# المراب ال

رة المجنار على الدرّ المخنار

لمحداً مين عبسب الشهير بابن عابدين المتوفى سنة ١٢٥٢ه

حَقَّقَ نَصُوْمَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ ثِلَهُ ثِنَ الْبَاحِثِينَ بِإِشْرَافِ الْمَدَّقِ وَمُعَلَّمُ عَلَيْهِ ثِلَهُ ثِنَ الْبَاحِثِينَ بِإِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُحَدِّمُ الْمُحْدِّمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُعْمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُعْمِ الْمُحْدُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْ

فتذككك

نفيلة الضناذ الدكتور محدّسعيد دميضا كالبطي خبدة بندّة بنيّغ عَبْدِ لرزاق محلبي

طَنَعَةُ مُقَابَلَةٌ عَلَىٰ لَلَاثِ نُسَعَ حَطِلَيَةِ مَنْقُولَةً عَنَ أَصَلِ اللَّوَالِفِ مَعَ تَوْثِقِ الضَّرِضِ فِي مَصَادِرهَ الْفَصْلُوطَةِ وَلِلْقَلْبُوعَةِ « مُصَافًا إِلَيْهَا تَعْرِيَاتِ الرَّافِعِي فِي مُواضِعِهَا مِنَ الْأَجْعَاثِ » الجزءالثاني عشر

قسم المعاملات انحدود - السَّرف الجھتاد



مَعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمُعْمَارِ الْمُعْمِينِ الْمُرْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْ



الموضوع: الفقه الحنفي

العنوان: حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار"

التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين

التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور

الإخراج: خلدون موفق التشة

الإشراف الطباعي: مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق

التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد

عدد الصفحات: ٨٢٥ صفحة

قياس الصفحة: ٢٨ × ٢٨

عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

موافقة وزارة الإعلام رقم: ٤٩٠٧٥ بتاريخ ٩/١٠/٠٠٠م

جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة، والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن خطى من:

دار الثقافة والتراث\_دمشق\_سورية ص. ب ٨٢٣٥ هاتف ٢٧٣٧٣٨٩ فاكس: ٣٧٣٧٣٨٩

الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م

يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص. ب ٨٢٣٥ من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص. ب ٨٢٣٥ مناف ١٣٧٣٨٩ مناف ١٤٢٤٠٨٦ مناف ١٤٢٤٠٨٦ مناف ١٤٢٤٠٨٩ مناف ١٤٢٤٠٨٩ مناف ١٤٢٤٠٨٩ مناف ١٤٢٤٠٨٩ مناف ١٤٢٤٠٨٩ مناف ١٤٢٤٠٨٩ مناف التراث التراث

الموزعون:



لِلعِلْبَاعَةِ وَٱلنَّشْرِ وَٱلتَّوْذِيغِ

دملق – حليوني – ص ـب ٢٥٥٢٩ – هـ ٢٢٢٣٦٩١ Domocous - Hafbourd - P.O.Bez 18830 - Yel.2223001



دَارُالبَثَانِر

المطباعتة والنششر والمشودية ع وش مهده ١٩٩١ عاند: ١٩٩١ ١٩٨٠



ملق – ص.ب: ۲۲۴ – معلی: ۲۲۲۴۳ – ۲۲۴۸۹۳ – ۱۳۵۸ – ۱۳۵۸ – کس: ۲۲۳۴۳ – کس: ۲۳۳۴۳ – کس: ۲۳۳۴۳ – کس: ۲۳۳۴۳ – کس: ۲۳۳۴۳

بررت - م. ب: - ۱۹۷۱ - معنی: ۲۱۹۰۳ - ۲۱۹۰۳ - ۱۹۷۱ میلی: ۳۱۹۰۳ - ۱۹۷۸ میلی: ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸ میلی: ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸ میلی: ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸ میلی: ۱۹۷۸ - ۱۹۷۸ میلی: ۲۹۹۸۹۳ - ۱۹۷۸ میلی: ۲۹۹۸۹۳ - ۱۹۷۸ میلی: ۲۹۹۸۹۳ - ۱۹۷۸ میلی: ۲۹۰۸۸ - ۲۹۰۸ میلی: ۲۹۰۸۳۳ میلی: ۲۹۰۲۹ - ۲۰ کس: ۲۰۲۲۱۰ میلی: ۲۰۲۲۹ - ۲۰ کس: ۲۲۲۱۰ میلی: ۲۰۲۲۹ - ۲۰ کس: ۲۷۵۲۲ میلی: ۲۷۵۳۲۳ میلی - ۲۰ کس: ۲۷۵۳۲۳ میلی: ۲۷۵۳۳۳ میلی: ۲۰۰۵ میلی

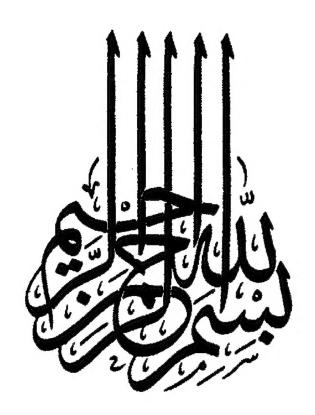

## المشرف على التحقيق الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور رئيس قسم الدراسات التخصصيّة في معهد الفتح الإسلامي

#### شارك في التحقيق

أحمد السيد أحمد سميح إبراهيم صالح كمال طالب خضر شحرور عبدالرحمن ناصر غسان خباز ي أيمن شعباني مو عبدالهادي منصور نوري الجمل

أحمد سامر القباني عبد القادر علي بلمو محمد شحرور

خرج أحاديثه

رياض الخرقي

ساعد في بعض الأعمال العلمية

خالد القصير

وسيم صمادي

قتيبة القباني

محمد القباني



الجزء الثاني عشر \_\_\_\_\_ ٥ \_\_\_\_ كتاب الحدود

#### ﴿ كتابُ الحُدُود ﴾

(الحَدُّ)(١) لغةً: المنعُ، وشَرعاً:.....

#### ﴿كتابُ الحُدُود﴾

لَمَّا فَرَغَ مِنَ الأَيمانِ وكفَّارِتِها الدَّائرةِ بِينَ العبادَةِ والعُقوبَةِ ذكر بعدَها العقوباتِ المَحضَةُ (٢)، ولولا لزومُ التَّفريقِ بِينَ العباداتِ لكانَ ذِكرُها بعدَ الصَّومِ أُولى؛ لاشتِمالِهِ على بَيانِ كفَّارةِ الفِطرِ المُغلَّبِ فيها جهةُ العقوبَةِ، "نهر"(٣) و"فتح"(٤)، وهِيَ سِتَّةُ أنواع: حَدُّ الزِّني، وحَدُّ شُربِ الخَمرِ خاصَّةً، وحَدُّ السَّكرِ مِنْ غَيرِها، والكمِّيَّةُ مُتَّحِدَةٌ فيهما، وحَدُّ القَذْفِ، وحَدُّ السَّرِقَةِ، وحَدُّ قطعِ الطَّريق، "ابن كَمال".

َ (هُــوَ لُغَـةً) (قُولُهُ: الحَدُّ لُغَةً) في بَعضِ النَّسَــخِ: ((هُــوَ لُغَـةً))، فَالضَّميرُ عَـائِدٌ على الحَــدُّ المَفهوم مِنَ الحُدودِ.

[١٨٣١٤] (قولُهُ: المنعُ) ومِنهُ سُمِّيَ البوَّابُ والسَّجَّانُ حدَّاداً؛ لَمَنعِ الأُوَّلِ مِنَ الدُّخولِ والنَّاني مِنَ الخُرُوجِ، وسُمِّيَ المُعرِّفُ للماهِيَّةِ حدَّاً (٥) لَمَنعِهِ مِنَ الدُّخولِ والخُرُوجِ، وحُدودُ الدَّارِ نِهاياتُها؛ لِمَنعِها عَنْ دخولِ مِلكِ الغَيرِ فيها وخُروجِ بَعضِها إلَيهِ، وتمامُهُ في "الفَتحِ"(٢).

#### ﴿كتابُ الحدود﴾

(قُولُهُ: لاشتمالِه على بيانِ كَفَّارةِ الفطرِ المغلَّبِ فيها جهةُ العقوبةِ إلخ) أي: بخلافِ كفَّارةِ اليمينِ؛ فبإنَّ المغلَّبَ فيها جهةُ العبادةِ، ولذا تداخلت كفَّارةُ الإفطارِ كما في "الفتح"، بخلافِ كفَّارةِ اليمينِ.

<sup>(</sup>١) ((الحدُّ)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((المخفية))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ق٨٩٨/أ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٣.

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((حاداً))، وهو خطاً.

<sup>(</sup>٦) انظر "الفتح": كتاب الحدود ٣/٥ ـ ٤.

(عقوبَةٌ مقدَّرةٌ وجبت حقاً للهِ تعالى) زجراً،.....

[١٨٣١٥] (قُولُهُ: عُقُوبَةٌ) أي: جَزاءٌ بالضَّربِ أو القَطعِ أو الرَّجْـمِ أو القَتـلِ، سُمِّيَ بهـا لأَنَّهـا تَتلو الذَّنبَ مِنْ تَعَقَّبُهُ إذا تبعَهُ، "قُهستانيّ"(١).

[١٨٣١٦] (قُولُهُ: مُقدَّرةٌ) أي: مُبيَّنةٌ بالكِتابِ أو السُّنَةِ أو الإجماعِ، "قُهِستانيّ"(')، أو المرادُ: لها(') قَدْرٌ خاصٌ، ولِذا قالَ في "النَّهرِ"("): ((مُقدَّرةٌ بالمُوتِ في الرَّحْمِ، وفي غَيرِهِ بالأسْوَاطِ الآتِيَـةِ)) اهـ، أي: وبالقَطع الآتي (').

[١٨٣١٧] (قولُهُ: حقّاً للهِ تَعالى) لأنّها شُرِعَتْ لمصلَحةٍ تعودُ إلى كافَّةِ النَّاسِ مِنْ صِيَانةِ الأنسابِ والأموالِ والعُقولِ والأعْراض.

[۱۸۳۱۸] (قولُهُ: زَجْرًا) بَيانٌ لحُكمِها الأصليِّ، وهو: الانزِجارُ عمَّا يتضرَّرُ بهِ العِبادُ مِنْ أنواعِ الفَسادِ، وهو وجْهُ تسمِيَتِها حُدوداً، قالَ في "الفَتحِ"(٥): ((والتَّحقيقُ ما قالَ بَعضُ المشايخ: إنَّها موانِعُ قبلَ الفعلِ، زَواجِرُ بعدَهُ))، أي: العِلمُ بشَرعِيَّتِها يَمنَعُ الإقدامَ على الفعلِ، وإيقاعُها بعدَهُ يمنَعُ مِن العَودِ إليه.

(قُولُهُ: أَو المرادُ: لَهَا قَدْرٌ خَاصٌّ إِلَخَ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُو المرادُ بِقُولِ "القُهِستانيّ": ((مُبيَّنةٌ)) إلىخ، أي: مبيَّنٌ قَدرُهَا بالكتابِ إلَخ، حتَّى يَصِحُّ إِخْرَاجُ التَّعْزِيرِ بِهذَا القِيلَدِ، ولُـو كَـانَ المرادُ أَنَّ الكتابَ بيَّنَ ذَاتَ هذهِ العقوبةِ لذَخلَ التعزيرُ فِي التَّعْرِيفِ؛ فإنَّه لا بدَّ أَنْ يكونَ بيانُه فِي أَحْدِ هذهِ المذكوراتِ.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الحدود ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((والمراد بها)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ق٢٩٨/ب.

<sup>(</sup>٤) صـ٢٦٦ "در".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٥.

فلا تجوزُ الشَّفاعةُ فيه بعدَ الوُصولِ للحاكِم، وليس مُطَهِّرًا عندنا، بلِ المطهِّرُ التَّوبَةُ،.....

[١٨٣١٩] (قولُهُ: فلا تجوزُ الشَّفاعَةُ فيهِ) تفريعٌ على قَولِهِ: ((تجِبُ<sup>(۱)</sup>)) إلىخ، قالَ في "الفَتحِ" ((فإنَّهُ طلَبُ ترْكِ الواجِب، ولِذا أنكَرَ ﷺ على "أسامةَ بنِ زيدٍ" حينَ شَفَعَ في "الفَتحِ" الله التي سَرقت، فقالَ: «أتشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدودِ الله (٢)»).

المُتَّارِيةِ وَالنَّبُوتِ عِندَهُ وَبِهِ صَرَّحَ "طَّارُ» وأمَّا قبلَ الوُصولِ إليهِ والنَّبُوتِ عِندَهُ فتجوزُ الشَّفاعةُ عِندَ الرَّافعِ لَهُ إلى الحاكمِ ليُطلِقَهُ؛ لأنَّ وجوبَ الحَدِّ قبلَ ذلك لم يَثبُتْ، فالوجوبُ لا يَثبُتُ بمُحرَّدِ الفِعلِ، بلْ على الإمامِ عِندَ النَّبُوتِ عِندَهُ، كَذَا في "الفَتحِ" في وظاهِرُهُ جَوازُ الشَّفاعَةِ بعدَ الوُصولِ المُعالِم قبلَ النَّبُوتِ عِندَهُ، وبهِ صرَّحَ "طا" عن "الحمَويِّ".

[١٨٣٢١] (قولُهُ: بل المُطَهِّرُ التَّوبَةُ) فإذا حُدَّ ولم يتُـبْ يبقَى علَيهِ إِنْـمُ المَعصِيَـةِ، [١/ق٥٣٥/ب] وذهَبَ كثيرٌ مِنَ العُلماءِ إلى أنَّهُ مُطهِّرٌ، وأوضَحَ دليلَنا في "النَّهرِ"(٦).

<sup>(</sup>١) قوله: ((تفريعٌ على قوله: تَجِبُ)) هكذا بخطّه بالمضارع، والذي في "المتن" ـ ويأتي له بعد ذلك ـ : ((وحبَتُ)) بالماضي، والخطبُ سهلٌ. اهـ مصحّع ً "م".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحاريُّ (٣٤٧٥) في أحاديثِ الأنبياء، و(٢٧٨٧) في الحدود ــ باب إقامةِ الحدود على الشريف والوضيع و (٢٧٨٨) باب كراهة المشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان، ومسلم (١٦٨٨) (٨) في الحدود ــ باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، وأبو داود (٣٧٣٤) في الحدود ـ باب في الحد يشفع، والمترمذيُّ (١٤٣٠) في الحدود ـ باب كراهية أن يُشفع في الحدود، والنسائيُّ ٨/٣٧٠ ٤٧ في قطع السارق ـ بَابُ ذِكرِ احتلافِ ألفاظ الناقلين للخرومية، وابن ماجه (٢٥٤٧) في الحدود ـ باب الشفاعة في الحدود، وأحمد ١٦٢،٤١/٦، والدارميُّ للخرومية، عن عروة بن الزُّبيرِ عن عامرة عن الرُّمي عن عروة بن الزُّبيرِ عن عائشة عن النبيُّ عن عروة بن الزُّبيرِ عن عائشة عن النبيُّ عن عروة بن الرُّبيرِ عن عائشة عن النبيُّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحدود ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ق٨٩٧/ب.

| كتاب الحدود |  | ٨ | PT0. | حاشية ابن عابدين |
|-------------|--|---|------|------------------|
|-------------|--|---|------|------------------|

وأجمعوا أنَّها لا تُسقِطُ الحَدَّ في الدُّنيا.....

#### مَطلَبٌ: التَّوبَةُ تُسقِطُ الحَدَّ قبلَ ثُبوتِهِ

الرَّفع إلَيهِ، أمَّا قبلَهُ فيسقُطُ الحَدُّ بالتَّوبَةِ، حتَّى في قُطَّاعِ الطَّريقِ سواءٌ كانَ قبلَ جنايَتِهِم على نَفْسِ الرَّفعِ إلَيهِ، أمَّا قبلَهُ فيسقُطُ الحَدُّ بالتَّوبَةِ، حتَّى في قُطَّاعِ الطَّريقِ سواءٌ كانَ قبلَ جنايَتِهِم على نَفْسِ أو عُضُو أو مال أو كانَ بعدَ شيء مِنْ ذلِكَ، كما سيَأتي (١) في بابهِ، وبهِ صرَّحَ في "البَحرِ"(١) هُنَا خِلافًا لِمَّا في "النَّهرِ"(١)، نعَمْ يَيقَى عليهِمْ حَقُّ العَبدِ مِنَ القِصاصِ إِنْ قَتَلُوا والضَّمانِ إِنْ أَخَذُوا المَالَ، وقولُ "البَحرِ"(١): ((والقَطع إِنْ أَخَذُوا المَالَ)) سَبْقُ قَلَم، وصَوابُهُ: والضَّمانِ، والحاصِلُ أَنَّ المَالَ، وقولُ "البَحرِ"(١) عن "الظَّهيريَّةِ"(٥): ((رَجُلُ أَتَى بفاحِشَةٍ ثمَّ تابَ وأنابَ إلى اللهِ تعالى فإنَّهُ فاقهَمْ، وفي "البَحرِ"(١) عن "الظَّهيريَّةِ"(٥): ((رَجُلُ أَتَى بفاحِشَةٍ ثمَّ تابَ وأنابَ إلى اللهِ تعالى فإنَّهُ لا يُعلِمُ القاضِيَ بفاحِشَتِهِ لإقامَةِ الحَدِّ علَيهِ؛ لأنَّ السَّثرَ مَندوبٌ إلَيهِ) اهـ.

وفي "شَرْحِ الأشباهِ" لـ "البيري" عن "الجَواهرِ": ((رَجُلٌ شَرِبَ الحَمرَ وزَنى ثـمَّ تـابَ ولـم يُحَدَّ في الدُّنيَا هلْ يُحَدُّ لَهُ في الآخِرَةِ؟ قالَ: الحُدودُ حقوقُ اللهِ تعالى إلاَّ أَنَّهُ تعلَّـقَ بهـا حَقُّ النَّـاسِ، وهُوَ الانزِجارُ، فإذا تابَ تَوبَةً نَصوحاً أرجو أنْ لا يُحَدَّ في الآخِرَةِ، فإنَّهُ لا يَكُونُ أكثرَ مِنَ الكُفرِ والرِّدَّةِ، وإنَّهُ يَزولُ بالإسلامِ والتَّوبَةِ)).

(قولُهُ: الظّاهرُ: أنَّ المرادَ أنَّها لا تُسقِطُ الحدَّ إلخ) الظَّاهرُ: عدمُ سقوطِهِ، بمعنى: لو ذهبَ للقاضي تائباً يُقيمُه عليهِ، ولا يمتنعُ عنه بالتَّوبةِ، ويدلُّ لذلكَ فرعُ "الظهيريَّةِ" الآتي، وإنْ كانَ الأولى أنْ لا يذهبَ سَتْراً على نفسِهِ، نعم يسقُطُ الحدُّ في قطع الطَّريقِ بالتَّوبةِ قبلَ استيلاءِ الإمامِ، وكذلك في السَّرقةِ الصُّغرى إذا ردَّ المسروق، ونحوُ ما في "الظهيريَّةِ" في "القُهِمستانيّ" عن "الكبرى" وغيرِها، وسيأتي في الفروع أنَّ التَّعزيرَ لا يسقطُ بالتَّوبةِ كالحدِّ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٥٤٤] قوله: ((ومِنْ تمام توبته ردُّ المال إلخ )).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ق٢٩٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الثاني: فيما يظهر به الزنى عند القاضي ق١٥٠/ب.

(فلا تَعزيرَ) حَدٌّ؛ لعدمِ تَقدِيرِه، (ولا قِصاصَ حَدٌّ) ؛ لأنَّه حَقُّ المولى(١). (والزِّني)...

[۱۸۳۲] (قولُهُ: فلا تَعزير ((ولا قِصاصَ حَدِّ ((لا)) مَبنِيٌ مَعها على الفَتح، و((حَدِّ)): اسمُ ((لا)) مَبنِيٌ مَعها على الفَتح، و((حَدِّ)): خَبرُها، وكَذَا قَولُهُ: ((ولا قِصاصَ حَدِّ (()))، وقدَّر الشَّارِحُ خبراً للأوَّل (())؛ لأنَّ الخبر (() المَذكورَ مُفرَدٌ لا يَصلُحُ خبراً لَهُما، لكِنَّهُ مَصدرٌ للجنْسِ فيصلُحُ لَهُما، والخَطْبُ في ذلك سَهْل، ثمَّ إنَّ الأوَّلَ مُفرَّعٌ على قَولِهِ: ((مُقدَّرةٌ))، والثَّانِيَ على قَولِهِ: ((وحَبَتْ حقّاً للهِ في ذلك سَهْل، ثمَّ إنَّ الأوَّلَ مُفرَّعٌ على قَولِهِ: ((مُقدَّرةٌ))، والثَّانِي على قَولِهِ: ((وحَبَتْ حقّاً للهِ تعالى))، وقولُهُ: ((لعَدَمِ تقديرِهِ)) أي: تقديرِ التَّعزيرِ، أي: كُلِّ أنواعِهِ؛ لأنَّ المُقدَّر بَعضُها وهُو الضَّرب، على أنَّ الضَّرب وإنْ كانَ أقلَّهُ ثلاثَةً وأكثرُهُ تِسعَةً وثلاثين لكِنْ ما بينَ الأقلِّ والأكثر ليسَ مُقدَّرٍ، كَما أفادَهُ في "البَحرِ" (()).

مَطلَبٌ: أحكامُ الزُّنَى

[١٨٣٢٤] (قولُهُ: والزِّنَى) بالقَصْرِ في لُغَةِ أهلِ الحِجازِ فيُكتَبُ بالياءِ، وباللَّهِ في لُغَةِ أهلِ نَحْدٍ فيُكتَبُ بالياءِ، وباللَّهِ في لُغَةِ أهلِ الحِجازِ فيُكتَبُ بالألِفِ، بدأَ بالكلامِ علَيهِ لأَنَّهُ لصِيَانةِ النَّسلِ لَ فكانَ راجعاً إلى الموجودِ وهو الأصلُ ولكثرةِ فيُكتَبُ بالألِفِ، بدأَ بالكلامِ علَيهِ لأَنَّهُ لصِيَانةِ النَّسلِ لَ فكانَ راجعاً إلى الموجودِ وهو الأصلُ ولكثرةِ وقوع سَبِهِ معَ قَطعيَّتِه (٧)، بخِلافِ السَّرِقَةِ فإنَّها لا تَكثرُ كَثرَتَهُ، والشَّرْبُ وإنْ كَثرَ فليس حَدَّهُ بتِلْكَ القَطعيَّةِ (٨)، "نهر "(١٠) و"فتح" (١٠).

18./4

<sup>(</sup>١) في "و" و "د": ((الولمي)).

<sup>(</sup>٢) في "م": ((تعذير)) بالذال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ((حدُّ)) ساقطة من "الأصل".

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((خبر الأول)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((خبر)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>V) في "ب" و"م": ((قطيعته))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) في "ب" و"م": ((القطيعة))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحدود ق ٢٩٨/ب.

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الحدود د/٤.

الْمُوجِبُ للحَدِّ (وَطءُ) وهو: إدخالُ قَدْرِ حَشَفَةٍ مِن ذَكَرِ.........

#### مَطلَبٌ: الزُّنَى شَرْعاً لا يَختَصُ بما يُوجبُ الحَدَّ، بلْ أعَمُّ

[١٨٣٢] (قولُهُ: الموجبُ للحدِّ) قيَّدَ بهِ لأَنَّ الزِّنَى في اللَّغَةِ والشَّرَعِ بَمَعنَّى واحِدٍ، وهو وَطُءُ الرَّحُلِ المرَاةَ في القُبُلِ في غَيرِ المِلكِ وشُبهيّةِ، فإنَّ الشَّرَعَ لم يخصَّ اسمَ الزِّنَى، بما يوجبُ الحَدَّ، بلْ بما هو أعَمُّ، والموجبُ للحدِّ بَعضُ أنواعِهِ، ولو وطِئَ جارِيَةَ ابنهِ لا يُحَدُّ للزِّنَى، ولا يُحَدُّ قاذِفُهُ بالزَّنَى، فذلَّ على أنَّ فِعلَهُ [٤/٥٣٦/أ] زِنِّى وإنْ كانَ لا يُحَدُّ بهِ، وتَمامُهُ في "الفَتحِ"(١)، وبهِ عُلِمَ أنَّ ما في فذلَّ على أنَّ فِعلَهُ [٤/٥٣٦/أ] زِنِّى وإنْ كانَ لا يُحَدُّ بهِ، وتَمامُهُ في الفَتحِ"(١) وبهِ عُلِمَ أنَّ ما في "الكَنزِ"(٢) وغيرِهِ مِنْ تَعريفِ الزِّنَى بما مرَّ تعريفٌ للشَّرعِيِّ الأعَمِّ، فلا يُعترَضُ علَيهِ بتَوْكِ القُيودِ اللَّذِي ذَكرَهَا "المُصنَّفُ" هُنا؛ لأَنَّهُ تعريفٌ للأحَصِّ المُوجِبِ للحَدِّ، على أنَّ القُيودَ المَذكورةَ خارِجَةٌ عن الماهِيَّةِ؛ لأَنَّها شُروطٌ لإجراءِ الحُكم، كما في "النَّهرِ"(٤)، تأمَّلُ.

[١٨٣٢٦] (قولُهُ: قَدْرِ حَشَفَةٍ) أي: حَشَفةٍ أو قَدْرِها مِمَّنْ كَانَ مَقطوعَها، لكِنْ (صرَّحَ بِالحَفِيِّ وسكَتَ عن الظَّاهرِ لعِلمِهِ بالأولى اختِصاراً، أو أقحَم لفظ ((قَدْرِ)) لإفادَةِ التَّعميمِ للخَفِيِّ وسكَتَ عن الظَّاهرِ لعِلمِهِ بالأولى اختِصاراً، أو أقحَم لفظ ((قَدْرِ)) لإفادَةِ التَّعميمِ لا للاحتِرازِ عَنْ نفسِ الحشَفةِ، فإيلاجُ بَعضِها غَيرُ مُوجِبٍ للحَدِّ؛ لأنَّهُ ليسَ وطْأً، ولِذا لم يُوجِب

(قولُهُ: وبه عُلم أنَّ ما في "الكنزِ" وغيرِه من تعريفِ الزِّني بما مرَّ تعريف للشَّرعيِّ الأعمَّ إلخ) كيف يقالُ له: زنّى شرعاً بالمعنى الأعمِّ مع وجودِ الشَّبهةِ"؟! ولعلَّ مثلَ هذهِ الشُّبهةِ غيرُ مرادةٍ في تعريفِه شرعاً، بل يُرادُ غيرُها، تأمَّل. وسيأتي في بابِ ما يُوجِبُ الحدَّ وما لا يوجبُه: أنَّ الزِّني شرعاً بالمعنى العامِّ: اسمٌ لما هو حرامٌ لعينه من الجماع، على أنَّه لا يصحُّ أنْ يكونَ مثلُ هذهِ الشُّبهةِ غيرَ مرادةٍ؛ فإنَّها شبهةُ محلُّ، وهي أقوى من الشُّبهةِ الأحرى وهي شبهةُ الفعلِ، فالمتعيِّنُ أنْ يكونَ تعريفُ "الكنزِ" لمازِّني الموجِب للحدِّ، إلا أنَّه ترك بعض القيودِ المعلومةِ من كلامِهم، أو لأنَّها خارجةٌ عن الماهيَّةِ.

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥-٣١ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود ق ٢٩٩/أ.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"آ": ((لكنه)).

(مُكَلَّفٍ)، خَرَجَ الصَّبِيُّ والمَعتُوهُ (نَاطِقٍ)، خَرَجَ وَطءُ الأخرَسِ، فلا حَدَّ عليه مطلقاً؛ للشُّبهَةِ، وأمَّا الأَعمَى فيُحَدُّ للزِّني بالإقرارِ، لا بالبُرهَانِ، "شرح وهبانية"(١) (طائِعِ.....

الغُسلَ ولم يُفسِد الحَجَّ، كَمَا في "الجَوهَرةِ" (٢)، وأشارَ بسُكوتِهِ عن الإنزالِ إلى أنَّهُ غَيرُ شَرْطٍ. الغُسلَ المُعرارِةِ المُعرار

أَقُولُ: الذي رأيتُهُ في نُسحتَينِ مِنَ "الخانيَّةِ" ((ولو أقَرَّ الأَخْرَسُ بالزِّنَى أَرْبَعَ مرَّاتٍ في كِتابٍ كَتَبهُ أو إشارَةٍ لا يُحَدُّ، ولو شهدَ عليهِ الشُّهودُ بالزِّنَى لا تُقبَلُ. الأَعْمَى إذا أقرَّ بالزِّنَى فهُ وَ يَتابٍ كَتَبهُ أو إشارَةٍ لا يُحَدُّ، ولو شهدَ عليهِ الشُّهودُ بالزِّنَى لا تُقبَلُ. الأَعْمَى إذا أقرَّ بالزِّنَى فهُ وَ يَعْرَبُ فِي الأَخْرَسِ عَنْرِلَةِ البَصيرِ فِي حُكمٍ (المَّ الإقرارِ))اهم، فقولُهُ: ((ولو شهدَ عليهِ الشُّهودُ إلخ)) إنَّما ذكرَهُ في الأَخْرَسِ لا في الأَعْمَى، خِلافاً لِمَا رآهُ "ابنُ الشَّحنَةِ" في نُسخَتِهِ، فإنَّهُ عَلَطٌ؛ لقولِ "الفَتحِ" (() و"البَحرِ" (\*):

(قولُهُ: وذكرَ أَنَّ "المصنَّفَ" ـ يعني "ابنَ وهبانَ" ـ بَحَصَّ إلخ) مع أنَّه ذكرَ أنَّ الأخرسَ لا حدَّ عليه مطلقاً، وعزى ذلكَ لـ: "الحانيَّةِ" تَمَّ قالَ: ((الأعمَى ليسَ كذلكَ، بل إذا ثبتَ عليهِ شيءٌ من ذلكَ زُجرَ بالحدِّ المشروع، قال "قاضيخان": الأعمى إذا أقرَّ بالزِّني فهو بمنزلةِ البصيرِ في حكمِ الإقرارِ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ق٢١٪ بتصرف، وفيه: ((الأخرس)) بدل ((الأعمى))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ٥/٧.

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ق٦١١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الوهبانية": فصل من كتاب الحدود صـ٥٦ (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحدود ٢٠٠/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) في "آ": ((في حقُّ حكم)).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الحدود ٥/٧.

في قُبُلِ مُشْتَهاةٍ) حالاً أو مَاضِياً، خَرَجَ الْمُكرَهُ والدُّبرُ ونَحوُ الصَّغيرَةِ (خَالٍ عَن مِلكِهِ) أي: مِلكِ الوَاطِيءِ (وشُبهَتِهِ).....

((بخِلاف الأعْمَى صَحَّ إقرارُهُ والشَّهادَةُ عَلَيهِ))، ومِثلُهُ في "التَّتارِخانيَّةِ" عن "المُضمَراتِ"، وبهِ حـزَمَ في شَرْح "الوَهبانيَّةِ" لـ "الشرنبلالي" وشَرْح "الكَنزِ" لـ "المَقدِسيِّ".

[١٨٣٣٠] (قولُهُ: فِي قُبُلِ) مُتعَلِّقٌ بـ ((وَطْءُ)).

رُاهُ اللهِ العَجوزَ الشَّوهاءَ، فإنَّها وإنْ لم تكُنْ مُشتهاةً في الحالِ الحَبْها كانَتْ مُشتهاةً فيما مَضَى.

[١٨٣٣٢] (قولُهُ: خرَجَ الْمُكرَهُ) أي: بقَيدِ ((طائِعٍ))، و((الدُّبُرُ)) بقَيدِ ((قُبُلِ))، وهذا بِناءً على قَولِ "الإمامِ" مِنْ أَنَّهُ لا حَدَّ باللّواطَةِ، أمَّا على قَولِهِما مِنْ أَنَّهُ يُحَدُّ بفِعلِ ذِلِكَ في الأجانِبِ فيَدخُلُ في الزِّنى، وسيأتي (٢) في البابِ الآتي.

[١٨٣٣] (قولُهُ: ونَحوُ الصَّغيرَةِ) هُوَ المَيتَةُ والبَهيمَةُ، "ح" (هذا حرَجَ بقَيدِ ((مُشتَهاةٍ))، والمُرادُ الصَّغيرَةُ ونَحوُها، فإقحامُ لَفظِ ((نَحْوُ)) لقَصْدِ التَّعميمِ كَما مَرَّ (أَنْ أَنْفًا، ونَظيرُهُ على أَحَدِ اللَّعميمِ اللَّهُ اللَّهُ وَنَحوُها، فإقحامُ لَفظِ ((نَحْوُ)) لقَصْدِ التَّعميمِ كَما مَرَّ أَ انِفًا، ونَظيرُهُ على أَحَدِ الاحتِمالاتِ قَولُهُم: مِثْلُكَ لا يَبحَلُ.

الم ١٨٣٣٤] (قولُهُ: خالِ عَنْ مِلكِهِ) أي: مِلْكِ يَمينِهِ ومِلكِ نِكاحِهِ، وهُوَ صِفَةٌ لـ ((قُبُلِ))، "ط"(")، أو صِفَةٌ لـ ((وَطْءُ)).

[١٨٣٣] (قولُهُ: وشُبهَتِهِ) أي: شُبهَةِ مِلكِ اليَمينِ ومِلكِ النّكاحِ، فالأُولَى كَوَطْءِ جاريَةِ

<sup>(</sup>١) "التاتر حانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزني عند القاضي ١٠٧/٥.

<sup>(</sup>٢) صد ٩٠ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحدود ق٩٦/أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٣٢٦] قوله: ((قُدْر حشفةٍ)).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحدود ٢/٨٨٨.

أي: في المَحَلِّ لا في الفِعلِ، ذَكَرَه "ابسنُ الكَمالِ"، وزَادَ "الكمالُ"('): (في دارِ الإسلامِ)؛ لأنَّه لا حَدَّ بالزِّني في دارِ (٢) الحَربِ.....

مُكاتَبِهِ أو عَبدِهِ المَاذُونِ اللَّديونِ أو جاريَةِ المَغْنَمِ بعدَ الإحرازِ بدارِنا في حقِّ الغازي، والثَّانيَةُ كـتزوُّجِ الْكَاتِهِ أو عَبدِهِ الْمَاذُونِ اللَّه اللهُ وَ الْمَهُ الْمُ الْمُودِ أَو أُمَةٍ بلا إذنِ مَولاها أو تزوُّجِ الْعَبدِ بلا إذنِ مَولاه، "حَمَويّ"(٢) عـن. "المِفتاح"، "ط"(٤).

[١٨٣٣٦] (قولُهُ: أي: في المَحَلِّ) ويُقالُ لها: شُبهَةُ مِلكٍ، وشُبهَةٌ حُكمِيَّةٌ كوَطْءِ جاريَةِ البيه، "ط"(١).

[١٨٣٣٧] (قولُهُ: لا في الفِعلِ) وتُسمَّى شُبهة الشِباهِ كَوَطْء مُعتدَّةِ الثَّلاثِ، وحاصِلُهُ: أنَّ شرْطَ كَونِ الوَطْءِ زِنى خُلُونُهُ عَنْ شُبهة المَحلِّ؛ لأَنها تُوجِبُ نفي الحَدِّ وإنْ لم يَظُنَّ حِلَّهُ، بجِلافِ شُبهة الفِعلِ فإنَّها لا تَنفيهِ مُطلَقاً، بلْ إنْ ظَنَّ الحِلَّ، أمَّا إنْ لم يَظنَّهُ فلا، ولِذا خصَّصَ الأُولى بالإرادةِ معَ الله لو أريدَ خُلُونُهُ عمَّا يَعُمُّ شُبهة الفِعلِ ـ بقَيدِ ظَنِّ الحِلِّ فيها ـ صحَّ أيضاً، أفادَهُ السَّيدُ "أبو السُّعودِ"(٥).

المَّولَى: أَنْ يَقُولُهُ: فِي دَارِ الإِسلامِ) مَفْعُولُ ((زادَ))، وهذا القَيدُ يُومِئُ إلَيهِ قَولُهُم: ((وأينَ هُو؟))، وكذا قَولُهُم فِي البابِ الآتي (٢): ((لا حَدَّ بالزِّنَى فِي دَارِ الحَربِ والبَغْيِ))، وعلَيهِ فكانَ الأَولى: أَنْ يَقُولُ: فِي دَارِ العَدْلِ؛ لَيَحرُجَ دَارُ البَغْيِ أَيضاً، وهذا إذا لم يزْن دَاخِلَ العَسْكَرِ الذي فيهِ السَّلُطانُ أَو نَائِبُهُ المَاذُونُ لَهُ بِإِقَامَةِ الحَدِّ، وإلاَّ فإنَّهُ يُحَدُّ، كَمَا سَيَأَتِي هُنَاكَ (٧).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٥١٥.

<sup>(</sup>٢) في "د": ((بدار)).

<sup>(</sup>٣) "غمز عيون البصائر": النوع الثاني ـ القاعدة السادسة ـ الحدود تدرأ بالشبهات ٣٨١/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحدود ٢/٨٨٨.

<sup>(</sup>٥) "فتح المعين": كتاب الحدود ٣٥٠/٢.

<sup>(</sup>٦) صده ۹ "در".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٧٤ ه١٨] قوله: ((إلا إذا زني)).

(أو تَمكِينُه مِن ذلك) بأن استَلقى فَقَعَدَت على ذَكرِهِ، فإنَّهُما يُحَدَّانِ؛ لوحودِ التَّمكينِ (أو تَمكِينُه) فإنَّ فِعلَها ليس وَطأً، بل تَمكِينٌ، فَتَمَّ التَّعريفُ، وزادَ في "المُحيطِ": العِلمَ بالتَّحريمِ، فلو لم يَعلَم لم يُحَدَّ؛ للشُّبهَةِ،

الإشارَةِ للوَطْء، "ط"(١).

[١٨٣٤٠] (قُولُهُ: فَقَعَدَتْ عَلَى ذَكَرَهِ) أي: واستَدْخَلَتْهُ بَنَفْسِها.

[١٨٣٤١] (قولُهُ: أو تَمكينُها) لَمَّا كَانَت المرأةُ تُحَدُّ حَدَّ الزِّنَى - وقَدْ سمَّاها الله تعالى زانِيةً في قولِهِ: ﴿ النَّور - ٢] - عُلِمَ أَنَّها تُسمَّى زانِيةً حقيقةً، ولا يلزَمُ مِنْ كَونِها لا تُسمَّى واطِئةً أَنَّها زانِيةٌ مَجازاً، فلِذا زادَ في التَّعريفِ: ((تَمكينُها)) حتَّى يَدخُلَ فِعلُها في المُعرِّفِ (٢)، وهُو الطِئة أَنَّها زانِيةٌ مَجازاً، فلو لم يكُنْ تَمكينُها زِنِي حقيقة لَمَا احتيجَ إلى إدخالِهِ في التَّعريف، وهُو الزِّنِي المُوجِبُ للحَدِّ، فلو لم يكُنْ تَمكينُها زِنِي حقيقة لَمَا احتيجَ إلى إدخالِهِ في التَّعريف، وهُو أيضاً أمارةُ (٣) كَونِها زانِيةً حقيقة وإنْ لم تكُنْ واطِئة، كَما أنَّ الرَّجُلَ يُسمَّى زانِياً حقيقة بالتَّمكينِ وإنْ لم يُوخَدْ مِنهُ الوَطْءُ حقيقة، وبهِ سقطَ ما في "البَحر" مِنْ أنَّ تسمِيَتَها زانِيةً مَجازّ، فافهمْ.

[١٨٣٤٢] (قولُهُ: فَتَمَّ التَّعريفُ) تَعريضٌ بصاحِبِ "الكَنزِ" ( وغَـيرِهِ؛ حيثُ عرَّفوهُ بالتَّعريفِ الأَعَمِّ، وتقدَّمَ (١) جوابُهُ، تأمَّلُ.

[١٨٣٤٣] (قُولُهُ: وزادَ في "المُحيطِ" إلخ) حيثُ قالَ: ((إنَّ مِنْ شرائِطِهِ العِلْمَ بالتَّحريمِ،

(قولُهُ: واسمُ الإشارةِ للوطءِ إلخ) لكن ليسَ المرادُ به معناه السَّابقَ، وهـو إدخـالُ قَـدْرِ الحشـفةِ إلـخ، بـل وُلُوجُها فِي قُبُل مشتهاةٍ إلخ. 121/4

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحدود ٢/٩٨٣.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((المعرفة))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((مادة))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ٥/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>١) الْمُقُولُة (١٨٣٢٥] قوله: ((الْمُوجبُ لُلحدُّ)).

ورَدَّهُ فِي "فتح القدير": بمحُرمتِهِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ.....

حتَّى لو لم يَعلَمْ بالحُرمَةِ لم يجبِ الحَدُّ للشَّبهةِ، وأصلُهُ: «ما رَوَى "سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ" أَنَّ رَجُلاً زَنَى باليمَنِ، فكتَبَ في ذلِكَ "عُمَرُ" رضِي الله تعالى عَنهُ: إِنْ كَانَ يَعلَمُ أَنَّ الله حرَّمَ الزِّنَى فاجلِدوهُ، وإِنْ كَانَ لا يَعلَمُ فعلَّموهُ، فإنْ عادَ فاجلِدوهُ()»، ولأنَّ الحُكمَ في الشَّرعِيَّاتِ لا يَثبُت فاجلِدوهُ، وإِنْ كَانَ لا يَعلَمُ فعلَّموهُ، فإنْ عادَ فاجلِدوهُ()»، ولأنَّ الحُكمَ في الشَّرعِيَّاتِ لا يَثبُت لا يَثبُت لا يَعلَم، فإنْ كَانَ الشَّيوعُ والاستِفاضةُ في دارِ الإسلامِ ١٤/ق٧١١/أ أُقيمَ مُقامَ العِلْمِ، ولكِنْ لا أَقَلَّ مِنْ إيراثِ شُبهةٍ؛ لعدَمِ التَّبليغي) هـ، وبه عُلِمَ أَنَّ الكُونَ في دارِ الإسلامِ لا يَقومُ مَقامَ العِلْمِ لا يَقومُ مَقامَ العِلْمِ في وُجوبِ الحَدِّ كَما هُوَ قائِمٌ مَقامَهُ في الأحكام كُلِّها، "ح"(١) عن "البَحر"(١).

إلى المراع المر

<sup>(</sup>۱) أخرج البيهقي ٢٣٨/٨ كتاب الحدود ـ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن يُحيى بن حاطب حدَّثه أن أمة أعجمية أعتقها والله فزنت وهي ثيب، فقال لها عمر: ((أحبلت))؟ فقالت: نعم من مرغوش بدرهمين، فإذا هي تستهلُّ بذلك لا تكتمه، فاستشار فيها، فقال عثمان: أراها تستهلُّ به كأنَّها لا تعلمه وليس الحدُّ إلا على مَنْ علمه. ثم أخرج البيهقي من طريق حُميد عن بكر بن عبد الله عن عمر أنه كتُب إليه في رجل قيل له: متى عهدُك بالنساء؟ فقال: البارحة، قيل: بَمَنْ؟ قال: أمُّ مثواي، فقيل له: قد هلكت، قال: ما علمتُ أنَّ الله حرَّمَ الزني، ثم يُخلَى سبيله.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحدود ق ٢٤٩ أ ـ ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ٥/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود د/٤.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ق٩٩٦/أ.

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الحدود ١/ق٢١٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ٦٢/٢. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الحدود ٣٨٩/٢ بتصرف.

.....

بِمَا مَرَّ (') عَنْ "عُمَرَ"، وبـ: ((أَنَّ الحُرِمَةَ التَّابِتَةَ فِي كُلِّ مِلَّةٍ لا تُنافِي أَنَّ بعضَ النَّـاسِ يَجهَلُها، كَيـفَ والبابُ تُقبَلُ فيهِ الشُّبُهاتُ؟ وأمَّا مَسأَلَةُ الحَربيِّ فلَعَلَّها على قَولِ مَنْ لا يَشتَرِطُ العِلْمَ)) اهـ.

قُلتُ: وكذا نازَعَ فيهِ المُحقِّقُ "ابنُ أَمير حاجّ" في آخرِ "شَرحِهِ" على "التَّحريرِ" في بَحتِ الجَهْلِ؛ حيثُ قالَ ـ بعدَ نقلِهِ ما مرّ (٢) عن "المُحيطِ" ـ: ((غَيرَ أَنَّ ظاهِرَ قَولِ "المُبسوطِ" في اللَّهِ مَا مرّ (٢) عن "المُحيطِ" ـ: ((غيرَ أَنَّ ظاهِرَ قَولِ "المُبسوطِ" في اللَّهُ هذا الأَثرِ ـ فقد حعل ظنَّ الحِلِّ في ذلِكَ الوقتِ شُبهَةً؛ لعدَمِ اشتِهارِ الأحكامِ فيهِ، ولكِنَّ هذا إنّما يكونُ مُفيداً الظَّنَّ في هذا الزَّمان لا يكونُ شُبهةً مُعتبَرةً؛ لاشتِهارِ الأحكامِ فيهِ، ولكِنَّ هذا إنّما يكونُ مُفيداً للعِلْمِ بالنَّسبةِ إلى النَّاشئِ في دارِ الإسلامِ والمُسلِمِ المُهاجرِ المُقيم بها مُدَّةً يطلِعُ فيها على ذلِكَ، فأمَّا المُسلِمُ المُهاجرِ المُقيم بها مُدَّةً يطلِعُ فيها على ذلِكَ، فأمَّا المُسلِمُ المُهاجرِ المُصنَّفُ" ــ يَعني: "الكَمالَ" ـ في المُسلِمُ المُهاجرُ الواقِعُ مِنهُ ذلِكَ في فورِ دُحولِهِ فلا، وقَدْ قالَ "المُصنَّفُ" ــ يَعني: "الكَمالَ" ـ في "شَرْحِ الهِدايَةِ" (٥): ونُقِلَ في اشتِراطِ العِلْمِ بحُرمَةِ الزِّنَى إجماعُ الفُقَهاء، وهُو مُفيدٌ أنَّ جَهلَهُ يكونُ عُدراً، وإذا لم يكُنْ عُدراً بعدَ الإسلامِ ولا قَبلَهُ فمتى يتحقَّقُ كُونُهُ عُذراً؟ وحينَئِذٍ ف الفرعُ المُدكورُ عُدراً، وإذا لم يكُنْ عُدراً بعدَ الإسلامِ ولا قَبلَهُ فمتى يتحقَّقُ كُونُهُ عُذراً؟ وحينَئِذٍ ف الفرعُ المُشكِلُ، فليُتأمَّلُ)) اهـ.

قُلتُ: قَدْ يُحابُ بأنَّ العِلمَ بالحُرمَةِ شَرطٌ فيمَن ادَّعى الجَهلَ بها وظهَرَ علَيهِ أَمارَةُ ذلِكَ بأَنْ نَشَأَ وحْدَهُ في شاهِقٍ أو بينَ قَومٍ جُهَّال مِثْلِهِ لا يَعلَمونَ تحريمَهُ أو يَعتِقدونَ إباحَتَهُ؛ إذْ لا يُنكَرُ وُجودُ وَلِكَ، فمَنْ زَنَى وهُوَ كَذلِكَ في فَورِ دُخولِ دارِنا لا شَكَّ في أَنَّهُ لا يُحَدُّ إذ التَّكليفُ بالأحكامِ ذلِكَ، فمَنْ زَنَى وهُو كَذلِكَ في فورِ دُخولِ دارِنا لا شَكَّ في أَنَّهُ لا يُحَدُّ إذ التَّكليفُ بالأحكامِ فرْعُ العِلمِ بها، وعلى هذا يُحمَلُ ما في "المُحيطِ" وما ذُكِرَ مِنْ نَقْلِ الإجماع، بخِلاف مَنْ نشاً في دارِ الهلِ الحَرْبِ المُعتقِدينَ حُرمَتَهُ ثُمَّ دخلَ دارَنا، فإنَّهُ إذا زَنَى يُحَدُّ ولا يُقبَلُ اعتِذارُهُ بالجَهلِ، وعليهِ يُحمَلُ فرعُ الحَربِيِّ، ويَزولُ عَنهُ الإشكالُ، وهُو أيضاً مَحمَلُ كلامِ الكَمالِ"، وبهِ يَحصُلُ التَّوفِيقُ، وهُو أولى مِنْ شَقِّ [٤/ق٣١/ب] العَصا والتَّفريقِ، هذا ما ظهرَ لي، "الكَمالِ"، وبهِ يَحصُلُ التَّوفِيقُ، وهُو أولى مِنْ شَقِّ [٤/ق٣١/ب] العَصا والتَّفريقِ، هذا ما ظهرَ لي،

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) "التقرير والتحبير": ٣٢٧/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب الحدود ٩/٤٥.

<sup>(</sup>د) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٧.

(ويَشُتُ بِشهادةِ أَربعَةِ) رجالِ (في مجلسٍ واحدٍ)، فلو جاؤوا<sup>(۱)</sup> متفرِّقينَ حُدُّوا (بـ) لَفـظِ (الزِّنى لا) مُجَرَّدِ لَفظِ (الوَطءِ والجِمَاعِ)<sup>(۲)</sup>....

والله سُبحانَهُ وتعالى أعلَمُ.

و ١٨٣٤٥ (قولُهُ: ويَثَبُتُ) أي: الزِّنَى عِندَ القاضي، أمَّا ثُبوتُهُ في نَفسِهِ فبإيجادِ الإنسانِ لَهُ؛ لأَنَّهُ فِعْلٌ حِسِّيٌ، "نهر"(٣).

[١٨٣٤٦] (قولُهُ: رِجال) لأنَّهُ لا مَدخَلَ لشهادَةِ النِّساءِ في الحُدودِ، وقيَّدَ بذلِكَ مِنْ إدحالِ التَّاءِ في العدَدِ، كَما هُوَ الواقِعُ في النُّصوصِ.

المعدوا (قولُهُ: فلَو حاؤُوا مُتفَرِّقينَ حُدُّوا) أي: حَدَّ القَذْفِ، ولو حاؤوا فُرادَى وقعدوا مُقعَدَ الشُّهودِ وقامَ إلى القاضي واحِدٌ بعدَ واحِدٍ قبِلَتْ شهادَتُهُم، وإنْ كانوا خارِجَ المسجدِ حُدُّوا جَميعاً، "بحر" عن "الظَّهيريَّة" (٥)، وعبَّرَ بالمسجدِ؛ لأَنَّهُ مَحَلُّ جُلُوسِ القاضي، يَعني: أنَّ اجتِماعَهُم يُعتبَرُ في مَجلِسِ القاضي لا خارِجَهُ، فلَو اجتَمعُ وا خارِجَهُ ودخلوا عليهِ واحِداً بعدَ واحِدٍ فهُمْ مُتفرِّقونَ فَيُحَدُّونَ.

رَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا تُحَدُّ الشَّهُودُ أيضاً، إلاَّ إذا شهِدَ ثلاثَةٌ بالزِّنَى والرَّابِعُ بالإقرارِ بهِ فَتُحَدُّ التَّلاثَةُ، "ظهيريَّة" (٢)؛ لأنَّ شهادَةَ الواحِدِ بالإقرار لا تُعتبَرُ فبَقِيَ كَلامُ الثَّلاثَةِ قَذَفاً، "بحر" (٧).

١٨٣٤٩١ (قولُهُ: لا مُجرَّدِ لَفظِ الوَطْءِ والجِماعِ) لأنَّ لفظَ الزِّني هُوَ الدَّالُّ على فِعْلِ الحَرامِ

<sup>(</sup>١) ((جاؤوا)) ساقطة من "د" و "و".

<sup>(</sup>٢) في "د": ((أو الجماع)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ق٩٩/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الثاني فيما يظهر به الزني عند القاضي وفيما لا يظهر ق١٤٩أ.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الثاني فيما يظهر به الزني عند القاضي وفيما لا يظهر ق٥٠١/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥ ـ ٦.

وظاهرُ "الدُّررِ" أنَّ ما مُيفِيدُ معنى الزِّني يقومُ مَقامَهُ (ولو) كانَ (الزَّوجُ أحدَهم إذا لم يكن) الزَّوجُ (قَذَفَها) ولم يشهد بزناها بولدِهِ للتَّهَمَةِ؟

دُونَهُما، فلَو شهِدوا أَنَّهُ وطِئَها وطْأَ مُحرَّماً لا يَشُبتُ، "بحر" (١)، أي: إلاَّ إذا قالَ: وطْأَ هُـوَ زِنـيَ، والظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُفي صَرَيحُهُ مِنْ أَيِّ لِسانِ كَانَ، كَما صرَّحَ بـهِ في "الشُّرُنُبلاليَّةِ" (٢) في حَـدِّ القَـذُف، فإنَّهُ يُشترَطُ فيهِ صَريحُ الزِّنَى كَما هُنا، تَأمَّلْ.

١٨٣٥، [ (قولُهُ: وظاهِرُ "الدُّررِ" (") إلخ) و نَصُّها: ((أي: بشهادَةٍ مُلتَبسَةٍ بِلَفظِ الزِّنَى؛ لأَنَّهُ الدَّالُّ على فِعلِ الحَرامِ أو ما يُفيدُ مَعناهُ، وسيَاتي بَيانُهُ) اهم، ولا يَحفَى أنَّها مُحتَمِلةٌ أَنْ يكونَ قَولُهُ: ((أو ما يُفيدُ مَعناهُ)) عَطْفًا على الضَّميرِ في قَولِهِ: ((لأنَّهُ السَّالُ))، يَعني: أنَّ الدَّالَّ على فِعلِ الحَرامِ لَفظُ الزِّنَى أو ما يُفيدُ مَعناهُ، وليسَ ذلِكَ صريحاً في أنَّ ما يُفيدُ مَعناهُ تصِحُّ الشَّهادَةُ بهِ، نعَمْ ظاهِرُ العِبارَةِ عَطْفُه على لَفْظِ الزِّنَى (أَنَّ لكِنَّ قَولَهُ: ((وسيَأتي بَيانُهُ)) أرادَ بهِ \_ كَما قالَهُ بَعضُ المُحشِّينَ \_ ما ذكرَهُ في التَّعزيرِ ("): ((مِنْ أنَّ حَدَّ القَدْفِ يجِبُ بصَريحِ الزِّنَى أو بما هُـوَ في حُكمِهِ بأَنْ يَدُلُ علَيهِ للفَظُ اقتِضاءً كقَولِهِ في غضبٍ: لسْتَ لأبيكَ أو بابنِ فُلان: أبيهِ)) اهم، وأنْتَ حَبيرٌ بأنَّ هذا اللَّفظُ اقتِضاءً كقَولِهِ في غضبٍ: لسْتَ لأبيكَ أو بابنِ فُلان: أبيهِ)) اهم، وأنْتَ حَبيرٌ بأنَّ هذا لا يتأتَى هُنا، فهذا يُؤيِّدُ ما قُلنا مِنَ العَطْفِ على الضَّميرِ، فافهَمْ، ثمَّ إنَّهُ لو لم يُبينُهُ بما ذكرَ في التَّعزيرِ لا يتأتَى هُنا، فهذا يُؤيِّدُ ما قُلنا مِنَ العَطْفِ على الضَّميرِ، فافهمْ، ثمَّ إنَّهُ لو لم يُبينُهُ بما ذكرَ في التَّعزيرِ لا يتأتَى هُنا، فهذا يُؤيِّدُ ما قُلنا مِنَ العَطْفِ على الضَّميرِ، فافهمْ، ثمَّ إنَّهُ لو لم يُبينُهُ بما ذكرَ في التَّعزيرِ

(قُولُهُ: فَهِذَا يُؤِيِّدُ مَا قَلْنَا مِن العَطْفِ عَلَى الضَّميرِ إلَّخِ) لَكُنْ يُؤِيِّدُ عَطْفَه عَلَى لَفَظِ الزِّنَى مَا ذَكَرَه فِي حَدِّ القَذَفِ: ((مِنْ أَنَّه يُحَدُّ قَادَفُ المسلمِ بصريحِ الزِّنَى، ومنه: أنتَ أَرْنَى مِن فلان، أو: منِّي على ما في "الظهيريَّةِ"، ومثلُه النَّيْكُ كما نقلَه "المصنفُ" عن "شرح المنارِ")) اهر ما في "الشَّارح"، وقد استبعد ذلك "ط".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ٧١/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في "م": ((لزني)) دون ألف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>د) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ فصلٌ: التعزيرُ تأديبٌ دون الحدُّ ٧٦/٢.

لأنَّه يَدفَعُ اللَّعانَ عن نفسِه في الأُولى<sup>(۱)</sup>، ويُسقِطُ نِصفَ المهرِ لـو قَبـلَ الدُّحُـولِ أو نفقة العِدَّةِ لو بعدَهُ في التَّانية، "ظهيرية". (فيسأنُهمُ الإمامُ عنه، ما هو؟).....

أمكَنَ حَملُهُ على أنَّ المُرادَ بهِ ما كانَ صَريحًا فيهِ مِنْ لُغَةٍ أُخرَى، فافهَمْ.

الرَّجُلَ لم تُقبَلْ شهادَتُهُ؛ لِمَا ذُكِرَ في الزَّوج، أفادَهُ في "البَحرِ"(٢). [٤/ق٨٦/١]

[١٨٣٥٢] (قولُهُ: ويُسقِطُ نِصفَ المَهرِ) أي: يُسقِطُهُ الزَّوجُ بهذِهِ الشَّـهادَةِ؛ لتَضمُّنِها<sup>(١)</sup> مجيءَ الفُرقَةِ مِنْ قِبَلِها؛ حيثُ كانَتْ مُطاوِعَةً لولَدِهِ، وأمَّا بعدَ الدُّحولِ فلا يَسقُطُ شيءٌ مِنَ المَهرِ بمُطاوَعَتِها لَهُ، بلْ تسقُطُ النَّفَقةُ لنُشوزِها.

(كَنبغي أَنْ الْمُورُ اللهُ وَالطَّاهِرُ الإمامُ اللهُ الإمامُ اللهُ أَنَّ ((كَنبغي) أَي: وُجوباً، وقالَ "قاضي حان" ((كَنبغي اللهُ اللهُ

1 2 7/4

<sup>(</sup>١) في "و" و "د": ((الأول)).

<sup>(</sup>٢) في "م": ((اللغات))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((ليضمنها))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الثاني فيما يظهر به الزني عند القاضي وفيما لا يظهر ق٩٥ ١/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الحدود ٤٧٢/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٨) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ١/٥٨٥ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٩) انظر "الفتح": كتاب الحدود ٥/٧.

إمام و المعروبية المراد المعروبية المعروبية

قُلتُ: الاستِغناءُ مَدفوعٌ؛ لأنَّ الماهِيَّةَ بَيانُ حقيقَةِ الزِّنَى مِنْ حيثُ هُوَ، وأَمَّـا الكَيفِيَّـةُ والمَكـانُ وغَيرُهُما فهِيَ في هذا الزِّنَى الخاصِّ المَشهودِ بهِ فيَسأَلُهُم عَنْ ذلِكَ؛ ليَعلَمَ أنَّ هذا الخاصَّ تحقَّقَتْ فيهِ الماهِيَّةُ الشَّرعَيَّةُ احتِياطاً في دَرْءِ الحَدِّ، فتدبَّرْ.

[١٨٣٥٦] (قولُهُ: لَجُوازِ كَونِهِ مُكرَهاً إلخ) بَيانٌ لقَولِهِ: ((وكَيفَ هُوَ؟)) على طَريقِ التَّرتيبِ، والأَولى أنْ يقولَ: بإكْراهٍ؛ لأَنَّ الضَّميرَ عائِدٌ على الزَّني؛ لأَنَّهُ المَسؤولُ عَنْهُ، لا على الزَّاني.

(قولُهُ: الاستغناءُ مدفوعٌ إلخ) على هذا الجواب لا يكونُ قولُهُ: ((وقالوا: رأيناه وطِئَها إلخ)) زيادةً بيان، بل هو بيانٌ للوطء في هذا الخاصِّ، إلا أنْ يكونَ مرادُ "الشَّارحِ" بالزِّيادةِ قولَهُ: كالميلِ في المُكْحُلةِ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((عن ذاتِهِ الشرعية)).

<sup>(</sup>٢) "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام الحدود ٢٧٦/٢٧٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٣٢٥] عند قوله : ((الموجبُ للحدِّ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ق٩٦٦/أ بتصرف.

أو في صِباهُ، أو بأمَةِ ابنِهِ فيستقصِي القاضي؛ احتيالاً للدَّرْءِ (فإنْ بيَّنوهُ وقالوا: رأيناهُ وَطِئَها في فرجِها كالميلِ في المُكحُلةِ) هـو زيادة بيان؛ احتيالاً للدَّرءِ (وعُدِّلـوا سرَّاً وعَلَناً)

ا ۱۸۳۵۷ (قولُهُ: أو في صِباهُ) وكَذا يَحتمِـلُ أَنْ يكونَ بعدَ بُلوغِهِ، لكِنْ في زَمـانٍ مُتقـادِمٍ، كَما في "الفَتح"(١) وغَيرِهِ، وسيَأتي (٢) حَدُّ التَّقادُم.

١٨٣٥٨٦ (قولُهُ: أو بأمّةِ ابنِهِ) أي: ونحوها مِمَّنْ لا يُحَدُّ بوَطْئِها كَأَمَتِهِ، وزَوجَتِهِ، قالَ في الفَّتحِ"(٢): ((وقِياسُهُ في الشَّهادَةِ على زِنَى المرأةِ أنْ يسأَلَهُم عمَّنْ زَنَى بها: مَنْ هُو؟ للاحتِمالِ الفَتْحِ وزيادَةِ كُونِهِ صَبِيًا أو مَجنوناً، فإنَّها لا حَدَّ عليها فيهِ عِندَ "الإمامِ")).

[١٨٣٥٩] (قولُهُ: هُوَ زِيادَةُ بَيانِ) أي: لأنّه يُغنِي عَنهُ بَيانُ الماهِيَّةِ، معَ أَنَّ ظاهِرَ كلامِهِم أَنَّ الحُكمَ مَوقوفٌ على بَيانِهِ كَما في "البَحرِ" (أنانَ وأشارَ إلى أَنَّ الضَّميرَ في: ((بيَّنوهُ)) عائِدٌ إلى المَذكورِ مِنَ الأَوجُهِ المَسؤولِ عَنْها كَما يُؤخَذُ مِنْ عِبارَةِ "القُدورِيِّ" (أنانَ بَخلافاً لِمَا في بَعضِ الشُّروحِ الأَوجُهِ المَسؤولِ عَنْها كَما يُؤخَذُ مِنْ عِبارَةِ "القُدورِيِّ" (أو بَيَّنوهُ))؛ لأنّه بمُحرَّدِ القَولِ المَذكورِ لا يَتِمُّ البَيانُ، كَما في "النَّهرِ" (أو قالوا إلخ)) بَيانٌ لقَولِهِ: ((و بَيَّنوهُ))؛ لأنّه بمُحرَّدِ القَولِ المَذكورِ لا يَتِمُّ البَيانُ، كَما في "النَّهرِ" (أنانَةُ فَا النَّهرِ" (أنانَةُ فَا اللَّهُ الْمُعَالِيَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِّهُ الللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللِّهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللْهُ اللللِهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ

ر ١٨٣٦٠] (قولُهُ: وعُدِّلُوا سِرَّا وعَلَناً) السِّرُّ بأنْ يبعَثَ القاضي ورَقةً فيها أسماؤُهُم وأسماءُ مَحَلَّتِهِم على وحْهٍ يتميَّزُ بهِ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم لِمَنْ يَعرِفُهُ فيكتُبُ تحت اسمِهِ: هُوَ عَـدْلٌ مَقبولُ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٥٧١] قوله: ((هو الأصح)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحدود ١٨٢/٣.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ق٩٩٦/ب.

### إذا لم يعلَمْ بحالهم (حَكَمَ به) وجوباً، وتركُ الشُّهادةِ به أُولى.....

الشَّهادَةِ، والعَلانيَةُ بأنْ يجمَعَ القاضي بينَ الْمُزَكِّي والشَّاهِدِ ويقولَ: هذا الذي زكَّيَةُ؟ - يَعني: سِرًا -، ولم يُكتَف هُنا بظاهِرِ العَدالة اتَّفاقاً بأنْ يُقالَ: هُوَ مُسلِمٌ ليسَ بظاهِرِ الفِسْقِ؛ احتِيالاً للدَّرْءِ، بخِلافِ سائرِ الحُقوق عِندَ "الإمام"، قالوا: ويَحبِسُهُ هُنا - حتَّى يَسألَ عن الشُّهودِ - بطَريقِ التَّعزيرِ، بخِلافِ الدُّيونِ فإنَّهُ لا يُحبَسُ فيها قبلَ ظُهورِ العَدالَةِ، وتَمامُهُ في "البَحْرِ"(١)، واعترضَ بأنَّهُ(٢) يلزمُ الحمعُ بينَ الحَدِّ والتَّعزير.

"ط"("): ((وفيهِ: أَنَّ القَضَاءَ هُنا بالشَّهادَةِ، لا بعِلمِهِ بالعدالَةِ، فتأمَّل)). [١٨٣٦٢] (قولُهُ: حكَمَ بهِ) أي: بالحَدِّ، وهَذا إذا لم يُقِرَّ المَشهودُ علَيهِ، كَما يَأتى (٧).

(قولُهُ: على أنّه لا مانعَ من اجتماعِهما بدليلِ ما يأتي من أنّه إلخ) الأصوبُ الحوابُ الأولُ؛ فإنَّ الجمعَ بينهما إنَّا هو بطريقِ السِّياسةِ على طريقِ التعزيرِ سياسةً، وليسَ الكلامُ الآنَ في التعزيرِ سياسةً، بل إلى المامِ أو القاضي. إنَّ هذا أمرٌ لا بدَّ منه لثبوتِ التَّهَمَةِ، بخلافِ التَّعزيرِ سياسةً؛ فإنَّه مُفُوَّضٌ إلى الإمامِ أو القاضي.

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((واعترضه))، والصوابُ ما أثبتناه من "الأصل" و"آ"؛ لأنَّه لِم يعترضه في "البحر"، والله تعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>٣) نقول: للقاضي تعزيرُ المتَّهم ـ بطريق السِّياسة الشرعية ـ وإن لم يُثُبُت ما اتَّهم به، وأمَّا نفس التُهَمَـة ـ أي: كوْنـه من أهلها ـ فلا بدَّ من ثبوتها بشهادة مستورَين أو واحدٍ عَدْلٍ، وانظر تفصيل ذَلـك في بـاب التعزيـر: صــ٥٥٠ ــ وما بعدها من هذا الجزء، المقولة[١٩٠١].

<sup>(</sup>٤) صدد ٤ ــ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٧.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحدود ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٨٣٦٤] قوله: ((ويثبت أيضاً بإقراره)).

مالم يكن متهتِّكاً (١)، فالشَّهادةُ أَوْلى، "نهر"(٢) (ويثبُتُ) أيضاً (بإقرارِهِ).....

المعتمل (قولُهُ: ما لم يَكُنْ مُتهَدِّكاً) مِنْ هَدَك زيدٌ السِّيْرَ هَيْكاً مِنْ بابِ ضرب: حرقه ، وهتك الله سِيْرَ الفاجرِ: فضَحَهُ، "مِصباح" (٢)، قالَ في "الفَتحِ" (٤) ـ بعدَ سَوقِهِ الأحاديث الدَّالَة على نَدْبِ السَّيْرِ ــ: ((وإذا كانَ السَّيْرُ مَندوباً إلَيهِ يَنبَغِي أَنْ تكونَ الشَّهادَةُ بهِ خِلافَ الأولى التي مَرجعها إلى كراهَةِ التَّنزيهِ، وهذا يجِبُ أَنْ يكونَ بالنسبةِ إلى مَنْ لم يعتَدْهُ ولم يتهتَّك بهِ، وإلاَّ وجَب كونُ الشَّهادَةُ الرضِ مِنَ المعاصي والفواحِش، وإلاَّ وجَب كونُ الشَّهادَةِ أُولى؛ لأنَّ مَطلوبَ الشَّارِعِ إخلاءُ الأرضِ مِنَ المعاصي والفواحِش، بخِلافِ مَنْ زَنِي مرَّةً أو مِراراً مُتسَرِّاً مُتخوفاً)) اهم مُلخَصاً، بقِي لو كانَ أحَلُهُما مُتهَدِّكاً دُونَ الآخر، وظاهِرُ التَّعليل المَذكور أنَّ الشَّهادَة أولى؛ لأنَّ دَرة المَفاسِدِ مُقدَّمٌ، تأمَّلُ.

الأوّل؛ لأنّه المَذكورُ في القُر آن ولأنّ النّابِت بها أقوى، حتّى لا يندَفِعُ الحَدُّ بالفِرارِ ولا بالتّقادُمِ، الأوّل؛ لأنّه المَذكورُ في القُر آن ولأنّ النّابِت بها أقوى، حتّى لا يندَفِعُ الحَدُّ بالفِرارِ ولا بالتّقادُمِ، ولأنّها [٤/ق٣٩٥/أ] حُجَّةٌ مُتعَدِّيةٌ، والإقرارُ قاصِرَةٌ، كَذا في "الفَتحِ" (٥ و"البَحرِ" (١٥)، لكِنّ قَولَهُ: ((ولا بالتّقادُمِ)) مُخالِفٌ لِمَا قدَّمْناهُ (٧ ولِمَا سيأتي (٨) في بابِ الشّهادَةِ على الزِّنى، ثمّ رأيتُ الرّملِيَّ " نبّه على ذلِك في حاشِيَةِ "المِنحِ"، فقالَ: ((المُقرَّرُ أنَّ التّقادُمَ يَمنَعُها دُونَ الفِرارِ، وكَما يَمنَعُ الإقامَة بعدَ القَضاء)).

1 24/4

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((ما لم يتهتَّكُّ)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ق٩٩١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((هتك)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) "انفتح": كتاب الحدود ٥/٠ .

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ٥/٦.

<sup>(</sup>٧) المقولة (١٨٣٥٧] قوله: ((أو في صباه)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٧٥٧١] قوله: ((هو الأصح)).

صريحاً صاحياً ()، ولم يكذُّبهُ الآخرُ، ولا ظهرَ كذبُه بجَبِّهِ أو رَتْقِها، ولا أقرَّ بزِنَاهُ بخَرْساءَ، أو هيَ بأخرسَ لجوازِ إبداءِ ما يُسقِطُ الحدَّ. ولو أقرَّ بهِ أو بسرقةٍ.......

[١٨٣٦٥] (قولُهُ: صَرِيحاً) أخرَجَ بهِ إقرارَ الأخْرَسِ بكِتابَةٍ أو إشارَةٍ، فلا يُحَدُّ للشُّبهَةِ بعدَمِ الصَّراحَةِ، بخِلافِ الأعمَى فإنَّهُ يصِحُّ إقرارُهُ والشَّهادَةُ عليهِ، "بحر"(٢)، وقَدْ مَرَّ٣).

[١٨٣٦٦] (قولُهُ: صاحِياً) احتِرازٌ عن السَّكْرانِ، كَما يَأْتي (١).

رَوَّ عَنْهُ اللَّهُ وَلَمُ يُكَذِّبُهُ الآخَرُ) فلو أَقَرَّ بِالْزِّنَى بِفُلانَةٍ فَكَذَّبَهُ دُرِئَ الحَدُّ عَنْهُ سَواءٌ قَالَتْ: تروَّ جَني أو لا أعرِفُهُ أصْلاً، وعلَيهِ المَهرُ إن ادَّعَتْهُ المرأةُ، وإنْ أقرَّتْ بِالزِّنَى بِفُلانٍ فَكَذَّبَها فلا حَدَّ عَلَيها أيضاً عِندَهُ، حِلافاً لَهُما في المَسألتين، "بحر"(٥).

ر ١٨٣٦٨ (قولُهُ: أو رَتْقِها) بانْ تُخبِرَ النِّساءَ بأنَّها رَتْقاءُ قبلَ الحَدِّ؛ لأنَّ إحبارَهُنَ بالرَّتْقِ يُوجبُ شُبِهَةً فِي شَهادَةِ الشُّهودِ، "بحر"(٥).

[١٨٣٦٩] (قولُهُ: لَجُوازِ إبداءِ ما يُسقِطُ الحَدَّ) أي: مِنَ الخَرْساءِ أو الأخْرَسِ على تقديرِ عدَم الخَرَسِ، واستُشكِلَ ما لو أقَرَّ أنَّهُ زَنَى بغائِبَةٍ فإنَّهُ يُحَدُّ قبلَ حُضورِها معَ احتِمالِ أَنْ تَذكر مُسقِطاً عَنهُ وعَنْها إذا حضرَتْ فيُحتاجُ إلى الفَرْق.

قُلتُ: يُؤخَذُ حوابُهُ مِمَّا فِي "الجَوَهَرةِ" ((مِنْ أَنَّ القِياسَ عَدَمُ الحَدِّ فِي التَّانيَةِ؛ لَجُوازِ أَنْ تحضُرَ فتححَدَ فتدَّعيَ حَدَّ القَذْفِ أو تدَّعيَ نِكاحاً فتطلُبَ المَهرَ، وفي حَدِّهِ إبطالُ حَقِّها،

<sup>(</sup>١) ((صاحياً)) ساقط من "ط".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ٥/٧.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٣٢٩] قوله: ((لا بالبرهان)).

<sup>(</sup>٤) صد٢- "در".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ٥/٧.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٣٨/٢ ـ ٢٣٩ بتصرف.

والاستِحسانُ أَنْ يُحَدُّ؛ لحَديثِ "ماعِزِ "(٢) فإنَّهُ حُدَّ معَ غَيبَةِ المَرأةِ)) اهد.

والحاصِلُ: أنَّ القِياسَ عدَمُ الفَرْقِ بينَ المسألتَينِ، ولكِنَّهُ حُدَّ فِي الثَّانيَةِ على خِلافِ القِياسِ للحَديثِ، وهذا أُولَى مِمَّا أَجَابَ بهِ بَعضُهُم - مِنْ أنَّ "الزَّيلِعِيَّ" علَّلَ النَّانية بأنَّ حُضورَ الغائِبَةِ وَدَعواها النِّكاحَ شُبهَةً، واحتِمالُ ذلِكَ يَكُونُ شُبهَة الشُّبهَةِ، والمُعتبَرُ هُوَ الشُّبهَةُ دُونَ شُبهَةِ الشُّبهَةِ لِمَا أُورِدَ عَلَيهِ مِنْ أَنَّهُ فِي المسألَةِ الأُولَى كذلِكَ.

قلت: وقَدْ يُفرَّقُ بِينَهُما بَأَنَّ نفسَ الخرَسِ شُبِهَةٌ مُحقَّقَةٌ مانِعَةٌ بَخِلافِ الغَيْبَةِ، ولِذا لَو أقرَّ بالزِّنَى بِمَنْ لا يَعرِفُها فإنَّهُ يُحَدُّ، قالَ في "الفَتحِ"(٤): ((لأَنَّهُ أَقَرَّ بالزِّنِي ولم يَذكُر مُسقِطاً؛ لأَنَّ الإنسانَ لا يجهَلُ زَوجتَهُ وأمَتَهُ)) اهم، فعُلِمَ أنَّ الغائِبَةَ إنَّما حُدَّ فيها؛ لأَنَّهُ لم يُبْدِ مُسقِطاً، بخِلافِ الخَرْساء [٤/ق٣٩٥/ب] فإنَّ الخرَسَ نفسَهُ مُسقِطٌ للعِلَّةِ المَذكورَةِ.

[١٨٣٧٠] (قولُهُ: في حال سُكرهِ) مُتعَلِّقٌ بـ ((أَقَرَّ)).

١٨٣٧١] (قُولُهُ: ولَو سرَقَ أَو زَنَى) أي: في حالِ سُكْرِهِ وثْبَتَ ذلِكَ بالبيِّنَةِ.

[١٨٣٧٢] (قولُهُ: لأنَّ الإنشاءَ) أي: إنشاءَ الزِّنَي أُو السَّرقَةِ المُعايَنَ للشُّهودِ في حال سُكرهِ

(قولُهُ: وفي حدِّهِ إبطالُ حقَّها إلخ) وذلك أنَّها إنْ جاءت بعد إقامةِ الحدِّ، وادعتِ المهرَ بالزَّواجِ لم يكن لها مهرٌ؛ لأنَّا حَكَمْنا بأنَّ الفعلَ زنَّى، ولا يجوزُ الجمعُ بينَ حدِّ ومهرٍ. اهم من "الجوهرةِ". وكذلك يقالُ في دعواها القذف. (قولُهُ: وقد يُفرَّقُ بينهما بأنَّ نفسَ الخَرَسِ شبهةٌ محقَّقةٌ مانعةٌ إلخ) فيه تأمُّلُ؛ إذ ليسَ نفسُ الخَرَسِ شبهةً، بلِ الشَّبهة على تقديرِ عدمُ الصَّراحةِ، وفي "البرهانِ": احتمالُ ادِّعائِها على تقديرِ عدم الخرسِ كما في "البحر".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ق ٢٩٩٨/ب بتصرف، معزياً إلى "المحيط".

<sup>(</sup>۲) سيأتي تخريجه صـ۲۹-۳۰.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ١٢/٥ بتصرف.

(أربعاً في مجالِسِه) أي: المقِرِّ (الأربعةِ كُلَّما أقرَّ ردَّهُ) بحيثُ (١) لا يراهُ (وسألَه كما مرَّ) حتَّى عن المزنيِّ بها؛ لجوازِ بيانِهِ بأَمَةِ ابنِهِ، "نهر (فإنْ بيَّنه) كما يحقُّ (حُدَّ). .....

لا يَحتَمِلُ التَّكذيبَ فيُحَدُّ، بخِلاف إقرارهِ بذلِكَ في حال سُكرهِ.

المعالم المورد المعالم في مَحالِسِهِ) ولو كُلَّ شَهْرٍ مرَّةً، أمَّا لو أقَرَّ أربَعاً في مَحلِسٍ واحِدٍ كانَ بَمَنزَلَةِ إقرار واحِدٍ، كَما في "النَّهْر"(").

المَعْرَا (قُولُهُ: أي: اللَّقِرُّ) وقيلَ: مَحالِسِ القاضي، والأُوَّلُ أَصَحُّ، وفسَّرَ "مُحمَّدٌ" تغَرُّقَ المَجلِسِ بأنْ يذهَبَ اللَّقِرُ عَنْهُ بَحَيثُ يَتُوارَى (٤) عَنْ بصَرِ القاضي، وظاهِرُ قَولِهِ في "الهِدايَةِ" (٥): \_ المَجلِسِ بأنْ يذهَبَ المُجلِسِ، وهُو أَنْ يرُدَّهُ القاضي كُلَّما أَقَرَّ، فيَذهَبَ حَتَّى لا يَراهُ)) \_ أنَّ (لا بُدَّ مِن اختِلافِ المَجالِسِ، وهُو أَنْ يرُدَّهُ القاضي كُلَّما أَقَرَّ، فيَذهَبَ حَتَّى لا يَراهُ)) \_ أنَّ اختِلافَ المَجالِسِ لا يَكُونُ إلاَّ برَدِّهِ، "نَهْر "(١).

١١٨٣٧٥١ (قولُهُ: كُلَّما أَقَرَّ ردَّهُ) فيم تسامُحٌ كَما قالَ "صَدْرُ الشَّريعَةِ" (٧)؛ لأَنَّهُ في الرَّابِعَةِ لا يَرُدُّهُ، ومِنْ ثَمَّ قالَ في "الإصْلاحِ": ((إلاَّ الرَّابِعَةَ))، "نَهْر" (٨).

ر١٨٣٧٦ (قولُهُ: سألَهُ كَما مَرَّ) أي: سُؤالاً مُماثِلاً لِمَا مَرَّ<sup>(٩)</sup>، وهذا السُّؤالُ بعدَ الرَّابِعَة، كَما في "الكافي"، وذكرَ أنَّهُ يسأَلُ عَنْ عَقلِهِ وعَنْ إحصانِهِ.

١١٨٣٧٧١ (قولُهُ: حتَّى عن المَزنيِّ بها إلخ) سقَطَ لَفْظُ ((حتَّى)) مِنْ بَعض النُّسَخ، ولا بُدَّ

<sup>(</sup>١) في "ط": ((بحنث))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ق ٢٩٩/ب ـ ق ٢٠٠٠ باختصار.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ق٩٩٩/ب.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((يتدارى))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>د) "الهداية": كتاب الحدود ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ق٩٩٦/ب ـ ق٠٠٣/أ.

<sup>(</sup>٧) "شرح الوقاية": كتاب الحدود ٢٧٨/١. (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحدود ق٢٠٠/أ.

<sup>(</sup>٩) صـ٩١ ـ "در" وما بعدها.

فلا يثبُتُ بعلمِ القاضي، ولا بالبيِّنةِ على الإقرارِ، ولو قضى بالبيِّنةِ فأقرَّ مرَّةً لم يُحَدَّ عند "الثاني"، وهو الأصحُّ، ولو أقرَّ أربعاً (١)......

مِنهُ؛ لأنَّ مُرادَهُ إِفَادَةُ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ (٢) السُّؤالِ عن الخَمسَةِ المَارَّةِ (٣)، وصرَّحَ بالمَزنيِّ بها ردًا على "ابنِ الكَمالِ"؛ حيثُ قالَ: ((لكَ أَنْ تقولَ: إنَّهُ لا حاجَةَ إليهِ))، لكِنْ كَانَ عليهِ التَّصريحُ بالزَّمانِ أيضاً؛ لأنَّه قِيلَ: لا يلزَمُ؛ لأنَّ التَّقادُمَ يَمنَعُ الشَّهادَةَ دُونَ الإقرارِ، ورُدَّ بأنَّ فائِدَتَهُ الرَّمانُ أَنَّهُ زَنَى في حال صِباهُ.

١٨٣٧٨] (قولُهُ: فلا يشُتُ إلخ) تَفريعٌ على ما فُهِمَ مِنْ حَصْرِ ثُبوتِهِ بِأَحَدِ شيئينِ: الشَّهادَةِ بِالنِّ الشَّهادَةِ بِالْ تَكُونَ على بِالزِّنَى أو الإقرارِ بهِ، وقولُهُ: ((ولا بالبيِّنَةِ على الإقرارِ)) بَيانٌ لفائِدَةِ تقييدِ الشَّهادَةِ بِأَنْ تكونَ على الزِّنَى، ووَجْهُهُ \_ كَما في "الزَّيلعيِّ"(٤) \_: أنَّهُ إِنْ كَانَ مُنكِراً فقَادُ رِجَعَ، وإِنْ كَانَ مُقِراً لا تُعتبَرُ الشَّهادَةُ معَ الإقرار.

١٨٣٧٩١ (قُولُهُ: ولو قَضَى بالبِّينَةِ) أي: البِّينَةِ على الزِّنَى، لا على الإقرار.

١٩٣٨٠٦ (قولُهُ: فأقرَّ مرَّةً) أو مرَّتينِ، "نَهْر "(°)، والظَّاهِرُ أَنَّ الثَّلاثَ كَذلِكَ، وقيَّدَ بِما بعدَ القَضاء؛ لأَنَّهُ لو أقرَّ قَبلَهُ يسقُطُ الحَدُّ بالاتِّفاقِ، كَما صرَّحَ بهِ في "الفَتحِ"(٦)، وظاهِرُهُ: ولو أقرَّ مرَّةً واَحِدَةً.

١٨٣٨١ (قولُهُ: لم يُحَدُّ) أي: خِلافاً له "مُحمَّدٍ"؛ لأنَّ شرطَ الشَّهادَةِ عدَمُ الإقرارِ، ففاتَ

<sup>(</sup>١) في "و": ((رابعاً)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"آ": ((عن)).

<sup>(</sup>٣) صـ ۲۰ "در".

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ق٣٠٠أ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٥/٥.

بطلتِ الشهادةُ إجماعاً، "سراج" (ويخلِّي سبيلَهُ إنْ رجعَ عن إقرارِه قبلَ الحدِّ أو في وسَطِهِ ولو) رجوعُهُ (بالفعلِ كهروبِهِ)، بخلافِ الشَّهادةِ (وإنكارُ الإقرارِ رجوعٌ كما أنَّ إنكارَ الرِّدةِ توبةٌ).

الشَّرطُ قبلَ العمَلِ بِها؛ لأنَّ الإمضاءَ مِنَ القَضاءِ في الحُدودِ كَما يَاتي (١)، فصارَ كالأوَّلِ، وَ١/٥٠٤ وَهُوَ ما لُو أَقَرَّ قبلَ القَضاءِ كَما في "الفَتحِ" (٢)، ثمَّ إذا لم يَكمُلُ نِصابُ الإقرارِ اللُوحِبُ للحَدِّ فلا يُحَدُّ.

الشَّهادَةِ. السَّهادَةُ الشَّهادَةُ أي: وصارَ الحُكمُ للإقرارِ فَيُعامَلُ بَمُوجَبِهِ، لا بَمُوجَبِ

[١٨٣٨٣] (قولُهُ: بخِلافِ الشَّهادَةِ) أي: بخِلافِ ما لو ثبت زِناهُ بالشَّهادَةِ فهرَبَ في حالِ الرَّجْمِ فإنَّهُ يُتبَعُ بالحِجارَةِ حتَّى يُؤتَى علَيهِ، "بَحْر" عن "الحاوي"، وسيأتي أنَّهُ لو هرَبَ بعدَ ما ضُرِبَ بعضَ الحَدِّ ثمَّ أُخِذَ بعدَ ما تقادَمَ الزَّمانُ لا يُقامُ.

المحدد القيام المورد المحدد ا

(قولُهُ: إلا أَنْ يفسَّرَ ذلكَ بقولِهِ: رَجَعْتُ إلخ) تفسيرُه بما ذُكرَ هو المتعيِّنُ، ولا يحتملُ اللفظُ غيرَ هذا المعنى.

<sup>(</sup>۱) صـ٣٣- "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ١٥/٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود د/٨.

<sup>(</sup>٤) صداع ١- "در".

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الحدود ٢٥٥/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

كما سيجيءُ (وكذا يصحُّ الرجوعُ عن الإقرارِ بالإحصانِ)؛ لأنَّه لمَّا صارَ شرطاً للحدِّ صارَ حقاً للهِ تعالى فصحَّ الرجوعُ عنه لعدمِ المكذَّبِ، "بحر"(١) (و) كذا عن (سائرِ الحدودِ الخالصةِ)(١) للهِ كحدِّ شُرْبٍ وسرقةٍ وإن ضمِنَ المالَ (ونُدبَ تلقينُهُ) الرجوعَ (بـ: لعلَّكَ قبَّلتَ أو لَمَسْتَ أو وَطِئتَ بشُبْهةٍ) لحديثِ ماعز. (ادَّعى الزَّاني أنهًا زوجتُهُ سقطَ الحدُّ عنه وإن) كانت (زوجةً للغيرِ (٣)) ......

[١٨٣٨٥] (قولُهُ: كَما سيَجيءُ) أي: في بابها(٤).

الم ١٨٣٨٦ (قولُهُ: وكَذا يصِحُّ الرُّجوعُ إلَخ) أي: فلا يُحَدُّ، وهَذا إذا لم تَقُم البيِّنةُ على إحصانِهِ، وإلاَّ فيُحَدُّ كَما يَأتي مَتْناً (٥) قُبيلَ حَدِّ الشُّربِ.

[١٨٣٨٧] (قولُهُ: لعدَمِ المُكذّبِ) أي: لأنَّهُ حَبَرٌ مُحتمِلٌ للصِّدقِ كالإقرارِ، ولا مُكذّب لَهُ فيهِ فتحقَّقَ الشُّبهَةُ في الإقرارِ، بخِلافِ ما فيهِ حَقُّ العَبدِ وهُوَ القِصاصُ وحَدُّ القَذْف؛ لوُجودِ مَنْ يُكذّبُهُ، "بَحْر" (٦).

ا ١٨٣٨٨ (قولُهُ: كَحَدِّ شُربٍ وسَرِقَةٍ) فإنَّهُ يسقُطُ بالرُّجوعِ عن الإقرارِ بهما، كَما سيَأتي في بابيهما(٧).

[١٨٣٨٩] (قولُهُ: وإنْ ضمِنَ المالَ) لأَنَّهُ حَقُّ العَبدِ فلا يسقُطُ بعدَ إقرارِهِ بسَرِقَتِهِ. [١٨٣٩٠] (قولُهُ: لحديثِ "ماعِزٍ "(^^) \_ هُوَ "ابنُ مالِكِ الأسلَميُّ" \_ المَرْوَيِّ فِي "البُحارِيِّ"، فإنَّ 1 2 2/4

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥ معزيًّا إلى "الكشف الكبير".

<sup>(</sup>٢) في "ط": ((الخاصة)).

<sup>(</sup>٣) في "د": ((زوجة الغير)).

<sup>(</sup>٤) أي: في باب المرتد، انظر "الدر" عند المقولة [٢٠٣٩٦] قوله: ((لأن إنكارهَ توبةٌ ورجوع)).

<sup>(</sup>٥) ص ١٢٠ "در".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ٥/٨.

<sup>(</sup>V) صده ۱۳ وصدا ۳۱ "در".

<sup>(</sup>٨) رُوي حَديثُ مَاعز من عدةٍ طُرق عن الصحابة منهم: أبو هريرة، وابن عباس، وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. =

فيهِ تلقينَهُ بَمَا ذُكِرَ، قالَ في "الأصْلِ"(١): ((ينبَغي أَنْ يقولَ لَهُ: لعلَّكَ تزوَّجْتَها أو وطِئتُها بشُبهَةٍ))،

وأصرحُ حديثٍ في التلقين حديثُ عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى مَاعزُ بن مالك النبيَّ ﷺ قال له: ((لعسَّكَ قَبَلت أو غَمزت أو نظرت؟)) قال: لا يا رسول الله، قال: (( أَنِكُتُها؟)) لا يُكني، قال: فعند ذلك أمرَ برجمه.

أخرجه أحمد ٢٧٠،٢٣٨/، والبحاريُّ (٢٨٢) في الحدود ـ باب هل يَقولُ الإمامُ للمُقِرِّ لعلَّكَ لمستَ أو غمزت؟. وأبو داود (٢١٦٥) في الحدود ـ بابُ رحمِ ماعز بن مالك، والنسائيُّ في "الكبرى" (٢١٦٩) في الرحم ـ باب مسألة المعترف بالزِّني عن كيفيَّه، وعبدُ بن حُميد (٢١٥)، والحاكم في "المستدرك" ٣٦١/٤ في الحدود، كلهم من طريق يعنى ابن حكيم (ح).

وأحرجه أحمد ١/٣٢٥،٢٨٩،٢٥٥، والنسائيُّ في "الكبرى" (٧١٦٨) من طريق يحيى بن أبي كثير (ح).

وأخرجه أبو داود (٤٤٢١) من طريق خالد الحُدَّاء (ح)، والحاكم ٣٦١/٤من طريق الحكم بن أَبان، أربعتُهم عـن عكرمـةَ عن ابن عباس فذكره، وفي رواية خالدٍ: (فسألَ قومَـه: ((أبحنونٌ هو؟)) قالوا: لا، قال: ((أفعلت بها))؟ قال: نعم...).

قال ابن حجر في "فتح الباري" ١٩٥/١٢: ((لم يذكر موسى بن إسماعيل ـ عند أبي داود (٤٤٣٧) ـ عن جرير (عن ابن عباس)، وكأنَّ البخاريُّ لم يعتبرُ هذه العلَّة؛ لأنَّ وهب بن جرير وصلَه، وهو أُخبرُ بحديث أبيه من غيره، ولأنَّه ليس دون موسى في الحفظ، ولأنَّ أصلَ الحديثِ مَعروفٌ عن ابن عباس عند أحمد و أبي داود من رواية خالدٍ الحنَّاء عن عكرمةً عن ابن عباس، وأحرجه مسلم من وجهٍ آخرَ عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس)) اهـ.

وكذلك حديث نُعيم بن هَزَّال، وقد اختنف في صحبته، قال: كان ماعز في حجر أبي... فَذَكرَ إقراره أربعَ مرات ثمّ قال: ((هل ضَاجعتهَا؟ هل بَاشرتهَا؟ هل جَامعتهَا؟)) قال: نعم، فرَجْمَهُ.

أخرجه أحمد ٢١٦/٥ - ٢١٧، وأبو داود (٤٤١٩) في الحدود ـ بَابُ رَجمٍ مَاعز بن مالَك، والنسائيُّ في "الكبرى" (٧٢٠٥) باب إذا اَعترف بالزِّني ثمَ رجع.

وفي رواية عبد الرحمن الهضهاض - أو الصامت - ابن عمَّ أبي هريرة، عن أبي هريرة أنَّه طُرِدَ وأُخرِجَ أربع مراتٍ وسألَه عن تفاصيل ذلك بألفاظ صريحة، أخرجه عبد السرزاق (١٣٣٤٠)، وأبو دواد (٤٤٢٨)، والنسائيُّ في "الكبرى" (٢٢٠٠) في الرحم - باب ما يُفعلُ عند الرحم، والدَّراقُطنيُّ ١٩٦/٣، والبيهقيُّ ٢٢٧/٨، وصحَّحه ابن حبَّان (٤٤٠٠) من طريق أبي الرُّير المكيِّ، وحمّاد بن سلَمة، والحسين بن واقد، عن عبد الرحمن - واختلفوا في اسم أبيه - ... فذكرَهُ. ولبس في رواية أبي سلَمة عن أبي هريرة هذا إلا أنَّه ردَّه أربعاً وقال له: ((هل بكَ جنونٌ؟)).

أخرجه البخاريُّ (٦٨١٥) في الحدود ـ باب لا يرجمُ المجنون، ومسلم (١٦٩١) (١٦) في الحدود ـ باب مَن اعترفَ عسى نفسه بالزَّني، وبنحوه حديث بُريدة وأبي سعيد الخدريُّ.

(١) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل".

بلا بيّنة. (ولو تزوَّجها بعدَه (١) أي: بعد زِناهُ (أو اشتراها لا) يسقطُ في الأصحِّ لعدمِ الشبهةِ وقتَ الفعلِ، "بحر" (ويُرجَمُ محصَنٌ في فَضَاءِ.....

والمَقصودُ أَنْ يُلقَّنَهُ ما يكونُ ذِكرُهُ دارئاً؛ ليُذكِّرَهُ أيّاً ما كانَ، "بَحْر "(٢) و"فَتْح "(٤).

[١٨٣٩١] (قولُهُ: بلا بيِّنةٍ) مُتعلِّقٌ بـ ((ادَّعَى))، قالَ في "البَحْرِ"(٥): ((ولا يُكلَّفُ إِقَامَةَ البيِّنَةِ، كَمَا لُو ادَّعَـى السَّارِقُ العَينَ أَنَّهَا مِلكُهُ سَقَطَ القَطْعُ بُمُحرَّدِ دَعُواهُ))، ولهذهِ المسألَةِ أَخُواتٌ سَنَذَكُرُها(٢) في البابِ الآتي.

[١٨٣٩٢] (قولُهُ: لا يسقُطُ في الأصَحِّ) أي: إذا تُبَـتَ زِنـاهُ بالبيِّنـةِ، وكَـذا لـو بـالإقرارِ إذا لـم يتقادَمْ، وستَأتي<sup>(٧)</sup> هذِهِ المَسألَةُ آخِرَ البابِ الآتي.

[١٨٣٩٣] (قولُهُ: ويُرجَمُ مُحصَنٌ) بفَتحِ الصَّادِ، مِنْ أَحصَنَ إذا تـزوَّجَ، وهِيَ مِمَّا جـاءَ اسمُ فاعلِهِ على لَفظِ اسمِ المَفعولِ، ومِنهُ أسهَبَ فهُوَ مُسهَبُّ: إذا أطالَ في الكَلامِ، وألفَجَ بالفاءِ والجيمِ فهُوَ مُلفَجٌ: إذا افتَقَرَ، "فَتْح" (^^) مُلَخَصاً.

الم ١٨٣٩٤] (قولُهُ: في فَضاءٍ) هُوَ المكانُ الواسِعُ؛ لأنَّهُ أمكَنُ في رَجْمِهِ، ولِئلاً يُصيبَ بَعضُهُم بَعضُهُم النَّهُ النَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في "و" : ((بعدم))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥ بتصرف، نقلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ١٢/٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ٥/٨.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٥٥٨٦] قوله: ((وكذا لو قال: اشتريتها)).

<sup>(</sup>٧) المقولة (١٨٥٦٠] قوله: ((لا يسقط الحدُّ)).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ١٣/٥.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحذود ق٣٠٠/أ.

حتى يموت) ويصطفّون كصفوف الصلاة لرَجْمِه، كلَّما رَجَم قومٌ تنحَّوا ورجَم آخرون، (فلو قتلَه شخصٌ أو فقاً عينه بعد القضاء به فهدرٌ) وينبغي أن يعزَّر لافتياتِه على الإمام، "نهر"(١) (و) لو (قبْلَهُ) أي: قبل القضاء به (يجب القصاص في العمد والدِّية في الخطأ)؛ لأنَّ الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها (والشرط بداءة الشهود به) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرْجُمُ القاضي بحضرتهم (فإنْ أبوا الشهود به) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرْجُمُ القاضي بحضرتهم (فإنْ أبوا الشهود به) ولو غابوا) أو قُطِعُوا بعد الشهادة (أو بعضهم سقط) الرَّحْمُ لفوات الشرط

[١٨٣٩٥] (قولُهُ: حتَّى يموتَ) أشارَ إلى أنَّهُ لا بأسَ لكـلِّ مَـنْ رَمَـى أَنْ يَتعمَّـدَ مَقتَلَـهُ، وَاحِبُ القَتلِ، إلاَّ أَنْ يكونَ ذا رحِمٍ مِنْهُ فإنَّ الأولى أَنْ لا يتعمَّدَهُ، لأنَّهُ نَـوعٌ مِـنْ قَطيعَةِ الرَّحِم، "قُهستاني "(٢)، ويَأتي (٣) تَمامُهُ.

[١٨٣٩٦] (قُولُهُ: فَهَدَرٌ) أي: لا قِصاصَ فيهِ لو عَمْداً ولا دِيَةَ لو خَطاً.

[١٨٣٩٧] (قولُهُ: ويَنبَغي إلخ) صرَّح بهِ في "الفَتح"(٤) في بابِ الشَّهادَةِ على الزِّنَى.

[١٨٣٩٨] (قولُهُ: لافْتِياتِهِ) افتِعالٌ مِنْ فاتَ يَفُوتُ فَوْتاً وَفَوَاتاً، قالَ في "المِصباحِ" ((وفاتَهُ فلانٌ بذِراع: سبَقَهُ بِها، ومِنهُ قيلَ: افتاتَ فُلانٌ افتِياتاً إذا سبَقَ بفِعْلِ شَيءٍ واستبَدَّ برأْيِهِ ولم يُؤامِرْ فيهِ). فيهِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنهُ بالأَمْرِ فيهِ)).

1۸۳۹۹۱ (قولُهُ: والشَّرطُ بَداءَةُ الشُّهودِ بهِ) أي: بالرَّجْمِ؛ لأَنَّهُم قَدْ يتَجاسَرونَ على الأداءِ ثمَّ يَستَعظِمونَ الْمباشَرةَ فيرجعونَ، وفيهِ احتِيالٌ للدَّرْء، كَما في "اللَّحيطِ" (٢)، "قُهِستانيّ (٧).

[١٨٤٠٠] (قُولُهُ: أَو قُطِعُوا بعدَ الشَّهادَةِ) وكَذا لو مَرِضُوا بعدَها، قَيَّدَ بهِ لأَنَّهُم لو قُطِعوا

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ق٣٠٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحدود ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٤١٢] قوله: ((ويكرهُ للمَحْرِمِ الرَّحْمُ)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ٧٢/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "المصباح المنير": مادة ((فوت))،

<sup>(</sup>٦) "المُحيط البرهاني": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ١/ق ٢٦١ /ب بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الحدود ٢٨٨/٢ بتصرف.

ولا يُحَدُّونَ في الأصحِّ (كما لو حرجَ بعضُهم عن الأهليَّةِ) للشهادةِ (بفِسْقِ أو عمَّى أو خَرَسٍ) أو قَذْفٍ ولو بعد القضاء؛ لأنَّ الإمضاءَ من القضاءِ في الحدودِ، وهذا لو مُحْصَناً، أمَّا غيرُهُ فيُحَدُّ في الموتِ والغَيْبَةِ كما في "الحاكم"......

قَبَلَها رَمَى القاضي بَحَضرَتِهِم؛ لأنَّهُم إذا كانوا مَقطوعِي الأَيدي لَم تُستَحَقَّ البَداءَةُ بِهِم، وإنْ قُطِعَتْ بعدَها فقد استُحِقَّتْ، وهذا يُفيدُ أنَّ كُونَ البَداءَةِ بِهِم شَرْطاً إنَّما هُوَ عِندَ قُدرَتِهِم على الرَّجْم، "بَحْر"(١) و"فَتْح"(٢)، والمُرادُ: القَطْعُ بلا جِنايَةٍ مُفَسِّقَةٍ، وإلاَّ خرَجُوا عن الأهلِيَّةِ.

(١٨٤٠١) (قولُهُ: ولا يُحَدُّونَ في الأَصَحِّ) لأنَّ امتِناعَهُم ليسَ صَرِيحاً في رُجوعِهِم وإنْ كانَ ظاهِراً فيهِ؛ لامتِناع بَعضِ النَّاسِ مِنْ ذَبْحِ الحَيوانِ الحَلالِ، وتَمامُهُ في "الفَتحِ" ولا يَخفَى أنَّ هـذا راجعٌ لقَولِهِ: ((فإنْ أَبُوا))، أمَّا في المَوتِ والغَيبَةِ فلا شُبهَة في أنَّهُم لا يُحَدُّونَ، وإنَّما سقَطَ الرَّجْمُ لاحتِمال رُجوعِهم لو حضروا.

[١٨٤٠٢] (قولُهُ: أو قَذْفٍ) أي: إذا حُدَّ بهِ، كَما قيَّدَهُ في "الفَتْحِ"(١).

[١٨٤٠٣] (قولُهُ: لأنَّ الإمضاءَ مِنَ القَضاءِ) أي: إمضاءَ الحَـدِّ وإيقاعَهُ بالفِعلِ مِنَ القَضاء، فإذا لم يُمْضِهِ ثمَّ حصَلَ مانِعٌ مِنَ العمَـلِ أو الشَّهادَةِ بعدَ ثُبوتِها فكأنَّهُ لم يحصُل القَضاءُ بِها أصْلاً، "ط"(°).

المعدد"، أي: كما في "الحاكِمِ") أي: "الحاكِمِ الشَّهيدِ"، أي: كتابِهِ "الكافي"، والظَّاهِرُ:

(قولُهُ: مانعٌ من العملِ أو الشَّهادةِ إلخ) عبارتُه: من العملِ بالشَّهادةِ إلخ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٥/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٥/٥ ١.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدُّ ٥/٥ ١.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني ٢٠١/٢ بتصرف.

(ثم الإمام) هذا ليسَ حَتْماً، كيف وحضورُهُ ليسَ بلازم؟! قاله "ابنُ الكمالِ"، وما نقلَهُ "المصنَّفُ" عن "الكمالِ" ردّه (۱) في "النهر" (ثمَّ الناسِ) أفادَ في "النهر" أنَّ حضورَهم ليسَ بشرطٍ فرميُهُمْ كذلك، فلوِ امتنعوا لم يسقُطْ.

أنَّ الميمَ في ((كما)) زائِدةٌ، والأصْلُ "كافي الحاكِم"، وهُو كذلِكَ في بَعضِ النَّسَخِ، قالَ في الفَتحِ"(٢): ((وفي غَيرِ المُحصَنِ قالَ "الحاكِمُ" في "الكافي": يُقامُ علَيهِ الحَدُّ في المَوتِ والغَيبَةِ))اه، أي: مَوتِ الشُّهودِ وغييَتِهِم، وبهِ سقَطَ ما قِيلَ: إنَّ المُرادَ كَما في "الحاكِمِ"، أي: كَما يُحَدُّ لو ماتَ الحاكِمُ أو غابَ، وكيفَ يصِحُّ ذلِكَ معَ أنَّ الإمضاءَ مِنَ القضاءِ كَما سمِعْت؟ ولِذا قالَ في "الكافي": ((وإذا حكمَ الحاكِمُ الرَّحْم ثمَّ عُزِلَ قبلَ أنْ يرحُمهُ وولِي غَيرُهُ لم يَحكُم بذلِك)) اه، فافهَمْ.

[١٨٤٠٥] (قولُهُ: ثمَّ الإمامِ) استِظهاراً في حقّه، فرُبَّما يَرى في الشُّهودِ ما يُوجِبُ دَرْءَ الحَدِّ، اهـ "جَوهرة"(٣).

[١٨٤٠٦] (قولُهُ: قالَهُ "ابنُ الكَمالِ") لم يَنقُلُهُ "ابنُ الكَمالِ" عَنْ أَحَدٍ، وهُوَ مُحتاجٌ إلى النَّقُـلِ، فإنَّهُ خِلافُ ظاهِر المُتون.

[١٨٤٠٨] (قولُهُ: أفادَ في "النَّهرِ "(٨) إلخ)؛ حيثُ قالَ: ((وفي "الدِّرايَةِ": يُستحَبُّ للإمامِ

<sup>(</sup>١) في "و" و"د": ((تعقُّبه)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود \_ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ١٥/٥.

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الحدود ١/ق٨٢١/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ د/١٦.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ق٣٠٠/ب.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٨٤١٠] قوله: ((ومقتضاه إلخ)).

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحدود ق ٣٠٠/ب.

(ويَبدأُ الإِمامُ لو مُقِرّاً) ......

أَنْ يَأْمُرَ طَائِفَةً مِنَ الْمُسلمينَ أَنْ يَحضُروا لِإقَامَـةِ الْحُـدُودِ، واختَلَفُوا في عدَدِهـا فعن "ابنِ عبَّـاسٍ": واحِدٌ، وقالَ "عَطاءٌ": اثنانِ، و"الزُّهْرِيُّ": تَلائَةٌ، و"الحَسنُ البَصْرِيُّ": عشَرَةٌ(١). اهـ وهذا صريحٌ في أنَّ حُضورَهُم ليسَ شَرْطاً فَرَمْيُهُم كذلِكَ، فلو امتنَعوا لم يَسقُطْ)) اهـ.

قُلتُ: وفيهِ نظرٌ، فإنَّ هذا ذكروهُ تفسيراً للطَّائِفَةِ في قَولِهِ تعالى: ﴿ وَلَيْضَهَدْعَنَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾ [النّور - ٢]، والواقِعُ في الآيةِ الجَلْدُ لا الرَّحْمُ، ولو سُلّمَ فالمُرادُ أَنَّهُ إذا كانَ عِندَ الإمامِ مَنْ يَرجُمُهُ يَنبَغي لَهُ أَنْ يَأْمُرَ غَيرَهُم بأَنْ يَحضُروا؛ لِمَا قالَوا: مِنْ أَنَّ مَبنى الحَدِّ على التَّشهيرِ، فالمُرادُ بالنّاسِ مَنْ يُباشِرُ الرَّحْمَ، وحُضورُهُم لا بُدَّ مِنْهُ، وإلاَّ لزِمَ فَواتُ الرَّحْمِ أَصْلاً فيأتَمُ الجَميعُ.

[١٨٤٠٩] (قولُهُ: ويبدَأُ الإمامُ لو مُقِرَّاً) أي: يبدأُ الإمامُ بالرَّحْمِ لو كانَ الزَّاني مُقِرَّا وثَبَتَ بإقرارهِ؛ لقَولِ "عليِّ"(٢) رضِيَ الله تعالى عَنْهُ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ الزِّنَى زِناآنِ: زِنَى السِّرِّ وزِنَى

150/4

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس أخرجه ابنُ أبي حاتم في "تفسيره" (۱ ، ۱ ؛ ۱) عن علي بن صالح عن ابن عباس الله قال: ((الطائفة الرجل فما فوق))، وكذلك أخرجه عبدُ بن حُميد وابنُ جرير وابنُ المنذر كما في "الدر المنثور" [النور - ٣].

وكذلك قال بحاهد: أخرجه ابن جرير الطبري (٢٥٧٣٥) (٢٥٧٣٣)، وابن أبي حاتم (١٤١١)، وابن أبي شيبة ٢٥٤٥ في الحدود ـ باب ﴿ وَلِنَتُم عَلَا بَهُ عَلَا بَهُ عَلَا بَهُ عَلَا بَهُ عَلَا بَهُ عَلَا بَهُ الْمَدْوِينِينَ ﴾ ،وعبد الرزاق في "المصنف" (١٣٥٠٥) في الحدود ـ باب ﴿ وَلَا تَأْخَذُ كُر بِهِ عَارَأَفَةً ﴾ ، من طريق ابن أبي نجيح وأبي بشر ، كلاهما عن بحاهد قال: الطائفة رجلً إلى ألف، وزاد ابن أبي نجيح: وقال عطاء: اثنان ـ رجلان ـ فصاعداً. وأخرج ابن أبي حاتم (١٤١١٠) عن عكرمة قال: الواحدُ طائفةٌ وأخرج ابن جرير (٢٥٧٣٤) عن عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعداً.

وأخرج ابن أبي حاتم (١٤١١٤) عن سعيد بن جُبير قال: رجلين فصاعداً، وأخرج ابن أبي حاتم (١٤١٥)، وابن جرير (٢٥٧٣٦)، وابن أبي شيبة ٦/٥٤٥ من طريق يونس وابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: الطائفةُ ثلاثةً فصاعداً. وأخرج ابن أبي شيبة وعبدُ بن حُميد \_ كما في "الدر" \_ عن الحسن قال: الطائفةُ عشرةٌ، وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة وعبدُ بن حُميد وابن أبي حاثم عن أبي بَرزة الأسلميِّ أنَّه جلدَ أمته وعنده نفرٌ نحوٌ من عشرةٍ \_ مختصر \_.

<sup>(</sup>٢) قول على ﷺ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٦ هي الحدود ـ باب فيمن يَبْدَأُ بالرجم عن حجّاج عن الحسن بن سعيد 😑

مقتضاه: أنَّه لو امتنعَ لم يَحِلَّ للقومِ رجْمُهُ وإن أمرَهم لفوتِ شرطهِ، "فتح" ......

العلانية، فزِنَى السِّرِّ أَنْ يشهَدَ الشُّهودُ، فيَكونُ الشُّهودُ أُوَّلَ مَنْ يَرميي ثُمَّ الْإِمامُ ثُمَّ النَّاسُ، وزِنَى العلانيَة أَنْ يظهَرَ الحَبَلُ أو الاعتِراف، فيكونُ الإمامُ أُوَّلَ مَنْ يَرمي»، وتَمامُهُ في "الفَتْحِ"(١).

المعلم ا

(قُولُهُ: احتيالاً لثبوتِ إلخ) عبارةُ "الفتحِ": ((اختياراً لثبوتِ إلخ)) بالرَّاء. (قُولُهُ: في بعضِ شروطِ القضاءِ والحدِّ إلخ) عبارةُ "الفتحِ": ((بالحدَّ)).

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي فذكره، وعن حجّاح عن القاسم عن أبيه عن علي مثلُه (ح).
 وعن شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن نافع يُحدّث عن علي قال: ((الرَّجمُ رجمان: يَرجُمُ الإمامُ ثمَّ الناسُ، ورجم يَرجُمُ الشهودُ)).

وأخرج عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ((أنَّ علياً كان إذا شَهِدَ عندهُ الشهودُ على الزِّني أمرَ الشهودَ أنْ يرجُموا .....)) فذكر نحوه.

وأخرج البيهقيُّ في "الكبرى" ٢٢٠/٨ في الحدود ـ باب من اعتبر حضورَ الإمامِ والشهودِ من طريق أبي حُصين عن الشعبيُّ قال: أُتيَ عليُّ بشُراحةَ الهَمُدانية... فذكر حديثها، وفيه: (( أيُّما امرأةٍ نَعي عليها ولدُها، أو كان اعتراف فالإمامُ أولُ مَن يَرجمُ ثمَّ الناسُ، فإن نَعاها الشهودُ فالشهودُ أولُ مَن يَرجمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ الناسُ))، ثمَّ اخرجه عن الأجلح عن علي، وفيه: (( وأحاطَ الناسُ بها))، فذكر نحوه.

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدُّ ١٦/٥.

<sup>(</sup>٣) عُلِمَ من الروايات السابقة للأحاديث والتخريج السابقِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يَحْضُرُه.

لكنْ سيجيءُ أنَّه لو قالَ قاضٍ عدلٌ: قضيتُ على هذا بالرَّجمِ وَسِعكَ رجْمُهُ وإنْ لم تُعاين الحجَّةَ،

عدَمُ رَجْمِهِ دليلاً على سُقوطِ الحَدِّ، ومُقتَضى ما ذُكِرَ أَنَّهُ لو بدَأَ الشُّهودُ فيما إذا ثَبَتَ بالشَّهادَةِ يجِبُ أَنْ يُرَّ يُثَنِي الإمامُ، فلو لم يُثَنِّ سقَطَ الحَدُّ؛ لاتِّحادِ المَأْخَذِ فيهما) اهـ مُلحَّصاً، وقَولُهُ: ((ومُقتَضى ما ذُكِرَ إلخ)) هُوَ الذي نقلَهُ "المُصنَّفُ" عن "الكَمالِ "(٢)، وردَّهُ في "النَّهْرِ "(٣) بأنَّهُ إِنَّما يتِمُّ لو سُلِّمَ وُجوبُ حُضورِ الإمام كالشُّهودِ، وهُوَ غَيرُ لازِم، كَما في "إيضاحِ الإصلاحِ " لـ "ابنِ كَمالِ".

قُلتُ: مَا ذَكَرَهُ "ابنُ كَمَالِ" لَم يَعزُهُ لأَحَدٍ كَمَا مَرَّ (٤)، ومَا ذَكَرَهُ الْمُحَقَّقُ صَاحِبٌ "الفَتْحِ " [٤/ق ١٤١/ب] هُوَ ظَاهِرُ الْمُتُونِ والدَّليلِ، فلا يُعدَلُ عَنهُ إلاَّ بنَقْلِ صَريح (٥) مُعتبَرٍ، ثمَّ رأيتُ في "الذَّخيرَةِ" مَا نَصُّهُ: ((تِجِبُ البَدَاءَةُ مِنَ الشُّهودِ ثمَّ مِنَ الإمامِ ثمَّ مِنَ النَّاسِ))، فافهَمْ.

المعدد الله المستدراك في غير المداع (قولُهُ: لكِنْ سيَجيءُ الله أي: في كِتابِ القضاء، وهَذا الاستدراك في غير محلّه؛ لأنّه ليس في ذلك أنَّ القاضي امتنع مِن البَداءَة بالرَّحْم، بل المُراد أنَّ الحاكِم إذا ثبَت عنده الحَدُّ بالحُجَّة \_ أي: بالبيّنة أوالإقرار \_ وأمر النّاس بالرَّحْم لَهُم أنْ يَرجُموا بالشَّرطِ المُتقدّم وإنْ لم يحضروا مَجلِس الحُكم ولم يُعاينوا الحُجَّة، وقيل: لا؛ لفساد الزَّمان، قال في "غُررالأذكار" (٧): (والأحسن: التَفصيلُ بأنَّ القاضي إذا كان عالِماً عادِلاً وجَبَ ائتِمارُهُ بلا تفحُص، وإنْ كان عالِماً عادِلاً جاهِلاً سُئِلَ عَنْ كَيفيَّة قضائِهِ فإذا أخبَر بما يُوافِقُ الشَّرعَ يُؤمِّمُ قُولُهُ، وإنْ كان ظالِماً لا يُقبَلُ قُولُهُ عالِماً كان أو جاهِلاً)) اهد.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الحدود ١/ق٨١٨/أ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود \_ فصل في كيفية إقامة الحدِّ د/١٦.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ق ٣٠٠/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٤٠٦] قوله: ((قاله ابن الكمال)).

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((إلاَّ بنقلٍ صحيحٍ صريح))،

<sup>(</sup>٦) انظر "الدر" عند المقولة [٢٦٧٥٤] قوله: ((وقيل: يُقْبَل لو عَدْلاً عاملاً)).

<sup>(</sup>٧) "غرر الأذكار": كتاب الحدود ق٢٤٩أ.

ويُكرَه للمَحْرِمِ الرَّحْمُ وإن فعلَ لا يُحرَمُ الميراتَ (وغُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليه) وصحَّ أنه عليه الصلاةُ والسلامُ صلَّى على الغامديَّةِ. (وغيرُ المحصَنِ يُجلدُ مائةً إنْ حُرَّاً.......

[۱۸٤١٢] (قولُهُ: ويُكرَهُ للمَحرِمِ الرَّحْمُ) كَذَا في "البَحرِ" () عن "المُحيطِ"، وفيهِ () عن "الزَّيلعيِّ الآ) وغيرِهِ: ((أنَّهُ لا يقصِدُ مَقتَلهُ، فإنَّ بغَيرِهِ كِفايَةً))، وظاهِرُهُ أَنَّهُ إذا لم يقصِدُ مَقتَلاً لا يُكرَهُ، كَمَا يُفيدُهُ مَا قدَّمناهُ () عن "القُهِستاني "() أيضاً، ثمَّ إنَّ محَلَّ الكراهَةِ إذا لم يَكُن المَحرَمُ شاهِداً، ففي "الجَوهرةِ" ((لو شهدَ أربَعَةٌ على أبيهِم بالزِّني وحَبَ عليهِم أنْ يَتَدِئوا بالرَّحْم، وكذا الإخوةُ وذَوُ و الرَّحِم، ويُستحَبُّ أنْ لا يتعمَّدوا مَقتَلهُ؛ لأنَّ الكراهَةَ تنزيهِيَّة، تأمَّل. رحِمَهُ لم يكمُلْ فأشبَة الأجنبيُّ))، وقولُهُ: ((يُستحَبُّ إلخ)) يُفيدُ أنَّ الكراهَةَ تنزيهِيَّة، تأمَّل.

[١٨٤١٣] (قولُهُ: وإنْ فعَلَ لا يُحرَمُ الميراثَ) نصَّ علَيهِ في "كافي الحاكِمِ"، قالَ في "الجَوهرَةِ" (("): ((ولو شهدَ على أبيهِ بالزِّني أو بالقِصاصِ لم يُحرَم الميراثَ)).

[١٨٤١٤] (قولُهُ: وصَحَّ أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ صلَّى على "الغامِديَّةِ") أخرَجَهُ "السَّتَةُ" إلاَّ "البُخارِيَّ"(٧)،

(قولُهُ: وفيه عنِ "الزيلعيِّ" وغيرِهِ: أنَّه لا يقصِدُ مقتلَه إلخ) عبارةُ "الزَّيلعــيِّ": ((ويقصــدونَ بذلـكَ مقتلَه، إلا مَن كانَ منهم ذا رحِمٍ مَحْرمٍ منه؛ فإنَّه لا يقصِدُ مقتلَه؛ لأنَّ بغيرِهِ كفايةً)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ١٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٥ / ١٨٣٩] قوله: ((حتى يموت)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحدود ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٣٩/٢ ـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٧) فيه حديث عِمْران بن حُصين، وبُريلة بن الحُصَيب، وأبي بكرة، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. فحديثُ عِمْرانَ: أخرجه أحمد ٤٣٦/٤، ومسلم (١٦٩٦) في الحدود ـ باب مَن اعترفَ على نفسه بالزِّني، وأبو دواد (٤٤٤٠) في الحدود ـ باب المرأة التي أمرَ النبيُّ ﷺ برجمها من جُهينة، والنسائي ٢٣/٤ في الجنائز ـ باب الصلاة =

..........

# وأمَّا أَنَّهُ صلَّى على "ماعِزٍ "(١) فَفيهِ تعارُضٌ،....

على المرجوم، والدرامي (٢٣٢٥) في الحدود ـ باب الحامل إذا اعترفت بـالزُّنى، وعبد الرزاق (١٣٣٤٨)، وعنه الـترمذي (١٤٣٥) في الحدود ـ باب تربُّصِ الرجم بالحُبلى حتَّى تضعَ، والدارقطني ١٠١/٣، والبيهقي ١٨/٤ وغيرهم من طُرُقٍ عـن معمر وهشام الدَّستَوائي وأَبان، كلُّهم عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قِلابة أنَّ أبا المُهلَّب حدَّثه عن عمران.

وأخرجه ابن ماجه (٢٥٥٥) في الحدود ـ باب الرجم، وأبو داود (٤٤١) مختصراً، والنسائي في "الكسرى" (٧١٨٨) في الرجم ـ باب الاعتراف مرة واحدة، والطبراني ١٨/(٤٧٥) (٤٧٦)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٤٠٣)، وغيرُهم عن الأوزاعي عن أبي قِلابة عن عمَّه أبي المُهاجر عن عمران بن حُصين.

قال النسائي وابن حبان: أخطأ الأوزاعيُّ إنّما هو أبو المهلّب ، وفيه: ((ثم أمر بها فرُجمت ثم صلّى عليها))، فقال لم عمر: تُصلّي عليها يا نبيَّ الله وقد زنت؟ فقال: ((لقد تابت توبةً لو قُسِمَتْ بين سبعينَ من أهـل المدينـةِ لوَسِعتهم، وهل وَجَدَّتَ توبةً أفضلَ من أنْ جادَتْ بنفسها لله تعالى!)).

وحديثُ بُريدةَ: أخرجه مسلم (١٦٩٥) والنسائي في "الكبرى" (٢١٩٧) في الرجم ـ باب الحفرة للمرأة إلى تُندُوتها، وأبو داود (٢٣٢٩)، وأحمد ١٦٩٥- ٣٤٨، والدرامي (٢٣٢٩) و(٢٣٢٩) وغيرهم من طُرُق عن بشير ابن المُهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه، وفيه: أنَّ خالد بن الوليد سبَّها فقال النبيُّ عَلَيْ: ((مهلاً يا خالدُ فَوَالَذي نفسي بيليهِ لقد تابتُ توبةً لو تابها صاحبُ مَكْس لِغُفِرَ له))، ثمَّ أَمَر بها فصلّى عليها ودُفنتْ. وزيادةُ ((ثمَّ أَمَر بها...)) لسم يروها سليمان بن بُريدة عن أبيه عند مسلم والنسائي في "الكبرى"، وفيه: فلبثوا يومين أو ثلاثةُ فجاءَ النبيُّ فقال: ((استغفِروا لماعزِ بـنِ مـالك))، قال: فقال رسول الله على : ((لقد تابَ توبةً لو قُسِمَتُ بين أُمَّةٍ لَوسِعتهم)).

وأما حديث أبني بكرة: فأخرجه أحمد ٥٤٣،٤٢،٣٦/، وأبو داود (٤٤٤٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٩٦) وغيرُهم عن زكريا بن سُليم قال: سمعت شيخاً يحدّث عن عمرو بن عثمان القرشىي، حدثنا عبد الرحمن بن أبني بكرة عن أبيه...، وفيه: ((فصلى عليها، ثم قال: لو تُسِمَ أجرُها بين أهل الحجاز لوسِعَهم)).

وأخرج ابن حبّان في "صحيحه" (٤٤٤٢) في الحدود ـ باب الزّني وحدّه، من طريق عبـد الملـك بـن عُمـير عـن أبـي المُليح الهُذليّ عن أبي موسى، وفيه: ((ثم إنّه كفّنها و صلّى عليها ثمَّ دفنها...)).

(١) أمَّا صلاتُه على ماعز فقد روى أبو سعيد الخُدري رَجَّمَه ثم قـال: ((فما استغفرَ لـه ولا سبَّه))، أخرجه مسلم (١٦٩٤)، وأبو داود (٤٤٣١)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٩٩)، وأحمد ٦١/٣ـ٦٢، والدارمي (٢٣٢٤) من طُرُقُ عن داود بن أبي هند عن أبي نَضرة عن أبي سعيد، فذكره بطوله.

وأخرج أحمد ٤٧٩/٣، وأبو داود (٤٤٣٥) و(٤٤٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٨٤)، وابن قسانع في "معجمه" ١١/٣ من طريق خالد بن اللَّجلاج العامريّ عن أبيه... فذكر حديث ماعز، وفيه: ((فذهبَ فأعنّاه على غَسلهِ وحَنوطهِ وتكفينهِ وحفرَنا له، ولا أدري أَذكرَ الصلاةَ أم لا؟)).

وتَمامُهُ في "الفَتح"(٢).

[١٨٤١٦] (قُولُهُ: وَذَكَرَ "الزَّيلَعيُّ" (٤) إلَّخ) فَيَكُونُ دُخَـولُ الذُّكُـورِ ثَابِتًا بَعِبَـارَةِ النَّـصِّ، لا بدِلاَلَتِهِ،

أمّا حديثُ جماير: فأخرجه أحمد ٣٢٣/٣، وأبو دواد (٤٤٣٠) في الحدود ــ باب رجم ماعز، والمترمذي (١٤٢٩) في الحدود ـ باب ما جاء في دَرْءِ الحدِّ عن المعترف إذا رجع، والنسائي ١٣/٤ من طُرق عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزُّهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمين عن جماير ... فذكر اعتراف ماعز شمَّ قال: ((فرُجمَ فماتَ، فقال له: النبي على خيراً ولم يُصَلِّ عليه)).

وأخرجه البخاريُّ (١٨٢٠) في الحدود ـ باب الرجم بالمُصلّى، حدثنا محمود بن غَيلان حدثنا عبد الرزاق، به، لكنَّه قال في آخره: ((وقال له خيراً وصلّى عليه)). وقال البخاريُّ: لم يقُل يونس وابن جُريج عن الزُّهري: ((فصلّى عليه)). سُئل البخاريُّ هل قوله: ((فصلّى عليه)) يصحُّ أم لا؟ قال: رواه مَعمَر، قبل له: همل رواه غير معمر؟ قال: لا. وقد حالف محمودٌ اثنا عشر رجلاً وهم: أحمد، وإسحاق بن راهويه، والدَّبري، ومحمد بن يحيى النَّهلي، ونوح بن حَبيب، وأحمد بن منصور، والحسن بن علي، وابن أبي السريِّ، ومحمد بن رافع، وابن السراج، ومحمد بن عبد الملك بن زَنْجويه، ومحمد بن سهل ، كلَّهم عن عبد الرزاق بعضهم قال: ((ولم يصلُّ عليه))، وبعضهم لم يذكر شيئاً، وانظر" فتح الباري "٢١/٩٥١، وأخرجه مسلم (١٢٩) عن معمر وابن جريج، وأخرجه مسلم والبخاريُّ (١٦٨٤) في الحدود ـ باب رجم المُحصن، وانترجه مسلم (١٨٩١) باب لا يُرجمُ المجنونُ والمحنونةُ، والنسائي في "الكبرى" (١٨٧٤) عن يونس وابن جريج، كلُّهم عن الزُّهري، ... به مختصراً، لم يَنْف ولم يُشِتِ الصلاة.

<sup>(</sup>١) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": سورة النساء صـ ١٠٨ ــ، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدُّ ١٦/٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ق ٣٠٠/ب.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ١٦٩/٣.

لكنّه عكسُ القاعدةِ. (و) العبدُ (لا يحدُّهُ سيِّدُه بغيرِ إذنِ الإمامِ) ولو فعلَه هل يكفي؟ الظاهرُ لا؛ لقولهم: ركنُه إقامةُ الإمامِ، "نهر"() (بسَوْطٍ () لا عُقْدةَ له) في "الصَّحَاحِ": تَمَرةُ السَّوطِ (): عُقْدَةُ أطرافِهِ (متوسطاً)...

[١٨٤١٧] (قُولُهُ: لَكِنَّهُ عَكْسُ القَاعِدَةِ) وهِيَ تغليبُ الذَّكُورِ على الإناثِ، ووَجْهُ العَكْسِ هُنا مَ كَمَا أَفَادَهُ فِي "الفَتحِ" فَي كُونُ الدَّاعِيَةِ فيهِنَّ أَقْوَى، ولِذَا قُدِّمَت الزَّانيَةُ على الزَّاني فِي الآيةِ. كَمَا أَفَادَهُ فِي "الفَتحِ" مُو كُونُ الدَّاعِيَةِ فيهِنَّ أَقْوَى، ولِذَا قُدِّمَت الزَّانيَةُ على الزَّاني فِي الآيةِ. وَمَا أَفَادَهُ فِي اللَّالِي الظَّاهِرُ أَنَّ الرَّكُنَ هُو اللَّهِ الطَّاهِرُ أَنَّ الرُّكُنَ هُو الطَّرَبُ أَو الرَّحِمُ. الظَّاهِرُ أَنَّ الرُّكُنَ هُو الطَّرَبُ أَو الرَّحِمُ.

#### (تَنبيةُ)

في "كافي الحاكِمِ": ((يُقامُ الحَدُّ على العَبدِ إذا أقَرَّ [٤/ق٤١/أ] بالزِّنَى أوَ بغَيرِهِ مِمَّا يُوجِبُهُ وإنْ كانَ مَولاهُ غائِبًا، وكَذا في القَطْعِ والقِصاصِ، وإنْ قالَ بعدَ عِتقِهِ: زنَيتُ وأنا عَبـدٌ لزِمَـهُ حَدُّ العَبيدِ)) اهـ.

[١٨٤١٩] (قولُهُ: في "الصَّحاحِ" ( ) إلخ ) تَفسيرٌ لِما وقَعَ في عِبارَةِ الْمُتونِ كَ "القُدوريِّ" و "الكَنزِ" ( ) وغيرِهِما: ((بسَوطٍ لا تُمَرَةً لَهُ))، إشارَةً إلى أنَّ ما ذكرَهُ "المُصنَّفُ" هُوَ المُرادُ بالتَّمرَةِ ؛ لأنَّهُ المُشهورُ في الكُتُبِ كَما قالَهُ في "مِعراجِ الدِّرايَةِ"، ورجَّحَ في "المُغرِبِ" ( ) أنَّ المُرادَ بِها ذنَبُهُ،

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ق٣٠١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "ط": ((بسقوط لا عدة له))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في "د" و "و": ((السياط)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ١٧/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الصَّحاح": مادة ((ثمر)).

<sup>(</sup>٦) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحدود ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٨) "المغرب": مادة ((ثمر)).

بينَ الجارحِ وغيرِ المؤلمِ (ونُزِعَ ثيابُه خلا إزارٍ) ليسترَ عورتَه......

وذكر في "الفَتْحِ" ((مِنْ رِوايَةِ "أَنَسِ": ((أَنَّهُ كَانَ يُؤمَّرُ بِالسَّوطِ فَتُقطَّعُ ثَمَرَتُهُ ثُمَّ يُدَقُّ بِينَ حَمَّ يَلِينَ ثُمَّ يُضرَبُ بِهِ (٢) ما فَلُرادُ أَنْ لا يُضرَبَ وفي طرَفِهِ يَبْسٌ؛ لأَنَّهُ يَجرَحُ أَو يُبرِّخُ، فَكَيفَ إذا كَانَ فيهِ عُقدَةٌ و والحاصِلُ أَنَّهُ يُحتَنَبُ كُلِّ مِنَ الثَّمَرةِ بَمَعنى العُقدةِ وبمَعنى الفَرع الذي يصيرُ بهِ ذَنَينِ تَعميماً للمُشتَرَكِ في النَّفي، ولو تُحُوِّزَ بِالثَّمرةِ - فيما يُشاكِلُ العُقدةَ لَيَعُمَّ المَحازُ ما هُوَ يَابِسُ الطَّرَفِ على ما ذَكَرْنا - لكانَ أولى، فإنَّهُ لا يُضرَبُ بَمِثلِهِ حتَّى يُدقَّ رأسُهُ فيصيرَ مُتوسِطًا)) اهد مُلحَّصاً.

(١٨٤٧٠] (قولُهُ: بَينَ الجارِحِ وغَيرِ الْمُؤلِمِ) بأنْ يكونَ مُؤلِماً غَيرَ جارِحٍ، ولو كانَ الْمَجلودُ ضعيفَ الخِلقَةِ فخِيفَ هَلاكُهُ يُجلَدُ جَلْداً ضَعيفاً يَحتَمِلُهُ، "فَتْح"(٣).

157/2

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ١٧/٥.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٩/٦ في الحدود ـ باب في السَّوط مَن يأمرُ به أن يُدقَّ. قال: حدثنا عيسى بـن يونس عن حَنظلةَ السَّدوسي: سمعت أنس بن مالك... فذكره، وزاد: ((فقلت لأنسٍ: في زمان مَن كان هــذا؟ قـال: في زمان عمر بن الخطَّاب)).

ثم قال: حدَّثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد عن عبد الله: أنَّه دعا بسَوطٍ فدَقَّ ثمرتَه حتى أصيبَ له فخفقه، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥١٩)، وعنه الطبراني (٨٩٧٢)، والبيهقي ٣٢٦/٨ عن يحيى الجابر عن أبي ماجد نحوه، وأصله في "مسند" أحمد ٤١٩/١، وفيه قصة مرفوعة، ولم يذكر هذه الزيادة، ويحيى هو: أبو الحارث ضعيف، وأبو ماجد مجهول، وقال النسائي والبخاري: منكرُ الحديث.

وأخرج مالك في "الموطأ" ٨٢٥/٢ في الحدود ـ باب ما جاءَ فيمَن اعترفَ على نفسه، عن زيد بن أسلم مرسلاً أنَّ النّبيَّ أُتي بسَوط مكسورٍ فقال: ((فوق هذا))، فأتي بسَوط حَديدٍ فقال: ((دون هذا))، فأتي بسَوط قد رُكِبَ به ولاَنَ، وعنه البيهقيُّ ٨٢٦/٨ في الحدود ـ باب صفة السَّوْط، وأخرجه ابن أبسي شيبة عن محمد بن عجلان عن زيد مرسلاً.

وأخرج عبد الرزاق (١٣٥١٦)، والبيهقيُّ ٣٢٦/٨ عن الثوريُّ عن عاصم الأُحول عن أبي عثمان النَّهدي قال: أُتيَ عمر برجل في حَدُّ فأمرَ بسَوْط، فذكر نحو مرسل زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ١٨/٥ بتصرف.

(وفُرِّقَ) جَلْدُه (على بدنِه خلا رأسِهِ ووجهِهِ وفرجَهِ) قيلَ: وصدرِهِ وبطنِهِ، ولو جلدَهُ في يومٍ خمسينَ متواليةً ومثلَها في اليومِ الثاني أجزأَهُ على الأصحِّ، "جوهرة"(١) (و) قال "عليُّ" رضيَ الله تعالى عنهُ: (يُضرَبُ الرَّجلُ قائماً) والمرأةُ قاعدةً (في الحدودِ) والتّعازيرِ...

استُننِيَ قد يُؤدِّي إلى الهَلاكِ حقيقةً أو مَعنَى بإفسادِ بَعض الحَواسُّ الظَّاهِرَةِ أو الباطِنَةِ.

1۸٤٢٢١ (قولُهُ: قيلَ: وصَدْرِهِ إلخ) قائِلُهُ بَعضُ المَشايخ، وهُوَ روايَةٌ عَنْ "أبي يوسُف"، وفيهِ نظرٌ، بل الصَّدْرُ مِنَ المَحامِلِ، والضَّربُ بالسَّوطِ المُتوَسِّطِ عدَداً يَسيراً لا يَقتُلُ في البَطنِ، فكَيفَ بالصَّدرِ؟ نعَمْ إذا فعَل بالعَصا كَما يُفعَلُ في زمانِنا في بُيوتِ الظَّلَمَةِ يَنبَغي أنْ لا يُضرَبَ البَطنُ، "فَتُح"(٢).

[١٨٤٣٣] (قولُهُ: خَمسينَ مُتواليَةً) قيَّدَ بِالتَّوالي ليَحصُلَ بها الألَمُ، ولِـذا قـالَ في الجَوهَرةِ "(") أيضاً: ((ولا يَحوزُ أَنْ يُفرِّقَهُ في كُلِّ يَومٍ سَوطاً أو سَوطَينِ؛ لأنَّهُ لا يَحصُلُ بهِ الإيلامُ)).

[١٨٤٢٤] (قولُهُ: وقالَ "عليُّ" رضِيَ الله تعالى عَنهُ:) لَفظُهُ كَما في "الفَتْحِ" عَنْ "مُصنَّفِ عَبدِ الرَّزَّاقِ" (والتَّعازيرِ السخ)) عَبدِ الرَّزَّاقِ" ((والتَّعازيرِ السخ)) لَيسَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ١٩/٥ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدُّ ١٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٣٢) في الحدود ـ ياب ضرب المرأة ، عن الحسن بن عُمارة ـ متروك ـ عن الحكم عن 🕒

(غيرَ ممدودٍ) على الأرضِ كما يُفعَلُ في زماننا فإنَّه لا يجوزُ، "نهر"(١). وكذا لا يُمَدُّ السَّوطُ؛ لأنَّ المُستَرَكَ في النفي يَعُمُّ، "ابن كمال" (ولا تُنزَعُ ثيابها إلا الفروَ والحشوَ، وتُضربُ حالسةً) لما رَوَينا (ويُحْفَرُ لها) إلى صدرِها (في الرَّحْمِ) وجازَ تركُه لسَتْرِها بثيابِها.....

[١٨٤٢٥] (قُولُهُ: غَيرَ مَمدُودٍ على الأرْضِ) لأنَّ مَبنَى الحَدِّ على التَّشهيرِ زَجْراً للعامَّةِ، والقِيامُ أبلَغُ فيهِ، والمرأةُ مَبنَى أمْرِها على السَّتْرِ، وإن امتَنعَ الرَّجُلُ ولم يقِفْ لا بأسَ برَبْطِهِ بأسْطُوانَةٍ أو يُمسَكُ، "فَتْح"(٢).

[١٨٤٧٦] (قولُهُ: وكَذَا لا يُمَدُّ السَّوطُ) أَفَادَ أَنَّ قَولَهُ: ((غَيرَ مَمدودٍ)) يَحتَمِلُ أَنْ يعودَ إلى السَّوطِ أيضاً، أي: ضَرْباً غيرَ مَمدود، ومَدُّ السَّوطِ فيهِ تَفسيران، [٤/ق٢١/ب] قيلَ: بأنْ يرفَعَهُ الضَّارِبُ فوقَ رأسِهِ، وقيلَ: أَنْ يَمُدَّهُ على جَسَدِ المَضروبِ بعدَ وُقوعِهِ علَيهِ، وفيهِ زيادَة أَلَمٍ، قالَ في الفَّتحِ"(٢): ((وكُلُّ ذلِكَ لا يُفعَلُ، فلَفظُ ((مَمدودٍ)) مُعمَّمٌ في جَميعِ مَعانيهِ؛ لأنَّهُ في النَّفي فحاز تعميمُهُ)) اهم، أي: في مَدِّ الرَّجُلِ على الأرْضِ ومَدًّ السَّوطِ بِمَعْنَيهِ، وهذا بناءً على مُحتارِ صاحبِ "الهِدايةِ"(٣) و"شَمسِ الأَيْمَةِ"(٤) في جَوازِ تعميمِ المُشترَكِ في النَّفي، وكذا الجَمعُ بينَ الحقيقةِ والمَحازِ

يحيى عن علي قال: ... فَذكره، وأخرجه البيهقيُّ ٣٢٧/٨ في الأشربة ـ باب صفة السَّوط والضرب، من طريب ق هُشيم قال: أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى الجُزَّار، فذكره.

ويخالفه ما رواه عبد الرزاق أيضاً (١٣٥٢٣) و(١٣٥٣٣)، وابن أبي شيبة في الحدود ــ بابّ: الرجلُ يُضربُ الحـدُّ وهو قاعد، عن الثوري عن جابر ــ هو الجعفي ـ عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، أنَّ علياً ضربَ رجـلاً وهــو قاعد، وجابرُ وإنْ قوّاه الثوريُّ وبعضُ الحفاظ إلا أنَّ أغلبَ الحفّاظ تركوه.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ق ٣٠٠٠/ب ـ ق ٣٠١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ١٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الوصايا ـ باب الوصية للأقارب وغيرهم ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الكلام وغيره ٢٣/٩.

و (لا) يجوزُ الحَفْرُ (له) ذكرَه "الشُّمُنِّي"، ولا يُربَطُ ولا يُمسَكُ، ولو هرَبَ فإنْ مُقراً (اللهُ يُتَبَعُ، وإلا اتَّبعَ حتَّى يموتَ كما مرَّ (۱)، (ولا جمعَ بين جَلْدٍ ورَجْمٍ) في المحصن (ولا بينَ جلْدٍ ونَفْيٍ)...

قُلتُ: ويَنبَغي تَقييدُهُ بِما لو ثبَتَ الحَدُّ بالإقرارِ؛ ليكونَ مُتمكِّناً مِنَ الرُّحوعِ بالهرَبِ، بخِلافِ ما لو ثبَتَ بالبيِّنَةِ، تأمَّل.

[١٨٤٢٨] (قُولُهُ: ولا يُربَطُ إلخ) إلاَّ إذا امتنَعَ، كَما مرَّ (٥).

[١٨٤٢٩] (قُولُهُ: ولا جَمعَ بينَ جَلْدٍ ورَجْمٍ) للقَطْعِ بأنَّهُ لم يَحمَعْ بَينَهُما (٦) عَلَيْ، ولأنَّ الجَلْدَ

<sup>(</sup>١) في "و": ((فإن هو مقرٌّ)).

<sup>(</sup>۲) صـ۸۸ـ "در".

<sup>(</sup>٣) "نسمات الأسحار": مبحث المشترك وهو القسم الثالث من وجوه النَّظُم صـ٦٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية الحدُّ وإقامته ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٨٤٢٥] قوله: ((غير ممدود على الأرض)).

<sup>(</sup>٦) فيه حديثُ العَسيف، وحديثُ ماعز ، وقد تقدُّم وليس فيه الجلدُ.

أمَّا حديثُ العَسيف فرواه أبو هريرة وزيد بن حالد الجُهنيّ مرفوعاً، وفيه: ((والَّذي نفسي بيده لأَقضينَّ بينكما بكتاب الله! الوليدة والغنم مردودٌ عليك، وعلى ابنكَ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أنيسُ إلى امرأةٍ هذا، فإنْ اعترَفتْ فارجُمها، فاعترَفتْ فأمرَ بها رسولُ الله ﷺ فرُجمتْ).

أخرجه البخاريُّ (٦٨٢٧) في الحدود ـ باب الاعتراف بالزِّني، و(٢٧٢٤) في الشروط ـ باب الشروطِ التي لا تَحِلُّ في الحدود ، ومسلم (١٦٩٧) في الحدود ـ باب من اعترف على نفسه بالزِّني، وأبو داود (٤٤٤) في الحدود ـ بـاب المرأةِ الَّتي أَمَرَ النَّبيُ عَلَيُّ برجمها من جُهَينة، والترمذيُّ (١٤٣٣) في الحدود ـ باب ما جاءَ في الرجم على الثيِّب، والنسائيُّ ١٤٠/٨ عن عملى القضاءِ، وابن ماجه (٢٥٤٩) = والنسائيُّ ٢٤١/ عن عملى القضاءِ، وابن ماجه (٢٥٤٩) =

أي: تغريبٍ في البِكْرِ، وفسَّرَه في "النَّهايةِ" بالحَبْسِ......

يَعرَى عن المَقصودِ معَ الرَّجْم، "فَتْح"(١).

<sup>=</sup> في الحدود ـ باب حدِّ الرِّني، ومالك في "المؤطأ" ١٨٧/٢ في الحدود ـ باب ما جاءَ في الرجم، والشافعيُّ في "مسنده" ١٨٥/٢، وأحمد ١١٥/٤، والطبراني (١٨٨٥)، والطحاوي ١٣٥/٣، وعبد الرزاق (١٣٣٠) (١٣٣١٠)، والبيهقيُّ ٢٢٢ ـ ٢١٢ وغيرهم. من طُرق عن مالك وسفيان بن عينة ومَعمَر والليث وصالح ويونس وغيرهم عن الزُّهريُّ عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد، ورواه عُقيل وعبد العزيز بن أبي سلمة عن الزُّهريُّ عن عبيد الله عن أبي هريرة فقط. وقال سفيان بن عينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد وشِبُل. ولكن رُويَ الجمعُ بينهما من فعل علي رضي الله عنه وقال: ((جلدتُها بكتاب الله ورجمتُها بسنة رسول الله عنه الحرد ـ باب رَجم المُحصن، و النسائيُّ في "الكبرى" على بن الجعد (١٩٥٠)، وعلى بن الجعد (١٩٥٠).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود - فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٥/٥ - ٢٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) وهو حديثُ عُبادة بن الصَّامت: أخرجه أحمد د/٣١٣، ٣١٧- ٣١٨، ٣٢٠، ومسلم (١٦٩) (١٤) في الحدود ـ باب حدُّ الزُّني، وأبو داود (٤٤١٥) (٤٤١٦) في الحدود ـ باب الرجم على الثيب، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٣٣) (٢٣٣٣) (٢٣٣٣) في الحدود ـ باب الزني، والدارمي (٢٣٣٢) (٢٣٣٣) في الحدود ـ باب الزني، والدارمي (٢٣٣٢) (٢٣٣٣) في الحدود ـ باب في الرجم، والترمذيُّ (٤٣٤) في الحدود ـ باب ((أو يجعلَ اللهُ لهنُّ سَبيلاً))، وابن حبّان في الحدود ـ باب في الرجم، والترمذيُّ (٤٣٤) في الحدود ـ باب ((أو يجعلَ اللهُ لهنُّ سَبيلاً))، وابن حبّان في الحدود ـ باب في الرجم، والترمذيُّ وحُميد ومنصور بن زاذان ويونس بن جبير والحسن كلُّهم عن حِطَّان بن عبد الله الرُّقَاشيُّ عن عُبادة بن الصَّامت، فذكره.

<sup>(</sup>٣) ((هو)) ليست في "م".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ١١/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٥/ ٢ وما بعدها.

وهو أحسنُ وأسكنُ للفتنةِ من التغريبِ؛....

مِنْ قُولِ "أبي هُرَيرةً": «إِنَّ رسولَ اللِه ﷺ قَضَى فيمَنْ زَنى ولم يُحْصَنْ بنَفْي عامٍ وإقامَةِ الحَدِّ(')».

[١٨٤٣٢] (قولُهُ: وهُوَ أحسَنُ إلخ) فيهِ أَنَّهُ مُخالِفٌ لرِواياتِ التَّغْريبِ وقُولِهِم: إِنَّ في النَّفْيِ فَتْحَ بابِ الفِتنَةِ؛ لانفِرادِها عن العَشيرَةِ وعمَّنْ تَستَحي مِنهُ، ولقُولِ "عليِّ": ((حَسْبُهُما مِنَ الفِتنَةِ أَنْ يُنفَيا الْأَنْ))، ورَوَى "عَبدُ الرَّزَّاقِ" قالَ: «غَرَّبَ "عُمَرُ" عَلَيْهِ "رَبِيعَةَ بنَ أُمَيَّةً بنِ خلَفٍ"

من طريق معروف وعبد العزيز بن أبي سلمة وعُقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد الجهني ظليما، به، بلفظ: ((وتغريبُ عامٍ)) وزاد "البخاريُّ" قال ابن شهاب :وأحبرني عروة بن الزبير أنَّ عمر غرَّب ولم تزل السنّة.

وأخرجه الطبرانيُّ (١٩٣٥) من طريق الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد وأبسي هريرة ﷺ، وهو مختصر من حديث العَسيف اللَّذي مرَّ تخريجه.

وفِعلُ عمر عَشَيْهُ : قال ابن حجر في "الفتح" ١٩٥/١٢ : وهو منقطع - لأنَّ عروةً لم يسمع من عمر لكنَّه ثبت عن عمر من وجه آخر ـ أخرجه الترمذيُّ، والنسائيُّ، وصححه ابن خزيمة، والحاكم من رواية عبيد الله بمن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيُّ ضربَ وغرَّبَ، وأنَّ أبا بكر ضربَ وغرَّبَ، وأنَّ عُمرَ ضربَ وغرَّبَ، أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عنه وذكر الترمذيُّ أنَّ أكثرَ أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفاً على أبي بكر وعمر أهدرواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر في قصَّة.

ورواه يحيى بن سعيد عن عبيد الله ومالكٌ وشُعيبٌ عن نافع عن صفيَّة بنت أبي عُبيد عن أبي بكرٍ بنحو القصَّة.

(٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٣١٣) في الحدود ـ باب البكر ، و(١٣٣٢٧) باب النفيّ، ومحمد بن الحسن في "الآثار" (٦٤١) باب البكر يَفجُرُ بالبكر، عن أبي حنيفة عن حمّّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم النجعي عن ابن مسعود قال في البكر يَفجُرُ بالبكر: ((يُحلدان مئةً ويُنفيان))، قال عليِّ: ((حسبهُما من الفتنة أنْ يُنفيا)) ومراسيلُ النّجعيِّ جيدةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/٥٥، والبخاريُّ (٦٨٣٣) في الحدود ـ باب البكران يُجلدان ويُنفَيان، والنسائيُّ في "الكبرى" (٢٢٣٧) في الحدود ـ بابُ حدِّ الزِّاني، من طريق عُقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ: ((ونفي عام))، وأخرجه البخاريُّ (٦٨٣١) و (٦٨٣٦) في الحدود ـ باب البكران يُجلدان و(٢٦٤٩) في الشهادات ـ باب شهادةِ القَاذِف، والنسائيُّ في "الكبرى" (٢٣٤)و (٢٢٣٥)، والطبرانيُّ في "الكبير" (١٩٤٥) (١٩١٥) و(١٩١٥).

لأنَّه يعودُ على موضوعِه بالنَّقْضِ (إلا سياسةً) وتعزيراً فيُفوَّضُ للإمامِ، وكذا في كلِّ حنايةٍ، "نهر"(١)، (ويُرجَم مريضٌ زَنَى، ولا يُجلَدُ) حتى يَيْراً ......

في الشَّرابِ إلى خَيبرَ، فلَحِقَ بـ "هِرَقْلَ" فتنَصَّرَ، فقالَ "عُمَرُ"؛ لا أُغَرِّبُ بعـدَهُ مُسلِماً (٢) م كما في "الفَتحِ" (٣)، ولعَلَّ المُرادَ أَنَّ فِعلَ الحَبْسِ أحسَنُ مِنْ فِعلِ التَّغريبِ، فلَيـسَ المُرادُ تفسيرَ الـوارِدِ بذلِكَ بقرينَةِ التَّعليل، فتَأَمَّلُ.

المَّدِهِ وَفِي التَّغريبِ فَتحُ بابِ الفَسادِ كَما علِمْتَ، فَفيهِ نَقْضٌ وإبطالٌ للمَقصودِ مِنْ إقامَةِ الحَدِّ المَنعُ عن الفَسادِ، وفي التَّغريبِ فَتحُ بابِ الفَسادِ كَما علِمْتَ، فَفيهِ نَقْضٌ وإبطالٌ للمَقصودِ مِنهُ شَرْعاً، فكأنَّهُ شَبَّهَ المَقصودَ الأصلِيَّ بالمَوضوع ـ وهُو محلُّ العَرَضِ المُحتَصِّ بهِ ـ أو بمَوضوع العِلم، وهو ما يُبحَثُ فيهِ عَنْ عوارضِهِ الذَّاتيَّةِ كَبدَن الإنسان لعِلْم الطِّبِّ، تأمَّلُ.

[١٨٤٣٤] (قولُهُ: إِلاَّ سِياسَةً وتَعزيراً) أي: أنَّهُ ليسَ [٤/ق٣٤/أ] مِنَ الحَدِّ، ويُؤيِّدُهُ ما قدَّمْناهُ ('' مِنْ حَديثِ "البُخارِيِّ" مِنْ عَطْفِ: ((وإقامَةِ حَدِّ)) على ((نَفْي عامٍ))، كَما أوضَحَهُ في "الفَتحِ "(''،

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ ق ٣٠١/ أ ـ ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) وأخرج عبد الرزاق (١٣٣٢٠) عن ابن جُريج عن عبد الله بن عمرَ أنَّ أبا بكرِ بنَ أُميَّة بن خَلف غُرِّب، فذكره. وعن إبراهيم أنَّ علياً قال: ((حسبُهم من الفتنة أنْ يُنفُوا)) ومراسيلُ ابن جُريج واهيةٌ.

أخرجه النسائي في "المجتبى" ١٩/٨، وفي "الكبرى" (٥١٨٦) في الأشربة ـ بـاب تغريب شارب الخمر، من طريق عبد الرزاق في المصنف" (١٧٠٤٠) في الأشربة ـ باب الريح، عن مَعمَر عن الزُّهري عن سعيد بن المسيَّب قال: غرَّبَ عُمَرُ ابنَ أُميَّة بن خلف.... فذكره، وسعيد وإن لم يكن شهد إلا القليل من مواقف عمر غير أنه قوي فيه. قال ابن كثير في "مسند عمر" ١٨/٢ه: هذا إسناد جيِّد".

وأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده كما في "الإصابة" ٢٠/١ه من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن يحيى بمن عبد الرحمن حاطب أنَّ أبا بكر الصديق كان أعبرَ الناس للرؤيا فأتاه ربيعة في رؤيا... فقال: إن صدقت رؤياك فستخرج من الإيمان إلى الكفر... فشرب ربيعة الخمرَ في زمن عمرَ فهربَ منه إلى الشام ثمَّ هربَ إلى قيصر فتنصر ومات عنده اهـ ـ كذا قال: فهرب ـ وهذا إمَّا تصحيفٌ وإمَّا مردودٌ برواية من هو أوثقُ منه.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٥/٨٠.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٤٣١] قوله: ((وفَسَرَهُ)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود \_ فصل في كيفية إقامة الحدُّ ٢٧/٥.

.....

وفيه (١) أيضاً: ((لو غلَبَ على ظَنَّ الإمامِ مَصلَحة في التَّغريبِ تَعزيراً فلَهُ أَنْ يفعَلَهُ، وهو مَحمَلُ الواقِعِ للنَّبِيِّ عَلَيْ وأصحابِهِ، ((كَما غرَّبَ "عُمَرُ" "نَصْرَ بن الحجَّاجِ" (١))؛ لافتتان النساءِ بَحَمالِهِ، والحَمالُ لا يُوجبُ نَفياً، وعلى هذا كثيرٌ مِنْ مَشايخ السُّلُوكِ المُحَقِّقينَ - رضِي الله عنَّا بهِمْ وحشرَنا مَعَهُم - يُغَرِّبُونَ المُريدَ إذا بَدا مِنهُ قُوَّةُ نَفْسٍ ولَحاجٌ؛ لتنكسِرَ نَفسُهُ وتَلينَ، ومِثلُ هذا المُريدِ وحشرَنا مَعَهُم - يُغرِّبُونَ المُريدَ إذا بَدا مِنهُ قُوَّةُ نَفْسٍ ولَحاجٌ؛ لتنكسِرَ نَفسُهُ وتَلينَ، ومِثلُ هذا المُريدِ وحشرَنا مَعَهُم عليهُ مَوْ قَريبٌ مِنهُ هُوَ الذي يَنبَعِي أَنْ يقَعَ عليهِ رأْيُ القاضي في التَّغريبِ، أمَّا مَنْ لم يَستَحْي ولَهُ حالٌ تشهَدُ عليهِ بغلَبَةِ النَّفْسِ فَنَفْيُهُ يُوسِعُ طُرَقَ الفَسادِ ويُسَهِّلُها عليهِ)) اهد.

### (تَنبيةٌ)

## مَطلَبٌ في الكَلام على السِّياسَةِ

أشارَ كَلامُ "الفَتْحِ" إِلَى أَنَّ السِّياسَةَ لا تَخْتَصُُّ بِالزِّنِي، وهُوَ مَا عَزَاهُ "الشَّارِحُ" إِلَى "النَّهِرِ"، وفي "القُهِستانيّ"("): ((السِّياسَةُ لا تَخْتَصُّ بِالزِّنَي، بِلْ تَجُوزُ فِي كُلِّ جِنايَةٍ، والرَّأَيُ فيها إلى الإمامِ \_ على مَا فِي "الكَافِي" \_ كَقَتْلِ مُبتَدِعٍ يُتَوَهَّمُ ('') مِنهُ انتِشارُ بِدْعَتِهِ وَإِنْ لَم يُحكَمُ بكُفرِهِ،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدُّ ٢٨/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عمر بن شبَّة في "تاريخ المدينة" ٧٦٢/٢ باب غيبة المجاهد، عن علي بن محمد، عن الوضَّاح بـن خَيثُمـةُ، عن قَتادةً: أنَّ عمرُ سيَّرَ نصرَ بن الحجَّاج إلى البُصرة، وأخرج ابن سعد ٣/٥٨٠ عن عمر أن داود بن أبي الفُـرات أخبرنا عبد الله بن بُريدة الأسلمي... فذكر قصته.

وأخرج ابن شبة عن عني بن محمد ، عن عبد الله بن زُهير التميميّ، عن رجل من ولد الحجَّاج بن علاطٍ أنَّه ...فذكره، وأخرج ابن السُّبكيِّ في "طبقات الشَّافعية" ٢٨٠/١ من طريق أبي جعفر البغويّ، حدثنا محمد بن كثير المِصِّيصيّ، عن مَحلد بن حسين، عن هشام بن حسَّان، عن ابن سيرين قال: كان عمرُ بن الخطَّاب ... فذكر حكاية نصرِ بن حجًاج.وقد ساقها الخَرائطيُّ على وجه أبسط منه، وهو ... فذكرها اهـ.

وانظر القصَّة في "تزيين الأسـواق" لـداود الأنطـاكي ٢٩/٢ [بـولاق]، و"الكـامل" للمبرد صـ٣٣٣ـــ [أوروبـا]، و"الأغاني" ٢٦/١٦ [بولاق]، و"البيان والتبيين" للحـاحظ ٢٦١/٢، و "عيـون الأحبـار" لابـن قتيبـة ٢٦٢/٤، و"أخبار النساء" لابن قيِّم الجوزيَّة صـ٩٨ــ [طبع مصر].

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحدود ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في "ب": ((بتوهم)) بالباء، وهو تصحيف.

كَما في "التَّمهيدِ"، وهِيَ مَصدَرُ: ساسَ الوالي الرَّعيَّةَ: أَمَرَهُم ونهاهُم، كَما في "القاموس"(١) وغَيرهِ، فالسِّياسَةُ استِصلاحُ الخَلْقِ بإرشادِهِم إلى الطَّريقِ الْمُنجِّي فِي الدُّنيا والآخِرَةِ، فهيَ مِنَ الأنبياء على الخاصَّةِ والعامَّةِ في ظاهِرِهِم وباطِنِهِم، ومِنَ السَّلاطينِ والمُلوكِ على كُلِّ مِنْهُم في ظاهِرهِ لا غَيرُ، ومِنَ العُلَماءِ ورَثَةِ الأنبياءِ على الخاصَّةِ في باطِنِهِم لا غَيرُ، كَما في "اللهرَداتِ"(٢) وغيرها)) اه، ومِثلُهُ في "الدُّرِّ الْمنتقى "(٢).

قُلتُ: وهذا تعريفٌ للسِّياسَةِ العامَّةِ الصَّادِقَةِ على جَميع ما شرَعَهُ الله تعالى لعِبادِهِ مِنَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، وتُستعمَلُ أخصَّ مِنْ ذلِكَ مِمَّا فيهِ زَجْرٌ وتأديبٌ ولو بالقَتل، كَما قالوا في اللُّوطيِّ والسَّارق والحنَّاق: إذا تكرَّرَ مِنهُمْ ذلِكَ حَلَّ قَتلُهُم سِياسَةً، وكَما مَرَّ (١) في الْمبتَدع، ولِذا عرَّفها بَعضُهُم: بأنَّها تَغليظُ جنايَةٍ لَها حُكمٌ شَرْعيٌّ حَسْماً لمادَّةِ الفَسادِ، وقَولُهُ: لها حُكمٌ شَرعيٌّ مَعناهُ: أَنَّها داخِلَةٌ تحت قواعِدِ الشَّرع وإنْ لم يُنَصَّ علَيها بخُصوصِها، فإنَّ مَدارَ الشَّريعَةِ بعدَ قواعِدِ الإيمان على حَسْم موادٍّ الفَسادِ لبَقاءِ العالَم، ولِذا قالَ في "البَحرِ"(°): ((وظاهِرُ كلامِهم أنَّ السِّياسَةَ هِيَ فِعلُ شَيء مِنَ الحاكِم لمصلَحةٍ يَراها وإنْ لم يَرِدْ بذلِكَ الفِعْل دَليلٌ جُزئيٌّ) اهـ، وفي "حاشِيَةِ مِسكين" عن "الحمَويّ ((السِّياسَةُ شَرْعٌ مُغلَّظٌ، وهِيَ نَوعان: سِياسَةٌ ظالِمَةٌ فالشَّريعَةُ تُحَرِّمُها، وسِياسَةٌ عادِلَةٌ تُحرجُ الحَقَّ مِنَ الظَّالِم وتَدفَعُ [٤/ف٤٢/ب] كَثيراً مِنَ المَظالِم وتردَعُ أهـلَ الفَسـادِ وتُوصِلُ إلى المَقـاصِدِ الشَّرعيَّةِ، فالشَّريعَةُ تُوجبُ المُصيرَ إليها والاعتِمادَ في إظهارِ الحَقِّ عليها، وهِيَ بابٌ واسِعٌ، فمَنْ أرادَ تفصيلُها فعَلَيهِ بمُراجعَةِ كِتابِ "مُعينِ الحُكَّامِ" للقاضي "علاءِ الدِّينِ الأسوَدِ" الطَّرابُلسيِّ" الحنَفيِّ (٧)) اهـ.

1 2 4/4

<sup>(</sup>١) "القاموس المحيط": مادة ((سيَّسُ)).

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على النقل في "مفردات الراغب الأصفهاني".

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ١/ ٩٠. (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ١١/٥.

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب الحدود ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>۷) تقدمت ترجمته ۲/۲۵.

قُلْتُ: والظَّاهِرُ أَنَّ السِّياسَةَ والتَّعزيرَ مُترافِفان، ولِذا عطَفوا أَحَدَهُما على الآخر لَيان التَّفسيرِ، كَمَا وَقَعَ فِي "الهِدايَةِ" (ا و"الزَّيلعيِّ" (ا) وغَيرِهِمَا، بل اقتصَرَ فِي "الجُوهَرةِ" على تسميَتهِ تعزيراً، وسيَأتي (ا) أَنَّ التَّعزير تأديب دونَ الحَدِّ مِنَ العَرْرِ بَعنى الرَّدِّ والرَّدَع، وأَنَّهُ يكونَ بُلضَّربِ وعَيرِهِ، ولا يلزَمُ أَنْ يكونَ بُمُقابَلةِ معصيةٍ، ولِذا يُضرّبُ ابنُ عَشْرِ سِنينَ على الصَّلاةِ، وكذلك السِّياسَةُ، كَما مَرَ (ا في نَفْي "عُمرَ" له النَّسُ بِنِ الحَجَّجِ"، فإنَّهُ ورَدَ أَنَّهُ قالَ له اعْمَرً" ((ما ذَنْبي يا أمير المؤمنين؟ فقالَ: لا ذَنْب لَكَ، وإنَّما الذَّنْبُ لي؛ حَيثُ لا أُطهَّرُ دارَ الهِجرةِ مِنكَ)) (١٠)، فقلهُ الفِيتان النَّساء بهِ وإنْ لم يكُنْ بصنيعِهِ فهُوَ فِعلَ لمَصلَحة، وهِي قَطعُ الافتِتان بسبيهِ في دارِ الهِجرةِ التي هِي مِنْ اشرَف البقاع، ففيهِ رَدُّ ورَدْعٌ عَنْ مُنكَر واحب الإزالَةِ، وقالُوا: إنَّ التَّعزيرَ مُو التي المِعرَةِ التي هِي مِنْ السِّاسَةِ يكونُ به المَّه بَرَدُ ورَدْعٌ عَنْ مُنكَر واحب الإزالَةِ، وقالُوا: إنَّ التَّعزيرَ مُو المَّامِ، فقَدُ طُهَرَ لَكَ بهذا أَنَّ بابَ التَّعزيرِ هُو المُتكفّلُ لأحكامِ السِّياسَةِ، ورائي الإمام، فقَدُ ظَهَرَ لَكَ بهذا أَنَّ بابَ التَّعزيرِ هُو المُتكفّلُ لأحكامِ السِّياسَةِ، ومن القاضي أيضاً، والتَعيرُ بالإمام ليس للاحتِرازِ عن القاضي، بل لكُونِهِ هُو الأصل والقاضي نائِبٌ عَنهُ في تنفيذِ الأحكامِ، كَما مَرَ مُن المُعنى الحُكَّامِ": ((فيسألُهُم الإمامُ)) و((بدأ الإمامُ برَحْمِهِ)) وخو ذلك، وفي "الذُّرِ المُنتقى" عن "مُعين الحُكَّامِ" والتُحليف بالطُلاق وغَيرِهِ وتَحليف الشُهُودِ إذا ارتابَ مِنهُم، ذكَرَهُ في "التَّيرِ خانيَّة" بالطُلاق وغَيرِه وتحليف الشُهُودِ إذا ارتابَ مِنهُم، ذكَرَهُ في "التَّيرِ خانيَّة المَتَاتِر خانيَّة المُعلى أَلْهُم وتحليفُ والتَّعلى في اللهُ والمُعلى أَلَّهُ في المُعلى المُقَرَّةِ وتحليف أَلْهُ والمُعلى أَلْهُ والمُعلى أَلْهُ في اللهُ والمُعلى المُعْرَافِ وتحليف أَلْهُ والمُعلى المُعْرَافِي المُعلى المُعْرِولِ وتحليف أَلْهُ المُعْرِولِ وتحليف أَلْهُ المُعْرِولِ وتحليق المُعْرِولِ ولمُعلى المُعْرَافِي وتحليق المُعْرِولِ وتحليق المُعْرِولِ والمُعْرَافِي المُعْرَافِي

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية الحدِّ وإقامته ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ٣/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٨٧٠] قوله: ((هو لغةً: التأديبُ مطلقاً)).

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٨٨٨٨] قوله: ((والتعزير ليس فيه تقديرٌ)).

<sup>(</sup>٨) صـ٩١- "در".

<sup>(</sup>٩) "الدُّر المنتقى": كتاب الحدود ١/١١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>١٠) "التاترخانية": كتاب الحدود ـ الفصل السابع: دعوى القذف والمرافعة إلى القاضي ١٣٤/٥ وما بعدها بتصرف.

إلا أنْ يقعَ اليأسُ من بُرْئِهِ فيُقامُ عليه، "بحر"(١)، (ويقامُ على الحاملِ بعدَ وضعِها(٢)) لا قبلَهُ أصلاً بل تُحبسُ لو زِنَاها ببيّنة، (فإنْ كانَ حدُّها الرحمَ رُحِمَتْ حينَ وضعَتْ) إلا إذا لم يكنْ للمولودِ من يربيّهِ.....

المُتَّهَمِ لاختبارِ " حالِهِ، و (أَ المُتَّهِمُ بِسَرِقَةٍ يَضِرِبُهُ ويَحبِسُهُ الوالي والقاضي) اهم، وسيَأتي (أَ فَ بِالبِ التَّعزيرِ أَنَّ للقاضي تعزيرَ المُتَّهَمِ، وصرَّحَ "الزَّيلعيُّ" فَبَيلَ الجِهادِ: ((أَنَّ مِنَ السِّياسَةِ عُقوبَتهُ إذا غلَب التَّعزيرِ أَنَّ للقاضي تعزيرَ المُتَّهَمِ، وصرَّحَ "الزَّيلعيُّ" فَبَيلَ الجِهادِ: ((أَنَّ مِنَ السِّياسَةِ عُقوبَتهُ إذا غلَب على ظنّهِ أَنَّهُ سارِقٌ وأَنَّ المُسروقَ عِندَهُ، فقد أجازوا قَتْلَ النَّفسِ بغلَبةِ الظَّنِ، كَما إذا دَّلَ عليه رَجُلٌ شاهِراً سيفَهُ وغلَبَ على ظنّهِ أَنَّهُ يَقتُلُهُ)، وسيَأتي (٧) تَمامُ ذلِكَ في كِتابِ السَّرقَةِ.

رهو الفَتحِ" ((ولو كانَ المَرَضُ لا يُرجَى زَوالُهُ كالسِّلِّ أَن يَضَعَ اليَاسُ مِنْ بُرئِهِ فَيُقامُ علَيهِ) أي: بأنْ يُضرَبَ ضَرْباً خَفيفاً يَحتَمِلُهُ، وفي "الفَتحِ" ((ولو كانَ المَرَضُ لا يُرجَى زَوالُهُ كالسِّلِّ أو كانَ ضعيفَ الخِلْقَةِ فعِندَنا وعِندَ "الشَّافعيِّ": يُضرَبُ بعِثْكالٍ فيهِ مِائَةُ شِمراخٍ دُفعَةً، وتقدَّمَ [٤/ق٤٤١/أ] في الأَيمانِ أنَّهُ لا بُدَّ مِنْ وُصولِ الشَّافعيِّ ": يُضرَبُ بعِثْكالٍ فيهِ مِائَةُ شِمراخٍ دُفعَةً، وتقدَّمَ [٤/ق٤٤١/أ] في الأَيمانِ أنَّهُ لا بُدَّ مِنْ وُصولِ الكُلِّ إلى بدَنِهِ، ولِذا قيلَ: لا بُدَّ أَنْ تكونَ مَبسوطَةً)) اهر، والعِثْكَالُ والعُثْكُولُ عُنْقودُ النَّحْلُ.

[١٨٤٣٦] (قُولُهُ: لا قَبلَهُ أَصْلاً) أي: سَواءٌ كَانَ حَدُّهَا الجَلْدَ أَوِ الرَّجْمَ؛ كَيْ لا يُؤدِّيَ إلى هَلاكِ الولَدِ؛ لأَنَّهُ نَفْسٌ مُحتَرَمةٌ لا جريمَةَ مِنهُ، "فتح"(^).

المعتارِ "(٩)، وقولُهُ: إلاَّ إذا لم يَكُنْ إلخ) هذهِ روايَةٌ عن "الإمامِ" اقتَصَرَ علَيها صاحِبُ "المُختارِ "(٩)،

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ١١/٥ بتصرف، وعزا استثناء اليأس من البرء إلى "الظهيرية".

<sup>(</sup>٢) في "ب" : ((رضعها)) بالراء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ((لاعتبار))، وما أثبتناه من "الدر المنتقى"، وهو الأَوْلى.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((أو)).

<sup>(</sup>٥) ص٧٥٦ "در".

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٤٠/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٩٩١٤٣] قوله: ((ثُمُّ نَقَلَ)).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٢٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) انظر "الإحتيار": كتاب الحدود ـ فصل في بيان حدّ الزني ٨٤/٤ .

فحتَّى يَستغنيَ، ولو ادَّعَتِ الحبلَ يُريها النِّساءَ، فإن قلنَ: نعم .........

قالَ في "البَحرِ"('): ((وظاهِرُهُ أَنَّها هِيَ المَذَهَبُ))، وفي "النَّهْرِ"('): ((ولَعَمْرِي إِنَّها مِنَ الحُسْنِ عَكَانِ)) اهـ، وفي حَديثِ "الغامِديَّة: (رأنَّهُ ﷺ رجَمَها بعدَما فطَمَتْهُ), ")، وفي حَديثٍ آخرَ: (رقال: لا نَرجُمُها وندَعُ ولَدَها صَغيراً ليسَ لَهُ مَنْ يُرضِعُهُ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: إليَّ رَضاعُهُ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: إليَّ رَضاعُهُ، فقالَ فَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: إليَّ رَضاعُهُ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: إليَّ رَضاعُهُ، فقالَ اللهُ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: إليَّ رَضاعُهُ، أَلَّ الرَّجْمَ عِندَ الوَضْعِ بَخِلافِ الأوَّلِ، والطَّريقانِ في "الفَتْحِ" (وهذا يَقتضي أنَّ الرَّجْمَ عِندَ الوَضْعِ بَخِلافِ الأوَّلِ، والطَّريقانِ في "مُسلِم"، وهذا أصَحُ طَريقاً إلخ)).

المعهم (حتَّى تفطِمَهُ)). وَولُهُ: فَحَتَّى يَستغنيَ) عِبارَةُ "الفَتحِ"(٤): ((حتَّى تفطِمَهُ)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ١٢/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ق ٣٠١/ب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦٥٥) في الحدود ـ باب من اعترف على نفسه بالزّني، و أبو دواد (١٦٤٤) في الحدود ـ باب المرأة التي أمرَ النّبيُّ برجمِها من جُهينة، والنّسائيُّ في "الكبرى" (٢١٦٧) في الرجم ـ باب المسألةِ عن عقلِ المعترف بالزّني مختصراً، و(٢١٩٧) باب الحفرةِ للمرأة إلى ثُندُوتها، و(٢٠٢٧) باب إلى أين يحفر للرجل، وأحمد ٥/٣٤٧ والدراميُّ (٢٣٢٥) في الحدود ـ باب الحفر لمن يُراد رَحْمه مختصراً، و(٢٣٢٩) باب الحاملِ إذا اعترفت بالزّني، والبيهقيُّ ٢٢١/٨ في الحدود ـ باب في حفر المرجوم والمرجومةِ، و ٢٢٩/٨ باب الحبلي لا تُرجم حتى تضع، من طرق عن بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بُريدة عن أبيه بُريدة بن الحصيب عليه ، وفيه قصة ماعزٍ والغامديَّة بالرواية الأولى ((فلمًا فَطَمته أتنَّة بالصبيِّ في يعده كسرة خُبرِ...)) وبشير: ليس به بأس، قال البخاري: يخالف في بعض حديثه ولذلك رجح في الفتح الرواية الثانية.

وأخرجه مسلم (١٦٩٥) و أبو دواد (٢١٨٦) باب رجم ماعز \_ باختصار شديد \_ ، والنّسائيُّ في "الكبرى" (٢١٦٣) باب كيف الاعتراف بالزِّني؟ و(٢١٨٦) نوعٌ آخر من الاعتراف والدراقطنيُّ ١٩٢ ـ ٩٢ في الحدود : والبيهقيُّ ١١٤/٨ في الحدود \_ باب ما يستدلُ به على شرائط الإحصان : و ٢٢٦/٨ باب مَن قال: لا يقامُ عليه الحدُّحتَّى يعترف أربعَ مراتٍ و٢٢٩/٨ باب الحُبلي لا تُرجم حتَّى تضعَ، كلُّهم عن يحيى بن يعلى بن الحارث عن أبيه عن غيلان بن علم عن علقمة بن مَرثد عن سليمان بن بُريدة عن أبيه ... فذكر الرواية الثانية، قال النسائيُّ: هذا صالحُ الإسناد.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٣٠/٥.

حبسَها سنتينِ ثمَّ رجمَها، "إختيار"(١)، (وإنْ كانَ الجلدَ فبعدَ النَّف اسِ) لأنَّه مرضً. (و) شرائطُ (إحصانِ الرَّحْمِ) سبعةُ: (الحريَّةُ والتَّكْليفُ) عقلٌ وبلوغٌ (والإسلامُ....

[١٨٤٣٩] (قُولُهُ: حَبَسَها سَنتَينِ) أي: إذا ثبَتَ زِناها بالبيِّنَةِ، كَما مَرَّ، "ط"(٢).

## مطلَبٌ: شرائِطُ الإحصان

الإحصانُ هُوَ الأمورُ المَذكورَةُ فهِيَ أَجْزاؤُهُ، وقيَّدَ بالرَّجْمِ؛ لأنَّ إحصانَ القَذْفِ غَيرُ هذا، كَما سيَأتى، "فَتْح"(") مُلخَّصاً.

[١٨٤٤١] (قولُهُ: عَقلٌ وبُلوعٌ) بدَلُ مِنْ قَولِهِ: ((والتَّكليفُ)) وبَيانٌ لَهُ، واعتُرِضَ بأنَّ التَّكليفَ شرطٌ لكَونِ الفِعْلِ زِنِيَّ؛ لأنَّ فِعلَ الصَّبِيِّ والمَحنونِ ليسَ بزِنِيَّ أصْلاً، وأحابَ في "البَحرِ" ((بأنَّهُ إنَّما حَعَلَهُ شَرْطَ الإحصان؛ لأَحْلِ قَولِهِ: ((وكُونُهُما بصِفَةِ الإحصان))ه، يَعني: أنَّهُ شَرْطٌ باعتِبارِ أنَّ الزَّانيَ لو كانَ رجُلاً مثَلاً فَلا يُرجَمُ إلاَّ إذا كانَ قَدْ وطِئَ زَوجَةً لَهُ مُكلَّفَةً، فكُونُها مُكلَّفَةً شَرطٌ في كُونِهِ مُحصَناً، لا في كُونِ فِعلِهِ الذي فعَلَهُ مِعَ الأَجنبيَّةِ زِنيَّ، ولِذا يُجلَدُ بهِ إذا لم تكُنْ زَوجَتُهُ مُكلَّفَةً ولا يُرجَمُ لعدَم إحصانِهِ.

[١٨٤٤٢] (قولُهُ: والإسلامُ) لحَديثِ: ((مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فليسَ بمُحصَنٍ (٥))، ورَجْمُهُ عَلِيْ

(١) "الإحتيار": كتاب الحدود ـ فصل في بيان حدِّ الزَّاني ٤٨٨/٤.

1 8 1/4

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحدود ٣٩٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود \_ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٢٢/٥ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ١١/٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدَّراقُطنيّ بـ ١٤٧ ـ في الحدود والدِّيات، وابن عدي في "الكامل" ١٦٩/١، والبيهقي ٢١٦/٨ في الحدود ـ باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن، كُلُّهم من طريق أحمد بن أبي نافع عن عفيف بن سالم عن التُّوريّ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عُمرَ مرفوعاً قال: ((لا يُحصِّنُ أهلُ الشرك بالله شيئاً))، قال البيهقيُّ: وهو مُنكرٌ من حديث الثوريّ. قال الدَّارقُطنيّ: وَهِمَ عَفيف في رفعهِ والصوابُ موقوفٌ من قول ابن عُمرَ =

والوطءُ) وكونُهُ (بنكاحٍ صحيحٍ).....

اليَهودِيَّينِ<sup>(۱)</sup> إِنَّمَا كَانَ بَحُكُمِ التَّوراةِ قبلَ نُزولِ آيَةِ الرَّجْمِ، ثُمَّ نُسِخَ، "بَحْر"<sup>(۲)</sup>، وتَحقيقُهُ في "الفَتح"<sup>(۲)</sup>، وخالَفَ في هذا الشَّرطِ "أبو يوسُفَ" و"الشَّافِعيُّ".

[١٨٤٤٣] (قولُهُ: والوَطْءُ) أي: الإيلاجُ وإنْ لم يُنزِلْ، كَما في "الفَتحِ" (٤) وغَيرِهِ. [١٨٤٤٤] (قولُهُ: وكَونُهُ بنِكاحٍ صَحيحٍ) خرَجَ الفاسِدُ كالنّكاحِ بغَيرِ شُهودٍ فَلا يكونُ بهِ

<sup>=</sup> واعترضه ابن القطّان كما في "نصب الراية" ٣٢٧/٣ بأنَّ عَفيفاً ثقةٌ، ومالَ إلى قول ابن عدي أنَّ الوَاهِم فيه أحمد بن أبي نافع المُوصليِّ، فقد قال فيه أبو يعلى المُوصليِّ: لم يَكُن مَوضِعاً للحديث، وقال ابن عديًّ: مقاربُ الحديث، ليست أحاديثُه بالمنكرة جداً، وهذا الحديثُ غيرُ محفوظٍ.

ثم أخرجه الدَّارقُطنيّ، والبيهقي من طريق وكيع وأبي أحمد الزُّبيريِّ عن سفيان الثوريَّ، به موقوفاً. وأخرجه البيهقي من طريق جُويرية عن نافع به موقوفاً، ثمَّ قال: هكذا رواه أصحابُ نافع عن نافع.

وأخرجه هو والدَّارقُطنيّ من طريق إسحاق بن راهويه، وهو في "مسنده" كما في "نصب الراية" في الحدود ــ الحديثُ الثامن عشر، قال إسحاق: أخبرنا عبد العزيز بن مُحمَّد الدَّرَاورْديّ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: ((مَن أشركَ بالله فليس بمُحصَن))، قال إسحاق: رفعَه مرةً عن النَّبيُّ عَلَيْ، ووَقَفه مرةً.قال الدَّارقُطنيّ: لَم يرفعه غيرُ إسحاق، ويقال: إنَّه رجعَ عنه، والصوابُ موقوف اهـ. وظاهر أنَّ إسحاق نسبَ التَّردُد فيه لعبدِ العزيز والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديثُ مرويٌ من طُرق عن ابن عمرٌ، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله والبَراء بن عازِب، وجابر بن سَمُرة، وغيرهم أمَّا عن ابن عمر فرواه نافع وسالم وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم ويحيى بن وَثَّاب وغيرهم عن ابن عمر أخرجه مالك في "الموطأ" (۱۲) في الحدود ـ باب ماجاء في الرجم، ومن طريقه البخاريُّ (۱۸٤۱) في الحدود ـ باب أحكام أهل الذَّمة وأحصانهم، ومسلم (۱۲۹۹) في الحدود ـ باب رجم اليهود من أهل الذَّمة في الزِّنا، و أبو دواد (۱۲۹۶) في الحدود ـ باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، والنسائيُّ في الحدود ـ باب من رجم اليهوديين، والترمذيُّ (۲۳۲۱) في الحدود ـ باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، والنسائيُّ في "الكبرى" في الرجم كما في "التحفة" ۲/۷، وأحمد ۲/۷،۱۷، وابن حبَّان في "صحيحه" (۲۳۶۶) في الرجم، وغيرهم. وكذلك رواه أيوب وعبيد الله وموسى بن عقبة وعبد الكريم الجَزَريِّ وابن أبي ليلي بنحو رواية مالك عن نافع، به، وبعضهم يختصره.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ١١/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ د/٢٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٥/٥٪.

# حالَ الدخولِ (و) كونهُما (بصفةِ الإحصانِ) المذكورةِ وقتَ الوطءِ، فإحصانُ كلِّ منهما

مُحصَناً، "ط"(١)، ويَنبَغي أَنْ يَزيدَ ((اتَّفاقاً))، لِمَا سيَذكُرُهُ(٢) "الْمُصنَّفُ" قُبيلَ حَدِّ الشُّربِ: ((أَنَّهُ لـو كانَ بلا وَليِّ لا يَكونُ مُحصَناً عِندَ الثَّاني))، تأمَّل.

قُلتُ: ومُقتَضاهُ أَنَّ الوَطْءَ حصَلَ فِي نَكَاحٍ، لَكَنَّهُ غَيرُ صَحيحٍ، معَ أَنَّهُ لَم يَحصُلُ فِي النَّكاحِ أَصْلاً، فالأَولَى أَنْ يكونَ احتِرازاً عمَّا لو وطِئَ فِي نَكَاحٍ مَوقوفٍ على الإجازَةِ ثَمَّ أَجازَت المرأةُ العَقدَ، أو وَلَيُّ الصَّغيرَةِ فلا يَكُونُ بهذا الوَطْءِ مُحصَناً وإنْ كانَ العَقدُ صَحيحاً؛ لأَنَّهُ وَطْءٌ فِي عَقدٍ لم يصِحَّ إلاَّ بعدَهُ؛ لا في حالَةِ الوَطْء، تأمَّل.

المَّدُولِهِ: ((والـــوَطُهُ: وكَونُهُما) أي: الزَّوجَينِ المَفهومَينِ مِنْ قَولِهِ: ((والـــوَطْءُ بنِكـاحِ صَحيحِ))، وفي هذا الحَلِّ إصلاحٌ لعِبارَةِ المَتنِ، فإنَّها لا تُفيدُ اشتِراطَ إحْصانِ كُلِّ مِنهُما لإحصانِ الآخــرِ، وفيــهِ خِلافُ "الشَّافعيِّ".

(قولُهُ: وينبغي أنْ يزيدَ ((اتفاقاً)) إلخ) لو زادَه لا يستقيمُ كلامُه إلا على قولِ "أبي يوسف"، والظّاهرُ اعتمادُ غيرِهِ، فلا فائدةَ في الزِّيادةِ إلا أنْ يقالَ: إنَّ قولَـهُ هـو المعتمـدُ، أو لا حـلاف في المسألةِ، وإثَّا نُسبت له؛ لأنَّه الرَّاوي لها، فحيئذٍ يستقيمُ زيادةُ هذا القيدِ.

(قولُهُ: قلتُ: ومقتضاهُ أنَّ الوطءَ حصلَ في نكاح إلخ) قد يقالُ: إن السَّالبةَ تَصدقُ بنفي الموضوع، فيصحُّ

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحدود ٣٩٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>۲) صـ۱۲۰ "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدُّ ٢٣/٥.

<sup>(</sup>٤) في "آ" و"ب" و"م": ((عَقِيبه))، وما أثبتناه مِن "الأصل"، قالَ في "المصباح" مادة ((عَقِب)): ((فقولُ الفقهاء: ـ ((يفعلُ ذلك عَقِيبَ الصلاة)) ونحوَّهُ بالياء ـ لا وَجْهَ له إلا على تقديرِ محذوف، والمعنى: في وقت عقيب وقت الصلاة، فيكونُ ((عَقِيب)) صفة ((وقت))، ثمَّ حُذِفَ من الكلام حتى صار عَفِيبَ الصلاة)).

<sup>(</sup>a) "النهر": كتاب الحدود ق7.۱٪.

شرطٌ لصيرورةِ الآخرِ محصناً (١)، فلو نكحَ أمةً أوِ الحرةُ عبداً فـلا إحصانَ إلا أنْ يطأها بعد العتق فيحصلُ الإحصانُ به لا بما قبلَه،

قُلتُ: وقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُما مُحصَناً دونَ الآخَرِ، كَما لو خَلا بها وأَقَـرَّ بأَنَّهُ وطِئَها أو بأنَّها كَانَتْ مُسلِمَةً وأنكَرَتْ فإذا زَنَى يُرجَمُ؛ لأَنَّهُ مُحصَنٌ بإقرارهِ، كَما سيَأتى (٢) قُبَيلَ حَدِّ الشُّربِ.

المدوم المنه الموركة على الشرط الأحير، أي: لو نكح المنه أو العبد المنه الموطوع المنه الموطوع المنه الموطوع المنه المنه الموطوع المنه المن

#### (تَنبيةٌ)

اشتِراطُ إحصانِ كُلِّ مِنَ الزَّوجَينِ للرَّجْمِ لا يُنافي قَولَهُم: \_ كَما يَأتي أَ قَبَيلَ حَدِّ الشُّربِ \_ (إذا كَانَ أَحَدُ الزَّانيينِ مُحصَناً دونَ الآخَرِ يُرجَمُ اللُحصَنُ ويُجلَدُ غَيرُ المُحصَنِ)؛ لأنَّ المُرادَ أنَّ الرَّجْلَ إذا كَانَ مُحصَناً الإحصانَ المَذكورَ بشُروطِهِ ثمَّ زَنِي بامراَةٍ فإنَّهُ يُرجَمُ، ثمَّ المراَّةُ المَزْنِيُّ بها إذا كَانَتْ مُحصَنةً الإحصانَ المَذكورَ ثمَّ زنَتْ برَجُلِ. مُحصَنةً مِنلَهُ تُرجَمُ أيضاً وإلاَّ فتُجلَدُ، وكَذا المَراَّةُ إذا كَانَتْ مُحصَنةً الإحصانَ المَذكورَ ثمَّ زنَتْ برَجُلِ.

أَنْ يقالَ في صورةِ "الفتحِ": إنَّـه لـم يوجـدِ النَّكـاحُ الصحيحُ؛ لعدمِ وجـودِ أصـلِ النَّكـاحِ، كمـا أنَّـه في صـورةِ "المحشِّي" لم يوجد؛ لعدم وجودِ الصِّحةِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((لصيرورة الآخر به محصناً)) بزيادة ((به)).

<sup>(</sup>۲) صد ۱۲ در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٥ /٢٤.

<sup>(</sup>٤) صد ۲۰ ادر".

حتى لو زنى ذميٌّ بمسلمةٍ ثمَّ أسلمَ لا يُرجمُ بل يُجلدُ، وبقيَ شرطٌ آخرُ ذكرُهُ "ابنُ كمالِ"، وهو: أنْ لا يبطلَ إحصانهُما بالارتدادِ، فلو ارتدَّا ثمَّ أسلما لم يَعُد .....

دَحَلَ بِهَا أُو لاَ، وَكُونُ المَرْنِيِّ بِهَا مُسلِمةً إِلَانَ أَطَلَقَ الذَّمِّيَّ فَشَمِلَ مَا لُو كَانَ لَهُ زُوجَةً دَخَلَ بِهَا أُو لاَ، وكُونُ المَرْنِيِّ بِهَا مُسلِمةً إِلَاتَ الْمَالِمِهِ، كَمَا يُفهَمُ مِنَ الإطلاق، فيُفيدُ أنَّهُ لكُونِهِ غَيرَ مُسلِمٍ وَقْتَ الفِعلِ وإنْ صارَ مُحصَناً بعدَ إسلامِهِ، كَما يُفهمُ مِنَ الإطلاق، فيُفيدُ أنَّهُ لا بُدَّ فِي الرَّحْمِ مِنْ كُونِهِ مُسلِماً وَقْتَ الزِّنِي، وكَذَا الحُرِّيَّةُ، حتَّى لو أَسلَمَ أو أُعتِقَ بعدَ الزِّنِي ثمَّ صارَ مُحصَناً لا يُرجَمُ، بلْ يُحلَدُ، فالمُرادُ بهذا التَّفريع بَيانُ هَذِهِ الفائِدةِ مع تأويلِ ما وقعَ في "فتاوَى قارِئ الهِدايةِ" (١)، كَما أَفَادَهُ في "النَّهرِ "(١)؛ حَيثُ قالَ بعدَ تقريرِ شرائِطِ الإحْصان: ((وهذا يَقتضي قارئ الهِدايةِ" (١): مِنْ أَنَّهُ أَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَدُّ، وإنْ بشهادةِ السِّمِينَ لا يُدرَأُ عَنهُ الحَدُّ، وإنْ بشهادةِ أَفُل الذَّمِّةِ لا يُقامُ علَيهِ الحَدُّ؛ لأَنَّهُ أَرادَ بالحَدِّ هُنَا الجَلْدَ)) اهـ.

[١٨٤٤٩] (قولُهُ: فلو ارتَدَّا ثمّ أسلَما إلخ) عَزاهُ "ابنُ الكَمالِ" إلى "شَرْحِ الطَّحاويِّ"، ومِثلُهُ في "الفَتحِ"(٤)، وقيَّدَ بارتِدادِهِما مَعاً في "الفَتْحِ"(٤) أي: ليَعودَ النِّكاحُ بِعَودِهِما إلى الإسلامِ بلا تَحديدِ عقدٍ آخَرَ، بقِيَ لو ارتَدَّ أحَدُهُما ففِي "النَّهرِ"(٥): ((وعَنْ "مُحَمَّدٍ": لو لحِقَت الزَّوجَةُ بدارِ الحَربِ

(قولُهُ: بقي لو ارتدَّ أحدُهما إلخ) في "السنديِّ" عن "الهنديَّةِ": ((وإذا ارتدَّ بعدَ وجوبِ الحدِّ ثمَّ أسلمَ يُجلَدُ ولا يُرجَمُ، وكذا لا يُجلَدُ إذا كانَ الواجبُ هو الجلد، كذا في "العتابيَّةِ"، فردَّةُ كلِّ منهما معاً، أو ردَّةُ أحدِهما تُبطِلُ إحصانَه، ثمَّ لا يعودُ إلا بتحديدِ عقدٍ وتجديدِ وطءٍ بعدَ الإسلامِ فيما لو وقعَ الارتدادُ مرتباً، أو بتحديدِ وطء فقط لو أسلما معاً بعد ارتدادِهما)) اهد.

<sup>(</sup>١) "فتاوى قارئ الهداية": مسألةً في دَرْء الحدِّ عن الذُّمِّي إذا أسلم صـ٧٠١ـ ١٠٨ ــ.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ق ٣٠١أ.

<sup>(</sup>٣) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دَرْء الحدُّ عن الذُّمِّي إذا أسلم ضـ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في كيفية إقامة الحدِّ ٢٣/٥.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ق ٣٠١/أ.

إلا بالدُّخُولِ بعدَهُ، ولو بطلَ بجنون أو عَتَهِ عادَ بالإفاقةِ، وقيلَ: بالوطء بعدَهُ، (و) اعلم أنَّه (لا يجبُ بقاءُ النكاحِ لبقائِهِ) أي: الإحصانِ، فلو نكحَ في عمُرهِ مرَّةً ثم طلَّقَ وبقيَ مجرَّداً وزَنَى رُجمَ،

مُرتَدَّةً وسُبِيَتٌ لا يَبطُلُ إحصانُ الزَّوجِ، كَذا في "المُحيط)) اهم، وهُو ظاهِرٌ؛ لِمَا يَاتي (١) مِنْ أَنَّهُ لِا يجِبُ بَقَاءُ النّكاحِ لَبقاءِ الإحصان، وظاهِرُهُ أَنَّهُ يَبطُلُ إحصانها وإنْ عادَتْ مُسلِمةً، ولِذا قالَ: لو أسلَما لم يَعُدْ إلاَّ بالدُّحولِ بعدَهُ، أي: لا بُدَّ مِنْ تحقُّقِ شُروطِ الإحصان عِندَ وَطَّءِ آخَرَ بعدَ الإسلام، فعُلِمَ أَنَّ الرِّدَةَ تُبطِلُ اعتبارَ الوَطْءِ بالنّكاحِ الصَّحيح، وإذا بطَلَ اعتبارُهُ بطَلَ الإحصان سَواءٌ كانَ المُرتَدُّ كُلاَّ مِنهُما معاً (١) أو أحَدَهُما، لكِنْ إذا ارتَدَّ أحَدُهُما ثمَّ أسلَمَ لا يَصيرُ مُحصَناً إلاَّ بتَجديدِ عَقدهِ عليها أو على غيرِها ويَطَوُها بعدة وهُما بصِفَةِ الإحصانِ فيعودُ لَهُ إحصانً جَديدٌ؛ لأنَّ الرِّدَّةَ أبطَلَت الإحصانَ السَّابق.

[١٨٤٥٠] (قولُهُ: وقيلَ: بالوَطْءِ بعدَهُ) نسَبَهُ في "النَّهرِ" (") و "البَحْرِ" (أ) إلى "أبي يوسُف". [١٨٤٥] (قولُهُ: واعلَمْ إلخ (٥)) ذكرَ هذهِ المسألَةَ في "اللَّرَرِ" (١).

[١٨٤٥٢] (قولُهُ: فلو نكَحَ في عُمُرِهِ مرَّةً) أي: ودخَلَ بِها، "دُرَر" (١٠).

المُّدُولُةُ: ثُمَّ طُلُقَ) عِبارَةُ "َالدُّرَرِ" (ثُمَّ زالَ النِّكَاحُ))، وهِيَ أَعَـمُّ؛ لشُمولِها زَوالَ النِّكَاحِ)، وهِيَ أَعَـمُّ؛ لشُمولِها زَوالَ النِّكَاحِ. بَمُوتِها أو ردَّتِها أو نَحْو ذلِكَ.

1 29/

<sup>(</sup>١) في هذه الصحيفة.

<sup>(</sup>٢) ((معاً)) ليست في "آ".

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ق ٣٠١/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ١١/٥.

<sup>(</sup>٥) هذه المقولة مقدّمة على المقولة التي قبلها في "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٦) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ٦٣/٢.

ونظَمَ بعضُهم الشروطَ فقال:

فخُذها عن النَّصِّ مستفهما ورابعُها كونُه مسلِما متى احتلَّ شرطٌ فلا يُرجما

شروطُ الاحصان أَتَتْ ستَّةً بلوغٌ وعقلٌ وحريَّةً وعقدٌ صحيحٌ ووطءٌ مباحٌ

الفاكهاني الملاكي (قولُهُ: ونظمَ بَعضُهُم إلَخ) نقلَهُ القاضي "زينُ الدِّينِ بنُ رَشيدٍ" (العُمادَةِ" عن الفاكهاني الملاكي (القالِم) كما في "التَّائي "(القالِم) ويُوجَدُ في بَعضِ النَّسَخ شُروطُ الحَصانَةِ في سِتَّةٍ. اهد "ط" (الفاكهاني الملاكي في الطلاكي وهذا هُو الصَّوابُ؛ لأنَّ الشَّطرَ الأوَّلَ الذي ذكرَهُ "الشَّارِحُ" مِنْ بَحرِ السَّريع والبَقِيَّةُ مِنْ بَحرِ المُتَقارِبِ، فافهَمْ، وقولُهُ في آخِرِ الأيساتِ: ((فَلا يَرْجُما)) بالياءِ [٤/ق ٥ ٤ ١/ب] المُتَنَّاقِ التَّحْتِيَّةِ كَما رأيناهُ في النَّسَخِ، ويَنبَغي أنْ يكونَ بالفَوقِيَّةِ و(لا) ناهِية، وأصْلُهُ: لا تَرَجُمَنُ بنون التَّوكيدِ المُحقَفَةِ قُلبِت الفاهُ إذ لو كانتُ (لا) نافِيةً وجَبَ الرَّفْعُ، ولعَلَّ اقتِصارَ "النَّاظِمِ" على الشُّروطِ السَّتَةِ لكَونِها مَذَهَبَ اللَّكِيَّةِ، وزيدَ عليها عِندُنا كُونُهُما بصِفَةِ الإحصان وقت الوَطْء، وعدَمُ الارتِدادِ فصارَتْ ثمانِيةً، ويُزادُ كُونُ العَقدِ صَحيحاً فَتَصيرُ تِسعَةً (٥)، وقَدْ غَيَّرتُ هذا النَّظُمَ جامِعاً للتَسعَةِ، فقُلتُ: [المُتقارِب] ويُزادُ كُونُ العَقدِ صَحيحاً فَتَصيرُ تِسعَةً (٥)، وقَدْ غَيَّرتُ هذا النَظْمَ جامِعاً للتَسعَةِ، فقُلتُ: [المُتقارِب] هُ فَا النَّفُولَةِ الْمَالِكِيَّةِ مَنْ الْمُعْمَ عَلَى السَّعَةِ، فقُلتُ: [المُتقارِب]

شرائِطُ الاحْصَانِ تِسْعٌ أَتَتْ مَتَى احتَلَّ شَرْطٌ فَلا تَرْجُمَا الْمُرائِطُ الاحْصَانِ تِسْعٌ أَتَتْ وَفَقَدُ الرِّدادِهِما (٢) الله وعَقْدُ وعَقْدُ الرِّدادِهِما (٢) ووَطْءٌ بعَقْدٍ صَحِيحٍ لِمَن غَدَتْ مِثلَهُ فِي الَّذِي قُدِّمَا وَوَطْءٌ بعَقْدٍ صَحِيحٍ لِمَن غَدَتْ مِثلَهُ فِي الَّذِي قُدِّمَا

<sup>(</sup>١) لم نقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ۲۸/۷.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله مُحمَّد بنُ إبراهيم بـنِ خَنيـل التَّتـائيَ المصريّ المالكيّ، شَـمس الديـن، (ت٢٤ هــ). ("نيـل الابتهـاج" صــ٨٨٥ــ، "شذرات الذهب" ٢/١٠ ٣١، ووفاته فيه سنة ٩٣٧ هـ، "هدية العارفين" ٢٣٦/٢)..

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحدود ٢/٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((فصارتْ ثمانيةُ، لكنَّ التكليفُ مشتملٌ على العقل والبلوغ، فتصيرُ تسعةً... إلخ)).

 <sup>(</sup>٦) في هامش "ب" و"م": قوله: ((ودِيْنٌ إلخ)) وُجد بخطه في هامش نسخته بدل هذا الشَّطر:
 ودِيْتَنٌ يـدومُ بــه مســنماً

وجعله نسخةً أخرى. اهـ . وفي "م": ((ولعله)) بدل ((جعله)).

## ﴿بابُ الوط الَّذي يُوجبُ الحدَّ والَّذي لا يُوجبُهُ ﴾

لقيامِ الشُّبهةِ لحديثِ ((ادرَؤوا الحدودَ بالشُّبهاتِ ما استطعتم))، (الشُّبهةُ ما يُشبهُ) الشَّبهةِ ما يُشبهُ) الشَّيءَ (الثَّابتَ وليسَ بثابتٍ) في نفسِ الأمرِ، (وهييَ......

## ﴿باب الوَطْء الَّذي يُوجِبُ الْحَدَّ والَّذي لا يُوجِبُهُ ﴾

١٥٥١٥١ (قولُهُ: لقيام الشُّبهةِ) علَّةٌ لقولِهِ: ((لا يُوجبُه)).

١٨٤٥٦] (قُولُهُ: لحديثِ) (١) علَّةٌ لِما فُهِمَ مِن العلَّةِ الأُولى، وهو أنَّ الحدَّ لا يَثبتُ عندَ قيامِ الشُّبهةِ، وطعنَ بعضُ الظَّاهريَّةِ في الحديثِ بأنَّهُ لم يثبت مرفوعاً (١)، والجوابُ: أنَّ لهُ حكمَ الرَّفع؛

(۱) قال الكمال في "الفتح ٥/٣ ردًا على ابن حزم: إن الإرسال لا يقدح - أي عند الحنفية - وإن الموقوف في هذا له حكم المرفوع... اه والحديث أخرجه الترمذي (٢٤٤) في الحدود - باب درء الحدود، والدارقطني ٨٤/٣ في الحدود، والحاكم ٢٣٨٤ في الحدود، والبيهقي ٢٣٨/٨ باب درء الحدود بالشّبهات، والخطيب في "قاريخه" ١٨٤/٥ من طريق محمد بن ربيعة والفضل من موسى كلاهما عن يزيد بن زياد الأشتجعي الشامي عن الزُّهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتُم فإن كان له مخرج فحنوا سبيد، فإنَّ الإمامَ أنْ يُخطئ بالعفو خير له من أنْ يُخطئ في العقوبة)).

ثمَّ أخرجه الترمذي، وابن أبي شيبة ٦/٦ ٥ في الحدود ـ باب في درءِ الحدود بالشُّبهات، والبيهقي كلُّهـم عـن وكيع عن يزيد بن زياد، [قال ابن أبي شيبة: البصريُّ] عن الزُّهري... به ولم يرفعه.

قال الترمذي والبيهقي: وروايةُ وكيع أصحُّ ما أقرب للصواب ما ويزيدُ الدمشقيُّ ضعيفُ الحديث، ويزيدُ بن أبي زياد الكوفي أثبتُ من هذا وأقدمُ، وزاد البيهقي: تغرَّد به يزيدُ الشاميّ عن الزُّهريِّ وفيه ضعف، ورواه رِشدين بن سعد عن عُقيل عن الزُّهريِّ مرفوعاً، ورشدينُ ضعيفٌ.

وتعقّب الذهبيُّ الحاكم على تصحيحه فقال: قال النسائي: يزيدُ بن زيادٍ شاميٌّ متروكٌ، ولعلَّ الذي دعا الحاكم إلى تصحيحه أنَّ الفضل بن موسى قال: (الأشجعي) وهو ثقةٌ. ومحمدُ بن ربيعة قال: (الدمشقي) وقال فيه أبو حاتم والبحاريُّ: منكرُ الحديث، وقال وكيع: (البصريُّ) وهذا أغربُها فإنَّ البخاريّ وأبا حاتم نصًا على أنَّ الدمشقيَّ يروي عنه وكيعٌ وإلا فيتحول طعنهما إلى الأشجعي ،وقد قال عنه أبو حاتم: صالحُ الحديث، ووَثَقه أحمدُ وابنُ معينٍ فنيُراجع والله أعنم.

قال الترمذي في "علله الكبير": قال محمد بن إسماعيل: يزيدُ منكرُ الحديث ذاهبٌ.

وأخرج الدارقطني ٨٤/٣ ، وعنه البيهقي ٢٣٨/٨ ، عن معاوية بن هشام عن مختار التمَّار عن أبي مطر عن عني م مرفوعاً: ((ادرؤوا الحدود)).

ثُمُّ أخرجه البيهقي عن سهل بن حمَّاد ثنا المختار بن نافع ثنا أبو حيَّان التيميِّ عن أبيه عن عليَّ مرفوعاً: (( ادرؤوا =

لأنَّ إسقاطَ الواجبِ بعدَ ثبوتِهِ بالشُّبهةِ خلافُ مقتضى العقلِ، وأيضاً في إجماعِ فقهاءِ الأمصارِ

### ﴿بابُ الوطء الذي يُوجبُ الحدُّ والذي لا يوجبُه

(قولُهُ: لأنَّ إسقاطَ الواحبِ بعد ثبوتِهِ بالشَّبهةِ خلافُ مقتضى العقلِ إلىخ) أي: بل مقتضاهُ أنَّه بعد تحقَّقِ الثَّبوتِ لا يرتفعُ بشبهةٍ، فحيثُ ذكرَه صحابيٌّ حُمِلَ على الرَّفعِ.

الحدود لا ينبغي للإمام أنْ يُعطَلَ الحدود) ثمَّ قال البخاريُّ: المختار بن نافع منكرُ الحديث، وأخرج الحارثي في "مسنده أبي حنيفة"، وابن عدي في جُزء له "من حديث أهلِ مصرَ والجزيرة" عن أبي حنيفة عن مِقْسَم عن ابن عبَّاس. وأخرج ابن ماجه (٥٤٥٦) في الحدود ـ باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشُّبهات، وأبو يعلى في "مسنده" (٦٦١٨) عن وكيع عن إبراهيم بن الفضل المحزوميِّ عن سعيد المَقبُري عن أبي هريرة نحوه مرفوعاً. وأخرجه ابن عدي ٢٣٢/١ عن سفيان الثوري عن رجلٍ من أهلِ المدينة عن المُقبُري عن أبي هريرة موقوفاً. قال ابن عدي؛ وهذا الحديثُ مشهورٌ عن إبراهيم مرفوعٌ رواه عنه جماعةٌ. قال: والرجلُ هو إبراهيمُ بن الفضل ثمَّ ضعَّفُه اهـ. وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث.

وأخرج ابن أبي شيبة ٦/١٥ ، والدراقطني ٨٤/٣ ، والبيهقي ٢٣٨/٨ كلُّهم عن إسحاق بن أبي فَروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنَّ معاذاً وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر الجُهني قالوا: ((إذا اشتبه عليك الحدُّ فادراه ما استطعت)) قال البيهقيُّ: منقطع اهر تُم هي معلولة بإسحاق بن أبي فروة قال البخاريُّ: تركوه، وقال عمرو بن علي، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، والنسائي: متروكُ الحديث، وقال عليُّ: منكرُ الحديث، وأخرج عبد الرزاق (١٣٦٤١) في الحدود ـ باب إعفاء الحدِّ، وابن أبي شيبة ٢/٤ ١٥ ـ ٥ من إبراهيم النجعي عن عمر نحوه.

وأخرج البيهقي ٢٣٨/٨ عن الحسن بن صالح عن أبيه قال: بلغنا أو بلغني عن عمرَ ... فذكرَ بمعناه. وأخرج عبد الرزاق (١٣٦٤٠) عن القاسم بن عبد الرحمن قال ابن مسعود (ح)، والبيهقيُّ ٢٣٨/٨ عـن إبراهيـم قال: قال ابن مسعود: ((ادرؤوا الحدودَ ما استطعتم))، ثمَّ قال البيهقيُّ: موقوفٌ منقطعٌ.

وأخرج مُسدّد كما في" المطالب العالية" المسندة (١٨٧٠) لابن حجر، وابنُ أبي شيبة ١٥١٥، والبيهقيُّ ٢٣٨/٨ مسن طريق سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: ((ادرؤوا الجلدَ والقتلَ عن المسلمين ما استطعتم)) قال البيهقيُّ: هذا موصولٌ، قال ابن حجر في "التلخيص" ٥٦/٤ : إسناده صحيحٌ. ثلاثةُ أنواعٍ: شبهةٌ) حكميَّةٌ (في المحلِّ، وشبهةٌ) اشتباهٍ (في الفعلِ، وشبهةٌ في العقدِ)، والتحقيقُ دخولُ هذه في الأُوْلَينِ، وسنحقِّقُه، (فإن ادَّعاها) أي: الشُّبهة (وبرهنَ قُبِلَ) برهانُهُ (وسقطَ الحدُّ، وكذا يَسقطُ) أيضاً (بمجرَّدِ دعواها إلاَّ في) دعوى (الإكراهِ) خاصَّةً، (فلا بدَّ من البرهانِ)؛ لأنَّه دعوى بفعلِ الغيرِ، فيلزَمُ ثبوتُهُ، "بحر"(١)......

على الحكمِ المذكورِ كفايةٌ، ولِذا قالَ بعضُهم: إنَّ الحديثَ متَّفقٌ عليهِ، وأيضاً تلقتهُ الأُمَّةُ بـالقَبولِ، وفي تتبُّعِ المرويِّ عن النَّبي ﷺ وعن أصحابِهِ ـ مِن تلقينِ ماعزِ (٢) وغيرِهِ الرُّجوعَ احتيالاً للـدَّرءِ بعـدَ النَّبوتِ ـ ما يفيدُ القطعَ بثبوتِ الحكمِ، وتمامُهُ في "الفتح"(٣).

[١٨٤٥٧] (قولُهُ: ثلاثةُ أنواع) يأتي بيانُها.

(١٨٤٥٨) (قولُهُ: في المحلِّ) هو الموطوءةُ، كما في "العينيّ"(١) و"الشَّلبيّ"(١) وغيرِهما، فقولُهُ الآتي(٦): ((أي: المِلكِ)) بمعنى المملوكِ.

١٨٤٥٩١ (قُولُهُ: وبَرهَنَ) أي: على أنَّها أمةُ ولدِهِ، أو أمةُ أحدِ أبويهِ مثلاً.

[١٨٤٦٠] (قولُهُ: وكذا يسقطُ بمجرَّدِ دعواها) أي: دعوى الشُّبهةِ، وهذا يُغني عمَّا قبلَهُ؛ لانفهامِهِ مِنه بالأَولى.

[١٨٤٦١] (قُولُهُ: إِلاَّ فِي دعوى الإكراهِ إِلخ) قلتُ: الظَّاهرُ فِي وجهِ الفرقِ أنَّ الإكراهَ لا يُخرِجُ

(قولُهُ: الظَّاهرُ في وجهِ الفرق أنَّ الإكراهَ لا يُخْرِجُ الفعلَ إلخ) فيه: أنَّ شبهةَ الفعلِ كذلك؛ فإنَّ الوطءَ زنَّى حقيقةً، ولذا لو جاءت بولدٍ لا يثبُتُ نسبُه وإنِ ادَّعاه، غيرَ أنَّ الحدَّ سقطَ لمعنَّى جاءَ من قِبلِه، وهو ظنُّ الحلِّ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٢/٥ معزيًّا إلى "الإسبيحابي" رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه صـ٣٠\_.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٣٢/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>د) "حاشية الشِّنْبي على تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٤٦٤] قوله: ((أي: الملك)).

(لا حدَّ) بلازمِ (بشبهةِ المحلِّ).....

الفعلَ عن كونِهِ زنَى، وإنمَّا هو عذرٌ مُسْقِطٌ للحدِّ وإنْ لم يُسقِطِ الإثمَ، كما يسقطُ القصاصُ بالإكراهِ على القتلِ دونَ الإثمِ، فلا يُقبلُ قولُهُ بمجرَّدِ دعواهُ، بخلافِ دعواهُ شبهةً مِن الشَّبهِ الشَّلاثِ؛ لأنَّهُ يُنكِرُ السَّببَ الموجِبَ للحدِّ، فإنَّ دعواهُ أَنَّهُ تزوَّجَها أو أَنَّها أمةُ ولدِهِ إنكارٌ للوطءِ الخالي عن المِلكِ وشبهتِهِ، فلذا قُبِلَ قولُهُ بلا برهانٍ، تأمَّل. والظَّاهرُ أنَّ لزومَ البرهانِ على الإكراهِ خاصٌّ بما إذا ثبت زناهُ بالبينةِ لا بإقرارهِ.

[١٨٤٦٢] (قولُهُ: لا حدَّ بلازمٍ) أي: ثابتٍ.

### مطلبٌ في بيان شبهةِ المحلِّ

المعنسي المعامر (قولُهُ: بشبهةِ المحلِّ) هو الموطوءةُ كما مرَّ<sup>(۱)</sup>، وهي المنافيةُ للحرمةِ ذاتًا، على معنسي أنَّا [٤/ق٤٦/أ] لو نظرنا إلى الدَّليل مع قطع النَّظر عن المانع يكونُ مُنافيًا للحرمةِ، "نهر"<sup>(٢)</sup>.

وحاصلُهُ: أنّها وُجِدَ فيها دليلٌ مثبِتُ للحلِّ، لكنَّهُ عارضَهُ مانعٌ، فأورثَ هذا الدَّليلُ شبهةً في حِلً المحلِّ، والإضافةُ فيها على معنى ((في))، وقالَ "الزَّيلعيُّ "(ف): (أي: لا يجبُ الحدُّ بشبهةٍ وُجدَت في المحلِّ وإنْ عَلِمَ حرمتَهُ؛ لأنَّ الشُّبهةَ إذا كانَت في الموطوعةِ ثبتَ فيها المِلكُ مِن وجهٍ، فلم يبقَ معهُ اسمُ الزِّني فامتنعَ الحدُّ على التَّقاديرِ كلّها، وهذا لأنَّ الدَّليلَ المثبِتَ للحلِّ قائمٌ - وإنْ تخلَف عن إثباتِهِ حقيقةً لمانعٍ - فأورثَ شبهة، فلهذا سُمِّيَ هذا النَّوعُ شبهةً في المحلِّ؛ لأَنّها نشأت عن دليلٍ موجبٍ للحلِّ في المحلِّ، بيانُهُ: قولُهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «أنتَ ومالُكَ لأبيكَ» (") يقتضي دليلٍ موجبٍ للحلِّ في المحلِّ، بيانُهُ: قولُهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «أنتَ ومالُكَ لأبيكَ» (") يقتضي

<sup>(</sup>١) المقولة [٨٤٥٨] قوله: ((في المحل)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق ٢٠١/ب.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحدود ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧٦/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ٢٤١/١٠.

أي: الملكِ، وتُسمَّى شُبهةً حكميَّةً، أي: الثابتَ [شبهةُ] (١) حكمِ الشَّرعِ بحلُّه (وإنْ ظنَّ حرمتَهُ كوطءِ أمةِ ولدِهِ، وولدِ ولدِهِ) وإن سفَلَ ولو ولدُهُ حيّاً، "فتح"(٢).....

المِلكَ؛ لأنَّ اللاَّمَ فيهِ للملكِ)) اهـ. أي: وقد عارضَهُ مـانعٌ مِـن إرادةِ حقيقةِ الملكِ، وهـو الإجمـاعُ على عدم إرادتِهِ حقيقةً، فثبتَتِ الشُّبهةُ؛ عملاً باللاَّم بقدر الإمكان.

١٨٤٦٤١ (قولُهُ: أي: المِلكِ) بمعنى المملوكِ، فلا ينافي تفسيرَهُ أيضاً بالموطوءةِ، فافهم. أي: شبهةِ كون المحلِّ مملوكاً لهُ، أو المصدرُ بمعنى المالكيَّةِ، أي: كونِهِ مالكاً لهُ.

[١٨٤٦٥] (قولُهُ: وتُسمَّى شبهةً حكميَّةً) لكونِ الثَّابِتِ فيها شبهةَ الحكم بالحِلِّ.

[١٨٤٦٦] (قولُهُ: أي النَّابِتَ حكمُ الشَّرَعِ بحلِّهِ) بنصبِ ((النَّابِتَ)) على أنَّ ذلكَ تفسيرٌ لقولِهِ: ((بشبهة حكميَّةً))، أو بجرِّهِ على أنَّهُ تفسيرٌ لقولِهِ: ((بشبهة المحلِّ))، وضميرُ ((حِلِّهِ)) للمحلِّ، وعبارة "الفتح" ((وشبهة في المحلِّ، وتسمَّى شبهة حكميَّة وشبهة ملكِ، أي: الثابت شبهة حكم الشَّرع بحلِّ المحلِّ))، فأسقط "الشَّارح" لفظ ((شبهة)) ولا بدَّ منهُ؛ لأنَّ نفسَ حكم الشَّرع بحلِّه لم يثبتْ، وإغَّا الثَّابِثُ شبهتُهُ، يعني: أنَّها هي التي ثبتَ فيها شبهة الحكم بالحلِّ المَّرع بحلِّه لكون دليل الحلِّ عارضَهُ مانعٌ، كما مرَّ (ع).

[١٨٤٦٧] (قولُهُ: ولو ولدُهُ حيًّا) مبالغةٌ على قولِهِ: ((وولدِ ولدِهِ (٥))، "ح"(٢)، وتمامُ عبارةِ

(قولُهُ: فأسقطَ "الشَّارحُ" لفظَ ((شبهة))، ولا بدَّ منه إلخ) قد يقالُ: لا حاجة لدعوى أنَّ "الشَّارحَ" أسقط لفظ ((شبهة))، بل يَصحُّ حملُ كلامِهِ على ظاهرِه، وذلك لأنَّ الدَّليلَ في ذاتِهِ أثبَت الحكم بالحلِّ بقطع النَّظرِ عن المانعِ اهد. ثمَّ رأيتُ في "الزيلعيِّ" ما نصُّه: ((إنَّ الدَّليلَ المُثبَتَ \_ يعني في شبهةِ المحلِّ \_ قائمٌ وإنْ تخلَّفَ عن إثباتِهِ حقيقةً لمانعِ اهد. وهذا عينُ ما فهمتُهُ.

10./5

<sup>(</sup>١) ما بين منكسرين من عبارة "الفتح" ولا بدُّ منها، وانظر كلام ابن عابدين رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٣٣/٥.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٤٦٣] قوله: ((بشبهة المحل)).

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((وولد وولده))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٢٥٠٪.

# لحديثِ: (رأنتَ ومالُكَ لأبيكَ)) (ومعتدَّةِ الكناياتِ) ولو خُلعاً خلا عن مالٍ .....

"الفتح"(١): ((وإنْ لم يكنْ لهُ ولايةُ تملَّكِ مالِ ابنِ ابنِهِ حالَ قيامِ ابنِهِ، وتقدَّمَت هذه المسألةُ في باب نكاحِ الرَّقيقِ ثمَّ في الاستيلادِ)) اهـ. وسنذكرُ (٢) أنَّـهُ لا يشتُ فيها النَّسبُ مِن الجدِّ إذا كانَ ولدُهُ حيَّاً.

الفتح "(٤)، وذكرَ فيه قِصَةً.

الأُولى، وقيَّد بكونِ الخلع خلا عن مال؛ لأنَّه لو كانَ على مالٍ لم يكنْ مِن هذا القسم، بل يكونُ بالأُولى، وقيَّد بكونِ الخلع خلا عن مال؛ لأنَّه لو كانَ على مالٍ لم يكنْ مِن هذا القسم، بل يكونُ مِن شبهةِ الفعلِ الآتيةِ، فلا ينتفي عنهُ الحدُّ إلاَّ إذا ظنَّ الحلَّ كما في المطلَّقةِ ثلاثاً؛ لأنَّهُ لم يقل أحدٌ: إنَّ المحتلعة على مالٍ تقعُ فرقتُها طلاقاً رجعيّاً، وإنَّما اختلف الصَّحابةُ في كونِها فسحاً أو طلاقاً يعني: بائناً في فالحرمةُ ثابتةٌ على كلِّ حالٍ، وبهذا يُعرَفُ خطأُ مَن بحثَ وقالَ: ((ينبغي جعلُها مِن الشُبهةِ الحكميَّةِ))، هذا حاصلُ ما حقَّقَهُ في "فتح القدير"(٤)، ويشهدُ لهُ قولُهُ في "الهداية"(٥): ((والمحتلعةُ والمطلَّقةُ على مالٍ بمنزلةِ المطلَّقةِ الثَّلاثِ لثبوتِ الحَرمةِ بالإجماعِ))، ومثلهُ في "البحر"(١٥):

(قُولُهُ: أمَّا لُو كانت بغيرِ لَفَظِ الخَلْعِ فَهِي دَاخَلَةٌ بِالأَولَى إلَخ) لا يقالُ: إِنَّهَا دَاخَلَةٌ بِالأَولَى هَنَا، بِـلَ مَذَكُورَةٌ صَرَاحَةً.

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٤٩٦] قوله: ((يثبتُ في الأُولى)).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه ٢٤١/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٧٧٠.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٠١/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه د/١٤.

## وإن نوى بها ثلاثاً، "نهر"(١)؛ لقولِ "عمرَ" ﷺ: ((الكناياتُ رواجعٌ))(٢)......

عن "البدائع"(")، وبه يُعلمُ أنَّ ما نقلَهُ (٤) قبلَهُ عن "جامع النَّسفيِّ"(") ـ مِن أنَّهُ لا حدَّ وإنْ علمَ الحرمةَ لاختلاف الصَّحابةِ في كونِهِ بائناً ـ محمولٌ على ما إذا كانَ الخلعُ بلا مال، كما أنَّ ما في "المحتبى" ـ مِن أنَّ المختلعةَ ينبغي أنْ تكونَ كالمطلَّقةِ ثلاثاً لحرمتِها إجماعاً \_ محمولٌ على ما إذا كان بمالٍ توفيقاً بينَ كلامِهم، فافهم.

١٨٤٧٠] (قولُهُ: وإنْ نوى بها ثلاثاً) أي: بالكناياتِ، فلا يُحَدُّ بوطئِها في العدَّةِ وإنْ قالَ:

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدَّ والذي لا يوجبه ق٣٠١/ب بتصرف، نقلاً عن "جامع النسفيِّ"، ولم يذكر في "النهر" نيَّةَ التَّلاث.

<sup>(</sup>٢) لم أحده عن عمرَ وَقِلْتِه بهذا اللفظ، ولعلّه مرويٌّ عنه بالمعنى، فحميعُ ما وردَ عن عمرَ يدلُّ على أنَّ الكنايات رواجعُ عندَه، وقد جعل عمرُ رفي البتة واحدةً، وقال: ((راجعها)).

رواه عنه سليمان بن يسار، ومحمد بن عبّاد بن جعفر ، أخرجه عبد الرزاق (١١١٧٣) و (١١١٧٥) و (١١١٧٥) وابن أبي شبية ١/٤ه، وسعيد بن منصور (١٦٦٧) و (١٦٦٨) و (١٦٦٩) والشافعيُّ في "الأم" ١١٨/٥، والبيهقيُّ ٣٤٣/٧.

وشهدَ عبد الله بن شدَّاد بن الهاد أنَّ عمرَ جعلَها ـ أي طلاق ألبتةِ ـ واحدةً، وهو أحقُّ بهما أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٠) و (١٦٢٠) و المن أبي شميه ١١٤٥، وكيم في المحار (١٦٧٠) و المن أبي شميه ١١٤٥، وكيم في المحار القضاة "٢٣٢/٣، وروى نحوه عن حُميد بن هلال عن عمر في المحاد المقضاة "أخبار القضاة "٢٣٢/٣، وروى نحوه عن حُميد بن هلال عن عمر في المحاد المح

وروى إبراهيم النحعيّ عن عمر في الخلية والبريّة وألبتة والبائنة قال: هي واحدةٌ وهو أحقُ بها، أخرجه عبد الرزاق (١١١٧٦)، وابن أبي شيبة ١١٥، ٥٦، ٥٥، والبيهقيُّ ٣٤٣/٧.وعدَّ قولَه: ((أنتِ حرجٌ)) طلاقاً، أخرجه عبد الرزاق (١١٢١١) و (١١٢١٢)، وابن أبي شيبة ١٥٥، والبيهقيُّ ١٩٤٤/٧.واستحلفَ مَن قال: ((حبلُكِ على غاربكِ)) ثلاثاً، فقال: أردتُ الطلاق ثلاثاً فأمضاه عليه، أخرجه عبد الرزاق (١١٢٣٢)، والبيهقيُّ ٣٤٣/٧.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحدود \_ فصل: وأما بيان أسباب وجوبها ٣٦/٧.

<sup>(</sup>٤) أي: صاحب "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٣/٥.

<sup>(</sup>٥) أي: شرح أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد، النَّسفي المكحولي (ت٥٠٥هـ) على "الجامع الكبير" للإمام "محمد" (ت١٨٧هـ). ("كشف الظنون" ١٧٧/، "الجواهر المضية" ٢٧٢٣، تناج التراجم صـ٢٧٣ـ، "هدية العارفين" ٢٨٧/٢).

(و) وطء (البائع) الأمة (المبيعة، والزوج) الأمة (الممهورة قبْلَ تسليمِها) لمشترٍ وزوجةٍ، وكذا بعدَهُ في الفاسدِ، (ووطءِ الشريكِ) أي: أحدِ الشَّريكينِ (الجاريةَ المشتركةَ،.....

علمتُ أَنَّها حرامٌ؛ لتحقُّقِ الاختلافِ؛ لأنَّ دليلَ المخالفِ قائمٌ، وإنْ كَانَ غيرَ معمولِ بهِ عندَنا، أفادَهُ في "الفتح"(')، ثمَّ قالَ('): ((وفي هذهِ المسألةِ يقالُ: مطلَّقةٌ ثلاثاً "وُطِئت في العدَّةِ، وقالَ: علمتُ حرمتَها لا يُحَدُّ)).

[١٨٤٧١] (قولُهُ: الممهورة) أي: الَّتي جعلَها مهراً لزَوجتِهِ.

الزَّوج، وتعودان إلى ملكِهِ بالهلاكِ قبلَ التَّسليمِ، وكانَ مسلَّطاً على الوطءِ بالمِلكِ واليدِ، وقد بقيت النَّوج، فتبقى الشُّبهةُ، "زيلعيّ" (٢).

[١٨٤٧٣] (قولُهُ: وكذا بعدَهُ في الفاسدِ) الأولى أنْ يقولَ: ((وكذا في الفاسدِ ولو بعدَهُ))، أي: بعدَ التَّسليمِ، قالَ في "البحر" (أمَّا قبلَهُ فلبقاءِ الملكِ، وأما بعدَهُ فلأنَّ لهُ حقَّ الفسخِ فلهُ حقُّ الملكِ) اهم، وقد يقالُ: إنَّ وطءَ البائعِ في الفاسدِ قبلَ التَّسليمِ ليسَ مُمَّا نحنُ فيهِ؛ لأنَّهُ وطءٌ في حقيقةِ الملكِ لا في شبهتِهِ، فقولُهُ: ((بعدَهُ)) للاحتراز عمَّا قبلَهُ، تأمَّل.

المعيّ المعرّ (قولُهُ: ووطءِ الشّريكِ إلخ) لأنَّ ملكَهُ في البعضِ ثابتٌ، فتكونُ الشُّبهةُ فيها أظهرَ، "زيلعيّ (د)، وهذا إذا لم يكنْ أعتقَها أحدُ الشّريكين، وإلاّ ففيهِ تفصيلٌ مذكورٌ في "الخانيَّة" (٦).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥/٧٣.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((مطلَّقَةُ ثلاثٍ)).

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود \_ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧٦/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢/٥ ابتصرف.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوحب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٧٠/٣ (هامش "انفتاوى الهندية").

و) وطء (جارية مكاتبه وعبده المأذون له وعليه دين محيط ماله ورقبته "زيلعي"، (ووطء حارية من الغنيمة بعد الإحراز) بدارنا (أو قبله)، ووطء حاريته قبل الاستبراء،

أمير المورد المعرض المارية مكاتبِهِ وعبدِهِ إلخ الأنَّ لهُ حقَّا في كسبِ عبدِهِ، فكانَ شبهةً في حقَّهِ، "زيلعي "(١). وأمَّا غيرُ المديون فهو على ملكِ سيِّدِهِ.

[١٨٤٧٦] (قولُهُ: ووطءِ جاريةٍ مِن الغنيمةِ) أي: وطءِ أحدِ الغانمِينَ قبلَ القسمةِ، كما في البحر" عن "البدائع" أن قالَ "ح" ((وسيأتي في كتابِ السَّرقةِ \_ عن الغاية " [٤/ق٧٤/١] بحثاً \_ عدمُ قطعِ مَن سرقَ مِن المغنمِ وإنْ لم يكنْ لهُ حقٌّ فيهِ؛ لأنَّهُ مباحُ الأصلِ فصارَ شبهةً، فكانَ ينبغي الإطلاقُ هنا أيضاً، تأمَّل) اهر.

قلت: وفيهِ: أنَّ ما كانَ مباحَ الأصلِ هو ما يوحدُ في دارِ الإسلامِ تافهاً مباحاً، كالصَّيدِ والحشيشِ، فهذا لا يُقطَعُ بهِ وإنْ مُلِكَ وسُرِقَ مِن حِرْزٍ، وجاريةُ المغنمِ ليسَت كذلكَ، وإلاَّ لزمَ أنْ لا يقطعَ بها ولو بعدَ الإحرازِ والقسمةِ، وكذا لو زَنَى بها، تأمَّل.

المدور الماكم الماكم المورد الماكم ا

(قولُهُ: أي: وطءِ أحدِ الغانمينَ قبلَ القسمةِ إلخ) الظَّاهرُ أنَّ أحدَ المستحقّينَ في الغنيمةِ كذلكَ وإن لم يكن من الغانمينَ وهذَا قبلَ القسمةِ، وبعدها يُحَدُّ لتعيُّنِ المالكِ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود .. باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحدود \_ فصلٌ: وأما بيان أسباب وحوبها ٧٥/٧.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٥٥٠/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٧٥٥.

<sup>(</sup>٦) هذا إيرادٌ من العلاُّمة ابن عابدين رحمه الله على ما في "الفتح".

والتي فيها خيارٌ للمشتري، والتي هي أختُهُ رضاعاً، وزوجةٍ حَرُمَت بردَّتها أو مطاوعتِها لابنِهِ، أو جماعِهِ لأمِّها أو بنتِها؛ لأنَّ من الأئمَّةِ من لم يحرِّم به.

بشبهةِ الملكِ ملكُ الوطء لا ملكُ الرَّقبةِ، فليتأمَّل.

[١٨٤٧٨] (قُولُهُ: والَّتي فيها خيارٌ للمشتري) أي: إذا وطنَّها البائعُ، واقتصرَ على ذكر المشتري؛ لأَنَّهُ يُعلَمُ منهُ ما إذا كانَ الخيارُ للبائع بالأَولى؛ لأنَّـهُ لـم يُحَدَّ إذا كـانَ للبـائع لبقـاء ملكِـه، وإنْ كـانَ للمشتري فلأنَّ المبيعَ لم يخرج عن ملكِ بائعِهِ بالكلِّيّةِ كما في "البحر"(١)، أفادَه "ط"(٢)، وقد يقالُ: إنَّ المناسبَ أَنْ لا يُذكَرَ خيارُ البائع؛ لأنَّ وطأَهُ في حقيقةِ الملكِ لا في شبهتِهِ، نظيرُ ما مرَّ<sup>(٣)</sup>، فكانَ الأُولى ما ذكرَهُ "الشَّارحُ"، ويُفهمُ منهُ ما إذا كانَ الخيارُ لهما أو لأجنبيُّ، فافهم. وفي "التَّتارخانيَّة" ((ولو باعَ جاريةً على أنَّهُ بالخيار فوطئها المشتري أو كانَ الخيارُ للمشتري فوطئها البائعُ فإنَّهُ لا يُحَـدُّ، عَلِمَ بالحرمةِ أو لم يَعلَمُ)).

[١٨٤٧٩] (قُولُهُ: والَّتي هي أختُهُ رضاعاً) أي: ووطء أمتِهِ الَّتي هي أختُهُ رضاعاً.

قلت: ومثلُها أمتُهُ المجوسيَّةُ، والَّتي تحتُّهُ أختُها؛ لوجودِ الملكِ فيهما أيضاً، مع أنَّ حرمتَهُما غيرُ مؤبَّدةِ، تأمَّل.

[١٨٤٨٠] (قُولُهُ: مَن لم يُحرِّمْ بهِ) أي: بالمذكورِ مِن الرِّدةِ وما بعدَها، أمَّا الرِّدةُ فقــد تقـدَّمَ في كتابِ النُّكاحِ أَنَّ مشايخَ بلخ أَفتَوا بعدمِ الفرقةِ بردَّتِها، وأمَّا فيما بعدَها فلحلافِ"الشَّافعيِّ" ١٥١/٣ رحمَهُ اللهُ تعالى. اهـ "ح".

(قولُهُ: ومثلُها أمتُهُ المحوسيَّةُ والتي تحتَه أحتُها إلخ) قد يقالُ: يَرِدُ على عدِّهما فيما ذكرَ ما ورد على عدِّه الأمةَ قبلَ الاستبراء كما سبق له.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢ / ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٤٧٧] قوله: (ووطء حاريته قبل الاستبراء).

<sup>(</sup>٤) "التاتر خانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزني عند القاضي ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق ٢٥٠٪أ.

وغيرِ ذلكَ كما لا يخفى على المتتبِّع، فدعوى الحصرِ في ستَّةِ مواضعَ ممنوعةٌ (١) (و) لا حدَّ أيضاً (بشُبْهةِ الفعلِ) وتُسمَّى شبهةَ اشتباهٍ، أي: شبهةً في حقِّ مَن حصلَ له اشتباهٌ (إن ظنَّ حِلَّهُ)....

[١٨٤٨١] (قولُهُ: وغير ذلكَ) منهُ ما ذكرناهُ مِن المجوسيَّةِ والَّتِي تَحتَهُ أَختُها.

المداية "(<sup>(۱۱۸۴۸۲</sup> وغيرها: ((والشُّبهةُ في الحصرِ) أي: المفهومِ مِن قولِ "الهداية" () وغيرِها: ((والشُّبهةُ في المحلِّ في ستَّةِ مواضعَ)).

### مطلبٌ في بيانِ شبهةِ الفعلِ

رَ ١٨٤٨٣] (قُولُهُ: بشبهةِ الفعلِ) أي: الشُّبهةِ في الفعلِ الَّذي هو الوطءُ حيثُ كانَ مَمَّا قد يَشتَبِهُ عليهِ حرمتُهُ، لا في محلّهِ وهو الموطوءةُ؛ لأنَّ حرمةَ المحلِّ هنا [٤/ق٧١/ب] مقطوعٌ بها؛ إذ لم يقمْ فيهِ دليلُ ملكِ عارضَهُ غيرُهُ، فلم يكنْ في حِلِّ المحلِّ شبهة أصلاً.

المحدد ا

اه ١٨٤٨٥ (قُولُهُ: إِنْ ظنَّ حلَّهُ) شرطٌ لقولِهِ: ((ولا حدَّ إلخ))، فنفيُ الحدِّ هنا مشروطٌ بظنِّ الحلِّ الحلِّ؛ لِما علمتَ أَنَّ هذا الظَّنَّ هو الشُّبهةُ؛ لعدمِ دليلٍ قائمٍ تَثْبُتُ بهِ الشُّبهةُ، فلو لم يظنَّ الحلَّ الحلَّ؛ لِما علمتَ أَنَّ هذا الظَّنَّ هو الشُّبهةُ؛ لعدمِ دليلٍ قائمٍ تَثْبُتُ بهِ الشُّبهةُ، فلو لم يظنَّ الحلَّ

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((ممنوع)).

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٣٣٠.

العبرةُ لدعوى الظَّنِّ وإنْ لم يحصل له الظنُّ، ولو ادَّعاه أحدُهما فقط لم يُحدَّا حتى يُقِـرًا جميعًا بعلمِهما بالحرمةِ، "نهر"() (كوطءِ أمةِ أبويه) وإن عَلَيا، "شمُني" (ومعتدةِ التَّلاثِ)

لم توجدٌ شبهةٌ أصلاً، بخلافِ ما مرَّ(١)؛ فإنَّ الشُّبهةَ فيهِ جاءَت مِن دليلِ حلِّ المحلِّ، فلا حاجةَ فيـهِ إلى ظنِّ الحلِّ؛ فلذا انتفى الحدُّ فيهِ، سواءٌ ظنَّ الحلَّ أوْ لا.

٢١٨٤٨٧٦ (قولُهُ: ولوِ ادَّعاهُ أحدُهما إلخ)؛ لأنَّ الشَّبهةَ إذا تمكَّنت في الفعلِ مِن أحدِ الجانبينِ تتعدَّى إلى الجانبِ الآخرِ ضرورةً، "بحر"(٤).

ا ١٨٤٨٨ (قولُهُ: كوطءِ أمةِ أبويهِ إلخ)؛ لأنَّ بينَ الإنسانِ وبينَ أبويه وزوجتِهِ وسيِّدِهِ انبساطاً في الانتفاع بمالِهم واستخدام جوارِيهم، فكانَ مَظِنَّةَ حِلِّ الوطّءِ على توهُّم أَنَّهُ مِن الاستخدام، وكذا بقاء أثرِ الفِراشِ في المعتدَّةِ - مِن وجوبِ النَّفقةِ، وحرمةِ تزوُّجِ أختِها - مظنَّةٌ لتوهُّم حلِّ وكذا بقاء أثرِ الفِراشِ في المعتدَّةِ - مِن وجوبِ النَّفقةِ، وحرمةِ تزوُّج أختِها - مظنَّةٌ لتوهُّم حلل وطئِها، وقيَّدَ بالأمةِ لِما في "الخانيَّة" ((لو زنى بامرأةِ الأبِ أوِ الجدِّ فإنَّهُ يُحَدُّ وإنْ قالَ: ظننتُ أَنَّها تَحلُّ لي).

١٩٨٤٨٩١ (قولُهُ: ومعتدَّةِ الثَّلاثِ) هذا إذا لم ينوِ الثَّلاثَ بالكناياتِ؛ إذ لو نواها بها كانَ مِن شبهةِ المحلِّ كما قدَّمَهُ<sup>(٢)</sup> عن "النَّهر".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٣٠٢أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٣) أي: حَمَّلَ كلامَ "المصنّف" ما لا يحمِلُهُ ظاهرُهُ، قال في "القاموس": ((وَرَّكَ الذَنبَ عليه: حَمَلَه عليه، وإنَّهُ لُــوَرَّكَ في هذا الأمرِ، أي: ليس له ذنبٌ)). اهـ بتصرف، ثم علَّلَ "ابن عابدين" رحمه الله قيامَ "الشارح" بهذا التَّوَرُّكِ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥/١٥-١٥.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الحدود ٤٧٢/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>۲) صـ۲۱\_۲۲ "در".

ولو جملةً، (وأمةِ امرأتِهِ وأمةِ سيِّدِهِ)، ووطءِ (المرتهِنِ) الأمةَ (المرهونةَ) في روايةِ كتابِ الحدودِ

إلا إن ادَّعى ظنَّ الحِلِّ، ولو جملةً) أي: ولو كانَ تطليقُهُ الثَّلاثَ بلفظ واحدٍ فلا يسقطُ عنهُ الحدُّ؛ إلا إن ادَّعى ظنَّ الحِلِّ، وكذا لو أوقعَ الشَّلاثَ متفرِّقةً بالطَّريقِ الأُولى؛ إذ لم يخالفُ فيهِ أحدُّ؛ [٤/قَ٨٤/١] لأنَّ القرآنَ ناطقٌ بانتفاء الحلِّ بعدَ الثَّالشةِ، فلم يبقَ شبهةٌ في حلِّ المحلِّ، ولا اعتبارَ بخلافِ مَن أنكرَ وقوعَ الجملةِ؛ لمخالفتِهِ للقطعيَّ، وهو إجماعُ الصَّحابةِ اللّذي تقرَّرَ في زمنِ "عمرَ" ((مِن أنَّ الحدُّ لا يجبُ بوطء المطنَّقةِ بائناً واحدةً او ثلاثاً مع العلم بالحرمة)) على إشارةِ كتابِ الطَّلاقِ وعلى عبارةِ كتابِ الطَّلاقِ واللهُ على ما إذا أوقعَ التَّلاثَ جملةً، وحملِ عبارةِ الحدودِ على ما إذا أوقعَها متفرِّقةً؛ لأنَّ إيقاعَها جملةً على ما إذا أوقعَ التَّلاثَ جملةً، وحملِ عبارةِ المحدودِ على ما إذا أوقعَها متفرِّقةً؛ لأنَّ إيقاعَها جملةً على ما إذا أوقعَ النَّلاثَ المصرَّح بهِ في "الفتح" (عبرةِ المجرةِ المجام، وباللهُ المعارةِ المحلوثِ المعارةِ المحلوثِ المعارةِ المحلوثِ المعارةِ المحلوثِ المعارةِ المعارةِ المعارةِ المحرة؛ لشبهةِ الدَّليلِ، واعترضَهُ "ح" (أنَّ المعرَّح بهِ في "الفتح" (أنَّ وغيرةِ الجزمُ المعارة العالم عنه الفعلِ، وعدمُ اعتبارِ الطلاف بعد النقادِ الإجماع، وبأنَّ الإشارة لا تعارضُ العبارة.

قلت: على أنَّهُ يمكنُ التَّوفيقُ بوجهٍ آخرَ، وهو حملُ الإشارةِ على ما إذا كان الطَّلاقُ البائنُ بلفظِ الكناياتِ، والعبارةِ على ما إذا كان بلفظِ الصَّريح، والله أعلم.

مطلبٌ: الحكمُ المذكورُ في بابِهِ أُولَى مِن المذكورِ في غيرِ بابِهِ

[١٨٤٩١] (قولُهُ: في روايةِ كتابِ الحدودِ) أي: أنَّ "محمَّداً" ذكرَها في كتابِ الحدودِ

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريج الأحاديث والآثار الدَّالَة على إجماع الصَّحابة والتـابعين على ذلـك في الثَّيَّـب، واحتلافهـم في البكـر. انظر في الطلاق ـ المقولة [١٣٣٥-].

<sup>(</sup>٢) "الهداية": فصل في بيان المحرَّمات ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه د/١٤.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٢٥٠ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥-٣٦-٣٦.

وهي المختارُ'(')، "زيلعي"(<sup>۲)</sup>. وفي "الهدايةِ"<sup>(٣)</sup>:.....

مِن مسائلِ شبهةِ الفعلِ، وذكر في كتابِ الرَّهنِ أنَّها مِن شبهةِ المحلِّ، قالَ في "البحر" ( ( و الحاصلُ: أنَّهُ إذا ظنَّ الحلَّ فلا حدَّ باتفاقِ الرِّوايتينِ، و الخلافُ فيما إذا علمَ الحرمةَ، و الأصحُّ و جوبُهُ، وذكر في "الإيضاح" وجوبَهُ وإنْ ظنَّ الحلَّ، وهو مخالف لعامَّةِ الرِّواياتِ). قالَ في "الدُّر المنتقى " ( ( و استفيدَ منهُ أنَّ الحكمَ المذكورَ في بابِهِ أولى مِن المذكورِ في غيرِ بابِهِ الأَنَّهُ كان استطراداً ( ) ، هكذا كانَ أفادَنيهِ و الدي، فليحفظ ) ).

١٩٨٤٩٢٦ (قولُهُ: وهي المختارُ) وفي "الهداية" ((وهي الأصحُّ))، وتبعَــهُ الشَّــارحونَ؛ لأنَّ عقدَ الرَّهنِ لا يفيدُ مِلْكَ المتعةِ بحالٍ؛ لأنَّهُ إنَّا يُفيدُ لهُ المِلْـكَ بعدَ الهلاكِ، فيصيرُ بهِ مستوفياً لحقّهِ،

(قولُهُ: لأنَّ عقدَ الرهنِ لا يفيدُ ملكَ المتعةِ بحال؛ لأنَّه إلخ) عبارةُ "السنديِّ": ((لأنَّه لا يُفيدُ مِلْكَ العينِ، ولذا لو ماتَ عبدُ الرَّهنِ فكفُنُه على الرَّاهنِ، والوطءُ يصادفُ العينَ، ولئن أفادَ مِلْكَ العينِ لا يُتصوَّرُ أنْ يُفيدَ

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((المختارة)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧٧/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) نقول: هذه العبارة من كلام "الكمال بن الهمام" رحمه الله تعالى، وليست لصاحب "الهداية"، انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدَّ والذي لا يوجبه ٣٤/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجبُ الحدُّ والذي لا يوجبه ١٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>د) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ـ باب الوطء الـذي يوجِبُ الحـدُّ والـذي لا يوجبه ٩٣/١ و بتصرف (هـامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) نقول في النسخ جميعها: ((لأنَّه كأنَّه استطرادٌ))، وما أثبتناه من عبارة "الدر المنتقى" أوْلى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) ما نقله ابن عابدين رحمه الله عن "الهداية" من التصحيح ليس فيها وإنما هو من كلام الكمال بن الهمام في "الفتح"، وانظر "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدِّ والذي لا يوجبه ١٠٠/٢، و "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدَّ والذي لا يوجبه ٥٠٤٨.

ولعل ابن عابدين رحمه الله تبع صاحب "البحر" في عزوه التصحيح لـ "الهداية"، انظر "البحر": كتاب الحدود ــ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٤/٥.

((المستعيرُ للرَّهنِ كالمرتهِنِ). وسيجيءُ (الحكمُ المستأجرةِ والمغصوبةِ، وينبغي أنَّ الموقوفةَ عليه كالمرهونةِ، "نهر"(٢) (و) معتدَّةِ (الطَّلاقِ على مالِ)....

لكنَّهُ بعدَ الهلاكِ لا يَمْلِكُ المتعةَ، أي: الوطءَ، ومقتضى هذا: وجوبُ الحدِّ وإنْ ظنَّ الحلَّ، لكنْ لَمَّا كانَ الاستيفاءُ سبباً لملكِ المال، وملكُ المال سببٌ لملكِ المتعةِ في الجملةِ حصلَ الاشتباهُ، "ذخيرة".

[١٨٤٩٤] (قولُهُ: وسيحيءُ) أي: في هذا الباب.

مِلْكَ الْمِتْعَةِ بِحَالِ النِحِ)، والتَّعليلُ لإيجابِ الحدِّ الذي نقلَه عن "الذَّخيرةِ" لا يُفيدُ؛ فإنَّ الاستيفاءَ إنَّا هو بعدَ الموتِ، وحينَ الوطء لم يُوجَد، والملكُ الحقيقيُّ لا يَسقُطُ بعدَ الوطء، إلا أنْ يُقالَ: إنَّه هنا اعتُبرَ؛ لِمَا أنَّ سببَ المِلْكِ الحكميِّ وُجدَ عندَ الوطء، وهذا كافٍ في دفع الحدِّ، تأمَّل.

(قُولُهُ: والمناسبُ أَنْ يقُولَ: ((لا)) للتَّقُويةِ إلخ) الظَّاهرُ أَنَّ لامَ التَّقُويةِ يقالُ لها أيضاً: لامُ تعديةٍ؛ فإنَّها عدَّتِ العاملَ لمدخولها وإنْ كانَ مستغنَّى عنها، تأمَّل. 107/4

<sup>(</sup>۱) صـ۷۹-۱۰۱ "در".

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٢٠١/ب ـ ق٣٠٢/ب.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٥٠٠/ب.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((للتعدية))، وهو تحريف.

وكذا المختلعة على الصحيح، "بدائع"(١) (و) معتدَّةِ (الإعتاقِ و) الحالُ أنَّها (هي أمُّ ولـدهِ، وكذا المختلعة على الصحيح، "بدائع"(١) في الأُولى) شبهةِ المحللِّ (لا في الثَّانية) أي: شبهةِ المواطىءُ (إنِ ادَّعى النسبَ يثبُتُ (١) في الأُولى) شبهةِ المحللِّ (لا في الثَّانية) أي: شبهةِ الفعلِ لتمحُّضِهِ زنى (إلا في المطلقة ثلاثاً بشرطه) بأن تلدَ لأقلَّ من سنتينِ لا لأكثرَ إلا....

[١٨٤٩٥] (قُولُهُ: وكذا المختلِعةُ) أي: على مالٍ؛ لأنَّهُ لو كانَ خلعاً خلا عن مالٍ كانَ مِن شبهةِ المحلِّ، كما قدَّمَهُ<sup>(٣)</sup> عن "النَّهر".

[١٨٤٩٦] (قولُهُ: يشِتُ في الأُولى) هذا في غيرِ الجدِّ إذا وطِئَ جاريةَ ابنِ ابنِهِ وابنُهُ حيُّ؛ لأنَّ الجدَّ لا يتملَّكُها حالَ حياةِ الأبِ، فلا يشِتُ النَّسِبُ بدعوى الجدِّ، نعم إنْ صدَّقَهُ ابنُ الابنِ عتَقَ لزعمِهِ أَنَّهُ عمُّهُ، وما في "النّهاية" في أنَّهُ يشِتُ نسبُهُ علطٌ كما حقَّقَهُ في "الفتح" (٤).

اللهِ المدور المعرّ اللهِ المحرُّضِهِ زِنَّى) لأنَّهُ لا شبهةَ ملكِ فيهِ، بل سقطَ الحدُّ لظنّهِ فضلاً مِن اللهِ تعالى، وهو راجعٌ إليهِ، أي: إلى الواطئِ لا إلى المحلّ، فكأنَّ المحلَّ ليسَ فيهِ شبهةُ حِلً، فلا يشبتُ النّسبُ بهذا الوطء، ولذا لا تثبتُ بهِ عدَّةٌ؛ لأنَّهُ لا عدَّةَ مِن الزَّني، "فتح"(٥).

١٨٤٩٨١ (قُولُهُ: بشرطِهِ) أي: بشرطِ الشُّبوتِ، والمناسبُ إسقاطُهُ كما يظهرُ قريباً.

ا ١٨٤٩٩ (قولُهُ: بأنْ تلدَ إلخ) بدلٌ مِن قولِهِ: ((بشرطِهِ))، قال "ح"(١): ((ويُحمَـلُ على وطءِ سابق على الطَّلاق كما تقدَّمَ في بابِ ثبوتِ النَّسبِ، ولا نقولُ: إنَّهُ انعقـدَ مِن هذا الوطءِ الحرامِ حيثُ أمكنَ حملُهُ على الحلالِ)).

110001 (قولُهُ: لا لأكثر) ومثلُ الأكثرِ تمامُ السَّنتينِ، "ح"(٦).

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الحدود ـ فصل: وأمَّا بيان أسباب وجوبها ٣٦/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((ثبت)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥/٨٣.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٣٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٥٠٠/ب.

بدعوةٍ كما مرَّ في بابهِ، وكذا المختلعةُ والمطلَّقَةُ بعوضٍ بالأَولى، "نهايــة" (و) إلا (في وطء امرأةٍ زُفَّتْ) إليه.

[١٨٥٠١] (قولُهُ: كما مرّ (١) في بابه من أنّه لا يثبتُ النّسبُ في المطلّقة ثلاثاً بعدَ سنتينِ إلاّ بدعوةٍ، "ح"(٢).

قلت: وتحصَّلَ مِن هذا: أنَّهُ إذا ادَّعَى الولدَّ يَشِتُ النَّسبُ، سواءٌ ولدَت لأقلَّ مِن سنتينِ أو لأكثرَ وإنْ لزمَ الوطءُ في العدَّةِ؛ لوجودِ شبهةِ العقدِ، وأمَّا بدونِ الدَّعوى فلا يثبتُ إلاَّ إذا ولدَت لأقلَّ مِن سنتينِ حملاً على أنَّهُ بوطء سابقِ على الطَّلاقِ، فقولُ "المُصنَّف": ((بشرطِهِ)) لا محلَّ لهُ؛ لأنَّ كلامَهُ فيما إذا ادَّعى النَّسبَ، وفيهِ يثبتُ مطلقاً كما علمتَ، وهو الَّذي حرَّرَهُ في "الفتح" لأنَّ وتبعَهُ في "البحر" في "الفتح" وفيهِ يثبتُ مطلقاً كما علمتَ، وهو الَّذي حرَّرَهُ في "الفتح" وتبعَهُ في "البحر" في الفتح" في النَّسبَ، وفيهِ يثبتُ مطلقاً كما علمتَ، وهو الَّذي حرَّرَهُ في "البحر" في الفتح" وقيهِ يثبتُ مطلقاً كما علمتَ، وهو الَّذي حرَّرَهُ في "البحر" في الفتح" وقيهِ يثبتُ مطلقاً كما علمتَ، وهو الَّذي عنه المُنْ في البحر" في الفتح" وقيه وقي الفتح المُنْ في البحر الذي المُنْ في المُنْ في البحر الذي الذي المُنْ في البحر الذي المُنْ في البحر الذي المُنْ في البحر الذي المُنْ في المُنْ أَنْ في البحر الذي المُنْ المُنْ المِنْ في البحر الذي المُنْ المُنْ أَنْ البحر الذي المُنْ أَنْ المُنْ المُنْ المُنْ أَنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُ

٢١٨٥٠٢٦ (قولُهُ: بالأُولَى) لأَنَّها أقلُّ مِن الثَّلاثِ، "ط"(°). فإنَّ حرمةَ الثَّلاثِ تزيلُ حلَّ المحلَّيَّةِ، ولذا لا تحلُّ لهُ إلاَّ بعدَ<sup>(٢)</sup> زوج آخرَ.

الاستثناءُ في هذه مبنيٌّ على أنَّها مِن شبهةِ الاستثناءُ في هذهِ مبنيٌّ على أنَّها مِن شبهةِ الاشتباهِ، أي: شبهةِ الفعلِ، وعليهِ مشى "الزَّيلعيُّ "()، وكذا صاحبُ "البحر "(^) أوَّلاً، وقيلَ: إنَّها شبهةُ محلً، وذكرَ في "الفتح "(٩) أوَّلاً: ((أنَّهُ الأوجهُ؛ لأنَّ قولَهنَّ: هي زوجتُكَ دليلٌ شرعيٌّ مبيحٌ للوطءِ

<sup>(</sup>۱) ۲۸۲/۱۰ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الطلاق ـ باب العدة ـ فصل في ثبوت النَّسب ق٢٠٥/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٣٤/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحذُّ والذي لا يوجبه ١٥/٥.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٣٩٦/٢.

<sup>(</sup>٦) في "آ": ((من بعد)).

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٥/٥.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٣٩/٥.

(وقالَ النساءُ: هيَ زوجتُك ولم تكن كذلك) معتمداً حبرَهُنَّ، فيثبُتُ نسبُهُ بالدَّعوةِ، "بحر" (و) لا حَدَّ أيضاً (بشبهةِ العقدِ) أي: عقدِ النِّكاحِ (عندَه) أي: "الإمامِ"......

لقبولِ قولِ الواحدِ في المعاملاتِ، ولذا حلَّ وطءُ مَن قالَت: أرسلَني مولايَ هديَّةً [٤/٥٩٥ ١/١] إليكَ))، ثمَّ قالَ(١): ((والحقُّ أنَّهُ شبهةُ اشتباهٍ؛ لأنَّ الدَّليلَ المعتبرَ فيها ما يقتضي ثبوتَ الملكِ، لا ما يُطلِقُ شرعاً مجرَّدَ الوطء)). اهـ ملحَّصاً، فليتأمَّل.

الم ١١٨٥٠٤ (قولُهُ: وقالَ النِّساءُ) الجمعُ غيرُ قيدٍ كما يأتي (٢).

الله الله الماله المالم المال

#### مطلبٌ في بيان شبهةِ العقدِ

المده المورة المعلم المده المقاب المعلم المورة المعلم المده المعلم المده المعلم المده المعلم المده المعلم المقاب المعلم المالية المعلم المالية المعلم المالية المعلم المالية المعلم المالية المعلم ال

(قولُهُ: أو آلى منها فوطِئها في العدَّةِ إلخ) يظهرُ أنَّ الصَّوابَ في المدَّةِ، أي: مدَّةِ الإيلاءِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٤٠/٥.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٥٢٥] قوله: ((حبر الواحد كافٍ الخ)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥/٥١.

<sup>(</sup>٤) المقولة (١٨٤٦٣] قوله: ((بشبهة المحلِّ)).

<sup>(</sup>٥) "التاترخانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنى عنــد القــاضي ١١/١ ابتصــرف، وعـزا تقييد الصائمةِ بصوم الفرض إلى "الخلاصة"، وعزا قوله: ((فوطئها في العدَّة لا حدَّ عليه)) إلى "الخانية".

(كوطءِ مَحرمٍ نكحَها).....

فلا حدَّ عليهِ وإنْ علمَ الحرمةَ)) اهـ.

رصاعاً وصهريَّة، وأشارَ إلى أنَّه لو عقدَ على منكوحةِ الغيرِ، أو معتدَّتِهِ، أو مطلَّقتِهِ النَّلاثَ، أو أمةٍ على حرَّةٍ، أو تزوَّجَ محوسيَّة، وأشارَ إلى أنَّه لو عقدَ على منكوحةِ الغيرِ، أو معتدَّتِهِ، أو مطلَّقتِهِ النَّلاثَ، أو أمةٍ على حرَّةٍ، أو تزوَّجَ محوسيَّة، أو أمةً بلا إذن سيِّدِهِ، أو تزوَّجَ العبدُ بلا إذن سيِّدِهِ، أو تزوَّجَ خمساً في عَقْدةٍ فوطئهما، أو الأخيرة لو كانَ متعاقباً بعدَ التَّزوُّجِ فَانَّهُ لا حدَّ، وهو بالاتَّفاقِ على الأظهرِ، أمَّا عندَهُ فظاهرٌ، وأمَّا عندَهما فلأنَّ الشُّبهةَ إنمَّا تنتفي عندَهما إذا كانَ مُجمَعاً على تحريمِهِ، وهي محرَّمةٌ على التَّأبيدِ، "بحر"(١).

قلت: وهذا هو الَّذي حرَّرَهُ في "فتح القدير"(١) وقالَ: ((إنَّ الَّذينَ يُعتمَدُ على نقلِهم وتحرِيرِهم كـ: "ابنِ المنذر" ذكروا أنَّهُ إغَّا يحدُّ عندَهما في ذاتِ المحرَمِ لا في غيرِ ذلكَ كمجوسيَّةٍ وخامسةٍ ومعتدَّةٍ وكذا عبارةُ "الكافي" لـ: "الحاكم" تفيدُهُ حيثُ قالَ: تزوَّجَ امرأةً مَمَّن لا يحلُّ لـهُ

(قولُهُ: وأشارَ إلى أنَّه لو عقَدَ على منكوحةِ الغيرِ أو معتدتَّهِ إلخ) إنَّا تتِمُّ الإشارةُ بناءً على تعبيرِ "الكنزِ" بقولِهِ: ((وبمَحرم نكحها))، أي: لا يجبُ الحدُّ بوطءِ محرمٍ، لا على عبارةِ "المصنَّفِ"؛ فإنَّها شاملةً للمَحرمِ وغيرها، والتَّمثيلُ بالمحرم لا يخصِّصُ.

(قولُهُ: وهذا هو الذي حرَّرَهُ في "فتح القديرِ" إلخ) رادًّا على ما ذكرَه "حافظُ الدِّينِ" في "الكافي" حيثُ قال: ((منكوحةُ الغيرِ، ومعتدتَّهُ، ومطلَّقةُ الثَّلاثِ بعدَ التزوُّجِ كالمحرَمِ، وإنْ كانَ النَّكاحُ مختلَفًا فيه كالنَّكاحِ بلا ولي ولا شهودٍ فلا حدَّ عليه اتّفاقاً)) اهد. لكنَّ التَّعنيلَ الآتيَ شاملُ للمحرمِ وغيرِها كذاتِ الزَّوجِ، ويقرُبُ مما في "الكافي"، وكذلكَ ذكرَه "الزَّيلعيُّ"، وذكرَ "القُهِستانيُّ" مثلَ ما في "الكافي"، وكذلكَ ذكرَه في "زبدةِ الدِّرايةِ" عن "الحلاصةِ"، فالذي ينبغي اعتمادُه ما ذكرَه عامَّةُ مشايخِ المذهبِ، حصوصاً وصاحبُ الفتحِ لم يجزم بما قالَه، بل قالَ عقبَه: ((وهذا هو الذي يَغلبِ على ظنّي)) اهد.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧/٥.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٤١/٥ بتصرف.

وقالا: إنْ علمَ الحرمةَ (١) حُدَّ، وعليه الفتوى، "خلاصة" (٢)، لكنَّ المرجَّحَ في جميعِ الشروحِ قولُ "الإمامِ" فكانَ الفتوى عليه أولى، قاله "قاسمُ" في "تصحيحِه"،.....

نكاحُها فدخلَ بها لا حدَّ عليهِ، وإنْ فعلَهُ على علم لم يُحَدَّ أيضاً ويُوجَعُ عقوبةً في قولِ "أبي حنيفةً"، وقالا: إنْ علمَ بذلكَ فعليهِ الحدُّ في ذواتِ المحارمِ)) اهم، فعمَّمَ في المرأةِ على قولِهِ، ثمَّ خصَّ على قولِهما بذواتِ المحرم.

### مطلبٌ: إذا استحلَّ المحرَّمَ على وجهِ الظَّنِّ لا يُكفِّرُ كما لو ظنَّ عِلْمَ الغيبِ

وجهِ الظَّن لا يُكفَرُ، وإنمَّا يُكفَرُ إذا اعتقدَ الحرامَ حلاً، ونظيرُهُ ما ذكرَهُ "القرطبيُّ" في شرحٍ

104/4

(قولُهُ: وعُلمَ من مسائِلهم هنا أنَّ مَنِ استحلَّ ما حرَّمَه اللهُ تعالى على وجهِ الظَّـنِّ لا يُكُفَّرُ إلى الا ترى أنَّهم قالوا في نكاح المحرَم: لو ظنَّ الحلِّ فإنَّه لا يُحَدُّ بالإجماع، ولم يقل أحدٌ: إنَّه يُكُفِّرُ. اهـ "بحر".

<sup>(</sup>١) في "و": ((بالحرمة)).

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب الحدود ـ الفصل الثاني في الزني ق ٣٣٣/أ.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((تممه))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوحبه ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٢٠٣/ب.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الأول في بيان ما يوجب الحدود وما لا يوجب ق ١٤٨/ب.

# لكن في "القُهِستاني" عن "المضمراتِ": على قولهما الفتوى(١)،.....

"مسلم" (٢): أنَّ ظنَّ الغيبِ جائزٌ كظنِّ المنجِّمِ والرَّمَّالِ بوقوعِ شيءٍ في المستقبلِ بتحربةِ أمرٍ عـاديً، فهو ظنِّ صادقٌ، والممنوعُ ادِّعاءُ علمِ الغيبِ، والظَّاهرُ: أنَّ ادِّعاءَ ظنِّ الغيبِ حرامٌ لا كفرٌ، بخلافِ ادِّعاء العلم، وسنوضِّحُهُ في الرِّدَّةِ، "بحر" (٢).

(قولُهُ: والظَّاهرُ أنَّ ادِّعاءَ ظنِّ الغيبِ حرامٌ لا كفرٌ إلخ) الذي ذكرَه "المحشِّي" في الرَّدَةِ: أنَّ دعوى عِلمِ الغيبِ معارضة لنصِّ القرآنِ، فيكفرُ بها، إلا إذا أسندَ ذلكَ إلى أمارةٍ عاديةٍ بجعلٍ منه تعالى، أو أي سببٍ منه تعالى، كوحي وإلهام، قالَ في "مختاراتِ النَّوازلِ": عِلمُ النَّحومِ في نفسيهِ حسن غيرُ مذموم، وهو قسمانِ حسابي، وأنَّه حق وبه نطق الكتابُ، قال تعالى: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَبَانِ ﴾ أي سيرُهما بحسابٍ، واستدلالي بسيرِ النَّجومِ وحركةِ الأفلاكِ على الحوادثِ بقضائِهِ تعالى وقدري، وهو حائزٌ، كاستدلالِ الطبيبِ على الصَّحَةِ والمرضِ بالنَّبض، ولو لم يعتقد بقضاء اللهِ تعالى أو ادَّعى علمَ الغيبِ بنفسِه يكفرُ اهم، تأمَّل.

(قولُهُ: وفيه أنَّ "القُهُستانيَّ" ذكرَ عن "المضمراتِ" أنَّه قالَ إلخ) لا وجه لهذا التَّعبيرِ؛ فإنَّ مقتضاهُ التَّورُّكَ على "الشَّارِحِ" في عزوهِ الإفتاءَ بقولِهِما لـ: "القُهُستانيِّ" عن "المضمراتِ"، ولا وجه له، فإنَّه عزا لها ذلكَ حيثُ قالَ: ((وإنَّه ـ يعني صاحبَ "المضمراتِ" ـ قالَ: والصَّحيحُ الأوَّلُ إلخ)). واعلم أنَّه تقدَّمَ في "رسمِ المفتي": ((أنَّ لفظَ الفتوى آكدُ الفاظِ التَّصحيحِ)). وقولُ "قاسمٍ": المرجَّحُ في جميع إلخ لا يفيدُ أنَّه عبَرَ عنه بمادَّةِ الفتوى، نعم إذا عبَر فيها بها يُقدَّمُ هذا التَّرجيحُ على ما في "الفتاوى" وبعضِ الشُّروحِ.

<sup>(</sup>١) في "و" زيادة: ((في المتون)).

<sup>(</sup>٢) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الإيمان ـ باب معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً ١٥٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ٥/١٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحدود ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) هذا استدراك على "القهستاني".

وحرَّر في "الفتحِ" أنهًا من شبهةِ المحلِّ، وفيها يثبُتُ النَّسبُ كما مرَّ<sup>(۱)</sup> (أو) وطءٍ في (نكاحِ بغيرِ شهودٍ) لا حَدَّ لشبهةِ العقدِ،

على أنَّ ما في عامَّةِ الشُّروحِ مقدَّمٌ، وكذلكَ في "الفتح" (٢) نقلَ عن "الخلاصة" (أنَّ الفتوى على قولِهما))، ثمَّ وجَّههُ: ((بأنَّ الشُّبهةَ تقتضي تحقَّقَ الحلِّ مِن وجهٍ، وهو غيرُ ثابتٍ، وإلاَّ وجبَتِ العدَّةُ والنَّسبُ))، ثمَّ دَفَعَ ذلكَ: ((بأنَّ مِن المشايخ مَن الترمَ وجوبَهُما، ولو سُلّمَ عدمُ وجوبِهما لعدمِ تحقَّقِ الحلِّ مِن وجهٍ؛ لأنَّ الشَّبهةَ ما يُشبهُ الثَّابتَ وليسَ بثابتٍ، فلا ثبوتَ لِما لهُ شبهةُ الثَّبوتِ بوجهٍ، ألا ترى أنَّ "أبا حنيفةَ" الزمَ عقوبتَهُ بأشد ما يكونُ، وإنَّ الم يُثبِتُ عقوبةً هي الحدُّ، فعُرِفَ أَنَّهُ زنَى محض إلاَّ أنَّ فيهِ شبهةً فلا يثبتُ نسبُهُ)). اهم ملحصاً. وحاصلُهُ: أنَّ عدمَ تحقَّقِ الحلِّ مِن وجهٍ في المحارمِ - لكونِهِ زنَى محضاً يلزمُ منهُ عدمُ ثبوتِ والعدَّق، ولا يلزمُ منهُ عدمُ الشَّبهةِ الدارئةِ للحدّ، ولا يخفى أنَّ في هذا ترجيحاً لقولِ "الإمامِ". النَّسبِ والعدَّق، ولا يلزمُ منهُ عدمُ الشَّبهةِ الدارئةِ للحدّ، ولا يخفى أنَّ في هذا ترجيحاً لقولِ "الإمامِ".

(قولُهُ: صوابُه في "النَّهر" إلخ) لا يخفى أنَّ قولَ "الفتحِ": ((و دُفع بأنَّ مِنَ المشايخِ مَنِ الترمَ ذلك، وعلى التَّسليمِ إلخ)) إنَّما يفيدُ أنَّه حازِم بببوتِ النَّسبِ والعدَّقِ، فيكونُ محرَّراً أنَّها شبهةُ محلُّ لا اشتباهٍ، وقولُهُ: ((وعلى التَّسليمِ)) أي: تسليمِ عدم ببوتِهما حوابٌ إقناعيٌّ للخصمِ، لا يُفيدُ أنَّ المحيبَ قائلٌ بعدمِهما كما هو ظاهرٌ من قولِهِ: ((وعلى التسليم إلخ))، ثمَّ إنَّ قولَ "النَّهرِ": ((وهذا إنَّما يتمُّ)) راجعٌ للجوابِ الثَّاني، يعني: أنَّ ببوتِهما مبنيٌّ على أنَّها شبهةُ اشتباهٍ، والصَّحيحُ أنَّها شبهةٌ حكميَّة، وفيها يثبتان، لكنْ نقلَ "السِّمنديُّ" عن "الهنديَّةِ": ((لو تزوَّجَ الرَّحلُ امرأةَ أبيهِ بعد موتِه فولدَت منه: قالَ الفقيه "أبو بكرِ البلخيُّ": إنْ أقرَّ بالوطءِ أربعَ مرَّاتٍ حُدًا جميعًا، ولا يثبُتُ النَّسبُ، قالَ الفقيهُ "أبو الليثِ": وهذا قولُهُما، وبه نأخذُ)) اهـ. وهذا يفيدُ أنَّ المَاخوذُ به عدمُ بُوتِ النَّسبِ.

<sup>(</sup>۱) صـ۲٧ "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٤٢/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "خلاصة الفتاوي": كتاب الحدود ـ الفصل الثاني في الزني ق٣٣٣/أ.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٣٠٢/ب.

وفي "المجتبى" تزوَّجَ بمَحرمِه أو منكوحةِ الغيرِ أو معتدَّتَهُ ووطِئَها ظانّاً الحلَّ لا يُحـدُّ ويعزَّرُ، وإنْ ظانّاً الحرمةَ فكذلك عندَه.....

عن "الفتح" قالَ: ((وهذا إنمَّا يَتِمُّ بناءً على أنَّها شبهةُ اشتباهٍ، قالَ في "الدِّراية": وهو قولُ بعضِ المشايخِ والصَّحيحُ أنَّها شبهةُ عقدٍ؛ لأنَّهُ رُويَ عن "محمَّد" أنَّهُ قالَ: سقوطُ الحدِّ عنهُ لشبهةٍ حكميَّةٍ، فيشتُ النَّسبُ، وهكذا ذكرَ في "المنية". اهم، وهذا صريح بأنَّ الشُّبهةَ في المحلِّ، وفيها يثبتُ النَّسبُ على ما مرَّ). اهم كلامُ "النَّهر".

قلت: وفي هذا زيادة تحقيق لقول "الإمام"؛ لِما فيهِ مِن تحقيقِ الشُّبهةِ [٤/ق٥٥١/أ]حتَّى ثبتَ النَّسبُ، ويؤيِّدُهُ ما ذكرَهُ "الحير الرَّمليُّ" في بابِ المهرِ عن "العينيُّ" و"مجمع الفتاوى": ((أنَّهُ يثبتُ النَّسبُ عندَهُ خلافاً لهما)).

[١٨٥١٢] (قُولُهُ: وفي "المجتبى" إلخ) مثلُهُ في "الذَّحيرة".

[١٨٥١٣] (قولُهُ: ظانًّا الحلَّ) أمَّا لو اعتقدَهُ يُكفَرُ كما مرَّ (٢).

المه ١٨٥١٤ (قولُهُ: ويُعزَّرُ) أي: إجماعاً، كما في "الذَّخيرة"، لكنَّهُ مخالفٌ لِما في "الهداية" من قولِهِ: ((ولكنْ يُوجَعُ عقوبةً إذا كانَ علِمَ بذلكَ))، فقيَّدَ العقوبة بما إذا علِمَ، ومثلُهُ ما مرَّ (أَنَّ عن "كافي الحاكم"، وفي "الفتح "(أن يجبْ عليهِ الحدُّ عندَ "أبي حنيفةً"، و"سفيانَ الثَّوريِّ"، و"زفر " وإنْ قالَ: علمتُ أنَّها عليَّ حرامٌ، ولكنْ يجبُ المهر (أ) ويعاقبُ عقوبةً هي أشدُّ ما يكونُ مِن التَّعزيرِ سياسةً لا حدًّا مقدَّراً شرعاً إذا كانَ عالمًا بذلكَ، وإنْ لم يكنْ عالماً لا حدَّ ولا عقوبة تعزير)) اهد.

<sup>(</sup>١) "رمز الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٥٠٩] قوله: ((إِنْ عَلِمَ الحرمةُ حُدًّ)).

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٥٠٧] قوله: ((كوطء مَحْرَمِ نكحَها)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: ((الحدُّ))، وما أثبتناه من عبارة "الفتح" هو الصَّوابُ.

# خلافاً لهما فظهَرَ أنَّ تقسيمَها ثلاثة أقسامٍ قولُ "الإمامِ"....

وقد يجابُ بأنَّ قولَهُ: ((ولا عقوبةَ تعزير)) المرادُ بهِ نفيُ أشدٌ ما يكونُ، فلا ينافي أنَّـهُ يعزَّرُ بما يليقُ بحالِهِ حيثُ جَهِلَ أمراً لا يخفي عادةً، تأمَّل.

[١٨٥١٥] (قولُهُ: حلافاً لهما) أي: في ذاتِ المَحرَم فقط كما مرَّ(١).

الكلّ، غايتُهُ: أنَّ حكم شبهةِ العقدِ عندَ "الإمامِ" حكم شبهةِ المحلّ، وعندَهما حكم شبهةِ الكلّ، غايتُهُ: أنَّ حكم شبهةِ العقدِ عندَ "الإمامِ" حكم شبهةِ المحلّ، وعندَهما حكم شبهةِ الفعلِ، وإنْ أرادَ التَّقسيمَ مِن حيثُ المفهومُ فهي اثنانِ (١) أيضاً؛ لأنَّ شبهةَ العقدِ منها ما هو شبهةُ الفعلِ كمعتدَّةِ الثَّلاثِ كما صرَّحَ بهِ في "النَّهر" في بابِ ثبوتِ النَّسبِ، ومنها ما هو شبهةُ المحلِّ الفعلِ كمعتدَّةِ الثَّلاثِ كما صرَّحَ بهِ في "النَّهر" في بابِ ثبوتِ النَّسبِ، ومنها ما هو شبهةُ المحلِّ

(قول "الشَّارحِ": فظهَرَ أنَّ تقسيمَها ثلاثةَ أقسامٍ قولُ "الإمامِ") قالَ "الرَّحمتي": لم يظهر ْ ذلكَ، إلا أنَّ "الإمامَ" يجعلُها من شبهةِ المحلِّ، وهما من شبهةِ الفعل.

(قولُهُ: كمعتدَّةِ الثَّلاثِ إلى فيه تأمُّلٌ؛ فإنَّ المبتوتةَ بالثَّلاثِ إذا وطِعَها الرُّوجُ كانَ شبهةً في الفعلِ، وأمَّا إذا وطِعَها بعد العقدِ عليها كانَ شبهة عقدٍ أيضاً، والنَّسبُ ثابتٌ فيها؛ فإنَّ الحرمة في المطلَّقةِ ثلاثاً لا تزيدُ على حرمةِ محرَمِه، وقد ثبتَ فيها إذا عقدَ عليها، فكذا إذا عقدَ على مطلَّقتِهِ ثلاثاً ووطِئها، وقد تقدَّمَ في ثبوتِ النَّسبِ: أنَّ المبتوتَةَ بالنَّلاثِ إذا وطِئها الرَّوجُ، وجاءت به لتمامِ السَّتينِ فأكثرَ يثبتُ بالدَّعوى وأنَّ ثبوتَهُ لوجودِ شبهةِ العقدِ، والذي في "النَّهرِ" من بابِ ثبوتِ النَّسبِ عندَ قولِ "الكنز": - ((ويثبتُ نسبُ ولدِ المعتدَّةِ البتَّ لأقلَّ منه، وإلاَ لا) إلاَ أنْ يدعبه)) - ما نصُّه: ((قيلَ: هذا مناقِضٌ لما نصَّ عليه في كتابِ الحسلودِ مِن أنَّ المطلَّقةَ بالثَّلاثِ إذا وطِئها الزَّوجُ بشبهةٍ كانت شبهةً في الفعلِ، وفيها لا يثبُتُ النَّسبُ وإن ادَّعاه، وأحيبَ: بأنَّ الشُّبهة هنا لم تتمحَّض النَّوجُ بشبهةٍ عقدٍ أيضاً، كذا في "البحرِ"، والذي في "الفتحِ": أنَّ المذكورَ هناكَ إذا لم يدَّعِ شبهةً، والمذكورُ هناكَ إن يبغي أنْ يبغي أنْ يبعوى الشُبهةِ المقبولةِ غيرِ مجرَّدِ شبهةِ الفعلِ، ثمَّ قالَ: والوحةُ أنْ لا يشترطَ غيرُ معولًا بأنْ ينغي أنْ يبعى أنْ يبعوى الشُبهةِ المقبولةِ غيرِ مجرَّدِ الشُبهةِ التي هي غيرُ مجرَّدِ ظنَّ الجلِّ)) اهد. دواهُ، لأنَّه لم يَشترط في الكتابِ سواهُ، ثمَّ يُحملُ على مجرَّدِ الشُبهةِ التي هي غيرُ مجرَّدِ ظنَّ الجلِّ)) اهد.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٨٥١٠] قوله: ((لكن في "القهستاني" إلخ)).

<sup>(</sup>٢) من ((عند الكل)) إلى ((فهي اثنان)) ساقط من مخطوطة "ح" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الطلاق ق٢٥٣/أ بتصرف.

(وحُدَّ بوطءِ أمةِ أخيه وعمِّهِ) وسائرِ محارمِهِ سوى الوِلادِ؛ لعدمِ البُسُوطَةِ، (و) بوطءِ (امرأةٍ وُجدت على فراشِه) فظنَّها زوجته (ولو هو أعمى)؛ لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلةً: أنا زوجتُكَ أو: أنا فلانةٌ باسمِ زوجتِه فواقَعَها؛ لأنَّ الإحبارَ دليلٌ شرعيٌّ، حتى لو أجابته بالفعلِ أو به: نَعَم حُدَّ (وذميَّةٌ) عطفٌ على ضميرِ حُدَّ.

كمسألةِ المتن. اهـ"ح"(١).

[١٨٥١٧] (قولُهُ: وحُدَّ بوطءِ أمةِ أخيهِ إلخ) أي: وإنْ قالَ: ظننتُ أنَّها تحلُّ لي؛ لأنَّهُ لا شبهة في الملكِ، ولا في الفعلِ لعدمِ انبساطِ كلِّ في مالِ الآخرِ، فدعوى ظنّهِ الحلَّ غيرُ معتبرةٍ، ومعنى هذا أنَّهُ علِمَ أنَّ الزِّني حرامٌ، لكنَّهُ ظنَّ أنَّ وطأَهُ هذهِ ليسَ زنًى محرَّماً، فلا يعارِضُ ما مرَّ عن "المحيط" مِن أنَّ شرطَ وجوبِ الحدِّ أنْ يَعلَمَ أنَّ الزِّني حرامٌ، "فتح"(٢).

[١٨٥١٨] (قولُهُ: سوى الـولادِ) بالكسرِ، مصدرُ وَلَـدَتِ المرأةُ وِلاداً ووِلادةً، أي: سوى قرابةِ الوَلادةِ، أي: قرابةِ الأصولِ أو الفروعِ فلا حَدَّ فيها، لكنْ لا يُحَدُّ في قرابةِ الأصولِ إذا ظنَّ الحلَّ كما مرَّ (٣).

١٨٥١٩١ (قولُهُ: وُجِدَت على فراشِهِ) يعني في ليلةٍ مظلمةٍ كما في "الخانيَّة"(٤)، "شُـرُنبلاليَّة"(٥)، فيُعلَمُ حكمُ النَّهار بالأولى.

١٨٥٢٠١ (قُولُهُ: إِلاَّ إِذَا دعاها) يعني: الأعمى، بخلاف البصيرِ كما في "الخانيَّة"(٦)، وهو ظاهرُ

(قولُهُ: يعني: الأعمى، بخلاف البصيرِ إلخ) الظَّاهرُ أنَّ المحالفةَ بينهما فيما إذا دعاها نهاراً، وأنَّه إذا دعاها ليلاً فأجابته كما ذكرَ لا فرقَ بينهما، ويدلُّ لذلكَ ما ذكرَهُ من التَّعليلِ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق ٢٥٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه د/٣٩.

<sup>(</sup>٣) صـ٣٨- "در".

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الحدود ٣/٠٧٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>د) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب وطء يوجب الحدَّ أو لا ٦٦/٢ (هامش "الدرر والغرر"). وعبارته: ((يعنسي: ولو في ليلةٍ مظلمةٍ)) أي: لا يُقْبَلُ قوله، وعليه الحدُّ؛ لأنه ادّعى الاشتباه فيما لا يشتبه ظاهراً كما في "الخانية".

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحدود ٣/٧٠٠ (هامش "الفتاوى الهندية").

عبارةِ "الزَّيلعيِّ" (١) و "الفتح" (٢) أيضاً، ثمَّ اعلم أنَّ ما ذكرَهُ "المصنف" و "الشَّارح" هو المذكورُ في المتنونِ والشُّروح، وعزاهُ في "التَّارخانيَّة" (١) إلى "المنتقى" و "الأصلِ"، لكنَّهُ قالَ بعدَ ذلك: ((وفي "الظَّهيريَّة" (٤) : [٤]ق.٥١/ب] رجلٌ وَجَدَ في بيتِهِ امرأةً في ليلةٍ ظلماءَ فغشيَها، وقالَ: ظننتُ أنَّها امرأتي لا حدَّ عليهِ، ولو كان نهاراً يُحَدُّ، وفي "الحاوي": وعن "زفرً" عن "أبي حنيفةً" فيمَن وحدَ في محلَّتِه (٥) أو بيتِهِ امرأةً، فقالَ: ظننتُ أنَّها امرأتي إنْ كانَ نهاراً يُحَدُّ، وإنْ كانَ ليلاً لا يُحَدُّ، وعن "يعقوب" عن "أبي حنيفةً": أنَّ عليهِ الحدَّ ليلاً كانَ أو نهاراً، قالَ "أبو اللَّيث": وبروايةِ "زفرً" يُؤخذُ)) اهد.

قلت: ومقتضاهُ: أنَّهُ لا حدَّ على الأعمى ليلاَّ كانَ أو نهاراً.

١٨٥٢١] (قولُهُ: وجازَ) أي: العطفُ على ضميرِ الرَّفعِ المُتَّصلِ.

المماري (قولُهُ: لا يُحَدُّ الحربيُّ إلىخ) أي: خلافاً لـ: "أبي يوسفَ"، فعندَهُ يُحَدُّ الحربيُّ المستأمِنُ أيضاً، وقالَ "محمَّد": لا يُحَدُّ واحدٌ منهما، غيرَ أنَّهُ قالَ في العكسِ: وهو ما لـو زَنَى ذمِّي المستأمنةِ كقولِ "الإمامِ": مِن أنَّ الذِّمِّيَّ يُحَدُّ، "نهر"(١).

(قُولُهُ: ومقتضاه إلخ) أي: روايةِ "زفرَ".

108/4

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥/٠٤.

<sup>(</sup>٣) "التاتر خانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزني عند القاضي ١١٢/٥.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الخامس في أحكام الشرب والسكاري ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>٥) في النسخ جميعها: ((حجلته))،وما أثبتناه هو الصُّواب الموافق لعبارة "التَّاترخانيَّة".

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٣٠٣/أ بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله.

وتُذبحُ ثم تحرَقُ، ويُكرهُ الانتفاعُ بها حيَّةً وميتةً، "مجتِبي"، وفي "النَّهرِ": الظَّاهرُ أنَّـهُ يطالَبُ ندباً لقولهِم: تُضمنُ بالقيمةِ (و) لا يحُدُّ (بوطءِ أجنبيَّةٍ زُفَّت إليه وقيلَ:)....

والحاصل: أنَّ الزَّانيَينِ إِمَّا مسلمانِ أو ذمِّيَّانِ أو مستأمنانِ، أو الرَّحلُ مسلمٌ والمرأةُ ذمِّيَةٌ أو مستأمنةٌ أو بالعكس، فهي: تسعُ صور، والحدُّ ومستأمنةٌ أو بالعكس، فهي: تسعُ صور، والحدُّ والحبُّ عندَ "الإمامِ" في الكلِّ إلاَّ في ثلاثٍ، إذا كانا مستأمِنينِ أو أحدُهما، أفادَهُ في "البحر "(١).

مطلبٌ في وطء الدَّابَّةِ (٢)

المحدود التَّحدُّث به كلَّما رُؤيَت، وليسَ وهذا إذا كانت مَّا لا يُؤكَلُ، فإنْ كانت تُؤكَلُ جازَ أكلُها والحب كما في "الهداية" وغيرِها، وهذا إذا كانت مَّا لا يُؤكَلُ، فإنْ كانت تُؤكَلُ جازَ أكلُها عندَهُ، وقالا: تُحرَقُ أيضاً، فإنْ كانت الدَّابَّةُ لغيرِ الواطئِ يُطالَبُ صاحبُها أنْ يدفعَها إليهِ بالقيمةِ، ثمَّ تُذبَحُ هكذا قالُوا، ولا يُعْرَفُ ذلكَ إلا سماعاً فيُحمَلُ عليهِ، "زيلعيّ" و"نهر "(٥).

إلى الواطئِ)) ليسَ على طريقِ الجبرِ، وعبارةُ"النَّهر"("): (والظَّاهرُ أَنَّهُ يطالَبُ على وجهِ النَّدبِ،

(قولُهُ: إذا كانا مستأمِنَينِ أو أحدُهما إلخ) نفيُ الحدِّ إنمًا هو في المستأمِنِ.

<sup>(</sup>قولُ: "الشَّارِحِ": وفي "النَّهرِ": الظَّاهرُ أَنَّه يُطَالَبُ إلخ) عبارتُهُ: ((وإنْ كانتِ الدَّابَّةُ لغيرِهِ أُمِرَ صاحبُها أن يدفعَها إليهِ بالقيمةِ، ثمَّ تُذبَحُ، هكذا قالوا، والظَّاهرُ إلخ))، ولم يوجد في عبارتِهِ التَّعليلُ الآتي في عبارةِ "الشَّسارحِ" بقولِهِ: لقولِهِم: تُضمنُ بالقيمةِ، وهو لا يُنتِجُ النَّدبَ، كما أفادَهُ العلاَّمةُ "السِّنديُّ".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٩/٥.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((البهيمة)).

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحدود \_ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٠٢٢.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٨١/٣ م.١٨١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٣٠٣/أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٣٠٣/أ.

# ـ خبرُ الواحدِ كافٍ في كلِّ ما يُعمَلُ فيه بقولِ النساءِ، "بحر"(١) ـ (هيَ عِرسُكَ،...

ولذا قالَ في "الخانيَّة" (٢): كانَ لصاحبِها أنْ يدفعَها إليهِ بالقيمةِ)) اهد. وعبارةُ "البحر" ((والظَّاهرُ أنَّهُ لايُحبَرُ على دفعِها)).

#### (تنبية)

لو مكَّنتِ امرأةٌ قِرداً مِن نفسِها فوطئها، كانَ حكمُها كإتيانِ البهائمِ، "جوهرة" أي أيها لا حدَّ عليها بل تعزَّرُ، وهل يُذبَحُ القردُ أيضاً؟ مقتضى التَّعليلِ ـ بقطع امتدادِ التَّحدثِ ـ نعم، فتأمَّل. مطلبٌ فيمَن وَطِئَ مَن زُقَّت إليهِ

[١٨٥٢٥] (قولُهُ: خبرُ الواحدِ كافٍ إلخ) جملةٌ معترِضةٌ بينَ القَولِ ومقولِهِ، والأَولى ذكرُها بعدَ: ((هـي عِرسُكَ)) لئالاً يُوهِمَ أنَّها مقولةُ القولِ، والمرادُ أنَّ تعبيرَ "المصنَّف" كـ "الكنز"(٥) بـ: ((قيلَ)) أُولى مِن تعبيرِ "القُدوريِّ"(٦): بـ ((قُلْنَ)).

#### (تنبية)

مقتضى هذا كلِّهِ أَنَّهُ لا يسقطُ الحدُّ بمحرَّدِ الزِّفافِ، وأَنَّهُ لا بدَّ مِن أَنْ ينضمَ إليهِ الإحبارُ بأَنَها زوجتُهُ، ويلزمُ عليهِ أنَّ مَن زُفَّت إليهِ زوجتُهُ ليلةَ عُرسِهِ ولم يكنْ يعرفُها أنَّهُ لا يحلُّ لهُ [٤/ق١٥ ١/١] وطؤها ما لم تقلْ لهُ واحدة أو أكثرُ: إنَّها زوجتُكَ، وهو حسلافُ الواقع بينَ النَّاسِ، وفيهِ حرجٌ عظيمٌ؛ لأَنَّهُ يلزمُ منهُ تأثيمُ الأمَّةِ، والظَّاهرُ أنَّهُ يحلُّ وطؤها بدونِ إحبار، ولا سيَّما إذا أحضرَها النَساءُ مِن أهلِهِ وحيرانِهِ إلى بيتِهِ، وجُلِّيت على المِنصَّة ثُ ثمَّ زُفَّت إليهِ، فإنَّ احتمالَ غَلَطِ النَساءِ فيها حواتها غيرُها \_ أبعدُ ما يكونُ، ومع هذا لو فُرِضَ الغلطُ وقد وطئها على ظنِّ أنَّها زوجتُهُ وأَنَّها تَحلُّ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ـ فصل في التسبيح والتسليم والصَّلاة على النَّبيُّ ﷺ ٢/٣١٪ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه د/١٨.

<sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٦) عبارة القدوري: ((وقالت النساء))، انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الحدود ١٩١/٣.

<sup>❖</sup> قوله: ((المِنصَّة)) بكسر الميم وبالصَّاد المهملة المشدَّدة: هو الكرسيُّ الذي تقف عليه العروس في جلائها، "مصباح"، اهـ منه.

وعليهِ مهرُها)....

لهُ، فوجوبُ الحدِّ عليهِ - إذا لم يقلْ لهُ أحدٌ: إنَّها زوجتُكَ - في غايةِ البُعدِ أيضاً؛ إذ لا شكَّ أَنَّ هذهِ الشُّبهة أقوى مِن شبهةِ العقدِ على أمِّهِ أو بنتِهِ وظنّهِ حلَّها لهُ، وأقوى مِن ظنّهِ حلَّ أمةِ أبويهِ ونحوِها، وكذا مَن وجدَها على فراشِهِ ليلاً على ما صحَّحَهُ "أبو اللَّيث"، ورأيتُ في "الخانيَّة" ((رجلّ زُفَّت إليهِ غيرُ امرأتِهِ ولم يكنُ رآها قبلَ ذلك، فوطنَها كانَ عليهِ المهرُ ولا حدَّ عليهِ)) اهد. وظاهرُهُ أَنَّ الإخبارَ غيرُ شرطٍ، وأظهرُ منهُ ما في "كافي الحاكم الشَّهيدِ": ((رجل تزوَّجَ، فزُفَّت إليهِ أُخرى فوطنَها لا حدَّ عليهِ ولا على قاذِفِهِ. رجلٌ فَجَرَ بامرأةٍ، ثمَّ قالَ: حسبتُها امرأتِي، قالَ: عليهِ الحدُّ، وإنْ جاءَت بوليهِ بُستَ نسبُهُ منهُ ما في المنهِ أن الرفاف شبهةٌ، ألا ترى أنَّها إذا جاءَت بوليه بُستَ نسبُهُ منهُ) اهد. فقولُهُ: ((لأنَّ الزَّفاف شبهةٌ)) صريح في أنَّ نفسَ الزِّفاف شبهةٌ مسقِطةٌ للحدِّ بدون إخبارٍ، فهذا نصُّ "الكافي" وهو الجامعُ لكتب ظاهرِ في أنَّ نفسَ الزِّفاف شبهةٌ مسقِطةٌ للحدِّ بدون إخبارٍ، فهذا نصُّ "الكافي" وهو الجامعُ لكتب ظاهرِ في أنَّ نفسَ الزِّفاف شبهةٌ من إرسال مَن تأتي بها إليهِ، أونحو ذلك ثمَّا يزيدُ على الإخبارِ، فلم على شيءً من ذلك كما إذا تزوَّجَ امرأةً ثمَّ بعدَ ماتَّو أُدخلَت عليهِ امرأةٌ في بيتِه، ولـم يعلمُ أنّها لم يكنْ شيءٌ مِن ذلك كما إذا تزوَّجَ امرأةً ثمَّ بعدَ ماتَّو أُدخلَت عليها أو غيرُها، ولكنَهُ ظنَّ أنَها هي فوطنَها، فهنا لا بدَّ مِن إخبارٍ واحدةٍ أو أكثرَ بأنَها لا يعَقدَ عليها أو غيرُها، ولكنَهُ ظنَّ أنها هي فوطنَها، فهنا لا بدَّ مِن إخبارٍ واحدةٍ أو أكثرَ بأنَها روحةً أو إلام أر مَن تعرَّض لله، والله تعالى أعلم.

[١٨٥٢٦] (قولُهُ: وعليهِ مهرُها) أي: ويكونُ لها، كما قضَى بهِ "عليٌّ" ﴿ وَهُو المُحتارُ؛

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الحدود ٢٩/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في "نصب الراية" ٣٣٩/٣: غريبٌ جداً، وقال ابن حجر في "الدراية" ١٠٢/٢: لم أجده.

لكن أخرج عبد الرزاق (١٠٧١٤) في النكاح ـ بابُ الرحل بتزوَّجُ المرأةَ فيُرسَلُ إليه بغيرها، وابن أبي شيبة الكن أخرج عبد الرزاق (١٠٧١٤) في النكاح ـ في رجل تزوَّجَ ابنةً لرجلٍ فزُفَّت إليه ابنةً له أخرى، من طريق بُديل بن ميسرة العُقيليّ، عن أبي الوضيء ـ وكان صاحباً لعليِّ فِقد ـ قال: ((قضى عليٌّ في رجلٍ زوَّجَ ابنةً له فأرسِلُ بأختِها فأهداها إلى زوجها)) وفيه قصَّةٌ، فقال: ((لهذه ما سُقتَ إليها بما استحللتَ من فرجها، فعلى أبيها أن يَحزيَ الأُخرى بما سُقتَ إلى هذه، ولا تقربها حتَّى تنقضى عدَّةُ هذه الأُخرى))، قال: وأحسَبُ أنَّه جلدَ أباها أو أرادَ أن يَجلِدَه. -

# بذلكَ قضى "عمرُ" عَيْد وبالعدَّةِ (أو) بوطءِ (دبرٍ) وقالا: إنْ فعلَ في الأجانبِ...

لأنَّ الوطءَ كالجنايةِ عليها، لا لبيتِ المالِ كما قضى به عمرُ رضى الله عنهُ، وكأنَّهُ جعلَهَ حقَّ الشَّرع عوضاً عن الحدِّ، وتمامُه في "الزَّيلعيِّ"(١) وغيرهِ.

رُالَّهُ: بذلكَ قضَى عمرُ) كذا وقَعَ في "الدُّرر"(٢)، وصوابُهُ: ((عليُّ))، وفي "العزميَّة": ((أَنَّهُ سهوٌ ظاهرٌ)).

### مطلبٌ في وطء الدُّبر

والأمة، أو بوطء دبر) أطلَقَهُ فشمِلَ دبرَ الصَّبيُّ والزَّوجةِ والأمةِ، فإنَّهُ لا حدَّ عليهِ مطلقاً عندَ "الإمامِ"، "منح"(")، ويعزَّرُ، "هداية"(٤). [٤/ق٥٥١/ب]

(قولُهُ: وصوابُه "عليٌّ") الموجودُ في عبارتِهِ نسبةُ القضاءِ بالمهرِ لـ: "عمرٌ" بدونِ تعرُّضٍ؛ لأنَّه لها أو لبيتِ المالِ، ولا لبيتِ المالِ، وهذا صحيحٌ؛ فإنَّه قضَى "عمرُ" به ِ(٥)، وإنَّمَا الاختلافُ في كونِهِ لها أو لبيتِ المالِ، ولا تعرُّضَ في كلامِهِ لذلكَ، فيصحُّ نسبةُ ما في المتنِ لكلِّ، تأمَّل.

وأخرج عبد الرزاق (١٠٧١٥) عن إسرائيل، عن سِماك، عن صالح بن أبي سليمان، عن عليٍّ: أنَّ رجلاً كُنَ له
 خمسُ بناتٍ، فزوَّج إحداهنَّ رجلاً فزُفَت إليه أُختُها، فقال عليٌّ: ((لها الصداقُ بما استحلَّ من فرجها، وعلى أبيها صداقُ هذه لزوجها، وعليه أنْ يزفَها إليه، وإن كان أتاها متعمداً فعليه الحادُّ)).

وأخرج أيضاً (١٠٧١٢) عن ابن جُربج أخبرني عطاءً الخراساني عن ابن عباس: ((أنّه قضى في رجل خطبَ امرأةً إلى أبيها ولها أمِّ عربية فأملكه، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه ابنة الأعجميّة فجامعها، فلما أصبح استنكرها، فقضى أنّ الصداق للّتي دخل بها وجعل له ابنة العربية، وجعل على أبيها صداقها، وقال: ((لا يدخل بها حتَّى يخلوَ أجلُ أختِها))، قال ابن جُريج حدثني محمد بن مُرَّة أنّ علياً قضى بمثل ذلك في مثلِها.

<sup>(</sup>١) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب الحدود ـ باب وطء يوجب الحدُّ أو لا ٢٦٢٢.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام الوطئ الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١/ق٢٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٠٢/.

<sup>(</sup>٥) كذا جزم "الرافعي" بصحة أصله عن عمر رضي الله عنه، ولم نجده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية، والنه أعلم.

حُدَّ، وإنْ في عبدِهِ أو أمتِهِ أو زوجتِهِ فلا حدَّ إجماعاً بل يعزَّرُ، قالَ<sup>(۱)</sup> في "الدُّررِ": بنحوِ الإحراقِ بالنارِ وهدمِ الجدارِ....

ر ١٨٥٢٩ (قولُهُ: حُدَّ) فهو عندَهما كالزِّنا في الحكمِ، فيُحَدُّ جَلداً إنْ لم يكنْ أُحصِنَ، ورجمـاً إنْ أُحصِنَ، "نهر"(٢).

### مطلبٌ في حكم اللَّواطةِ

المعدر المعدر المعدد الإحراق إلح) متعلّق بقولِهِ: ((يعزّرُ)) وعبارةُ"الدُّرر"("): ((فعندَ "أبي حنيفةَ" يُعزّرُ بأمثالِ هذهِ الأمورِ))، واعترضهُ في "النَّهر"(٤): ((بأنَّ الَّذي ذكرَهُ غيرُهُ تقييدُ قتلِهِ بما إذا اعتادَ ذلك، قالَ في "الزِّيادات": والرأيُ إلى الإمامِ فيما إذا اعتادَ ذلك إنْ شاءَ قتلَهُ وإنْ شاءَ ضربَهُ وحبسَهُ))، ثمَّ نقلَ عبارةً "الفتح" المذكورةَ (٥) في "الشَّرح"، وكذا اعترضَهُ في "الشُررُنبلاليَّة" (١) بكلامِ "الفتح"، وفي "الأشباه" من أحكامِ غيبوبةِ الحشفةِ: ((ولا يُحَدُّ عندَ "الإمامِ" إلاَّ إذا تكرَّرَ فيُقتَلُ على المفتى بهِ)) اهد. قالَ "البيريُّ": ((والظَّاهرُ أنَّهُ يُقتَلُ في المرَّةِ الثَّانيةِ لصدقِ التَّكرارِ عليهِ)) اهد.

(قولُهُ: وكذا اعترضه في "الشُّرنبلاليةِ" بكلامِ "الفتحِ" إلخ) حيثُ ذكر أنَّ القتلَ للإمامِ فيما لوِ اعتادَ، فيفيدُ أنَّ ما في "الدُّررِ" لا يكونُ إلا فيما إذا اعتادَ، تأمَّل. ثمَّ إنَّ ما ذكرَهُ في "الدُّررِ" عزاهُ لد: "صدرِ الشَّريعةِ"، قالَ "الشُّرنبلاليُّ": إنَّه مرويُّ عن الصَّحابةِ، وفي "شرحِ المحمع": وما رُويَ عن الصَّحابةِ فمحمولٌ على السِّياسةِ اهر. وحيثُ كانَ ذلكَ مرويّاً عنهم لا مانعَ من التَّعزيسِ به سياسةً وإنْ لم ينصَّ الفقهاءُ عليه بخصوصِهِ، فيندفعُ الاعتراضُ عنِ "الدُّررِ".

100/

<sup>(</sup>١) في "و" : ((وقال)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٢٠٣/ب.

<sup>(</sup>٣) "الدرر": كتاب الحدود ـ باب وطء يوجب الحدُّ أو لا ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق ٣٠٢/ب.

<sup>(</sup>٥) صـ٩٢ - "در".

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب وطء يوجب الحدُّ أو لا ٦٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق صـ٣٩٧ـــ

والتنكيسِ من محلِّ مرتفع بإثباعِ الأحجارِ، وفي "الحاوي": والجلدُ أصحُّ، وفي "الفتحِ"('): يعزَّرُ ويُسجنُ حتى يموتَ أو يتوبَ، ولو اعتادَ اللواطَةَ قتلَهُ الإمامُ سياسةً، قلتُ: وفي "النَّهرِ"(') معزيًا "للبحرِ"("):

ثمَّ ظاهرُ عبارةِ"الشَّارح": أنَّهُ يعزَّرُ بالإحراقِ ونحوهِ ولو في عبدِهِ ونحوهِ، وهو صريحُ ما في "الفتح"(٤) حيثُ قالَ: ((ولو فعلَ هذا بعبدِهِ أو أمتِهِ أو زوجتِهِ بنكاحٍ صحيحٍ أو فاسدٍ لا يُحَدُّ إجماعاً، كذا في"الكافي"، نعم فيهِ ما ذكرنا مِن التَّعزيرِ والقتل لمن اعتادَهُ)) (٥).

[١٨٥٣٢] (قولُهُ: وفي "الحاوي") أي: "الحاوي القدسيّ "(١)، وعبارتُهُ: ((وتكلَّموا في هذا التَّعزيرِ مِن الجلدِ، ورميهِ مِن أعلى موضع، وحبسِهِ في أنستنِ بقعةٍ، وغيرِ ذلكَ سوى الإخصاءِ والجَبّ، والجلدُ أصحُّ) اهـ. وسكت عليهِ في "البحر "(١) و "النَّهر "(٩)، فتأمَّل.

(قُولُهُ: وهو صريحُ ما في "الفتح" إلخ) أي: التَّعزيرُ لا بقيدِ كونِهِ بالإحراقِ ونحوِهِ؛ فإنَّه ليسَ في كلامِ "الفتحِ". (قُولُهُ: والجَلْدُ أصحُّ) أي: التعزيرُ به.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٢٠٦/ب ـ ق٣٠٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٨/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوحب الحدُّ والذي لا يوحبه ٤٣/٥.

 <sup>(</sup>٥) في "آ" في هذا الموضع: ((مطلبٌ: النَّوطيُّ حدُّهُ القتلُ على المفتى بـه، فـلا تُقبَـلُ توبتُـهُ، ويجـوزُ قتلُـهُ بـالإحراقِ
 والتَّطويحِ والتَّنكيسِ و الجبِّ و الخصيّ وغيرِ ذلكَ)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدِّ والذي لا يوجبه د/٤٤.

<sup>(</sup>٧) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ـ فصل: ومن تزوَّج بامرأة بغير شهود إلخ ق٤٥١/ب.

<sup>(</sup>٨) انظر "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٨/٥.

<sup>(</sup>٩) انظر "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٣٠٣/أ.

((التقييدُ بالإمامِ يُفهِمُ أنَّ القاضيَ ليسَ له الحكمُ بالسياسةِ)). (فرعٌ)

في "الجوهرةِ"(١): الاستمناءُ حرامٌ وفيهِ التعزيرُ، ولو مكَّنَ امرأتَهُ أو أمتَه من العبثِ بذكرهِ فأنزلَ (٢) كُرِهَ ولا شيءَ عليه، (ولا تكونُ) اللواطةُ (في الجنَّةِ على الصحيحِ) لأنَّه تعالى استقبَحَها وسمّاها خبيثةً والجنةُ منزَّهةٌ عنها، "فتح"(٢). وفي "الأشباهِ"(٤):...

[١٨٥٣٣] (قولُهُ: التَّقييدُ بالإمام إلخ) فيهِ كلامٌ قدَّمناهُ (٥) قبلَ هذا البابِ.

#### مطلبٌ: حكمُ الاستمناء باليدِ(٦)

الشّهوةُ ـ وليس لهُ زوجةٌ ولا أمةٌ ففعلَ ذلكَ لتسكينِها ـ فالرَّجاءُ أَنَّهُ لا وبالَ عليهِ، كما قالَهُ" أبو الشَّهوةُ ـ وليس لهُ زوجةٌ ولا أمةٌ ففعلَ ذلكَ لتسكينِها ـ فالرَّجاءُ أَنَّهُ لا وبالَ عليهِ، كما قالَهُ" أبو اللَّيث"، ويجبُ لو خافَ الزِّني.

الطّاهرُ أنّها كراهةُ تنزيهٍ؛ لأنّ ذلكَ بمنزلةِ ما لو أنزلَ بتفحيدٍ أو تبطينٍ، تأمّل. وقدّمنا (٢) عن المعراج في باب مفسدات الصّوم: يجوزُ أنْ يستمنيَ بيد زوجتِهِ أو حادمتِهِ، وانظر ما كتبناهُ (٧) هناكُ.

ر ١٨٥٣٦ (قولُهُ: ولا شيءَ عليهِ) أي: مِن حدٌ وتعزيرٍ، وكذا مِن إثمٍ على ما قلناهُ. مطلبٌ: لا تكونُ اللّواطةُ في الجنَّةِ

[١٨٥٣٧] (قولُهُ: ولا تكونُ اللَّواطةُ في الجنَّةِ) قالَ "السُّيوطيُّ": ((قالَ "ابنُ عقيلٍ الحنبليُّ":

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((حتى أنزل)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه د/٣٠.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني ـ الفوائد ـ كتاب الحدود والتعزير صـ١٨ ٢ ـ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٨٤٣٤] قوله: ((إلا سياسة وتعزيراً)).

<sup>(</sup>٦) هذا المطلب من "آ".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٩٠١٩] قوله: ((ولو خاف الزني إلخ)).

حرمتُها عقليَّةٌ فلا وجودَ لها في الجنةِ......

جرَت مسألةٌ بينَ "أبي علي بنِ الوليد() المعتزلي " وبين اأبي يوسف القَزويني "() في ذلك، فقال "ابن الوليد": لا يُمنعُ أنْ يُجعَلَ ذلك مِن جملةِ اللَّذاتِ في الجنَّةِ لزوالِ المفسدةِ؛ لأَنَّهُ إِنَّا مُنِعَ مِن الدُّنيا لِما فيهِ فيهِ مِن قطع النَّسلِ، وكونِهِ محلاً للأذى، وليسَ في الجنَّةِ ذلك، ولهذا أبيحَ شربُ الخمرِ لِما ليسَ فيهِ مِن السُّكرِ وغايةِ العَرْبدةِ [٤/ق٢٥١/] وزوالِ العقلِ، فلذلك لم يُمنعُ مِن الالتذاذِ بها، فقال "أبو يوسف": الميلُ إلى الذُّكورِ عاهة، وهو قبيحٌ في نفسِهِ؛ لأَنَّهُ محلٌ لم يخلقُ للوطء، ولهذا لم يُبَحُ في شريعةٍ بخلافِ الخمرِ. وهو مخرَجُ الحدث، والجنَّةُ نُزِّهَت عن العاهاتِ، فقالَ "ابنُ الوليد": العاهةُ: هي التّلويثُ بالأذى، فإذن لم يبقَ إلاَّ مجرَّدُ الالتذاذي). اهم كلامُهُ، "رمليّ" على "المنح".

المه المسبّب على المسبّب على السبّب على السبّب على السبّب على السبّب على السبّب أي: قبحُها عقليٌّ بمعنى أنَّهُ يُدرَكُ بالعقلِ وإنْ لم يَرِدْ بهِ الشّرعُ كالظُّلمِ والكفر؛ لأنَّ مذهبنا أنَّهُ لا يَحْرُمُ بالعقلِ شيءٌ، أي: لا يكونُ العقلُ حاكماً بحرمتِه، وإغَّا ذلكَ للهِ تعالى، بل العقلُ مُدْرِكٌ لحسنِ بعضِ المأموراتِ وقبح بعضِ المنهيَّاتِ، فيأتي الشَّرعُ حاكماً بوَفْقِ ذلك، فيأمرُ بالحَسنِ وينهي عن القبيح، وعندَ "المعتزلة": يجبُ ما حَسنَ عقلاً ويحرمُ ما قَبُحَ وإنْ لم يردِ الشَّرعُ بالحَسنِ وينهي عن القبيح، وعندَ "المعتزلة": يجبُ ما حَسنَ عقلاً ويحرمُ ما قَبُحَ وإنْ لم يردِ الشَّرعُ بوجوبِهِ أو حرمتِهِ، فالعقلُ عندَهم هو المُثبِتُ، وعندَنا المُثبِتُ هو الشَّرعُ، والعقلُ آلة لإدراكِ الحُسننِ والقبُح قبلَ الشَّرع، بل العقلُ تابعٌ للشَّرعِ فما أمرَ بهِ والتَسَّرعُ يُعلَمُ بالعقلِ أَنَّهُ حَسَنٌ، وما نهى عنه يُعلَمُ أنَّهُ قبيحٌ، وتمامُ أبحاثِ المسألةِ يُعلَمُ مِن كتبِ الأصول ومِن حواشينا على "شرح المنارِ"(").

<sup>(</sup>١) أبو علي محمد بن أحمد بن عبد الله بن الوليـد، متكلّـمٌ مـن رؤسـاء المعتزلـة وأئمَّتهــم (ت٧٧هـــ). ("المنتظـم" ٩/٠٠، "لسان الميزان" ه/٥٦، "الأعلام" ه/ه٣٠).

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف القَرْوينيّ، شيخ المعتزلـة في عصـره (ت٤٨٨هـ). ("الجواهــر المضيــة" ٢/٣٢٢، "الطبقات السنية" ٣٤١/٤، "لسان الميزان" ١١/٤).

<sup>(</sup>٣) "حاشية نسمات الأسحار": مبحثٌ: لا بدُّ للمأمور به من صفة الحسن صـ٣٦ وما بعدها.

وقيل: سمعيَّةٌ فتوحدُ، وقيل: يخلُقُ اللهُ تعالى طائفةً نصفُهم الأعلى كالذكورِ والأسفلُ، كالإناثِ، والصحيحُ الأوَّلُ، وفي "البحرِ"('): حرمتُها أشدُّ من الزِّنى لحرمتِها عقلاً وشرعاً وطبعاً، والزِّنى ليسَ بحرامٍ طبعاً وتزولُ حرمتُه بـتزوُّجٍ وشراءِ بخلافِها، وعدَمُ الحدِّ عندَهُ لا لخفَتِها بل للتَّغليظِ؛ لأنَّه مطهِّرٌ على قول، وفي "المحتبى" يُكْفَرُ مستحلُّها عندَ الجمهورِ، (أو زَنَى في دار الحربِ أو البغي).......

[١٨٥٣٩] (قولُهُ: وقيلَ: سمعيَّةٌ) أي: لا يستقلُّ العقلُ بإدراكِ قبحِها قبلَ ورودِ الدَّليلِ السَّمعيِّ. ١١٨٥٤٠ (قولُهُ: فتُوجَدُ) أي: يمكنُ أنْ تُوجَدَ.

ر١٨٥٤١] (قولُهُ: وقيلَ: يخلقُ اللـهُ تعـالى إلـخ) هـذا خـارجٌ عـن محـلِّ الـنّزاعِ؛ لأنَّ الكـلامَ في الإتيان في الدُّبرِ.

[١٨٥٤٢] (قُولُهُ: والصَّحيحُ الأوَّلُ) هو أَنَّهُ لا وجودَ لها في الجنَّةِ.

(١٨٥٤٣ (قولُهُ: لحرمتِها) أي: قبحِها كما مرّ (٢).

ا ١٨٥٤٤] (قولُهُ: وتزولُ حرمتُهُ إلخ) وجهٌ آخـرُ لبيـانِ أشـدُّيَةِ اللّواطةِ، وهــو أنَّ وطـــءَ الذَّكــرِ لا يمكنُ زوالُ حرمتِهِ بخلافِ وطـــءِ الأنشَى، فإنَّهُ يمكنُ بتزوُّجِها أو شرائِها.

[١٨٥٤٥] (قولُهُ: لأنَّهُ مُطَهِّرٌ على قولٍ) أي: قولِ كثيرٍ مِن العلماءِ، وإنَّ كانَ خالافَ مذهبِنا كما مرَّرً".

[١٨٥٤٦] (قولُهُ: يُكفّرُ مستحلُّها) قدَّمَ (٤) "الشَّارحُ" في بابِ الحيضِ الخلافَ في كفرِ مستحلِّ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحمدُّ والـذي لا يوجب ١٨/٥، معزيـاً إلى "شـرح المشـارق" لنعلامة "الأكمل".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٨٥٨] قوله: ((حرمتها عقلية)).

<sup>(</sup>٣) صـ٧- "در".

<sup>(</sup>٤) ٢٨٧/٢ وما بعدها "در".

إلا إذا زنى في عسكرٍ لأميرِهِ ولايةُ الإقامةِ، "هداية"(١). (ولا) حَدَّ (بِزِنَى غيرِ مكلَّفٍ مطلقاً).

وطءِ الحائضِ ووطءِ الدُّبرِ، ثمَّ وقَقَ بما في "التَّاترخانيَّة" (") عن "السِّراجيَّة" ((اللَّواطةُ بمملوكهِ أو مملوكتِهِ أو امرأتِهِ حرامٌ إلاَّ أنَّهُ لو استحلَّهُ لا يُكفَرُ قالهُ "حسامُ الدِّين")) اهر. فيُحمَلُ القولُ بكفرِهِ على ما إذا استحلَّ اللَّواطةَ بأجنبي بخلافِ غيرِهِ، لكنْ في "الشُّرُنبلاليَّة" ((أنَّ هذا يُعلَمُ ولا يُعلَمُ)) أي: لئلاَ يتجرَّى (") [٤/ق٢٥١/ب] الفسقةُ عليهِ بظنّهم حلَّهُ.

#### (تتمَّةٌ)

للواطة أحكام أخرُ: لا يجبُ بها المهرُ، ولا العدَّةُ في النّكاحِ الفاسدِ، ولا في المأتيِّ بها لشبهةٍ، ولا يحصُلُ بها التَّحليلُ للزَّوجِ الأوَّلِ، ولا تثبتُ بها الرَّجعةُ، ولا حرمةُ المصاهرةِ عندَ الأكثرِ، ولا الكفَّارةُ في رمضانَ، وفي روايةٍ: لو قذفَ بها لا يُحَدُّ خلافاً لهما، ولا يُلاعِنُ خلافاً لهما، "بحر"(")، وهو مأخوذٌ مِن "المجتبى"، ويزادُ ما في "الشُّرُنبلاليَّة"(٧) عن "السِّراج": ((يكفي في الشَّهادةِ عليها عدلان لا أربعةٌ، خلافاً لهما)).

المعنى المعنى (قولُهُ: إلاَّ إذا زَنَى إلخ) يعني أنَّ ما في "المعنِ" خاصٌّ بما إذا خرَجَ مِن عسكرِ مَن لـهُ ولايةُ إقامةِ الحدودِ، فدخلَ دارَ الحربِ و زنى ثمَّ عادَ، أو كانَ معَ أميرِ سريةٍ أو أميرِ عسكرٍ، فزنى ثمَّ عادَ، أو كانَ معَ أميرِ سريةٍ أو أميرِ عسكرٍ، فزنى ثمَّة، أو كانَ تاجراً أو أسيراً، أمَّا لو زنى معَ عسكرِ مَن لهُ ولايةُ إقامةِ الحدِّ فإنَّهُ يُحَدُّ، بخلافِ أميرِ

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٠٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على المسألة في القسم المطبوع من نسخة "التاتر خانية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) "السِّراجيّة": كتاب الكراهة والاستحسان ـ باب النظر والمسّ ـ فصل: غمز الأعضاء إلخ ٢٠/٢ (هامش "فتاوي قاضيحان").

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب وطء يوجب الحدُّ أو لا ٦٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) بالتسهيل، أي: لئلا يتجرًّأ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٨/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب وطء يوجب الحدُّ أو لا ٦٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

لا عليه ولا عليها (وفي عكسِهِ حُدَّ) فقط (ولا) حـدَّ (بالزنى بالمستأجَرَةِ لـه) أي: للزِّني، والحقُّ وجوبُ الحدِّ كالمستأجَرةِ للخدمةِ، "فتح" (ولا بالزِّني بإكراهِ......

العسكرِ أو السَّرِيَّةِ؛ لأَنَّهُ إِنَّا فُوِّضَ لهما تدبيرُ الحربِ لا إقامةُ الحدودِ، وولايـةُ الإمـامِ منقطعـةٌ ثمَّـةَ كما في "الفتح"(١)، "شُرُنبلاليَّة"(٢)

المه ١٨٥٤٨ (قولُهُ: لا عليهِ ولا عليها)؛ لأنَّ فعلَ الرَّجلِ أصلٌ في الزِّني، والمرأةُ تابعةٌ لهُ، وامتناعُ الحدِّ في حقِّ الأصلِ يوجِبُ امتناعَهُ في حقِّ النَّبعِ، "نهر"(٢)، وكذا لا عُقرَ عليهِ؛ لأنَّهُ لو لزمَهُ لرجعَ بهِ الوليُّ عليها لأمرِها لهُ بمطاوعتِها لهُ، بخلافِ ما لو زَنَى الصَّبيُّ بصبيَّةٍ أو بمكرَهَةٍ فإنَّهُ يجبُ عليهِ العُقرُ كما في "الفتح"(٤)، "شُرُنبلاليَّة"(٥).

وسكتَ عليهِ في "النَّهرَ" (٧)، والمتونُ والمشُّروحُ على قولِ "الإمامِ".

1٨٥٥٠١ (قولُهُ: ولا<sup>(٨)</sup> بالزِّني بإكراهٍ) هذا ما رجعً إليهِ "الإِمامُ"، وكانَ أوَّلاً يقولُ: إنَّ الرَّجلَ يُحَدُّ؛ لأَنَّهُ لا يتصوَّرُ إلاَّ بانتشارِ الآلةِ وهو آيةُ الطَّواعيَةِ، بخلافِ المرأةِ فلا تُحَدُّ إجماعاً. وأطلقَ فشمِلَ الإكراة مِن غيرِ السُّلطانِ على قولِهما المفتى بهِ مِن تحقُّقِهِ مِن غيرِهِ، وهو احتلافُ عصرٍ

(قولُهُ: لأنَّ فعلَ الرَّحلِ أصلٌ إلخ) يقالُ: إنَّ هذهِ العلَّةَ موجودةٌ فيما لو كانَ مُكرَهاً وهمي مطاوعة، وقد أوجبوا الحدَّ عليها دونَه، إلا أنْ يقالَ: إنَّه هنا لم يوجد منها زنَّى؛ لأنَّه في حقّها التَّمكينُ منه، وفعلُ غيرِ المكلَّفِ ليسَ زنَّى، بخلافِ مسألةِ الإكراهِ؛ فإنَّ فعلَ المكرَهِ زنَّى وإنْ سقطَ الحدُّ للعذرِ كما تقدَّمَ، فتمكينُها يكونُ زِنِّى. 107/5

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٤٧/٥.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب وطء يوجب الحدُّ أو لا ٦٦/٢ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٣٠٣/أ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١/٥.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب وطء يوجب الحدُّ أو لا ٢٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ق٣٠٣/أ.

<sup>(</sup>٨) في "آ": ((لو بالزني)).

# و) لا (بإقرارٍ إن أنكرَه الآخرُ) للشبهةِ....

وزمان، وتمامُهُ في "البحر"(١)، قال "ط"(٢): ((والمرادُ أنَّهُ لا يجبُ على الزَّاني المكرَهِ، فلو زنسي مكرَهاً بمطاوعةٍ وجبَ عليها الحدُّر") كما في "حاشية الشَّلبيِّ "(١)).

[١٨٥٥١] (قولُهُ: ولا بإقرار إنْ أنكرَهُ الآخرُ) أي: لو أقرَّ أجدُهما بالزِّني أربعَ مرَّاتٍ في أربعِ مرَّاتٍ في أربعِ مرَّاتٍ في أربعِ مرَّاتٍ في أربعِ ما للنَّفي النَّكرَ النَّكاحَ أو لم يدَّعِهِ لا يُحَدُّ الْمَقِرُ خلافاً لهما في التَّانيةِ الخدِّ عن المنكرِ بدليلٍ موجبٍ للنَّفي عنهُ، فأورثَ شبهةً في حقِّ المُقِرِّ؛ لأنَّ الزِّني فعل واحد [١٤/ق٥٥١/أ] يَتمُّ بهما، فإذا تمكنَّت فيه شبهةٌ تعدَّت إلى طرفيهِ؛ لأنَّهُ ما أطلقَ بل أقرَّ بالزِّني بمن درأ الشَّرعُ الحدَّ عنهُ، بخلافِ ما لو أطلقَ وقال: زنيتُ فإنَّهُ لا موجبَ شرعيَّ يدفعُهُ، ومثلُهُ لو أقرَّ بالزِّني بغائبةٍ؛ لأنَّهُ لم ينتفِ في حقها بما يوجبُ النَّفي، وهو الإنكار، ولذا لو حضرت وأقرَّت بالزِّني بغائبةٍ؛ لأنَّهُ لم ينتفِ في حقها بما يوجبُ النَّفي، وهو الإنكار، ولذا لو حضرت وأقرَّت تُحدُّ، فظهرَ أنَّ الاعتبارَ للإنكار لا للغَيبَةِ، "فتح" ملخَّصاً.

قلت: ويظهرُ مِن هذا أنَّ السُّكوتَ لا يقومُ مقامَ الإنكارِ، تأمَّل. نعم تقدَّمَ أنَّهُ لو أقرَّ بالزِّني بخرساءَ لا يُحَدُّ؛ لاحتمالِ أنَّها لو كانَت تتكلَّمُ لأبدَت مسقِطاً، وقدَّمنا (٢) في البابِ السَّابقِ الفرق بينَها وبينَ الغائِبَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) نقول: نقل "الشُّلْبي" عن "الكمال" وجوب الحدِّ على المطاوِعةِ عند أبي حنيفة والأئمة الثلاثية، خلافاً لمحمد حيث ذهب إلى أنها لا تحدُّ. إلا أن "الشُّلبي" نقل أيضاً عن "الحاكم الشهيد": ((أنَّ الرجل إذا أكرهه السُّلطان على الزّنى بامرأةٍ مطاوعة فلا حدَّ على واحدٍ منهما، وهو قول "أبي حنيفة" المرجوع إليه)) اهد. ثم قال "الشُّلبي": ((فعلسي هذا ما ذكره "الشَّارح" - أي "الزينعي" - عن "أبي حنيفة" من وجوب الحدَّ عني المرأة هو قول "أبي حنيفة" المرجوع عنه. فلا معوّل عليه، والله الموفّق)) اهد. فليتأمل، انظر "حاشية الشُّلبيّ على تبيين الحقائق" ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) "حاشية الشُّلبي عنى تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٦) المعولة (١٨٣٦٩] قوله: ((حواز إلداء ما يُسقِطُ الحُدُّ)).

وكذا لو قالَ: ((اشتريتها)) ولو حرَّةً، "مجتبى".....

#### (تنبية)

حيثُ سقطَ الحدُّ يجبُ لهَا المهرُ وإنْ أقرَّت هي بالزِّني وادَّعي النَّكَاحَ؛ لأَنَّهُ لَمَّا سقطَ الحدُّ صارَت مكذَّبةً شرعاً، ثمَّ لو أنكرَت الزِّني ولم تدَّع النَّكَاحَ، وادَّعَت على الرَّجلِ حدَّ القذفِ فإنَّـهُ يُحدُّ لهُ، ولا يُحدُّ للزِّني، وتمامُهُ في "الفتح"(١).

المه المرات المه المرات المعالى المعالى المعالى المعالى المات المعالى المعالى

(قولُهُ: حيثُ سقطَ الحدُّ يجبُ لها المهرُ إلخ) أي: في صورةِ دعوى النّكاحِ من قِبَلِه أو قِبَلِها، وفي صورةِ ما لو أقرَّ أحدُهما بالزِّنا وأنكرَه الآخرُ بدونِ دعوى النّكاحِ، ثمَّ رأيتُ "الشُّر بالاليَّ" قالَ - بعد ذكرِ ما إذا أقرَّ أحدُهما بالزِّنى وادَّعى الآخرُ الزَّواجَ وأنهَّما لا يحدَّانِ وفاقاً - ما نصُّه: ((أي: ويجبُ العُقْرُ وإنْ كانت معترفةً بأنْ لا مهرَ لها)) اهـ. وانظرِ "الزيلعيَّ" حيثُ قالَ: ولا يقالُ: كيف يجبُ لها المهرُ مُنْكِرَةً إذا كانت هي المقرَّةَ بالزِّنى؟ لأَنّا نقولُ: وجوبُ المهرِ من ضرورةِ سقوطِ الحدِّ، فلا يُعتبرُ ردُّها، أو نقولُ: صارت مكذَّبةً شرعاً بسقوطِ الحدِّ فلا يُتفتُ إلى تكذيبها، كما إذا ادَّعى رجلٌ أنَّه تزوَّجَ امرأةً فأنكرتُ، وأقامَ عليها بيَّنةً يجبُ لها المهرُ وإن أنكرتْ.

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٣-٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثالث: في معرفة حجج ظهور الزُّنى عند القاضي ١١٢-١١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) صـ ٢٩ـ وما يعدها "در".

(و في قتلِ أمةٍ بزناها الحدُّ) بالزني (والقيمةُ) بالقتلِ، ولو أذهبَ عينَها لزِمَه قيمتُها وسقَطَ الحدُّ لتملُّكِه الجنَّةَ العمياءَ....

قلت: وانظر وجه الفرق بين قوله: ((ظننتُ أنّها امرأتي)) وقولِه: ((هي امرأتي)) ولعلَّ وحهه أنّ قولَه: ((هي امرأتي)) يدلُّ على إقراره بأنّها أحنبيّة عنه، فكانَ إقراراً بالزَّنى بأحنبيّة، بخلاف قوله: ((هي امرأتي)) أو ((اشتريتها)) ونحوه، فإنّه حازم به، وبأنَّ فعلَه غيرُ زنّى، فتأمّل. بقي هنا شيء: وهو أنّ الشّبهة في هذه المسائل، وفي مسألة "المتن التي قبلها لم أر مَن ذكر أنّها مِن أيّ أقسام الشّبه الثّلاثة، وظاهر كلامهم أنّها حارجة عنها، ووجهه أنّه في هذه المسائل يلتّعي إ٤/ق٥٥١/ب حقيقة الملك الذي لو ثبت لم يكن وطؤه فيه محرّما، بخلاف تلك الأقسام، والظّاهر أنّ النسب هنا لا يشب وأنّ الفعل تمحّض زنّى، وإنمّا سقط الحدّ لشبهة صدقه في دعواه الملك بالعقد أو بالشّراء ونحوه، وبهذا لا يثبت النسب؛ لأنّ الملك ثابت لغيره، وعلى هذا فيمكن دحولها في شبهة الفعل وهي شبهة الاشتباه؛ لأنّ مرجعها إلى أنّه اشتبة عليه الأمر بظنّه الحلّ، والله سبحانه أعلم.

١٨٥٥٣٦ (قولُهُ: وفي قتلِ أمّة بزناها) هذا عندَهما، وأمَّا عندَ "أبي يوسف" فعليهِ القيمةُ لا الحدُّ؛ لأنَّهُ لم يبقَ زنّى حيثُ اتَّصلَ بالموتِ، كما في "المحيط"(١)، "قُهُستانيُّ"(٢).

قلت: وصحَّحَ في "الخانيَّة" قولَ "أبي يوسف"، لكنَّ المتونَ والشُّروحَ على الأوَّلِ، بل ما ذُكِرَ عن "أبي يوسف" هو رواية عنه لا قولُهُ، وهي خلاف ظاهر الرِّوايةِ عنه كما أوضحه في "الفتح"("). والقيمة بالزِّني والقيمة بالقتلِ) أشارَ إلى توجيهِ وحوبِ الحدِّ والقيمةِ، بأنَّهما جنايتان مختلفتان بموجَبين مختلفين، "ط"(٤).

· وَهُولُهُ: وَلُو أَذِهِبَ عِينَهَا) كذا في "البحر "(°) وغيرِهِ، والأظهرُ: ((عينَيْهَا)) بالتَّثنيةِ؛

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ـ الفصل الرابع: في بيان ما يوجب الحدّ من الوطء وما لا يوجب ١/ق ٣١٤/أ.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحدود ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٣/٥ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٢٠/٥.

فأورث شبهةً، "هداية"(١). وتفصيلُ ما لو أفضاها في "الشَّرحِ"، (ولو غصَبها ثمَّ زَنَى بها ثم ضَمِنَ قيمتَها ثمَّ ضمِنَ قيمتَها ثمَّ ضمِنَ قيمتَها ثمَّ ضمِنَ قيمتَها

ليلزمَ كلُّ القيمةِ، لكنَّهُ مفردٌ مضافٌ فيعمُّ، بقرينةِ قولِهِ: ((الجنَّةَ العمياءَ)).

﴿ ١٨٥٥٦ (قُولُهُ: فأُورِثَ شبهةً ) أي: في ملكِ المنافعِ تبعاً فيندرِئُ عنهُ الحدُّ، بخلافِ ما مـرَّ(٢)، فإنَّ الحِثَّةَ فائتةٌ بالقتل فلا تُملَكُ بعدَ الموتِ، وتمامُه في "الفتح"(٢).

المومه القولُهُ: وتفصيلُ ما لو أفضاها، في "الشَّرح") أي: "شرح المصنّف"(٤).

وحاصلُه: أنّه إنْ أفضاها وهي كبيرة مطاوعة بلا دعوى شبهة حُدًا(٥) و لا عُقرَ عليهِ لرضاها بهِ، ولا مهرَ لوجوبِ الحدِّ، وإنْ كانَ معَ دعوى شبهة فلا حدَّ ويجبُ العُقرُ، وإنْ كانَ معَ دعوى شبهة فلا حدَّ ويجبُ العُقرُ، وإنْ كانَ معَ دعوى شبهة فلا حدَّ، ثمَّ إنْ استمسكَ بولُها، وإلاَّ فكلُّها لتفويتهِ جنسَ المنفعةِ على الكمالِ، وإنْ ادَّعى شبهة فلا حدَّ، ثمَّ إنْ استمسكَ فعليهِ ثلثُ الدِّيةِ، ولا مهرَ خلافاً لـ: "محمَّد"، وإنْ أفضاها ويجبُ المهرُ في ظاهرِ الرِّواية، وإنْ لم يستمسكُ فكلُّ الدِّيةِ، ولا مهرَ خلافاً لـ: "محمَّد"، وإنْ أفضاها ولا من كانت يُجامَعُ مثلُها فكالكبيرةِ إلاَّ في حقِّ سقوطِ الأرشِ برضاها، وإلاَّ فلا حدَّ، ولومهُ ثلثُ الدِّيةِ والمهرُ كاملاً إنْ استمسكَ بولُها، وإلاَّ فكلُّ الدِّيةِ دونَ المهرِ خلافاً لـ: "محمَّد"؛ ولومهُ ثلثُ الدِّيةِ والمهرُ كاملاً إنْ استمسكَ بولُها، وإلاَّ فكلُّ الدِّيةِ دونَ المهرِ خلافاً لـ: "محمَّد"؛ لدخول ضمان الحزء في ضمان الكلِّ، كما لو قطعَ إصبعَ إنسان ثمَّ كفَّهُ قبلَ البُرء اهـ.

[١٨٥٥٨] (قولُهُ: فلا حدَّ عليهِ اتَّفاقاً) ٤٦/ق٤٥ ١/١٦؛ لأنَّهُ ملكَها بالضَّمان فأورثَ شبهةً في ملكِ

(قُولُهُ: حُدًّا ولا عُقْرَ عليه إلخ) عبارتُه: ((ولاشيءَ عليهِ في الإفضاءِ إلخ)).

104/4

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٠٥/١ ـ ١٠٥ باختصار.

<sup>(</sup>۲) ص۱۰۰- "در".

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١/ق٢٢٢/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "م": ((حدًّ))، وهو خطأ.

كما لو زنّى بحرَّةٍ تَم نكحها) لا يَسقطُ الحدُّ اتفاقاً، "فتح". (والخليفةُ) الذي لا والــيَ فوقه (يُؤخذُ بالقصاصِ والأموالِ) لأنهَّما من حقوقِ العبادِ فيستوفيهِ وليُّ الحقِّ......

المنافع أخذاً ثمّا مرّ(١)، وهذا إذا لم تَمُتْ، ففي "الجوهرة"(١): ((ولو غصب أمةً فزنَى بها فماتَت مِن ذلك، أو غصب حرَّةً ثيباً فزنَى بها فماتَت مِن ذلك، قالَ "أبو خنيفة": عليه الحدُّ في الوَجهين، مع دية الحرَّة وقيمة الأمة، أمّا الحرَّة فلا إشكال فيها؛ لأنّها لا تُملَكُ بدفع الدِّية، وأمّا الأمةُ فإنّها تُملَكُ بالقيمة، إلا أنّ الضّمان وجب بعد الموت، والميّت لايصحُ تملّكُهُ).

إ ١٨٥٥٩] (قولُهُ: كما لو زنَى بحرَّةٍ) تقدَّمَت (٢) متناً في الباب السَّابقِ عندَ قولِهِ: ((ونُدِبَ تلقينهُ)). المَّارِحِ" (قولُهُ: لا يسقطُ الحدُّ) أي: في المسألتينِ لعدمِ الشُّبهةِ وقت الفعل، كما ذكرهُ الشَّارِحِ" هناكَ (١٠٥٠)، وقولُهُ: ((اتّفاقاً)) ذكرهُ في "الفتح" عن "جامع قاضي خان (١٠٠ في المسألةِ الأخيرةِ، وقدَّمَ "الشَّارِح": ((أنّهُ الأصحُّ))، ومُفادُهُ: الخلافُ. وذكر في "البحر (١٠٠) هناكَ عن "المحيط": ((لو تزوَّجَ المزنيَّ بها (٩) أو اشتراها لا يسقطُ الحدُّ في ظاهر الرِّوايةِ؛ لأنَّهُ لا شبهةَ لهُ وقت المحيط": ((الو تزوَّجَ المزنيَّ بها (٩) أو اشتراها لا يسقطُ الحدُّ في ظاهر الرِّوايةِ؛ لأنَّهُ لا شبهةَ لهُ وقت

<sup>(</sup>١) المقولة [٧٥٥٨] قوله: ((فأورث شبهةً)).

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) صـ٩٩ــ "در".

<sup>(</sup>٤) صــ ۳۱ــ "در".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه د/١٥.

<sup>(</sup>٦) "شرخ الجامع الصغير": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدَّ والذي لا يوجب ٢/ق٠٢/ب، ولم نر فيه لفظة: ((اتفاقاً))، ولا في "فتاواه الخانية"، بل فيها: ((أنّه يحدّ في قول "أبي حنيفة" و"محمد" رحمهما الله تعالى، وعن "أبي يوسف" رحمه الله تعالى في رواية: لا يحدُّ، وفي رواية: يُحدُّ). انظر "الخانية": كتاب الحدود ٢٧١/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>۷) صا۳- "در".

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحدود ٨١٥.

<sup>(</sup>٩) في النسخ جميعها: ((المُحني بها))، وما أثبتناه من "البحر" هو المراد.

إِمَّا بِتَمَكِينِهِ أَو بَمَنَعَةِ المسلمينَ، وبه عُلِمَ أَنَّ القضاءَ ليسَ بِشرطٍ لاستيفاءِ القصاصِ والأموالِ بل للتمكينِ، "فتح"(١). (ولا يُحَدُّ) ولو لقذف لغلبةِ حقِّ اللهِ تعالى، وإقامتُهُ إليهِ ولا ولايةَ لأحدٍ عليه (بخلاف أميرِ البلدةِ (٢)) فإنَّه يُحَدُّ بأمرِ الإمامِ، واللهُ أعلمُ.

الفعلِ)) اهـ. ثمَّ ذكرَ<sup>(٣)</sup> في أوَّلِ هذا البابِ عن "الظَّهيريَّة" (٤) خلافاً في المسألتينِ هو أنَّـهُ: ((لاحدَّ فيهما عندَهُ، بل عندَ "أبي يوسفَ"، ورُويَ الخلافُ بالعكسِ، وروى "الحسن" عن "الإمامِ" أنَّهُ لاحدَّ فيهما عندَهُ، بل في التَّروُّج؛ لأنَّهُ بالشِّراءِ بملكُ عينَها بخلافِ التَّروُّج)).

قلت: ومسألةُ الغصبِ التَّانيةُ ـ الَّتي ذكرَها "المصنَّف" ـ توافقُ ظاهرَ الرِّوايةِ.

١٨٥٦١] (قُولُهُ: إمَّا بتمكينِهِ) أي: تمكين الخليفةِ وليَّ الحقِّ مِن الاستيفاء.

[١٨٥٦٣] (قولُهُ: ولا ولايةَ لأحدٍ عليهِ) أي: ليستوفيَهُ، وفائدةُ الإيجابِ الاستيفاءُ، فإذا تعذَّر لم يجبُ، وأُوردَ عليهِ: ما المانعُ مِن أَنْ يولِّيَ غيرَهُ الحكمَ بما يثبتُ عندَهُ كما في الأموالِ؟ قيلَ: ولا مخلصَ إلاَّ إنِ ادَّعيَ أَنَّ قولَـهُ تعالى ﴿ فَالْجَلِدُولُ ﴾ [النَّور-٢] يُفهِمُ أَنَّ الخطابَ للإمامِ أَنْ يجندَ غيرَهُ، وقد يُقالُ: أينَ دليلُ إيجابِ الاستنابةِ؟ "فتح" (أ)، والله سبحانَه أعلم.

(قُولُهُ: لأنَّهُ بالشِّراءِ يَمْلِكُ عينَها إلخ) لا يصلحُ وجهاً للفرقِ بين الشِّراءِ والتَّزوُّجِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٥/٥.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((البند)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الثالث: فيما يصير شبهة وفي الإحصان ق ٥٠ ا/ب ـ ١٥١/أ.

<sup>(</sup>٥) صـ٢٣ "در".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ٥٠٥ بنصرف.

# ﴿بابُ الشهادة على الزِّني والرجوع عنها ﴾

(شهدوا بحدِّ متقادمٍ بلا عدرٍ) كمرضٍ أو بُعدِ مسافةٍ أو حوفِ طريقٍ (لم تُقْبل) للتُّهَمَةِ (إلا في حدِّ القذف) إذ فيهِ حقُّ العبدِ (١) .....

### ﴿بابُ الشَّهادة على الزِّني والرُّجوع عنها ﴾

تقدَّمَ (١) أَنَّ الزِّني يثبتُ بالإقرارِ والبيِّنةِ، وقدَّمَ كيفيَّةَ ثبوتِهِ بالأوَّلِ؛ لأَنَّ الشَّانيَ أندرُ نادرٍ؛ لضيقِ شروطِهِ، وأيضاً لم [٤/ق٤٥١/ب] يثبتُ عندَهُ ﷺ ولا عندَ أصحابِهِ بعدَهُ إلاَّ بالإقرارِ، كما في "الفتح"(٣).

[١٨٥٦٤] (قولُهُ: شَهِدوا بحدٌ متقادمٍ) أي: بسبب حدٌ؛ لأنَّ المشهودَ بهِ لا نفسُ الحددِّ. اهد،"ح"(٤). أي: ففي التَّعبير تساهل، كما في "الفتح"(٥).

[١٨٥٦٥] (قولُهُ: للتُهَمَةِ)؛ لأنَّ الشَّاهدَ مخيَّرٌ بينَ أداءِ الشَّهادةِ والسَّترِ، فالتَّأخيرُ إنْ كانَ لا للسَّترِ يصيرُ فاسقاً لاختيارِ السَّترِ فالإقدامُ على الأداءِ بعدَهُ لعداوةٍ حرَّكَنْهُ فيُتَهمُ فيها، وإنْ كانَ لا للسَّترِ يصيرُ فاسقاً أَثماً فتيقَّنَا بالمانع، بخلاف الإقرار؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُعادِي نفسَهُ، "هداية" أو وأوردَ على قولِهِ: (يصيرُ فاسقاً)) بأنَّ ذلكَ لو كانَ الأداءُ واجباً، وليسَ كذلك، إلاَّ أنْ يُجابَ بأنَّ سقوطَ الوحوبِ لأجل السَّتر، فإذا أدَّى لم يوجدُ موضعُ الرُّحصةِ المسقطةِ للوجوبِ، تأمَّل.

[١٨٥٦٦] (قُولُهُ: إذ فيهِ حقُّ العبدِ إلخ) أي: وإنْ كانَ الغالبُ فيهِ حقَّ اللهِ تعالى. اهـ "ح"(٧).

<sup>(</sup>١) في "ب": ((العمد))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) صـ٧١ ـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة بالزني والرجوع عنها ق٢٥٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ١٠٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة بالزني والرجوع عنها ق٥٥ الأ.

(ويَضْمنُ) المالَ (المسروقَ)....

قالَ في "الهداية"(1): ((فحدُّ الزِّنَى والشُّربِ والسَّرقةِ خالصُ حقِّهِ تعالى، حتَّى يصحُّ الرُّجوعُ عنها بعدَ الإقرارِ، فيكونُ التَّقادمُ فيهِ مانعاً، وحدُّ القذفِ فيهِ حقُّ العبدِ لِما فيهِ مِن دفعِ العارِ عنه، ولهذا لا يصحُّ رجوعُهُ بعدَ الإقرار، والتَّقادمُ غيرُ مانع في حقوق العبادِ، ولأنّ الدَّعوى فيهِ شرطٌ فيُحمَلُ

تأخيرُهم على انعدامِ الدَّعوى، فلا يوجبُ تفسيقَهم بخلافِ السَّرقةِ؛ لأنَّ الدَّعوى ليسَت بشرطٍ للحدِّ؛ لأنَّه خالصُ حقِّهِ تعالى على ما مرَّ، وإنَّما تُشترَطُ للمال)) "هداية"(١).

وحاصلُه: أنَّ فِي السَّرقةِ أمرَين: الحدَّ والمالَ، وإنَّمَا تُشتَرطُ الدَّعوى للزومِ المالِ لا للزومِ الحدِّ، ولذا ثبتَ المالُ بها بعدَ التَّقادم؛ لأنَّهُ لا يَيطُلُ بهِ بخلافِ الحدِّ.

١٨٥٦٧١ (قولُهُ: ويَضمَنُ المالَ إلى عطفٌ على قولِهِ: ((لم تقبلْ))، قالَ في "البحر" ((): ((وقولُهم: بضمانِ المالِ مع تصريحِهم بوجودِ التَّهَمَةِ في شهادتِهم مع التَّقادمِ مشكِلٌ؛ لأَنَّهُ لا شهادة للمتَّهمِ ولو بالمالِ، إلاَّ أنْ يقالَ: إنَّها غيرُ محقَّقةٍ، وإنمَّا الموجودُ الشُّبهةُ)) اهر. أي: إنمَّا سقطَ الحدُّ لاحتمالِ العداوةِ، وذلكَ غيرُ محقَّق لكنَّهُ يصيرُ شبهةً يسقطُ بها الحدُّ دونَ المالِ.

### ﴿بابُ الشَّهادة على الزِّني والرُّجوع عنها ﴿

(قولُهُ: بخلافِ السَّرقةِ إلخ) يعني أنَّا نقبلُ الشَّهادة في السَّرقةِ بدونِ دعوى في حقِّ حبسِ السَّارقِ إلى أن يجيءَ المسروقُ منه؛ لما فيه من حقِّ اللهِ تعالى، وفي القذف لا يحُبُسُ المشهودُ عليه حتَّى يحضُرَ المُدَّعي، كما في حقوقِ العبادِ الخالصةِ، وقولُ "الشَّارحِ" فيما يأتي: ((لشرطيَّةِ الدَّعوى في السَّرقةِ))، أي: للعمل بالبيَّنةِ كما يفادُ هذا من "الفتح" وغيره.

(قولُهُ: إلا أنْ يقالَ: إنهًا غيرُ محقَّقَةٍ إلخ)أي: والفسقُ غيرُ محقَّقٍ أيضاً؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ الأداءُ لقصدِ إحياء الحقّ بعدَ أنْ قصَدَ السَّترَ، فتأمَّله مع ما سبَقَ.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٢/٥ بتصرف.

لأنه حقُّ العبدِ فلا يَسقطُ بالتَّقادُم.

(ولو أقرَّ بِهِ) أي: بالحدِّ (معَ التَّقادُمُ حُدَّ) لانتفاءِ التَّهَمَةِ (إلا في الشُّربِ) كما سيجيءُ () (وتقادُمُهُ بزوالِ الرِّيحِ، ولغيرِهِ بمضيِّ شهرٍ) همو الأصحُّ (ولو شهدوا بزنَى متقادمٍ حُدَّ الشُّهودُ عندَ البعضِ،

١١٨٥٦٨٦ (قولُهُ: لأنَّهُ حقُّ العبدِ) ولأنَّ تأخيرَ الشَّهادةِ لتأخيرِ الدَّعـوى لا يُوجِبُ فسقاً، وينبغي أنَّهـم لـو أُخَّـروا الشَّـهادةَ لا لتأخيرِ الدَّعـوى أنْ لا تُقبَـلَ في حقِّ المالِ أيضاً كمـا في

"الفتح"<sup>(۲)</sup>، "نهر"<sup>(۴)</sup>.

[١٨٥٦٩] (قولُهُ: لانتفاء التُّهَمَةِ)؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُعادِي نفسَهُ كما مرَّ (٤).

المقادم فيه يُبطِلُ الإقرارَ عندَ "أبي حنيفةً"، والشُّربِ) فإنَّ [٤/ق٥٥٥/أ] التَّقادمَ فيه يُبطِلُ الإقرارَ عندَ "أبي حنيفةً"، و"أبي يوسف"، "بحر" عن "غاية البيان". وأمَّا عندَ "محمَّد" فلا يُبطِلُهُ، وسيجيءُ (٦) تصحيحُهُ في بابهِ.

المورا (قولُهُ: هو الأصحُّ) اعلمُ أنَّ التَّقادمَ عندَ "الإمامِ" مفوَّضٌ إلى رأي القاضي في كلِّ عصرٍ، لكنَّ الأصحَّ ما عن "محمَّد" أنَّهُ مقدَّرٌ بشهر، وهو مرويٌّ عنهما أيضاً، وقد اعتبرَهُ" محمَّد" في شربِ الخمرِ أيضاً، وعندَهما هو مقدَّرٌ بزوالِ الرَّائحةِ، وحزمَ بهِ في "الكنز" (٧) في بابهِ، فظاهرُهُ كغيرِهِ أنَّهُ المحتارُ، فعُلِمَ أنَّ الأصحَّ اعتبارُ الشَّهرِ إلاَّ في الشُّربِ، "بحر" (٨). وبهِ ظهرَ أنَّ ما ذكرَهُ

101/4

<sup>(</sup>۱) صداع ۱۲-۱۱ اسر".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥٨/٥ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني ق٤٠٣/أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٥٢٥٨] قوله: ((للتهمة)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٢/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٥٦ ١٨٦] قوله: ((لاحتمال التقادم)).

<sup>(</sup>٧) انظر "شرح العيني عني الكنز": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٢/٥.

وقيلَ: لا) كذا في "الخانيةِ"<sup>(۱)</sup>. (شهدوا على زناهُ بغائبةٍ حُدَّ، ولو على سرقةٍ مِن غائبٍ لا)؛ لشرطيَّةِ الدَّعوى في السَّرقةِ دونَ الزِّني .....

"المصنّف" ليسَ قولَ "محمَّدٍ" على إطلاقِهِ، بل هو ماشٍ على قولِهما في الشُّربِ، وعلى قولِ"محمَّـد" في غيرهِ، فافهم.

(١٨٥٧٢) (قولُهُ: وقيلَ: لا) أقولُ: هذا هو المذهبُ؛ لأنّه هو المذكورُ في "كافي الحاكم الشّهيد" حيثُ قالَ: ((وإذا شهد الشُّهودُ على رجلٍ بزنّى قديمٍ لم آخُذ بشهادتِهم ولا أحُدُهم) اهر. ولذا قالَ "الكرخيُّ": ((بأنَّ الظَّاهرُ)) أي: ظاهرُ الرِّوايةِ، وعلَّلهُ في "العناية"(٢): ((بأنَّ عددَهم مُتكامِلٌ وأهليَّةَ الشَّهادةِ موجودة، وذلكَ يمنعُ أنْ يكونَ كلامُهم قَذْفاً)).

(١٨٥٧٤) (قولُهُ: ولو على سَرقةٍ) مثلُها القَذْفُ، كما يشيرُ إليهِ تعليلُهُ، "ح" في الماء القَدْفُ، كما يشيرُ إليهِ تعليلُهُ، "ح" في الماء القيد الماء الماء

المسروة بالسَّهادة بَمِلْكِ المسروق المسروق منه فلا تُقبَلُ بلا دعوى، وليسَت شَرْطاً الشَّهادة بالسَّرقة عند القاضي، ولا يُقالُ: يُحتمَلُ أَنَّ الغائبة لو حضرَت تدَّعي النِّكاحَ فيَسْقُطُ الحِدُّ؛ لأنَّا نقولُ: دعواها النّكاحَ شُبُهة، واحتمالُ دعواها ذلكَ شبهة الشُّبهة فلا تُعتَبرُ، وإلاَّ أدَّى إلى نَفْي كلِّ حدٌ؛ لأنَّ الغائبة لو رَحِمَ الشَّبهة فلا تُعتَبرُ، وإلاَّ أدَّى إلى نَفْي كلِّ حدٌ؛ لأنَّ ثبوتَهُ بالبيِّنةِ أو الإقرار، ويُحتَمَلُ أنْ يرجعَ المُقِرُّ أو الشُّهودُ وذلكَ لا يُعتَبرُ؛ لأنَّ نفسَ هذا الرُّجوع شبهة، واحتمالُهُ شبهة الشُّبهة، أفادَهُ في "الفتح" المُنتابة واحتمالُهُ شبهة الشُّبهة، أفادَهُ في "الفتح" المُنتابة الشَّبهة واحتمالَهُ شبهة الشُّبهة الشُّبهة المُنتابة المُن

<sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب الحدود ٤٧٢/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥٧/٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب شهادة الزني والرجوع عنها ٦٧/٢ يتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة بالزني والرجوع عنها ق٢٥٢/أ، وليس فيه لفظة: ((القذف)).

<sup>(</sup>٥) في "م": ((فتضمن))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥٧/٥.

ر ١٨٥٧٦ (قولُهُ: حُدَّ)؛ لأنَّهُ لا يخفى عليهِ مَن لهُ فيها شبهة، فإنَّهُ كما لا يُقِرُّ على نفسِهِ كاذباً لا يُقِرُّ على نفسِهِ حالَ الاشتباهِ، فلمَّا أقرَّ بالزِّني كانَ فرعَ علمِهِ أَنَّها لم تشتبه عليه، وصارَ معنى قولِهِ: لم أعرفها، أي: باسمِها ونسبِها، ولكنْ علمتُ بأنَّها أجنبيَّة، فكانَ هذا كالمنصوصِ عليهِ، بخلافِ الشَّاهدِ فإنَّه يجوزُ أنْ يشهدَ على مَن تشتبهُ عليهِ فلا يكونُ قولُ الشَّاهدِ ... لا أعرفها موجباً للحدِّ، "فتح"(١).

المماري (قولُهُ: لاحتمالِ أنَّها امرأتُهُ أو أمتُهُ) لو [٤]قه ١٥/ب] قالَ: لاحتمالِ أنْ يكونَ لهُ فيها شبهة لكانَ أعمَّ. اهـ "ح"(١). وفي "كافي الحاكم": ((وإنْ قالَ المشهودُ عليهِ:إنَّ الَّتي رَأُوها معيَ ليسَت ليسَت لكانَ أعمَّ. اهـ يحدَّ أيضًا، لتصوُّرِ أنْ تكونَ أمةَ ابنِهِ أو منكوحتَهُ نكاحًا فاسدًا))، "بحر"(١).

١١٨٥٧٨١ (قولُهُ: كاختلافِهم في طَوْعِها) أنْ شهدَ اثنانِ أنَّهُ أكرهَها، وآخرانِ أنَّها طاوعتهُ لم يُحَدَّا عندَهُ، وقالا: يُحَدُّ الرَّحلُ لاتَّفاقِهم على أنَّهُ زِنَى، وتفرَّدَ اثنانِ منهم بزيادةِ (١) جنايةٍ وهي الإكراه، ولهُ أنَّهُ زِنَاها طَوْعًا غيرُهُ مكرهةً فلا حَدَّ، ولأنَّ وله أنَّهُ زِنَاها طَوْعًا غيرُهُ مكرهةً فلا حَدَّ، ولأنَّ الطَّوعَ يقتضي اشتراكهما في الفعلِ، والكُرهُ يقتضي تفرُّدَهُ فكانا غيرَينِ، ولم يوجدْ في كلِّ نصابٌ،

(قولُهُ: لأنَّ زناها طوعاً غيرُهُ مكرَهةً فلا حدَّ إلخ) أي: وقد اختلَفَ في جانبِها، فيكـونُ مختلِفاً في حانبهِ ضرورةً.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٦١/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة بالزني والرجوع عنها ق٢٥٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٣/٥.

<sup>(</sup>٤) في "ب": ((بزياد))، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((في كلِّ نصابُ الشَّهادةِ)).

ثمَّ إِنَّ اتَّفاقَ الشُّهودِ على النَّسبةِ إلى الزِّني بلفظِ الشَّهادةِ مُخْرِجٌ لكلامِهم مِن أَنْ يكونَ قذفاً، وتمامُهُ في "الزَّيلعيِّ"(٢).

[١٨٥٧٩] (قولُهُ: ولو على كلِّ زنَى أربعةٌ) راجعٌ لقولِهِ: ((أو في البلدِ)) كما اقتضاهُ كلامُ الشُّراحِ في تصويرِهمُ المسألةَ وتعليلهم بامتناعِ فعلٍ واحدٍ في ساعةٍ واحدةٍ في مكانينِ متباينينِ، فتَيَقَّنَا بكذبِ أحدِ الفريقَينِ، وظاهرُهُ أنَّهُ لو شهدَ أربعةٌ بالطَّوعِ وأربعةٌ بالإكراهِ يُحدَّانِ، وبهِ جزمَ "محشّي بكذبِ أحدِ الفريقينِ، حيثُ لم يذكروا وقتاً واحداً، وجزمَ "ح" بأنْ مسكين "(ع) معلّلاً بعدمِ التَّيَقُنِ بكذبِ أحدِ الفريقينِ، حيثُ لم يذكروا وقتاً واحداً، وجزمَ "ح" بأنْ لا حدَّ لِما مر (") أوَّلَ البابِ السّابقِ: ((مِن أنَّ الحدَّ يسقطُ في دعوى الإكراهِ إذا برهَن)) قال (اومعلومٌ أنَّ ذلكَ بعدَ ثبوتِ الحدِّ عليهِ بالبيِّنةِ، والبيِّنةُ المُثبَّةُ للحدِّ لا بدَّ وأنْ تشهدَ بالطَّوع)) اهـ.

قلت: هذا إنمًّا يظهرُ إذا ذكروا وقتاً واحداً، وإلاَّ فيمكِنُ حملُهُ على فعلَينِ: أحدُهما بالإكراهِ والآخرُ بالطَّوعِ، وأمَّا ما مرَّ في البابِ السَّابقِ فهو فيما إذا شهدَ أربعةٌ على زناهُ طوعاً، وأقامَ شاهدَينِ على الإكراهِ في ذلكَ الفعلِ بعينِهِ لا مطلقاً فيندرِئُ الحدُّ عنهُ للشُّبهةِ، فافهم، والله سبحانَه أعلم.

المه ١٨٥٨٠ (قولُهُ: وإلاَّ) بأنِ اتَّحدَ الوقتُ وتقاربَ المكانانِ، أو اختلفَ الوقتُ وتباعدَ المكانانِ أو تقارَبا، "ح"(^).

<sup>(</sup>١) في "د" : ((المكان)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٩٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ١٨٩/٣.

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة بالزني والرجوع عنها ق٢٥٦/ أ ـ ب.

<sup>(</sup>۱) ص-۱۳- "در".

<sup>(</sup>٧) أي: "ح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة بالزني والرجوع عنها ق ٢٥٢ / أ ـ ب.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة بالزني والرجوع عنها ق ٢٥٢/ب.

(١٨٥٨١) (قُولُهُ: فِي زَاوِيَتِيْ بِيتٍ) أي: جانبَيْهِ.

إ ١٨٥٨٢ (قولُهُ: لإمكانِ التَّوفيقِ) بأنْ يكونَ ابتداءُ الفعلِ في زاويةٍ، والانتهاءُ في أحرى بالاضطرابِ والحركةِ، "بحر" (٢). لا يُقالُ: هذا توفيقٌ لإقامةِ الحدِّ، والواحبُ درؤُهُ؛ لأنَّ التَّوفيقَ مشروعٌ صيانةً للقضاءِ عن التَّعطيلِ؛ إذ لو شهد أربعة قُبِلوا مع احتمالِ شهادةِ كلِّ منهم مشروعٌ صيانةً للقضاءِ عن التَّعطيلِ؛ إذ لو شهد أربعة قُبِلوا مع احتمالِ شهادةِ كلِّ منهم المُنتوبُ في وقتٍ آخرَ، وقَبولُهم مبنيٌّ على الاتَّحادِ وإنْ لم ينصُّوا عليهِ، أفادَهُ في "الفتح" (٢).

(الواو)) في كلام "المصنّف" واو الحال، والجملة حاليّة، وكذا قولُه بعدة: ((ولكنْ هم عُميْانُ)) كما أفادَهُ "ط"(١٠)

المُولى: فلأنَّ الرِّنى لا يتحقَّقُ معَ بقاءِ البكارةِ ونحوِها فلا يُحَدَّانِ لظهورِ الكذبِ، ولا الشَّهودُ؛ لأنَّ الأُولى: فلأنَّ الرِّنى لا يتحقَّقُ معَ بقاءِ البكارةِ ونحوِها فلا يُحَدَّانِ لظهورِ الكذبِ، ولا الشُّهودُ؛ لأنَّ ثبوتَ البكارةِ ونحوها بقول امرأةٍ أو أكثرَ حجَّةٌ في إسقاطِ الحدِّ لا في إيجابهِ.

وأمَّا الثَّانيةُ: فَلَم يُحَدَّا؛ لاشتراطِ العدالةِ لشبوتِ الزِّني، ولا الشهودُ سواءٌ عُلِمَ فسقُهُم في الابتداءِ أو ظهرَ بعدَهُ؛ لأنَّ الفاسقَ مِن أهلِ الأداءِ والتَّحمُّلِ وإنْ كانَ في أدائِهِ نوعُ قصورِ لتهمةِ الفسقِ، ولذا لو قضى بشهادتِه ينفُذُ عندَنا، فيثبتُ بشهادتِهم شبهةُ الزِّني فسقطَ الحدُّ عنهم، ولذا لا يُحَدُّ القاذفُ لو أقامَ أربعةً مِن الفُسَّاق على زنى المقذوفِ.

109/4

<sup>(</sup>١) في "ب": ((لم يحذ)) بالذال. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٣/٥.

<sup>(</sup>٣) " لفتح": كتاب الحسود ـ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ١٣/٥- ١٤.

<sup>(</sup>٤) "طَا". كتاب حدود ـ باب الشهادة على الزبي ٤٠٠/٢.

فُوْجِدَ مِحبوباً. (ولو شهدوا بالزِّني و) لكن (هم عُمْيانُ، أو محدودونَ في قـذف، أو ثلاثةٌ، أو أحدُهم محدودٌ، أو عبدٌ، أو وُجِدَ أحدُهم كذلكَ بعدَ إقامةِ الحدِّ حُدثُوا) للقذف إنْ طلبَه المقذوفُ. (وأرشُ جَلْدِهِ) وإن ماتَ منه (هدَرٌ) خلافاً لهما (ودِيتُ رَجْمِهِ في بيتِ المالِ) اتّفاقاً (ويُحَدُّ مَن رجعَ من الأربعةِ بعدَ الرَّجمِ ......

وأمَّا النَّالثةُ: فلأنَّ الشَّهادةَ على الشَّهادةِ لا تجوزُ في الحدودِ؛ لزيادةِ الشُّبهةِ باحتمالِ الكذبِ في مَوضعَينِ في الأصولِ وفي الفروعِ، ولا يُحَدُّ الفروعُ؛ لأنَّ الحاكيَ للقذفِ غيرُ قاذفٍ، وكذا الأصولُ بالأولى ولو شهدوا بعدَ الفروعِ؛ لردِّ شهادتِهم مِن وجهٍ بردِّ شهادةِ الفروعِ. اهـ ملحَّصاً من "البحر"(١).

ره ١٨٥٨٥٦ (قولُهُ: فوُجِدَ مجبوباً) وجهُ عدمِ حدِّ الشُّهودِ فيهِ يؤخَذُ مُمَّا علَّلوا بهِ أيضاً في البكارةِ والرَّتقِ، وهو تكاملُ عددِهم ولفظُ الشَّهادةِ، ثمَّ رأيتُهُ كذلكَ في "الدُّرر"(٢)، فافهم. وأيضاً سيأتي (٢) أنَّ المجبوبَ لا حدَّ على قاذفِهِ، وبهِ علَّلَ المسألةَ هنا "الحاكمُ" في "الكافي".

[١٨٥٨٦] (قولُهُ: عُمْيانُ) أي: أو عبيدٌ أو صبيانٌ أو مجانينُ أو كفَّارٌ، "نهر "(١).

ر ٢١٨٥٨٧٦ (قولُهُ: حُدُّوا للقذف) أي: دونَ المشهودِ عليهِ؛ لعدمِ أهليَّةِ الشَّهادةِ فيهم، أو عدمِ النِّصابِ فلا يثبتُ الزِّني.

[١٨٥٨٨] (قولُهُ: وأرشُ جَلْدِهِ) أي: إذا كانَ جَرَحَهُ الجَلدُ، كما في "الهداية"(٥).

١٨٥٨٩١ (قولُهُ: خلافاً لهما) حيثُ قالا: إنَّ الأرشَ في بيتِ المالِ؛ لأنَّـهُ ينتقِـلُ فعـلُ الحِـلاَّدِ للقاضي، وهو عاملٌ للمسلمينَ فتحِبُ الغرامةُ في مالِهم، ولهُ أنَّ الفعلَ الجارحَ لا ينتقِلُ للقاضي؛

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها د/٢٤.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب شهادة الزني والرجوع عنها ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٧٠١] قوله: ((أو مجبوباً)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزنى ق٤٠٣/ب.

<sup>(</sup>د) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ١٠٧/٢.

# فقط) لانقلابِ شهادتِهِ بالرُّجوعِ قَذْفاً (وغُرِّمَ ربعَ الدِّيَةِ،......

لأنّه لم يأمر به فيقتصر على الجلاّد، إلا أنّه لا يجب عليه الضّمان في الصّحيح؛ كيلا يمتنع النّاس عن الإقامة مخافة الغرامة، "ابن كمال". وعلى هذا الخيلاف إذا رجع الشُّهود لا يضمنون عنده، وعندَهما يضمنون، [٤/ق٥د١/ب] وتمامُه في "الهداية"(١) و"النّهر"(٢)، وفي "العزميّة" عن بعض شروح "الهداية" ((ومعرفة الأرش أنْ يقوّم المحدود عبداً سليماً مِن هذا الأثر فينظر ما ينقص به القيمة يُنقَص مِن الدِّية بمثله)) اه.

قلت: لكنَّ قولَهُ: ((ينقَصُ مِن الدِّيَةِ بمثلِهِ) لا محلَّ لهُ، بل الظَّاهرُ أَنْ يُقالَ: فينظرُ ما ينقُصُ بهِ القيمةُ يُؤخذُ مِن الشُّهودِ، وبيانُهُ أَنَّهُ لو فُرِضَ أَنَّ قيمتَهُ سليماً أَنفٌ، وقيمتَهُ بهذهِ الجراحةِ تسعُمائةٍ تكونُ الجراحةُ نَقَصَتهُ مائةً، هي الأرشُ فيرجعُ على الشُّهودِ بها.

١٨٥٩٠١ (قولُهُ: فقط) قيدٌ لقولِهِ: ((يُحَدُّ مَن رِجَعَ))، أي: يُحَدُّ الرَّاجِعُ فقط حدَّ القذفِ دونَ الباقينَ؛ لبقاء شهادتِهم.

١٨٥٩١٦ (قُولُهُ: وغُرِّمَ رُبُعَ الدِّيّةِ) لأنَّ التَّالفَ بشهادتِهِ ربعُ الحقّ، وكذا لو رجَعَ الكلُّ خُدُّوا

(قولُهُ: وعلى هذا الخلاف إذا رجعَ الشُّهودُ لا يضمنونَ عندَه إلخ) لهما: أنَّ الواحبَ مطلقُ الضَّرب؛ إذِ الاحترازُ عن الجرحِ خارجٌ عن الوسع، فينتظمُ الجارحَ وغيرَه، فيضافُ إلى شهادتهم، فيضمنونَ بالرُّجوع، وعندَ عدمِهِ يرجعُ إلى بيتِ المالِ؛ لأَنّه يَنْتَقِلُ فعلُ الجَلاَّدِ للقاضي، وهو عاملٌ للمسلمينَ، وله: أنَّ الواحبَ هو الحدُّ، وهو ضربٌ مؤلِمٌ غيرُ حارح ولا مهلِكِ، ولا يقعُ حارحاً ظاهراً إلا لمعنّى في الضَّارب، وهو قِلَّهُ هدايتهِ للضَّرب، فاقتُصرَ عليه، إلا أنَّه لا يجبُ الضَّمانُ عليه لئلاً تمتنعَ الناسُ عن الإقامةِ. اهد "نهر".

(قُولُهُ: فَيُنْظِرُ مَا يَنْقُصُ بِهِ القَيمَةُ يُنْقَصُ مِنِ الدَّيَةِ بَمثلِهِ) أي: ويلزمُه مقدارُ هذا النَّقـصِ مِنِ الدَّيةِ، كما قـالوا ذلكَ في تقديرِ أرشِ الجراحاتِ التي لم يُقدَّر أرشُها بشيءٍ، وهذا هو المتعيِّنُ هنا، ولا وجهَ لما قالَه "المحشي"، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "النهر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني ق٤٠٣/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "البناية ": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٩٢/٦ بتصرف.

و) إنْ رجع (قبلَهُ) أي: الرَّحمِ (حُدُّوا) للقذف (ولا رحمَ)؛ لأنَّ الإمضاءَ مِنَ القضاءِ في بابِ الحدودِ (ولا شيءَ على خامسٍ) رجعَ بعدَ الرَّحمِ (فإنْ رجعَ آخرُ حُدَّا، وغُرِّما ربعَ الدِّيةِ).

وغُرِّمُوا الدِّيةَ، "نهر"(١)، وقولُ "البحر"(٢): ((وغُرِّمُوا ربُعَ الدِّيةِ)) صوابُهُ: جميعَ الدِّيةِ، كما قالَهُ "الرَّمليُّ".

٢١٨٥٩٤١ (قولُهُ: لأنَّ الإمضاءَ إلخ) هذا التَّعليلُ فيما إذا كانَ الرُّحوعُ بعدَ القضاءِ، واقتصرَ عليهِ لعدمِ الخلافِ عندَ التَّلاثةِ فيما قبلَهُ، فافهم. ومعناهُ: أنَّ إمضاءَ الحدِّ مِن تمامِ القضاءِ بهِ، وتُمرتُهُ تظهرُ أيضاً فيما إذا اعترضَت أسبابُ الجرح أو سقوطُ إحصان المقذوفِ أو عزلُ القاضي، كما في "المعراج".

المُورُهُ: حُدًا وغُرِّمَا رَبُعَ الدِّيةِ) أمَّا الحدُّ؛ فلانفساخِ القضاءِ بالرَّجمِ في حقَّهما، وأمَّا الغُرْمُ؛ فلأَنَّ المعتبرَ بقاءُ مَن بقي لا رجوعُ مَن رجعَ، وقد بقي مَن يبقى ببقائِهِ ثلاثة أرباعِ الدِّيةِ، فيلزمُهما الرُّبُعُ، فإنْ قيلَ: الأوَّلُ منهما حينَ رجعَ لم يلزمُهُ شيءٌ فكيفَ يجتمعُ عليهِ الحدُّ والضمانُ بعدَ ذلكَ برجوعِ غيرِهِ؟ قلنا: وجدَ منهُ الموجبُ للحدِّ والضَّمانِ، وهو قذفُهُ وإتلافُهُ بشهادتِهِ، وإنَّا منتعَ الوجوبُ لمانعُ برجوعِ الثَّاني ظهرَ الوجوبُ، "ح"(٤)

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود . باب الشهادة على الزني ق٤٠٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٧٥/٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني ق٤٠٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة بالزني والرجوع عنها ق٥٠٥/ب.

ولو رجعَ التَّالثُ ضمِنَ الرُّبعَ، ولو رجعَ الخمسةُ ضمِنُوها أخماساً "حاوي"(١). (و ٢٦) ضَمِنَ المزكِّي ديَةَ المرجومِ إن ظهروا) غيرَ أهلٍ للشَّهادةِ (عبيداً أو كفَّاراً)....

عن "الزَّيلعيِّ"(٣).

[١٨٥٩٦] (قولُهُ: ولو رجعَ الثَّالثُ ضمِنَ الرُّبُعَ) وكذا الثَّاني والأوَّلُ، "بحر" عن "الحاوي القدسيِّ".

[١٨٥٩٧] (قُولُهُ: ولو رجعَ الخمسةُ) أي: معاً لا مرتّباً.

[١٨٥٩٨] (قولُهُ: وضمِنَ المزكِّي) أفردَهُ؛ لأنَّهُ لا يُشترَطُ العددُ في التَّزكيةِ، كما في "الفتح" (°). أي: ضمِنَ مَن زكَّى شهودَ الزِّني إذا رجعَ عن التَّزكيةِ، وتؤخذُ الدِّيةُ مِن مالِهِ لا مِن بيتِ المالِ خلافاً لهما؛ لأنَّ الشَّهادةَ إنمَّا تصيرُ حجَّةً بالتَّزكيةِ، فكانَت في معنى علَّةِ العلَّةِ فيضافُ الحكمُ إليها، بخلافِ شهودِ الإحصان [٤/ق٧٥/أ] إذا رجعُوا؛ لأنَّهُ محضُ الشَّرطِ.

١١٨٥٩٩١ (قولُهُ: إِنْ ظهرُوا) أي: شهودُ الزِّنَي.

ر ١٨٦٠٠) (قولُهُ: عبيداً أو كفاراً) بيانٌ لقولِهِ: ((غيرَ أهلٍ))، أشارَ بهِ إلى أنَّ المرادَ بـهِ كونُهـم غيرَ أهلِ للأداءِ وإنْ كانوا أهلاً للتَّحمُّلِ.

(قولُهُ: أي: معاً لا مرتباً) فيه: أنّه لا فرق بين كونِ رجوعِهم معاً أو مرتباً؛ فإنّه في الثّاني ظهر أنّ التّلف مضاف إلى المجموع، إلا أنّ رجوع الأوّلِ لم يظهر أثرُهُ لمانع، وهو بقاءُ مَن بقي، فإذا رجع الثّاني ظهر حصولُ تلف بهما، وهكذا، كما يأتي ما يفيدُه في الشّهادات، تأمّل. نعم في "الهنديّة": ((وإنْ رجع الخمسةُ معاً غُرِّموا أخماساً، كذا في "الحاوي القدسي"). اهم، ويظهرُ أنّ المعيّة غيرُ قيدٍ.

<sup>(</sup>١) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الزني ق٥٥ ا/ب.

<sup>(</sup>٢) الواو ساقطة من "و" و "د" .

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥/٦٦.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥/١٧.

وهذا إذا أَخبَرَ المزكِّي بحريَّةِ الشُّهودِ وإسلامِهم ثمَّ رجعَ قائلاً: تعمَّدتُ الكذبَ، وإلا فالدِّيةُ في بيتِ المال اتفاقاً، ولا يُحَدُّونَ للقذفِ؛ لأَنّه لا يُورَثُ، "بحر"......

رَ ١٨٦٠١] (قُولُهُ: وهذا إلخ) تُورُّكٌ على "المصنَّف" حيثُ تركَ كـ"الكنز" قيـدَ الرُّحـوعِ أحـذاً بظاهر كلام "المنظومة"(١)، وقد حقَّقَ المقامَ في "الفتح"(٢) فراجعُهُ.

رَكِيةً، سواءٌ كَانَ بلفظِ الشَّهودِ وإسلامِهم) أي: وعدالتِهم، وقيَّدَ بالإخبارِ بذلكِ ليكونَ تزكيةً، سواءٌ كانَ بلفظِ الشَّهادةِ أو بلفظِ الإخبارِ؛ لأنَّهُ لو أخبرَ أنَّهم عـدولٌ ثـمَّ ظهروا عبيداً لـم يضمن اتّفاقاً؛ لأنَّها ليسَت تزكيةً، والقاضي قد أخطأً حيثُ اكتفَى بهذا القدر، "بحر" (").

[١٨٦٠٣] (قولُهُ: وإلاَّ) أي: وإنْ لم يرجعْ بل استمرَّ على تزكيتِهِ قائلاً: هم أحرارٌ مسلمون، وكذا لو قالَ: أخطأتُ، "فتح"(٤).

[١٨٦٠٤] (قولُهُ: ولا يُحَدُّونَ) أي: الشهودُ، وكذا لا يُضَمَّنونَ، "بحر" (٥٠٠

ره ١٨٦٠ (قولُهُ: لأنَّهُ لا يُورَثُ) لأنَّهم قَذَفوا حيًّا وقد ماتَ فلا يورَثُ كما في "الفتح"(٦)،

قلت: ولا يرِدُ عليهِ المسألةُ المتقدِّمةُ (٢) وهي ما إذا رجعَ أحدُ الأربعةِ بعدَ الرَّحمِ، لِما مرَّ (٢) مِن انقلابِ شهادتِهِ بالرُّحوعِ قذفاً، أي: لأنَّها حينَ وقعَت كانَت معتبرةً شهادةً ثمَّ انفسخَت فصارَت

(قولُهُ: والقاضي قد أخطأ حيثُ اكتَفَى بهذا القَـدْرِ) الـذي سيأتي في كتـابِ الشَّـهادةِ: اعتمـادُ الاكتفاء بقول المزكّى في حقِّ الشَّاهدِ: هو عدلٌ مقبولُ الشَّهادةِ. 7./4

<sup>(</sup>١) انظر "حقائق المنظومة ": كتاب الحدود ١/ق٧٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٧١/٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٧١/٥بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥٧١/٠.

<sup>(</sup>۷) صا۱۱۱-۱۱۲ "در".

(كما لو قُتِلَ مَن أُمِرَ برجمِهِ) بعدَ التَّزكيةِ (فظهروا كذلكَ) غيرَ أهـلِ، فـإنَّ القـاتلَ يضمَنُ الدِّيَةَ...

قَدْفاً للحال، كما حقَّقَهُ في "الفتح"(') هناك.

1109-11 (قولُهُ: كما لو قُتِلَ إلخ) هكذا عبَّرَ في "الدُّرر" (")، واعتُرِضَ بأنَّهُ يُوهِمُ أنَّ الضَّامِنَ هو المزكِّي وليسَ كذلك، بل هو القاتلُ (")، فالتَّشبيهُ بينَ الضَّمَانينِ فقط لا مع ما أُسنِدَ إليهما، والأوضحُ قولُ "الوِقايةِ "(1): ((ضمنَ الدِّيةَ مَن قتلَ المأمورَ برجمِهِ، أو زكَّى شهودَ زناهُ فظهروا عبيداً أو كفاراً فيهما))اه.

إ١٨٦٠٧ (قولُهُ: بعدَ التَّزكيةِ) قيَّسدَ بهِ؛ لأنَّ المرادَ بالأمرِ هـو الكاملُ، وهـو أنْ يكـونَ بعـدَ استيفاء ما لا بدَّ منهُ، "نهر"(٥)، ويأتي (٢) محترزُهُ.

أر ١٨٦٠٨] (قولُهُ: فظهروا كذلكَ) أمَّا لو لم يظهروا كذلكَ فلا شيءَ على القاتلِ، لكنَّهُ يعزَّرُ؛ لافتياتِهِ على الإمامِ، "بحر"(٧) عن "الفتح"(٨)، وقدَّمَهُ "الشَّارح"(٩) أوَّلَ الحدودِ عن "النهر" بحثاً.

[١٨٦٠٩] (قولُهُ: غيرَ أهل) بدلٌ مِن قولِهِ: ((كذلك)).

المماري (قولُهُ: يَضْمَنُ الدِّيةَ) أي: في مالِهِ؛ لأَنَّهُ عمدٌ، والعاقلةُ لا تعقلُ العمد، وتحبُ في ثلاثِ سنينَ؛ لأَنَّهُ وجبَ بنفسِ القتلِ فيجبُ مؤجَّلاً كالدِّيةِ، "فتح"(١٠).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ١٩/٥.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب شهادة الزني ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((القائل))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح الوقاية": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٨٧/١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني ق٥٠ ٣٠١.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٦١٣] قوله: ((قبل الأمر)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥ /٧٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) صد٣٣ "در".

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥٧٣٠.

استحسانًا؛ لشُبْهَةِ صحَّةِ القضاءِ، فلو قتَلَهُ قبلَ الأمرِ أو بعدَهُ قبلَ التَّرْكيَةِ اقتُصَّ منه، كما يُقتَصُّ بقتلِ المقضيِّ بقتلِهِ قصاصًا ظهرَ الشُّهودُ عبيداً أَوْ لا؛ لأنَّ الاستيفاءَ للوليِّ، "زيلعي" مِنَ الرِّدَّةِ....

ا ١١٨٦١١١ (قولُهُ: استحساناً) والقياسُ وجوبُ القصاصِ؛ لأنَّـهُ قتلَ نفساً محقونـةَ الـدَّمِ عمـداً بفعل لم يُؤمَرْ بهِ؛ إذ المأمورُ بهِ الرَّحمُ فلا يصيرُ فعلُهُ منقولاً إلى القاضي(١).

الم ١٨٦١٢ (قولُهُ: لشُبهةِ صحَّةِ القضاءِ) أي: ظاهراً؛ لأنَّهُ حينَ قتلَهُ كانَ القضاءُ بالرَّحمِ صحيحاً ظاهراً فأورَثَ شبهةَ الإباحةِ.

إ ١٨٦٦٣ (قولُهُ: قبلَ الأمرِ) أي: قبلَ القضاءِ [٤/ق٧٥/ب] بالرَّجمِ كما عبَّرَ في "الفتح"(٢)؛ لأنَّ المرادَ بالأمر الكاملُ كما مرَّ<sup>(٦)</sup>.

ا ١٨٦١٤] (قولُهُ: أو بعدَهُ) أي: بعدَ الأمرِ قبلَ التَّزكيةِ خطأً مِن القاضي، "بحر "(١).

الامراز (قولُهُ: اقتُصَّ منهُ) أي: في العمد، ووحب في الخطأِ الدِّيةُ على عاقلتِهِ في ثلاثِ سنينَ، "بحر"(٤).

المسألتينِ مِن حيثُ وجوبُ القصاصِ هنا وإنْ لـم يظهرِ الشُّهودُ عبيداً، وذلكَ أنَّ المقضيَّ بقتلِهِ المُسألتينِ مِن حيثُ الاستيفاء منهُ للوليِّ، بخلافِ المقضيِّ برجمِهِ.

البحر"(٤)، وعزاهُ في "النَّهر"(٥) إلى "الزَّيلعيّ" مِن الدِّيةِ (٦) أي: مِن بابِ الرِّدَّةِ، وهذا العزوُ كذلكَ وقع في "البحر"(٤)، وعزاهُ في "النَّهر"(٥) إلى "الزَّيلعيّ" مِن الدِّيةِ (٦).

<sup>(</sup>١) في "م": ((القضاء)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٧٢/٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٦٠٧] قوله: ((بعد التزكية)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٦/٥.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ق٥٠ ٣٠أ.

<sup>(</sup>٦) نقول: ذكر "الزيلعي" المسألة في باب الشهادة على الزنى من كتاب الحدود ـ ولم نعثر عليها في الرِّدة كما عزاه صاحب "النهر"، انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ١٩٤/٣ بتصرف.

(وإنْ رُجِمَ ولم يُزَكَّ) الشُّهودُ (فُوجِدُوا عبيداً فَدِيَتُه فِي بيتِ المالِ) لامتثالِهِ أَمرَ الإمامِ، فُنُقِلَ فعلُهُ إليه. (وإن قالَ شَهودُ الزِّني: تعمَّدنا النَّظَرَ قُبِلَت) لإباحتِهِ لتحمُّلِ الشَّهادةِ (إلا إذا قالوا): تعمَّدناهُ (للتَّلذُّذِ فلا) تُقبَلُ لفسقِهم، "فتح"(١).....

[١٨٦١٨] (قولُهُ: وإنْ رُجِمَ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: مَن أَمرَ القاضي برجمِهِ لو رجمَهُ أحدٌ. [١٨٦١٩] (قولُهُ: فديَتُهُ في بيتِ المالِ) قالَ في "البحر"(٢): ((لم أرَ هـل الدِّيـةُ تؤخَـذُ حـالاً أو مؤجَّلَةً؟)).

وقد ظهرَ عدمُ الرَّاجمَ فَعَلَ الْمُ الهِ المَامِ، اللهِ الإمامِ؛ لأنَّ الرَّاجمَ فَعَلَ ما أَمرَهُ بهِ، وقد ظهرَ عدمُ صحَّةِ الأمرِ، فنُقِلَ فعلُهُ إلى الإمامِ، وهو عاملٌ للمسلمينَ فتجبُ الغرامَةُ في مالِهم، بخلافِ ما إذا قتلَهُ بغير الرَّجم؛ لأنَّهُ لم يأتمرُ أمرَهُ فلم يُنقَلُ فعلُهُ إليهِ، كما أفادَهُ في "الفتح"(").

### مطلبٌ: المواضعُ الَّتي يحلُّ فيها النَّظرُ إلى عورةِ الأجنبيِّ

[١٨٦٢١] (قولُهُ: لإباحتِهِ لتحمُّلِ الشَّهادةِ) ومثلُهُ نظرُ القابلةِ والخافضةِ (١ والحَتَّانِ والطبيبِ، وزادَ في الخلاصة (٥) - مِن مواضع حلِّ النَّظرِ للعورةِ عندَ الحاجةِ ـ الاحتقانَ والبكارةَ في العِنَّةِ والرَّدَّ بالعيبِ، "فتح (٦).

قلت: وكذا لو ادَّعى الزَّاني بكارَتَها، ونظمتُها بقولي: [الوافر]

ولا تنظر ُ لعروةِ أَجنبي أَ بلا عدرٍ كقابلةٍ طبيب وخَتَانٍ وخافضةٍ وحَقْنِ شهودِ زنّى بلا قصدٍ مريب وعلم بكارةٍ في عِنّةٍ أو زنّى أو<sup>(٧)</sup> حينَ ردِّ للمعيب

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٥/٧٠.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٧٣/٥.

<sup>(</sup>٤) الْحَفْضُ: الخِتَانُ، قال في "المصباح": ((ولا يطلق إلا على الجارية)) اهـ. مادة ((خفض)).

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوي": كتاب الاستحسان ق ٣٣١/ب.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٧٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) في "آ": ((وحين))، بالواو.

(وإن أَنَكَرَ الإحصانَ فشهدَ عليهِ رجلٌ وامرأتانِ، أو ولَدَت زوجتُهُ (١)منه).....

[١٨٦٢٢] (قولُهُ: وإنْ أنكرَ الإحصانَ) أي: استجماعَ شرائِطِهِ المتقدِّمةِ كـأنْ أنكرَ النِّكاحَ والدُُّخولَ فيهِ والحرِّيَةَ.

الإحصان المعتمر المعت

الم ١٨٦٢٤ (قولُهُ: أو ولَدَت زوجتُهُ منهُ) أي: إذا ولَدَت في مدَّةٍ يُتصوَّرُ أنْ يكونَ منهُ جُعِلَ واطئًا شرعًا؛ لأنَّ الحكمَ بثبوتِ النَّسبِ منهُ حكمٌ بالدُّخولِ بها، ولهذا يُعقِبُ الرَّجعةَ، "زينعيّ" (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْعَلَيْعِلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

قلت: ظاهرُهُ: ثبوتُ الإحصانِ ولـو كـانَ ثبـوتُ النَّسـبِ بحكمِ الفراشِ، كـتزوِّجِ مشـرقيًّ . بعخربيَّةٍ، [٤/ق٨٥/أ] وفيهِ نظرُ ، لكنْ في "الفتح"(٥): أنَّ الفَرَضَ أَنَّهما مُقرَّانِ بالولدِ، ومثلُهُ في "شـرح الشِّلبيّ"، تأمَّل.

(قولُهُ: لأنَّه متى أُضيفَ إلى المرأةِ بحرفِ الباءِ يُرادُ به الجماعُ إلىخ) بخلافِهِ بحرفِ ((علمي))؛ فإنَّه يُرادُ به الزِّيارَةُ.

(قولُهُ: لكنْ في "الفتح": أنَّ الفَرَضَ أنهَّما مُقرَّانِ بالولدِ إلخ) لا وجهَ لهذا الاستدراكِ، بــل هــو لمـا قبلَـه من التَّنظير، والظَّاهر: أنهَّما إذا لم يُقِرَّا بالولدِ لا يرفعُ الرَّجمُ إلا إذا تلاعنا، وأَلحقَ القاضي الولدَ بأمِّهِ.

<sup>(</sup>١) في "ب": ((زجته))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٧٥/٥.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ١٩٤/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٧٤/٥.

قبلَ الزِّني، "نهر"(١) (رُجمَ، ولو خلا بها ثمَّ طلَّقها وقالَ: وطِئتُها وأنكرتْ فهو محصَنْ) بإقرارهِ (دونَها)؛ لَما تقرَّرَ أنَّ الإقرارَ حجَّةُ قاصرةٌ (كما لو قالت بعد الطَّلاق: كنت نصرانيَّةً، وقالَ: كانت مسلمةً) فيُرجَمُ المحصَنُ ويُحلَدُ غيرُهُ، وبه استُغنيَ عمَّا يوجَدُ في بعضِ نُسَخِ المتنِ مِن قولِهِ: (إذا كانَ أحدُ الزَّانيَينِ محصَناً يُحَدُّ كَانُّ واحدٍ منهما حَدَّهُ) فتأمَّل. (تزوَّجَ بلا وليٍّ فدخلَ بها لا يكونُ محصَناً عندَ "الثَّاني")......

الزَّيلعيَّ" المذكورِ آنفاً <sup>(۲)</sup>، حتَّى لو ولَدَت بعدَ الزِّنى لدونِ ستَّةِ أشهرٍ يثبتُ نسبُهُ، ويُعْلَمُ أنَّـهُ وقتَ الزِّيلعيَّ" المذكورِ آنفاً (<sup>۲)</sup>، حتَّى لو ولَدَت بعدَ الزِّنى لدونِ ستَّةِ أشهرٍ يثبتُ نسبُهُ، ويُعْلَمُ أنَّـهُ وقتَ الزِّنى كانَ واطئًا لزوجتِهِ، تأمَّل.

١١٨٦٢٦١ (قولُهُ: فهو محصَنٌ بإقرارِهِ) أي: مؤاخذةً لهُ بإقرارِهِ فلا يُقالُ: إنَّها بإنكارِها الـوطءَ لم تصر محصنةً فلا يكونُ هو محصناً أيضاً.

الآخر، وبهِ استُغْنِيَ إلخ) وجهُ الاستغناء أنَّهُ إذا كانَ أحدُهما محصناً دونَ الآخر، عُلِمَ أَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما إذا زنى يحدُّ بما يستوجبُهُ، فالمحصنُ يرجَمُ وغيرُهُ يجلَدُ كما أفادَهُ التَّفريعُ، نعَمْ ما في بعضِ النَّسخِ أعبُّ؛ لأنَّهُ يشملُ ما لو كانَ عدمُ إحصانِ أحدِهما ببكارتِهِ، ولعلَّهُ أشارَ إلى هذا بقولِهِ: ((فتأمَّل))، لا يُقالُ: ما في بعضِ النَّسخِ غيرُ صحيحٍ كما توهِّمَ؛ لأنَّ شرطَ الرَّجمِ إحصانُ كلِّ مِن الزَّوجينِ لا الزَّانيينِ، فيرجمُ إحصانُ كلِّ مِن الزَّوجينِ لا الزَّانيينِ، فيرجمُ إحصانُ كلِّ مِن الزَّوجينِ لا الزَّانيينِ، فيرجمُ

(قولُهُ: والظَّاهرُ أَنَّه غيرُ قيدٍ إلخ) قالَ "الرَّحمتي": ((يتعيَّنُ أَنَّ يكونَ ظرفاً للزَّوجةِ \_ أي: المُتَّصفةِ بأنهَّا زوالجتُه قبلَ الزِّني \_ سواءٌ ولدت قبلَه أو بعدَه ما لم يُنكِرِ الولدَ ويُلاعِنْ ويُلحِقِ القاضي الولدَ بأمِّهِ)) اهـ.

(قولُهُ: نعم ما في بعضِ النَّسخِ أعمُّ؛ لأنَّه إلخ) لا يُستغنى بإحدى العبارَتينِ عنِ الأُخرى؛ فإنَّ الأُولى لإفادةِ قَبولِ إقرارِ أَحدِ الزَّوجينِ بمَا يوجبُ الإحصانَ وإنْ أنكرَهُ الآخرُ، والثَّانيــةَ لإفـادةِ أنَّ إحصانَ أحـدِ الزَّانيَـينِ ليـسَ شرطاً لإحصان الآخر، تأمَّل. وقد أفادَ نحوَ هذا العلاَّمةُ "السِّنديُّ".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ق٥٠٦/أ باختصار.

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

لشبهةِ الخلاف، "نهر"(١). واللهُ أعلمُ.

مَن زنى بامرأةٍ إذا كانَ فيهِ شروطُ الإحصانِ الَّتي منها دخولُهُ بامرأةٍ محصنةٍ مثلِهِ، وأمَّا المرأةُ المزنيُ بها فلا يشترَطُ لرجمِهِ أنْ تكونَ محصنةً، بل إحصائها شرطٌ لرجمِها هي، فإنْ كانت محصنةً مثلَهُ رُجمَت معهُ وإلاَّ جُلِدَت، وهذا ظاهرٌ نبَّهنا عليهِ عندَ الإحصانِ أيضاً، فافهم.

والحاصل: أنَّ الزَّانيينِ إمَّا محصنانِ فيرجمانِ أو غيرُ محصنينِ فيجلدانِ، أو مختلفانِ فيرحَمُ المحصنُ ويجلَدُ غيرُهُ.

المعتمر المعت

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ق٥٠ /٣٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢٧/٥.

﴿بابُ حدِّ الشُّرب﴾

المحرَّمِ (يُحَدُّ مسلمٌ) فلوِ ارتدَّ فسكرَ فأسلمَ لا يُحَدُّ؛ لأنَّه لا يُقامُ على الكفَّارِ، "ظهيريَّة"(١). لكنْ في "منيةِ المفتي": ((سَكِرَ الذِّميُّ مِنَ الحرامِ (٢) حُدَّ في الأصحِّ؛.....

﴿بابُ حدِّ الشُّرب﴾

أَخَّرَهُ عن الزِّني، لأنَّ الزِّني أقبحُ منهُ وأغلظُ عقوبةً، وقدَّمَهُ على حدِّ القذفِ لتيقُّنِ الحرمة (٢) في الشَّارِبِ دونَ القاذفِ لاحتمالِ صدقِهِ، وتأخيرُ حدِّ السَّرقةِ؛ لأنَّهُ لصيانةِ الأموالِ التَّابِعةِ للنَّفوس، "بحر"(٤).

المرام (قولُهُ: فلو ارتدَّ فَسَكِرَ إلى أقولُ: ذكرَ في "الدُّر المنتقى"(٥): ((أَنَّ المرتدَّ لا يُحدُّ للشُّربِ سواءٌ شربَ قبلَ ردَّتِهِ أو فيها فأسلم)) اهد. ومثلُهُ في "كافي الحاكم"، وسيذكرُ (٦) "الشَّارِح" في حدِّ القذف عن "السِّراجيَّة": ((لو اعتقد ٤١/ق٥٥١/ب اللهِّمِيُّ حرمةَ الخمرِ فهو كالمسلمِ))، أي: فيُحدُّ. ولا اللهِّمُ على الكفارِ) يعني أنَّهُ لمَّا شربَ في ردَّتِهِ لم يكنْ أهلاً لقيام حدِّ الشُّربِ عليه؛ لأنَّهُ لا يُقامُ على الكفارِ، وإذا كانَ وقت الشُّربِ غيرَ موجبٍ للحدِّ لا يحدُّ بعد الإسلام، بخلاف ما إذا زنى أو سَرَقَ ثمَّ أسلمَ فإنَّهُ يحدُّ لهُ لوجوبِهِ قبلَهُ كما يفيدُهُ ما في "البحر "(٧) عن "الظَّهيريَّة" (٨)، فافهم.

[١٨٦٣١] (قولُهُ: حُدَّ في الأصحِّ) أفتى به "الحسن"، واستحسنَهُ بعضُ المشايخ، والمذهبُ: أنَّهُ إذا

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الخامس في أحكام الشرب والسكارى ق٥٥ ا/ب.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((المحرم)).

<sup>(</sup>٣) في النسخ جيمعها: ((الجريمة))، وما أثبتناه من عبارة "البحر".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ الشرب ٢٧/٥.

<sup>(</sup>د) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٢٠٢/١ بتصرف (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) صـ١٨٧ - "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٢٨/٥.

<sup>(</sup>٨) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الخامس في أحكام الشرب والسكاري ق٥٥ ا/ب بتصرف.

## لحرمةِ السُّكرِ في كلِّ ملَّةٍ (ناطقٌ)....

شربَ الخمرَ وسكرَ منهُ أَنَّهُ لا يُحَدُّ كما في "النَّهر "(') عن "فتاوى قارئ الهداية"('<sup>')</sup>، ومشَى في "المنظومة المحبيَّة"(<sup>'')</sup> على الأوَّل كما ذكرَهُ "الشَّارح" في "الدُّر المنتقى"(<sup>'')</sup>.

قلت: وعبارةُ "الحاكم" في "الكافي" مِن الأشربةِ: ((ولا حدَّ على الذِّمِّيِّ في الشَّرابِ))اهـ. ولم يَحكِ فيهِ خِلافاً، وهو بإطلاقِهِ يشملُ ما لو سكرَ منهُ.

٢١٨٦٣٢١ (قولُهُ: لحرمةِ السُّكرِ في كلِّ ملَّةٍ) هذا ذكرَهُ "قارئ الهداية"(٥).

قلت: ولي فيهِ نظرٌ فيإنَّ الخمرَ لم تكنْ محرَّمةً في صدرِ الإسلامِ، وقد كانَ الصَّحابةُ يشربونَها، وربَّما سَكِرُوا منها كما جاءَ صريحاً، فمن ذلكَ ما في "الفتح"(١) عن "التَّرمذي"(٧)

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ق ٣٠٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "فتاوى قارئ الهداية": مسألةٌ: الذمِّي إذا سكر هل يحدُّ أو لا؟ صـ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) "المنظومة المحبية": من كتاب الأيمان صـ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب الحدود \_ باب حدُّ الشرب ١٠٦/١ بتصرف (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "فتاوى قارئ الهداية" مسألة: الذمِّي إذا سكر هل يُعدُّ أو لا؟ صـ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٨٦/٥.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٢٠٢٦) في "التفسير" [النساء/٢٤] عن عبدُ بن حُميد في "مسنده" (٨٢) "منتخب"، والبزّار (٩٨٥) "بحر"، عن أبي جعفر (ح) وابن أبي حاتم (٥٣٥١) في "التفسير"، وأبو دواد (٣٦٧١) في الأشربة باب تحريم الخمر، والنسائي كما في "التحفة" (١٠١٥)، وابن جَرير الطبري في "التفسير" (٢٦٥٩) [النساء/٢٤]، وصححه الحاكم في "المستدرك" ٢/٧،٣ في "التفسير" عن سفيان الثوريّ، وعنزاه في "الدر المنثور" إلى النسائي وابن المنذر والنحّاس كلاهما (سفيان الثوري وأبو جعفر) عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلَميَّ عن علي ... فذكره بألفاظ متقاربة، ورواية ابن جَرير أنَّ عبد الرحمن بن عوف هو الإمام، وفي رواية الحاكم: أنَّهم قدَّموا رجلاً فصلى بهم، قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيح غريبٌ. وسفيانُ ثمّن سمعَ من عطاء قديمَ حديثه قبلَ اختلاطه، لكن أخرجَ ابن جَرير عن حمَّاد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنَّ عبد الرحمن صنعَ طعاماً. ولعلَّ هذا الأنَّ حماداً روى عن عطاء بعد اختلاطه.

قال البزَّار: وهذا الحديثُ لا نعلمُه يُروى عن عليٍّ متصلَ الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن اهـ.

قال المنذريُّ في "مختصر أبي دواد" ٢٥٩/٥ : وراوه سفيان بن عُيينة وإبراهيم بن طَهمان ودواد بـن الزِّبرقــان عــن عطاء بن السائب فأرسلوه.

فلا يُحَدُّ أخرسُ للشُّبهةِ (مكلَّف ) طائعٌ غيرُ مضطرٍّ .....

الله المعهودة، وأفاد المسلم ا

الممرون المراز (قولُهُ: للشُّبهةِ) لأنَّهُ لو كانَ ناطقاً يحتمَلُ أنْ يخبِرَ بما لا يُحَدُّ بهِ كإكراهِ أو غصً بنفمةٍ قالَ في "البحر" ((ولو قالَ المشهودُ عليهِ بشربِ الخمرِ: ظننتُها لبناً أو: لا أعلمُ أنَّها خمرٌ لم يُقبلُ، وإنْ قالَ: ظننتُها نبيذاً قُبلَ؛ لأنَّهُ (٥) بعدَ العَليانِ والشِّدَّةِ يُشارِكُ الخمرَ في الذَّوقِ والرَّائحةِ)).

١٨٦٣٥١ (قولُهُ: طائعٌ) مكرَّرٌ معَ قولِ المتنِّ: ((طوعاً))، "ح"(٢).

١٨٦٣٦؛ (قولُهُ: غيرُ مضطرُ) فلو شرِبَ للعطشِ ١٤/ق٥٥٥/١] المهلكِ مقدارَ ما يرويهِ فسكِرَ لم يُحَدَّ؛ لأنَّهُ بأمرٍ مباحٍ، وقالوا: لو شربَ مقدارَهُ وزيادةً ولم يسكرْ حُدَّ كما في حالةِ الاختيارِ،

بحثَّتُهُ لَكُنُّ في جوابهِ الأخير نظِّرٌ.

<sup>(</sup>١) في "الفتح": ((كل))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "تحفة المحتاج": كتاب الأشربة ١٦٦/٩ (هامش "حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ الشرب ١٨/٥ نقلاً عن "الخانية".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٢٨/٥ باختصار، نقلاً عن "الخانية".

<sup>(</sup>٥) أي: غير الخمر، كما في "البحر".

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الحدود ـ باب حدّ الشرب ق٥٥٦/أ.

(شَرِبَ الحَمرَ ولو قطرةً).....

"قُهستانيّ "(١)، وبهِ صرَّحَ "الحاكم" في "الكافي".

#### مطلبٌ في نَجاسة العرَق ووجوب الحدِّ بشربه

إ١٨٦٣٧ (قولُهُ: شَرِبَ الخمر) هي النَّيْءُ مِن ماءِ العنبِ إذا غيلا واشتدَّ وقذَفَ بِالزَّبدِ، فإنْ لم يقذف فليس بخمرٍ عندَ "الإمامِ"، خلافاً لهما، وبقولِهما أخذَ "أبو حفص الكبيرُ"، "خانيَّة "(٢)، ولو خُلِطَ بالماءِ فإنْ كانَ مغلوباً حُدَّ، وإنْ كانَ الماءُ غالباً لايُحَدُّ إلاَّ إذا سكِرَ، "نهر "(٦)، وفي أشربةِ "القُهِستانيِّ "(٤): (مَن قالَ: إنَّها لم تبقَ خمراً بالطَّبخِ لم يُحُدَّ شاربَها إلاَّ إذا سكِرَ، وعلى هذا ينبغي أنْ لا يُحَدَّ شاربُ العَرَق ما لم يَسْكُرْ، ومَن قالَ: إنَّها بقيَت خمراً فالحكمُ عندَهُ بالعكس، وإليهِ ذَهَبَ "الإمامُ السَّرِ حسيُّ "(٥)، وعليهِ الفتوى كما في "تتمَّةِ الفتاوى")) اهد.

قلت: عُلِمَ بهذا أنَّ المعتمدَ المفتى بهِ أنَّ العَرَقَ لم يخرجْ بالطَّبخ والتَّصعيدِ عن كونِهِ خمراً، فيحدُّ بشربِ قطرةٍ منهُ وإنْ لم يَسْكُرْ، وأمَّا إذا سكِرَ منهُ فلا شبهة في وجوبِ الحُدِّ بهِ، وقاد صرَّحَ في "منية المصلّي" أن بنجاستِهِ أيضاً، فلا يغرَّنكَ ما أشاعَهُ في زمانِنا بعضُ الفسقةِ المولَعينَ بشربِهِ مِس أنَّهُ طاهرٌ حلالٌ، كأنَّهُ قالَهُ قياساً على ما قالوهُ في ماءِ الطَّابقِ، أي: الغطا مِن زجاجٍ ونحوهِ، فإنَّهُ قياسٌ فاسدٌ؛ لأنَّ ذاكَ فيما لو أُحرِقَت نجاسة في بيتٍ، فأصابَ ماءُ الطَّابقِ ثوبَ إنسان تنجَّسَ قياساً لا استحساناً، ومثلهُ حمَّامٌ فيها نجاسات، فعرِق حيطانها وكُوَّاتُها وتقاطرَ، فإنَّ الاستحسان فيها عدمُ النَّحاسةِ للضَّرورةِ لعدمِ إمكانِ التَّحرُّزِ عنهُ، والقياسُ النَّحاسة؛ لانعقادِهِ مِن عينِ النَّحاسةِ،

7777

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز" كتاب الحدود \_ فصل القذف ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأشربة \_ فصل في معرفة الأشربة ٢٢٣/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ق٥٠ ٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": ١٨٤٠٢ باختصار.

 <sup>(</sup>٥) المبسوط السريحسي (د كتاب الحدود د باب الرجوع عن بشهادات ٩ ٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) انظر الشرح طنية لكبيراً: لشرط لذنبي في الصهارة حتى الأنجاس صـــ٩٣ المـــ

بلا قيدِ سُكْرٍ (أو سَكِرَ من نبيذٍ) ما، به يُفتى (طوعاً) عالماً بالحرمةِ حقيقةً، أو حكماً....

ولا شكَّ أنَّ العرق المستقطر مِن الخمرِ هو عينُ الخمرِ، تتصاعدُ مع الدُّحانِ وتقطر مِن الطَّابقِ بحيثُ لا يبقى منها إلاَّ أجزاؤُها التَّرابيَّةُ، ولذا يفعلُ القليلُ منهُ في الإسكارِ أضعاف ما يفعلُهُ كثيرُ الخمرِ، بخلافِ المتصاعدِ مِن أرضِ الحمَّامِ ونحوهِ، فإنَّهُ ماءٌ أصلُهُ طاهرٌ خالطَ نجاسةً مع احتمالِ أنَّ المتصاعدَ نفسُ الماءِ الطَّاهرِ، ويمكنُ أنْ يكونَ هذا وجه الاستحسانِ في طهارتِهِ، وعلى كلِّ فلا ضرورةَ إلى استعمالِ العرق الصَّاعدِ مِن نفسِ الخمرِ النَّجسةِ العينِ، ولا يطهرُ بذلكَ، وإلاَّ لزمَ طهارةُ البولِ ونحوهِ إذا استُقطِرَ في إناءٍ، ولا يقولُ بهِ عاقلٌ، وقد طُلِبَ مني أنْ أعملَ بذلكَ رسالةً، وفيما ذكرناهُ كفايةٌ.

[١٨٦٣٨] (قولُهُ: بلا قيدِ سُكْمِ) تصريحٌ بما أفادَهُ قولُهُ: ((ولو قطرةً)) إشارةً إلى أنَّ هذا هو المقصودُ مِن [٤] قه ١٥/ب] المبالغةِ للتَّفْرقةِ بينَ الخمرِ وغيرِها مِن باقي الأشربةِ، وإلاَّ فلا يُحَدُّ بالقطرةِ الواحدةِ؛ لأنَّ الشَّرطَ قيامُ الرَّائحةِ، ومَن شربَ قطرةَ خمرٍ لا يوجدُ منهُ رائحتُها عادةً، نعم يمكنُ الحدُّ بها على قولِ "محمَّد" الآتي (١): مِن أنَّهُ لو أقرَّ بالشُّربِ لا يشترطُ قيامُ الرَّائحةِ، بخلافِ ما إذا ثبتَ ذلكَ بالشَّهادةِ، هذا ما ظهرَ لي، ولم أرَ مَن تعرَّضَ لهُ، فتأمَّل.

[١٨٦٣٩] (قولُهُ: أو سَكِرَ مِن نبيذٍ ما) أي: مِن أيِّ شرابٍ كَانَ غيرِ الحَمرِ إذا شربَهُ لا يُحَدُّ بهِ إلاَّ إذا سكرَ بهِ، وعبَّرَ بـ ((ما)) المفيدةِ للتَّعميمِ إشارةً إلى خلاف "الزينعيِّ" حيثُ خصَّهُ بالأنبذةِ الأربعةِ المحرمةِ بناءً على قولِهما، وعندَ "محمَّد"؛ ما أسكرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ، وهو نجسٌ أيضاً، قالوا: وبقولِ "محمَّد" نأخذُ، وفي طلاق "البزَّازيَّةِ "("): ((لو سَكِرَ مِن الأشربةِ المتَّخذةِ مِن الجبوبِ والعسلِ المَحتارُ في زمانِنا لزومُ الحدِّ). اهد "نهر "(نهر "أنه.)

<sup>(</sup>١) المقولة [٦٥٦٨] قوله: ((لاحتمال انتقادم)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الأشربة ٦/٤٤.

<sup>(</sup>T) "البزازية"  $1/1/\xi$  (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود .. باب حدِّ الشرب ق٥٠ ٣/أ.

قلت: وما ذكرة "الزّيلعيُّ" تَبِعَ فيهِ صاحبَ "الهداية"(١)، لكنّهُ في "الهداية" مِن الأشربةِ ذكر تصحيحَ قولِ "محمَّد"، فعُلِمَ أنَّ ما مشّى عليهِ هنا غيرُ المحتارِ كما في "الفتح"(٢)، وقد حقَّقَ في "الفتح"(٢) قولَ "محمَّد": ((أنَّ ما أسكرَ كثيرُهُ حرُمَ قليلُهُ، وأنَّهُ لا يلزمُ مِن حرمةِ قليلِهِ أنَّهُ يحدُّ بهِ الفتح"(٢) قولَ "محمَّد": ((أنَّ ما أسكرَ كثيرُهُ حرُمَ قليلُهُ، وأنَّهُ لا يلزمُ مِن حرمةِ قليلِهِ أنَّهُ يحدُّ بهِ الفتح"(٢) من خلافاً للأثمَّةِ النَّلاثةِ، وأنَّ استدلالَهم على الحدِّ بقليلِهِ بحديثِ "مسلمٍ" - : ((كلُّ مُسكرٍ خمرٌ)) وبقولِ "عمرَ" في "البحاريِّ (الخمرُ ما حامرَ العقلَ)) وغيرِ ذلكَ - لا يدلُّ مُسكرٍ خمرٌ))

(١) "الهداية": باب حدِّ الشرب ١١١/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدّ الشرب ١٥/٥ \_ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٨٠/٥ ـ ٨١ باختصار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) في الأشربة ـ باب بيان أنَّ كلَّ مُسكرٍ خمرٌ وكـلُّ خمرٍ حرامٌ، وأحمد ١٦/٢، ٢٩، ٩٨، ١٥٥ أخرجه مسلم (١٣٠، ٢٩١) والنسائي ٢٩٧، ٢٩٧ في الأشربة ـ باب إثباتِ اسمِ الخمرِ لكلِّ مُسكرٍ من الأشربة.

من طريق عبيد الله وموسى بن عُقبة وأيوب ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عــُن النَّبــيُّ ﷺ قــال: ((كــلُّ مُسكرِ حرامٌ وكلُّ مُسكرِ خمرٌ)).

وأخرجه أحمد ١٦/٢، والترمذي (١٨٦٤)في الأشربة ـ بابُ ماجاءً كلُّ مُسكرٍ حرامٌ، والنسائي ٣٢٤/٨، وابن ماجه (٣٣٩٠) في الأشربة ـ باب كلُّ مُسكرٍ حرامٌ، وغيرهم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلَمة عن ابن عمرً، قال الترمذيُّ:حديثٌ حسنٌ.

وأخرجه ابن ماجه (٣٣٨٧)، والنسائي ٣٤٤/٨عن سالم عن ابن عمرً.

وكذلك رُوي عن أبي سلّمة عن أبي هريرةً وعائشةً.

<sup>(</sup>د) أخرجه البخاري (٥٨٨ه) و (٥٩٨ه) في الأشربة ـ بابُ منا جناءَ في أنَّ الخمرَ منا خنامرَ العقلَ من الشَّراب، ومسلم (٣٠٣٦) في التفسير ـ باب في توريم الخمر، وأبو داود (٣٦٦٩) في الأشربة ـ باب في تحريم الخمر، والترمذي(١٨٧٤) في الأشربة ـ بابُ ما جاءَ في الحُبوب الَّتي يُتَخذُ منها الخمرُ، والنسائي ١٩٥٨ في الأشربة ـ بابُ ما جاءَ في الحُبوب الَّتي يُتَخذُ منها الخمرُ، والنسائي ١٩٥٨ في الأشربة ـ بابُ ما جاءَ في الحُبوب التي كانت منها الخمرُ حين نزلَ تحريمُها، كلُّهم من طريق أبي حسان وزكرينا بن أبي زائدة وابن أبي السَّفر ومحمد بن قيس جميعاً عن الشعبيِّ عن ابن عمرَ قال: خطب عمرُ على منبر رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أمَّا بعدُ: ألا وإنَّ الخمرَ نزلَ تحريمُها يومَ نزلَ وهي من خمسةِ أشياءَ : من الجنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيبِ والعَسل ، والخمرُ ما خامرَ العقلَ ...)).

بكونِهِ في دارِنا؛ لما قالوا: لو دَخَلَ حربيٌّ دارَنا فأسلمَ فشَرِبَ الخمرَ جاهلاً بالحرمةِ لا يُحَـدُّ، بخلافِ الزِّني؛ لحرمتِهِ في كلِّ ملَّةٍ، فتأمَّل....

على ذلك؛ لأنّه محمولٌ على التَّشبيهِ البليغ ك: زيدٌ أسدٌ، والمرادُ بهِ ثبوتُ الحرمةِ، ولا يلزمُ منهُ ثبوتُ الحدِّ بلا إسكارٍ، وكونُ التَّشبيهِ خلافَ الأصلِ أوجبَ المصيرَ إليهِ قيامُ الدَّليلِ عليهِ لغةً وشرعاً، ولا دليلَ لهم على ثبوتِ الحدِّ بقليلهِ سوى القياسِ، ولا يثبتُ الحدُّ بهِ، نَعَمْ الثَّابِ الحدُّ بالسُّكر منه). وقد أطالَ في ذلكَ إطالةً حسنةً، فحزاهُ اللهُ خيراً، ويأتي (١) حكمُ البَنْجِ والأَفيونِ والحشيشِ. منه). وقد أطالَ في ذلكَ إطالةً حسنةً، فحزاهُ اللهُ خيراً، ويأتي (١) حكمُ البَنْجِ والأَفيونِ والحشيشِ.

[١٨٦٤١] (قولُهُ: لِما قالُوا إلخ) تعليلٌ لتفسيرِ العِلمِ الحكميّ: ((بكونِهِ في دارِنا)) لكنْ بالمعنى اللّذي ذكرناهُ لا بمحرَّدِ الكونِ في دارِنا، وإلاَّ لم يوافقِ التَّعليلُ المعلَّلَ، ويوضِّحُ المقامَ ما في "كافي" "الحاكم الشَّهيد" مِن الأشربةِ حيثُ قالَ: ((وإذا أسلمَ الحربيُّ وجاءَ إلى دارِ الإسلامِ ثمَّ شربَ الخمرَ قبلَ أنْ يعلمَ أنَّها محرمةٌ عليهِ لم يُحَدَّ، وإنْ زنى أو سرقَ أُحِذَ بالحدِّ، ولم يُعذَرْ بقولِهِ: لم أعلم، وإنْ زنى أو سرقَ أُحِذَ بالحدِّ، ولا يصدَّقُ أنَّهُ لم يعلمْ)).

المَّارِبِ، والمُرادُ التَّفرِقَةُ بِينَ الشُّرِبِ والزِّني، فإنَّهُ يُفهمُ مِن قولِهم: ((لحرمتِهِ)) أي: الزِّني في كلِّ ملَّةٍ حيثُ جعلوهُ وجه الفرقِ بينَ الشُّربِ والزِّني، فإنَّهُ يُفهَمُ منهُ أنَّ الشُّربَ لا يَحْرُمُ في كلِّ ملَّةٍ مع أنَّهُ منافٍ لِما مرَّ (٢) مِن حرمتِهِ كذلك، ودُفِعَ بأنَّ المحرَّمَ في كلِّ ملَّةٍ هو السُّكُرُ لا نفسُ الشُّربِ، والمرادُ التَّفرقةُ بينَ الشُّربِ والزِّني.

قلت: وفيهِ نظرٌ فإنَّ قولَهم: ((فشرِبَ الخمرَ جاهلاً بالحرمةِ لا يُحَدُّ)) أعمَّ مِن أنْ يكونَ سكرَ مِن هذا الشُّربِ أَوْ لا، بل المتبادِرُ السُّكْرُ، ولو كانَ المرادُ الشُّربَ بلا سُكْرٍ لكانَ الواجبُ تقييدَهُ، أو كانَ يقالُ: فشربَ قطرةً، نعم قد يُدفَعُ أصلُ الإيرادِ بمنع حرمةِ السُّكْرِ في كلِّ ملَّةٍ،

<sup>(</sup>۱) صـ۱۳۷\_۱۳۸ "در".

<sup>(</sup>۲) ص-۱۲۳ "در".

(بعدَ الإِفاقةِ) فلو حُدَّ قبلَها فظاهرُهُ أَنَّه يُعادُ، "عيني"(١).....

لِما قدَّمناهُ (٢)، فافهم.

#### (تتمَّةٌ)

لو شرِبَ الحلالُ ثمَّ دخلَ الحرمَ حُدَّ، لكنْ لو التجاً إلى الحرمِ لم يُحَدَّ؛ لأنَّهُ قد عظَّمهُ بخلاف ما إذا شربَ في الحرمِ؛ لأنَّهُ قد استخفَّهُ، "قُهِستاني "(٢) عن "العمادي "، ويأتي (٤) أنَّهُ لو شربَ في دارِ الحربِ لا يُحَدُّ، فعُلِمَ مِن مجموع ذلكَ أنَّهُ لا يُحَدُّ للشُّربِ عَشَرَةٌ: ذمِّي على المذهب، ومرتدُّ وإنْ شربَ قبلَ ردَّتِهِ وإنْ أسلمَ بعدَ الشُّرب، وصبي ومجنون وأخرس ومكرة، ومضطر لعطش مهلك، وملتجئ إلى الحرم، وجاهل بالحرمةِ حقيقةً وحكماً، ومن شربَ في غيرِ دارِنا، وبهِ يُعلَمُ شروطُ الحدِّ هنا.

[١٨٦٤٣] (قولُهُ: بعدَ الإفاقةِ) أي: الصَّحوِ مِن السُّكْرِ، وهو متعلِّقٌ بقولِهِ: ((يُحَدُّ مسلمٌ)).

[١٨٦٤٤] (قولُهُ: فظاهرُهُ أنَّهُ يُعادُ) حزَمَ بهِ في "البحر"(")، قالَ في "الشُّرُنبلاليَّة" ((وفيه تأمُّلُ)) اه. وبيَّنَ وجهَهُ فيما نقلَ عنهُ بأنَّ الألمَ حاصلٌ وإنْ لم يكنْ كاملاً ويصدُقُ عليهِ أنَّهُ حُدَّ

﴿بابُ حدِّ الشُّرب﴾

(قولُ "الشَّارِحِ": فلو حُدَّ قبلَها فظاهرُه أَنَّه يُعَادُ، "عيني") الاستظهارُ لصاحبِ "النهرِ"، وأصلُهُ ل: "البحرِ"، ولفظُ "النَّهرِ" مع "الكنزِ": وصَحَا من سُكْرِه، هذا الشَّرطُ لوجوبِ الحدِّ ليفيدَ الضَّربُ فائدتِه، قالَه "العينيُّ"، وهو ظاهرٌ في أنَّه لو حُدَّ في حالِ سُكرِهِ لا يُكْتَفَى به لعدمِ فائدتِه، فالعينيُّ لم يذكر إلا التَّعليلَ لتأخير الحدِّ بعدَ الإفاقةِ. اه "سندي".

174/4

<sup>(</sup>١) "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام الحدود ـ باب في بيان أحكام حدِّ الشرب ٢٨٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٦٣٢] قوله: ((لحرمةِ السُّكْر في كلِّ مِلَّة)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحدود ـ فصل القذف ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٤) صـ١٣٢ "در".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ الشرب ١٩/٥.

<sup>(</sup>٦)"الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٧٠/٢ (هامش "الدرر والغرر").

(إذا أُخِذَ) الشَّارِبُ (وريحُ ما شَرِبَ) مِن خمرٍ أو نبيذٍ، "فتح"(١). فمَن قصَرَ الرَّائحةَ على الخمرِ فقد قَصَّرَ (موجودةٌ) خبرُ الرِّيح،.....

فلا يُعادُ بعدَ صحوهِ. اهـ.

قلتُ: وفيهِ نظرٌ لِما في "الفتح" ("): ((ولا يُحَدُّ السَّكرانُ حتَّى يزولَ عنهُ السُّكُرُ تحصيلاً لمقصودِ الانزجارِ، وهذا بإجماعِ الأئمَّةِ الأربعةِ ، لأنَّ غيبوبة العقلِ أو غلبة الطَّربِ تخفَّفُ الألمَ))، ثمَّ ذكر (") حكايةً حاصلُها: أنَّ سكران (") وضعَ على ركبتِهِ جمرةً حتَّى طُفِئَت وهو لا يلتفتُ إليها حتَّى أفاق فوجدَ الألمَ، قال ("): ((وإذا كانَ كذلكَ فلا يفيدُ الحدُّ فائدتَهُ إلاَّ حالَ الصَّحو، وتأخيرُ الحدِّ لعذرِ حائزً)) اهـ. وحينئذٍ فلا يلزمُ مِن أنَّ الإمامَ لو أخطأ فحدَّهُ قبلَ صحوهِ أنْ يسقطَ الواجبُ عليهِ مِن إقامةِ الحدِّ بعدَ الصَّحو، ولا يردُ [٤/ق١٦/ب] أنَّهُ لـو قُطِعَ يسارُ السَّارِق لا تُقطَعُ يمينُهُ أيضاً للفرق الواضح، فإنَّ الانزجارَ حاصلٌ باليسارِ أيضاً وإنْ كانَ الواجبُ قطعَ اليمين، ولأنَّهُ لو قُطِعَت اليمينُ أيضاً يلزمُ تفويتُ المنفعةِ مِن كلِّ وجهٍ وذلكَ إهلاكُ، ولذا لا يُقطعُ لو كانَت يسَراهُ مقطوعةً أو إبهامُها.

[١٨٦٤٥] (قولُهُ: إذا أُخِذَ الشَّارِبُ) شرطٌ تقدَّمَ دليلُ جوابهِ، وهو قولُهُ: ((يُحَدُّ مسلمٌ إلخ)) وضميرُ ((أخذَ)) يعودُ عليهِ، وهو المرادُ بالشَّارِبِ، والمرادُ أخذُهُ إلى الحاكم.

(فالشَّهادَّةُ بكلِّ منهما \_ أي: مِن عَيرِهِ ما شَرِبَ إلخ) قالَ في "الفتح"(): ((فالشَّهادَّةُ بكلِّ منهما \_ أي: مِن شربِ الخمرِ والسُّكرِ مِن غيرِهِ \_ مقيَّدةٌ بوجودِ الرَّائحةِ، فلا بلدَّ مع شهادتِهما بالشُّربِ أنْ ينبتَ عندَ الحاكمِ أنَّ الرِّيحَ قائمٌ حالَ الشَّهادةِ، وهو بأنْ يشهدا به وبالشُّربِ، أو يشهدا به (أ) فقط، فيأمرَ القاضى باستنكاهِهِ فيُستَنكَهُ ()، ويُخبَرَ بأنَّ ريحَها موجودٌ)) اهد.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٧٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدّ الشرب ٨٣/٥.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((السكران))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أي: صاحب "الفتح".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٧٦/٥ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) أي: بالشُّرب، كما في "الفتح".

<sup>(</sup>٧) استَنْكَهَهُ: شَمَّ ريحَ فمِهِ، "القاموس" مادة ((نكه)).

وهو مؤنَّتُ سماعيُّ، "غاية". (إلا أن تنقطع) الرَّائحةُ (لبُعدِ المسافةِ) وحينئذٍ فلا بُـدَّ أنْ يشهدا بالشُّربِ طائعاً ويقولا: أحذناه وريحُها موجودةٌ (ولا يثبُتُ) الشُّربُ (بها) بالرَّائحةِ (ولا بتقائيها، بل بشهادةِ.....

إ١٨٦٤٧] (قولُهُ: وهو مؤنَّتُ سماعيٌّ) الأولى: ((وهي)) لعودِهِ إلى ((الرِّيحِ))، ولكنَّهُ ذكَّرَ ضميرَها لتذكيرِ الخبرِ، والمؤنَّتُ السَّماعيُّ: هو ما لم يقترنْ لفظهُ بعلامةِ تأنيثٍ، ولكنَّهُ سمِعَ مؤنَّتًا بالإسنادِ إنْ كانَ رباعيًّا كـ: هذهِ العقربُ قتلتُها، وبهِ أو بالتَّصغيرِ إنْ كانَ ثلاثيًّا كـ: عُييْنَهُ في تصغير عَين، وهذهِ النَّارُ أضرمتُها، وذلكَ في ألفاظٍ محصورةٍ.

المعرفية الحدَّكما في حاشية المعالجة (قولُهُ: لَبُعْدِ المسافةِ) أفادَ أنَّ زوالَها لمعالجة دواءٍ لا يمنعُ الحدَّكما في حاشية "مسكين"(١) معزيًّا إلى "المحيط"(٢).

[١٨٦٤٩] (قُولُهُ: ولا يَشُبُتُ الشُّرِبُ بها) لأنَّها قد تكونُ مِن غيرِهِ كما قيلَ: [طويل] يقولونَ لي: إنْكَـهُ شـربتَ مُدَامَـةً فقلتُ لهمْ: لا بـل أكلتُ السَّفَرجَلاً وانْكَه بوزنِ امْنعَ، ونَكَه مِن بابهِ، أي: أَظهِرْ رائحة فمِكَ، "فتح"(٤). وونُكُه بالرَّائحةِ) بدلٌ مِن قولِهِ: ((بها)).

[١٨٦٥١] (قولُهُ: ولا بِنَقَائِبِها) مصدرُ تَقَايَاً، اهـ "ح"(")؛ لاحتمالِ أنَّهُ شربَها مكرَهاً أو مضطراً، فلا يجبُ الحدُّ بالشَّكَ، وأشارَ إلى أنَّهُ لو وُجِدَ سكرانَ لا يُحَدُّ مِن غيرِ إقرارِ ولا بينةٍ؛

<sup>(</sup>١) "فتح المعين": كتاب الحدود ـ باب حدُّ الشرب ٣٧١/٢ بتصرف، نقلاُّ عن "الحموي" عن "البرجندي" عن "المحيط".

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ـ فصل في بيان حكم الشرب ١/ق ٤٣٧/ب.

<sup>(</sup>٣) البيت للأُقيشر الأسدي، ديوانه صـ١١٢ـ، و"الشعر والشـعراء": ٢٦٧/١، و"الأغـاني": ٢٦٧/١١، وفي النسـخ جميعها: ((قد شربت)). وما أثبتناه من الدِّيوان ومن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدِّ الشرب ٧٧/٥.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحدود - باب حدِّ الشرب ق٢٥٣/أ.

رجلينِ يسألهُما الإمامُ عن ماهيَّتِها، وكيفَ شرِبَ؟) لاحتمالِ الإكراهِ (ومتى شرِبَ؟) لاحتمالِ الإكراهِ (ومتى شرِبَ؟) لاحتمالِ شُربِهِ في دارِ الحرب، فإذا بيَّنوا ذلك حبَسة حتى يسألَ عن عدالتِهم، ولا يَقضِي بظاهرها في حدٍّ ما، "خانيَّة"(١).

لاحتمال ما ذكرنا، أو أنَّهُ سَكِرَ مِن المباحِ، "بحر" (٢)، لكنَّهُ يعزَّرُ بمجرَّدِ الرِّيحِ أو السُّكرِ، كما في القُهستانيِّ (٢).

[١٨٦٥٢] (قولُهُ: رجلَينِ) احترازٌ عن رجلٍ وامرأتَينِ؛ لأنَّ الحدودَ لا تثبتُ بشهادةِ النَّساءِ للشُّبهةِ، كما في "البحر"(١).

الرُّستاق أو فقيههِ أو المتفقَّهَةِ أو أيمةِ المساجدِ إقامةُ حدِّ الشُّربِ إلاَّ بتوليّةِ الإمام.

[١٨٦٥٤] (قولُهُ: عن ماهيَّتِها) لاحتمالِ اعتقادِهم أنَّ باقي الأشربةِ [١٦١ق١٦١/أ] خمرٌ.

:١٨٦٥٥) (قولُهُ: لاحتمالِ الإكراهِ) لكن لو قالَ: أُكرهتُ لا يُقبَلُ؛ لأنَّهم شهدوا عليهِ بالشُّربِ طائِعاً، وإلاَّ لم تقبلْ شهادتُهم، وتمامُهُ في "البحر"(٧).

١٨٦٥٦] (قولُهُ: لاحتمالِ التَّقادُمِ) هذا مبنيِّ على قولِ "محمَّد": بأنَّ التَّقادمَ مقدَّرٌ بالزَّمانِ

(قولُهُ: لأنَّ الحدودَ لا تُثْبُتُ بشهادةِ النّساءِ للشُّبهةِ إلخ) أي: شبهةِ البدليَّةِ عن الرِّحالِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَارَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَكَانِ ﴾ فاعتبرَهما عندَ عدمِ الرَّجُلينِ، ولم يُرَدْ بــه حقيقتُهُ بالإجماع؛ لأنهَّما لو شهدتا مع إمكان الرَّجُلين صحَّ إجماعاً، "فتح".

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأشربة \_ فصل في حدِّ الشرب ٢٣١/٣ (هامش "الفتاوى الهندية")

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحدود ـ فصل القذف ٢٩٦/٢ نقلاً عن "المنية" و "المحيط".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ الشرب ٢٨/٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود - باب حدِّ الشرب ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٦) "القنية": كتاب الحدود ـ باب حدُّ الشرب ق٦٠/ب.

<sup>(</sup>٧) انظر "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ الشرب ٢٨/٥ \_ ٢٩، نقلاً عن "الخانيّة".

ولوِ اختلفا في الزَّمانِ، أو شَهِدَ أحدُهما بسَكَرٍ منَ الخمرِ، والآخرُ مِن السَّكَرِ، لم يُحَدَّ،..

وهو شهرٌ، وإلاَّ فالشَّرطُ عندَهما أنْ يؤخذَ والرِّيحُ موجودةٌ كما مرَّ، أفادَهُ في "البحر"(١)، فالتَّقادمُ عندَهما مقدرٌ بزوال الرَّائحةِ، وهو المعتمدُ كما مرَّ<sup>(٢)</sup> في البابِ السَّابق.

والحاصل: أنَّ التَّقادمَ يمنَعُ قَبولَ الشَّهادةِ اتَّفاقاً، وكذا يمنعُ الإقرارَ عندَهما، لا عندَ "محمَّد"، ورجَّحَ في "غاية البيان" قولَهُ، وفي "الفتح" أنَّهُ الصَّحيحُ، قالَ في "البحر" ((والحاصلُ أنَّ المذهبَ قولُهما إلاَّ أنَّ قولَ "محمَّد" أرجحُ مِن جهةِ المعنى)) اهر.

[١٨٦٥٧] (قولُهُ: مِن السَّكَرِ) بفتحِ السِّينِ والكاف، وهو عصيرُ الرُّطبِ إذا اشتدَّ، وقيلَ: كـلُّ شرابٍ أسكرَ، "عناية"(٥).

قلت: وهذا ظاهرٌ على قولِهما: إِنَّهُ لا يُحَدُّ بالسُّكْرِ مِن الأشربةِ المباحةِ، وكذا على قولِ "محمَّد": إِنَّهُ يُحَدُّ؛ لعدمِ توافقِ الشَّاهدينِ على المشروبِ، كما لو شهدَ اثنانِ أَنَّهُ زنى بفلانةٍ واثنانِ أَنَّهُ زنى بفلانةٍ واثنانِ أَنَّهُ زنى بفلانةٍ عيرها، تأمَّل.

(قولُهُ: فالشَّرطُ عندَهما أن يُؤْخَذَ والرِّيحُ موجودةٌ كما مرَّ، أفادَهُ في "البحرِ") قالَ فيه: ((ينبغي أن يكونَ السُّوالُ عن الوقتِ مبنيًا على قولِ "محمَّدِ"، أمَّا على المذهبِ فلا؛ لأنَّ وجودَ الرَّائحةِ كافي)) اهم. وقد يُقالُ: إنَّه مبنيٌ على قولِ الكلِّ، أما قولُ "محمَّدٍ" فظاهرٌ، وأمَّا قولُهُما؛ فلأنَّ الرَّائحة يُحتمَلُ أنهَّا رائحةُ الخمرِ التي شهدا بشربها لعدم التقادم، ويُحتمَلُ أنهًا رائحة غيرها، وأنَّ الخمر المشهودَ بشربها زالت رائحتُها بالتقادم، وعلى التَّقديرِ الأوَّلِ يُحَدُّ، وعلى الثَّاني لا، فلا يُحَدُّ بالشَّكِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود - باب حدِّ الشرب ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٥٧١] قوله: ((هو الأصح)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٥/٨٧.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٥) "العناية": كتاب الحدود \_ باب حدِّ الشرب ٥/٥ ٨ م بتصرف يسير (هامش "فتح القدير").

"ظهيريَّة"(١). (أو) يَثبُتُ (بإقرارِهِ مرَّةً صاحياً ثمَانينَ سَـوطاً) متعلِّقٌ بــ: ((يُحَـدُّ))، (للحرِّ ونصفَها للعبدِ، وفُرِّقَ على بدنِهِ كحدِّ الزِّني) كما مرَّنَ.........

[١٨٦٥٨] (قولُهُ: "ظهيريَّة") ومثلُهُ في "كافي الحاكم".

[١٨٦٥٩] (قولُهُ: أو ببإقرارِهِ) عطف على قولِهِ: ((بشهادة رجلينِ))، وقد رَّر "الشَّارِحُ" ((يَثبُتُ)) لطولِ الفصلِ، قالَ في "البحر "("): ((وفي حصرِهِ الثبوتَ في البيّنةِ والإقرارِ دليلٌ على أنَّ مَن يوجدُ في بيتِهِ الخمرُ وهو فاسقٌ، أو يوجدُ القومُ مجتمعينَ عليها ولم يرَهُم أحدٌ شربُوها لا يُحدُّونَ، وإنمَّا يُعزَّرُونَ، وكذا الرَّجلُ معهُ رَكُوةٌ مِن الخمرِ)) اهد. بل تقدَّمَ (أَنَّ أَنَّهُ لو وُجِدَ سكرانَ لا يُحدُدُ بلا بينةٍ أو إقرار بل يعزَّرُ.

[١٨٦٦٠] (قولُهُ: مُرَّةٌ) ردُّ لقولِ "أبي يوسف": إنَّهُ لا بدَّ مِن إقرارِهِ مرتَينِ، "بحر"(٥)، ولم يتعرَّضْ لسؤالِ القاضي المُقِرَّ عن الخمرِ ما هي؟ وكيف شربَها؟ وأينَ شربَ؟ وينبغي ذلكَ كما في الشَّهادةِ، ولكنْ في قولِ "المصنَّف": ((وعُلِمَ شربُهُ طوعاً)) إشارةٌ إلى ذلكَ، "شُرُنبلاليَّة"(١)، تأمَّل. الشَّهادةِ، ولكنْ (قولُهُ: متعلَّقٌ بـ: يُحَدُّ) أي: تعلُّقاً معنويَّا؛ لأنَّهُ مفعولٌ مطلقٌ، عاملُهُ ((يحدُّ)).

الم ١٨٦٦٢ (قولُهُ: كما مرَّ) فلا يضرب الرَّأْسَ والوجه، ويُضرَبُ بسوطٍ لا ثمرةَ لَهُ، ويُنزَعُ عنهُ ثيابُهُ في المشهورِ إلاَّ الإزارَ احترازاً عن كشف العورةِ، "بحر "(٧)، وفي "شرح الوهبانيَّة "(١٠): ((والمرأة تُحَدُّ في ثيابها)).

178/4

<sup>(</sup>١) "الظهيرية" كتاب الحدود ـ الفصل الخامس في أحكام الشرب والسكاري ق٥٥ ا/ب.

<sup>(</sup>٢) صـ٢٦\_ "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٢٨/٥ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٦٥١] قوله: ((ولا بتقايئها)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدَّ الشرب ٥/٨٠.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب حدّ الشرب ٧٠/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٣١/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق١٢٤/ب.

(فلو أقرَّ سكرانَ، أو شهدوا بعدَ زوالِ ريجِها) لا لبُعْدِ مسافةٍ (أو أقرَّ كذلكَ، أو رجعَ عن إقرارِهِ لا) يُحَدُّ لأنَّه حالصُ حقِّ اللهِ تعالى، فيعملُ الرُّحوعُ فيه، ثمَّ ثبوتُه بإجماعِ الصَّحابةِ، ولا إجماعَ إلا برأي "عمرَ" و"ابنِ مسعودٍ" في أجمعينَ، وهما شَرَطا قيامَ الرَّائحةِ.

[١٨٦٦٣] (قولُهُ: فلو أقرَّ سكران) أي: أقرَّ على نفسهِ بالحدودِ الخالصةِ حقّاً للهِ تعالى، كحد النّزى والشُّربِ والسَّرقةِ لا يُحَدُّ، إلاَّ أَنَّهُ يضمنُ المسروقَ، بخلافِ حدِّ القذفِ؛ لأنَّهُ أدخلَ الآفةَ على نفسهِ، والسكرانُ [٤/ق١٦/ب] كالصَّاحي فيما فيهِ حقوقُ العبادِ عقوبةً لهُ؛ لأنَّهُ أدخلَ الآفةَ على نفسهِ، فإذا أقرَّ بالقذفِ سكرانُ حُبسَ حتَّى يصحوَ فيحدُّ للقذفِ، ثمَّ يُحْبَسُ حتَّى يخفَّ عنهُ الضَّربُ فيحدُّ للسُّكرِ، وينبغي أنْ يقيَّدَ حدُّهُ للسُّكرِ بما إذا شهدا(١) عليهِ بهِ، وإلاَّ فبمحرَّدِ سُكْرِهِ لا يُحَدُّ بإقرارِهِ بالسُّكرِ، وكذا يؤاخذُ بالإقرارِ بسببِ القصاصِ وسائرِ الحقوقِ من المالِ والطَّلاقِ والعِتاقِ وغيرِها، "فتح" ملحَقق العبادِ أيضاً.

(١٨٦٦٤) (قولُهُ: أو أقرَّ كذلك) أي: بعدَ زوالِ رِيجِها، وهذا على قولِهما: إنَّ التَّقادُمَ يُبْطِلُ الإِقرارَ، وأنَّهُ مقدَّرٌ بزوال الرَّائحةِ.

الم ١٨٦٦٥ (قولُهُ: فيعمَلُ فيهِ الرُّحوعُ) لاحتمالِ صدقِهِ وأنَّهُ كاذبٌ في إقرارِهِ، وإذا أقرَّ وهـو سكرانُ يزيدُ احتمالُ الكذبِ فيُدرأُ عنهُ الحدُّ أيضاً.

وقد الإقرار، فعند المارة والله على المارة وقد المارة وقد الإقرار، فعند المارة وقد الإقرار، فعند عدم قيامِها ينتفي الحدُّ لعدمِ ما يدلُّ عليهِ؛ لأنَّ الإجماعَ لم يَكمُلْ إلاَّ بقولِ مَن اشترطَ قيامَها، لكنْ قدَّمنا (٣) تصحيحَ قول "محمَّد" بعدم الاشتراطِ، وبيانُهُ في "الفتح" (٤).

<sup>(</sup>١) في "آ": ((شهدوا)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح" كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٥٧/٥ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٥٦٥٦] قوله: ((لاحتمال التقادم)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدّ الشرب ٥/٧٧ ـ ٧٨.

(والسَّكرانُ مَن لا يفرِّقُ بينَ) الرَّجُلِ والمرأةِ، و(السَّماءِ والأرضِ، وقالا: مَن يختلطُ كلامُهُ) غالباً، فلو نصفُه مستقيماً فليسَ بسكرانَ، "بحر"(١). (ويُحتارُ للفتوى)(٢) لضَعفِ دليلِ "الإمامِ"، "فتح"(٢). (ولوِ ارتدَّ السَّكرانُ) لم يصحَّ، ..........

الام المحروب الحدّ في شرب ما سوى الخمر مِن الأشربة، ولمّا كانَ السُّكُرُ متفاوتاً اشترطَ "الإمامُ" أقصاهُ دراً للحدّ، وذلكَ بأنْ لا يميّز بين شيء وشيء؛ لأنّ ما دونَ ذلكَ لا يَعْرَى عن شبهة الصَّحو، نعم وْافقَهُما "الإمامُ" في حقّ حرمة القَدْر (1) المسكر مِن الأشربة المباحة، فاعتبر فيها اختلاط الكلام، وهذا معنى قوليه في "الهداية" (1): أنّه ينبغي أنْ يكونَ قولُه كقولهما أيضاً في السُّكرِ الذي لا يَصِحُ معه الإقرارُ بالحدود؛ في القَدْر المسكر في حق الحرمة ما قالاهُ إجماعاً أخذاً بالاحتياطي) اهد وذكر في "الفتح" (1): أنّه ينبغي أنْ يكونَ قولُه كقولهما أيضاً في السُّكرِ الذي لا يَصِحُ معه الإقرارُ بالحدود؛ في الدّي لا تصحُ معه الرّدَّة إذ لو اعتبرَ فيه أقصاه لنزم أنْ تصحَ ردّتُنهُ فيما دونَه مع أنّهُ يجبُ أنْ يُحتاط في عدم تكفير المسلم، و"الإمامُ" إنّا اعتبرَ أقصى السُّكرِ للاحتياطِ في درء حدّ السُّكر، واعتبارُ الأقصى هنا خلافُ الاحتياظِ، هذا حاصلُ ما في "الفتح".

قلت: لكنْ ينبغي أنْ تضحَّ ردَّتُهُ فيما دونَ الأقصى بالنِّسبةِ [٤/ق١٦٢/أ] إلى فسخِ النُّكاحِ؛ لأنَّ فيهِ حقَّ العبدِ، وفيهِ العملُ بالاحتياطِ أيضاً كما لا يخفى.

الم١٨٦٦٨ (قولُهُ: ولو ارتادً السَّكرانُ لم يَصِحُّ) أي: لم يَصِحُّ ارتدادُهُ، أي: لم يُحكُّمْ به،

<sup>(</sup>۱) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٣٠/٥ بتصرف، وذكر فيه: أن قولهما هو ما أفتى به المشايخ، وعـزاه إلى "الخانية"، وأيضاً أنَّه المحتارُ للفتوى، وعزاه إلى "فتح القدير".

<sup>(</sup>٢) في "و": ((ويختار للفتوي قولهما)) بزيادة: ((قولهما)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٨٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "الهداية" و "شروجِها": ((القدح)).

<sup>(</sup>٥) "الهداية": باب حدِّ الشرب ١١١/٢.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٨٨/٥ بتصرف.

ف (لا تحرمُ عِرسُه) وهذه إحدى المسائلِ السبعِ المستثناةِ من أنَّه كالصَّاحي كما بسَطَه "المصنَّفُ" (١) معزيًا "للأشباهِ" وغيرِها، ونقلَ (٢) في الأشربةِ عن "الجوهرةِ" (٣) حرمةَ أكلِ بنْج وحشيشةٍ وأَفْيُونِ

قالَ في "الفتح"(''): ((لأنَّ الكفرَ مِن بابِ الاعتقادِ أو الاستخفاف، ولا اعتقادَ للسَّكرانِ ولا استخفاف؛ لأنَّهما فرعُ قيامِ الإدراكِ، وهذا في حقِّ الحكمِ، أمَّا فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى: فإنْ كانَ في الواقعِ قصدَ أنْ يتكلَّمَ بهِ ذاكراً لمعناهُ كَفَرَ، وإلاَّ لا)) اهـ. وقد علمتَ آنفاً ما المرادُ بالسُّكر هنا.

رَّ اللَّهُ اللَّ

;١٨٦٧٠] (قولُهُ: وهذهِ إلى يعني: أنَّ حكم السَّكرانِ مِن محرَّمٍ كالصَّاحي إلاَّ في سبعٍ: لا تصحُّ ردَّتُهُ، ولا إقرارُهُ بالحدودِ الخالصةِ، ولا إشهادُهُ على شهادةِ نفسِهِ، ولا تزويجُهُ الصَّغيرَ بأكثرَ مِن مهرِ المثلِ، أو الصَّغيرةَ بأقلَّ، ولا تطليقُهُ زوجةَ مَن وكَّلَهُ بتطليقِها حينَ صحوِهِ، ولا بيعُهُ مناعَ مَن وكَّلَهُ بالبيعِ صاحياً، ولا ردُّ الغاصبِ عليهِ ما غصبَهُ منهُ قبلَ سكرِهِ، هذا حاصلُ ما في الأشباه "(١)، ونازعَهُ محشِّيهِ "الحمويُ "(٧) في الأحيرةِ: ((بائنَّ المنقولَ في "العماديَّة" أنَّ حكمَ السَّكرانِ فيها كالصَّاحي، فيبرأُ الغاصبُ مِن الضَّمانِ بالرَّدِّ عليهِ، وفي مسألةِ الوكالةِ بالتَّطليقِ السَّكرانِ فيها كالصَّاحي، فيبرأُ الغاصبُ مِن الضَّمانِ بالرَّدِّ عليهِ، وفي مسألةِ الوكالةِ بالتَّطليقِ

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب في بيان أحكام الحدود ـ باب في بيان أحكام الشرب ١/ق ٢٢٦/أ.

<sup>(</sup>٢) أي: "المصنّف" في "المنح": كتاب الأشربة ٣/ق ٨٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب الأشربة ٧٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدِّ الشرب ٥٨/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٦) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ أحكام السُّكران صـ٣٦٩ ـ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٧) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ أحكام السُّكران ٣٣٢ ٣٣٢ بتصرف.

لكنْ دونَ حرمةِ الخمرِ، ولو سَكِرَ بأكلِها لا يُحَدُّ، بل يُعزَّرُ، انتهى. وفي "النَّهر"(١):

بأنَّ الصَّحيحَ الوقوعُ، نصَّ عليهِ في "الخانيَّة" (٢) و "البحر" (٣)) اهد. وقدَّمناهُ (١) أوَّل كتابِ الطَّلاقِ، وكتبنا هناكَ (٥) عن "التَّحرير": ((أنَّ السَّكرانَ إنْ كانَ سكرُهُ بطريتٍ محرَّمٍ لا يبطُلُ تكليفُهُ فتلزَمُهُ الأحكامُ، وتصحُّ عباراتُهُ مِن الطَّلاقِ والعتاقِ والبيعِ والإقرارِ، وتزويجِ الصَّغارِ مِن كفء، والإقراضِ والاستقراضِ؛ لأنَّ العقلَ قائمٌ، وإغمَّا عَرُّضَ فواتُ فَهمِ الخطابِ بمعصيتِهِ، فبقيَ في حقً الإثمِ ووجوبِ القضاء، ويصحُّ إسلامُهُ كالمُكرَهِ لا ردَّتُهُ لعدمِ القصدِ)) اهد. وقدَّم (١) "الشَّارح" هناكَ أنَّهُ اختلَفَ التَّصحيحُ في طلاق مَن سكرَ مُكرها أو مُضطرًا، وقدَّمنا (٧) هناكَ أنَّ الرَّاجحَ عدمُ الوقوع، وقدَّمنا (٨) آنفاً عن "الفتح" أنَّهُ كالصَّاحي فيما فيهِ حقوقُ العبادِ عقوبةً لهُ.

١٨٦٧١٦ (قولُهُ: لكنْ دونَ حرمةِ الخمرِ) لأنَّ حرمةَ الخمرِ قطعيَّةٌ يُكفَرُ منكرُها بخلافِ هذهِ. مطلبٌ في البَنْج والأفيون والحشيشةِ

المماري (قولُهُ: لا يُحَدُّ بل يعزَّرُ) أي: بما دونَ الحدِّ كما في "الدُّر المنتقى"(٩) عن "المنح"(١٠)،

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حد الشرب ق٣٠٦/ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الطلاق ـ باب التعليق ـ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة ١٠٤/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ الشرب ٥/٠٠.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٢٩٧٤] قوله: ((فإنَّ طلاقَه صحيحٌ)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٩٩٨] قوله: ((أو سكران)).

<sup>(</sup>۲) ۱۲۹/۹ "در".

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٣٠٠٣] قوله: ((واختلف التصحيح إلخ)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٨٦٧٠] قوله: ((وهذه إلخ)).

<sup>(</sup>٩) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٢٠٢/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>١٠) "المنح": كتاب في بيان أحكام الأشربة ٣/ق٨٠.

لكنْ فيه (٢) أيضاً عن "القُهِستانيِّ عن متن "البزدويِّ": ((أنَّهُ يُحَدُّ بالسُّكرِ مِن البَنْجِ في زمانِنا على [٤/ق٢٦/ب] المفتى به (٢))) اهـ. تأمَّل. قالَ في "المنح (٤): ((وفي "الجواهر": ولو سَكِرَ مِن البَنْجِ وطلَّقَ تطلُقُ زجرا، وعليه الفتوى اهـ. وقد تقدَّمَ عن "قاضي حان" تصحيحُ عدم الوقوع، فليتأمَّل عندَ الفتوى)) اهـ. وتقدَّمَ (٥) أوَّلَ الطَّلاق عن تصحيح "العلاَّمة قاسم" أنَّهُ إذا سَكِرَ مِن البَنْجِ والأفيونِ يقعُ زجراً، وعليهِ الفتوى، وقدَّمناً (٥) هناكَ عن "النَّهر": ((أنَّهُ صرَّحَ في "البدائع" وغيرِها بعدم الوقوع؛ لأنَّهُ لم يَزُلْ عقلُهُ بسببٍ هو معصية، والحقُّ التَّفصيلُ: إنْ كانَ للتَّداوي فكذلك، وإنْ للَّهوِ وإدخالِ الآفةِ قصداً فينبغي أنْ لا يُتردَّدَ في الوقوع))اهـ.

149

[۱۸۹۷۳] (قولُهُ: أنَّ البَنْجَ مباحٌ) قيلَ: هذا عندَهما، وعندَ"محمَّد": ما أسكرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ، وعليهِ الفتوى كما يأتي (٧) اهـ(٨).

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٥٨١ ـ ٨٣ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) أي: في "الدر المنتقى" كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٢٠٢/١ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) نقول: بل نقل "القهستاني" القول بالحدِّ من السُّكر بالبنج لفساد الزمان عن "النهاية"، وقد صرَّح بذلك العلامة "ابن عابدين" نفسه رحمه الله في "حاشيته عنى البحر": ٥٠/٥، ونقل "القهستاني" أيضاً عن "متن البزدوي" القول بعدم الحدَّ بشرب نخو الأفيون على ظاهر الجواب)). انظر بشرب نخو الأفيون على ظاهر الجواب)). انظر "الدر المنتقى": ٢/١، ١، و"جامع الرموز": ٢/٥٧، و"كشف الأسرار": ٥٧١/٤ -٥٧٢. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب في بيان أحكام الحدود ـ باب في بيان أحكام الشرب ١/ق ٢٢٦/أ..

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٣٠٠١] قوله: ((أو أفيون أو بنج)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٣٠٠٠] قوله: ((أو حشيش)).

<sup>(</sup>٧) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٨) نقول: هذا الكلام من "ح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ق ٥٣ /أ.

لأَنَّه حشيشٌ، أمَّا السُّكْرُ منه فحرامٌ)).....

أقول: المرادُ بـ: ((ما أسكرَ كثيرُهُ إلخ)) مِن الأشربةِ، وبهِ عبَّرَ بعضُهم، وإلاَّ لزمَ تحريمُ القليلِ مِن كلِّ جامدٍ إذا كانَ كثيرُهُ مسكراً كالزَّعفرانِ والعنبرِ، ولم أرَ مَن قالَ: بحرمتِها حتَّى إنَّ الشَّافعيَّة القائلينَ بلزومِ الحدِّ بالقليلِ مِمّا أسكرَ كثيرُهُ خصُّوهُ بالمائع، وأيضاً لو كانَ قليلُ البَنْجِ أو الزَّعفرانِ حراماً عندَ "محمَّد" لزمَ كونُهُ نحساً؛ لأنَّهُ قالَ: ما أسكرَ كثيرُهُ فإنَّ قليلَهُ حرامٌ نجسٌ، ولم يقلْ أحدٌ بنجاسةِ البَنْجِ ونحوهِ، وفي "كافي الحاكم" مِن الأشربةِ: ((ألا ترى أنَّ البَنْجَ لا بأسَ بتداويهِ، وإذا أرادَ أنْ يَذهَبُ عقلُهُ لا ينبغي أنْ يفعلَ ذلك)) اهـ. وبهِ عُلِمَ أنَّ المرادَ الأشربةُ المائعةُ، وأنَّ البَنْجَ ونحوهُ مِن الجامداتِ إنمَّا يحرُمُ إذا أرادَ بهِ السَّكرَ، وهو الكثيرُ منهُ دونَ القليلِ المرادِ بهِ التَّداوي ونحوهِ كالتَّطيُّبِ بالعنبرِ وجَوْزةِ الطِّيبِ، ونظيرُ ذلكَ ما كانَ سُمِّيًا قَتَالاً كالمحمودةِ ـ وهي السَّقمونيا ـ ونحوها مِن الأدويةِ السُّميَّةِ، فإنَّ استعمالَ القليل منها جائزٌ بخلافِ القَدْر المضرِّ فإنَّهُ يحرمُ، فافهم واغتنم هذا التحرير.

بالم ١٨٦٧٤ (قولُهُ: لأنَّهُ حشيشٌ) لا معنى لهذا التَّعليلِ، ونيسَ في عبارةِ "العناية". اهـ "ح"('). قلت: وكذا ليسَ هو في عبارةِ "النَّهر"(')، ويمكنُ الجوابُ بأنَّهُ إشارةٌ إلى ما قلناهُ، فالمرادُ التَّعليـلُ بأنَّهُ مِن الجامداتِ لا مِن المائعاتِ [٤/ق٦٦/١] الَّتي فيها الخلافُ في أنَّ قليلَها حرامٌ أَوْ لا، فافهم.

(قولُهُ: أقولُ المرادُ بـ: ((ما أسكرَ)) إلى قد حقَّقَ هذا المقامَ في الأشربةِ زيادةً عما هنا، وقالَ: ((الصَّوابُ أَنَّ مرادَ صاحبِ "الهدايةِ" بإباحةِ الأفيون إباحةُ قليلهِ للتَّداوي ونحوِه، ومَن صحرَّحَ بحرمتِهِ أرادَ به القَدْرَ المسكرَ منه))، ثمَّ قالَ: ((والحاصلُ أنَّ استعمالَ الكثيرِ منه المسكرِ حرامٌ مطلقاً، وأمَّا القليلُ فبإنْ كنانَ للَّهوِ حَرُمَ، وإنْ سنكِرَ منه يقعُ طلاقُه؛ لأنَّ مبدأَ استعمالِهِ كانَ محظوراً، وإنْ كانَ للتَّداوي وحصلَ منه إسكارٌ فلا)) اهد. ثمَّ رأيتُ في "تبيينِ المحارمِ" من بابِ الخمرِ والميسرِ ما نصُّه: ((وأما الأفيونُ فهو حرامٌ عند "محمَّد" قليله وكشيرُهُ، وقالَ في "السِّراجِ الوهَّاجِ": ((الأفيونُ حرامٌ))، ولم يقيِّد حرمتَه بقولِ أحدٍ، وهو الظَّاهرُ؛ لأنَّه مُضِرُّ بسالبدنِ، وكلُّ شيءٍ يُضِرُّ به فأكلُهُ حرامٌ، وكذا يُسِيءُ الخُلُقَ ويُضعِفُ العقلَ)) اهد.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ق٥٥ الأر

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ق٣٠٦/أ، وليس فيه هذا التعبيل، كما ذكر "ابن عابدين" رحمه الله.

(أُقيمَ عليهِ بعضُ الحدِّ فهَرَبَ) ثمَّ أُخِذَ بعدَ التَّقادُمِ لا يُحَدُّ<sup>(١)</sup>؛ لما مرَّ<sup>(١)</sup> أنَّ الإمضاءَ منَ القضاء في بابِ الحدودِ

[١٨٦٧٦] (قولُهُ: ثمَّ أُخِذَ إِلَى أَقحمَ "الشَّارح" هذهِ المسألة بينَ كلامَي "المصنف" إشارةً إلى أنَّ استئناف الحدِّ للشُّربِ الثَّاني لا يتقيَّدُ بما إذا أُقيمَ عليهِ بعضُ الحدِّ، فحوَّلَ العبارة عن أصلِها، وكمَّلَها بما يناسبُها، وأتى بـ: ((لو)) في قولِهِ: ((ولو شربَ إلخ)) ليجعلَهُ مسألةً مستأنفة، ولا يخفى ما فيه مِن حسن الصِّناعةِ.

التَّقادمَ كما يمنعُ قَبولَ الشَّهادةِ في الابتداءِ يمنعُ الإقامةَ بعدَ القضاءِ، وقالَ في "الهداية" هناكَ (إنَّ التَّقادمَ كما يمنعُ قَبولَ الشَّهادةِ في الابتداءِ يمنعُ الإقامةَ بعدَ القضاءِ، حتَّى لـو هـربَ بعـدَ مـا ضُرِبَ بعضَ الحِدِّ ثمَّ أُخِذَ بعدَ ما تقادمَ الزَّمانُ لم يُحَدَّ؛ لأنَّ الإمضاءَ مِن القضاءِ في بابِ الحدودِ)).

قلت: لكنَّ هذا ظاهرٌ في حدِّ الزِّني والسَّرقةِ، فإنَّ التَّقادمَ مقدَّرٌ فيهما بشهرٍ كما مرَّن، أمَّا في حدِّ الشُّربِ فإنَّهُ مقدَّرٌ عندَهما بزوالِ الرَّائحةِ، وعندَ" بحمَّد" بشهرٍ أيضاً، والمعتمدُ قولُهما كما مرَّن، وقيامُ الرَّائحةِ إلى الحاكمِ إلاَّ لبُعدِ المسافةِ، ولا يُحَدُّ الإَّ بعدَ الصَّحوِ كما مرَّن، ولم يشترطوا قيامَ الرَّائحةِ عندَ إقامةِ الحدِّ بل الصَّحوُ مظنَّةُ زوالِها، فإذا كانَ عدمُ إكمال الحدِّ بسببِ زوال الرَّائحةِ على قولِهما يلزمُ أنْ لا يُقَامَ الحدُّ إلاَّ مع قيام الرَّائحةِ،

<sup>(</sup>١) في "د": ((لم يحدّ)).

<sup>(</sup>۲) صـ۳۳ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٨٦١] قوله: ((ولا شيءَ للنَّاني للتَّداحلِ)).

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب الشهادة على الزني والرجوع عنها ٢/٥٠١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٧٧٥٨] قوله: ((هو الأصح)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٦٤٣] قوله: ((بعد الإفاقة)).

### (و) لو (شَرِبَ) أو زنى (ثانياً يُستأنفُ الحدُّ)؛ لتداخلِ المُتَّحدِ كما سيجيءُ (١). (فرغُ)

سكرانُ أو صاحِ جمحَ به فرسُهُ فصدَمَ إنساناً فماتَ، إنْ قادراً على منعِهِ ضَمِنَ، وإلا لا، "مصنف"، "عماديَّة".

ولم نرَ مَن قالَ بذلك، فالظّاهرُ أنَّ هذا تفريعٌ على قولِ "محمَّد" فقط، ولا يصحُّ أنْ يُقَالَ: إنَّهُ مفرَّعٌ على قولِهما أيضاً بأنْ تُفرضَ المسألةُ فيما إذا أقرَّ بالشُّربِ فهربَ؛ لأنَّ التَّقادمَ يُيطِلُ الإقرارَ عندَهما كما تقدَّمُ ('')؛ لرجوع المحذورِ فإنَّهُ يلزمُ عليهِ أنَّ المُقِرَّ لا يُحدُّ إلاَّ إذا بقيت الرَّائحةُ موجودةً وإنْ لم يرجعُ عن إقرارِهِ الصَّادرِ عندَ قيامِ الرَّائحةِ، وأيضاً فالهربُ رجوعٌ عن الإقرارِ فلا حاجةَ معهُ إلى التَّقادم، هذا ما ظهرَ لي، فتأمَّله.

آمرور الماري (قولُهُ: ولو شربَ أو زَني ثانياً) أي: قبلَ إكمالِ الحدِّ كما هو صورةُ المتنِ، أو قبلَ إقامةِ شيء منهُ، ففي الصُّورتينِ يُحَدُّ حدًّا كاملاً بعدَ الفعلِ الأخيرِ، ويدخلُ ما بقيَ مِن الأوَّلِ في الثَّاني بخلاَّفِ ما إذا أُقيمَ عليهِ حدُّ الشُّربِ فشربَ ثانياً، أو حدُّ الزِّني فزَني ثانياً، فإنَّهُ يُحَدُّ للثَّاني حدًّا آخر، وبخلافِ ما إذا اختلفَ الجنسُ، وسيجيءُ ما ما لكلام على ذلكَ في بابِ القذف.

[١٨٦٧٩] (قولُهُ: وإلاَّ لا) أي: لا يَضمنْ؛ [٤/ق٦٦/ب] لأنَّ فعلَها غيرُ مضافٍ إليهِ. [١٨٦٨٠] (قولُهُ: "مصنِّف"، "عماديَّة") أي: نقلَهُ"المصنِّف" عن "العماديَّة"، "ح"(").

(قولُهُ: فالظَّاهرُ أنَّ هذا تفريعٌ على قول "محمَّدٍ" فقط إلخ) قد يُقالُ: إنَّ هذا تفريعٌ على قولِ الكلِّ كما هو ظاهرُ إطلاقِهم هنا، وإنهما كما يَشترطانِ وجودَ الرَّائحةِ عندَ القاضي يشترطانِ أيضاً عدمَ التقادمِ بين القضاءِ والإمضاءِ، بمعنى مضيِّ الزَّمنِ الطَّويلِ، لا بمعنى زوالِ الرَّائحةِ، لكن تُفرضُ المسألةُ بما إذا ثبتَ بالبيَّنةِ لا بالإقرارِ، وإلاَّ فيكفي لعدمِ الحدِّ محرَّدُ الهربِ، وانظر ما يأتي له في كتابِ السَّرقةِ عندَ قولِ "المصنّف": ((فإنْ أقرَّ بها ثمَّ هربَ إلخ)).

<sup>(</sup>۱) صـ ۱۲۹ ـ ۱۷۰ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٥٧٠] قوله: ((إلا في الشُرب)).

<sup>(</sup>٣) ص-١٦٩ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب في بيان أحكام الحدود ـ باب في بيان أحكام الشُّرب ١/ق٢٦٥أ.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ق٥٥ /أ.

﴿بابُ حدِّ القذف﴾

هو لغةً: الرَّميُ، وشرعاً: الرَّميُ بالزِّني، وهو مِنَ الكبائرِ بالإجماع، "فتح"(١). لكنْ في "النَّهرِ": ((قذفُ غيرِ المحصَنِ كصغيرةٍ، ومملوكةٍ، وحرَّةٍ متهتَّكةٍ، منَ الصَّغائرِ)). (هو كحدِّ الشُّربِ

### ﴿بابُ حدِّ القذف﴾

المعمار (قولُهُ: وشرعاً الرَّميُ بالزِّني) الأولى ما في "العناية" ((مِن أَنَّهُ نسبةُ المحصنِ إلى الزِّني صريحاً أو دِلالةً)؛ إذ الحدُّ إنَّا هو في المحصن، "نهر "(٢).

قلت: لكنَّ الإحصانَ شرطُ الحدِّ، ولهُ شروطٌ أحرُ ستذكرُ، والكلامُ في الحقيقةِ الشَّرعيَّةِ المشروطةِ بما يأتي (١)، وينبغي أنْ يُقيَّدَ أيضاً بكونِهِ على سبيلِ التَّعبيرِ والشَّتمِ ليحرُجَ شهادةُ الزِّني. المشروطةِ بما يأتي (١٨٦٨٢] (قولُهُ: لكنْ في "النَّهر" إلخ) عزاهُ في "النَّهر" إلى "الحَلِيميِّ "(١) مِن "الشَّافعيَّة" معلِّلاً بأنَّ الإيذاءَ في قذفِ هؤلاءِ دونَهُ في الحرَّةِ الكبيرةِ المتسترةِ، وذكرَهُ في "البحر "(٧) بحثاً غيرَ معزيِّ، ونقلَ أيضاً عن "شرح جمع الجوامع" (٨) أنَّ القذف في الخلوةِ صغيرةٌ عندَ "الشَّافعيَّةِ"، معزيِّ، ونقلَ أيضاً عن "شرح جمع الجوامع العار، وهو مفقودٌ في الخلوةِ، واعترضَهُ في "النَّهر "(٩) قالَ: وقواعدُنا لا تأباهُ؛ لأنَّ العلَّةَ فيهِ لحوقُ العار، وهو مفقودٌ في الخلوةِ، واعترضَهُ في "النَّهر "(٩)

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٨٩/٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ق٢٠٦/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٦٩٨] قوله: ((وبقي من الشروط إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٦٠٦/ب.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ۲۲۳/۱.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/ ٣٢.

<sup>(</sup>٨) "شرح جمع الجوامع" لمحمد بن أحمد بن محمد، حلال الدين المحلّي الشافعيّ (ت ١٦٤هـ) و"جمع الجوامع" لأبيي نصر عبد الوهاب بن علي، تاج الدين السبكيّ الشافعيّ (ت ٧٧١ هـ). ("كشف الظنون" ١/٩٥٥، "اللار والكامنة" ٢/٥٦٤، "الضوء اللامع" ٢٩/٧، "حسن المحاضرة" ١/٣٢٨ و٤٤٧، "شذرات الذهب" ٤٤٧/٩، "هدية العارفين" ١/٣٩٨ و٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٣٠٦/ب بتصرف.

بأنّه في "الفتح"(١) استدلَّ للإجماع بآية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْسَنَتِ ﴾ (١) [النور ٢٤] وبحديث (المحتنوا السَّبع الموبقات (٣)) وعدَّ منها: ((قذف المحصنات))، أي: وهذا صادقٌ على قذف المحصنة في الخلوة بحيثُ لم يسمعُهُ أحدٌ، واعترضَهُ أيضاً "الباقانيُّ "(٤) في "شرح جمع الجوامع" عن "ابن عبد السَّلام "(٤) أنَّهُ ليسَ بكبيرة موجبة للحدِّ لانتفاء المفسدة، وقال عمشيه "اللَّقانيُّ "(١): ((إنَّ المحقَّقَ مِن هذه العبارة نفي إيجاب الحدِّ لا نفي كونِه كبيرة أيضاً؛ لتوجُّه النفي على القيد))، وقال "الزَّركشيُّ "(٧) أيضاً: إنَّ هذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ صادقاً دونَ الكاذب لحراءته على الله تعالى، أي: فهو كبيرةٌ وإنْ كانَ في الخلوة، وقالَ "الشَّارح" في "شرح الملتقى "(٨):

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٨٩/٥ باحتصار.

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور \_ ٤]، وما أثبتناه من "الفتح" \_ المنقول عنه \_ هـو المراد بالاستدلال. وتتمّنها ﴿ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لِيمنُواْفِٱلدُّنِيَاوَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦) في الوصايا ـ باب ( إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً) و(٢٧٦٥) في الطب ـ باب الشرك والسحر ، و(٢٨٥٧) في الحدود ـ باب رمي المحصنات ، ومسلم (٨٩) في الإيمان ـ باب بيان الكبائر ، وأبو داود (٢٨٧٤) في الوصايا ـ باب اجتناب أكل مال اليتيم ، وأبو عوانة (١٤٨) (١٤٩) ، والطحاوي في "بيان المشكل " داود (٢٨٧٤) وابن حبان في "صحيحه" (٢٥٥١)، وابن أبي حاتم في "تفسيرد" (٨٩٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨٩٤) وغيرهم من طريق سيمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ۲۱۱/۱.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته ٢١٦١/٣.

<sup>(</sup>٦) "حاشية على شرح جمع الجوامع": لأبي عبد الله محمد اللّقانيّ، ناصر الدين، المصري المالكي (٥٩٥٦هـ). ("كشف الظنون" ١/٥٩٥، "هدية العارفين" ٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٧) في كتابه" تشنيف المسامع بشرح الجمع الجوامع" لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزَّر كشي المصري الشافعي، بدر الدين (ت٤٩٧هـ). ("كشف الظنون" ١/٥٩٥، "الدرر الكامنة" ٣٩٧/٣، "شذرات الذهب" ٥٩٥/٨، "هدية العارفين" ١٧٤/٢).

<sup>(</sup>٨) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٠٤/١ (هامش "مجمع الأنهر").

## كميَّةً وثبوتاً) فيثبُتُ برحلَينِ يسألهُما الإمامُ....

((قلتُ: والَّذِي حرَّرتُهُ في "شرح منظومة" والدِ شيخِنا تبعاً لشيخِنا "النحمِ الغَزِّي الشَّافعيِّ"(١) أَنَّهُ مِن الكِبائرِ وإنْ كانَ صادقاً ولا شهودَ لهُ عليهِ، ولو مِن الوالدِ لولدِهِ أو لولدِ ولدِهِ وإنْ لم يُحَدَّ بهِ مِن الكِبائرِ وإنْ كانَ صادقاً ولا شهودَ لهُ عليهِ، ولو مِن الوالدِ لولدِهِ أو لولدِ ولدِهِ وإنْ لم يُحَدَّ بهِ بل يُعزَّرُ ولو لغيرِ محصن، وشرطُ الفقهاء الإحصانَ إنماً هو لوحوبِ الحدِّ، لا لكونِهِ كبيرةً، وقد روى "الطَّبرانيُّ" عن "واثلةً" عن النَّبيِّ عَيْلاً أَنَّهُ قالَ: (( مَن قذفَ ذميًا حُدَّ لهُ يومَ القيامةِ بسياطٍ مِن نار (٢))، ثمَّ مِن المعلومِ ضرورةً أنَّ قذفَ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضيَ اللهُ تعالى عنها كفرٌ سواءً كان سرًا أو جهراً، وكذا القولُ في مريمَ، وكذا الرَّميُ باللّواطةِ)) اهـ. أي: أنَّهُ مِن الكبائرِ أيضاً، وسيأتي (٢) [٤/ق٤عها حكمِهِ في بابِ التّعزير.

القاذفُ عبداً، "بحر"(٤).

[١٨٦٨٤] (قولُهُ: فَيَشُبُتُ برجلَينِ) بيانٌ لقولِهِ: ((وثبوتاً)) وأشارَ إلى أنَّهُ لا مدخلَ فيهِ لشهادةِ النَّساءِ كما مرَّ (() وكذا الشَّهادةُ على الشَّهادةِ، وكتابُ القاضي إلى القاضي، ويثبتُ أيضاً بإقرارِ القاذفِ مرَّةً كما في "البحر "(``)، ولا يُستحلَفُ على ذلك، ولا يمينَ في شيء مِن الحدودِ إلاَّ أنَّهُ يُستحلَفُ في السَّرقةِ؛ لأجلِ المالِ، فإنْ أبى ضَمِنَ المالَ ولم يُقطعُ، وإذا اختلف الشَّاهدانِ في الزَّمانِ في الزَّمانِ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمد الغُزِّي العمامريّ الشافعيّ، نحم الدين (ت ١٠٦١هــ). ("خلاصة الأثر" ١٨٩/٤، "نفحة الريحانة" ٢/٠٤، "هدية العارفين" ٣٣٧/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ٢٢/(١٣٥)، و"مسند الشاميين" (٣٣٨٤)، وابن عدي في "الكامل" ١٦٨/٦ وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" ١٣٠/٣ من طريق محمد بن مِحصَن عن الأوزاعي عن مكحول عن واثنة بن الأسقع... فذكره. ومحمد بن مِحصَن العُكَّاشي نُسبَ إلى جده الأعلى، قال ابن مَعين وأبو حاتم: كذّاب، وقال البحاريُّ: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مناكير موضوعة.

والحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً: ((من قــذف مملوكه بـالزني يُقـام عليـه الحـدُّ يـومَ القيامة إلا أنه يكون كما قال))، وفي بعض الروايات: ((بسياط من نار)).

<sup>(</sup>٣) صـ ٢٣٨ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٢٥/٥.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٥٦٥٢] قوله: ((رجلين)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود . باب حدّ القذف ٥/٣٢.

لم تبطُلُ شهادتُهما عندَهُ كما في الإقرارِ بالمالِ أو بالطَّلاق أو العتاق، وعندَهما: لا يُحَـدُّ القاذف، وإنْ شهدَ أحدُهما بالقذفِ والآخرُ على الإقرارِ بهِ لم يُحَدَّ اتّفاقاً استحساناً، وكذا تبطُلُ لو اختلفًا في اللَّغةِ الَّتي قذف بها، أو شهدَ أحدُهما أنَّهُ قالَ: يا ابنَ الزَّانيةِ، والآخرُ أنَّهُ قالَ: لستَ لأبيكَ. اهم ملحَّصاً مِن "كافي الحاكم".

[١٨٦٨٥] (قولُهُ: عن ماهيَّتِهِ) أي: حقيقتِهِ الشَّرعيَّةِ المارَّةِ (١).

[١٨٦٨٦] (قولُهُ: وكيفيَّتهِ) أي: اللَّفظِ الَّذي قذف بهِ. اهـ "ح"(٢).

قلت: فيهِ: أنَّ هذا اللَّفظَ رَكْنُ القذفِ، والكيفيَّةُ: الحالةُ والهيئةُ كما يُقالُ: كيفَ زيدٌ؟ فتقولُ: صحيحٌ أو سقيمٌ، وقد مرَّ تفسيرُ السُّوالِ عن الكيفيَّةِ في الشَّهادةِ على الزِّني بالطَّوعِ أوالإكراهِ، فالظَّاهرُ أنْ يقالَ هنا كذلك، إذ لو أُكرِهَ القاذفُ على القذفِ لم يُحدَّ، لكنْ ظاهرُ ما في "الكافي" أنَّ السُّوالَ عن هذا غيرُ لازمٍ، حيثُ قالَ: ((وإنْ جاءَ المقذوفُ بشاهدينِ، فشهدا أنَّهُ قذفَهُ سُئِلا عن ماهيَّتِهِ وكيفيَّتِهِ، فإنْ لم يزيدا على ذلك لم تقبلُ؛ فإنَّ القذف يكونُ بالحجارةِ وبغيرِ الزِّني، وإنْ قالا: نشهدُ أنَّهُ قالَ: يا زاني قَبنتُ شهادتهما وحددتُ القاذف)) اهد. فظاهرُهُ أنَّ السُّوالُ عن ذلك الماهيَّةِ والكيفيَّةِ إنَّا هو إذا شهدا بالقذف، أمَّا لو شهدا بأنَّهُ قالَ: يا زاني لا يلزمُ السُّوالُ عن ذلك أصلاً؛ إذ لو كان مُكرَهاً لبَيناهُ، فليتأمَّل. وعلى هذا فيمكنُ أنْ يُرادَ بالكيفيَّةِ أنَّهُ صريحٌ أو كنايةٌ، فتأمَّل. وفي "حاشية مسكين" في "الحمويّ": ((وينبغي أنْ يسألهَما عن المكانِ لاحتمالِ قذفِهِ فتأمَّل. وفي "حاشية مسكين" في "الحمويّ": ((وينبغي أنْ يسألهَما عن المكانِ لاحتمالِ قذفِه

﴿بابُ حدِّ القذف﴾

(قولُهُ: إذ لو كانَ مكرَهاً لبيَّناه إلخ) فيه: أنهَّم اشترطوا بيانَ الكيفيَّةِ في حدِّ الزِّني والشُّربِ، ولم يكتفوا بدونهِا، فيلزمُ أنْ يكونَ حدُّ القذفِ كذلك، ولا يُقالُ: إذْ لو كانَ مُكرَها لبيَّناه إلا أنْ يقالَ بعدمِ الاشتراطِ هنا؛ لتعلَّقِ حقِّ العبدِ، فأشبهَ سائرَ حقوقِهِ، بخلافِهما لتمحُّضِهما له تعالى.

<sup>(</sup>۱) صه۱- "در".

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحدود - باب حدّ القذف ق٢٥٣/ب.

<sup>(</sup>٣) صـ ۲۰ "در".

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٣٧٤/٢.

إِلاَّ إِذَا شهدا بقولِهِ: يا زاني، ثمَّ يجبِسُهُ ليسألَ عنهما، كما يجبِسُهُ لشهودٍ يمكنُ إِحضارُهم في ثلاثةِ أَيَّامٍ، وإلاَّ لا، "ظهيريَّة"(١). ولا يُكفِّلُهُ خلافاً لـ:"الشَّاني"، "نهر". (ويُحَدُّ الحرُّ أوِ العبدُ).

في دارِ الحربِ أو البغي، وعن الزَّمانِ لاحتمالِ قذفِهِ في صباهُ، لا لاحتمالِ التَّقادمِ؛ لأنَّـهُ لا يبطُلُ بهِ، بخلافِ سائرِ الحدودِ، ثمَّ رأيتُ الأوَّلَ في "البدائع"(٢)) اهـ.

المممر] (قولُهُ: إلا إذا شهدًا إلخ) تكلَّمْنا عليهِ آنفاً (٣).

[١٨٦٨٨] (قولُهُ: كما يَحبِسُهُ لشهودٍ) [٤]ق١٦٨/ب] الأولى لشاهدٍ بصيغةِ المفرَدِ، قالَ في "النَّهرِ" (فإنْ لم يعرِفْ عدالتَهما حبسَهُ القاضي حتَّى يسألَ عنهما، وكذا لو أقامَ شاهداً واحداً عَدُلاً، وادَّعى أنَّ التَّانيَ في المصرَ حبسَهُ يومَينِ أو ثلاثةً، ولو زعَمَ أنَّ لهُ بيِّنةً في المصرِ حبسَهُ إلى آخر المجلس، قالوا: والمرادُ بالحبس في الأولين حقيقتُهُ، وفي النَّالَثِ الملازمةُ)).

١٨٦٨٩١ (قولُهُ: ولا يُكَفِّلُهُ) أي: لا يأخذُ منهُ كفيلاً إلى المجلسِ الثَّاني، وقالَ "أبو يوسف": يأخذُهُ، "نهر"(٤)، وسيأتي(٥) توضيحُهُ في عبارةِ المتن.

المعدل، فلا يُحَدُّ الصَّبيُ بل يعزَّرُ، ولا المحنونُ إلاَّ إذا سكرَ بمحرَّم؛ لأنَّهُ كالصَّاحي فيما فيهِ حقوقُ

(قولُهُ: ولا المجنونُ إلا إذا سَكِرَ إلخ) لعلَّ الأصوبَ: ((ولا السكران إلا...)) إلخ.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق٥١٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الحدود ـ فصل: وأما الذي يرجع إلى المقذوف فيه ٧٥/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حد القذف ق٦٠٦/ب.

<sup>(</sup>٥) ص١٩٠ "در".

# ولو ذميًّا أو امرأةً (قاذفُ المسلمِ الحرِّ) الثَّابتةِ حريَّتُه، وإلاَّ ففيهِ التَّعزيرُ (البالغِ العاقلِ.....

العباد كما مرّ(١)، ولا المكرَهُ ولا الأحرسُ لعدمِ التَّصريحِ بالزِّني، كما صرَّحَ بهِ "ابنُ الشَّلبي" (٢) عنِ "النَّهايةِ"، ولا القاذفُ في دارِ الحربِ أو البغي كما مرّ(١)، وأمَّا كونُهُ عالمًا بالحرمةِ حقيقةً أو حكماً بكونهِ ناشئاً في دارِ الإسلامِ فيُحتَملُ أن يكونَ شرطاً أيضاً لكنْ في "كافي الحاكمِ": ((حربيُّ دحلَ دارَ الإسلامِ بأمان فقذف مسلماً لم يُحَدَّ في قولِ "أبي حنيفة" الأوَّل، ويُحَدُّ في قولِهِ الأحيرِ، وهو قولُ صاحبَيْهِ)) اهد. فظاهرُهُ أنَّه يُحَدُّ ولو في فور دحولِهِ، ولعلَّ وجهةُ أنَّ الزِّني حرامٌ في كلِّ منَّة فيحرمُ القذفُ بهِ أيضاً، فلا يُصَدَّقُ بالجهل، هذا ما ظهرَ لي، ولم أرَ مَن تعرَّضَ لشيءِ منهُ.

١٨٦٩١١ (قولُهُ: ولو ذمِّيًّا) الأَوْلى: ((ولو كافراً)) ليشمل الحربيَّ المستأمِنَ كماً علمته آنفاً، وسيذكرُهُ (١٤٠٠) المصنف" أيضاً.

[١٨٦٩٢] (قُولُهُ: قاذفُ المسلمِ الحرِّ إلخ) بيانٌ لشروطِ المقذوف.

المَّامِينَةِ النَّابِيَةِ حرَّيَّتُهُ) أي: بإقرارِ القاذفِ، أو بالبيِّنةِ إذا أنكرَ القاذفُ حرَّيَّتُهُ، وكذا لو أنكرَ حرَّيَّةَ نفسِهِ وقالَ: أنا عبدٌ وعليَّ حدُّ العبيدِ كانَ القَولُ قولَهُ، "بحر" عن" الخانيَّة" (٦).

الم ١٨٦٩٤ (قولُهُ: وإلاَّ) أي: وإنَّ لم يكنِ المقذوفُ مسلماً حرَّاً، بـأنْ كـانَ كـافراً أو مملوكـاً، وكذا مَن ليسَ بمحصن إذا قذفَهُ بالزِّني فإنَّهُ يعزَّرُ ويبلغُ بهِ غايتُهُ، كما سيذكرُهُ (٧) في بابهِ.

والمعرق (قولُهُ: ألبالغ العاقلِ) خرجَ الصَّبيُ والمجنونُ؛ لأنَّـهُ لا يُتصوَّرُ منهما الزَّني، إذ هو فعلٌ محرَّمٌ والحرمةُ بالتَّكليفِ، وفي "الظَّهيريَّة" إذا قذف غلاماً مُراهقاً فادَّعي الغلامُ البلوغَ بالسِّن

174/5

<sup>(</sup>١) المقولة [١٨٦٧٠] قوله: ((وهذه إلخ)).

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليها في "حاشية الشُّلْبي" على "تبيين الحقائق"، ولعلها في "شرح الكنز" لـ: ابن الشُّلْبي الحفيد، المتوفى سنة (١٠٢١ هـ)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) المقولة (١٨٦٨٦) قوله: ((وكيفيته)).

<sup>(</sup>٤) صـ٦٨٦- "در".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٣٤.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحدود - فصل حدِّ القذف ٢٧٦/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>۷) صد ۲۳- "در".

<sup>(</sup>٨) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق٥٥ أأ.

## العفيفِ) عن فعلِ الزِّني فيَنقُصُ عن إحصانِ الرَّجمِ بشيئينِ: النِّكاحِ، والدُّخولِ،...

أو بالاحتلام، لم يُحَدَّ القاذفُ بقولِهِ، "بحر "(١)، فهذا يُستَثنى مِن قولِهم: لو راهقًا [٤/ق٥٥ ١/١] وقالا: بلغْنا صُدِّقًا، وأحكامُهما أحكامُ البالغينَ، "شُرُنبلالية"(٢).

راد المتعرز به عن قذف ذات ولد ليسس له أب معروف، ويأتي (أن أنه لا يُحَدُّ قاذفَها؛ لأنَّ التَّهَمَة واحترز به عن قذف ذات ولد ليسس له أب معروف، ويأتي (أن أنّه لا يُحَدُّ قاذفَها؛ لأنَّ التَّهَمَة موجودة فينبغي ذكرُ هذا القيد هنا، ولم أر مَن ذكرَه، ثمَّ اعلم أنَّ الزّني في الشَّرع أعمُّ ممَّا يوجب الحدَّ وما لا يوجبه وهو الوطء في غير الملكِ وشبهتِه، حتَّى لو وطئ جارية ابنِه لا يُحَدُّ للزِّني ولا يُحَدُّ قاذفُهُ بالزِّني، فدلَّ على أنَّ فعلَهُ زنِّى وإنْ كانَ لا يُحَدُّ به كما قدَّمناه (٥) عن "الفتح" أوَّل الحدود، وأمَّا لو وطئ جاريتهُ قبل الاستبراء فليس بزني؛ لأنه في حقيقة الملك كوطء زوجتِه الحائض، وإنَّا هو وطع حرَّم لعارض، والزِّني لا بدَّ أنْ يكونَ وطأ محرَّماً لعينِه كما يأتي (٢٠ يبائه عند قولِه: ((أو رجلٍ وطئ في غير ملكِه)) ولهذا قال "مسكين "(٧): ((قولُهُ: عفيفاً عن الزِّني احتراز عن الوطء الحرام في الملكِ، فإنَّهُ لا يُحرِجُ الواطئ عن أنْ يكونَ محصناً)) اهد. فما قيل ـ: إنّه عن الوطء الحرام في الملكِ، فإنَّهُ لا يُحرِجُ الواطئ عن أنْ يكونَ محصناً)) اهد. فما قيل ـ: إنّه لا يصحُ أنْ يرادَ بالزِّني هنا المصطلَحُ ولا غيره - غيرُ صحيح، فافهم.

[١٨٦٩٧] (قولُهُ: فيَنقُصُ عن إحصانِ الرَّجمِ بشيئينِ) الأَولى: ((شيئينِ)) بدونِ الباءِ الجارةِ؛

(قولُهُ: أعمَّ مَمَّا يُوجِبُ الحدَّ وما لا يُوجِبُه وهو الوطءُ إلخ) تقدَّمَ ما فيه أولَ الكتابِ، وأنَّ الزِّني بـالمعنى الأعمِّ اسمٌ لما هو حرامٌ لعينِهِ منَ الجماعِ، وسيأتي له عـنِ "ابنِ كمـالٍ" في بـابِ التَّعزيـرِ: أنّ النّسبةَ إلى فعـلِ لا يجبُ الحدُّ بذلكَ الفعل لا تُوجبُ الحدَّ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف د/٣٤.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٧١/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>۳) ۱۹۹/۱۰ "در".

<sup>(</sup>٤) صـ١٨١ "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٨٣٢٥] قوله: ((الموجب للحدِّ)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٨٢١] قوله: ((أو بقَذْفِ رحلِ وطئَ في غيرِ مِلْكه إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الجدود ـ باب حدُّ القذف صده ١٤ ـ.

وبقيَ منَ الشُّروطِ أنْ لا يكونَ ولدَهُ، أو ولـدَ ولـدِهِ، أو أخـرسَ، أو مجبوباً، أو خَصِيّاً، أو وَطِيَء بنكاحٍ،....

لأنَّ ((نقَصَ)) يتعدَّى بنفسيهِ، أفادَهُ "ط"(١)، هذا وقدَّمنا(١) أنَّ شروطَ الإحصان تسعةٌ، فتدبَّر.

المه ١٨٦٩٨ (قولُنهُ: وبقيَ مِن الشُّروطِ إلخ) قلت: بقيَ منها أيضاً على ما في "شرح الوهبانيَّة" أنْ لا يكون أمَّ عبدهِ الحرَّةَ الميِّنةَ، وأنْ لا يكونَ أمَّ عبدهِ الحرَّةَ الميِّنةَ، وأنْ يطلبَ المقذوفُ الحدَّ، وأنْ لا يموتَ قبلَ أنْ يُحدَّ القاذفُ؛ لأنَّ الحدودَ لا تُورَثُ.

[١٨٦٩٩] (قولُهُ: أَنْ لا يكونَ) أي: المقذوفُ (٤) ولدَ القاذف.

١٨٧٠٠١ (قولُهُ: أو أخرسَ) لأنَّهُ لا بدَّ فيهِ من الدَّعوى، وفي إشارةِ الأخرسِ احتمالٌ يُدرأُ بهِ الحدُّ.

رِهُ ١٨٧٠١ (قُولُهُ: أَو مجبوباً) هو مقطوعُ الذَّكرِ والأُنثيينِ جميعـاً كما فسَّروهُ في بـابِ العنِّينِ، ولا يخفى أنَّ مقطوعَ الذَّكرِ وحَدُه مثلُهُ. اهـ "ح"(")، ووجهُهُ: أنَّ الزِّنى منهُ لا يُتصـوَّرُ فلـم يلحقُهُ عارٌ بالقذفِ لظهور كذبِ القاذفِ، تأمَّل.

المُعْبِيرِ بهِ صاحبَ "النَّهر"(")، وهو وهمٌ سرَى مِن ذكرِ المجبوبِ لتقارنِهما في الخيالِ،

(قولُهُ: أَنْ لا يكونَ أمَّ ولدِهِ الحرَّةَ الميِّتةَ إلخ) هذه المسألةُ وما بعدَها هما ما ذكرَه "المصنَّف" فيما يأتي: ((ولا يطالِبُ ولدَّ وعبدٌ أباه وسيِّدَهُ بقذفِ أمِّهِ الحرَّةِ المسلِمَةِ، فلو كانَ لها ابنَّ من غيرِه مَدَكَ الطَّلبَ))، وكذا ما بعدَهما بُعلمُ من كلام "المصنَّفِ" الآتي.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٤٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٥٤، ١٨٤] قوله: ((ونظم بعضهم إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق١٢٨/ب \_ ق ١٢٩/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "م": ((المقذف))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٥٣٠/ب.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ق٧٠ ٣/أ.

قالَ في "المحيط"(٢): ((بخلاف ما لو قذَف خَصِيًّا أو عنيناً؛ لأنَّ الرِّني منهما متصوَّرٌ؛ لأنَّ لهما آلـةَ [٤/ق٥٦ ١/ب] الرِّني)) اهـ. "ح"(٢).

المدرة الموسلة المدرة والله المدرة والمدرة الموسلة المدرة الوهبانيّة "(١) عن "النّتف"(٥)، وتبعّه "المصنّف" في "المنح"(١)، وهو خلافُ نصِّ المذهب، ففي "كافي الحاكم": ((رجلٌ اشترى جاريةً شراءً فاسداً فوطِئها، ثمَّ قذفَهُ إنسانٌ قالَ: على قاذفِهِ الحدُّ) اهد. ومثلُهُ في "القهستانيّ "(٧)، وكذا في "الفتح"(١) قالَ: ((لأنّ الشّراءَ الفاسد يُوجِبُ الملك، بخلافِ النّكاحِ الفاسدِ لا يثبتُ فيهِ ملكٌ؛ فلذا يسقطُ إحصانُهُ بالوطء فيهِ، فلا يُحَدُّ قاذفُهُ) اهد. ونحوه في "ح"(٩) عن "المحيط"(١٠).

قلت: وقد يجابُ بـأنَّ المرادَ بـالملكِ الفاسـدِ مـا ظهرَ فيـهِ فسـادُ الملـكِ بالاسـتحقاقِ، ففـي الخانيَّة "(١١): ((اشترى جاريةً فوطِئَها ثمَّ استُحِقَّت فقذفَهُ إنسانٌ لا يُحَدُّ)).

٢١٨٧٠٤١ (قولُهُ: حتَّى لو ارتدَّ) وكذا لو زني أو وطئ وطئاً حراماً، أو صارَ معتوهاً أو أخرسَ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١١١٥.

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ـ في القذف ١/ق٤٣٤/ب.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٢٥٤/أ.

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق ١٢٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "النُّتف للسُّغْدِي": كتاب الحدود \_ أنواع القذف ٦٤٢/٢.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١/ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الحدود \_ فصل: القذف ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ق٤٥٢/أ.

<sup>(</sup>١٠) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود \_ في القذف ١/ق٣٣٤/أ.

<sup>(</sup>١١) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل في الألفاظ التي توجب الحدُّ وما لاتوجب ٤٧٦/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

(بصريحِ الزِّني) ومنهُ: أنتَ أزني مِن فلانٍ أو منِّي.....

وبقي (١) كذلك لم يُحَدُّ القاذف، "كافي الحاكم".

#### (تنبيةٌ)

ذكرَ في "النَّهر" (٢) عن "السِّراجيَّة" أنَّهُ لو قذَف خنشى بلغَ مشكلاً لا يُحَدُّ، قالَ: ((ووجههُ: أنَّ نكاحَهُ موقوف وهو لا يفيدُ الحلَّ) اهد. واعترضَهُ "الحمَويُ": ((بأنَّهُ لا دخَلَ للنَّكاحِ الباتِّ المفيدِ للحلِّ في إيجابِ حدِّ القذفِ حتَّى يترتَّبَ على عدمِهِ عدمُ وجوبِ الحدِّ، وإنَّما ذاكَ في حدِّ الزِّني بالرجم)) اهد.

قلت: مرادُ "النَّهر" أنَّ الخنثى لو تزوَّجَ ودخلَ، فقذَفَهُ آخرُ لا يحدُّ؛ لأنَّهُ وطئَ في غيرِ ملكِـهِ؛ إذ لا يصحُّ النِّكاحُ إلاَّ إذا زالَ الإشكالُ.

(قُولُهُ: أَنَّ الْحَنثي لُو تَزُوَّجَ وَدَّحَلَ، فَقَذَفَهُ آخِرُ لَا يُبَحَدُّ إلَىٰ الظَّاهِرُ أَنَّـه لَا يُحَدُّ وَإِنْ لَـم يَتَزُوَّج، وَأَنَّه لَا يُوصَفَ فَعَلُهُ أَوِ الفَعَلُ بَه زَنِّى؛ لِأَنَّ فَرجَه لِيسَ مُحلاً لَه لَعَدْمِ تَيقُنِ أَنَّه فَرجٌ.

(قولُهُ: لم يكن في شيء من ذلك حدٌّ) أي: لا على الآمرِ ولا على المأمور، أمَّا الآمرُ؛ فلأنَّه لم يقذفه وإنَّا أمرَ به، وأمَّا المأمورُ؛ فلأنَّه ما قذفه، وإنَّا حكى عبارة الآمرِ، وفي "النَّهرِ": أمَّا المأمورُ، فإنْ قالَ له: إنَّ فلاناً يقولُ لكَ: يا زاني.

<sup>(</sup>١) في "م": ((أو بقي)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ق٢٠٧/أ.

<sup>(</sup>٣) "السِّراجية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٦٤/١ (هامش "فتاوي قاضي خان").

<sup>(</sup>٤) "الشرنبالالية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢١/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٣٣.

على ما في "الظّهيريَّةِ". ومثلُهُ النَّيْكُ كما نقلَهُ "المصنّفُ"(١).....

المعنى المنسوط"(٤) على ما في "الظّهيريَّة"(٢) ويخالفُهُ ما في "الفتح"(٣) عن "المبسوط"(٤): ((أنتَ أزنى مِن فلانِ أو أَزنى النَّاسِ لا حَدَّ عليهِ))، وعلَّلَهُ في "الجوهرة"(٥) بـأنَّ معناهُ: أنتَ أقدرُ النَّاسِ على الزِّنى، ونقلَ في "الفتح"(٢) أيضاً عن"الخانيَّة"(٧): ((أنتَ أزنى النَّاسِ أو أزنى مِن فلانِ عليهِ

الحدُّ، وفي: أنتَ أَزني منّى لا حَدَّ عليهِ)) اهـ.

171/4

قلت: ووجهُ ما في "الظُّهيريَّة" ظاهرٌ؛ لأنَّ فيهِ النِّسبةَ إلى الزِّني صريحًا، وما في "المبسوط" نــاظرٌ

(قولُ "الشَّارِحِ": ومثلُه النَّيكُ إلخ) الذي في "شرحِ المَنارِ": نكحتها زنَّى أو زنيْت بها يجبُ الحدُّ، والنَّيكُ عبارةٌ عن الجماع وهو أعمُّ من كونِهِ حراماً أو حلالاً، وكونُهُ حراماً لا يستلزمُ الزِّنى، كجماعِ الحائضِ. اهم من "السَّندي". وفي "القاموسِ": ((ناكَها: جامعَها)) اهم. والذي رأيتُه في عدَّةِ نُسخِ من "شرحِ المنارِ" من بحثِ الكنايَةِ مثلُ ما نقلَه في "المنحِ" عنه حيثُ قالَ: ((مَن قالَ: جامعتَ فلانةً، أو واقعتَها لا يجببُ عليه حدُّ القذف، لأنَّه لم يصرِّح بالزِّنى، وإنَّما يجبُ إذا قالَ: نكتَها أو زنيت بها)) اهم. والظَّاهرُ أنَّ الصَّوابَ نسخةُ "السَّنديِّ"؛ إذ هو ليس صريحاً في بابِ الزِّنى وإنْ كانَ صريحاً في بابِ النَّكاح، على أنّه في العرف لا يُستعملُ في خصوص معنى الزِّنى، بل في معنى الجماع العامِّ، فليسَ صريحاً فيه.

(قولُهُ: ويخالفُه ما في "اَلفتحِ" عن "المبسوطِ" أنتَ أزنى إلخ) فالشَّارحُ وافقَ في الأُولَى "الخانيَّة" وخالفَ "المبسوطَ"، وخالفَ في الثانيةِ "الخانيةَ"، ولمَّا كانَ مبنى الحدودِ على الـدَّرءِ للشُّبهةِ كانَ القولُ بعدم الوجوبِ وجيهاً. اهـ "سندي". خصوصاً والعملُ بما في "الشُّروح" مقدَّمٌ على ما في "الفتاوى".

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب في بيان أحكام الحدود ـ باب في بيان أحكام حدِّ القذف ١/ق ٢٢٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق٥١ ا/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١١١/٥.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط للسرخسي": كتاب الحدود ـ باب الشهادة في القذف ١٢٩/٩.

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١١١/٥.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل في الألفاظ التي توجب الحدُّ وما لاتوجب ٤٧٦/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

عن "شرح المنارِ". ولو قالَ: يا زانيء - بالهمزِ - لم يُحَدَّ، "شرح تكملة"(١)......

إلى احتمالِ التَّأُويلِ، وما في "الحانيَّة" مِن التَّفرقةِ مشكلٌ، وقد يوجَّهُ بأنَّ قولَهُ: ((أنتَ أَزنى مِن فلان)) فيهِ فيه نسبةُ فلان إلى الزِّنى وتشريكُ المحاطَبِ معهُ في ذلكَ القذف، بخلاف ((أنتَ أَزنى منِّي)) لأنَّ فيه نسبةَ نفسِهِ إلى الزِّنى، وذلكَ غيرُ قذفٍ فلا يكونُ قذفًا للمحاطَب؛ لأنَّهُ تشريكٌ لهُ فيما ليسَ بقذفٍ. اسبةَ نفسِهِ إلى الزِّنى، وذلكَ غيرُ قذفٍ فلا يكونُ قذفًا للمحاطَب؛ لأنَّهُ تشريكٌ لهُ فيما ليسَ بقذفٍ. المحاطَب وفي بحثِ [٤/ق٦٦١/١] الكنايةِ اهـ. "ح"("). المحامِ: ومثلُهُ في "المغرب"(٤) حيثُ قالَ: ((النَّيْكُ مِن ألفاظِ الصَّريحِ في بابِ النَّكاحِ، ومنهُ حديثُ ماعز: (( أَيْكُتُها؟ قالَ: نعم ))(٥)).

إلى المحيط الله المحيط المورة الما المحيط المحيط المحيط المحيط المحيط المحيط المحيط المحيط المحيط المحيد ا

قلت: وقولُهُ: ((مِن غيرِ ذكرِ خلافٍ)) صرَّحَ بالخلافِ في "كافي الحاكم" فقالَ: ((وقالَ "محمَّد": لا حَدَّ عليهِ))، ومثلُهُ في "الخانيَّة"(^)، فما ذكرَهُ "الشَّارِحُ" قولُ "محمَّدٍ"، فافهم.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ٣/٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنار": صـ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٥٥٢/أ.

<sup>(</sup>٤) "المغرب": مادة ((نيك)).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه صـ٣٠.

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ـ الفصل الرابع في بيان ما يوجب الحدُّ من الوطء ـ في القذف ١/ق٣٤٤/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٥٥٦/أ.

 <sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل في الألفاظ التي توجب الحدَّ وما لاتوجب، وما توجب التعزير وما لا توجب
 ٤٧٧/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

(أو به) قولِهِ: (زنأتَ في الجبلِ) بالهمزِ، فإنّه مشترَكٌ بينَ الفاحشةِ والصُّعودِ، وحالةُ الغضبِ تعينُ الفاحشةَ (أو: لستَ لأبيك) ولو زادَ: ولستَ لأمّك، أو قالَ: لستَ لأبويكَ فلا حَدَّ (أو: لستَ بابنِ فلانِ لأبيهِ) المعروفِ بهِ (و) الحالُ أنَّ (أمَّهُ محصنةً)

١٨٧٠٩٦ (قولُهُ: أو بقولِهِ: زنات في الجبلِ) أي: وإنْ قالَ: عنيتُ به الصُّعود، خلافًا لـ "عمَّد"، فلا يُحَدُّ عندَه؛ لأنَّهُ حقيقةٌ في الصُّعودِ عندَه.

[١٨٧١٠] (قولُهُ: بالهمز) فلو أتى بالياء المثناةِ حُدَّ اتّفاقاً، وكذا لو حذف ((الجبل)) كما أفادَهُ في "غاية البيانِ"، ولو قالَ: على (١) الجبلِ: قيلَ: لا يُحَدُّ، وجزمَ في "المبسوط" (٢) بأنَّهُ يُحَدُّ، قالَ في "الفتح" (٩): وهو الأوجهُ؛ لأنَّ حالةَ الغضبِ تعيِّنُ تلكَ الإرادةَ، وكونَها فوقَهُ، وتعيُّنُ الصُّعودِ مسلَّمُ في غير حالةِ السِّبابِ، "نهر (١٠٤)، وفي "البحر (١٥) عن "غاية البيان": ((وهو المذهبُ عندِي)).

[١٨٧١١] (قولُـهُ: فـلا حَـدَّ) للكـذب، ولأنَّ فيـهِ نفـيَ الزِّنـي؛ لأنَّ نفـيَ الـولادةِ نفـيٌ للوطء، "بحر"(٢)، وكذا لو نفاهُ عن أُمِّهِ فقط للصدق؛ لأنَّ النَّسبَ ليسَ لأُمِّهِ، "بحر"(٧).

(١٨٧١٢] (قُولُهُ: لأبيهِ المعروفِ) أي: الَّذي يُدعَى لهُ، وكذا لستَ مِن ولدِ فلانِ، أو لستَ

(قولُهُ: وكذا لو حذف ((الجبلَ)) إلخ) أي: ولو بإظهارِ الهمزِ يُحَدُّ اتفاقاً كما أفادَه في "غايةِ البيانِ"، "سندي". لكنْ لا يظهرُ الاتّفاقُ مع الهمزِ؛ لما تقدَّمَ من حلافِ "محمَّدٍ" فيما لـو قـالَ: يـا زانئ، فإنَّه يقولُ بعدمِهِ، ولا فرقَ بين الفعلِ واسمِ الفاعِلِ.

(قولُهُ: وكونَها إلخ) لعلَّ الأظهرَ تذكيرُ الضَّمير.

<sup>(</sup>١) في "م": ((عن الجبل)).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب الحدود ـ باب الشهادة في القذف ١٢٦/٩.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١٠١/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ق٨٠٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٦٦.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٣٧/٥ بتصرف.

لأنهَّا المقذوفةُ في الصُّورتينِ؛ إذِ المعتبرُ إحصانُ المقذوفةِ (').....

لأب، أو لم يلدُك أبوك، بخلاف: لست مِن ولادةِ فلان فإنَّهُ ليسَ بقدف، "بحر" عن الطَّهيريَّة" أو لم يلدُك أبوك، بخلاف لست مِن ولادةِ فلان فإنَّهُ ليسَ بقدفٍ "بحر أبيهِ المعروفِ) احترازٌ عمَّا لو نفاهُ عن شخص معيَّن غيرِ أبيهِ، لا عمَّا لو نفاهُ عن أب مطلقِ شاملِ لأبيهِ وغيرِهِ، قال في "البحر" ((وأشارَ "المصنَّف" إلى أنَّهُ لو

قالَ: إنَّكَ ابنُ فلان لغيرِ أبيهِ، فالحكمُ كذلكَ مِن التَّفصيلِ)) اهـ.

[١٨٧١٣] (قُولُهُ: لأنَّها المقذوفةُ في الصُّورتَينِ) لأنَّ نفيَ نسبهِ مِن أبيهِ يستلزمُ كُونَهُ زانياً، فلزمَ أنَّ أمَّهُ زنَت معَ أبيهِ فجاءَت بهِ مِن الزِّني، "نهر "(°)، ونحوُهُ في "الفتح"(٦).

قلت: وفيهِ نظرٌ، بل يستلزمُ كونَ المقدوفِ هو الأمَّ وحدَها كما صرَّحَ بهِ أُوَّلًا، أمَّا زِني الأبِ فغيرُ لازمٍ؛ لأنَّهُ إذا وُلِدَ على فراشِ أبيهِ وقد نفي القاذفُ نسبَهُ عن أبيهِ لزمَ منهُ أنَّ أمَّهُ زنَت برجلٍ

(قولُهُ: لأنَّ نفي نَسَبِهِ مِن أبيه يستلزمُ كونَه زانياً إلخ) قال "ابنُ الهمامِ": ((الوحهُ إثباتُ الحدِّ في هذهِ المسألةِ بالإجماع، لا بكونِهِ قَذَفاً لأمِّهِ؛ لأنَّ نسبةَ أمِّه إلى الزِّني في حالةِ الغضبِ ليست أمراً لازماً؛ لحوازِ نسبتِه لغيرِ أبيهِ لشبهةٍ، أو نكاحٍ فاسدٍ كالتي قبلَها، فثبوتُ الحدِّ به بمعونةِ قرائنِ الأحوال، وبهذا لا يثبتُ القذفُ بصريحِ الزِّني، ولذا ذكرَ في "المبسوطِ": أنَّ في الأُولى الحدَّ استحساناً بأثرِ "ابنِ مسعودٍ"، وهو ما ذكرَه الحاكمُ في "الكافي" من قول "محمَّدٍ": بلغنا عن "عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ" أنَه قالَ: لا حدَّ إلا في قذف بمحصَنةٍ، أو نفي رجل عن أبيهِ، فحملوا الأثرَ على النّفي حالةَ الغضبِ، وحكموا بأنَّه حالةَ عدمِهِ لم ينفِهِ عن أبيهِ بدلالةِ الحالِ، فليسَ هذا منَ التَّخصيصِ في شيء؛ إذ ليس قذفاً، وإثماً يكونُ تخصيصاً لو كانَ قذفاً أُخرِجَ من حكمِ القذف)) آهد.

<sup>(</sup>١) في "د": ((المقذوف)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٣٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق٥١/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٥/٣٦.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٧٠٣/ب.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٩٢/٥.

لا الطَّالبِ، "شُمُّنِّي". (في غَضَبٍ) يتعلَّقُ بالصُّورِ التَّلاثِ (بطلبِ المقذوفِ) المحصَنِ ....

آخرَ؛ لأنَّ المرادَ بالأبِ [٤/ق٦٦٦/ب] أبوهُ المعروفُ الَّذي يُدعَى لهُ كما مرَّ<sup>(١)</sup>، نعم يصحُّ ذلكَ لو أُريدَ بالأبِ مَن خُلِقَ هو مِن مائِهِ، فحينئذٍ يكونُ قذفاً للأمِّ ولَمن علِقَتْ بهِ مِن مائِهِ لا للأبِ المعروفِ، لكنَّهُ يخالفُ قولَهُ قبلَهُ: ((لأبيهِ المعروفِ))، هذا ما ظهرَ لي، فتأمَّله.

المعادي (قولُهُ: لا الطَّالبِ) هو الَّذي يقعُ القدحُ في نسبهِ كما يأتي (١)، والمرادُ بهِ هنا الابنُ، وهذا إذا كانَت المقذوفةُ ميِّنةً، فلو حيَّةً فالطَّالبُ هي، وعلى كلِّ فالشَّرطُ إحصانُها لا إحصانُ ابنِها.

ر ١٨٧١٥٦ (قولُهُ: في غضبٍ) إذ في الرِّضا يُرادُ بهِ المعاتبةُ، بنفي مشابهتِهِ لهُ في أسبابِ المروءةِ، "هداية"(٢).

الثَّانيةِ، بل أطلقَ فيها تبعاً لظاهرِ عبارةِ "الهداية"، لكنْ أوَّلَها الشُّراحُ فأجرَوا التَّفصيلَ في الكلّ، وذكرَ في "شرح الوهبانيَّة" (\*): أنَّهُ ظاهرُ المذهبِ والاعتمادُ عليهِ، وتمامُ تحقيقِهِ في "النّهر" (\*).

[١٨٧١٧] (قولُهُ: بطلبِ المقذوفِ المحصَنِ) لعلَّ المرادَ بهِ المحصَنُ في نفسِ الأمرِ، وإلاَّ فاشتراطُ الإحصان علِمَ مَمَّا مرَّ<sup>(٧)</sup>، فيكونُ إشارةً إلى ما بحتَّهُ في "القنية" (^) حيثُ نقلَ: أنَّهُ إذا كانَ غيرَ عفيفٍ

(قولُهُ: لعلَّ المرادَ به المحصَنُ في نفسِ الأمرِ، وإلاَّ إلخ) الإحصانُ في نفسِ الأمرِ لا يتوقَّفُ عليه إقامةُ الحدِّ مِنَ القاضي وإن كانَ يَتوقَّفُ حِلُّ الطَّلبِ من المقذوفِ ديانةً، فلا يصحُّ أنْ يكونَ هذا مراداً في كلامِهِ.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) صده ۱٦ "در".

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١١٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٣٦.

<sup>(</sup>٥) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق١٢٩/ب.

<sup>(</sup>٦) انظر "النهر": كتاب الحدود .. باب حدِّ القذف ق٨٠٣/أ.

<sup>(</sup>Y) صادا۔ "در".

<sup>(</sup>٨) "انقنية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٦٠/ب.

في السّرِ لهُ مطالبةُ القاذفِ ديانةً، ثمَّ قالَ<sup>(۱)</sup>: وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ إذا كانَ زانياً لـم يكنْ قذفُهُ موجباً للحدِّ، وأيَّدَهُ في "النَّهر"(٢) بأنَّ رفعَ العارِ مجوِّزٌ لا ملزِمٌ، وإلاَّ لامتنعَ عفوُهُ عنهُ وأُحبرَ على الدَّعـوى، وهو خلافُ الواقع اهـ.

قلت: بل في "التَّاترخانيَّة" ((وحسُنَ أَنْ لا يرفعَ القاذفَ إلى القاضي، ولا يطالبَهُ بالحدِّ، وحسُنَ مِن الإمامِ أَنْ يقولَ لهُ قبلَ النَّبوتِ: أَعرضْ عنهُ ودعْهُ))اهـ. فحيثُ كـانَ الطَّلبُ غيرَ لازمِ بل يحسُنُ تركهُ فكيفَ يَحِلُّ طلبُهُ ديانةً إذا كان القاذفُ صادقاً.

العبارةُ أُولى؛ لأنَّ فيهِ حقَّ الشَّرعِ أيضاً، بل هو الغالبُ فيهِ، كما أوضحَهُ في "الهداية"(٥) وشروحِها(٥).

المضمرات"، واعتمدَهُ في "الدُّرر"(٧) وقالَ: ((ولا بدَّ مِن حفظِهِ فإنَّهُ كثيرُ الوقوع))، "منح"(٨).

قلت: ولعلَّهُ يشيرُ إلى ضعفِ ما في "حاوي الزاهـديّ": ((سمعَ مِن أنـاسِ كثيرةٍ أنَّ فلانـاً يزني بفلانةٍ فتكلَّمَ ما سمعَهُ منهم لآخرَ معَ غيبةِ فلان لا يجبُ حدُّ القذف؛ لأنَّهُ غِيبَةٌ لا رميٌ وقذفٌ بالزِّني؛ لأنَّ الرَّميَ والقذفَ بهِ إنَّا يكونُ بالخطابِ كقولِهِ: يا زاني أو: يا زانيةُ)).

179/2

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٢٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ق٧٠٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "التاتر خانية": كتاب الحدود ـ الفصل السابع في دعوى القذف والمرافعة إلى القاضي ١٣٤/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٢٠٧أ.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١١٣/٢. وانظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الحدود ـ بـاب حدِّ القذف ٩٠-٨٩/٥، و"البناية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ حقُّ العبد وحقُّ الشَّرْع في القذف ٣٣٩/٦.

<sup>(</sup>٦) "التاتر حمانية": كتاب الحدود ـ الفصل السابع في دعوى القذف و المرافعة إلى القاضي ١٣٦/٥.

<sup>(</sup>٧) "الدرر" كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٧١/٢.

<sup>(</sup>٨) "المنح": كتاب في بيان أحكام الحدود ـ باب في بيان أحكام القذف ١/ق٧٢٧/أ بتصرف.

(حالَ القذفِ) وإنْ لم يسمعه أحدٌ، "نهر". بل وإنْ أمرَهُ المقذوفُ بذلك، "شرح تكملة". (ويُنزَعُ الفروُ والحشوُ فقط) إظهاراً للتَّخفيفِ باحتمالِ صدقِهِ،......

(غابَ المقذوفُ بعدَ ما ضُرِبَ بعضَ الحدِّ لم يُتَمَّ إلاَّ وهو حاضرٌ لاحتمالِ العضوِ)) اهـ. وسيُنبَّهُ عليهِ "الشَّارح".

; ١٨٧٢١] (قولُهُ: وإنْ لم يسمعْهُ أحدٌ، "نهر"(١) لـم أرَهُ في "النَّهر" هنا، وإنَّما ذكرَهُ (١) أوَّلَ البابِ عن "البُلقيني الشَّافعيِّ"(١)، وقدَّمنا (١) الكلامَ عليهِ.[٤/ق٧١/أ]

رقولُهُ: وإنْ أمرَهُ المقذوفُ بذلكَ) أي: بالقذفِ؛ لأنَّ حقَّ اللهِ تعالى فيهِ غالبٌ، ولذا لم يسقطُ بالعفوِ كما يأتي (٦)، بخلافِ ما لو قالَ لآخرَ: اقتلني فقتلَهُ حيثُ يسقطُ القصاصُ؛ لأنَّهُ حقَّهُ ويصحُّ عفوهُ عنهُ.

[۱۸۷۲۳] (قولُهُ: ويُنزَعُ عنهُ الفروُ<sup>(۷)</sup> والحشوُ) لأنَّهما يمنعانِ وصولَ الألمِ، ومقتضى هذا أنَّهُ لو كانَ عليهِ ثوبٌ ذو بطانةٍ غيرُ محشوٍ لا يُنزَعُ، والظَّاهرُ أنَّهُ إنْ كانَ فوقَ قميصٍ نُزِعَ؛ لأنَّهُ يصيرُ مع القميصِ كالحشوِ أو قريباً منهُ، كذا في "الفتح"<sup>(۸)</sup>.

(قُولُهُ: ومقتضى هذا أنَّه إلخ) أي: مقتضى قُولِهِم: ((ويُنزَعُ الفروُ والحشوُ)) لا مقتضى التَّعليلِ؛ فإنَّه يُفِيدُ نزعَ التَّوبِ المبطَّنِ، لكنْ في "السِّراجِ" عن "الكرخيِّ": إذا كانَ عليه قميصٌ، أو جبَّةٌ مبطَّنةٌ ضُربَ على ذلكَ حدَّ القذفِ، ويُلقى عنهُ الرِّداءُ. اه "سندي".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدّ القذف ٥/٩٥.

<sup>(</sup>٢) هذه المقولة مقدمة على التي قبلها في "الأصل".

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ق ٣٠٦/ب.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ۱۲۱/۳.

<sup>(</sup>د) "المقولة [١٨٦٢٨] قوله: ((لكن في "النَّهر" إلخ))

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٧٨٥] قوله: ((ولا عفو)).

<sup>(</sup>٧) عبارة "المتن": ((وينزع الفرو والحشوُ)) دون ((عنه)).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥١/٥.

بخلافِ حدِّ شربٍ وزِنِّي. (لا) يُحَدُّ (بـ: لستَ بابنِ فلانٍ جدِّهِ) لصدقِهِ.....

[١٨٧٢٤] (قولُهُ: بخلاف حدِّ شربٍ وزنَّى) فإنَّهُ فيهما يُجَرَّدُ مِن ثيابهِ كما مرَّ (١٠).

[۱۸۷۲] (قولُهُ: لصدقِهِ) لأنَّ معناهُ الحقيقيَّ نفي كونِهِ مخلوقاً مِن مائِهِ، واعسرضَهُم في اللفتح"(٢): ((بأنَّ في نفيهِ عن أبيهِ احتمالَ هذا مع احتمالِ المحازِ وهو نفي المشابهةِ، وقعد حَكَّمُوا حالة الغضبِ فجعلوها قرينةً عنى إرادةِ المعنى الثاني المجازيِّ، ونفيهُ عن جدِّهِ معنى مجازيُّ أيضاً، وهو نفي المشابهةِ، ومعنى آخرُ وهو نفي كونِهِ أباً أعنى لهُ بأنْ لا يكونَ أبوهُ مخلوقاً مِن مائِهِ بل زنت بهِ جدَّتُهُ، وحالةُ الغضبِ تعيِّنُ هذا الأحير؛ إذ لا معنى لإحبارِهِ في حالةِ الغضبِ بأنَّكَ لم تُحلقُ مِن ماءِ جدِّكَ، ولا مخلصَ إلاَّ أنْ يوجدَ إجماعٌ فيهِ على نفي التَّفصيلِ كالإجماعِ على ثبوتِهِ هناكَ) اهد. ملحَّصاً.

قلت: وقد يُجَابُ بالفرق، وهو: أنَّ نفية عن أبيهِ قذف صريح؛ لأنَّه المعنى الحقيقيُّ، وحالة العضب تنفي احتمال المجازِ وهو المعاتبة للمنابهة في الأخلاق، فقد ساعدَتِ القرينة الحقيقة، بخلاف نفيه عن حدِّه، فإنَّ معناه الحقيقيَّ ليسَ قذفاً بل هو صدقٌ، لكنَّ القرينة وهي حالة العضب تدلُّ على إرادة القذف، فيلزمُ منه العدولُ عن الحقيقة إلى المجازِ لإثباتِ الحدِّ، وهو خلافُ القاعدة الشَّرعيَّة، مِن أنَّه يُحتاطُ في درئِهِ لا في إثباتِه، على أنَّه لا مانعَ مِن أنْ يأتي في حالة الغضب بكلام موهم للشَّتم والسَّبِ بظاهرِه، ويريد به معناه الحقيقيَّ احتيالاً لدرء الحدِّ عنه، ولصيانة ديانتِه مِن إرادة المنكرِ والزُّورِ الذي هو مِن السَّبع الموبقات، بل حالُ المسلم يقتضي

(قولُهُ: فجعلوها قرينةً على إرادةِ المعنى التَّاني المجازيِّ، ونفيُـهُ إلخ) حقَّهُ على نفي إرادةِ إلخ، وعبارةُ "الفتحِ": ((وقد حكموا بتحكيمِ الغضبِ وعدمِهِ، فمَعَه يُرادُ نفيُ كونِهِ من مائِهِ مع زنا الأمِّ به، ومعَ عدمِهِ يُرادُ المجازيُّ إلخ)) اهـ.

<sup>(</sup>۱) صـ۲٤ "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٩٣/٥ بتصرف.

(و بنسبتِهِ إليهِ، أو إلى خالِهِ، أو إلى (١) عمِّهِ، أو رابِّهِ) بتشديد الباءِ: مربِّيهِ، ولو غيرَ زوجٍ أمِّهِ، "زيلعي"(٢)؛ لأنهَّم آباءٌ مجازاً.....

ذلكَ، بخلافِ نفيهِ عن أبيهِ، فإنَّهُ قذف صريح بحقيقتِهِ مع زيادةِ القرينةِ كما قلنا، [٤/ق١٦٧/ب] ففي العدول عنه تفويت حق المقذوفِ بلا موجبٍ، هذا ما ظهرَ لي، فتدبَّره.

[١٨٧٢٦] (قولُهُ: وبنسبتِهِ إليهِ) أي: إلى حدِّهِ، بأنْ قالَ لهُ: أنتَ ابنُ فلان لجدِّهِ.

ر ٢١٨٧٢٧ (قولُهُ: لأنَّهم آباءٌ محازاً) أمَّا الجدُّ فلأنَّهُ الأبُ الأَعلى، وأمَّا الخالُ فلما أخرجَه "الدَّيلميُّ" في "الفردوس" عن ابنِ عمر مرفوعاً: «الخالُ والدُ مَن لا والدَ لهُ»، وأمَّا العممُ فلقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِلَنْهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالبقرة -٣٣١]، فإنَّ إسماعيلَ كانَ عمَّا ليعقوبَ

(قُولُهُ: وأما الخالُ فلِما أَحرِجَه "الدَّيلميُّ" في "الفردوسِ" إلخ) وقالَ تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبُوبَ فِي عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ يعني: أباه وحالَه، "زيلعي".

(قولُهُ: وأما العمُّ فلقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ ﴾ إلىخ قالَ "الزيلعيُّ": ((وكذا إذا نسبَه إلى الجدِّ لا يجبُ الحدُّ لهذا المعنى، أي: لأنَّه يُنسبُ إليه عادةً، قالَ تعالى حكايةً عن "إسرائيلَ" وبنيه عليهمُ السَّلامُ حينَ حضرته الوفاةُ: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ كَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴾ وإبراهيمُ كانَ حدينَ حضرته الوفاةُ: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ كَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴾ وإبراهيمُ كانَ حدينَ حضرته الوفاةُ: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ كَ وَلِلاً لعدمِ الحدِّ فِي النّسبةِ إلى الجدِّ أو العمِّ.

<sup>(</sup>١) ((إلى)) ساقطة من "و" و "د".

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره الدَّيلمي في "الفردوس" (٢٨٤٨) بدون إسناد، لكن ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢٧٨/٦ غمير بن وهب، وقال: روى عن النبي عَنْ أنَّه بسط كه رداءَه ، وقال: ((الخال والد)) فيما رواه سعيد بن سلام العطّار عن محمد بن أبان عنه اهه وسعيد بن سلام ضعيف الحديث، قال ابن حجر في "الإصابة" ٣٧/٣: قلت: سعيدٌ كذَّبه أحمد اهه. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" به عن عُمير(ح) وابن شاهين، عن عائشة أنَّ الأسود ابن وهب... اهه. قال ابن حجر في "الإصابة" ٤٧/١؛ وفي إسناده عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدَامي وهو ضعيف، وقال في "لسان الميزان": أحدُ الضعفاء أتى عن مالك بمصائب، ونقل تضعيفَه عن جميع الأئمة.

(ولا بقولِه: يا ابنَ ماءِ السَّماءِ) و (١) فيه نظرٌ، "ابن كمالٍ". (ولا) بقولِهِ:.....

عليهمُ السَّلامُ، وأمَّا الرَّابُّ فللتَّربيةِ، وقيلَ في قولِ بهِ تعالى في قولِ نـوحٍ ('': ﴿ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ ٱهْلِي ﴾ [هود \_ ٢٥]: إنَّهُ كانَ ابنَ امرأتِهِ، أفادَهُ في "الفتح"('').

المَّامِهِ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ السَّماءِ) لأَنَّهُ يُرادُ بهِ التَّشبيهُ في الجَودِ والسَّماحةِ؛ لأنَّ ماء السَّماءِ) لأَنَّهُ في وقتِ القَحْطِ كانَ يُقِيمُ مالَـهُ مُقـامَ القَطْرِ ماءَ السَّماءِ لُقِّبَ بهِ "عامرُ بنُ حارثةً" الأزديُّ في وقتِ القَحْطِ كانَ يُقِيمُ مالَـهُ مُقـامَ القَطْرِ في "الفتح" (قيم اللَّماءِ عطاءً وجودًا، وتمامُهُ في "الفتح" (قيم اللَّماءِ عليه عليه وجودًا، وتمامُهُ في "الفتح" (قيم اللَّمَاءِ عليه اللَّهُ عليه اللَّهُ الللللْفَاحِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْفَاحِ اللَّهُ الللللْفَاحِ الللللْفَاحِ الللللْفَاحِ اللللْفَاحِ اللللللْفَاحِ الللللْفَاحِ الللللْفَاحِ الللللْفَاحِ اللللللْفَاحِ الللللْفَاحِ الللللْفَاحِ اللللللْفَاحِ اللللْفَاحِ الللْفُلِولِ اللللْفَاحِ الللْفَاحِ اللللْفَاحِ اللللْفَاحِ اللللْفَاحِ الللللللْفَاحِ الللللْفَاحِ الللللْفَاحِ الللللْفُومِ الللللْفَاحِ اللللللْفَاحِ الللللْفُومِ اللللْفَاحِ الللللْفَاحِ الللللْفُومِ اللللْفَاحِ اللللْفَاحِ اللللْفَاحِ اللللْفَاحِ اللللْفُومِ اللللْفُومِ اللللْفُومِ الللللْفَاحِ الللْفُومُ اللللْفُومُ اللللْفُومُ اللللْفُومُ اللللْفُومُ اللللْفُومُ اللللْفُومُ الللللْفُومُ اللللْفُومُ الللْفُومُ الللْفُومُ اللَّلَّهُ اللْفُومُ الللْفُومُ اللْ

[١٨٧٢٩] (قُولُهُ: وفيهِ نظرٌ) لأنَّ حالةَ الغضبِ تأبَى عن قصدِ التَّشبيهِ كما قالَهُ "ابنُ كمال".

قلت: وقد أُوردَ هذا في "الفتح" سؤالاً، وأجابَ عنهُ ((بأنَّهُ لَمَّا لَم يُعهدِ استعمالُهُ لنفي النَّسبِ يمكنُ أَنْ يُجعلَ المُرادُ بِهِ في حالةِ الغضبِ التَّهكمَ بِهِ عليهِ كما قلنا: في قولِهِ: لسبتَ بعربيًّ، لمَّا لَم يُستعملُ للنَّفي يُحمَلُ في حالةِ الغضبِ على سبِّهِ بنفي الشَّجاعةِ والسَّحاءِ ليسَ غيرُ)) اهـ.

قلت: واستعمالُ مثلِ ذلكَ في التَّهكمِ سائغٌ لغةً، وشائعٌ عرفاً، كما يُقـالُ في حـالِ الخصـامِ: يا ابنَ النَّبيِّ، يا ابنَ الكرامِ، يا كاملُ، يا مؤدَّبُ، ونحوُ ذلكَ مَمَّا لا يُقصَدُ حقيقتُهُ، فافهم.

#### (تنبية)

قالَ في "الفتح"(٢): ((وقد ذكرَ أنَّهُ لو كانَ هناكَ رجلٌ اسمُهُ ماءُ السَّماءِ، وهو معروفٌ يُحَدُّ في حالِ السِّبابِ، بخلافِ ما إذا لم يكنْ) اهـ. وأقرَّهُ في "البحر"(٢) و"النَّهر"(٨).

<sup>(</sup>١) ((الواو)) ساقطة من "د" و "و".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ب" و "م": ((وقيل في قول نوح)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف د/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) عامر بن حارثة بن الغطريف الأَزْديَ، أمير غسّاني، كان يلُقُب بماء السماء لجوده. ("تــاريخ سـني ملـوك الأرض" صـ٧٧ـ، "نسب قريش" صـ٣٦٩ـ، "جمهرة الأنساب" صـ١٩٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٩٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٥/٩ و \_ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ٢٧/٥.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٨٠٣/أ.

(یا نَبَطِیُّ) لعربیًّ، فی "النَّهرِ": ((متی نَسَبَه لغیرِ قبیلتِهِ أو نفاهُ عنها عُـزِّرَ))، وفیـهِ: ((یا فرخَ الزِّنی، یا بَیضَ الزِّنی،..................

قلت: لكنْ ينبغي تقييدُهُ بما إذا لم يكنْ ذلكَ الرَّجلُ مشهوراً بالكرمِ ونحوهِ، وإلاَّ فهو أصلُ المساَلَةِ؟ إذ لا فرقَ بينَ كونِهِ حيَّاً أو ميِّتاً، ولا خصوصيَّةَ أيضاً لهذا الاسمِ بل مثلُهُ كلُّ اسمٍ لمشهورٍ بصفةٍ جميلةٍ أو قبيحةٍ، فه: ((ابنُ ماء السَّماء والنَّبَطيُّ)) مثالان، هذا ما ظهر لي.

[١٨٧٣٠] (قولُهُ: يا نَبطِيُّ) النَّبطُ: حيلٌ مِن النَّاسِ كانوا ينزلون سوادَ العراقِ، ثـمَّ استعملَ في أخلاطِ النَّاسِ وعوامِّهم، والجمعُ أَنْباطْ، مثلُ سببٍ وأسبابٍ، الوَاحدُ نَبَاطيُّ بفتحِ النَّونِ وضمِّها وبزيادةِ الأَلفِ، "مصباح"(١).

### (تنبيةٌ)

في "البحر"(٢) أنَّ ظاهرَ كلامِهم أنَّهُ لا يُحَدُّ في هذهِ المسائلِ سواءٌ كانَ في حالةِ الغضبِ أو الرِّضا.

[١٨٧٣١] (قولُهُ: في "النَّهر" إلخ) عبارتُهُ: ((ينبغي أَنْ يُعَزَّرَ بِهِ [٤/ق٨٦١/] - أي: بقولِهِ: يا نِبطيُّ - لأَنَّ النِّسبةَ إلى الأحلاقِ الدَّنيَّةِ (٤) تُحعَلُ شتماً في الغضب، ويؤيِّدُهُ ما في "المبسوط" (٥): لو قالَ لها شميٍّ: لستَ بها شميٍّ عُزِّرَ، وعلى هذا لو نسبَهُ لغيرِ قبيلتِهِ أو نفاهُ عنها)).

[١٨٧٣٢] (قُولُهُ: وَفِيهِ) أي: في "النَّهر "(٦) عن "التَّتارخانيَّة"(٧) عن "أبي يوسفّ".

14./4

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((نبط)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٣٧.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٨٠٣/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((الدميمة)).

<sup>(</sup>٥) "مبسوط السرخسي": كتاب التحرِّي ١٨٩/١٠ وعبارته: ((أو قال لهاشميِّ: لستَ بهاشميٍّ، فإنَّه يُحَدُّ أو يُعزَّر)).

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود .. باب حدِّ القذف ق٨٠٣/أ.

<sup>(</sup>٧) "التاتر حانية": كتاب الحدود ـ الفصل السادس في الألفاظ الموجبَةِ حدَّ القذف وغير الموجبَةِ ١٢٩/٥.

يا حَمَلَ الزِّني، يا سخْلَة (۱) الزِّني قذف )، بخلاف: يا كبشَ الزِّني أو: يا حرام زاده، اقنية (۲) وفيها (۱) وفيها (۱) لو حَحَدَ أبوهُ نسبَهُ فلا حَدَّ (ولا) حدَّ (بقولِهِ لامرأةٍ (۱) زنيتِ ببعيرٍ، أو بثورٍ، أو بحمارٍ، أو بفرسٍ لأنَّه ليسَ بزني شرعاً (بخلاف: زنيتِ ببقرةٍ، أو بشاةٍ)، أو بناقةٍ، أو بحمارةٍ، (أو بثوبٍ، أو بدراهم) فإنَّه يُحَدُّ، لأنها لا تَصلحُ للإيلاجِ،.....

الضَّأَنِ فِي السَّنةِ الأُولَى، والسَّحْلةُ تُطْلَقُ على الذَّكرِ والأُنثى مِن أُولادِ الضَّأنِ "ساعةَ تُولَدُ، والجمعُ الضَّأنِ فِي السَّنةِ الأُولى، والسَّحْلةُ تُطْلَقُ على الذَّكرِ والأُنثى مِن أُولادِ الضَّأنِ "ساعةَ تُولَدُ، والجمعُ الضَّأنِ فِي السَّنةِ الأُولى، والسَّحْل، مثلُ تَمرةٍ وتَمْر، "مصباح" (٢٠).

[١٨٧٣٤] (قولُهُ: قذفٌ) لأَنَّ هذهِ الألفاظَ تنبئُ عن الولادةِ، فكانَت بمعنى يا ولدَ الزِّني. والمُعنى المُعنى يا ولدَ الزِّني. والمُعنى المُعنى المُع

المعدد الحرام (الآولُهُ: يا حرام زادَه) لأنَّ معناهُ: المتولِّدُ مِن الوطءِ الحرامِ، فيعمُّ حالةَ الحيـضِ، كما سيذكرُهُ (^) "الشَّارح" مع دفع ما يردُ عليهِ في بابِ التَّعزيرِ.

[١٨٧٣٧] (قولُهُ: وفيها) أي: في "القنية".

٢١٨٧٣٨٦ (قُولُهُ: فلا حدَّ) أي: على قاذفِ الولدِ بقولِهِ: يا ولدَ الزِّني.

١٨٧٣٩] (قولُهُ: لأنَّهُ ليسَ بزنَّي) لأنَّ الزِّني إدخالُ رجلٍ ذكرَهُ، "فتح"(٩٠).

<sup>(</sup>١) في "د" و "و" : ((سخل)).

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٦٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٢٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "و": ((لامرأته)).

<sup>(</sup>٥) عبارة "المصباح": ((من أولاد الضأن والمَعْز)).

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((سنحل)).

<sup>(</sup>٧) "القاموس": مادة ((كبش)).

<sup>(</sup>٨) صـ٣٤٣ "در".

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٩٠/٥.

فيُرادُ: زنيتِ وأحذتِ البدلَ، ولو قيلَ هذا لرجلٍ فلا حَدَّ؛ لعدمِ العرفِ بأحذِهِ للمالِ (و) إنَّا (يَطلُبُهُ بقذفِ الميتِ مَن يقعُ القدحُ في نسبهِ......

المعدد الله المعدد الله المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الله المعدد المعدد

را النّهر الله العدم العرف بأخذه للمال هكذا علّل في الفتح الله و اللّهر الله و في نظر ، وفي نظر ، وفي نظر ، في في في النّه كما يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ هو الدَّافعَ، بل هو الأظهر بقرينة العرف، فإنّه كما يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ هو الدَّافعَ، بل هو الأظهر بقرينة العرف، وهو أنّ الرّجل يدفع المال بمقابلة الزّني، نعم قد يأخذ على اللّواطة به بدلاً، لكنّ الكلام في الزّني، واللّواطة غيرُهُ، فتأمّل.

ويؤيِّدُ ما قلنا ما في "البحر" ((ولو قالَ لرجل: زَنَيتَ ببعيرٍ أو بناقةٍ أو ما أشبهَ ذلكَ لا حدَّ عليهِ؛ لأَنَّهُ نسبَهُ إلى إتيانِ البهيمةِ، فإنْ قالَ: بأمّةٍ أو دارٍ أو ثوبٍ فعليهِ الحدُّ، كذا في "الخانيَّة" (٥) و"الظَّهيريَّة "(١)) اهـ.

(١٨٧٤٢] (قولُهُ: وإنَّا يطلبُهُ) أي: الحدَّ.

(قُولُهُ: أي: بلا استئجارٍ إلخ) فيه: أنَّ رميَها بالزِّني بالمعنى العــامِّ الـذي هـو الشَّـرطُ لإقامـةِ الحـدِّ متحقِّقٌ ولو صرَّحَ بالاستثجار، فيجبُ الحدُّ به، فينبغي حذفُ هذا القيدِ.

(قُولُهُ: فإنَّه كما يُحتَمَلُ أنْ يكونَ هو الآخِذَ يُحتمَلُ أن يكونَ إلخ) وأيضاً احتمالُ أنَّه هـو الآخـذُ للمال لا ينفي حدَّ القذفِ؛ لتحقُّقِهِ ولو معَ أخذِهِ له.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ٣٣/٥.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ق٧٠٣/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ٥/٤٣.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل في الألفاظ التي توجب الحدُّ وما لا توجب ٢٨/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق٥١٠/ب.

ب) سبب (قذفِهِ) أي: الميتِ (وهمُ الأصولُ والفروعُ وإن علَوا أو سَفَلُوا ولو كانَ الطالبُ) محجوباً أو (محروماً عن الميراثِ) بقتلٍ أورقٌ أو كفرٍ............

[١٨٧٤٣] (قولُهُ: بسبب) متعلَّقٌ بـ: ((القدح)).

[۱۸۷٤٤] (قولُهُ: وهمُ الأصولُ والفروعُ) شمِلَ الأصولُ الجَدَّ، ولا يخالفُهُ قولُ الخانيَّة"(١): لو قالَ: حدُّكَ زان لاحدَّ عليهِ لِما في "الظَّهيريَّة"(١) مِن أَنَّهُ لا يدري أيُّ حدُّ هو، وفي "الفتح"(٢): لأنَّ في أحدادِهِ مَن هو كافرٌ فلا يكونُ قاذفاً ما لم يعيِّنْ مسلماً، بخلاف: أنت ابنُ ابنِ الزَّاني (١)؛ لأنَّهُ قذف لجدِّهِ الأَدنى، وشمِلَ أيضاً الأمَّ فتطالبُ بقدف ولدِها، ويُستثنى ابنُ ابنِ الزَّاني (١)؛ لأنَّهُ قذف للم وأمُّ الأمِّ، وما في "الفتح"(٥) عن "الخانيَّة" - مِن ذكرِهِ أبا الأب بدلَ أبي الأمِّ - سبقُ قلمٍ؛ فإنَّ الموجودَ في "الخانيَّة"(١) أبو الأمِّ، وحرجَ الأخُ والعمُّ والعمَّةُ والمولى كما في "الخانيَّة"، أفادَ ذلكَ كلَّهُ في "البحر"(٧).

قلت: والمرادُ بالأخ والعمِّ أخو اللِّتِ وعمُّهُ.

[١٨٧٤٥] (قولُهُ: محجوباً) كالجدِّ أو ابنِ الابنِ مع وجودِ الأب أو الابنِ، "ط" (^^). وولُهُ: أو رقً أو كفر) لأنَّهُ لا يُشترطُ إحصانُ الطَّالبِ كما مرَّ (٩).

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل في الألفاظ التي توجب الحدُّ وما لا توجب ٤٧٦/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق ١ ه ١ /ب.

<sup>(</sup>٣) "الفنح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٥٩.

<sup>(</sup>٤) عبارة "الفتح": ((ابن ابن الزانية)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٤٩.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحدود \_ فصل في الألفاظ التي توجب الحدُّ وما لا توجب ٤٧٩/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٥/٣٨.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢/٢ . ٤ .

<sup>(</sup>٩) صدة ١٥٧٥١٥ "در".

(أو ولدَ بنتٍ) ولو معَ وجودِ الأقربِ أو عفوِهِ أو تصديقِهِ؛ للحوقِهِم العارُ بسببِ الحزئيَّةِ، قيَّدَ بالميتِ لعدمِ مطالبتِهم....

### مطلبٌ: الشَّرفُ مِن الأمِّ فقط غيرُ معتبر (١)

الأوَّلُ؛ أو ولدَ بنتٍ) فلهُ المطالبةُ بقذف ِ حدِّهِ، وعن "محمَّداً خلافُهُ، والمذهبُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الشَّينَ يلحقُهُ إذ النَّسبُ ثابتٌ مِن الطَّرفين، "بحر" (٢)، أي: طرف الأب وطرف الأمِّ.

قلت: ويُشكلُ استثناء أبي الأمِّ وأمِّ الأمِّ مِن الأصولِ كما مرَّ (٦)، فليسَ لهما الطَّبُ بقذف ولدِ البنتِ، وهنا أثبتوا لابنِ البنتِ الطَّبَ بقذف أحدِهما، ويمكنُ دفعُ الإشكالِ بكون الاستثناء المارِّ مبنياً على قَولِ "محمَّد"، فليتأمَّل، ثمَّ إنَّ المرادَ بالنَّسبِ الجزئِيَّة، فإنَّها مبنى ثبوتِ حقِّ المُطالبةِ هنا كما في "الفتح" (١)، وإلاَّ فالنَّسبُ للأبِ فقط، فليسَ فيهِ دليلٌ على أنَّ ابنَ الشَّريفةِ شريف، ولذا قال "الشَّارح" في بابِ الوصيَّةِ للأقاربِ مِن كتابِ الوصايا: ((إنَّ الشَّرفَ مِن الأمِّ فقط غيرُ معتبر كما في أواخرِ "فتاوى ابنِ نجيم"، وبهِ أفتى شيخُنا "الرمّليُّ"، نعم لهُ مزيةٌ في الجملةِ)) اهر. وسيأتي تمامُهُ (٥) هناكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

١٩٨٧٤٨١ (قولُهُ: ولو معَ وحـودِ الأقـربِ) مرتبطٌ بقولِهِ: ((وإنمَّـا يطلبُهُ إلـخ))، ودخـلَ المساوي بالأولى.

١٨٧٤٩١ (قولُهُ: للحوقِهمُ العارُ) مِن إضافةِ المصدرِ إلى مفعولِهِ، والعارُ بالرَّفعِ فاعلُ المصدرِ، "ط"(٦).

١١٨٧٥٠١ (قولُهُ: بسبب الجزئيَّةِ) أي: كونِ الميِّتِ جزأً منهم، أو كونِهم جزأً منهُ، "ط"(١).

<sup>(</sup>١) نقول: أصلُ هذا المطلب عند العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى، وقمنا ببعضِ الزِّياداتِ عليه من أجل الإيضاح.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٧٤٤] قوله: ((وهمُ الأصول والفروع)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٥/٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر "الدر" عند المقولة [٣٦٤٥٦] قوله: ((وبه أفتى شيخنا "الرَّملي")).

<sup>(</sup>٦) "طَ": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ٢/٢.٤٠.

في الغائب؛ لجوازِ تصديقِهِ إذا حضرَ (قالَ: يا ابنَ الزَّانيينِ وقد ماتَ أَبُواه فعليهِ حدَّ واحدُ) للتَّداخلِ الآتي، ثمَّ موتُ أَبُويه ليسِ بقيدٍ، بل فائدتُهُ في المطالبةِ. ذكرَ في آخِرِ "المبسوطِ"(١): ((أَنَّ معتوهةً قالت لرجلٍ: يا ابنَ الزَّانيينِ، فجاءَ بها إلى "ابنِ أبي ليلي"، فاعترفت فحدَّها حدَّينِ في المسجدِ، فبلغ "أبا حنيفةً" فقالَ: أخطأ في سبعِ مواضعَ: بني الحكمَ على إقرار المعتوهةِ،

١٨٧٥١١] (قولُهُ: في الغائب) أي: في قذف الغائب، وكذا في الحاضرِ بالأولى.

١٨٧٥٢١ (قولُهُ: للتَّداخلِ الآتِي(٢) أي: في آخرِ البابِ، وأشارَ إلى أنَّ هذهِ المسألةَ مِن فروعِ تلكَ، فكانَ المناسبُ ذكرَها هناكَ.

٢١٨٧٥٣١ (قُولُهُ: ليسَ بقيدٍ) أي: في التَّداخلِ، فإنَّ عليهِ حدًّا واحداً وإنْ كانا حيَّينِ.

(١٨٧٥٤) (قولُهُ: بـل فائدتُهُ في المطالبةِ) أيَ: في ثبوتِ المطالبةِ للابنِ، بخلافِ مَا إذا كانَا حَيَّين، فإنَّ الطَّلبَ لهما، "ط"<sup>(٢)</sup> عن "المنح"<sup>(٤)</sup>.

َ ١٨٧٥٥ (قولُهُ: فجاءَ بها) الَّذي رأيتُهُ في "المبسوط"("): ((ف أُتِيَ بها))، والظَّاهرُ أنَّهُ بالبناءِ للمجهولِ لِما في "التّارخانيَّة"(") وغيرِها أنَّ مِن مواضعِ الخطأِ أنَّهُ ضربَها بغيرِ خصمٍ، وهذا يقتضي أنَّ الرَّجُلَ المذكورَ لم يرفعُها إليهِ.

١١٨٧٥٦ (قولُهُ: على إقرار المعتوهةِ) وإقرارُها هدرٌ، "مبسوط"(٧).

(قولُهُ: الذي رأيتُه في "المبسوطِ": ((فأُتِيَ بها))، والظَّاهرُ أنَّه بالبناءِ للمجهولِ إلخ) كلٌّ مِنْ لفطِ ((جاءَ)) و((أُتِيَ)) مبنيًا للفاعلِ أو المفعولِ لا يدلُّ على المرافعةِ ولا عدمِها، فتساوَى التعبيرُ بجاءَ وأُتِيَ بالبناءِ للمفعولِ.

<sup>(</sup>١) "المبسوط": كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليني ٦٤/٣٠ ١٦٥-١ بتصرف.

<sup>(</sup>۲) صا۱۹۱-۱۹۲ در".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ٢/٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١/ق٢٢٨٪.

<sup>(</sup>د) "المبسوط": كتاب احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي ١٦٤/٣٠.

<sup>(</sup>٦) "التاترخانية": كتاب الحدود ـ الفصل السادس في الألفاظ الموجبَةِ حدَّ القذف وغير الموجبَةِ ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٧) "المبسوط": كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي ١٦٥/٣٠.

[١٨٧٥٧] (قولُهُ: وألزمَها الحدَّ) والمعتوهةُ ليسَت مِن أهلِ العقوبةِ، "مبسوط" أي: لا يلزمُها الحدُّ ولو ثبتَ عليها ذلكَ بالبيِّنةِ، فإلزامُها بهِ خطأُ مِن حيثُ ذَاتُهُ، وكونُهُ بإقرارِها خطأُ آخرُ، فافهم. [١٨٧٥٨] (قولُهُ: وحدَّها حدَّينِ) ومَن قذفَ جماعةً لا يُقامُ عليهِ إلاَّ حدُّ واحدُّ، "مبسوط" (١٠٠٠] (قولُهُ: وأقامَهما معاً) ومَن اجتمعَ عليهِ حدَّان لا يُوالى بينَهما كما يأتي (١٠٤قريباً. [١٨٧٥٩] (قولُهُ: وفي المسجدِ) وليسَ للإمامِ أنْ يقيمَ الحَدَّ في المسجدِ، "مبسوط" (١٠٠٠) (قولُهُ: وقائمةً) وإنمَّا تضربُ [١٤/ق ٢٩١٤] المرأةُ قاعدةً، "مبسوط" (١٨٧٦٠)

[١٨٧٦٢] (قولُهُ: وبــلا حضرةِ وليِّهـا) وإنَّما يُقـامُ الحـدُّ على المرأةِ بحضرةِ وليِّهـا، حتَّى إذا انكشفَ شيءٌ مِن بدنِها في اضطرابِها سترَ الوكيُّ ذلكَ عليها، "مبسوط"(٥)، فالمرادُ بالوكيُّ مَن يَحِـلُّ نظرُهُ إليها مِن زوج أو محرم.

المعدام (قولُهُ: وقالَ في "اللُّور "(٦) إلخ) ومثلُهُ في "الفتح"(٧) و"البحر"(^.

(قولُهُ: وليسَ للإمامِ أنْ يُقِيمَ الحدَّ في المسجِدِ) وكذا القوَدُ والتَّعزيرُ لا يقامانِ في المسجدِ، "سندي" عن "البحرِ". (قولُهُ: وإنَّا يُقامُ الحدُّ على المرأةِ بحضرةِ وليِّها إلخ) الظَّاهرُ أنَّ التَّعزيرَ كذلكَ؛ لما ذكرَه مِن العلَّةِ. 171/4

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٧٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ((الخصومة)) ساقطة من "د" و "و".

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي ١٦٥/٣٠.

<sup>(</sup>٤) صـ ۲۰۱۰ "در".

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي ١٦٥/٣٠.

<sup>(</sup>٦) "الدرر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٧٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحدود . باب حدِّ القذف ٥/٤٩.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٣٨/٥.

غيرَ محصن (يُقامُ عليه الكلُّ بخلاف المتَّحدِ، (ولا يُوالى بينهما()) حِيْفَة الهلاكِ، بل يُحبَسُ حتى يبرأ (فيبدَأُ() بحدِّ القذف) لحقِّ العبدِ (ثمَّ هبو) أي: الإمامُ (مخيَّر، إنْ شاءَ بدأ بحدِّ الزِّني، وإنْ شاءَ بالقطع) لثبوتهِ ما بالكتابِ (ويُؤخرُ حدَّ الشُّربِ) لثبوتهِ باجتهادِ الصَّحابةِ، ولو فقاً أيضاً بدأ بالفَقْءِ، ثمَّ بالقذف، ثمَّ يُرجَمُ لو محصناً

[١٨٧٦٤] (قولُهُ: غيرَ محصنٍ) يأتي (٢) محترزُهُ قريباً.

٢١٨٧٦٥ (قولُهُ: بخلافِ المُتَّحدِ) فإنَّهُ يتداخلُ كما مرَّ<sup>(٤)</sup> آنفاً، ويأتي<sup>(٥)</sup> آخرَ البابِ بيانُهُ.

رَ الله الله الله الله الله الله الطَّاهِرُ أَنَّهُ مبنيٌّ للمجهول، ليناسبَ قولَهُ قبلَهُ: (( يُقامُ عليهِ الكلُّ))، ويُحتَمَلُ بناؤُهُ للفاعلِ، وكذا قولُهُ: ((فيُبدَأُ)) لكنَّهُ خلافُ المتبادرِمِن عبارةِ "الشَّارح"؛ حيثُ لم يفسِّرهُ بالإمام، بل فسَّرَ بهِ الضَّميرَ البارزَ فقط، وإلاَّ كانَ المناسبُ تقديمَهُ، فافهم.

المعروب "رملي"، أي: لا إذهاب أي: إما فيه مِن حقّ العبد، وإنْ كانَ الغالبُ فيهِ حقّ اللهِ تعالى. المعروب، "رملي"، أي: لا إذهابُ الحدقة؛ لأنّهُ لا يمكنُ فيهِ القصاصُ؛ إذ المرادُ أنّهُ لو فعلَ مع هذهِ الجناياتِ ما يوجِبُ القصاصَ فيما دونَ النّفسِ مِن إذهابِ البصرِ ونحوِهِ، فيُبدَأُ بهِ؛ لأنّهُ حالصُ حقّ العبدِ ثمّ بالقذف؛ لأنّهُ مشوبٌ بحقّهِ.

[١٨٧٦٩] (قولُهُ: لو محصناً) أمَّا لو غيرَ محصنٍ فإنَّهُ يُحَيَّرُ؛ لأنَّهُ يُقامُ عليهِ الكلُّ ولا يُلغَى شيءٌ كما مرَّ(٧).

<sup>(</sup>١) في "و": ((بينها)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((و يبدأ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة ٢١٨٧٦٩٦ قوله: ((لو محصناً)).

<sup>(</sup>٤) ص١٦٨- "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٨٨٦٧] قوله: ((ومقاده إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ق٦٠٩/ب.

<sup>(</sup>٧) انظر "الدر" في هذه الصحيفة.

ولغا غيرُها، "بحر" (١). وفي "الحاوي القدسي" (١): ((ولو قَتَلَ ضُرِبَ للقذف، وضُمِّنَ للسَّرِقَةِ، ثمَّ قُتِلَ، وتُرِكَ ما بقيَ، ويُؤخذُ ما سَرقَهُ مِن تركتِهِ لعدمِ قَطْعِهِ)، "نهر" (ولا يُطالِبُ ولدُّ) أي: فرعٌ وإن سفلَ....

١١٨٧٧٠١ (قولُهُ: ولغا غيرُها) هو حدُّ السَّرقةِ والشُّربِ؛ لأَنَّهُ محضُ حقِّ اللهِ تعالى، وقــد فاتَ محلَّهُ

و١٨٧٧١] (قولُهُ: وضمِنَ للسَّرقةِ) يُغْني عنهُ ما ذكرَهُ بعدَهُ، وقيَّدَ بالضَّمانِ؛ لأَنَّهُ لا يُقطَعُ؛ لأنَّ القطعَ حقَّهُ تعالى.

(١٨٧٧٢] (قولُهُ: وتُرِكَ ما بقي) أي: حدُّ السَّرقةِ والشُّربِ، كما لو لم يوحدُ معَ القتلِ غيرُهما، قالَ في "النَّهر"(٤): ((ومتى اجتمعَت الحدودُ لحقِّ اللهِ تعالى، وفيها قتلُ نفس، قُتِلَ وتُرِكَ ما سوى ذلك؛ لأنَّ المقصودَ الزَّحرُ لهُ ولغيرِهِ، وأتمُّ ما يكونُ باستيفاءِ النَّفس، والاشتغالُ بما دونهُ لا يفيدُ))هد. وفي أحكامِ الدَّينِ مِن "الأشباه"(٥) ما نصُّهُ: ((ولم أرَ إلى الآنَ ما إذا اجتمعَ قتلُ القصاصِ والرِّدَةِ وليبغي تقديمُ والرِّدةِ وينبغي تقديمُ القِصاصِ قطعاً لحقِّ العبدِ، وما إذا اجتمعَ قتلُ الزِّني والرِّدةِ وينبغي تقديمُ الرَّحم؛ لأنَّ بهِ يحصُلُ مقصودُهما، بخلافِ ما إذا قدَّمَ قتلَ الرِّدةِ فإنَّهُ يفوتُ الرَّحمُ)) اهد.

[١٨٧٧٣] (قولُهُ: لعدم قَطْعِهِ) فإنَّ الضَّمانَ إنَّا يسقطُ لضرورةِ القطع ولم يوجد، "نهر"(٦).

(قولُهُ: ولم أرَ إلى الآنَ ما إذا اجتمَعَ قتلُ القصاصِ والرِّدَةِ والزِّنا) فيه: أنَّه بالرِّدَّةِ ســقطَ الإحصـانُ فلا رجمَ، فلم تجتمع الثَّلاثُ، وفي المسألةِ الثَّانيةِ سقَطَ قتلُ الزِّني بالرِّدَّةِ فلم يجتمعا.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدُّ القذف ٤٣/٥.

<sup>(</sup>٢) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٣١٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر" كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٣١٠أ.

<sup>(</sup>٥) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ـ الجمع والفرق ـ ما يقدم على الدَّين وما يؤخر عنه صـ٧٩.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٣١٠أ.

إ ١١٨٧٧٤ (قولُهُ: وعبدٌ) الواوُ بمعنى أو، فلذا أفردَ الضَّميرَ بعدَهُ، تأمَّل.

وه ١٨٧٧٥] (قولُهُ: أي: أصلَهُ وإنْ عَلا) ذكراً كانَ أو أُنثى، فلا يطالِبُ أباهُ أو جـدَّهُ وإنْ عـلا، وأمَّهُ وجدَّتَهُ وإنْ عَلَى، "يحر"(٢).

[١٨٧٧٦] (قولُهُ: بقذفِ أُمِّهِ) [٤/ق٦٩/ب] أي: اللِّيَةِ، "نهر "(٢)، فلو حيَّةً كانَت المطالبةُ لها كما مرَّنَ، قالَ في "البحر"(٥): ((وأشارَ إلى أنَّهما أي: الولدَ والعبدَ لا يطالبانِ بقذفِهما بالأولى) اهـ. أي: بقذفِ الأب والمولى لهما.

١٨٧٧٧٦ (قولُهُ: المحصَنةِ) عُلِمَ منهُ أَنَّهُ لا بدَّ أَنْ تكونَ حرَّةً.

١٨٧٧٨] (قولُهُ: أو نحوهُ) أي: كالأمِّ وغيرِها مَّمَّا يقعُ القدحُ في نسبِهِ كما مرَّ " بيانُهُ.

الطَّلبُ، كما أفادَهُ"أبو السُّعود الأزهري"(١).
العَلْبُ، كما أفادَهُ"أبو السُّعود الأزهري"(١).

(١٨٧٨٠] (قولُهُ: عُزِّرَ) ذكرَهُ في "النَّهر"(٩) بحثاً - أخذاً مَمَّا في "القنية"(١٠) -: ((لو قالَ لآخرَ:

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٣٠٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدَّ القذف ٣٨/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ق ٣٠٩/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٥٧٨، ] قوله: ((بل فائدته في المطالبة)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٣٨/٥.

<sup>(</sup>٢) صه١٦٥ "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ٥/٣٨.

<sup>(</sup>٨) "فتح المعين": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٣٧٩/٢.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٨٠٦/ب.

<sup>(</sup>١٠) "القنية": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ق ٢/ب.

### بل بشتم ولده يُعزَّرُ). (ولا إرثَ) فيه.....

يا حرام زادَه لا يُحدُّ، ولو قالَهُ الوالدُ لولدِهِ يُعزَّرُ، فإذا وجبَ التَّعزيرُ بالشَّتمِ فبالقذفِ أولى، فقولُهُ و "البحر" في البحر" في البحر" وفي نفسي منهُ شيءٌ لتصريحِهم بأنَّ الوالدَ لا يُعاقبُ بسببِ ولدِهِ، فإذا كان القذفُ لا يُوجبُ عليهِ شيئاً فالشَّتمُ أولى اهد ممنوعٌ)، "نهر" ووجهُ المنع: أنَّ الأولويَّةَ بالعكسِ كما علمته، ولا يلزمُ مِن سقوطِ الحدِّ بالقذفِ سقوطُ التَّعزيرِ به؛ لسقوطِ الحدِّ بشبهةِ الأبوةِ، لكونِ الغالبِ فيهِ حقَّ اللهِ تعالى، بخلافِ التَّعزيرِ، ولأنَّهُ لا يلزمُ من سقوطِ الأعلى سقوطُ الأدنى، لكن لا يخفى أنَّ قولَهم: ((لا يُعاقبُ الوالدُ بسببِ ولدِهِ)) يشمَلُ التَّعزيرَ؛ لأنَّهُ عقوبةٌ، فبقي توقَّفُ صاحبِ"البحر" على حالِهِ، وقد يُحابُ بأنَّ القاضيَ لم يعاقبُهُ لأجل ولدِهِ بل لمخالفَتِهِ أمرَ اللهِ تعالى.

الممام (قولُهُ: ولا إرثَ فيهِ) أي: إذا ماتَ المقذوفُ قبلَ إقامةِ الحدِّ على القاذفِ أو بعــدَ المعرب المعرب المقدوفُ ميِّتًا فإنَّ الطَّلبَ المعرب ا

(قولُهُ: أي: إذا ماتَ المقذوفُ قبلَ إقامةِ الحدِّ على القاذفِ أو بعدَ إقامةِ بعضِهِ بطلَ الحدُّ، وليسَ لوارتِهِ إقامتُه إلخ) قال "الرَّمليُّ": الظَّاهرُ أنَّ التَّعزيرَ أيضاً لا يُورَثُ، مستدلاً بما ذكروهُ من تعليلِ بطلانِ الشُّفعةِ بموتِ الشَّفيعِ من أنهًا محرَّدُ رأي، وهو صفتُهُ، فلا يُورَثُ عنه اه. "سندي". وقالَ قبلَ ذلكَ: إنمَّا يرثُ العبدُ حقَّ العبدِ بشرطِ كونِهِ مالاً، أو ما يتَّصِلُ بالمالِ كالكفالةِ، أو فيما ينقلبُ إلى المالِ كالقصاصِ. اهد "فتح". وهذا مؤيّدُ لبحثِ "الرَّمليِّ"، لكن ذكر "الزَّيلعيُّ" في بابِ الرَّهنُ يُوضَعُ في يدِ عدلِ عندَ قولِ "الكنزِ": وتبطلُ بموتِ الوكيلِ (حتَّى لا يقومُ وارثُهُ ولا وصيَّهُ مَقامَهُ، وعن "أبي يوسف": أنَّ وصيَّ الوكيلِ يَقُومُ مَقامَه، فيملِكُ بيعَهُ؛

<sup>(</sup>قولُهُ: لكنْ لا يخفى أنَّ قولَهُم: ((لا يعاقب الوالدُ بسبب ولدهِ)) يشمَلُ التَّعزير؛ لأنَّه إلخ) يؤيِّدُ توقُّفَهُ أيضاً استدلالهُم على امتناع حدِّ الوالدِ بقولِهِ تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ وتضرُّرُهُ بالتَّعزيرِ أشدُّ من تضرُّرِهِ بالتَّافيف، تم إنَّ الظَّهرَ اعتمادُ ما في "القنيةِ"؛ لمخالفتِه له، فلا يُعوَّلُ على ما فيها، وما أحابَ به "المحشِّي" غيرُ دافع؛ فإنَّه غيرُ المرادِ بقولِهِم المذكورِ الذي صرَّحوا به، نعم يوافِقُ ما بحثَه في "النهرِ" ما يأتي في التَّعزير، مِن أنَّه يُعزَّرُ بشتمِ ولدهِ، وقذفِه، وبقذف مملوكِهِ ولو أمَّ ولدهِ، ولعلَّه مبنيٌّ على ما في "القُنيةِ".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١٩٩٥.

# خلافًا لـ:"الشَّافعيِّ" (ولا رجوعَ) بعدَ إقرارٍ (ولا اعتياضَ) أي: أخذَ عوضٍ،.....

يثبتُ لأصولِهِ وفروعِهِ أصالةً لا(١) بطريق الإرثِ، وتمامُهُ في "البحر"(٢).

إلى جانب حقّه تعالى، وبيانُ تحقيق ذلكَ في "الفتح") الأولى ذكرُهُ بعدَ قولِهِ: ((فيهِ وعنهُ))؛ لأنَّ الخلاف في الكلِّ، ومبنى الخلافِ أنَّ الغالبَ في حدِّ القذف حقُّ الشَّرعِ عندَنا، وعندَهُ حقُّ العبدِ، فعندَهُ يُورثُ، ويصحُّ الرُّحوعُ عنهُ، والعفوُ، والاعتياضُ نظراً إلى جانبِ حقِّ العبدِ، وعندَنا بالعكسِ نظراً إلى جانبِ حقِّ العبدِ، وعندَنا بالعكسِ نظراً إلى جانبِ حقّهِ تعالى، وبيانُ تحقيق ذلكَ في "الفتح"(٢).

[١٨٧٨٣] (قولُهُ: ولا اعتياضَ) مقتضاهُ أنَّ القاذفَ إذا دفعَ شيئاً للمقذوفِ ليُسقِطَ حقَّهُ رجعَ بهِ، قالَ المولى "سري الدِّين" في "حواشي الزَّيلعيّ": ((وهل يسقطُ الحدُّ؟ إنْ كانَ ذلكَ بعدَ ما رُفِعَ

لأنَّ الوكالة لازمة هنا فيملِكُ الوصيُّ، كالمضارِب إذا مات والمالُ عروضٌ يملِكُ وصيُّ المضارِب بيعَها؛ لما أنَّ لازم بعدما صارَ عروضاً، قلنا: الوكالة حقٌ على الوكيلِ فلا يورَثُ عنه؛ لأنَّ الإرثَ يجري في حقِّ له لا في حقِّ عليه، فوحَبَ القولُ ببطلانها، بخلافِ المضارَبةِ؛ لأنهًا حقُّ المضارِب، فتقومُ الورثةُ مقامَه فيه إلخ) اهـ. ونحوه في شروح "الهداية"، ومقتضاهُ حرَيانُ الإرثِ في التَّعزيرِ، لكن نقلَ "المحشِّي" في فروع كتاب الوصايا عن "المحيطِ" ما نصُّه: ((حقُّ الغرماء والورثةِ يتعلَّقُ بما يجري فيه الإرثُ، وهو الأعيانُ، ولا يتعلَّقُ بما لا يجري فيه الإرثُ كالمنافع وما ليسَ بمالٍ؛ لأنَّ الإرثَ يجري بما يبقى زمانينِ، لينتقلَ بالموتِ إليهم من جهةِ الميتِ، والمنافعُ لا تبقى زمانينِ) اهـ. قال: واعترضَ هذا الحصرَ "البيريُّ" بالقصاصِ إلخ، وأحيبَ عنه: بأنَّه في حكمِ المالِ لانقلابِهِ إليه.

(قولُهُ: ومبنى الخلافِ أنَّ الغالبَ في حدِّ القذفِ حقُّ الشَّرعِ عندَنا، وعندَه حقُّ العبدِ إلى خيررَ فيما قالَه؛ فإنَّ مقتضى كونِ الغالبِ حقَّه تعالى أن يصحَّ الرجوعُ عنه بعدَ الإقرارِ به، ومقتضى ما قالَه "الشافعيُّ" أنْ لا يصحَّ، عكسُ ما قالَه "المحشِّي"، مع أنَّ الحكمَ في المذهبَين ما ذكرَه عنهما.

<sup>(</sup>١) ((لا)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٢) انظر "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف د/٣٩.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ٥٧/٥.

<sup>(</sup>٤) لعلَّه محمد بن إبراهيم الدَّروري المصريّ، الملقب بسري الدين والمعروف بابن الصّائغ، قاضي القدس (٣٦٠٦٥هـ) ("خلاصة الأثر" ٣١٦/٣، "هدية العارفين" ٣٨٤/١ وفيه وفاته ١٠٦٩هـ).

و لا صلح، و لا عفو ً (فيهِ وعنه).....

إلى القاضي لا يسقطُ، وإنْ كانَ قبلَهُ سقطَ، كذا في "فصول العماديّ")) اهـ.

قلت: ينبغي أنْ يكونَ العفوُ على هذا التَّفصيلِ، ولا ينافيهِ قولُهم: إنَّهُ لا يبطلُ بالعفوِ لحملِهِ على ما بعدَ المرافعةِ، "أبو السُّعود"(١).

أقول: والمنقولُ خلافُهُ، ففي "الخانيَّة"(٢): ((ولا يسقطُ هـذا الحـدُّ [٤/ق٧٠١٠] بـالعفوِ ولا بالإبراء بعدَ ثبوتِهِ، وكذا إذا عُفِيَ قبلَ الرَّفع إلى القاضي)) اهـ.

[١٨٧٨٤] (قولُهُ: ولا صُلْحَ) فلا يجبُ المالُ، وسقوطُ الحدِّ على التَّفصيلِ السَّابقِ، أفادَهُ المصنَّف"(٢)، وأُوردَ أنَّ الصُّلحَ هو الاعتياضُ فلا وجهَ لذكرِهِ بعدَهُ، وأجيبَ بأنَّ الاعتياضَ يعمُّ عقدَ البيع بخلافِ الصُّلح، "ط"(٤).

ره المعدى (قولُهُ: ولا عفو) فلا يسقطُ الحدُّ بعدَ ثبوتِهِ إلاَّ أَنْ يقولَ المقذوفُ: لم يقذفني، أو: كذَبَ شهودي، فيظهرُ أَنَّ القذف لم يقعْ (٥) موجبًا للحدِّ، لا أنَّهُ وقعَ ثمَّ سقطَ، وهذا كما إذا صدَّقَهُ المقذوفُ، "فتح" (٦).

[١٨٧٨٦] (قولُهُ: فيهِ) متعلَّقٌ بـ((رجوعَ))، وقولُهُ: ((وعنهُ))، متعلِّقٌ بـ((اعتياضَ)) وما بعدَهُ،

(قولُهُ: وسقوطُ الحدِّ على التَّفصيلِ السَّابقِ إلخ) مقتضى الوجهِ عدمُ سقوطِ الحدِّ بـالصُّلحِ أصـلاً كمـا قالَه في العفو.

(قُولُهُ: مَتَعَلَّقٌ بـ((رجوع))، وقُولُهُ: ((وعنه)) مَتَعَلِّقٌ بـ((اعتياض)) إلىخ) وأقولُ: يجـوزُ تَعَلَّقُ كـلَّ من الجارَّينِ والمجرورَينِ بكلٍّ منَ الاعتياضِ والصُّلحِ والعفوِ. اهـ "سندي". 1441

<sup>(</sup>١) "فتح المعين": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل في حدِّ القذف ٣/٥٧٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١/ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "طَ": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٠٨/٢.

<sup>(°)</sup> في "آ": ((يكن)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود .. باب حدِّ القذف ٩٧/٥ ـ ٩٨ بتصرف.

نعم لو عفا المقذوفُ فلا حدَّ لا لصحَّةِ العفوِ بل لتركِ الطَّلَبِ، حتى لو عادَ وطَلَبَ حُدَّ، "شُمُنِّي". و لذا لا يَتِمُّ الحدُّ إلا بحضرتِهِ. ( قالَ لآخرَ: يا زاني فقالَ الآخرُ:) لا (بل أتتَ حُدَّا)...

ففيهِ لفٌّ ونشرٌ مرتَّبٌ.

الممرور البحر" حيث توهم من من المحرور على المعض معاصري صاحب "البحر" حيث توهم من عدم صحّة العفو أنَّ القاضي يقيم الحدَّ عليه مع عفو المقدوف متمسّكاً بقول "الفتح"('): ((لا يصحُّ العفو ويُحَدُّ))، قالَ في "البحر"('): ((وهو غلطٌ فاحشٌ، ففي "المبسوط"(') لا يكونُ للإمام أنْ يستوفيَهُ؛ لأنَّ الاستيفاءَ عندَ طلبهِ وقد تركه، إلاَّ إذا عادَ وطلبَ فحيناذ يقيمُ الحدَّ؛ لأنَّ العفو كان لغواً، فكأنَّهُ لم يخاصِمْ)) اهد. قالَ (فتعيَّنَ حملُ ما في "الفتح" على ما إذا عادَ وطلبَ)) اهد.

رَمُولُهُ: ولِذَا إِلَخَ) دَلِيلٌ آخرُ لصاحبِ "البحر" (٥) استدلَّ بهِ على الرَّدِّ المذكورِ، وهو ما في "كافي الحاكم": ((لو غابَ المقذوفُ بعدَ ما ضُرِبَ بعضَ الحدِّ لم يُتَمَّ الحدُّ إلاَّ وهو حاضرٌ لاحتمالِ العفو، فالعفوُ الصَّريحُ أُولِي)).

[١٨٧٨٩] (قولُهُ: حُدَّا) أي: المبتدئُ والمُجيبُ؛ لأنَّ كلاَّ منهُما قذَفَ صاحبَهُ، أمَّا الأوَّل فظاهر، وكذا الثَّاني؛ لأنَّ معناه: لا بل أنتَ زان؛ إذ هي كلمةُ عطفٍ يُستدرَكُ بها<sup>(٢)</sup> الغلطُ، فيصيرُ المذكورُ في الأوَّلِ خبراً لِما بعدَ بل، "بحر "(٧)، ولا يُحَدَّانِ إلاَّ بطلبِهما ولو بعدَ العفوِ والإسقاطِ كما مرَّ (٨)،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٩٧/٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ٥/٩٦.

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب الحدود ـ باب الشهادة في القذف ١١٠/٩ ـ ١١١.

<sup>(</sup>٤) أي في "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٦) في في "الأصل" و"ب" و"م": ((به)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٩٦.

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٨٧٨٧] قوله: ((نعم لو عفا إلخ)).

وقرَّرَهُ في "البحر "(٢) خلافاً لِما يوهمُهُ كلامُ "الفتح"(٣).

ر ١٨٧٩٠٦ (قولُهُ: لغلبةِ حقِّ اللهِ تعالى) فلو جُعِلَ قصاصاً يلزمُ إسقاطُ حقَّهِ تعالى وهو لا يجوزُ، "عالى اللهِ على اللهِ تعالى وهو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

قلت: ولعلَّ اشتراطَ الطَّلبِ ولو بعدَ النَّبوتِ بالنَّظرِ إلى ما فيهِ مِن حقِّ العبدِ. ١٨٧٩١ (قولُهُ: مَثَلاً) أي: مِن كلِّ لفظٍ غيرِ موجبٍ لحدً. ١٨٧٩٢ (قولُهُ: ما سيجيءُ) أي: في بابِ التَّعزير.

البحر" (قولُهُ: أو تضاربَا) أي: ولو في غيرِ مجلسِ القاضِي، كما يفيدُهُ كلامُ "البحر" والتعليلُ المذكورُ.

[١٨٧٩٤] (قولُهُ: لم يتكافآ) فيعزِّرُهُما، ويَبْدَأُ بتعزيرِ المبتدئِ منهما؛ لأَنَّهُ أَظلمُ كما سيجيءُ (٥). المحدي (١٨٧٩٥] (قولُهُ: لهتكِ مجلسِ الشَّرعِ) أي: هتكِ احترامِهِ، فلم يكنْ ذلكَ محضَ حقَّهما حتَّى يعتبرُ التَّساوي فيهِ، وقولُهُ: ((ولتفاوتِ الضَّربِ)) علَّةٌ لقولِهِ: ((أو تضاربا))، ففيهِ لفُّ ونشرٌ مرتَّبٌ.

### مطلبٌ: هل للقاضِي العفوُ عن التّعزيرِ؟ (تنبيُّهُ)

(نبيه)

[٤/ق١٧٠/ب] لو تشاتمًا بينَ يَديِ القاضِي هل لهُ العفوُ عنهما؟ قالَ في "النَّهر"(٦): ((لم أرَّهُ،

<sup>(</sup>۱) صـع۲۲ "در".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٠٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١٠١/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف د/٠٤.

<sup>(</sup>٥) صـ٤٢٢ "در".

<sup>(</sup>٦) "النهر" كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٣٠٩/أ بتصرف.

(ولو قالَهُ لعِرْسِهِ) وهو مِن أهلِ الشُّهادةِ.....

والظَّاهرُ لا، بخلافِ قولِهِ: أَخذتَ الرَّشوةَ مِن خصمِي وقضيتَ عليَّ، فقد صرَّحوا بأنَّ لهُ أنْ يعفوَ، والفرقُ بيّنٌ) اهـ.

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنَّهما إذا تشاتَما استوفيًا حقَّهما، لكنَّهما أحلاً بحرمة بحلس القاضي، فبقي بحرَّدُ حقِّهِ فصارَ بمنزلةِ قولِهِ: ((أخذت الرَّشوة)) فله العفو، يدلُّ عليه (١) ما في "الولوالجيَّة "(٢)؛ ((لو تشاتَما بينَ يديهِ ولم ينتهيَ بالنَّهي إنْ حبسَهُما وعزَّرَهما فهو حسنٌ؛ لئلاَّ يجترئَ بذلك غيرُهما فيذهبَ ماءُ وجهِ القاضي، وإنْ عفا عنهما فهو حسنٌ؛ لألَّ العفو مندوبٌ إليهِ في كلِّ أمر)) اهد. وسنذكرُ (٣) في التَّعزيرِ الاختلافَ في أنَّ الإمامَ هل له العفو؟ والتَّوفيقُ لصاحبِ "القنية" (أنَّ لهُ ذلكَ في الواجب حقاً للهِ تعالى، بخلافِ ما كانَ لجنايةِ على العبدِ فإنَّ العفو فيهِ للمجني بأنَّ لهُ ذلكَ في الواجب حقاً للهِ تعالى، بخلافِ ما كانَ لجنايةِ على العبدِ فإنَّ العفو فيهِ للمجني عليه، والظَّهرُ أنَّ تشاتُمهما عندَ القاضي، وقولَهُ: ((أخذتَ الرَّشوةَ)) اجتمعَ فيهِ حقُّ الشَّرع مع عليهِ، والظَّهرُ أنَّ تشاتُمهما عندَ القاضي، وقولَهُ: ((أخذتَ الرَّشوةَ)) اجتمعَ فيهِ حقُّ الشَّرع مع يكنْ لهُ العفو، تأمَّل.

[١٨٧٩٦] (قُولُهُ: ولو قالَهُ لعِرْسِهِ) أي: لو قالَ لزوجتِهِ: يا زانيةُ.

<sup>(</sup>١) ((عليه)) ساقطة من "الأصل".

<sup>(</sup>٢) "الولوالجية": كتاب القضاء ـ الفصل الثاني فيما يوجبُ الحَبْسَ والملازمةُ وفيما لا يوجب ق٢١٥/ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٠٠٥] قوله: ((فلا عفو فيه).

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٢٥٤/أ.

<sup>(</sup>٦) ((بطلبهما)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٧) في هذه الصحيفة وما بعدها "در".

[١٨٧٩٨] (قولُهُ: فردَّتْ بهِ) أي: بذلكَ اللَّفظِ، بأنْ قالَت: بل أنتَ.

٢١٨٧٩٩٦ (قولُهُ: ولا لعانَ) لأنَّها لَّمَا حُدَّت في القذف ِلم تبقَ أهلاً للَّعانِ؛ لأَنَّهُ شهادةٌ، ولا شهادة َ(١) للمحدودِ في قذفٍ.

[١٨٨٠٠] (قولُهُ: الأصلُ: إلخ) جوابٌ عمَّا قد يقالُ: لِمَ قدَّمَ حدَّها حتَّى سقطَ اللَّعانُ؟ مع أَنَّهُ لو قدَّمَ اللَّعانَ لا يسقطُ حدُّ القذفِ عنها؛ لأنَّ حدَّ القذفِ يجري على الملاعِنةِ، كما في "الفتح"(٢). وولُهُ: واللَّعانُ في معنى الحدِّ) استئناف لبيانِ دخولِ المسألةِ تحت هذا الأصلِ، فافهم. [١٨٨٠٠] (قولُهُ: ولذا) أي: لكونِهِ في معنى الحدِّ.

[١٨٨٠٣] (قولُهُ: بُدِئَ بالحدِّ إلخ) الأَولَى أَنْ يقولَ: ((فَبُدِئَ بالحدِّ ينتفي اللَّعانُ))؛ لأنَّ البداءة بالحدِّ موقوفة على مخاصمةِ الأمِّ أَوَّلاً، فيسقطُ اللَّعانُ لأَنَّهُ بطلَتْ شهادةُ الرَّجلِ، أَمَّا لو خاصَمتِ المرأةُ أوَّلاً فلاعنَ القاضي بينَهما، ثمَّ خاصمَتِ الأُمُّ يُحَدُّ الرَّجلُ للقذفِ كما في "البحر"(").

٢١٨٨٠٤٦ (قُولُهُ: ولو قالَت في جوابهِ) أي: في جواب قول الزُّوج لها: يا زانيةُ.

ا ١٩٨٠٥ (قولُهُ: للشَّكِّ) لأنَّه يحتمَلُ أنَّها أرادَت بهِ ما قبلَ النَّكاّح، فتُحَدُّ لقذفها ولا لعانَ لتصديقِها إياهُ، أو ما كانَ معهُ بعدَ النِّكاحِ وأطلقَت عليهِ زنَّى للمشاكلةِ، فيجبُ اللَّعانُ دونَ الحدِّ لوجودِ القذف [٤/ق١٧١/أ] منهُ وعدمِهِ منها، والحكمُ بتعيينِ أحدِهما بعينِهِ متعذرٌ، فوقعَ الشَّكُ في كلِّ مِن وجوبِ اللَّعان والحدِّ، فلا يجبُ واحدٌ منهما بالشَّكِّ، حتَّى لو زالَ الشَّكُ بأنْ قالَت:

١٧٣/٣ في كلّ

<sup>(</sup>١) ((ولا شهادة)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف د١٠٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ٥/٥٤.

قيَّدَ بالخطابِ؛ لأنهَّا لو أجابتهُ: بـ: أنتَ أزنى منِّي حُدَّ وحدَهُ (١)، "حانيَّة" (ولو كَانَ) ذلكَ (مع أجنبيَّةٍ حُدَّت دونَهُ) لتصديقِها. (أقرَّ بولدٍ ثمَّ نفاهُ.....

قبلَ أَنْ أَتَزُوَّ حِكَ أُو كَانَت أَجِنبيَّةً حُدَّت فقط، وهو ظاهرٌ اهـ. "نهر"(٢) وغيرُهُ.

٢١٨٨٠٦ (قولُهُ: قيَّدَ بالخطابِ) أي: بكاف الخطاب، فافهم.

[۱۸۸۰۷] (قولُهُ: حُدَّ وحدَهُ) في بعضِ النَّسخِ: حُدَّ وحُدَّت، وهو تحريفٌ؛ لأنَّ الَّذي في الخانيَّة "(٤) أنَّ قولَهُ: أنتَ أزنى منِّي ليسَ بقذفٍ؛ لِما قدَّمناهُ (٥): ((مِن أنَّ معناهُ: أنتَ أقدرُ على الظّهيريَّة ": مِن أَنَّهُ قذفٌ تُحَدُّ هي أيضاً، وقد يقالُ: إنَّ الحدَّ عليها الزِّني))، نعم على ما مرَّ (٥) عن "الظّهيريَّة ": مِن أَنَّهُ قذفٌ تُحَدُّ هي أيضاً، وقد يقالُ: إنَّ الحدَّ عليها وحدَها؛ لأنَّهُ إذا كانَ قذفاً يكونُ تصديقاً لهُ في أنَّها زانية على ما هو الأصلُ في ((أفعلِ التَّفضيلِ)) مِن اقتضائِهِ المشاركة والزِّيادة، تأمَّل.

١١٨٨٠٨١ (قولُهُ: ولو كانَ ذلكَ) أي: المذكورُ مِن قولِهِ: ((يا زانيةُ)) وردِّها بقولِها: ((زنيتُ بكَ)).

[١١٨٨٠٩] (قولُهُ: حُدَّت) لزوال الشَّكِّ كما مرَّ (٦).

[١٨٨١٠] (قولُهُ: لتصديقِها) علَّةٌ لقولِهِ: ((دونَهُ)) أي: لا يُحَدُّ هو أيضاً؛ لأنَّها صدَّقَتهُ.

(قولُ "الشَّارِحِ": لأنهَّا لو أجابتهُ به: أنت أزنى منّى حُدَّ وحدَهُ، "جانيَّة") لا يظهرُ وجوبُ الحدِّ عليه؛ فإنَّ الكلامَ فيما لو قذَف زوجتَه، وموجَّبُه اللّعانُ، ونصُّ عبارتها: ((ولو قالَ لامرأتِهِ: أنت زانيةٌ، فقالت: أنت أزنى منّى حُدَّ الرَّجلُ وحدَه)) اهم. ثمَّ رأيتُ في حاشيةِ "أبي السُّعودِ" أنَّ ما عُزيَ له: "الخانيَّةِ" مُشكِل، ثمَّ ظهرَ أنَّ قولَهُ: ((حُدَّ الرِّجلُ وحدَه)) صوابُهُ: حدَّتِ المرأةُ فقط اهم.

<sup>(</sup>١) في "و": ((وحُدَّتْ))، وهو تحريفٌ، وقد أشار إليه العلامة "ابن عابدين" رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل في الألفاظ التي توجب الحدود وما لا توجب إلخ ٣/٦/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق ٣٠٩/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل في الألفاظ التي توجبُ الحدُّ وما لا توجب ٤٧٦/٣ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٨٧٠٦] قوله: ((على ما في "الظهيرية")).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٨٠٥] قوله: ((للشكُّ)).

يلاعِنُ، وإن عَكَسَ حُدَّ) للقذف، (والولدُ له فيهما (١) لإقرارِه (ولو قالَ: ليسَ بابني ولا بابنِكِ فهَدَرُّ) لأنَّه أنكرَ الولادة. (قالَ لامرأةٍ: يا زاني حُدَّ) اتفاقاً؛ لأنَّ الهاءَ تحذف للترخيم (ولرجل: يا زانيةُ لا) وقالَ "محمدُ": يُحَدُّ؛ لأنَّ الهاءَ تدخلُ للمبالغةِ كـ: علاَّمة، قلنا: الأصلُ في الكلامِ التَّذكيرُ. (ولا حدَّ بقذفِ مَن لها ولدٌ لا أب له) معروفٌ.....

(١٨٨١١] (قولُهُ: يلاعِنُ) لأنَّ النَّسبَ لرَمَهُ بإقرارِهِ، وبالنَّفي بعدَهُ صارَ قاذفاً لزوجتِهِ فيلاعِنُ، "نهر "(٢).

الامه الله المولد المولد المورو المالة المورو المالة المورود والمالة المورود والمالة المورود والمالة المورد المولد المورد المور

[١٨٨١٤] (قُولُهُ: فَهَدَرٌ) أي: لا يتعلَّقُ بهِ حدٌّ ولا لعانٌ، "بحر"(٤).

ا ١٨٨١٥ (قولُهُ: لأنَّهُ أنكرَ الوِلادةَ) وبهِ لا يصيرُ قاذفاً، ولذا لو قالَ لأجنبيَّ: لستَ بابنِ فلان وفلانةٍ وهما أبواهُ لا يجبُ عليهِ شيءٌ، "زيلعيّ"(٥).

١١٨٨١٦١ (قولُهُ: لأنَّ الهاءَ تحذفُ للتَّرخيمِ) كذا علَّلُهُ في "الفتح"(١)، وعلَّلَهُ في "الجوهرة"(٧) بأنَّ الأصلَ في الكلام التَّذكيرُ.

إ١٨٨١٧ (قولُهُ: قلنا: الأصلُ إلخ) قد علمتَ أنَّ هذا تعليلُ المسألةِ الوِفاقيَّةِ، وعلَّلَ لهذهِ

<sup>(</sup>١) في "و": ((بينهما)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ق٩٠٩٪أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ١/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/١٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٢٠٥/٣.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٧) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ٢٥١/٢.

في بلدِ القذفِ (أو مَن لاعنت بولدٍ) لأنّه أمارةُ الزِّنَى، (أو) بقذفِ (رجلٍ وَطِيءَ في غير مِلْكهِ بكلِّ وجهٍ).....

في "الجوهرة"(١) وغيرها بأنّه أحال كلامَهُ فوصفَ الرَّحلَ بصفةِ المرأةِ، وقالَ في "الفتح"(٢): ((ولهما أنّهُ رماهُ بما يستحيلُ منهُ فلا يُحَدُّ، كما لو قذفَ مجبوباً، وكما لو قالَ: أنتَ محلُّ للزِّنَى لا يُحَدُّ، وكونُ التَّاءِ للمبالغةِ مجازٌ بل هي لِما عُهِدَ لها مِن التَّأنيثِ، ولو كانَ حقيقةً فالحدُّ لا يجبُ بالشَّكِّ).

[١٨٨١٨] (قولُهُ: في بلدِ القذفِ) أي: لا في كلِّ البلادِ، "بحر" (٣)، وهذا أعمَّ مِن مجهولِ النَّسبِ؛ لأَنَّهُ مَن لا يُعرَفُ لهُ أَبٌ في مسقطِ رأسِهِ، "شُرُنبلاليَّة" (٤).

(١٨٨١٩٦ (قولُهُ: أو مَن لاعنَت بولَدٍ) أي: سواءٌ كانَ حيَّا [٤/ق٧١/ب] أو ميِّتاً، وهذا إذا قطعَ القاضي نسبَ الولدِ وألحقَهُ بأمِّهِ وبقيَ اللَّعانُ، فلو لاعنَت بغيرِ ولدٍ، أو لاعنَت بولدٍ ولم يُقطَع (٥) نسبُهُ (٦)، أو بطلَ اللَّعانُ بإكذابِ الزَّوجِ نفستهُ، ثمَّ قذفَها رجلٌ وجبَ الحدُّ، أفادَهُ في "البحر "(٧).

[١٨٨٢٠] (قولُهُ: لأنَّهُ) أي: الولدَ في المسألتَينِ، ((أمارةُ)) أي: علامةُ الزِّني، ففاتَتِ العفَّةُ.

رحل وطئ وطئ وطئ وطئ وطئ في غير مِنْكِهِ إلن الأصلُ فيهِ أَنَّ مَن وطئ وطءً حراماً لعينِهِ لا يُحَدُّ قاذفُهُ؛ لأنَّ الزِّني هو الوطء المحرَّمُ لعينِهِ، وإنْ كانَ محرَّماً لغيرِهِ يُحَدُّ قاذفُهُ؛ لأنَّ ليسَ بزنّي، فالوطء في غيرِ ملكِهِ مِن كلِّ وجهٍ أو مِن وجهٍ حرامٌ لعينِهِ، وكذا الوطء في الملكِ والحرمة مؤبّدة بشرط ثبوتِها بالإجماع أو بالحديثِ المشهورِ عندَ "أبي حنيفة" لتكونَ ثابتةً مِن غيرِ تردُّدٍ،

(قُولُهُ: وكذا الوطءُ في الملكِ والحرمةُ مؤبَّدةٌ بشرطِ ثبوتهِا بالإجماعِ، أو بالحديثِ المشهورِ عندَ

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدّ القذف ٥/١٤.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٢/٧٧(هامش "الدرر والغرر").

 <sup>(</sup>٥) في "م": ((ولم يقع)) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) من ((القاضي)) إلى: ((نسبه)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدّ القذف ٥/١٤.

كأمةِ ابنهِ (أو بوجهٍ) كأمةٍ مشتركةٍ (أو في مِلكِهِ المحرَّمِ أبداً كأمةٍ هي أختُهُ رَضاعاً) في الأصحِّ؛

بخلافِ ثبوتِ المصاهرةِ بالمسِّ والتَّقبيلِ؛ لأنَّ فيها خلافاً ولا نصَّ فيها بل هـي احتياطٌ، أمَّا ثبوتُها بالوطءِ فهو بنصِّ ﴿ وَلَا نَنكِمُ وَامَانَكُمَ ءَابَآؤُكُم ﴾ [النساء - ٢٦] ولا يعتبرُ الخلافُ مع النَّصِّ، فإنْ كانت ِ الحرمةُ مؤقَّتةً فالحرمةُ لغيرهِ، وتمامُهُ في "الهداية"(١) و"شروحها"(٢).

الممري (كوطء الحرّة الله) مثّلَ لهُ في "الفتح" " بقولِه: ((كوطء الحرّة الأجنبيّة والمكرَهة، فالموطوءة إذا كانت مُكرَهة يسقط إحصائها فلا يُحَدُّ قاذفُها؛ لأنَّ الإكراة يُسقِطُ الإشم، ولا يُحرِجُ الفعلَ عن كونِهِ زنّى، فكذا يسقط إحصائها كما يسقط إحصالُ المكرِهِ الواطِئِ)).

٢١٨٨٣٣ (قولُهُ: كأمَةٍ مشتركةٍ) أي: بينَ الواطئِ وغيرِهِ.

المماري (قولُهُ: أو في ملكِهِ المحرَّمِ أبداً) إسنادُ الحرمةِ إلى الملكِ مِن إسنادِ ما للمسبَّبِ إلى سببهِ؛ لأنَّ المحرَّمَ هو المتعةُ، والملكُ سببُها، واحترزَ بقولِهِ: ((أبداً)) عن الحرمةِ المؤقَّتةِ، ويأتي (أباللهُ عن الحرمةِ المؤقَّتةِ، ويأتي أمثلتُها قريباً، وتركَ اشتراطَ ثبوتِ الحرمةِ بالإجماع.

[١٨٨٢٥] (قولُهُ: في الأصحِّ) احترازٌ عن قُولِ "الكرخيِّ" كالأئمَّةِ الثَّلاثةِ: إِنَّهُ يُحَدُّ قاذفُهُ لقيامِ الملكِ، فكانَ كوطءِ أمتِهِ المجوسيَّةِ، وجهُ الصَّحيحِ: أنَّ الحرمةَ في المجوسيَّةِ ونحوِها يمكنُ

"أبي حنيفة" إلخ) مثالُ ما كانَ حرمتُهُ بالإجماعِ موطوءةُ الأبِ بالنّكاحِ أو بملكِ اليمينِ، ومثالُ الثاني المنكوحةُ للأب بلا شهودٍ، بناءً على ادّعاءِ شهرةِ حديث: ((لا نكاحَ إلا بشهودٍ))، وحرمةُ وطءِ أمتِهِ التي هي عمّتُهُ من الرّضاع؛ لحديث: ((يَحرمُ من الرّضاعِ ما يحرُمُ من النّسب)). اهد من "الفتح".

<sup>(</sup>قولُهُ: فكذا يَسقطُ إحصانهُا إلخ) عبارةُ "الفتحِ": ((فلذا)) باللام.

<sup>(</sup>١) انظر الهداية: كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١١٥/٢ ابتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح" و"الكفاية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١٠٦/٥، والبناية ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٥ ، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٨٣٠] قوله: ((وحُدُّ إلحٰ)).

لفواتِ العِفَّةِ (أو) بقذف ِ (مَن زَنَتْ في كفرِها) لسقوطِ الإحصانِ (أو) بقذف ِ (مكاتَبٍ

ارتفاعُها، فكانَت مؤقَّتةً بخلاف حرمةِ الرَّضاعِ، فلم يكنِ المحلُّ قابلاً للحلِّ أصلاً، فكيفَ يُجعَـلُ حراماً لغيرهِ؟! "فتح"(١).

1 ١٨٨٢٦ (قولُهُ: لفواتِ العِفَّةِ) تعليلٌ للمسائلِ النَّلاثِ، أي: وإذا زالَتِ العِفَّةُ زالَ الإحصانُ، والنَّصُّ إنَّا أو جبَ الحدَّ على مَن رمى المحصناتِ، وفي معناهُ المحصنينَ، فرميهُ رميُ (٢) غيرِ المحصني، ولا دليلَ يُوْجِبُ الحدَّ فيهِ، نعم هو محرَّمٌ بعدَ التَّوبَةِ [٤/٥٢٧١/أ] فيعزَّرُ، "فتح"(٢).

المُنوثةُ غيرُ قيدٍ كما في "الفتح"(أنَّ وفي كفرِها) الأُنوثةُ غيرُ قيدٍ كما في "الفتح"(أنَّ)، وأطلقَهُ فشمِلَ الحربيَّ والذِّمِّيَّ، وما إذا كانَ الزِّني في دارِ الإسلامِ أو في دارِ الحرب، وما (أنَّ إذا قالَ لهُ: زنيتَ وأطلقَ، ثمَّ أثبتَ أنَّهُ زني في كفرِهِ، أو قالَ لهُ: زنيتَ وأنتَ كافرٌ، فهو كما لو قالَ لمعتقِ: زنيتَ وأنتَ عبدٌ، "بحر"(أنَّ)، وما ذكرَهُ مِن شمولِ الإطلاقِ والإسنادِ إلى وقتِ الكفرِ هو المتبادَرُ

(قولُهُ: نعم هو محرَّمٌ بعدَ التَّوبةِ فيعزَّرُ، "فتح") عبارةُ "الفتح": نعم هو محرَّمٌ وأذَّى بعدَ إلخ.

(قولُهُ: والإسنادِ إلى وقتِ الكفرِ هو المتبادِرُ من إطلاقِ "اللَّصنَّفِ" كـ: "الكنزِ" إلىخ) كونُ المتبادِرِ شمولَ الإطلاقِ لمسألةِ الإسنادِ لوقتِ الكفرِ إنَّمَا يظهرُ فيما لو تحقَّقَ الزِّني فيه، لا فيما إذا لـم يثبت فيه؛ إذ موضوعُ المسألةِ ـ كما قالَ ـ قذفُ مَن زَنَتٌ في كفرها، فمقتضاةُ ثبوتُهُ فيه.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ١٠٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ((رمي)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١٠٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٥ ١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((وأما)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٢٤.

ماتَ عن وَفاءٍ) لاختلافِ الصَّحابةِ في حرِّيتِهِ فأورثَ شبهةً. (وحُـدَّ قـاذفُ واطئِ عِرْسِهِ حائضاً، وأمةٍ مجوسيةٍ، ومكاتبةٍ،....

145/4

مِن إطلاقِ "المصنّف" كـ "الكنز"(')و "الهداية"(') و"الزّيلعيّ"(') و"الإختيار"(') وغيرها، ويخالفُهُ ما في "الفتح"('): ((مِن أَنَّ المرادَ قَذَفُها بعدَ الإسلامِ بزنَى كَانَ في نصرانِيَّها بأنْ قالَ: زنيتِ وأنتِ كَافَرةٌ، كما لو قالَ: قذفتُكِ بالزّنى وأنتِ أمّةٌ فلا حدَّ عليهِ؛ لأنّهُ إنّا أقوَّ أنّهُ قذفَها في حال لو عَلِمنا منهُ صريحَ القذف لم يُحدَّ؛ لأنَّ الزّنى يتحقَّقُ مِن الكافر، ولذا يُقامُ عليهِ الجَلْدُ حداً لا الرَّحمُ، ولا يسقطُ الحدُّ بالإسلامِ وكذا العبدُ)) اهـ. وتبعّهُ في "الشُرُنبلاليَّة"('')، ومقتضاهُ أنّهُ لو قالَ: زنيتِ وأطلقَ يُحدُّ إلاَّ أنْ يقالَ: إنَّهُ يُحدُّ مع الإطلاقِ إذا لم يكن زناهُ في كفرهِ ثابتاً، فلو كان ثابتاً لا يُحدُّ، ولذا قيَّدَهُ في "البحر"('') بقولِهِ: ((ثمَّ أَشِتَ أَنَّهُ زنَى في كفرهِ))، وهمو المفهومُ مِن كلامِ "المصنّف" كغيرِه، حيثُ جعلَ موضوعَ المسألةِ قذفَ مَن زنَت في كفرها، فمقتضاهُ ثبوتُ الزّنى في حال كفرها، وأمّا لو قالَ: قذفتُكِ وأنتِ أمّة فلا يُحتاجُ إلى ثبوتِ زناها، لِما مرّ ((^) مِن التَعليلِ. في حال كفرها، وأمّا لو قالَ: قذفتُكِ وأنتِ أمّة فلا يُحتاجُ إلى ثبوتِ زناها، لِما مرّ ((^) مِن التَعليلِ. الم المرّد) وقولَهُ: في حرّيّتِهِ) أيّ: الّتي هي شرطُ الإحصاد.

١٩٨٣٠١ (قولُهُ: وحُدَّ إلخ) شروعٌ في محترزِ قولِهِ: ((أو في ملكِهِ المحرَّمِ أبداً))؛ فإنَّ الحرمةَ في هذهِ المذكوراتِ مؤقَّتةٌ، ومثلُ الحائضِ المُظاهَرُ منها، والصائمةُ صومَ فرضٍ، ومثلُ الأمَةِ المجوسيَّةِ

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحدود \_ باب حدّ القذف ١١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٠٥/٣.

<sup>(</sup>٤) "الإختيار": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدَّ القذف ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٢٣/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢/٥.

<sup>(</sup>٨) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف د/٢.

ومسلم نكحَ مَحرمَهُ في كفرِهِ) لثبوتِ مِلْكِهِ فيهنَّ، وفي الأخيرةِ خلافُهما (و) حُدَّ (مستأمِنٌ قَذَفَ مسلماً) لأنَّه التزمَ إيفاءَ حقوقِ العبادِ (بخلافِ حدِّ الزِّني والسَّرقةِ) لأنهَّما من حقوقِ اللهِ تعالى المحضّةِ كخدِّ الخمرِ، وأمَّا الذِّمِّيُّ فيُحَدُّ في الكلِّ إلا الخمر، "غاية".

الأمّة المزوَّجة، والمشتراةُ شراءً فاسداً؛ لأنَّ الشِّراءَ الفاسدَ يُوجِبُ الملكَ بخلافِ المنكوحةِ نكاحاً فاسداً، فإنَّ الملكَ لا يثبتُ فيهِ، فلذا يسقطُ إحصانهُ بالوطء فيهِ فلا يُحَدُّ قاذفُهُ، كما في "الفتح"(١).

[١٨٨٣١] (قولُهُ: ومسلمٍ) بالجرِّ، وفي بعضُ النَّسخِ: و((مسلماً)) بالنَّصبِ، فالأوَّلُ عطفٌ على لفظِ: ((واطئ))، والثَّاني على محلِّهِ.

[١٨٨٣٢] (قولُهُ: لثبوتِ ملكِهِ فيهنَّ) أي: في هذهِ المسائلِ، ففي بعضِها ملكُ النّكاحِ، وفي بعضِها ملكُ النّكاحِ، وفي بعضِها ملكُ النّكاحِ، وفي بعضِها ملكُ اليمينِ، وحرمةُ المتعةِ فيها ليست مؤبدةً بل موقّتةٌ كما علمت، فكانَ الوطءُ فيها حراماً لغيرهِ لا لعينِهِ، فلم يكنْ زنّى؛ لأنَّ الزّنى ما كانَ بلا ملكِ. [٤/ق١٧١/ب]

[١٨٨٣٣] (قولُهُ: وفي الأخيرةِ خلافُهما) وأصلُهُ أنَّ تزوُّجَ المجوسيِّ لـهُ حكمُ الصِّحةِ عندَهُ، وحكمُ البطلان عندَهما، "غاية البيان".

[١٨٨٣٤] (قولُهُ: مستأمِنٌ) بكسرِ الميمِ التَّانيةِ كما يأتي (٢) في بابِهِ.

[١٨٨٣٥] (قولُهُ: لأنَّهُ التزمَ إلخ) أي: وحدُّ القذفِ فيهِ حقُّ العبدِ كما مرَّ (٣).

٢١٨٨٣٦٦ (قولُهُ: بخلاف حدِّ الزِّني والسَّرقةِ) أي: فلا يلزمُهُ خلافاً لـ "أبي يوسف".

[١٨٨٣٧] (قولُهُ: فيُحَدُّ في الكلِّ) أي: اتَّفاقاً.

[١٨٨٣٨] (قولُهُ: "غاية") أي: "غاية البيان".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية أول باب المستأمن.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٥٦٦] قوله: ((إذ فيه حقُّ العبدِ إلخ)).

لكنْ قدَّمنا (۱) عن "المنية" تصحيح حدِّهِ بالسُّكرِ أيضاً، وفي "السِّراجيَّةِ" (إذا اعتقدوا حرمةَ الخمرِ كانوا كالمسلمين)). وفيها (۱): ((لو سرق الذِّميُّ أو زنَى فأسلمَ إنْ ثبت بإقرارِهِ أو بشهادةِ المسلمين حُدَّ، وإنْ ثبت (۱) بشهادةِ أهلِ الذِّمَّةِ لا)). (أقرَّ القاذفُ بالقذفِ، فإنْ أقامَ أربعةً على زِناهُ) ولو في كفرِهِ لسقوطِ إحصانِهِ......

ر ١٨٨٣٩] (قولُهُ: لكنْ إلخ) استدراكُ على قولِهِ: ((إلاَّ الخمرَ)) فإنَّهُ بإطلاقِهِ شاملٌ لِما إذا سكرَ منهُ، فافهم.

[١٨٨٤٠] (قُولُهُ: أيضاً) أي: كما يُحَدُّ للزِّني والسَّرقةِ، لكنْ قدَّمنا (٥) أنَّ المذهبَ أنَّهُ لا يُحَدُّ.

[١٨٨٤١] (قُولُهُ: وفي "السِّراجيَّة" إلخ) تقييدٌ لقُولِهِ: ((إلاَّ الخَمرَ)). [١٨٨٤٢] (قُولُهُ: حُدَّ) أي: إذا لم يتقادمْ على ما مرَّ<sup>(٢)</sup> بيانُهُ في البابِ السَّابق.

[١٨٨٤٢] (قوله. حد) آي. إذا تم يتفادم على ما مر بيانه في الباب السابق. [١٨٨٤٣] (قولُهُ: لا) أي: لا يُحَدُّ الأنَّ شهادَتَهم قامَت على مسلم فلم تُقبَلْ.

[١٨٨٤٤] (قولُهُ: على زناهُ) أي: زنى المقذوف.

رَحُدَّ المَقَدُوفُ)، فالكلامُ في حدِّ المَقَدُوفِ لا في حدِّ القاذفِ، وقدَّمنا (^) قريباً عن "الفتح" أنَّ الزِّنى (رحُدَّ المقذوفُ))، فالكلامُ في حدِّ المقذوفِ لا في حدِّ القاذفِ، وقدَّمنا (^) قريباً عن "الفتح" أنَّ الزِّنى يتحقَّقُ مِن الكافرِ ويُقَامُ عليهِ حَدُّ الجَلْدِ لا الرَّجْمِ، ولا يسقطُ الحدُّ بالإسلامِ، وقدَّمَهُ (٩) "الشَّارح"

<sup>(</sup>۱) ص۱۲۳-۱۲۳- "در".

<sup>(</sup>۲) نقول: المراد بـ"السراجية" هنا "فتاوى قارئ الهداية" لسراج الدين عمر بن علي (ت٢٩هـ)، لا الفتاوى "السراجية" لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي (ت٢٩٥هـ)، فقد سَبَقَ ونَقَلَ ابن عابدين ص٥٥ هـذه المسألة بنصّها عن "النهر" معزية فيه إلى "فتاوى قارئ الهداية"، على أننا لم نعثر عليها في مظانها من "السراجية" للأوشي، انظر "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في حكم إقامة الحدّ على الذمي السكران ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دَرْء الحدُّ عن الذمِّيّ إذا أسلم صـ٧٠١ــ١٠٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) ((ثبت)) ليست في "و" و"ط" و"ب".

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٨٦٣١] قوله: ((حدُّ في الأصح)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢١٨٦٧٧] قوله: ((لما مر إلخ)).

<sup>(</sup>٧) صه ۱۸۹ "در".

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٨٨٢٧] قوله: ((أو بقذف من زنت في كفرها)).

<sup>(</sup>٩) صد٥٥ "در".

كما مرَّ(') (أو أقرَّ بالزِّني) أربعاً (كما مرَّ(')) عبارةُ "الدُّرَرِ"("): ((أو إقرارهِ بالزِّني)) فيكونُ معناهُ: أو أقامَ بيِّنَةً على إقرارهِ بالزِّني، وقد حرَّرَ في "البحرِ" أنَّ البيِّنَةَ على ذلكَ لا تُعتَبَرُ أصلاً ولا يعوَّلُ عليها؛ لأنَّه إنْ كانَ منكِراً فقد رجعَ، فتلغو البيِّنَةُ، وإنْ كانَ مقراً

أيضاً عندَ بيانِ شروطِ الإحصانِ، نعم هذا التَّعليلُ يناسبُ سقوطَ الحدِّ عن القاذفِ، وإذا كانَ حوابُ المسألةِ: ((حُدَّ المقذوفُ)) يلزمُ منهُ سقوطُ الحدِّ عن القاذفِ، فلم يكنِ التَّعليلُ خارجاً عن المناسبةِ مِن كلِّ وجهٍ، كيفَ والبابُ معقودٌ لحدِّ القاذفِ دونَ المقذوفِ؟! فافهم.

١١٨٨٤٦ (قولُهُ: كما مرَّ) أي: نظيرُ ما مرَّ مِن كونِهِ في أربعةِ محالسَ.

الشُّرُنبلاليَّة"(°) عن البدائع"(<sup>٦)</sup>.

والحاصلُ: أنَّ تعبيرَ "الدُّرر" بالإقرارِ لا يناسبُ قولَهُ: ((حُدَّ المقدوفُ))، وإغَّا يناسبُ لو قالَ: سقطَ الحدُّ عن القاذف، وهو الأولى؛ لأنَّ البابَ معقودٌ له لا لحدِّ المقدوف، قالَ في "الفتح" ((فإنْ شهدَ رجلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ على إقرارِ المقدوفِ بالزِّني يُدرأُ عن القاذفِ الحدُّ وعن الثَّلاثةِ ـ أي: الرَّحلِ والمرأتينِ ـ ؛ لأنَّ الثَّابتَ بالبينةِ كالثَّابتِ بالمعاينةِ، فكأنَّا سمِعنا إقرارَهُ بالزِّني) اهـ. ونحوهُ ما يذكرُهُ ((لا تُعتَبَرُ أصلاً إلخ))

<sup>(</sup>١) صلع ١٨٤ "در".

<sup>(</sup>۲) صه۲۷ "در".

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبالالية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٧٤/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الحدود ـ فصل: وأما بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي ٧/٧٥.

<sup>(</sup>٧) "الدرر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١١١٥ بتوضيح من ابن عابدين يرحمه الله.

<sup>(</sup>٩) صد ١٩٠ وما بعدها "در".

لا تُسمَعُ مع الإقرارِ إلاَّ في سبعٍ مذكورةٍ في "الأشباهِ"(١) ليست هذه منها، فلذا غيَّرَ "لطصنَّفُ" العبارة، فتنبَّه. (حُدَّ المقذوفُ) يعني إذا لم تكن الشَّهادةُ بحدًّ متقادمٍ كما لا يخفى (وإن عَجَزَ) عن البيَّنةِ للحالِ(٢) (واستأجلَ لإحضارِ شهودِهِ في المصرِ يؤجَّلُ....

أي: بالنّسبةِ إلى حدِّ المقذوف.

## مطلبٌ: لا تُسمَعُ البيِّنةُ معَ الإقرارِ إلاَّ في سبعٍ

[١٨٨٤٨] (قولُهُ: لا تُسمَعُ معَ الإقرارِ إلا في سبعٍ) في وارثٍ مُقِرِّ بدينٍ على الميِّتِ فتُسمَعُ للتَّعدِّي، أي: تعدِّي الحكمِ بالدَّينِ إلى باقِي الورثةِ، وفي مدَّعًى عليهِ أقرَّ بالوصايةِ فبرهن الوصيُّ، [٤/ق٣٧/أ] وفي مدَّعًى عليهِ أقرَّ بالوكالةِ فيثبتُها الوكيلُ دفعاً للضَّررِ، وفي الاستحقاقِ إذا أقرَّ المستحقُّ عليهِ ليتمكَّنَ مِن الرُّجوعِ على بائِعِهِ، وفيما لو حوصِمَ الأبُ بحقُّ عن الصَّبيّ فأقرَّ لا يخرُجُ عن الخصومةِ فتسمَعُ البينةُ عليهِ بخلافِ الوصيِّ وأمينِ القاضي، وفيما لو أقرَّ الوارثُ للموصى لهُ، وفيما لو آجرَ دابَّةً بعينها مِن رجلٍ ثمَّ مِن آخرَ فبرهنَ الأوَّلُ على المؤجِّرِ تقبَلُ وإنْ كانَ مقرًا لهُ. اه ملحَّماً.

، ١٨٨٤٩ (قُولُهُ: حُدَّ المقذوفُ) أي: دونَ القاذفِ كما علمتَ، وَتَركَ التَّصريحَ بهِ لظهورِهِ. الشَّهادةِ على الزِّنَي. المَّقادمِ) تقدَّمَ (٢) بيانُهُ في بابِ الشَّهادةِ على الزِّنَي.

10001 (قولُهُ: وإنْ عجزَ عن البيِّنةِ للحالِ إلخ) أَمَّا لو أَقامَ شاهدَينِ لم يُزكِّيا أو شاهداً واحداً وادَّعى أَنَّ الثَّانيَ في المصرِ، فإنَّهُ يحبِسُهُ ثلاثة أيامٍ للتَّزكيةِ أو لإحضارِ الآخرِ كما قدَّمناهُ (٤) أوَّلَ البابِ.

140/4

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صـ٧٧ـ٢٧١ ـ.

<sup>(</sup>٢) ((للحال)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٣) المقولة (١٨٥٦٤] قوله: ((شهدوا بحدُّ متقادم)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٦٨٨] قوله: ((كما يحبسه لشهودٍ)).

إلى قيامِ المجلسِ، فإنْ عجزَ حُدَّ، ولا يُكَفَّلُ ليَذهبَ لطلبِهم، بـل يُحبَسُ، ويقـالُ: ابعث إليهم) مَن يُحضِرُهم، ولو أقامَ أربعةً فُسّاقاً أنَّه كما قالَ.....

[١٨٨٥٢] (قولُهُ: إلى قيامِ المحلسِ) أي: مقدارَ قيامِ القاضيي مِن مجلسِهِ، "فتح"(١).

[١٨٨٥٣] (قولُهُ: ولا يُكفَّلُ إلخ) لأنَّ سببَ وجوبِ الحدِّ ظهرَ عندَ القاضِي، فلا يكونُ لهُ أنْ يؤخِّرَ الحدَّ لتضرُّرِ المقذوفِ بتأخيرِ دفع العارِ عنهُ، وإلى آخرِ المجلسِ قليلٌ لا يتضرَّرُ، وفي قولِ "أبي يوسف" الآخرِ وهو قولُ "محمَّد": يُكفَّلُ فلذا يجبَسُ عندَهما في دعوى الحدِّ والقصاصِ، ولا يحلافَ أنَّهُ لا يُكفَّلُ بنفسِ الحدِّ والقصاصِ، ((وكانَ "أبو بكر الرَّازيَّ" يقولُ: مرادُ "أبي حنيفةً" أنَّ علافضيَ لا يُحبرُهُ على إعطاءِ الكفيلِ، فأمَّا إذا سمحَت نفسُهُ بهِ فلا بأسَ؛ لأنَّ تسليمَهُ نفسَهُ مستحِقٌ عليهِ، والكفيلُ بالنَّفسَ إنَّا يُطالبُ بهذا القَدْر))، "فتح"(").

(قولُهُ: والكفيلُ بالنَّفسِ إِنَّا يُطِالُبُ بهذا القدرِ، "فتح") عبارتُهُ: ((ولو قالَ القاذفُ بعد بُبوتِ القذفِ عندَ القاضي: عندي بيَّنَة تُصدَّقُ قولي أُجِّلَ مقدارَ قيامِ القاضي من بحلِسيهِ من غيرِ أن يُطلقَ عنه، ويقالُ له: ابعث إلى شهودِكَ، وذكرَ "ابنُ رستم" عن "محمَّدٍ": إذا لم يكن له مَن يأتي بهم أَطلَقَ عنه، وبعثُ معه بواحدٍ مِن شُرطِهِ ليردَّهُ عليه، وفي ظاهرِ الرَّوايةِ لم يفتقر إلى هذا؛ لأنَّ سببَ وجوبِ الحدِّ ظهرَ عندَ القاضي، فلا يكونُ له أن يؤخر الحدَّ ظهرَ عندَ القاضي، فلا يكونُ له أن يؤخر الحدَّ؛ لما فيه من الضَّررِ على المقذوفِ بتأخيرِ دفع العارِ عنه، وإلى آخرِ المجلسِ قليل لا يتصرَّرُ، كالتَّاخيرِ إلى أن يحضُر الجلاَّدُ، وعن "أبي يوسف": يَسْتَأْني به إلى المجلسِ الثَّاني؛ لأنَّ القذفَ موجبٌ للحدِّ بشرطِ عجزهِ عن إقامةِ أربعةِ شهودٍ، والعجزُ لا يتحقَّقُ إلا بالإمهال، كالمدَّعي عليه إذا ادَّعي طعناً في الشُّهودِ يُمهَلُ إلى المجلسِ الثَّاني، وجوابُهُ ما قلنا)) اهـ والمذكورُ في الكفالَةِ: أنَّ المدَّعي عليه لا يُجبَرُ على الكفالَةِ بالنَّفسِ في حدِّ وقرَدٍ عندَه، ويُجبَرُ عندَهما في القَرَدِ، وحدَّ القذف، والسَّرقةِ، وليسَ تفسيرُهُ عندَهما أن يُجبِرَهُ بالحبسِ ونحوه، بل وقرَدٍ عندَه، ويُحبَرُ عندَهما في القَرَدِ، وحدَّ القذف، والسَّرقةِ، وليسَ تفسيرُهُ عندَهما أن يُجبِرَهُ بالحبسِ وغوه، بل النَّهَ وإنْ لم يثبَ أصلُ الحقّ وبهذا ظهرَ عدمُ صحَّةِ نقلِ "المحشّي" خلافَهما عن "الفتح" في هذهِ المسألةِ أخرهما المذكورُ في مسألةٍ أخرى، وقد ذكرَها قبل "المحشّي" خلافَهما عن "الفتح" في هذه المسألة، وإنَّا خلافُهما المذكورُ في مسألةٍ أخرى، وقد ذكرَها قبل مسالينا حيثُ قالَ: وإذا شهدوا أنه قالَ: يا زاني، وهم واثمًا خلافُهما المذكورُ في مسألةٍ أخرى، وقد ذكرَها قبل مسالينا حيثُ قالَ: وإذا شهدوا أنه قالَ: يا زاني، وهم

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/١١١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/١١ بتصرف.

دُرئَ الحدُّ عن القاذفِ والمقذوفِ والشُّهودِ، "ملتقط". (يُكتَفى بحدٍّ واحدٍ لجناياتٍ....

راه الله الماه ال

قلت: والظَّاهرُ أنَّ القاذفَ يُحَدُّ أيضاً؛ لأنَّ الشُّهودَ إذا حُدُّوا معَ أنَّهم إنَّا تكلَّموا على وجهِ الشَّهادةِ لا على وجهِ القذفِ يُحَدُّ القاذفُ بالأَولى، ولم أرَهُ صريحاً، وهذا بخللفِ شهادةِ الاثنينِ على الإقرارِ كما مرَّ (٢) قريباً.

اهه ١٨٨٥ (قولُهُ: يُكتَفَى بحدٌ واحدٍ إلخ) أفادَ أنَّ الحدَّ وقعَ بعدَ الفعلِ المتكرِّرِ، إذ لو حُدَّ للأُوَّلِ ثمَّ فعلَ الثَّانيَ يُحدُّ حدًّا آخرَ للثَّاني، سواءٌ كانَ قذفاً أو زنَى أو شرباً كما صرَّحَ بهِ في اللوَّل ثمَّ فعلَ الثَّانيَ يُحدُّ حدًّا آخرَ للثَّاني، سواءٌ كانَ قذفاً أو زنَى أو شرباً كما صرَّحَ بهِ في الفتحُ" (٢) قانياً المقذوف الفتح "(٢) إلفتح "(١) لكنْ استثنى ما إذا قذَف المحدودُ ثانياً المقذوف الأوَّل، كما يأتي (٥) قريباً.

عدولٌ حُدَّ، فإن لم يعرفِ القاضي عدالتهم حُبِسَ القاذفُ حتَّى يُزكُّوا؛ لأنَّه صارَ متَّهماً بارتكابِ ما لا يَحلُّ من أعراضِ النَّاسِ، فيُحبَسُ لهذه التَّهَمَةِ، ولا يُكفَّلُهُ، ولا يُكفَّلُ في شيءٍ من الحدودِ والقصاصِ في قولِ "أبي حنيفةً" و"أبي يوسفّ" الآخرِ وهو قولُ "محمَّدٍ" يؤخّذُ منه الكفيلُ، ولهذا لا يُحبسُ عندَهما في دعوى حدِّ القذفِ والقصاصِ، ولا خلافَ أنَّه لا تكفيلَ بنفسِ الحدودِ والقصاصِ إلخ، فتأمَّل.

<sup>(</sup>١) المقولة (١٨٥٨٧ع قوله: ((حُدُّوا للقذف)).

<sup>(</sup>٢) المقولة (١٨٨٤٧] قوله: ((وقد حرَّر في "البحر" إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٨٨٦٦] قوله: ((لأنَّ المقصودَ)).

اتَّحدَ جنسُها، بخلافِ ما اختَلفَ) جنسُها كما بيَّناه، وعمَّ إطلاقُهُ ما إذا اتَّحدَ المقدوفُ إِنْ تعدَّدَ بكلمةٍ أم (١) كلماتٍ، في يومٍ أم (٢) أيامٍ، طَلَبَ كُلُهم أم بعضُهم، وما إذا حُدَّ للقذفِ إلا سوطاً ثمَّ قَذَفَ آخرَ في المجلسِ فإنَّه يُتِمُّ الأوَّلَ، ولا شيءَ للتَّاني؛ للتَّداخلِ،

[١٨٨٥٦] (قولُهُ: اتَّحدَ جنسُها) بأنْ زنَى أو شرِبَ أو قذَفَ مراراً، "كنز"(")، وكذا السَّرقةُ، "بحر"(٤).

[١٨٨٥٧] (قولُهُ: كما بيناهُ(٥) أي: عندَ قولِهِ: ((اجتمعَت عليهِ أجناسٌ مختلفةٌ إلخ)). [١٨٨٥٨] (قولُهُ: بكلمةٍ) مثلُ: أنتم زناةٌ، "نهر "(٢)، ومثلُهُ يا ابنَ الزَّانيَينِ كما مرَّ (٧) أوَّلَ الباب. [١٨٨٥٨] (قولُهُ: إلاَّ سَوطاً) احترازٌ عمَّا لو تُمِّمَ الحدُّ، ثمَّ قذَفَ رجلاً آخرَ فإنَّهُ يُحَدُّ ثانياً. [١٨٨٥٨] (قولُهُ: في المجلس) لم أرَ مَن صرَّحَ . محترَزهِ.

[١٨٨٦١] (قولُهُ: ولا شيءَ لَلتَّاني للتَّداخلِ) والأصلُ أَنَّهُ متى بقيَ عليهِ مِـن الحـدِّ الأوَّلِ شيءٌ فقذَفَ آخرَ قبلَ تمامِهِ ضُربَ بقيَّةَ الأوَّل ولم يُحَدَّ للثَّاني، "جوهرة"(^).

قلت: وقيَّدَ ذلكَ في "البحر"(٩) و "النَّهر"(١٠) بما إذا حضرًا جميعاً لِما في "المحيط" و "التَّبيين "(١١):

(قُولُهُ: وقيَّدَ ذلكَ في "البحر" و"النَّهرِ" بما إذا حضرًا جميعاً إلخ) أو الأوَّلُ وحدَهُ كما يفيدُهُ ما بعدَهُ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((أو)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((أو)).

<sup>(</sup>٣) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٤٣/٥.

<sup>(</sup>٥) ص١٦٩ د وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ق ٣٠٩/ب.

<sup>(</sup>۷) ص۱٦۸- "در".

<sup>(</sup>٨) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٤٣/٥.

<sup>(</sup>١٠) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٣٠٩/ب.

<sup>(</sup>١١) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٢٠٧/٣.

وما إذا قَـذَفَ فعَتـقَ فقَذَفَ آخرَ حُدَّ حدَّ العبدِ، فإنْ آخَذَهُ الثَّاني كُمِّلَ لـه ثمـانونَ؛

((لو ضُرِبَ للزِّنَى أو للشُّربِ بعضَ الحدِّ فهرَبَ ثمَّ زَنَى أو شربَ ثانياً حُدَّ حدًا مستأنفاً، ولو كانَ ذلكَ في القذف فإنْ حضرَ الأوَّلُ والثَّاني جميعاً، أو الأوَّلُ كمَّلَ الأوَّلُ ولا شيءَ للثَّاني للتَّداخلِ، وإنْ حضرَ الثَّاني وحدَهُ يجلَدُ حدًا مستقبَلاً للثَّاني، ويبطُلُ الأولُ لعدمِ دعواهُ)) اهر. أي: لعدمِ دعوى الأوَّلُ تكميلَ الحدِّ الواحبِ لهُ؛ لأَنَّهُ بمنزلةِ العفو ابتداءً فكما لا يُقامُ لهُ الحدُّ الواحبِ لهُ؛ لأَنَّهُ بمنزلةِ العفو ابتداءً فكما لا يُقامُ لهُ الحدُّ ابتداءً إلاَّ بطلبهِ

والحاصل: أنّه إنمّا يُكتَفى بتكميلِ الحدِّ الأوَّلِ إنْ طلبَ المقدوفُ الأوَّلُ وحده أو مع الثَّاني، فلو طلبَ الثَّاني وحده حدًّ له حدًا مستقبلاً كحدِّ الزِّنى والشُّرب، وبهِ علِمَ أنَّ شرطَ تكميلِ الأوَّلِ حضورُ الأوَّلِ فقط، وأنَّ التَّداخلِ قد يكونُ بتداخلِ الثَّاني فيما بقي مِن الأوَّلِ في الثَّاني، وذلكَ فيما يُحدُّ بهِ حدًّا مستقبلاً كما علمت وقد يكونُ بتداخلِ ما بقي مِن الأوَّلِ في الثَّاني، وذلكَ فيما يُحدُّ بهِ حدًّا مستقبلاً كما علمت آنفاً، ومرَّ(۱) أيضاً قبيلَ هذا البابِ في قولِ "المصنف": ((أقيمَ عليهِ بعضُ الحدِّ فهرَبَ وشرِبَ ثانياً يستأنفُ))، فما ظنَّهُ بعضُ المحشِّينَ مِن التَّعارضِ بينَ ما مرَّ(۱) وما هنا فهو خطأ؛ لِما علمتَ مِن اختلافِ الموضوع.

[١٨٨٦٢] (قولُهُ: وما إذا قذفَ إلخ) معطوفٌ كسابقِهِ على قولِهِ: ((ما إذا اتَّحدَ)).

السِّحنَة"(٤) (قولُهُ: فعتَقَ) بالبناءِ للفاعلِ؛ لأنَّهُ لازمٌ لا يتعدَّى إلاَّ بالهمزةِ، "ط"(٣) عن "ابنِ الشِّحنَة"(٤).

[١٨٨٦٤] (قولُهُ: فإنْ آخذَهُ الثَّاني) أي: طالبَهُ في أثناء الحدِّ أو بعدَ تمامِهِ، "ط"(٥).

كذلكَ لا يكمَّلُ لهُ إلاَّ بطلبهِ، هذا ما ظهرَ لي، فتأمَّل.

<sup>(</sup>١) صدا ١٤ ١ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) صـ ١٤١ ـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٤٠٩/٢.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحدود .. باب حدِّ القذف ٤٠٩/٢.

لوقوع الأربعين لهما، "فتح"(١). وفي سرقة "الزَّيلعيِّ"(٢): ((قَذَفَه فحُدَّ، ثمَّ قَذَفَه لمِّدَّ ثلمَّ قَذَفَه لم يُحَدَّ ثانياً؛ لأنَّ المقصودَ ـ وهو إظهارُ كذبهِ ودفعُ العارِ ـ حصلَ بالأوَّلِ)) انتهى..

[١٨٨٦٥] (قولُهُ: ثمَّ قذفَهُ) أي: قذفَ المقذوفَ أوَّلًا، بخلافِ ما إذا قذفَ شـخصاً آخرَ بعدَ حدِّهِ للأوَّل، فإنَّهُ يُحَدُّ للثَّاني كما قدَّمناهُ (٢).

(الا يخفَى ما فيه، فإنَّهُ بالحدِّ الأوَّلِ المُحرِّ الْهُ بالحدِّ الأوَّلِ المُحرِّ (الا يخفَى ما فيه، فإنَّهُ بالحدِّ الأوَّلِ المُحرِّ (الا يخفَى ما فيه، فإنَّهُ بالحدِّ الأوَّلِ المُحرِّ المُعرِّ كذبُهُ في إخبارٍ مستقبل، بل فيما أخبر به ماضياً قبل الحدِّ، ولهذا قبالَ في الفتحِّ (الفتحِّ في إخبارٍ مستقبل، بل فيما أخبر به ماضياً قبل الحدِّ، ولهذا قبالَ في الفتحِّ (الفتحِّ في أن قالَ: أنا باق على الفتحِّ في المُحرَّ كما لو قذف شخصاً فحدَّ به ثمَّ قذفه بعينِ ذلك الزِّني، بأنْ قالَ: أنا باق على نسبتي إليهِ الزِّني الَّذي نسبتُهُ إليهِ لا يُحدُّ ثانياً فكذا هذا، أمَّا لو قذفَهُ بزنَى آخرَ حُدَّ به، اهد.

لكنْ في "الظَّهيريَّة"(٦): ومَن قذفَ إنساناً فحُدَّ ثمَّ قذفَهُ ثانياً لم يُحَدَّ، والأصلُ فيهِ ما رُوِيَ(٧):

وأخرج البيهقي في "السنن" ٢٣٤/٨ في الحدود ـ باب شهود الزنا إذا لم يكمُلوا أربعة، من طريق سعيد عن قتادة أن أبا بكرة .... فذكر القصّة كما تقدم، وقد رويناه من وجه آخر موصولاً، وفي رواية على بن زيد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة .... فذكر القصّة، ثمَّ قال: ((فقال أبو بكرة: أليس قد حلدتموني؟ قالوا: بلى، قال: فأنا أشهدُ بالله لقد فعل، فأراد عمر أن يجلده أيضاً، فقال على: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك، وإلا فقد جلدتموه)) يعنى لا يجلد ثانياً بإعادة القذف.

ثُمُّ أخرجه عن هشيم عن عُبيئة بن عبد الرحمن بن جَوْشن عن أبيه عن أبي بكرةً، فذكر قصَّة المغيرة...، وفيه: فقال =

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حَدِّ القذف د/١١٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": ٣١٩/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٨٥٩] قوله: ((إلا سوطاً)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ٥/٣٥.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٤٠/٥.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الخامس في أحكام الشُّرب والسكاري قع ١٥٠/ب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة د/٢٥ في الحدود \_ باب في الشهادة على الزنا كيف هي؟ وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" ٢٣٤/٨ في الحدود \_ باب شهود الزنا إذا لم يكمُلوا أربعة، عن قَسَامَة بن زهير قال: ((لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة...)) فذكر الحديث وأمْرَ عمرَ بجلدهم، وفيه: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهدُ أنه زان، فهم عمرُ أن يُعيد عليه الحدَّ فنهاه عليٍّ وقال: ((إن جلدته فارجم صاحبك)) فتركه ولم يجلده.

= أبو بكرة ـ يعني بعدما حدَّه ـ والله إني لصادقٌ، وهو فعلَ ما شُهِدَ به فهمَّ عمرُ بضربه، فقال عليٌّ: ((لئن ضربتَ هذا فارجم ذاك)).

وهذا أوضح ما يستدلُّ به لرأي الإمام ابن عابدين في استصوابه ما في "الفتح".

وأصلُ القصَّة دون هذه الزيادة علَّقها البخاريُّ في "صحيحه" بصيغة الجزم قبل حديث (٢٦٤٨) في الشهادات ـــ باب شهادة القاذف، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤٤٨هـ ٤٤٩ من طريق سهل بن حماد حدثنا أبو كعب صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال... فذكره.

وأخرجها عبد الرزاق (١٣٥٦٦) في الحدود ـ باب ﴿ وَلاَنَقْبَلُواْ لَمُ مُنْهَدَةً أَبَدًا ﴾ عن الثوريِّ عن سليمان التَّيميّ عن أبي عن النوريِّ عن التيميّ عن التيميّ به، أبي عثمان النَّهديِّ قال: شهدَ أبو بكرة ... فذكره، وأبو بكر بن أبي شيبة ٥/٥٠ عن ابن عُليَّة عن التيمي به، والطبراني في "الكبير" (٧٢٢٧)، قال ابن حجر في "فتح الباري" ٥/٣١٦: وإسنادُه صحيحٌ.

وأخرج البيهقي في "السنن" ١٥٢/١٠ في الشهادات ـ باب شهادة القاذف، وعبدُ بن حُميد كما في "الدرالمنشور" عن سالم الأفطس عن سعيد بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه الرجلُ يُشهده قال: أَشهدْ غيري فإنَّ المسلمين قد فسَّقوني.

وأخرج عبد الرزاق (٥٥٥٠) في الشهادات ـ باب شهادة القاذف، وعبدُ بن حُميد، وابنُ المنذركما في "الدر المنثور"، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٦٥) في الحدود عن محمد بن مسلم أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعةٌ بالزنا فنكلَ زياد فحدٌ عمرُ الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتُهما وأبي أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوزُ شهادتُه، وكان قد عادَ مثل النَّصْلِ من العبادة حتى مات.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٦٤)و (١٣٥٦٤) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به، وأخرجه ابن جرير الطبري (٢٥٨٠٥) في تفسير ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ [النور:٥] عن معمر عن الزُّهري عن عمر، وأخرجه ابن سعد عن الواقدي عن معمر كما في "نصب الراية" ٣٤٦/٣، وأخرجه الطبري (٢٥٧٨١) عن ابن إسحاق عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب أنَّ عمر بن الخطاب... فذكر القصة.

وأخرجه ابن جرير (٢٥٧٨) حدثنا أحمد بن حماد الله ولابي، (ح) والبيهقي ١٥٢/١٠ عن أحمد بن شيبان (ح) والزعفراني كما في "الفتح" كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة: ((إن تُبتَ قبلتُ شهادتك ....)) لكن قال الدُّولابي: عن سعيد إن شاء الله. فقد شكَّ فيه ابن عيينة أخرجه البيهقي ١٥٢/١٠ من طريق الشافعي أخبرنا سفيان بن عينية سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهدُ لأخبرني سعيد ابن المسيب أن عمر ... فذكره.

وعزاه في الكنز ٢١/٧ إلى سعيد بن منصور وابن جرير في "التهذيب".

قال الشافعي: وسمعت سفيان بن عيينة يُحدِّثُ به هكذا مراراً، ثم سمعته يقول: شككتُ فيه، قال الشافعي: قال سفيان \_ أي: عـن الزهري قال ـ أشهد لأخبرني به فلان ثم سمّى رجلاً فذهب عليَّ حِفظُ اسمه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب قال الشافعي: وكثيراً ما سمعته يحدثه فيسمِّي سعيداً، وكثيراً ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء الله. قال ابن كثير في "مسند عمر" ٩/٢ ٥٠: ورواه الأوزاعي عن الزهري كذلك.

قال البيهقي: ورواه محمد بن يحيى الذُّهليّ عن أبي الوليد عن سليمان بن كثير عن الزُّهري، به.

وهذه طرق صحيحة عن عمر، فأما قبول رواية أبي بكرة فمجمعٌ عليه اهـ.

ومُفَادُهُ أَنَّه لو قالَ له: يا ابنَ الزَّانيةِ وأمُّهُ ميتَـةٌ فخاصَمَهُ حُـدٌ ثانياً كما لا يخفى، وأفادَ تقييدُهُ بالحدِّ: أنَّ التَّعزيرَ يتعدَّدُ بتعدُّدِ ألفاظِهِ؛ لأنَّه حقُّ العبدِ.....

(رأنَّ أبا بكرةً لمَّا شهِدَ على المغيرةِ بالزِّني، وحلده عمرُ لقصورِ العددِ بالشَّهادةِ، كانَ يقولُ بعدَ ذلكَ في المحافلِ: أشهدُ أنَّ المغيرة لزان، فأرادَ عمرُ أنْ يحدَّهُ ثانياً فمنعَهُ عليٌّ، فرجعَ إلى قولِهِ، ذلكَ في المحافلِ: أشهدُ أنَّ المغيرة لزان، فأرادَ عمرُ أنْ يحدَّهُ ثانياً فمنعَهُ عليٌّ، فرجعَ إلى قولِهِ، وصارَتِ المسألةُ إجماعاً اهد. فظهرَ أنَّ المذهبَ إطلاقُ المسألةِ كما ذكرةُ "الزَّيلعيُّ"(١)). اهد ما في "البحر"، وتبعَهُ في "النَّهر"(١)، أي: المذهبُ أنَّهُ شاملٌ لِما إذا قذفَهُ بعينِ الزِّني الأوَّلِ أو بزني آخرَ خلافاً لِما قالَهُ في "الفتح".

قلت: والَّذي يظهرُ لي أنَّ الصَّوابَ ما في "الفتح"، وأنَّهُ إذا صرَّحَ بنسبتِهِ إلى زنَّى غيرِ الأوَّلِ يُحدُّ ثانياً، كما لو قذفَ شخصاً آخرَ؛ لأنَّهُ لم يظهرْ كذبه في القذفِ الثَّاني، بخلافِ ما إذا حُدَّ ثمَّ قذفَهُ بالزِّنى الأوَّلِ أو أطلقَ؛ لحملِ إطلاقِهِ على الأوَّلِ؛ لأنَّ المحدودَ بالقذفِ يكرِّرُ كلامَهُ بعدَ القذفِ لإظهارِ صدقِهِ فيما حُدَّ بسببِهِ، كما فعلَهُ أبو بكرةَ، فإنَّ قولَهُ: ((أشهدُ أنَّ المغيرةَ لزان)) لم يردُّ بهِ زنَّى آخرَ، وبهِ ظهرَ أنَّ ما في "الظهيريَّة" لا ينافي ما في "الفتح" فلا يصلُحُ للاستدراكِ بهِ عليهِ.

المُّدَ المُقَادُونُ أَنَّهُ لُو تعدَّدُ النِّيا أِي: مُفادُ ما مرَّا عن "الزَّيلعيِّ" - مِن انتفاءِ الحدِّ ثانياً حيثُ اتَّحدَ المُقذُوفُ - أَنَّهُ لُو تعدَّدَ يُحَدُّ، وقدَّمنا (٤) التَّصريحَ بهِ عن "الفتح" وغيرِهِ، فإذا قذف شخصاً بالزِّني فحدً له، ثمَّ قالَ له: يا ابنَ الزَّانيةِ، فإنَّهُ يُحَدُّ ثانياً وإنْ كانَت أمُّ المقذُوفِ ميِّتةً وكانَ الطَّلبُ لهُ؛ لأنَّ الثَّانيَ قذف لأمِّه، وكذا يُحَدُّ بالأولى لو كانَت الأمُّ حيَّةً فخاصمَته.

٢١٨٦٨١ (قولُهُ: أنَّ التَّعزيرَ يتعدَّدُ إلخ) جزمَ بهِ معَ أنَّ "المصنَّف" قالَ ((لم أرَ مَن صرَّحَ

177/4

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ٢١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود .. باب حدِّ القذف ق ٣٠٩/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٣) صـ١٩٤ - "در".

<sup>(</sup>٤) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب في بيان أحكام الحدود ـ باب في بيان أحكام حدٍّ القذف ١/ق٢٦/ب.

### (فرغٌ)

عاينَ القاضي رجلاً زنّى أو شرِبَ لم يَحُدَّهُ استحساناً، وعن "محمَّدِ": يُحُدُّهُ قياساً على حدِّ القذفِ والقوَدِ. قلنا: الاستيفاءُ للقاضي، وهو مندوب للدَّرءِ بالخبرِ، فلَحِقَتهُ (١) التَّهَمَةُ، "حواشي السَّعديَّة" (٢).

بهِ لكنَّهُ يؤخَذُ مِن كلامِهم)) اهـ. "ط"(")، والمرادُ التَّعزيرُ الَّذي هو حقُّ العبدِ كما يفيدُهُ التَّعليل، وسيأتي ((وهو حقُّ العبدِ)). وسيأتي ((وهو حقُّ العبدِ)).

[١٨٨٦٩] (قولُهُ: قلنا) أي: في وجهِ الاستحسانِ بإبداءِ الفارق، وهـو أنَّ حـدَّ الزِّنـى أو الشُّربِ ليس لهُ مطالِبٌ مخصوصٌ، فكانَ استيفاؤُهُ للقاضي ابتداءً، والقاضي مندوبٌ أي: مأمورٌ بالدرء، أي: درءِ [٤]ق٤٧/ب] الحدِّ بالسَّرِ عليهِ، كما مرَّ في الشَّاهدِ للحبرِ، وهـو حديثُ: ((مَن رأى عورةً فسترَها كانَ كمَن أحيى موءودةً (())، فإذا أعرض القاضي عمَّا نُدِبَ إليهِ وأرادَ استيفاءَهُ لَحِقَتْهُ تُهَمَةٌ

<sup>(</sup>١) في "ب" و"ط" و"و": ((فلحقه)).

<sup>(</sup>٢) "الحواشي السعدية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٣/٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ٢/١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٩٩٧] قوله: ((وهو أي التعزير إلخ)).

<sup>(</sup>٥) صدا ٢- "در".

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٤/٣٥ احدثنا هاشم أبو النّضر (ح) وأبو داود (٤٨٩٢) في الأدب ـ باب في الستر على المسلم، عن ابن أبي مريم وهاشم، (ح) والنسائي في "الكبرى" (٧٢٨٣) في الرجم ـ الترغيب في ستر العورة، وفي المحاربة كما في "التحفة" (٩٩٢٤) عن آدم بن أبي إياس كلّهم عن الليث بن سعد حدثنا إبراهيم بن نشيط الوعلاني عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم أنه سمع دُحيناً كاتب عقبة بن عامر قال: قلت لعقبة: إنّ لنا جيراناً يشربون الخمر وإني داع لهم الشُّرَط، فقال عقبة: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله على يقول: ((من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها)) اللفظ لهاشم.

هكذا رواه ابن أبي مريم، وآدم، وأحمد عن هاشم قالوا: حدثنا الليث به وفيه ((أبا الهيثم سمع دُخيناً)) فهما شخصان، ورواه العباس بن محمد الدوري عن هاشم، وأبو الوليد، وعبد الله بن صالح كُلُهم عن الليث عن إبراهيم بن نَشِيط عن حُمد الدوري عنها الهيثم وأبو الوليد، وعبد الله بن صالح كُلُهم عن الليث عن إبراهيم بن نَشِيط عن حُمن أبي الهيثم كاتب عُقبة به [فجعلوا أبا الهيثم ودُحيناً رجلاً واحداً]، أخرجه يعقوب الفسوي =

في "المعرفة والتاريخ" ٢٠٣١/ ٥٠٠ ــ ٤٠٥، والرُّوياني في "المسند" (٢٠/ق ٢٠/ب)، والطبراني في "المعجم الكبير"
 ١٧/(٨٨٨)، وابن حبان (١٠٥)، والبيهقي ٢٣١/٨، والخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ق(٧-٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ١٣٠، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٢٥٨) باب من ستر مسلماً، وأبو داود (٢٥٨)، وأبو دواد (٢٥٨)، وأبو دواد الطيالسي (٢٠٠٥)، والطبراني ١٧/ (٨٨٤)، وابن شاهين في جزء من حديثه (ق٥٠٠/ب)، والبيهقي في "السنن" ٢٠/٣، و"الشعب" (٢٠٥٦) (٢٥٥)، والقضاعي في "مسند انشهاب" (٢٨٩) و(٤٩١) و(٤٩١) و(٤٩١) و(٤٩١)، والقضاعي في "مسند انشهاب" (٢٨٥)، وأبا الهيشم وردع عن ابن المبارك أخبرنا إبراهيم عن كعب عن أبي الهيثم عن عقبة فذكره، وأن أبا الهيشم هو الذي سأل عقبة. إليس بين أبي الهيثم وعقبة دُخين و كأنه جعلهما واحداً] قال ابن شاهين: غريب من حديث إبراهيم بن نشيبط.

هكذا رواه الطاليسي ومسلم بن إبراهيم وبشر بن محمد ومحمد بن سليمان وإبراهيم بن أبي العباس عن ابن المبارك به، وأبو الهيثم مصري وثّقه العجلي، وقال ابن يونس: حديثُه معلولٌ، وقال الذهبي: لا يُعرف، ودحين وثقه يعقبوب بن سفيان وابن حبان ولعلَّ أبا الهيثم يكون دُخينا وإلى ذلك مال مسلم ـ والدُّولابي في "الكني" ـ وابن حبان في "الثقات"، والعلائي في "جامع التحصيل"، وكناه في "تهذيب الكمال"، و"الإكمال" لابن ماكولا: أبا ليلي.

وخالفهم علي بن حُمرٌ فرواه عن ابن المبارك عن إبراهيم عن كعب أن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله على ... به [لم يذكر أبا الهيئم ولا غيره] أخرجه هكذا النسائي في "الكبرى" (٧٢٨١) ثم أخرجه (٧٢٨٢) عن أحمد بن عمرو بن السرح ويحيى قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني إبراهيم عن كعب بن علقمة عن كثير مولى عقبة عن عقبة بن عامر فذكره [دون القصة]، وهكذا أخرجه الحاكم ٤/٤٣ حدثنا الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب به إلا أنه سقط من المطبوع [عن عقبة بن عامر] فصار كأنه مرسل بينما عزاه في "الكنز" (٦٣٧٩) إلى الحاكم عن عقبة بن عامر، وعزاه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤٧/٤ إلى ابن وهب كذلك وخالف ابن لهيعة إبراهيم فيه فأخرجه أحمد ٤/١٤٧ عن حسن بن موسى عنه حدثنا كعب عن أبي كثير مولى عقبة عن عقبة فذكره.

وأخرجه أحمد ١٥٨،١٤٧/٤ عن يحيى بن إسحاق وحسن وموسى بن دواد عن ابن لهيعة حدثنا كعب حدثني مولىً لعقبة إيقال له: أبو كثير ] قال: قلت لعقبة فذكره [ولم يسمُّه يحيى بن إسحاق] ولعل هذا من وهم ابن لهيعة فقد خالف ابن المبارك والليث وابن وهب والله أعلم.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٥٩)، وابن عساكر (٦/ق٢٢٦/أ) من طريق عمرو بن سعيد بن أركون الجمحي أبي مسلمة ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل بن عبيد الله \_ وكان ثبتاً ـ عمَّن حدَّثه عن عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله مرفوعاً ... نحوه.

قال الطبراني: لم يروه عن سعيد إلا عمرو اهـ. ولم أجد إلا إسحاق بن سعيد بن أركون من طبقته، كذَّبه أبو حاتم، وقال: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكرُ الحديث. والله أعلم.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧/(د٧٩)، و"الأوسط" (١٥٠٤) وابن النجار كما في "الكنز" (٧٩٣٦) من طريق كَرْدُوس عن المعلى بن عبد الرحمن حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة مرفوعاً: ((لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها إلا ستره الله وأدخله الجنة)).

\_\_\_\_\_

وأخرج الطبراني في "الأوسط" (١٥٠٣) عن إبراهيم بن راشد حدثنا المعلى حدثنا عبد الحميد عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري ... فذكره ثمَّ قال: لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به معلًى اهـ. ومعلَّى: قال أبو حاتم: متروك وكذَّبه ابن المديني وابن معين والدراقطني وقد سرقه من خالد بن إلياس المتروك. فقد أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٣٥٤) عن خالد عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبي سعيد فذكره. وأخرجه عبد بن حُميد (٨٨٥)، والطبراني في "الأوسط" (٢٤٤٢)، و"الصغير" ٢/١٢٥، وعنه الخطيب في "تاريخه" ٢١/١٢ه، والخرافطي في "مكارم الأخلاق" كما في "الكنز" (٢٣٩٧) عن خالد عن يحيى بن عبدالرحمن عن أبي سعيد وكل هذا تخليطً لا يصح منه شيء.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧/(٨٦٤) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١٠/٢ ، وعنه الخطيب في "تالي التلحيص" (٩) عن عبد الله بن صالح حد ثني يحبي بن أيوب عن عيّاش بن عبّاس عن واهب بن عبد الله المعافري قال: قدم رجل من أصحاب النبي عَلِينُ من الأنصار على مسلمة بن مخلد فألفاه نائماً [فأيقظه ثم أرسلا إلى عقبة فجاء ا فقال: هل سمعت رسول الله علي في ستر المؤمن؟ قال عقبة: أنا أبو حماد سمعت رسول الله علي يقول :..... فذكر نحو حديث أبي سعيد إليس فيها فكأنما أحيا موؤدة ]، وأخرج ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢٧/٢٣ عـن عمرو بن الحارث عن أبيه عن موليَّ لخارجة حدَّثُهُ عن أبي صبَّاد الأسود الأنصاري وكان عريفهم أن رجلاً من الأنصار قدم ـ أي مصـر ــ فحلَّ عند مسلمة ... فذكر نحوه، وأخرجه أحمد ١٥٣/٤، والحميدي (٣٨٤)، وعنه الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" (٣٤) و"الأسماء المبهمة" صـ ٢٤ عن سفيان بن عيينة ومحمد بن بكر البُرساني عن ابن حريج سمعت أبا سعد الأعمى يحدث عطاء بن أبي رباح قال: حرج أبو أيوب إلى عقبة بمصر فأتى مسلمة فدله على عقبة فقال: حَدُّثنا ما سمعته من رسول الله عليه لم يق أحد سمعه فذكر نحوه مع القصة بطولها، وأخرجه أحمد ١٠٤/٤ و ٥٩١، وعنه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٨٤/٣، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٧٦) (١٣٧٧)، وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٣٦)، وابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" (١١٣)، وابن عساكر في "تاريخه" ٥٥،٥٤/٥٨ (عبد الرزاق ومحمد بن بكر وسفيان ويحيى بن أبي بُكير) أخبرنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أيوب عسن مسلمة بـن مخلـد أن النبـي ﷺ قال: (( من ستر مسلما ....))، وقال ابن جريج مرة: وركب أبو أيوب ...... فذكره مرسالاً، وزاد عبـــد الــرزاق فحَدَّثُ بهذا الحديث أبو سعدٍ عطاءً، قال الذهبي في "السير" ٢٢/٩: هذا غريبٌ فَرْدٌ اهـ. أي: عن البُرساني! وقد رأيتَ من تابعه، وقال أيضاً ٣٣٤/٦: هذا حديث جيد الإسناد اهـ، مع أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي أيوب، لذلك قال ابن حجر في "الفتح" ٢٣٠/١: إسناده منقطع اهـ. وقال العلائي في "جامع التحصيل": الظاهر أنه مرسل، فلو نظرنا إلى زيادة عبد الرزاق علمنا أنه اعتمد على أبي سعد المكي الأعمى، وقال ابن حجر والذهبي: مجهول، قال أبـو حـاتم: هذا حديث مضطرب الإسناد كما في "العلل" ١٦٤/٢، وأخرجه ابن شاهين كما في "الإصابة" ١٩٦/١ عن نصر بن علمي عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن أبي أيوب عن ثابت بن مخلد، كذا قال و يَيُّنَ أبو نعيم أن هذا خطأ على البُرساني، وقال: وهو وَهَمَّ ظاهر؛ لأن الأثباتَ رَوَوه عن محمد بن بكر فقالوا: مسلمة بن مخلـد، نعم ونصر بن على الجَهضمي أجلُّ من هذا الوَهم، فقد أخرجه الخطيب في "تاريخه" ١٥٦-١٥٦ من طريق أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي وواهب بن يحيى البصري كلاهما عن نصر به ،وقال (مسلمة) فالخطأ من شيخ ابن شاهين والله أعلم. = = وأخرجه الخرائطسي في "مكارم الأحلاق" (٢١٦) "المنتقى" والطبراني في "الأوسط" (٤٩٩٢) (٨٠٨٥) وابـن عدي ١/٤٥ والبيهقي في "الشعب" (٩٦٥٤) وأبو سهل القطان في "الفوائد المنتقاة" ق (٩٧١) من طريق أبسي الربيع الزهراني وإبراهيم بن أبي العباس ومحمد بن أبي مَعْشر عن أبي مَعْشر بُحَيح عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً، قال الطبراني: لم يروه عن محمد المنكدر إلا أبو مَعْشر، تفرد به أبو الربيع كذا قال، وأبو معشر ضعيف. وواضح أنه أخطأ عنى محمد بن المنكدر حيث خالفَ ابنَ حريج، وأخرجه البخاري في "تاريخه" ١٦٥/٢ من طريق محمد بن عبد الله بن مهاجر عن ثابت الطائفي قال رأيت جابر بن عبد الله أتى عقبة فذكره، وأخرجه أحمد ١٠٤/٤، وعنه الطبراني ١٩/(١٠٦٧)، و"مسند الشاميين" (٣٤٩٤) وأبو نعيم في "المعرفــة" (٢٠٦٠) مـن طريق عبَّاد بن عبَّاد وابن أبي عدي والمعتمر بن سليمان وأزهر بن سعد عن ابن عون عن مكحول أنَّ عقبة أتى مسلمة بمصر وكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فأذِنَ له فقال: لم آتك زائراً ولكني حئتك لحاجةٍ، أتذكر يوم قال رسول الله ﷺ :((مَن عَلِمَ من أخيه سيئةً فسترها ستره الله عز وحل بها يوم القيامة)) فقال: نعم، فقال: لهذا جئت اهـ. رواية المعتمر مختصرة، وقال: (عن عقبة) بدل( مسلمة).

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٣٥٠٢) عن سالم بن نوح حدثنا ابن عون عن مكحول عن مسلمة مرفوعاً ((من عرف من أحيه سيئة...)).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧/(٩٦٢) و"الأوسط" كما في "مجمع البحرين" عن هــلال بـن حـقــ وثقـه ابـن حبان ـ عن ابن عون وهشام عن محمد بن سيرين، قال: حرج عقبة إلى مسنمة ... ولا شك أنَّ هذا خطأ. فالصحيح أنَّ ابن عون رواه عن مكحول لا ابن سيرين.

وأخرجه أحمد ٢٢/٤، ٥/٥٦ حدثنا مُؤمَّل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عبد الملك بن عُمير عبن مُنيب عبن عمه قال: بلغ رجالًا من أصحاب رسول الله ... فذكر نحوه، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨١٣٣) من طريق عبيد الله بن محمد ـ يعني ابن أبي عائشة ـ عن يحيى بن أبي الحجاج عن أبي سنان عيسى القُسْمَلي عن رجساء بن حَيْرة سمعت مسلمة بن مخلد (وفيه أن جابراً هو الذي رحل)، ثم قال: لم يروه عن رجاء إلا أبو سنان تفرَّد به ابن أبي عائشة، وأبو سنان ويحيى ضعيفان.

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٣٥) أخبرنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عمَّن حدَّتُه عن رجلٍ من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ. وأخرجه الخطيب في "الرحلة" (٣٥) عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ـ ضعيف ـ حدثني مسلم ابن يسار (ح) و (٣٦) عن جعفر بن بُرقان عن يحيي بن راشد الدمشقي (ح) و(٣٧)، عن سيَّار عن جرير بن حيَّان كلُّهم ذكرَ هذه القصةُ مرسلةً، فأنت ترى أنها قصة تدوالها أهل مصر والشام ومكة والمدينة، فهي قوية على قاعدة اختلاف طرق المرسل.

وأخرجه أبو نعيم في "المعرفة" (٣٧٤٢) عن الطبراني (٧٢٣١)، والضياء في "المختارة" كما في "الجامع الصغير" عن معتمر ابن سليمان عن سَلْم بن أبي الذيال عن أبي سنان رجل من أهل للدينة سمع جابر بن عبد الله يحدث عن شهاب رجل مسن أصحاب رسول الله ﷺ كان ينزل مصر أنه سمع رسول الله ﷺ الستر على المؤمن فرحل إليه [مختصراً] .

قال في "المجمع" ٢٤٧/٦: سَلْم وأبو سنان لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

بذلك، فلم يجز له استيفاؤه، بخلاف حدِّ القذف والقود؛ فإنَّ له مطالباً، وهو المقذوف ووليُّ المقتول، حتَّى قيل: إنَّ إقامة التَّعزيرِ لصاحبهِ كالقصاصِ كما نقله في "المجتبى"، فلم يوجد مِن القاضي تُهَمَّةٌ فيهِ فكانَ له استيفاؤهُ فيما بينه وبينَ الله تعالى؛ لأنَّ القضاءَ ليسَ شرطاً لاستيفاءِ القصاصِ بل للتَّمكينِ كما مرَّلًا قبيلَ بابِ الشَّهادةِ على الزِّني، هذا ما ظهر لي في تقريرِ هذا المحلِّ، فتأمَّله، والله سبحانَه أعلمُ.

(قولُهُ فلم يوجدٌ من القاضي تهَمَةٌ فيه فكانَ له استيفاؤُهُ فيما بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى إلخ) المعوَّلُ عليه أنَّ القاضيَ لا يقضي بعلمِهِ ولو في حقوقِهِ تعالى الخالصةِ.

و أخرجه أبو نعيم في "المعرفة" (٣٧٤٣) عن الحسن بن سفيان في "مسنده"، وابن منده في "المعرفة" كما في "الإصابة" ما ١٥٩/٢ من طريق عيسى بن حُميد الراسبي أبي همام وكان صدوقاً، حدثنا حفص عن جابر فذكر نحوه. قال أبو نعيم: رواه سلم بن قتيبة عن عيسى نحوه، ولم يكنِّ حفصاً، وقال: حفص من بني الحارث بن راسب، وكنَّاه مسلم بن إبراهيم، وقال: (حفص أبو النضر)، وحكم بعض المتأخرين أنه هو أبو سنان المديني روى عنه جماعة من البصرين. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢١٥/٦)، وأبو نُعيم في "الحلية" ٥/٢٣٢-٢٣٤، وابن عساكر ١٢٥/٥١، من طريق طلحة بن زيد عن الوضين بن عطاء عن بلال بن سعد عن جابر مرفوعاً به.

قال أبو نُعيم والطبراني: غريب من حديث الوضين عن بلال تفرَّد به طلحة اهـ. وطلحة هذا قد كذَّبه أحمد وأبو داود. وضعَّفه غيرهم، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٩٢٦) من طريق أبي المَلِيح عن أبي صالح الخُوزِي عن أبي هريرة مرفوعاً ((من رأى من أخيه رِبْقةً في دينه فستره عليها كانت له حسنةً يوم القيامة))، ثمَّ قال: لم يروه عن أبي منيح المدني إلا ابن نافع ومروان بن معاوية، قال في "المجمع" ٢٤٧/٦: وأبو صالح الحُوزِي ضعيف.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٩٦٥٣) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة مرفوعاً ((من أطفأ عن مؤمن سيئةً كان خيراً ممن أحيا موؤدة)) لفظ ابن راهويه عن الوليد: ((من ستر على مؤمن فاحشة .....))، هكذا رواه الوليد مرفوعاً، وخالفه عيسى بن يونس فرواه عن الأوزاعي عن عبدالواحد عن أبي هريرة موقوفاً.

أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٧/٦ في الأدب\_ الستر على الرجل و١٨٧/٨ في الزهد\_ كلام أبي هريرة، عن عيسى به. وفي الباب حديث مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعـــاً: ((ومـن سـتر مســلماً سـتره اللـه في الدنيا والآخرة)) وحديث ابن عمر نحوه والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صـ۳۰۱ ـ "در".

﴿بابُ التَّعزيرِ ﴾

### ﴿بابُ التَّعزير﴾

لَّا ذكرَ الزَّواجرَ المقدَّرةَ شرعَ في غيرِ المقدَّرةِ، وأخَّرَها لضعفِها، وألحقَهُ بـالحدودِ مـعَ أنَّ منـهُ ما هو محضُ حقِّ العبدِ لِما أنَّهُ عقوبةٌ، وتمامُهُ في "النَّهر"(٣).

1٨٨٧٠] (قولُهُ: هو لغةً: التَّأديبُ مطلقاً) أي: بضربٍ وغيرِهِ دونَ الحدِّ أو أكثرَ منهُ، ويُطلَقُ على التَّفحيم والتَّعظيم، ومنهُ: ﴿ وَتُعَـزُوهُ وَتُوَقِيرُوهُ ﴾ [الفتح - ٩]، فهو مِن أسماء الأضدادِ.

الممار (قولُهُ: عَلَطٌ) لأنَّ هذا وضعٌ شرعيٌّ لا لغويٌّ؛ إذ لم يُعرَفْ إلاَّ مِن جهةِ الشَّرع، فكيفَ نُسِبَ لأهلِ اللَّغةِ الجاهلينَ بذلكَ مِن أصلِهِ؟! والَّذي في "الصَّحاح" بعد تفسيرهِ بالضَّربِ ومنهُ سمِّي ضربُ ما دونَ الحدِّ تعزيراً، فأشارَ إلى أنَّ هذهِ الحقيقة الشَّرعيَّة منقولةٌ عن الحقيقة اللَّغويَّة بزيادةِ قيدٍ، هو كونُ ذلكَ الضَّربِ دونَ الحدِّ الشَّرعيِّ، فهو كلفظِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ ونحوِهما المنقولةِ لوجودِ المعنى اللَّغويِّ فيها وزيادةٍ، وهذهِ دقيقةٌ مهمَّة تفطَّن لها صاحبُ "الصَّحاح"، وغَفَلَ عنها صاحبُ "القاموس"، وقد وقعَ لهُ نظيرُ ذلكَ كثيراً، وهو غلطٌ يتعيَّنُ التَّفطُنُ لهُ اهد. "نهر" عن "ابنِ حجرٍ المكيِّ " أنه وأجيبَ بأنَّهُ لم يلتزمِ الألفاظَ اللَّغويَّةَ فقط، بل يذكرُ المنقولاتِ الشَّرعيَّة السَّرعيَّة

﴿بابُ التَّعزيرِ ﴾

(قولُهُ: وأُحيبَ بأنَّهُ لم يلتزمِ الألفاظَ اللَّغويَّةَ إلخ) المحيبُ هو السَّيِّدُ "الحَمَـويُّ"، قالَ: ((وربَّما يُشعِرُ كلامُهُ في "الدِّياجة" بذلكَ أي: بعدم التزامِهِ الألفاظَ اللَّغويَّةَ))، وبهذا يسقُطُ تنظيرُ المحشِّي الآتي، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة ((عزر)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((ضرب ما دون الحدِّ)).

<sup>(</sup>٣) انظر "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق١٠٠/أ.

<sup>(</sup>٤) "الصُّحاح": مادة ((عزر)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود \_ فصل في التعزير ق ١٠٦/أ.

<sup>(</sup>٦) "تحفة المحتاج": كتاب الأشربة - فصل في التعزيز ٦/٩٠١.

(تأديبٌ دونَ الحدِّ، أكثرُهُ تسعةٌ وثلاثونَ سوطاً،.....

والاصطلاحيَّة، وكذا الألفاظَ الفارسيَّةَ تكثيراً للفوائدِ، وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّ كتابَهُ موضوعٌ لبيانِ المعاني اللَّغويَّةِ، فحيثُ ذكرَ غيرَها كانَ عليهِ التَّنبيهُ عليهِ، لئلاَّ يُوقِعَ النَّاظرَ في الاشتباهِ.

[۱۸۸۷۲] (قولُهُ: تأديب دونَ الحدِّ) الفرقُ بينَ الحدِّ والتَّعزيرِ: أنَّ الحدَّ مقدَّرٌ والتَّعزيرَ مفوَّضٌ إلى رأي الإمامِ، وأنَّ الحدَّ يُدرأُ بالشُّبهاتِ والتَّعزيرَ بجبُ معَها، وأنَّ الحدَّ [٤/٥٥٧١] لا يجبُ على الصَّبيِّ والتَّعزيرَ شُرِعَ عليه، وأنَّ الحدَّ يُطلَقُ على الذَّمِيِّ والتَّعزيرَ يُسمَّى عقوبةً لهُ؛ لأنَّ التَّعزيرَ شُرِعَ للتَّطهيرِ، "تاترخانيَّة "(۱). وزادَ بعضُ المتأخرينَ أنَّ الحدَّ مختصُّ بالإمامِ، والتَّعزيرِ، وأنَّ هُ يحبَسُ المشهودُ وكلُّ مَن رأى أحداً يباشِرُ المعصية، وأنَّ الرُّجوعَ يَعملُ في الحدِّ لا في التَّعزيرِ، وأنَّ هُ يحبَسُ المشهودُ عليهِ حتَّى يُسألَ عن الشُّهودِ في الحدِّ لا في التَّعزيرِ، وأنَّ الجدِّ لا في التَّعزيرِ، وأنَّهُ لا يجوزُ للإمامِ تركُهُ، وأنَّهُ قد يسقطُ بالتَّقادم بخلافِ التَّعزير، فهي عشرةً.

قلتُ: وسيجيءُ ((وهو حقُّ العبدِ)).

رَمُنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَـيْرِ حَدًّ فَهُو مِنَ الْمَرُهُ تَسَعَةٌ وثلاثُونَ سَوطاً، لحديثِ: ﴿ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَـيْرِ حَدًّ فَهُو مِنَ المُعتَدِينَ ﴾ ("أبو يوسف" اعتبرَ أقلَّ حدودِ الأحرار؛ المعتَدِينَ ﴾ ("")، وحدُّ الرَّقيق أربعونَ فنقصَ عنهُ سَوطاً، و"أبو يوسف" اعتبرَ أقلَّ حدودِ الأحرار؛

<sup>(</sup>١) "التاتر خانية": باب الحدود ـ الفصل الثامن في التعزير ١٣٨/٥ بتصرف، نقلاً عن "نصاب الاحتساب".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٩٩٧] قوله: ((وهو أي: التعزير إلخ)).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٣٨/٨ في الأشربة ـ باب ما جاء في التعزير وأنّه لا يُبنغ به أربعين، من طريق ابن ناجية، وعزاه في "التنقيح" إلى "فوائده" كما في "نصب الراية" ٣٥٤ قال: حدّثنا محمدُ بنُ حُصين الأصبحيُّ، حدّثنا عمرُ بن على المقدّميُّ، ثنا مِسعر عن خاله الوليدِ بن عبد الرحمن، عن النّعمان بن بشير ـ كذا قال ـ قال رسولُ الله ﷺ. . . . فذكرَه. ومع أنَّ عمر المقدّميُّ قد صرَّح بالتحديث إلا أنَّه كان يُدلُس تدليسَ القطع يقول: سمعتُ، وحدَّثنا ثم يسكتُ، ثمَّ يقولُ: هشام ... . قال البيهقيُّ: والمحفوظُ: هذا الحديث مرسلٌ، ثمَّ أخرجه من طريق أبي داود، وأخرجه محمدُ بنُ الحسن الشيبانيُّ في "الآثار" (٢١٠) في القصاص والحدود ـ باب التعزير، كلاهما عن مسعر: أخبرني الوليد [زاد محمد] بن عثمان، عن الضحَّاك [زاد محمد] بن مزاحم، قال رسول الله ﷺ ... مرسلاً . =

وأخرج عبد الرزاق (١٣٦٧٦) في الحدود ـ بابّ: لا يَبنُغُ بالحدود العُقوبات، من طريق إسماعيلَ بنِ أيُوبَ، عن
 أبيه وغيره، عن أبي بكرٍ عبد الرحمن بنِ الحارثِ أنّه قال:((لا تَبلغُ العقوبةُ بالحُدود)).

وأخرج البيهتي في "الكبرى" ٣٢٧/٨ من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هُشيم، أخبرنا المغيرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ((أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطاً))، بل أخرج البخاري (١٨٤٨) و(١٨٤٩) و(١٨٤٩) في الحدود ـ باب كم التعزير والأدب؟، ومسلم (١٧٠٨) في الحدود ـ باب ما جاء في التعزير، وأنسائي في "الكبرى" (١٣٦٧) و(١٣٣٧) باب في التعزير، والسرمذي (١٣٦٧) في الحدود ـ باب ما جاء في التعزير، والنسائي في "الكبرى" (١٣٣٧) و(١٣٣٧) و(١٣٣٧) أبواب التعزيرات والشهود ـ كم التعزير؟، وابنُ ماجه (٢٦٠١) في الحدود ـ باب التعزير، وأحمد ٣٢٧/٨، وعبدالزاق (١٣٦٧)، والطبرائي ٢٢ / (١٤٥) و(١٥٥) و(١٥٥) و(١٥٥)، وابنُ أبي شبية ٢٧٦٥، والبيهقي ٨٣٧٨، وصحَعه الحاكم ١٩٦٤، والفيهي ٢٦٨، وابنُ حِبَّان (١٥٤٥) و(١٥٥) و(١٥٥) من طريق يزيدَ بن أبي حبيب وابن لهيعة عن بُكبر بن عبد الله بن الأشعّ، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بُردةَ بن نِيار عَنْ قال: كان النبي عن يقولُ: (لا يُحلدُ فوق عَشْرِ خَلَات إلاَ في حذَّ من حلود الله)). هكذا رواه سعيدُ بن أبُوبَ، عن يزيدَ، (ح) وأصحابُ اللّيث، عن ((لا يُحلدُ فوق عَشْر خَلات إلاَ في حذَّ من حلود الله)). هكذا رواه سعيدُ بن أبوبَ عن يزيدَ، (ح) وأصحابُ اللّيث، عن يزيدَ، بن ورواه زيدُ بنُ أبي أنيسةَ، عن يزيدَ، (ح) وابنُ وهب عن عمرو بن الحارث، كلاهما عن بكير، عن سُليمان وابنُ جُريج، عن مسلم بن أبي مريم، حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ حابرٍ عمَّ ن سَمِعَ النبيّ عَرْدِيد. بنُ جابرٍ عمَّ ن سَمِعَ النبيّ وقال ابنُ جُريج: (عن رجل من الأنصار).

وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٩) عن إبراهيم بن عثمان عن عبيد الله بن رافع عن سليمان بن يسار مرسلاً. قال أبو حاتم: رواه حقص بنُ ميسرةً، عن مسلم بن أبي مريم، عن ابن جابر، عن جابر، عن النبي في وقال: هذا حطاً. كما في "العلل" لابن أبي حاتم ٢/١٥٤-٢٥٤، قال ـ أي: ابنُ أبي حاتم ـ : قلتُ لأبي أيهما أصحُ ؟ قال: حديثُ عمرو بن الحارث؛ لأنَّ نفسين قد اتَّفقا على أبي بُردةً، قَصَّرَ أحدُهُما ذِكرَ جابر، وحَفِظَ أحدُهُما جابراً.

و انظر: "فتح الباري" ٢١٩/١٢؛ حيث ردَّ على من ادَّعى اضطرابَ الحديث، مع أنَّه أخرجه عبد المرزاق (١٣٦٧٤) عن الثوريِّ، عن حُميدٍ الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صَيفيّ: أنَّ عُمرَ كتب إلى أبي موسى: ((ولا يُيلغُ بنَكالِ فوق عشرين سوطاً)).

وأخرجه ابنُ أبيَّ شيبة ٢/٧٦، حدثنا سُفيانُ بنُ عُيينة عن حُميد، ولكنَّه قال: ((ألاَّ تبلغُ في تعزيرٍ أكثرَ من ثلاثين))، ثمَّ أخرجه عن ابن عُيينةَ، عن جامع، عن أبي واللهِ: ((أنَّ رجلاً كتب لِل أُمَّ سلمةَ في دَينٍ له قِبَلَها يُحرِّجُ عليها فيه، فأمر عمرُ بنُ الخطَّابِ أن يُضرَبُ ثلاثين جلدةً)). و أقلُّه ثلاثةً).....

لأنَّ الأصلَ الحرِّيَّةُ فنقصَ سَوطاً في روايةٍ عنهُ، وظاهرُ الرِّوايةِ عنهُ تنقيصُ خمسةٍ، كما رُوِيَ عن عليًّ الأصلَ الحرِّيَّةُ فنقصَ سَوطاً في روايةٍ عنهُ، وظاهرُ الرَّوايةِ عنهُ تنقيصُ خمسةٍ، كما رُوِيَ عن عليًّ وتجامُهُ في "الفتح"(٢)، عليًّ ويجبُ تقليدُ الصَّحابيِّ فيما لا يُدرَكُ بالرأي، لكنَّهُ غريبٌ عن عليًّ، وتمامُهُ في "الفتح"(٤)، وفي الحرِّ وفي الحرِّ الحاوي القدسيِّ"(٢): ((قالَ "أبو يوسف": أكثرُهُ في العبدِ تسعةٌ وثلاثونَ سَوطاً، وفي الحرِّ خمسةٌ وسبعونَ سَوطاً وبهِ نأخذُ)) اهم، فعلمَ أنَّ الأصحَّ قولُ "أبي يوسف"، "بحر "(٤).

قلتُ: يُحتمَلُ أَنَّ قُولَهُ: ((وبهِ نَاخِذُ)) ترجيحٌ للرِّوايةِ الثَّانيةِ عن "أبي يوسف" على الرِّوايةِ الأُولى؛ لكون الثَّانيةِ هي ظاهرَ الرِّوايةِ عنهُ، ولا يلزمُ مِن هذا ترجيحُ قُولِهِ على قُولِهِ ما الَّذي عليهِ متونُ المذهبِ معَ نقلِ العلاَّمةِ "قاسم" تصحيحهُ عن الأثمَّةِ، ولذا لم يعوِّلِ "الشَّارح" على ما في "البحر"، وعن "أبي يوسف" أنَّهُ يُقرِّبُ كلَّ جنسٍ إلى جنسِهِ، فيقرِّبُ اللَّمسَ والقبلةَ مِن حدِّ الزِّني، وقذفَ غير المحصنِ أو المحصنِ بغيرِ الزِّني مِن حدِّ القذف، صرفاً لكلِّ نوعٍ إلى نوعِهِ، وعنهُ: أنَّهُ يُعتَبرُ على قَدر عِظَم الجُرم وصِغَرهِ، "زيلعيّ "(٥).

المَهُ اللهُ وَأَقُلُهُ ثَلاثَةٌ أَي: أَقَلُّ التَّعزيرِ ثلاثُ جَلداتٍ، وهكذا ذكرَهُ "القُدُورِيّ" أَنَّ مَا دُونَهَا لَا يَقِعُ بِهِ الزَّجرُ، وليسَ كذلك بل يختلفُ ذلك باختلافِ الأشخاصِ، فكأنَّهُ يرى أنَّ ما دُونَهَا لَا يقعُ بِهِ الزَّجرُ، وليسَ كذلك بل يختلفُ ذلك باختلافِ الأشخاصِ، فلا معنى لتقديرِهِ مع حصولِ المقصودِ بدونِهِ، فيكونُ مفوَّضاً إلى رأي القاضي، يقيمُهُ بقدرِ ما يرَى المصلحةَ فيهِ على ما يبَّنَا تفاصيلَهُ، وعليهِ مشايخُنا رحمهمُ اللهُ تعالى، "زيلعيّ" أو نحوهُ في يركى المصلحة فيهِ على ما يبَّنَا تفاصيلَهُ، وعليهِ مشايخُنا رحمهمُ اللهُ تعالى، "زيلعيّ" أو نحوهُ في اللهُ ينزجرُ بسوطٍ واحدٍ اكتفى بهِ، وبهِ وبهِ المهداية "(١٥)، قالَ في "الفتح" ((فلو رأى أنَّهُ ينزجرُ بسوطٍ واحدٍ اكتفَى بهِ، وبهِ

۱۷۷/۲

<sup>(</sup>١) قال "الزيلعيُّ" ـ في "نصب الراية" ٣٥٤/٣ ـ: غريب، وذكره "البغويُّ" في "شرح السنة" عن "ابن أبي ليلي".

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ١١٥/٥.

<sup>(</sup>٣) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ق٥٥ ١/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ١/٥.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف ١٩٨/٣.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ٢١٠/٣.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ١١٧/٢ ابتصرف.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ١١٦/٥.

# لو بالضَّربِ، وحعَلَه في "الدُّررِ"(١) على أربع مراتبَ،.....

صرَّحَ فِي "الحلاصة" (٢)، ومقتضى الأُوَّلِ أَنَّهُ يكمِلُ لهُ ثلاثةً؛ لأَنَّهُ حيثُ وحبَ التَّعزيرُ بالضَّربِ فأقلُّ ما يلزمُ أقلُّهُ؛ إذ ليسَ وراءَ الأقلِّ شيءٌ، ثمَّ يقتضي أنَّهُ لو رأى أنَّهُ إنْه إنْمَ اللَّهُ إذ ليسَ وراءَ الأقلِّ شيءٌ، ثمَّ يقتضي أنَّهُ لا ينزجرُ بأقلَّ مِن تسعةٍ وثلاثينَ صارَ أكثرُهُ أقلَّ أقلَّ ما يجبُ فلا يجوزُ نقصهُ عنها، فلو رأى أنَّهُ لا ينزجرُ بأقلَّ مِن تسعةٍ وثلاثينَ صارَ أكثرُهُ أقلَّ الواجب، وتبقى فائدةُ تقديرِ الأكثرِ بها أنَّهُ لو رأى أنَّهُ لا ينزجرُ إلاَّ بأكثرَ منها يقتصِرُ عليها، ويبدِّلُ ذلكَ الأكثرَ بنوع آخرَ وهو الحبسُ مثلاً)).

1۱۸۸۷۵۱ (قولُهُ: لوَ بالضَّربِ) يعني: أنَّ تقديرَ التَّعزيرِ بمَا ذُكِرَ إِغَّا هـو فيما لـو رأى القـاضي تعزيرَهُ بالضَّربِ فليسَ فيهِ تقديرٌ بل هـو تعزيرَهُ بالضَّربِ فليسَ فيهِ تقديرٌ بل هـو مفوَّضٌ إلى رأي القاضيي؛ لأنَّ المرادَ تفويضُ أنواعِهِ مِن ضربٍ ونحوهِ كما يأتي (٣).

المحدود المعلوقية (١٥٨٧) المحدود على أربع مراتب) تعزير أشراف الأشراف وهم العلماء والعلوقية (١٥٠٠) بالإعلام بأن يقول له القاضي: بلغني أنّك تفعل كذا فينزجر به، وتعزير الأشراف وهم نحو الدَّهاقِين بالإعلام والحرّ إلى باب القاضي والخصومة في ذلك، وتعزير الأوساط وهم السُّوقة بالحرّ والحبس، وتعزير الأجسّاء بهذا كلّه وبالضّرب اهد. ومثله في "الفتح" عن "الشّافي" و"الزّيلعيّ "(١) عن "النّهاية"، ويأتي (١٠) الكلام عليه، والدَّهاقِينُ: جمعُ دِهقان بكسر الدَّالِ وقد تُضَمَّ، وهو معرّب يُطلَق على رئيس القرية والتّاجر ومَن له مالٌ وعقارٌ، "مصباح" (٩).

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب الحدود ق٣٣٣/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٨٨٨] قوله: ((والتعزيرُ ليس فيه تقديرٌ)).

<sup>(</sup>٤) هم سلالةُ سيدنا على كرَّم الله وجهه ورضي عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ١١٢/٥.

<sup>(</sup>٦) "الشافي": لعبد الله بن محمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين محمود بن محمد الكَرْدَرِي ("كشف الظنون" ٢٠٢٣/٢).

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود \_ فصل في التعزير ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٨٨٨٨] قوله: ((والتعزيرُ ليس فيه تقديرٌ)).

<sup>(</sup>٩) "المصباح المنير": ((الدُّهقان)) بتصرف.

وكلَّه مبنيٌّ على عدمِ تفويضِهِ للحاكمِ، مع أنهَّا ليست على إطلاقِها؛ فإنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَشْرافِ الأشرافِ لو ضربَ غيرَه فأدماه لا يكفي تعزيرُهُ بالإعلامِ، وأرى أنَّه بالضَّربِ صوابِّ، "نهر"(١). (ولا يُفَرَّقُ الضَّربُ فيه)، وقيلَ: يُفَرَّقُ، ووُفِّقَ بأنَّه إنْ بلغَ أقصاهُ يُفَرَّقُ.

إلى ما في "المتن" أيضاً؛ لأنَّ ما ذُكِرَ فيهِ مِن التَّقديرِ لا فرقَ فيهِ بينَ القولِ بالتَّفويضِ وعدمِهِ كما علمت، فافهم، ثمَّ إنَّ ما ذكرَهُ مِن أنَّهُ مخالف للقولِ بالتَّفويضِ هو ما فهمَه في "البحر"(٢)، حيث قال: ((وظاهرهُ: أنَّهُ ليسَ مفوَّضاً إلى رأي القاضي، وأنَّهُ ليسَ له التَّعزيرُ بغيرِ المناسبِ لمستحقّه، وظاهرُ الأوَّل - أي: القول بالتَّفويض - أنَّ لهُ ذلكَ)) اهد.

قلتُ: وفيهِ كلامٌ نذكرُهُ " قريباً.

[١٨٨٧٨] (قولُهُ: فإنَّ مَن كانَ إلخ) سنذكرُ (١) ما يؤيِّدُهُ قريباً.

التَّخفيفُ مِن حيثُ العددُ، فلو خفِّفَ مِن حيثُ التَّفريقُ أيضًا يفوتُ المقصودُ مِن الانزجار.

١٨٨٨٠] (قولُهُ: وقيلَ: يُفَرَّقُ) ذكرَهُ "محمَّد" في حدودِ [٤/ق٧١٠/أ] "الأصلِ" (٥)، والأَوَّلُ ذكرَهُ في أشربةِ "الأصل" (٥).

[١٨٨٨١] (قولُهُ: وَوُفِّقَ إلخ) فليسَ في المسألةِ روايتان، بل اختلافُ الجوابِ لاختلافِ

<sup>(</sup>١) ((نهر)) ليست في "ب" و "ط".، والمسألة فيه، انظر "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزيـ ر ق ٣١٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ٥/٤٤ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٨٨٨] قوله: ((والتعزيرُ ليس فيه تقديرٌ)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٨٨] قوله: ((والتعزيرُ ليس فيه تقديرٌ)).

<sup>(</sup>٥) لم بحده في القسم المطبوع من كتاب "الأصل".

الموضوع، وهذا التَّوفيقُ مذكورٌ في شروح "الهداية"(٣) و"الكنز"(٤).

[۱۸۸۸۲] (قولُهُ: وإلاَّ لا) أي: إنْ لم يبلخ الأكثرَ ببل كانَ بالأدنَى كثلاثٍ ونحوِها؛ لأنَّهُ لا يُفسِدُ العضوَ كما في "الفتح"(٥)، وبهِ عُلِمَ أنَّ المرادَ: ((بالأقصَى)) الأكثرُ أو ما قاربَهُ مُمَّا يُخشى لا يُفسِدُ العضوِ واحدٍ \_ إفسادُهُ، فافهم. قال "الزَّيلعيُّ" ((ويتَقِي المواضعَ الَّتي تُتَقى في الحدودِ)). أي: كالرأس والمذاكير.

رِهِ اللهِ اللهِ

قلتُ: ويكونُ أيضاً بالتَّشهير والتَّسويدِ لشاهدِ الزُّور كما سنذكرُهُ (^) آخرَ البابِ.

٢١٨٨٨٤٦ (قولُهُ: وبالصَّفْعِ) هو أنْ يبسطَ الرَّجلُ كفَّهُ فيضرِبُ بها قفا الإنسانِ أو بدنَـهُ، فإذا قبضَ كفَّهُ ثمَّ ضربَهُ فليسَ بصفعٍ بل يُقالُ: ضربَهُ بجُمْعِ كفِّهِ، "مصباح"(٩).

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ق١٣٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليها في "المبسوط".

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير: ٥/١١ـ ١١٨، و"البناية": ٦/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ٣/٠١، و"البحر": ٥٢/٥، و"النهر": ق٣١٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ١١٨/٣.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ٢١٠/٣.

<sup>(</sup>٧) صـ٩١٩ در".

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٩٠٧٤] قوله: ((قال: يؤخذُ منه)).

<sup>(</sup>٩) "المصباح المنير": مادة ((صفع)).

فيُصانُ عنه أهلُ القبلةِ). (لا بأخذِ مالٍ في المذهبِ)، "بحر" (١). وفيه: ((عن البزازية": وقيلَ: بجوزُ، ومعناه: أن يُمْسكَه مدَّةً لينزجرَ ثمَّ يعيدَه له، فإن أيسَ من توبيّهِ صرفَه إلى ما يرى، وفي "المجتبى": أنَّه كانَ في ابتداءِ الإسلامِ ثمَّ نُسِخَ)).....

ره ١٨٨٨٥ (قولُهُ: فيُصانُ عنهُ أهلُ القِبلَةِ) وإنَّمَا يكونُ لأهلِ الذِّمَّةِ عندَ أَخذِ الجزيةِ منهم. مطلبٌ في التَّعزيرِ بأخذِ المالِ

[١٨٨٨٦] (قولُهُ: لا بأخذِ مالٍ في المذهبِ) قالَ في "الفتح" ((وعن "أبي يوسف": يجوزُ التَّعزيرُ للسُّلطان بأخذِ المال، وعندَهما وباقي الأئمَّةِ: لا يجوزُ) اهـ. ومثلُهُ في "المعراج"، وظاهرهُ: أنَّ ذلكَ رواية ضعيفة عن "أبي يوسف"، قالَ في "الشُرُ نبلاليَّة" ((ولا يفتى بهذا لِما فيهِ مِن أنَّ ذلكَ رواية على أخذِ مالِ النَّاسِ فيأكلونَهُ) اهـ. ومثلُهُ في "شرح الوهبانيَّة" عن "ابنِ وهبان". تسليطِ الظَّلمةِ على أخذِ مالِ النَّاسِ فيأكلونَهُ) اهـ. ومثلُهُ في "شرح الوهبانيَّة" عن "ابنِ وهبان". المحرال (وأفادَ في "البرَّازيَّة" أنَّ معنى البَّعزير بأخذ المال على القول به إمساكُ شيء من ماله عنهُ مدَّةً ليزجر، ثمَّ يعدُهُ الحاكمُ السه لا أنْ التَّعزير بأخذ المال على القول به إمساكُ شيء من ماله عنهُ مدَّةً ليزجر، ثمَّ يعدُهُ الحاكمُ السه لا أنْ

التَّعزيرِ بأخذِ المالِ على القولِ بهِ إمساكُ شيء مِن مالِهِ عنهُ مدَّةً لينزحرَ، ثمَّ يعيدُهُ الحاكمُ إليه لا أنْ يأخذَهُ الحاكمُ لنفسِهِ، أو لبيتِ المالِ كما يتوهَّمُهُ الظَّلَمةُ؛ إذ لا يجوزُ لأحدٍ مِن المسلمينَ أخذُ مالِ أحدٍ بغيرِ سببٍ شرعيٍّ، وفي "المحتبى" لم يذكر ْ كيفيَّة الأخذِ، وأرى أنْ يأخذَها فيمسِكَها فإنْ أيسَ مِن توبيهِ يصرفُها إلى ما يرى، وفي "شرح الآثار"(٧) التَّعزيرُ بالمالِ كانَ في ابتداءِ الإسلام ثمَّ نُسِخ)) اهـ.

والحاصلُ: أنَّ المذهبَ عدمُ التَّعزيرِ بأخذِ المالِ، وسيذكرُ (٨) "الشَّارحُ" في الكفالـةِ

۱۷۸/۳

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ١١٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ٧٥/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق٧٦١/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود \_ فصل في التعزير ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الحدود ٢٧/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) شرح معاني الآثار: باب الحدود ـ باب الرجل يزني بجارية امرأته ١٤٦/٣.

<sup>(</sup>٨) انظر "الدر" عند المقولة [٢٥٧٦٤] قوله: ((إلا لعمال بيت المال)).

## (و) التَّعزيرُ (ليسَ فيه تقديرٌ، بل هو مفوَّضٌ إلى رأي القاضي).....

عن "الطَّرسوسي": ((أنَّ مصادرة السُّلطانِ لأربابِ الأموالِ لا تجوزُ إلاَّ لعمالِ بيتِ المالِ، أي: إذا كانَ يردُّها لبيتِ المال)).

[١٨٨٨٨] (قولُهُ: والتَّعزيرُ ليسَ فيهِ تقديرٌ) أي: ليسَ في أنواعِهِ، وهذا حاصلُ قولِهِ قبلَهُ ('): ((ويكونُ بهِ وبالصَّفعِ إلخ))، قالَ في "الفتح" ((): ((ويما ذكرْنا مِن تقديرِ أكثرِهِ يُعرَفُ ما ذُكِرَ مِن أَنَّهُ ليسَ في التَّعزيرِ شيءٌ مقدَّرٌ، بل مفوَّضٌ إلى رأيِ الإمامِ، أي: مِن أنواعِهِ فإنَّهُ يكونُ بالضَّربِ وبغيرِهِ، أمَّا إذا اقتضى [٤/ق٢٧١/ب] رأيهُ الضَّربَ في خصوصِ الواقعةِ فإنَّهُ حينئذٍ لا يزيدُ على تسعةٍ وثلاثينَ)) اهـ.

قلت: نعم لهُ الزّيادةُ مِن نوع آخر، بأنْ يضمَّ إلى الضَّربِ الحبسَ كما يذكرهُ (٢) "المصنَّف"، وذلك يختلف باختلاف الجناية والجاني، قال "الزّيلعيُّ اللهُ : ((وليسَ في التَّعزيرِ شيءٌ مقدَّرٌ، وإنَّا هو مفوَّض إلى رأي الإمامِ على ما تقتضي جنايتُهُم، فإنَّ العقوبةَ فيهِ تختلف باختلاف الجناية، فينبغي أنْ يبلغ غاية التَّعزيرِ في الكبيرةِ، كما إذا أصابَ مِن الأجنبيَّةِ كلَّ محرَّم سوى الجماع، أو جمع السَّارة للتاع في الدَّارِ ولم يخرجُهُ، وكذا ينظرُ في أحوالِهم فإنَّ مِن النَّاسِ مِن ينزجرُ باليسيرِ، ومنهم مَن لا ينزجرُ إلاَّ بالكثيرِ، وذكرَ في "النّهاية": التَّعزيرُ على مراتبَ)) إلى آخر ما مرَّ (٥) عن "الدُّرر".

(قولُ الشَّارِج: بل هو مفوَّض إلى رأي القياضي، وعليه مشايخُنا إلى لكنْ قالَ "المقدسيُ" في "شرح منظومة الكنزِ": ((والَّذي ينبغي أنْ يعوَّلَ عليه هو الأوَّلُ، يعني: عدمَ تفويضِهِ إلى رأي القاضي في هذا الزمنِ لغلبة جهلِ القضاةِ، وعدمِ الرأي ديناً ودُنيا، ويؤيِّدُ هذا تأييداً لامردَّ لهُ ما قدَّمنا أنَّ مرادَهم ـ بقولِهم: الرَّأيُ إلى القاضي في كذا ـ القاضي المجتهدُ بمعرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ لا مطلقاً، خذْ هذا الكلامَ فإنَّه دقيقٌ وبالقبولِ حقيقٌ)) اهـ.

<sup>(</sup>۱) صـ۸۰۸ "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ١١٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) صدد ۲۲ "در".

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٨٨٧٦] قوله: ((على أربع مراتب)).

أقولُ: وظاهرُ عبارتِهِ أنَّ قولَهُ: ((وذكرَ في "النَّهاية" إلخ)) بيانٌ لقولِهِ: ((وكذا يَنْظُرُ في أحوالهم إلخ)) أي: أنَّ أحوالَ النَّاسِ على أربع مراتبَ، فلا يكونُ ما في "النَّهاية" و"الـدُّرر"(١) مخالِفاً للقول بالتَّفويض، وحينئذٍ فيكونُ المرادُ بالمرتبةِ الأُولى ـ وهي أشرافُ الأشرافِ ـ مَن كانَ ذا مُرُوءةٍ صدرَت منهُ الصَّغيرةُ على سبيلِ الزَّلةِ والنَّدورِ، فلذا قالوا: تعزيرُهُ بالإعلام؛ لأنَّهُ في العادةِ لا يفعلُ ما يقتضى التَّعزيرَ بما فوقَ ذلكَ، ويحصُلُ انزجارُهُ بهذا القَدْر مِن التَّعزير، فلا ينافي أنَّهُ على قدر الجنايةِ أيضاً، حتَّى لو كانَ مِن الأشرافِ لكنَّهُ تعدَّى طورَهُ ففعلَ اللَّواطـةَ أو وُجـدَ معَ الفَسَقةِ في مجلس الشُّرب ونحوهِ لا يُكَتَّفَى بتعزيرِهِ بالإعلامِ فيما يظهرُ لخروجهِ عن الْمُرُوءةِ؛ لأنَّ المرادَ بها كما في "الفتح"(٢) وغيرهِ: الدِّينُ والصَّلاحُ، وسيأتي (٢) آخرَ البابِ أنَّهُ لو تكرَّرَ منهُ الفعلُ يُضرَبُ التَّعزيرَ، فهذا صريحٌ في أَنَّهُ بالتَّكرارِ لم يبقَ ذا مُرُوءةٍ، وهذا مؤيِّدٌ لِما قدَّمهُ (٤) عن "النَّهر" مِن أنَّهُ لو ضرَبَ غيرَهُ فأدماهُ لا يكفي تعزيرُهُ بالإعلام إلخ، ثمَّ رأيت في "الشُرُنبلاليَّة"(٥) عينَ ما بحثتُهُ حيثُ قال: ((و لا يخفَى أنَّ هذا ـ أي: الاكتفاءَ بتعزيرِهِ بالإعلامِ ـ إنَّا هو مع ملاحظةِ السَّببِ، فلا بدَّ أنْ لا يكونَ مُمَّا يبلغُ بهِ أدنى الحدِّ كما إذا أصابَ مِن أجنبيَّةٍ غيرَ الجماع)) اه. فهذا صريحٌ في أنَّ مَن كانَ مِن الأشرافِ يُعزَّرُ على قدرِ جنايتِهِ، وأنَّهُ لا يُكتفَى فيهِ بالإعلامِ إذا كانَت جنايتُهُ فاحشةً تَسْقُطُ بها مُرُوءتُـهُ، فقد ثبتَ بما قلنا عدمُ مخالفةِ ما في "الدُّرر" للقول بتفويضِهِ للقاضِي، وأنَّ [٤/٤٧٥/أ] المعتبرَ حالُ الجنايةِ والجاني خلافاً لِما فهمَهُ في "البحر" كما قدَّمناهُ (٢)، فاغتنمْ هذا التَّحريرَ المفردَ.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ٥/١١٤.

<sup>(</sup>٣) المقولة ٢١٩٠٧١٦ قوله: ((قلت: قد قدمناه لأصحابنا إلخ)).

<sup>(</sup>٤) أي: "الشارح" صـ ٢٠٧- "در".

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحدود \_ باب حدّ القذف \_ فصل في التعزير ٧٥/٢ بتوضيح من ابن عابدين (هامش"الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

[١٨٨٨٩] (قولُهُ: وعليهِ مشايخُنا) قدَّمنا (٢) عبارةَ "الزَّيلعيّ" عندَ قولِهِ: ((وأقلُّهُ ثلاثةٌ)). مطلبٌ يكونُ التَّعزيرُ بالقتل

(رأنَّ مِن أصولِ الحنفيَّةِ أنَّ ما لا قتلَ فيهِ عندَهم مِثلَ القتلِ بالمثقّلِ والجماعِ في غيرِ القبلِ إذا تكرَّر ورأنَّ مِن أصولِ الحنفيَّةِ أنَّ ما لا قتلَ فيهِ عندَهم مِثلَ القتلِ بالمثقّلِ والجماعِ في غيرِ القبلِ إذا تكرَّر فللإمامِ أنْ يقتلَ فاعلَهُ، وكذلك له أنْ يزيدَ على الحدِّ المقدَّرِ إذا رأى المصلحةَ في ذلكَ، ويحمِلونَ ما حاءَ عن النّبي عَلَيْ وأصحابِهِ مِن القتلِ في مثلِ هذهِ الجرائم على أنَّهُ رأى المصلحةَ في ذلكَ، ويسمُّونَهُ القتلَ سياسةً، وكأنَّ حاصلَهُ: أنَّ له أنْ يُعزِّر بالقتلِ في الجرائمِ التي عَظَّمَت بالتَّكرارِ وشرعَ القتلُ في جنسِها، ولهذا أفتى أكثرُهم بقتلِ مَن أكثرَ مِن سبِّ النّبي عَلَيْ مِن أهلِ الذِّمَةِ وإنْ أسلمَ بعدَ أخذِه، وقالوا: يُقتلُ سياسةً)) اهـ. وسيأتي أنَّ عامُهُ في فصلِ الجزيةِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى، ومِن ذلكَ ما سيذكرةُ (٥) "المصنَّف": ((مِن أنَّ للإمامِ قتلَ السَّارِق سياسةً))، أي: إنْ تكرَّر منهُ،

(قولُهُ: وكذلكَ له أنْ يزيدَ على الحدِّ المقدَّرِ إذا رأى المصلحةَ إلىخ) هذا مخالِفٌ لِما نقلَهُ عن "الفتح" سابقاً: ((من أنَّه لو رأى أنَّه لا ينزجِرُ إلاَّ بأكثرَ من تسعةٍ وثلاثينَ يقتصِرُ عليها، ويبدِّلُ ذلكَ الأكثرَ بنوعِ آخرَ)) اهـ. إلاَّ أنْ يُرادَ بالزِّيادةِ على الحدِّ المقدَّرِ الزِّيادةُ من نوعِ آخرَ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٤.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٨٧٤] قوله: ((وأقلُّه ثلاثة)).

<sup>(</sup>٣) "الصارم المسلول على شاتم الرسول": صـ ٢٠، لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، تقسي الدين المعروف بابن تَيْمية الحنبليّ (ت ٧٢٨هـ). ("كشف الظنون" ١٠٦٩/٢، "المقصد الأرشد" ١٣٢/١، "المنهج الأحمد" و٢٤/٥، "هدية العارفين" ٥/٥٠١).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٢١] قوله: ((ويؤدَّبُ الذَّميَّ، ويعاقبُ)).

<sup>(</sup>٥) صع٢٦- "در".

مع امرأةٍ لا تَحِلُّ له) ولو أكرهَها فلها(١) قتلُهُ ودمُّهُ هَدَرٌ، وكذا الغلام، "وهبانية"(٢)....

وسيأتي (٣) أيضاً قبيلَ كتابِ الجهادِ: ((أنَّ مَن تكرَّرَ الخَنْقُ منهُ في المصرِ قُتِلَ بهِ سياسةً؛ لسعيهِ بالفسادِ))، وكلُّ مَن كانَ كذلكَ يُدفعُ شرُّهُ بالقتلِ، وسيأتي (٤) أيضاً في بابِ السرِّدةِ: ((أنَّ السَّاحرَ أو الزِّنديقَ الدَّاعيَ إذا أُخِذَ قبلَ توبتِهِ ثمَّ تابَ لم تُقْبَلْ توبتُهُ ويُقتلُ، ولو أُخِذَ بعدَها قُبِلَت، وأنَّ الخَنَاقَ لا توبةً لهُ))، وتقدَّم (٥) كيفيَّةُ تعزير اللُّوطيِّ بالقتل.

[١٨٨٩١] (قولُهُ: معَ امرأةٍ) ظاهرُهُ: أنَّ المرادَ الخلوةُ بها وإنْ لم يَرَ منهُ فعلاً قبيحاً، كما يدلُّ عليهِ ما يأتي (٦) عن "منية المفتى" كما تعرفُهُ، فافهم.

## مطلبٌ: لو قتلَ الغلامُ اللُّوطيُّ بجارحِ أو بدونِهِ فدمُّهُ هَدَرٌ

[١٨٨٩٢] (قولُهُ: فلها قتلُهُ) أي: إنْ لم يمكنْها التّخلصُ منهُ بصِيَاحٍ أو ضربٍ، وإلاَّ لم تكنْ مُكْرَهةً، فالشَّرطُ الآتي معتبرٌ هنا أيضاً كما هو ظاهرٌ، ثمَّ رأيتُهُ في كراهيةِ "شـرحِ الوهبانيَّة"(٧)، ونصُّهُ: ((ولو استكرَة رجلٌ امرأةً لها قتلُهُ، وكذا الغلامُ، فإنْ قتلَهُ فدمُهُ هَـدَرٌ إذا لم يستطعُ منعَهُ

(قولُهُ: ظاهرُهُ: أنَّ المرادَ الخلوةُ بها وإنْ لم يَرَ منه فعلاً قبيحاً، كما يدلُّ عليه ما يأتي عن "منية المفتي" إلخ) فيه: أنَّ ما في "المنية" لم يتعرَّضْ إلاَّ لمسألةِ ما إذا وَجَدَ معَ امرأتِهِ أو مَحْرمِهِ مَن يزني بها، ولم يذكرِ المسألةَ الأُولى المنقولةَ عن "الهندوانيِّ"، فحيثُ ذكرَ التَّفصيلَ في الأُولى ولم يذكر هُ في الثَّانيةِ عُلِمَ أنَّ موضوعَهما مختلف على ما ذكرَهُ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((فله))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أي: في شرحها كما سيأتي في المقولة [١٨٨٩٢] من هذه الصحيفة.

<sup>(</sup>٣) صـ٣٢٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) انظر "الدر" عند المقولة [٢٠٣٧٢] قوله: ((لكن في حظر "الخانية" إلخ)).

<sup>(</sup>٥) صدا ٩ وما بعدها "در":

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٨٩٧] قوله: ((فيُحْمَلُ على المَقَيَّدِ)).

<sup>(</sup>٧) "تفصيل عقد الفرائد": ق١١٣/أ.

(إِنْ كَانَ يَعلمُ أَنَّهُ لا يَنزَجِرُ بَصِياحٍ وضَرْبٍ بما دُونَ السلاحِ، وإلا) بأَنْ عَلِمَ أَنَّه يَنزَجِرُ بما ذُكِرَ (لا) يكونُ بالقتلِ، (وإن كانتِ المرأةُ مُطاوِعَةً قتلَهما)، كذا عزاهُ "الزيلعيُّ"(۱) لـ"الهِنْدُوانيِّ" ثم قال: (و) في "منيةِ المفتي": (لو كانَ مع امرأتِهِ وهو يزني بها أو معَ مَحرمِهِ وهما مُطاوِعانِ قتلَهما جميعاً) اهد. وأقرَّهُ في "الدُّررِ"(۲). و(") قالَ في "البحرِ"(۱): ((ومُفادُهُ الفرقُ بين الأجنبيَّةِ والزوجةِ والمحرم، فمع الأجنبيَّةِ: لا يَجِلُّ القتلُ إلا بالشَّرطِ المذكورِ من عدم الانزجارِ المَرْبُورِ، وفي غيرِها: يَجِلُّ القتلُ إلا بالشَّرطِ المذكورِ من عدم الانزجارِ المَرْبُورِ، وفي غيرِها: يَجِلُّ اللهَ اللهُ ال

إلاَّ بالقتلِ)) اهـ. فافهم.

149/4

[١٨٨٩٢] (قولُهُ: إِنْ كَانَ يعلمُ) شرطٌ للقتلِ الَّذِي تضمَّنَهُ قولُهُ ((كَمَن وجدَ رجلاً)). المماه (المحدود) المحدود) المحدود المحد

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) ((الواو)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٥/٥٤.

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((بحل)) بالباء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) صـ١١٦ "در".

<sup>(</sup>٧) في "آ": ((لم)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٨٨٩٧] قوله: ((فيُحْمَلُ على المقيَّدِ)).

(مطلقاً) اهـ. وردَّه في "النَّهرِ" ( ) بما في "البزازيَّةِ" وغيرِها من التَّسويةِ بينَ الأجنبيةِ وغيرِها، ويدلُّ عليهِ تنكيرُ "الهِنْدوانيِّ" للمرأةِ، نعم ما في "المنيةِ" مُطْلَق، فيُحمَلُ على المقيَّدِ ليتَّفِقَ كلامُهم، ولذا جزمَ في "الوهبانيَّةِ" ( ) بالشرطِ المذكورِ.........

١٩٨٩٧١ (قولُهُ: فيُحْمَلُ على المقيَّدِ) أي: يُحْمَلُ قولُ "المنية": ((قتلَهُما جميعاً)) على ما إذا علِمَ عدمَ الانزجارِ بصياح أو ضربٍ.

قلتُ: وقد طهر لي في التَّوفيقِ وجهُ آخرُ، وهو أنَّ الشَّرطَ المذكورَ إنَّما هو فيما إذا وحَدَ رجلاً مع امرأةٍ لا تَحِلُّ لهُ قبلَ أنْ يزني بها، فهذا لا يَحِلُّ قتلهُ إذا علِمَ أنَّهُ ينزجرُ بغيرِ القتلِ، سواءٌ كانت أجنبيَّةً عن الواجدِ أو زوجةً لهُ أو مَحْرَماً منهُ، أمَّا إذا وجدَهُ يزني بها فلهُ قتلُهُ مطلقاً، ولذاقيَّدَ في "المنية" بقولِهِ: ((وهو يزني)) وأطلقَ قولَهُ: ((قتلهما جميعاً))، وعليهِ فقولُ "الخانيَّة" الَّذي

(قولُهُ: ولذا قيَّدَ في "المنية" بقولِهِ: ((وهو يزني)) وأطلق قولَهُ: ((قتلَهما)) إلخ) في "الفتح": ((سُئِلَ "أبو جعفر الهنْدوانيُّ" عمَّن وجدَ رجلاً معَ امرأةٍ أَيْحِلُّ له قتلُهُ؟ قالَ: إنْ كانَ يعلمُ أنَّه ينزجرُ عن الزِّنى بالصياحِ والضَّربِ بما دونَ السَّلاحِ لا يقتلُهُ، وإنْ عَلِمَ أَنَّه لا ينزجرُ إلا بالقتلِ حلَّ له قتلُهُ، وإنْ طاوعَتهُ المرأةُ حلَّ قتلُها والضَّربِ بما دونَ السَّلاحِ لا يقتلُهُ، وإنْ عَلِمَ أَنَّه لا ينزجرُ إلا بالقتلِ حلَّ له قتلُهُ، وإنْ طاوعَتهُ المرأةُ حلَّ قتلُها أيضاً) اهد. وذكرَ هذهِ الحادثة كذلكَ العلاَّمةُ "المقدسيُّ"، ونقلَها في "الفتاوى الهنديَّة" عن "النّهاية" كما ذكرَها في "الفتح"، وبهذا تعلمُ أنَّ موضوعَ مسألةِ "الهنْدوانيُّ" فيمَن رأى رجلاً معَ امرأةٍ يزني بها كما هو المتبادرُ أيضاً من قولِهِ: ((وإنْ طاوعَتهُ))، فالمتعيَّنُ ما سلكَهُ في "النّهرِ"، ولا يستقيمُ التّوفيقُ الّذي ذكرَهُ المحشِّي، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق٢٠/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ق١٠٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ٥/٥.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الحدود ـ نوع مشتركة بين الحدود والجنايات ٢/٣٠/(هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الجنايات ـ باب القتل ـ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل ١/٣ ٤٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

مطلقاً، وهو الحقُّ بلا شرطِ إحصانٍ؛ لأنَّه ليسَ من الحدِّ بل من الأمرِ بالمعروف...

قدَّمناهُ(۱) آنفاً: ((فصاحَ بهِ)) غيرُ قيدٍ، ويدلُّ عليهِ أيضاً عبارةُ "المحتبى" الآتيةُ(۱)، ثمَّ رأيتُ في جناياتِ "الحاوي الزاهديِّ" ما يؤيِّدهُ أيضاً حيثُ قالَ: ((رجلٌ رأى رجلاً معَ امرأتِهِ يزني بها أو يقبلُها أو يضمُّها إلى نفسهِ، وهي مُطاوعة فقتلَهُ أو قتلَهما لا ضمانَ عليهِ، ولا يُحرَمُ مِن ميراثِها إنْ أَثبتَهُ بالبينةِ أو بالإقرارِ، ولو رأى رجلاً مع امرأتِهِ في مفازةٍ خاليةٍ، أو رآهُ معَ محارمِهِ هكذا، ولم يرَ منهُ الزِّني ودواعيَهُ: قالَ بعضُ المثنايخ: حلَّ قتلُهما، وقالَ بعضُهم: لا يَحِلُّ حتَّى يرى منهُ العملَ، أي: الزِّني ودواعيَهُ، ومثلُهُ في "خزانة الفتاوى")) اهـ. وفي سرقةِ "البزَّازيَّة" ((لو رأى في منزلِهِ رحلاً معَ أهلِهِ أو جارَهُ يفجُرُ وخافَ إنْ أخذَهُ أنْ يقهرَهُ فهو في سعةٍ مِن قتلِهِ، ولو كانت مُطاوِعةً لهُ قَتْلُهُما))، فهذا صريحٌ في أنَّ الفرقَ مِن حيثُ رؤيةُ الزِّني وعدمُها، تأمَّل.

[١٨٨٩٨] (قولُهُ: مطلقاً) أي: بلا فرق بينَ أجنبيَّةٍ وغيرها.

إ ١٨٨٩٩ (قولُهُ: وهو الحقُّ) مفهومُهُ: أنَّ مقابلَهُ باطلُّ، ولم يظهرُ مِن كلامِهِ ما يقتضِي بطلانَهُ، بل ما نقلَهُ بعدَهُ عن "المحتبى" يفيدُ صحَّتُهُ، وقد علمتَ مَمَّا قرَّرناهُ ما يتفقُ بهِ كلامُهم، وأمَّا كونُ ذلكَ مِن الأمر بالمعروفِ لا مِن الحدِّ فلا يقتضي اشتراطَ العلم بعدم الانزجار، تأمَّل.

[١٨٩٠٠] (قولُهُ: بلا شرط إحصان إلخ) ردٌّ على ما في "الخانيَّة" مِن قولِهِ: ((وهو محصَنُ)) [١/٥٥٠/أ] كما قدَّمناهُ (١)، وجزمَ بهِ "الطَّرَسُوسِيّ"، قالَ في "النَّهر" ((وردَّهُ "ابن وهبان" بأنَّهُ ليس مِن الحدِّ بل مِن الأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكرِ، وهو حسنٌ فإنَّ هذا المنكرَ حيثُ تعيَّن القتلُ طريقاً في إزالتِهِ فلا معنى لاشتراطِ الإحصانِ فيهِ، ولذا أطلقَهُ "البزَّازيُّ")) اهد.

قلتُ: ويدلُّ عليهِ أنَّ الحدَّ لا يليهِ إلاَّ الإمامُ.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>۲) صـ۷۱۷ - "در".

<sup>(</sup>٣) "البزازية": ٣/٦٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٨٩٦] قوله: ((يما في "البزازية" وغيرها)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق١٠/س.

وفي "المجتبى": ((الأصلُ أنَّ كلَّ شخصٍ رأى مسلماً يزني أنْ يَحِلَّ له قتلُـهُ، وإنمـا يمتَنِعُ خوفاً مِنْ أنْ لا يُصَدَّقَ أنَّهُ زنى)). (وعلى هذا) القياسِ.....

ر ١٨٩٠١٦ (قولُهُ: وفي "المحتبى" إلخ) عزاهُ بعضُهم أيضاً إلى "جامع الفتاوى" وحدود "المناً: لَه "(١).

وحاصلُهُ: أنَّهُ يَحِلُّ ديانةً لا قضاءً فلا يصدِّقُهُ القاضي إلاَّ ببيِّنةٍ، والظَّاهرُ أنَّهُ يأتي هنا التَّفصيلُ المذكورُ في السَّرقةِ، وهو ما في "البزَّازيَّة" (٢) وغيرها: ((إنْ لم يكنْ لصاحبِ الدَّارِ بيِّنةٌ فإنْ لم يكنِ المقتولُ معروفاً بالشَّرِ والسَّرقةِ قُتِلَ صاحبُ الدَّارِ قصاصاً، وإنْ كانَ متَّهماً بهِ فإنْ لم يكنِ المقتولُ معروفاً بالشَّرِ والسَّرقةِ قُتِلَ صاحبُ الدَّارِ قصاصاً، وإنْ كانَ متَّهماً بهِ فكذلكَ قياساً، وفي الاستحسانِ تجبُ الدِّيةُ في مالِهِ لورثةِ المقتولِ؛ لأنَّ دلالةَ الحالِ أورثَتْ شبهةً في القصاص لا في المال)).

[١٨٩٠٢] (قُولُهُ: وعلى هذا القياسِ إلخ) هو مِن تتمَّةِ عبارةِ "المجتبى"، وأقرَّهُ في "البحر"(٢)

(قولُهُ: والظّاهرُ أنَّه يأتي هنا التَّفصيلُ المذكورُ في السَّرقةِ وهو ما في "البزَّازيَّة" إلى آحرِهِ) قالَ العلاَّمةُ "الطَّرابلسيُّ": ((لكنْ رأيتُ العلاَّمةَ "أبا السُّعود" نقلَ أنَّه يجوزُ قضاءً، لكنْ حيثُ تفحَّصَ الحاكمُ وظهرَ له أنَّه المقتولَ مُتَّهم في ذلكَ ويُكتفى من القاتلِ باليمين، وأحابَ عن صبي قتل رجلاً قصدَ اللّواطة به فقتلَه بأنَّه لا يُتعرَّضُ له حيثُ كانَ الرَّحلُ معروفاً بالفسادِ، كما نقلَ ذلكَ عنه العلاَّمةُ "الكواكبيُّ"، وهو كلامٌ حسن ينبغي حفظُهُ، وأفادَ "البزَّازيُّ" أنَّه إنْ لم يكنِ المقتولُ معروفاً بالشَّرِّ والسَّرقةِ قُتِلَ القاتلُ قصاصاً، وإنْ كانَ متَهما به فكذلك قياساً، وفي الاستحسان الدِّيةُ في مالِه لورثةِ المقتول؛ لأنَّ دَلالةِ الحالِ أورثَت شبهةً في القصاصِ لا في فكذلك قياساً، وفي الاستحسان الدِّيةُ في مالِه لورثةِ المقتول؛ لأنَّ دَلالةِ الحالِ أورثَت شبهةً في القصاصِ لا في فكذلك منسوباً لـ "الكبرى": أنَّه لا يُحْتاجُ إلى البينَةِ هنا، واليمُينُ تقومُ مَقامَ البينةِ، ولا يُفعلُ إلاَّ عند فوران الغضبِ اهـ. قالَ: فهذا أوسعُ)) اهـ. انتهى "سنديّ".

<sup>(</sup>١) "البزازية": نوع مشتركة بين الحدود والجنايات ٢/٠٣٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب السرقة ٦/٣٣٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٥ ٤.

(الْمُكَابِرُ بالظُّلْمِ، وقُطَّاعُ الطريقِ، وصاحبُ المَكْسِ، وجميعُ الظَّلمةِ بأدنى شئٍ له قيمةٌ) وجميعُ الظَّلمةِ بأدنى شئٍ له قيمةٌ) وجميعُ الكبائرِ، والأَعْوِنةِ، والسُّعاةِ، يُباحُ قتلُ الكلِّ، ويُثابُ قاتلُهم، انتهى......

و"النَّهر"(١)؛ ولذا مشَى عليهِ "المصنَّف".

المعرب العَلَمةِ: المُكَابرُ) أي: الآخذُ علانيةً بطريقِ الغَلَبةِ والقَهْرِ، قالَ في "المصباح"(٢): (كابرتُهُ مُكَابرةً: غالبتُهُ مُغَالبةً)).

ا ۱۸۹۰٤ (قولُهُ: وقُطَّاعُ الطَّريقِ) أي: إذا كانَ مسافراً ورأى قاطعَ طريقٍ لـهُ قتلُـهُ وإن لم يقطعْ عليهِ بل على غيرِهِ؛ لِما فيهِ من تخليصِ النَّاسِ مِن شرِّهِ وأذاهُ، كما يفيدُهُ ما بعدَهُ.

اه ١٨٩٠٥ (قولُهُ: وجميعُ الكبائرِ) أي: أهلُها، والظّاهرُ: أنَّ المرادَ بها المتعدِّي ضررُها إلى الغيرِ، فيكونُ قولُهُ: ((والأعونةِ والسُّعاةِ)) عطفَ تفسيرٍ أو عطفَ خاصٌ على عامٌ، فيشملُ كلَّ مَن كانَ من أهلِ الفسادِ كالسَّاحرِ وقاطعِ الطَّريقِ واللَّصِّ واللَّوطيِّ والخنَّاقِ ونحوِهِم مُمَّن عمَّ ضررُهُ ولا ينزجرُ بغير القتل.

المحام (السُّعاق) عليه عطف تفسير، وفي "رسالة أحكام السِّياسة" عن "جمع النَّسفي" ((السُّعاق)) عليه عطف تفسير، وفي "رسالة أحكام السِّياسة" عن "جمع النَّسفي" ((سُئِلَ "شيخُ الإسلامِ" عن قتلِ الأعونة والظَّلمة والسُّعاة في أيام الفترة، قال: يُباحُ قتلُهم؛ لأنَّهم ساعون في الأرضِ بالفساد، فقيل: إنَّهم يمتنعونَ عن ذلك في أيام الفترة، ويختفون، قال: ذلك امتناعُ ضرورة، ﴿ وَلَوَرُدُوا لَعَامُوا عَنَهُ ﴾ [الأنعام - ٢٨] كما نشاهد، قال: وسألنا الشَّيخ "أبا شجاع" عنه فقال: يُباحُ قتلة ويُثابُ قاتلة)) اهد.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ق١٠٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "المصباح المنير": مادة ((كبر)).

<sup>(</sup>٣) لم نهتد إليها.

<sup>(</sup>٤) نقول: كذا في النسخ جميعها، ولعله "جامع النسفي".

وأفتى "الناصحيُّ"(١) بوجوبِ قتلِ كلِّ مُـؤدٍ. وفي "شرحِ الوهبانيةِ"(٢): ((ويكونُ بالنَّفيِ عنِ البلدِ، وبالهجومِ على بيتِ المفسدينَ، وبالإخراجِ من الدَّارِ، وبهدمِها، وكسرِ دِنَانِ الخمرِ.....

١٨٩٠٧١] (قولُهُ: وأفتَى "النَّاصحيُّ" إلخ) لعلَّ الوجوبَ [٤/ق٨٧٨/ب] بـالنَّظرِ للإمـامِ ونوَّابِـهِ، والإباحةَ بالنَّظر لغيرهم، "ط"(٣).

[١٨٩٠٨] (قولُهُ: ويكونُ بالنَّفي عن البلدِ) ومنهُ ما مرَّ<sup>(٤)</sup> مِن نفي الزَّاني البكرِ، ونفَى عمرُ عَلَيْهِ انصرَ بنَ حجاجٍ" لافتتانِ النِّساءِ بجمالِهِ<sup>(٥)</sup>، وفي "النَّهر"<sup>(٢)</sup> عن شرحِ "البخماري" لــ"العينيّ"<sup>(٧)</sup>: ((أَنَّ مَن آذى النَّاسَ يُنفَى عن البلدِ)).

[١٨٩٠٩] (قولُهُ: وبالهجومِ إلخ) مِن بابِ ((قعَدَ))، الدُّحولُ على غفلةٍ بغتةً، قبالَ في "أحكام السِّياسة": ((وفي "المنتقى": وإذا سُمِعَ في دارهِ صوتُ المزاميرِ فادخلْ عليه؛ لأَنّهُ لَمّا أسمعَ الصَّوت فقد أسقطَ حرمةَ دارهِ))، وفي حدودِ "البزَّازيَّة"(^) وغصبِ "النّهاية" وجنايةِ "الدِّراية": ذكر "الصَّدر الشَّهيد" عن أصحابنا أنّهُ يُهدَمُ البيتُ على مَن اعتادَ الفسقَ وأنواعَ الفسادِ في دارهِ، حتَّى لا بأسَ بالهجومِ على بيتِ المفسدينَ، وهجمَ عمرُ فَيُّهُ على نائحةٍ في منزلِها وضربَها بالدِّرَّةِ حتَّى سقطَ خمارُها، فقيلَ لهُ فيهِ، فقالَ: لا حرمةَ لها بعدَ اشتغالِها بالمحرَّمِ، والتحقَتْ بالإماءِ (٥)، ورُويَ

11./4

<sup>(</sup>١) أبو محمد، عبد الله بن الحسين النيسابوريّ المعروف بالناصحي، قاضي القضاة، وإمام المسلمين وشيخ الحنفية في عصره (ت٤٤٧هـ). ("تاج التراجم" صــ١٦٥/١.).

<sup>(</sup>٢) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ق١٣١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/١١٨.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٤٣٤] قوله: ((إلا سياسةً وتعزيراً)).

<sup>(</sup>٥) "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية": صد ١٦-، وانظر تخريجه في المقولة [١٨٤٣٢].

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق٢١٠ب.

<sup>(</sup>٧) "عمدة القاري": ١٩٢/٢٠.

<sup>(</sup>۸) "البزازية": نوع مشتركة بين الحدود و الجنايات ٢-٤٣٠ (هامش "الفتاوي الهندية")، وفيها: ((كلهـنَّ حربيات)) بدل ((كأنهنَّ حربيات)).

<sup>(</sup>٩) أخرجَهُ عمرُ بن شبَّةَ في "تاريخ المدينة" ٧٩٩/٢ عن الأوزاعيِّ قال: بلَغَني (( أنَّ عمرَ عَلَيُّتِه سَمِعَ صوتَ بكاءٍ =

ق بيت، فدحَلَ ومعه غيرُهُ، فأمالَ عليهم ضرباً حتى بلَغَ النائحة، فضرَبَها حتَّى سـقَطَ خمارُها، فعدَلُ الرجلُ فقال: اضربْ، فإنَّها نائحة ولا حرمة لها، إنَّها لا تبكي بشَحْوكم، إنَّها تُهرِقُ دموعَها على أخذِ دراهمِكم، إنَّها تؤذي أمواتَكم في قبورهم، وتؤذي أحياءًكم في دُوْرِهم، إنَّها تَنْهَى عـن الصَّبر وقد أمَر الله به، وتأمُرُ بالحَزَع وقد نهَى الله عنه ))، وهذا معضلٌ.

وأخرَجَ عبدُ الرزاق في "مصنَّفه" (٦٦٨٢) عن إبراهيمَ بن محمَّدٍ ـ متروكٌ ـ عن عبدِ الكريم أبي أميَّة ـ متروكٌ ـ حدَّثني نصرُ بن عاصمٍ: (( أنَّ عمرَ سَمِعَ نَوَّاحةً بالمدينةِ ليلاً فأتى عليها، فدخَلَ ففرَّقَ النساءَ.... )) نحوه دون زيادةِ: ((إنَّها لا تبكي...)).

وأخرجه عبدُ الرزَّاق أيضاً (٢٦٨١) عن ابن عُينة عن عمرِو بن دينارٍ قال: ((لَمَّا مات حالدُ بن الوليد اجتمَعَ في بيتِ ميمونةَ نساءٌ يبكين، فجاء عمرُ ومعه ابنُ عبَّاسٍ ومعه الدِّرَّةُ، فقال: يا أبا عبد الله، ادخُلْ على أمِّ المؤمنين فائمُرْها فلْتحتجِبْ وأخرِجْهنَّ عليَّ))، قال: ((فجعَلَ يُخرِجُهنَّ وهو يضربُهنَّ بالدِّرَّة...)) نحوه، وليس فيه أنَّه هجَمَ على البيت.

وكذلك ما أخرجَهُ عبدُ الرزَّاق أيضاً (٦٦٨٠) وعنه إسحاقُ بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" المسندة (٨٧٥) عن معمر عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب قال: ((لَمَّا ماتَ أبو بكر بُكيَ عليه...))، فقال عمرُ لهشامِ بن الوليد: ((قُمْ فأخرِج النساءَ، فقالت عائشةُ: إنّي أحرِّجُك، قال عمر: ادخُلُ فقد أَذِنْتُ لك، فقالت عائشة: أمُخرِجي أنتَ أيْ بُنيَّ ؟! فقال : أمَّا لكِ فقد أذنتُ، قال: فجعَلَ يُحرِجُهنَّ عليه امرأةً امرأةً وهو يَضربُهنَّ بالدُّرة حتَّى أخرَجَ أمَّ فروةَ، فَرَّقَ بينهنَّ).

وأخرجَهُ ابنُ سعدٍ (٣٢٠٨) عن يونسَ عن الزُّهريِّ عن سعيدٍ بنحوِهِ، وقد علَّقَهُ البخاريُّ قبل حديث (٢٤٢٠) في الخصوماتِ: بابُ إخراج أهلِ المعاصي والخصومِ من البيوت، فقال: وقد أخرَجَ عمرُ أختَ أبي بكر حين ناحَتْ.

وأخرَجَ البخاريُّ (٢٠٠٤) في الجنائزِ: بابُ البكاء عند المريض، عن سعيدِ بن الحارث الأنصاريِّ عن عبدالله بن عمرَ قال: ((اشتَكَى سعدُ بن عبادةً، فأتاه النبيُّ عِلَى يزورُهُ))، وفيه: ((إنَّ الله لا يُعذَّبُ بدمع العينِ ولا يُعزنِ القلب))، وكان عمرُ رضي الله عنه يَضرِبُ فيه بالعصا، ويرمي بالحجارة، ويَحشي بالتُراب.

وإن مُلَّحوها،....

أنَّ الفقية "أبا بكر البلحيَّ" حرجَ إلى الرُّستاقِ وكانَتِ النِّساءُ على شطِّ النَّهرِ كاشفاتِ الرؤوسِ والذِّراعِ، فقيلَ لهُ: كيفَ فعلتَ هذا؟ فقالَ: لا حرمةَ لهنَّ إغًا الشَّكُ في إيمانِهنَّ كأنَّهنَّ حربياتٍ (١)، وهكذا في جناياتِ "مجمع الفتاوى"، وذكر في كراهية "البزَّازيَّة" (٢) عن "الواقعات الحساميَّة": (رويقدَّمُ إبلاءُ العُذْرِ على (١) مظهرِ الفسقِ بدارِء، فإنْ كفَّ فبها، وإلاَّ حبسَهُ الإمامُ أو أدَّبهُ أسواطاً، أو أزعجَهُ مِن دارِهِ، إذ الكلُّ يصلحُ تعزيرا، وعن عمرَ فَيْهُ أنْهُ أحرق بيتَ الخمَّارِ (١)، وعن "الصفَّار الزَّاهد": الأمرُ بتخريبِ دار الفاسق)).

١٨٩١٠١ (قولُهُ: وإنْ ملَّحوها) أي: تُكسِّرُ وإنْ قالَ أصحابُها: نُلقي فيها مِلحاً لأجلِ تخليلِها،

(قولُهُ: ويُقَدَّمُ إبلاءُ العُذْرِ إلخ) أي: سلبه.

(قولُهُ: وإنْ قالَ أصحابُها: نُلْقي فيها مِلحاً لأحلِ تخليلِها إلخ) أو ألقَوه فيها بـالفعلِ؛ لأنَّ المقصـودَ الزَّجرُ عن مثل هذا الفعلِ.

<sup>(</sup>١) نقول: لا شك أنَّ التمسُّكَ بقوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَنوِهِمْ وَيَحْفَظُواْفُرُوْجَهُمُّ ﴾ أولى من الجنوح لـرأي أبي بكر البلخي.

<sup>(</sup>٢) "البزازية": الفصل الثناني: في العبادات ـ نوع في السلام ٦/٦ه (هنامش "الفتناوي الهندينة")، دون عنزو لـ"الواقعات"، والعبارة فيها: ((وتقدَّم إبلاء للعذر)).

<sup>(</sup>٣) في "م": ((عن)).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٢٦٧) باب ما يجوز لأهل الذّمة أن يُحْدِثُوا و(٢٨٧) حدثنا يجيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: وحد عمر في بيت رجلٍ من ثقيف شراباً فأمر به فأحرق، وكان يقال له رُوّيْشِد، فقال: أنت فويسق. بينما أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠١) كتاب أهل الكتاب باب بيع الخمر، أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية قالت: ((وحد عمر...)) فذكرت نحوه، وهكذا و (١٧٠٣٥) في الأشربة ـ باب الريح فقال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع (ح) ومعمر عن أيوب عن صفية به، وهكذا هو في "المصنف" وكأنه قد سقط (نافع) ففي (١٧٠٣) أنا معمر عن أيوب عن نافع عن صفية مثله، و(١٧٠٣) عن عبدالقدوس عن نافع قال: ((وجد عمر...)) منقطع، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٥/٦٥، والدُّولابي في "الكني" عبدالقدوس عن نافع قال: ((وجد عمر...)) منقطع، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٥/٦٥، والدُّولابي في "الكني" الميثور بن مَخْرَمة وابن أبي ذئب ، كلُّهم عن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن عمر بن الخطاب حَرَّق البيت رُويشد الثقفي و كان حانوتاً للشراب، وكان عمر قد نهاه، فلقد رأيته يلتهب كأنَّه جمرةٌ. وأخرج أبو عُبيد (٢٦٨) أن عبليًا حرَّق ناحية من الكوفة لأنَّ الخمر بُباع فيها، وانظر "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" صد ١٦.

# ولم يُنْقَلْ إحراقُ بيتِهِ)). (ويَقِيمُهُ كلُّ مسلمٍ حالَ مباشرةِ المعصيةِ).....

وفي كراهية "البزّازيّة"(۱): ((قال في "العيون" و"فتاوى النّسفيّ": إنّه يُكسَرُ دنانُ الخمرِ ولا يضمَنُ الكاسرُ، ولا يُكتفى بإلقاء الملح، وكذا مَن أراق خمورَ أهلَ الذّمّةِ وكسرَ دنانها وشقّ زِقاقَها إنْ كانوا أظهرُوها بينَ المسلمينَ لا يَضْمنُ؛ لأنّهم لمّا أظهرُوها بيننا فقد أسقطوا حرمتها، وفي سِيرِ "العيون": يضمنُ إلاّ إذا كانَ إماماً يَرَى ذلكَ؛ لأنّه مُحتلفٌ فيه، وفي المسلمِ يضمنُ الزّقَّ(۱)، مسلمٌ في منزلِهِ دَنٌّ مِن خمرٍ يريدُ اتخاذَها خلاَّ يضمنُ الدَّنَ عندَ التَّاني، وإنْ لم يردِ الاتخاذَ لا يضمنُ عندَ التَّاني، وذكر الخصّافُ "(۱) أنَّ الكسرَ لو بإذن الإمامِ لا يضمنُ، وإلاَّ يضمنُ، وأصلُهُ فيمَن كسرَ بَرْبَطاً (۱) لمسلمٍ، والفتوى على قولِهما [٤/ق٩١١]

ا ١٨٩١١ (قولُهُ: ولم يُنْقَلْ إحراقُ بيتِهِ) تقدَّمَ (٥) نقلُهُ عن عمرَ في بيتِ الخمَّارِ، فالمرادُ أنَّهُ لم ينقلْ عن علمائِنا، لكنَّ ما مرَّ (٥) عن "الصَّفار" يُفيدُهُ.

(١٨٩١٢) (قولُهُ: ويُقِيمُهُ إلخ) أي: التَّعزيرَ الواحبَ حقًا لله تعالى؛ لأنَّهُ مِن بابِ إزالـةِ المنكرِ، والشَّارعُ وَلَّى كلَّ أحدٍ ذلكَ حيثُ قالَ ﷺ: «مَن رأى منكم مُنْكراً فليغيِّرهُ بيدِهِ، فإنْ لـم يَسْتَطِعْ

(قولُهُ: فالمرادُ أَنَّه لَم يُنْقَلْ عن علمائِنا إلخ) قلتُ: تَقَدَّمَ لـ"الشَّارحِ" عن "السَّتُرر" في بـاب ِ الـوطءِ الَّـذي لا يُوجِبُ الحَدَّ أَنَّه في اللّواطةِ يُعزَّرُ بإحراقِ بيتهِ وبغير ذلكَ، وذكر في "الهنديَّة" في البـاب السَّـابعَ عشرَ من الكراهيةِ عن عمرَ وَ الله أَحرقَ بيتَ الخَمَّار، وقد نقلَهُ "الحَمَويُّ" عن "البرْجَنديِّ". اهـ "سنديّ".

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الكراهية ـ الفصل الثاني: في العبادات ـ نوع في السلام ٦/٦ ٣٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) في "النَّسان" مادة ((زقق)): ((قال أبو حنيفة: الزَّقُّ: هو الذِّي يُنقل فيه الخمرُ، والجمع: أزقاقٌ وأَزُقُّ).

<sup>(</sup>٣) "شرح أدب القاضي": الباب الثلاثون في العدوى والإعداد ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٤) في "المصباح المنير" مادة: ((بَربط)): ((البَرْبَطُ مثالُ جَعْفَر: مِن ملاهي العَجَم، ولهذا قيل مُعرَّب، وقال ابن "السِّكِيت" وغيرُهُ: والعربُ تسميه المِزْهَر والعُوْد)).

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٨٩٠٩] قوله: ((وبالهجوم إلخ)).

"قنية" (و) أمَّا (بعدَه ('') فـ (ليسَ ذلكَ لغيرِ الحاكمِ) والزوجِ والمَوْلي كما سيجيءُ (''. (فرغٌ)

مَن عليه التَّعزيرُ لو قالَ لرجلٍ: أَقِم عليَّ التعزيرَ ففعَلَهُ، ثم رُفِعَ للحاكمِ فإنَّـه يُحتَسبُ به، "قنية"(")، وأقرَّه "المصنفُ"(٤)، ومثلُهُ في دعوى "الخانيَّةِ"(٥)،.....

فبلسانِهِ) (١) الحديثَ، بخلافِ الحدودِ لم يَثُبتْ توليتُها إلاَّ للولاةِ، وبخلافِ التَّعزيرِ الَّذي يجبُ حقّاً للعبدِ بالقذفِ ونحوهِ، فإنَّهُ لتوقَّفِهِ على الدَّعوى لا يُقِيْمُهُ إلاَّ الحاكمُ إلاَّ أنْ يُحَكِّمَا فيهِ. اهـ "فتح"(٧). العبدِ بالقذف ونحوهِ، فإنَّهُ لتوقَّفِهِ على الدَّعوى لا يُقِيْمُهُ إلاَّ الحاكمُ إلاَّ أنْ يُحَكِّمَا فيهِ. اهـ "فتح"(١). وأمَّا قولُهُ: ((يُقِيمُهُ كَلُّ مسلمِ)) فقد صرَّحَ بهِ في "الفتح"(٨) وغيرهِ.

ا ١٨٩١٤ (قولُهُ: وأمَّا بعدَهُ إلخ) تصريحٌ بالمفهوم، قالَ في "القنية"(١): ((لأنَّهُ لـو عزَّرَهُ حـالَ كونِهِ مشغولاً بالفاحشةِ فلهُ ذلكَ؛ لأنَّهُ نهيٌ عن المنكرِ، وكلُّ واحدٍ مـأمورٌ بهِ، وبعدَ الفراغِ

<sup>(</sup>١) في "و": ((بعدها)).

<sup>(</sup>۲) ص۲٦٦- "در".

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق٦١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق ٢٣٠/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": ٢/٦٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٤٩) في الإيمان ـ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأبو داود (١١٤٠) في الصلاة ـ باب الخطبة يوم العيد، و(٤٣٤٠) في الملاحم ـ باب الأمر والنهي، والترمذي (٢١٧٢) في الفتن ـ باب ما جاء في تغيير المنكر باليد، والنسائي ١١١/٨ في الإيمان ـ باب تفاضل أهل الإيمان، وابن ماجه (٢١٧٥) في الإقامة ـ باب ما جاء في صلاة العيدين، و(٤٠١٣) في الفتن ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحمد ٢/٤٩،٢٠٥ وغيرهم من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كلاهما عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً وفيه قصة.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "القنية": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق ٢١/أ.

لكن في "الفتح"(1): ((ما يجبُ حقّاً للعبدِ لا يُقِيمُهُ إلا الإمامُ؛ لتوقَّفِهِ على الدَّعوى، الله أنْ يُحَكِّما فيه، فليُحفظ)). (ضربَ غيرَه بغيرِ حقِّ وضربَهُ المضروبُ ) أيضاً (يُعزَّرانِ)، كما لو تشاتما بين يَدَي القاضي ولم يتكافآ كما مرَّ (ويُبْدَأُ بإقامةِ التَّعزيرِ بالبادئ)؛ لأنه أظلمُ، "قنية"(٣). وفي "مجمع الفتاوى":

ليسَ بنهي؛ لأنَّ النَّهيَ عمَّا مضَى لا يُتَصوَّرُ فيتمحضُ تعزيراً وذلكَ إلى الإمامِ)) اهـ. وذكرَ<sup>(١)</sup> قبلَهُ: ((أَنَّ للمحتسبِ أَنْ يعزِّرَ المعزِّرَ إِنْ عزَّرَهُ بعدَ الفراغ منها)).

ا ١٨٩١٥؛ (قولُهُ: لكنْ في "الفتح" إلخ) وعليهِ فما في "القنية" محمولٌ على ما إذا كانَ حقّاً لله تعالى، أو حقّاً لعبدٍ وحكّمًا فيهِ.

المعام) وجه الأوّل أن المعام وجه الأوّل أن المعام وقيل: لصاحب الحق كالقصاص، وجه الأوّل أنّ صاحب الحق قد يُسْرِفُ فيهِ غلظاً، بخلافِ القصاص؛ لأنّه مقدّرٌ كما في "البحر" عن "المحتبى". المعامر وقوله أنه ولم يتكافآ) عطف على ((يُعزّرانِ))، وفيه إشارة إلى الجواب عمّا يُتوهّم مِن إطلاق قول "مجمع الفتاوى" الآتي: ((حاز المجازاة بمثله إلخ))، والجواب: أنّ ذلك فيما تمحّض حقّا لهما وأمكن فيه التساوي، كما لو قال له: يا حبيث فقال: بل أنت، بخلاف الضّرب فإنّه يتفاوت، وخلاف التّشاتم عند القاضي، فإنّ فيه هتك مجلس الشّرع كما مرّ() في الباب السّابق، وقدّمنا() تمامة.

(قولُ "الشَّارحِ": كما لو تشاتما بينَ يدَي القاضي ولم يتكافآ إلخ) قد يُقالُ: إنَّ التَّكافؤ حاصلٌ لـو تشاتما بينَ يديهِ إلاَّ أنَّه يُقامُ عليهما حقًا لمجلسِ الشَّرع، ولا يظهرُ أيضاً إقامتُهُ عليهما لو تضاربًا وأحدُهما أقـلُّ فيه من الآخر، فإذا لم يستوف إلاَّ بعضَ حقِّهِ كيفَ يُقامُ عليه التَّعزيرُ؟!.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((ضرب المضروب)).

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق ٦١/ب.

<sup>(</sup>٤) أي في القنية": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق٦١٪أ

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٥.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٧٩٥] قوله: ((لِهَتَّنْ مُحلسِ الشَّرعَ)).

((حازَ المحازاة بمثلِهِ (۱) في غيرِ موجِبِ حدِّ؛ للإذنِ به)). ﴿ وَلَمَنِ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَلَمُ الْمَعِيلِ ﴾ [الشورى - ٤١]، والعفو أفضل ﴿ فَمَنْ عَفَ اوَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ، عَلَى اللّهِ مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى - ٤١] ووصحَّ حبسه ) ولو في بيته بأنْ يمنعَه (٢) من الخروج منه، "نهر" (مع ضربه) إذا احتيجَ لزيادةِ تأديبٍ (وضربُهُ أشدُّ)؛ لأنَّه خُفِّفَ عدداً.....

رِهِ ١٨٩١٨ (قولُهُ: جازَ المجازاةُ بمثلِهِ) فيهِ إشارةٌ إلى اشتراطِ إمكانِ التَّساوي وتمحَّضِ كونِيهِ حقًا لهما كما قلنا؛ إذ بدون ذلك لا مماثلةً.

[١٨٩١٩] (قولُهُ: إذا احتيجَ لزيادةِ تأديبٍ) وذلكَ بأنْ يرى أنَّ أكثرَ الضَّربِ في التَّعزيرِ - وهو تسعة وثلاثونَ - لا يَنْزَجر بها، أو هو في شكِّ مِن انزجارِهِ بها يَضُمُّ إليهِ الحبسَ؛ لأنَّ الحبسَ صلَّح تعزيراً بانفرادِهِ، حتَّى لو رأى أنْ لا يضربَهُ ويحبسَهُ أياماً عقوبةً فَعَلَ، "فتح"(1)، قالَ "ط"(٥): (وصحَّ القيدُ في السُّفهاءِ والدُّعَّارِ (٦) وأهلِ الإفسادِ، "حمويّ" عن "المفتاح")).

[١٨٩٢٠] (قولُهُ: وَضربُهُ أَشَدُّ) [٤/قَ٩٧/ب] أي: أَشدُّ مِن ضربِ حَدِّ الزِّني، ويُؤْخَذُ مِن اللَّهُ اللَّهِ النَّعليلِ أَنَّ هذا فيما إذا عُزِّرَ بما دونَ أكثرِهِ، وإلاَّ فتسعةٌ وثلاثونَ مِن أَشدٌ الضَّربِ فوقَ ثمانينَ حكماً، فضلاً عن أربعينَ مع تنقيصِ واحدٍ مع (٧) الأشدَّيَّةِ، فيفوتُ المعنى الَّذي لأجلِهِ نقصَ،

(قولُهُ: معَ تنقيصِ واحدٍ من الأشدِّيَةِ إلخ) هكذا عبارةُ "الشُّرُنبلاليِّ" بزيادةِ لفظِ: ((واحدٍ))، ولا معنى له، وعبارةُ "ط" عن "الحَمَويِّ": عن أربعينَ مع تنقيصٍ معَ الأشدُّيَّةِ، وهي صحيحةٌ، فإنَّ المرادَ التَّنقيصُ المُصَاحِبُ للأشدَّيَّةِ لا للعددِ.

<sup>(</sup>١) ((عثله)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٢) في "و": ((ليمنعه)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق٢١٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود .. باب حدّ القذف .. فصل في التعزير ١١٧/٥.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) قال في "اللسان" مادة ((دعر)): ((ورجل داعر: خَبيثٌ مُفسِد، ويُحمَعُ على دُعَّار)).

<sup>(</sup>٧) في "م": ((من)) بدل((مع))، وكذا في "الشرنبلالية"، وانظر كلام "الرافعي".

فلا يُخفَّفُ وصفاً (ثم حدُّ الزِّني) لثبوتِهِ بالكتابِ، (ثمَّ حدُّ الشُّربِ) لثبوتِهِ بإجماعِ الصَّحابةِ لا بالقياسِ؛ لأنَّه لا يجري في الحدودِ، (ثم القَذْفُ) لضعفِ سببِهِ باحتمالِ صدق القاذفِ....

كذا قالَهُ الشَّيخ "قاسم بنُ قُطْلُوبُغَا"، شُرُنبلاليَّة "(١)، وإطلاق الأشدِّيةِ شاملٌ لقوتِهِ وجمعِهِ في عضو واحدٍ فلا يُفرَّقُ الضَّربُ فيهِ، وقد مر (٢) الكلامُ فيهِ أوَّلَ الباب، وأشارَ إلى أنَّه يُحرَّدُ من ثيابهِ كما في "غاية البيان"، ويُخالفُهُ ما في "الخانيَّة"(٢): ((يُضْرَبُ النَّعزيرَ قائماً بثيابهِ، ويُنزَعُ الفروُ والحشو، ولا يُمَدُّ في التَّعزيرِ) اهد. والظَّاهرُ الأوَّلُ لتصريحِ "المبسوط" (١) بهِ، "بحر الاه، وتقديم معنى المدِّ في حَدِّ الزِّني.

[١٨٩٢١] (قولُهُ: فلا يخفَّفُ وصفاً) كيلا يؤدِّيَ إلى فواتِ المقصودِ، "بحر" أي: الانزجارِ. بالمعرورُ أي: الانزجارِ المعافِ وإقامةِ المضافِ إليهِ مُقامَهُ، والأصلُ: ثُمَّ حُدُّ الزِّني، الرَّفعِ لحذفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليهِ مُقامَهُ، والأصلُ: ثُمَّ ضُربُ حدِّ الزِّني، "ط" (^).

(١٨٩٢٣) (قولُهُ: لا بالقياسِ) ردُّ على "صدر الشَّريعة" (٩) كما نبَّهَ عليهِ "ابنُ كمال" في هامشِ "الإيضاح".

(١٨٩٧٤) (قولُهُ: لضعف سببهِ) أي: فسببُهُ محتمِلٌ، وسببُ حدِّ الشُّربِ متيقَّنٌ بهِ وهو الشُّـربُ، والمرادُ أنَّ الشُّربَ متيقَّنُ السببيةِ للحدِّ لا متيقَّنُ الثبوتِ؛ لأنَّهُ بالبيِّنةِ أو الإقرار وهما لا يُوْجبانِ اليقينَ،

111/4

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل: التعزير تأديب دون الحدُّ ٧٥/٢ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٨٧٩] قوله: ((ولا يُفَرَّقُ الضَّربُ إلخ)). و[١٨٨٨] قوله: ((وقيل: يُفَرَّقُ)). و[١٨٨٨] قوله: ((وَوُفُقَ إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل فيما يوجبُ التعزيرَ وما لايوجب إلخ ٣/٨٠/ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب الحدود ٧٢/٩.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٤٢٥] قوله: ((غير ممدود على الأرض)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدُّ القذف \_ فصل في التعزير ٢/٥.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/٢ ٤٠.

<sup>(</sup>٩) "شرح الوقاية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ الشرب ٢٨٧/١ (هامش "كشف الحقائق").

# (وعُزِّرَ كُلُّ مُرتَكِبِ مُنْكُرٍ أو مُؤْذي مسلمٍ (١) بغيرِ حقٍ، بقولٍ أو فعلٍ).....

"بحر"(٢)، وهو مأخوذٌ مِن "الفتح"(٣)، تأمَّل.

### مطلبٌ: التَّعزيرُ قد يكونُ بدون معصية ٍ

[١٨٩٢٥] (قولُهُ: وعُزِّرَ كُلُّ مُرْتَكِبِ مُنْكَرٍ إلخ) هذا هو الأصلُ في وجوبِ التَّعزيرِ كما في "البحر" عن "شرح الطَّحاويِّ"، وظاهرُهُ: أنَّ المرادَ حصرُ أسبابِ التَّعزيرِ فيما ذُكِرَ معَ أنَّهُ قد يكونُ بدون معصيةٍ كتعزير الصَّبيِّ والمتَّهم كما يأتي (٥).

# مطلبٌ: يُنفَى مَن خيفَ فتنةٌ بجمالِهِ سيَّما مَن كانَ صبيحاً أمردَ فإنَّهُ يَفْتِنُ النَّساءَ والرِّجالَ أو يُحْبَسُ لئلاَّ يزيدَ بالنَّفي فتنتُهُ (٦)

وكنفي مَن حيفَ منهُ فتنةٌ بجمالِهِ مثلاً كما مر (() في نفي "عمر " في نصرَ بن حجَّاج"، وذكرَ في "البحر ((أنَّ الحاصلَ وجوبُهُ بإجماعِ الأمَّةِ لكلِّ مرتكبِ معصيةٍ ليسَ فيها حدُّ مقدَّرٌ، كنظرِ محرَّمٍ ومسٍّ محرَّمٍ وخلوةٍ محرَّمةٍ وأكلِ ربًا ظاهرِ) اهـ.

قلتُ: وهذهِ الكُلَّيُّةُ غيرُ منعكسةٍ؛ لأنَّهُ قد يكُونُ في معصيةٍ فيها حدٌّ، كزني غيرِ المحصَنِ،

(قولُهُ: لأنَّه قد يكونُ في معصيةٍ فيها حدُّ كزني غيرِ المحصَنِ إلخ) قد يُقالُ: إنَّ تعزيرَهُ بـالنَّفي سياسةٌ في هذهِ الصُّورةِ ليسَ لمجرَّدِ معصيةِ الزِّني الَّتي حُدَّ لها، بل لأمرِ آخرَ رآهُ الإمامُ اقتضى تعزيرَهُ بذلك، كعدمِ انزجارِهِ بالحدِّ الَّذي أقامَهُ عليه، فالتَّعزيرُ ليسَ لمعصيةِ الزِّني بل لأمرِ آخرَ، ومعصيةُ الزِّني أخذَت حظَّها وهو الحدُّ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((مسلماً)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٨/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٩٠٥] قوله: ((فيجري بين الصبيان))، و[١٩٠١] قوله: ((قوله: للقاضي تعزيرُ المُّتَّهَم)).

<sup>(</sup>٦) هذا المطلب من "آ".

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٨٩٠٨] قوله: ((ويكونُ بالنَّفي عن البلد)).

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٦/٥ بتصرف.

إلاَّ إذا كانَ الكذبُ ظاهراً ك: يا كلبُ، "بحر"(١) (ولو بغمزِ العينِ) أو إشارةِ اليدِ(٢)؛ لأنَّه غِيبةٌ كما يأتي (٣) في الحظرِ، فمرتكِبُهُ مرتكبُ محرَّمٍ،........

فإنّه يُحلَدُ حدّاً، وللإمام نفيه سياسة وتعزيراً كما مرّن في بابه، وروى "أحمدُ" أنّ "النّجاشيّ" الشّاعرَ جيء به إلى علي فيه وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين، ثمّ ضربه مِن الغد عشرين أن لكن ذكر في "الفتح" ((أنّه ضربه العشرين فوق النّمانين لفِطره في رمضان، كما جاء في رواية أخرى، أنّه قال له: ضربناك العشرين [3/ق، ١/١] بجراءتك على الله وإفطارك في رمضان) اهـ. فالتّعزيرُ فيه م جهة أخرى غير جهة الحدّ.

[١٨٩٢٦] (قولُهُ: إلا إذا كانَ الكذبُ ظاهراً إلخ) سيأتي (١) الكلامُ فيهِ.

[١٨٩٢٧] (قُولُهُ: لأنَّهُ غِيْبَةٌ) ظاهرُهُ: لزومُ التَّعزيرِ وإنْ لم يَعْلَمْ صاحبُ الحقِّ، لكن مرَّ<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((إشارة إليه)).

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر" عند المقولة رقم [٣٣٤١٣] قوله: ((وبالرَّمز)).

<sup>(</sup>٤) صـ٨٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٥) هو قيس بن عمرو بن مالك، النَّحاشي الحارثيّ، شاعرٌ هجَّاء مخضرم (ت نحو ٤٠هـ). ("الشعر والشعراء" ٣٢٩/١، "حزانة الأدب" ١٠٥/٢، "سمط اللآلي" ٨٩٠/٢).

<sup>(7)</sup> لم أحده في "مسند" أحمد، لكن أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٥ في الحدود ـ ما جاء في السّكران، متى يُضرب؟ ٢/٠٥ في الرجل يوجد شارباً في رمضان، وعبد الرزاق (٢٥٥٦)، وفي الحدود ـ باب من شرب الخمر في رمضان، والبيهقي ٢٢١/٨ في الأشربة، والطحاوي في "بيان مشكل الأثار" بعد حديث (٢٤٤٩)، وابن جرير كما في "الكنز" (١٣٦٨٨) من طريق الثوري، وحجاج عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن علي. أمّا سيدنا عمر فضربه ثمانينَ ونفاه إلى الشام، وعلّقه البخاري في "الصحيح" جازماً به قبل (١٩٦٠)، في الصوم ـ باب صوم الصبّيان، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٧)، والبغوي في "الجعديات" (د٥٩٥)، والبيهقي ١٩٦٨، وأبو عبيد في "الغريب" ١٥٩٣، وابن سعد وسعيد بن منصور كما في "الفتح"، وابن جرير كما في "الكنز" (١٣٦٦١)، والثوري في "جامعه" كما في "مسند عمر" لابن كثير ١٨٦٨ من طريق الثوري وشعبة عن أبي سنان ضرار بن مُرَّة عن عبد الله بن أبي الهُذَيل عن عمر ولم يذكر أحد أن عمر ضربه عشرين فوق الثمانين، وعزَّره عشرين، وعن حجًّاج عن ابن سنان البكري قال: أتبي عمر برجل شرب خمراً فضربه ثمانين، وعزَّره عشرين، وعن حجًّاج عن أبي إسحاق عن الأسود بن هلال عن عبد الله مثله.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٨٩٨٠] قوله: ((لظهور كَذبهِ)).

<sup>(</sup>٩) صد١٢٤ "در".

وكلُّ مرتكبِ معصيةٍ لا حدَّ فيها فيها التَّعزيرُ، "أشباه"(١). (فيُعزَّرُ) بشتمِ ولـدِهِ، وقذفِهِ، وكلُّ مرتكبِ معصيةٍ لا حدَّ فيها فيها التَّعزيرُ، "أشباه"(١). (فيُعزَّرُ) بشتمِ ولـدِهِ، (وكذا بقذفِ كافرٍ)، وكلِّ مَن ليسَ بمحصَنٍ (بزنَّي)،...

عن "الفتح": ((أَنَّ ما يجبُ حقًّا للعبدِ يتوقَّفُ على الدَّعوى)).

المنكر (قولُهُ: وكلُّ مرتكبِ معصيةٍ) لعلَّهُ ذكرَهُ معَ إغناءِ ما قبلَهُ عنهُ ليفيدَ أنَّ المرادَ بالمنكرِ ما لا حدَّ فيهِ، قالَ في "الفتح" ((ويُعزَّرُ مَن شهدَ شربَ الشَّارِينَ، والمجتمعونَ على شِبْهِ الشُّربِ وإنْ لم يشربُوا، ومَن معهُ رَكْوَةُ خمرٍ، والمُفْطِرُ في رمضانَ يُعزَّرُ ويُحْبسُ، وكذا المسلمُ يبيعُ الشُّربِ وياكلُ الرِّبا، والمغنِّي والمختَّثُ والنَّائحةُ يُعزَّرونَ ويُحْبَسونَ حتَّى يُحْدِثُوا توبةً، ومَن يتَهممُ بالقتلِ والسَّرقةِ يُحْبَسُ ويُحَلَّدُ في السِّجنِ إلى أنْ يُظهِرَ التَّوبة، وكذا مَن قبَّلَ أحنبيَّةً أو عانقَها أو مسَّها بشهوةٍ)) اهد.

[١٨٩٢٩] (قولُهُ: فيُعزَّرُ بشتمِ ولدِهِ) فيهِ كلامٌ لصاحبِ "البحر" تقدَّمَ (٢) في حدِّ القذف. [١٨٩٣٠] (قولُهُ: وكلِّ مَن ليسَ بمحصنٍ) أي: إحصانَ القذف، "ط"(١).

(قولُ "الشَّارِحِ": ولو أمَّ ولدِهِ إلى تقدَّمَ في الشَّرِحِ من حدِّ القذفِ أنَّه إذا أُسقِطَ عنه الحدُّ عُزِّر؛ لأنَّ ظاهرَهُ تعميمُ الحكمِ في الأبِ والسَّيِّدِ، قالَ "الرَّحمتيُّ": الَّذي رأيتُهُ في "الجوهرة" و"الدُّرر": أو أمّ ولدٍ بدونِ ضمير، وهو الظَّاهرُ إذ السَّيِّدُ لا يجبُ عليه التَّعزيرُ لعبدِهِ وأمُّ ولدِهِ مِلْكُهُ، ويؤيِّدُهُ ما قالَهُ "ابنُ الهمام": ((أَنَّ المولى لا يُعاقبُ بسببِ عبدِهِ؛ لأنَّه حقَّهُ فلا يجوزُ أنْ يُعاقبَ بسببِ حقِّ نفسِهِ)) اهد. لكنْ لقائلِ أنْ يقولَ: إنَّ مطالبتَهُ بسببِ المعصيةِ لا باعتبارِ حقِّ العبدِ. اهد "سنديّ".

وقولُهُ: لعلَّهُ ذكرَهُ معَ إغناءِ ما قبلَهُ عنه ليفيدَ أَنَّ المرادَ بالمُنْكَرِ ما لا حدَّ فيه إلخ) أو ذكرَهُ ليتمَّ نظمُ القياس، فإنَّ ما ذكرَهُ قياسٌ منطقيًّ، إلاَّ أنَّ الصُّغرى تُقيَّدُ بقيدِ الكُبرى.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الحدود والتعزير صـ٧١٧ ــ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٧٨٠] قوله: ((عُزِّر)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/٢ ٤.

ويَبْلغُ به (۱) غايتَه كما لو أصابَ من أجنبيَّةٍ مُحرَّماً غيرَ جماعٍ، أو أُخِذَ السارقُ بعـد جمعِه للمتاعِ قبلَ إخراجِهِ، وفيما عداها....

وحاصلُهُ: أنَّ مَن لم يُحَدَّ قاذفُهُ لعدمِ إحصانِهِ يُعَزَّرُ قاذفُهُ، فلا يلزمُ مِن سقوطِ الحدِّ لعدمِ الإحصانِ سقوطُ التَّعزيرِ.

[١٨٩٣١] (قولُهُ: ويَبْلغُ بهِ غايتَهُ) أي: تسعةً وثلاثينَ (٢) سوطاً، وهذا معطوفٌ على قولِهِ: ((فيعزَّرُ)).

ومقتضاهُ: بلوغُ الغايةِ في شَتْمٍ ولدِهِ، وليسَ كذلكَ.

[١٨٩٣٢] (قولُهُ: محرَّماً غيرَ جماعٍ) الَّذي في "الفتح"(") و"البحر"<sup>(1)</sup> وغيرِهمـــا: ((كــلَّ محرَّمٍ غيرِ جماعٍ)).

ومُفَادُهُ: أَنَّهُ لا يَبْلغُ الغايةَ بمِحرَّدِ لمس أو تقبيلٍ، وهو خلافُ ما يفيدُهُ كلامُ "الشَّارح". [١٨٩٣٣] (قولُهُ: وفيما عدَاها) أي: ما عدا هذهِ المواضعَ الثَّلاثَ لا يَبْلغُ غايةَ التَّعزيرِ، واقتصرَ

(قُولُهُ: ومُقتضاهُ: بلوغُ الغايةِ في شَتْمِ ولدِهِ، وليسَ كذلكَ) قد يُقالُ: فَصَلَ بقولِهِ: ((وكذا بقذفِ كافرٍ)) عمَّا قبلَهُ إشارةً إلى أنَّ التَّشبيهَ في أصلِ التَّعزيرِ لا في بلوغِ الغايةِ في كلَّ.

(قولُهُ: الَّذي في "الفتح" و"البحر" وغيرِهما: كُلَّ محرَّمٍ إلخ) الظَّاهرُ: ما فعلَهُ "الشَّارحُ"، ويَبْعُدُ القولُ بتوقُّفِ إبلاغِ التَّعزيرِ غايتَهُ على إصابةِ جميعِ المحرماتِ من الأجنبيَّةِ، ولا بدَّ من حمــلِ عبـارةِ غيرِهِ على غيرِ ظاهرِها، كأنْ يُرادَ كلُّ فردٍ من أفرادِها لا بقيدِ اجتماعِها، يعني: أيَّ فردٍ منها.

(قُولُهُ: مَا عَدَا هَذَهِ المُواضِعَ التَّلاثَ إلخ) هي ما في "المتن"، وإصابةُ محرَّمٍ من أجنبيَّةٍ، ومسألةُ أخذِ السَّارقِ.

<sup>(</sup>١) لفظة ((به)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٢) في "م": ((وثلاثون))، وهو خطأً.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدَّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٥٢/٥.

لا يَبْلغُ غايتَهُ، (وبقذف) أي: بشتم (مسلمٍ) ما (ب: يا فاسقُ، إلاَّ أنْ يكونَ معلومَ الفسقِ) كن مكّاسِ مثلاً، أو عَلِمَ القاضي بفسقِهِ؛ لأنَّ الشَّيْنَ قد ألحقَهُ هو بنفسِهِ قبلَ قولِ القائلِ، "فتح"(١). (فإن أراد) القاذفُ (إثباتَهُ) بالبيِّنَةِ (مجرّداً)......

عليها تبعاً لـ "البحر" (")، وزادَ بعضهم غيرَها، منها: ما في "الدُّرر" (قيلَ: تاركُ الصَّلاةِ يُضْرَبُ حتَّى يسيلَ منهُ الدَّمُ، وفي "الحجة": لو ادَّعى الإمامُ أنَّهُ كانَ بحوسياً لا يُصَدَّقُ، إلاَّ أنَّهُ يُضْرَبُ ضرباً شديداً)) اهـ. أي: ولا يلزمُ القومَ إعادةُ الصَّلاةِ، وفي "الخانيَّة" ((مَن وَطِئَ غلاماً يُعَزَّرُ ضرباً شديداً))، وفي "التاترخانية "(٥): ((أنَّ المرأةَ إذا ارتدَّت تُحْبَرُ على الإسلامِ وتُضرَبُ خمسةً أشدَّ التَّعزيرِ))، وفي "التاترخانية "(٥): ((أنَّ المرأةَ إذا ارتدَّت تُحْبَرُ على الإسلامِ وتُضرَبُ خمسةً وشلاتُونَ. وسبعينَ)) اهـ. أي: على قولِ "أبي يوسف": أنَّ أكثرَهُ ذلكَ، أمَّا على قولِهما فأكثرُهُ تسعةٌ وثلاثونَ. المَّاتِم بحازٌ شرعيٌّ [وهـو](٢)حقيقةٌ لغويَّة، المحوّد المحوّد المحقرة القذف على الشَّتم بحازٌ شرعيٌّ [وهـو](٢)حقيقةٌ لغويَّة، "بحوّد").

[١٨٩٣٥] (قولُهُ: مسلمٍ ما) أي: سواءٌ كانَ عدلاً أو مستوراً، وسيأتي (^) أنَّ الذِّمِّيَّ كالمسلمِ. [١٨٩٣٦] (قولُهُ: أو عَلِمَ القاضي بفسقِهِ) هذا لم يذكر هُ في "الفتح"، بل ذكرَهُ في "النَّهر" (٩) عن "الخانيَّة" (١٠)، ولعلَّهُ [٤/ق ١٨٠/ب] مبنيٌّ على القولِ المرجوح مِن أنَّ للقاضي أنْ يقضيَ بعلمِهِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "الدرر ": كتاب الصلاة ١/٠٥.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الحدود ٢٦٩/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>د) "التاترخانية": كتاب أحكام المرتدين ـ فصل في المتفرقات ومسائل الـردَّة د/٤٥ وعبارتهـا: ((المرتـدة تضـرب تسعة وثلاثين سوطاً إلى أن تتوب)).

<sup>(</sup>٦) ما يبن منكسرين من عبارة "البحر".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٨) صـ٢٦١ "در".

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحدود - باب حدّ القذف - فصل في التعزير ق ٢١١/أ.

<sup>(</sup>١٠) نقول: لم نعثر عليها في "الخانية"، والظاهر: أنها لصاحب "النهر"، ذكرها عقب نقله عن "الخانية"، انظر "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل فيما يُوجِبُ التعزيرَ وفيما لا يوجب ٤٧٩/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

وأرادَ إِثْبَاتَهُ تُسمَعُ (١)؛ لثبوتِ الحدِّ، بخلافِ الأوَّلِ،..........

وتُقبَلُ شهادتُهم، ولو كانَ الجرحُ سرَّا شهادةً مقبولةً لسقطوا عن حَيِّرِ الشَّهادةِ ولم يبقَ لهم مجمالُ التَّعديلِ، فثبتَ أَنَّهُ إخبارٌ لا شهادةٌ، ونظيرُهُ سؤالُ القاضي المزكِّينَ عن الشُّهودِ، فصارَ الحاصلُ: أنَّ الجرحَ المجرَّدَ لا يُقبَلُ في بابِ الشَّهادةِ إذا كانَ على وجهِ الشَّهادةِ جهراً بعدَ التَّعديلِ وإلاَّ قُبِلَ، وأمَّا في بابِ الشَّهادةِ إذا كانَ على وجهِ الشَّهادةِ جهراً بعدَ التَّعديلِ وإلاَّ قُبِلَ، وأمَّا في بابِ التَّهارُ بعدَ بيانِ سببِهِ، ويخرجُ بذلكَ عن كونِهِ مجرَّداً.

#### (تنبية)

سيأتي (٢) أنَّ التَّعزِيرَ يَثُبتُ بشهادةِ المدَّعي مع آخر، وبشهادةِ عدل إذا كانَ في حقوقِهِ تعالى؛ لأنَّهُ مِن بابِ الإخبارِ، وظاهرُ كلامِهِ هنا أنَّهُ لا بدَّ مِن شاهِدَينِ غيرِهِ؛ لأَنَّ تعزيرَ القاذف ثبت حقّاً للمقذوف، فإذا ادَّعي القاذف فسق المقذوف لا تكفي شهادتُهُ لنفسِه، فلا بدَّ مِن إقامةِ البيِّنةِ على صدق القاذف ليسقط عنهُ التَّعزيرُ الثابتُ حقّاً للمقذوف، بخلاف ما كانَ حقّاً للهِ تعالى، هذا ما ظهرَ لي في هذا المقام والسَّلام.

[١٨٩٣٨] (قولُهُ: وأرادَ إِنْباتَهُ) أي: لإسقاطِ الحدِّ عنهُ.

[١٨٩٣٩] (قولُهُ: لثبوتِ الحدِّ) أي: فكانَ الجرحُ ثابتاً ضِمْناً لا قصداً فلم يكنْ محرَّداً، لكنَّ المناسبَ التَّعليلُ ببيانِ السَّببِ، ويؤيِّدُهُ ما مرَّ (٢) قبلَ هذا البابِ عن "الملتقطِ": مِن أَنَّهُ لو أقامَ

وجرحَهم اثنان، وعندَ "محمَّدِ": الشَّهادةُ موقوفةٌ لا تُجازُ ولا تُردُّ، وإنْ جرحَهم اثنانِ وعدَّلَهم عشرةٌ فالجرحُ أولى)) اهد. فتأمَّل هذا معَ ما ذكرَهُ "المحشِّي"، وسيأتي نحوُ ما ذكرَهُ في الشَّهاداتِ، والمتبادرُ من قول "القنية": بل تَصِحُّ إذا ثبتَ فسقُهُ ضمْنَ ما تَصِحُّ فيه الخصومةُ كحرحِ الشُّهودِ شمولُ ذلكَ لِما يُوجِبُ التَّعزيرَ في الباين، وهذا ما يفيدُهُ قولُ "الشَّارحِ": ((حتَّى لو بيَّنوا فسقَهُ إلخ))؛ إذ لا شكَّ أنَّ ما يُوجِبُ التَّعزيرَ مَمَّا تَصِحُّ فيه الخصومةُ، ثمَّ إنَّه يوافِقُ ما في "التَّمَّة" قولَ المحشِّي؛ لأنَّ الجرحَ مقدَّمٌ على التَّعديل.

<sup>(</sup>١) في "و": ((سمع)).

<sup>(</sup>۲) صده ۲۵ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٥٨٤] ((لم يُحدُّ أحدٌ)).

حتى لو بيَّنوا فسقَه بما فيهِ حقُّ للهِ تعالى أو للعبدِ قُبِلَت، وكذا في حرح الشَّاهدِ، وينبغي أنْ يسألَ القاضي عن سببِ فسقِهِ، فإنْ بيَّنَ سبباً شرعياً كتقبيلِ أجنبيَّةٍ، وعناقِها، وخلوتِهِ بها طَلَبَ بيِّنَةً ليعزِّرَه، ولو قالَ: هو تركُ واحبٍ سألَ القاضي المشتومَ عمّا يجبُ عليه تَعَلَّمُهُ مِن الفرائضِ، فإنْ لم يعرفها ثبتَ فِسْقُهُ؛ لما في "المحتبى": ((مَن تركَ الاشتغالَ بالفقِهِ لا تُقبَلُ شهادتُهُ، والمرادُ ما يجبُ عليه تَعَلَّمُهُ مِن منه، "نهر"(١). (وعُزِّر) الشَّاتمُ.

(٤/ق١٨١/ب] أربعةً فُسَّاقاً يُدرأُ الحدُّ عن القاذف والمقذوف والشُّهود، فعُلِمَ أنَّ ثبوتَ الحدِّ غيرُ لازم، وهذا مؤيِّدٌ لِما حقَّقناهُ آنفاً: مِن أنَّ المرادَ بالمجرَّدِ هنا ما لم يُبيَّنْ سببُهُ لا ما لم يَثْبُتْ ضِمناً.

[١٨٩٤٠] (قُولُهُ: حتَّى لُو بيَّنُوا إلخ) تَفْرِيعٌ عَلَى قُولِهِ: ((بلا بيانِ سببِهِ)).

[١٨٩٤١] (قولُهُ: وكذا في جرح الشَّاهدِ) قد علمتَ الفرقَ بينَ البابينِ.

[١٨٩٤٢] (قولُهُ: وينبغي إلخ) قالَهُ صاحبُ "البحر"(٢).

[١٨٩٤٣] (قولُهُ: ليعزِّرَهُ) أي: يعزِّرَ المقذوفَ ويسقُطَ التَّعزيرُ عن القاذف.

[١٨٩٤٤] (قولُهُ: سألَ القاضي المشتومَ) أي: ولا يطلُبُ مِن الشَّاتمِ البيِّنةَ في مثلِ هذا كما في "البحر"(٣).

[١٨٩٤٥] (قولُهُ: مِن الفرائضِ) أرادَ بها ما يشملُ الواجباتِ كما ذكرَهُ بعدُ.

إ١٨٩٤٦ (قولُهُ: ثبتَ فِسْقُهُ) وينبغي أنْ يلزمَهُ التَّعزيرُ لِما مرَّ مِن أَنَّهُ يُعزَّرُ كُلُّ مرتكبِ معصيةٍ لا حدَّ فيها.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ق ٢١١/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدّ القذف \_ فصل في التعزير ٤٧/٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة: [١٨٩٢٨] قوله: ((وكلُّ مرتكب معصيةٍ)).

(بـ: يا كافرُ)، وهـل يَكفُّرُ؟ إنِ اعتقـدَ المسلمَ كافراً نعـم، وإلاَّ لا، بـه يُفتـى، "شـرح وهبانية"('). و لو أجابَهُ لبَّيكَ (') كَفَرَ، "خلاصة"("). وفي "التتارخانيةِ"('): ((قيلَ: لا يُعزَّرُ ما لـم يَقل: يا كافرُ باللهِ؛ لأنّه كافرٌ بالطّاغوتِ فيكونُ محتمِلاً)). (يا خبيثُ، يا سارقُ...

[١٨٩٤٧] (قولُهُ: بـ: يا كافرُ) لم يقيِّدُ بكون المشتوم بذلك مسلماً لِما يذكرُهُ (٥) بعدُ.

[١٨٩٤٨] (قولُهُ: إنْ اعتقدَ المسلمَ كافراً نعم) أي: يَكفُرُ إنْ اعتقدهُ كافراً لا بسببِ مكفّر، قالَ في "النَّهر" ((وفي "الذَّخيرة": المحتارُ للفتوى أنَّهُ إنْ أرادَ الشَّتمَ ولا يعتقدهُ كُفراً لا يَكفُرُ، وإنْ اعتقدهُ كُفراً فعد المسلمَ كافراً فقد المسلمَ كافراً فقد اعتقد دينَ الإسلام كُفراً) اهـ.

١٨٩٤٩ (قُولُهُ: كَفَرَ) أي: لأنَّ إجابتَهُ إقرارٌ بأنَّهُ كافرٌ، فيُؤَاخَذُ بهِ لرضاهُ بالكفرِ ظـاهِراً، إلاَّ إذا كان مُكرَهاً، وأمَّا فيما بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى فإنْ كانَ متأوِّلاً بأنَّهُ كافرٌ بالطَّاغوتِ مثلاً فلا يَكفُرُ.

١٨٩٥٠١ (قولُهُ: فيكونُ مُحْتمِلاً) قالَ في "الشُرُنبلاليَّة"(٧): ((ويُرَجَّحُ حلافُهُ حالةَ السَّبِّ

(قولُهُ: أي: يَكفُرُ إنْ اعتقدَهُ كافراً لا بسبب مكفّر إلخ) بل باعتقاده عقائد الإسلام، فقد اعتقد دينَ الإسلام كفراً، وهذا أحدُ ما حُمِلَ عليه حديثُ: ((إذا كفّرَ الرَّجلُ أخاهُ فقد باءَ بها أحدُهما))، أي: رجعَ بكلمةِ الْكفر، وقالَ في "شرح المشارق": ((إنَّه محمولٌ على المُسْتَجِلِّ، وإلاَّ فالحديثُ مُشْكِلِّ؛ لأَنَّه إذا لم يعتقد بطلانَ الإسلامِ يكونُ كاذباً، والكبيرةُ لا تُكفِّرُ عندنا)).

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السَّير ق١٤٧/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((بلبيك)).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليها في مظانّها من "خلاصة الفتاوي".

<sup>(</sup>٤) "التاتر خانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثامن في التعزير ١٤٦/٥.

<sup>(</sup>د) صا۲۲ "در".

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ـ فصل في التعزير ق٢١٦/أ.

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصلٌ: التعزيرُ تأديبٌ دون الحدِّ ٧٦/٢ بتصوف يسير (هامش "الدرر والغرر").

يا فاحرُ، يا مُحَنَّتُ، يا خائنُ، يا سفيهُ.....

فلهذا أطلقَهُ في "الهداية"(١) وغيرها)).

114/4

را ١٨٩٥١ (قولُهُ: يا فاحرُ) يستعملُ في عرفِ الشَّرعِ بمعنى الكافرِ والزَّاني، وفي عرفِنا اليومَ بمعنى: كثيرِ الخصامِ والمنازعةِ، قالَ في "البحر"(١): ((وأفادَ بعطفِهِ ((يا فاحرُ)) على ((يا فاسقُ)) التَّغايرَ بينَهما؛ ولذا قالَ في "القنية"(١): لو أقامَ مدَّعي الشَّتمِ شاهدَينِ شهدَ أحدُهما أنَّهُ قالَ لهُ: يا فاحرُ لا تُقبَلُ هذهِ الشَّهادةُ)) اهد.

[١٨٩٥٢] (قولُهُ: يا مُحنَّثُ) بفتحِ النَّون، أمَّا بكسرِها فمرادف للُّوطيِّ، "نهر "(أ)، وقيلَ: المحنَّثُ مَن يُؤتَى كالمرأةِ، وعليهِ اقتصرَ في "التُّرِ المنتقى "(أ)، ونقلَ بعض المحشِّينَ عن "الإشاراتِ "(أنَّ كسرَ النَّونِ أفصحُ والفتحَ أشهرُ، وهو مَن خَلْقُهُ خَلْقُ النِّساءِ في حركاتِهِ وسكناتِهِ وهيآتِهِ وكلامِهِ، فإنْ كانَ خِلقةً فلا ذمَّ فيهِ، ومَن يتكلَّفُهُ فهو المذمومُ)).

[١٨٩٥٣] (قولُهُ: يا خائنُ) هو الَّذي [٤/٥٢٨/أ] يخونُ فيما في يادِهِ مِن الأماناتِ، "أبو السُّعود"(٧) عن "الحمَويِّ".

[١٨٩٥٤] (قولُهُ: يا سفيهُ) هو المبذَّرُ المسرفُ، وفي عرفِنا اليومَ بمعنى بذيِّ اللِّسانِ.

(قولُهُ: وأفادَ بعطفِهِ ((يا فاجرُ)) على ((يا فاسقُ)) التَّغايُرَ بينَهما إلىخ) في "النَّهر": ((الظَّاهرُ: أنَّ الأوَّلَ أعمُّ والثَّانيَ أخصُّ)) اهـ. ثمَّ إنَّ الظَّاهرَ عدمُ قَبولِ الشَّهادةِ فيما لو شهدَ أحدُهما بمرادفِ ما شهدَ به الآخرُ لاختلافِ المشهودِ به، كما لو شهدَ أحدُهما أنَّه قذفَهُ بالعربيَّةِ والآخرُ بالفارسيَّةِ.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٧٤ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق٦١/أ.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ق١١٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢١٠/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) لعلَّه "الإشارات في ضبط المشكلات" لأبي إسحاق إبراهيم بن على، نجم الدين الطِّرَسوسيِّ (ت ٧٥٨ هـ) ("كشف الظنون" ٩٧/١ ، "الطبقات السنية" ٢١٣/١، "الفوائد البهية" صـ١٠).

<sup>(</sup>٧) "فتح المعين": كتاب الحدود ـ باب حد القذف ـ فصل في التعزير ٢/٣٨٧.

يا بليدُ، يا أحمقُ، يا مُبَاحيُّ، يا عَوَانيُّ، (يا لُوطيُّ)، وقيلَ: يُسأَلُ، فإنْ عنى أنَّه من قومِ لوطٍ عليه الصلاةُ والسلامُ لا يُعزَّرُ، وإنْ أرادَ به أنَّه يعملُ عملَهم عُزِّرَ عندَهُ، وحُدَّ عندَهما، والصَّحيحُ تعزيرُهُ لو في غضبٍ أو هزل، "فتح". (يا زِنْديقُ)، يا منافقُ، يا رافضيُّ،....

آه ١٨٩٥٥] (قولُهُ: يا بليدُ) إنَّما يُعزَّرُ؛ لأنَّهُ يُستعمَلُ بمعنى الخبيثِ الفاجرِ، "نهر"(١) عن "السِّراج". قلتُ: وهو في العرفِ اليومَ بمعنى قليلِ الفهمِ، فينبغي أنْ لا يُعزَّرَ بهِ، ثُمَّ رأيتُ في "الفتح"(١) قال: ((وأنا أظنُّ أنَّهُ يشبهُ: يا أبلهُ، ولم يُعزِّرُوا بهِ)).

[١٨٩٥٦] (قولُهُ: يا أحمقُ) بمعنى ناقص العقل سيء الأخلاق.

[١٨٩٥٧] (قولُهُ: يا مُبَاحِيُّ) هو مَن يعتقدُ أنَّ الأشياءَ كلَّها مباحةٌ.

[١٨٩٥٨] (قولُهُ: يا عَوَانيُّ) هو السَّاعي إلى الحاكم بالنَّاسِ ظلماً.

[١٨٩٥٩] (قولُهُ: أو هَزْل) عبارةُ "الفتح" ((قلتُ: أو هزلُ مَن تعوَّدَ بالهزلِ بالقبيحِ)) اهـ. [١٨٩٦٠] (قولُهُ: يا زِنْديقُ، يا منافقُ) الأَوَّلُ: هو مَن لا يتديَّنُ بدِيْنٍ، والتَّاني: هـو مَن يُبْطِنُ الكَفرَ ويُظْهرُ الإسلامَ كما سيذكرُهُ (٢) في الرِّدَةِ عن "الفتح".

المجراع (ولا يخفَى أنَّ قولَهُ: يا رافضيُّ قالَ في "البحر"(°): ((ولا يخفَى أنَّ قولَهُ: يا رافضيُّ بمنزلةِ قوله (۲): يا كافرُ أو: يا مبتدعُ فيُعزَّرُ؛ لأنَّ الرَّافضيَّ كافرٌ إِنْ كَانَ يَسُبُّ الشَّيخينِ، ومبتدعٌ إِنْ فَضَّلَ عَلَيًا عَلَيهِما مِن غير سبِّ كَما في "الخلاصة"(۷)) اهر.

(قُولُهُ: الأُوَّلُ هُو مَن لا يتديَّنُ بدِيْنٍ) وجعلَهُ في "النَّهر" بمعنى المنافقِ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق ٢١١/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٥/٥.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود . باب حدّ القذف \_ فصل في التعزير ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر "الدر" عند المقولة [٢٠٣٧٨] قوله: ((الذي لا يتدين بدين)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٠٤.

<sup>(</sup>٦) ((قوله)) ليست في "الأصل" و "ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) "حلاصة الفتاوي": كتاب أنفاظ الكفر ـ الفصل الأول فيما يكون إسلاماً وفيما لا يكون ق٦٦٪أ.

يا مُبْتَدِعيُّ، يا يهوديُّ، يا نصرانيُّ، يا ابنَ النصرانيِّ، "نهر"(١). (يا لِصُّ إلا أنْ يكونَ لِصًّا) لصدقِ القائلِ....

قلتُ: وفي كفرِ الرَّافضيِّ بمحرَّدِ السَّبِّ كلامٌ سنذكرُهُ (٢) إنْ شاءَ اللهُ تعالى في بابِ المرتدِّ، نعم لو كانَ يَقْذِفُ السَّيِّدةَ عائشةَ رضيَ الله تعالى عنها فلا شكَّ في كفرهِ.

(١٨٩٦٢) (قولُهُ: يا مُبتَدِعيُّ) أهلُ البدعةِ: كلُّ مَن قالَ قولاً خالفَ فيهِ اعتقادَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ.

[١٨٩٦٣] (قولُهُ: يا لِصُّ بكسرِ اللاَّمِ وتُضَمَّ، "در منتقى"(").

(١٨٩٦٤) (قولُهُ: إلاَّ أنْ يكونَ لِصَّاً) الأُولَى أنْ يقولَ: إلاَّ أنْ يكونَ كذلكَ؛ لئلاَّ يوهِمَ (١) المُعتصاصَةُ باللَّصِّ؛ إذ لا فرقَ بينَ الكلِّ كما بحثَهُ في "اليعقوبيَّة"، وقالَ: ((إنَّهُ لا تصريحَ بهِ)) اهـ.

قلتُ: ويدلُّ لهُ قولُهُ في "الفتح"(°): ((وقيَّدَ "النَّاطفيُّ" بما إذا قالَهُ لرجلِ صالح، أمَّا لمو قالَ لفاسق: يا فاسق، أو للَّصِّ يا لصُّ، أو لفاجرٍ: يا فاجرُ لا شيءَ عليهِ، والتَّعليلُ يُفيدُ ذلكَ وهو قولُنا: إنَّهُ آذاهُ بما ألحقَ بهِ مِن الشَّينِ، فإنَّ ذلكَ إنَّمَا يكونُ فيمَن لم يُعلمِ اتّصافُهُ بهذهِ، أمَّا مَن عُلِمَ فإنَّ الشَّينَ قد ألحقَهُ بنفسِهِ قبلَ قولِ القائلِ)). اه كلامُ "الفتح".

قلتُ: ويظهرُ مِن هذا وكذا مِن قولِ "المصنّف" السَّابقِ<sup>(٦)</sup>: ((إلاَّ أنْ يكونَ معلومَ الفسقِ)) أنَّ المرادَ المحَاهِرُ المشتهرُ بذلكَ، فلا يُعزَّرُ شاتَمُهُ بذلكَ كما لو اغتابَهُ فيهِ بخلافِ غيرهِ؛ لأنَّ فيهِ إيذاءَهُ

(قولُهُ: ويظهرُ من هذا وكذا من قَولِ "المصنّفِ" السَّابقِ: ((إلاَّ أنْ يكونَ معلومَ الفسقِ)) أنَّ المرادَ المُجـاهِرُ إلخ) الظَّاهرُ: أنَّ المدارَ على تحقُّقِ فسقِهِ وإنْ لم يشتهر به كما هو المفهومُ من كلامِهم ومن تعليلِ المسألةِ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ق ٢١١/ أ - ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٣٤٦] قوله: ((لكنُّ في "النهر" إلخ))

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢١٠/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((يتوهم)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٤/٥.

<sup>(</sup>۲) صـ۱۲۲\_ "در".

كما مرّ(١)، والنداءُ ليسَ بقيدٍ؛ إذِ الإحبارُ كـ:أنتَ أو فلانٌ فاسقٌ ونحوُهُ كذلك ما لم يَخْرَج مَحرجَ الدَّعوى، "قنية"(٢). (يُا دَيُّوثُ) هو: مَن لا يَغَارُ على امرأتِهِ أو محَرمِهِ

بما لم يُعلم اتّصافُهُ بهِ، وتقدَّمَ (<sup>7)</sup> أنَّهُ يُعزَّرُ بالغِيبةِ وهي [٤/ق١٨٨/ب] لا تكونُ إلاَّ بوصفِهِ بما فيهِ، وإلاَّ كانَت بهتاناً، فإذا عزِّرَ بوصفِهِ بما فيهِ ممَّا لم يُتَجاهرْ بهِ ففي شتمِهِ بهِ في وجهِهِ بالأولى؛ لأنَّـهُ أشدُّ في الإيذاء والإهانةِ، هذا ما ظهرَ لي، فتأمَّله.

[١٨٩٦٥] (قولُهُ: كما مرَّ) أي: عندَ قولِهِ: ((يا فاسقُ)).

الأوصاف، يعني: أنّه إذا ادّعى عندَ الحاكمِ أنّ فلاناً فعَلَ كذا ممّا هـو مِن حقوقِ اللهِ تعالى، فإنّ المدّعي لا يُعزّرُ إذا لم يكنْ على وجهِ السّبِ والانتقاص، بل يُعزّرُ (١٤) المدّعي عليه؛ لِما سيذكرُ (٤) المدّعي لا يُعزّرُ إذا لم يكنْ على وجهِ السّبِ والانتقاص، بل يُعزّرُ (١٤) المدّعي عليه؛ لِما سيذكرُ (٤) المثّارحُ عن كفالةِ "النّهر" أنّ كلَّ تعزيرٍ لله تعالى يكفي فيهِ خبرُ العدل، وكذا لو ادّعي عليهِ سرقة، أو ما يُوجِبُ كفراً وعجز عن إثباتِهِ، بخلافِ دعوى الزّني كما يأتي (١٦)، والفرقُ وجودُ النّصِ على حدّهِ للقذفِ إذا لم يأتِ بأربعةٍ مِن الشّهداء.

المُورِّ المُّالِمُ الدَّالِ، "ط" ( المَّالِ عرف مصر والشَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ المُّالِ السَّامِ اللَّالِ اللَّلَّ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ الللَّالِ اللَّلَا اللَّلْ اللَّالِ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ الللَّالِ الللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ الللَّالِ الللَّلْ الللِّلْ الللَّلْ الللِّلْ الللِّلْ الللِّلْ اللللِّلْ اللللِّلْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ الللِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِلْلِيْ الللْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْ

<sup>(</sup>۱) صـ ۲۳۱ "در".

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق ٢١/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٩٢٧] قوله: ((لأنه غيبة)).

<sup>(</sup>٤) من ((المدَّعي)) إلى ((بل يُعَزُّر)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٥) ص٩٥٦ "در".

<sup>(</sup>٦) صـ٩٤ ٢ - "در".

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/١٣/٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٤/٥.

(يا قَرْطَبانُ) مرادِفُ: ديُّوث......

[١٨٩٦٨] (قولُهُ: يا قَرْطَبَانُ) معرَّبُ قَلْتَبَان، "درر"(١)، ومثلُهُ يا كَشْخَانُ، وهو الحقُّ خلافاً لِما في "الكنز"(٢) مِن أَنَّهُ لا تعزيرَ فيهِ كما في "الفتح"(٣)، وهو بالخاءِ المعجمةِ كما في "القاموسِ"(٤)، خلافاً لِما في "البحر"(٥) و"النَّهر"(٦) مِن أَنَّهُ بالمهملةِ.

رجلاً فيدعُهُ خالياً بها، وقيلَ: هو المتسبِّبُ للجمع بينَ اثنينِ لمعنَّى غيرِ ممدوحٍ، وقيلَ: هو الَّذي يعثُ امرأتِهِ أو مَحْرمِهِ رجلاً فيدعُهُ خالياً بها، وقيلَ: هو المتسبِّبُ للجمع بينَ اثنينِ لمعنَّى غيرِ ممدوحٍ، وقيلَ: هو الَّذي يبعثُ امرأتَهُ معَ غلامٍ بالغِ أو معَ مزارِعِهِ إلى الضَّيعةِ، أو يأذنُ لهما بالدُّخولِ عليها في غَيْبتِهِ)).

(قُولُهُ: وَمَثْلُهُ يَا كَشْخَانُ) هُو بَمَعْنَى الدَّيُّوثِ، قَالَ "الرَّمَلِيُّ": ((أُورِدَهُ فِي "القاموس" فِي بابِ الخساءِ فقالَ: الكَشْخَانُ ويُكسَرُ: الدَّيُّوثُ، وكَشَّخَهُ تَكْشيخاً وكَشْخَنَهُ: قالَ له: يَا كَشْخَانُ)).

(قولُهُ: خلافاً لِما في "الكنز" مِنْ أَنّه لا تعزيرَ فيه كما في "الفتح" إلخ) قالَ في "البحر": ((قالَ في "الفتح": والحقُّ ما قالَهُ بعضُ أصحابنا أنّه يُعزَّرُ في الكَشْخانِ إذا قيلَ: إنّه بمعنى الدَّيُّوثِ اهـ. فما في "المختصر" مُشْكِلٌ، لكنْ قالَ في "ضياء الحلوم": كشحَ القومُ عن الشَّيءِ إذا تفرَّقوا عنه وذهبوا، وكشحَ له بالعداوةِ: أضمرَها في كَشْحِهِ؛ لأنَّ العداوة فيه، وقيلَ: الكاشحُ المتباعدُ عن مودَّةِ صاحبِه، مِنْ قولِهم: كشحَ القومُ عن الشَّيءِ إذا ذهبوا عنه، وفي الحديثِ: (رأفضلُ الصَّدقةِ على ذي الرَّحمِ الكاشحِ)) اهـ. فإنْ صحَّ بحيءُ الكَشْحانِ منه فلا إشكالَ أنَّه ليسَ بمعنى القَرْطَبانِ، فلذا فرَّقَ "المصنفُ" بينَهما)) اهـ(^^). والأحسنُ حعلُهُ في عبارةِ "الكنز" بالمهملةِ بمعنى ما في "ضياء الحلوم"؛ ليستقيمَ ما في "الكنز"، وإنْ كانَ بالمعجمةِ ففيه التّعزيرُ.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ـ باب حدٌ القذف ـ فصل في التعزير ٢٩٢/١ وفيه: ((كشـحان)) بالحاء المهملة بدل ((كشخان)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٤) "القاموس"; مادة ((كشخ)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١/٥.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ق٢١٣/أ.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٨) أي: انتهى كلام "البحر".

بمعنى مُعرِّص (يا شاربَ الخمرِ، يا آكلَ الرِّبا، يا ابنَ القَحْبةِ) فيه إيماءٌ إلى أنَّه إذا شَتَمَ أصلَهُ عُزِّرَ بطلبِ الولدِ كن يا ابنَ الفاسقِ، يا ابنَ الكافرِ، وأنَّه يُعزَّرُ بقولِه: يا قَحْبَهُ، لا يقالُ: القَحَبةُ عُرْفاً أفحشُ مِن الزِّانية لكونها تُجَاهِرُ به بالأجرةِ؛ لأنَّا نقولُ: لذلك المعنى لم يُحَدَّ؛ فإنَّ الزِّني بالأجرةِ يُسقِطُ الحدَّ عندَه خلافاً لهما، "ابن كمال". لكن صرَّحَ في "المضمراتِ" بوجوبِ الحدِّ فيه، قال "المصنفُ"(١):

[١٨٩٧٠] (قولُهُ: بمعنى معرِّصٍ) في بعضِ النَّسخ: معرِّسٍ بالسِّينِ، قالَ في "النَّهر" (٢) \_ بعدَ ما مرَّ (٣) عن "الزَّيلعيِّ" \_ : ((وعلى كلِّ تقديرٍ فهو المعنيُّ بالمعرِّسِ بكسرِ الرَّاءِ والسِّينِ المهملةِ، والعوامُّ يلحنونَ فيهِ فيفتحونَ الرَّاءُ ويأتونَ بالصَّادِ، قالَهُ "العينيُّ "(٤)).

[١٨٩٧١] (قولُهُ: عُزِّرَ بطلبِ الولدِ) لأنَّهُ هو المقصودُ بالشَّتمِ، والظَّاهرُ أنَّ لهُ الطَّلبَ وإنْ كـانَ أصلُهُ حيّاً، بخلافِ قولِهِ: يا ابنَ الزَّانيةِ، وأنَّهُ يُعزَّرُ أيضاً بطلبِ الأصل، تأمَّل.

[١٨٩٧٢] (قولُهُ: وأنَّهُ يُعزَّرُ إلى عطفٌ على قولِهِ: ((أنَّهُ إذا شَـتَمَ)) أي: أنَّ في كلامِ "المصنَّفِ" إيماءً أيضاً إلى أنَّ موجَبَهُ التَّعزيرُ لا الحدُّ.

[١٨٩٧٣] (قُولُهُ: لا يُقالُ إلخ) حاصلُهُ: أنَّهُ كانَ ينبغي أنْ يُوجبَ الحدَّ لا التَّعزيرَ.

[١٨٩٧٤] (قولُهُ: يُسقِطُ الحدَّ) أي: حدَّ الزِّنَى لشبهةِ العقدِ، فلم يكنْ قاذفاً بالزِّنى الخالي عن الملكِ وشبهتِهِ، فلا يُحَدُّ القاذفُ أيضاً لكنَّهُ يُعزَّرُ، وكتَبَ "ابنُ كمال" بهامشِ "شرحِهِ" هنا: ((أَنَّ اللَّكِ وشبهتِهِ، فلا يُجِبُ الحدُّ الفعلِ لا تُوْجِبُ (٥) الحدَّ)) اهـ. فافهم.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق ٢٣١/ب.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق١١٣/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٩٦٩] قوله: ((مرادفُ دُيُوث)).

<sup>(</sup>٤) "رمز الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢٩٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "م": ((لا يوجب)).

((وهو ظاهرٌ))، (يا ابنَ الفاجرةِ، أنتَ مأوى اللَّصُوصِ، أنتَ مأوى الزَّواني، يا مَن يلعبُ بالصِّبيانِ، يا حرام زاده) معناه: المتولِّدُ مِنَ الوطءِ الحرامِ، فيَعُمُّ حالةَ الحيـضِ، لا يقالُ: في العرف لا يرادُ ذلك، بل يُرَادُ ولدُ الزِّني؛ لأَنَّا نقولُ: كثيراً ما يُرادُ به الحندَّاعُ اللهيمُ، فلذا لا يُحَدُّ.

## (فحرڠ)

أقرَّ على نفسهِ بالدِّياثةِ أو عُـرِفَ بها لا يُقتلُ ما لم يستحلَّ، ويُبالَغُ في تعزيرِهِ أو يلاعَنُ، "جواهر الفتاوى". وفيها: ((فاسقٌ تابَ وقالَ: إنْ رجعتُ إلى ذلكَ فاشهدوا عليهِ أَنَّه رافضيٌّ فرجعَ لا يكونُ رافضيًّا بل عاصياً، ولو قالَ: إن رجعتُ فهوَ كافرٌ فرجعَ.....

[١٨٩٧٥] (قولُهُ: وهو ظاهرٌ) لعلَّ وجهَهُ أَنَّهُ صارَ [٤]ق١٨٥] حقيقةً عرفيَّةً بمعنى الزَّانيةِ، فهو قذف بصريح الزِّني، ولأنَّ القَحْبة لا تلتزمُ عقد الإجارةِ الَّذي هو علَّةُ سقوطِ الحدِّ عندَ "الإمامِ". [١٨٩٧٦] (قولُهُ: يا مَن يلعَبُ بالصِّبيانِ) أي: معَهم، "نهر"(١)، والظَّاهرُ: أنَّ المرادَ بهِ في العرفِ مَن يفعلُ معَهم القبيحَ بقرينةِ الشَّتم والغضبِ.

[١٨٩٧٧] (قولُهُ: فَيَعُمُّ حالةَ الحيضِ) أي: فلم يكنْ قلفاً بصريحِ الزِّني فلا يوجبُ الحدَّ بل التَّعزيرَ. [١٨٩٧٨] (قولُهُ: ويُبالَغُ في تعزيرِهِ) أي: فيما إذا عُرِفَ بالدِّياثةِ، وقولُهُ: ((أو يُلاعِنُ)) أي: فيما إذا أقرَّ بها، ففيهِ لف ونشر مشوَّش كما تُفِيدُهُ عبارةُ "المنح"(٢) عن "جواهر الفتاوي"؛ لأنَّهُ إذا لاعَنَ لا يُحتاجُ إلى التَّعزيرِ، وإذا أكذبَ نفسهُ يلزمُهُ الحدُّ كما في "الجواهر" أيضاً،

(قولُهُ: والظَّاهرُ أنَّ المرادَ به في العُرفِ مَن يفعلُ إلخ) وربَّما يُقالُ: إنَّ اللاَّعبَ معَ الصِّبيانِ والمعرِضَ عمَّا يشتغِلُ به العقلاءُ دليلٌ على قلَّةِ عقلِهِ بمنزلةِ قولِهِ: يا أحمقُ. اهـ "سنديّ". 112/4

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ق١١٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق٢٣١/ب.

واعترِضَ بأنَّ الدَّيُّوثَ مَن لا يغارُ على أهلِهِ أو محرمِهِ، فهو ليسَ بصريحِ الزِّنَى، فكيفَ يجبُ اللَّعانُ بإقرارهِ بالدِّياثةِ.

قلتُ: الظَّاهرُ أَنَّ المرادَ إقرارُهُ بمعناها لا بلفظِها، أي: بـأنْ قـالَ: كنـتُ أُدْخِـلُ الرِّحـالَ على زوجتي يزنونَ بها.

رموعة على الكفر فينعقِد عيناً كما مر (أ) في المنه كفارة عين) لأنه على الكفر فينعقِد عينا كما مر (أ) في بابه، وأشارَ إلى أنّه لا يصيرُ كافراً برجوعِهِ لكن هذا إذا عَلِمَ أَنّه برجوعِهِ لا يصيرُ كافراً، وإلا كفر لرضاه بالكفر كما مر (أ) في محلّه، وإلى أنّه لا يلزمُه كفارة في المسألةِ الأولى؛ لأنّه ليس كل رافضي كافراً كما مر (أ)، فلم يكن تعليقاً على الكفر.

المهما (قولُهُ: لظهورِ كذبهِ) أي: يقيناً كما في "الهداية"(٥)، وفي "البحر"(٢) عن "الحاوي القدسيّ"(٧): ((الأصلُ أَنَّ كلَّ سبِّ عادَ شَينُهُ إلى السَّابِّ فإنَّهُ لا يُعزَّرُ، فإنْ عادَ الشَّينُ فيهِ إلى المسبوبِ عُزِّرٌ) اهـ. وإنَّما يعودُ شَينُهُ إلى السَّابِ لظهور كذبهِ.

[١٨٩٨١] (قولُهُ: واستحسنَ في "الهداية"(^) وكذًا في َ"الكافي" كما في "التَّاترخانيَّة"(٩)، ونقلَ

(قُولُهُ: لأنَّه علَّقَ رجوعَهُ على الكفرِ إلخ) في كلامِهِ قلبٌ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٢٣٨] قوله: ((فيكفّرُ بحِنْثِه)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٤٠٧ ] قوله: ((وعنده أنَّه يُكْفُرُ)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٩٦١] قوله: ((يا رافضي)).

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٦/٢ ـ ١١٧.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود .. باب حدِّ القذف .. فصل في التعزير ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٧) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ق٥٥ ١/أ.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ١١٦/٢ ـ ١١٧.

<sup>(</sup>٩) "التاتر خانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثامن في التعزير ٥/٦٤.

.....

"القُهِستانيُّ"() تصحيحَهُ عن "الفتاوى"، وعبارةُ "الهداية": ((وقيلَ: في عرفِنا يُعزَّرُ؛ لأنَّهُ يُعَدُّ شَيْناً، وقيلَ: إنْ كَانَ المسبوبُ مِن الأشرافِ كَالفقهاءِ والعلويَّةِ يُعزَّرُ؛ لأنَّهُ يلحقُهم الوحشةُ بذلكَ، وإنْ كَانَ مِن العامَّةِ لا يُعزَّرُ وهذا أحسنُ) اهـ.

والحاصل: أنَّ ظاهرَ الرِّوايةِ أنَّهُ لا يُعزَّرُ مطلقاً، ومختارُ "الهِنْدوانيِّ" أَنَّهُ يُعزَّرُ مطلقاً، والتَّفصيلُ المذكورُ كما في "الفتح" ((وقوَّى شيخُنا ما اختارَهُ المذكورُ كما في "الفتح" وغيرِه، قال السَّيِّدُ "أبو السُّعود" ((وقوَّى شيخُنا ما اختارَهُ "الهِنْدوانيُّ" بأنَّهُ الموافقُ للضَّابطِ: كلُّ مَن ارتكبَ منكراً أو آذى مسلماً بغيرِ حق بقولٍ أو فعلٍ أو إشارةٍ يلزمُهُ التَّعزيرُ).

قلتُ: ويؤيِّدُهُ أنَّ هذهِ الألفاظَ لا يُقصَدُ بها حقيقةُ إا اللفظِ حتَّى يقالَ بظهورِ كنبهِ، ولو لا النظرُ إلى ما فيها مِن الأذى لَما قيلَ بالتَّعزيرِ بها في حقِّ الأشراف، وإلاَّ فظهورُ الكذبِ فيها موجودٌ في حقِّ الكلِّ، فينبغي أنْ يُلْحقَ بهم مَن كانَ في معناهم مَّن يحصُلُ لهُ بذلكَ الأذى والوحشةُ، بل كثيرٌ مِن أصحابِ الأنفسِ الأبيَّةِ يحصُلُ لهُ مِن الوحشةِ أكثرُ مِن الفقهاء والعلويَّة، وقد يجابُ: بأنَّ المرادَ بالأشرافِ مَن كانَ كريمَ النَّفسِ حسنَ الطبع، وذكرَ الفقهاء والعلويَّة؛ لأنَّ الغالبَ فيهم ذلكَ، فمَن كانَ بهذهِ الصَّفةِ يلحقُهُ الشَّينُ بهذهِ الألفاظِ المرادِ لازمُها مِن نحوِ البَلاَدةِ وخُبثِ الطباع، وإلاَّ فلا؛ لأنَّهُ هو الَّذي ألحق الشَّينَ بنفسِه، فلا يُعتبَرُ لحوقُ الوحشةِ بهِ كما لو قيلَ لفاسق؛ يا فاسقُ، فيرْجَعُ إلى ما استحسنَهُ في "الهداية" وغيرِها، ثمَّ رأيتُ الشَّارح" في "شرح الملتقى" قالَ: ((ولعلَّ المرادَ بالعَلويِّ كلُّ متَّي، وإلاَّ فالتَخصيصُ غيرُ ظاهمٍ، بل قالَ الفقيةُ "أبو جعفر": إنَّهُ في الأخِسَّةِ، أمَّا في الأشرافِ فالتَّعزيرُ)) اهد. فافهم.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الحدود \_ فصل القذف ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ٣٨٦/٢بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢١٢/١. (هامش "مجمع الأنهر").

يا أبلَهُ، يا ابنَ الحجّامِ، وأبوهُ ليسَ كذلكَ)، وأوجب "الزيلعيُّ" التعزيـرَ في: يـا ابـنَ الحجامِ. (يا مؤاجرُ)؛ لأنَّه عرفاً بمعنى المؤجِّر.....

#### (تنبيةٌ)

ذكرَ في "شرحِهِ على الملتقى"(١) أيضاً: ((أَنَّهُ لو على وجهِ المزاحِ يُعـزَّرُ، فلو بطريقِ الحقارةِ كُفِرَ؛ لأنَّ إهانةَ أهلِ العلمِ كفرٌ على المختارِ، "فتاوى بديعيَّة"(٢)، لكنَّهُ يُشكِلُ بما في "الحلاصـة"(٣) أنَّ سبَّ الحتنينِ ليسَ بكفرٍ)) اهـ. والمرادُ بالحتنينِ "عثمانُ" و"عليُّ" رضي الله تعالى عنهما.

[١٨٩٨٢] (قولُهُ: يا أبلهُ) بمعنى الغافلِ.

(١٨٩٨٣) (قولُهُ: وأبوهُ ليسَ كذلكَ) أي: ليسَ بحجَّامٍ، وكذا لا تعزيرَ لو كانَ كذلكَ بالأُولى. المهمدي (قولُهُ: وأوجبَ "الزَّيلعيُّ" إلخ) كأنَّهُ لعدمِ ظهورِ الكذبِ في: ((يا ابنِ الحجَّامِ)) لموتِ المهمدي (قولُهُ: وأوجبَ "الزَّيلعيُّ" إلخ) كأنَّهُ لعدمِ ظهورِ الكذبِ في: ((يا ابنِ الحجَّامِ)) لموتِ أبيهِ فالسَّامعونَ لا يعلمونَ كذبَهُ فلحقَهُ الشَّينُ، بخلافِ قولِهِ: يا حجامُ؛ لأنَّهم يشاهدونَ صنعتَهُ، "بحر "(٤)، ودفعَهُ في "النَّهر"(٥): ((بأنَّ التَّفرقةَ تحكُّمٌ؛ لأنَّ الحكمَ بتعزيرهِ غيرُ مقيَّدٍ بموتِ أبيهِ)) اهـ.

قلتُ: والَّذي رأيتُهُ في "الزَّيلعيِّ" ((ومِن الأَلفاظِ الَّتي لا تُوجِبُ التَّعزيرَ قولُهُ: يا رُسْتاقيُّ، و: يا ابنَ الحجَّامِ وهو ليسَ كذلك)) اهـ، فقولُهُ: ((وهو ليسَ كذلك)) أي: ليسَ بهذهِ الصِّفةِ، فليسَ المرادُ نفيَ الحكم المذكورِ كما فهمَهُ "الشَّارِح" وغيرُهُ، فافهم.

(١٨٩٨٥] (قولُهُ: لأنَّهُ عُرِفاً بمعنى المؤجِّسِ) قال "منلا خسرو" ((المؤاجِرُ يستعمَلُ فيمَن يُؤَجِّرُ أَهلَهُ للزِّني، لكنَّهُ ليسَ معناهُ الحقيقيَّ المتعارفَ بل بمعنى المؤجِّر)).

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٢١٢/١ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) لعلها "فتاوى بديع الدين": ("كشف الظنون" ١٢٢١/٢).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليها في مظانّها من "خلاصة الفتاوي".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق٢١٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٢٠٩/٣.

 <sup>(</sup>٧) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب حد القذف ـ فصل في التعزير ٢/٧٧، وفيه: ((المؤاجر يستعمل فيمن يؤاجر أهله للزني)).

(يا بغًّا) هو المأبون بالفارسيَّةِ. وفي "الملتقطِّ": ((في عرفِنا.....

(١٨٩٨٦) (قولُهُ: يا بغًا) هو بالباءِ الموحَّدةِ والغينِ المعجمةِ المشدَّدةِ، ويقالُ: باغا، وكأنَّهُ انتزعَ مِن البغاء، "بحر"(١) عن "المغرب"(٢).

الموري (قولُهُ: هو المأبونُ) أي: الَّذي لا يَقدِرُ على تركِ أَنْ يُؤتَى في دبرِهِ لدودةٍ ونحوِها، المحودة الم

قلت: [٤/ق٤٨/١] لكنْ قالَ "المصنّف" في "شرحِهِ" تبعا لـ "الدُّرر" في ابعًا مِن شتمِ العوامِّ يتفوَّهونَ بهِ ولا يعرفونَ ما يقولونَ) اهـ. وهذا هو المناسبُ لِما مشى عليهِ تبعاً للمتون مِن أنَّهُ لا تعزيرَ فيهِ، أمَّا على تفسيرِهِ بالمأبون فلا، ولذا قالَ في "البحر" بعدَ ما نقلَ عن "المغرب" أنَّهُ المأبونُ، وينبغي أنْ يجبَ التَّعزيرُ فيهِ اتّفاقاً؛ لأنَّهُ ألحق الشَّينَ بهِ لعدمِ ظهورِ الكذبِ فيهِ، ثمَّ استشهدَ لذلكَ بما صرَّحَ بهِ في "الظهيريَّة" من وجوبِ التَّعزيرِ في: يا معفوجُ، وهو المأتي في الدُّبرِ معلِّلاً بأنَّهُ ألحق الشَّينَ بهِ معفوجُ، وهو المأتي في الدُّبرِ معلِّلاً بأنَّهُ ألحق الشَّينَ بهِ، بل البغَّا أقوى؛ لأنَّ الابنة عيبٌ شديدٌ.

قلت: وحاصله: أنَّ المأبونَ هو الَّذي يَطْلُبُ أنْ يؤتَى، بخلافِ المعفوجِ وهو بالعينِ المهملةِ والفاءِ والجيمِ، وفسَّرهُ في "التَّاترِ حانيَّة" (١) بالمضروبِ في الدُّبرِ، وفي "القاموس" عَفَجَ يَعْفِجُ: ضرَبَ، وجاريتَهُ: حامعَها.

(قُولُهُ: وَكَأَنَّهُ انتزِعَ مِن البِغَاءِ إلخ) بكسرِ الموحدةِ وتخفيفِ المعجمةِ.

110/4

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٥٠/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "المغرب": مادة ((شخ)) وفيه: ((انتزع من البغي)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق ٢٣٢/أ.

<sup>(</sup>٥) "الدرر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٧٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٠٠.

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب الحدود ـ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق٦٦١/أ.

<sup>(</sup>٨) "التاتر خانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثامن في التعزير ٥/١٤٧.

<sup>(</sup>٩) القاموس": مادة ((عفج)).

يُعزَّرُ فيهما وفي: ولدِ الحرامِ، "نهر"(١). والضابطُ: أنَّه متى نسبَهُ إلى فعلِ اختياريً محرَّمٍ شرعاً ويُعدُّ عاراً عُرْفاً يُعَزَّرُ، وإلاَّ لا، "ابن كمالَ". (يا ضُحْكَةُ) ـ بسكون الحاءِ ـ مَن يَضْحَكُ على النَّاسِ، وكذا (يا مَسْخَرَةَ (٢))، يضْحَكُ على النَّاسِ، وكذا (يا مَسْخَرَةَ (٢))، واختارَ في "الغايةِ" التَّعزيرَ فيهما.

المعمالُ (قولُهُ: يُعَزَّرُ فيهما) أي: في: ((يا مؤاجرُ ويا بغَّا)) بناءً على أنَّ عرفَهم استعمالُ مواجرَ فيمن يواجرُ أهلَهُ للزِّني، وبغَّا في المأبون، وهذا مؤيِّدٌ لِما بحثَهُ في "البحر"(٣).

قلتُ: ولا يُستعملُ في عرفِنا هذانِ اللَّفظانِ في الشَّتمِ، فينبغي عدمُ التَّعزيرِ فيهما كما عليهِ المتونُ. 11/40 (قولُهُ: وفي: ولدِ الحرامِ) هذا ذكرَهُ في "النَّهر"(٤) بحثاً حيثُ قالَ: ((وينبغي أنْ يُعزَّرَ في ولدِ الحرامِ، بل أولى مِن حرام زاده))، ولم يذكر في "النَّهر" عبارةَ "الملتقط"، ففي كلام "الشَّارح" إيهامٌ.

َ رَهُ وَ مَهُ وَ النَّسِهُ إِلَى اللَّهِ وَالضَّابِطُ اللَّحِ وَالنَّابِلُ كَمَالٌ: ((فَحَرِجَ بِالقَيدِ الأَوَّلِ النَّسِبةُ إِلَى الأَمورِ الْخَلْقيَّةِ، فَلا يَعزَّرُ فِي: يَا حَمَارُ وَنَحُوهِ، فَإِنَّ مَعنَاهُ الْحَقيقيَّ غَيرُ مرادٍ، بل معناهُ المَحَازِيُّ كَالبليدِ، وهو المَرْ خُلُقيُّ، وبالقيدِ الثَّاني النّسبةُ إلى ما لا يحرمُ في الشَّرع، فلا يُعزَّرُ في يَا حجَّامُ وَنَحُوهِ مَمَّا يُعَدُّ عاراً في العُرفِ ولا يحرمُ في الشَّرع، وبالقيدِ التَّالَثِ إِلَى ما لا يُعَدُّ عاراً في العُرفِ، فلا يُعزَّرُ في: يا لاعبَ النَّردِ وَنَحُوهِ مُمَّا يَحرُمُ في الشَّرع، وبالقيدِ التَّالَثِ إِلَى ما لا يُعَدُّ عاراً في العُرفِ، فلا يُعزَّرُ في: يا لاعبَ النَّردِ وَنَحُوهِ مُمَّا يَحرُمُ فِي الشَّرعِ)) اهـ.

قلتُ: وهذا الضَّابطُ مبنيٌّ على ظاهرِ الرِّوايةِ، وقد علمتَ (٥) تفصيلَ "الهداية". [١٨٩٩] (قولُهُ: بسكونِ الحاءِ) أي: معَ ضمِّ أوَّلِهِ في الموضعينِ.

(قولُهُ: وبالقيدِ الثَّالَثِ إلى ما لا يُعدُّ عاراً في العُرفِ إلخ) فيه: أنَّ ما كانَ محرَّماً شرعاً كيفَ لا يُعدُّ عاراً في عُرْفِ المسلمينَ. اهـ "سنديّ".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق٣١١/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((سحزة)) بالزاي وهو تحريف، وفي "و": ((سحرة)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق١٢٥/أ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٨٩٨١] قوله: ((واستحسن في "الهداية")).

وفي: يا ساحرُ، يا مُقامِرُ. وفي "الملتقى"(١): ((واستحسنوا التَّعزيرَ لو المقولُ له فقيهاً أو عَلَوِيًا (٢)). (ادَّعي سرقةً) على شخص (وعَجَزَ عن إثباتِها لا يُعزَّرُ، كما لو ادَّعي على آخرَ بدعوًى تُوْجِبُ تكفيرَهُ وعَجَزَ) المدَّعِي (عن إثباتِ ما ادَّعاه)، فإنَّه لا شيءَ عليهِ إذا صَدَرَ الكلامُ على وجهِ الدَّعوى عندَ حاكمٍ شرعيً، أمَّا إذا صدرَ على وجهِ الدَّعوى عندَ حاكمٍ شرعيً، أمَّا إذا صدرَ على وجهِ الدَّعوى الرَّن الهدايةِ"(٤). (بخلاف على وجهِ السَّبِ أو الانتقاصِ (٣) فإنَّهُ يُعزَّرُ، "فتاوى قارئِ الهدايةِ"(٤). (بخلاف دعوى الزِّني)؛ فإنَّه إذا لم يُثبت يُحدُّ.

[١٨٩٩٢] (قولُهُ: وفي: يا ساحرٌ) رأيتُهُ في "البحر"(٥) بالخاء المعجمةِ، تأمَّل.

[١٨٩٩٣] (قولُهُ: يا مُقَامِرُ) مِن: قامرَهُ مُقامَرةً وقِمَاراً فقَمَرَهُ: إَذا راهنَهُ فغلبَهُ كما في "القاموس" (٢). [١٨٩٩٤] (قولُهُ: وفي "الملتقى" إلخ) هذا بمعنى ما مر (٢) عن "الهداية" و "الزيّلعيّ"، لكنّه في "الملتقى" ذكرَهُ بعدَ جميع ما مرّ مِن الألفاظ، وعبارةُ "الهداية" و "الزيّلعيّ" تُوهِمُ أنَّ هذا التّفصيلَ في خو حمارٌ وخنزيرٌ مُمّا يُتيقَّنُ [٤/ق١٨٨/ب] فيه بكذب القائل، فأعادَهُ "الشّارحُ" آخراً لدفع هذا الإيهام، فافهم.

[١٨٩٩٥] (قولُهُ: ادَّعي سرقةً) ذكرَ في "البحر"(^) هذهِ المسألةَ عن "القنية"(٩)، وذكرَ (١٠) الثَّانية

<sup>(</sup>١) "ملتقى الأبحر": كتاب الحدود وأحكامها ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٣٤٣/١.

 <sup>(</sup>٢) في "و": ((علوياً كما لو))، والمرادُ بالعلويِّ هنا مَنْ كان من سلالة سيدنا علي كرم الله وجه، ورضي عنه وعن صحابة رسول الله ﷺ أجمعين.

<sup>(</sup>٣) في "ط": ((الانتقاض)) بالضاد.

<sup>(</sup>٤) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دعوى موجبة للتكفير صـ ٦٩.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥١/٥.

<sup>(</sup>٦) "القاموس": مادة ((قمر)) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) صـ٤٤٢ ـ "در".

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ـ فصل في التعزير ٤٧/٥.

<sup>(</sup>٩) "القنية": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق ٦١/ب.

<sup>(</sup>١٠) أي: "البحر": كتاب الحدود \_ \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٤٧/٥.

## للا مرَّ (١). (وهو) أي: التَّعزيرُ (حقُّ العبدِ) غالبٌ فيه، (فيجوزُ فيه الإبراءُ، والعفوُ)،

عن "فتاوى قارئ الهداية"، وقولُهُ: ((بخلافِ دعوى الزِّنَى)) مِن كلامِ "القنية"، وأشارَ "الشَّارِحُ" إلى المسألتَينِ بقولِهِ فيما تقدَّمَ (٢): ((ما لم يَخْرِجْ مَخْرِجْ الدَّعـوى))، وقدَّمنا (٣) أنَّهُ دخلَ في ذلكَ دعوى ما يُوجبُ التَّعزيرَ حقَّاً للهِ تعالى.

الم يقدر على إثباتِهِ كانَ مخالفاً للأمرِ، وذكر الفرق فيما تقدّم (١) بورودِ النّص على حَلْدِهِ إذا لم يقدر على إثباتِهِ كانَ مخالفاً للأمرِ، وذكر الفرق فيما تقدّم (١) بورودِ النّص على حَلْدِهِ إذا لم يقدر على إثباتِهِ كانَ مخالفاً للأمرِ، وذكر القنية - مِن الفرق بأنّ دعوى الزّنى لا يمكن إثباتُها يأتِ بأربعةِ شهداءَ. وأمّا ما في "البحر" عن "القنية - مِن الفرق بأنّ دعوى الزّنى لا يمكن إثباتُها إلا بنسبتِهِ إلى الزّنى بخلاف دعوى السّرقةِ، فإنّ المقصودَ منها إثباتُ المال، ويمكنُهُ إثباتُهُ بدون نِسْبتِهِ إلى السّرقةِ، فلم يكن قاصداً نسبتَهُ إلى السّرقةِ - ففيهِ نظرٌ لاقتضائِهِ معكسَ الحكم المذكورِ فيهما، وألى السّرقةِ، فلم يكن قاصداً نسبتَهُ إلى السّرقةِ - ففيهِ نظرٌ لاقتضائِه عَلَى "البحر" بنّه، فافهم.

## مطلبٌ فيما لو شتَمَ رجلاً بألفاظٍ متعدِّدةٍ

الرَّيلعيِّ"(°) الرَّيلعيِّ" (قولُهُ: وَهُو أَي: التَّعزيرُ إِلَخ) لمَّا كَانَ ظاهرُ كَلامِ "المصنّف" ـ كـ"الزَّيلعيِّ"(°) و"قاضي خان"(٦): أنَّ كلَّ تعزيرٍ حقُّ العبدِ معَ أنَّـهُ قد يكـونُ حقَّ اللهِ تعالى كما يأتي (٧) ـ

(قُولُهُ: من أنَّه مندوبٌ للدَّرءِ إلخ) هذا الفرقُ غيرُ كافٍ للفرقِ بينَ دعـوى الزِّنـا والسَّـرقةِ؛ إذ في كلُّ الدَّرءُ مندوبٌ إليه.

<sup>(</sup>١) صـ١٩٧ - "در".

<sup>(</sup>٢) صـ٠٤٠ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٩٦٦] قوله: ((ما لم يَخْرَج مخرَجُ الدَّعوى)).

قوله (لاقتضائه عَكْسَ الحُكْمِ) لأنَّ المالَ حيثُ أمكنَ إثباتُهُ بـدون نِسْبته إلى السَّرقة يصيرُ بدعواها ظاهراً قـاصداً نسبتَهُ إليها، وإلا لعَدَلَ عنها إلى دعوى المال، بخلاف دعوى الزِّنى؛ لأنَّه لا يمكن إثباتُها إلا بنِسْبة الزِّنى إليه، فلـم يكن قاصداً نِسبته إليه، فيقتضي التعزيرَ في دعوى السَّرقةِ لا في دعوى الزِّنَى، وهذا عَكْسُ الحكم . اهـ منه.

<sup>(</sup>٤) انظر "حاشية منحة الخالق عنى البحر الرائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٧٠.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل فيما يوجبُ التعزيرَ وما لا يوجِبُ إلخ ٢/٤٧٩(هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٩٠٠٤] قوله: ((ويكون أيضاً حقاً لله تعالى)).

زادَ "الشَّارِحُ" قولَهُ: ((غالبٌ فيهِ)) تبعاً لـ"الدُّررِ"(١) وشرح "المصنّف"(٢)، فصارَ قولُهُ: ((حقُّ العبدِ)) مبتداً، وقولُهُ: ((غالبٌ فيهِ)) خبرَهُ، والجملةُ خبرَ قولِهِ: ((وهو))، والمرادُ لـ كما أفادَهُ "ح" للعبدِ) مبتداً، وقولُهُ: (فالبُّ فيهِ) خبرَهُ، والجملةُ خبرَ قولِهِ: ((وهو))، والمرادُ أنَّ الحقينِ "ح" لهُ أفرادَهُ اللهِ، وليسَ المرادُ أنَّ الحقينِ العبدِ غالبٌ، كما قيلَ بعكسِهِ في حدِّ القذفِ اهـ.

قلتُ: هذا وإنْ دفَعَ الإيرادَ المارَّ لكنَّ المتبادرَ خلافُهُ: وهو أَنَّهُ اجتمعَ فيهِ الحقَّانِ وحقُّ العبدِ غالبٌ فيهِ عكسَ حدِّ القذفِ، وقد دفعَ "الشَّارحُ" الإيرادَ بقولِهِ بعدَهُ (٤): ((ويكونُ أيضاً حقّاً لله تعالى))، فعُلِمَ أنَّ المرادَ بالأوَّلِ ما كانَ حقّاً للعبدِ، وأنَّ فيهِ حقَّ اللهِ تعالى أيضاً، ولكنَّ حقَّ العبدِ غالبٌ فيهِ على عكسِ حدِّ القذفِ، وبيانُ ذلكَ أنَّ جميعَ ما مرَّ (٥) مِن ألفاظِ القذفِ والشَّتمِ الموجبةِ للتَّعزيرِ منهيٌّ عنها شرعاً، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَانَنَابُرُواْ بِاللَّا لَقَدَبُ ﴾ [الحجرات ١١] فكانَ فيها حقُّ اللهِ تعالى وحقُّ العبدِ، وغُلبَ حقُّ العبدِ لحاجتِهِ، ولذا لو عفا سقطَ التَّعزيرُ، بخلافِ حدًّ القذفِ فإنَّهُ بالعكسِ كما مرَّ (١٠)، وربَّما [٤/ق٨٥١/أ] تمحَّضَ حقُّ العبدِ كما إذا شتمَ الصَّبيُّ رجلاً، فإنَّهُ غيرُ مكلفٍ بحقً اللهِ تعالى، هذا ما ظهرَ لى في تحقيق هذا المحلِّ، فافهم.

(قولُهُ: هذا ما ظهرَ لي في تحقيقِ هذا المحلِّ) وهذا هو الصَّوابُ، ولا دليلَ على ما ذهبَ إليه "الحلبيُ" من تمحُّضِ حقِّ العبدِ عن حقّهِ تعالى، فإنَّ امتثالَ أمرِ الشَّرعِ والكفَّ عن تعدِّي حدودِهِ وتعظيمَ المسلمِ وعدمَ الاستخفافِ به ورفعَ الفسادِ من العبادِ من حقوقِهِ تعالى، وصيانةَ عِرْضِ المسلمِ ونحوَهُ من حقوقِ العبدِ، ولا دليلَ لِما قالَهُ "الحلبيُّ" من أنَّ أفرادَهُ الَّتي هي حقُّ العبدِ أكثرُ من أفرادِهِ الَّتي هي حقُّ اللهِ تعالى.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق ٢٣٢/أ.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحدود - باب التعزير ق٥٥٦/أ.

<sup>(</sup>٤) صـ٣٥٢ "در".

<sup>(</sup>٥) صـ ٢٢٩ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) المقولة [٥٨٧٨] قوله: ((ولا عفو)).

والتَّكفيلُ، "زيلعي"، (واليمينُ)، ويحلِّفُه: باللهِ ما له عليكَ هذا الحقُّ الـذي يدَّعِي، لا: باللهِ ما قُلْتَ، "خلاصة"(١). (والشَّهادةُ على الشَّهادةِ......

(تنبيةً)

ذكرَ "ابنُ المصنّف" في حواشيهِ على "الأشباه"(٢): ((أنَّهُ يؤخَذُ مِن كونِهِ حقَّ عبدٍ جوابُ حادثةِ الفتوى، هي: أنَّ رحلاً شتمَ آخرَ بألفاظٍ متعدِّدةٍ مِن ألفاظِ الشَّتمِ المُوجبِ للتَّعزيرِ، وهو أنَّهُ يُعزَّرُ لكلِّ واحدٍ منها؛ لأنَّ حقوقَ العبادِ لا تَدَاخُلَ فيها، بخلافِ الحدودِ، ولَم أرَ مَن صرَّحَ بهِ، لكنَّ كلامَهم يفيدُهُ، نعم التَّعزيرُ الَّذي هو حقُّ الله تعالى ينبغي القولُ فيه بالتَّداخُلِ)) اهر. وأصلُ البحثِ لوالدِهِ "المصنّف"(٢)، وجزمَ بهِ "الشَّارحُ" كما مرَّ عبيلَ هذا البابِ.

قلتُ: ومقتضى هذا تعدُّدُهُ أيضاً لو شتمَ جماعةً بلفظٍ واحدٍ، مثلُ: أنتم فسقةٌ، أو بألفاظٍ بخلافِ حدِّ القذفِ كما مرَّ (٥) هناكُ.

١٨٩٩٨) (قولُهُ: والتَّكفيلُ) أي: أخذُ كفيلٍ بنفسِ الشَّاتمِ ثلاثةَ أيامٍ إذا قالَ المشتومُ: لي عليــهِ بيِّنةٌ حاضرةٌ كما في "كافي الحاكم".

١٩٩٩٩١ (قولُهُ: "زيلعيّ") تمبامُ عبارةِ "الزّيلعيِّ" : ((وشُسرِعَ في حـقِّ الصِّبيانِ)) اهـ. وسيأتي (٧) متناً.

رَوْلُهُ: واليمينُ) يعني: إذا أنكرَ أَنَّهُ سَبَّهُ يُحَلَّفُ ويُقضَى عليهِ بالنَّكُولِ، "فتح"(^). المنتولَّةُ: لا باللهِ ما قلتَ) أي: لا يحلِّفُهُ: باللهِ ما قلتُ لهُ: يـا فاسـقُ؛ لاحتمالِ أَنَّهُ قالَ ذلكَ وردَّ عليهِ المشتومُ بمثلِهِ أو عفا عنهُ، أو أَنَّهُ فاسقٌ في نفسِ الأمرِ ولا بيِّنةَ للشَّاتِم، ففي ذلكَ قالَ ذلكَ وردَّ عليهِ المشتومُ بمثلِهِ أو عفا عنهُ، أو أَنَّهُ فاسقٌ في نفسِ الأمرِ ولا بيِّنةَ للشَّاتِم، ففي ذلكَ

117/4

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليها في مظانّها من "خلاصة الفتاوى" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) المسماة "زواهر الجواهر النّضائر على الأشباه والنّظائر"، وقد تقدّمت ترجمتها ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام القذف ١/ق٢٢٩/ب.

<sup>(</sup>٤) صـ ١٩٦ - "در".

<sup>(</sup>٥) صه١٩٠ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢١١/٣.

<sup>(</sup>۷) صـ۷۲۲ـ "در".

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٣/٥.

وشهادةُ رحلٍ و امرأتينِ كما في حقوقِ العبادِ، ويكونُ أيضاً حقّاً للهِ تعالى، فلا عفوَ فيه، إلاَّ إذا عَلِمَ الإمامُ انزجارَ الفاعلِ،....

707

كُلّهِ ليسَ عليهِ للمشتومِ حقُّ التَّعزيرِ الَّذي يدَّعي، كما لو ادَّعي على آخرَ أَنَّهُ استقرضَ منهُ كذا وأنكرَ فإنَّهُ يحلِّفُهُ: ما لَهُ عليكَ الألفُ الَّذي يدَّعي؛ لاحتمال أنَّهُ استقرضَ وأوفاهُ أو أبرأَهُ المدَّعي.

[١٩٠٠٢] (قولُهُ: وشهادةُ رجلِ وامرأتينِ) صَرَّحَ بهِ "الزَّيلعيُّ" ( وكَذَا في "التَّاترخانيَّة" عن "المنتقى"، ويخالفُهُ ما في "الجوهرة" ( (لا تُقْبَلُ في التَّعزيرِ شهادةُ النِّساءِ معَ الرِّحالِ عندَهُ؛ لأنَّهُ عقوبةٌ كالحدِّ والقصاصِ، وعندَهما: تقبلُ؛ لأنَّهُ حقُّ آدميًّ )) اهـ. أفادَهُ "اَلشُّرُنبلاليُّ" ( ).

قلتُ: ومقتضى هَذا أَنَّهُ لا تُقبَلُ فيهِ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ أيضاً عندَهُ، معَ أَنَّهُ جزمَ "الزَّيلعيُّ" (٥) وكذا في "الفتح" (١) و"البحر" عن "الجانيَّة" (١) بأنَّها تُقبَلُ، فلذا جزمَ "المصنَّف" بقبولِها في الموضعَينِ. (١٩٠٠٣] (قولُهُ: كما في حقوق العبادِ) أي: كما في باقِيها.

رَ ١٩٠٠٤٦ (قُولُهُ: ويكونُ أيضاً حقّاً للهِ تعالى) أي: خالصاً لهُ تعالى، كتقبيـلِ أجنبيَّـةٍ وحضـورِ مجلس فِسْق.

رَ ١٩٠٠هِ؛ (قُولُهُ: فلا عَفُوَ فيهِ) كذا قالَهُ في "فتح القدير"(")، لكنُ في "القنية"('') إلا المام عن "مُشْكلِ الآثار"(''): ((أنَّ إقامةَ التَّعزيرِ إلى الإمامِ عندَ أئمتِنا الثَّلاثةِ و"الشَّافعيِّ"، والعفوَ إليهِ

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثامن في التعزير ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": باب حدِّ القذف ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصلّ: التعزيرُ تأديبٌ دون الحدِّ ٧٧/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدُّ القذف \_ فصل في التعزير ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٩٠.

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل فيما يوجبُ التعزيرَ وما لايوجبُ إلخ ٢٧٩/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٣/٥.

<sup>(</sup>١٠) "القنية": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق٢٦/أ.

<sup>(</sup>١١) "شرح مشكل الآثار": باب بيان مُشْكِلِ ما روي عن رسول الله ﷺ في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلخ ٢/٠٥١ـ١٥١ بتصرف.

أيضاً)) قالَ "الطَّحاويُّ"(١): ((وعندي أنَّ العفوَ للمجنيِّ عليهِ لا للإمامِ))، قالَ صاحبُ "القنية"(٢): ((ولعلَّ ما قالوهُ في التَّعزيرِ الواجبِ حقًا للهِ تعالى، وما قالَهُ "الطَّحاويُّ" فيما إذا جنَى على إنسانِ)) اهـ. فهذا مُخالِفٌ لِما في "الفتح"(٣) كما في "البحر"(٤) و"النَّهر"(٥).

قلتُ: لكنْ ذكر في "الفَتْحِ" أوَّلَ البابِ: ((أَنَّ مَا نُصَّ عليهِ مِن التَّعزيرِ \_ كما في وطءِ جاريةِ امرأتِهِ أو المشتركةِ \_ وحَبَ امتنالُ الأمرِ فيهِ، وما لم يُنصَّ عليهِ إذا رَأى الإمامُ المصلحة، أو عُلِمَ أَنَّهُ لا ينزحرُ إلا بهِ وحبَ؛ لأنَّهُ زاحرٌ مشروعٌ لحقه تعالى كالحدِّ، وما عُلِمَ أَنَّهُ انزحرَ بدونِهِ لا يُجبُ) اهـ. فعلِمَ أنَّ قولَهم: ((إنَّ العَفْوَ فيهِ للإمامِ)) . معنى تفويضِهِ إلى رأيهِ، إنْ ظهرَ لهُ المصلحةُ فيهِ أقامَهُ، وإنْ ظهرَ عَدمُها أو عَلِمَ انزجارَهُ بدونِهِ يتركُهُ، وبهِ تندفعُ المخالفةُ، فافهم.

[١٩٠٠٦] (قولُهُ: ولا يمينَ) عَطفٌ على قولِهِ: ((فلا عفوَ))، وهذا أخذَهُ في "النَّهر"(() مِن قولِهـم في الأُوَّل: واليمينُ، فقالَ: ((وهو ظاهرٌ في أنَّ مَا كانَ منهُ حَقَّ اللهِ تعالى لا يُحلَّفُ فيهِ إلخ)).

(قولُهُ: فقالَ: وهو ظاهرٌ في أنَّ ما كانَ منه حقَّ اللهِ تعالى لا يُحلَّفُ فيه إلخ) فيه: أنَّهم ذكروا أنَّ ما تُسمَعُ فيه الدَّعوى حِسبةً مَّا لا يندرِئُ بالشُّبهةِ تجري فيه اليمينُ معَ أنَّه من حقوقِهِ تعالى، فالظَّاهرُ أنَّ ما كانَ من حقوقِهِ تعالى من التَّعازيرِ كذلكَ، بل وقعَ الخلافُ في التَّحليفِ حِسبةً من غيرِ دعوى، ففي "تتمَّة الفتاوى" من الفصلِ التَّاسعِ في دعوى الطَّلاقِ ما نصُّهُ: ((القاضي يَسمَعُ البينةَ على الطَّلاقِ وعلى عِنْقِ الأمةِ من غيرِ دعوى، فلي أنها عنر دعوى، وهل يُحلِّفُ على ذلكَ حِسبةً من غيرِ دعوى؟ ذكر "محمَّدً" في آخرِ بابِ التَّحرِّي إذا طلَّقَ امرأةً من نسائِهِ بعينها ثلاثاً ثمَّ نسيَ، ثمَّ بِنَّ إلاَّ واحدةً، لا يَحِلُّ له وطؤها، والقاضي لا يُخلِّي بينهما حتَّى يُخبِرَ الزَّوجُ أنَّها غيرُ المطلَّقةِ

<sup>(</sup>١) "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلخ ١٥٣/٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق٦١/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتج": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق١١٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحدود . باب حدّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحدود . باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ق١١٣١أ.

كما لو ادَّعى عليهِ أنَّه قبّلَ أختَه مثلاً، ويجوزُ إِثباتُهُ بمدَّعِ شهدَ به، فيكونُ مدَّعياً شاهداً لو معَهُ آخرُ، وما في "القنيةِ"(١) وغيرِها ــ: ((لو كانَ المدعَى عليه.....

راً حنبيَّةً))، وهو المناسب؛ لأنَّها لو كانَت أخت المدَّعي، فالظَّاهرُ أَنَّهُ يكونُ حَقَّ عبدٍ؛ لأنَّهُ يلحقُهُ بذلكَ عَارٌ شَديدٌ يحملُهُ على الغَيرَةِ لمحارمِهِ كما لاَ يخفى، إلاَّ أنْ يُرادَ أخت المقبِّل.

العلى المَّفريعِ أيضاً على عطفٌ على قولِهِ: ((فلا عفوَ))، فهو مِن التَّفريعِ أيضاً على كونِهِ حَقَّ اللهِ تعالى.

١٩٠١٠] (قولُهُ: وغيرِها) كالخانيَّة "(٢) و"الكافي".

ثلاثًا، فإذا أخبرَ استحلفَهُ: ما طلَّقتَ هذهِ ثلاثًا، ولم يُشتَرَطْ دعواها، وذكرَ "شـمس الأئمَّةِ" أَنَّه لا يُستحلَفُ وأنَّ تقدُّمَ الدَّعوى شرطٌ))، وفي آخرِ الدَّعوى من هذا الكتابِ: ((أنَّ الدَّعوى شرطُ التَّحليفِ على عتقِ العبدِ بالإجماع، إنمَّا الخلافُ في اشتراطِ الدَّعوى على قَبولِ الشَّهادةِ)).

(قولُهُ: إلاَّ أَنْ يُرادَ أَختُ المقبِّلِ) الظَّاهرُ: جُوازُ عَـودِ الضَّميرِ للمدَّعي أو المدَّعي عليه، واحترزَ بالأختِ عمَّا لو ادَّعي أَنَّه قبَّلَ زوجتَهُ، فإنَّه هناكَ حقُّ العبدِ غالبٌ، وعلى هـذا: لو كانَ لها بعلٌ فإنْ طالبَ أخوها لا يُحَلَّفُ المدَّعَى [عليه] (٧) وإنْ بعلُها حُلَّفَ. اهـ "سنديّ".

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليها في مظانّها من "القنية".

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حد القذف ـ فصلٌ في التعزير ق ٢١٨أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حد القذف ـ فصلٌ في التعزير ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٠١٦] قوله: ((يكفى فيه خبر العدل)).

 <sup>(</sup>٥) في "آ": ((لا يكفي))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل فيما يوجبُ التعزيرُ وما لايوجبُ ٤٨٠/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) نقول: ما بين منكسرين يقتضيه السِّباق؛ إذ البيِّنة على المُدَّعِي، واليمين على المُدَّعَى عليه، والله أعلم.

ذَا مُرُوءَةٍ وَكَانَ أُوَّلَ مَا فَعَلَ يُوعَظُّ استحساناً ولا يُعزَّرُ) \_ يجب أن يكونَ في حقوق اللهِ؛ فإنَّ حقوقَ العبادِ ليسَ للقاضي إسقاطُها، "فتح". وما في كراهيَّةِ "الظهيريَّةِ"(١) \_ . : ((رجلٌ يصلِّي ويَضُرُّ (٢) الناسَ بيدِهِ ولسانِهِ فلا بأسَ بإعلامِ السلطانِ بهِ؛ لينزَجِرَ) \_ .

[١٩٠١١] (قولُهُ: ذا مُرُوءةٍ) قال "محمَّد" رحمهُ اللهُ: ((والْمُرُوءةُ عندي في الدِّينِ والصَّلاحِ)) كما في "الفتح"(") وغيرةِ.

قِ "الفتح"(٥) ذكر أوّلُهُ: "فتح") أقولُ: اختصرَ عبارةَ "الفتح" اختصاراً مُخِلاً تَبِعَ فيهِ "النَّهرَ"(٤)، فإنَّهُ في "الفتح"(٥) ذكر أوَّلاً أنَّ ما وجَبَ مِن التَّعزيرِ حَقّاً للهِ تعالى لا يجوزُ للإمامِ تركُهُ، ثمَّ استشكلَ عليهِ ما في "الخانيَّة"(٦)، وهو ما نقلَهُ "الشَّارحُ" عن "القنية"، فقالَ: إنَّهُ يجبُ أنْ يكونَ في حقوق اللهِ تعالى إلخ، أي: وإذا كان كذلك ناقض قولَهُ أوَّلاً: ((إنَّهُ لا يجوزُ للإمامِ تركُهُ))، ثمَّ أجابَ عنهُ بأنَّ ما ذُكِرَ عن "القنية" و"الخانيَّة" ـ سواءٌ حُمِلَ على أنَّهُ مِن حقوق اللهِ تعالى أو مِن حقوق العبادِ بأنَّ ما ذُكِرَ عن "القنية" و"الخانيَّة" ـ سواءٌ حُمِلَ على أنَّهُ مِن حقوق اللهِ تعالى أو مِن حقوق العبادِ لا يناقضُ ما مرَّ (٤) [٤/٥١٨٦أ]؛ لأنَّهُ إذا كانَ المدَّعى عليهِ ذا مُرُوءةٍ فقد حصَلَ تعزيرُهُ بالجرِّ إلى باب القاضي والدَّعوى، ويكونُ قولُهُ: ((ولا يُعزَّرُ))، معناهُ: لا يُعزَّرُ بالضَّربِ في أوَّل مرَّةٍ، فإنْ باب القاضي والدَّعوى، ويكونُ قولُهُ: ((ولا يُعزَّرُ))، معناهُ: لا يُعزَّرُ بالضَّربِ في أوَّل مرَّةٍ، فإنْ عادَ عزَّرَهُ بالضَّربِ)) اهـ. ملخَّصاً، وبهِ تعلمُ أنَّ "الشَّارِحَ" اقتصرَ على محلِّ الاستشكالِ المحالفِ لقولِهِ أوَّلاً (فلا عفو فيهِ))، وتَرَكَ المقصودَ مِن الجوابِ، فافهم.

أقولُ: ويظهرُ لي دفعُ المناقضةِ مِن وجهٍ آخرَ، وهو أنَّ ما وجبَ حقَّاً للهِ تعالى لا يجوزُ للإمامِ تركُهُ إلاَّ إذا علِمَ انزجارَ الفاعلِ كما مرَّ (٩)، ولا يخفى أنَّ الفاعلَ إنْ كانَ ذا مُرُوءةٍ في الدِّينِ

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": ق ١٧٧/أ. ق ١٧٨/ب.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"ط": ((ويضرب)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٤١٠.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق١٠٠/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٥/١١٣ ـ ١١٨٠.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحدود \_ فصل فيما يوجبُ التعزيرَ وما لا يوجبُ ٣/٠٨٠ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٨) في "الأصل": ((و إلا فلا عَفْوَ فيه)).

<sup>(</sup>٩) المقولة [٩٠٠٠] قوله: ((فلا عَفُو فيه)).

يُفِيدُ أَنَّه مِن بابِ الإحبارِ، وأنَّ إعلامَ القاضي بذلكَ يكفي لتعزيرِهِ، "نهر"(١). قلتُ: وفيه (٢) من الكفالةِ معزيًا "للبحرِ"(٣) وغيرِهِ: ((للقاضي تعزيرُ المَّهم......

والصَّلاحِ يُعلمُ مِن حالِهِ الانزجارُ مِن أُوَّلِ الأمرِ؛ لأنَّ ما وقعَ منهُ لايكونُ عادةً إلاَّ عن سهوِ وغَفْلةٍ، ولذا لم يُعزَّرْ في أُوَّلِ مرَّةٍ ما لم يَعُدْ، بل يُوعَظُ ليتذكَّرَ إنْ كانَ ساهياً، ولِيتعلَّمَ إن كانَ حاهلًا بدونِ حرٍّ إلى بابِ القاضي، ويؤيِّدُ هذا ما سيذكرُهُ "الشَّارِحُ" آخرَ البابِ مِن بناءِ ما هنا على استثناءِ ذوي الهيئاتِ من وجوبِ التَّعزيرِ.

[١٩٠١٣] (قولُهُ: يُفِيدُ أَنَّهُ مِن بابِ الإخبارِ) أي: فلا يحتاجُ إلى لفظِ الشَّهادةِ، ولا إلى محلسِ القضاء كما في كفالةِ"النَّهر"(٥)، فهذا يخالفُ ما مرّ(١) مِن اشتراطِ الشَّهادةِ.

قلت: لكنَّ غاية ما أفادَهُ فرعُ"الظَّهيريَّة "(٧)؛ أنَّهُ لا يأثمُ مَن أَعلمَ السُّلطانَ بهِ، وظاهرُ إطلاقِهِ: أنَّهُ لا فرقَ بينَ كونِ السُّلطانِ عادلاً أو جائراً يُخشَى منهُ قتلهُ لِما مرَّ (٨) أنَّهُ يباحُ قتلُ كلِّ مؤذٍ، أي: إذا لم ينزَجرْ، ولا يخفى أنَّهُ ليسَ في هذا تعرُّضٌ لثبوتِ تعزيرِهِ بمجرَّدِ الإخبارِ عندَ السُّلطانِ فضلاً عن ثبوتِهِ عندَ القاضي، على أنَّهُ يمكنُ أنْ يرادَ بإعلامِ السُّلطانِ الشَّهادةُ عليهِ عندَهُ، تأمَّل.

## مطلبٌ في تعزير المُتَّهم

١٩٠١٤١ (قولُهُ: للقاضي تعزيـرُ المَّتهـمِ) ذكرُوا في كتـابِ الكفالـةِ أنَّ التَّهَمَـةَ تثبـتُ بشـهادةِ مستورَينِ أو واحدٍ عدلٍ، فظاهرُهُ: أنَّهُ لو شهدَ عندَ الحاكمِ واحدٌ مستورٌ وفاسقٌ بفسادِ شخصٍ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق ٢١١/أ.

<sup>(</sup>٢) "النهر": ق٥١٤/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الكفالة ٢٣٤/٦.

<sup>(</sup>٤) صـ٢٧٦ "در".

<sup>(</sup>٥) "النهر": ق ٢ ١ ٤ /أ.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٩٣٧] قوله: ((بلا بيان سببه)).

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب الكراهية ـ الفصل الخامس في ملاقاة الملوك والتواضع لهم والسؤال عن الأخبار والغيبة إلخ ق١٨٧/أ.

<sup>(</sup>٨) صه ۲۱- "در".

114/4

ليسَ للحاكم حبسة، بخلاف ما إذا كانَ عدلاً أو مستورَينِ فإنَّ لهُ حبسة، "بحر"(١).

قلت: ومثلُهُ ما لو كانَ المَّهِمُ مشهوراً بالفسادِ فيكفي فيهِ علمُ القاضي كما أفادَهُ كلامُ "الشَّارِح"(٢)، وفي "رسالة دده أفندي في السيّاسة "(٣) عن "الحافظ ابن قيّم الجوزيّة الحنبليّ"(٤): ((ما علمتُ أحداً مِن أئمَّةِ المسلمينِ يقولُ: إنَّ هذا المدَّعي عليهِ بهذهِ الدَّعوى ٤١/٥٢/١/١] وما أشبهَها يُحلَّفُ ويُرسَلُ بلا حبس، وليس تعليفُهُ وإرسالُهُ مذهباً لأحدٍ مِن الأئمَّةِ الأربعةِ ولا غيرهِم، ولو حلَّفنا كملَّ واحدٍ منهم وأطلقناهُ مع العلم باشتهارهِ بالفسادِ في الأرضِ وكثرةِ سرقاتِهِ، وقلنا: لا نأحدُهُ إلا بشاهدَي عدل - كانَ خالفاً للسيّاسةِ الشَّرعيّة، ومَن ظنَّ أنَّ الشَّرع تعليفُهُ وإرسالُهُ فقد غَلِطَ غلطاً فاحشاً لنصوصِ رسولِ اللهِ فَيُنَّ ولإجماعِ الأثمَّة، ولأجلِ هذا الغلطِ الفاحشِ تجراً الولاةُ على مخالفةِ الشَّرع، وتوهّمُوا أنَّ السيّاسةَ الشَّرعيَّة قاصرةٌ عن سياسةِ الخلقِ ومصلحةِ الأمَّةِ فتعدَّوا حدودَ اللهِ تعالى، وخرجوا عن (٥) الشَّرع إلى أنواعٍ مِن الظَّلمِ والبدعِ في السيّاسةِ على وجهٍ لا يجوزُ))، وتمامُهُ فيها. وفي هذا تصريح بأنَّ ضربَ المَّهمِ بسرقةٍ مِن السيّاسةِ، ولا يختصُّ السيّاسةِ ما قدَّمناهُ (٧) في حدِّ الزِّني مع تعريفِ السيّاسةِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٦.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((كلام النهر)).

<sup>(</sup>٣) المسمّى: "السياسة والأحكام" لأبي المكارم محمد بن دُدَهُ بن مصطفى بن حبيب الأرضروميّ زين الدين، المعروف بـ: دُدَهُ أفنادي (ت١٤٦هـ) . ("هدية العارفين" ٣٢١/٢، "معجم المؤلفين" ٢٨٦/٣).

<sup>(</sup>٤) في كتابه "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية": القسم الثاني في دعاوى المتهم: القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفاً بالفجور صدة ١٠، وهو لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر، شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية الحنبليّ (ت ٢٥ هـ) ("كشف الظنون" ٢٨٧/٨، "هدية العارفين" ٢٨٧/٨).

<sup>(</sup>٥) في "م" : ((من)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٩١٤٣] قوله: ((ثم نقل)).

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٨٤٣٤] قوله: ((إلا سياسة وتعزيراً)).

وإنْ لم يَثْبُتْ عليهِ، وكلُّ تعزيرٍ للهِ تعالى يكفي فيـه خـبرُ العـدلِ؛ لأنَّـه في حقوقِـهِ تعـالى يَقضي فيها بعلِمِه اتفاقاً، ويَقبَلُ فيها الجرحَ المجرَّدَ كما مرَّ(١)......

اِهُ ١٩٠١ه (قُولُهُ: وإنْ لَم يَثْبُتْ) أي: ما اتَّهِمَ بهِ، أمَّا نفسُ التَّهَمَةِ \_ أي: كُونُهُ مِن أهلِها \_ فلا بدَّ مِن ثبوتِها كما علمتَ.

العدل مَخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ (٢) مِن أَنَّهُ يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ بَمَدَّعٍ شَهِدَ بِـهِ لَوَ مَعَهُ آخرُ، وهو مصرَّحٌ بِهِ فِي "الفتح "(٣)، ولعلَّهُ محمولٌ على عدمِ العدالةِ.

النّهر "(٤)، وفيهِ كلامٌ كتبناهُ في قضاء "البحر"(٥).

أمّا ما ذهبَ إليهِ المتأخرونَ ـ وهو المفتى بهِ ـ مِن أَنّهُ لا يَقضِي بعلمِهِ في زمانِنا، فيجبُ حملُهُ على ما كان مِن حقوقِ العبادِ، كذا في كفالـةِ "النّهر"(٤)، وفيهِ كلامٌ كتبناهُ في قضاء "البحر"(٥).

حاصلُهُ: أنَّ ما ذكرَهُ غيرُ صحيحٍ، وسيأتي (٦) تمامُهُ هناكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى (٧). [اللهُ اللهُ ا

(قولُ "الشَّارح": لأنَّه في حقوقِهِ تعالى يَقْضِي فيها بعلمِهِ إلخ) أي: فالشَّاهدُ الواحدُ أَولى. اهـ "سنديّ". لكنْ سيذكرُ "المحشِّي" في كتابِ القضاءِ نقلاً عن "الفتح" أنَّه في حدِّ الشُّربِ والزِّني لا ينفذُ قضاؤه بعلمِهِ اتّفاقاً، وأنَّ ما ذكرَهُ في "النَّهر" في الكفالةِ بحثاً - أنَّه يجبُ أنْ يُحمَلَ الحلافُ بينَ المتقدِّمينَ والمتأخرينَ على ما كانَ من حقوقِ العبادِ، أمَّا حقوقُ اللهِ تعالى المحضةُ فيقضي فيها بعلمِهِ اتّفاقاً - خطاً صريحٌ مخالِفٌ لكلامِهم، نعم ما كانَ من التّعزيرِ من حقوقِهِ تعالى لا يتوقّفُ على الدَّعوى ولا على النُّبوتِ، بل إذا أخبرَ القاضيَ عدلٌ بذلكَ عزَّرَهُ.

<sup>(</sup>۱) صـ ۲۳۱\_۲۳۲ "در".

<sup>(</sup>۲) صدد ۲۵ "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": ق٢١٦/أ.

<sup>(</sup>٥) لم نره في القضاء، بل في الكفالة، انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": ٢٣٤/٦.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٦٥٧١] قوله: ((فمن جوّزه جوّزها)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) من ((حاصله أن)) إلى ((إن شاء الله تعالى)) ساقط من "الأصل".

وعليه فما يُكتَبُ من المَحاضِرِ في حقّ إنسان يُعمَلُ بهِ في حقوق اللهِ تعالى، ومَن أفتى بتعزيرِ الكاتبِ فقد أخطأ)). انتهى ملخَصاً. وفي كفالةِ "العينيِّ" عن "الثاني": ((مَن يُجمعُ الخمرَ ويشربُهُ ويتركُ الصلاةَ أحبِسُهُ وأُؤَدِّبُه ثمَّ أُخرِجُه، ومن يُتَهمُ بالقتلِ......

المجرَّدَ بما لم يُبيَّنْ سببُهُ، فالمرادُ بالمجرَّدِ هنا ما لم يكنْ في ضِمْنِ ما تَصِحُّ بهِ الدَّعوى، وقدَّمنا (٢) الكلامَ فيهِ، فاقهم.

[١٩٠١٩] (قولُهُ: وعليهِ) أي: على ما ذكِرَ مِن: ((أَنَّهُ مِن بابِ الإخبارِ)) وأَنَّهُ: ((يكفي فيهِ خبرُ العدل)).

إلى المراكبة على السُّلطانِ ونحوهِ في المَحاضِرِ) جمعُ مَحْضَرٍ، والمرادُ بهِ هنا ما يُعْرَضُ على السُّلطانِ ونحوهِ في شكايَةِ متوَلِّ أو حاكم، ويُثبَتُ فيهِ خطوطُ أعيانِ البلدةِ وختمُهُم، ويسمَّى في عرفنا عرض محضرٍ. المكايةِ متولِّ أو حاكم، ويُثبَتُ فيهِ إلخ) قالَ في كفالَةِ "النَّهر"("): ((وظاهرُهُ: أنَّ الإحبارَ كما يكونُ باللَّسانِ يكونُ بالبَنَانِ، فإذا كَتَبَ إلى السُّلطانِ بذلك ليزجرَهُ جازَ وكانَ لهُ أنْ يعتمدَ عليهِ حيثُ كانَ [٤/٥٧١] معروفاً بالعدالةِ).

[١٩٠٢٢] (قولُهُ: فقد أخطأً) والفرعُ المتقدِّمُ ـ أي: عن "الظَّهيريَّة" ـ يُنادِي بخطئِهِ، "نهر "(١٤). ومثلُـهُ في البحر "(١٩٠٢٣] (قولُهُ: وفي كفالةِ "العينيّ" إلخ) ذكرهُ في "البحر "(١٩) في هذا الباب، ومثلُـهُ في "الخانيَّة"(٢).

١٩٠٧٤١ (قُولُهُ: وأُؤَدُّبُهُ) الظَّاهرُ: أنَّ المرادَ بهِ الضَّربُ، ويُحتمَلُ أنَّهُ عطفُ تفسيرٍ، "ط "(٧).

<sup>(</sup>١) "رمز الحقائق": ٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٩٣٧] قوله: ((بلا بيان سببه)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": ق١٦٤/أ.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الكفالة ق٢١٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٦٤.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحدود \_ فصل فيما يُوجبُ التعزيرَ وما لا يُوجب ٤٨٠/٣ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية")

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الحدود - باب التعزير ٢/٢ ١ ٢ بتصرف.

والسَّرقةِ وضربِ النَّاسِ أحبِسُهُ وأُخلِّدُهُ فِي السِّجنِ حتى يتوبَ؛ لأنَّ شرَّ هذا على الناسِ وشرَّ الأوَّلِ على نفسِهِ)). (شَتَمَ مسلمٌ ذميّاً عُزِّر)؛ لأنَّه ارتكبَ معصيةً، وتقييدُ مسائلِ الشَّتمِ بالمسلمِ اتّفاقيُّ، "فتح "(1). وفي "القنيةِ "(٢): قالَ ليهوديًّ أو مجوسيًّ: يا كافرُ يأثمُ الشَّتمِ بالمسلمِ اتّفاقيُّ، "فتح "(١). وفي "القنيةِ الإثم، "بحر "(٣)، وأقرَّه "المصنفُ "(٤). لكنْ نظرَ فيه في "النهرِ "(٥)،

[١٩٠٢٥] (قولُهُ: والسَّرقةِ وضربِ النَّاسِ) الظَّاهرُ: أنَّ الواوَ بمعنى ((أو)) لصدقِ التَّعليــلِ على كلِّ فردٍ بخصوصِهِ،"ط"(٢).

الطَّرَسوسيّ"، وأقرَّهُ "ابنُ الشِّحنة "(٧) المرادُ: حتَّى تظهرَ أماراتُ توبتِهِ؛ إذ لا وقوفَ لنا على حقيقتِها، ولا يُقلدُ بستةِ أشهر؛ إذ قد تحصُلُ التَّوبةُ قبلَها، وقد لا تظهرُ بعدَها، كذا حقَّقَهُ "الطَّرَسوسيّ"، وأقرَّهُ "ابنُ الشِّحنة "(٧).

[١٩٠٢٧] (قولُهُ: وتقييدُ مسائلِ الشَّتمِ) أي: الواقعِ في "الكنز" (١٥) و"الهداية" (٩)، وهذا ذكرَهُ في "البحر" (١٠) و"النَّهر" (١١)، والَّذي في "الفتح" (١٢) الاقتصارُ على ما قبلَـهُ مِن المسألةِ وتعليلِها، ذكر ذلكَ آخرَ البابِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ـ فصل في الاستحلال وردِّ المظالم ق٧٦٪أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٧/٥.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق ٢٣١/أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق١١٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/٢ ٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "تفصيل عقد الفرائد": فصلٌ من كتاب الحدود ـ في مسائل السرقة ق١٣١/أ.

<sup>(</sup>٨) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٩) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٦/٢.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥/٧٤.

<sup>(</sup>١١) "النهر": كتاب الحدود .. باب حدِّ القذف .. فصل في التعزير ق١١٣/أ.

<sup>(</sup>١٢) "الفتح": كتاب الحدُود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٩/٥.

قلتُ: ولعلَّ وجهَهُ ما مرَّ<sup>(۱)</sup> في: يا فاسقُ، فتأمَّل. (يُعَزِّرُ المولى عبدَهُ، والزَّوجُ زوجتَـهُ) ولـو صغيرةً لِـا سيجيءُ<sup>(۱)</sup> (على تركِهـا الزِّينـةَ) الشرعيَّةَ مـع قدرتهـا عليهـا، (و) تركِها (غُسْلَ الجنابةِ،

القائل، وأشارَ بقولِهِ: ((فتأمَّل)) إلى ضعفِ هذا الوجهِ، فإنَّهُ وإنْ كانَ ألحقَهُ بنفسِهِ لكنَّا التَزَمنا بعقدِ القائلِ، وأشارَ بقولِهِ: ((فتأمَّل)) إلى ضعفِ هذا الوجهِ، فإنَّهُ وإنْ كانَ ألحقَهُ بنفسِهِ لكنَّا التَزَمنا بعقدِ الذِّمَةِ معهُ أَنْ لا نُوْذَيَهُ. اهـ "ح"(٢)، وقد يُقالُ: إنَّهُ وصفَهُ بما هو فيهِ فهو صادق، كقولِهِ للفاسقِ: يا فاسقُ معَ أنَّهُ قد يَشُقُ عليهِ إلاَّ أنْ يُفرَّقَ بأنَّ اليهوديَّ مثلاً لا يعتقِدُ في نفسِهِ أَنَّهُ كافرٌ، فتأمَّل.

[١٩٠٢٩] (قولُهُ: يُعَزِّرُ المولى عبدَهُ) قالَ في "الفتح"(٤): ((وإذا أساءَ العبدُ الأدبَ حلَّ لمولاهُ تأديبُهُ، وكذا الزَّوجةُ)).

[١٩٠٣٠] (قولُهُ: لِما سيجيءُ) أي: مِن أنَّ الصِّغرَ لا يمنعُ وجوبَ التَّعزيرِ.

[١٩٠٣١] (قُولُهُ: الشَّرعَيَّةَ إلخ) احترازٌ عمَّا لو أمرَها بنحوِ لُبْسِ الرِّحالِ أو بالوَشمِ، وعمَّـا لـو كانَت لا تُقْدِرُ عليها لمرضِ أو إحرامِ أو عدمِ ملكِها أو نحوِ ذلكَ.

(قولُ "الشَّارحِ": وتركِها غُسْلَ الجنابةِ إلخ) في "حاشيةِ الزَّيلعيِّ": ((تركُ الغُسْلِ من الجنابةِ والحيض بمنزلةِ تركِ الصَّلاةِ)).

<sup>(</sup>۱) صـ۲۳۱ "در".

<sup>(</sup>٢) صـ٧٦٦ "در".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحدود ـ باب التعزير ق٥٥٥/أ ـ ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/٢ ٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٢١١/٣.

و) على (الخروج من المنزل) لو بغيرِ حقّ، (وتركِ الإجابةِ إلى الفراش) لو طاهرةَ من نحوِ حيض، ويُلحَقُ بذلكَ ما لو ضَرَبَتْ ولدَها الصَّغيرَ عندَ بكائِهِ، أو ضَرَبت جاريتَه غَيرةً..

١٩٠٣٣] (قولَهُ: وعلى الخروج مِن المنزلِ) أي: بغيرِ إذنهِ بعدَ إيفاءِ المهرِ.

١٩٠٣٤١ (قولُهُ: لو بغير حقٌّ) فلو بحقٌّ فلها الخروجُ بلا إذنِهِ، وتقدُّمُ (١) بيانُهُ في النُّفقاتِ.

١٩٩٠٣٥ (قولُهُ: لو طاهرةً إلخ) أي: وكانَت خاليةً عن صوم فرض، "ط"(٢) عن "المفتاح".

١٩٠٣٦] (قولُهُ: ويُلحَقُ بذلكَ إلخ) أشارَ إلى أنَّ تعزيرَ الزَّوج لزوجتِهِ ليسَ خاصّاً بالمسائل الأربعةِ المذكورةِ في المتون، ولذا قالَ في "الولوالجيَّة"("): ((لهُ ضربُها على هذهِ الأربعةِ وما في معناها))، وهو صريحُ الضَّابطِ [٤/ق٨١/ب] الآتي(٤) أيضاً، وكذا ما نقلناهُ (٥) آنفاً عن "الفتح": مِن أنَّ لهُ تأديبَ العبدِ والزَّوجةِ على إساءةِ الأدبِ، لكنْ ـ على القَول بأنَّهُ لا يضربُها لتركِ

الصَّلاةِ \_ يُخَصُّ الجوازُ بما لا تقتصِرُ منفعتُهُ عليها كما يفيدُهُ التَّعليلُ الآتي (٦) هناكَ.

١٩٠٣٧١] (قولُهُ: ما لو ضربَت ولدَها إلخ) هذهِ ذكرَها في "البحر"(٧) بحثاً أخذاً مِن مسألةِ ضربِ الجاريةِ، وقال(^): ((فإنَّ ضربَ الدَّابَّةِ إذا كانَ ممنوعاً فهذا أُولي)).

إ١٩٠٣٨ (قولُهُ: غَيرةً) بفتح الغَين المعجمةِ، "ط"(^)، وهو منصوبٌ على الحاليَّةِ أو المصدريَّةِ أو التّمييز، تأمَّل. 111/4

<sup>(</sup>١) المقولة [١٥٩٠٧] قوله: ((بغير حقّ)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/٦ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) "الولوالجية": كتاب النكاح ـ الفصل الخامس فيمن أحق بالولد والنكاح بغير ولي إلخ ق ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٤) صدد ۲٦ "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٩٠٢٩] قوله: ((يعزِّرُ المولى عبدُهُ)).

<sup>(</sup>۲) صده ۲۱ "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/٦١٤.

ولا تتَّعِظُ بوعظِهِ، أو شتَمَتْهُ ولو بنحوِ: يا حمارُ، أو دَعَتْ عليهِ، أو مزَّقت ثيابَهُ،...

[١٩٠٣٩] (قولُهُ: ولا تتَّعِظُ بوعظِهِ) مُفادُهُ: أنَّهُ لا يُعزِّرُها أوَّلَ مرَّةٍ، "ط"(١).

[١٩٠٤٠] (قولُهُ: أو شَتَمَتهُ إلخ) سواءٌ شَتَمَها أَوْ لا على قولِ العامَّةِ، "بحر" ( و ثبوتُ التَّعزيرِ للزَّوج عما ذَكَرَ إلى قولِهِ: ((والضَّابطُ)) غيرُ مصرَّح بهِ، وإغَّا أَخذَهُ في "البحر" ( و "النَّهر" من و "البَّهر" و "النَّهر الله قولِ البَرَّازيَّة الله و في البحر الله قالَ لها: إنْ ضربتُكِ بلا جنايةٍ فأمرُكِ بيدِكِ، فشتَمتهُ إلى فضربَها لا يكونُ الأمرُ بيدِها؛ لأنَّ ذلكَ كلَّهُ جنايةً ) ، قالَ في "النَّهر " ( (وهو ظاهرٌ في أنَّهُ لهُ تعزيرُها في هذهِ المواضع)) اهد.

قلت: وفيهِ: أنَّهُ إذا كانَ ذلكَ جنايةً علَّقَ عليها الأمرَ لا يلزمُ منهُ أنْ يكونَ موجَّبُهُ التَّعزيرَ؟ إذ لو زنّت أو سرقت فضربَها لم يَصِرِ الأمرُ بيدِها؛ لكونِهِ ضرباً بجنايةٍ معَ أنَّ هذهِ الجنايةَ لا تُوجِبُ التَّعزيرَ، فالأَولى الاقتصارُ على الضَّابطِ.

المجار) والله على التَّولُهُ: ولو بنحو: يا حمارُ) ينبغي على ظاهرِ الرِّوايةِ عدمُ التَّعزيرِ في: يا حمارُ، يا أَبلهُ، وعلى القَولِ الثَّاني مِن أَنَّهُ يُعَزَّرُ إِنْ كَانَ المقولُ لهُ مِن الأشراف، وإلاَّ لاينبغي أنْ يفصَّلَ في الزَّوجِ إلاَّ أنْ يُفرَّقَ بينَ الزَّوجةِ وغيرِها، والموضعُ يحتاجُ إلى تدبُّرٍ وتأمُّلٍ، "نهر"(°).

(قولُهُ: وفيه: أنّه إذا كانَ ذلكَ جنايةً علّقَ عليها الأمرَ إلىخ) لا يرِدُ مسألةُ الزّني والسَّرقةِ لِما أنّه حصلَ الانتقالُ إلى ما هو أعلى من التَّعزيرِ وهو الحدُّ، نعم يتوجَّهُ الاعتراضُ عليه لـو وَجَـدَ جنايـةً لا تعزيـرَ ولا حدَّ فيها، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحدود \_ باب التعزير ٢/٦/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق٢١٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الطلاق ـ الفصل الرابع في الأمر باليد ـ مسائل الضرب ٢٣٧/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق٢١٣/ب.

أو كلَّمتُهُ ليسمعَها أجنبيَّ، أو كَشَفَتْ وجهها لغيرِ محرَمٍ، أو كلَّمتُه، أو شـتَمَتْه، أو كلَّمتُه، أو كلَّم عصية لا حدَّ فيها فللزَّوج أعطَت ما لم تَحْرِ العادةُ به بلا إذنِهِ، والضَّابطُ: كلُّ معصيةٍ لا حدَّ فيها فللزَّوج والمولى التَّعزيرُ، وليسَ منه ما لـو طلَبَت نفقتَها أو كُسُوتها وألحَّت؛ لأنَّ لصاحب الحقِّ مقالاً، "بحر"(١) و (لا على تركِ الصَّلاةِ)؛ لأنَّ المنفعة لا تعودُ عليه (٢) بل إليها، كذا اعتمدَهُ "المصنّفُ"(٢) تبعاً لـ "الدُّرر" على خلافِ ما في "الكنزِ"(٤) و "الملتقى"(٥)،.....

قلت: يظهرُ لي الفرقُ بينَهما؛ إذ لا شكَّ أنَّ هذا إساءةُ أدبٍ منها في حقِّ زوجِها الَّذي هـو لها كالسيِّدِ، وقدَّمنا (١) عن "الفتح" أنَّ لهُ تعزيرَها بإساءةِ الأدبِ، تأمَّل.

[١٩٠٤٢] (قولُهُ: أو كلَّمَتهُ، أو شتَمَتهُ) الضَّميرُ لغيرِ المحرَمِ.

[١٩٠٤٥] (قولُهُ: تبعاً لـ "الدُّررِ "(١١)) [٤/ق٨٨/أ] وكذا ذكرَهُ في "النَّهاية" تبعاً لـ "كافي الحاكم"

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٢) في "و" و "د" : ((إليه)).

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الحدود ـ باب التعزير ١/ق ٢٣٢/أ.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) "ملتقى الأبحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٩٠٢٩] قوله: ((يعزِّرُ المولى عبدَهُ)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب النكاح ـ فصل: ومن أحكام النكاح الصحيح ولاية التأديب للزُّوج ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>٩) أي: صاحب "البحر".

<sup>(</sup>١٠) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>١١) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصلٌ في التعزير ٧٧/٢.

واستظهرَه في حَظْرِ "المحتبى". (والأبُ يُعزِّرُ الابنَ عليه) وقدَّمنا: أنَّ للوليِّ ضربَ ابنِ سبعِ على الصَّلاةِ، ....

كما في "البحر"(١)، وفيه (١) عن "القنية"(٢): ((ولا يجوزُ ضربُ أختِها الصَّغيرةِ الَّتي ليسَ لها وليٌّ بتركِ الصَّلاةِ إذا بلغَتَ عشْراً)).

[١٩٠٤٦] (قولُهُ: واستظهرَهُ) أي: منا في "الكنز" و"الملتقى" مِن أنَّ لهُ ضربَها على تـركِ الصَّلاةِ، وبهِ قالَ كثيرٌ كما في "البحر"(٣).

العام الموناً على نفسه فله ضمّة لدفع فتنة أو عارٍ وتأديبه إذا وقع منه شيءً).

### (فرغٌ)

في "فصول العلاَّميِّ": ((إذا رأى منكراً مِن والدَيهِ يأمرُهما مرَّةً فإنْ قبلا فبها، وإنْ كُرِها سكتَ عنهما، واشتغلَ بالدُّعاءِ والاستغفارِ لهما، فإنَّ اللهَ تعالى يكفيهِ ما أهمَّهُ مِن أمرِهما. لهُ أمُّ أرملةٌ تخرجُ إلى وليمةٍ وإلى غيرِها، فخافَ ابنها عليها الفسادَ ليس لهُ منعُها، بل يرفعُ أمرَها للحاكمِ ليمنعَها أو يأمرَهُ بمنعِها)).

المعدا (قولُهُ: ابنِ سبعٍ) تبعَ فيهِ "النَّهر"(٦)، والَّذي قدَّمَهُ (٧) في كتابِ الصَّلاةِ: ((أَمْرُ ابنِ سبعٍ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليها في مظانّها من "القنية".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٤) صـ٢٦٧ "در".

<sup>(</sup>۹) ۱۰/۱۹ "در".

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ق٢١٣/ب.

<sup>(</sup>۷) ۲/۲۲۶ "در".

وضربُ ابنِ عشرٍ)) اهـ. "ح"(٣)، وهكذا ذكرَهُ "القُهِستانيُّ"(٤) عـن "الملتقـطِ"، والمرادُ ضربُهُ بيدٍ لا بخشبةٍ كما تقدَّمَ (٥) هناكَ.

[١٩٠٤٩] (قُولُهُ: ويُلحَقُ بهِ الزَّوجُ) فلهُ ضربُ زوجتِهِ الصَّغيرةِ على الصَّلاةِ كالأب.

(الولو أمرَ غيرَة بضرب عبدهِ حلَّ القنية" إلخ) وفيها الله عن "الرَّوضة": ((ولو أمرَ غيرَة بضرب عبدهِ حلَّ للمأمورِ ضربُهُ بخلاف الحرِّ، قالَ: فهذا تنصيصٌ على عدم جوازِ ضرب ولدِ الآمرِ بأمرِه، بخلاف المُعلِّم؛ لأنَّ المأمورَ يضرِبُهُ نيابةً عن الأب لمصلحة، والمُعلِّمُ يضرِبُهُ بحكم الملكِ بتمليكِ أبيه للصلحةِ الولدِ). اهم، وهذا إذا لم يكن الضَّربُ فاحشاً كما يأتي (") في المتن قريباً.

ا ١٩٠٥١ (قولُهُ: فيجري بينَ الصِّبيانِ) أي: يُشرَعُ في حقِّهـ مَ كما عبَّرَ "الزَّيلعيُّ" (٩) وهـ ل يُضرَبُ تعزيراً بمحرَّدِ عقلِهِ، أو إذا بلغَ عشراً كما في ضربهِ على الصَّلاةِ؟ لم أرَهُ، نعم في "البحر" (١٠) عن "القنية" (١٠): ((مراهقٌ شتَمَ عالماً فعليهِ التَّعزيرُ)) اهـ. والظَّاهرُ: أنَّ المُرَاهَقةَ غيرُ قيدٍ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ق ٣١٢/ب.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليها في مظانّها من "القنية".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحدود ـ باب في التعزير ق٥٥ ٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحدود ـ فصل في القذف ٣٠٠/٢.

<sup>(</sup>٥) ٢/٦٢ع "در".

<sup>(</sup>٦) لم نعثر عليها في مظانّها من "القنية".

<sup>(</sup>٧) في "الأصل": ((عصلحته)).

<sup>(</sup>۸) صـ۱۷۰ "در".

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل في التعزير ٢١١/٣.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>١١) "القنية": كتاب الحدود \_ باب في التعزير ق٦١/أ.

(و) هذا لوحقَّ عبدٍ، أمّا (لوكانَ حقَّ اللهِ) تعالى بأنْ زنى أو سرَقَ (مَنَعَ) الصِّغَرُ منه، "مِحتبي".

#### (تنبيةٌ)

في شهادات "البحر"() لم أرَ حكمَ الصَّبيِّ إذا وَجَبَ التَّعزيرُ عليهِ للتَّأديبِ فبلغَ، ونقلَ "الفحر الرَّازيِّ"() عن "الشَّافعيَّة" سقوطَهُ لزجرِهِ [٤/ق٨٨/ب] بالبلوغ. ومقتضَى ما في "اليتيمة"() مِن كتابِ السِّيرِ: ((أنَّ الدِّمِيُّ إذا وجبَ التَّعزيرُ عليهِ فأسلمَ لم يَسقُطْ عنهُ)) اهر. قالَ "الخيرُ الرَّمليُّ": ((لا وجهَ لسقوطِهِ خصوصاً إذا كانَ حقَّ آدميُّ)).

[١٩٠٥٢] (قولُهُ: وهذا لو كانَ حقَّ عبد إلخ) بهذا وفَّقَ صاحبُ "المحتبى" بينَ قولِ "السَّر خسيِّ "(<sup>3</sup>): ((إِنَّ الصِّغرَ لا يمنعُ وجوبَ التَّعزيرِ))، وقولِ "التَّر جماني "(<sup>3</sup>): يمنعُ جملِ الأوَّلِ على حقِّ العبدِ والثَّاني على حقِّهِ تعالى، كما إذا شرِبَ الصَّبيُ أو زنى أو سرق، وأقرَّهُ في "البحر "(<sup>7</sup>) و "النَّهر "(<sup>7</sup>)، وتبعَهُم "المصنَّف" (<sup>^</sup>).

قلت: لكنْ يُشْكِلُ عليهِ ضربُهُ على تركِ الصَّلاةِ، بل وردَ أَنَّهُ تُضرَبُ الدَّابَّةُ على النِّفار

(قولُهُ: لكنْ يُشْكِلُ عليه ضربُهُ على تركِ الصَّلاةِ إلخ) قد يُقالُ: ضربُهُ على تركِ الصَّلاةِ ليسَ تعزيراً بل ليتمرَّنَ عليها، وقالَ "الرَّحمتيُّ": إنَّا يمنَعُ الصِّغرُ من التَّعزيرِ في حقَّهِ تعالى من إقامةِ الإمامِ أو نوَّابِهِ؛ لأنَّه غيرُ مكلَّفٍ، ولكنْ لأبيهِ إقامةُ ذلكَ لِما تقدَّمَ عن "القنية"، وكذا لمربِّي اليتيم على ما مرَّ.

<sup>(</sup>١) "البحر": باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل بالزني ٧٩/٧-٨٠.

<sup>(</sup>٢) "التفسير الكبير": (سورة النساء ـ الآية: ٤-٥) ٢٣/٥٥١.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((القنية)).

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب الحدود \_ باب الإقرار بالزني ٨٢/٩.

<sup>(°)</sup> في "ب" و "م": ((التُرجمان))، وما أئبتناه من "الأصل" و"آ" هو الموافق لما في كتب الـتراجم، وقـد تقدَّمـت ترجمته ٨٤/٩.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ق٢١٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق٢٣٢/ب.

(مَن حُدَّ أَو عُزِّرَ فَهلَكَ فَدَمُهُ هَـدَرٌ إِلاَّ امرأةً عزَّرَها زوجُها) بمثلِ ما مـرَّ<sup>(۱)</sup> (فَماتتْ)؛ لأنَّ تأديبَهُ مباحٌ، فيتقيَّدُ بشرطِ السَّلامةِ،...........

لا على العِثار، فتأمَّل.

[٩٠٥٣] (قولُهُ: مَن حُدَّ أو عُزِّرَ) أي: مَن حدَّهُ الإمامُ أو عزَّرَهُ كما في "الهداية"(٢).

[19.01] (قُولُهُ: فَدَمُهُ هَدَرٌ) أي: عندَنا ومالكٍ وأَحْمَدَ، خَلَافاً لـ"الشَّافَعيِّ"؛ لأنَّ الإمامَ مأمورٌ بالحدِّ والتَّعزير، وفعلُ المأمور لا يتقيَّدُ بشرطِ السَّلامةِ، وتمامُهُ في "الفتح"(٣) و"التَّبيين"(٤).

قلت: ومقتضى التَّعليَّلِ بالأمرِ أنَّ ذلكَ غيرُ خاصٌّ بالإمامِ، فقد مـرَّ (٥) أنَّ لكلِّ مسلمٍ إقامةَ التَّعزيرِ حالَ مباشرةِ المعصيةِ؛ لأنَّهُ مأمورٌ بإزالةِ المنكرِ، إلاَّ أنْ يُفرَّقَ بأنَّهُ يمكنُهُ الرَّفعُ إلى الإمامِ، فلم تتعيَّن الإقامةُ عليهِ بخلافِ الإمامِ، فتأمَّل.

[١٩٠٥٥] (قولُهُ: بمثلِ ما مرَّ) أي: مِن الأشياءِ الَّتي يُباحُ لهُ تعزيرُهُ فيها، "ط"(١).

المراتة فماتَت أو أفضاها فإنَّهُ لا يَضمنُ عندَ"أبي حنيفةً "و "أبي يوسف" معَ أنَّهُ مباحٌ، وأجيبَ: بأنَّهُ يَضْمَنُ المهرَ بذلكَ، فلو وجبَتِ الدِّيةُ لوجبَ ضمانانِ بمضمونٍ واحدٍ، "نهر "(٧).

(قولُهُ: فقد مرَّ أنَّ لكلِّ مسلمٍ إقامةَ التَّعزيرِ حالَ مباشرةِ المعصيةِ إلى ما مرَّ إلمَّا يُفِيدُ أنَّ لكلِّ مسلمٍ إقامتَهُ حالَ المباشرةِ لا وجوبَهُ، فهو نظيرُ الزَّوجِ لا نظيرُ الإمامِ لوجوبِ إقامةِ الحدِّ والتَّعزيرِ عليه. (قولُهُ: وأحيبَ: بأنَّه يَضْمَنُ المهرَ إلى في هذا الجوابِ تأمُّل، فإنَّا لو قلنا بلزومِهِ لا نقولُ: إنَّه في مقابلةِ النفولُ: إنَّه في مقابلةِ إتلافِ النَّفسِ، ووجوبُ المهرِ بابتداءِ الفعلِ.

119/4

<sup>(</sup>١) ص٢٦٢ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٨/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٥) صـ٢٢٢\_ "در".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/٦١٦.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحدود ـ فصل في التعزير ق٢١٣/ب.

قال "المصنّفُ" (١) رحمه الله تعالى: ((وبهذا ظَهَرَ أَنَّه لا يجبُ على الزَّوجِ ضربُ زوجتِه أصلاً)). (ادَّعت على زوجها ضرباً فاحشاً وثبتَ ذلك عليه عُزِّرَ، كما لو ضربَ المعلّمُ الصبيَّ ضرباً فاحشاً) فإنَّه يُعزَّرُ، ويَضْمَنُهُ لو ماتَ، "شمنِّي". .....

[١٩٠٥٧] (قولُهُ: قالَ "المصنّف") أخذَهُ مِن كلام شيخِهِ في "البحر"(٢).

١٩٠٠٨١ (قولُهُ: وبهذا) أي: التَّعليلِ المذكورِ.

[١٩٠٥٩] (قولُهُ: ضرباً فاحشاً) قيَّدَ بهِ؛ لأَنَّهُ ليسَ لهُ أَنْ يضربَها في التَّاديبِ ضرباً فاحشاً، وهو الَّذي يَكْسِرُ العظمَ أو يَخْرِقُ الجلدَ أو يُسوِّدُهُ كما في "التَّاترخانيَّة"(")، قالَ في "البحر"(ف): (وصرَّحوا بأنَّهُ إذا ضربَها بغير حقَّ وجبَ عليهِ التَّعزيرُ)) اهـ. أي: وإنْ لم يكنْ فاحشاً.

ا ۱۹۰٦٠ (قولُهُ: ويَضْمَنُهُ لو مات) ظاهرُهُ: تقييدُ الضَّمانِ بما إذا كانَ الضَّربُ فاحشاً، ويُخالفُهُ إطلاقُ الضَّمانِ في "الفتح"(٥) وغيرهِ، حيثُ قالَ(٥): ((وذكرَ" الحاكم": لا يضرِبُ امرأتَهُ على تركِ الصَّلاةِ ويضرِبُ ابنَهُ، وكذا المُعَلِّمُ إذا أدَّبَ الصَّبيَّ فماتَ منهُ يَضْمَنُ عندَنا والشَّافعيِّ)) اهد.

(قولُهُ: ظاهرُهُ: تقييدُ الضَّمانِ بما إذا كانَ الضَّربُ فاحشاً) الظَّاهرُ: اعتمادُ هذا التَّقييدِ للتَّفصيلِ الآتي في الجناياتِ، ويُحمَّلُ كلامُهُ على ضربِ التَّعليمِ فإنَّه هو الَّذي يُفصَّلُ فيه، بخلافِ ضربِ التَّأديبِ فإنَّه في الجناياتِ، ويُحمَّلُ كلامُهُ على ضربِ التَّعليمِ فإنَّه هو الذي يُفصَّلُ فيه، بخلافِ ضربِ التَّأديبِ اللَّهُ في اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ في التَّأديبِ، وما في "اللَّرِّ فيه الضَّمانَ مطلقاً، ولا ينافي ذلكَ إطلاقُ الضَّمانِ في عبارةِ "الفتح" فإنَّه في التَّأديبِ، وما في "اللَّرِّ فيه المُتقى" في التَّأديبِ أيضاً بدليلِ ذكرِهِ له في آخرِ عبارتِهِ عندَ ذكرِ المحالفِ.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق ٢٣٢/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليها في مظانها في القسم المطبوع في نسخة "التاتر حانية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحدود ـ باب حدُّ القذف ـ فصل في التعزير ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ١١٩/٥.

وقالَ في "الدُّر المنتقى"(٢): ((يضمنُ المعلمُ بضربِ الصَّبيِّ، وقالَ مالكُ وأحمدُ: لا يضمَنُ الزَّوجُ ولا المُعلمُ في [٤/قه٨/أ] التَّعزيرِ، ولا الأبُ في التَّاديبِ، ولا الجدُّ ولا الوصيُّ لو بضربٍ معتادٍ، وإلاَّ ضمنَهُ بإجماعِ الفقهاءِ)) اهر. لكنْ سيأتي (٣) في الجناياتِ قبيلَ بابِ الشَّهادةِ في القتلِ تفصيلُ، وهو الضَّمانُ في ضربِ التَّاديبِ لا في ضربِ التَّعليمِ؛ لأنَّهُ واحبُ ما لم يكنْ ضرباً غيرَ معتادٍ، فإنَّهُ موجبٌ للضَّمان مطلقاً، وسيأتي (٣) تمامُهُ هناكَ.

القاضي إذا لم يزد في التّعزيرِ على مائةٍ لا يجبُ عليهِ الضّمانُ إذا كان يرى ذلك؛ لأنّهُ قد وردَ أنّ القاضي إذا لم يزد في التّعزيرِ على مائةٍ لا يجبُ عليهِ الضّمانُ إذا كان يرى ذلك؛ لأنّه قد وردَ أنّ أكثرَ ما عَزّروا بهِ مائةٌ (٥)، فإنْ زادَ على مائةٍ فمات يجبُ نصفُ اللّيةِ على بيت المال؛ لأنّ ما زادَ على المائة غيرُ مأذون فيه، فحصلَ القتلُ بفعلٍ مأذون فيهِ وبفعلٍ غيرِ مأذون فيه فيتنصّفُ)) اهد. فعُلِمَ أنّ الكلامَ في القاضي الّذي يرى ذلكَ اجتهاداً أو تقليداً، وقدّمنا (١) أوّلَ البابِ استدلالَ أئمينا بحديثِ: (رمَن بلغَ حدّاً في غيرِ حدّ فهو مِن المعتدينَ)، ومقتضى ما قرّرناهُ هناكَ وجوبُ الضّمانِ إذا تعدّى بالزّيادةِ مطلقاً، وأنّ هذهِ الرّواية غيرُ معتمدةٍ عندَ الكلّ، فافهم.

(قولُهُ: ومقتضى ما قرَّرناهُ هناكَ: وجوبُ الضَّمانِ إلىخ) الظَّاهرُ: أنَّ المرادَ ضمانُ نصفِ الدِّيةِ للتَّعليل الَّذي ذكرَهُ.

(قَولُهُ: إذا تعدَّى بالزِّيادةِ مطلقاً إلخ) أي: زادَ على المائةِ أوْ لا، لكنْ لا يظهَرُ ضَعْفُ هذهِ الرِّوايةِ،

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢١١/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٦١٣/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) انظر الدر عند المقولة [٣٥١١٧] قوله: ((ومحله الضرب المعتاد)).

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ـ باب حدِّ القذف ـ فصل في التعزير ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((مائة سوطٍ))، بزيادة ((سوط)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٨٧٣] قوله: ((أكثره تسعة وثلاثون سوطاً)).

### (فروغٌ)

ارتدَّت لتُفارِقَ زوجَها تُحبَرُ على الإسلامِ، وتُعزَّرُ خمسةً وسبعينَ سوطاً، ولا تتزوَّجُ بغيرِهِ، به يُفتى، "ملتقط". ارتحلَ إلى مذهبِ "الشافعيِّ" يُعزَّرُ (١)، "سراجية "(٢)

الم ١٩٠٦٢ (قولُهُ: وتُعزَّرُ خمسةً وسبعينَ) جَرى على ظاهرِ الرِّوايةِ عن"أبي يوسفَ"، وقدَّمنا<sup>(٣)</sup> ترجيحَ قولِهما: أنَّهُ لا يبلغُ التَّعزيرُ أربعينَ.

[١٩٠٦٣] (قولُهُ: ولا تتزوَّجُ بغيرِهِ) بل تقدَّمُ (٤) أَنَّها تُحبَرُ على تحديدِ النَّكاحِ بمهرٍ يسيرٍ، وهذهِ إحدى رواياتٍ ثلاثٍ تقدَّمَت في الطَّلاقِ، الثَّانيةُ أَنَّها لا تَبِينُ ردَّاً لقصدِها السَّيءِ، الثَّالثةُ: ما في "النَّوادر" مِن أَنَّهُ يتملَّكُها رقيقةً إنْ كانَ مصرفاً، "ط" (٥).

### مطلبٌ فيما إذا ارتحلَ إلى غير مذهبه

الشَّافعيِّ" يُعزَّرُ) أي: إذا كانَ ارتحالُهُ لا لغرضِ محمودٍ "الشَّافعيِّ" يُعزَّرُ) أي: إذا كانَ ارتحالُهُ لا لغرضِ محمودٍ شرعاً؛ لِما في "التَّاترخانيَّة" ((حُكِي َأنَّ رجلاً مِن أصحابِ "أبي حنيفةً" خطَبَ إلى رجلِ شرعاً؛ لِما في "التَّاترخانيَّة" ((حُكِي َأنَّ رجلاً مِن أصحابِ "أبي حنيفةً" خطَبَ إلى رجلِ

فإنّه إذا كانَ يرى ذلكَ وضَرَبَهُ مائةً فأقالَ فماتَ صادفَ فعلُهُ فَصْلاً مجتهداً فيه، فلا وحـــة لضعـفــنِ القول بعدم الضّمان، وإنْ ضَرَبَهُ زائداً على المائةِ يضمَنُ النّصفَ لِما ذكرَهُ.

ُ (قُولُهُ: أي: إذا كانَ ارتجالُهُ لا لغرضٍ محمودٍ إلى قد أطالَ العلاَّمةُ "السِّنديُّ" القولَ في هذهِ المسألةِ إطالةً حسنةً رحمَهُ اللهُ تعالى فانظرْهُ، ونقلَ عن "الرَّحمتيِّ" أنَّ هذا إذا كانَ كراهةً لِما انتقلَ عنهُ، وحينئذٍ ينبغى أنْ يكونَ لا فرقَ بينَ مذهبٍ ومذهبٍ.

<sup>(</sup>١) نقول: يتوجَّبُ عنى الأخ القارئ أن لا يقف عند كلام الشَّارح "الحصكفي" في هذا، وأن يقرأ كلام العلامة "بن عابدين" رحمه الله تعالى في شرح هذه الفقرة إلى نهايته، والله الموفق لنصواب.

<sup>(</sup>٢) "السراحية": كتاب الحدود ـ باب حدُّ التعزير ٢/٣٦٨ (هامش "فتاوي قاضيحان").

<sup>(</sup>٣) المقولة (١٨٨٧٣] قوله: ((أكثره تسعة وثلاثون سوطاً)).

<sup>(</sup>٤) ٦٤٨/٨ در".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "التاترخانية": كتاب الحدود . الفصل الثامن في التعزير ١٤٥/٥.

.....

مِن أصحابِ الحديثِ ابنتَهُ في عهدِ"أبي بكرِ الجَوْزَجَ انيِّ"، فأبي إلاَّ أنْ يتركَ مذهبَهُ فيقرأ خلف الإمام ويرفعَ يدَيهِ عندَ الانحطاطِ ونحوَ ذلكَ، فأجابَهُ فزوَّجَهُ، فقالَ الشَّيخُ بعد ما سئِلَ عن هذهِ وأطرقَ رأسَهُ: النَّكاحُ حائزٌ ولكنْ أخافُ عليهِ أنْ يذهبَ إيمانُهُ وقتَ النَّزع؛ لأنَّـهُ استخفَّ بمذهبه الَّذي هو حقُّ عندَهُ، وتركَهُ لأجلِ جِيْفَةٍ مُنْتنةٍ، ولو أنَّ رجلاً بَسرئَ مِن مذهبهِ باحتهادٍ وضُحَ لـهُ كانَ محموداً مأجوراً، أمَّا انتقالُ غيرِهِ مِن غيرِ دليلِ بل لِما يرغبُ مِن عرضِ الدُّنيا [٤/٥٨٩-١] وشهوتِها فهو المذمومُ الآثِمُ المستوجبُ للتَّأديبِ والتَّعزيرِ؛ لارتكابِهِ المنكرَ في الدِّينِ واستخفافِهِ بدينِهِ ومذهبهِ)) اهـ. ملحَّصاً، وفيها(١) عن "الفتاوي النَّسفيَّة": ((الثباتُ على مذهبِ"أبي حنيفةً" خيرٌ وأُولى، قالَ: وهذهِ الكلمةُ أقربُ إلى الأُلفةِ)) اهـ. وفي آخر "التَّحرير"(٢) للمحقِّق"ابن الهمام": ((مسألةٌ: لا يرجعُ فيما قَلَّدَ فيهِ، أي: عَمِلَ بهِ اتَّفاقاً، وهل يُقَلَّدُ غيرَهُ في غيرهِ؟ المحتارُ: نعم؛ للقطع بأنَّهم كانُوا يستفتون مرَّةً واحداً ومرّةً غيرَهُ غيرَ ملتزمينَ مفتيًا واحداً، فلو التزمَ مذهباً معيَّناً كـ'اأبــي حنيفةً" و"الشَّافعيِّ": فقيلَ: يلزمُ، وقيلَ: لا، وقيلَ: مثلُ مَن لم يلتزمْ، وهو الغالبُ على الظَّـنِّ لعـدم ما يوجبُهُ شرعاً)) اه. ملخَّصاً، قالَ شارحُهُ المحقِّقُ "ابنُ أمير حاجّ"(٢): ((بل الدَّليلُ الشَّرعيُّ اقتضى العملَ بقول المجتهدِ وتقليدَهُ فيهِ فيما احتاجَ إليهِ وهو: ﴿ فَسَتَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكُر ﴾ [النحل - ٤٣]، والسؤالُ إنَّما يتحقَّقُ عندَ طلبِ حكم الحادثةِ المعيَّنةِ، فإذا ثبتَ عندَهُ قولُ المجتهدِ وجبَ عملُهُ بهِ، وأمَّا التزامُهُ فلم يَثْبُتْ مِن السَّمع اعتبارُهُ مُلْزماً، إنَّا ذلكَ في النَّـذر(١)، ولا فـرقَ في ذلكَ بـينَ أنْ يلتزمَهُ بلفظِهِ أو بقلبِهِ، على أنَّ قولَ القائلِ مثلاً: قلَّدتُ فلاناً فيما أفتى بــهِ تعلين التَّقليدِ و (٥)الوعدُ به، ذكرَهُ "المصنّف"(٢)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "التاتر خانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثامن في التعزير ١٤٤/٥.

<sup>(</sup>٢) "التحرير": المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه إلخ صد ٥٥١.

<sup>(</sup>٣)"التقرير والتحبير": المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه إلخ ١/٣ ٣٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((الذكر)).

<sup>(</sup>د) في "التقرير والتحبير": ((أو الوعد)).

<sup>(</sup>٦) أي: صاحب "التحرير".

قَذَفَ بالتَّعريضِ يُعَزَّرُ، "حاوي"(١). زَنَى بامرأةٍ مَيِّتَةٍ يُعَزَّرُ، "إِحتيار"(٢). ادَّعى على آخرَ أَنَّه وَطِئَ أَمَتُهُ وحَبِلت فنَقَصَت فإنْ بَرهَنَ.....

## مطلب": العامِّيُّ لا مذهب لهُ

قلت: وأيضاً قالوا: العامِّيُّ لا مذهب لهُ، بل مذهبُ مذهبُ مفتيهِ، وعلَّهُ في شرحِ "التَّحرير" ((بانَّ المذهب إلَّمَّا يكونُ لَمَن لهُ نوعُ نظرِ واستدلال وبصرِ بالمذاهبِ على حَسَيهِ، أو لَمَن قرأَ كتاباً في فروع ذلك المذهب، وعَرَف فتاوى إمامهِ وأقوالَهُ، وأمَّا غيرُهُ مَّن قالَ: أنا حنفيٌّ أو شافعيٌّ لم يَصِرْ كذلك بمحرَّدِ القول كقولِهِ: أنا فقية أو نحويٌّ)) اهـ. وتقدَّم (٤) تمامُ ذلك في المقدِّمةِ أو لَمُويٌ لهذا الشَّرح، وإنَّما أطلنا في ذلك لئلاً يغترَّ بعضُ الجهلةِ بما يقع في الكتب مِن إطلاق بعضِ العباراتِ الموهمةِ خلاف المرادِ، فيحملهم على تنقيصِ الأئمَّةِ المحتهدينَ، فإنَّ العلماءَ حاشاهم الله تعالى أنْ يريدوا الازدراءَ بمذهبِ "الشَّافعيِّ" أو غيرهِ، بل يطلقونَ تلك العباراتِ بالمنع مِن الانتقالِ خوفاً مِن التَّلاعبِ بمذاهبِ المحتهدينَ نفعنا اللهُ تعالى بهم، وأماتنا على حبِّهم آمين، يدلُّ لذلكَ ما خوفاً مِن التَّلاعبِ بمذاهبِ المحتهدينَ نفعنا اللهُ تعالى بهم، وأماتنا على حبِّهم آمين، يدلُّ لذلكَ ما في "القنية" (أي العنوي فيه الحنفيُّ والشَّافعيُّ)) اهـ. وسيأتي (أليسَ للعامِّيُّ أنْ يتحوَّل مِن مذهبِ إلى مذهبِ، ويستوي فيه الحنفيُّ والشَّافعيُّ)) اهـ. وسيأتي (أن شاءَ اللهُ تعالى تمامُ ذلكَ في فصلِ القَبول مِن الشَّهاداتِ.

١٩٠٦٥١ (قولُهُ: قذَفَ بالتَّعريضِ) كأنْ قالَ: أنا لستُ بزان يُعزَّرُ؛ لأنَّ الحدَّ سقطَ للشُّبهةِ،

19./

<sup>(</sup>١) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود \_ باب حدِّ التعزير ق ٥٥١/أ.

<sup>(</sup>٢) "الإختيار": كتاب الحدود \_ باب حدِّ القذف \_ فصل حكم القذف بغير الزني ٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) "التقرير والتحبير": الباب الخامس في القياس ـ المقالة الثالثة: في الاجتهاد وما يتبعه إلخ ــ مسألة: لا يرجع المقلّـد فـما قلُّد اتفاقاً ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٣٢٣] قوله: ((قلنا إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ـ باب في الانتقال من مذهب إلى مذهب ق٦٨/ب.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٦٩٨٩] قوله: ((من مذهب أبي حنيفة)).

وقد ألحقَ الشَّينَ بالمخاطَبِ؛ لأنَّ المعنى: بل أنتَ زانٍ فيُعزَّرُ، وظاهرُ التَّقييدِ بالقذفِ أنَّهُ لو شتمَ بالتَّعريض لا يُعَزَّرُ.

[١٩٠٦٦] (قولُهُ: فلهُ قيمةُ النَّقصانِ) أي: لهُ قدرُ ما نقصَ مِن قيمتِها، ولم يذكرْ أَنَّهُ يُحَدُّ أو لا، لعلمِهِ مُمَّا مرَّ (ما لو زَنى بأمَةٍ فقتلَها أَنَّهُ لا، لعلمِهِ مُمَّا مرَّ في بابِهِ، وتقدَّمُ (عبل باب الشَّهادةِ على الزِّنى: ((ما لو زَنى بأمَةٍ فقتلَها أَنَّهُ يَجِبُ الحدُّ والقيمةُ بالقتلِ))، وفي إفضائِها تفصيلٌ طويلٌ.

[١٩٠٦٧] (قولُهُ: وإنْ حلفَ خصمُهُ) أي: عندَ عدمِ البرهانِ.

[١٩٠٦٨] (قولُهُ: حتَّى يتوبَ أو يموتَ) عبارةُ غُيرِهِ: ((ُحتَّى يردَّها))، وفي "الهنديـــة"<sup>(٤)</sup> وغيرها: ((قالَ "محمَّد": أَحبسُهُ أبداً حتَّى يردَّها أو يموتَ)).

المَّاتِرِ عَلَى الوَرِعِ البارِدِ إلى قَالَ فِي التَّاتِرِ عَلَى الْوَرِعِ البارِدِ إلى قَالَ فِي التَّاتِرِ عَانِيَّة "(°): ((رويَ أَنَّ رجلاً وجدَ تَمرةً ملقاةً فأخذَها وعرَّفَها مراراً، ومرادُهُ إظهارُ ورعِهِ وديانتِهِ، فقالَ لهُ عمرُ رضي الله تعالى عنهُ: كُلْهَا يا باردَ الوَرَعِ، فإنَّهُ وَرَعٌ يُبْغِضُهُ اللهُ تعالى، وضربَهُ بالدِّرةِ)) (٦) اهـ.

(قولُهُ: وظاهرُ التَّقييدِ بالقذفِ أنَّه لو شتمَ بالتَّعريضِ لا يُعزَّرُ) لكنَّ العلَّةَ المذكورةَ تُفِيدُ أنَّه يُعزَّرُ.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني الفوائد ـ كتاب الحدود والتعزير صـ١١٨ـ نقلاً عن "الولوالجية".

<sup>(</sup>۲) صا۱۰۱- "در".

<sup>(</sup>٣) صـ١٠٠ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتاوى الهندية": كتاب الحدود \_ فصل في التعزير ٢٠٧٢.

<sup>(</sup>٥) "التاترخانية": كتاب الحدود ـ الفصل الثامن في التعزير ١٣٩/٥.

<sup>(</sup>٦) لم نجده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية.

التَّعزيرُ لا يَسْقطُ بالتَّوبةِ كَالْحَدِّ)، ثُـمَّ قَـالَ: ((واستثنى الشافعيُّ ذوي الهيئاتِ)) قلتُ: قد قدَّمناهُ لأصحابنا عنِ "القنيةِ" وغيرِها، وزادَ "الناطفيُّ" في "أجناسِه": ((ما لم يتكرَّرْ فيُضْرَبُ التَّعزيرَ))، وفي الحديثِ: ((تجافوا عن عقوبةِ ذوي المُرُوءةِ إلاَّ في الحديثِ، وفي "شرحِ الجامعِ الصغيرِ"(۱) لـ "المناوي" الشافعيِّ.......

قلت: وبهِ عُلِمَ أَنَّ المرادَ ما كَانَ على وجهِ الرِّياءِ، كما أفادَهُ بقولِهِ: ((الباردِ))، فافهم، فلو كانَ مِن أهلِ الورعِ فهو ممدوحٌ، كما نُقِلَ أَنَّ امرأةً سألت بعضَ الأئمَّةِ عن الغَزْلِ على ضوءِ العَسسِ حينَ يَمُرُّ على بيتِها، فقالَ: مَن أنتِ؟ فقالت: أنا أختُ "بشرٍ الحافي" فقالَ لها: لا تفعلي فإنَّ الورعَ خرجَ مِن بيتِكم.

(١٩٠٧٠) (قولُهُ: التَّعزيرُ لا يَسْقطُ بالتَّوبةِ) لِما مرَّ ('' أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا لزمَهُ التَّعزيرُ فأسلمَ لم يَسْقُطْ عنهُ، لكنْ هذا مقيَّدٌ بما إذا كانَ حقاً لعبدٍ، أمَّا ما وجبَ حقاً للهِ تعالى فإنَّهُ يَسقُطُ كما في شهاداتِ "البحر"(")، "جمَوي" على "الأشباه"(").

[١٩٠٧١] (قولُهُ: قلتُ: قد قدَّمناهُ لأصحابِنا إلخ) تقدَّمَ ( أَن خلكَ عندَ قولِهِ: ((والشَّهادةُ على الشَّهادةِ))، وهذا جوابٌ لقول "الأشباه" ( (ولم أرَهُ لأصحابنا )) اهـ.

قلت: وفي كفالِةِ "كافي الحاكم الشَّهيد": ((وإذا كانَ المدَّعي عليهِ رجلاً لهُ مُرُوءةٌ وخَطَرٌ استحسنتُ أَنْ لا أحبِسهُ ولا أُعزِّرَهُ إذا كانَ ذلكَ أوَّلَ ما فَعَلَ، وذكرَ عن "الحسن" رضي اللهُ تعالى عنهُ عن رسولِ اللهِ ﷺ: «تجافوا عن عقوبةِ ذي المروءةِ إلاَّ في الحدودِ (٢١)،)) اهـ. [٤/ق١٩٠/ب]

<sup>(</sup>١) فيض القدير": ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٠٥] قوله: ((فيجري بين الصبيان)).

<sup>(</sup>٣) نقول: انتهى نقل "الحموي" عن "البحر" عند قوله: ((لم يسقط عنه))، وتتمة الكلام يفهم من كلام "البحر" في مواضع عدَّة من فصل التعزير ٥/٤)، وانظر "غمز عيون البنصائر": الفن الثاني ـ كتاب الحدود والتعازير ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) صـ٢٥٢\_ "در".

<sup>(</sup>٥) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني \_ كتاب الحدود والتعزير صـ١٨ ٧\_.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المَرْزُبان في "المروءة" رقم (٩) من طريق علي بن سـليمان عـن الفضـل بـن نــوح عـن الحســن مرســلاً ((تَجَافُوا عن عقوبة ذوي المروءات ما لم يقع حدًّ، وإذا أتاكم كريمٌ قومٍ فأكرموه)).

= و آخر جه ابن المُرْزُبان أيضاً (٧)، والطحاوي في "بيان مشكل الأثار" (٢٣٧٨)، والطبراني في "مكارم الأحلاق" (٦٢)، وأبو الشيخ في كتاب "الحدود" كما في "التلخيص" ٤٠/٨، من طريق عبد الصمد بن النَّعمان وموسى بن دواد عن محمد بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: ((تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة - وهو ذو الصلاح -))، لكنَّ محمد بن عبد العزيز قال البخاريُّ: منروك، وخطؤه ظاهر واضح، فقد رواه ابن أبي ذئب وابن المبارك وإبراهيم بن محمد على خلاف بينهم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة، وسيأتي.

وأخرجه السّهمِيّ في "تاريخ جُرجان" صد ١٦٤ من وابن الأعرابي في "معجمه" (ق٣٦/١) من طريق محمد بن غالب تَمْتَام حدثنا عبد الصمد بن النّعمان حدثنا الماجشُون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنَّ النبي على قال: ((أقيلوا ذوي الهيآتِ عثراتِهم))، وهذا أيضاً خطأ وتصحيف، فعبد الصمد وإن وثقه ابن معين وابن حبان إلا أن الدارقطني قال: ليس بالتوي، ولا أدري كيف رُكِب هذا الإسناد، لكنَّ الماجشون اسمه عبد العزيز بن عبد الله أيضاً، فلعله ظنَّه الماجشون، فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فسلك الجادَّة، والعجبُ ممن صحَّحه مع وضوح علته.

وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٨٨٣) من طريق محمد بن كثير بن مروان الفِهري عن عبد الرحمن بن أبسي الزناد عن أبيه عن حارجة بن زيد عن أبيه مرفوعاً ((تَحَافُوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حدود الله ﷺ)).

ومحمد بن كثير هذا: قال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن عدي: روى بواطيلَ والبلاءُ منه.

وأخرج أبو دواد (٢٣٧٦) في الحدود ـ باب العفو عن الحدود فيما لم يلغ السلطان، والنسائي ٧٠/٨، و"الكبرى"(٧٣٧٢) (٢٣٧٣) في قطع السارق ـ باب ما يكون حِرْزاً وما لا يكون، والطبراني في "الأوسط" (٢٢١٢)، وابن عدي ٢٩٧/١ ٢٩٨ والدارقطني ١١٣/٣ في الحدود، والبيهقي ٣٣١/٨ في "المستدرك" ٢٩٣/٤ في الحدود، والبيهقي ٣٣١/٨ من طريق الوليد وابن وهب وإسماعيل بن عيَّاش ومسلم بن خالد كلهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنَّ النبي عَيُّا قال: ((تَعَافُوا الحدود فيما بينكم فما بلغني عن حدٍ فقد وجب)).

قال الدارقطني: اتفق مسلم وابن عياش فوصلاه عن ابن جريج، وأرسله عبد الرزاق عنه وعن المثني وتابعهما ابن عُلَّية.

أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٣٧) في اللقطة ـ باب ستر المسلم، عن ابن جريج والمثنى قالا: أخبرنا عمرو بن شعيب خبراً عن رسول الله على ... فذكره مرسلاً، وأخرجه أيضاً (١٨٥٩٧) عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن شعيب خبراً رفعه إلى عبد الله بن عمرو (ح) قال عبد الرزاق: وأما ابن المثنى فأخبرنا عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن المزني سأل رسول الله على عن ضالة الغنم وقطع السارق ..... في حديث طويل، ثم قال: وقال رسول الله على الحدود ...) فذكره، وهذا ظاهر الإرسال، لكنه أدرج الإسنادين، فقد أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٠٦) في الحدود ـ باب الأب يفتري على ابنه، أخبرنا ابن جريج عن النبي مرسلاً.

وأخرجه الدارقطني ١٣/٣ امن طريق إسماعيل بن عُليَّة عن ابن جريج عن عمرو بـن شُعيب قـال رسـول اللـه ﷺ ...مرسلاً، ونلاحظ أنَّ كل من رواه عن ابن جريج موصولاً لم يصرح فيها بالتحديث، بينما صرَّح بذلـك في روايته المرسلة لعبد الرزاق وإسماعيل، ومع ذلك قال ابن حجر في "فتح الباري" ١٠٦/١٢: وصححه الحاكم، وسندُهُ إلى عمرو بن =

وقالَ "البيريُّ": ((وفي الأجناسِ عن كفالةِ "الأصلِّ"(١): لو ادَّعي [٤/ق٠١٩/ب] قِبَلَ إنسانِ شتيمةً فاحشةً، أو أنَّهُ ضربَهُ عُزِّرَ أسواطاً، وإنْ كانَ المدَّعي عليهِ رجلاً لهُ مُرُوءةٌ وخَطَرٌ استحسنتُ أَنَّهُ لا يُعودَ إليهِ، فإنْ لا يُعودَ إليهِ، فإنْ لا يُعودَ إليهِ، فإنْ عادَ وتكرَّرَ منهُ ضُرِبَ التَّعزيرَ، قلتُ لـ"محمَّد": والمُرُوءةُ عندَكَ في الدِّينِ والصَّلاحِ؟ قالَ: نعم، وفي "التَّمرتاشيّ"(٣): إنْ كانَ لهُ خَطَرٌ ومُرُوءةٌ فالقياسُ أنْ يُعزَّرَ، وفي الاستحسان لا إنْ كانَ أوَّلَ ما فَعَلَ، فإنْ فَعَلَ أي: مرَّةً أحرى عُلِمَ أنَّهُ لم يكنْ ذا مُرُوءةٍ، والمُرُوءةُ مُرُوءةٌ شرعيَّةٌ وعقليَّةً رسميَّةٌ)) اهـ ملحَّطاً.

#### (تنبيةٌ)

قالَ "ابنُ حجر" في "الفتاوى الفقهيَّة"(٤): ((جاءَ الحديثُ مِن طرق كثيرةٍ مِن روايةِ جماعةٍ مِن الصَّحابةِ بألفاظٍ مختلفةٍ منها: «أقيلوا ذوي الهيآتِ عثراتِهم إلاَّ الحدودَ(٥)»، وفسَّرهم "الشَّافعيّ"(٢)

<sup>=</sup> شعب صحيح. وأخرج ابن المرزُبان (٨) من طريق ابن أبي الدنيا عن بَقيَّة عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن عمرو عن أبي بكر بن حزم قال: قال رسول الله عَلَيْنِ.

والظاهر أن سليمان بن عمرو هذا هو أبو دواد النحعي المتهم، الفاحش الغلط، وسيأتي الصواب عن أبي بكر بن حزم في إسناده ومتنه، ومخالفته هذه لا تُؤثّر.

وأخرجه ابن المَرْزُبان (١٠) من طريق يعلى بن الحكم عن القاسم بن الفضل عن جعفر الصادق قال رسول الله على: ((تجافوا لذوي المروءة عَثَراتِهم، فوالذي نفسي بيده إنَّ أحدهم ليعتُر وإنَّ يدَه لفي يبدِ الله فَظَلَّ))، وأخرجه ابن المَرْزُبان (١١) عن الواقدي عن ابن أبي سَبْرة قال: رُفع إلى عمر جناية فقيل: يبا أمير المؤمنين إن له مروءة، قال: استوهبوهُ من خصمه، فإنَّ النبي عَيْلِيُّ قال: ((اهتبلوا العفو عن عثرات ذوي المروءات))، والواقدي متروك.

<sup>(</sup>١) لم نحده في القسم المطبوع من كتاب "الأصل".

<sup>(</sup>٢) "النوادر": لأبي بكر إبراهيم بن رُسْتُم المَرْوَزِيّ (ت٢١١هـ). ("كشف الظنون" ١٩٨٠/٢، "الجواهر المضية" ١٠٨٠، "الطبقات السنيّة" ١٩٤/١، "الفوائد البهية" صـ ٩-).

<sup>(</sup>٣) أي: في "المنح": كتاب الحدود ـ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق٢٣١/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتاوى الفقهية": باب التعازير وضمان الولادة ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>٥) راجع التخريج السابق صـ٢٧٧\_.

<sup>(</sup>٦) "الأم": كتاب الحدود ـ باب الوقف على العقوبة والعفو عنها ١٤٥/٦.

# في حديثِ: ((اتِّقِ اللهَ لا تأتي يومَ القيامةِ ببعيرٍ تحمِلُهُ على رقَبَتِكَ.....

بأنَّهِم الَّذِينَ لا يُعرفونَ بالشَّرِ فيزلُّ أحدُهم الزَّلةَ فَيُترَكُ، وقيلَ: هم أصحابُ الصَّغائرِ دونَ الكبائرِ، وقيلَ: الَّذين إذا وقعَ منهمُ الذَّنبُ تابوا، والأَوَّلُ أظهرُ وأَمتنُ)). اهـ ملخَّصاً.

قلت: وقولُ أَتمتِنا: ((إذا كانَ أُوَّلَ ما فَعَلَ)) يشيرُ إلى التَّفسيرِ الأُوَّلِ، وكذا ما مرَّ<sup>(۱)</sup> مِن تفسيرِ الْمُرُوءةِ.

[١٩٠٧٢] (قولُهُ: في حديثِ: ((اتَّقِ اللهَ لا تأتي إلخ)) لفظُ "الجامعِ الصَّغيرِ "(٢): ((اتَّقِ اللهَ

(١) المقولة [١٩٠١١] قوله: ((ذا مروءة)).

(٢) "الجامع الصغير" ٢٣/١. أخرجه أبو يوسف في "الخراج" صـ ١ ٨ حدثنا بعض مشايخنا عن طاوس مرسلاً. وأخرجه الشافعي في "الأم" ٢٥/٢ في الزكاة ـ باب غُلُول الصدقة، والحميدي في "مسنده" ٣٩٧/٢ عـن سفيان ين عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ثمَّ استعمل رسول الله ﷺ عُبادة بن الصامت على الصدقة ثمَّ قال له: ((اتق الله يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحملُه على رقبتك له رغاء))، أخرجه البيهقي في "الكبرى" ١٥٨/٤ في الزكاة ـ باب غلول الصدقة من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن طاوس عن أبيه عن عُبادة، فذكره موصولاً.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "الترغيب والترهيب" ٢/١ ٣١، وقال: إسناده صحيح، وقال الهيثمي في "المجمع" ٢/٦ ورجاله رجالُ الصحيح. وسنشير إلى الأحاديث التي فيها التشهير بالغالِّ يـوم القيامة، فمنها: ما أخرجه أبو داود (٢٩٤٧) في الخراج والفيء والإمارة ـ باب في غلول الصدقة، من طريق أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال: بعثني رسول الله على ساعياً، ثمَّ قال: ((انطلِق أبا مسعود، لا أُلفِينَكَ يـومَ القيامة تجيئ وعلى ظهركَ بعيرٌ من إبل الصدقة له رغاءٌ قد غلَلته))، قال: إذا لا أنطلق، قال: ((إذاً لا أكرهُك)).

وأخرَّ حه أحمد ٥/٥٨، والنَّبزار في "مسنده" (٣٧٣٧)، والطبراني (٣٦٣٥) من طريقَ حُميد بن هالل عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عُبادة أن رسول الله ﷺ ... فذكر نحو حديث أبي مسعود، قال البزار: إسناده حسنٌ، لكن قال الهيثمي في "المحمع" ٨٥/٣: رجاله ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم يرَّ سعدَ بن عُبادة.

وأخرج ابن حبان (٣٢٧٠) في الزكاة ـ ذكر الزجر عن أن يكون المرء مصدّقاً للأمراء، والبزار (٨٩٨) "كشف الأستار"، والحاكم ٣٩٩/١ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن النبي على الله بعث سعد بسن عبادة ... فذكره، وهذا إسناد صحيحٌ على شرطهما.

وأخرجه البخاري (٣٠٧٣) في الجهاد - باب الغُلُول، ومسلم (١٨٣١) في الإمارة - باب غِلَظ تحريم الغُلُول، وأحمد (٢٦/٢ وغيرهم من طريق أبي حيَّان عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله في فذكرَ الغُلُول فعظُم أمرَه، ثمَّ قال: ((يا أيها النَّاس، لا أُلفيَنَّ أحدَكم يومَ القيامة على رقبته شاةً لها يُعارِّ ...، لا أُلفيَنَّ أحدَكم يومَ القيامة على رقبته بعيرٌ له رُغاءٌ...، فرسٌ...، نفسٌ لها صياحٌ...، رِقاعٌ تَخفقُ...، صامتٌ...، فأقول لا أملكُ لك من الله شيئاً قد أبلغتُكَ) مختصر.

لهُ رُغَاءٌ أو بقرةٍ لها خُوارٌ أو شاةٍ لها ثُؤاجٌ،......

يا أبا الوليدي، وقولُهُ: ((لا تأتي)) أصلُهُ: ((لئلاَّ تأتيَ)) فحدف اللاَّمَ، كذا في "المناوي"(''، "ح"('').

١٩٠٧٣١ (قولُهُ: لهُ رُغاءُ إلخ) الرُّغاءُ صوتُ الإبلِ، كما أنَّ الخُوارَ صوتُ البقرِ، والتُؤَاجَ ـ بالثَّاءِ المثلَّثةِ المضمومةِ وبعدَها همزةٌ مفتوحةٌ ممدودةٌ ثمَّ جيمٌ ـ صوتُ الغنمِ، "ط"(٣).

191/5

<sup>=</sup> وأخرج البخاري (١٩٥٧) في الهبة - باب من لم يقبل الهدية لِعلَة، و(٢١٩٧) في الأحكام، باب محاسبة الإمام عمَّاله، ومسلم (١٨٣٢) في الإمارة - باب تحريم هدايا العمَّال، وأحمد ٢٣/٥، وأبو داود (٢٩٤٦) في الخراج والفيء - باب في هدايا العمَّال، والحُميدي (٨٤٠)، وابن خزيمة (٢٣٣٩) (٢٣٨٢)، وغيرهم من طريق الخراج والفيء - باب في هدايا العمَّال، والحُميدي (٨٤٠)، وابن خزيمة (٢٣٢٩) (٢٣٨٢)، وغيرهم من طريق الزهري وهشام بن عروة وعبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حُميد السَّاعدي في حديث ابن اللَّتبيَّة حيث قال النبي عَلَيُّ في خطبته: ((والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً (لا جاءً به يوم القيامة خمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاءً، أو بقرةً لها خُوارٌ، أو شاة تُيعرُ ...)).

وأخرج أحمد ٢٢٧/٥ وابنه عبد الله ٢٢٦/٥ والطيالسي (١٠٨٦) من طريق حَمَّاد عن قَبيصة بـن هُلْـب الطَّـائيِّ عن أبيه أنه سمع النبي ﷺ ذكر الصدقة فقال: ((لا يجيئنُ أحدُكم بشاة لها يُعار يوم القيامة)).

<sup>(</sup>١) "فيض القدير": ١٢٣/١ نقلاً عن "الزمخشري".

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحدود ـ باب التعزير ق ٢٥٥ أب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحدود ـ باب التعزير ٢/٧/٢.

## قالَ: ((يُؤْخَذُ منه تجريسُ السَّارِق ونحوهِ)) فَلْيُحفَظُ. واللهُ تعالى أعلمُ.

قلت: وهو معنى التَّشهير الله في ذكروه عندنا في شاهد النَّور. ففي التَّاترِ حانيَّة " (قال "أبو حنيفة " في المشهور: يُطاف به ويُشهَرُ ولا يُضرَبُ. وفي "السَّرِ حَيَّة !: وعنيه الفتوى. وفي "جامع العتَّابيّ " ( ) : التَّشهيرُ: أنْ يُطاف به في البله ويُنادى عبيه في كلَّ محلّة : إنْ هله شاهدُ الزُّورِ فلا تُشهدُوهُ، وذكر "الخصاف " ( ) في كتابه : أنَّه يُشهَرُ على قولهما بغير الطشرب، والنَّرب، والنَّدي روي عن عمر أنَّه يُستحم وجهه في ( ) ، فتاويله عند "السَّر حسي" أنَّه بضريق السَياسة

<sup>(</sup>١) "فيض القدير": ١٢٤/١.

 <sup>(</sup>۲) أبو الحسن علي بن محمد بن منصور. زين الدين بسن المُنيرَ المالكي. مُحَدَث (ت ٢٩٥هـ). ("الموافي بالوفيات"
 (٢٠/١٩٠)"نيل الابتهاج" صد ٢٠٣٥. "هدية العارفين" ٢٤١١).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحدود ـ باب التعزير ق٥٥٥:ب.

<sup>(</sup>٤) "القاموس": ((الجُرْسُ)).

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على النقل المذكور في مظانَّه في القسم المطبوع من "الناتر حالبة".

<sup>(</sup>٦) ويعرف بـ "العتاوى العتابية" ، وتقدّم الكلام عليه ٧٠٠١.

<sup>(</sup>٧) انظر "شرح أدب القاضي" للعبَّدر الشهيد: الباب التاسع والأربعون فيما يُبحدُ قضاه الفاضي وما لا يُبجَّهُ ٣ ١٧٥.

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٩٢) و (١٥٣٩٣) في الشهادات ـ باب عُقوبة شاهد الزُّور، وابن أبي شيبة ٢٠٣٥ في الحدود ـ باب شاهد الزُّور ما يعاقب؟ من طريق حجَّاج بن أرفئة عن مكحول عن الونياء بن أبي مالك ((أن عمر بن الخطاب كتب إلى عُمَّاله بالشام في شاهد الزُّورِ أن يُجلذ أربعينَ جندةً، وأن يُسَخَّم وجهُه، وأن يُحلق رأسُه، وأن يُطال حبسُه))، والحجَّاج: ضعيف مدلَسٌ، والوليدُ: هو ابن خبد الرحمن بن مالت، دمشتي تابعي متأخر، ولد سنة ٣٥ هجرية أي بعد وفاة عمر بـ(٣٠) سنة تقريباً.

وأخرجه البيهقي، ١٤١/١ في آداب القاضي ـ باب ما يُفعل في شاهد الزُّورِ من ضريق سعيد بن منصور ثنا أبـــو شـهاب عن حجَّاج بن أرطأة عن مكحـــول أنَّ عمــر... فذكــر لخــوه، ومـن طريقــه أيضــاً قــال: ثنـا ابـن عيّــاش عـن أبــي بكــر عن مكحول وعطية بن قيس أنَّ عمــر نحوه. قال البيهقي: هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان. ثـــر ردَّ هذ خديث -

| بابُ التَّعزير | 7 \ 7 | <br>حاشية ابن عابدين |
|----------------|-------|----------------------|
| J.J            |       | المناسبة المناسبة    |

.....

إذا رأى المصلحة (١)، وعندَ الشَّيخِ الإمامِ أنَّهُ التَّفضيحُ والتَّشهيرُ، فإنَّهُ يُسمَّى سواداً)). اهـ ملحَّصاً، وسيأتي (٢) تمامُهُ قبيلَ بابِ الرُّجوعِ عن الشَّهادةِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى، واللهُ سبحانَه أعلمُ.

أبي بُردة بن نِيار السابق، وأبو بكر هو: ابن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني، قال النسائي: منكرُ الحديث ضعّفوه.
 وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٩٤) أخبرنسا يحيى بن العـلاء أخبرني الأحـوص بن حَكيم عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب... فذكر نحوه، وزاد: (( ويُطاف به في القبائل، ويقال: إنّ هذا شاهد الزُّور فلا تقبلوا له شهادةً)).

قال ابن خلفون في "الثقات": حَكيم بن عُمير روى عن عمر وعثمان مرسلاً اهـ "تهذيب".

وأخرج ابن أبي شيبة د/٣٦٦ في البيوع والأقضية ـ باب شاهد الزور ما يُصنعُ به من طريق شعبة (ح)، والبغوي في "الجعديات" (٢٢٦٩)، وعنه البيهقي ١٤١/١ عن شَريك كلاهما عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال: (( أُتيَ عمرُ بشاهد زورٍ فحلده، وأقامَه للنَّاس يوماً إلى الليل يُبكَّتُ نفسه يقول: هذا فلانٌ يشهدُ بنرُورٍ فاعرفوه، ثمَّ حبَسَه))، وعاصم: ضعيفٌ، قال البحاري وأبو حاتم: منكرُ الحديثِ.

<sup>(</sup>١) "المبسوط": كتاب الشهادات ـ باب شهادة الزور وغيرها ١٤٥/١٦.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٧١٩٤] قوله: ((أن يُسْحَم)).

## ﴿كتابُ السَّرقة﴾

هي لغةً: أخذُ الشَّيءِ من الغَيرِ ......

## ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ﴿كتابُ السَّرِقة (١)﴾

عقَّبَ بهِ الحدودَ؛ لأنَّهُ منها معَ الضَّمانِ، القُهِستانيِّ الرُّا.

قلت: وكأنّهم ترجمُوا لها بالكتابِ دونَ البابِ؛ لاشتمالِها على بيانِ حكمِ الضّمانِ الخارِجِ عن الحدودِ فكانَت غيرَها مِن وجهٍ، فأُفِردَت عنها بكتابٍ متضمِّنٍ لأبوابٍ، تمامَّل. قالَ "القُهستانيُّ"(٢): ((وهي نوعان: لأنَّه إمَّا أنْ يكونَ ضررُها بذي المالِ، أو بهِ وبعامَّةِ المسلمينَ، فالأوَّلُ: يُسمَّى بالسَّرقةِ الصُّغرى، والثَّاني: بالكبرى، بيَّنَ حكمَها في الآخرِ؛ لأنَّها أقلُّ وقوعاً، وقد اشتركا في التَّعريفِ وأكثرِ الشُّروطِ)) اهد. أي: لأنَّ المعتبرَ في كلِّ منهما أخذُ المالِ خُفيةً، لكنَّ الخُفيةَ في الصُّغرى هي الخُفيةُ عن عينِ المالِكِ أو مَن يَقُومُ مَقَامَهُ كالمودَع والمستعيرِ، وفي الكبرى عن عينِ الإمامِ الملتزمِ حفظ طُرُقِ المسلمينَ وبلادِهم كما في "الفتح"(")، والشُّروطُ تُعلَمُ مَّا يأتي (أنُ).

[١٩٠٧٥] (قولُهُ: هي لغةً: أخذُ الشَّيءِ إلخ) أفادَ أنَّها مصدرٌ، وهي أحدُ خمسةٍ،

### ﴿ كتابُ السَّرقة ﴾

(قولُهُ: وفي الكُبرى عن عينِ الإمامِ الملتزمِ حفظَ طُرُقِ المسلمينَ إلخ) فإنَّــه وإنْ أحمــذَهُ جِهــاراً عـن مالكِهِ لكنَّهُ يبالِغُ في إخفائِهِ عن الإمامِ، فباعتبارِ كونِهِ متصدِّياً لحفظِ الطَّريقِ بأعوانِهِ واختفاءِ القــاطعِ عنــه وعن أعوانِهِ أُطلِقَت عليه السَّرقةُ.

<sup>(</sup>١) ملاحظة: بدءاً من كتاب السرقة اعتمدنا نسخة بيطار أصلاً؛ لدقتها ولكونها منقولة عن خط المؤلف، ورمزنا لها بـ"الأصل"، ونسخة "الأصل" التي كنا نعتمدها سابقاً رمزنا لها بـ"ك" فليعلم.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٢٠٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ١٢١/٥.

<sup>(</sup>٤) صـ ٢٨٤ وما بعدها "در".

خُفْيةً، وتسميةُ المسروقِ سَرِقةً مِحازٌ، وشرعاً باعتبارِ الحُرمةِ: أخذُهُ كذلك بغيرِ حقً، نِصاباً كان أمْ لا، وباعتبارِ القطعِ: (أحذ مُكلّف، ولو أُنشى، ......

ففي "القاموس" ('): ((سَرَقَ منهُ الشَّيءَ يَسرِقُ ـ أي: مِن باب ضَربَ ـ سَرَقًا مُحرَّكَةً، وك: كَتِسفٍ، وسَرقَةُ مُحرَّكَةً ـ أي: بضم فسكون، ـ وسَرْقًا بالفَتح ـ أي: مع السُّكُون، ـ وسَرْقًا بالفَتح ـ أي: مع السُّكُون، ـ والاسمُ السَّرْقةُ ـ بالنتح ـ وك: فُرْحةٍ وكَتِفٍ). اهـ موضَّحًا.

،١٩٠٧٦: (قولُهُ: خُفْيةً) بطم الخاء وكسرها، "طَ" "عن "المصباح"".

١٩٠٧٧، (قولُهُ: مجازُ) أي: مِن إطلاق المصدر وإرادةِ السم المفعول، كـ: الخلق بمعنى المحلوق. المورد المعنى المحلوق. المورد وقولُهُ: وشرعاً باعتبار الحرمةِ إلخ) يعني: أنَّ لها في الشَّرع ٣١ق (ب تعريفَين، تعريفاً باعتبار ترتَّب حكم شرعي عليها وهو القطع، ومرَّان نظيرُهُ في الزِّني. باعتبار كونها محرَّمةً، ومرَّانُ نظيرُهُ في الزِّني. المعتبار تونُّد ألفتَّىء حُفْيةً.

رحارٍ. ويسأخذُوا متاعَةُ ويُحملُوهُ على ظهر واحدٍ، ويُحرِحوهُ مِن المُنزل، فبإنَّ الكلَّ يُقطَعُونَ متزلَ متحساناً. وسيأتي، "بحر" أو احسرجَ الصّبيّ والمجنون؛ لأنّ القطع عقوبةٌ وهما ليسًا من أهلِها،

(قَوْلَةُ فَفِي "القَامُوس": سرقَ منه الشَّيءَ يُسرِقُ إلخ) عبارةُ "القَـامُوس" بِاللَّفَظِ: ((سَرَقَ منه الشّيءَ بِسْرِقُ الخِ) عبارةُ "القَـامُوس" بِاللَّفَظِ: ((سَرَقَ منه الشّيءَ بِسُرِقُ سَرِقًا مِسْرَقًا مِسْرَقًا مِسْرَقًا مِسْرَقًا مِسْرَقًا مِحْرَدٍ فَاحَلَـ بِسُرِقُ سَرِقًا مِسْرَقًا مِسْرَقًا إِلَى جَرَّدٍ فَأَحَلَمُ مَالاً لَغِيرِهِ. والأسهُ السَّرْقَةُ بالفتح، وكَفرِحَةٍ، وكَتِفرٍ) اهـ. وهذا الطَّبطُ موافقٌ لشرحِهِ.

 <sup>(</sup>١) "القاموس": مادة ((سرق)). لقول: في لقل "ابن عابدين" وحمد الله تعالى عن "القاموس" في هذا الموسع تصحيف". أيعسم صواب من مرجعة لصل "القاموس" الذي ساقة "الرافعي" في "تقريراته" أخر هذه الصحيفة، فلينظر.

<sup>(\*) &</sup>quot;4" ( "2" ( )

<sup>(</sup>٣) "أنصباح": مادة ((خفي)).

<sup>(</sup>٤) النفولة (١٨٣٢٥ قوله: ((الموجبُ للحادُ)).

وهم المائل فيات السدف والأور

أو عبداً، أو كافراً، أو مَجنُوناً حالَ إفاقتِهِ....

\_\_\_\_\_\_

لكُّنَّهما يضمنان المالَ كما في "البحر"(١).

ر ١٩٠٨١ (قولُهُ: أو عبداً) فهو كالحرِّ هنا؛ لأنَّ القطعَ لا يتنصَّفُ، بخلاف الجلدِ<sup>(٢)</sup>.

المُولِي (أو ذمَّيًا))؛ لِما في "كافي الحَاكم" أنَّ الحربيَّ المستأمِنَ إذا سَرَقَ في دارِ الإسلامِ لم يُقطَعْ في قُولِ "أبي حنيفةً" و"محمَّد"، وقالَ "أبو يوسفَ": أقطعُهُ.

إعدام المحارية الله المحارية المحارية المحارية المحارية الأولى أنْ يقولَ: أو مجنوناً في غيرِ حالِ أحذه الأولى أنْ يقوناً قولَهُ: ((ولو أنثى إلخ)) تعميم للمحلَّف، فيصيرُ المعنى: أخذُ مكلَّف ولو كانَ ذلكَ المكلَّم بجنوناً في حالِ إفاقتِه) في حالِ إفاقتِه) إلا أنْ يُجعَلَ ((حالَ إفاقتِه)) في حالِ إفاقتِه) ولا يخفّى ما فيه، فإنّهُ في حالِ الإفاقةِ عاقلٌ لا مجنون، إلاَّ أنْ يُجعَلَ ((حالَ إفاقتِه)) طرفاً لـ ((أخذُ))، فكأنّهُ قالَ: أخذُ مجنون في حالِ إفاقتِهِ فيصْدُقُ عليهِ: ((أخذُ مكلَّف))، وإنمَّا سمَّاهُ مجنوناً نظراً إلى حالِهِ في غيرِ وقتِ الأخذِ فيرجعُ إلى ما قلنا، تأمَّل.

والحاصل: \_ كما في "البحر" "و "النّهر " أنّه إذا كانَ يُحَنُّ ويُفِيقُ، فإنْ سرقَ في حالِ إفاقتِهِ قُطِعَ، وإلا فلا. اهم، بقي لو جُنَّ بعدَ الأخذِ هل يُقطَعُ أم تُنتظَرُ إفاقتُهُ ؟ قالَ السّيّدُ "أبو السُّعودِ " " في (ظاهرُ ما قدَّمَهُ في "النّهر" مِن أنّهُ يُشتَرَطُ لإقامةِ الحدِّ كونُهُ مِن أهلِ الاعتبارِ يقتضي اشتراطَ إفاقتِهِ، إلا أنْ يفرَّقَ بينَ الجَلْدِ والقَطْعِ بأنَّ الّذي يحصُلُ بهِ الحَلْدُ لا فائدةَ فيهِ قبلها لزوالِ الألم قبلَ الإفاقةِ، بخلافِ القطع) اهد.

قلت: لكنْ في حدِّ الشُّربِ مِن "البحر"(٦): ((إذا أقرَّ السَّكرانُ بالسَّرقةِ ولم يُقطعُ لسُكْرِهِ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((بخلاف الجلَّهِ "بْحَر")) بزيادة: (("بحر")).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة د/٤د.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة ق٣١٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "فتح المعين": كتاب السرقة ٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحدود ٥٠٠٠.

(ناطقٍ بصيرٍ) فلا يُقطَعُ أخرسُ؛ لاحتِمالِ نُطقِه بشُبهةٍ، و لا أعمى؛ لجَهلِهِ بمالِ غيرهِ (عشَرةً دراهمَ)....

أُخِذَ منهُ المالُ))، ثمَّ قالَ: ((شهدوا عليهِ بالشُّربِ وهو سكرانُ قبلَت، وكذا بالزِّني وهو سكرانُ كما إذا زني وهو سكرانُ، وبحدُّ بعدَ الصَّحوِ ويُقطَعُ)) اهم، فهذا يفيدُ السَّحوِ ويُقطَعُ)) اهم، فهذا يفيدُ السَّراطَ صَحْوِهِ، إلاَّ أنْ يفرَّقَ بينِ الجنونِ والسُّكرِ؛ بأنَّ السُّكرَ لهُ غايةٌ بخلافِ الجنونِ، لكنَّ الظَّاهرَ انتظارُ إفاقتِهِ لاندراءِ الحدِّ بالشُّبهةِ، وهمي هنا احتمالُ إبداءِ ما يُسقِطُهُ إذا أفاقَ، كما لا يُقطعُ الأخرسُ لذلكَ، تأمَّل.

البحر"(۱۹۰۸٤) (قولُهُ: ناطقِ بصيرٍ) زادَ في "البحر"(۱) هنا قيداً آخرَ، وهو كونُهُ صاحبَ يدٍ يُسْرى ورِجْلِ يُمْنى صحيحتَينِ، وسيأتي (۲) في فصلِ القطع.

١٩٠٨٥١ (قولُهُ: لجهلِهِ بمالِ غيرِهِ) يعني: أنَّ مقتضَى حالِهِ ذلكَ.

[١٩٠٨٦] (قولُهُ: عشرةَ دراهمَ) لِما رواهُ "أبو حنيفةً" مرفوعاً: ((لا تقطعُ اليدُ في أقلَّ مِن عشرةِ دراهم)) ؛ لأنَّ الأخذَ عشرةِ دراهم)) ؛ لأنَّ الأخذَ

(١) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥٥.

وأخرجه الحارثي وابن المظفَّر وابن خُسرو في "مسند أبي حنيفة" من طريق أبي مُطيع وأبي مقاتل \_ خلف بن ياسين \_ عن أبي حنيفة كما في "جامع المسانيد" ٢١٦/٢، وخالفهم في الرفع والوصل المسعوديُّ، قبال الدارقطني: أرسله المسعوديُّ، وقال البيهقي: منقطعٌ، فقد أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٠) في الحدود \_ باب في كم تُقطعُ يدُ السارق؟، وابن أبي شيبة = 197/4

<sup>(</sup>۲) صدد ۳۷- "در".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢١٤٢)، وعنه أبو نُعيم في "مسند أبي حنيفة" صـ٢١٤ من طريق أبي مُطيع البلخي متروك متَّهم عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عَلَيْ قدال: ((لا قطع إلا في عَشْرة دراهم))، قال أبو نُعيم تبعاً للطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة إلا أبو مُطيع الحكم بن عبد الله. وأخرجه محمد بن الحسن في "الآثار" (٦٢٨) في الحدود - باب حدِّ من قَطع الطريق أو سَرق، عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : ((لا تُقطع يدُ السارق في أقل من عَشْرة دراهم)) موقوفاً. وكذلك أخرجه الدارقطني ١٩٣/٣ في الحدود من طريق أبي مُطيع ومحمد بن الحسن عن أبي حنيفة به.

= 1777 في الحدود ـ من قال: لا تقطعُ في أقلَّ من عَشْرة دراهم، والطحاوي في "شرح المعاني" ١٦٧/٣ في الحدود ـ المقدارُ الذي يُقطعُ به، والطبراني (٩٧٤٢) و(٩٧٤٣)، والدارقطني ١٩٤/٣، والبغوي في "الجعديات" (١٩٢٧)، وعنه البيهقي ٢٦٠/٨ في الحدود ـ باب ما جاء عن الصحابة فيما يجبُ فيه القطعُ، من طريق الثوري وموسى بن داود الضبي وابن المبارك ووكيع وإسماعيل بن إدريس وعثمان بن عمر وعلي بن الجعد كلَّهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود، قولَه، والمسعودي تُقة، وهو وإن اختلط بأخرة إلا أن سماع المتقدمينَ منه صحيح باتفاق، وإنما يُخطئ فيما يروي عن الأعمش وعاصم، وأحاديثه الصحاح عن القاسم ومعن، وهذا قول أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن مَعين وابن سعد وغيرهم، قال مِسعَر: ليس أحدٌ أعلم بحديث ابن مسعود من المسعودي.

قال الترمذي بعد حديث ابن عمر (٢٤٤٦): وهو حديث مرسلٌ، رواه القاسم عن ابن مسعود ولم يسمع منه، وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٧٢٧٦) من طريق الشَاذَكوني (ح) وأبو حفص بن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (٦٢٤) من طريق روح بن عبد المؤمن كلاهما عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا القاسم بن معن قال: وجدتُ في كتاب أبي ووجد أبي في كتابه [وقال الشاذكوني: في كتاب أخي بخطه يخبرُ أن في كتاب أبيه ثم اتفقاً حدثني زحرُ بن ربيعة أن عبد الله أخبره أن رسول الله يَلِيُّ قال: ((القطعُ في دينار أو عشرة دراهم))، قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن القاسم بن معن إلا يحيى بن أبي زائدة اهد.

وفي الحديث اختلاف الشاذكوني، وهو ورَوْح ضعيفان، وهو أيضاً وِحادةٌ، وزَحْرٌ لم أجده.

وأخرج عبد الرزاق (١٨٩٥)، وابن أبي شبية ٢٦٦٦، وابن خُسرو في "مسند أبي حنيفه" كما في "جامع المسانيد" حَمَفة)) قال: من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النَّخَعي عن ابن مسعود قال: ((لا تقطعُ اليدُ إلا في تُرس أو حَمَفة)) قال: فيت لإبراهيم: كم قيمتُه؟ قال: دينار، قال الشعبي: عن ابن مسعود: ((قَطَعَ النبيُ عَلَي في خمسة دراهم)). أخرجه العُقيلي ٣٩٠/٣، وأبو داود في "المراسيل" (٢٤٣)، والدارقطني ١٨٥/٣، والبيهقي في "الكبرى" ١٢٦/٨، وأبو يعلى (١٥٥٥)، والنسائي في "المراسيل" (٤٩٤٥)، وابن أبي شبية ٢/٦٦٤، من طريق سفيان عن عيسى ابن أبي عَرَّة عن الشعبي به، قال العُقيلي: قال على: سألت يجبي عنه فضعَّفَ الحديث، قال: والرواية الثانية عن النبي الأودي الزَّعافري عن الشعبي عن على، قال البيهقي: لم أقف عليه في القطع وإنما في أقل الصداق وقد أنكرها عليه الأودي الزَّعافري عن الشعبي عن علي، قال البيهقي: لم أقف عليه في القطع وإنما في أقل الصداق وقد أنكرها عليه علماء عصره، فإن كان روى أيضاً في القطع فهو منكر"، وداودُ لا يُعتجُ عثله.

وأخرج البيهقي ٢٦١/٨، والدارقطني ٢٠٠٠، من طريق جُويبر عن الضَّحاك عن النَّزَّال بن سَبرة عن علي قال: ((لا تُقطعُ اليدُ إلا في عَشْرة دراهمَ، ولا يكونُ المهرُ إلا في عَشْرة دراهمَ))، وجُويبر متروك، قال البيهقيي: هذا إسنادٌ يجمعُ مجهولينَ وضعفاءَ، وإسنادٌ مظلمٌ لا يحتجُّ بمثله.

وحديث أيمن الحبَشي، أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني في "مسنده" كما في "الإصابة" ٢٣٣/٤ وعنه الطبراني ٥٦/(٢٢٨)، وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (٧٨٧٥)، والطحاوي في "المعاني" ١٦٣/٣، رواه يحيى عن شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن أنها قالت: قال رسول الله ﷺ :((لا يُقطعُ السارقُ إلا في حَجَفة))، وقوِّمت على عهد رسول الله ﷺ ديناراً أو عشرة دراهم، ويحبى ضعفوه. قال ابن حجر: في إسناده مقال، وقال في "التنقيح": وهذا فيه نظر"، قال أبو حاتم في رواية يحيى كما في "العلل" لابنه ٢٥٧١): هذا خطأ من وجهين، أحدهما: =

= أن أصحاب شريك لم يقولوا: (عن أم أيمن)، إنما قالوا: (عن أيمن بن أم أيمن عن النبي على) والوجه الآخر: أن الثقات يروون عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قوله، وأيمن ابن أم أيمن لم يُدرك النبي على اهد. فقد خالف يحيى كل من على ابن حجر والأسود بن عامر وأبي الوليد الطيالسي ومحمد بن الحسن وخلف بن هشام قالوا: عن شريك عن منصور عن عطاء [ولم يذكره محمد] ومجاهد [ولم يذكره خلف] عن أيمن [زاد خلف وأبو الوليد وعلى: ابن أم أيمن رفعه] عن النبي على نحوه،

أخرجه النسائي في "المحتبى" ٨٦/٨، و"المكبرى" (٣٤٣٤) في قطع السارق، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (٦٢٧) (٦٢٨)، والبخاري في "التاريخ" ٢٥/٢، والشافعي في "الأم" ١٣٠/٦ عن بعض الناس لعلّه: محمد بن الحسن كما في "مناقب الشافعي" للبيهقي وابن أبي حاتم الرازي - قال البيهقي في "المعرفة" في هذا الإسناد عن أم أيمن خطأ إنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده، وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة؛ لما ظهر من سوء حفظه كما في "نصب الراية" ٣٥، ٣٥، وقد اختلف على منصور في هذا غير ما احتلف على شريك اختلافاً كبيراً، فرواه سفيان واختلف عليه أيضاً.

فرواه معاوية بن هشام عنه عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي: ((لم يقطع النبي الله السارق إلا في ثمن مجنً، وثمنُ المجنِّ يومئذٍ دينارٌ)) هكذا رواه عبد الله بن الحكم ومحمد بن العلاء وابن الأصبهاني ومحمود بن غيلان فيما رواه عنه عبد الله بن محمد، لكنَّ النسائي رواه عنه فقال: (مجاهد عن عطاء)، ولم يقل الحبشي.

أخرجه النسائي ٨٢/٨ (٨٥٩٤) و"الكبرى" (٧٤٢٩) عن محمود به، وأخرجه ابن شاهين (٦٢٥) عن عبد الله بن محمد به، لكن وقع تحريف في بعض النسخ إلى (أم أيمن الحبشية ) وهو خطأ، وأخرج الطبراني (٨٤٩)، والطحاوي ١٦٣/٣، عن ابن الأصبهاني به إلا أنه قال: قال رسول الله: ((أدنى ما يقع القطع. ...))، وأخرجه أبو نُعيم في "المعرفة" (١٠٠٩) من طريق عبد الله بن الحكم ومحمد بن العلاء به، ولم يقل ابن العلاء (الحبشي).

ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: لم تقطع...، أخرجه النسائي (٩٥٩) و"الكبرى" (٧٤٣٠) عن بُندًار عنه به. ورواه الأشجعي والفِريابي عنه عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن. أخرجه الحاكم ٣٧٩/٤ في الحدود، عن الأشجعي، وأخرجه النسائي (٢٦٦)، و"الكبرى" (٧٤٣١)، وابن شاهين (٢٦٦) لكن وقع في نسخة منه (أم أيمن) وهو خطأ، وقال ابن شاهين: وألْجِقَ الحكم بينَ السطرين بين منصور ومجاهد بخطٍ عتيق، ثم رواه على بن صالح والحسن بن صالح بن حيّ عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن. وكذلك رواه جرير وشيبان وأبو عَوانة، وأغنب رواة شريك عنه كما مر، كلهم عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن. وكذلك رواه جرير وشيبان وأبو عَوانة، وأغنب رواة شريك عنه كما مر، كلهم عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن لم يذكروا الحكم، فقد أخرجه النسائي (٢٦٩) و"الكبرى" [عن الحكم عن منصور عن عطاء و بحاهد عن أيمن لم يذكروا الحكم، فقد أخرجه النسائي (٢٦٩) إلا أنه وقع عنده [عن الحكم وعطاء] ثم قال: هكذا قال، وإنما هو عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء.

- وأخرجه النسائي (٤٩٦٤)، و"الكبرى" (٧٤٣٥)، والحاكم ٣٧٩/٤، من طريق جرير به موقوفاً، وزاد في روايــة الحاكم: عن أيمن قال: وكان يُذكر عنه خير"، وكذلك رواه موسى وأبو كامل عن أبي عَوانة، وتابعــه شــيبان عــن منصور به موقوفاً، أخرجه البيهقي ٢٥٧/٨ من طريق ابن رُسْتَهٔ عن أبي كامل به.

وذكره البخاري في "التاريخ" ٢٥/٢ قال: وقال لنا موسى عن أبي عُوانة وتابعه شيبان فذكره.

ورواه معاوية بن حفص عن أبي عَوانة به مرفوعاً، ولم يذكر مجاهداً، أخرجه الطبراني (٥٥٠)، وابن قانع ١/٤٥، وعزاه في "المكنز" (١٣٣٤٨) إلى البغوي والباوردي وابن عساكر، ورواه ابن مَنده في "المعرفة"، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"، والبغوي في "معجمه".

ومع كل هذا الاختلاف نرى أن مدار الحديث على منصور ثم عن عطاء ومجاهد عن أيمن، وقال البخاري في أيمن الحبشي: سمع منه ابنه عبد الواحد، ثم ذكر رواية شريك عن أيمن بن أم أيمن وقال: والأول أصح بإرساله، ثم استدل على ذلك برواية عطاء عن أيمن عن تُبيع عن كعب قال أبو حاتم: هو مرسل، وأرى أنه والد عبد الواحد، وليست له صحبة، قال النسائي: وأيمن ما أحسب أنَّ له صحبة، ثم استدل بما تقدم عن البخاري، قال ابن حبان في "الثقات"؛ ومَن زعمَ أنه له صحبةً فقد وَهِمَ، وحديثُه على القطع مرسلٌ.

وقال الشافعي لمناظرِهِ في "الأم" ١٣٠/٦: أَوَ تعرفُ أيمن؟ أمَّا أيمن الذي روى عنه عطاء فرجلٌ حَدَثُ لعله أصغرُ من عطاء، وروى عنه عطاء حديثاً عن تُبيع ابن امرأة كعب عن كعب، فهذا منقطع، والحديثُ المنقطعُ لا يكون حجةً، فقال: روينا أنه أيمن بن أم أيمن أخو أسامة لأمِّه فقال: أيمن أخو أسامة قُتل مع رسول الله على يوم حُنين قبل مولد بحاهد، ولم يبق بعد النبي على فيحدَّثَ عنه اهم مختصراً. قال الحاكم: والدليل على صحة قول الشافعي رواية حرير، حيث قال: (عن أيمن وكان أيمن رجلاً يُذكر منه خيرٌ)، فأيمن أخو أسامة لأمِّه أجَلُّ وأنبلُ من أن يُنسبَ إلى الجهالة، إنما يقال مثلُ هذا اللفظ لمجهول لا يُعرفُ بالصُّحبة اهم مختصراً.

قال الزيلعي في "نصب الراية" ٣٥٨/٣ والحاصل: أنَّ الحديثَ معلولٌ، فإن كان أيمن صحابيًا ـ وهذا بعيدٌ ـ فعطاء ومجاهد لم يُدركاه؛ فهو منقطعٌ، وإن كان تابعيًا فالحديثُ مرسلٌ، ولكنه يتقوَّى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة اهـ.

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": والقائل بهذا \_ أي: بالقطع بعشرة دراهم \_ يحتجُّ بالمرسل.

- أما حديث عمرو بن شعيب وابن عباس، فأخرج أحمد ٢٠٤/٢ حدثنا نَصْر بن باب (ح)، وأخرجه الدارقطني المارة وابن شاهين في "الناسخ" (٦٢٣) من طريق أبي مالك الجنبيّ وزُفَر بن الهُذَيل وسَلَمة بن الفضل، كلُّهم عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا قطعَ فيما دونَ عشرةِ دراهمَ))، وهذا لفظُ نصر، ولفظ غيره: ((لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمن المجنّ، وكان ثمنُ المجنّ عشرةَ دراهمَ)).

وعزاه في "نصب الراية" ٣/٣٥٩ إلى إسحاق بن راهويه في "مسنده"، والحجاج بن أرطاة: قال أبو حاتم: صدوق يُدلِّس عن الضعفاء، يُكتبُ حديثه، وأمَّا إذا قال: (حدثنا) فهو صالح لا يُرتاب في صدقه وحفظه إذا بَيَن السماع ولا يحتجُّ بحديثه، قال ابن المبارك: كان الحجاج مُدلِّساً، فكان يُحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدَّثه العَرْزُمِيُّ، والعَرزَميُّ متروكُ. =

= وسئل أحمد عن حديث حجاج عن عمرو بن شعيب فقال: هذا حديثُ المُثنَّى بن الصباح كأنه أنكرَه من حديث حجاج كما في "العلل" (١٦٤٠) وهذا دليلٌ على تدليسه أيضاً لحديث المُثنَّى، وقد أخرجه عبد السرزاق (١٨٩٥١) عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال النبي على فذكره مرسلاً.

وأخرجه في أول اللقطة (١٩٥٨) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب خبراً رفعه إلى عبد الله بمن عمرو، وأما المُشَى فأخبرنا عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيَّب أنَّ المزنيَّ سأل رسولَ الله، وفيه حديث اللقطة و((نهى عن حَرِيْسَةِ الحِبل و الثُمَر المُعَلِّق))، وسُئل عما يُؤويه الجَرِيْن والمَرَاح فقال: ((ما بلغ ثمن المحنِّ قُطعتْ يدُ صاحبه))، وكان ثمنُ المُحنِّ عشرةُ دراهم، فمن هذا يتبين أن رواية حجَّاج مخالفة لرواية المثنى فيبعُد تدليسه عنه والله أعلم. وكذلك أخرجه عبد الرزاق (١٩٩٤) في الحدود ـ باب في كم تُقطع يد السارق، عن ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب في حديث اللقطة، قال فيه: ((وثمن المحنَّ عشرةُ دراهم)). هذا وقد روى حديث اللقطة عن عمرو بن شعيب أكثرُ من عشرة من أصحابه؛ داود بن شابور ويعقوب بن عطاء وعبد الرحمن بن الحارث وهشام بن سعد وعبيد الله بن عمر وعمد بن عجلان وعبد الله بن الأخنس وعمرو بن الحارث وابن الأخنس والوليد بن كثير وعمرو بن الحارث وهشام؛ (رولا قطع إلا في ثمن المجنّ)، ولم يذكر أحدٌ من هؤلاء أنَّه عشرةُ دراهم أو غيرها إلا ما رواه الوليدُ بن كثير، واختُلِف على ابن إسحاق فيه.

فقد أخرجه أحمد ١٩٠/٢، والنسائي ٨٤/٨، و"الكبرى" (٢٤٤٤)، والطحاوي في "شرح المعاني" ١٦٣/٣، والدارقطني ١٩٠/٣، والنسائي ٨٤/٨)، وعنه البيهقي في "الكبرى" ١٩٩٨ من طريق عبد الله بن إدريس وعبد الله بن غير وأحمد بن خالد الوَهْبي وعبد الرحمن بن محمد المحاربي كلُّهم عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ قيمة المجنِّ كان على عهد رسول الله على عشرة دراهم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥/٦ ثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يقول: (( ثمنُ المحنِّ عشرةُ دراهم)). وقال البخاري في "التاريخ" ٢٦/٢: وقال لنا يعقوب حدثنا أبي - إبراهيم بن سعد - عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن شعيباً حدثه أن عبدالله بن عمرو كان يقول... أي: ((لا يُقطعُ السارقُ فيما دون ثمنِ المحنِّ، وثمنه عشرةٌ )). وهذا أرجحُ طريق، حيث صرَّح ابن إسحاق بالتحديث، وبيّن أن جده هو عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه. وقال محمد بن الحسن في مناظرته للشافعي كما في "الأم" ٦/ ١٣٠: فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو ..... فذكره موقوفاً عليه، وهي توافق رواية ابن جريج عن عمرو عن عبد الله بن عمرو السالفة عند عبد الرزاق (١٨٥٩٧)، وروايةُ إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فيها من قرائن القوة ما يدل على حفظه فيها، حيث صرَّح بصيغ التحديث والله أعلم.

فينتج من هذا أن عمرو بن شعيب كان يروي عن جده عبد الله بن عمرو حديث اللقطة مرفوعاً وقول عبد الله بن عمرو الموقوف فأدرجه ابن إسحاق، فلما رواه ابن نُمير وابن إدريس والوهبي والمحاربي اختصروه، فذكروا الموقوف المدرج مرفوعاً، والله أعلم.

ومن الدليل على الإدراج غير ما ذكرنا ما أخرجه الدارقطني ١٩٤/٣ ـ ١٩٥ من طريق سفيان بن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده فذكر حديث اللقطة ثم قال: ((.... فبلغ ثمنَ المِحَـنَ ـ وهـو الدينار ـ ففيه القطع))، ومع ذلك رواه ابن إدريس وابن نُمير عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عـن أبيه عن جـده وقال: ((في ثمن المجن...))، لم يقل وكان ثمنُه عشرة درا هم.

وأخرجه أحمد ٢٠٣/٢، والدارقطني ١٩١/٣ عن ابن إدريس به، وأخرجه أحمد ٢٠٨/٢ حدثنا يعلى (ح) و٢٠٧/٢ حدثنا يزيد كلاهما عن ابن إسحاق به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٤/٦ عن عبد الرحيم عن ابن إسحاق به مرفوعاً مختصراً، وكذلك رواه حماد وجرير عن ابن إسحاق، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٢٦، وعيسى ابن أبان في كتاب "الحجج" كما في "الجوهر النقي" ٢٥٨/٨ هامش "سنن البيهقي" عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعب عن سعيد بن المسيب قال: ((مضت السُّنة ألا تُقطع يدُ السارق إلا في دينار أو عشرة دراهم).

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٧) عن إبراهيم - ابن أبي يحيى - أخبرنا داود بن الحُصين عن سعيد قال: ((ثمنُ المجنِّ...)) فذكره وأخرجه الدارقطني ١٩١/٣ من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((كان ثمنُ المجنُّ يومئذٍ عشرةَ دراهم))، قال الوليد: وحدثني من سمعَ عطاءً يقول: ((ثمنُ المجنُّ يومئذٍ عشرةُ دراهم))، وسيأتي من أرسله عن عطاء.

وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩٦) عن أبي أسامة به في حديث اللقطة مرفوعاً وفيه: (( قفيه القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المحنِّ)) دون هذه الزيادة، ثم أخرجه الدارقطني ١٩٢/٣ حدثنا أحمد ثنا شعيب بن أبوب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير حدثني مَن سمعَ عطاءً عن ابن عباس... فذكره، خالفه منصور فرواه عن عطاء عن أيمن، وأيمن لا صحبة له، وتقدَّم حديث أيمن اهد. وأخرجه النسائي ٨٣/٨ (٤٩٦٥)، و"الكبرى" (٧٤٣٦)، والبخاري في "التاريخ" ٢٦/٢ من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق وحدثني عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدَّثه أنَّ ابن عباس كان يقول: (( ثمنُه يومئذٍ عشرةُ دراهم)). خالفه ابن نُمير والوهبي، وعبد الأعلى فرووه عن ابن إسحاق عن أبوب بن موسى عن عطاء.

أخرجه الطحاوي ١٦٣/٣، والدارقطني ١٩٢/٣، والحاكم ٢٧٨/٤ من طريق أحمد بن خالد الوهبي (ح)، وأخرجه البخاري في "التاريخ" ٢٦/٢، وابن أبي شيبة ١٤٥/٦ عن عياش حدثنا عبد الأعلى (ح)، وأخرجه النسائي (٤٩٦٦)، و"الكبرى" (٧٤٣٧)، وأبو داود (٤٣٨٧) في الحدود ـ باب ما يُقطعُ فيه يدُ السارق، والدارقطني ١٩٢/٣ من طريق ابسن نُمير عن محمد عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله، وقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية =

عبد الأعلى وخالفه محمد بن سلمة، أخرجه النسائي (٤٩٦٧)، و"الكبرى" (٧٤٣٨) من طريق محمد بن سلمة حدثني ابن إسحاق عبن أيوب بن موسى عن عطاء مرسلاً. وأخرجه أيضاً (٤٩٦٨)، و"الكبرى" (٤٣٩) من طريق سفيان بن حبيب عن عبد الملك العرزمي عن عطاء مرسلاً، أي: كما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير.

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٤٧) عن ابن جريج (ح)، و(١٨٩٤٨)عن الثوري عن ابن أبي نَحيح كلاهما عن عطاء قال: ((تُقطعُ اليدُ في عشرةِ دراهمَ). وليس هذا اضطراباً من ابن إسحاق ولا من الوليد بل لهما فيه طريقان أو أكثر. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٦)عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((ثمنُ المجنِّ الذي يُقطعُ فيه دينارٌ)). وهذه متابعةٌ قاصرةٌ لابن نُمير عن ابن إسحاق، لكن إبراهيم متروكٌ. وأخرج الطحاوي ١٦٧/٣ عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: ((لا تُقطعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهم)). أما رواية ثلاثة دراهم أو ربع دينار ففيه حديث عائشة وعبدالله بن عمرَ.

ومدارُ حديث عائشة على عَمرة وعروة عنها، ورواه عبد الله بن أبي بكر بن حزم وأبوه والزهري ويحيى بن سعيد ومحمد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعثمان أبو الوليد وسالم أبو النضر، وقد اختلف عليهم فيه عن عَمرة بين رفع ووقفي، وبعضهم يقول: ((ولا تُقطعُ بدُ السارق إلا في ربع دينارِ فصاعداً))، وبعضهم يقول: ((كان رسول الله يَشِي يقطعُ في ربع دينار أو ثمنِ المحنّ)) على ما يأتي، وبعض أصحاب الزهري يرويه عنه عن عمروة عن عائشة، فقد أخرجه البخاري (١٧٨٩) في الحدود - باب قبول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا في مسلم (١٦٨٤) في الحدود - باب حد السرقة ونصابها، وأبو بكر بن أبي شية في "المصنف" ٢٦٣٦ في الحدود - باب في السارق مَن قال يُقطع في أقلَّ من عشرة دراهم، وابن ماجه (٢٥٨٥) في الحدود - باب حد السارق، والدارمي (٢٣٠٨) في الحدود - باب ما يُقطع فيه الحد، وأبو يعلى (٢١١٤) و (٢٨٦١) و (٢٢١١) في الحدود - باب في الحدود - باب ما يُقطع فيه الحد، وأبو يعلى (١٨٤٤) و(٢٨٦١)، وأبو عوانة (٢٠٩٩) و(٢١١١) في الحدود - باب في المقدار الذي يُقطع فيه السرق، والبيهقي في "السنن" ١٨٤٨ في السرقة - باب ما يجب فيه القطع، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٨٢/٣ من طرق عن القعنبي وسليمان بن داود وأسد ويونس بن عمد كلهم عن إبراهيم بن سعد (ح)، ومن طريق يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير كلاهما عن الزهري عن عمرة عن عائشة سمعت النبي على يقول: ((تقطعُ البدُ ـ أو عرب عدينار فصاعداً)) قال البخاري: تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري قال ابن حجر في "الفتح" ٢٠٢/١٢؛ أي في الاقتصار على عَمْرةً.

أخرجه مسلم (١٦٨٤)، وأبو عوانة (٦٢١٠)، والخطيب ٣٨٩/٨ عن ابن أخي بن شهاب عنه، وأخرجه الذَّهلي في "الزهريات" عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عنه... فذكره، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٩٦) في الحدود ـ باب في كم تقطع يد السارق؟، وعنه أحمد ٢١٣٥١ (٢٥٣٠٤) ولفظه: ((أن النبيُّ كان يقطعُ يد السارق. ....)) [ فعل ]، وأخرجه الطيالسي (١٥٨٦) حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري به، وإسحاق بن رهوايه (٩٨٤)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي ٧٨/٧ (٤٩٣٤)، و"الكبرى" (٢٤٠٦) =

- في السارق ـ ذكرُ الاحتلاف على الزهري، وأبو عوانة (٦٢٠٨)، ومحمد بن نصر المروزي في "السُّنة" (٣٢٠)، والبيهقي ٢٥٤/٨ فرواه عبد الرزاق عن معسر عن الزهري عن عَمرة ... به.

تابعه سعيد عن معمر به، أخرجه النسائي في "المحتبى" (٤٩٣٣)، و"الكبرى" (٥٤٠٠)، وأبو عوانة (٦٢٠٨) من طريق عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي غروبة عن معمر به وهذا ـ سعيد عن معمر ـ من رواية الأكابر عن الأصاغر قال سعيد: نَبُّنا معمراً رويناه عنه وهو شابّ، أي: صيَّرناه نبيلاً، قال ابن حجر: وسعيدُ أكبرُ من معمر، "فتح" الأصاغر قال سعيد: نَبُلنا معمراً رويناه عنه وهو شابّ، أي وسيّرناه نبيلاً، قال ابن حجر: وسعيدُ أكبرُ من معمر، "فتح" المحرار وحالفهما ابن المبارك، أخرجه النسائي (٤٩٣٥) و"الكبرى" (٧٤٠٧)، فرواه عن سُويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر... موقوفاً، ولعل الخطأ من سُويد، ورواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري به مرفوعاً أخرجه النسائي (٤٩٣١)، و"الكبرى" (٧٤٠٧)، وأحمد ٢٤٠٧٩) عن عتاب وحبّان بن موسى عن ابن المبارك عن يونس به. ورواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عَمرة وعروة عن عائشة به.

أخرجه البحاري (٢٧٩٠) ومسلم (١٦٤٥) وأبو داود (٤٣٨٤) في الحدود ــ باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي (٢٩٣١)، والطحاوي في "المعاني" ٢١٤/١، ومحمد بن نصر في "السُّنة" (٣٢١) وابن حبان (٤٤٦٠) في الحدود ـ باب حد السرقة، وأبو عوانة (٢٢١٦) (٦٢١٣)، والبيهقي ٢٥٤٨، وابن عبد البر في "التمهيد" في الحدود ـ باب حد السرقة، وأبو عوانة (٢٢١٦) (٦٢١٣)، والبيهقي ٢٥٤٨، ورواه القاسم بن مبرور عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، أخرجه النسائي في "المحتبى" (٤٩٣٠)، و "الكبرى" (٢٤٠٢) بلفظ: (( لا تقطعُ البدُ الإ في ثمن المجنّ تُلثِ دينار أو نصف دينار فصاعداً)). قال ابن حجر في "الفتح" ٢١/٧١، وهذه رواية شاذةً.

قال الدارقطني في "العلل": ٥ أق . ١٠ أ: ورواه حفص بن حسان ومحمد بن السقاء وقتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة كلُّهم رفعه إلا قتادة فاختلف عليه، فرفعَه أبو عمر الحَوضي وعبد الصمد وهَمَّام، ووققه غيرهم عن همَّام.

وأخرجه أبو عَوانة (٦٢١٤)، والبيهقي في "المعرفة" (١٧٠٧) من طريق هَمَّام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة به ثم قال: غريب لم يرفعه عندي غير عباس، أي: عن أبي عمر الحوضي عن هَمَّام، وسيأتي اختلاف الرواة على قتادة. وأخرجه النسائي (٩٢٩٤)، والطبراني في "الأوسط" (٤٦٤٤) عن قتيبة ثنا جعفر عن حُميد عن الزهري (ح)، وأيضاً (١٧٠٥) من طريق جعفر بن سليمان ثنا حفص بن حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ((قطع رسول الله في ربع دينار)) [فعل]، قال الطبراني: لم يرو هذا عن حفص إلا جعفر، ولم يرو هذا عن حُميد الأعرج إلا جعفر، وأخرجه أيضاً (١٩٣١) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحُنيني ثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عَمرة عن عائشة مرفوعاً: ((القطع في ربع دينار))، ثم قال: لم يروه عن مالك إلا الحُنيني، وسيأتي الصواب عن مالك، وأخرجه ابن عدي من طريق الأوزاعي عن الزهري به، سيأتي في حديث يحبي بن أبي كثير.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٣٨٠/٢٣: وهذان الإسنادان ليسا بصحيحين؛ لأن دونهما من لا يُحتجُّ به اهد. والحُنيني: قال البخاري: في حديثه نظرٌ، وقال النسائي: ليس بثقة، وأخرجه السهمي في "تاريخ جرحان" صـ٥٦ من طريق الفرات أبي السائب عن ميمون بن مهران عن عروة عن عائشة، ونقل عن ابن عدي أنه حديث غريب من رواية ميمون عن عروة، ليس له إلا هذا الطريق، ورواه ابن عيينة على الصواب كما رواه الجماعة =

= عن الزهري عن عَمرة عن عائشة، واختلفوا في لفظه، فرواه أحمد وإسحاق وقتيبة وابن المقرئ وعبد الله بن هاشم ويونس وأحمد بن شيبان وعبد الرحمن بن بشر ويحيى بن يحيى وابن أبي عمر وعبد الجبار بـن العـلاء وأبـو طـاهر أحمد بن عمرو كلُّهم عن سفيان بن عيينة بلفظ: ((كان رسولُ الله ﷺ يقطعُ أو قطعَ رسولُ الله ﷺ ]في ربع دينارٍ فصاعداً)) [فعل].

أخرجه أحمد ٢/٦٦ (٢٤٠٧٨)، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٣٨٣٤)، والترمذي (١٤٤٥) في الحدود ـ باب ما جاء في كم تقطع يد السارق؟، والنسائي في "المحتبى" (٤٩٣٦)، و"الكبرى" (٨٠٤٧)، والحميدي (٢٧٩)، وأبو عوانة (٦٢٠٧)، والطحاوي ٢٧٣/، وإسحاق (٩٨٣)، وابن الجارود (٢٢٤) في الحدود ـ باب القطع في السرقة، وابن حبان (٩٢٠٥)، والبيهقي ٢/٥٤٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٨١/٢٣ عن سفيان به، ورواه الحميدي والشافعي وحجاج بن منهال ومحمد بن عبيد بن حِسَاب عن سفيان به، بلفظ: ((القطعُ في ربع دينار فصاعداً)) [قول].

أخرجه الطحاوي ١٦٦/٣\_ ١٦٦٠، وإسحاق بن راهويــه (٧٤٠)، والشافعي في "الأم" ١٣٠/٦، وعنـه البيهقسي ١٣٠/٨، ومحمد بن نصر المروزي (٣١٩) عن سفيان بهذا اللفظ.

وأخرج البيهقي في "معرفة السنن" (١٧٠٥٢) من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي قال: قال أبو بكر الحميدي في حديث ((قطعُ السارق في ربع دينار فصاعداً))، قيل لسفيان: إن الزهري رفعه ولم يرفعه غيره! قال سفيان: حدثناه يحيى وعبد ربه ابنا سعيد وعبد الله بن أبي بكر ورُزَيق بن حُكيم عن عَمرة عن عائشة أنها قالت: ((القطعُ في ربع دينار فصاعداً))، إلا أن يحيى قال كلمةً تدلُّ على الرفع وهي: (ما نسيتُ ولا طالَ عليَّ، القطعُ في ربع دينار فصاعداً) والزهري أحفظهم كلُهم.

أخرجه الحميدي (٢٨٠)، وأخرجه الطحاوي ١٦٥/٣، حدثنا محمد بن إدريس المكي ثنا الحميدي به، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٨١/٢٣ من طريق محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي به، وأخرجه النسائي (٤٩٤١)، و"الكبرى" (٧٤١٣) حدثنا قتيبة عن سفيان به إلا أنه لم يذكر (عبد الله بن أبي بكر).

وأخرجه ابن حبان (٤٤٦٥) أخبرنا الحسين بن بسطام ثنا إبراهيم بن سعد الجوهري حدثنا سفيان سمعت من أربعة يحيى وسعد ابنا سعيد ورُزَيق والزهري عن عَمرة عن عائشة ــ قال الزهري: قال رسول الله ﷺ ــ: ((لا قطع. ...))، قال الدارقطني في "العلل": وَهِمَ في ذكر سعدٍ وإنما أراد أن يقول: عبد ربه.

أما حديث يحيى بن سعيد الأنصاري: فأخرجه مالك في "الموطأ" ٢ / ٨٣٢ في الحدود ـ باب ما يجب فيه القطع، وعنه النسائي (٤٩٤٦)، و"الكبرى" (٤١٤)، والطحاوي ٣ / ١٦٥ وابن حبان (٢٤٦٤)، والبيهقي في "المعرفة" (١٧٠٥٧) وفيه: (ما طال عليَّ) كما قال سفيان. وأخرجه الطحاوي ٣ / ١٦٥ من طريق أنس بن عياض عن يحيى به (ح). وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٤٦٤ ثنا عبد الرحيم به (ح) والدارقطني في "العلل" (٥ / ق ١٠١١) عن عبد الله بن داود عن سفيان عن يحيى به، وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٩٤٩) (٤٩٤٠)، و"الكبرى" (٧٤١١)

= من طريق ابن المبارك وابن إدريس عن يحيى... به موقوفاً، قال النسائي: هذا هبو الصواب من حديث يحيى، وحديثُ سعيد وأبان خطأ، وأخرجه الطحاوي في "المعاني" ٢٦٤/٣، والنسائي (٤٩٣٧) (٤٩٣٨) و"الكبرى" (٥٠٤٧)، والبيهقي في "المعرفة" (١٧٠٥). من طريق أبان بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن يحيى به مرفوعاً، قال البيهقي: وأسنده أبان عن يحيى وبدل بن المحبَّر عن شعبة عن يحيى، وكانت عائشة تفتي بسه وترويه عن النبي الله الدارقطني في "العلل": رواه ابن عينة موقوفاً، وكذلك رواه يزيد بن هارون وحماد ابن زيد والليث بن سعد وداود العطار وشعبة وعبد الوهاب الثقفي والثوري وابن المبارك وحماد بن سلمة وفُليح ابن سليمان عن يحيى موقوفاً، ورواه مالك ونحا به نحو الرفع، ثم قال الدارقطني في "العلل": ورواه حماد بمن زيد عن أيوب السختياني عن يحيى عن عَمرة عن عائشة، قال أيوب: رفعه يحيى مرةً فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها كانت لا ترفعه فترك يحيى رفعه، قال ذلك مؤمّل بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل التَّبوذكي عن حماد بمن زيد، فقد بيَّن أيوب فهو عنه على الوجهين صواب.

وأخرجه مالك في "الموطأ" ١٦٦/٢، وعنه النسائي (٤٩٤٦) و"الكبرى" (٧٤١٤) والطحاوي ١٦٦/٢ في فتوى لعائشة موقوفاً، وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٦٤)، وابن أبي شيبة ٢٦٤/٦ من طريق الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمرة موقوفاً كما رواه سفيان، ورواه أبو بكر بن محمد بن حزم عن عَمرة عن عائشة مرفوعاً: ((لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربع دينار فصاعداً)).

أخرجه أحمد ٢/١٦)، والكبرى" (٢٢١٥)، ومسلم (١٦٤)، والنسائي (٢٩٤١)، و(٤٩٤٩)، و"الكبرى" (٢٤٧٥)، والمحاق (٩٨٥)، وأبو عوانة (٦٢١٥) و(٦٢١٦) و(٦٢١٨) و(٦٢١٨)، والطحاوي ٢/٥٦١-١٦٦، ومحمد بن نصر (٣٢٢)، والدارقطني ١٨٩/، والبيهقي ١٨٩/، و ٢٥٤١- ٢٥٥، و"المعرفة" (١٧٠٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٨١/٣٣ ـ ٢٨٢ من طريق الليث وابن أبي حازم وعبد الله بن جعفر المخرّميّ والداروردي، كلّهم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ومحمد بن إسحاق كلاهما عن أبي بكر عن عَمرة به، قال الحميدي: فحدثت سفيان بحديث ابن أبي حازم فأعجب به، وقال: الزهريُّ أحفظهم إلا أنه سقطت عَمرة بين أبي بكر وعائشة، وهو وَهَمٌ من أبي سعيد شيخُ أحمد.

ومن طامَّات النعمان بن شِبْل أنه رواه عن عبد الله بن جعفر المخرَميّ عن إسماعيل بن محمد بن سعد عـن أنس، أخرجه في "الأوسط" (٦١١٢) وقال: تفرَّدَ به النعمان اهـ.

وأخرجه أحمد ٢٠٥٦، والبيهقي ٢٥٥٨ من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني عن أبني بكر في قصَّة عن عَمرة عن عائشة مرفوعاً: ((اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك))، وكان ربعُ الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينارُ اثني عشرة درهماً، لكن رواه هشام بن يحيى بن يحيى عن أبيه عن عَمرة به مختصراً، لم يذكر أبا بكر وهذه مخالفة لرواية ابن إسحاق ويزيد بن الهاد ومحمد بن راشد عن يحيى.

أخرجه محمد بن نصر (٣٢٦)، والطبراني في "الأوسط" (٢٢٨٢)، عن هشام بــه، قــال الطبراني: لــم يــرو هــذا الحديث عن يحيى إلا ابنه هشام ــ أي: هكذا بإسقاط أبي بكر ــ قال الدارقطني في "العلل" (٥/ق٩٦/ب): وقيل: =

عن هشام بن يحيى عن أبيه عن عروة بن رُويم عن عُمرة عن عائشة، والصحيح ما قال محمد بن راشد، وقال أبو حاتم: هشام صالح الحديث، وأخرجه الطحاوي في "المعاني" ٣/ ١٦٦ من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن يحيى بن أبوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن وبكر ابن خُنيس: أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عَمرة فحدثتهم به. كذا قال: العلاء بن الأسود، والصواب: الأسود بن العلاء. أخرجه محمد بن نصر (٣٢٥) به عن الأسود بن العلاء وحده عن عَمرة به، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٧١٠) به عن الأسود وعبد الملك بن المغيرة وبكر بن خُنيس عنها به، وتحرَّف بكر بن خُنيس عند الطحاوي والطبراني إلى (كثير بن حسين)، وقال الطبراني تفرَّد به يحيى بن أبيوب اهد. قال أحمد: سيء الحفظ، وقال ابن معين وأبو داود: صالح، وقال البخاري وابن حبان والحربي ويعقوب: ثقة.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٣١)، والبيهقي ٢٥٦/٨، من طريق ابن لهيعة عن أبي النضر سالم عسن عَمرة به ثم قال: لم يروه عن أبي النضر إلا ابن لهيعة.

ورواه بُكير بن عبد الله بن الأشجِّ عن سليمان عن عُمرة به، أخرجه النسائي (٩٥٠) و"الكبرى" (٧٤٢٢)، والدارقطني ١٨٩/٣، والبيهقي في "الكبرى" ٢٥٦/٨ من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسلحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب أن بُكيراً حدثه أنَّ سليمان بن يسار حدثه أنَّ عَمرة حدثته أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله: ((لا يقطع السارق. ....)).

وأخرجه مسلم (١٦٨٤)، والنسائي (١٩٥١)، و"الكبرى" (٧٤٢٣)، والطحاوي ١٦٤/٣، ومحمد بن نصر (٣٢٣)، وابن حبان (٤٦٤٤)، والدارقطني ١٨٩/٣، والبيهقي في "المعرفة" (١٧٠٣٤) من طرق عن ابن وهب عن مَخْرَمَة بن بكير عن أبيه به، ومَخْرمة ثقة لم يسمع كتاب أبيه، إنما يرويه وجادة، وعلى هذا أحمد ويحيى وأبو داود والطحاوي وغيرهم، إلا ما قال معن بن عيسى: إنه سمع منه، وقد حلف أنه سمع من أبيه، قال على: ولعله سمع الشيء اليسير ولم يقل (سمعت أبي)، وعلى كلٍ فهذه وِجَادة قوية فهو ثقة، ويقول هذا كتاب أبي وخطه، وأخرجها مسلم متابعة.

وقُدامةُ: ضُعِّفَ في بعض رواياته، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا بأس به، وعثمان: بيَّضَ له ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات".

= أخرجه النسائي (٢٩٥٢) و (٤٩٥٤)، و"الكسبرى" (٧٤٢٤)و (٧٤٢٥)، وأبو عوانة (٦٢١٨)، والدارقطنسي الخرجه النسائي (١٩٩٠) و (١٨٩٨) و خرمةً ويزيدَ عيَّاشُ بن عبَّاس.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٩٥٢) من طريق ابن لهيعة عن عيّاش عن بُكير عن عَمرة عن عائشة به.

ثم قال: لم يروه إلا ابن لهيعة اهـ. لم يذكر سليمانُ و لا عثمان، ولعل هذا من ابن لهيعة.

ورواه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ورواه عنه ابنه عبد الرحمن ويحيي بن أبي كثير.

أخرجه النسائي (٤٩٤٦)، و"الكبرى" (٧٤١٨) من طريق عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الرجال عن أبيه عن عَمرة عن عائشة قال رسول الله ﷺ: (( تُقطعُ يدُ السارق في ثمن المحنِّ، وثمنُ المحنِّ ربعُ دينارِ)) ورواه عن يحيى بن أبي كثير حرب وهمام وحسين وأبو إسماعيل القنَّادُ والأوزاعيُّ عن يحيى عن محمد عن عبدالرحمن عن عَمرة عن عائشة مرفوعاً.

أخرجه البخاري (١٧٩٦)، والنسائي (١٩٤٨)، و"الكبرى" (١٧٠٣)، ومحمد نصر (٣٢٤)، وأبو عوانة (٣٢١)، والإسماعيلي كما في "الفتح" ١٢٣/١، والبيهقي في "المعرفة" (١٧٠٣) من طريق عبد الوارث عن حسين (ح)، وكذلك رواه الإسماعيلي كما في "الفتح" عن حرب بن شداد (ح)، والنسائي (١٤٩٤)، و"الكبرى" (١٤١٩)، أخبرني يحيى بن ذُرُست حدثنا أبو إسماعيل ثنا يحيى أنَّ محمد بن عبدالرحمن حدثه (ح)، وأخرجه أحمد ٢٤٩/٦، والإسماعيلي كما في "الفتح" عن همام ثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة به، كذا قال همَّام، قال ابن حجر أنسب إلى جدَّه وهو عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة اهد. وهو جدُّه لأمَّه عَمرة؛ لأن جدَّه لأبيه هو عبد الله بن حارثة ابن النعمان كلاهما من بني النجار، وخطأً من قال (ابن ثوبان).

قال الدارقطني في "العلل": قال حسين المعلم وعيسى بن المبارك وسليمان بن أبي سليمان وسعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة ولم ينسبوه أكثر من هذا، وقال أبو إسماعيل القنّاد عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عبد الرحمن بن ثوبان عن عمرة، وكذلك قال يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة عن عَمرة عن وكذلك قال هِقُلُ عن الأوزاعي إلا أنه أسقط عَمرة، وقال هَمَّام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة عن عَمرة عن عائشة وهو الصواب اهـ.

قال في "الفتح" قال الإسماعيلي: ورواه إبراهيم القنّاد عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كذا حدثناه ابن صاعد عن لُوين عن القنّاد، والذي قبله أصحُّ، وبه جزم البيهقي، وأنَّ من قال فيه ابنُ ثوبانُ فقد غلِطَ اهـ. والدليل عليه: أن يحيى يروي عن محمد أبي الرجال وابن ثوبان، فالخطأُ فيهما وارد، لا سيَّما وأن إبراهيم بن عبد الملك القنّاد ضعَّفه العُقيلي والساجي وابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ، قال النسائي: لا بأس به.

وأخرجه ابن عدي ٣٠٠٠/٦، حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان أنبا يحيى بن دُرُست ثنا أبو إسماعيل القنّاد عـن يحيـى عن الأوزاعي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عَمرة عن عائشة مرفوعاً نحوه، ثم قال: وهذا على هذا النسق =

لم أكتبه إلا عن ابن عثمان هذا وإنما يُروى هذا الحديثُ عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمين عن عَمرة عن عائشة،
 ولابن عثمان هذا غيرُ حديثٍ منكر مما لم أكتبه إلا عنه وكنا نتهمه فيها.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٠٢٧) عن أحمد بن داود المكي ثنا وهب بن محمد البُناني ثنا القنّاد عن يحيى عن الأوزاعي عن الزهري به، وهذا خطأً فاحشّ قريبً من الذي قبله والله أعلم.

والمعروف أن الأوزاعي هو الذي رواه عن يحيى وهـو تلميـذه، وكذلـك رواه هِقْـلُ بـن زيـاد ويحيـى بـن حمـزة عـن الأوزاعي كما مرّ في "العلل" وقال في "الفتح": أحرجه أبو نعيم في "المستحرج" عن هِقل به.

وأخرجه النسائي (٤٥٥٩)، و "الكبرى" (٧٤٢١) عن عبد الرحمن بن بحر عن مبارك بن سعيد عن يحيى بـن أبـي كثير عن عكرمة أن امرأته أخبرته أن عائشـة أخبرتها أن رسـول الله ﷺ قـال: ((تُقطعُ اليـدُ في المحنِّ)) ثـم قـال: لا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مبارك هذا.

قال الدارقطني في "العلل" وروي هذا الحديثُ عن القاسم بن محمد عن عائشة، واحتلف عنه في رفعه، فرواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن القاسم عن عائشة، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ورفعهما جميعاً، ورواه أيوب ابن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة موقوفاً أبين عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة موقوفاً أيضاً اه.

وأخرج ابن أبي شيبة ٤٦٤/٣، والبيهقي ٢٦٢/٨ من طريق شعبة عن داود بن فَراهِيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سمعيد يقولان: ((لا تُقطعُ اليد إلا في أربعة دراهم فصاعداً)) وداود: وثُقه أبو حاتم ويحيى القطان، وقال ابن معين : لا بـأس به، وضعَّفه شعبة؛ لأنه كان قد كَبر وتغيَّرَ.

وأخرج ابن أبي شيبة ٤٦٤/٣ ـ ٤٦٥، ومالك ٨٣٢/٢، والشافعي في "الأم" ١٣٠/٦، والبيهقي ٢٦٠/٨ ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٢ من طريق يحيى وعبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عَمرة أن سارقاً سرق أُتْرُجّة في عهد عثمان فقوَّمَها رُبعً دينارٍ مِنْ صرفِ اثني عشرَ درهماً، فَقطعَ يده.

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٧٢) (١٨٩٧٣) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد (ح) وعن معمر عن أيـوب كلاهمـا عن سعيد بن المسيب نحوه.

ورواه عبد الله بن المبارك وابن نُمير وعَبدة وحُميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي وأبو أسامة وعبد الله و قَبيصَة وحفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان وعمرو بن علي المقدَّمي وعثمان بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ((لم تُقطَع يدُ سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقلَّ من ثمن المجنِّ حَجَفةٌ أو تُرس وكلاهما ذو ثمن)).

وأخرجه البخاري (٢٧٩٢) و(٢٧٩٣) و(٢٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥)، والنسائي (٢٥٩٦)، و"الكبرى" (٧٤٢٧)، وأخرجه البخاري (٢٧٩٣) وإبن أبسي شميبة والبيهقي في "الكبرى" (٢٥٥٨-٢٥٦، وأبو عوانة (٦٢٢٠)، و(٢٢٢)، والحاكم ٣٧٨/٤، وابن أبسي شميبة ٢/٦٤، والدارقطني في "العلل" د/ق٤٧/ب، ورواه جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً. =

= وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٩) عن ابن جريج أخبرني هشام عن أبيه مرسلاً، وابن أبي شيبة ٢٦٦٦ ثنا وكيع عن هشام (ح)، وعبد الرزاق (١٨٩٦٠) عن معمر عن هشام مرسلاً. أخرجه الدارقطني في "العلل" عن جرير ووكيع وعبدالله بن إدريس الأودي، قال الدارقطني: وحديث عائشة صحيح، ويُشبه أن يكون هشام وصلّه مرةً وأرسله أخرى، وانظر الاحتجاج لمذهب الأحناف عند الطحاوي، وللشافعي "سنن" البيهقي و"فتح الباري".

## أما حديث ابن عمر:

فرواه مالك وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة وجُويرية بن أسماء والليث بن سعد وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد كلُّهم عن نافع عن ابن عمر : ((أن رسول الله ﷺ قطع سارقاً في بحنٌ قيمتُه ثلاثةُ دراهم))، وقال بعضهم: (ثمنه) بدل (قيمته).

أخرجه مالك في "الموطئا" ١٦٨٦، والبخاري (٢٧٩٥)و(٢٧٩١)و(٢٧٩١)و(٢٧٩١)، و"التاريخ" ٢٦/٢، والمحرى" ومسلم (٢٦٨١)، وأبو داود (٤٣٨٥)، والترمذي (٢٤٤١)، والنسائي (٤٩٢١)و(٤٩٢٤)و(٤٩٢٥)، و"الكبرى" (٥٣٩٧)و(٧٣٩٦)و(٧٣٩٧)، وابن ماجه (٢٥٨٤)، والمدارمي (٢٣٠١)، والطيالسي (١٨٤٧)، وعبد الرزاق (١٨٩٦)و(١٨٩٦)و(١٨٩٦)و(١٨٩٦٩)، وابن أبي شيبة ٢/٣٦٤، والشافعي في "الأم" ٢/٣١،وابن الجارود (٥٢٥)، والطحاوي ٢٦٢٦، وابن حبان (٢٤٤١)، والمدارقطني ٣/٠٩، وأبو عوانة من (٢٢٢٢) إلى (٢٢٣٣)، وأبو يعنى (٥٨٣٩)، والبيهقي ٨/٥٦، وابن شاهين في "الناسخ" من (٦١٧) إلى (٢٢٢٢).

ورواه مخلد بن يزيد حدثنا حنظلة سمعت نافعاً عن عبد الله قال:((قطع رسول الله ﷺ في بحنِّ قيمته خمسة دراهم)). أخرجه النسائي (٢١١)، و"الكبرى" (٧٣٩٣)، ثم رواه (٤٩٢١) عن ابن وهب عن حنظلة قال:((ثلاثـةدراهم)). قال النسائي: هذا هو الصواب.

وأخرج عبد الرزاق (١٨٩٧٤)، وابن أبي شيبة ٢-٤٦٥، عن الشوري أو غيره عن نافع عن ابن عمر أن شُرَطَةَ عثمان كانوا يتسارقون السِّياط في طريق مكة، فقال عثمان:(( لئن عُدتُم لأقطعن فيه)).

وأخرج الشافعي في "الأم" ١٣٠/٦ عن ابن عيينة (ح)، وعبد الرزاق (١٨٩٧٠) عن الثوري (ح)، وابن أبي شيبة ٢٥٤/٦ عن مروان بن معاوية (ح)، والبيهقي ٢٥٦/٨ من طريق الأنصاري عبد الله بن محمد كلَّهم رووه عن حُميد أنَّ قتادة سأل أَنساً فقال: أيقطعُ السارقُ في أقلَّ من دينار؟ قال: ((قد قطعَ أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم)) \_ فيه أنه من تقدير أنس \_ وأخرجه النسائي (٢٩٢٨)، و"الكبرى" (٧٤٠٠)، عن أبي داود، والثوري وعبدالرزاق (١٨٩٧١)، والبيهقي ٢٥٩/٨ عن الثوري (ح)، وابن أبي شيبة ٢٦٤/٦ عن وكبع ثلاثتهم عن شعبة عن قتادة عن أنس ((أن أبا بكر قطعَ في رجل سرقَ مجناً))، زاد الثوري: بخمسة دراهم.

وأخرجه الدارقطني ١٩٠/٣ عن عيسى بن أبي حرب (ح)، والبيهقي ٢٥٩/٨ عن الصَّغَاني كلاهما عن يحيى ابن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة عن أنس ((أن رجلاً سرقَ بحناً على عهد رسول الله ﷺ فقوَّم خمسة دراهم فقطعه))، قال الصَّغَاني: أو أبي بكر أو عمر.

- وكذلك يرويه أبو عوانمة وحجاج بن أرطاة كما في "علل الدارقطني" السؤال ٣٢، وأخرجه الدارقطني ١٨٦/٣، والبيهقي ٢٦٠/٨ من طريق أبي هِلال الرَّاسبي عن قتادة عن أنس قال : ((قطع رسول الله ﷺ في شيء قيمته خمسة دراهم أو أربعة دراهم)) قال أبو هلال: فلقيت سعيد بن أبي عَروبة فقال: هو عن أبي بكر فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال: هو عن النبي ﷺ، وإلا فهو عن أبي بكر فكأنه شكَّ فيه، قال البيهقي: والصحيح أنه عن أبي بكر الصديق وأخرجه البيهقي ١٩٠٨ عن عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد وهو ابن أبي عَروبة عن قتادة عن أنس ((أنَّ أبا بكر قطع في محنَّ ثمنُه خمسة دراهم أو أربعة دراهم))، شكَّ سعيد.

قال الدارقطني في "العلل": رواه عُبَيْدة بن الأسود وسعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس ((أن النبيُّ ﷺ قطعً في فطعً في محنًّ))، والصحيحُ قولُ مَن قال: عن أنس عن أبي بكر مثله غيرَ مرفوع.

ثم أحرجه البيهقي، والطبراني في "الأوسط" (٣٤٣٨)من طريق عُبيدة بن الأسود عن سعيد فذكره، قمال الطبراني : لم يرفعه عن سعيد إلا عُبيدة.

وأخرجه النسائي (٤٩٢٦)، و"الكبرى" (٧٣٩٨) من طريـق أبـي علـي الحنفـي حدثنـا هشـام عـن قتـادة عـن أنـس مرفوعاً.. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ خالفه شعبة وهو أولى بالصواب.

وأخرجه أحمد ١٦٩/١، وابن ماجه (٢٥٨٦)، وابن أبي شيبة ٢٦٣٦، والطحاوي ١٦٣/٣، والبزار في "البحر الزخّار" (١١٢٨) والشاشي في "مسنده" (٩٨)، وأبو يعلى (٧٩٩)، وابن عدي في "الكامل" ٤/٩٥، واللهّورَقي الزخّار" (١١٢٨) وأبو نُعيم في "الحلية" ٩/٧٥، و"معرفة الصحابة" (٢٤٥)، والطبراني في "الأوسط" (٩٤٦)، والبيهقي في "الأسنن" ٨/٩٥٦ من طرق عن وُهيب عن أبي واقد الليثي عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي في قال : ((تقطعُ اليدُ في ثمن المحنِّ)). وأبو واقد: هوصالح بن محمد بن زائدة، رواه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن إسحاق وأبو هشام المخزومي وسهل بن بكار وأبو سلمة وسليمان بن حرب كلَّهم عن وهيب بهذا اللفظ، إلا ما رواه سهل مرة، فقال: ((قطعُ في بحنِ قيمتُه خمسةُ دراهم)). رواه البيهقي والطبراني، قال: لم يرو هذا الحديث عن أبي واقد إلا وُهيب ولا يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد وبنحوه قال البزار.

ورواه أحمد وزهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي بلفظ: ((تُقطعُ اليدُ في ثمن المحنِّ))، رواه البزار عن محمد بن المثنى عن ابن مهدي بلفظ: ((تقطعُ اليدُ في ربع دينار)). وهذا كلَّه حملٌ على المعنى ويَحِلُّ هؤلاء الأئمة أن يقعوا بهذا؛ لأنه يؤثر في المعنى فلعله من أبي واقد فهو ضعيف.

وأخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه" ١٦٥/١ من طريق سعيد بن سعد ثنا مُعَلَى بن أسد ثنا وهيب ثنا محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن أبيه مرفوعاً ((تقطعُ اليدُ في ثمن المجنِّ))، وهذا وَهَمْ من سعيد بن سعد البخاري، أو أنَّ أحدَ تلاميذه سلكَ به سبيلَ الجادَّة، فقد خالف فيه جميعَ الرواة عن وهيب عما فيهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو سلمة وسليمان بن حرب، ومُعلّى أنبلُ من أن يقعَ في هذا الخطأ، وقد قال فيه أبو حاتم: ثقة، ما أعلم أنى عثرت له على خطأ غير حديث واحد.

لم يقُل: مَضرُوبةً؛ لِما في "المُغربِ"(١): ((الدَّراهمُ: اسمٌ للمَضرُوبةِ)). (جِيادٍ، أو مِقدارَها).

بالأكثرِ أحوطُ احتيالاً للدَّرءِ كما بسطة في "الفتح" (١)، وأطلقَ الدراهم فانصرفَت إلى المعهودةِ، وهو أنْ تكونَ العشرةُ منها وزنَ سبعةِ مثاقيلَ كما في الزَّكاةِ، "بحر" (١)، ومثلُهُ في "الهداية" (١) وغيرِها (١)، وبحثَ فيهِ "الكمال" بأنَّ الدَّراهمَ كانت في زمنِه ﷺ مختلفة، صنفٌ عشرةٌ وزنُ مخسةٍ، وصنفٌ وزنُ ستَّةٍ، وصنفٌ وزنُ عشرةٍ، فمقتضى ترجيحِهم الأكثرَ فيما مرَّ ترجيحُهُ هنا أيضاً، وتمامُهُ في "الشُرُنبلاليَّة" (٧).

ا ١٩٠٨٧ (قولُهُ: لم يقلْ: مضروبةً) أي: معَ أنَّ ذلكَ شرطٌ للقطع في ظاهرِ الرِّوايةِ. ١٩٠٨٨ (قولُهُ: حِيادٍ) فلو سرق زُيوفاً أو نَبَهرَجَةً أو سَتُّوقةً فلا قَطْعَ، إلاَّ أنْ تكونَ كثيرةً قيمتُها نصابٌ (٨) مِن الجيادِ، "بحر" (٩).

[١٩٠٨٩] (قولُهُ: أو مقدارَها) أي: قيمةً، فلو سرق نصف دينارٍ قيمتُهُ النّصابُ قُطِعَ عندنا، المحر"(١٠٠)، وهو عطف على ((عشرة)). اهد "ح"(١١).

<sup>(</sup>١) "المغرب": مادة ((درهم)) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب السرقة ١٢٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السرقة ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٥) في "م": ((وغيره))،

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة ١٢٤/٥.

<sup>(</sup>٧) انظر "الشرنبلالية": كتاب السرقة ٧٨/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٨) ((نصاب)) ساقطة من "ك".

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥٥.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥.

<sup>(</sup>١١) "ح": كتاب السرقة ق٥٥٦/ب.

ابتداءً وانتهاءً لو الأخذُ<sup>(۱)</sup> نهاراً، ومنه: ما بين العشاءَين، وابتداءً فقط لو ليلاً. وهل العِبرةُ لزَعْمِ السَّارقِ أو<sup>(۱)</sup> لزَعْمِ أحدِهِما؟ خلاف (مِن صاحبِ يدٍ صحيحةٍ) فلا يُقطَعُ السَّارقُ من السَّارقُ من السَّارقُ، "فتح"(<sup>۱)</sup>....

[١٩٠٩٩] (قولُهُ: وابتداءً فقط لو ليلاً) حتَّى لو دخلَ البيتَ ليلاً خُفْيةً، ثُمَّ أخذَ المالَ مُجاهَرَةً ولو بعدَ مقاتلةِ مَن في يدِهِ قُطِعَ، "بحر"(٤).

[1910] (قولُهُ: وهل العبرةُ) - أي: في الخُفيةِ - لزَعمِ السَّارِقِ أَنَّ ربَّ الدَّارِ ( لم يعلم به أم لزعمِ أحدِهما وإنْ كانَ ربَّ الدَّارِ ؟ فيهِ خلافٌ، ويظهرُ ذلكَ فيما لو ظَنَّ السَّارِقُ أَنَّ ربَّ الدَّارِ عَلِمَ بهِ معَ أَنَّهُ لم يعلمْ، فالخُفْيةُ هنا في زعمِ ربِّ الدَّارِ لا في زعمِ السَّارِق، ففي "الزَّيلعيّ" ( إلا يُقطعُ ؟ لأَنَّهُ جهرٌ في زعمِهِ))، وفي "الخلاصة" ( و المحيط ( الذَّحيرة ": ( (يقطعُ اكتفاءً برعمِه بكونِها خُفْيةً في زعمِ أحدِهما))، أمَّا لو زعمَ اللّصُ أَنَّهُ لم يعلمْ بهِ معَ أَنَّهُ عالمٌ يقطعُ اكتفاءً بزعمِهِ الخُفيةَ، وكذا لو لم يعلما اتّفاقاً، وأمَّا لو علما فلا قَطْعَ فالمسألةُ رباعيَّةٌ كما أفادَهُ في "البحر ( ( ) ).

[١٩١٠١] (قولُهُ: مِن صاحبِ يدٍ صحيحةٍ) حتَّى لو سرقَ عشرةً وديعةً عندَ رجلٍ ولو لعشرةِ رجالِ يُقطَعُ، "فتح"(١٠).

[١٩١٠٢] (قولُهُ: فلا يُقطَعُ السَّارِقُ مِن السَّارِقِ) هكذا أطلقَهُ "الكرحيُّ" و"الطَّحاويُّ"(١١)؟

<sup>(</sup>١) في "و": ((أحذ)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((أم)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ٥/١٢٠.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٥) في "ك": ((الدراهم)).

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٧) "خلاصة الفتاوي": كتاب السرقة ق٣٣٣/ب.

<sup>(</sup>٨) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة ـ الفصل الثاني: في الشرائط التي لا بدُّ منها لوجوب القطع ١/ق ٤٤١/ب.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥.

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب السرقة ٥/٥١.

<sup>(</sup>١١) "مختصر الطحاوي": كتاب السرقة صـ٧٧١\_.

(مَّا لا يَتسارَعُ إليه الفسادُ) كَ: لَحمٍ وفُواكِهَ، "محتبى"، ولا بُدَّ من كونِ المُسروقِ مُتقوِّماً مُطلقاً، فلا قطْعَ بسَرقةِ خمرِ مسلمٍ، مُسلماً كان السَّارِقُ أو ذِميّاً، وكَذا الذِّميُّ إذا سرَقَ من ذِميًّ خَمراً أو خِنزيراً أو مَيتةً لا يُقطَعُ؛ لعدم تَقوُّمِها عندنا، ذكره "الباقانيُّ" (في دارِ العدُّلِ) فلا يُقطَعُ بسَرقةٍ في دارِ حربٍ أو بَغيٍ،..........

لأنَّ يدَهُ ليسَت يدَ أمانةٍ ولا مِلْكٍ فكانَ ضائعاً (١)، قلنا: نعم لكنَّ يدَهُ يدُ غصب، والسَّارقُ منهُ يُقطَعُ، والحقُّ ما في "نوادر هشام" عن "محمَّد": إنْ قطعتُ الأوَّلَ لم أقطعِ التَّانيَ، وإنْ درأتُ عنهُ الحدَّ قطعتُه، ومثلُهُ في "أمالي أبي يوسف"، كذا في "الفتح"(٢)، "نهر"(٣)، وعلى هذا التَّفصيلِ مشكى "المصنّف" في الباب الآتي (٤).

## (تنبية)

في "كافي الحاكم": ((ولا يُقطَعُ السَّارقُ مِن مالِ الحربيِّ المستأمِنِ)).

[١٩١٠٤] (قولُهُ: متقوِّماً مطلقاً) أي: عندَ أهلِ كلِّ دينٍ، "ط"(٦).

١٩١٠٥١ (قولُهُ: فلا قَطْعَ بسرقةِ خمرِ مسلمٍ) هذهِ العبارةُ مع التَّطويلِ لا تشمَلُ سرقةَ المسلمِ

(قُولُهُ: هذهِ العبارةُ معَ التَّطويلِ لا تَشْمَلُ سَرقةَ المُسلمِ خَمْرَ الذَّمِّيِّ إلىخ) هذهِ الصُّورةُ مفهومةٌ بالأَولى من قُولِهِ: ((وكذا الذَّمِّيُّ إذا سَرَقَ إلىخ))، على أنَّ ما ذكرَهُ مجرَّدُ تفريعٍ على ما قبلَهُ المتناولِ لِحميعِ المسائلِ المتفرَّعةِ على الأصلِ.

<sup>(</sup>١) في "م": ((طائعاً)) بالطاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٦٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السرقة ق٢١٣/أ.

<sup>(</sup>٤) صد٢٨٣ "در".

<sup>(</sup>٥) صـ٧٢٧ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب السرقة ٢/٩/٢.

خمرَ الذِّمِّيِّ، ولو قالَ: فلا قطعَ بسرقةِ خمرِ لكانَ أخصرَ وأشملَ. اهـ "ح"(١).

[١٩١٠٦] (قولُهُ: "بدائع"(٢) تمامُ عبارتِها على ما في "البحر"(٢): ((فلو سَرَقَ بعضُ تُحَّارِ المسلمينَ من البعضِ في دارِ الحربِ، ثمَّ خرجوا إلى دارِ الإسلامِ فأُخِذَ السَّارِقُ لا يقَطعُهُ الإمامُ)) اهـ.

قلت: وظاهرُهُ أَنَّ الحِكمَ كذلكَ لو سرقَ في دارِ البَغي، شمَّ خرجوا إلى دارِ العدلِ، تأمَّل. ولم يذكرُ سرقةَ أهلِ العدلِ مِن أهلِ البَغي وعكسَهُ، وفي "كافي الحاكم": ((رجلٌ مِن أهلِ العدلِ أغارَ على عسكرِ البَغي ليلاً، فسرقَ مِن رجلٍ منهم مالاً، فجاءَ به إلى إمامِ العدلِ لا يَقْطعُهُ؛ لأنَّ لأهلِ العدلِ أخذَ أموالِهم على وجهِ السَّرقةِ، ويمسكُهُ إلى أنْ يتوبوا أو يموتوا، وفي العكسِ: لو أُخِذَ بعد ذلكَ فأتِي بهِ إمامَ أهل العدل لم يقطعُهُ أيضاً؛ لأنَّهُ مُحاربٌ يَستَحِلُّ هذا)). اه ملخَصاً.

[١٩١٠٧] (قولُهُ: مِن حِرزٍ) [٣/ق٢/ب] هو على قسمَين، حرزٌ بنفسهِ: وهو كلُّ بقعةٍ معدَّةٍ للإحرازِ ممنوعٍ مِن الدُّحولِ فيها إلاَّ بإذن كالدُّورِ والحوانيتِ والحيمِ والحزائنِ والصَّناديقِ، أو بغيرِهِ: وهو كُلُّ مكانٍ غيرِ معدُّ للإحرازِ وفيهِ حافظٌ كالمساحدِ والطُّرُقِ والصَّحراءِ، وفي "القنية" ((لو سَرَقَ المدفونَ في مفازةٍ يُقطعُ))، "بحر" ().

قلت: وجزمَ "المقدسيُّ" بضعفِ ما في "القنية" كما نذكرُهُ (٦) في النَّباشِ.

[١٩١٠٨] (قولُهُ: ،كمرَّةٍ واحدةٍ) فلو أُخرجَ بعضَهُ، ثمَّ دخلَ وأخرجَ باقيَهُ لم يُقطَعْ، "زيلعيَّ"(٧) وغيرُهُ.

194/4

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب السرقة ق٥٥٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب السرقة \_ فصل وأما الذي يرجع إلى المسروق فيه ١٨٠/٧.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب السرقة ق ٦١/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٩٣١٢] قوله: ((ونَبْشِ)).

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ٢١٢/٣ بتصرف.

اتَّحدَ مالِكُه أم تَعدَّد....

قلت: وهذا لو أخرجه إلى خارج الدَّارِ لِما في "الجوهرة" (١): ((ولو دخل داراً فسرق من بيت منها درهماً فأخرجه إلى صحنها، ثم عاد فسرق درهماً آخر، وهكذا حتَّى سرق عشرة فهذه سرقة واحدة، فإذا أخرج العشرة مِن الدَّارِ قُطِع، وإنْ خرج في كلِّ مرَّةٍ مِن الدَّارِ ثمَّ عادَ حتَّى فعلَ ذلك عشر مرات لم يُقطع؛ لأنها سرقات) اهم، ومثله في "التَّاترخانيَة" (الله أخرج نصاباً مِن حرز مرتين فصاعداً، إنْ تخلّل بينهما اطلاع المالكِ الجوهرة الثَّن اينهما اطلاع المالكِ فأصلح النَّقْب أو أغلق الباب فالإخراج الثَّاني سرقة أخرى، فعلا يجب القطع إذا كانَ المخرج في فأصلح النَّقب أو أغلق الباب فالإخراج الثَّاني سرقة أخرى، فعلا يجب القطع إذا كانَ المخرج في فعل المقطع، فقوله: ((وإن لم يتخلّل ذلك قُطع)) اهم، ومثله في "النَّهر" عن "السِّراج" قبيل فصل القطع، فقوله: ((وإن لم يتخلّل ذلك قُطع)) يقتضي أنَّه أو أخرج بعض النصاب إلى حارج هو وغيره من عدم القطع المالكِ وإصلاحِه النَّقب أو إغلاقِه الباب أنَّه يُقطعُ ، وهو خلاف ما أطلقه بل بعض نصاب، نعم اطلاع المالكِ وإصلاحِه النَّقب أو إغلاقِه الباب أنَّه يُقطعُ ، وهو خلاف ما أطلقه بل بعض نصاب، نعم اطلاع المالكِ له اعتبار في مسألةِ أخرى ذكرها في "الجوهرة" أيضاً من حرز وهي: ((لو نَقب البيت ثم خرج ولم يأخذ شيئاً إلاً في اللَّيلةِ الثانية، إنْ كانَ ظاهراً وعَلِمَ به وب المنال لوم يستَّه لم يُقطعُ ، وهو أنَّه لو علم به ولم يستَدَّه لم يسدَّة لم يستَّة والم يستَّة الم يق حرزاً ؛ إذ لو لم يسَ حرزً الزم أنْ لا تتحقق سرقة بعد هتكِ الم بولم يستَّة لم يستَّة الم يستَّ عرزاً ؛ إذ لو لم يسَ حرزاً ازم أنْ لا تتحقق سرقة بعد هتكِ المؤرد.

[١٩١٠٩] (قولُهُ: اتَّحدَ مالكُهُ أم تعدَّدَ) فلو سرقَ واحدٌ مِن جماعةٍ قُطِعَ، ولو سَرقَ اثنانِ نصاباً مِن واحدٍ فلا قطعَ عليهما، فالعبرةُ للنِّصابِ في حقِّ السَّارِق لا المسروق منهُ، بشرطِ أنْ يكونَ الحرزُ

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب السرقة ـ الفصل الثاني في الشرائط التي لا بدَّ منها لوجوب القطع ١٦١/٥.

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ق٦٦٪أ.

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٦٢/٢.

(لا شُبهةَ ولا تأويلَ فيه) وتُبتَ ذلك عند الإمامِ كما سيتَضحُ (فيُقطَعُ إِنْ أقرَّ بها مـرَّةً) وإلله رجعَ "التَّاني" (طائعاً) فإقرارُهُ بها مُكرَها باطلٌ، ومِن المُتاخِّرين مَن أفتى بصِحَّتِه، "ظهيرية"(١). زلاد "القُهِستانيُّ"(١) ـ معزيّاً لـ "خزانةِ المُفتين" ـ: ((ويَحِلُّ ضَربُه لِيُقرَّ))

واحداً، فلو سرق نصاباً مِن منزلَينِ فلا قطعَ، والبيوتُ مِن دارٍ واحدةٍ بمنزلةِ بيتٍ واحدٍ، حتَّى لو سرقَ مِن عشرةِ أنفسٍ في دارٍ كلُّ واحدٍ في بيتٍ على حِدَةٍ مِن كلِّ واحدٍ منهم درهماً قُطِعَ، بخلافِ ما إذا كانَت الدَّارُ عظيمةً فيها حُجَرُ كما في "البدائع"(")، "بحر"(٤)، وستأتي (٥) مسألةُ الحُجَر.

المُعْدِينِ السَّرِقَةُ لا شُبْهَةً ولا تأويلَ فيهِ) أخرجَ بالأُوَّلِ السَّرقةَ من دارِ أبيهِ ونحوهِ، وبالشَّاني سرقةَ مصحفٍ لتأويلِ أخذِهِ للقراءةِ، أفادَهُ "ط"(٦).

﴿ ١٩١١١] (قُولُهُ: وَتَبَتَ ذلكَ إلخ) لا يصحُّ كُونُ ذلكَ جزاً مِن التَّعريفِ، بل هو شرطٌ للقطعِ رَحَما أَفَادِهُ بقولِهِ: ((فَيُقطَعُ إِنْ أقرَّ مرَّةً أو شهدَ رجلان إلخ))، تأمَّل.

المَّاني") أي: "أبو يُوسفّ"، وكانَ أُوَّلًا يقولُ: وإليهِ رجعَ "الثَّاني") أي: "أبو يُوسفّ"، وكانَ أُوَّلًا يقولُ: لا يُقطَعُ إلاَّ إذا أقرَّ مرّتَينِ في مجلسَينِ مختلفَينِ كما في "الزَّيلعيِّ"(٧).

العامية القطع، ومِن المتأخرينَ مَن أفتى بصحَّتِهِ) مقتضى صنيعِهِ أنَّ ذلكَ صحيحٌ في حقِّ القطع، ولا يخفى ما فيهِ؛ لأنَّ القطع حدُّ يسقطُ بالشَّبهةِ، والإنكارُ أعظمُ شبهةٍ، مع أنَّهُ سيأتي (^) أنَّهُ لا قطعَ بنكولِ عن اليَمين، وأنَّهُ لو أقرَّ ثمَّ هربَ لا يُتبَعُ، فيتعيَّنُ حملُ ما ذكرَهُ على صحَّتِهِ في حقِّ الضَّمان.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب السرقة ـ الفصل الرابع في ظهور السَّرقة وقُطَّاع الطريق ق ٧٥ ١/أ.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب السرقة ـ ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب السرقة ٧٨/٧.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة د/٥٥.

<sup>(</sup>٥) المقولة ١٩٢٦٩٦ قوله: ((لأنَّ كلَّ حجرةٍ حِرزٌ)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب السرقة ٢/١٩/٤.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٩١٣١] قوله: ((ولا قَطْعُ بنُكولِ)).

وسنُحقِّقُه (۱)، (أو شَهِدَ رجلان) ولو عبداً شَرْطُ (۲) حَضَرةِ مولاهُ، ولا تُقبَلُ على إقرارِهِ ولو بحضرتِهِ (۱) (وسأَلَهُما الإمامُ: كيف هي؟ وأيتن هي؟ وكم هي؟) زاد في "الـدُّرر": ((ما هي؟ ومتى هي؟)) (وممَّن سَرقَ؟ وبَيَّناها) احتِيالاً للدَّرْءِ، ويَحبِسُه حتى يسألَ عن الشُّهودِ؛

المالي، وكذا الشَّهادةُ وَوُلُهُ: أو شهدَ رجلانِ) فلا يُقبَلُ رجلٌ وامرأتانِ للقطعِ بل للمالِ، وكذا الشَّهادةُ على الشَّهادةِ كما في "كافي الحاكم".

[١٩١١٥] (قولُهُ: ولو عبداً) تعميمٌ للضَّميرِ في ((عليهِ)) المقدَّرِ بعدَ قولِهِ: ((أو شهدَ رحلانِ)) وسيأتي (أن الكلامُ على سرقةِ العبدِ في البابِ الآتي.

المام أنه أَخْرَجَ مِن الحِرْزِ أَو نَاوَلَ مَن هُو الْجَامِ أَنَّهُ أَخْرَجَ مِن الحِرْزِ أَو نَاوَلَ مَن هُو خارجٌ، وأينَ هي؟ ليعلمَ أنَّها ليسَت في دارِ الحربِ، وكم هي؟ ليعلمَ أنَّها نصابٌ أُمْ لا.

[١٩١١٧] (قولُهُ: زادَ في "الدُّررِ"(°) نقَلَهُ في "البحر"(١) أيضاً عن "الهداية "(<sup>(٢)</sup> وقالَ: ((السُّؤالُ عن الماهيَّةِ لإطلاقِها على استراقِ السَّمعِ والنَّقصِ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وعن الزَّمانِ لاحتمالِ التَّقادمِ، زادَ في "الكافي"(٨) أنَّهُ يسألُهما عن المسروقِ؛ إذ سرقةُ كلِّ مالٍ لا تُوجِبُ القطعَ)).

[١٩١١٨] (قُولُهُ: وثمَّن سرقَ؟) [٣/ق ٣/أ] ليعلمَ أنَّهُ ذو رَحمٍ محرَمٍ منهُ أم لا.

[١٩١١٩] (قولُهُ: وبيَّنَاها) أي: المذكوراتِ، وهو عطفٌ على قولِهِ: ((وسألَهما)).

[١٩١٢٠] (قولُهُ: احتيالاً) علَّةٌ للسُّؤال.

[١٩١٢١٦ (قولُهُ: ويَحْبِسُهُ حتَّى يسألَ عن الشُّهودِ) أي: عن عدالتِهِم، قالَ في "الشُّرُنبلاليَّة"(٥):

<sup>(</sup>١) صـ٤ ٢١ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) في "د" : ((بشرط)).

<sup>(</sup>٣) في "د" زيادة: ((خانية من المأذون))، بعد قوله: ((بحضرته)).

<sup>(</sup>٤) صد ۹۱- "در".

<sup>(</sup>٥) "الدرر والغرر": كتاب السرقة ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السرقة ٥٧/٥.

<sup>(</sup>V) "الهداية": كتاب السرقة ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفى": كتاب السرقة ٣/ق ٢٢٧/أ.

<sup>(</sup>٩) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ٢٨/٢. (هامش "الدرر والغرر").

((يشيرُ إلى ما قالَهُ "الكمال"('): إنَّ القاضيَ لو عرَفَ الشُّهودَ بالعدالةِ قطعَهُ اهـ، ولعلَّهُ علـى القَـولِ بأنَّ القاضيَ يقضِي بعلمِهِ، وهو خلافُ المختارِ الآنَ) اهـ، وهذا اشتباهٌ فإنَّ قضـاءَهُ بـالقطع بالبيِّنـةِ لا بعلمِهِ، وعلمُهُ بعدالةِ الشُّهودِ المتوقِّفِ عليها القضاءُ بالقطع ليسَ قضاءً بهِ، "حمَويُّ".

198/4

قلت: على أنَّهُ مرَّ<sup>(۲)</sup> في البابِ السَّابِي أنَّ في حقوقِهِ تعالى يقضي القاضي بعلمِهِ اتَّفاقاً، وقد صرَّحَ في "البحر "(۲) عن "الكشف"(٤): بأنَّ وجوبَ القطع حقُّ اللهِ تعالى على الخُلوصِ. [١٩١٢٧] (قولُهُ: لعدمِ الكفالَةِ في الحدودِ) لأنَّهُ إذا جازَ أخذُ الكفيلِ بالنَّفسِ لا يُحبَسُ.

[١٩١٢٣] (قولُهُ: إلاَّ الزَّمانَ) لأنَّ تقادُمَ العهدِ لا يمنعُ صحَّةَ الإقرارِ بها، "نوح" عن "المبسوط"(٥) و"المحيط"(٦)، واعترضَهُ "الحمَويُّ": ((بأنَّهُ يجوزُ أنْ تكونَ السَّرقةُ في صِبَاهُ فلا يُحَدُّ)).

قلت: لكنْ قالَ في "حاوي الزَّاهديّ": ((لو ثبتَتِ السَّرقةُ بالإقرار لا يلزمُ السُّؤالُ عن زمانِها

(قُولُهُ: ولعلَّهُ على القَولِ بأنَّ القاضيَ يقضي بعلمِهِ إلخ) الظَّاهرُ: أنَّ المرادَ بالقضاءِ بعلمِهِ العملُ به مطلقاً للعلَّةِ المذكورةِ، وتقدَّمَ أنَّه لا يقضى به ولو في حقوقِهِ تعالى، وهو المعتمدُ المُعوَّلُ عليه.

(قولُهُ: واعترضَهُ "الحَمَويُ": بأنَّه يجوزُ إلخ) قد يُقالُ: إنَّ وحهَ استثناءِ الزَّمانِ هو الاكتفاءُ عنه بالسُّؤالِ عن الماهيَّةِ المأخوذِ فيها قيدُ التَّكليفِ، فلا حاجـةَ إلى بيانِهِ بخصوصِهِ، لكنْ يبرِدُ على هذا: أنَّه كانَ يمكِنُ الاكتفاءُ بالسُّؤالِ عن الماهيَّةِ، ثمَّ إنَّ الظَّاهِرَ: أنَّ مرادَ الاكتفاءُ بالسُّؤالِ عن الماهيَّةِ، ثمَّ إنَّ الظَّاهِرَ: أنَّ مرادَ "الأسرارِ" أنَّه لو أقرَّ بالسَّرقةِ مَن هو أهلٌ لإقامةِ الحدِّ، وسُئِلَ كما هو لازمٌ ثمَّ أقرَّ أنَّه سرقَ في صِباهُ لا يكونُ هذا رجوعاً عن إقرارِهِ السَّابقِ، بل هو إقرارٌ آخرُ، وليسَ المرادُ أنَّه إذا أقرَّ بالسَّرقةِ في حالِ صباهُ ولم يبزِدْ على ذلك يُقامُ عليه كما لو أقرَّ بالزِّني في حال صغرهِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة ٥/١٢٧

<sup>(</sup>۲) صـ٩٥٦ "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة ٥/٨٦.

<sup>(</sup>٤) "كشف الأسرار": باب معرفة أحكام الخصوص ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب السرقة ٩/٩٠.

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة ـ الفصل السادس في ظهور السرقة ١/ق٥٤/ب.

((إلاَّ المكانَ)) تحريفٌ، "نهر"(١) (وصحَّ رُجوعُه عن إقرارِهِ بها) وإن ضَمِنَ المالَ، وكذا لو رجعَ أحدُهم، أو قال: هو مالي، أو شَهِدا على إقرارِهِ بها وهو يَجْحَدُ أو يَسكتُ فلا قَطْعَ، "شرح وهبانية"(٢) (فإنْ أقرَّ بها تُمَّ هربَ، فإنْ في فَورِه لا يُتَبَعُ، بخلاف الشَّهادةِ) كذا نقلَهُ "المُصنّفُ"(٢) عن "الظَّهيرية"(١)،

حتَّى قالَ في "إسنع": لو قالَ: سرقتُ في زمانِ الصِّبا يُقطَعُ ولا يلتفَتُ إلى قولِهِ)) اهـ، ولفظُ (إسنع)) رمزٌ لكتابِ "الأسرار".

[١٩١٢٤] (قولُهُ: إِلاَّ المَكَانَ) المناسبُ: ((و إلاَّ المَكَانَ)) بالعطف، لأنَّهُ في "الفتح"(٥) استثنى الزَّمَانَ والمَكَانَ.

[١٩١٢٥] (قولُهُ: تحريفٌ) أي: لجوازِ أنْ يكونَ في دارِ الحرب، والمرادُ أنَّ ذكرَ المكانِ في عبارةِ "الفتح" غيرُ صحيح.

١٩١٢٦١ (قولُهُ: وكذا لو رجعَ أحدُهُم) أي: أحدُ السَّارِقِينَ المقرِّينَ.

(١٩١٢٧) (قولُهُ: أو قالَ) أي: أحدُ السَّارقينَ.

[١٩١٢٨] (قولُهُ: أو شهدا على إقرارهِ) أي: إقرارِ السَّارق.

[١٩١٢٩] (قولُهُ: فلا قَطْعَ) أي: في المسائلِ الثَّلاثِ، أمَّا في الأُولِينِ فلأنَّهُ إذا سقطَ عن البعضِ لشبهة سقطَ عن الباقينَ كما في "الكافي"، والرُّحوعُ ودعوى المِلْكِ شبهة، وأمَّا في التَّالشةِ فلأنَّ ححودَ الإقرارِ بمنزلةِ الرُّحوع، وهو لو أقرَّ صريحاً يَصِحُّ رجوعُهُ فكذا لو شهدا على إقرارِهِ، والسُّكوتُ في بابِ الشَّهادةِ جُعِلَ إنكاراً حكماً كما ذكرَهُ "المصنف"(١).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة ق٣١٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود . مسائل السرقة: ق١٣٣/أ . ب، ق١٣٤/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب السرقة ١/ق ٢٣٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب السرقة ـ الفصل الرابع في ظهور السرقة وقُطًّا ع الطُّريق ق٧٥ ١/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ٥/١٢٧.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتأب السرقة ١/ق٢٣٣/ب.

ونقلَهُ "شارحُ الوهبانية" بلا قيْدِ الفَوريّةِ (ولا قَطْعَ بنكُولِ و<sup>(۱)</sup> إقرارِ مَوْلَى على عبدِهِ بها وإنْ لزِمَ المالُ)؛ لإقرارِهِ على نفسِهِ (و) السَّارِقُ (لا يُفتَى بعُقوبتِهِ) لأَنَّه جَـوْرٌ، "تجنيس"، وعزاهُ "القُهِستانيُّ" لـ"الواقعات" مُعلِّلاً بأنَّه خِلافُ الشَّرعِ، ومثلُهُ في "السِّراجيةِ" (٢)،..

المجارة والمناف المجارة والمنافية المجارة الوهبانية المجارة المجارة المجارة المجارة والمجارة والمجارة

[١٩١٣١] (قولُهُ: ولا قطعَ بنُكُولِ) أي: نكولِ السَّارِقِ عن الحلفِ عندَ القاضِي. [١٩١٣١] (قولُهُ: لإقرارِهِ على نفسِهِ) علَّةٌ للزومِ المالِ في المسالتين؛ لأنَّ النُّكولَ إقرارٌ معنَّى، وإقرارُ السَّيِّدِ على عبدِهِ يُوجبُ توجُّهَ المطالبةِ على نفسِهِ، أفادَهُ "ط"(^).

<sup>(</sup>١) في "د": ((أو إقرار)).

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٣) "السراحية": كتاب السرقة \_ باب الخصومة في السرقة والإقرار ٢٧٦/١. (هامش "فتاوي قاضيخان").

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ـ مسائل السرقة ق١٣٣/أ.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب السرقة ١٩١/٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: ((لا يقطع))، وما أثبتناه من عبارة "الظهيرية"، وهو الموافق لعبارة "المصنّف" المتقدمة صـ ٢١١ـ "در".

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب السرقة ق٥٩٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب السرقة ٢/٠/٢.

ونَقَلَ عن "التَّجنيسِ" عن "عصامِ": أنَّه سُئلَ عن سارق يُنكِرُ، فقال: عليه اليمينُ، فقال الأميرُ: سارِقٌ ويَمينُ!! هاتوا بالسَّوطِ، فما ضَربُوهُ عشَرةً حتَّى أقرَّ، فأتى بالسَّرقةِ، فقال: سُبحان اللهِ!! ما رأيتُ جَوْراً أشبَهَ بالعدل من هذا. وفي إكراهِ "البزَّازيةِ "('): (مِنَ المشايخ مَن أفتى...

المعام (قولُهُ: نَقَلَ) أي: في "القُهِستانيّ" (٢)، ومثلُهُ في "الذَّخيرةِ"، وهو تأييدٌ لِما قبلَهُ حيثُ سمَّاهُ جَوْراً شبيهاً بالعدل.

مطلبٌ: ترجمة عصام بن يوسف

١٩٩٣٤٦ (قولُهُ: عن "عصامٍ") هو "عصامٌ بنُ يوسفّ" مِن أصحابِ"أبي يوسف" و"محمّد"، ومِن أقران "محمَّدِ بن سَماعة" و"ابن رُستم" و"أبي حفص البخاريّ".

١٩١٣٥٦ (قولُهُ: أنَّهُ سُئِلَ) أي: سألَهُ "حيَّانُ بنُ جَبَلةً" أميرُ بلخ، "رمليّ".

المعاري (قولُهُ: سارقٌ ويمينٌ) تعجَّبَ مِن طلبِ اليمينِ منهُ، فإنَّهُ لا يبالي لإقدامِهِ على ما هو أشدُّ جنايةً، لكنْ الشَّرعَ لم يَعتبرْ هذا.

١٩١٣٧] (قولُهُ: فقالَ) أي: عصامٌ.

[١٩١٣٨] (قُولُهُ: مَا رأيتُ جَوْراً إلخ) سمَّاهُ جَوراً باعتبارِ الصُّورةِ، وإلاَّ فهو عدلٌ حيثُ

(قولُ "الشَّارِحِ": ما رأيتُ جوراً "أشبهَ بالعدلِ من هذا إلخ) وفي شرح "منظومة الكنزِ": فلو حَسُنَت نيَّةُ الأميرِ وكانَ ذا رأي حَلَّ له فعلُ نحوِ هذا، لكنَّهُ نادرٌ في هذا الزَّمنِ، فالأَولَى المنعُ كيلا يتجاسرَ الظَّلمةُ على مثلِهِ. (قولُهُ: وهو تأييدٌ لِما قبلَهُ حيثُ سمَّاهُ جَوْراً شبيهاً بالعدلِ) الأظهرُ: أنَّه مقابِلٌ لِما قبلَهُ لا مؤيِّدٌ له، فإنَّه عدلٌ حيثُ توصِّلَ به إلى إظهار الحقِّ فلا يكونُ جَوْراً مَحْضاً، وعلى الأوَّل هو جَوْرٌ مَحْضَ.

<sup>(</sup>١) "البزازية": ١٣١/٦ نقلاً عن "المحيط" (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م" و"آ" و"ك": ((حبّان)) بالباء، وهو تصحيف، والتصحيح من "الأصل"، وهو حيَّان بن جَبَلة: مــولى عبــد اللـه بــن طاهر، كان له دورٌ قيادي بارز في قضية خروج المازيّار على المعتصم بالله، (ت٢٢٤هـ)، ("تاريخ الطبري" ٨٩/٩ ـ ٩٣). (٤) الذي في التقريرات ((جواراً))، وهو خطأ.

بصحَّةِ إقرارِهِ بها مُكرَها، وعن "الحسنِ": يَحِلُّ ضَرَبُه حتَّى يُقِرَّ ما لَم يَظْهَرِ العظْمُ)، ونقل "المصنّف "(أ) عن "ابنِ العِزِّ" الحنفيِّ ((صَحَّ أَنَّه عليه الصَّلاةُ و السَّلامُ: «أَمرَ "الزَّبيرَ بنَ العوَّامِ" بتَعذيبِ بعضِ المُعاهِدين حين كَتمَ كَنزَ "حُيَيِّ بنِ أخطبً" ففَعل، فدلَّهم على المالِ)(٢)) قال: وهو الذي يَسَعُ النَّاسَ، وعليه العمل، وإلاَّ فالشَّهادةُ على السَّرقاتِ أندرُ الأُمورِ،..

تُوُصَّلَ بِهِ إِلَى إِظهارِ الحِقِّ، وتقدَّمَ أَنَّ للقاضي تعزيرَ المَّهم، وقدَّمنا (٤) بيانَهُ.

[١٩١٣٩] (قولُهُ: بصحَّةِ إقرارِهِ بها مُكرَهاً) أي: في حقِّ الضَّمانِ لا في حقِّ القطع، كما قلَّمناهُ (٥). [١٩١٣٠] (قولُهُ: وعن "الحسن") هو "ابنُ زيادٍ" [٣/ق٣/ب] مِن أصحابِ "الإمامِ".

## مطلبٌ في جواز ضربِ السَّارق حتَّى يُقِرَّ

البحر"(1): ((وسئيل "الحسن بنُ زياد": أيحِلُّ ضربُ السَّارِقِ حتَّى يُقِرَّ؟ قالَ: ما لم يُقطَع اللَّحمُ "البحر" السَّارِقِ حتَّى يُقِرَّ؟ قالَ: ما لم يُقطَع اللَّحمُ لا يتبيَّنُ العظمُ، ولم يزدْ على هذا) اهم كلامُ "البحر"، وهو ضربُ مثل، أي: ما لم يُعاقبْ لا تَظْهَرُ السَّرِقةُ، ففي عبارةِ "الشَّارِح" سَقُطٌ مِن الكاتبِ أو مِن قلمِهِ، بدليلِ أنَّهُ في شرحِهِ على "الملتقى" (٧) لذكرَ عبارةَ "الحسن" على وجهها، فلم يكنْ ما هنا تصرُّفاً منهُ بسوءِ فهمِهِ، إذ لم نعهد هذا "الشَّارِح" الفاضل وصل في البلادةِ إلى ما زعمة من هو مُولَع بالاعتراضِ عليهِ، فافهم.

1991ء (قولُهُ: عن "ابنِ العزِّ") أي: في كتابِهِ: "التنبيه على مشكلات الهداية"؛ حيثُ قالَ: ((الَّذي عليهِ جمهورُ الفقهاءِ في المَّهمِ بسرقةٍ ونحوِها أنْ يُنظَرَ، فإمَّا أنْ يكونَ معروفاً بالبِرِّ لم تَجُزْ مطالبتُهُ ولا عقوبتُهُ، وهل يُحلَّفُ؟ قولان، ومنهم مَن قالَ: يُعزَّرُ متَّهمُهُ، وإمَّا أنْ يكونَ مجهولَ مطالبتُهُ ولا عقوبتُهُ، وهِلَ يُحلَّفُ؟

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب السرقة ١/ق ٢٣٤/أ.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ۲/۸۳۸.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه في الصحيفة التالية.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٠١٤] قوله: ((للقاضي تعزيرُ المُتَّهَم)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٩١١٣] قوله: ((ومِنَ المتأخرين مَنْ أَفتى بصحَّتِهِ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السرقة ٥/٦٥.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": باب السرقة ـ فروع ١/٨٢٨ (هامش "مجمع الأنهر").

ثمَّ نَقَلَ (١) عن "الزَّيلعيِّ" في آخرِ بابِ قَطْعِ الطَّريقِ: ((حوازَ ذلك سِياسةً))، وأقرَّهُ "المصنَّفُ" تَبعاً لـ "البحر" ((وينبغي التَّعويلُ عليه في زمانِنا ؛...

المعاقب المتها المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المتها المتها

(قولُهُ: فقالَ: ((المالُ كثيرٌ والمسألةُ أقربُ)) إلخ) عبارةُ "الأصلِ" على ما نقلَهُ "السّنديُّ" في القصةِ: ((العهدُ قريبُ والمالُ أكثرُ من ذلكَ)). 190/4

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب السرقة ـ باب في بيان أحكام قطع الطريق١/ق٢٤٠ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥٧.

<sup>(</sup>٣) غريب لم نجده في الصحيح ولا في غيره إلا ما ذكره ابن هشام في السيرة ٣٣٧/٣ عن ابن إسحاق قال: ((وأتي رسول الله على بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فححده ...)) من مرسلات ابن إسحاق وانظر "مغازي" الواقدي ٦٦٩/٢ ، و"البداية والنهاية" ٢٢٤/٤ ـ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) حُيي بن أخطب النَّضري، جاهلي، من الأشدَّاء العُتاة، كان يُنعت بسيد الحاضر والبادي، أدرك الإسلام وآذى المسلمين فأَسَرُوه يوم قريظة ثم قتلوه. اهـ (سيرة ابن هشام ١٤٨/٢ ١٩٩١).

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب السرقة ١ /ق٢٣٤/أ.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٤٠/٥.

لغلَبةِ الفَسادِ))، ويُحمَلُ ما في "التَّحنيسِ" على زمانِهِم، ثمَّ نَقَلَ "المَصنَّفُ" (١) قبلَه عن "القنية" ((لو كُسِرَ سِنَّه أو يدُهُ ضَمِنَ الشَّاكي أَرْشَه كالمالِ، لا لو حصَلَ ذلك بتَسوُّرِه الجدارَ، أو ماتَ بالضَّربِ؛ لنُدُورِه، وعن "الذَّحيرةِ": ((لو صَعَدَ السَّطحَ لَيَفِرَّ حوفَ التَّعذيبِ فسقطَ فمات، ثمَّ ظهرت السَّرقةُ على يدِ (٣) آخرَ....

ِآهُ يمشي مع السُّرَّاقِ، وبغلبةِ الظنِّ أجازوا قتلَ النَّفسِ كما إذا دخلَ عليهِ رجلٌ شاهراً سيفَهُ وغلبَ على ظنّهِ أنَّهُ يقتلُهُ)) اهـ.

ر ١٩١٤٥] (قولُهُ: وُيحَمَلُ ما في "التَّجنيسِ") وهو ما قدَّمَـهُ "المصنَّف" (٦) مِن أَنَّهُ لا يُفتَى بعقوبةِ السَّارق.

إ ١٩١٤٦ (قولُهُ: لو كُسِرَ سِنُّهُ) بضم أَوَّلِهِ مبنيًا للمجهول، وأصلُ العبارةِ: ((لـو شكا للوالي بغبر حقً فأتى بقائدٍ فَضَربَ المشكوَّ عليهِ فكَسَرَ سِنَّهُ أو يدَهُ)) إلخ.

[١٩١٤٧] (قولُهُ: كالمال) أي: كما يضمنُ لو غرَّمَهُ الوالي مالاً.

١٩٩١٤٨١ (قولُهُ: لا لو حَصَلَ) أي: لا يضمنُ الأرشَ لو حبسَهُ الوالي فهربَ وتسوَّرَ حدارَ السِّجنِ، فحصلَ ما ذُكِرَ مِن كَسْرِ سنِّهِ أو يدِهِ أو ماتَ بضربِ القائدِ.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب السرقة .. باب في بيان أحكام قطع الطريق ١/ق ٢٤٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الغصب ـ باب في ضمان الساعى ق ٢٨/أ.

<sup>(</sup>٣) ((يد)) ساقطة من "ط".

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ق٩١٩/ب، وفيه: ((لغلبة الفساق)) بدل ((لغلبة الفساد)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٩٠١٤] قوله: ((لنقاضي تعزيرُ المُتَّهَمِ)).

<sup>(</sup>٦) ص١١٦ "در".

كانِ للوَرثةِ أَخذُ الشَّاكي بدِيَةِ أبيهم وبما غَرِمَه للسُّلطانِ؛ لتعدِّيهِ في هذا التَّسبُّبِ، وسيجيءُ في الغَصْبِ. (قَضَى بالقَطْعِ ببيِّنةٍ أو إقرارٍ، فقال المسروقُ منه: هذا مَتاعُه.....

[١٩١٤٩] (قولُهُ: كانَ للورثةِ أخذُ الشَّاكي بديّةِ أبيهِم) الظَّاهرُ: أَنَّهُ لا يُنافي ما مرَّ (١) عن القنية إلى التعليلهِ بظهورِ تعدِّيهِ هنا، أي: حيثُ ظهرَتِ السَّرقةُ على يدِ آخرَ بخلافِ ما مرَّ (٢)، تأمَّل. [١٩١٥] (قولُهُ: لتعدِّيهِ في هذا التَّسبُّبِ) قالَ في "الذَّخيرة" بعدَ عزوهِ المسألة لـ "مجموع النَّوازل": ((قيلَ: هذا الجوابُ مستقيمٌ في حقِّ الغرامةِ، أصلُهُ السِّعايةُ، غيرُ مستقيمٍ في حقِّ الدِّيةِ؛ لأَنَّهُ صَعِدَ السَّطحَ باختيارِهِ، وقيلَ: هو مستقيمٌ في الدِّيةِ أيضاً؛ لأنَّهُ مُكرَهُ على الصُّعودِ للفرارِ مِن حيثُ المعنى)) اهم، وقولُهُ: ((أصلُهُ السِّعايةُ)) أي: أنَّ الأصلَ في ذلكَ تضمينُهُم السَّاعيَ إذا كانَ بغيرِ حقِّ. مطلبٌ في ضمان السَّاعي

[١٩١٥١] (قولُهُ: وسيجيءُ إلى العنصب حيثُ قالَ متناً وشرحاً: ((لو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه، والحالُ أنَّهُ لا يُدفَعُ بلا رفع إلى السلطان، أو سعَى بمن يُباشرُ الفِسْق ولا يمتنعُ بنهيه، أو قالَ لسلطان قد يغرِّمُ وقد لا يغرِّمُ: إنَّهُ قد وحَدَ كنزاً فغرَّمَهُ السلطانُ شيئاً لا يضمنُ في هذه المذكورات، ولو غرَّمَ السلطانُ ألبتة بمثلِ هذه السّعايةِ ضمِنَ، وكذا يضمنُ لو سعى بغيرِ حقً عندَ "محمَّد" زجراً [٣/ق٤/أ] لهُ، أي: للسّاعي، وبهِ يُفتَى، وعُزِّرَ، ولو السّاعي عبداً طُولبَ بعد عتقِه، ولو ماتَ السّاعي فللْمَسعيِّ بهِ أنْ يأخذَ قَدْرَ الخسرانِ مِن تركتِه، هو الصّحيح، "جواهر الفتاوى"، ونقلَ "المصنف" في أنَّهُ لو ماتَ المشكوُّ عليهِ بسقوطِهِ مِن سطحٍ لخوفِهِ غرِمَ "حواهر الفتاوى"، ونقلَ "المصنف" في أنَّهُ لو ماتَ المشكوُّ عليهِ بسقوطِهِ مِن سطحٍ لخوفِهِ غرِمَ "حواهر الفتاوى"، ونقلَ "المصنف" في أنَّهُ لو ماتَ المشكوُّ عليهِ بسقوطِهِ مِن سطحٍ لخوفِهِ غرِمَ

(قولُهُ: الظَّاهرُ: أنَّه لا يُنافي ما مرَّ عن "القنية" إلخ) الظَّاهرُ: المنافاةُ؛ لأنَّ الموضوعَ في المسألةِ الأُولى ما لو شكى إليه بغيرِ حقِّ، وهذا إنَّا يظهرُ فيما إذا ظهرَتِ السَّرقةُ على يدِ غيرِهِ، تأمَّل.

الجزء الثاني عشر

<sup>(</sup>۱) صـ۲۱٦ "در".

<sup>(</sup>۲) صـ۲۱٦ "در".

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر" المقولة [١٩١٥] قوله: ((أو سعى إلى سلطان)).

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب السرقة ـ باب أحكام قطع الطريق ١/ق٣٩/أ ـ ق٢٠٠.

الشَّاكي ديتَهُ، لا لو ماتَ بالضَّربِ لندورهِ، وقد مرَّ<sup>(١)</sup> في بابِ السَّرقةِ)) اهـ.

قلت: أنت خبيرٌ بأنَّ ما ذكرَهُ في بابِ السَّرقةِ مُخالِفٌ لِما عزاهُ إليها، ثمَّ حاصلُ ما ذكرَهُ مِن ضمانِ السَّاعي أنَّهُ لو سعى بحقٌ لا يضمنُ، ولو بلا حقّ: فإنْ كانَ السَّلطانُ يُغَرِّمُ مِن ضمانِ السَّلطانُ يُعَرِّمُ وقد لا يُغرِّمُ لا يضمنُ، والفتوى على قَـولِ بمثلِ هذهِ السَّعايةِ ألبتةَ يضمَنُ، وإنْ كانَ قد يُغرِّمُ وقد لا يُغرِّمُ لا يضمنُ، والفتوى على قَـولِ المحمَّد" مِن ضمانِ السَّاعي بغيرِ حقِّ مطلقاً ويعزَّرُ، بل قدَّمنا(١) إباحةَ قتلِهِ، بل أفتى بعضُ مشايخ المذهبِ بكفرهِ.

[١٩١٥٢] (قولُهُ: لم يَسْرِقْهُ منّي) المناسبُ عطفُهُ بـ: أو؛ لأنَّهُ مسألةٌ ثانيةٌ، ففي "كافي الحاكم": ((أو قالَ: لم يسرقْهُ منّي وإنَّا كنتُ أودعتُهُ)).

[١٩١٥٣] (قولُهُ: فلا قَطْعَ) أمَّا لو قالَ: عفوتُ عنهُ لم يَبْطُلِ القطعُ، "كافي الحاكم"، أي: لأنَّ القطعَ محضُ حقِّهِ تعالى فلا يملكُ إسقاطَهُ، بخلافِ ما قبلَهُ؛ لأنَّهُ ثبتَ في ضمنِ ثبوتِ حقِّ العبدِ، وقد بطلَ بإقرارِهِ فبطلَ ما في ضمنِهِ، تأمَّل.

(قولُهُ: قلتُ: أنتَ حبيرٌ بأنَّ ما ذكرَهُ في بابِ السَّرقةِ مُخالِفٌ لِما عزاهُ إليها إلخ) فإنَّ ما ذكرَ أنَّه نقلَهُ "المصنفُ" في السَّرقةِ لا يُوافِقُ ما نقلَهُ عن "القنية" ولا ما نقلَهُ عن "الذَّحيرة"، بل هو مُلَفَّتٌ مَمَّا هو مذكورٌ فيهما، نعم ذكرَ "المحشِّي" في الغصب: أنَّ "المصنف" نقلَ ما ذكرة - من أنّه لو ماتَ المشكوُّ عليه بسقوطِهِ من سطح لخوفِهِ غرمَ الشَّاكي ديتَهُ إلخ - عن "العماديَّة"، وعلى ما فهمَهُ "المحشِّي" أوَّلاً - من أنَّ موضوعَ المسألتينِ مختلف لل مخالفة.

<sup>(</sup>۱) صـ۲۱٦ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٩٠٦] قوله: ((والأَعُونِة)).

ونُدبَ (١) تَلقينُهُ؛ كيلا يُقِرَّ بالسَّرقةِ (كما) لا قَطْعَ (لو شَهِدَ كافران على كافر ومُسلم بها....

١٩١٥٤٦ (قولُهُ: ونُدِبَ تَلْقينُهُ) المناسبُ ذكرُهُ عندَ قولِهِ: ((إِنْ أقرَّ بها))، أي: نُدِبَ للإمامِ أَنْ يلقَّنَهُ، "كافي"؛ لِما أخرجَهُ "أبو داود"(٢): أنَّهُ ﷺ أُتِيَ بِلبِصٍّ قد اعترف، ولم يُوجَدْ معهُ متاع،

(١) في "د": ((ويندب)).

(۲) أخرجه أحمد ١٩٣٥ عن بَهِرَ (ح)، وأبو داود (٤٣٨٠) في الحدود - باب التلقين في الحد، والبخاري في "التاريخ" - "الكتى" - صـ٣ - عن موسى بن إسماعيل (ح)، وابن ماجه (٢٥٩٧) في الحدود - باب تلقين السارق عن سعيد بن يحيى (ح)، والدارمي (٢٠٩٧) في الحدود - باب المعترف بالسرقة عن حجاج بن مِنهال (ح)، والطحاوي في "شرح المعاني" ١٦٨/ ١٩٠١ عن إبراهيم بن الحجاج، ومحمد بن عون الزُّيري (ح)، والطبراني ٢٢/(٥٩٥) عن أسد بن موسى وحجاج بن المنهال (ح)، واللهُ ولايي في "الكتى" ١٩٣١، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٧١١) كلهم عن حماد بن سلمة، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المحزومي... فذكره، وقال: ((ما إنحالك سرقت؟ قال: بني)) مرتبن أو ثلاثاً، وأحرجه النسائي ١٧٨٨ في غطع السارق - باب تلقين السارق عن ابن المبارك عن حماد به، ولم يذكر ذلك إلا مرة، وقال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همّام عن إسحاق ابن عبد الله قال: عن أبي أمية رجلٍ من الأنصار عن النبي على عنه أبو داود: قال الذهبي: لا يُعرف. وأخورج أبو داود في المنذر البرّاد عن أبي أمية رجلٍ من الأنصار عن النبي على عُموه. وأبو المنذر: قال الذهبي: لا يُعرف. وأخورج أبو داود في المراسل" (٢٤٤) في الحدود، وعبد الرزاق (١٣٥٨) في الحدود - باب استتابته عند الحد، وحسم يد المقطوع، وأبو عميد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" ١٨٥٦، والطحاوي ١٦٨٣، و ١٣٢٣، وابن أبي شيبة ٢٥٢٥ في الحدود - باب في الرجل يؤتي به فيقال: أسرقت؟ قال: بلي، قال: ((أذهبوا به فاقطعوه...)) وليس فيه تعدد إقراره.

قال الدارقطني في "العلل" ٢٦/١٠: رواه ابن عيينة والثوري وابن جريج وإسماعيل بن جعفر عن يزيد مرسلاً، ومحمد بن إسحاق عند الطحاوي، واختُنِفَ عن الدَّراوردي، فرواه عبد الوهاب الحَجبي ويعقوب الدَّورقي متصلاً \_ أي: عنه \_ عن يزيد عن ثوبان عن أبي هريرة، وحالفهما سُريج بن يونس وسعيد بن منصور، فروياه عن الدَّراوردي مرسلاً اهـ.

أخرجه الدارقطني ١٠٣/٣، وعنه البيهقي ٢٧١/٨ عن الدَّراوردي وسيف (ح)، والطحاوي ١٦٨/٣ عن سعيد بـن عون (ح)، والحاكم ٣٨١/٤ عن إبراهيم بن حمزة (ح)، والبزار (٦٠٥١) "كشف الأستار" عن أحمد بن أبان كنُهـم عن الدَّرَاوردي موصولاً، لكن قال أحمد بن أبان: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة على الشك، وأخرجه البيهقي =

في حقِّهِما) أي: الكافرِ و المسلمِ، "ظهيرية"(١). (تَشاركَ جمعٌ، وأصابَ كُلاَّ قدرُ نِصابٍ قُطِعُوا وإنْ أخذَ المالَ بعضُهم)....

فقالَ ﷺ: «مَا إِخَالُكَ سرقتَ»، قالَ: بلى يا رسولَ اللهِ، فأعادَها عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مرَّتينِ أو ثلاثاً، فأَمَرَ بهِ فقُطِعَ، وتمامُهُ في "الفتح"(٢).

ره ١٩١٥) (قولُهُ: في حقّهما) متعلَقٌ بـ((لا قطعَ))، "ح"(")، أي: لا قَطْعَ في حقّ الكافر ولا في حقّ المسلم، ولعلَّ وجهَهُ: أنّها سرقة واحدة، فلمَّا بطلَتِ الشَّهادةُ في حقِّ المسلم بطلَت في حقّ المسلم، ولعلَّ وجههُ: أنّها سرقة واحدة، فلمَّا بطلَتِ الشَّهادةُ في حقّ المسلم، ولعلَّ وحقَّ المسلم، وهل يضمنُ الكافرُ حصَّتَهُ منها؟ الظَّاهرُ: نعم.

قلت: وفي "كافي الحاكم": ((لو شهد رجلان على رجلين بسرقة، وأحد السَّارقين غائبٌ قُطِعَ الحاضرُ، فإنْ جاءَ الغائب لم يُقْطَعُ حتَّى تُعادَ عليهِ تلكَ البيّنةُ أو غيرُها فيُقْطَعَ) اهم، فلينظرِ الفرقُ بينَ المسألتين، ولعلَّ وجهة؛ أنَّ الكافرَ ليسَ أهلاً للشّهادةِ على المسلمِ، بخلافِ شهادةِ المسلمِ على الغائبِ، فإنَّ المانعَ مِن قبولِها الغَيْبَةُ لا عدمُ الأهليَّةِ.

[١٩١٥٦] (قولُهُ: تشاركَ جمعٌ) أي: في دخولِ الحِرْزِ بقرينةِ قولِهِ: ((وإنْ أَخذَ المالَ بعضُهُم))، قالَ في "الفتح"(أُ: ((وإنَّمَا وضعَها في دخول الكلِّ؛ لأنَّهُ لو دخلَ بعضُهم لكنَّهم اشتركوا

197/4

<sup>-</sup> عن على عن الدَّراوردي مرسلاً، وعن عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد مرسلاً، قــال علمي: وبلغني عـن محمـد بـن إسحاق قال: عن أبي هريرة، ولا أراه حفظه، قال الإمام أحمد: روي فيه عنه أيضاً مرسلاً اهـ.

وأخرجه الطبراني (٦٦٨٤) عن جُعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيـد نحـوه، وفيـه: ((حتى شـهد على نفسـه شهادات...))، قال في "المجمع" ٢٤٨/٦: ورجاله رجال الصحيح.

وقال علي: ((قد شهدتٌ على نفسك شهادتين)).وأقرُّ سارق عند الحسن بن علي مرتين أو ثلاثة فقطعَه. أخرجه ابن أبي شيبة ٧٦/٦ في الحدود ـ في الرجل يقر بالسرقة، كم مرة يردِّدُ؟.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب السرقة ـ الفصل الرابع في ظهور السرقة وفي قُطًّاع الطُّريق ق٧٥ ا/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب السرقة ٥/١٢٥.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب السرقة ق٢٥٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ فصل في الحِرْزِ والأُخْذِ منه ٥٠/٥ بتصرف.

بعدَ ذلكَ في فعلِ السَّرقةِ لا يُقْطَعُ إلاَّ الدَّاحلُ إنْ عُرِفَ بعينِهِ، وإنْ لَم يُعرَفْ عُزِّرُوا كُلُهم، وأَبَّدَ حبسَهم إلى أنْ تظهرَ توبتُهُم) اهم، وقيَّدَ بقولِهِ: ((وأصابَ كلاَّ نصابُّ))(١)؛ لأنَّهُ لو أصابهُ أقلُّ لم يُقطَع، بل يضمَنُ ما أصابهُ مِن ذلكَ، "جوهرة"(٢).

! ١٩١٥٧] (قولُهُ: استحساناً) والقياسُ: أنْ يُقطَعَ الحاملُ وحدَهُ، وهو قَولُ "زفر" والأئمَّة التَّلاثةِ، "فتح"(٣).

[١٩١٥٨] (قُولُهُ: أو مَحْرَمٌ) أي: ذو رجمٍ محرَمٍ مِن المسروقِ منهُ، "بحر"(٤).

[١٩٦٥٩] (قولُهُ: لم يُقطَعْ أَحــدٌ) أطلقَهُ فشمِلَ ما إذا تولَّى الأخــذَ الكبــارُ العقــلاءُ، خلافًــاً لـ "أبي يوسف"، كما في "الزَّيلعيِّ" (٥).

(١٩١٦٠) (قولُهُ: لا قَطْعَ) هذا قولُ "أبي حنيفة" الأوَّلُ، وقولُهُ الأحيرُ: يُقْطَعُ كما يأتي (١) قريباً، وبهِ صرَّحَ في "التَّتارِخانيَّة" (٧) وغيرها.

<sup>(</sup>١) في هامش "م": قوله ((كلاُّ نصابٌ))، كذا بالأصل المقابل على خطّ المؤلّف، والذي في "المتن" بأيدينا: ((كلاُّ قُدْرُ نصابٍ)) كما ترى اهـ مصحّح "م".

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ـ فصل في الجِرْزِ والأَخْذِ منه ١٤٩/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة ٥٧/٥.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ٢١٤/٣.

<sup>(</sup>٦) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٧) "التاتر خانية": كتاب السرقة ـ الفصل الرابع في ظهور السرقة ١٨٤/٠.

سِوى رَجْمٍ وقُوَدٍ، "بحر". قلتُ: لكنْ (١) نَقَلَ "المصنَّفُ" في الباب الآتي (٢) تصحيحَ خلافِهِ، فتنبَّه

[١٩١٦١] (قولُهُ: سوى رجمٍ) في بعضِ النّسخِ: ((سبوى جلدٍ))، وهي الصّوابُ وإنْ كانَ الأوَّلُ هو الَّذي في "الفتح" ((") و"البحر" (أ) و"النّهر" فقل عن "كافي الحاكم"، فقد ردَّهُ في "الشُّرُ نبلاليَّة (أ) بأنَّهُ مخالِفٌ لِما قدَّموهُ في حدِّ الزِّني بالرَّحْمِ مِن أَنَّهُ إِذَا عَابَ الشَّهودُ أو ماتوا سقط الحدُّ، فيتَّحهُ استثناءُ الجلدِ، فإنَّهُ يُقامُ حالةَ الغيبَةِ والموتِ، بخلافِ الرَّحمِ لاشتراطِ بداءةِ الشُّهودِ بهِ، وعبارةُ "كافي الحاكم" في الحدودِ مصرِّحةُ بذلك، وكذلك عبارتُهُ في السَّرقةِ، ونصُّها: ((وإذا كانَ عبارتُهُ في السَّرقةِ، ونصُّها: ((وإذا كانَ المسروقُ منهُ على حاصراً، والشَّاهدانِ غائبانِ لم يُقطَعُ أيضاً حتَّى يحضرُوا، وقالَ "أبو حنيفة" بعد ذلك: يُقطع، وهو قولُ صاحبَيهِ، وكذلك الموتُ وكذلك هذا في كلِّ حدٍّ وحقٍ سوى الرَّحْمِ، ويمضي القِصاصُ وإنْ لم يحضروا استحساناً؛ لأنَّهُ مِن حقوقِ النَّاسِ)) اهـ، فهذا تصريحُ "الحاكم" في الحدودِ والسَّرقةِ بما قلنا، فليُتنبَّهُ لهُ. اهـ "الحاكم" في الحدودِ والسَّرقةِ بما قلنا، فليُتنبَّهُ لهُ. اهـ

قلت: والظّاهرُ: أنَّ نسخة "الكافي" الَّتي وقعَت لـ "صاحب الفتح" سقط منها قولُهُ: ((وقالَ "أبو حنيفة")) إلى قولِهِ: ((وكذلك الموتُ))، فوقعَ الخللُ في [٣/ق٤/ب] اشتراطِ حضورِ الشَّاهدَينِ، وفي استثناءِ الرَّحْمِ؛ لأنَّ الاستثناءَ وقعَ مِن القَولِ الأخيرِ الَّذي رجعَ إليهِ "الإمامُ"، فكانَ العملُ عليه؛ لأنَّ ما رجعَ عنهُ المحتهدُ بمنزلةِ المنسوخِ، ولذا صرَّحَ في "شرح الوهبانيَّة" (٧) بتصحيحِ قولِهِ الأخيرِ، فجزى اللهُ تعالى "الشُّرُنبلاليَّ" خيراً على هذا التنبيهِ الحسن.

[١٩١٦٢] (قولُهُ: تصحيحَ خلافِهِ) أي: خلاف قولِهِ: ((لا قطعَ))، وهذا هو الصَّوابُ كما علمتَ.

<sup>(</sup>١) ((لكن )) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>۲) ص ۸۰- "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة د/١٢٨.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة ٥/٧٥.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السرقة ق٣١٣/ب.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ٢/٨٧ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ـ مسائل السرقة ق٢٣١/ب.

(ويُقطَعُ بِسَاجٍ وقَنا وبَنوسٍ) بفتح الباء (وعُودٍ ومِسكٍ وأَدهانٍ ووَرْسٍ وزَعفرانٍ..

[١٩١٦٣] (قولُهُ: ويُقطَعُ بسَاجٍ) قالَ "الزَّمخشريُّ"(١): ((السَّاجُ: خشبٌ أسودُ رزينٌ يُجلَبُ مِن بلادِ الهندِ، ولا تكادُ الأرضُ تُبليهِ، والجمعُ سِيْحانٌ، مثلُ: نارٍ ونيرانٍ، وقالَ بعضُهم: السَّاجُ يُشبهُ الأَبنَوسَ، وهو أقلُ سواداً منهُ))، "مصباح"(٢).

[١٩١٦٤] (قولُهُ: وقَنا) بالفتح والقصر: هو الرُّمخُ.

[1917] (قولُهُ: بفتح الباءِ) كذا في "البحر" عن "الطَّلِبة" ومثلُهُ في "الفتح" و"النَّهر" و"النَّهر" ورأيتُ في "المصباح" ضبطَهُ بضمِّها، وقالَ: ((إنَّهُ خشب معروف، وهو مُعَرَّب، ويُحْلَبُ مِن الهندِ، واسمُهُ بالعربيَّةِ: سَأْسَمٌ بهمزةٍ وِزَانُ جَعْفَرٍ).

ي١٩١٦٦] (قولُهُ: وعُودٍ) بالضَّمِّ: الخشبُ، جَمَعُهُ عِيْدانٌ وأعوادٌ، وآلةٌ مِن المعازف، "قاموس"(٧). قلت: والمرادُ هنا الأَوَّلُ وهو الطِّيبُ؛ لأَنَّ آلةَ اللَّهوِ لا قَطْعَ بها كما يأتي (٨).

[١٩١٦٧] (قولُهُ: وأَدْهانِ) جمعُ دُهْنِ كزيتٍ وشَيْرَج.

إلى الكُرْكُسم، ويُصْبَغُ بهِ، قيلَ: هو صِنْفٌ مِن الكُرْكُسم، ويُصْبَغُ بهِ، قيلَ: هو صِنْفٌ مِن الكُرْكُسم، وقيل: يُشبهُهُ، "مصباح"(٩).

<sup>(</sup>١) "أساس البلاغة": مادة ((سوج)) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "المصباح المنير": مادة ((سوج)).

<sup>(</sup>٣) نقول: وهم ابن عابدين رحمه الله هنا، إذ الكلام لصاحب "البحر" ولم ينقله عن "طَلِبـة الطَّلَبـة"، انظر "البحر": كتاب السرقة ٥/١٦.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ٥/١٣٥.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السرقة ق٥ ٣١/أ.

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((أبن))، وفي هامش "المصباح المنير": ((ضبطه شارح "القاموس" بكسر الباء)).

<sup>(</sup>٧) "القاموس": مادة ((عُودَ)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٩١٩٢] قوله: ((وآلاتِ لهوِ)).

<sup>(</sup>٩) "المصباح المنير": مادة ((ورس)).

[١٩١٦٩] (قُولُهُ: وصَنْدل) خشبٌ معروفٌ طيّبُ الرَّائحةِ.

[١٩١٧٠] (قولُهُ: وفُصُوصَ خُصْرٍ) قَيْدُ ((الخُضْرِ)) اتّفاقيٌّ "درّمنتقى"(٢).

[١٩١٧١] (قولُهُ: وزَبَرْجَدٍ) جوهرٌ معروفٌ، ويُقالُ: هو الزُّمرُّذُ، "مصباح"(٢).

[١٩٦٧٢] (قولُهُ: ولَعْلِ) بالتَّخفيفِ: ما يُتَّخذُ منهُ الحبرُ الأَحمرُ غيرُ الزُّنْجُفْرِ والـدُّودةِ، ويُطلَقُ على نوع مِن الزُّمُرُّذِ، "طَّ"(٤). وفي بعضِ النَّسخِ: ((لَعْلَعِ))، وهو شجرٌ حجازيٌّ كما في "القاموس"(٥)، تأمَّل.

[١٩١٧٣] (قولُهُ: غيرِ مُركَّبٍ) احترزَ بهِ عن بابِ الدَّارِ المركَّبِ، فإنَّهُ لا يُقْطَعُ بهِ كما يأتي (٦) ، ثمَّ إنَّهُ يُشتَرطُ للقطع هنا أنْ يكونَ في الجِرْزِ، وأنْ يكونَ خفيفاً لا يثقُلُ حملُهُ على الواحدِ؛ لأنَّهُ لا يُرغَبُ في سرقةِ الثَّقيلِ مِن الأبوابِ كما في "الهداية" (٧) و "الزَّيلعيِّ (٨)، قالَ في "الفتح" (٩): ((ونُظِرَ فيهِ بأنَّ ثِقَلَهُ لا ينافي ماليَّتَهُ ولا يُنقِصُها، وإنَّا تَقِلُ فيهِ رغبةُ الواحدِ لا الخماعةِ، ولو صحَّ هذا امتنعَ القطعُ في فَرْدَةٍ حِمْلِ مِن قِمَاشٍ ونحوِهِ، وهو منتفٍ، ولذا أطلقَ "الحاكم" في "الكافي" القطع)) اهم، وأحيبَ: بأنَّهُ إنَّا يردُ لو لم يقلِ: ((التَّقيلِ مِن الأبوابِ)).

<sup>(</sup>١) في "د" : ((لعلع)).

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السرقة \_ ٢/١٦ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((زُبَرُ)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب السرقة \_ ٢١/٢، وفيه: ((الزمرُد)) بالدَّال المهملة، وهو تصحيف كما نصَّ عليه في "المصباح المنير" مادة ((الزمرُّذ)).

<sup>(</sup>٥) "القاموس": مادة ((لعع)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٩١٩٦] قوله: ((لأنَّه حِرْزٌ لا مُحْرَزٌ)).

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب السرقة \_ باب مايقطع فيه وما لا يقطع ١١٩/٢.

<sup>(</sup>A) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٩/٥.

ولو مُتَّخذَين (من خَشَبٍ، وكذا بكلِّ ما هو مِن أعزِّ الأموالِ وأَنفَسِها، ولا يُوجَدُ في دارِ العدُّلِ مُباحَ الأصلِ غيرَ مَرغوبٍ فيه) هذا هو الأصلُ (لا) يُقطَعُ (بتافِهٍ) أي: حقيرٍ (يُوجَدُ مُباحاً في دارِنا) كخَشَبٍ....

قلت: لا يخفى أنَّ هذا هو منشأُ النَّظرِ، فافهم.

[١٩١٧٤] (قولُهُ: ولو مُتَّخذَينِ) أي: الإناءُ والبابُ، أشارَ بهِ إلى أنَّ قولَهُ: ((مِن خَشَبِ)) غيرُ قيدٍ؛ لأنَّ المرادَ ما دَخلَتُهُ الصَّنعةُ فالتَحقَ بالأموالِ النَّفيسةِ، بخلافِ الأواني المتَّخذةِ مِن الحشيشِ والقَصَبِ فلا قطعَ بها؛ لأنَّ الصَّنعةَ لم تغلبْ فيها حتَّى لا تتضاعفُ قيمتُها، ولا تُحْرَزُ، حتَّى لو غلبَت كأواني اللَّبنِ والماءِ مِن الحشيشِ (١) في بلادِ السُّودان يُقطعُ بها لِما ذكرنا، وكذا الحُصُرُ البغداديَّةُ لغلبةِ الصَّنعةِ على الأصل، أفادَهُ في "البحر"(٢)، ومثلُهُ في "الزَّيلعيِّ"(٣).

[١٩١٧٥] (قولُهُ: ولا يُوحَدُ في دارِ العدلِ إلخ) الأولى التَّعبيرُ بدارِ الإسلامِ، قالَ في "الفتح"(٤): (فأمَّا كُونُها تُوجَدُ في دارِ الحربِ فليسَ شبهةً في سقوطِ القطع؛ لأنَّ سائرَ الأموالِ حتَّى الدَّنانيرَ والدَّراهمَ مباحةٌ في دار الحربِ، ومعَ هذا يُقطعُ فيها في دارِنا)) أهـ.

المعامل المعا

١٩١٧٧١ (قولُهُ: يُوجَدُ مُباحاً في دارِنا) أي: يُوجَدُ جنسُهُ مُباحاً في الأصلِ بصورتِهِ

(قُولُهُ: قلتُ: لا يخفى أنَّ هذا هو منشأُ النَّظرِ) قد يُفرَّقُ بينَ البابِ الثَّقيلِ وغيرِهِ ـ كحِمْلِ قماشٍ ـ بأنَّ الأُوَّلَ لا يُرغَبُ في سرقتِهِ لِثقَلِهِ وقِلَّةِ قيمتِهِ، بخلافِ الثَّاني، تأمَّل. وأيضاً البابُ الكبيرُ لا يُرغَبُ فيه غالباً، بخلافِ حِمْلِ القماشِ، وقيدُ الرَّغبةِ لا بدَّ منه لتحقُّقِ القطع.

194/4

<sup>(</sup>١) من ((القصب)) إلى ((الحشيش)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السرقة د/٦١.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ٢١٩/٣.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لايقطع ٥/١٣٥.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب مايقطع فيه وما لا يقطع ٥/١٢٨.

لا يُحرَزُ) عادةً (وحشيشٍ وقَصَبٍ وسَمَكٍ و) لو مَلِيحاً و (طَيْرٍ) ولـو بَطّاً أو دَجاجاً في الأصحّ، "غاية" (وصيدٍ وزِرْنيخ.....

الأصليَّةِ، بأنْ لم يحدُّثْ فيهِ صَنْعَةٌ متقوَّمةٌ غيرُ مرغوبٍ فيهِ، فخرجَ بـ: ((صورتِهِ)) الأبوابُ والأواني مِن الخشب، وبـ: ((غيرُ مرغوبٍ فيهِ)) نحوُ المعادنِ مِن الذَّهبِ والصُّفْرِ واليَواقيتِ واللَّؤلوَ ونحوِها مِن الأحجارِ، فيُقطعُ لكونِها مرغوباً فيها، وعلى هذا نظرَ بعضُهم في الزِّرْنِيخِ بأنَّهُ ينبغي القَطعُ بهِ لإحرازِهِ في دَكاكينِ العطَّارينَ كسائرِ الأموالِ، بخلافِ الخشبِ؛ لأنَّهُ إثمَّا يدخلُ الدُّورَ للعِمَارةِ، فكانَ إحرازُهُ ناقصاً، بخلافِ السَّاجِ والأَبنوسِ، واختُلفَ في الوَسِمةِ (۱) والحِنَّاءِ: والوجهُ القطعُ لإحرازِهِ عادةً في الدَّكاكين، كذا في "الفتح" (۱)، ومُفادُهُ: اعتبارُ العادةِ في الإحراز.

[١٩١٧٨] (قولُهُ: لا يُحْرَزُ عادةً) احترازٌ عن السَّاجِ والآبنوسِ.

قلت: وقد حرتِ العادةُ بإحرازِ بعضِ الخشبِ كالمحروطِ والمنشورِ (٣) دُفُوفاً وعَوَاميــدَ ونحـوَ ذلك، فينبغي القطعُ [٣/ق٥/أ] بهِ كما يفيدُهُ ما مرَّ (٤)، تأمَّل.

[١٩١٧٩] (قُولُهُ: ولو مَلِيحاً) بتشديدِ اللاَّمِ (٥)، ودخلَ فيهِ الطَّرِيُّ بالأَولى.

[١٩١٨٠] (قُولُهُ: وطَيْرٍ) لأنَّ الطَّيرَ يطيرُ فيَقِلُّ إحرازُهُ، "فتح"(٦).

[١٩١٨١] (قولُهُ: وصَيْدٍ) هو الحيوانُ الممتنعُ المتوحِّشُ بـأصلِ خِلْقتِهِ، إمَّا بقوائمِهِ أو بجناحيهِ فالسَّمكُ ليسَ منهُ، "ابن كمال".

١٩١٨٢] (قولُهُ: وزِرْنِيْخَ) بالكسرِ: فارسيٌّ معرَّبٌ، "مصباح"(٧).

<sup>(</sup>١) قال في "المصباح" مادة ((وسم)): ((الوَسِمَةُ: نبتٌ يُحتَضَبُ بورقه)) اهـ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٢٩/٥.

<sup>(</sup>٣) في "آ" زيادة: ((والخشب المنشور)).

<sup>(</sup>٤) صـ٣٢٣ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٥) نقول: الذي في "المصباح" و"القاموس": ((مَلِيح))، بالتخفيف، قال في "المصباح": ((وَسَمَكٌ مِلْحٌ ومَمْلُوْحٌ ومَلِيْحٌ، وهو الْمُقَدَّدُ، ولا يُقال: مَالِحٌ إلا في لُغَةٍ رديئَةٍ)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لايقطع ١٢٩/٥.

<sup>(</sup>٧) "المصباح المنير": ((الزِّرْنِيْخ)).

وَمَغْرَةٍ ونُوْرَةٍ) زاد في "المحتبى": وأُشنان وفَحْمٍ ومِلْحٍ وخَزَفٍ وزُجَاجٍ؛ لسُرعةِ كَسرِهِ (ولا بما يَتسارَ عُ فسادُهُ كَلَبنِ ولَحْمٍ) ولو قَديداً،....

¡١٩١٨٣] (قولُهُ: ومَغْرةٍ) بفتح الميمِ وسكونِ الغَينِ المعجمةِ وتُحَرَّكُ: الطِّينُ الأحمرُ، وظاهرُ كلامِ الصَّحاح"(١) و"القاموس"(٢) أنَّ التَّسكينَ هـو الأصلُ، والتَّحريكُ خلافُهُ، وظاهرُ "المصباح"(٢) العكسُ، "نوح".

[١٩١٨٤] (قُولُهُ: ونُوْرَقٍ) بضمِ النَّونِ: حَجَرُ الكِلْسِ، ثمَّ غلبَت على أخلاطٍ تُضافُ إلى الكِلْسِ مِن زِرنيخَ وغيرِهِ، ويُستعمَلُ لإزالةِ الشَّعرِ، "مصباح"(٤)، وكذا ضبطَها بالضَّمِ في "القاموس"(٥).

وعن "أبي حنيفة" يُقطعُ كالخشب إذا صُبِعَ منهُ يَتَسارَعُ إليهِ الفسادُ)) اهد. وفي "الزَّيلعيِّ "(الولا قطع) في الرَّجاج؛ لأنَّ المستعة لم تَغلِبْ فيها على المستعة الم تَعْلِبْ فيها على المستعة الم تَعْلِبْ فيها على قيمتِها، وظاهرُ الرِّوايةِ في الرُّجاجِ أَنَّهُ لا يُقطعُ؛ لأنَّهُ يُسرِعُ إليهِ الكسرُ، فكانَ ناقصَ الماليَّةِ، وعن "أبي حنيفة" يُقطعُ كالخشب إذا صُبِعَ منهُ الأواني)) اهد. وفي "الزَّيلعيِّ "(١٠): ((ولا قطع في الزُّجاج؛ لأنَّ المكسورَ منهُ تافة، والمصنوعَ منهُ يَتَسارَعُ إليهِ الفسادُ)) اهد.

قلت: وظاهرُهُ: أنَّهُ لا يُقطَعُ في الزُّجاجِ وإنْ غلبَت عليهِ الصَّنعةُ، وهل يُقالُ مثلُـهُ في الصِّينيِّ والبِلُورِ مع أنَّهُ قد يبلغُ بالصَّنعةِ نُصُباً كثيرةً؟ ومفهومُ عِلَّةِ الفحارِ أنَّهُ يُقطَعُ بهِ، تأمَّل.

(قولُهُ: ومفهومُ عِلَّةِ الفحَّارِ أَنَّه يُقطَعُ به) قد نصُّوا على اعتبارِ العلَّنينِ، ولا يلزَمُ من انتفاءِ العلَّةِ المذكورةِ في الفحَّارِ ثبوتُ القطع في الصِّينيِّ والبِلُورِ لوجودِ العلَّةِ الثَّانيةِ المقتضيةِ لعدمِهِ، وهي سُرْعةُ كَسْرِهِ.

<sup>(</sup>١) "الصُّحاح": مادة ((مَغُر)).

<sup>(</sup>٢) "القاموس": مادة ((مغر)).

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((مغر))،

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((نور)).

<sup>(</sup>٥) "القاموس": مادة ((نور)).

<sup>(</sup>٦) "القاموس": مادة ((خزف)).

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٦/٥.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ٢١٩/٣.

وكلِّ مُهيّاً لأكلِ ك:خُبزٍ، وفي أيَّامِ قحطٍ لا قطعَ بطعامٍ مُطلقاً، "شُمنِّي" (وفاكهةٍ رَطْبةٍ وتَمَرٍ على شَجرٍ وبطِّيخٍ) وكلِّ ما لا يبقى حَوْلاً (وزَرعٍ لـم يُحصَد) لعدمِ الإحرازِ (وأشْربةٍ مُطْربةٍ).

ر ١٩١٨٦٦ (قولُهُ: وكلِّ مهيَّا لِأَكْلِ) أمَّا غيرُ المهيَّا ثمَّا لا يَتَسارَعُ إليهِ الفسادُ كالحنطةِ والسُّكَرِ، فإنَّهُ يُقطَعُ فيهِ إجماعاً كما في "الفتح"(١).

[١٩١٨٧] (قولُهُ: مطلقاً) ولو غيرَ مهيّاً؛ لأنّهُ عن ضرورةٍ ظاهراً، وهي تُبيحُ التّناولَ، "فتح" (٢٠). المعامرة والدُّمَّانِ وأشباهِ ذلكَ ولو كانَت (١٩١٨٨ع (قولُهُ: وفاكهةٍ رَطْبَةٍ) كالعِنَبِ والسَّفَرْ جَلِ والتُّفَّاحِ والرُّمَّانِ وأشباهِ ذلكَ ولو كانَت محروزةً (٣) في حظيرةٍ عليها بابٌ مُقفَلٌ، وأمَّا الفواكهُ اليابسةُ كالجوزِ واللَّوزِ فإنَّهُ يُقطَعُ فيها إذا كانَت مُحرَزَةً، "جوهرة" (٤).

[١٩١٨٩] (قولُهُ: وتَمَرَ على شَجَرٍ) لأنَّهُ لا إحرازَ فيما على الشَّجرِ ولو كانَ الشَّجرُ في حرزٍ؟ لِما في "كافي الحاكم": ((وإنْ سرقَ التَّمرَ مِن رُؤُوسِ النَّحلِ في حائطٍ مُحْرَزِ، أو حنطةً في سُنْبلِها لم تُحْصَدْ لم يُقطَعْ، فإنْ أُحرِزَ التَّمرُ في حظيرةٍ عليها بابٌ أو حُصِدَتِ الحنطةُ وجُعِلَت في حظيرةٍ فسرَقَ منها قُطِعَ، وكذلك إنْ كانت في صحراءَ وصاحبُها يحفظُها)) اهر.

[١٩١٩٠] (قولُهُ: وأشْربةٍ مُطْرِبةٍ) أي: مُسكرةٍ، والطَّرَبُ: استخفافُ العقلِ مِن شدَّةٍ حُرْن وشقًّ وجَزَعٍ حتَّى يَصْدُرَ عنهُ ما لا يليقُ، كما تراهُ مِن صياحِ الثَّكالى، وضربِ خُدُودِهنَّ، وشقًّ جُيُوبِهنَّ، أو شِدَّةِ سرور تُوجِبُ ما هو معهودٌ مِن الثُّمَالى، ثمَّ الشَّرابُ إنْ كانَ حُنُواً فهو ممَّا يَتَسارَعُ إليهِ الفسادُ، أو مُرَّا فإنْ كانَ خمراً فلا قيمة لها، أو غيرَهُ ففي تقويمِهِ حلاف، ولتأوُّلِ السَّارِقِ فيهِ الإراقة فتَثُبُتُ شبهةُ الإباحةِ، وتمامُهُ في "الفتح" (٥)، وشَمِلَ ما إذا كانَ السَّارِقُ مسلماً

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣١/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣١/٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((ولوكانت محروزة)) هكذا بخطُّه، ولعل صوابه: ((مُحْرَزة))؛ لأنَّه مِنْ ((أَحْرَزَ)) كما يدلُّ عليه سابقُ الكلام ولاحِقُهُ، اهـ مصحِّح "ب".

<sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢/٧٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣١/٥.

ولو الإناءُ ذَهَباً (وآلاتِ لَهْوٍ) ولو طَبْلَ الغُزاةِ في الأصحِّ؛ لأنَّ صلاحيَّتُه للَّهوِ صارتْ شُبهةً، "غاية" (وصليبِ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، وشِطْرَنجِ ونَرْدٍ)......

أو ذمّيّاً، كما في "البحر"(١).

المناع المتبوع المتبوع المناء ولو الإناء ولم الإناء ولم المناع المناع المناع المناع المناع والم المناع في المتبوع فكذا في التبع، وفي رواية عن "أبي يوسف": أنّه يُقطَع وهو قول الأئمة النّلائة، ورجّحه في الفتح"(٢) فيما تُعايَنُ ذهبيّتُه: ((بأنّ الظّاهر أنّ كلاّ مقصود بالأحذ، بل أحذُ الإناء أظهر))، واستشهد (٣) بما في "التّحنيس": ((سرق كُوزاً فيه عَسَل، وقيمة الكُوز تسعة، وقيمة العَسَل درهم يُقطع وهو نظير ما تقدّم فيمن سرق ثوباً لا يُساوي عشرة مصروراً عليه (٤) عَشَرة يُقطع إذا عَلِم أنّ عليه مالاً، بخلاف ما إذا لم يعلم)). اهم ملحّصاً، وأقرّه في "البحر"(٥).

[١٩١٩٢] (قولُهُ: و آلاتِ لَهْوٍ) أي: بلا خلافٍ لعدمِ تقوَّمِها عندَهما حتَّى لا يضمنُ مُتْلِفُها، وعندَهُ: وإنْ ضمنَها لغيرِ اللَّهوِ إلاَّ أَنْ (٢) يتأوَّلَ أخذَها للنَّهي عن المنكرِ، "فتح" (٧).

[۱۹۱۹۳] (قولُهُ: وصَلِيبِ) هو بِهَيْئةِ خطَّينِ متقاطعَينِ، ويقالُ لكلِّ جِسْمٍ: صليبٌ، "فتح"(^). [۱۹۱۹۴] (قولُهُ: وشِطْرنجِ) بكسرِ الشِّينِ، "فتح"(^)، قيلَ: هو عربيٌّ، وقيلَ: معرَّبٌ [٣/ق٥/ب]، وهو داخلٌ في آلاتِ اللَّهوِ، وكذا ((النَّردُ)) بفتحِ النَّونِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة ٥/٨٠.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٣/٥.

<sup>(</sup>٣) أي: صاحب "الفتح": ١٣٢/٥.١٣٤.

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها: ((مصرورٌ عليه))، ولعلَّ صوابه: ((مصروراً)) بالنصب صفة لقوله: ((ثوباً)) وقد نبَّه عليه مصحِّحا "ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥.

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((أنه)).

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٢/٥.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٣/٥.

191/4

# لتأويلِ الكَسْرِ نَهياً عن المُنكَر (وبابِ مسجدٍ) ودارٍ؛ لأنَّه حِرزٌ لا مُحْرَزٌ......

(١٩١٩٥) (قولُهُ: لتأويلِ الكسرِ إلخ) علَّةٌ للثَّلاثةِ، وعن "أبي يوسف": يُقطَعُ بـالصَّليبِ لـو في يـدِ رجلِ في حِرْزِ لا شبهةَ فيهِ، لا لو في مُصلاَّهُم لعدمِ الحِرْزِ، وجوابُهُ ما قلنا مِن تأويلِ الإباحةِ، "فتح"(١).

قلت: لكنَّ هذا التَّاويلَ لا يظهرُ فيما لو كان السَّارِقُ ذمِّيًا، ثمَّ رأيتُ في "الذَّخيرة" ذكرَ هذا التَّفصيلِ عن "أبي يوسف" في الذَّمِّيِّ، ووجههُ ظاهرٌ؛ لأنَّ مصلاً هُم بمنزلةِ المسجدِ، فلذا لم يُقطَعُ بخلافِ الحِرْزِ فيُقطَعُ؛ لأنَّ لهُ لا تأويلَ لهُ، إلاَّ أنْ يُقالَ: تأويلُ غيرِهِ يكفي في وجودِ الشُّبهةِ فلا يقطعُ، تأمَّل، وفي "النَّهر"("): ((ولو سرقَ دراهمَ عليها تمثالٌ قُطِعَ؛ لأنَّهُ إنَّ التَّموُلِ فلا يثبتُ فيهِ تأويلٌ).

١٩٩٦٦ (قولُهُ: لأنَّهُ حِرْزٌ لا مُحْرَزٌ) أفادَ أنَّ الكلامَ في البابِ الخارجِ، فلو داخلَ الدَّارِ فهو مُحْرَزٌ فيُقطَعُ بهِ، أفادَهُ "ط"(٢).

قلتُ: وهذا إذا لم يكنْ ثقيلاً على ما مرَّن عن "الهداية" في غير المركَّب، وظاهرُهُ: أنَّ بابَ المسجدِ حرْزٌ، وليسَ كذلكَ، فالأولى تعليلُ "الهداية" بقولِهِ: ((ولا يُقطَعُ في أبوابِ المسجدِ لعدمِ الإحرازِ، فصارَ كبابِ النَّارِ بل أولى؛ لأنَّهُ يُحرَزُ ببابِ النَّارِ ما فيها ولا يُحرَزُ ببابِ المسجدِ ما فيهِ، حتَّى لا يجبُ القطعُ بسرقةِ متاعِهِ) اهـ، زادَ في "البحر"(٥): ((وكذا أستارُ الكعبةِ وإنْ كانَت مُحْرَزَةً لعدم المالكِ)).

(قولُهُ: وظاهرُهُ: أنَّ بابَ المسجدِ حِرْزٌ إلخ الأصوبُ: أنْ يُقالَ: إنَّ قولَ "الشَّارحِ" ((لأنَّه حِرزٌ لا مُحْرَنٌ)) تعليلٌ لعدمِ القطع بسرقةِ بابِ الدَّارِ، وتركَ تعليلَ عدمِهِ في بابِ المسجدِ ـ وهو عدمُ الإحرازِ ـ لظهورِهِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع د/١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السرقة ق ٢١/أ.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب السرقة ٢/٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩١٧٣] قوله: ((غير مُرَكَّبِ)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة \_ ٥٩/٥.

# (ومُصحَفٍ، وصبيٍّ حُرٍّ) ولو (مُحلَّيين) لأنَّ الحِلْيةَ تَبَعٌ (وعبدٍ كبيرٍ).....

#### (تنبيةٌ)

قالَ "فخر الإسلام": ((لو اعتادَ سرقةَ أبوابِ المسجدِ يجبُ أَنْ يُعزَّرَ، ويبالغَ فيهِ ويحبسَ حتَّى يتوبَ)). قالَ في "البحر"((): ((وينبغي أَنْ يكونَ كذلكَ سارقُ البزابيزِ مِن المِيضْ (())) اهـ، قالَ "ط"(): ((وكذا سارقُ نِعَالِ المصلينَ)) اهـ.

قلت: بل كلُّ سارقِ انتفَى عنهُ القطعُ لشبهةٍ ونحوِها، تأمَّل.

الآخذَ يتأوَّلُ في أخذهِ القراءة والنَّظرَ فيهِ، ولأنَّهُ لا ماليَّة لهُ على اعتبارِ المكتوب، وإحرازُهُ لأجلِهِ الآخذُ يتأوَّلُ في أخذهِ القراءة والنَّظرَ فيهِ، ولأنَّهُ لا ماليَّة لهُ على اعتبارِ المكتوب، وإحرازُهُ لأجلِهِ لا للجلْدِ والأوراق، "هداية"(٦)، والإطلاقُ يشملُ الكافرَ وغيرَ القارئ.

رِهِ اللَّهُ وَلُهُ: ولو مُحَلَّيَنِ) قالَ "نوح أفندي" في "حاشية الـ أُثرر": ((هـذا اللَّه ظُ في أكثرِ النَّسخِ باليَاءَينِ، ولكنَّ الصَّوابَ أنْ يكونَ بيـاءٍ واحـدةٍ كمـا يظهـرُ مِن الصَّرف) اهـ، ومثله في النُسخِ باليَاءَينِ، ولكنَّ الصَّوابَ أنْ يكونَ بيـاءٍ واحـدةٍ كمـا يظهـرُ مِن الصَّرفِ) اهـ، ومثله في "شرح درر البحار"(٧).

19199] (قولُهُ: لأنَّ الحِلْيةَ تَبَعٌ) وعن "أبي يوسف": يُقطَعُ في المصحفِ المحلَّى، وعنهُ: أَنَّهُ يُقطَعُ إذا بلغَتِ الحِلْيةُ نصاباً كما قالَ في حليةِ الصَّبيِّ، قالَ في "الفتح"(^): ((والخلافُ في صبيًّ لا يمشي ولا يتكلَّمُ، فلو كانَ يمشي ويتكلَّمُ ويميِّزُ لا قطع إجماعاً؛ لأنَّهُ في يدِ نفسيهِ، وكانَ أخذُهُ خِداعاً ولا قطعَ في الخداع)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٢) البزابيز: هي التي تعرف بالصنابير في أيامنا (الحنفيّات)، والمِيَض: جمع ميضاًة وهي مكان الوضوء.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب السرقة ٢/٢٢ ٤.

<sup>(</sup>٤) "القاموس": مادة ((صحف)).

<sup>(</sup>٥) "المصباح": مادة ((صحف)).

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٢٠/٢.

<sup>(</sup>٧) "غرر الأذكار": كتاب السرقة ـ ذكر ما يقطع في سرقته وما لايقطع ق٢٥٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٣/٥.

يُعبِّرُ عن نفسِهِ ولو نائماً أو مَجنُوناً أو أعمى؛ لأنَّه إمَّا غَصْبٌ أو خِداعٌ (ودف اتر) غيرِ الحُسَّابِ؛ لأنَّها لو شرعيَّةً - ككُتُبِ تفسيرٍ وحديثٍ وفِقهٍ - فكمُصحَفٍ، وإلاَّ فكطُنبُورٍ

ر ١٩٢٠٠١ (قولُهُ: يُعبِّرُ عن نفسِهِ) فالمرادُ بالكبيرِ المميِّزُ المعبِّرُ عن نفسِهِ بالغاَّ كانَ أو صبيًا، ابح "(١).

ر ١٩٢٠١] (قولُهُ: لأنَّهُ إِمَّا غَصْبٌ) أي: إِنْ أَخذَهُ بِالقهرِ، (أَو خِداعٌ) أي: إِنْ أَخذَهُ بِالحِيْلَةِ، وكلاهُما غيرُ سرقةٍ، "ط"(٢).

المعرومة، المستوري على المعروب المعرو

ا ١٩٢٠٣] (قولُهُ: فَكَمُصْحَفٍ) أي: في تأويلِ أخذِها للقراءةِ، وكونِ المقصودِ ما فيها ولا ماليَّةَ لهُ.

[ ١٩٢٠٤] (قولُهُ: وإلا فَكَطُنبُورٍ) أي: في تأويلِ أخذِها لإزالةِ ما فيها نهياً عن المنكرِ. والحاصل: أنَّهُ لا يُقطَعُ بكتبِ علومِ شرعيَّةٍ أو غيرِها، قالَ "القُهِستانيُّ" ((فيشملُ - أي:

(قولُ "الشَّارِحِ": ولو نائماً أو مجنوناً أو أعمى إلخ) عبارةُ "الفتح" \_ وتبعَهُ في "البحر" و"النَّهر" و"شرح الحَمَويِّ" ـ: ((ولا قطعَ بسرقةِ العبدِ الكبيرِ \_ يعني: المميِّزَ المعبِّرَ عن نفسِهِ \_ بالإجماع \_ إلاَّ إذا كانَ نائماً أو مجنوناً أو أعجميًاً لا يميِّزُ بينَ سيِّدِهِ وغيرِهِ في الطَّاعةِ، فحينسُذٍ يُقطعُ ، ذكرَ الاستثناءَ "ابنُ قدامة"، ولم يذكرهُ أصحابُنا بل نصُّوا أنَّه لا قَطْعَ في الآدميِّ الَّذي يعقِلُ سواةً كانَ نائماً أو مجنوناً أو محميًا)) اهد. فحينئذٍ: الأنسبُ إبدالُ ((أعمى)) به: ((أعجميّ)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب السرقة \_ ٢/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة ((دفتر)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب السرقة ـ ٣٠٣/٢.

الدَّفترُ - المصحفَ وكتب العلومِ الشَّرعَيَّةِ والآدابِ ودواوينَ فيها حكمةٌ، دونَ ما فيها أشعارٌ مكروهةٌ (١) وكتب العلوم الحكمية، فإنَّهما داخلانِ في آلاتِ لهبو كما أشارَ إليهِ في "البرّادِ وغيرِهِ)) اهم، ثمَّ نقلَ قولاً آخرَ بالقطع بكتبِ الأدبِ والشِّعرِ، لكنْ قال في "الفتح"(٢) و"البحر"(٣): (شملَ مثلَ كتبِ السِّحرِ، ومثلَ كتبِ العربيَّةِ، واختُلِفَ في غيرِها - أي: غيرِ كتب الشَّريعةِ من العربيَّةِ والشِّعرِ - فقيلَ: ملحقةٌ بدفاترِ الحُسَّابِ فيُقطعُ فيها، وقيلَ: بكتبِ الشَّريعةِ؛ لأنَّ معرفتها قد تتوقَّفُ على اللَّغةِ والشِّعرِ، والحاجةُ وإنْ قلَّتْ كفَتْ في إيراثِ الشَّبهةِ)) اهم، فتعليلُ القولِ الثَّاني يُفِيْدُ ترجيحَهُ، ثمَّ قالَ (١٠): ((ومقتضى هذا أنَّهُ لا يُحتلَفُ في القطع بكتبِ السِّحرِ والفلسفةِ؛ لأنَّهُ لا يُقصَدُ ما فيها لأهلِ الدِّيانةِ فكانَت سرقةً صِرْفاً)) اهم، زادَ في "النَّهر"(٤): ((وينبغي أنْ يُنظَرَ في الآخذِ لكتب السِّحرِ والفلسفةِ، فإنْ كانَ مُولَعاً بذلكَ لا يُقطعُ للقَطْعِ بأنَّ [٣/ق١/أ] المقصودَ ما فيها)) اهم.

قلتُ: لكنَّ كلامَ "الفتح" يخالفُهُ؛ لأنَّهُ جعَلَ كونَ أهلِ الدِّيانةِ لا يقصدُونها علَّةً لكونِها

(قولُهُ: لكنَّ كلامَ "الفتح" يُخالفُهُ؛ لأنَّه جَعَلَ إلخ) لكنْ ينبغي أنْ يُقالَ: إنَّه لا قَطْعَ في مثلِ كتبِ السِّحرِ؛ لأنَّها مثلُ آلاتِ اللَّهوِ بل هي أولى بتأويلِ الإحراقِ لإزالةِ المنكرِ.

<sup>(</sup>قولُهُ: قالَ في "الفتح" و"البحر": شملَ مثلَ كتبِ السِّحرِ ومثلَ كتبِ العربيَّةِ، واختُلِفَ في غيرِها إلخ) الأصوبُ: حذفُ قولِهِ: ((شملَ)) إلى قولِهِ: ((واختُلِفَ))، فإنَّ ذلكَ لا وجودَ له فيهما، فإنَّ عبارةً "البحر": ((والمرادُ بالدَّفاترِ صحائفُ فيها كتابةٌ من عربيَّةٍ أو شعرٍ أو حديثٍ أو تفسيرٍ مَّما هو مِنْ عِلْمِ الشَّريعةِ، واحتُلِفَ في غيرِها)، وعبارةُ "الفتح": ((ويدخلُ الكتبُ المشتملةُ على علم الشَّريعةِ كالفقهِ والحديثِ والتَّفسيرِ وغيرِها من العربيَّةِ والشَّعرِ، واختُلِفَ في غيرِها إلخ))، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) نقول: عبارة "القهستاني" في المطبوعة التي بين أيدينا محرَّفةٌ في هـذا الموضع، ونصُّهـا: ((ودواويـن فيهـا حكمـة، ودواوين فيها أشعار مكروهة)). انظر "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب ما يقطع فيه وما لايقطع ١٣٤/٠.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة ٥/٩٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة ق١٤ ٣١/أ.

(بخلاف) العبد (الصَّغير، ودفاتر الحُسَّاب) الماضي حسابها؛ لأنَّ المقصودَ وَرَقُها فيُقطَعُ إِنْ بلغَ نِصاباً، أمَّا المعمولُ بها فالمقصودُ عِلمُ ما فيها، وهو ليس بمال فلا قطع، بلا فرق بين دفاتر تُجّار وديوان وأوقاف، "نهر"(۱) (وكلب وفهد ولو عليه طوق من ذَهَب، علم السَّارقُ (به أوْ لا) لأنَّه تَبعُ (و) لا (بخيانة).

سرقةً صِرْفاً، ومعلومٌ أنَّ السَّارِقَ لا يلزمُ أنْ يكونَ مِن الَّذينَ لا يقصِدُونَها، بل الغالبُ أنَّهُ (٢) يكونُ غيرَهم مِن أهلِ الشَّرِ كالسَّحرةِ ونحوهم، فعُلِمَ أنَّ الشُّبهة المُسْقِطة للقَطْع لا يلزمُ وجودُها في السَّارِق، وإلاَّ كانَت علَّة حقيقيَّة لا شبهة العلَّة؛ لأنَّ الشُّبهة ما يشبهُ الثَّابتَ وهو ليسَ بثابتٍ، وإلاَّ لزمَ ثبوتُ التَّفصيلِ المذكورِ في كتبِ الشَّريعةِ أيضاً، وكذا في آلاتِ اللَّهوِ والطعامِ في سَنةِ القَحْطِ، ولم نرَ مَن عرَّجَ عليهِ، نعم قدَّمنا (٢) عن "الذَّحيرة" في الصَّليبِ ما يفيدُهُ عندَ "أبي يوسف"، فليتأمَّل.

ا ١٩٢٠٥ (قولُهُ: بخلاف العبدِ الصَّغيرِ) لأنَّهُ مالٌ منتفَعٌ بهِ إِنْ كَانَ يَمشي ويعقلُ، أو بعرضيَّةِ أَنْ يصيرَ كذلكَ إِنْ كَانَ بخلافِهِ، وتمامُهُ فِي "النَّهر"(٤).

الله الماضي حسابها) أي: الله يبق لأحدٍ فيهِ عُلْقَةٌ، فلم يبق إلا كاغدٌ، فإذا المغت قيمتُهُ نصاباً قُطِعَ، كذا في "تصحيح العلامة قاسم".

ا ١٩٢٠٧ (قولُهُ: وكَلْبٍ وفَهْدٍ) عطفٌ على ما لا قطعَ فيهِ بقرينةِ تنكيرِهِ، ولو قالَ: وبكلبٍ وفهدٍ كما صنعَ في "الوافي" لكانَ أحسنَ، "حمويّ"، وشمِلَ كلبَ الصَّيدِ والماشيةِ؛ لأنَّهُ يُوجَدُ مِن جنسِهِ مُباحُ الأصلِ، ولاختلافِ العلماءِ في ماليَّتِهِ فأورثَ شبهةً، "بحر"(٥)، "ط"(٦).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة ق ٣١٤ /أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((أن)).

<sup>(</sup>٣) المقولة (١٩١٩٥] قوله: ((لتأويل الكسر إلخ)).

<sup>(</sup>٤) انظر "النهر": كتاب السرقة ق١٤/٣١أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة ٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب السرقة ٢/٣٢.

في وديعة (ونَهْبٍ) أي: أَخْذٍ قَهْراً (واختلاسٍ) أي: اختطافٍ؛ لانتِفاءِ الرُّكنِ (ونَبْشٍ) لقُبورٍ (ولو كان القبرُ في بيتٍ مُقفَلٍ) في الأصحِّ (أو) كان (التَّوبُ غيرَ الكفَنِ) وكذا لو سَرقَهُ من بيتٍ فيه قَبْرٌ أو مَيِّتٌ؛ لتأوُّلِه بزيارةِ القبرِ أو التَّجهيزِ، وللإذنِ بدُّحولِهِ عادةً،

[١٩٢٠٨] (قولُهُ: في وديعةٍ) أي: تحتَ يدِهِ.

[١٩٢٠٩] (قُولُهُ: أي: أَخْذٍ قَهْراً) أي: على وجهِ الْعَلانِيَةِ.

إِلاَّ أَنَّ الفرقَ بِينَهِما مِن جهةِ سرعةِ الأخذِ في جانبِ الاختلاسِ بخلافِ النَّهبُ والاختلاسُ: أَخذُ الشَّيءِ عَلانِيةً، والاختلاسُ: أَخذُ الشَّيءِ عَلانِيةً، إِلاَّ أَنَّ الفرقَ بِينَهِما مِن جهةِ سرعةِ الأخذِ في جانبِ الاختلاسِ بخلافِ النَّهب، فإنَّ ذلكَ غيرُ مُعتَبَر فيهِ، "ط"(١) عن "أبي السُّعود"(٢).

(١٩٢١١] (قولُهُ: لانتفاءِ الرُّكنِ) وهو الحِرْزُ في الخِيانةِ، والأخذُ خُفْيةً فيما بعدَها، "ط"(٢).

[١٩٢١٢] (قولُهُ: ونَبْشٍ) أي: لا قطعَ على النّباشِ، وهو الَّذي يسرِقُ أكفانَ الموتَى بعدَ الدَّفنِ، "بحر"(٤)؛ لأنَّ الحِرْزَ بالقبرِ أو الميِّتِ باطلٌ؛ لأنَّهُ لا يَحْفَظُ نفسَهُ، والصَّحراءُ ليسَت حِرْزاً حتَّى لو دُفِنَ بها مالٌ فسرِقَ لم يقطعُ، فما في "القنية"(٥) ـ: ((مِن أنَّهُ لو سرَقَ المدفونَ بالمفازةِ قُطِعَ)) حعيفٌ، "مقدسيّ".

[١٩٢١٣] (قولُهُ: في الأصحِّ) لاحتلالِ الحِرْزِ بَحَفْرِ القبرِ، وقيلَ: يُقطَعُ إذا كـانَ مُقفَلاً، "قُهِستانيّ" (٢).

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب السرقة ٢/٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب السرقة ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب السرقة ٢/٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب السرقة ق ٢١/ب.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٣/٢.

ولو اعتادَهُ قُطِعَ سياسةً (ومالِ عامّةٍ أو مُشـترَكٍ) وحُصُرِ مسجدٍ، وأستارِ كَعْبـةٍ، ومال وقْفٍ؛ لعدم المالِكِ، "بحر"(١).

[١٩٢١٤] (قولُهُ: ولو اعتادَهُ) أي: اعتادَ النَّبْشَ، وفيهِ إشارةٌ إلى الجوابِ عمَّا استدلَّ بهِ "أبو يوسف" والأئمَّةُ النَّلاثةُ مِن حديثِ ((مَن نبشَ قطعناهُ))(٢) بحملِهِ على السِّياسةِ، وتمامُ تحقيقِهِ في "الفتح"(٢).

ا ١٩٢١٥ (قولُهُ: ومالِ عامَّةٍ) وهو مالُ بيتِ المالِ، فإنَّهُ مالُ المسلمينَ وهو منهم، وإذا احتِاجَ ثبتَ لهُ الحقُّ فيهِ بقَدْر حاجتِهِ فأورثَ شبهةً، والحدودُ تُدرَأُ بها، "بحر"(١).

١٩٢١٦١ (قولُهُ: أومُشترَكٍ) أي: بينَ السَّارِقِ وبينَ ذي اليدِ.

١٩٢١٧١ (قولُهُ: وحُصُرِ مسجدٍ إلخ) أي: وإنَّ كانَت مُحرَزَةً كما في "البحر"(٤).

١٩٢١٨١ (قولُهُ: ومالِ وقفٍ ذكرَهُ في "البحر"(٤) بحثاً فقالَ: ((وأمَّا مالُ الوقفِ فلم أرَ مَن صرَّحَ بهِ، ولا يخفي أنَّهُ لا يُقطَعُ بهِ، وقد علَّلوا عدمَ القطعِ فيما لو سرقَ حُصرَ المسجدِ ونحوَها

(قولُهُ: فإنَّه مالُ المسلمينَ وهو منهم إلخ) فله شُبْهةُ المِلْكِ.

رقولُهُ: ولا يخفى أنَّه لا يُقطَعُ به، وقد علَّلوا إلخ) عبارةُ "البحر": ((ولا يخفى أنَّه لا يُقطَعُ به لعــدمِ المالكِ كما صرَّحوا أنَّه لو سرقَ حُصُرَ المسجدِ ونحوَها مِنْ حِرْزِ فإنَّه لا يُقطَعُ معلِّلينَ بعدمِ المالكِ)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة ٥٠/٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في "المعرفة" (۱۷۱۸) في الحدود ـ باب النباش، من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده مرفوعاً، فذكر حديثاً وفيه: ((ومن نبش قطعناه)). وقال: في الإسناد بعض من يُجهل. وأخرج البيهقي في "الكبرى" ۲۷۰/۸ في السرقة ـ باب النباش يُقطع إذا أخرج الكفن، من طريق الشافعي عن مالك عن أبي الرحال عن أمه عَمرة بنت عبد الرحمن: ((أن النبي عَلَيُ لعنَ المختفي والمختفية)) مرسل. والمختفي هو النباش. وأخرجه البيهقي عن أبي قتيبة يجبي بن صالح عن مالك عن أبي الرجال عن عَمرة عن عائشة، ثم قال: والصحيح مرسل. وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۸۷) في اللقطة ـ باب في المختفي، عن ابن جريج قال: أحبر ثم عن عَمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة موقوفاً. ومرسلات ابن جريج واهية.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ٥/١٣٧.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة ٥/٠٦.

(و مِثْلِ دَينِهِ ولو) دَينُهُ (مُؤَجَّلاً.....

مِن حِرزٍ بعدمِ المالكِ))، وتبعّهُ في "النّهر"(١) وقالَ: ((ولو قيلَ: إنْ كانَ الوقفُ على العامّةِ فمالُهُ كبيتِ المَالِ، وإنْ كانَ على قوم محصورينَ فلعدمِ المالكِ حقيقةً لكانَ حسناً)) اهم، ولا يخفى حريانُ العلّةِ الثّانيةِ فيهما، لكنْ ردَّهُ "المقدسيّ" و"الرَّمليّ" بأنّهم صرَّحوا بأنَّهُ يُقطَعُ بطلبِ متولّي الوقف، وسيأتي (١) التّصريحُ بهِ في البابِ الآتي، وصرَّحَ بهِ أيضاً "ابنُ ملك" في "شرح المنار"(١) في بحثِ الخاصِّ.

قلت: ولذا واللهُ أعلمُ علَّلُ في "الفتح" (٤) لعدمِ القطعِ في حصرِ المسجدِ بعدمِ الحِرْزِ، أي: لكونِ المسجدِ غيرَ حِرْزٍ، ومُفادُهُ: أنَّهُ يُقطعُ لو سرقَها مِن حِرْزٍ، والظَّاهرُ: أنَّ وجهَهُ كونُ الوقفِ يبقى على مِلْكِ الواقفِ حكماً عندَ "الإمامِ"، وهذا في أصلِ الوقفِ، وأمَّا الغَلَّةُ فقد صرَّحوا بأنَّها مِلْكُ المستحقِّينَ، لكنْ ينبغي أنْ يُقالَ: إنْ كانَ السَّارِقُ لهُ حقٌّ في الغَلَّةِ لا يُقطعُ بسرقتِهِ منها، سواءً كانَ وظيفةً على العامَّةِ أو على قومٍ محصورينَ لئبوتِ الشَّركةِ، وكذا وقفُ المسجدِ إذا كانَ للسَّارِق وظيفةٌ فيهِ، بخلافِ سرقتِهِ لحصرُهِ وقنادِيلِهِ؛ إذ حقَّهُ في الغَلَّةِ لا في الحُصرُ، تأمَّل.

١٩٢١٩١ (قُولُهُ: ومِثْلِ دَينِهِ) أي: مثلِهِ جِنْساً لا قَدْراً ولا صفةً كما أفادَهُ ما بعدّهُ.

(١٩٢٢٠ وَولُهُ: [٣/قَ٦/ب] ولو دينهُ مُؤَجَّلًا) لأنَّهُ استيفاءٌ لحقه، والحالُّ والمؤجَّلُ سواءٌ في عدمِ القطعِ استحساناً؛ لأنَّ التَّاجيلَ لتَأخيرِ المطالبةِ، والحقُّ ثابتٌ فيصيرُ شبهةً دارئةً وإنْ لم يلزمْهُ الإعطاءُ الآنَ، ولا فرقَ بينَ كونِ المديونِ المسروقِ منهُ مُماطِلاً أوْ لا، خلافً لم "الشَّافعيِّ"، وتمامُهُ في "الفتح"(٥).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة ق٤١٣/ب.

<sup>(</sup>۲) صـ۲۸۲ "در".

<sup>(</sup>٣) "شرح المنار" لابن ملك: صـ ٢١ ـ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٢/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٩/٥.

أو زائداً عليه) أو أجود؛ لصَيرورَتِه شَريكاً (إذا كان من جنسِه ولو حُكماً) بأنْ كان له دراهم فسَرق دنانير، وبعكسِهِ هو الأصحُّ؛ لأنَّ النَّقدَين جنْسُ واحدٌ حُكْماً، بخلاف العَرَضِ، ومنه: الحَلْيُ، فيُقطعُ به مالم يَقُلْ: أخذتُهُ رَهْناً أو قَضاءً...

[١٩٢٢١] (قولُهُ: أو زائداً عليهِ أو أجودَ) أنتَ حبيرٌ بأنَّ الضَّميرَ في ((زائداً)) و((أجودَ)) عائدٌ على ((الدَّينِ))، وفي: ((عليهِ)) على المسروقِ، فالمناسبُ للتَّعميمِ أنْ يُقالَ: أو أنقصَ منهُ أو أرداً، فيُعلَمُ حكمُ الزَّائدِ والأجودِ بالأَولى.

والحاصل: أنَّهُ لو سرقَ أكثرَ مِن دينِهِ لا يُقطَعُ؛ لأنَّهُ يصيرُ شريكاً في ذلكَ المالِ بمقدارِ حقّهِ كما في "الفتح"(١)، وعلى قياسِهِ يقالُ فيما لو سرقَ الأجودَ، تأمَّل.

[١٩٢٢٢] (قولُهُ: لأنَّ النَّقدينِ جِنْسٌ واحدٌ حُكْماً) ولهذا كانَ للقاضِي أنْ يقضيَ بها دينَهُ مِن غير رضى المطلوب، "بحر"(٢).

قلتُ: وهذا موافقٌ لِما صرَّحوا بهِ في الحَجرِ، ومُفادُهُ: أَنَّهُ لِيسَ للدَّائنِ أَحذُ الدَّراهمِ بدلَ الدَّنانيرِ بلا إذنِ المديونِ ولا فعلِ حاكم، وقد صرَّحَ في "شرح تلخيص الجامع" في باب اليمينِ في المساومةِ بأنَّ لهُ الأخذَ، وكذا في حظرِ "المحتبى"، ولعلَّهُ محمولٌ على ما إذا لم يمكنْهُ الرَّفعُ للحاكمِ، فإذا ظفِرَ بمالِ مديونِهِ لهُ الأخذُ ديانةً، بل لهُ الأخذُ مِن خلافِ الجنسِ على ما نذكرُهُ (٢) قريباً.

[١٩٢٢٣] (قولُهُ: ومنهُ: الحَلْيُ) أي: بسبب ما فيهِ مِن الصِّياغةِ التحقّ بالعرَضِ.

[١٩٢٢٤] (قولُهُ: ما لم يَقُلْ إلخ) لأنَّهُ لا يكونُ رهناً أو قضاءً لدينِهِ إلاَّ بإذنِ مالكِهِ، فكأنَّهُ ادَّعى أخذَهُ بإذنِهِ فلا يُقطَعُ، وفي "الفتح"(٤): ((وعن "أبي يوسف" لا يُقطَعُ بالعروضِ؛ لأنَّ لهُ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٩/٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السرقة ٥/٠٦.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٢٢٥] قوله: ((وأطلق "الشافعي" أخْذُ خلافِ الجنس)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٩/٥.

449

وأطلقَ "الشَّافعيُّ" أخذَ خـ لاف الجنس؛ للمُجانسةِ في الماليَّةِ، قـال في "المجتبى": ((وهو أوسعُ؛ فيُعمَلُ به عند الضَّرورةِ)).

الأخذَ عندَ بعضِ العلماءِ))، قلنا: هذا قولٌ لا يستندُ إلى دليلِ ظاهرِ فلا يصيرُ شبهةً دارئةً إلاَّ إن ادَّعي الرَّهنَ أو القضاءَ.

### مطلبٌ في أخذِ الدَّائنِ مِن مال مديونِهِ مِن خلافِ جنسِهِ

[١٩٢٢٥] (قولُهُ: وأطلقَ "الشَّافعيُّ" أخذَ حـلافِ الجنس) أي: مِن النَّقـودِ أو العُـروض؛ لأنَّ النُّقودَ يجوزُ أَخذُها عندَنا على ما قرَّرناهُ آنفاً، قالَ "القُهستانيِّ"(١): ((وفيهِ إيماءٌ إلى أنَّ لـهُ أنْ يـأخذَ مِن خلافِ جنسِهِ عندَ المجانسةِ في الماليَّةِ، وهذا أوسعُ.

#### مطلبٌ: يُعذرُ بالعمل بمذهبِ الغير عندَ الضَّرورةِ

فيجوزُ الأحذُ بهِ وإنْ لم يكنْ مذهبَنا، فإنَّ الإنسانَ يُعذَرُ في العمل بهِ عندَ الضَّرورةِ كما في "الزاهدي")) اه.

قلتُ: وهذا ما قالُوا: إنَّهُ لا مستندَ لهُ، لكنْ رأيتُ في "شرح نظم الكنز للمقدسيِّ" مِن كتابِ الحَجْرِ قالَ: ((ونقلَ جدُّ والدي لأمِّهِ "الجمالُ الأشقرُ" في شرحِهِ لـ "القدوري" أنَّ عدمَ جواز الأخذِ مِن خلافِ الجنس كانَ في زمانِهم لمطاوعتِهم في الحقوق، والفتوى اليـومَ على جـواز الأخذِ عندَ القُدْرةِ مِن أيِّ مال كانَ، لا سيَّما في ديارنا لمداومتِهم للعقوق، شعر(٢): [الطويل]

عفاة على هذا الزَّمان فإنَّهُ زمانُ عقوق لا زمانُ حقوق وكلُّ رفيق فيهِ غيرُ مرافق وكلُّ صديقِ فيهِ غيرُ صدوق))

(قُولُهُ: والفتوى اليومَ على جوازِ الأخذِ عندَ القُدْرةِ إلخ) أي: عندَ الضَّرورةِ كما يفيدُهُ عبارةُ "المجتبى" إذ عندَ عدمِها لا يؤخُّذُ بمذهبِ الغيرِ، وبه يُردُّ على مَن حوَّزَةُ مطلقاً، "سنديّ" عن "شرح نظم الكنز". Y . . / T

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب السرقة \_ ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) البيتان لأبي الفتح البُستي في "ديوانه" صـ ١٣٨ـ، وفيه تخريجهما.

(بخلاف سَرِقتِه من غَريمِ أبيه، أو غريمِ ولدِهِ الكبيرِ، أو غريمِ مُكاتَبِه، أو غريمِ عبدِهِ الماذونِ المَديونِ فإنَّه يُقطَعُ؛ لأنَّ حقَّ الأحذِ لغيرِهِ (ولو سَرقَ من غريمِ ابنِهِ الصَّغيرِ لا، كسَرِقةِ شيءٍ فُطِعَ فيه ولم يتغيَّر)، أمَّا لو تبدَّلَ العينُ أو السَّبِ كالبيعِ قُطِعَ على ما في "المجتبى".....

١٩٢٢٦١ (قولُهُ: بخلاف سرقتِهِ مِن غريمِ أبيهِ) سقطَ مِن بعضِ النَّسَخِ لفظُ: ((غريمٍ)) وهو خطأٌ.

المعتدر، بقي لو لم يكنْ لهُ ولايةَ أخذِ دينِ ابنِهِ الصَّغيرِ، بقي لو لـم يكنْ لهُ ولايةٌ لسوءِ اختيارهِ أو لكونِهِ رقيقاً، واستظهرَ "ط"(١) أنَّهُ كذلكَ، ويظهرُ لي خلافُهُ، تأمَّل.

المعرفة المورد المورد

رُ ١٩٢٢٩] (قولُهُ: أمَّا لو تبدَّلَ العينُ) كما لو كَانَ غزلاً فسرقَهُ فقطعَ فيهِ فردَّهُ ثمَّ نُسِجَ فسرقَهُ فأَنهُ يُقطَعُ، وعلى هذا الصُّوفُ والقطنُ والكتَّانُ، وكلُّ عينٍ أحدثَ المالكُ فيهِ صنعاً بعدَ القطع لو أحدثَهُ الغاصبُ ينقطعُ بهِ حقُّ المالكِ، "بحر"(٢).

المَّارِقِ ثُمُّ الشَّرَاهُ منهُ فسرقَهُ يُقطَعُ ثانياً عندَ المَّارِقِ ثمَّ الشَّرَاهُ منهُ فسرقَهُ يُقطَعُ ثانياً عندَ مشايخِ "بخارى"، وقالَ مشايخُ العراقِ: لا يُقطَعُ، وظاهرُ "الفتحِ" (٤) اعتمادُ الثَّاني، وذكرَ في "النَّهر" (٥) ما يؤيِّدُ الأوَّلَ.

[١٩٢٣١] (قولُهُ: على ما في "المحتبى") أشارَ بهِ إلى ما ذكرنا مِن الخلاف، وهذا القولُ ذكرَهُ

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب السرقة ٢/٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٣٩/٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة ١١/٥.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٤١/٥.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السرقة ق٥١ ٣١أ.

(أو مِن ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ، لا برَضاعٍ) فلو مَحرميَّتُه برَضاعٍ قُطِعَ كابنِ عمَّ هو أخُّ رَضاعاً؛ فإنَّه رَحِمٌ نَسَباً مَحْرَمٌ رَضاعاً، "عيني"(١)، فسقط كلامُ "الزَّيلعيِّ" (ولو) المسروقُ (مالَ غيرِهِ) أي: غيرِ ذي الرَّحِم،

\*\*

في "المجتبى" جازماً بهِ بلا حكايةِ خلافٍ كما ذكرَهُ "المصنّف" في "شرحِهِ "(٢).

[۱۹۲۳۲] (قولُهُ: أو مِن ذي رَحِمٍ مَحْرمٍ) ترجمَ في "الهداية" و"الكنز" لهذهِ المسائلِ بقولِهِ: ((فصلٌ في الجِرْزِ))، وهو ـ كما في "النَّهر" وإن در (لغة : ٣١ قرار) الموضعُ الَّذي يُحْرَزُ فيهِ الشَّيءُ، وشرعاً: ما يُحفَظُ فيهِ المالُ عادةً كالدَّارِ وإنْ لم يكن لها باب، أو كان وهو مفتوح الأنَّ البناءَ لقصدِ الإحرازِ، و كالحانوتِ والخيمةِ والشَّخصِ)) اهـ، ومثلهُ في "الفتح" لكنَّ قولَهُ: ((وإنْ لم يكن لها بابٌ إلخ)) فيهِ كلامٌ نذكرُهُ (٧) عندَ مسألةِ الفَشَّاشِ (٨).

<sup>(</sup>١) "رمز الحقائق": كتاب السرقة ـ فصل في الحِرْز ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب السرقة ١/ق د٢٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب السرقة \_ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في الحِرْز ق٥١٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحِرْز والأخذ منه ١٤٢/٥.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٩٢٥٧] قوله: ((نهاراً)).

<sup>(</sup>٨) في "ك": ((القشاش)) بالقاف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في الحِرْزِ ٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في الحِرْز ٥/٦٢.

<sup>(</sup>١١) "ح": كتاب السرقة ق٧٥٧/أ.

(بخلافِ مالِه إذا سُرِقَ من بيتِ غيرِهِ) فإنَّه يُقطَعُ.....

قلت: لا يُظَنُّ بـ "الزَّيلعيّ" أنَّ فَظنَّ ذلك؟ لأنَّ الرَّحمَ ـ وهو القرابةُ النَّسَبيَّةُ ـ لا تكونُ بالرَّضاعِ أصلاً حتَّى يُظنَّ أنَّ قولَهُ: ((لا برضاع)) تقييدٌ لهُ، بل مبنى كلامِهِ على أنَّ المرادَ بالمَحْرَمِ ما تكونُ محرمِيَّتُهُ مِن النَّسبِ كما هو المتبادِرُ، وكما عبَّرَ بهِ في "الهداية"(١)؛ حيثُ قالَ: ((ذي رحم مَحْرمٍ منهُ))، فقولُهُ: ((منه)) أي: مِن الرَّحمِ تصريحٌ بالمرادِ، وعليهِ فلا يدخلُ فيهِ ابنُ العمِّ الَّذي هو أخُّ رضاعاً؛ لأنَّهُ مَحْرمٌ مِن الرَّضاعِ لا مِن الرَّحمِ، ثمَّ رأيتُ عبارةَ "الكنز"(١) الَّتي شرحَ عليها "الزَّيلعيّ" بلفظِ ((منهُ)) كعبارةِ "الهداية"، فتعيَّنَ ما قلناهُ وسقطَ ما سواهُ، فافهم.

إلى المحرم المح

قلت: أنتَ خبيرٌ بأنَّهُ لا يصحُّ القولُ بالقطع فيهِ لقيامِ المانع، وهو عدمُ الحِـرْزِ، بخـلافِ بيـتِ الأحنبيِّ، نعم ينبغي تقييدُهُ بغيرِ قرابةِ الوِلادِ، فلا يُقطَعُ في الوِلادِ للشَّبهةِ في مالِهِ على ما مرَّ<sup>(1)</sup>،

<sup>(</sup>قولُهُ: وكما عبَّرَ به في "الهداية" حيثُ قالَ: ((ذي رحمٍ محرمٍ منه)) إلخ) المتبادِرُ من هذهِ العبـــارةِ إنَّا هو رجوعُ ضميرٍ: ((منه)) للسَّارقِ لا للرَّحمِ.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) "أنظر شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٤٣/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٥/٦٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ق١٦٥/أ.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٩١١٠] قوله ((لا شبهةً ولا تأويلَ فيه)).

اعتباراً للحِرْزِ وعدَمِهِ (وبخلافِ مُرضعَتِه) صوابُهُ: مُرضِعِه بـلا تـاء، "ابـن كمـال" (مُطلقاً) سواءٌ سَرقَ من بَيتِها أو بيتِ غيرِها؛ فإنَّه يُقطَعُ.....

كما في "التّبيين"(١) و"البحر"(٢) و"النّهر"(٢).

رود الم يُقطَعُ المجرر وعدمه أي: قُطِعَ في المسألةِ الأخيرةِ اعتباراً للحرر ولم يُقطَعُ فيما قبلَها اعتباراً لعدمه ففيه لف ونشر مشوش مثوش وعن هذا قال "البر حَنْدي ": الظّاهر : أنّه لا دخل للقرابة ، بل المعتبر الحرر ففي كلّ موضع كان له أن يدخل فيه بلا مانع ولا حِشمة لا يُقطَعُ ، سواء كان بينهما قرابة أو لا ، قال "الحموي ": وفيه نظر فإن الصّديقين يدخل أحدهما بيت الآخر بلا مانع ولا حِشمة مع أنّه يُقطع ، فظهر أنّ للقرابة المحرميّة مَدْخلاً ، واعترضه الشّيخ "أبو السُّعود" ((بأنَّ هذا فيما لم يُؤذَن له بدخولِه حتَّى لو سرق مِن محلِّ حرَت عادتُه بدخولِه لم يُقطع )) اهد.

قلت: لكنَّ المنقولَ في "الهداية"(°) وغيرِها: قطعُ الصَّديقِ؛ لأنَّهُ عاداهُ في السَّرقةِ، ولم يفصِّلوا بينَ جريان عادةٍ في الدُّخول أو<sup>(٦)</sup> عدمِهِ، ويأتي لهُ مزيدُ بيان عقيبَهُ.

وي الله الرَّضاع ملقمةً ثديَها للصَّبيّ، كذا في "الكشَّاف" ((المُرْضِعُ الَّتي شأنُها الإرضاعُ، والمرضعةُ هي الَّتي في حال الرَّضاع ملقمةً ثديَها للصَّبيّ، كذا في "الكشَّاف" (٧)، فمَن قالَ هنا: مرضعةٌ لم يُصِبْ) اهـ؛

(قولُهُ: لكنَّ المنقولَ في "الهداية" وغيرِها: قطعُ الصَّديـقِ؛ لأنَّه إلىخ) الظَّاهرُ: عـدمُ القطعِ في الصَّديقِ إذا حرتِ العادةُ بينَهُ وبينَ صديقِهِ بالدُّحولِ بلا مـانعٍ؛ لوحـودِ الإذنِ دِلالـةً في دحـولِ الحِرْزِ، ويُحمَـلُ كـلامُ "الهداية" على صديقٍ لم تَجْرِ العادةُ فيه بذلكَ، هذا ما يفيدُهُ كلامُهم.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة .. فصل في الحرز ٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٦٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ق ١٦/أ.

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٢٠٠٠٪.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ك": ((و)).

<sup>(</sup>٧) "الكشاف": ٣/٤ سورة الحج ـ الآية: ٢.

لِما مرَّ<sup>(۱)</sup> (و) لا بسَرِقةٍ (من زوجتِهِ) وإنْ تزوَّجها بعد القضاءِ<sup>(۲)</sup>، "جوهرة"<sup>(۳)</sup> (وزَوجِها ولو كان) المسروقُ (من حِرْزِ خاصٍّ له، و) لا (عبدٍ من سيِّدِهِ،.........

لأَنَّهُ لا يمكنُ أنْ يسرقَ منها في حال إرضاعِها لهُ.

المعنى المعنى المعنى المعنى أي: مِن اعتبارِ الحِرْزِ، وعن "أبي يوسف": لا يُقطَعُ لدخولِـ عليها بلا استئذان وحِشْمةٍ، بخلافِ الأختِ رضاعاً لانعدامِ هذا المعنى فيها عادةً، وجهُ الظّاهرِ: أنّهُ لا قرابة بينَهما، والمحرميَّةُ بدون القرابةِ لا تُحترَمُ (١٠)، "فتح" (٥).

قلت: وإذا كَانَ يُقطَعُ في السَّرقةِ مِن أُمِّهِ رضاعاً معَ الدُّخولِ بلا استئذان وحِشْمةٍ فكذا في الصَّديقِ، وبهِ ظهرَ أَنَّ للقرابةِ المحرميَّةِ دَخْلاً، وكذا قولُهم: ((لأنَّهُ عاداهُ في السَّرقةِ)) يفيدُ الفرق، وهو زوالُ الصَّداقةِ، بخلافِ القرابةِ، تأمَّل، والله تعالى أعلمُ.

المعتدية المعتدية في منزل على المعتدية ولا بسرقة من زوجته أي: ولو مِن وجه كالمبتوتة المعتديّة في منزل على حِدَةٍ، ولو سرق بعدَ انقضاء العدّة قُطع، "كافي الحاكم".

197٣٩١ (قولُهُ: وإنْ تزوَّجَهَا بعدَ القضاء) بالقطع لوجودِ الشَّبهةِ قبلَ الإمضاءِ، وأفادَ أَنَّهُ لا فرقَ بينَ كونِهِ زوجَها وقتَ السَّرقةِ أو بعدَها قبلَ القضاءِ بالقطع أو بعدَهُ، وفي الأخيرةِ خلافُ النهر "(٢). "أبي يوسف"، ولو سرقَ أحدُهما مِن الآخرِ فطلَّقَها قبلَ الدُّخولِ لم يُقطعُ أيضاً كما في "النَّهر" (٢). اللهداية "(٧) (قولُهُ: مِن حِرْزٍ خاصٍ لهُ) يعني: بأنْ كانَ خارجَ مسكنِهما، صرَّحَ بهِ في "الهداية" (٧)

7.1/5

<sup>(</sup>۱) صـ۳٤٣ "در".

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة : ((بالقطع)).

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في "ك": ((لا تحرم)). قال في العناية: ((لا تحترم)) أي: لا تجعل حُرْمةً قويةً عادةً.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٤٣/٥.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السرقة - فصل في الحرز ق ١٥/١٠.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٢٣/٢.

أو عِرْسِه، أو زوْجِ سيِّدتِهِ)؛ للإذنِ بالدُّخولِ عادةً (و) لا (من مُكاتَبِه و حَتَنِه وصِهرِه و) مِنْ (مَغْنَمٍ) وإنْ لم يكُن له حقُّ فيه؛ لأنَّه مُباحُ الأصلِ، فصار شُبهةً، "غاية"، بحثاً (وحَمَّامٍ)

و"البحر"(''، "شُرُنبلاليَّة"('')، فالضَّميرُ في ((لـهُ)) عائدٌ على المسـروقِ [٣/ق٧/ب] لا علـي السَّارق، فافهم.

المبحر "("): ((والعبدُ في هذا مُلْحَقٌ بمولاهُ حتَّى لا يُقطَعُ في سرقةٍ لا يُقطَعُ فيها المولَى كالسَّرقةِ مِن البحر "(العبدُ في هذا مُلْحَقٌ بمولاهُ حتَّى لا يُقطَعُ في سرقةٍ لا يُقطَعُ فيها المولَى كالسَّرقةِ مِن أقاربِ المولى وغيرهم؛ لأنَّهُ مأذونْ لهُ بالدُّحول عادةً في بيتِ هؤلاء لإقامةِ المصالح)).

[١٩٢٤٢] (قولُهُ: ولا مِن مكاتَبهِ) لأنَّ لهُ حقًّا في أكسابهِ، "نهر"(١).

إلى المعرب المورد المعرب المع

الع٢٤٤] (قولُهُ: ومَغَنَّمٍ إلخ) علَّلَهُ في "الهداية"(٧) بقولِهِ: ((لأنَّ لهُ فيهِ نصيباً))، وذَكَرَ: ((أنَّ ذلك

(قولُهُ: فالضَّميرُ في ((له)) عائلًا على المسروقِ إلخ) الأولى: إبدالُهُ بالمسروقِ منهُ، فإنَّ القصدَ ردُّ ما قالَهُ "ط": إنَّ الأَولى حَذَفُ: ((له)) ليعمَّ الحِرْزَ الخاصَّ لها، فبجعلِهِ عائداً للمسروقِ منه يكونُ الكلامُ شاملاً لِما إذا كانَتِ السَّرقةُ منها، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٦٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ـ ٢٠/٨ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٦٣/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ق١٥/أ.

<sup>(</sup>٥) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((وتأخير 'الزيلعي"))، وما أثبتناه من عبارة "النهر" هنو الصنواب، ومراده بالشيخ أخوه صاحبُ "البحر"، فإنَّه أخَّر دليل "الإمام". وأما "الزيلعي" فقد أخَّر دليل الصاحبين، فليتبنه، انظر "البحر": ٦٣/٥، و"تبيين الحقائق": ٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ق٥١٣/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>۱) أخرج عبد الرزاق (۱۸۸۷۱) في اللقطة ـ باب الرجل يسرق شيئاً له فيه نصيب، وابن أبي شيبة ٥٢٤/٥ في الحدود ـ باب في الرجل يسرق من بيت لئال، ما عليه ؟ والبيهقي في "الكبرى" ٢٨٢/٨ في السرقة ـ باب من سرق من بيت المال شيئاً، من طريق سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص [وهـو زيـد بـن دِثَـار] قـال: ((شهدت علياً يقسم سلاحاً في الرحبة فأخذ رجلٌ مغفراً فالتحف عليه، فوجده رجل، فأتى به علياً فلم يقطعه وقال: له فيه شرك)).

وأخرجه البيهقي ٢٨٢/٨ من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مُغيرة عن الشعبي عن علي قال: ((ليس على من سرق من بيت المالِ قطعٌ)) . لكن أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٧٢) عن معمر عن مُغيرة عن الشعبي قولَه وأخرج ابن أبي شيبة ٢٠/٦ عن أشعث عن أبي الزُّبير عن جابر مرفوعاً: ((ليس في الغُلول قطعٌ)).

وخالفه حجاج، فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، ورواه زهير وابن لهيعة وابن جريج وسفيان والمغيرة عـن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ: ((ليس على المنتهب قطعٌ، وليس على الخائن قطعٌ)).

<sup>(</sup>٢) عبارة "الهداية": ((درأُ وتعليلاً)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ٥٠٤٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في الجزية ق٥ ١ ٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "الحواشي السعدية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ــ فصل في الحرز وما يؤخذ منه ٥/٤٤٥ (هامش "فتح االقدير").

<sup>(</sup>٦) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب السرقة ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٢٩٨/١، والمسألةُ التي أحالَ فيها إلى عدم القَطْعِ في المالِ المشترَكِ ذكرها المصنّفُ صاحبُ "الكنز" في ٢٩٦/١.

في وقت حرَتِ العادَةُ بدُخولِهِ، وكذا حَوانيتُ التَّجَّارِ والخاناتُ، "مجتبى" (وبيتٍ أَذِنَ فِي دُخولِه) ولو أَذِنَ لَمُخصُوصين فدخلَ غيرُهُم وسَرقَ.....

ما يومئُ إلى اعتبارِ الإطلاقِ؛ حيثُ قدَّمَ أنَّهُ لا قطعَ في المالِ المشتركِ، وإذا كانَ لهُ حقَّ فيهِ كانَ مِن المشتركِ، فذِكرُهُ هنا ليسَ إلاَّ لإفادةِ التَّعميم)) اهـ.

قلتُ: ما ذُكِرَ مِن إطلاقِ الرِّوايةِ قد يُدَّعَى أَنَّهُ يخصِّصُهُ التَّعليلُ المَاثُورُ الَّذي جعلوهُ دليلَ الحكم، وإلاَّ لزمَ إثباتُ حكم بلا دليل، وما ذكرَهُ في "غاية البيان" مِن أَنَّهُ مباحُ الأصلِ فيهِ نظرٌ؟ لأنَّ مباحَ الأصلِ ما يكونُ تافها ويُوجَدُ مُباحاً في دارِ الإسلامِ كالصَّيدِ والحشيشِ كما مرَّ(١)، والمَعْنَمُ قد يكونُ مِن أعزِّ الأموال، وأيضاً حكمُ مباحِ الأصلِ أَنَّهُ لا يُقطَعُ بهِ وإنْ مُلِكَ وسُرِقَ مِن عرْز، والمَعْنَمُ ليسَ كذلكَ قطعاً، نعم قالَ "القُهِستانيُّ "(٢) بعدَ التَّعليلِ المَاثورِ: ((ولا يخفى أنَّ الآخذَ النَّعليلِ المَاثورِ: ((ولا يخفى أنَّ الآخذَ التَّعليلِ المَاثورِ: ((ولا يخفى أنَّ الآخذَ السَّركةِ، وإلاَّ ففي مالِ العامَّةِ لا يُقطَعُ؛ لأنَّهُ الحسنِ، فإنَّ خُمُسَ المغنمِ لذوي الحاجةِ مِن العامَّةِ، ومَن سرقَ مِن مالِ العامَّةِ لا يُقطَعُ؛ لأنَّهُ يستحقُّ منهُ عندَ الحاجةِ، فأورثَ شبهةً كما علَّلُوا بهِ كما قدَّمناهُ (٣) عن "البحر".

[١٩٢٤٥] (قولُهُ: في وقت حرتِ العادةُ بدخولِهِ) فيُقطَعُ لو سرقَ ليلاً؛ لأنَّ الإذنَ يختصُّ بالنَّهارِ، الجرا(٤)، وفيهِ إشارةٌ إلى أنَّهُ لو اعتادَ النَّاسُ دخولَهُ في بعضِ اللَّيلِ فهو كالنَّهارِ كما في "المضمرات"، "قُهِستاني "اده أنَّ ذلكَ إذا كانَ البابُ مفتوحاً؛ ففي "الحاوي الزَّاهدي ": ((ولو سرقَ مِن حمامٍ أو خانِ أو رباطٍ أو حوانيتِ التَّجارِ وبابُها مُعْلَقٌ يُقطَعُ وإنْ كانَ نهاراً في الأصحِّ)) اهر.

[١٩٢٤٦] (قولُهُ: وبيتٍ أُذِنَ في دخولِهِ) فلا قطعَ بالسَّرقةِ منهُ في الوقتِ المأذونِ بـالدُّخولِ فيه، "ط"(٦).

<sup>(</sup>۱) صه۲۵-۲۲۳ "در".

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب السرقة ـ ٣٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٢١] قوله: ((ومال عامَّةٍ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٦٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب السرقة . ٣٠٥/٢ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب السرقة ـ ٢/٥٦٤.

ينبغي أن يُقطَعَ، واعلم أنَّه لا يُعتَبرُ الحِرْزُ بالحافظِ مع وُجودِ الحِرْزِ بالمكانِ؛ لأنَّه أقوى، فلا يُعتَبرُ الحافظُ في الحمَّامِ؛ لأنَّه حِرْزٌ، ويُعتَبرُ في المسجدِ؛ لأنَّه ليس بحِرْزٍ، به يُفتى، "شُمنِي" (وكلُّ ما كان حِرْزً لنوع فهو حِرْزٌ للأنواع كُلِّها) فيُقطَعُ بسَرِقةِ لُؤلؤةٍ (١) من إصطَبْلٍ (على المذهبِ) وقيل: حِرْزُ كلِّ شيءٍ مُعتبرٌ بجِرْزِ مِثلِه،.......

الع٢٤٧ (قولُهُ: ينبغي أنْ يُقطَعَ) البحثُ لـ "صاحبِ البحر" (٢)، وتبعَهُ مَنْ بَعْدَهُ، "ط" (٦).

١٩٧٤٨١ (قولُهُ: لا يُعتَبَرُ الحِرْزُ بالحافظِ إلى فلو سرقَ شيئاً مِن الحمَّامِ وصاحبُهُ عندَهُ أو المسروقُ تحتَهُ لا يُقطَعُ بخلافِ المسجدِ، والفرقُ: أنَّ الحمَّامَ يُنِيَ للإحرازِ فكانَ حِرْزاً كالبيتِ فلا يعتبرُ الحافظُ، والمسجدُ لم يُسْنَ لإحرازِ الأموالِ فيعتبرُ الحافظُ كالطَّريقِ والصحراءِ، وتمامُهُ في "الزَّيلعيّ" (في وأفادَ أنَّ الحِرْزَ نوعان كما قدَّمناهُ (في عندَ قولِهِ: ((مِن حِرْز)).

197٤٩١ (قولُهُ: بهِ يُفتَى) زادَ في "الفتح"("): ((وهو ظاهرُ المذهبِ، ومقابلُهُ: القولُ بأنَّهُ يُقطَعُ عندَهما)). عندَهُ لو سرقَ مِن الحمَّامِ في وقتِ الإذنِ إذا كانَ ثمَّةَ حافظٌ، ولا يُقطَعُ عندَهما)).

ر ١٩٢٥٠] (قولُهُ: فيُقطَعُ بسرقةِ لؤلؤةٍ مِن إصْطَبْلٍ) لأنَّ الحِرْزَ كما قدَّمناهُ (٧): كـلُّ بُقْعةٍ مُعَـدَّةٍ للإحرازِ ممنوع مِن الدُّحولِ [٣/ق٨/أ] فيها إلاَّ بإذنِ، ولا يخفي أنَّ الإصْطَبْلَ كذلكَ، وهذا بخلافِ

(قولُهُ: ومقابِلُهُ: القولُ بأنَّه يُقطَعُ عندَهُ لو سرقَ من الحمَّامِ إلخ) لعلَّ الأنسبَ أنْ يقولَ: ومقابلُهُ القولُ بأنَّه يُقطَعُ عندَهُ، فإنَّ عبارتَهُ تُوْهِمُ أنَّ ما ذكرَهُ "الشَّارحُ" حارجٌ عن هذينِ القولَينِ معَ أنَّه قولُهما.

<sup>(</sup>١) في "و": ((لؤلؤ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٥/٦٣.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب السرقة \_ ٢/٥٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٣٢١/٣.

<sup>(</sup>a) المقولة [١٩١٠٧] قوله: ((من حرز)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه د/د١٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٩١٠٧] قوله: ((من حرز)).

والأوَّلُ هو المذهبُ عندنا، "مجتبى"، لكنْ جَزَمَ "القُهِستانيُّ" بأنَّ الثَّانيَ هو المَذهبُ، فتنبَّه (ولا يُقطَعُ قَفَّافٌ) هو: مَن يَسرِقُ الدَّراهمَ بين أصابِعِه (وفَشَّاشٌ).......

الوديعةِ، فإنَّهُ يُعتَبَرُ فيها حِرْزُ مثلِها، حتَّى لو وضعَ المودَعُ اللَّؤلؤةَ في الإصطبلِ يَضْمَنُ كما حقَّقناهُ في "تنقيح الفتاوى الحامديَّة"(١) مِن الوديعةِ، وسنذكرُهُ(١) هناكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

[١٩٢٥١] (قولُهُ: والأوَّلُ هو المذهبُ عندَنا) إنْ كانَ أعادَهُ لأجلِ نسبتِهِ إلى "المجتبى" كانَ الأخصرُ عزوَهُ إليهِ عقبَ عبارةِ المتنِ، ولعلَّ المرادَ: إفادةُ الحصرِ بالجملةِ المعرَّفةِ الطَّرفينِ، فإنَّهُ زائلًا على ما في المتن، فافهم.

[۱۹۲۰۲] (قولُهُ: لكنْ جَزَمَ "القُهِستانيُّ" إلخ) لم ينسبهُ "القُهِستانيُّ" إلى أحدٍ يُعتَمَدُ عليهِ، وما مشى عليهِ "المصنف" قالَ فيهِ "شمس الأئمَّة السَّرخسيّ" ((هو المذهبُ عندَنا)) كما نقلَهُ في "الذَّخيرة" وغيرها، وقد قالَ في "الفتح" ((إنَّهُ هو الصَّحيحُ كما ذكرَهُ "الكرخيُّ ؛ ثبمَّ قالَ ونقلَ "الإسبيجابيُّ" عن بعضِ أصحابنا أنَّ كلَّ شيء يُعتَبَرُ بجِرْزِ مثلِهِ))، فَعُلِمَ أنَّ ما في "القُهِستانيّ" قولُ البعض، وأنَّ المذهبَ المصحَّحَ خلافَهُ، ولعلَّ قولَهُ: ((إنَّهُ المذهبُ)) سبقُ نظرٍ، فليسَ في المسألةِ اختلاف تصحيح، فافهم.

[١٩٢٥٣] (قُولُهُ: ولا يُقطَعُ قَفَّافٌ) بقافٍ وفاءَين بينَهما ألفٌ.

الدَّراهمَ لِيَنْقُدَها فيسرقُها بينَ أصابعِهِ، ولا يشعرُ بهِ صاحبُهُ)).

<sup>(</sup>١) " العقود الدرية تنقيح الفتاوي الحامدية": ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٨٩٢١] قوله: ((على الأول)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٢٠١/٢، وفيه: ((المدهن)) بدل ((المذهب)) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب السرقة \_ ١٦٢/٩.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه د٦/٦.

<sup>(</sup>٦) "المغرب": مادة ((قفف)).

بالفاء، هو: من يُهيِّيءُ لغَلَقِ البابِ ما يَفتحُهُ إذا (فَشَّ) حانوتاً أو بـابَ دارٍ (نهـاراً وخلا البيتُ من أحدٍ) فلو فيه أحدُّ وهو لا يَعلَمُ به.....

[١٩٢٥٥] (قولُهُ: بالفاء) أي: وبشينين معجمَتَين بينَهما ألفُّ.

[١٩٢٥٦] (قولُهُ: لغَلَق البابِ) بالتَّحريكِ، جمعُهُ أغلاقٌ ك سَبَبٍ وأسبابٍ، "مصباح"(١).

[١٩٢٥٧] (قولُهُ: نَهاراً) لعلَّ وجههُ: أَنَّهُ يكونُ مُجاهِراً، وشرطُ القطع الْحُفْية، بخلاف ما إذا كانَ ليلاً، قالَ "الزَّيلعيُّ" ((ولو كانَ بابُ الدَّارِ مفتوحاً في النَّهارِ فَسَرَقَ لا يُقطعُ؛ لأَنَّهُ مُكابَرَةٌ لا سرقة، ولو كانَ في اللَّيلِ بعدَ انقطاع انتشارِ النَّاسِ قُطِعَ) اهـ، زادَ في "الذَّحيرة": ((عن "أبي العباس" أَنَّهُ سوَّى في اللَّيلِ بينَ ما إذا كانَ البابُ المفتوحُ مردوداً أو غيرَ مردودٍ في أَنَّهُ يُقطعُ فيهما، وفرَّقَ بينَهما في النَّهار في أَنَّهُ لو مردوداً قُطِعَ، وإلاَّ لا)) اهـ.

قلت: ومسألةُ الفشَّاشِ مذكورةٌ في "كافي الحاكم"، وهي تدلُّ على أنَّهُ لا يُقطَعُ في النَّهارِ بلا فرق بينَ كونِهِ مردوداً أو لا؛ لأنَّهُ إذا لم يُقطعُ بفتحِهِ نهاراً وهو مُقفَلٌ فإذا كانَ مفتوحاً مردوداً أو لا فهو كذلكَ بالأولى، فلذا أطلقَ "الزَّيلعيُّ" عدمَ القَطْعِ كما علمتَ، ثمَّ ذكرَ بعدَهُ مسألةً

(قولُ "الشَّارِحِ": فلو فيه أحدُّ وهو لا يعلمُ به قُطِعَ) لا يظهرُ إلاَّ على القولِ باعتبارِ الحافظِ معَ وجودِ الحِرْزِ، وأمَّا على ما قدَّمَهُ من عدمِ اعتبارِ الحِرْزِ بالحافظِ معَ وجودِ الحِرْزِ بالمكانِ فلا يظهرُ، تأمّل. (قولُهُ: لعلَّ وجههُ: أنَّه يكونُ مُجاهِراً إلخ) هذا التَّوجيهُ لـ "الحَمَويِّ" حيثُ قال: ((وجه عدمِ القطع: أنَّه حينئذِ بالغشِّ مُجاهِرً لا مُحتَفٍ، وشرطُ القطع الخُفْيةُ)) اهـ.

(قُولُهُ: وهي تدلُّ على أنَّه لا يُقطَعُ في النَّهارِ بلا فرق إلخ) قد يُقالُ: عدمُ قطعِهِ بفتحِهِ نهاراً وهـو مقفَلٌ إنَّا هو لتحقُّقِ المجُاهَرَةِ بالغِشِّ، وهذا لا يدلُّ على عدمِ قطعِهِ فيما إذا كانَ البابُ مفتوحـاً مردوداً أوْ لا، فدعوى الأولويَّةِ غيرُ ظاهرةٍ.

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((غُلِق)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٢٢٢/٣.

قُطِعَ، "شُمُنِي" (ويُقطَعُ لو سَرقَ من السَّطحِ) نِصاباً؛ لأنَّه حِرْزٌ، "شرح وهبانية" (أو مِن المسجدِ) أراد به كلَّ مكان ليس بحِرْز، فعمَّ الطَّريقَ والصَّحراءَ (وربُّ المَتاعِ عندَهُ) مِن المسجدِ) أراد به كلَّ مكان ليس بحِرْز، فعمَّ الطَّريقَ والصَّحراءَ (وربُّ المَتاعِ عندَهُ) أي: بحيثُ يراهُ (ولو) الحافظُ (نائماً) في الأصحِّ، (لا) يُقطعُ (لو سَرقَ ضيفٌ مَّن أضافَهُ)

الفشَّاشِ المذكورةَ، وبهذا عُلِمَ أنَّ ما قدَّمناهُ (٢) عن "النَّهر" عندَ قولِـهِ: (( أو مِن ذي رحمٍ)) ليسَ على إطلاقِهِ، فتدبَّر.

المعده (قولُهُ: قُطِعَ) أي: لظنِّهِ الْحُفْية، وأمَّا لو عَلِمَ فلا يُقطِّعُ لأنَّهُ مُجاهِرٌ.

[١٩٢٥٩] (قولُهُ: مِن السَّطح) أي: إذا صَعَدَ إليهِ أو تناولَهُ مِن داخلِ الدَّارِ، واحترزَ بهِ عمَّا لـو سرقَ ثوباً بُسِطَ على حائطٍ إلى السِّكَّةِ، بخلافِ ما إذا كانَ إلى الدَّارِ فإنَّهُ يُقطَعُ كما في "البحر"(٢). [١٩٣٦] (قولُهُ: أي: بحيثُ يراهُ) أفادَ: أنَّهُ ليسَ المرادُ بالعِنْدِيَّةِ الحضورَ بل الاطلاعَ عليهِ.

[1977] (قولُهُ: ولو الحافظُ نائماً) عبَّرَ بالحافظ؛ لأنَّهُ أعبُّ مِن أَنْ يكونَ هو رَبَّ المتاعِ أو غيرَهُ، وأطلقَ النَّائمَ فشمِلَ ما إذا نامَ مضطجعاً أَوْ لا، وما إذا كانَ المتاعُ تحتَ رأسِهِ، أو تحت جنبِه، أو بينَ يديهِ حالةَ النَّومِ (٤)، هو الصَّحيحُ، وقيلَ باشتراطِ كونِهِ تحتَ رأسِهِ أو جنبِهِ، "فتح"(٥)،

(قولُ "المصنّف": ويُقْطَعُ لو سرقَ من السَّطحِ إلخ) هذا إذا كانَ مَصْعَدُهُ من داخلِ البيتِ، أمَّا مِنْ خارجهِ وليسَ له بابٌ يُغْلَقُ عليه فلا يكونُ حِرْزاً ويُراجَعُ. اهـ "سنديّ".

ُ (قُولُهُ: وبهذا عُلِمَ أَنَّ مَا قَدَّمَناهُ عَنِ "النَّهر" عندَ قُولِهِ: أَو مِنْ ذِي رَحِمٍ لِيسَ على إطلاقِهِ) كلامُ "النَّهر" في بيانِ الجِرْزِ فِي حدِّ ذاتِهِ، وهو صحيحٌ على إطلاقِهِ، وما هنا من عدم القطع إنَّما هو لعدم الحُفْيةِ لكونِهِ مُجاهَرَةً كما ذكرَهُ، تأمَّل. وعلى ما فهمَهُ "المحشِّي" يكونُ ما قدَّمَهُ عن "النَّهر" مقيَّداً بما إذا سرق ليلاً من دارٍ مشلاً لا باب له فإنَّه يُقْطَعُ، بخلافِ ما إذا كانَ ذلكَ نهاراً، فإنَّه لا يُقْطَعُ إذا لم يكن له بابٌ أو كانَ مفتوحاً.

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ـ مسائل السرقة ق١٣٢/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٢٣٢].

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٤) في "ك" زيادة: ((كما اختاره "السرخسي"، وصحَّحه في "المجتبى")).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ٦/٥ ابتصرف.

TOY

قالَ في "النّهر"(1): ((ونبّه بقولِهِ: ((عندَهُ)) إلى أنّه لو كانَ لابساً لهُ لم يُقطَعْ، وقيلَ: يُقطَعُ ب حكاه في "المحتبى")) اهم، وبسطه في "المبحر"(٢)، وفصّل "الزّيلعيُّ"(٢) بينَ النّائم وغيرهِ فيُقطعُ في الأوَّل؛ لأنّه أخذ حُفْية، لا في الثّاني؛ لأنّه اختلاس، وذلكَ حيثُ قالَ: ((وفي "المحيط": لو سرق ثوباً عليهِ وهو رداؤه، أو قلنسُوة، أو طرف مِنْطَقَةٍ (٤)، أو سيفَه، أو سرقَ مِن امرأةٍ حُليّاً عليها لا يُقطعُ؛ لأنّها خِلْسة وليسَت بحُفْيةِ سرقةٍ، ولو سرقَ مِن رجلِ نائمٍ قلادةً عليهِ وهو لابسُها، أو واضعُها قريباً منه بحيثُ يكونُ حافظاً لها قُطِعَ؛ لأنّه أخذَها بخفيةٍ وسرتًا، ولها حافظ وهو النائم)) اهم.

٢١٩٢٦٢ (قولُهُ: ولو مِن بعضِ بيوتِ الدَّارِ) أي: لا فرقَ بينَ أنْ يسرِقَ مِن البيتِ الَّـذي أضافَهُ فيهِ أو مِن بيتٍ آخرَ فيها.

[١٩٢٦٣] (قولُهُ: لاختلالِ الحِرْزِ) لأنَّ الدَّارَ معَ جميع بيوتِها حِرْزٌ واحدٌ، فبـالإذنِ فيهـا اختـلَّ الحِرْزُ في جميع بيوتِهـا، "بحر"(°).

[١٩٢٦٤] (قولُهُ: لِشبْهةِ عدمِ الأَخْذِ) لأنَّ الدَّارَ وما فيها في يدِ صاحبِها، "فتح" (أَنَّ الْمَحْرَزَ بالمكانِ [٣]ق٨/ب] لا يجبُ القطعُ فيهِ إلاَّ بالإخراج؛ لقيامِ يدِ المالكِ قبلَ الإخراجِ مِن دارِهِ، فلا يتحقَّقُ الأَخذُ إلاَّ بإزالةِ يدِهِ، وذلكَ بالإخراجِ مِن حِرْزِهِ، بخلافِ المُحْرَزِ بالحافظِ، فإنَّهُ يُقطعُ كما أخذَهُ لزوالِ يدِ المالكِ بمجرَّدِ الأَخذِ، فتتمُّ السَّرقةُ فيجبُ موجَبُها)) اهر.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ق١٥/٣١ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٢٢٤/٣.

<sup>(</sup>٤) عبارة "المحيط" كما في "الزيلعي": ((أو طرف مِنْطَقَتِهِ)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ٥٧/٥.

بخِلافِ العصبِ (و إِنْ أَخرِجَهُ من حُجرةِ الدَّارِ) المُتَسعةِ جدَّاً إِلَى صَحنِها (أَو أَغَارَ من أَهلِ الحُجرِ على حُجْرةٍ) أُخرى؛ لأنَّ كلَّ حُجْرةٍ حِرْزٌ (أَو نَقَبَ فدخلَ، أَو أَلقى) كذا رأيتُهُ في نُسخِ المَّن والشَّرحِ بـ: ((أو))، وصوابُهُ: بـ ((الواو)) كما في "الكنز"(١) (شيئاً..

[19770] (قولُهُ: بخلافِ الغصب) يعني: أنَّ هذا في حقِّ القطعِ لسقوطِ الحدِّ بالشَّبهةِ، بخلافِ ضمانِ الغصب، يعني: لو هلكَ ما سرقَهُ ولم يُحرِجْهُ، قالَ في "الفتح" (قالَ بعضُهم: لا ضمانَ عليهِ إذا تلِفَ المسروقُ في يدِهِ قبلَ الإخراجِ مِن الدَّارِ ولا قطعَ عليهِ، والصَّحيحُ: أنَّهُ يضمنُ لوحودِ التَّلفِ على وجهِ التَّعدِي، بخلافِ القطع؛ لأنَّ شرطَهُ هَنْكُ الحِرْزِ ولم يُوجَدُى) اهـ.

رورُلُهُ: المتسعةِ حدًاً أي: الَّتي فيها منازلُ وفي كلِّ منزلِ مكانٌ يستغني بهِ أهلُهُ عن الانتفاعِ بصحنِ الدَّارِ، وإنَّمَا ينتفعونَ بهِ انتفاعَ السِّكَةِ، وإلاَّ فهي المسألةُ السَّابقةُ الَّتي لا بدَّ فيها مِن الانتفاعِ بصحنِ الدَّارِ، "بحر"(٢)، ونحوُهُ في "الزَّيلعيِّ"(٤)، وفي "الكافي": ((يُقطَعُ إذا كانَت داراً واحدةً عظيمةً فيها مقاصيرُ، كلُّ مقصورةٍ مَسْكَنٌ على حيالِها(٥)) اهـ، والمقصورةُ: الحُجْرَةُ بلسانِ أهلِ الكوفةِ، "معراج".

الفرسُ المعروبُ أَو أَغَارَ) المرادُ دخلَ مقصورةً على غِرَّةٍ فأخذَ بسرعةٍ، يُقالُ: أَغَارَ الفرسُ والتَّعلبُ في العَدْوِ: أسرعَ، "بحر"(٦).

١٩٢٦٨١ (قُولُهُ: مِن أهل الحُجَر) حالٌ مِن فاعل ((أغارَ)).

١٩٢٦٩١ (قولُهُ: لأنَّ كلَّ حُجْرَةٍ حِرْزٌ) علَّةٌ للمسألتَينِ، إذ لكلِّ مقصورةٍ بابٌ وغَلَقْ على حِدَةٍ، ومالُ كلِّ واحدٍ مُحْرَزٌ بمقصورتِهِ، فكانَتِ المنازلُ بمنزلةِ دورٍ في مَحَلَّةٍ، وإنْ كانَت الدَّارُ

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ٧٥٥ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٥/٥.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل الحرز ٢٢٢/٣.

<sup>(</sup>د) في "آ": ((حالها)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٥/٥٦.

في الطَّريقِ) يَبْلُغُ نصاباً (ثمَّ أخذَهُ) قُطِعَ؛ لأنَّ الرَّمْنيَ حِيلةٌ يَعتادُهُ السُّرَّاقُ، فاعتُبرَ الكُلُّ فِعلاً واحداً، ولو لم يأخُذْهُ أو أخذَهُ غيرُهُ فهو مُضيِّعٌ لا سارقٌ (أو حَملَه على دابَّةٍ فساقَهُ وأخرجَهُ) أو علَّقَ رَسَنَه في عُنْقِ كلبٍ وزَجرَهُ؛.....

صغيرةً بحيثُ لا يستغني أهلُ المنازلِ عن الانتفاعِ بصحنِ الدَّارِ، بل ينتفعونَ بـهِ انتفاعَ المنازلِ فهي بمنزلةِ مكانٍ واحدٍ، فلا يُقطَعُ السَّاكنُ فيها، ولا المأذونُ لهُ بالدُّخولِ فيها إذا سرقَ مِن بعض مقاصيرها، "زيلعيّ"(١).

ُ العربَهُ الطَّريقِ) أي: بحيثُ يراهُ؛ لأنَّهُ باق في يدِهِ فصارَ كأنَّهُ أخرجَهُ معهُ، وإلاَّ فلا قطعَ عليهِ وإنْ خرجَ وأخذَهُ؛ لأنَّهُ صارَ مستهلِكاً لهُ قبلَ خروجِهِ، بدليلِ وحوبِ الضَّمانِ عليهِ كما لو ذبحَ الشَّاةَ في الحِرْز، "جوهرة"(٢).

[١٩٢٧١] (قولُهُ: ثُمَّ أَخذَهُ) أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لا يُشترَطُ للقطعِ الأَخذُ على فورِ الإِلْقَاءِ. اهـ "ط" (٢). [١٩٢٧٢] (قولُهُ: يعتادُهُ السُّرَّاقُ) إِمَّا لتعــنُّرِ الخروجِ معَ المتـاعِ، أو ليمكنَـهُ الدَّفعُ أو الفرارُ، زيلعي "(٤).

[١٩٢٧٣] (قولُهُ: فاعتُبِرَ الكلُّ فِعْلاً واحداً) أي: كلُّ مِن النَّقْبِ والدُّحولِ والإلقاءِ والأحذِ حيثُ لم يَعْتَرِضْ عليهِ يدُّ مُعتَبرةٌ، وهذا حوابٌ عن قولِ "زفر": إنَّهُ لا يُقطَعُ؛ لأنَّ الإلقاءَ غيرُ مُوجبٍ لهُ.

١٩٢٧٤٦ (قولُهُ: ولو لم يأخذُهُ) أي: بأنْ خرجَ وتركَهُ، وقولُهُ: ((أو أخـذَهُ غيرُهُ)) أي: قبلَ خروجهِ.

١٩٢٧٥] (قولُهُ: فهو مضيّعٌ) فعليهِ ضمانُهُ.

7.4/4

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل في الحرز ٢٢٢/٣ ٢٢٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ـ ٢٦٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب السرقة \_ ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٢٢٣/٣.

لأنَّ سَيرَهُ يُضافُ إليه (أو ألقاهُ في الماءِ فأخرجَهُ بتحريكِ السَّارِقِ)؛ لِما مرَّ (أو لا بتحريكِهِ بل) أخرجَهُ (قوَّةُ جَرْيهِ على الأصحِّ) لأنَّه أخرجَهُ بسببه، "زيلعيّ"(١) وقُطِعَ) في الكلِّ؛ لِما ذكرنا، ويُشكِلُ على الأخيرِ ما قالوا: لو علَّقَه على طائرٍ فطار إلى منزلِ السَّارِقِ لم يُقطَع، فلذا \_ والله أعلمُ \_ جَزمَ "الحدَّاديُّ"(٢) وغيرُهُ بعدَمِ القَطْعِ

[١٩٢٧٦] (قولُهُ: لأنَّ سَيْرَهُ يُضافُ إليهِ) أمَّا لو خرجَ بلا سَوْقِ ولا زَجْرٍ لم يُقطَعْ؛ لأنَّ للدَّابَّةِ اختياراً، فما لم يفسُدِ اختيارُها بالحَمْلِ والسَّوقِ لا ينقطِعُ نسبةُ الفعلِ إليها كما في "البحر"(٣).

[١٩٢٧٧] (قولُهُ: لِما مرَّ (١) أي: مِن أنَّ الإخراجَ يُضافُ إليهِ، "ط" (٥).

[١٩٢٧٨] (قولُهُ: قُوَّةُ جَرْيِهِ) في بعضِ النَّسخِ: ((بقوَّةِ جَرْيِهِ)).

[١٩٢٧٩] (قولُهُ: لأنَّهُ أخرجَهُ) أي: لأنَّ الماءَ أخرجَهُ بسبب إلقائِهِ فيهِ.

(١٩٢٨٠) (قولُهُ: ويُشكِلُ على الأخيرِ) أي: ما لو ألقاهُ في الماءِ وأخرجَهُ بقوَّةِ جَرْيهِ، والاستشكالُ لـ "صاحب النَّهر"(٦).

قلت: وقد يُدفَعُ بأنَّ الطَّائرَ فعلُهُ يُضافُ إليهِ؛ لأنَّ للدَّابَّةِ اختياراً كما مرَّ (٧)، فإذا لم يَرْجُرهُ بل طارَ بنفسِهِ فقد عرَضَ على فعلِ السَّارقِ فعلُ مختارٍ فلم يُضَفْ إليهِ، نظيرُهُ: ما إذا خسر جَ الحمارُ بنفسِهِ بلا سَوق في المسألةِ المارَّةِ، وكذا ما يأتي (٨) في الغصبِ لو حلَّ قيدَ عبدِ غيرِهِ، أو رباطَ دابَّتِهِ، أو فَتَحَ باب إصْطَبْلِها، أو قفصَ طائرهِ فذهبَت لا يضمنُ، فافهم.

[١٩٢٨١] (قولُهُ: بعَدَم القَطْع) هو خلاف ما صحَّحَهُ في "المبسوط"(٩)، ومشى عليهِ

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٢٢٣/٣. معزياً إلى "النهاية"عن "المبسوط".

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٥/٥٦.

<sup>(</sup>٤) في هذه الصحيفة "در".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب السرقة ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ق٢١٦/أ.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٩٢٧٦] قوله: ((لأنَّ سيرَهُ يُضافُ إليه)).

<sup>(</sup>٨) انظر "الدر" عند المقولة [٣١٥١٧] قوله: ((حلَّ قيدَ عبدِ غَيْرهِ)).

<sup>(</sup>٩) "المبسوط": كتاب السرقة ٩/٨٨٠.

## (وإنْ) نَقبَ ثُمَّ (ناوَلَه آخَرَ من خارجِ) الدَّارِ (أو أدخلَ يدَهُ في بيتٍ وأخذَ).....

"المصنّف"(١) تبعاً لـ "الزَّيلعيّ"(٢) و"الفتح"(٣) و"النّهاية"، وفي "الفتح"(٣): أنَّهُ قولُ الأئمَّةِ النَّلاثةِ، فيرْجُحُ على ما جزَمَ بهِ "الحدَّاديُّ" صاحبُ "الجوهرة"(٤)، ولا سيَّما بعدَ اتّضاحِ الجُوابِ بما قلناهُ.

[١٩٢٨٢] (قولُهُ: وإنْ نقبَ ثمَّ ناولَهُ آخرَ إلخ) جوابُ الشَّرطِ قولُهُ الآتي: ((لا يُقطَعُ)) وأفادَ أنَّهُ لا يُقطَعُ المناولُ ولا المتناولُ؛ لأنَّ الأَوَّلَ لم يُوجَدْ منهُ الإخراجُ لاعتراضِ يه معتبرةٍ على المالِ قبلَ خروجِهِ، والثَّانيَ لم يُوجَدْ منهُ هَتْكُ الحِرْزِ فلم تتمَّ السَّرقةُ مِن كلِّ واحدٍ، [٣/قه/أ] وأطلَقهُ فشمِلَ ما إذا أخرِجَ الدَّاخلُ يدَهُ وناولَ الخارِجَ، أو أدخلَ الخارجُ يدَهُ فتناولَ مِن يدِ الدَّاخلِ، وهمو ظاهرُ المذهب، "بحر"(٥).

العترازاً عن الصُّندوقُ ونحوهِ كما يأتي (٦).

(قولُهُ: فشمِلَ ما إذا أخرجَ الدَّاحلُ يدَهُ وناولَ الخارجَ إلخ) في "الفتح": ((الوحهُ أَنْ يُقطَعَ الدَّاحلُ في هذهِ الصُّورةِ كما عن "أبي يوسف"؛ لأنَّه دخلَ الحِرزَ وأخرجَ منه المالَ بنفسِهِ، وكونُهُ لم يَخرُجُ كلَّـهُ معَهُ لا أثرَ له في ثبوتِ الشُّبهةِ في السَّرقةِ، وإخراجُ المالِ والسَّرقةُ تَمْت بالدَّاخلِ وحدَهُ لا بهما)).

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب السرقة ١/ق٢٣٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٢٢٣/٣.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٤٩/٥.

<sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة - ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٥/٥٦.

<sup>(</sup>١) صد ٢٦١ "در".

ويُسمَّى اللِّصَّ الظَّريفَ، ولو وَضعَه في النَّقْبِ ثُمَّ حرَجَ وأحذَهُ لَم يُقطَع في السَّمَّى اللِّصَّ الظَّريفَ، ولو وَضعَه في النَّقْبِ ثُمَّ حرَجَ وأحذَهُ لَم يُقطَع في الصحيح، "شُمُنِي" (أو طَرَّ) أي: شقَّ (صُرَّةً خارجةً من ) نفس (الكُمِّ) فلو داخلَهُ (١) قُطِعَ، وفي الحَلِّ بعكسِهِ (أو سرَقَ) من مَرعًى أو (من قِطَارٍ)......

[١٩٢٨٤] (قولُهُ: ويُسمَّى اللِّصَّ الظَّريفَ) مأثور (٢) عن "عليِّ" رَفِيُّةِهُ معَ تفسيرِهِ بَمَنْ يُدخِلُ يدَهُ في نَقْبِ البيتِ كما في "الزَّيلعيِّ" (٣).

[١٩٢٨٥] (قولُهُ: لم يُقطَعُ في الصَّحيح) ذكرَهُ أيضاً في "الفتح" (٤) و"البحر" وليُنظَرِ الفرقُ بينَ هذهِ المسألةِ ومسألةِ ما لو ألقاهُ في الطَّريقِ ثمَّ أخذَهُ؛ حيثُ لم يُعتَبرِ الكلُّ فعلاً واحداً كما اعتبرَ هناكَ، معَ أَنَّهُ في المسألتينِ لم يُوجَدِ اعتراضُ يدٍ مُعْتَبرةٍ على المالِ قبل خروج السَّارق، ولعلَّ الفرقَ أنَّهُ هناكَ تحقَّقَ إخراجُ المالِ خُفْيةً قبل خروجِهِ، أمَّا هنا فلا، ثمَّ لمَّا خرجَ وأخدَهُ مِن النَّقْبِ لم يأخذُهُ مِن النَّقْبِ لم يأخذُهُ مِن حِرْز، فصارَ كما إذا أدخلَ يدَهُ في بيتٍ وأخذَ، تأمَّل.

المَّرَوْتُ الدَّراهِمَ أَصُرُّها صَرَّاً: شَدَدْتُها، والمرادُ هنا: الكُمُّ المشدودةُ الَّتِي فيها الدَّراهِمُ، النهر الاله، المُردِّتُ الدَّراهِمَ أَصُرُّها صَرَّا: شَدَدْتُها، والمرادُ هنا: الكُمُّ المشدودةُ الَّتِي فيها الدَّراهِمُ، "نهر الله، فقولُهُ: ((مِن نفسِ الكُمِّ)) بيانٌ لقولِهِ: ((صُرَّةً))؛ ولذا زادَ لفظ ((نفسِ)) لئلاَّ يُتوهَّمَ أَنَّها مِن غيرِهِ.

(قولُهُ: والمرادُ هنا: الكُمُّ المشدودةُ إلخ) هذا ما ذكرَهُ في "البحر" عن "الشُّمنَّي"، وذكرَهُ شرَّاحُ "الهداية"، والظَّاهرُ: أنَّ الصُّرَّةَ لو كانت غيرَ الكمِّ يكونُ الحكمُ فيها ما ذكرَهُ من التَّفصيل للعلَّةِ المذكورةِ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((داخلة)).

<sup>(</sup>٢) أخرج عبد الرزاق (١٨٨٢١) و(١٨٨٢٢)، وابن أبي شيبة ٢/٢٦ في الحدود ـ باب في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع، من طريق الشعبي وأبي إسحاق عن الحمارث عن علي: ((أنه أتي برجل نقب بيتاً فلم يقطعه)) زاد الشعبي: ((وعزَّره أصواتاً)). والحارثُ تكُلُم فيه، وأخرج الشاشي في "مسنده" (٦٢٣) عن أبي معاوية عبد الرحمن بن قيس \_ متروك ـ حدثنا أشعث عن محمد عن عَبيدة السلماني قال: ((إذا كان اللصُّ ظريفاً لم يُقطع)).

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٢٢٣/٣.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٤٩/٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة .. فصل في الحرز ٥/٥٪.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السرقة مفصل في الحرز ق٢١٦/أ.

- بفتح القافِ ـ الإبـلُ على نَسَقٍ واحدٍ (بعيراً أو حِمْلاً) عليه (لا) يُقطَعُ؛ لأنَّ السَّائقَ (١) والقائدَ والرَّاعيَ....

وحاصلُ صورِ المسألةِ أربعةُ: قالَ في "غرر الأذكار" ((اعلمْ أَنَّ الصُّرَّةَ إِنْ جُعِلَت نفسَ الكمِّ فإمَّا أَنْ جعلَ الدَّراهمَ داخلَ الكمِّ والرِّباطُ مِن خارجٍ أو بالعكس، وعلى التَّقديرينِ: فإمَّا أَنْ طرَّ أو حلَّ الرِّباطَ، فإنْ طرَّ والرِّباطُ مِن خارجٍ فلا قَطْعَ، وإنْ طرَّ والرِّباطُ مِن داخلِ بأنْ أدخلَ يدَهُ في الكُمِّ فقَطَعَ موضعَ الدَّراهمِ فأخذَها مِن الكُمِّ قُطِعَ للأَخذِ مِن الحِرْزِ، وإنْ حلَّ الرِّباطَ وهو خارجٌ قُطعَ؛ لأَنَّهُ حينئذٍ لا بدَّ أَنْ يُدخِلَ يدَهُ في الكُمِّ فيأخذَ الدَّراهم، وإنْ حلَّ الرِّباطَ وهو داخلُّ لا يُقطعُ؛ لأَنَّهُ مَل حلَّ الرِّباطَ في الكُمِّ بقي الدَّراهمُ خارجَ الكمِّ وأخذَها مِن خارج، وعندَ "أبي يوسف" والأثمَّةِ التَّلاثةِ: يُقطعُ في الوجوهِ كلّها؛ لأنَّ الكُمَّ حِرْزُ) اهم، وتمامُ تحقيقِهِ في "الفتح" (").

[١٩٢٨٧] (قولُهُ: بفتحِ القافِ) صوابُهُ: بكسرِها كما في شرحِهِ على "الملتقى"(٤) و"المنح"(٥) وغيرِها، و"الطَّلِبَة"(٦) و"القاموس"(٧)، "ط"(٨).

(١٩٢٨٨) (قولُهُ: أو حِمْلاً عليهِ) أي: على البعيرِ، فلو على الأرضِ فهي مسألةُ الجِوَالِقِ (٥) الآتيةِ (١٠).

[١٩٢٨٩] (قولُهُ: لأنَّ السَّائقَ إلخ) تعليلٌ على النَّشرِ المُشوَّشِ، فقولُهُ: ((لأنَّ السَّائقَ والقائدَ))

<sup>(</sup>١) في "د": ((السابق))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "غرر الأذكار": كتاب الحدود ـ ذكر ما يقطع في سرقته وما لا يقطع ق٧٥٧/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ٥١/٥.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٢٢٣/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب السرقة ١/ق٢٣٦/أ.

<sup>(</sup>٦) "طَلِبة الطَّلبة": كتاب الدِّيات ص٣٣٣..

<sup>(</sup>٧) "القاموس": مادة ((قطر)).

<sup>(</sup>A) "ط": كتاب السرقة \_ ٢٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) نقول: سيأتي ضبطه بضمِّ الجيم، وكلاهما لغة، وما أثبتناه أرجح، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱۰) ص-۲۰ "در".

لم يُقصَدوا للحِفظِ (وإنْ) كان معها حافظٌ أو (شَقَّ الحِمْلَ.....

راجعٌ لقولِهِ: ((أو مِن قِطارِ))، وقولُهُ: ((والرَّاعيَ)) راجعٌ لقولِهِ: ((مِن مرعًى))، "ط"(١).

[١٩٢٩،] (قولُهُ: لم يُقْصَدُوا للحفظ) بل يُقصَدُ الرَّاعي لمجرَّدِ الرَّعْي، والسَّائقُ والقائدُ وكذا الرَّاكبُ يَقْصِدُونَ قطعَ المسافةِ ونَقْلَ الأمتعةِ، وعندَ الأئمَّةِ الثَّلاثةِ: كلِّ مِن الرَّاكبِ والسَّائقِ حافظُ حرزِ فَيُقطَعُ فِي أَخذِ الجملِ والجِملِ والجُوالقِ والشَّقِ ثُمَّ الأَخذِ، وأمَّا القائدُ فحافظٌ للجملِ الَّذي زمامُهُ بيدِهِ فقط عندَنا، وعندَهم،: إذا كانَ بحيثُ يراها إذا التفت إليها حافظٌ للكلِّ مُحرَزَةٌ (١) عندَهم بقَوْدِهِ، "فتح" (٣)، وبهِ عُلِمَ أنَّ القائدَ ليسَ على إطلاقِهِ عندَنا؛ لأَنَّهُ حافظُ ما زِمامُهُ بيدِهِ، ولم أَرَ التَّصريحَ بهِ في غير هذهِ العبارةِ، تأمَّل.

[1979] (قولُهُ: وإنْ كَانَ معها حافظٌ) أي: معَ ما ذُكِرَ مِن بعيرِ المرعَى والقِطارِ والحِمْلِ، وإطلاقُ "محمَّد" عدمَ القطعِ في مواشي المرعَى محمولٌ على عدمِ الحافظِ، ولو كانَ الحافظُ هو الرَّاعيَ اختلفَ المشايخُ، ففي "البقَّاليّ": لا يُقطعُ، وهو الَّذي في "المنتقى" عن "أبي حنيفة"، وأطلقَ الرَّاعيَ اختلفَ المشايخُ، ففي البقَّاليّ"، وأطلقَ "خُواهَر زاده" ثبوتَ القطعِ مع الحافظِ، ويمكنُ التَّوفيقُ بأنَّ الرَّاعيَ لم يُقصَدُ لحفظِها مِن السُّرَّاقِ بخلافِ غيرِهِ، "فتح" في "المجتبى": ((وكثيرٌ مِن المشايخِ أفتَوا بما قالَهُ "البقَّاليّ"))، "نهر "(°).

(١٩٢٩٢) (قولُهُ: وإنْ شَقَّ الحِمْلَ) أي: جَوَالِقاً على الأرضِ أو على ظَهْرِ جَمَلٍ، "قُهِستانيّ" (٢)، وإثمَّا قُطِعَ لأنَّ صاحبَ المالِ اعتمدَ الجَوَالِقَ فكانَ هاتكاً للحِرْزِ، بخلافِ ما إذا أحذَ الجَوَالِقَ بما فيهِ، وكذا لو سَرَقَ مِن الفُسطاطِ فإنَّهُ يُقطَعُ، ولو سرق نفسَ الفُسطاطِ (٧) لا يُقطَعُ، "بحر" (٨)، ويأتي (٩) بيانُهُ.

4. 8/4

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب السرقة - ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) عبارة الفتح هكذا: ((... حافظ للكلِّ، فالكلُّ محرَزَةٌ)) وهي أوضح.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٥١٥٥-١٥٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٤٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ق٥ ٣١/ب.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب السرقة ـ ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٧) في "ك": ((القساطس))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٦٦/٥.

<sup>(</sup>٩) المقولة [١٩٣٠٤] قوله: ((لم يقطع)).

[١٩٢٩٣] (قولُهُ: فَسَرَقَ منهُ) أي: أخرجَ منهُ بيدهِ ما قيمتُهُ عشرةُ دراهمَ فصاعداً، فلو خرجَ الشَّيءُ بنفسِهِ ثمَّ أخذُهُ لا يُقطَعُ؛ لأنَّ الإخراجَ مِن الحِرزِ شَرْطٌ، " قُهِستانيّ "(١)، وفي "حاشية نـوح أفندي": ((قيَّدَ بالأخذِ مِن الحِمْلِ؛ لأنَّهُ ١٣/ق٩/ب] إذا لم يأخذُ منهُ بالذَّاتِ بل أخذَ مِن الأرضِ ما سقطَ منهُ بسببِ شَقّهِ لا يُقطَعُ؛ لأنَّهُ لم يأخذُ مِن الحِرْزِ) اهـ، ومثلُهُ في "اليعقوبيَّة".

قلتُ: ويُشكِلُ عليهِ ما لو نقَبَ فدخَلَ وألقى شيئاً في الطَّريقِ ثمَّ أخذَهُ فإنَّهُ يُقطَعُ كما مرَّ<sup>(٢)</sup>، الآً أنْ يُجابَ بأنَّ الإلقاءَ في الطَّريق هناكَ مُعتادٌ كما مرَّ<sup>(٣)</sup>، بخلافِهِ هنا، فتأمَّل.

٦٩٢٩٤١ (قولُهُ: أو سَرَقَ جُوالِقاً إلخ) معناهُ: إذا كانَ الجُوالِقُ في موضعٍ ليسَ بحِرْزٍ كالطَّريقِ والمفازةِ والمسجدِ ونحوهِ حتَّى يكونَ مُحرَزاً بصاحبِهِ، "فتح"(١).

[١٩٢٩٥] (قولُهُ: بضمِّ الجيمِ) أي: مع فتح اللاَّمِ وكسرِها، وبكسرِ الجيمِ واللاَّمِ: الوعاءُ المعروفُ، وجمعُهُ [جَوَالِقً] (٥) كصحائف وجواليقُ وجُوالِقاتُ، "قاموس" (١٥)، ونحوهُ في "الصَّحاح" (٧)، وفيهما (٨): أنَّ القافَ والجيمَ لا يجتمعان في كلمةٍ إلاَّ معرَّبةً أو صوتاً.

[١٩٢٩٦] (قُولُهُ: وربُّهُ يحفظُهُ) أي: يحفظُ المسروقَ مِن الحيوانِ والحِمْلِ والمتاع مالكُهُ

(قولُهُ: إلاَّ أنْ يُحابَ بأنَّ الإلقاءَ في الطَّريقِ هناكَ معتادٌ إلخ) لعلَّ الأحسنَ ما أشمارَ إليه "القُهِستانيُّ" حيثُ قالَ: ((وإنْ شَقَّ الحِمْلَ وأخذَ منه شيئاً ـ أي: أخرجَ منه بيدِهِ ما قيمتُهُ عشرةٌ فصاعداً ـ قُطِعَ، فلو خرجَ الشَّيءُ بنفسِهِ ثُمَّ أخذَهُ لَم يُقطعُ الأنَّ الإخراجَ من الحِرْزِ شرطٌ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٦/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>۲) صد ۳۵۳ کو۳ "در".

<sup>(</sup>٣) صدة ٥٥\_ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأحذ منه ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين منكسرين من "القاموس"، والسَّياقُ يقتضيه.

<sup>(</sup>٦) "القاموس": مادة ((جلق))، نقول: قدُّم صاحبُ "القاموس" الضبط الثاني للكلمة على الضبط الأول، وهذا دليلُ رجحانه.

<sup>(</sup>٧) "الصَّحاح": مادة ((جلق)) بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "القاموس": باب القاف \_ فصل الجيم. و"الصُّحاح": مادة ((حلق)).

## أو بقُربِه (أو أدخلَ يدَهُ في صُندوقِ غيرِهِ أو) في (جَيبِهِ.....

أو غيرُهُ، "قُهِستانيّ"(١)، أي: فلا يلزمُ أنْ يكونَ الحافظُ ربَّ الجملِ أو الحِمْلِ "ابن كمال"، وأفادَ أنَّ هذهِ الجملة الحاليَّة قَيْدٌ في مسألةِ القِطارِ أيضاً، وهو ما أفادَهُ "الشَّارح" أوَّلاً بقولِهِ: ((وإنْ كانَ معها حافظٌ))، وهذا بخلاف مسألةِ الشَّقِ فقد قالَ "السَّيِّد أبو السُّعود"(٢): ((إنَّهُ يجبُ فيها القطعُ مطلقاً، فإنَّ الجوالِق غيرُ مُحْرِزٍ فاعتبرَ الحافظُ، وما فيهِ مُحْرَزٌ بهِ، ففي شَقِّهِ وأخذِ ما فيهِ يُقطعُ وإنْ لم يكنْ معهُ حافظٌ؛ للأخذِ مِن الحِرْزِ، وفي أخذِهِ بجملتِهِ لا يُقطعُ إلاَّ أنْ يكونَ معهُ مَن يحفظُهُ، وكأنَهم إنَّا تركوا التَّنبية على ذلكَ لوضوحِهِ)). اه ملحَّصاً.

(١٩٢٩٧) (قولُهُ: أو بقربهِ) أي: بحيثُ يراهُ كما مرَّ (٣).

[١٩٢٩٨] (قُولُهُ: أَو أَدخلَ يدَهُ) وكذا لو أدخلَ شيئاً آخرَ يعلَقُ بالمتاع، "قُهِستانيّ اللهُ".

١٩٢٩٩ (قولُهُ: في صُندوق) بالضَّمِّ وقد يُفتَحُ، جَمعُهُ: صناديقُ كَعُصْفُورٍ وعَصَافيرَ، "قاموس" ( )، وفي "المصباح" ( (أنَّ الفتحَ عامِّيُّ)).

رمورة القولة: أو في حَيْبِهِ) حَيبُ القَميصِ ونحوهِ بالفتح: طَوْقَهُ، "قاموس" وكذا قالَ في المصباح" ((حَيْبُ القميصِ بالفتح: ما على النَّحْرِ، والجمعُ: أَحيَابٌ وحُيُوبٌ)، والمرادُ بالجيبِ هنا: ما يُشَقُّ بجانبِ التَّوبِ لتُحفَظَ فيهِ الدَّراهِمُ، وهنل إطلاقُ الجيبِ عليهِ عربيٌّ أو عُرفيٌّ؟ "حمَويٌ"، وفي "حاشية أبي السُّعود" (أنَّ الأحذَ مِن العمامةِ أوالحزام كالأخذِ مِن الجيبِ).

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) صدا د٣ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب السرقة ـ ٣٠٦/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "القاموس": مادة ((صندق)).

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((صدق)).

<sup>(</sup>V) "القاموس": مادة ((حيب)).

<sup>(</sup>٨) "المصباح المنير": مادة ((جيب)).

<sup>(</sup>٩) "فتح المعين": كتاب السرقة ـ فصل في الحرز ٤٠٣/٢ بتصرف.

أو كُمِّه فأخذَ المالَ قُطِعَ في الكلِّ، والأصلُ: أنَّ الحِرْزَ إنْ أمكنَ دُخولُهُ فهَتْكُمهُ بدُخولِهِ، وإلاَّ فبإدخال اليدِ فيه والأخذِ منه.

(فروغٌ)

سَرِقَ فُسْطَاطاً منصوباً لم يُقطَعْ، ولو مَلفُوفاً أو في فُسْطاطٍ آخرَ قُطعَ، "فتح"(١). أخرجَ من حِرْزِ شاةً لا تَبلغُ نصاباً، فتَبِعَها أُخرى لم يُقطعْ. سَرِقَ مالاً من حِرْزٍ فدَخلَ آخرُ وحَملَ السَّارِقَ بما معه.

[١٩٣٠١] (قُولُهُ: أَو كُمِّهِ) أي: بأنْ وضعَ شيئاً في داخلِ الكُمِّ مِن غيرِ رَبْطٍ، وإلاَّ فهي مسألةُ الطَّرِّ، تأمَّل.

[١٩٣٠٢] (قولُهُ: فَهَتْكُهُ (٢) الْهَتْكُ: الخَرْقُ والشَّقُّ.

[١٩٣٠٣] (قولُهُ: فُسْطاطاً) هو الخَيمةُ.

[١٩٣٠٥] (قُولُهُ: ولو ملفوفاً) أي: ولو كانَ ملفوفاً عندَهُ يحفظُهُ، "فتح"(٥٠).

إ ١٩٣٠٦] (قولُهُ: قُطِعَ) أي: إذا أخذَهُ مِن حِرْز هو مكانٌ أو حافظٌ.

[١٩٣٠٧] (قُولُهُ: فتبعَها أُخرى) أي: خرجَت مِن الحِرْزِ بنفسِها مِن غيرِ سَوْقِهِ ولا إخراجِهِ.

(قولُ "الشَّارحِ": سَرَقَ فُسْطاطاً منصوباً إلخ) أي: في صحراءَ ونحوِها؛ إذ لو كانَ منصوباً في الدَّارِ بحيثُ تُحِيطُ به من جوانبهِ جدرانُ الدَّارِ قُطِعَ لكونِهِ مُحْرَزاً. اهـ "سنديّ"، ويظهرُ القطعُ لو مُحرَزاً بحافظٍ في الصَّحراءِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٥١/٥.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((فهتك)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأحذ منه ٥١/٥.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٢٩٤] قوله: ((أو سرق جوالقاً)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في الحرز والأخذ منه ١٥١/٥.

قُطِعَ المَحمُولُ فقط، "سراج". (قال: أنا سارقُ هذا الثَّوبِ قُطِعَ إنْ أضافَ)؛ لكُونِه إقراراً بالسَّرِقةِ، (وإنْ نَوَّنه) ونَصَبَ الثَّوبَ (لا) يُقطَعُ الكونِهِ عِدةً لا إقراراً، "درر"(١). وتوضيحُهُ: إذا قيل: هذا قاتلُ زيدٍ معناه: أنَّه يَقتُلُه، والمضارِعُ يَحتملُ الحالَ والاستقبال، فلا يُقطعُ بالشَّكِ.

[١٩٣٠٨] (قولُهُ: قُطِعَ المَحْمُولُ فقط) لأنَّهُ لا عبرةَ للحاملِ، ألا ترى أنَّ مَن حلفَ أنْ لا يحملَ طَبَقاً فحملَ حاملَ الطَّبق لم يحنثُ، "جوهرة"(٢).

قلت: ولذا لو جلسَ على المصلِّي طائرٌ عليهِ نجاسةٌ لا تفسُدُ صلاتُهُ، ومثلُهُ صبي ٌ يستمسِكُ بنفسِهِ، بخلافِ مَن لا يستمسِكُ؛ لأنَّ المصلِّيَ يصيرُ حاملاً للصَّبيِّ والنَّحاسةِ.

[١٩٣٠٩] (قولُهُ: لكونِهِ إقراراً بالسَّرقةِ إلخ) المسألةُ منقولةٌ في "الفتح"(") وغيرهِ معلَّلةً بأنَّ الإضافة على الحال، والنَّصبَ على الاستقبال، وما هنا علَّلَ بهِ في "شرحِ الوهبانيَّة"(١) عن "التَّجنيس". قلت: وتحقيقُ المقامِ أنَّ اسمَ الفاعلِ لا يَنصِبُ المفعولَ إلاَّ إذا كانَ بمعنى الحالِ أو الاستقبالِ،

(قولُهُ: لأنّه لا عبرة للحاملِ إلخ) غاية ما ذكرة إنّما أفاد عدم قطع الحامل، ولم يذكر وجه قطع المحمول مع أنّه لم يوجد منه سوى هَتْكِ الحِرز بدون أنْ يُوجَدَ منه فعلُ الإخراج، ولعلَّ وجههُ: أنّه قد وُجد منه التّسبُّ في الخروج نظير ما لو ألقى ما سرقَهُ في الماء فخرج بقوّة جريه بدون أنْ يُسند الإخراج للحامل. (قولُهُ: قلتُ: وتحقيقُ المقامِ أنَّ اسمَ الفاعلِ لا ينصِبُ المفعولَ إلاَّ إذا كانَ بمعنى الحال أو الاستقبالِ إلخ) فيه: أنّه حيث حازَتِ الإضافةُ مع كونِه بمعنى الحال أو الاستقبالِ وإنْ كانت لفظيَّةً له لم يتعين كونه للماضي، وهذا كافٍ لعدم القطع؛ إذ هو يندرئُ بالشُّبهةِ ولا نظرَ لكون الأصلِ في الإضافةِ أنْ تكونَ معنويَّة، ولذا قالَ "الرَّحميُّ": ((يرِدُ: أنَّه يجوزُ أنْ يكونَ معمولُهُ مجروراً مع أنَّه بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأنَّ ذلك شرطٌ للعملِ وليسَ مانعاً من الإضافةِ، بـل تكونُ فيه لفظيَّةُ فيبقى فيه احتمالُ الإخبارِ والعِدةِ فلا يُقطَعُ بالشَّكُ)) اهـ. والظَّاهرُ في الفرق بينَ الإضافةِ والتَّنوين: هو العرفُ لا غيرُ.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب السرقة - فصل تقطع يمين السارق ٢/٨٤ .

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة د/١٢٦.

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود .. مسائل السرقة ق١٣٤/ب.

قلتُ: وفي "شرح الوهبانية"(١): ((ينبغي الفرْقُ بين العالِم والجاهِلِ؛ لأنَّ العوامَّ لا يُفرِّقون، إلاَّ أنْ يُقالَ: يُجعَلُ شُبهةً لدَرءِ الحَدِّ، وفيه بُعدٌ)). (للإمامِ قَتلُ السَّارِقِ سياسةً) لسَعيهِ في الأرضِ بالفساد، "درر"(٢)،

فلو بمعنى الماضي مثلُ: أنا ضاربُ زيدٍ أمسٍ وجبَت إضافتُهُ، وتُسمَّى إضافةً محضةً، والعاملُ بحوزُ إضافتُهُ وتُسمَّى غيرَ محضةٍ؛ لأنَّها على نيَّة العملِ والقطع عن الإضافةِ كما قُرِّرَ في محلّه، وبه ظهر أنَّ اسمَ الفاعلِ حالَ الإضافةِ يُحتملُ أنْ يكونَ بمعنى الماضي أو الحالِ أو الاستقبالِ، لكنْ لمَّا كانَ الأصلُ فيما كانَ بمعنى الحالِ أو الاستقبالِ هو العملَ، فالأصلُ في المضافِ أنْ يكونَ بمعنى الماضي، فيكونُ إقراراً بأنَّهُ سَرَقَ التَّوبَ في الماضي، وينزمُ منهُ أنْ يكونَ متَّصفاً بسرقتِهِ أيضاً في الحالِ فيكونُ إقراراً بأنَّهُ سَرَقَ التَّوبَ يجبُ أنْ يكونَ الوصفُ بمعنى الحالِ أو الاستقبالِ، فإنْ حُمِلَ على الحالِ لزمَ القطعُ، وإنْ حُمِلَ على الاستقبالِ لم يلزم، فلا يُقطعُ بالشَّكِّ، [٣/ق.١/أ] وتعيَّنَ حملُهُ عنى الاستقبالِ فيكونُ عِدَةً بأنَّهُ سوفَ يَسرِقُ هذا التَّوبَ، لا إقراراً بأنَّهُ هو سارقُهُ في الحيالِ، أي: هذهِ السرقةَ المَدَّعَى بها، فافهم، ووقعَ في "شرح الوهبانيَّة" هنا كلامٌ غيرُ محرَّر، فتدبر.

(١٩٣١٠) (قولُهُ: قلتُ: في "شرح الوهبانيَّة" إلى وعبارتُهُ: (قلتُ: والقطعُ المذكورُ بإصرارِهِ وعدمِ رحوعِهِ، أمَّا لو رحعَ قُبِلَ رُجُوعُهُ كما تقدَّمَ، وينبغي أنْ لا يجريَ في هذا الإطلاقُ؛ لأنَّ العوامَّ لا يفرِقونَ، فيفرَّقُ بينَ العالمِ والجاهلِ، اللَّهمَّ إلاَّ أنْ يُقالَ: يُحعَلُ هذا شبهةً في درءِ الحدِّ، وفيهِ بعد، واللهُ أعلمُ) اهر.

أقولُ: ومعناهُ أنَّهُ ينبغي أنْ يكونَ التَّفصيلُ السَّابقُ في حقَّ العالِمِ، أمَّا الحاهلُ فلا يفرِّقُ بينَ كونِهِ بمعنى الماضي أو الحالِ، وإنَّا يقصِدُ الإقرارَ فيُقطَعُ مطلقاً، إلاَّ أنْ يُحعَلَ الإعرابُ شُبْهةً درائةً 7.0/4

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ـ مسائل السرقة ق١٣٥/أ.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب السرقة ـ ٨١/٢ نقلاً عن "المنية".

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ـ مسائل السرقة ق٥٣١/ب.

وهذا إن عادَ، وأمَّا قتلُهُ ابتداءً فليس من السِّياسةِ في شيء، "نهر"(١). قلتُ: وقدَّمنا عنه مَعزيّاً "للبحر"(٢) في باب الوطء اللوجبِ للحدِّ: ((أنَّ التَّقييدَ بالإمام يُفهِمُ أنَّه ليس للقاضي الحُكمُ بالسِّياسةِ)، فليُحفظ.

في حقِّهِ فلا يُقطِّعُ إذا نَوَّنَ، وفيهِ بُعْدٌ؛ لأنَّ التَّنوينَ دليلُ عدمِ إرادةِ الإقرارِ، هذا ما ظهرَ لي، فتأمَّله.

العد القطع مرتين، وفي "حاشية السيّد أبي السّعود" ((رأيت بخط "الحمَوي" عن "السّراجيّة" (ما نصُّهُ: إذا سرق ثالثاً ورابعاً للإمام أنْ يقتلَهُ سياسةً لسعيهِ في الأرضِ بالفسادِ)) اهم، قال "الحمَوي": ((فما يقعُ مِن حُكَّامِ زمانِنا مِن قتلِهِ أوَّلَ مرَّةٍ - زاعمينَ أنَّ ذلك سياسةً - حَورٌ وظُلْمٌ وجهل، والسّياسةُ الشّرعيَّةُ عبارةً عن شرع مغلّظٍ)) اهم.

المَّهُم قَلَّمُنا أَلَحُ فَيهِ كَلامٌ قَلَّمُنا أَلَحُ) فيهِ كَلامٌ قَلَّمْناهُ (٢) هناكَ، وفي هذا البابِ عندَ تعزيرِ المُّهُم (٧)، والله سبحانَهُ أعلمُ.

(قولُهُ: لأنَّ التَّنوينَ دليلُ عدمِ إرادةِ الإقرارِ إلخ) فيه تأمُّلُ؛ إذ التَّنوينُ من العامِّيِّ الَّذي لا تمييزَ عندَهُ في الحركاتِ ولا في أحوالِ الكلمةِ لا يصلُحُ أنْ يكونَ دالاً على شيءٍ، والأظهرُ في وجهِ البُعدِ: ما قالَهُ "ط": ((مِنْ أنَّه على هذا الاعتبارِ يلزمُ اعتبارُ شبهةِ الشُّبهةِ الأنَّ عدمَ إيجابِهِ على العالِمِ للشُّبهةِ النَّاشئةِ من الشَّبهةِ النَّاشئةِ من الحَالَ عدمُ القطعِ لشبهةٍ في النَّطقِ به)) اهم.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة ما فصل في كيفية القطع وإثباته ق٦١ ٣١/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحدود ٥/٨١.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((قيد)).

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢/٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) "السراجية": كتاب السرقة ـ باب كيفية القطع ٧٨/١بتصرف. (هامش "فتاوى قاضيحان").

<sup>(</sup>٦) المقولة (١٨٥٣٣] قوله: ((التقييد بالإمام إلخ)).

<sup>(</sup>٧) المقولة (١٩١٤٣] قوله: ((ثم نقل)).

## ﴿بابُ كيفيَّة القَطْع وإثباته ﴾ (تُقطَعُ يمينُ السَّارق مِنْ زَنْدِهِ) هو مَفصِلُ الرُّسْغ (وتُحسَمُ)......

#### ﴿بابُ كيفية القَطْع وإثباته ﴾

لَّا كَانَ القطعُ حِكمَ السَّرقةِ ذكرَهُ عقبَها؛ لأنَّ حِكمَ الشَّيءِ يَعْقبُهُ، "بحر"(١).

[۱۹۳۱۳] (قولُهُ: تُقطَعُ يمينُ السَّارِقِ) أي: ولو كانت شلاَّهَ أو مقطوعة الأصابع أو الإبهام، وإنْ كانَت اليمنى (٢) مقطوعة قبلَ ذلكَ قُطِعَت رِحْلُهُ اليُسْرِي، فإنْ كانَت رِحْلُهُ اليُسْرِي مقطوعة قبلَ ذلكَ قُطِعَت وحْلُهُ اليُسْرِي، فإنْ كانَت رِحْلُهُ اليُسْرِي مقطوعة قبلَ ذلكَ للهَ يقطَعْ، ويضمَنُ السَّرقة ويُحبَسُ حتَّى يتوبَ، "جوهرة"(٢).

[١٩٣١٤] (قولُهُ: مِن زَنْدِهِ) بفتح الزَّاي وسكونِ النَّونِ.

1981 (قولُهُ: هو مَفصِلُ الرُّسْغِ) الإضافة بيانَيَّة، قالَ في "النَّهرِ" (٤): مِن مَفصِلِ الرَّنْدِ وهو الرُّسْغُ، قالَ "الجوهريُّ (٥): الرَّنْدُ: مَوْصِلُ طرفِ الذِّراعِ، وهما زَنْدانِ الكُوْعُ والكُرْسُوعُ، فالكُوعُ: طرفُ الزَّندِ الَّذي يلي الجِنْصَرَ. اهـ "ح" (٢). فالكُوعُ: طرفُ الزَّندِ الَّذي يلي الجِنْصَرَ. اهـ "ح" (١). ومثلُهُ في المُحرب (قولُهُ: وتُحسَمُ) بالحاءِ المهملةِ، أي: تُكُوك بزيتٍ مغلي ونحوهِ، "نهر (١٩٣١٦] (قولُهُ: وتُحسَمُ) المُحاءِ المهملةِ، أي: تُكُوك بزيتٍ مغلي ونحوهِ، "نهر (١٩٠٠)، ومثلُهُ في المغرب (١٩٨٠)، وقالَ "مسكين": ((الحسمُ: الكيُّ بحديدةٍ مُحمَاةٍ لئلاَّ يسيلَ دمُهُ)) (٩).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٦٦/٥.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ك" و"آ": ((اليمين)).

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٦٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٢١٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "الصَّحاح": مادة ((زَنَد)).

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب السرقة ق٧٥٦/أ.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٣١٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "المغرب": مادة ((حسم)).

<sup>(</sup>٩) نقول: عبارة "منلا مسكين": ((الحسمُ: الكيُّ))، وتتمة العبارة للعلاَّمة "أبي السعود" في حاشيته على "منلا مسكين"، انظر "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته صد١٥٠، وانظر "فتح المعين": كتاب السرقة \_ فصل في الحرز ٤٠٤/٢.

وجوباً، وعند "الشَّافعيّ" نَدباً، "فتح"(١) (إلاَّ في حَرِّ وبَردٍ شديدَين) فلا يُقطَعُ الأنَّ الحَدَّ زاجرٌ لا مُتلِفٌ، ويُحبسُ ليَتوسَّطَ (١) الأمرُ (وثَمنُ زَيتِهِ ومَؤُونَتُ هُ) كأُجرةِ حدَّادٍ، وكُلْفَةِ حَسْمٍ (على السَّارق) عندنا التسبُّيه، بخلاف أُجرةِ المُحضِرِ للخُصومِ (٣) ففي بيتِ المال، وقيل: على المُتمرِّدِ، "شرح وهبانية"(٤). قلت: وفي قضاءِ "الخانيةِ"(٥): ((هو الصَّحيحُ))، لكنْ في قضاءِ "البزازيّةِ"(١): ((وقيل: على المُدّعِي، وهو الأصحُّ،.....

[١٩٣١٧] (قولُهُ: وجوباً) أي: كما يُفِيدُهُ قولُ "الهداية"(٧)؛ لأنَّهُ لو لم يُحْسَمْ يُؤدِّي إلى التَّلفِ، "فتح"(٨)، وقد صَرَّحَ بهِ "القُهستانيُّ"(٩).

[١٩٣١٨] (قولُهُ: إلاَّ في حَرِّ وبَرْدٍ شـديدينِ) وإلاَّ في حـالِ مـرضٍ، "مفتـاح"، وقيَّـدهُ في "البناية" (١٠) بالمرضِ الشَّديدِ، أفادَهُ "ط" (١١) عن "الحَمَويّ".

[١٩٣١٩] (قولُهُ: فلا يُقطَعُ إنَّا ذكرَهُ ليفيدَ أنَّ الاستثناءَ مِن قولِهِ: ((تُقطَعُ)) لا مِن قولِهِ: ((تُعطَعُ)) وإنْ قَرُبَ ذكرُهُ، "ط"(١١).

[١٩٣٢٠] (قولُهُ: ليتوسَّطَ الأمرُ) أي: أمرُ الحَرِّ والبَرْدِ.

[١٩٣٢١] (قُولُهُ: ومَؤُونَتُهُ) أي: مَؤُونَةُ القطع، أي: ما يُنْفَقُ فيهِ، وبيَّنَها بقولِهِ: ((كَأُحْرةِ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((لتوسط)).

<sup>(</sup>٣) الذي في "شرح الوهبانية": ((للخصومة))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ـ مسائل السرقة ق١٣٣/أ.

<sup>(</sup>د) "الخانية": كتاب الدَّعوى والبيِّنات ـ الباب الأول في آداب القاضي ـ فصل فيما يستحقُّ على القاضي إلخ ٣٦٦/٢ (ه) (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب أدب القاضي ـ الفصل الثاني في أدبه ـ النوع الثاني ١٤٢/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٩) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>١٠) "البناية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٦٢/٦.

<sup>(</sup>١١) "ط": كتاب السرقة ـ باب كيفية القطع وإثباته ٢٨/٢.

حدَّادٍ))، أي: مَن يباشرُ الحَدَّ وهو القطعُ هنا، وقولُهُ: ((وكُلْفَةِ حَسَمٍ)) يشملُ ثمنَ الزَّيتِ، وكذا ثمنُ حَطَبٍ وأُجْرَةُ إِناءٍ يُغلَى فيهِ الزَّيتُ.

#### (تنبيهُ)

يُسَنُّ عندَ "الشَّافعيِّ" و"أحمدَ" تعليقُ يدِهِ في عنقِهِ؛ لأنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أمرَ بهِ (١)، وعندَنا ذلكَ مُطْلَقٌ للإمامِ إنْ رآهُ، ولم يثبتْ عنهُ ﷺ في كلِّ مَنْ قَطَعَهُ ليكونَ سنَّةً، "فتح" (١).

(١) فيه حديث فَضالة بن عُبيد، أخرجه أحمد ١٩/٦، وابنه عبد الله عن ابن معين، وأبو داود (٤٤١١) في الحدود ـ باب في تعليق يد السارق في عنقه، والترمذي (١٤٤٧) في الحدود ـ بـاب في تعليـق يـد السـارق، والنسـائي في "المحتبى" ٩٢/٨ في قطع السارق \_ تعليق يد السارق في عنقه، والمزي في "تهذيب الكمال" ٣٩٧/١٧ من طريق أبي محمد بن حيَّان، (أحمد وعفَّان وابن أبي شيبة وقتيبة وعاصم بن عمر) كلهم عن عمر بن على المُقدَّمي أبي حفص حدثنا الحجاج ابن أرطاة عن مكحول عن عبد الرحمن بن مُحَيِّر يُز قال: قلت لفضالة بن عُبيد: أرأيت تعليق اليلد في عنق السارق من السنة هو؟ قال: نعم ((أتى رسول الله على بسارق فقطعت يده، ثم أُمر بها فعُلقت في عنقه))، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على عن الحجّاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن مُحَيّرينز: هـو أحـو عبد الله بن مُحَيْريْز. قال ابن أبي حاتم في "العلل" ٤٥٨/١: قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عبد الله بن مُحَيْريْز. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٨٧) في الحدود ـ باب تعليق اليد في العنق، وابن أبي شيبة ٢/٦ في الحدود ــ بـاب تعليـق اليد في العنق، والدارقطني ٢٠٨/٣ في الحدود، والبيهقي في "الكبرى" ٢٧٥/٨ من طريق عمر المقدَّمــي ثنا الحَجَّاج عن ابن مُحَيَّريْز بـه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/(٧٦٩)، و"مسند الشاميين" (٢١٧٥)، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٨٤ في ترجمة عبد الله بن محيريز بنفس الطريق، إلا أنهم قالوا: ((عبد الله بن مُحَيريز))، وأخرجه النسائي ٩٢/٨، والطحاوي ٣٢٢/٤، والبيهقي ٢٧٥/٨ من طريق مسلم بن إبراهيم وابن المبارك عن أبي بكر بن على المقدَّمي أخو عُمر بن علي ثنا الحَجَّاج بن أرطاة عن مكحول عن ابن محيريز فذكره ـ قال ابن المبارك: (عبد الله بن مُحَيِّريْز) ـ وهـذه متابعـة قويـة لعمر بن على في أصل الحديث. لكن قال النسائي: الحجاج ضعيف ولا يُحتج بحديثه اهـ. وقد مُرَّ أن الحجاج صدوق، وإنما عاب عليه الحفاظ تدليسه وتِيَهه، ولم أجد له تصريحاً بالتحديث. ولعل الحجاج اضطرب فيه، فمرةً يقول: ابن مُحيريز، ومرةً يقول: عبد الله، ومرةً يقول: عبد الرحمن، ومال المِزّيُّ في "التهذيب" ٣٩٨/١٧ إلى أن عبد اللـه وَهَـم، والصوابُ عبد الرحمن اهـ. وعبد الله ثقة، وعبد الرحمن وثقه ابن حبان، فلولا عنعنة الحجّاج لكان الحديثُ حسناً، والله أعلم. وأخرج عبد الرزاق (١٨٧٨٣) و(١٨٧٨٤) في الحدود ـ باب اعتراف السارق، وابن أبيي شيبة ٥٨٢/٦ في الحدود ـ باب في تعليق اليد في العنق، والبيهقي في "الكبري" ٢٧٥/٨ من طريق جابر والأعمش(ح)، والبيهقي عن المسعودي كُلُّهم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ((رأيت علياً أتاه سارق فاعترف مرتين فقطع يده وعَلَّقها في عنقه، فكأنى أنظر إلى يده تضرب صدره)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٤/٥.

كالسَّارق)). (ورِجلُهُ اليُسرى من الكَعْبِ إنْ عادَ، فإنْ عادَ) ثالثاً (لا، وحُبِسَ) وعُزِّرَ أيضاً بالضَّربِ (حتَّى يتوبَ) أي: تظهرَ أماراتُ التَّوبةِ، "شرح وهبانية "(١)، وما رُوِيَ:

[۱۹۳۲۲] (قولُهُ: كالسَّارق) محلُّ هذهِ الكلمةِ عَقِبَ قولِهِ: ((على المتمرِّدِ))، قالَ في اشرح الوهبانيَّة "(٢): قيلَ: أجرةُ المُشْخِصِ - أي: المُحضِرِ للخصومِ - في بيتِ المالِ، وقيلَ: على المتمرِّدِ كالسَّارِقِ إذا قُطِعَتْ يدُهُ، فأجرةُ الحدَّادِ والدُّهْنُ الَّذي تُحْسَمُ بهِ العُرُوقُ على السَّارِقِ؛ لأنَّهُ المتسبِّبُ. اهم "ح"(٢).

[١٩٣٢٤] (قولُهُ: مِن الكَعْبِ) أي: لا مِن نِصْفِ القَدَمِ مِن مَعْقِدِ الشِّراكِ، حلافاً للرَّوافضِ. 1٩٣٢٤] (قولُهُ: إنْ عادَ) أي: بعدَ ما قُطِعَت يمينُهُ، وإلاَّ بأنْ سَرَقَ مرَّاتٍ [٣/ق١٠/ب] قبلَ القطعِ تُقطَعُ يمينُهُ للكلِّ؛ لأنَّهُ يُكتفَى بحدٍّ واحدٍ لجناياتٍ اتَّحدَ جِنْسُها كما تقددَّمَ (٤) بيانُهُ قُبَيلَ بابِ التَّعزير.

التَّوبةِ مفوَّضةٌ إلى رأي الإمامِ، وقيلَ: أو يموتَ، "فتح"(°)، وفي "القُهِستانيِّ"(٢): (ومدَّةُ التَّوبةِ مفوَّضةٌ إلى رأي الإمامِ، وقيلَ: ممتدَّةٌ إلى أنْ يظهرَ سِيْما الصَّالحينَ في وجهِهِ، وقيلَ: يُحبَسُ سنةً، وقيلَ: إلى أنْ يموتَ كما في "الكفاية"(٧)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ـ مسائل السرقة ق٣٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ـ مسائل السرقة ق١٣٣٠/أ.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب السرقة ق ٢٥٧/أ.

<sup>(</sup>٤) صـ ٩١ ١ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٨/٢.٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) "الكفاية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته د/١٥٤ (هامش "فتح القدير").

### [١٩٣٧٦] (قولُهُ: ثالثاً ورابعاً) أي: اليدُ اليُسرى ثمَّ الرِّجلُ اليُمني.

(۱) أخرَجُ أبو داود (۱۰ ٤٤) في الحدود: باب في السَّارق يسرقُ مراراً، والنّسائيُّ ۱۰ ۹۰ و "الكبرى" (۷٤٧١) في السَّارق ـ بابُ قَطْعِ اليدين والرّجلين، والبيهقيُّ ۲۷۲/۸ من طريقِ مصعب بن ثابت الزّبيري، عن محمَّدِ بن المنكدر، عن جابرِ بن عبد الله قال: جيْءَ بسارق إلى النّبيِّ عَلَيْ فقال: ((اقتلوه))، فقالوا: يا رسول الله إنما سرّق! قال: ((اقطعوه))، فقُطِعَ، ثم جيْءَ به الثّانية ...، ثمَّ الرّابعة ...، ثمَّ الرّابعة ...، ثمَّ الرّابعة ...، ثمَّ الرّابعة منكرّ، ومُصعَبُ بن ثابت ليس بالقويِّ في الحديث، ويحيى القطّان لم يتركه، وهذا الحديثُ ليس بصحيح، ولا أعلمُ في هذا الباب حديثًا صحيحاً للنبيِّ عَلَيْهُ.

وله متابعة قاصرة، قال البيهةي: وقد رَوَى هذا الحديث هشامُ بن عروة، ومحمَّدُ بن أبي حُميدٍ عن محمَّدِ بن المنكدر اهم، أخرجه الدَّارقطني ١٨١/٣ من طريق محمَّدِ بن يزيدَ بن سنان الرُّهاويِّ عن أبيه (ح) والقاسمِ بن أبي شيبةَ عن عائذِ بن حبيبٍ (ح) وهشامِ بن عمَّارٍ، ثنا سعيدُ بن يحيى - اللَّخميُّ - كلُّهم عن هشامِ بن عروة عن محمَّدِ بمن المنكدر عن جابرٍ مرفوعاً نحوه.

لكنَّ الرُّهاويَّ وابنَه ضعيفان، والقاسمُ ضعيف، وعائذٌ وإنْ وَثُقَهُ يحيى فقد رَوَى عن هشامِ بن عروة أحاديث أنكِرَتْ عليه، وسائرُ أحاديثهِ مستقيمةٌ كما قال ابن عدي، وهشامُ بن عمار وإنْ وُثْقَ إلاَّ أنَّ في حديثهِ اضطراباً، وسعيدٌ اللَّخميُ وتُقهُ ابن حبَّان، وقال الدَّارقطني: ليس بذاك، وقال البيهقيُّ في "المعرفة" (١٧١٩): وفي روايةِ حرملة عن المزنيِّ عن الشافعيِّ قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافع، عن محمَّد بن أبي حُميدٍ، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابرِ مرفوعاً مثلَهُ، ومحمَّدُ بن أبي حُميد: قال أحمدُ والبخاريُّ وأبو حاتم: منكرُ الحديث، وضعَّفَهُ أيضاً ابن معين، وأبو زُرعة، وابن عدي، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم.

وأخرَجَ النسائيُّ ١٩٨٨ - ٩٠ و "الكبرى" (٧٤٧)، وإسحاقُ بن راهويه كما في البيهقيُّ ٢٧٣/٨، وابنُ أبي عاصم في الآحاد و المثاني" (٧٨٤)، والطبراني في "الكبير" (٣٤٠٨)، وعنه وعن غيرهِ أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (٢٠٤٠)، والمشاشيُّ، وعنه الضياءُ في "المحتارة" (٤١)، والحاكمُ ٣٨٢/٤، وعنه البيهقي ٢٧٢/٨ من طرق عن حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب: ((أنَّ رسول الله ﷺ أَتِي بلِصًّ فقال: اقتلوه...)) نحوه، إلاَّ أنَّ فيه: ((ثمَّ سرَقَ على عهد أبي بكر حتَّى قُطِعَتْ قوائمُهُ كلُّها، ثمَّ سرَق الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله ﷺ أعلَم بهذا حين قال: اقتلوه، ثمَّ دَفَع مِن قريش...)) فقتلوه.

قال أبو نُعيم: ورواه أبو خالد الحذّاء عن يوسف أبي يعقوب، عن محمد بن حاطب، عن الحارثِ ــ أخيه ــ اهـ. =

= وأخرجه البخاريُّ في "التاريخ الكبير" ٣٧٣/٨، وابن أبي عاصم في "الآحاد و المثاني" (٧٨٥)، وأبو نُعيم (٢٠٤١) عن الطبراني (٣٤٠٩)، وأبو يعلى، وعنه الضياءُ المقدسي في "المختارة" (٤٠)، كلُّهم عن خالد

الواسطيِّ، عن حالدِ الحُذَّاء، عن يوسف أبي يعقوب، عن محمد بن حاطب ... نحوَّهُ [تحرُّف في "المعجم الكبير"

و"المعرفة" إلى يوسف بن يعقوب].

قال أبو نُعيم: ورواه أبو قتيبةً عن المفضَّل بن فَضالةً البصريِّ، عن الوليد بن أبي هشام، عن ابن حُويطب نحوَهُ.

وأخرَجَ أبو داود في "المراسيل" (٢٤٧) عن محمَّد بن سليمان الأنباريِّ، عن حماد بن مَسعدة ، عن ابن جريج، عن عبد ربِّه ابن أبي أمية (ح)، وأخرجَهُ الحارثُ بن أبي أسامة كما في "المطالب العالية" (١٨٧٨) حدثنا جمادُ بن مَسعدة عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي أمية (ح) وأخرجَهُ أبو نُعيم في "المعرفة" (٢١٣٢) عن البغويِّ في "معجمه" كما في "المطالب العالية" و"الإصابة" ١٩٧٨ عن هارون بن عبد الله الحمَّال، عن حماد بن مَسعدة، عن ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: ((أنَّ النبيُّ وَاللهُ أَتِي بسارق، فقيل: هو ليتامى من الأنصارِ ما لهم مال غيره، فتركه، ثمَّ الثانية، ثمَّ الثانية، ثمَّ الرَّابعة، ثمَّ الحامسة فقطعَ يده، ثمَّ السادسة فقطع رجْلَه، ثمَّ السَّابعة فقطع يده، ثمَّ الله بن عبد الله صحبة، ورواه ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن عباش بن أبي ربيعة عن أبيه عن عبد الله صحبة، ورواه ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن عباش بن أبي ربيعة عن أبيه عن عمر اهد.

وهذا الاضطرابُ في (عبد ربَّه، أو عبد الله بن أبي أمية، أو عبد الكريم أبي أمية ) إنْ لم يكن تدليساً من ابن جريج لهذا الضعيفِ عبد الكريم أبي أمية فقد اضطرَبَ فيه حمادُ بن مسعدة، وأكثرُ من رواه عن ابن جريج قال : عبدُ ربِّه وعبد الله بن أبي أمية .

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٨) (١٨٩٨) وعنه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" المسندة (١٨٧٨) (ح) والحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب" (١٨٧٨) عن عبد الوهاب بن عطاء، وعنهما البيهقي ٢٧٣/، وابن أبي شيبة ٢٥٥١ عن محمد بن بكر كلّهم عن ابن جريج، أخبَر نبي عبد ربّه عبد ألله ابن أبي أمية: أنَّ الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الرحمن بن سابط حدَّناهُ: ((أنَّ النبيُّ عَلَيْ أُتِيَ بعبدٍ سرق...)) نحوه، قال البيهقي: كذا وجدته في كتابي - أبي عبد الله - وقال حماد بن مسعدة: عبد الله، وقال عبد الرزاق: عبد ربّه - وزاد ابنَ سابط - ثمَّ قال: وهذا مرسل جيدٌ يُقوِّي الموصول قبله، [أي: حديث جابرٍ والحارثِ بن حاطب]، ويرجحُ قولَ من وافقه من الصحابة كما في "السنن" و"المعرفة" له.

وأخرجه الدَّارقطني ١٣٧/٣ ـ ١٣٨، والطبراني ١٧/(٤٨٣) عن حالد بن عبد السَّلام الصَّدَفي: حدثنا الفضلُ بن المختار [متروكً] ـ عن عبد الله بن مَوهَب، عن عصمة بن مالك قال: (( سرَقَ مملوكٌ ...))، فذكر نحو حديث الحارث. قال الذَّهبيُّ: يشبهُ أن يكونَ موضوعاً.

إنْ صحَّ حُمِلَ على السِّياسةِ أو نُسِخَ....

إلى ما قالَهُ الإمامُ "الطَّحاويُّ": (رقولُهُ: إنْ صحَّ حُمِلَ على السِّياسةِ أو نُسِخَ) أشارَ إلى ما قالَهُ الإمامُ "الطَّحاويُّ": ((رقي "المبسوط" (۱۹۳۷): الحديثُ (رتبَّعنا هذهِ الآثارَ فلم نَجِدْ لشيء منها أصلاً))، قالَ في "الفتح" (۱۰): ((وفي "المبسوط" في الحديث غيرُ صحيح، ولئِن سُلِّم يُحْمَلُ على الانتساخ؛ لأنَّهُ كانَ في الابتداءِ تغليظٌ في الحدودِ، كقطع أيدي العُرنِييِّنَ وأَرْجُلِهم وسَمْر أعينِهم (۱)، ثُمَّ قالَ في "الفتح" (۱) عد نقلِهِ مثلَ مذهبنا عن "علىً"

قال البيهقي في "المعرفة" (١٧١٨٧): قال الشافعيُّ في "القديم": أخبر ني النَّق من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب (ح) وأخرجَهُ المزنيُّ في "مختصره" صـ٢٦٤، قال الشافعيُّ: أخبرنا بعضُ أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة، عن أبي هريرة نحو رواية الواقديِّ ،مع العلم أنَّ أبا حاتم الرازيُّ قال في قول الشافعيِّ: (الثَّقةُ عن ابن أبي ذِئب): هو ابن أبي فُديك كما في مقدمة "الرسالة" لأحمد شاكر صـ٧٤، وهذا الإسنادُ إنْ صحَّ أنَّه ابن أبي فُديك فهو غريب جداً وأرى أنه الواقدي أتى به على الصَّواب، أي: (عن خالِه الحارث)، والشافعيُّ وإن كان يُكذّبُ الواقديُّ فلعلُّ ذلك كان منه ،مصر، فقد قال في "الجديد"، وروايةُ المزنيً منها: (أخبرنا بعضُ أصحابنا)، وكأنَّه تغيَّر فيه رأيهُ، والله أعلم.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٦/٢، وأبو القاسم بن بشران في "أماليـه"، وابن النجار كما في "الكنز" (١٣٣٤٣) من طريق سعيد بن خُثيم، عن حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن زيد الجهني مرفوعاً بلفظ: ((مَنْ سرقَ متاعاً...)) نحوَهُ، وفي آخره: ((فإنْ عاد فاضربوا عنقَهُ )).

قال أبو نعيم: تفرَّدَ به حرامٌ، وهو من الضَّعفِ بالمحلِّ العظيم اهـ. قال الشَّافعي: الرِّوايةُ عن حرامٍ حرامٌ. قال ابن عبد البر في "الاستيعاب": حديثُ القتل منكرٌ لا أصلَ له كما في "التلخيص" ٦٩/٣

<sup>-</sup> وأخرجه الدارقطني ١٨١/٣ عن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: ((إذا سرَقَ السارقُ فاقطعوا يدَهُ، فإنْ عاد فاقطعوا رجله )) قال الدارقطني: كذا قال (خالد بن سلمة)، وقال غيره: عن خالِهِ الحارثِ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة اهـ. والواقديُّ متروك اهـ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب السرقة ١٦٧/٩.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه صـ٩٣ـــ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥/٥١ بتصرف.

•••••••••••••••••••••••••••••••

و"ابنِ عباسٍ" و"عمرَ"(١) ـ: ((إنَّ هذا قد ثبتَ ثبوتاً لا مردَّ لهُ، وبعيدٌ أنْ يقطعَ ﷺ أربعةَ السَّارق ثمَّ يقتلَهُ ولا يعلَمُهُ مثلُ "عليُّ" و"ابنِ عباسِ" و"عمرَ" مِن الصَّحابةِ الملازمينَ، ولو غابوا لا بدَّ

(١) أمَّا أثرُ عليٍّ فقد رَوَى عمرُو بن مُرَّةً عن عبد الله بن سَلِمَة عن عليٍّ قال: ((إذا سرَقَ الرجلُ قُطِعَت ْ يدُهُ اليمنى، فإن عاد قُطِعَت ْ رجلُهُ اليسرى، فإنْ عاد ضُمِّنَ السحنَ حتى يُحدِثَ حيراً، إني لأستحيى من الله أنْ أدَعَـهُ ليست له يدُّ يأكلُ بها ويستنحي بها، ورِجْلٌ يمشي عليها)).

أخرجه محمد في "ُالآثار" (٦٣١)، وعنه الدارقطني ١٨٠/٣: أخبرنا أبو حنيفة (ح) وابن أبي شيبة ٢٥٨٦ عن حجَّاج (ح) وهو والبيهقي ٢٧٥/٨ عن شعبةً، كلُّهم عن عمرو بن مرَّةً به.

وعبدُ الله بنُ سَلِمَة ثقةٌ لا بأس به، يخُطئ ، قال البخاريُّ: وقال شعبةُ: عن عمرو قال: كان يحدثنا فنعرفُ ونُنكِرُ، وكان قد كَبرَ لا يُتابَعُ على حديثه، وسيأتي له متابعات في هذا الحديثِ عن على.

وأخرجه سعيدُ بن منصور كما في "نصب الرَّاية" ٣٧٥/٣ عن أبي معشر [نجيح ضعيف ] عن سعيد المقبري عن أبيه قال: (حضرتُ عليا أُتِيَ برَجُلِ مقطوع اليدِ والرِّجْلِ قد سرَق، قال لأصحابهِ: ما تـرون؟ قـالوا: اقطعْهُ قـال: قتلتُهُ إذاً وما عليه القتلُ...))، فذكرَ نحوَ ما سبَق، ((ثمَّ رَدَّهُ إلى السِّحن أياماً ثمَّ جلَدهُ وأَطلَقَهُ ...)).

قال ابن حجر في "الدَّراية": إسناده ضعيف"، ورواه الشَّعبي، وأبو الضُّحي، ومحمَّد الباقرُ، كلُّهم عن عليٍّ نحوه. ورواه حصين، ومغيرة، وجابر الجعفي قال: كان عليٍّ، فذكرَهُ بنحو رواية عبد الله بن سلِمَة.

أخرجه ابن أبي شبية ٢/٤٨٦-٤٨٥، والدارقطني ١٨٠/٣، وعبد الرزاق (١٨٧٦).

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٦٧)، وابن أبي شبية ٤٨٤/٦ عن منصور عن أبي الضّحى قال: كان عليّ ... (ح)، وعن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان عليّ ، فذكرا نحوّهُ. ورواية محمد الباقر وأبي الضّحى عن عليّ مرسلة، وأمّا الشّعبي فقال بعضهم: مرسلٌ، وهو لا يُرسِلُ إلاَّ عن ثقةٍ، إلاَّ أنَّ البخاريَّ أحرج للشعبي عن علي جلدَهُ ورجمَه شُرَاحة كما تقدم، قال العلائيُّ في "جامع التحصيل" صـ٤٠٢ـ: وهو - أي: البخاري - لا يكتفي بمجرّدٍ إمكانِ اللّقاءِ، فكلُّ هذا يؤكّدُ صحّة ذلك عن علي والله أعلم.

أمًّا عن ابن عباس فأخرجَهُ ابن أبي شببة ٦/٥٨٤ عن حجَّاج عن عمرو بن دينار أنَّ نَجدةً كتَبَ إلى ابن عباس يسألهُ عن السَّارق، فكتَبَ إليه ... عثل قول علي، وقد حولف حجَّاجٌ في هذا ، فأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٦٣) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنَّ نَجدةً بن عامر الخارجي كتَبَ إلى ابن عباس: ((السارقُ يسرقُ فتُقطَعُ يلُهُ، ثمَّ يعودُ فتُقطَعُ يلهُ الأخرى؟ قال الله تعالى: ﴿وفاقطعوا أيديهما ﴾))، [أي: يُورِدُ دليلَ مذهبهِ ، أليس الله قال هذا؟ ] قال: بني، ولكن يده ورجله من خلاف، قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة، وحجاجٌ ليِّنٌ فيه ضعف، وابنُ جريج إذ صرَّحَ بالإخبار والاتصال وأثبتُ وأحفظُ. أمَّا حديث عمر فأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٥٦ عن حجَّاج، عن سِمَاك، عن بعض أصحابه أنَّ عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول على مثل قول على .

وعزاه إليه في "نصب الرَّاية" ٣٧٥/٣ عن إسرائيل بن يونس (ح)، والبيهقيُّ في "الكبرى" ٢٧٤/٢ من طريق سعيد بن منصور، وعزاه إليه في "نصب الرَّاية" ٣٧٥/٣ عن أبي الأحوص، كلاهما عن سِمَاك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزديِّ عن عمر: (( أنه أُتِيَ برجلٍ قد سرَقَ يقال له: سَلوم فقطعة، ثمَّ أُتيَ به الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له على: لا تفعل، إنما عليه يد ورِجُل، ولكن احبِسه))، هذا لفظ إسرائيل، وعبد الرحمن بن عائذ عن عمر وعلمي مرسل، قال ابن حجر في "فتح الباري" ٢ ١٢٣/١: هذا إسناد حسن جيد إلى عبد الرحمن بن عائذ، وكذلك قال في "الدراية" ٢ ١١٣/٢، وأخرج ابن أبي شيبة ٢ ٤٨٤ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول: أنَّ عمرَ قال: ((إذا سرَقَ فاقطعوا يدَهُ، ثمَّ إن عاد...))، مثل قول عليَّ، ومكحول عن عمر مرسل، لكنْ رَوَى خالد الحذَّاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((أشهدُ لرأيتُ عمرَ قطعَ رِجُلَ رَجُلٍ بعد يد ورِجلٍ سرَقَ الثالثة))، وهذا أقوى إسناداً مِن كل ما سبَقَ مجتمعاً.

أخرجه الدارقطني ١٨٥/٣ عن عبد الرزاق (١٨١٦٨) عن معمر (ح)، وابن أبي شيبة ١٨٥/٦ عن ابن عُليَّة (ح)، والدارقطني ١٨١/٣ عن عبد الوهاب(ح)، والبيهقي ٢٧٤/٨ عن سعيد بن منصور عن هُشيم، وخالد الواسطي، كلَّهم عن خالد بن الحدَّاء به.

أما أبو بكر فاختلفت الرواية عنه، فأخرج مالك في "الموطأ" ٨٣٥/٢ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: ((أنَّ رَجُلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قَدِمَ، فنزل على أبي بكر، فشكى إليه عاملَ اليمن... إوذكرَ صلاتَهُ وعبادتَهُ وحشوعَهُ إ...، ثم سرّق حلياً لأسماء بنت عُميس، فجعل يبحثُ معهم ويدعو على السَّارق، فتبيَّن أنَّه هو، فأمر به أبو بكر فقُطعت يدُه اليسرى، قال أبو بكر: والله لَدُعاؤُهُ على نفسه أشدُّ عندي من سرقتِه))، مختصر.

وعن مالكِ رواه الشافعي كما في "مسنده" (٢٨١)، وعنه البيهقي ٢٧٣/٨، وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٦٩) عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم به مختصراً، وأخرجه البيهقي ٢٧٣/٨ من طريق سَلْم بن جُنادة، ثنا وكيع، ثنا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أن أبا بكر أراد أن يقطعَ رِحْلاً بعد اليدِ والرَّجْلِ، فقال عمر ﷺ السُّنَّةُ اليدُ.

إلا أن ابن أبي شيبة أخرجه ٤٨٤/٦ عن وكيع عن سفيان به... أنَّ أبا بكر أراد أن يقطعَ الرِّجْلَ بعد اليد، فقال عمر: السُّنَّةُ اليدُ اهـ. وكأنه سقَطَ من نسخةِ "المصنَّف" (بعد اليد والرجل)، والله أعلم. وعلى كلَّ فالقاسمُ بن محمد بن أبي بكر لم يَسمَعْ من حده أبي بكر.

وأخرجه البيهقي ٢٧٤/٨ من طريق سعيد بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد: ((أنَّ رَجُلاً سرَقَ على عهد أبي بكرٍ مقطوعةً يدُهُ ورجلُهُ، فأراد أبو بكر أن يقطع رِجْلَه ويدَعَ يدَه ليستطيب بها ويتطهَّر وينتفع بها، فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعَنَّ يدَهُ، فأمَر به فقُطعت يدُه))، وعبدُ الرحمن وإنْ وُثَقَ ففيه ضعف، ولعلَّ صفيَّة لم تشهد هذه القصَّة ولم تسمع من أبي بكرٍ، وقال البيهقيُّ في "المعرفة" (١٧١٩٦)؛ وفي كتاب "القديم" للشافعي: عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية، عن أبي بكرٍ ...مثلهُ.

هذا، وأخرجه محمد بن الحسن في "موطّئه" صـ٢٣٤ عن الزهري قال: ويُروى عن عائشة قالت: ((إنّما كان الذي سرَقَ حُليّ أسماءَ أقطعَ اليد والرّبطُ، قال: وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره اهـ.

(كمَنْ سَرقَ وإبهامُهُ اليُسرى مَقطُوعةٌ، أو شَلاَّءُ، أو أُصبعان منها سِواها،) سِوى الإبهام

مِن عِلْمِهِم عادةً، فامتناعُ "عليِّ" رضيَ اللهُ تعالى عنهُ إمَّا لضَعْفِ ما مرَّ، أو لعِلْمِهِ بأنَّ ذلكَ ليسَ حدًا مستمرًا بل مَنْ رأى الإمامُ قَتْلَهُ لِما شاهدَ فيهِ مِن السَّعي بالفسادِ في الأرضِ وبُعْدِ الطِّباعِ عن الرُّجوعِ فلهُ قتلُهُ سياسةً، فيفعلُ ذلكَ القتلَ المعنويَّ) اهد. أي: أنَّ قطعَ أربعتِهِ قَتْلٌ معنَى، فإذا رأى أنَّ لهُ قتلَهُ سياسةً في التَّالثةِ، تأمَّل.

[١٩٣٢٨] (قولُهُ: كمن سَرَقَ إلخ) أي: ((كما لا يُقطَعُ بل يُحبَسُ حتَّى يتوبَ مَن سَرَقَ إلخ))؛ لأنَّ القَطعَ حينئذٍ تفويتُ جنسِ المنفعةِ بَطْشاً وذلكَ إهلاكُ، وفوتُ الإصبعينِ منها يقومُ مقامَ فوتِ الإبهامِ في نُقصانِ البطشِ، بخلاف فوت واحدةٍ غيرِ الإبهامِ. قيَّدَ باليُسْرى؛ لأنَّ اليُمْنى لو كانت شكرة أو ناقصةَ الأصابعِ قُطِعَ في ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأنَّ استيفاءَ النَّاقصِ عندَ تعذَّرِ الكاملِ حائزٌ، "نهر"(٢).

و أخرجه ابن أبي شية ٢٨٤/٦ عن الأوزاعي عن الزهري قال: ((انتهى أبو بكرٍ في قطع السارق إلى اليد والرِّجل)).
وأخرج الدارقطني ١٨٤/٣ عن عبد الرزاق (١٨٧٧٤) عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرت قصَّة هذا الرجل، وفيه: (( أنَّه بعثه إلى سريةٍ، فلم يَغِبْ عنه إلا قليلاً حتى جاءَ قد قُطِعَتْ يده...))، ثم ذكرت قصَّة سرقتِه ودعائِه على السارق ...، فقال له أبو بكر: (( ويلك، إنَّك لقليلُ العلم بالله، فأمرَ به فقُطعت رِجله))، قال معمر: وأحبرني أيوبُ عن نافع عن ابن عمر نحوة، ثم أخرجه في (١٨٧٧٠) عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال: ((إنما قطَعَ أبو بكر رِجلة وكان مقطوع اليد))، قال الزهريُّ: لم يبلغنا في السُّنَّة إلا قطعُ اليد والرِّجل لايزاد على ذلك، ثم أخرج في (١٨٧٧) عن معمر عن ابن عمر قال: (( إنما قطع أبو بكرٍ رِجلَ الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك)).

وأخرج الدارقطني ١٨٤/٣ هذا عن عبد الرزاق به، وخالف ابنُ عُليَّة معمراً في هذا، فرواه عن أيوب عن نافع أنَّ رجلاً أقطعَ اليد والرِّجل نزَلَ بأبي بكرٍ الصديق... فذكرَ نحوه، وفي آخره:(( فقال أبو بكر: اقطعوا رِجلَه، فقال عمر: بل تُقطَعُ يده كما قال الله عز وجل، قال: دُونَكَ)).

أخرجه الدارقطني ١٨٣/٣ عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عُليَّة...به، وهذا أُولى بالصواب، فروايةُ معمر عن البصريين فيها ضعفٌ.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٩٣١١] قوله: ((وهذا إن أعار)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٦١٦/ب.

(أو رِجْلُهُ اليُمنى مَقطُوعةٌ، أو شَلاَّءُ) لم يُقطَع؛ لأنَّه إهـلاكٌ، بـل يُحبَسُ لِيتُـوبَ (ولا يَضمنُ قاطِعُ) اليدِ (اليُسرى) ولو عَمداً......

روابعً المتعاع المشي قُطِعَت يدُهُ، وإلا لا كما في "البحر" عن "السِّراج"، وقيَّدَ باليُمْنى؛ لأنَّ له منها فإنْ استطاع المشي قُطِعَت يدُهُ، وإلاَّ لا كما في "البحر" عن "السِّراج"، وقيَّدَ باليُمْنى؛ لأنَّ لو كانَت رِجلُهُ اليُسرى مقطوعةً قُطِعَ، قالَ في "كافي الحاكم": ((وإنْ كانَت رِجلُهُ اليُسرى شَلاّءَ وَطَعَتْ يدُهُ اليُمْنى)) اهد. فلو يدُهُ اليُمْنى أيضاً مقطوعةً لم يُقطَعْ كما قدَّمناهُ (") أوَّلَ البابِ.

البيان"، خلافاً لِما يُوهمُهُ كلامُ "العينيّ "(") و "النّهر "(أ) حيثُ قالا: ((لا تُقطَعُ رحلُهُ اليُسرى)) اهد. البيان"، خلافاً لِما يُوهمُهُ كلامُ "العينيّ العلى ما إذا سَرَقَ ثانياً والحالُ أنَّ رحلَهُ اليُمنى مقطوعة فإنّهُ حينا لِه وأحابَ "ابنُ الشّلبيّ" بأنّهُ محمولٌ على ما إذا سَرَقَ ثانياً والحالُ أنَّ رحلَهُ اليُمنى مقطوعة فإنّهُ حينا لِه لا تُقطعُ رِحْلُهُ اليُسْرى، قالَ: ((وهذا الحَمْلُ صحيحٌ لكنّهُ بعيدٌ مُحالِفٌ لِما يقتضيهِ سياقُ الكلامِ)).

[۱۹۳۳۲] (قولُهُ: ولا يضمَنُ) غيرَ أَنَّهُ يُؤدَّبُ، "نهر" أي: إنْ كانَ عمداً، "بحر" عن "الفتح" أنه وقال المعتدر أولُهُ: ولو عمداً) هذا عند "الإمام"، وقالا: إنَّهُ يضمَنُ في العمدِ أرشَ اليسارِ، وقال الوراد عند "الإمام"، والحطأ هو: الخطأ في الاجتهادِ مِن القاطعِ في "زفر": يضمَنُ مطلقاً، أي: في العمدِ والخطأ، والمراد بالخطأ هو: الخطأ في الاجتهادِ مِن القاطعِ في أنَّ قطعَها يُجْزِي نظراً إلى إطلاق النَّصِّ، أمَّا الخطأ في معرفةِ اليمينِ مِن اليسارِ فلا يُجعَلُ عفواً؛ لأنَّهُ بعيدٌ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٣١٣] قوله: ((تقطع يمين السارق)).

<sup>(</sup>٣) انظر "رمز الحقائق": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٦١٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٦٧٠.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥/٧٥١.

### في الصَّحيح، "نهر"(١). (إذا أُمِرَ بخِلافِهِ) لأنَّه أتلَفَ وأَخْلَفَ مِنْ جنسِهِ ما هو خيرٌ منه،..

يُتَّهِمُ بِهِ مدَّعِيهِ، وقيلَ: يُحْعَلُ عَفْواً، قالَ فِي "المُصفَّى": هو الصَّحيحُ، والقياسُ ما قالَهُ "زفر"، "نهر"(١). المُصفَّى ": هو الصَّحيحُ لقولِ "الإمامِ" في شمولِهِ العمدَ والخطأَ، والخطأَ، وهذا لم يذكرُهُ في "النَّهر"، وإثمَّا الَّذي فيهِ (٢) تصحيحُ القولِ بجعلِ الخطأِ عفواً على التَّفسيرِ الثَّاني

مِن تفسيرَي الخطأ كما سمعت مِن عبارة "النّهر"، نعم ظاهر "الهداية"(١) وغيرِها اعتمادُ قولِ

"الإمام"، وهو ظاهرُ إطلاق المتون، فافهم.

الموري الموري الموري الموري المركب المركبي المركبي المركبي الموري الموري المركبي الموري المركبي المرك

#### (تنبيةٌ)

لم يبيِّنِ "المصنَّفُ" أنَّ هذا القطعَ وقعَ حدًا أم لا، قيلَ: نعم فلا ضمانَ على السَّارقِ لو استهلكَ العينَ، وقيلَ: لا فيضمنُ في العمدِ والخطأِ كما في "البحر"(٢) و"النَّهر"(٧).

المعتلى المعت

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٦١٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٦١٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٦١٦/ب.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((الرِّواية))، وما أثبتناه من بقية النسخ، هو الرِّاجح؛ لأنه قال في "الهداية": ((وإذا قال الحاكم للحدَّاد: اقطع يمينَ هذا في سرقةٍ سرقها، فقطعَ يساره عمداً أو خطأ فلا شيء عليه عنــد "أبـي حنيفة" رحمه الله تعالى)). والله أعلم انظر "الهداية": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٦٧٠.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥/٧٦ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٧١٣/أ.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٧/٢.

وكذا لو قطَعَهُ غيرُ الحدَّادِ في الأصحِّ (ولو قطَعَهُ أحدٌ قبلَ الأمرِ والقضاءِ وجبَ القِصاصُ في العَمدِ، والدِّيةُ في الخطأِ، وسقطَ القطعُ عن السَّارقِ،) سواءٌ قطعَ يَمِينَه أم يَسارَهُ (وقضاءُ القاضي بالقطع كالأمرِ) على الصَّحيحِ (فلا ضَمانَ)، "كافي"(١). وفي "السِّراج": ((سَرقَ فلم يُؤاخَذُ بها حتَّى قُطِعَتْ يَمينُهُ......

لأَنَّهُ وإنَّ امتنعَ بهِ قَطْعُ يدِهِ لكنْ لم يُعَوِّضهُ مِن جنسِ ما أتلفَ عليهِ مِن المنفعةِ؛ لأنَّ منفعةَ البَطْشِ للسَّت مِن جنسِ منفعةِ المشي، وأمَّا إنْ قَطَعَ رِجلَهُ اليسرى فلأَنَّهُ لم يُعوِّضْ عليهِ شيئًا، "فتح"(٢).

ر ۱۹۳۳۷ (قولُهُ: وكذا لو قَطَعَهُ غيرُ الحدَّادِ) أي: بعدَ أمرِ القاضي الحدَّادَ، أمَّا إذا صَـدَرَ ذلكَ قبلَ الأمر أصلاً فهو ما ذكرَهُ بعدُ، "ط"(٣).

والحاصل: أنَّ القاضيَ إذا أمرَ الحدَّادَ بقطعِهِ فقطعَ اليسرى الحدَّادُ أو غيرُهُ لا يضمنُ.

[١٩٣٣٨] (قولُهُ: في الأصحِّ) قالَ في "الفتح"(<sup>1)</sup>: ((احترازٌ عمَّا ذكرَ "الإسبيجابيُّ" في شرحِهِ لـ المختصر الطَّحاويّ" حيثُ قالَ: هذا كلُّهُ إذا قَطَعَ الحدَّادُ بأمرِ السُّلطانِ، ولو قَطَعَ يسارَهُ غيرُهُ ففي العمدِ القصاصُ، وفي الخطأِ الدِّيةُ).

[۱۹۳۳۹] (قولُهُ: ولو قَطَعَهُ أحدٌ إلخ) قالَ في "شرح الطَّحاويّ": ((مَن وجبَ عليهِ القطعُ في السَّرقةِ فلم يُقطَعُ حتَّى قَطَعَ قاطعٌ يمينَهُ، فهذا لا يخلو: إمَّا أنْ يكونَ قبلَ الخصومةِ أو بعدَها، قبلَ القضاءِ أو بعدَهُ، فإنْ كانَ قبلَ الخصومةِ فعلى قاطعِهِ القصاصُ في العمدِ والأرشُ في الخطأِ، وتُقطعُ رِجْلُهُ اليسرى في السَّرقةِ، وإنْ كانَ بعدَ الخصومةِ قبلَ القضاءِ فكذلكَ الجوابُ إلاَّ أنَّهُ لا تُعطعُ رِجْلُهُ في السَّرقةِ؛ لأنَّهُ لمَّا خُوصِمَ كانَ الواجبُ في اليمنى وقد فاتت فسَقَطَ، وإنْ كانَ بعدَ القضاءِ فلا ضمانَ على السَّرقةِ وكانَ قطعُهُ مِن السَّرقةِ حتَّى لا يجبُ الضَّمانُ على السَّارقِ فيما القضاءِ فلا ضمانَ على السَّارقِ فيما

<sup>(</sup>١) "كافي النسفي": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٣/ق ٢٣٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٧/٥١ـ٥٨.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب السرقة ـ باب كيفية القطع وإثباته ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٨/٥.

· قِصاصاً، قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرى)، (وطَلَبُ المسروقِ منهُ) المالَ لا القطعَ على الظَّاهرِ، "بحر"(١) (شَرْطُ القَطْعِ مُطلقاً) في إقرارٍ وشهادةٍ.....

استهلكَ مِن مالِ السَّرقةِ، أو سُرِقَ في يدِهِ)). اهـ "ط"(٢) عن "حاشية الشَّلبيّ"(٢) على "الزَّيلعيِّ"، قالَ (٤): ((فقولُ "المصنَّف"ِ: ((وسقطَ القطعُ إلخ)) تَبِعَ فيهِ شيخهُ في "بحرِهِ"(٥)، وقد علمتَ ما فيه إلاَّ أنْ يُحمَلَ على ما إذا كانَ القطعُ بعدَ الخصومةِ)).

[١٩٣٤٠] (قولُهُ: قِصاصاً) احترزَ بهِ عن القطعِ للسَّرقةِ، فإنَّهُ لا يُقطَعُ ثانياً لاتِّحادِ الجنسِ، "ط"(٦)، أي: فيقعُ هذا القطعُ عن السَّرقتينِ السَّابقتينِ، بخلافِ ما إذا سرقَ بعدَ القطع كما مرَّ(٧).

[١٩٣٤١] (قُولُهُ: قُطِعَتْ رَجْلُهُ اليُسْرَى) لأَنَّها المحلُّ وقتَ القطع. اهـ "ح"(^). [١٩٣٤٢] (قُولُهُ: لا القطعَ على الظَّاهرِ) قالَ في "البحر"(٩): ((وأشارَ "الشُّمُنِّيُّ" إلى أَنَّهُ لا بدَّ

﴿بابُ كيفيَّة القطع وإثباته ﴾

(قولُ "الشَّارِحِ": قُطِعَت رِجْلُهُ اليُسْرَى إلخ) الظَّاهرُ: أَنْ يُقيَّدَ هذا بَمَا إذا قُطِعَت يذُهُ قبلَ الخصومةِ نظيرَ ما مرَّ عن "شرح الطَّحاويِّ"، والظَّاهرُ أيضاً: أنَّ القطعَ إذا كانَ ظلماً عمداً أو خطأً كذلكَ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٦٨٠.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب السرقة \_ باب كيفية القطع وإثباته ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) "حاشية الشَّلْبي على تبيين الحقائق": كتاب السرقة م فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٢٧/٣، وفيه: ((أو هَلَكَ في يدِهِ)) بدل ((أو سُرقَ في يده)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب السرقة \_ باب كيفية القطع وإثباته ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٦٧/٠.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب السرقة - باب كيفية القطع وإثباته ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٧) المقولة (١٩٣٢٤] قوله: ((إن عاد)).

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب السرقة ق٧٥٢/أ.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٦٨/٠.

على المذهب؛ لأنَّ الحُصومةَ شرْطُ لظُهورِ السَّرِقةِ (و كِذَا حُضورُهُ) أي: المسروقِ منهُ (عند الأداء) للشَّهادةِ (و) عندَ (القَطْعِ)؛ لاحتِمالِ أن يُقِرَّ له بالمِلْكِ فيَسْقُطَ القَطْعُ، لاحضورُ الشُّهودِ على الصَّحيح، "شرح المنظومة "(١)، وأقرَّه "المصنِّفُ"(٢). قلت: لكنَّه مُحالِفٌ لِما قدَّمهُ مَتناً وشَرحاً (٦)، فليُحرَّر. وقد حرَّرهُ في "الشُّرنبلاليةِ"(٤).....

مِن الطَّلِينِ، لكنْ في "الكشف الكبير" (ف): أنَّ وجوبَ القطع حقُّ اللهِ تعالى على الخلوص (أن)، ولذا لا يملكُ المسروقُ منهُ الخصومةَ بدعوى الحدِّ وإثباتِهِ، ولا يملكُ العفوَ بعدَ الوجوبِ ولا يُحورَثُ عنهُ) اهد. فقد صَرَّحَ بأنَّهُ لا يَمْلِكُ طلبَ القطع إلاَّ أنْ يُقالَ: إنَّهُ لا يملكُهُ محرَّداً عن طلبِ المالِ، والظَّاهرُ: أنَّ الشَّرطَ إنَّ الطبُه القطع لا طلبُه القطع والطبَّ المسالِ، وتُشستَرطُ حضرتُهُ عندَ القطع لا طلبُه القطع؛ إذ هو حقَّهُ تعالى، فلا يتوقَّفُ على طلبِ العبدِ) اهد. وفي "النَّهر" ((والظَّاهرُ: ما جرى عليهِ الشَّارِ حُ "الزَّيلعيُّ اللهُ وغيرُهُ مِن الاكتفاء بدعوى المال)).

[١٩٣٤٣] (قولُهُ: على المذهب) ورُوِيَ عن "أبي يوسف" أنَّهُ في الإقرارِ لا تُشتَرَطُ المطالبةُ كما في "الفتح"(٩).

[١٩٣٤٤] (قولُهُ: لأنَّ الخُصُومةَ إلخ) أفادَ أنَّ حدَّ السَّرقةِ لا يَثْبُتُ بدعوى الحِسْبةِ، تأمَّل. [١٩٣٤٥] (قولُهُ: قلتُ: لكنَّهُ مُحالِف لِما قَدَّمَهُ) أي: في البابِ السَّابقِ في قولِيهِ: ((وشُرِطَ للقطع حضورُ شاهدَيْها وقتَهُ)).

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ـ مسائل السرقة ق١٣٢/ب.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب السرقة ـ باب في بيان أحكام كيفية القطع وإثباته ١/ق ٢٣٧/أ.

<sup>(</sup>٣) صـ ٣٢١ "در".

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ٧٨/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "كشف الأسرار": الدليل الأول: الكتاب ـ باب معرفة أحكام الخصوص ـ أنواع الأدلَّةِ السَّمعيةِ إلخ ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٦) في "البحر": أنَّ وجوبَ القَطْعِ حقُّ اللهِ تعالى على الخُلُوص، ولهذا لم يتقيَّدُ بالمِثْل، وما يجبُ حقاً للعبـــد يتقيَّــدُ بــه مالاً كان أو عقوبةً كالغَصْبِ والقصاص.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٧١٣/أ.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥/٥٥.

بما يُفِيدُ تَرجيحَ الأوَّلِ، فتأمَّل، ثمَّ فرَّعَ على قولِهِ: ((وطلبُ المسروقِ إلى آخره)) فقال: (فلو أقرَّ أنَّه سَرقَ مالَ الغائبِ توقَّفَ القطعُ على حُضورِهِ ومُخاصَمَتِه، و) كذا (لو قالَ: سرقتُ هذه الدَّراهمَ ولا أدري لِمَن هي، أو لا أن أخبركَ مَن صاحِبُها لا قطعَ) لأنَّه يَلزمُ من جَهالَتِه عدمُ طلبِهِ (و) كلُّ (مَن له يدُّ صحيحةٌ مَلَكَ الخُصومةَ)......

[١٩٣٤٦] (قولُهُ: بما يُفِيدُ ترجيحَ الأوَّلِ) أي: ما تقدَّمَ (٢) مِن اشتراطِ الحضورِ، وفيهِ نظرٌ، بل مُفادُهُ: ترجيحُ ما هنا، فإنَّ الَّذي حرَّرَهُ هو ما نقلَهُ عن "كافي الحاكم" مِن أنَّ ما هنا هو قولُ "الإمامِ" الأخيرُ، فيكونُ الأوَّلُ مرجوعاً عنهُ، ولذا صحَّحَ ما هنا في "شرح المنظومة الوهبانيَّةِ" (٢) كما حرَّرناهُ فيما تقدَّمَ (١)، فافهم.

[١٩٣٤٧] (قولُهُ: وكلُّ مَن لهُ يدٌ صحيحةٌ مَلَكَ الخصومةَ) شملَ المالكَ والأمينَ والضَّامنَ كالغاصبِ[٣/ق١١/ب]، فإنَّهُ يَجِبُ عليهِ حفظُ المغصوبِ كالأمينِ فيملكُ الخصومةَ؛ لأنَّهُ لا يَقْدِرُ على إسقاطِ الضَّمانِ عن نفسيهِ إلاَّ بذلك، كما أفادَهُ في "الفتح"(")، وشملَ ما إذا كانَ المالكُ حاضراً أو غائباً كما في "النَّهر"(") عن "السِّراج".

(قولُهُ: أي: ما تقدَّمَ من اشتراطِ الحضورِ إلخ) المناسبُ: أنْ يُسرَادَ بـالأوَّلِ فِي كـلامِ "الشَّـارحِ" مـا ذكرَهُ عن "شرح الوهبانيَّة" من عَدَمِ اشتراطِ حضورِ الشُّهودِ، وبالثَّاني ما ذكرَ أُنَّــه قدَّمَهُ متناً وشـرحاً، وحيئذٍ يَسْقُطُ اعتراضُ "المحشِّي"، ويكونُ كلامُ "الشَّارحِ" مُوافِقاً للواقع في كلامِ "الشُّرُنبلاليِّ".

<sup>(</sup>١) في "ط" : ((و لا))، بالواو.

<sup>(</sup>۲) صا۲۲- "در".

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود \_ مسائل السرقة ق١٣٢/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩١٦١] قوله: ((سوى رَجْم)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٦١/٥.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٧١٣/أ.

ثمَّ فَرَّعَ عليه بقولِهِ: (كمُودَع وغـاصِبٍ) ومُرتهِن ومُتولِّ وأبٍ ووصيٍّ وقابض على سَوْمِ الشِّراءِ (وصاحبِ رِبًا) بأنْ باع دِرهماً بدِرهمين وقبضَهُما فسُرِقا منه؛ لأنَّ الشِّراءَ فاسداً بمنزلةِ المغصوبِ،

[١٩٣٤٨] (قُولُهُ: ثُمَّ فَرَّعَ عليهِ) الأولى: ((ثُمَّ مثَّلَ لهُ))، "ط"(١).

[١٩٣٤٩] (قولُهُ: ومُتَولُّ) أي: متولِّي الوقف كما في "الزَّيلعيِّ" و"الفتح" وعبَّرَ في "البحر" في البحر" في البحر" في البابِ السَّابقِ مِن أَنَّهُ لا قَطْعَ بسرقةِ مالِ البحر" في البابِ السَّابقِ مِن أَنَّهُ لا قَطْعَ بسرقةِ مالِ الوقف، وقدَّمنا (٥) الكلامَ فيهِ هناكَ.

[١٩٣٥،] (قولُهُ: وقابضٍ على سَوْمِ الشِّراءِ) لأَنَّهُ إِنْ سمَّى النَّمنَ كَانَ مضموناً عليهِ، وإلاَّ كَانَ أَمانةً بمنزلةِ اللُوْدَعِ، وعلى كلِّ فَيَدُهُ صحيحةٌ، ومثلُ مَن ذُكِرَ ـ كما في "الفتح"(٢) وغيرِهِ ـ المستعيرُ والمُستأجرُ والمُضارِبُ والمُسْتَبْضِعُ (٧).

[١٩٣٥١] (قولُهُ: بأنْ باعَ درهماً بدرهمينِ) الأحسنُ قولُ "النَّهر"(^): باعَ عشرةً بعشرينَ وقينَ النَّهر قولُ "النَّهر" ( أَنُ باعَ عشرةً بعشرينَ وقيضَها فسرقَت منهُ اهـ؛ لتحقُّقِ النِّصابِ المُوْجِبِ للقَطْعِ اهـ. "ح" ( أَ).

١٩٣٥٢١ (قولُهُ: لأنَّ الشِّراءَ فاسداً) أي: الَّذي منهُ الرِّبا بمنزلةِ المغصوبِ في أنَّ كلاً منهما مضمونٌ على ذي اليدِ بالقيمةِ.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب السرقة \_ باب كيفية القطع وإثباته ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة من فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٦٨٠.

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٩٢١٨] قوله: ((ومال وقف)).

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة من كلام "الهداية"، انظر "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ــ فصل في كيفية القطع وإثباته د/٩٥١.

<sup>(</sup>V) في "آ": ((المستصنع)).

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق١٧٦/أ.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب السرقة ق٢٥٧/ب.

بخلاف مُعْطِي الرِّبا؛ لأنَّه بالتَّسليمِ لم يَبقَ له مِلْكُ ولا يدٌ، "شُمُنِّي"، ولا قطْعَ بسرِقةِ اللَّقَطةِ، "خانية" (ومَن لا) يدَ له صحيحةً (فلا) يَملكُ الخُصومة، كسارق..

[۱۹۳۵۲] (قولُهُ: بخلاف مُعْطِي الرِّبا) مخالف لقولِهِ (۱): ((ويُقطَعُ بطلبِ المالكِ لو سَرَقَ منهم)). [۱۹۳۵٤] (قولُهُ: لأنَّهُ بالتَّسليمِ لم يبقَ لهُ مِلْكُ ولا يَدٌ) فيهِ نظرٌ لما في "الأشباه" (۲): ((مِن أنَّ الرِّبا لا يُمْلَكُ فيجبُ عليهِ ردُّ عينهِ ما دامَ قائماً، حتَّى لو أبرأَهُ صاحبُهُ لا يَبْرَأُ منهُ؛ لأنَّ ردَّ عينهِ القائمةِ حقُّ الشَّرع)) اهد. وبهِ عُلِمَ أنَّ صاحبَ الرِّبا في عبارةِ "المصنّف" ـ وهو الَّذي قبضه ـ لم يَمْلِكُهُ بل بقي على مِلْكِ المُعْطِي فصارَ المُعْطِي مالكاً والقابضُ ذا يدٍ، فتصحُ مطالبة كلُّ منهما بمنزلةِ بقي على مِلْكِ المُعْطِي فصارَ المُعْطِي الآتيةِ تبعاً لـ"الكنز" (۱)، ولصاحبِ "النّهر" (۱) هذا كلامٌ غيرُ محرَّر، فراجعُهُ وتدبَّر.

إِهُ ١٩٣٥] (قُولُهُ: ولا قَطْعَ بسرقةِ اللَّقَطَةِ) هذا لم يصرِّحْ بهِ في "الخانيَّةِ"، وإنَّما يفهمُ منها كما بحثه في "البحر"، وعبارةُ "الخانيَّة": (٥) ((رجل التقط لُقطة فضاعَت منه فوجدَها في يدِ غيرِهِ فلا خصومة بينه وبينَ ذلكَ الرَّجلِ، بخلافِ الوديعةِ فإنَّ في الوديعةِ يكونُ للمودَع أنْ يأخذَها مِن التَّاني؛ لأنَّ لُقطة التَّاني كالأوَّل في ولاية أَخْذِ اللَّقطة، وليسَ التَّاني كالأوَّل في إثباتِ اليدِ على الوديعةِ) اهد. قالَ في "البحر" (فينبغي أنْ لا يُقطع بطلبِ المُلتقط كما لا يخفى)) اهد.

(قولُهُ: فيه نظرٌ لِما في "الأشباه" مِنْ أَنَّ الرِّبا لا يُمْلَكُ إلخ) عزاهُ في "الأشباه" لـ "القنيـة"، والظَّاهرُ: أَنَّ المسألةَ خلافيَّة، وسيأتي لـ "المحشِّي" في باب الرِّبا أنَّ العِوَضَ يُملَكُ بالقبضِ، وعزا ذلكَ لـ "المبزدويِّ" حيثُ قالَ: ((إنَّ من جملةِ صورِ البيعِ الفاسدِة جملةَ العُقُودِ الرِّبويَّةِ يُمْلَكُ العِوَضُ فيها بالقبض)).

<sup>(</sup>١) أي: قوله الآتي صده ٣٨- "در".

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني \_ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صـ٢٨٢ \_.

<sup>(</sup>٣) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق١٧٥/أ.

<sup>(</sup>د) "الخانية": كتاب اللقطة ٢٩٥/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٦٨٠.

سُرِقَ منه بعد القطعِ<sup>(۱)</sup> لم يُقطَع<sup>(۲)</sup> بخُصومةِ أحدٍ ولو مالكاً؛ لأنَّ يدَهُ غيرُ صحيحةٍ كما يأتي آنفاً....

وتبعَهُ أخوهُ في "النَّهر"(")، وكذا "المقدسيُّ"، واعترضَهُ "السَّيِّدُ أبو السُّعود"(١): ((بأنَّ نفيَ الخصومةِ بينَ المُلتقِطِ الأوَّل والتَّاني لا يَدُلُّ على أنَّهُ لا خصومةَ بينَ المُلتقِطِ والسَّارِق منهُ)) اهـ.

قلتُ: أي: لأنَّ الْمُلتقِطَ يدُهُ يدُ أمانةٍ حتَّى لا يتمكنُ أحدٌ مِن أحدِها منهُ، ولو دفعَها لآخرَ لهُ أَنْ يَسترِدَها منهُ، ولو ذكرَ أحدٌ علامتها ولم يصدِّقهُ المُلتقِطُ أنَّها له لا يُجبَرُ على دَفْعِها إليهِ، فلو لم تكنْ له يد صحيحة لم يَكُنْ له شيءٌ مِن ذلكَ، وهذا يدلُّ على أنَّ له مخاصمة السَّارِق منهُ، بخلافِ ما إذا ضاعَت منهُ فالتقطَها غيرُهُ، فإنَّ يد الأوَّلِ زالَتْ بإثباتِ يدٍ مثلٍ يدهِ عليها؛ لأنَّ التَّانيَ لهُ ولاية أحذِها فليسَ للأوَّل بعد زوال يدهِ مخاصمة التَّاني، وأمَّا الوديعة إذا ضاعَت مِن المُوْدَعِ فإنَّ للهُ مخاصمة مُلتقطِها؛ إذ ليسَ لهُ إثباتُ يدٍ عليها كالمُوْدَع، ولعلَّ وحمة الفَرْق بينَ المُوْدَع والمُلتقِطِ الأوَّل معَ أنَّ كلاً منهما يدُهُ يدُ أمانةٍ: أنَّ يد عليها كالمُوْدَع أقوى؛ لأنَّها بإذنِ المَالكِ فكانَت يده يد المُلكِ، بخلاف يدِ المُلتقِطِ، واللهُ تعالى أعلمُ.

[١٩٣٥٦] (قولُهُ: سُرِقَ منهُ) بالبناء للمجهول، والجملةُ صفةٌ لـ ((سارق))، وقولُهُ: ((بعدَ القطع)) أي: قَطْع السَّارِقِ الأوَّلِ، وقولُهُ: ((لم يُقْطَعْ)) أي: السَّارِقُ الثَّانِي، وقولُهُ: ((لأنَّ يدَهُ)) أي: يدَ السَّارِقِ الأوَّل.

المَّوْنِ، ويجوزُ في أُوَّلِهِ المُدُّ والقَصْـرُ وَالقَصْـرُ النَّوْنِ، ويجوزُ في أُوَّلِهِ المُدُّ والقَصْـرُ وقُرئَ بهما كما في "القاموس"(٦).

<sup>(</sup>١) في "ب": ((القط))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((لم تقطع)) بالتاء.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ق١٧٥/أ.

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢/٧٠٤.

<sup>(</sup>٥) صـ٦٨٦ "در".

<sup>(</sup>٦) "القاموس": مادة ((أنف)) بتصرف.

(و يُقطَعُ بطَلَبِ المَالِكِ) أيضاً (لو سَرقَ منهم) أي: مِن النَّلاثةِ، وكذا بطَلَبِ الرَّاهـنِ مع غَيْبةِ المُرتهِنِ على الظَّاهرِ؛ لأنَّه هو المالكُ.....

ر ١٩٣٥٨] (قولُهُ: ويُقطَعُ بطَلَبِ المالكِ) شملَ ما إذا حضرَ المسروقُ منهُ أو لم يَحْضُرْ، وعن "محمَّد": أنَّهُ لا بدَّ مِن حُضُورِهِ، وظاهرُ الرِّوايةِ الأوَّلُ كما في "النَّهر"(١) و"الزَّيلعيِّ"(٢).

[١٩٣٥٩] (قولُهُ: أي: مِن الثَّلاثةِ) هم المودَ عُ والغاصِبُ وصاحبُ الرِّبا، "زيلعيّ "(٢) وغيرُهُ، ولا يخفَى أنَّ المرادَ بالمالكِ في مسألةِ الرِّبا هو المُعطِي؛ لأنَّهُ باق على مِلْكِهِ، فهذا صريحٌ في أنَّهُ يُقطَعُ السَّارِقُ بطلبِهِ، خلافاً لِما قدَّمَهُ عن "الشُّمُنِّي"، ومثلُ ٢٥/ق٢ ١/أ) التَّلاثةِ غيرُهم مَّمَن مرَّ كما في "الفتح"(٤) وغيرةِ.

 Y - A/Y

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة من فصل في كيفية القطع وإثباته ق١٧٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣) صـ٧٨٣- "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٩٥٥.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٢٨/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥/١٦٠.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٣١٧ أ.

(لا بطلَبِ المالِكِ) للعَينِ المُسروقةِ (أو) بطلبِ (السَّارقِ لـو سَرقَ مِن سارقِ بعد القطع) لسُقُوطِ عِصْمتِه (بخلافِ ما إذا سَرَق) الثَّاني من السَّارقِ الأوَّلِ (قبلَ القطع) أو بعدما دُرِئ بشُبْهةٍ (فإنَّ له ولربِّ المالِ القطع) لأنَّ سقوطَ التقوُّمِ ضرورة القطع ولم تُوجَد،

١٩٣٦١] (قُولُهُ: لا بطَلَبِ المَالكِ إلخ) أي: لا يُقطَعُ السَّارِقُ الثَّاني بطلبِ إلخ. المَّارِقُ الثَّاني بطلبِ الخ. [١٩٣٦٢] (قُولُهُ: لو سَرَقَ) قَيْدٌ لطَلَبِ المَالكِ ولطَلَبِ السَّارِقِ.

[١٩٣٦٣] (قولُهُ: بعدَ القطع) أي: قطع الأوَّلِ.

[١٩٣٦٤] (قولُهُ: لسُقُوطِ عِصْمتِهِ) أي: المالِ؛ لأنّهُ لا ضمانَ على السَّارِقِ بعدَما قُطِعَتْ يمينُهُ كما يذكرُهُ "المصنّف" (١)، قالَ في "الفتح" ((وقالَ "مالك" و"الشَّافعيُّ" في قول: يُقطَعُ بُخُصُومةِ المالكِ؛ لأنّهُ سَرَقَ نصاباً مِن حِرْزِ لا شبهة فيهِ، ولنا: أنّ المالَ لمّا لم يَجِبْ على السَّارِقِ ضمانُهُ كانَ ساقطَ التّقوُّمِ في حقّهِ، وكذا في حقّ المالكِ لعدم وجوبِ الضّمانِ لهُ، فَيدُ السَّارِقِ الأوّلِ ليسَت يدَ ضَمان ولا أمانةٍ ولا مِلْكِ، فكانَ المسروقُ مالاً غيرَ معصوم فلا قطعَ فيهِ)) اهد.

رَمَّ اللَّهُ وَنَحُو ُ ذَلَكَ كَمَا يَأْتِي اللَّهُ وَعُو ُ ذَلَكَ كَمَا يَأْتِي اللَّهُ وَاعْتُرِضَ وَاعْتُرِضَ وَاعْتُرِضَ وَاعْتُرِضَ وَاعْتُرِضَ عَنهُ قُولُهُ: ((قبلَ القطعِ))، وفيهِ: أنَّ المتبادِرَ مِن قُولِهِ: ((قبلَ القطعِ)) كُونُ القطعِ الذَّ هذا يُغْنِي عَنهُ قُولُهُ: ((قبلَ القطعِ)) كُونُ القطعِ الأَولَ، لكنَّهُ تَابَعَ "الهداية" لازماً لهُ، وهذا ساقطٌ عنهُ بشبهةٍ، نعم يعلَمُ حُكْمُ السَّاقطِ بالأَولَ، لكنَّهُ تَابَعَ "الهداية" لزيادةِ الإيضاح، فافهم.

[١٩٣٦٦] (قولُهُ: فإنَّ لهُ) أي: للسَّارق الأوَّل.

[١٩٣٦٧] (قولُهُ: لأنَّ سقوطَ التَّقوُّم ضرورةَ القطع إلخ) كذا في "الهداية"(٤)، وهو برفع

<sup>(</sup>۱) صـ۲۹۲ "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٦٢/٥ باختصار.

<sup>(</sup>٣) صـ ٢٨٩ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٨/٢.

## فصار كالغاصِبِ، ثمَّ بعد القطع: هل للأوَّلِ استردادُهُ؟ روايتان،.........

((ضرورة)) على أنَّهُ حبرُ ((أنَّ))، أو بنصبِهِ على أنَّهُ مفعولٌ لأجلِهِ والخبرُ محذوف، أي: ثابتٌ لضرورةِ القطع، أي: أنَّهُ أمرٌ ضروريٌّ للقطع، أي: أنَّهُ يلزمُ مِن وُجُودِ (١) القطع سُقُوطُ التَّقوَّم، لا ينفكُّ عن القطع ولا يُوجَدُ بدونِهِ؛ لأنَّ عدمَ سقوطِهِ يُنافي وُجُودَ (١) القطع كما يأتي (٢) بيانه، هذا ما ظهرَ لي، وفي هذا التَّعليلِ إشارةٌ إلى الرَّدِّ على ما قالَهُ "الكرحيُّ" و"الطَّحاويُّ" مِن إطلاقِ عدم القطع سواءٌ قُطِعَ الأوَّلُ أو لا كما قدَّمناهُ (٣) أوَّلَ كتابِ السَّرقةِ.

قلتُ: ومفهومُ هذا التَّعليلِ أنَّ المرادَ بقولِهِ: ((قبلَ القطعِ)) ما إذا لم يُقْطَعِ الأوَّلُ أصلاً، ويدلُّ عليهِ ما يأتي (أ) مِن أنَّهُ لا فرقَ في عدمِ الضَّمانِ بينَ هلاكِ العينِ واستهلاكِها، قبلَ القطع أو بعدَهُ، فإذا لم تكنْ مضمونة بالاستهلاكِ قبلَ القطع - يعني: ثمَّ قُطِعَ - تحقَّقَ سقوطُ التَّقوُّمِ، فعُلِمَ أنَّ التَّقوُّمَ لا يَسْقُطُ إلاَّ إذا لم يُوجَد قطعٌ أصلاً، تأمَّل.

[١٩٣٦٨] (قولُهُ: فصارَ كالغاصبِ) أي: في أنَّ لهُ يداً صحيحةً هي يدُ الضَّمان.

[١٩٣٦٩] (قولُهُ: ثُمَّ بعدَ القطعِ إلخ) أي: قطعِ السَّارقِ الأوَّلِ، والأَولى: ذكرُ هَــذا قبلَ قولِـهِ: ((بخلاف ِ ما إذا سَرَقَ إلخ)).

[١٩٣٧٠] (قُولُهُ: رُوايتانِ) إحداهُما: لهُ استردادُ المسروقِ مِن السَّارِقِ الشَّانِي لحاجتِهِ إلى الرَّدِّ الواجبِ عليهِ، والأُخرى: لا؛ لأنَّ يدَهُ ليسَت يدَ ضمانِ ولا أَمانةٍ ولا مِلْكٍ، "فتح"(°).

(قولُهُ: أو بنصبِهِ على أنَّه مفعولٌ لأجلِهِ إلخ) هو الأظهرُ، فإنَّ السُّقُوطَ ليسَ هو عينَ ضرورةِ القطع. (قولُهُ: أي: أنَّه يلزمُ من وجوبِ القطع إلخ) لعلَّ الأصوبَ ((وجودِ)) بالدَّالِ المهملةِ هنا وفيما بعدَهُ. (قولُهُ: فعُلِمَ أنَّ التَّقوُّمَ لا يَسْقُطُ إلاَّ إذا لم يُوجَد قطعٌ إلخ) لعلَّ المناسبَ أنْ يقولَ: فعُلِمَ أنَّ التَّقوُّمَ

لا يَسْقُطُ إِلاَّ إِذَا وُجِدَ قطعٌ بحذفِ: ((لم)) كما هو ظاهرٌ.

<sup>(</sup>١) في النسخ جميعها: ((وجوب)) بالباء، وما أثبتناه في الموضعين هو الصواب، وانظر تقريرات "الرافعي".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٣٩١] قوله: ((ورواه الكمال: بعدَ قَطْعش يمينه)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩١٠٢] قوله: ((فلا يقطع السَّارقُ من السَّارقِ)).

<sup>(</sup>٤) صـ٣٩٣-٤ ٢٩ "در".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٦٢/٥.

واختار "الكمالُ" (۱) رَدَّهُ للمالِكِ. (سَرقَ شيئاً ورَدَّه قبلَ الخُصومةِ) عند القاضي (إلى مالكِهِ) ولو حُكْماً، كأُصُولِهِ ولو في غيرِ عِيالِه (أو مَلكَهُ) أي: المسروق (بعد القضاءِ) بالقَطْع.

[١٩٣٧١] (قولُهُ: واختارَ "الكمالُ" إلخ) أي: اختارَ أنَّ القاضيَ يردُّهُ مِن يدِ التَّاني إلى المالكِ إنْ كانَ حاضراً، وإلاَّ حَفِظَهُ لهُ كما يَحَفَظُ أموالَ الغُيَّبِ (٢) ولا يردُّهُ إلى الأوَّلِ ولا يبقيهِ معَ التَّاني؛ لظهور خيانةِ كلِّ منهما.

المُورِّهُ قبلَ الخصومةِ) أي: الدَّعوى والشَّهادةِ المترتبةِ عليها أو الإقرارِ، وقيَّدَ الرَّدِّ قبلَ الخصومةِ؛ لأَنَّهُ لو ردَّهُ بعدَها سواءٌ قُضِيَ بالقطع أو لا فإنَّهُ يُقطَعُ، "نهر"(٢).

[١٩٣٧٣] (قولُهُ: ولو حُكْماً كأُصُولِهِ ولو في غيرِ عِيَالِهِ) أي: كوالِدِهِ وحدِّهِ ووالدتِهِ وحدَّتِهِ وحدَّتِهِ وَلَا يَّ لَهُولاءِ شُبْهَةَ اللَّلُكِ فَيشُبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الرَّدِّ، بخلافِ ما إذا ردَّهُ إلى عِيالِ أصولِهِ؛ لأنَّهُ شُبْهةُ الشُّبهةِ وهي غيرُ معتبرةٍ، ومِن الرَّدِّ الحكميِّ الرَّدُّ إلى فَرْعِهِ وكلِّ ذي رحمٍ مَحْرمٍ منهُ إنْ كانوا في عيالِهِ، والرَّدُ إلى مُكاتبِهِ وعبدِهِ، "بحر"(3)، وكذا إلى زوجتِهِ وأجيرِهِ مُشاهَرَةً، وهو الَّذي يُسمَّى غلامَهُ، أو مُسانَهَةً، "فتح"(٥)، وتمامُهُ فيهِ.

ر ١٩٣٧٤] (قولُهُ: أو مَلَكَهُ بعدَ القضاءِ بالقطع) لأنَّ الإمضاءَ مِن القضاءِ في الحدودِ، أي: فالمِلْكُ الحادثُ في هذهِ الحالةِ كالمِلْكِ الحادثِ قبلَ القضاء؛ لأنَّ القاضيَ لمَّا لم يُمضِ صارَ كأنَّهُ لم يُقْضِ فلا يستوفي القطع [٣/ق٢/ب] كما قبلَ القضاء، وهذا لأنَّ القاضيَ لا يخرجُ عن عُهْدةِ القضاءِ في بابِ الحدودِ بمجرَّدِ قولِهِ: قَضَيْتُ، بل بالاستيفاءِ جَلْداً أو رَجْماً أو قَطْعاً، فلا جَرَمَ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٦٢/٥.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((أموالَ الناس الغُيَّبِ))، بزيادة ((الناس)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٧١٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٦٣/٥.

ولو بهِبةٍ مع قَبْضٍ (أو ادَّعي أنَّه مِلكُهُ) وإنْ لم يُسبرهِن؛ للشُّبهةِ (أو نَقَصَتْ قيمتُهُ من النَّصابِ)...

كَانَ الإمضاءُ مِن القضاءِ، بخلافِ حقوق العبادِ فإنَّهُ ثمَّـةَ بمجرَّدِ قولِهِ: قَضَيْتُ يخرجُ عن عُهْدةِ القضاءِ، وأنَّ السَّارِقَ لو قُطِعَ بعدَ اللِّلْكِ قُطِعَ في ملكِ نفسِهِ. اهـ "ط"(١) عن "الشِّلبيِّ"(٢).

َ [١٩٣٧٥] (قُولُهُ: ولو بهِبةٍ معَ قَبْضٍ) هكذا وقعَ التَّقييدُ بالقبضِ في "الهداية"(٣)، ولقــائلٍ أنْ يقـولَ: لا يُشترَطُ القبضُ؛ لأنَّ الهبَةَ تقطعُ الخصومةَ؛ لأنَّهُ ما كانَ يَهَبُ ليخاصمَ، فليتأمَّل، "شُرُنبلاليَّة"(١).

قلتُ: وهو بحثٌ مُحالِفٌ للمنقولِ معَ أَنَّهُ غيرُ معقول فهو غيرُ مقبول؛ وذلكَ أنَّ الخصومة قد وُجدَتُ؛ لأنَّ الكلامَ فيما بعدَ القضاءِ بالقطع، لكنَّهم عَدُّوا مِلْكَ المسروقِ بعدَ القضاءِ شُبهة، ولم يقلُ أحدٌ باشتراطِ خُصُومةٍ أحرى بعدَ والهبةُ بدونِ قبضٍ لا تفيدُ المِلْكَ فلم تُوجَدِ الشُّبهةُ، ولم يقلُ أحدٌ باشتراطِ خُصُومةٍ أحرى بعدَ القطع، بل طلبهُ القطع غيرُ شرطٍ على الظَّاهرِ كما مرَّ (٥)، نعم يشترطُ حضورُهُ عندَ القطع كما تقدَّمَ (٥)، فافهم.

[١٩٣٧٦] (قولُهُ: أو ادَّعى أنَّهُ مِلْكُهُ) أي: بعدَما ثبتَتِ السَّرقةُ عليهِ بالبيِّنةِ أو بالإقرارِ، "بحر" (١٠٠٠) (قولُهُ: للشُّبهةِ) هي احتمالُ صِدْقِهِ، ولذا صحَّ رُجُوعُهُ بعدَ الإقرار.

رَ١٩٣٧٨] (قُولُهُ: أُو نَقُصَتْ قيمتُهُ) أي: بعدَ القضاءِ؛ لأنَّ كمالَ النَّصَابِ لَّا كانَ شرطاً يُشتَرَطُ قيامُهُ عندَ الإمضاءِ لِما ذكرْنا.

(قولُهُ: والهبهُ بدونِ قبضٍ لا تُفِيدُ الْمِلْكَ إلخ) يُقالُ: القبضُ السَّابقُ يقومُ مقامَ قبضِ الهبةِ، فبمجرَّدِها صارَ الموهوبُ ملكاً للسَّارقِ بلاَ تجديدٍ له، معَ أنَّ "مالكاً" يقولُ: تنمُّ بدونِهِ، فقولُهُ شبهةٌ دارئةٌ للقطع، ثمَّ رأيتُ في "حاشية البحر" كَتَبَ على قولِهِ: بشرطِ القبضِ ما نصُّهُ: ((أي: إذا كانَ رَدَّ المسروقَ إلى المالكِ، وإلاَّ فهو في يدِهِ)).

7.9/

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب السرقة \_ باب كيفية القطع وإثباته ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "حاشية الشُّلبي على تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٢٩/٣-٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب السرقة \_ فصل تقطع يمين السارق ٨٢/٢. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٩٣٤٢] قوله: ((لا القَطْعَ على الظَّاهر)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٩/٥.

بنُقْصانِ السِّعرِ في بلدِ<sup>(۱)</sup> الخُصومةِ (لم يُقطَعْ) في المسائلِ الأربعِ. (أقرَّا بسَرِقةِ نِصابٍ، ثمَّ ادَّعَى أحدُهُما شُبْهةً) مُسقِطةً للقطعِ (لم يُقطَعا) قيَّد بإقرارِهِما؛ لأنَّه لو أقرَّ أنَّه سَرق وفلانٌ فأنكر فلانٌ قُطع المُقِرَّ، كقولِهِ: قَتلتُ أنا وفلانٌ (ولو سَرقا وغاب أحدُهُما وشَهد) أي: شَهدَ اثنان (على سَرقتِهما قُطعَ الحاضِر).....

[١٩٣٧٩] (قولُهُ: بنُقْصانِ السِّعرِ) أي: لا بنقصانِ العَينِ؛ لأنَّ العَينَ لو نقصَت فإنَّهُ يُقطَعُ؛ لأَنَّهُ مضمونٌ عليهِ فكمُلَ النِّصابُ عَيْناً ودَيْناً، كما إذا استهلكَهُ كلَّهُ، أمَّا نُقْصانُ السِّعرِ فغيرُ مضمون (٢) فافترَقا، "بحر"(٣)، والمرادُ بنُقْصانِ العَينِ فواتُ بعضِها أو حدوثُ عيبٍ فيها كما قدَّمناهُ (٤) أوَّلَ كتابِ السَّرقةِ.

[١٩٣٨٠] (قولُهُ: في بلدِ الخُصُومةِ) أي: وإنْ كانَ في البلدِ الَّتي سرقَ فيها لم ينقُصْ؛ لِما قدَّمَهُ (٥) أوَّلَ السَّرقةِ مِن أنَّ المعتبرَ القيمةُ وقتَ السَّرقةِ ووقتَ القطع ومكانَهُ.

[١٩٣٨١] (قولُهُ: أقرَّا بسرقةِ نصابٍ) أي: أقرَّ اثنانِ أنَّهما سرقًا نصاباً، أي: حِنْسَهُ إذ لا بُدَّ أنْ يُصِيبَ كلاً منهما نصاب كما قدَّمَهُ (٦) "المصنَّف".

[١٩٣٨٢] (قولُهُ: لم يُقطَعَا) أي: المدَّعي والآخرُ؛ لأنَّها سرقةٌ واحدةٌ فلا تكونُ مُوجِبَةً للقطعِ وغيرَ موجبةٍ.

الشَّرِكَةُ فِي السَّرقةِ. الشَّرِكَةُ فِي السَّرقةِ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((بلدة))،

<sup>(</sup>٢) في "ك": ((مضمون عليه)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٠٩٢] قوله: ((وقتَ السَّرقةِ ووقتَ القطع)).

<sup>(</sup>٥) صـ٢٠٣ "در".

<sup>(</sup>٦) صـ۳۲۰ "در".

[١٩٣٨٤] (قولُهُ: لأنَّ شُبْهة الشُّبهة لا تُعتَبَرُ) قالَ "الزَّيلعيُّ"(١): ((وكانَ "أبو حنيفة" أوَّلاً يقولُ: لا يجبُ عليهِ القطعُ؛ لأنَّ الغائبَ ربَّما يدَّعي الشُّبهة عندَ حضورِهِ ثمَّ رجعَ وقالَ: يُقطعُ؛ لأنَّ سرقة الحاضرِ تَثْبُتُ بالحُجَّةِ، فلا يُعتَبرُ الموهومُ؛ لأنَّهُ لـو حضرَ وادَّعي كانَ شبهة، واحتمالُ الدَّعوى شُبْهة الشُّبهة فلا تُعتَبرُ)) اهـ "ح"(٢).

وكانَ مأذوناً، وإنْ هالكاً يَضْمَنُ، وإنْ كانَ محجوراً وصدَّقَهُ المولى يَسرُدُّ المالَ إلى المسروقِ منهُ لو قائماً، ولو هالكاً فلا ضمانَ، ولا بعدَ العتق، "بحر" ".

[١٩٣٨٦] (قولُهُ: قُطِعَ) لأنَّ إقرارَ العبدِ على نفسِهِ بالحدودِ والقصاصِ صحيحٌ مِن حيثُ إنَّهُ آدميٌّ؛ لأنَّهُ لا تُهَمَةَ فيهِ، وإذا صحَّ بالقطعِ صحَّ بالمالِ بناءً عليهِ، ولا فرقَ بينَ كونِ العبدِ مأذوناً أوْ لا، وتمامُهُ في "البحر"(٢).

[١٩٣٨٧] (قولُهُ: لو قائمةً) فلو مُسْتَهلَكَةً فلا ضمانَ ويُقطَعُ اتَّفاقاً، "بحر"".

المه الم الموق منه "بحر" (قولُهُ: كما لو قامَت عليهِ بيّنةٌ بذلكَ) أي: فإنَّهُ يُقطَعُ بالطَّريقِ الأُولى، ويَرُدُّ المالَ إلى المسروق منهُ "بحر" (°).

<sup>(</sup>قولُهُ: ولو هالكًا فلا ضمانَ ولا بعدَ العتقِ) وجهُ عدمِ الضَّمانِ: أنَّ مُوجَبَ فعلِهِ مُؤَاخَذٌ به بعدَ عِتْقِهِ، ولا يَسْري إقرارُ السَّيِّدِ عليه فيه.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة .. فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب السرقة ق٢٥٧/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٧٠/٥.

<sup>(</sup>٤) في "ك": ((و لا يرد))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٧٠/٥، نقلاً عن "الذحيرة".

# (ولا غُرْمَ على السَّارق بعدما قُطِعَتْ يَمينُهُ) هذا لفظُ الحديثِ (١)،.

[١٩٣٨٩] (قولُهُ: ولا غُرْمَ على السَّارق) التَّعبيرُ بالغُرْم يُفِيدُ أنَّ المسروقَ غيرُ باق، فلو قائماً

(١) أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند عبد الرحمن بن عوف (١٣٢) حدثنا أحمد بن الحسين الترمذي حدثنا سعيد ابن كثير بن عُفير حدثنا مفضَّل بن فَضَالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي المِسْوَر بـن إبراهيـم عـن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا أقيم على السارق الحدُّ فلا غُرمَ عليه))، ثم قال: وهــذا خبر عندنا صحيح سنده، ثم أظهر العلل التي ينتقد بها العلماء هذا الحديث، قال ابن التَّركماني في "الجوهر النقي" هامش "سنن البيهقي" ٢٧٧/٨: وأخرجه ابن عبد البر من طريق ابن جرير ١هـ، قال ابن حجر في "اللسان": وزيادة (أبيه) زيادةٌ وَهِمَ فيها أحمد بن الحسين وخالفَ كلّ من رواه، وَهُم أحمدُ بن منصور الرَّمادي، ومحمد بن إسحاق الصَّغَاني، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، وكلهم ثقاتٌ أئمة، وأحمد على ثقته وحفظه إلا أنه حالف كلّ أقرانه الرواة عن سمعيد ابن عُفير، وكلَ تلاميذ مفضَّل بن فضالة على ما سيأتي، وقال الدارقطني في "العلل" ٢٩٤/٤: وقيل عن المِسْور عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف، ولا يثبت هذا القول، وقد رواه النسائي في "المحتبى" ٩٣/٩ ٩٣-٩، و"الكبرى" (٧٤٧٧) في السارق ـ تعليق يد السارق في عُنقه، والطبراني في "الأوسط" (٩٢٧٤)، والدارقطني في "السنن" ١٨٢/٣ والبزار في "البحر" (١٠٥٩)، والطبري في "تهذيبه" (١٣٣) و(١٣٤) و(١٣٥)، والدولابي في "الكُني والأسماء" ١٣٩/٢، وأبو نعيم في "الحلية" ٣٢٢/٨، والبيهقي في "الكبري" ٢٧٧/٨، من طريق زكريا بن يحيى المصري وأحمد بن منصور الرمادي وابن إسحاق الصاغاني عن سعيد بن عُفير، وعبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني وعبد الرحمن بن بحر وعبــد اللـه بـن صالح وحسان بن عبد الله وأبي نُعيم إسحاق بن الفرات كلهم عن المفضل بن فضالة القُتْباني عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي المسور عن عبد الرحمن به ليس فيه (عن أبيه)، قال أبو نعيم: لم يروه عن سعد إلا يونس، قال الطبراني: لأيروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مُفضَّل وليس إسناده بمتصل؛ لأن المسور لـم يسمع من جده.

هذا وأخرجه الدارقطني في "السنن" ١٨٣/٢ عن أحمد بن منصور الرمادي وعمرو بسن أحمد بين السيرح حدثنا أبو صالح عبد الغفار ثنا مُفضَّل عن يونس عن سعيد بن إبراهيم، قال أبو صالح: قلت للمفضل: يا أبا معاوية إنما هو سعد بن إبراهيم، فقال: هكذا حدثني، أو قال: في كتابي، الشك من أبي صالح، ثم قال الدارقطني: سعيد بن إبراهيم مجهول، والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده كـان مرسلاً. تُـم أخرجه الدارقطنيي ١٨٣/٢ أيضاً عن خالد بن حِداش عن إسحاق بن الفرات عن المفضل عن يونس عن الزهـري عن سعد بن إبراهيـم عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف وقال: هذا وَهَم من وجوه عدة ولا يصح أيضاً، وهو مضطرب غير ثابت. قال ابن حجر في "اللسان": زاد في الإسناد (الزهري)، وجعل المِسْورَ بنَ مخرمة، وقال الدارقطنيي في "العلل": لا يصح هـذا القول، وقال ابن لهيعة: عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن مخرمةً عن النبي ﷺ وأخرجه ابن العديم في "تاريخ حلب" 😑 "درر"(١) وغيرُها، ورواهُ "الكمالُ": ((بعد قطع يَمينه)). (وتُرَدُّ العَينُ لو قائمةً) وإنْ باعَها أو وَهَبها؛ لبقائها على مِلْكِ مالِكِها (ولا فرق) في عدَمِ الضَّمانِ (بين هلاكِ العينِ واستهلاكِها.

يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ، فقولُ "المصنَّفِ" بعدُ: ((وتُرَدُّ العينُ)) تصريحٌ بمفهومِ قولِهِ: ((ولا غُرْمَ))، "ط"(١). الهداية"(٣).

[1981] (قولُهُ: ورواهُ "الكمالُ"('): بعدَ قَطْع يَمِينِهِ) عزاهُ إلى "الدَّارقطنيِّ"، لكنْ عزاهُ العلاَّمةُ "نوحٌ" إلى "الدَّارقطنيِّ" أيضاً بلفظِ المتنِ ، والمعنى واحدٌ ، فإنَّ ((ما)) مصدريةٌ ، وأُعِلَّ الحديثُ بالإرسالِ وبجهالةِ بعض رُوَاتِهِ، وجوابُهُ مبسوطٌ في "الفتح"(') و"حاشيةِ نبوح" على "الدُّرر"، واستدلُّوا بعدَ الحديثِ بالمعقولِ أيضاً، قالَ في "الفتح"('): ((ولأنَّ وجوبَ الضَّمانِ يُنافي القطعَ؛ لأنَّهُ واستدلُّوا بعدَ الحديثِ بالمعقولِ أيضاً، قالَ في "الفتح"('): ((ولأنَّ وجوبَ الضَّمانِ يُنافي القطعَ؛ لأنَّهُ يتملَّكُهُ بأداءِ الضَّمانِ مستنداً إلى وقتِ الأخذِ، فتبيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَ مِلْكَهُ فلا يُقطعُ في مِلْكِهِ، لكنَّ القَطْعَ تَابِتٌ قطعاً، فما يؤدِّي إلى انتفائِهِ ـ وهو الضَّمانُ ـ فهو المنتفى)).

رَ١٩٣٩٢] (قُولُهُ: رَ٣/ق١/١] لبقائِها على مِلْكِ مالكِها) ولذا قالَ في "الإيضاحِ": قالَ "أبو حنيفةً": لا يَحِلُّ للسَّارقِ الانتفاعُ بها بوجهٍ مِن الوجوهِ، وكذا لو خاطَها قميصاً لا يَحِلُّ لـهُ

<sup>= 1777 - 1777</sup> عن ابن لهيعة به، قال أبو حاتم في "العلل" لابنه ٢٥٦١: هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، وهو مرسل أيضاً. وقال النسائي: وهذا مرسل وليس بثابت، وقال البزار: وهذا الحديث مرسل عن عبد الرحمن؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن، وكذلك نقل الطبري إعلال العلماء له بتفرده وانقطاعه، وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب، وانظر "المعرفة والسنن" للبيهقي ٢١/٤٢، و"السنن" له أيضاً المنذر: لا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب، وانظر "المعرفة والسنن" للبيهقي ٢١/٤٢، و"السنن" له أيضاً المناس وكلام ابن التركماني في "الجوهر النقي".

وقد أخرج البيهقي في "السنن"، والطبري في "التهذيب" عن الحسن والشعبي وإبراهيم النجعي بمعنى هذا الحديث من قولهم. (١) "الدرر والغرر": كتاب السرقة ـ فصل تقطع يمين السارق ٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب السرقة ـ باب كيفية القطع وإثباته ٢/١٣١.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب السرقة \_ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢/١٣٠/٠.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٦٩/٥.

في الظَّاهرِ) من الرِّوايةِ، لكنَّه يُفتَى بأداءِ قيمتِها دِيانةً، وسواء كان الاستهلاكُ (قبلَ القطعِ أو بعدَهُ) "مِحتبى"، وفيه: ((لو استهلكَهُ المُشتري منه، أو الموهوبُ له، فلِلْمَالكِ تَضْمينُهُ)).

الانتفاعُ بهِ؛ لأنَّهُ مَلَكَهُ بوجهٍ محظورٍ، وقد تَعَذَّرَ إيجابُ القضاءِ بهِ فلا يَحِلُّ الانتفاعُ، كمَن دخلَ دارَ الحربِ بأمان وأخذَ شيئاً مِن أموالِهم لم يلزمْهُ الرَّدُّ قضاءً ويلزمُهُ ديانةً، وكالباغي إذا أتلفَ مالَ العادل ثمَّ تابَ، "فتح"(١).

آ ۱۹۳۹۳ (قولُهُ: في الظَّاهرِ مِنَ الرِّوايةِ) وفي رواية "الحسن" لا يَظْهَرُ سُقُوطُ العِصْمَـةِ في حقِّ الاستهلاك.

[١٩٣٩٤] (قولُهُ: لكنَّهُ يُفْتَى إلخ) قالَ في "الفتح"('): ((وفي "المبسوط"('): روى "هشـامٌ" عـن "محمَّد": أنَّهُ إِنَّا يَسْقُطُ الضَّمانُ عن السَّارِقِ قضاءً لتعذُّرِ الحكمِ بالمماثلةِ، فأمَّا ديانةً فيُفْتَى بالضَّمـانِ لِلُحُوقِ الخُسْرانِ والنَّقْصانِ للمالكِ مِن جهةِ السَّارِق)).

َ ١٩٣٩٥] (قُولُهُ: قَبَلَ القطْع) يعني: ثمَّ قُطِعَ؛ لأَنَّ انتفاءَ الضَّمانِ إنَّـا هـو بسببِ القطع كما علمت، وقدَّمَ "الشَّارح" أيضاً: أنَّ سقوطَ التَّقوُّم ضرورةَ القطع.

[19٣٩٦] (قولُهُ: أو بعدَهُ) لكنْ يُفرَّقُ بينَهما بَمَا في "الكافي": ((لو كانَ قبلَ القطع فإنْ قالَ المالكُ: أنا أُضمَّنُهُ لم يُقطَعْ عندَنا، وإنْ قالَ: أنا أختارُ القطع يُقطعُ ولا يُضمَّنُ) اهد. قالَ في "البحر" ((لأَنَّهُ في الأُولى تضمَّنَ رجوعَهُ عن دعوى السَّرقةِ إلى دعوى المالِ)).

[١٩٣٩٧] (قُولُهُ: فلِلْمالِكِ تضمينُهُ) أي: تضمينُ المشتري أو الموهوبِ له ثمَّ يرجعُ المشتري

(قُولُهُ: فَإِنْ قَالَ المَالَكُ: أَنَا أَضَمَّنُهُ لَم يُقَطَعْ عَندَنَا إِلَخ) هذا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ "الشُّمُنِي": مِنْ أَنَّه يُشتَرَطُ طَلَبُ المَالِكِ المَالَ والقطعَ. اهـ "سنديّ".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٧١/٥.

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب السرقة ٩/٨٥١-١٥٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) صد٦٨٦ "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٧١/٥.

(ولو قُطِعَ لبعض السَّرِقاتِ لم يَضْمَنْ شيئاً) وقالا: يَضمنُ ما لم يُقطَع فيه. (سَرَقَ ثُوباً فَشَقَّهُ نِصْفَين.

على السارقِ بالثمنِ لا بالقيمةِ، "تاترخانيَّة" (المحيط" (١) وفيها (١) عن "شرح الطَّحاويِّ : ((لو قُطِعَ ثمَّ استهلكَهُ غيرُهُ كانَ للمسروقِ منهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قيمتَهُ) اهـ. ومثلُهُ في "النَّهر (لو قُطِعَ ثمَّ استهلكَهُ غيرُهُ كانَ للمسروقِ منهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قيمتَهُ) اهـ. ومثلُهُ في "النَّهر (الله أودعَهُ عندَ غيرِهِ فهلكَ الأصلُ فيهِ: أَنَّ كلَّ موضع لو ضمَّنَهُ المالكُ لهُ "التَّاترخانيَّة" (الله أودعَهُ عندَ غيرِهِ فهلكَ الأصلُ فيهِ: أَنَّ كلَّ موضع لو ضمَّنَهُ المالكُ لهُ أَنْ يرجعَ على السَّارقِ فلهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ، وفي كلِّ موضع لو ضمَّنَهُ لا يَرْجعُ على السَّارقِ فلهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ، والمُرتَهنَ)) اهـ.

قلت: ووجهه ظاهر الأنّ ما يَشبُت فيهِ الرُّجوع على السّارقِ يازم منه أنْ يكونَ مضموناً على السّارقِ بعدَ القطع معَ أنّه غيرُ مضمون عليه، بخلاف ما لا رجوع فيه عليه، لكن هذا التّفصيل ظاهر في الهلاك، ولذا فَرض المسألة فيما لو أودعَه فَهلَك، بخلاف الاستهلاكِ فإنّ المستهلاكِ متعد فلا رجوع له على السّارق أصلاً، بلا فرق بين كونِهِ مشترياً أو مودعاً أو مستأجراً، نعم للمشتري الرجوع بالتّمنِ على السّارق؛ لأنّه لمّا استهلكه وضمِن قيمتَه ملكه مِن وقتِ الاستهلاكِ فيرجع على السّارق بما دفعه إليهِ مِن التّمنِ لا بالقيمة؛ لظهور أنّ ما دفعه إليهِ مِن التّمنِ لا بالقيمة؛ لظهور أنّ ما دفعه إليهِ لا يَملِكُ قَبْضَهُ فيرجع بهِ لا يما ضَمِن، فاغتنم تحريرَ هذا المحلّ، فإنّه مِن فيض المولى عزّ وحلّ.

رهولُهُ: ولو قُطِعَ إلخ) أي: لو سَرَقَ سرقاتٍ فقُطِعَ في أحدِها بخصومةِ صاحبِها وحدَهُ فهو - أي: ذلكَ القطعُ \_ بجميعِها، ولا يضمنُ شيئاً لأربابِ تلكَ السَّرقاتِ عندَهُ، وقالا: يضمنُ كلَّها إلاَّ الَّتِي قُطِعَ فيها، فإنْ حضرُوا جميعاً وقُطِعَت يدُهُ بخصومتِهم لا يضمنُ شيئاً

۲۱./۳

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب السرقة ـ الفصل التاسع: في السارق يُحْدِثُ حَدَثاً في السرقة ١٩٨/٥.

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة ـ الفصل الحادي عشر في هلاك المسروق واستهلاكه ١/ق٤٩٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "التاتر خانية": كتاب السرقة ـ الفصل التاسع في السارق يُحْدِثُ حَدَثاً في السرقة ١٩٨/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق٧١٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "التاتر حانية": كتاب السرقة ـ الفصل التاسع في السارق يحدث حدثاً في السرقة ١٩٨/٥.

ثمَّ أخرجه قُطِعَ إِنْ بلغَتْ قيمتُهُ نصاباً بعد شَقِّه ما لم يكن إتلافاً) بأنْ يَنْقُصَ أكثرَ من نِصْفِ القيمةِ، فله تضمينُ القيمةِ فيَملِكُهُ (') مُستنِداً إلى وقتِ الأخذِ فلا قطع، "زيلعيّ"(٢)، وهل يَضْمَنُ نُقصانَ الشَّقِّ مع القطع؟.

مِن السَّرقاتِ بالاتِّفاق، "فتح"(٣).

[1989] (قولُهُ: ثُمَّ أَخْرِجَهُ) فلو شقَّهُ بعدَ الإخراجِ قُطِعَ اتّفاقاً، "نهر" (٤)، وهو مفهومٌ بالأولى. المورد وعلى المورد والحدار المالك تضمين النّقصان فاحشاً وهو ما يفوتُ به بعض العين وبعض المنفعة على الأصحِّ واختار المالك تضمين النّقصان وأحذَ التَّوبِ قُطِعَ عندَهما خلافاً لهُ، أمَّا إذا اختار تضمين القيمة وترك التَّوبِ فلا قطعَ اتّفاقاً، فأمَّا السيرُ وهو ما يتعيَّبُ به فقط فيُقطعُ فيه اتّفاقاً، "نهر "(٥).

النَّقصان والقطعُ.

المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقِ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقِ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقِ المَّارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَّارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَّارِقُ المَارِقُ المَّارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقِ المَارِقُ المَالِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَالِمُ المَارِقُ المَارِقُ المَ

[١٩٤٠٣] (قولُهُ: وهل يَضْمَنُ إلخ) أي: فيما إذا شقَّهُ نصفينِ ولم يكن إتلافًا، "ح"(^^).

<sup>(</sup>١) في "و" : ((فيملك)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ١٧١/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ق١٨٥/أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ق١٨٦/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥١/٥.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب ما يحدث السارق في السرقة ٥/١٧٤.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب السرقة ق٨٥٠/أ.

صحَّحَ "الخَبَّازِيُّ": ((لا))، وقال "الكمال": ((الحقُّ نَعَمْ))، ومتى احتارَ تَضْمينَ القِيْمةِ يَسقُطُ القَطْعُ؛ لِما مرَّ ((أنَّه لا قَطْعَ يَسقُطُ القَطْعُ؛ لِما مرَّ ((أنَّه لا قَطْعَ فَاحَرَجَها لا)؛ لِما مرَّ (أنَّه لا قَطْعَ فِي اللَّحْمِ)) (وإنْ بَلغَ لَحمُها نِصاباً) بل يَضْمَنُ قِيمتَها (ولو فَعَلَ ما سَرَقَ من الحَجَرَينِ وهو قدرُ نصابٍ) وقت الأخذِ

[١٩٤٠٤] (قولُهُ: صحَّحَ "الخبَّازِيُّ": ((لا))) أي: لا يضمنُ كي لا يجتمعَ القطعُ معَ الضَّمانِ.

روالحقُّ ما ذُكِرَ في عامَّةِ الكمالُ": ((الحقُّ نَعَمْ))) حيثُ قالَ ((والحقُّ ما ذُكِرَ في عامَّةِ الكتبِ الأمهاتِ: أَنَّهُ يُقطَعُ ويُضْمَّنُ النَّقصانَ)) إلى أنْ قالَ: ((ووجوبُ ضمانِ النَّقصانِ إسمانِ النَّقصانِ إسمانِ النَّقصانِ إلى أنْ قالَ: ((ووجوبُ ضمانِ النَّقصانِ إسمانِ النَّقصانِ وجبَ بإتلافِ ما فاتَ قبلَ الإخراجِ، والقطعَ بإخراجِ الباقي، فلا يَمْنَعُ كما لو أخذَ ثوبينِ وأحرقَ أحدَهما في البيتِ، وأخرجَ الآخرَ وقيمتُهُ نصابٌ)).

[١٩٤٠٦] (قولُهُ: ومتى اختارَ تَضْمينَ القِيْمةِ) أي: فيما إذا كانَ الشَّقُّ فاحشاً، إذ لو كانَ يسيراً يُقطَعُ بالاتِّفاقِ كما قدَّمناهُ (٢)، قالَ في "الهداية" ((إذ ليسَ لهُ اختيارُ تضمينِ كلِّ القيمةِ)). [١٩٤٠٧] (قولُهُ: لِما مَرَّ (٥)) أي: قريباً مِن أنَّهُ يَمْلِكُهُ مستنِداً إلى وقتِ الأخذِ.

رَ ١٩٤٠٨] (قُولُهُ: فَذَبَحَها فأخرجَها) قَيَّدَ بالإخراجِ بعدَ الذَّبحِ؛ لأَنَّهُ لو أخرجَها حيَّةً وقيمتُها عشرةٌ ثمَّ ذبحَها يُقطَعُ وإنْ انتقصَت قيمتُها بالذَّبح، "ط"(٦) عن "الحَمَويِّ".

[١٩٤٠٩] (قولُهُ: مِن الحَجَرَينِ) أي: الذَّهبِ والفضَّةِ.

<sup>(</sup>۱) صـ۲۲۷ "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة .. باب ما يُحدِثُ السارق في السرقة ٥ /١٧٤.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٤٠٠] قوله: ((قطع)).

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يُحدِثُ السارق في السرقة ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) صد٦٩٣ "در".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب السرقة ـ باب كيفية القطع وإثباته ٢/٢٣٤.

(دراهم أو (۱) دنانير) أو آنية (قُطِعَ ورُدَّتُ) وقالا: لا تُرَدُّ؛ لتقوُّمِ الصَّنعةِ عندَهُما، خلافًا له. وأمَّا نحوُ النَّحاسِ لو جعلَهُ أواني، فإنْ كان يُباعُ وَزْناً فكذلك، وإنْ عَدَداً فهي للسَّارقِ اتَّفاقاً، "إختيار "(۲). (ولو صبَغَه أحمرَ، أو طَحَنَ الحِنْطةَ) أو لَتَّ السَّوِيقَ (فقُطِعَ لا رَدَّ ولا ضَمانَ) وكذا لو صبَغَهُ بعد القَطْع، "بحر "(۲)،

[١٩٤١٠] (قُولُهُ: دراهم) مفعولُ ((فَعَلَ)).

الدَّراهمَ والدَّنانيرَ بهذهِ الصَّنعةِ أم لا بناءً على أنَّها متقوِّمَةٌ أم لا؟ ثمّ وحوبُ القطع عندَهُ لا يُشْكِلُ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ بهذهِ الصَّنعةِ أم لا بناءً على أنَّها متقوِّمَةٌ أم لا؟ ثمّ وحوبُ القطع عندَهُ لا يُشْكِلُ لأَنَّهُ لم يَمْلِكُها على قولِهِ، وأمَّا على قولِهما فقيل: لا يجبُ القطعُ؛ لأنَّهُ ملكَها قبلَهُ، وقيلَ: يجبُ لأنَّهُ لم يَمْلِكُها على قولِه، وأمَّا على قولِهما فقيلَ: لا يجبُ القطعُ؛ لأنَّهُ ملكَها قبلَهُ، وقيلَ: يجبُ لأنَّهُ صارَ بالصَّنعةِ شيئاً آخرَ فلم يَمْلِكُ عينَهُ، وعلى هذا الخلافِ إذا اتَّخذَهُ حُلِيًّا أو آنيةً، "زيلعيّ"(1).

[19617] (قولُهُ: فهي للسَّارِقِ اتَّفاقاً) لأنَّ هذهِ الصَّنعة (٥) بلَّلتِ العينَ والاسمَ، بدليلِ أَنَّهُ تغيَّرَ بها حكمُ الرِّبا حيثُ حرجَت عن كونِها موزونةً، بخلافِ مسألةِ الذَّهبِ والفضَّةِ لبقاءِ الاسمِ معَ بقاءِ العينِ كما كانت حُكْماً، حتَّى لا يَصِحُّ بيعُ آنيةِ فضَّةٍ وزنُها عشرةٌ بأحدَ عشر، كذا يُفادُ مِن "الفتح"(٢).

[١٩٤١٣] (قولُهُ: فَقُطِعَ) إنمَّا قُطِعَ باعتبارِ سرقةِ التَّوبِ الأبيضِ وهو لم يملكُهُ أبيضَ بوجهٍ ما، والمملوكُ للسَّارِق إنمَّا هو المصبوغُ، وكذا يُقطَعُ بالحنطةِ وإنْ ملكَ الدَّقيقَ، "بحر"(٧).

[١٩٤١٤] (قولُهُ: لا رَدُّ) أي: حالَ قيامِهِ، ولا ضمانَ أي: حالَ استهلاكِهِ، وهذا عندَهما،

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((و دنانير)).

<sup>(</sup>٢) "الإختيار": كتاب السرقة ـ فصل في بيان محلِّ القطع ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٥٧٢/٠.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٣٣٤/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "ك": ((القسمة)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب ما يُحدِثُ السارق في السرقة ٥/١٧٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ٥/٢٠.

# خلافًا لِما في "الإحتيار" (ولو) صَبغَهُ (أسودَ ردَّهُ)؛ لأنَّ السَّوادَ نُقْصانٌ.....

وقالَ "محمَّد": يردُّ النَّوبَ ويأخذُ ما زادَ الصَّبغُ؛ لأنَّ عينَ مالِهِ قائمٌ مِن كلِّ وجهٍ، ولهما: أنَّ الصَّبغَ قائمٌ صورةً قائمٌ صورةً ومعنَّى بدليلِ أنَّ المسروقَ منهُ لو أخذَ النَّوبَ يضمنُ الصَّبْغَ ،وحـقُّ المالكِ قائمٌ صورةً لا معنَّى بدليل أنَّهُ غيرُ مضمون على السَّارق، "نهر"(١).

[١٩٤١٥] (قولُهُ: خلافاً لِمَا في "الإختيار" ( أي: مِن أَنَّهُ لـو صبغَهُ بعدَ القطع يردُّهُ، وهو مخالفٌ لقول "الهداية" ( ( فإنْ سَرَقَ ثوباً فقُطِعَ فصبغَهُ أحمرَ لم يُؤخَذْ منهُ)، ولقول "محمَّد" ( فإنْ سَرَقَ ثوباً فقُطِعَ فصبغَهُ أحمرَ لم يُؤخَذْ منهُ، فإنَّهُ دليلٌ على أَنَّهُ لا فرقَ بينَ أنْ سَرَقَ النَّوبَ فَعَلَع بَدَهُ وقد صبغَ الثَّوبَ أحمرَ لم يُؤخَذْ منهُ، فإنَّهُ دليلٌ على أَنَّهُ لا فرقَ بينَ أنْ يَصْبُغَهُ قبلَ القطعِ أو بعدَهُ، "زيلعي "ا( )، وتبعَهُ في "البحر " ( ) و "النَّهر " ( ) ).

قلتُ: لكنَّ قولَ "محمَّد": و((قد صبغَهُ)) جملةٌ حاليةٌ فمِن أينَ يُفيدُ كونَ الصَّبْغِ بعدَ القطعِ، ثمَّ رأيتُ "سعدي جلبي" (^) اعترضَ "الزَّيلعيَّ": بأنَّ عبارةَ "الهداية" ليسَت كما نقلَهُ أهد.

قلتُ: لأنَّ عبارةَ "الهداية" هكذا: ((فإنْ سَرَقَ تُوباً فصبغَهُ أَحمرَ ثَمَّ قُطِعَ إلخ))، فعبارةُ "الهداية" مُساوِيةٌ لعبارةِ "المصنف" و"الكنز"، وقد ذكر "الزَّيلعيُّ" (٩) أنَّ ما في "الكنز" ذُكِرَ مثلُهُ في "المحيط" و"الكافي"، ولا يخفى أنَّ هذهِ العبارةَ تُؤيِّدُ ما في "الإختيار"، ولم يبقَ لدعوى "الزَّيلعيِّ" دليلٌ، فالاعتمادُ على ما قالُوهُ لا على ما قالَهُ، فتنبَّه.

(قولُهُ: فالاعتمادُ على ما قالوهُ لا على ما قالَهُ فتنبَّه) لكنْ ما تقدَّمَ من الاستدلالِ لهما ولـ "محمَّدٍ" يُفِيدُ جريانَ الخلافِ فيما لو كانت الصَّبْغةُ بعدَ القطع أيضاً. Y11/

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ق١١٨/أ.

<sup>(</sup>٢) "الإختيار": كتاب السرقة ـ فصل في بيان محلِّ القطع ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب ما يُحْدِثُ السارق في السرقة ١٣١/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الجامع الصغير": كتاب السرقة ـ باب ما يقطع فيه صـ٩٩٦.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٣٤/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٧٢/٥.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السرقة ـ فصل في كيفية القطع وإثباته ق١٨٥ /أ.

<sup>(</sup>٨) "الحواشي السعدية": كتاب السرقة ـ باب ما يُحدِثُ السارق في السرقة ٥/١٧٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ فصل في كيفية القطع وإثباته ٢٣٤/٣.

خلافاً لـ"التَّاني"، وهو اختلاف زمان لا بُرهان. (سَرَقَ في ولايةِ سُلطان ليس لسُلطان آخرَ قَطْعُهُ)؛ إذ لا ولاية له على مَن ليس تحت يدِهِ، فليُحفَظْ هذا الأصلُ. (إذا كان لسارق كفَّان في مِعصَم واحدٍ) قيل: يُقطَعَان، وقيل: (إنْ تميَّزتِ الأصليَّةُ لم يُقطَعِ الزَّائدُ) لأنَّه غيرُ مُستحِقً للقطع (وإلا) تكُن مُتميِّزةً (قُطِعا، هو المختارُ)؛ لأنَّه لا يُتَمَكَّنُ من إقامةِ الواجبِ إلاَّ بذلك، "سراج"، والله تعالى أعلمُ.

[١٩٤١٦] (قولُهُ: خلافاً لـ"التَّاني) لأنَّ السَّوادَ زيادةٌ عندَهُ كالحُمْرةِ، وعندَ "محمَّد": زيادةٌ أيضاً كالحُمْرةِ ولكنَّهُ لا يَقْطَعُ حقَّ المالكِ، وعندَ "أبي حنيفةً": السَّوادُ نقصانٌ ولا يُوْجِبُ انقطاعَ حقً المالكِ، "هداية"(١).

ا ١٩٤١٧ (قولُهُ: وهـو اختـلافُ زمـان إلـخ) فـإنَّ النَّـاسَ كـانوا لا يلبَسـونَ السَّـوادَ في زمنِـهِ ويلبَسونَهُ في زمنِهما، "فتح"(١).

المثر الموالم المؤلفة الموالم المؤلفة الموالم المؤلفة الموالم المؤلفة الموالم الموالم

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب السرقة \_ باب ما يحدث السارق في السرقة ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب ما يحدث السارق في السرقة ١٧٦/٥.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب السرقة \_ فصل: تقطع يمين السارق ٢/٤٨.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب السرقة \_ فصل: تقطع يمين السارق ٨٤/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) لعله "المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية": لأبي محمد محمود بن أحمد، بـدر الدين الحلبي العَيني ثـم القـاهري (تـ٥٥هـ). ("كشف الظنون" ١٢٢٦/٢، "الضوء اللامع" ١٢١/١٠، "الفوائد البهية" صــ٧٠٧ــ).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ٢٦٧/١.

# ﴿بابُ قَطْعِ الطَّريقِ﴾

وهو السَّرِقةُ الكُبري (مَنْ قَصَدَهُ) ولو في المِصْرِ ليلاً، به يُفتَى........

﴿بابُ قطع الطَّريق﴾

أي: قَطْعُ المارَّةِ عن الطَّريقِ، فهو مِن الحذف والإيصال، أو المرادُ بالطَّريقِ المارَّةُ مِن إطلاق المحلِّ على الحالِّ، أو الإضافةُ على معنى (في)، أي: قَطْعٌ في الطَّريقِ، أي: منعُ النَّاسِ المرورَ فيهِ. أخَّرَهُ عن السَّرقةِ؛ لأنَّه ليسَ سَرِقةً مُطْلَقةً؛ لأنَّ المتبادِرَ منها الأخذ خُفْيةً عن النَّاسِ، وأُطلِقَ عليهِ اسمُها مِحازاً لضَرْبٍ مِن [٣/ق٤/أ] الإخفاء، وهو الإخفاءُ عن الإمامِ ومَن نصبَهم لحفظ الطَّريقِ، ولذا لا يُطلَقُ عليه اسمُها إلاَّ مقيَّدةً بـ ((الكبرى))، ولزومُ التَّقييدِ مِن علاماتِ المجازِ كما في الفتح"(١)، وسُمِيّت ((كبرى)) لعِظَم ضررها لكونِهِ على عامَّةِ النَّاس، أو لعِظَم جزائِها.

العدد القاطع جماعةً، فيشملُ ما إذا كمانَ واحداً لهُ مَنعَة بقوَّتِهِ ونَجْدتِهِ كما في "القُهِستانيِّ" اللهُ مَنعَة بقوَّتِهِ ونَجْدتِهِ كما في "القُهِستانيِّ" والفتح" والفتح" والفتح" والعبد، وكذا المرأة في ظاهرِ الرِّوايةِ، إلاَّ أنَّها لا تُصلَبُ كما سيأتي (أ).

القُهِستانيِّ"(")، وهذا هو روايةٌ عن "أبي يوسفَ"، أفتى بها المشايخُ دفعاً لشرِّ المتغلّبةِ المفسدينَ كما في اللهُهستانيِّ"(")، وهذا هو روايةٌ عن "أبي يوسفَ"، أفتى بها المشايخُ دفعاً لشرِّ المتغلّبةِ المفسدينَ كما في "القُهستانيِّ"(") عن "الإختيار "(") وغيرهِ، ومثلُهُ في "البحر "(^)، أمَّا ظاهرُ الرِّوايةِ فلا بدَّ أنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٧٧/٥.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٧٧/٥.

<sup>(</sup>٤) صد ١٤ ع - "در".

<sup>(</sup>٥) صـ٤١٣ - "در".

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٧) "الإحتيار": كتاب السرقة \_ فصل في حكم قطّاع الطريق ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٧٢/٥.

(وهو مَعْصُومٌ على) شخصٍ (مَعْصُـومٍ) ولو ذِميّاً، فلو على المستأمِنِين فلا حَدَّ (فأُخِذَ قبلَ أَخْذِ شيءٍ وقَتْلِ) نَفْسٍ.....

في صحراء دارنا على مسافة السَّفر فصاعداً دونَ القرى والأمصار ولا ما بينَهما كما في "القُهِستانيُّ "(١)، وفي "كافي الحاكم": ((وإنْ قَطَعُوا الطَّريقَ في دارِ الحربِ على تُحَّارٍ مُسْتَأمِنِينَ، أو في دار الإسلام في موضع غَلَبَ عليهِ عَسْكَرُ الخوارج، ثمَّ أتى بهمُ الإمامُ لم يُمْض الحدودَ عليهم)).

[١٩٤٢٢] (قولُهُ: وهو مَعْصُومٌ) أي: بالعصمةِ المؤبَّدةِ، وهو المسلمُ أو الذَّمِّيُّ "قُهِستانيَّ" الله والعِصْمةُ: الحفظُ، والمرادُ عِصْمةُ دمهِ ومالِهِ بالإسلامِ أو عَقْدِ الذَّمَّةِ، وفي "حاشيةِ السَّيِّدِ أبي السَّعودِ" (مُفادُهُ: لو قَطَعَ الطَّريقَ مستأمِنُ لا يُحَدُّ وبهِ صرَّحَ في "شرح النَّقاية" معلَّلاً بأنَّهُ لا يُخاطَبُ بالشَّرائع، وحَكَى في "المحيط" المتلاف المشايخ فيهِ).

[١٩٤٢٣] (قولُهُ: فلو على المستأمنينَ فلا حَدَّ) لكنْ يلزمُهُ التَّعزيرُ والحبسُ باعتبارِ إخافةِ الطَّريقِ وإخْفارِهِ ذِمَّةَ المسلمينَ، "فتح"(٥)، قالَ في "الشُّرُ نبلاليَّة"(١): ((ويَضْمَنُ المالَ لثبوتِ عِصْمةِ مالِ المستأمِنِ حالاً وإنْ لم يكنْ على التَّأبيدِ، ومحلُّ عدمِ الحَدِّ بالقطعِ على المستأمِنِ فيما إذا كان منه القافلةِ فإنَّهُ يُحَدُّ ولا يصيرُ شبهةً، بخلافِ احتلاطِ ذي الرَّحِمِ بالقافلةِ منفرداً، أمَّا إذا كان معَ القافلةِ فإنَّهُ يُحَدُّ ولا يصيرُ شبهةً، بخلافِ احتلاطِ ذي الرَّحِمِ بالقافلةِ كما في "الفتح"(١)) اهر.

قلتُ: لكنْ لو لم يَقَع القتلُ والأحذُ إلاَّ في المستأمِنِ فلا حَدَّ كما في "الفتح"(٧) أيضاً.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليها في "شرح النقاية".

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة ـ الفصل الثالث عشر في قطاع الطريق ١/ق٠٥٠/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٧٧/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٢ / ٨٥ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ١٨٤/٥.

(حُبِسَ) وهو المرادُ بالنَّفْي في الآيةِ (١)،.....

#### (تنبيةٌ)

قد عُلِمَ مِن شروطِ قَطْعِ الطَّريقِ كُونُهُ مَّن لهُ قُوَّةٌ وَمَنَعَةٌ، وكُونُهُ في دارِ العدلِ ولو في المصرِ ولو نهاراً إنْ كَانَ بسلاح، وكونُ كلِّ مِن القاطعِ والمقطوعِ عليهِ معصوماً، ومنها - كما يعلمُ مَّا يأتي (٢) - كونُ القُطَّاعِ كلِّهم أُجانبَ لأصحابِ الأموالِ، وكونُهُمْ عُقَلاءَ بالغينَ ناطقينَ، وأنْ يُصِيبَ كلا منهم نصابٌ تامٌّ مِن المالِ المأخوذِ، وأنْ يُوخَذُوا قبلَ التَّوبةِ، ثمَّ اعلمْ أنَّ القطعَ يثبتُ بالإقرارِ مرَّةً واحدةً، وعندَ السابٌ تامٌّ مِن المالِ المأخوذِ، وأنْ يُوخَذُوا قبلَ التَّوبةِ، ثمَّ اعلمْ أنَّ القطعَ يثبتُ بالإقرارِ مرَّةً واحدةً، وعندَ اللهِ يوسفَّ : بمرَّتينِ، ويَسْقُطُ الحَدُّ برجوعِهِ، لكنْ يُؤخذُ بالمالِ إنْ أقرَّ بهِ، ويثبتُ بشهادةِ اثنينِ بمعاينتِهِ أو بالإقرارِ بهِ، فلو أحدُهما بالمعاينةِ والآخرُ بالإقرارِ لا تُقبَلُ، ولو قالا: قَطَعُوا علينا وعلى أصحابنا لا تُقبَلُ؛ لأنَّهما شَهِدَا لأنفسِهما، ولو شَهِدَا أنَّهم قَطَعُوا على رجلٍ مِن عُرْضِ النَّاسِ ولهُ وليٌّ يُعْرَفُ أو لا يُعْرَفُ لا يَحُلُّهم إلا بمَحْضَرِ مِن الخصم، وتمامُهُ في "الفتح" (٢) آخرَ البابِ.

[١٩٤٢٤] (قولُهُ: حُبِسَ) وما في "الخانيَّة"(٤): ((مِن أنَّهُ يُعزَّرُ ويُحلَّى سبيلُهُ)) خلافُ المشهورِ، "فتح"(٥)، وأفادَ<sup>(٦)</sup> أيضاً: ((أنَّ الحبسَ في بلدِهِ لا في غيرِها، خلافاً لـ "مالكِ")).

(١٩٤٢٥) (قولُهُ: وهو المرادُ بالنَّفْي في الآيةِ) لأنَّ النَّفي مِن جميع الأرضِ مُحالُ، وإلى بلدٍ أخرى فيه إيذاءُ أهلِها، فلم يبقَ إلاَّ الحبسُ، والمحبوسُ يُسمَّى مَنْفِيَّاً مِن الأرضِ؛ لأَنَّهُ لا ينتفعُ بطيباتِ الدُّنيا ولذَّاتِها، ولا يجتمعُ بأقاربِهِ وأحبابِهِ، قالَ في "الفتح"(١): ((قالَ "صالح بنُ عبدِ القُدُّوسِ"(٧))

<sup>(</sup>١) أي: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَا وَ أَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَكَلَبُوا أَوْتُقَطَعَ أَن أَن أَن يُعَارِبُونَ أَلَهُ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَكَلَبُوا أَوْتُكُوا أَوْتُكُوا أَوْتُكُوا أَوْتُكُولُهُمْ وَاللَّهُ مَا يَعْدُولُهُمْ فِي اللَّهُ مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُوا مِن الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزَيٌ فِي الدُّنيَ وَلَهُمْ فِي الْآفِهُمُ فِي اللَّهُ مِن خِلَافٍ أَوْيُعُولُهُمْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَا لَا يُعْرَفُوا مِن اللَّهُ مُن خِلَافٍ اللَّهُ فَا مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن خِلَافٍ اللَّهُ مَا أَوْيُعُولُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن خِلَافٍ اللَّهُ مُن خِلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُن خِلُولُهُمْ اللَّهُ مُن خِلُولُ اللَّهُ مِن خَلِقُ مُن اللَّهُ مُن خُلُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن خُلُولُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُن مُن خُلُولُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن الل

<sup>(</sup>۲) صـ۱۲ عـ۳۱ عـ "در".

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل فيما يوجب التعزير وما لا يوجب ٤٨٣/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٧٧/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة .. باب قطع الطريق ١٧٩/٥.

<sup>(</sup>٧) أبو الفضل صالح بن عبد القُدُّوس بن عبد الله الأزديّ الجذاميّ، شاعرٌ حكيم (ت نحو ١٦٠هـ). ("تاريخ بغداد' ٣٠٣/٩، "وفيات الأعيان" ٢٩٢/٢).

وظاهرٌ: أنَّ المرادَ تَوزيعُ الأَجْزِيةِ على الأحوالِ كما تقرَّر في الأُصولِ (بعد التَّعزيرِ) لِمُباشرةِ مُنكَرِ التَّخويفِ (حتَّى يتوبَ) لا بالقولِ، بل بظُهُورِ سِيْما الصُّلَحَاءِ (أو يموتَ، وإن أَخَذَ مالاً مَعصوماً) بأن يكونَ لُسلمٍ أو ذِميٍّ كما مرَّ<sup>(۱)</sup>.....

فيما ذكرَهُ "الشَّريفُ" في "الغرر"(٢):

717/4

خَرَجْنا مِن الدُّنيا ونحنُ مِنَ اهلِها فلسنا مِنَ الأحياءِ فيها ولا الموتَى \* إذا جاءَنا السَّحَّانُ يوماً لحاجةٍ عَجِبْنا وقُلْنا: جاءَ هذا مِن الدُّنيا))

المورد الأجزية الأربعة؛ إذ مِن المقطوع به أنَّها أُجْزِيةٌ على جناية القطع المتفاوتة خِفَّة وغِلَظاً، ولا يجوزُ أَنْ هذه الأجزية الأربعة؛ إذ مِن المقطوع به أنَّها أُجْزِيةٌ على جناية القطع المتفاوتة خِفَّة وغِلَظاً، ولا يجوزُ أَنْ يُرَّب على أغلظها أخف الأجزية المذكورة، وعلى أخفها أغلظ الأجزية؛ لأنَّه ممَّا يدفعُه قواعدُ الشَّرع والعقل، فوجب القولُ [٣/ق١/ب] بالتوزيع على أحوالِ الجنايات؛ لأنَّها مُقابَلةٌ بها فاقتضَت الانقسام، فتقديرُ الآية: ((أَنْ يُقتَّلُوا)) إنْ قَتَلُوا، أو ((يُصلَّبُوا)) إنْ قَتَلُوا، و ((يُصلَّبُوا)) إنْ قَتَلُوا، و مُامُهُ في "الفتح" و"الزَّيلعيّ النَّار.

١٩٤٢٧] (قُولُهُ: بعدَ التَّعزيرِ) أي: بالضَّربِ، وإلاَّ فالحبسُ تعزيرٌ أيضاً كما مرَّ<sup>(٥)</sup> في بابهِ.

[١٩٤٢٨] (قولُهُ: أو يموتَ) عطفٌ على ((يتوبَ)).

١٩٤٢٩١ (قُولُهُ: وإنْ أَخَذَ) أي: القاطعُ، أي: حِنْسُهُ الصادقُ بالواحدِ والأكثرِ.

<sup>(</sup>١) صـ٢٠٤ "در".

<sup>(</sup>٢) "غرر الفرائد ودرر القلائد": ١٤٥/١، لأبي القاسم علي بـن الحسين بـن موسى، المعروف بالشريف المرتضى (٢) "غرر الفرائد ودرر القلائد": ١٢٠١/١، لأبي القاسم علي بـن الحسين بـن موسى، المعروف بالشريف المرتضى (ت-٤٣٦هـ). ("كشف الظنـون" ١٨٠/١٧، ١٤٥/١، "وفيـات الأعيـان" ٣١٣/٣، "سـير أعــلام النبـلاء" (حـ٨٨/١٧). والبيتان لصالح بن عبد القدّوس في ديوانه صــ١٣٥.

 <sup>◄</sup> قوله: ((فلسنا من الأحياء)) إلخ أنشده "الزيلعي" بلفظ: ((فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا))، وهذا أحسن،
 وأنشده بعضهم: ((فلسنا من الموتى فيها ولا الأحيا))، ولا يخفى أنّه غيرُ موزون. اهـ منه

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٧٨/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٣٥/٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) صـ٨٠٠١ "در".

(وأصابَ منه كُلاً نصابٌ قُطِعَ يدُهُ ورِجْلُه مِنْ خِلافٍ إِنْ كَانَ صحيحَ الأطرافِ) لئلاً يفوتَ نفعُهُ، وهذه حالةٌ ثانيةٌ، (وإنْ قَتَلَ) مَعصوماً (ولم يَاخُذ) مالاً (قُتِلَ) هذه حالةٌ ثالثةٌ (حَدًا) لا قِصاصاً.....

ا ۱۹۶۳۱ (قولُهُ: وأصابَ منهُ كلاً نصابٌ) أي: أصابَ كلَّ واحدٍ منهم نصابُ السَّرقةِ الصُّغرى. (عولُهُ: إِنْ كَانَ صحيحَ الأطرافِ) حتَّى لو كانَ يُسْراهُ شَلاَءَ لم تُقطَعْ يمينُهُ، وكذا لو كانَت رِحْلُهُ اليُسْرى، ولو كانَ مقطوعَ اليُمنى لم تُقطَعْ لهُ يدُّ وكذا الرِّحْلُ اليُسْرى، "نهر "(١)، ومفهومُهُ: أَنَّهُ لو كانَت يدُهُ اليمنى شَلاَءَ أو رِحْلُهُ اليسرى أو كلاهُما قُطِعَ كما سبقَ في السَّرقةِ الصُّغرى مِن أَنَّ استيفاءَ النَّاقصِ عندَ تعذَّر الكاملِ جائزٌ، فالمرادُ بقولِهِ: ((إِنْ كانَ صحيحَ الأطراف)) غيرُ المستحقَّةِ للقطع، أو الجمعُ لِما فوقَ الواحدِ، أو يُرادُ بالصَّحيحِ ما يُقابِلُ المقطوعَ دونَ الأشلِّ، أفادَهُ "السَّيدُ أبو السُّعودِ" (١).

[١٩٤٣٢] (قولُهُ: لئلاُّ يفوتَ نفعُهُ) علَّةٌ لقولِه: ((مِن خِلافٍ))، "ط"(٢).

﴿بابُ قطع الطَّريق﴾

(قولُهُ: وكذا لو كانَت رِجْلُهُ اليُسرى إلخ) عبارتُهُ \_ أي: "النَّهر": \_ ((وكذا لـوكانَت رِجْلُهُ اليُسرى الخ)).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ق ٣١٨/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢/٣/٢.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢/٤٣٤.

(ف) لذا (لا يَعْفُوهُ وَلَيٌّ، ولا يُشتَرَطُ أن يكونَ) القَتْلُ (مُوْجِباً للقِصاصِ) لوُجوبه جزاءً لُحاربتِهِ للهِ تعالى بمُخالفَةِ (١) أمرهِ، وبهذا الحَلِّ يُستَغْني عن تقديرٍ مُضافٍ كما لا يَخفي (و) الحالةُ الرَّابعةُ (إِنْ قَتَلَ وأَخَذَ) المالَ....

[١٩٤٣٣] (قولُهُ: فلذا لا يَعْفُوهُ وليٌّ) أي: لكونِهِ حدًّا خالصَ حقِّ الله(٢) تعالى، لا يَسَعُ فيهِ عَفُو عَيرهِ، فَمَن عَفَا عَنهُ عَصِي اللَّهَ تَعَالَى، "فَتَحِ"(٣)، قَالَ(٤): ((و في "فتـاوى قـاضي خـان"(٥): وإنْ قَتَلَ ولم يأخذِ المالَ يُقتَلُ قصاصاً، وهذا يُخالِفُ ما ذكرْنا إلاَّ أنْ يكونَ معناهُ إذا أمكنَـهُ أخْـذُ المال فلم يأخذْ شيئاً ومالَ إلى القتل، فإنَّا سنذكرُ في نظيرِها أنَّه يُقتَلُ قصاصاً، خلافاً لـ "عيسى بن أبان "(١)) اهـ. والمرادُ بما سيذكرُهُ ما يأتي (٧) أنَّهُ مِن الغرائبِ.

قلتُ: لكنْ ما أوَّلَ بهِ عبارةَ "الخانيَّة" بعيدٌ، والأقربُ تأويلُها بأنَّ المرادَ بقولِهِ: ((ولم يأخذ المالَ)) أي: النَّصابَ بل أخدَ ما دونَه، وتصيرُ المسألةُ حينئذٍ عينَ المسألةِ الآتي أنَّها مِن الغرائبِ.

[١٩٤٣٤] (قولُهُ: ولا يُشتَرَطُ إلخ) أي(^): فيُقتَلُ القاتلُ والمُعِيْنُ سواءٌ قَتَلَ بسيفٍ أو حَجَرٍ أو عَصاً كما يأتي (٩).

[١٩٤٣٥] (قولُهُ: وبهذا الحَلِّ) هو قولُهُ: ((بمحالفةِ أمرهِ))، "ح"(١٠). [١٩٤٣٦] (قُولُهُ: عن تقديرِ مُضافٍ) أي: في قُولِهِ تعالى: ﴿ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ ﴾ [المائدة ـ ٣٣]، وتقديرُ

 <sup>(</sup>١) في "و": ((عخالفته)).
 (٢) في النسخ جميعها: ((حقٌ لله))، وما أثبتناه عبارةٌ "الفتح".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٥/١٧٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) أي: في "الفتح": كتاب السرقة .. باب قطع الطريق ١٧٧/٥.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الحدود ـ فصل فيما يوجبُ التعزيرَ وما لا يوجب ٤٨٢/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، قاض من كبار فقهاء الحنفية (ت٢٢١هـ). ("تاريخ بغداد" ١٥٧/١١، "الجواهر المضية" ٧٧٨/٢، "الفوائد البهية" صـ ١٥١).

<sup>(</sup>٧) صد٠١٤ "در".

<sup>(</sup>أي)) ساقطة من "الأصل"، و"ك"، و"آ".

<sup>(</sup>٩) المقولة [١٩٤٤٧] قوله: ((وحجر)).

<sup>(</sup>١٠) "ح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ق ٢٥٨/أ.

خُيِّرَ الإمامُ بين سِتَّةِ أحوال، إنْ شاءَ (قَطَعَ) من خِلافٍ (ثمَّ قَتلَ، أو) قَطَعَ ثمَّ (صَلَبَ)، أو فَعَلَ الثَّلاثة، (أو قَتَل) وصَلَبَ، أو قَتَلَ فقط (أو صَلَبَ فقط)، كذا فصَّلَه "الزَّيلعيُّ"(١). ويُصلَبُ (حَيَّا).

المضاف ((أولياءَ اللهِ)). اهـ "ح"(٢).

قلتُ: والأحسنُ ((عبادَ اللهِ)) ليشملَ الذِّمِّيَّ كما نبَّهَ عليهِ في "الفتح"(").

والحاصل: أنَّهُ لَمَّا كَانَ المخالفةُ والعصيالُ سبباً للمحاربةِ أُطلِقَتِ المحاربةُ عليها، مِن إطلاقِ المسبَّبِ على السببِ.

[١٩٤٣٧] (قولُهُ: خُيِّرَ الإِمامُ بينَ سِتَّةِ أحوالٍ) تركَ السَّابِعَ مِن الأقسامِ العقليَّةِ، وهـو مـا إذا اقتصرَ على القطع؛ لأنَّهُ لا يجوزُ. اهـ "ح"(١).

أقول: الأقسامُ العقليَّةُ عَشَرَةٌ؛ لأنَّهُ إمَّا أن يقتصرَ على القَطْع، أو القَتْلِ، أو الصَّلْب، أو يفعلَ التَّلاثَة، فهذهِ أربعة، أو يفعلَ اثنينِ منها القَطْعَ ثمَّ القتل، أو عكسَهُ، والقَطْعَ ثمَّ الصَّلْب، أو عكسَهُ، والقطْع ثمَّ الصَّلْب، أو عكسَهُ، والقتل ثمَّ الصَّلْب، أو عكسَهُ، فهذهِ سِتَّةٌ معَ الأربعةِ بعشرةٍ، لكنَّ القطع بعدَ القتلِ غيرُ مفيدٍ كالزَّاني إذا ماتَ في أثناء الجَلْدِ كما في "الزَّيلعيِّ"(٥)، ومثلهُ القَطْعُ بعدَ الصَّلْب.

[١٩٤٣٨] (قولُهُ: إِنَّ شَاءَ قَطَعَ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ قَتَلَ) أي: بـلا صَلْبٍ، خلافاً لـ "محمَّد" أَنَّهُ لا يُقطَعُ ولِما عن "أبي يوسف": أنَّهُ لا يُترَكُ الصَّلْبُ.

[١٩٤٣٩] (قولُهُ: ويُصْلَبُ حَيًّا) أي: فيما إذا اختارَ الإمامُ صَلْبَهُ، أو فيما إذا قلنا بلزومِهِ

(قُولُهُ: خلافاً لـ "محمَّدِ" أنَّه لا يُقْطَعُ) بل يُقتَلُ أو يُصْلَبُ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ق ٢٥٨/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٥/٧٧ -١٧٨.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ق٥٥ ٢/أ.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٣٧/٣.

في الأصحّ، وكيفيَّتُهُ في "الجوهرة" (ويُبعَجُ) بَطْنُـهُ (برُمْحِ) تشهيراً له، ويُخَضْخِضُهُ به (حتَّى يموتَ، ويُترَكُ ثلاثةَ أيّامٍ) مِنْ موتِهِ، ثمَّ يُخلِّى بينَهُ وبين أهلِهِ ليَدفِنوهُ (لا أكثرَ منها)

على قولِ "أبي يوسف"، كذا في "الفتح"(')، أمَّا فيما إذا اختارَ الجمعَ بينَ القَتلِ والصَّلْبِ فلا بُدَّ أنْ يكونَ القَتلُ سابقاً، وإلاَّ لم يَبْقَ فَرْقٌ بينَ الجمع والاقتصار على الصَّلْبِ.

اِ ١٩٤٤٠ (قولُهُ: في الأصحِّ) وعن "الطَّحاويِّ" ((أَنَّهُ يُقتَلُ ثمَّ يُصلَبُ))، توقِّياً عن المُثْلَةِ، ويأتي (٢) جوابُهُ قريباً.

١٩٩٤٤١ (قولُهُ: وكيفيَّتُهُ في "الجوهرة"(٤)) وهي أنْ تُغرَزَ خَشَبَةٌ في الأرضِ ثُمَّ يُربَطَ عليها خَشَبةٌ أخرى وَيَرْبطُ عليها يديهِ.

المهداية "(") وغيرِها، وفي "الجوهرة" الجوهرة "(") وغيرِها، وفي "الجوهرة "("): ((تُمَّ يُطعَنُ بالرُّمحِ ثَديهُ الأيسرُ ويُحَضْحَضُ بَطْنُهُ إِلَى أَنْ يموتَ))، وفي "الإختيار "("): ((تحت ثديهِ

(قولُهُ: أمَّا فيما إذا اختارَ الجمعَ بينَ القَتْلِ والصَّلْبِ إلى فيه: أنَّ جميعَ عباراتِ المتونِ أنَّه يُصْلَبُ حيّاً، وهي شاملةٌ لِما إذا اقتصرَ عليه أو جمعهُ معَ القتلِ، وليسَ في كلامِ "الفتح" ما يدلُّ على تخصيصِهِ بما إذا اختارَ الصَّلْبَ ولو معَ غيرِهِ الصَّلبَ خاصَّةً، بل هو شاملٌ لِما إذا اختارَهُ معَ غيرِهِ أيضاً، ومقتضى عباراتِهم أنَّه إذا اختارَ الصَّلْبَ ولو معَ غيرِهِ لا بُدَّ أنْ يكونَ حيّاً في حالةِ الصَّلب، نعم قالَ "ط": ((هذا - يعني صَلْبَهُ حيّاً - لا يَظْهَرُ في احتماعِ القَتْلِ والصَّلْبِ إذا كانَ الصَّلْبُ مُتقدّماً)) اهد. ومقتضى كلامِهم لزومُ تقديم الصَّلْبِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ١٨٠/٥.

<sup>(</sup>٢) "مختصر الطحاوي": كتاب السرقة صـ٧٦٦..

<sup>(</sup>٣) المقولة (١٩٤٤٢] قوله: ((ويُبْعَجُ بطنُّهُ برمح)).

<sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٧) الإحتيار": كتاب السرقة ـ فصل في حكم قطّاع الطربق ١١٥/٤.

على الظَّاهر، وعن "التَّاني" يُترَكُ حتَّى يَتقطَّعَ (وبعد إقامةِ الحدِّ عليه لا يَضْمَنُ ما فَعَلَ) من أخْذِ مال وقَتْل وجَرْح، "زيلعيّ"(١) (وتَجري الأحكامُ) المذكورةُ (على الكلِّ عُباشرةِ بعضِهم) الأخذ والقتل والإخافة (وحَجَرٌ وعَصًا لهم كسيف، و) الحالةُ الحامسةُ.....

الأيسرِ))، ولا يَرِدُ أَنَّ فِي الصَّلْبِ مُثْلَةً وهي منسوخةٌ مَنْهِيُّ عنها؛ لأَنَّ الطَّعنَ بـ الرُّمحِ معتادٌ فلا مُثْلَةً فيهِ، ولو سُلِّمَ فالصَّلْبُ مقطوعٌ بشرعيَّتِهِ فتكونُ هـ ذهِ المُثْلَةُ الخاصَّةُ مُسْتَثناةً مِن المنسوخِ [٣/ق٥١١] فيهِ، ولو سُلِّمَ فالصَّلْبُ مقطوعٌ بشرعيَّتِهِ فتكونُ هـ ذهِ المُثْلَةُ الخاصَّةُ مُسْتَثناةً مِن المنسوخِ [٣/ق٥١١] قطعاً، أفادَهُ في "الفتح" (ولا يُصلَّى على قاطع الطَّريقِ كما عُلِمَ مِن بابِ الشَّهيدِ)). قطعاً، أفادَهُ في "الفتح" (قولُهُ: على الظَّاهر) أي: ظاهر الرِّوايةِ لئلاَّ يتأذَّى النَّاسُ برائحتِهِ.

ا ۱۹٤٤٤ (ولا يَضْمَنُ)، وذلكَ اللهُ عَالَ مِنْ أَخْذِ مالًا) أي: إنْ كَانَ هالكاً كما يُفِيدُهُ قولُـهُ: ((لا يَضْمَنُ))، وذلكَ لسُقُوطِ عِصْمتِهِ بالقطع كما مرَّ<sup>(٦)</sup> فِي السَّرقةِ الصُّغرى، أمَّا لو كانَ المالُ باقياً يردُّهُ إلى مالكِهِ كما في "الملتقى"<sup>(٤)</sup>.

ا ١٩٤٤٥ (قولُهُ: وتحري الأحكامُ المذكورةُ) مِن حَبْسٍ وتعزيرٍ، أو قطعٍ فقط، أو قتارٍ فقط. أو تخيير، "ط"(°).

رِّدُأً ١٩٤٤٦] (قولُهُ: بمباشرةِ بعضِهم) لأنَّهُ جزاءُ اللُحارَبةِ، وهي تتحقَّقُ بـأَنْ يكـونَ البعـضُ رِدْأً للبعض، "هداية"(٢).

اِ ۱۹۶۶۷ (قولُهُ: وحَجَرٌ) مبتدأً حبرُهُ ((كسيفٍ))، وقولُهُ: ((لهم)) - أي: لقُطَّاعِ الطَّريقِ ــ احترازٌ عن غيرِهم، فإنَّهُ لا يُقتَلُ بالقتلِ بحَجَرٍ وعَصًا، لكنَّ القتلَ هنا ليسَ بطريقِ القصاصِ بل هو حَدِّ، وعن هذا قالَ في "النَّهر"((): ((إنَّ هذهِ الجملةَ كالَّتي قبلَها معلومةٌ مِن قولِهِ: ((قُتِلَ حدًّا))

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٨٠/٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٣٦٤] قوله: ((لسقوط عصمةٍ)).

<sup>(</sup>٤) "ملتقى الأبحر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٢/١ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٤٣٤/٢.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ق١٩١٩ بتصرف.

(إن انضم إلى الجَرْحِ أَخْذٌ قُطِعَ) مِنْ خِلاف (وهُدِرَ جَرْحُهُ)؛ لعدم اجتماع قَطْعِ وضَمان، (وإنْ جَرَحَ فقط) أي: لم يَقتُلْ، ولم ياخُذ نِصاباً، قال "الزَّيلعيُّ"(١): (ولو كان مع هذا الأَخْذِ قَتْلٌ فلا حَدَّ أيضاً؛ لأنَّ المقصودَ هنا المالُ، وهي من الغَرائب))

إلاًّ أنَّهُ أرادَ زيادةَ الإيضاح)).

الكنز"(٢) (قولُهُ: إنْ انضمَّ إلى الجَرْحِ أَخْذٌ) لم يتقدَّمْ للجَرْحِ ذِكْرٌ، فالأَولى تعبيرُ "الكنز"(٢) وغيرهِ بقولِه: ((وإنْ أخذَ مالاً وجَرَحَ قُطِعَ إلخ)).

[١٩٤٤٩] (قولُهُ: وإنْ جَرَحَ فقط) جوابُ الشَّرطِ قولُهُ الآتي: ((فلا حَـدَّ)) كما سينبَّهُ عليهِ الشَّارحُ"، وهذا شُرُوعٌ في ستِ مسائلَ لا حَدَّ فيها، وحيثُ سَقَطَ الحـدُّ يُؤَاحَدُ بحقوقِ العبادِ مِن قِصَاص أو مالِ كما يأتي (٢).

رَّ ١٩٤٥،] (قُولُهُ: ولم يأخذُ نصاباً) أي: بأنْ لم يأخذْ شيئاً أصلاً أو أخَذَ ما دونَ النَّصابِ؟ لأَنَّهُ لمَّا كَانَ الأَخذُ المُوْجِبُ للحدِّ هو النِّصابَ كَانَ ما دونَهُ بمنزلةِ العدمِ كما في "البحر"(٤)، وتقدَّمُ (٥) أنَّ الشَّرطَ أنْ يُصِيبَ كلَّ واحدٍ نصابٌ، أي: إذا كانوا جماعةً، ومثلُ ما دونَ النَّصابِ الأشياءُ التي لا قَطْعَ فيها كالتَّافهِ وما يَتَسارَعُ إليهِ الفسادُ كما نبَّهَ عليهِ "الزَّيلعيُّ الأَّا.

١٩٤٥١٦ (قولُهُ: ولو كانَ معَ هذا الأَخْذِ) أي: أخذِ ما دونَ النّصابِ المفهومِ مِن قولِهِ: ((ولم يأخذْ نصاباً))، فافهم.

المعنى المعنى المالُ المن المالُ الله الله الله المقصودُ في قطع الطَّريقِ، وهذا جوابٌ عن طَعْنِ "عيسى بنِ أبان" في المسألةِ بأنَّ القتلَ وحدَهُ يُوجِبُ الحدَّ فكيفَ يمتنعُ معَ الزِّيادةِ؟

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة . باب قطع الطريق ٢٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٤٥٢] قوله: ((لأن المقصود هنا المال)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة .. باب قطع الطريق ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٩٤٣٠] قوله: ((وأصاب منه كلاً نصابٌ)).

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٣٨/٣.

(أُو قَتلَ عَمْداً) وأَخَذَ المالَ (فتابَ) قَبْلَ مَسْكِهِ، ومن تَمامِ تَوبِتِهِ ردُّ المالِ، ولو لم يَـرُدَّه قيل: لا حَدَّ...

قالَ "الزَّيلعيُّ" ((وجوابُهُ: أنَّ قصدَهمُ المالُ غالباً فيُنظَرُ إليهِ لا غيرُ، بخلافِ ما إذا اقتصروا على القتل؛ لأنَّهُ تبيَّنَ أنَّ مَقْصِدَهمُ القتلُ دونَ المال فيُحَدُّونَ، فعُدَّتْ هذهِ مِن الغرائبِ)) اهـ.

قلتُ: وبيانُهُ: أنَّ قطعَ الطَّريقِ سُمِّيَ سرقةً كبرى؛ لأنَّ مقصودَ القُطَّاعِ غالباً أخدُ المالِ، وأمَّا القبلُ فإمَّا هو وسيلةٌ إلى أخذِ المالِ، لكنْ إذا أخافوا (٢) فقط أو قَتلوا فقط فقدْ رتَّب عليهِ الشَّرعُ حدًا فيُتْبعُ؛ لأَنَّهُ تبيَّنَ أَنَّهُ المقصودُ دونَ المالِ، أمَّا إذا وُجدَ معَ ذلكَ أخذُ مالِ ظَهرَ أنَّ مقصودَهم ما هو المقصودُ الأصليُّ وهو المالُ، فحينئذٍ يُنظَرُ إليهِ، فإنْ بَلغَ نصاباً لكل منهم وَجَبَ الحدُّ لوجودِ شَرُطِهِ، وإلاَّ فلا حَدَّ لعدمِهِ، وحيثُ لا حَدَّ وَجَبَ مُوْجِبُ القتلِ مِن قصاصٍ أو دِيَةٍ، ووجبَ ضمانُ المال، فافهم.

[١٩٤٥٣] (قُولُهُ: أُو قَتَلَ عَمْداً) قَيَّدَ بِالْقَتْلِ لِيُعَلِّمَ حُكُّمُ أَخِذِ المَالِ بِالأَولى، "بحر"(٢).

الم يَرُدَّهُ لم يذكرُهُ في "الكتابِ" واختلفوا فيه، فقيل: لا يَسقُطُ الحدُّ كسائرِ الحدودِ، وقيل: يَسقُطُ، ولم يَرُدَّهُ لم يذكرُهُ في "الكتابِ" واختلفوا فيه، فقيل: لا يَسقُطُ الحدُّ كسائرِ الحدودِ، وقيل: يَسقُطُ، أشارَ إليهِ "محمَّد" في "الأصلِ" لأنَّ التَّوبة تُسقِطُ الحدَّ في السَّرقةِ الكبرى بخصوصِها للاستثناءِ في النَّصِّ، فلا يَصِحُ قياسُها على باقي الحدودِ مع معارضةِ النَّصِّ، "فتح" (في وظاهرُهُ: ترجيحُ القولِ النَّاني، فقولُ "الشَّارِجِ": ((قيل: لا حَدَّ)) فيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ يُفيدُ ضعفَهُ، والظَّاهرُ: أنَّ هذا الخلافَ القولِ النَّاني، فقولُ "الشَّارِجِ": ((قيل: لا حَدَّ)) فيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ يُفيدُ ضعفَهُ، والظَّاهرُ: أنَّ هذا الخلاف

<sup>(</sup>قولُهُ: وظاهرُهُ: ترحيحُ القولِ الثَّاني إلخ) بل الظَّاهرُ: ترجيحُ الأوَّل؛ لِما ذكرَهُ من قولِـهِ: ((ومـن تمامِ توبتِهِ ردُّ المالِ))، فيكونُ أخذُهُ قبلَ الرَّدِّ أخذًا قبلَها وفيه الحدُّ، والمقرَّرُ أَنَّ الرَّدَّ شرطُ التَّوبةِ ولا وجودَ للمشروطِ قبلَ شَرْطِهِ، فالقولُ بالسُّقُوطِ قبلَ الرَّدِّ شِيْهُ التَّناقض.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٢٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) في "ك": ((خافوا))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٥/٤/٠.

<sup>(</sup>٤) لم تحدها في القسم المطبوع من كتاب "الأصل".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٨٢/٥ بتصرف.

# (أو كان منهُم غيرُ مُكَلَّفٍ) أو أخرسُ (أو) كان (ذو رَحِمٍ مَحْرمٍ مِن) أحدِ (المارَّةِ)

عندَ عدمِ التَّقادمِ لِما في "النَّهر" (١) عن "السِّراجِ": ((لو قَطَعَ الطَّريقَ وأحدُ المالَ ثمَّ تَركَ ذلكَ وأقامَ في أهلِهِ زماناً ثمَّ قُدِرَ عليهِ دُرِئَ عنهُ الحدُّ؛ لأنَّهُ لا يُستَوْفَى معَ تَقَدادُمِ العَهْدِ)) اهد. قالَ في "النَّهر" ((وبهِ عُلِمَ أنَّ مِحرَّدَ التركِ ليسَ توبةً، بل لا بُدَّ أنْ تظهرَ عليهِ سِيْماها الَّتي لا تَحْفَى)).

ره ١٩٤٥٥ (قولُهُ: أو كانَ منهم غيرُ مُكلَّفٍ) أي: صبيٌّ أو مجنونٌ؛ لأنَّها جنايةٌ واحدةٌ قامَت بالكُلِّ، فإذا لم يَقَعْ فعلُ بعضِهم مُوْجباً كانَ فعلُ الباقينَ بعضَ العِلَّةِ، وأنَّهُ لا يثبتُ الحكمُ كالعامدِ والمُخْطئِ إذا اشتركا في القتلِ؛ حيثُ لا يجبُ القَودُ، وعن "أبي يوسف": يُحَدُّ الباقونَ لو باشرَ العقلاءُ، "زيلعيّ"(٢).

١٩٤٥٦ (قولُهُ: أو أخرسُ) أي: خلافاً له "أبي يوسف"، "زيلعيّ".

١٩٤٥٧١ (قولُهُ: أو كانَ ذو رَحِمٍ مَحْرمٍ) [٣/ق٥١/ب] ((كانَ)) تامَّةٌ، و((ذو)) فاعلٌ، والمرادُ بِهِ أَحَدُ القُطَّاعِ، وقولُهُ: ((مِن أحدِ المارَّةِ)) متعلَّقٌ بـ ((محرمٍ))، والعلَّهُ فيهِ كما فيما قبلَهُ، وشَمِلَ ما إذا كانَ المالُ مُشتَرَكًا بينَ المقطوع عليهم أو لا، لكنْ لم يأخذُوا إلاَّ مِن ذي الرَّحمِ المحرمِ، وما إذا خذُوا منهُ أو مِن غيرِهِ، فلا يُحَدُّونَ في الأصحِّ كما في "النَّهر"(١) وغيرِهِ.

(قولْهُ: وشَمِلَ ما إذا كانَ المالُ مُشتَرَكاً بينَ المقطوع عليهم إلخ) عبارةُ "النَّهر" عقبَ المتنِ: ((هذا إذا كانَ المالُ مُشتَرَكاً بينَ المقطوع عليهم، أو لم يكنُ مُشتَرَكاً لكنُ لم يأخذوا إلاَّ من ذي الرَّحِمِ، أمَّا إذا أَخَذُوا منه ومِنْ غيرِهِ فقيلَ: يُحَدُّونَ نظراً إلى ذلكَ الغيرِ، والأصحُّ: أنَّهم لا يُحَدُّونَ)) اهر.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ق ١٩/أ.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٣٩/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ق ٢٩ ا٣/أ.

أو شَريكُ مُفاوِضٌ، (أو قَطَعَ بعضُ المارَّةِ على بعضٍ، أو قَطَعَ) شخصٌ (الطَّريقَ ليلاً أو نهاراً في مِصر، أو بين مِصرَين) وعن "الثاني": إنْ قصدَهُ ليلاً مُطلقاً أو نهاراً بسِلاحٍ فهو قاطِعٌ، وعليه الفتوى، "بحر"(١) و"درر"(٢)،.............

#### (تنبية)

لو كانَ في القافلةِ مُستأمِنٌ لا يمتنعُ الحدُّ معَ أنَّ القطعَ عليهِ وحدَهُ يمنعُهُ كما قدَّمناهُ (٢)، والفرقُ ـ كما في "الفتح" أنَّ الامتناعَ في حقِّ المُستأمِنِ إنَّا كانَ لِخللٍ في عِصْمةِ نفسِهِ ومالِهِ وهو أمرٌ يخصُّهُ، أمَّا هنا فهو لخللٍ في الحِرْزِ، والقافلةُ حِرْزٌ واحدٌ فيصيرُ كَأنَّ القريبَ سَرَقَ مالَ القريبِ وغير القريبِ مِن بيتِ القريبِ.

القُطَّاعِ لا يُحَدُّونَ، "فتح "(٤)، ومقتضاهُ: أنَّ شريكَ العِنانِ ليسَ كذلك، وينبغي أنَّهُ لـو كـانَ مالُ القُطَّاعِ لا يُحَدُّونَ، "فتح "(٤)، ومقتضاهُ: أنَّ شريكَ العِنانِ ليسَ كذلك، وينبغي أنَّهُ لـو كـانَ مـالُ الشَّركةِ معهُ في القافلةِ أنَّهُم لا يُحَدُّونَ لاختلالِ الحِرْزِ، تأمَّل.

ا ١٩٤٥٩ (قولُهُ: أو قَطَعَ بعضُ المارَّةِ) أي: القافلةِ، وبهِ عـبَّرَ في "الكنز"(°)، وهـو أظهـرُ، وإنَّمَا لم يُقطَعُ لأنَّ الحِرْزَ واحدٌ وهو القافلةُ، فصارَ كسارقِ سَرَقَ مَتَاعَ غيرِهِ وهو معَهُ في دارٍ واحدةٍ، "فتح"(٦).

(قولُ "المصنّف": أو بينَ مِصْرَينِ إلخ) أي: متقاربَينِ بحيثُ يتَّصِلُ عُمْرانُ أحدِهما بالآخرِ، "فتح". (قولُهُ: وينبغي أنَّه لو كانَ مالُ الشَّركةِ معَهُ في القافلةِ أنَّهم لا يُحَدُّونَ إلخ) كما أنَّه ينبغي \_ إذا كانَ الشَّريكُ المُفاوضُ ليسَ معَهُ المالُ المشتركُ \_ وجوبُ الحدِّ؛ لأنَّ عِلَّةَ سُقُوطِهِ أنَّ الشَّريكَ يأخذُ عينَ حقّهِ والباقي يُعِينونَهُ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٧٢/٥.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٨٦/٢ نقلاً عن "الإختيار".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٤٢٣] قوله: ((فلو على المستأمِنين فلا حدًّ)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٥ / ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٨٤/٥.

[١٩٤٦٠] (قولُهُ: وأقرَّهُ "المصنَّف") وكذا في "الزَّيلعيِّ"(") و"القُهِستانيِّ"(٤) عن "الإختيارِ"(٥)، و"الفتح

[١٩٤٦١] (قولُهُ: وللوليِّ القَورَدُ إلخ) أي: في المسائلِ المذكورةِ.

وحاصلُهُ: أنّه إذا لم يَجِبِ الحدُّ لم يصيروا قُطَّاعاً، فيضمنونَ ما فَعَلُوا مِن قَتلٍ عَمْدٍ، أو شِبْهِ عَمْدٍ، أو خطأٍ، أو جراحةٍ، وردِّ المالِ لو قائماً، وقيمتِه لو هالكاً أو مُسْتَهَلكاً، فتقييدُهُ بالقَوَدِ يُعلَمُ منهُ حُكْمُ المالِ بالأَولى، أو يُرادُ بالأَرْشِ ما يَشْمَلُ ضمانَ المالِ، والمرادُ بالوليِّ مَن لهُ ولايه المطالبةِ، فيشمَلُ صاحبَ المالِ ويَشْمَلُ المجروحَ أيضاً في أُولى المسائلِ المذكورةِ، وبهِ اندفعَ اعتراضُ البحر" على "المهداية" ((بأنَّ ذلكَ للمجروح لا لوليِّهِ؛ لأنَّهُ إنْ أفضَى الجَرْحُ إلى القتلِ ينبغي أنْ يَجِبَ الحدُّ)) اهد. أي: لو ماتَ بالجرَاحةِ يُرْجَعُ إلى الحالةِ التَّالثةِ وهي ما لو قتلَ فقط، فينبغي أنْ يُحَدَّ فلا يكونُ لوليِّهِ القَوَدُ.

[١٩٤٦٢] (قُولُهُ: في ظاهرِ الرِّوايةِ) كذا نصَّ عليهِ في "المبسوط"(٩)، وهو اختيارُ "الطَّحاويِّ"(٠١)،

712/4

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب السرقة ـ باب في بيان أحكام قطع الطريق ١/ق ٢٣٩/أ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق \_ فروع ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٢٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) "الإختيار": كتاب السرقة \_ فصل في حكم قطّاع الطريق ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ١٨٥/٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٩) "المبسوط": كتاب السرقة . باب قطع الطريق ٩٧/٩.

<sup>(</sup>١٠) "مختصر الطحاوي": كتاب السرقة صـ٧٧٧..

وفي "السِّراجية" (() و"الدُّررِ" ((فيهم امرأةٌ فباشَرَتِ الأَخْذَ والقَتْلَ قُتِلَ الرِّجالُ دُونَها، هو المختارُ. عَشرُ نِسُوةٍ قَطَعْنَ وأَخَذْنَ وقَتَلْنَ قُتِلنَ وضَمِنَّ المالَ)) (ويجوزُ أنْ يُقاتِلَ دُونَ مالِهِ.

خلافاً لـ"الكرخيّ" مِن أنَّ المرأةَ كالصَّبيِّ، وهو ضعيفُ الوجهِ معَ مُصادمتِهِ لِإطلاقِ القرآنِ، فالعَجَبُ مُمَّنْ عَدَلَ عن ظاهرِ الرِّوايةِ كـ"صاحب الدِّراية" و"التَّجنيس" و"الفتاوي الكبري" وغيرهم، وتمامُهُ في "الفتح"(").

[١٩٤٦٣] (قولُهُ: هو المحتارُ) قالَ في "الشُّرُنبلاليَّة"(٤): ((هذا غيرُ ظاهر الرِّوايةِ)).

[١٩٤٦٤] (قولُهُ: قُتِلْنَ) أي: قصاصاً لا حَدَّاً بدليلِ قولِهِ: ((وضَمِنَّ المالَ))، وهذا بناءً على أنَّ المرأة لا تكونُ قاطعة طريقٍ، قالَ في "الشُّرُنبلاليَّة"(٥): ((وهو كذلك مبنيُّ على حلافِ ظاهرِ الرِّوايةِ كما في "الفتح"(١)). اهـ "ح"(٧).

قلتُ: فكانَ ينبغي لـ"الشَّارح" عدمُ ذكرِ هذينِ الفرعينِ لمخالفتِهما لِما مَشَى عليهِ "المصنَّف" مِن ظاهرِ الرِّوايةِ.

١٩٤٦٥٦ (قُولُهُ: ويجوزُ أَنْ يُقاتِلَ دُونَ مَالِهِ) أي: تحتَ مَالِهِ أَو فُوقَـهُ أَو قُدَّامَـهُ أَو وَرَاءَهُ، فَإِنَّ لَفْظَ ((دُونَ)) يأتي لمعان المناسبُ منها ما ذكرْنا، وقالَ بعضُهم: ((على مَالِهِ)).

<sup>(</sup>١) "السراجية": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٢٨٠/١. (هامش "فتاوي قاضيخان").

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٨٦/٢ نقلاً عن "المنية".

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٢/٢٨ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٨٦/٢ (هامش "الدرر والغرر") بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ق٢٥٨/ب بتصرف.

وإنْ لم يَبلُغْ نِصاباً، ويَقْتُلَ مَنْ يُقاتِلُه عليه)؛ لإطلاقِ الحديثِ: ((مَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهو شهيدٌ)) (()،

المفتى"، وفي "التَّجنيس": ((دخلَ اللِّصُّ داراً وأخرجَ المتاعَ فلهُ أَنْ يُقاتِلَهُ ما دامَ المتاعُ معَهُ لقولِهِ

وأخرجه النسائي في "المحتبى" (٤٠٩٧)، و"الكبرى" (٣٥٤٩) في المحاربة ــ باب من قتل دون ماله، وأحمد ٢٢٣/٢، والبيهقي في "الكبرى" ٢٣٥/٨، وأبو الشيخ في "طبقات أصبهان" (٣٤٨)، والإسماعيلي كما في "فتح الباري" ١٥٣/٥، عن المقرئ به، لكن لفظه: ((من قُتل دون ماله مظلوماً فله الجنة)).

وصوَّب الإسماعيلي هذه الرواية، وقال: وكأن البخاريَّ كتبه من حفظه، أو حدَّث به المقرئ من حفظه، فجاء على اللفظ المشهور، وإلا فقد رواه الجماعة عن المقرئ بزيادة ((مظلوماً)) وقوله: ((فله الجنة))، وقال: مَنْ أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحفظ، ولا سيّما وفيهم مثل دُحَيم، وكذلك ما زادوه من قوله (مظلوماً) فإنه لا بد من هذا القيد.

قال الحافظ: وساقه من طريق دُحَيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام وعبيد الله بن فضالة عن المقرئ، وكذلك رواه حيوة بن شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ، أحرجه الطبري اهـ.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٧٠٠) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو... باللفظ المشهور.

وإنما رواه الليث عن يزيد عن عمرو عن قُهيد بن مُطرّف عن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي ﷺ ... عن التسدرج في قتال الصائل فقال النبي ﷺ : ((فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلته ففي النار))، أخرجه النسائبي ١١٤/٧، وأحمد ٣٣٩/٢، والبيهقي في "الكبرى" ٣٣٦/٨.

ثم مما يؤيد رواية البخاري للحديث باللفظ المشهور ما رواه سُعَير بن الخِمس عن عبد الله بن الحسن عن عكرمة به، أخرجه النسائي في "المجتبى" (٩٨٠٤)، و"الكبرى" (٩٥٠٠)، وقد أخطأ أبو علي الرّحبي حسين بن قيس معتروك حيث رواه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به، أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١٢١/١، وأخرجه أبو داود (٤٧٧١)، في السنة باب قتال اللصوص، والترمذي (٩١٤١) و (٢٤٢١) في الديات فيمن قتل دون ماله، والنسائي في "المجتبى" (٩٩٤)، و"الكبرى" (١٥٥٦) و (٣٥٥٦)، وأحمد ٢١٧١، ١٩٤١، ٢١٧، والخلال في "السنة" (١٩٧)، والبيهقي في "الكبرى" (١٨٧٨ من طريق سفيان الثوري وعبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن بن الحسين =

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠) في المظالم ـ باب من قاتل دون ماله، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد ـ هو ابن أبي أيوب ـ قال: حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بهذا اللفظ.

حدثني عمى إبراهيم بن محمد بن طلحة \_ زاد سفيان: وأثني عليه حيراً \_ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ((مَنْ أُريد دون ماله...))، وكذلك أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٦٢) عن الثوري إلا أنه وقع فيه عن عبد الله بن حسن عن إبراهيم (عن عمه) عن عبد الله وهذا خطأ من الناسخ والله أعلم، فقد رواه وكيع ويحيى وعبد الرحمن ومحمد بسن عبد الوهاب كلُّهم عن الثوري بهذا اللفظ، ورواه عبد العزيز باللفظ المشهور وخالف معاوية بن هشام فرواه عسن الثوري عن عبد الله بن حسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة (مقلوباً) عن عبد الله بن عمرو بلفظ عبد العزيز، وقال المزّي في "تحفة الأشراف" (٨٦٠٣): وهو وَهَم، وقال ابن حجر: أي قَلَبَه معاويةُ، أخرجه النسائي في "المحتبى" (١٠٠) و"الكبرى" (٣٥٥٢) ثم قال: هذا خطأ، والصواب الذي قبله ـ حديث ابن مهدي ـ وقال الترمذي في حديث سفيان: حسنٌ صحيحٌ وقال في حديث عبد العزيز: حسنٌ وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير وجهٍ، واختلفت الروايات عن النسائي فقال في حديث سفيان: هـذا خطأ والصواب حديث سُعير ــ السالف ـ هكذا وقع في رواية ابن السنى [المجتبي] وابن الأحمر [الكبري] بينما هو عند المزّيّ من غير روايـة كمـا في "التحفة" (٨٩٩١) حديث سُعير خطأ، وعلى كل فإمَّا أن لعبد الله بن حسن فيه شيخين عكرمــة وإبراهيــم بــن محمد، فسفيان وعبد العزيز لا شك أنهما أوثق من سُعير ومع أنه ثقة إلا أن أبا حاتم قال: لا يحتج بــه ـــ أي لا يصل إلى درجةِ حُجَّة .. أو أنه أصاب فله فيه متابعةٌ قاصرةٌ حيث رواه أبو الأسود عن عكرمة، وكذلك رواه ابس أبي ذئب عن محمد بن زيد عن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن زيد به، ذكره الدارقطني في "العلل" وسيأتي، ولعل لعبد الله بن حسن فيه ثلاثةً شيوخ، فقد زاد أحمد والبيهقي عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن حسن قال وأحسِب أنَّ الأعرج حدثني عن أبي هريرة مثلًه ـ كذا على الشك ـ وأخرجه أحمـ د ٣٢٤/٢ عـن أبي عـامر عـن عبد العزيز بن المُطِّلِب عن عبد الله بن حسن عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذا أخرجه ابن ماجه (٢٥٨٢) في الحدود \_ باب من قُتل دون ماله، حدثنا أبو عامر به، وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ٢٦/١٤ عن سُحَيم بن حفص حدثني جُويرية بن أسماء حدثني عبد الله بن حسن ثنا إبراهيم بن طلحة قال بلغ عبد الله بن الزبير أن معاوية فذكر نحوه عن الزبير ... به قال الخطيب: غريب من حديث عبد الله بن الزبير تفرد به أبو اليقظان عن جُويرية. أما عبد العزيز بن المطلب فروي عنه من وجوه أخر، أخرجه أحمـد ٧٩/١، وأبـو يعلـي في مسـنده (٦٧٧٥)، ومعجمـه (٣٣٠) وعنهما الخطيب في تاريخه ٢٧١/١١ عن إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعاً، وأخرجه أحمد ٢٠٥/٢، والطيالسي (٢٢٩٤)، والبيهقي ٣٣٥/٨ عن شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع رجلاً مـن بنـي مخنزوم يحـدث عـن عمـه أن معاويـة أراد أن يـأخذ أرضـاً لعبد الله بن عمرو... فذكر القصة قال فأتيته فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ: ((ما من مسلم يُظلَم مظلمةً فيقاتل فَيُقْتَلَ إِلا قُتِلَ شهيداً))، وأخرجه أحمد ٢١٧/٢ حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه حدثنا عبد العزيز بن المُطّلب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً على اللفظ المشهور وكذلك -

((إن قُتِلَ المرءُ دون ماله فهو شهيد)).

= أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٥٤٧) عن معن بن عيسى عن عبد العزيز به، وقال تفرد به أبو مسلم. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٦٩) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه بلغنا عن رسول الله على وذكر الحديث.

وأخرجه أحمد ٢٠٦/٢، وعبد الرزاق (١٨٥٦٨)، ومسلم (١٤١) في الإيمان ـ باب ... وأن من تُتِل دون ماله فهو شهيد، وأبو عوانة (١٢٨)، والبيهقي ٣٥/١٠، (٣٣٥/١، م٣٣٥/١، عن ابن جُريج أخبرني سليمان الأحول أن ثابتاً الأعرج مولى عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عَنْبُسة بن أبي سفيان ما كان، فذكر قصة فيها... فقال عبد الله بن عمرو لحالد بن العاص أما عُلِمت أن رسول الله على قال: ((مَن تُتِل دون ماله فهو شهيد)) وثابت أغلبهم يقول هو مولى عمر بن عبد الرحمن وبذلك يكون بجهولاً والصواب رواية (مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) أي: هو ثابت بن عياض وهو ثقة، ورواه معمر ووهيب عن أيوب عن أبيب عن أبيب عن أبيب عن أبيب عن أبيب عن أبيب وجبد الرزاق (١٦٥٦)، عبد الله بن عمرو مرفوعاً ((من قُتِل دون ماله مظلوماً فهو شهيد))، أخرجه أحمد ٢٢١/٢ وعبد الرزاق (١٦٥٦)، كما أخرجه أحمد ٢٢١/٢ حدثنا عبد الله بن نُمير حدثنا حجاج - ابن أرطاة ـ عن قتادة عن أبيي قِلابة به ولم يقل (مظلوماً) وقال أحمد: وقتادة لم يسمع من أبي قلابة شيئاً إنما بلغه عنه، وسئل أبو حاتم: هل سمع منه فقال: لا كما في المراسيل لابن أبي حاتم صـ١٤٥ فياما هذا تدليس من قتادة، وإما دليل على خطأ الحجاج فيه فالذي رواه حماد بن سلمة عن فتادة عن شهرٍ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ((القتيل دون مانه شهيد))، أخرجه أحمد رواه حماد بن سلمة عن فتادة عن شهرٍ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ((القتيل دون مانه شهيد))، أخرجه أحمد ٢١٠٢، و٢١. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠١) عن معمر عن قتادة قال لا أعلمه إلا قال: قال رسول الله ﷺ:

ورواه إسماعيل بن على الخَطَبي [وتفرد به] عن أبي بكر محمد بن عبيد الله بن مرزوق [وعامَّةُ أحاديثه مستقيمة] عن عفان حدثنا شعبة حدثنا المحجَّاج عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً،

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٣٢٩/٢ وقال: هذا غريب من حديث شعبة عن ابن عون.

وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٠٩٦) والكبرى (٣٥٤٨) عن أبني يونس القُشَيري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو... فذكره لكنه خولف.

فقد أخرجه النسائي "في الجتبى" (٤٠٩٥) والكبرى (٣٥٤٧) عن حاتم هو ابن أبي صُعَيْرة عن عصرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو به، وتابعه ابن حريج، أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٦٧)، وتابعه وَرْقاء بن عُمر أيضاً، أخرجه أبو نُعيم في الحلية ٣٥٣/٣ والمعرفة (٣١٨)، لكن وقع في كتاب أبي نعيم (عن ابسن عمر) فقال: صوابه (ابن عمرو بن العاص) رواه ابن جريج والحمادان وحاتم عن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص اهد.

فتبين أن رواية القُشَيري خطأ فهي من المزيد في متصل الأسانيد، وأخرجه ابن عدي ٩٦/٣ عن داود بن الزِّبرِقان [وهـو متروك، لا يُتابَع على حديثه] عن عاصم الأحول ومطر الوراق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ((من قُتِلَ =

- دون ماله مَظلوماً فهو شهيد)) وقال يحيى في داود: طرح الناس حديثه، وقال النسائي: ليس بثقة إلا أن البحاري قال مقارَب الحديث، فإن ثبتت رواية عبد العزيز بن المطلب عن عمرو بن شُعيب كانت متابعةً قوية له.

ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد مرفوعاً (من قتل دون ماله... أهله... دينه... دمه، فهو شهيد) مختصر أخرجه أحمد ١٩٠١) وإلموره (٢٧٧٤)، والمترمذي (٢٥٤١)، والنسسائي في "المجتبى" (د١٤) و(٢١٤)، والمحبري (٢٥٥٧) و(٢٥٥٣)، والشاشي في "مسنده" (٢١٧)، والخيد (٢٥١)، وعبد بن محميد (٢٠١) والطيالسي (٢٣٣)، والخيلال في "الشنة" (د١٩٩) و(١٩٦١) والبيهتي ٢٦٦٢ و ١٨٧٨، ٢٥٥، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢٤١) (٣٤٦) (٣٤٣)، وقال الترمذي: هذا والبيهتي ٢٦٦٢ و ١٨٧٨، وعبد المهم، وخالفهم موسى بن داود وأبو الوليد الطيالسيّان وعبد الرحمن بن مهدي وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم. وخالفهم موسى بن داود فرواه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن عباس، أخرجه أحمد ١/٥٠٥، وهو وإن وثقه الأكثرون إلا أنّ في حديثه اضطراباً كما قال أبو حاتم، ورواه محمد بن إسحاق وسفيان بن عبينة قال هذا ما حفظناه عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد مرفوعاً ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) ((من ظلّم من الأرض شيراً طُوّقه من سبع أرضين))، أخرجه أحمد (١٨٧١، ١٨٩، والنسائي في "المجتبى" فهو شهيد)) (ومن و١٨٤) والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٦٢)، وأبو يعلى (١٩٤٩) و(٥٠٩) و(٩٥٩) و(٩٥٩) وعنه الهيثم الشاشي (٢٢٠)، والخزائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٦٢)، وأبو يعلى (١٩٤٩) و(٥٠٩) و(٩٥٩) وعنه الفياء في "المخترة" ق٤١/ب، وعبد الله بن أيوب المخرمي " في حديثه" ق٤١/ب، وعند الله بن أيوب المخرب، وغيد الله بن أيوب المخرب، وقيده المخترب، عنه المخطب، عني الشطر الثاني فقط.

وأخرجه الشاشي (٢٢٠) والخلال في "السنة" (١٩٢) (١٩٤) عن سليمان بن كثير وعبد الرحمن بن أنس السراج عن الزهري، "كما قال سفيان إلا أنه اختلف على عبد الرحمن وسليمان كما قال الدارقطني في "العلل" ٤/٥٦٤ فرواه عنه أيضاً سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عنه عن الزهري عن سعيد بن زيد لم يذكر بينهما أحداً، وقال أبو جعفر الرازي عن سليمان مثله، وخالفهما معمر وأبو أويس وصالح بن أبي الأخضر فرووه عن الزهري عن طلحة عن عبد الرحمن بن سهل المدني عن سعيد مرفوعاً ((من ظلم من الأرض شبراً طُوِّقه ...)) الحديث، وقال معمر وبلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث قال رسول الله على ((من قُبل دون ماله ...)).

وبعضهم يقتصر على الشطر الأول، أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٦٤)، وأحمد ١٨٨/١، والترمذي (١٤١٨)، والبزار (١٢٥٩)، والبزار (١٢٥٩)، وابن حبان (٣١٩٥)، قال الترمذي: وهكذا روى شُعيب عن الزهري عن طلحة عن عبد الرحمن عن سعيد مرفوعاً، ولم يذكر فيه سفيانٌ عبد الرحمن، ثم قال: وهذا \_ حديث معمر حديث حسن صحيح اهـ. قال الحميدي: قيل لسفيان فإن معمراً يُدْخِل بينهما رجلاً (أي: عبد الرحمن) فقال: ما سمعت الزهريَّ أدخل بينهما أحداً.

أما ابن حبان فقال: روى هذا الخبر أصحاب الزهري الثقات المتقنون فاتفقوا كلهم على روايتهم هذا الخبرَ عن طلحة =

= عن سعيد خلا معمر وحده، فإنه أدخل عبد الرحمن بينهما وأخاف أن يكون وَهَماً، وقد قال معمر في هذا الخبر: بلغني عن الزهري، فيُشبه أن يكون سمِعه من بعض أصحابه عن الزهري فالقلب إلى رواية أولئك أمْيَل. قال الدارقطني: وقيل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عمن سمع سعيد بن زيد فذكره، قاله شعبة عن ابن إسحاق ورواه سفيان بن الحسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن زيد، قال ذلك سُويد بن عبد العزيز عن سفيان، ووَهِم في قوله (ابن المسيب) اهد. وأخرجه أبو نعيم في "المعرفة" (٣٩١٨) عن مروان بن معاوية عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حمزة مرفوعاً به، وقال: غريب من حديث الزهري اهد.

وزيادة حمزة وَهَمُّ آخر، ورواه قَزَعة بن سُويد عن يحيى بن جُرجَة عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس مرفوعاً، أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧١٧٠)، وقَزَعة قال أحمد: مضطرب الحديث، وقوّاه ابن معين في رواية، وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي محلَّه الصدق وليس بالمتين، يكتب حديثه ولا يحتج بمه، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حبان في الثقات: ربما خالف، وقال أبو حاتم: شيخ.

قال الدارقطني: وقال عطاء بن السائب عن الزهري مرسلاً، وروى محمد بن زيد بن مهاجر هذا الحديث فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، واختلف عنه فرواه ابن أبي ذئب عن محمد بن زيد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن سعيد كما مر عن عبد الله بن حسن وغيره، وخالفه هشام بن سعد فرواه عن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد الله عن جده عاصم بن عمر، ثم قال الدارقطني: وأحبها إليَّ من قال: (عن الزهري عن طلحة عن عبد الرحمن عن سعيد بن زيد) اهم، والذي أحرجه الشاشي (٢١٨) عن شبابة عن ابن أبي ذئب عن محمد بن زيد عن رجل قد سماه أن سعيد بن زيد... فذكره ، وأخرجه الطبراني (٣٥٤) عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد أنه سمع أبا غطفان بن طريف يخبر عن سعيد... فذكره ، وأما حديث هشام بن سعد، فأخرجه الطبراني (٣٥٣) عن عبد الله بمن صالح عن الليث عن هشام بن سعد إعن محمد إبن زيد بن مهاجر أنه أخبره عاصم بن عبيد الله عن جده عاصم بن عبيد بن زيد ... به.

وأخرجه الطبراني (٣٥٢) وعنه الضياء في "المختارة" (١٠٩٥) عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا محمد بن مسروق الكوفي عن الوليد بن عبد الله بن جُمَيْع عن أبي الطُفيل عن سعيد... به، وسأل البَرُذَعي أبا زرعة في "تاريخه" ٢٣٥/٢ - ٣٣٦ عن محمد بن مسروق فقال: شيخ حَدَّث عن الوليد عن أبي الطُفيل عن سعيد بحديث أوْهَمَ فيه، قلت: فأصَّحِحُهُ قال: حدثنا أبو نعيم عن الوليد حدثني من سمع سعيد بن زيد يقول: ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) اهد. أي موقوفاً منقطعاً ورواه عبد الله بن أحمد الدورتي ومصعب بن عبد الله عن عبد الله بن مصعب بن ثابت عن أبيه عن حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كُريز عن النبي ﷺ... فذكره، أخرجه ابن قانع في "معجمه" ٢٥/٢) والطبراني في "الأوسط" (٢٠٦٨) وأبو نعيم في "المعرفة" =

\_\_\_\_\_

= (٤٣٨٤) و(٤٣٨٥) و"تاريخ أصبهان" ٢/١، والحاكم في "المستدرك" ٣٩/٣ ولم يصحِّحهُ، وابن منده كما في "الإصابة" ٢١/٤، وأخرجه البزار (٢٢٢٠) عن مصعب به، إلا أنه لم يذكر ابنَ كُريز.

قال الطبراني : تفرُّد بهذ الإسناد عبد الله بن مصعب اهـ. وهو ضعيف كمـا في "المجمع" ٦٣٩/٦، وقـال ابن حجر: ليس في السياق تصريح بسماعه ـ ابن كريز ـ فهو مرسل، ورواه المؤمّل بن إسماعيل عن سفيان ـ الثوري ــ عـن علقمـة بن مَرْتُد عن سليمان بن بُرَيدة عن أبيه مرفوعاً... به. أخرجه النسائي في "المحتبي" (٤١٠٣) و"الكبري" ٣/(٥٥٥)، والطبراني في "الأوسط" (٦٩٣٠)، والخلال في "السنة" (١٩٨) [وفيه سَقُطً عال الطبراني: تفرد به مؤمَّل. وقال النسائي حديث المؤمّل خطأ، والصواب حديث عبد الرحمن، ثم أخرجه في "المحتبى" (٤١٠٤) و"الكبرى" (٣٥٥٦) عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة عن أبي جعفر مرسلاً، ورواه كثير عن مطرِّف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر قال كنت جالساً عند سويد بن مقرّن فقال رسول الله على: ((من قتل دون مظلمته فهو شهيد)) أخرجه النسائي في "المحتبي" (٢١٠٧) و"الكبري" (٣٥٥٩) والطبراني في "الكبير" (٢٤٥٤)، والسهمي في "تاريخ جُرجان" الأشراف" ١٣٧/٤: سقط من كتاب أبي القاسم ـ ابن عساكر ـ (عن أبي جعفر)، وكذلك رأيته في "معجـم الطبراني" اهـ، إلا أن سَوادة لم يجلس إلى سُويد بن مُقَرَّن ورواه هارون بن حَيَّــان عـن محمـد بـن المنكـدر عـن جـابر بـه مرفوعـاً. أخرجه أبو يعلى (٢٠٦١)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢٣٥/١، والعُقيلي ٣٦٠/٤: والخطيب في "تاريخـه" ٢١٧/١١، وهارون يضع الحديث، كما في "المطالب" و"المجمع" ورواه عُبيد بن محمد النّحاس عن عمرو بن شَمِر عن الأعمش عـن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً ((من قتل دون مظلمته فهو شهيد))، أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٤٦٣)، و"الأوسط" (٥٦٣٥) عن عبيد الله المحاربي به، وأخرجه البزار في "البحر الزحار" (١٧٠٥) حدثنا عبَّاد بن أحمد العَرْزَمي حدثني عمى محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العَرْزَمي عن أبيه عن الأعمش به، تقرد به العرزميون كما بين ذلك البزارُ، والمحاربي: ضعيف، وأحمد العَرْزَمي: متروك كما في المجمع ٢٤٤/٦، وعمرو بن شَمِر كذبه الجُوزجاني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك . ورواه على بن قادم عن أبي الجارود عن طلحة بن مُصَرِّف عن علقمة عن ابن مسعود... فذكره، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣٦/٥، وقال: تفرد به على بن قيادم ورواه مبارك بن سُحَيم مولى عبد العزيز بن صُهيب \_ متروك \_ عن عبد العزيز عن أنس بن مالك به، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٦٥٢)، وابن عدي في "الكامل" ٣٢٢/٦، والعُقيلي ٢٤/٣، قال ابن عدي: منكر ومُبارك في بعض رواياته مناكير ولا يروي إلا عن مولاهُ، وقال العقيلي لا يُعرف عن عبد العزيز إلا من هذا الوجه، وأخرجه ابن عـدي أيضاً ٧٠/٧ عن وهب بن حفص الحُرَّاني ـ وكان يضع الحديث ـ حدثنا عبد الله بن واقد أبـ و قتادة الحرّاني عـن شعبة عن عبد العزيز به وقال: هذا عن شعبة منكر لا يرويه إلا أبـو قتـادة وعنـه وهـب، وأخرجـه العُقيلـي ٢٤/٣ والضيـاء في "المختارة" (٢٢٩٩) من طريق عبد الملك بن سليمان القُرقَساني حدثنا عيسي بن يونسس ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس به وعبد الملك قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. = وأخرجه ابن ماجه (٢٥٨١) عن مروان بن معاوية ثنا أبو فروة يزيد بن سنان الجَزَري عن ميمون بن مِهْــران عـن ابن عمر مرفوعاً ((من أتي عند ماله فقوتل، فقاتل فقُتل فهو شــهيد)) وأبــو فــروة، قــال البوصــيري في "الزوائــد": ضعفه أحمد وغيره.

وأخرجه ابن عدي ٢٣/٦ عن فرات بن السائب عن ميمون عن ابن عمر مرفوعاً ((أفضل شهداء أمتي من قُنِل دون ماله وولده ...)) ثم قال: وفرات أحاديثه عن ميمون مناكير، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء. ورواه عبّاد بن صُهيب ويحيى بن كثير عن شعبة عن أبي فروة به.

أخرجه ابن عدي ٣٤٧/٤ عن عبّاد به، وابن عـدي ٢٧٢/٧، والطبراني في "الأوسط" (١٤٢٢) عـن يحيى بـن كثير به قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا يحيى بن كثير.

وعبَّاد قال البخاري: تركوه، سكتوا عنه، قال ابن عدي: لم يحدث شعبة عن أبي فروة غيرَ هذا الحديث، لم يروه عن شعبة غيرُ يحيى بن كثير وهو معروف به عن شعبة، وقد تابعه عبّاد.

وقال ابن عدي أيضاً: قال لنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني: لم يرو شعبة عن أبي فروة، في حديثه لين، وقد روى شعبة عن اثنين يُكنيان أبا فروة غير هذا، وهما ثقتان، وهذا الحديث عن ميمون ولشهرة هذا الحديث رواه شعبة عن أبي فروة عن ميمون؛ لأن شعبة يَتَّقِي الضعفاء ولأبي فروة هذا حديث صالح وعامَّة حديثه غير محفوظ. ورواه عُبيد بن إسحاق حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ابن عمر مرفوعاً، أخرجه الخطيب في "تاريخه" ١٤١/٦ عن إبراهيم بن القعقاع عن عُبيد به. وإسماعيل بن مسلم متروك، تركه أحمد ويحيى وعبد الرحمن وغيرهم. ونحوه قيس بن الربيع.

ورواه إسحاق بن محمد الفَرْوِي حدثنا مالك عن سُمَي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به.

أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١٠٢/١، والدينوري في "المجالسة" (٣١٥٧) والقُضاعي في "مسند الشهاب" (٣٤٠)، والعُقيلي ١٠٦/١ ثم قال: والحديث محفوظ من غير حديث مالك، وإسحاقُ: متروك، وقد اضطرب فيه. وأخرجه البزار في "البحر" (١٢٠٧) حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثني عبيدة بن نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها مرفوعاً به، تفرد به عبد الله بن شبيب وهو متروك واه.

وأخرجه العُقيلي ٣١١/٣ عن يزيد بن عطاء [لا يتابع على حديثه] عن أبي إسحاق عن عُروة بن أبي الجعد البارقي عن سعد فذكره، قال الدارقطني في العلل ٣٢٥/٤: وكلاهما غير ثابت، وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٢٦٨) و"الأوسط" (٦٨١٠) عن إسماعيل بن عيَّاش عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاً، وقال: تفرد به إسماعيل، وقال في "المجمع": إسناد الطبراني جيدٌ اهم، إلا أن رواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة لا يعتبر بها.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن مَنِيع كما في "المطالب العالية" المسندة (١٩٢٦) و(١٩٢٧) وابن النجار كما في "الكنز" (١١٢٣٦) عن جُوَيبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً نحوه وجُوَيبر متروك كما في" المجمع". "فتح"(١). (ومَنْ تَكرَّرَ الخَنِقُ) بكسر النُّونِ (منه في المِصْرِ) أي: خَنَـقَ مِـراراً، ذكـرَهُ "مسكين"(٢) (قُتِلَ به)......

عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «قَاتِلْ دونَ مالِكَ » " فإنْ رَمَى بهِ ليسَ لهُ أَنْ يَقْتَلَهُ؛ لأَنَّهُ لا يتناولُهُ الحديثُ))، وفي "البزَّازِيَّة" وغيرِها: ((رجلِّ قتلَهُ ربُّ الدَّارَ فإنْ برهنَ أَنَّهُ كابرَهُ فدمُهُ هدرٌ، وإلاَّ فإنْ لم يكنِ المقتولُ معروفاً بالسَّرقةِ والشَّرِّ قُتِلَ بهِ قِصاصاً، وإنْ كانَ مُتَّهماً تَجِبُ الدِّيةُ في مالِهِ استحساناً؛ لأنَّ دلالةَ الحالِ أورثَت شُبْهةً في القِصاصِ لا في المالِ))، وفي "الفتح" ((أخذَ اللَّصوصُ متاعَ قومٍ فاستغاثوا بقومٍ فخرجوا في طلبهم، فإنْ كانَ أربابُ المَّنَاعِ معَهم أو غابُوا لكنْ يَعْرِفونَ مكانَهم ولا يَقْدِرونَ ويَقْدِرونَ على رَدِّ المتاعِ عليهم حَلَّ لهم قِتالُ اللَّصُوصِ، وإنْ كانوا لا يعرفونَ مكانَهم ولا يَقْدِرونَ على الرَّدِّ لا يَعرفونَ مكانَهم ولا يَقْدِرونَ على الرَّدِّ لا يَحِرفونَ مكانَهم ولا يَقْدِرونَ على الرَّدِّ لا يَحِرفونَ مكانَهم ولا يَقْدِرونَ على الرَّدِّ لا يَحِرفُونَ مكانَهم ولا يَقْدِرونَ على الرَّدِّ لا يَحِلُّ))، وتمامُهُ فيهِ.

[١٩٤٦٧] (قولُهُ: بكسرِ النُّونِ) أي: ككَتِفٍ، وتُسَكَّنُ للتَّخفيف، ومثلُهُ: الحَلِفُ والحَلْفُ، وفِعْلُهُ مِن بابِ قَتَلَ، "مصباح"(٢).

[١٩٤٦٨] (قولُهُ: في المِصْرِ) وكذا في [٣/ق٦١/أ] غيرِهِ كما في "شرح الشِّلبيِّ" عن "الجامع الصَّغير" (^^)، فهو قَيْدٌ اتّفاقيُّ، بل غيرُ المصرِ يُعلَمُ بالأُولى، وإنَّما قَيَّدَ بهِ لئلاَّ يُتوهَّمَ أَنَّهُ لا يكونُ كذلكَ في المِصْرِ كما في قطع الطَّريقِ.

ا ١٩٤٦٩] (قولُهُ: أي خَنَقَ مِراراً) أرادَ مرتين فصاعداً بقرينةِ قولِهِ الآتي: ((وإلا بأنْ خَنَقَ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق \_ فروع ٥/١٨٧.

<sup>(</sup>٢) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق صـ٥٣ ١ ـ.

<sup>(</sup>٣) تقدم في أول الحديث السابق صـ ١٦ ٤ ـ من رواية الليث عن يزيد عن قهيد عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب السرقة ـ نوع أخر: دخل الدار وجمع المتاع إلخ ٢٣٣/٦ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ١٨٧/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((حنق)) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٢٤٠/٣.

<sup>(</sup>٨) "الجامع الصغير": كتاب الحدود ـ باب فيه مسائل متفرقة صـ٤٩٢ ـ.

سياسةً؛ لِسَعْيهِ في الأرضِ بالفسادِ، وكلُّ مَن كان كذلك يُدفَعُ شَرُّه بالقَتْلِ (وإلاَّ) بأن خَنقَ مَرَّةً (لا)؛ لأنَّه كالقتلِ بالمُثقَّلِ، وفيه القَوَدُ عند غيرِ "أبي حنيفة" رحمه اللهُ تعالى.

مرَّةً))، وفي "البحر"(١): قيَّدَ بتعدُّدِهِ؛ لأنَّهُ لو خَنقَ مرَّةً واحدةً فلا قتلَ عندَ "الإمامِ".

[١٩٤٧٠] (قولُهُ: سياسةً) قدَّمنا (٢) الكلامَ عليها في حدِّ الزِّني.

198۷۱] (قولُهُ: وكلُّ مَن كانَ كذلكَ) كاللُّوطيِّ والسَّاحرِ والعَوَانيِّ والزِّنديقِ والسَّارقِ كما قدَّمناهُ (٢) في أوائل بابِ التَّعزير.

١٩٤٧٢٦ (قولُهُ: عندَ غيرِ "أبي حنيفةً") أي: عندَ صاحبَيهِ ومَن وافقَهما مِن باقي الأئمَّةِ، أمَّا عندَ "أبي حنيفةً": فتَحبُ الدِّيةُ على عاقلتِهِ كما في "البحر"(١)، واللهُ سبحانَهُ أعلمُ.

بسم الله وبحمده، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيّهِ وعبده، وعلى آلهِ وصحبه وحُنْدُه، وبعدُ: فيقولُ مؤلفُهُ أفقرُ العبادِ، إلى عفو مولاهُ يوم التّنادِ، محمَّد أمينُ، الشَّهيرُ بابنِ عابدين، حادمُ العلومِ الشَّرعيَّة، في دمشق الشَّامِ المحميَّةِ: قد نَجزَ تسويدُ هذا النّصفِ المباركِ، بعونِ اللهِ حلَّ وتساركَ، مِن الحاشيةِ المسمَّاةِ ردَّ المحتارِ على الدُّرِ المحتارِ، في صفرِ الخيرِ سنة ثمان وأربعينَ ومائتينِ وألف، مِن هحرةِ نبيّنا محمَّدِ الذي تمَّ به الإلف صلَّى الله عليه وسلَّم، وشرَّفَهُ وعظَّم، فحاء بحمد الله تعالى مُكَمَّلاً فرعاً وأصلاً، ردًّا للمحتارِ على الدُّر المحتارِ اسماً وفِعْلاً، لاشتمالِهِ عنى تنقيح عباراتِه، وتوضيح رُمُوزِهِ وإشاراتِه، والاعتناء ببيانِ ما هو الصَّحيحُ المعتمدُ، وما هو مُعْترَضٌ ومُتقد، وتحريرِ المسائلِ المشكلةِ، والحوادثِ المعضلةِ، التي لم يُوضِحُ كثيراً منها أحدٌ قبلَ ذلكَ، ولا سَلكَ مهامِه بيانِها سالكُ، مشحوناً بذخائرِ زُبُرِ المتقدِّمينَ، وخلاصةِ كتبِ المتأخرينَ، ورسائلِ العلاَّمةِ في الحوادثِ المغيدةِ، الفوائدِ العجيبةِ، كرسائلِ العلاَّمةِ "ابنِ نجيم" الأربعينَ، ورسائلِ العلاَّمةِ "الشُّرُنبلاليّ الغريقِ، الجامعةِ للفوائدِ العجيبةِ، كرسائلِ العلاَّمةِ "ابنِ نجيم" الأربعينَ، ورسائلِ العلاَّمةِ "المُنْ بناللي سيّدي "عبدِ الغنيّ السّينَ، وكثيرٍ مِن رسائلِ العلاَّمةِ "عليُّ القارئِ" خاتمةِ الرَّاسخينَ، ورسائلِ سيّدي "عبدِ الغنيّ السّينَ، وكثيرٍ مِن رسائلِ العلاَّمةِ "عليُّ القارئِ" خاتمةِ الرَّاسخينَ، ورسائلِ سيّدي "عبدِ الغنيّ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السرقة ـ باب قطع الطريق ٧٥/٥.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٤٣٤] قوله: ((إلاَّ سياسةُ وتعزيراً)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٨٩٠] قوله: ((ويكون التعزير بالقتل)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السرقة \_ باب قطع الطريق ٧٥/٥.

.....

النَّابلسيِّ" الحَبْرِ المتينِ، ورسائلِ العلاَّمةِ "قاسم" خاتمةِ المجتهدينَ، وحواشي "البحرِ" و"المنح و"الأشباهِ" و"جامع الفُصولَين" للفهَّامةِ الشَّيخ "خيرِ الدِّين"، و"فتاويهِ الخيريةِ" و"فتاوى ابنِ الشِّلبيِّ" "الرَّحيميِّ" و"الشَّيخ إسماعيلَ" و"الفتاوي الزَّينيَّةِ" و"التَّمرتاشيَّة" و"الحامديَّة" وفتاوي غيرهم مِن المفتينَ، وتحريراتِ شيوخِنا ومشايخِهم المعتبرينَ، وما منَّ بهِ اللهُ تعالى على عبدِهِ مِن الرَّسائل الَّتي ناهزَتِ الثَّلاثينَ، وما حرَّرتُهُ ونقَّحتُهُ في كتابي "تنقيح الفتاوي الحامديَّةِ" الَّذي هو بهجةُ النَّاظرين، وغير ذلكَ مِن كتبِ السَّادةِ الأخيارِ المعتمدينَ، معَ بيانِ ما وقعَ مِن سَهُو أو غَلَطٍ في كتبِ الفتاوى وكتبِ الشَّارِحينَ، ولا سيَّما ما وقعَ في "البحر" و"النَّهر" و"المنح" و"الأشباه" و"الـدُّرر" وكتب المحشِّينَ، حتَّى صارَ بحمدِ اللهِ تعالى عمدةَ المَذْهَبِ، والطِّرازَ المُذَهَّبَ، ومَرْجعَ القضاةِ والمفتينَ، كما يعلمُهُ مَن غاصَ بأفكارهِ في تَيّارهِ مِن العلماء العاملينَ، الخالينَ عن داء الحسدِ، المُضنّي للجسدِ، الصَّادقينَ المنصفينَ، فدونَكَ كتاباً قد أعملتُ فيهِ الفكرَ، وألزمتُ فيهِ الجَفْنَ السَّهَرَ، وغَرَسْتُ فيهِ مِن فنون التَّحرير أفناناً، وفتَقتُ فيهِ عن عيون المشكلاتِ أجفاناً، وأودعتُ فيهِ مِن كنوز الفوائدِ، عقودَ الدُّررِ الفرائدِ، وبسطتُ فيهِ مِن أنفع المقاصدِ، أحسنَ الموائدِ، وحَلَوْتُ فيهِ على مِنَصَّةِ الأنظارِ، عَرَائسَ أبكارِ الأفكارِ، وكشفتُ فيه بتوضيح العباراتِ، قِناعَ المحدَّراتِ، ولم أكتف بتلويح الإشاراتِ،عن تنقيح كشف تحرير الخفيَّاتِ، فهو يتيمةُ الدَّهرِ، وغنيمةُ أهل العصر، وما ذاكَ إِلاَّ بمحضِ إنعامِ المولى، الَّذي هو بكلِّ حمدٍ وشكرِ أحقُّ وأولى، حيثُ أبرزَ هذهِ الجواهـرَ المكنونـة، والدُّررَ الفَرائدَ المصونةَ، في ميمونِ أيامِ خليفةِ اللهِ في أرضِهِ، القائمِ بواجبِ حقُّهِ وفرضِهِ، رافعِ ألويةِ الشَّريعةِ البديعةِ ومؤيِّدِها، ومُوَطِّدِ أبنيتِها المنيعةِ الرفيعةِ ومشيِّدِها، المجاهدِ في سبيل اللهِ حقَّ جهادِهِ، والقاطع لدابر الكافرينَ بجدِّهِ واجتهادِهِ، الَّـذي ابتسـمتْ ثُغُـورُ ثُغُـور البـلادِ ببارقـاتِ مُرْهفاتِـهِ، وبَكَتْ عيونُ عيون ذوي العنادِ بقاهراتِ عَزَماتِهِ، وأبدعَ نظامَ كتائبِ الجيوش بآرائهِ السَّديدةِ،

<sup>(</sup>قولُهُ: من فُنُونِ التَّحريرِ أفناناً) الفَنَّ: الحالُ والضَّربُ من الشَّيءِ كالأُفنُونِ، والجمعُ: أفنانٌ وفُنُونٌ، والفَنَنُ محرَّكةً: الغُصْنُ، والجمعُ أفنانُ اهـ. من "القاموس".

<sup>(</sup>قُولُهُ: ومُوَطِّدِ أَبنيتِها) مِنْ وَطَدَ الشَّيءَ يَطِدُهُ: أَثْبَتُهُ وتُقَلُّهُ. اهـ "قاموس".

.....

ورفع أفئدة الأكاسرة والقياصرة بقوة بطشه الشّديدة، يكادُ سنا برق طَلْعتِه يذهب بالأبصار، وغصن رأفته يميس لِيناً كميْس الأغصان ذات الأزهار، وتكادُ صواعق سَطْوتِه تُزيع صُمَّ الجبال، ومَواكب كتائب حَوْزتِه تُفني عدد الرِّمال، مَن أنامَ الأنامَ في أيامِه في ظلِّ الأمان، ورعى الرَّعية في مراعي الرِّعاية والإحسان، وأنارَ بنوار رياض أمنِه بلاد المسلمين، فضاء فضاء صدورهم بنور اليقين، وأزاح غيوم غمومِهم برَدْع المشركين، فلاح فلاح قلوبهم لأعين النَّاظرين، وراح راح غفلاتِهم بإيقاظ النَّائمين، فصاح فصاح ألسنتِهم بالدُّعاء له كلَّ حين،

خليفة خَلَفَت أنوار غُرَّتِ مِ شَمسَ الضُّحى ونداه يخلُف الدَّيما سالَت فواضلُه للمعتدي نِقَماً صالَت نواضلُه للمعتدي نِقَماً

السُّلطانُ الأعظمُ، والحناقانُ الأفحمُ، تاجُ ملوكِ العربِ والعجمِ، ظِلُّ اللهِ في أرضِهِ للأممِ، محمودُ النَّاتِ، ممدوحُ الصُّفاتِ، لا زالَت دعائمُ سلطنتِهِ قائمةً، وعيونُ الحوادثِ عنها نائمةً، ولا بَرِحَت رياضُ عزَّتِهِ مخضرَّةً بِدِيمِ الدَّيمومةِ والأُبودِ، ورياحينُ ذرِيَّتهِ ريَّانةً بطُلاوةِ التَّأبيدِ والخُلُودِ، ولا زالَت أعيانُ دولتِهِ مِن علمائِهِ وقضاتِهِ ووزرائِهِ، يزيلُ نِبْراسُ آرائِهم دُجَى الجَوْرِ بسناهُ وسنائِهِ، ولا فتئت بمحومُ حنودِهِ السَّاطعةِ في أفلاكِ سمائِهِ، شُهُباً ثواقبَ على مَرَدَةِ أعدائِهِ، آمينَ آمينَ آمينَ آمينَ.

هذا وقد نَجِزَ هذا السِّفْرُ المُسْفِرُ، عن روض أريض مزهرٍ، مقابلةً وتصحيحاً بحسبِ الإمكان، سوى ما شذَّ بعُرُوضِ سَهْوٍ أو نسيان لا تخلو عنه جبِلَّةُ الإنسانِ، وذلكَ برَسْمِ مَن أمرَ باستكتابِهِ، رغبةً في نيلِ رضى مولاهُ وتوابِهِ، الإمامِ الهمامِ، عليِّ القدرِ والمقامِ، مَن امتطى الجوزاءَ بزمامٍ، وصالَ في مواكبِ العزِّ وحامَ، واشتهرَ اشتهارَ البدرِ في الظَّلامِ، قاضي قضاةِ الإسلامِ، منفِّذِ القضايا

<sup>(</sup>قُولُهُ: للمُعْتَفِي) يُطلَقُ \_ كالعافي \_ على كلِّ طالبِ فضلٍ أو رزقٍ كما في "القاموس". (قُولُهُ: بسَناهُ وسَنَائِهِ) الأوَّلُ الضَّوءُ، والثَّاني الرِّفعةُ.

<sup>(</sup>قولُهُ: عَن روضٍ أريضَ) الأريضُ: متابعٌ للفظِ عريضٍ، وعندَ البعضِ بمعنى سمينٍ. من "القاموس"، وفي "السان العرب": ((يُقالُ: نزلنا أرضاً أريضةً، أي: مُعْجِبةً للعَيْنِ، وشيءٌ عَرِيضٌ أَرِيضٌ إتباعٌ له، وبعضُهم يُفْرِدُهُ)).

<sup>(</sup>١) من ((بسم الله وبحمده)) إلى ((آمين آمين آمين)) ليست في "الأصل" و"ك" و"آ".

## ﴿كتابُ الجهاد﴾

## ﴿بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴾ ﴿كتَابُ الجهاد﴾

هذا الكتابُ يعبَّرُ عنهُ بالسَّيرِ والجهادِ والمغازي، فالسَّيرُ جَمعُ سِيْرَةٍ، وهيَ فِعْلَةٌ بكسرِ الفاءِ مِن السَّيْرِ، فتكونُ لبيانِ هيئةِ السَّيْرِ وحالتِهِ، إلاَّ أَنَّها غَلَبَتْ في لسانِ الشَّرعِ على أمورِ المغازي وما يتعلَّقُ بها، كالمناسكِ على أمورِ الحجِّ، وقالُوا: السَّيرُ الكبيرُ فوصفوها بصفةِ المذكَّرِ لقيامِها مَقامَ المضافِ الَّذي هو الكتابُ، كقولِهم: صلاةُ الظُّهر، وسِيرُ الكبيرِ خطأً كجامع الصَّغيرِ وجامع الكبيرِ، "بحر"(١).

قلتُ: و"السِّيرُ الكبيرُ" و"السِّيرُ الصَّغيرُ" كتابانِ للإِمامِ "مُحمَّد بنِ الحسنُ"(٢) رحمه الله تعالى، على صيغةِ جمع ((سِيْرةٍ)) لا على صيغةِ المفردِ.

### مطلبٌ في فضل الجهادِ

هذا وفضلُ الجهادِ عظيمٌ، كيف؟! وحاصلُهُ: بذلُ أعزِ المحبوباتِ وهو النَّفسُ، وإدخالُ أعظمِ المشقَّاتِ عليه تقرُّباً بذلك إلى اللهِ تعالى، وأشقُّ منهُ قَصْرُ النَّفسِ على الطَّاعاتِ على الدَّوامِ ومجانبةُ هواها، ولذا قالَ ﷺ وقد رَجَعَ مِن غَزاةٍ \_: «رجعْنا مِن الجهادِ الأصغر إلى الجهادِ الأكبر»(٢).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السّير ٥/٦٧.

<sup>(</sup>٢) "السّير الكبير" و"الصغير": لمحمد بن الحسن بن فرقد الشّيبانيّ (ت١٨٩هـ). ("كشف الظنون" ١٠١٣/٢، الخواهر المضية" المحمد بن الجواهر المضية" صـ٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا اشتُهِرَ على الألسنة، واللفظ في مصادر التخريج ما سيأتي، أخرجه البيهقي في "الزهد" (٣٧٣)، من طريق تَمتَام، حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا يحيى بن يعلى عن ليث عن عطاء عن جابر مرفوعاً ((قَدِمْتُم خيرَ مَقدَم، قَدِمْتُمُ من الجهادِ الأصغر إلى الجهاد الأكبر، مُجاهدةِ العبدِ هَواه)). ثم قال: وهذا إسناد فيه ضعف.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٢٣/١٣٥٥ من طريق خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام \_ ضعيف جداً سقط حديثُه مع أنه من النبلاء \_ عن محمد بن أبي حاتم بن نُعيم حدثنا أبي أخبرنا عيسى بن موسى عن الحسن هو: ابن هاشم عن يحيى ابن أبي العلاء \_ متروك \_ قال: حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر.

وذكره الديلمي في "الفردوس" كما في "الكنز" (١١٢٦٠) (١١٧٧٩)، وانظر "الإتحاف" ٢٥١/٧، و"الكاف الشاف في تخريج الكشاف" (١١٤)، قال ابن حجر في "تسديد القوس": هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عَبْلة كما في "كشف الخفاء" (١٣٦٢).

= وأما لفظ: ((المجاهد من جاهد نفسه وهواه)).

فأخرجه ابن مَلَّة في "الأمالي" (ق ٣/ب)، وأبو نُعيم في "الحلية" ٢٤٩/٢، من طريق هشام وخالد ثنا أبو خُليد عتبة بن حماد ولم يكن بدمشق أحفظ لكتاب الله منه عن سعيد يعني ابن بشير عبن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي ذر قال: سألت رسول الله أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: ((أن تجاهد نفسك وهَواكَ في ذات الله وَعَبْلُق)). قال أبو نعيم: كذا رواه قتادة، وتفرد به عنه سعيد بن بشير، وخالف سويدُ بن حُجير قتادة، فقال: عن العلاء بن زياد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم أخرجه من طريق حقص بن عبد الله النيسابوري عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن سُويد بن حُجير عن العلاء ..... به، ثم قال: لم نكتبه من حديث الحجاج إلا من رواية إبراهيم بن طهمان عنه، ولا رواه عنه إلا حفص اهـ.

وأخرجه محمد بن نصر في "تنظيم قدر الصلاة" (٦٣٩) عن حفص به، قال المناوي: إسناده حسن، ذكره الهيثمي. وأخرجه ابن المبارك في "الجهاد" (١٧٥)، و"الزهد" (٨٢٦) بـاب مـا جـاء في قبـض العلـم، ونُعيـم بـن حمـاد في "زوائده" رقم (١٤١).

وأخرجه أحمد ٢٠/١،٢١،٢، والترمذي (٢٦٢١) في الجهاد \_ باب ما حاء في فضل من مات مرابطاً، وابن حبان (٤٦٢٤) في السير \_ باب فضل الجهاد و(٢٨٦١) باب الهجرة، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٢٩٧١) و(٧٩٧)، والخاكم / ١٠١١، ١/ ١٤٤/٢، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (١٤٤)، والبزار في "البحر الزخار" (٢٥٥٦)، وابن أبي الدنيا في "محاسبة النفس" (٦٤١)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" صـ ٢٧٨، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٦٤٠) النفس" (١٤٦)، وابن منده في "الإيمان" (٣١٥)، والبيهقي في "الزهد" (٣٦٩)، وحمزة السهمي في "تماريخ جرجان" صـ ٢٠١٠ والتأتي عن مسئد الشهاب" (١٨٤)، والبيهقي في "الزهد" (٣٦٩)، وحمزة السهمي في "تماريخ جرجان" صـ ٢٠١١ والتأتيخ " مسئد الشهاب" (١٨٤) (١٨٤)، والبغوي في "شرح السنة" (١٤٤)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٢٤٦-٤٣، والعسكري في "الأمثال" كما في "الكنز" ٤/٢٦، من طريق ابن المبارك عن حيوة بن شُريح وابن وابن وهب وليث بن سعد ورشدين بن سعد كلهم عن أبي هانئ حُميد بن هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عُبيد قال: سمعت رسول الله بي تقول في حجة الوادع بعد أن ذكر المسلم والمؤمن..... ((والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى))وقال: سمعت رسول الله يقول: ((كلُّ ميّت على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يُنمي له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتَانًا (فُتَانَ) أو القبر)).

وبعضهم يقتصر على أوله، وبعضهم يجمعه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (٣٩٣٤) في الفتن ـ باب حُرمة دم المؤمن وماله، بنفس الإسناد، لكن لم يذكر: ((والمجاهد...)) وأخرجه أبو دواد (٢٥٠٠) في الجهاد ـ باب فضل الرباط، عن سعيد بن منصور (٢٤١٤) في الجهاد ـ باب ما جاء في فضل الرباط، وابن المبارك في "الجهاد" (١٧٤) والطحاوي في "بيان المشكل" (٢٣١٦)، وأبو عوانة (٣٤٦٣) و(٤٦٤٧) و(٤٢٦٢)، وأبو عوانة (٣١٧٣)، والمباد والمبار في "المباد" (٣١٧)، والمبار في "المباد" (٣١٧)، والمبارك في "المستدرك" ٢٩/٢، والمبهقي في "الشعب" (٢٨٨)، وفي "إثبات عذاب القبر" (١٥٨)، وابن عساكر في "الأربعين في الحث على الجهاد" صـ ٨٥، ٨٦، عن ابن المبارك وابن وهب بنفس الإستاد بلفظ: ((كل ميت يختم ...)) فقط. وأخرجه عبد بن حُميد (٣٣٦) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي ---

## مطلبٌ المواظبةُ على فرائض الصَّلاةِ في أوقاتِها أفضلُ مِن الجهادِ

ويَدُلُّ عليهِ أَنَّهُ عَلَيْ أُخْرَهُ فِي الفضيلةِ عن الصَّلاةِ على وقتِها في حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: قلت يا رسولَ اللهِ: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قالَ: «الصَّلاةُ على مِيْقاتِها»، قلت : ثُمَّ أيُّ؟ قالَ: «بِرُّ الوالدينِ»، ولو استزدته لزادَنِي. رواه «بِرُّ الوالدينِ»، ولو استزدته لزادَنِي. رواه البخاريُّ ((۱) وجاءَ تأخيرُهُ عن الإيمانِ في حديثِ أبي هريرةَ المَّفقِ عليهِ قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ عَلَيْ البخاريُّ المَّانِ قالَ: «إيمانٌ باللهِ ورسولِه»، قيلَ: ثمَّ ماذا؟ قالَ: «الجهادُ في سبيلِ اللهِ»، قيلَ: ثمَّ ماذا؟ قالَ: «حَبُّ مَبْرُورٌ»، ويَجبُ أنْ يُعتَبرَ كلُّ مِن الصَّلاةِ والزَّكاةِ مُرَادةً بَلفظِ الإيمانِ مِن عمومِ ماذا؟ قالَ: «حَبُّ مَبْرُورٌ»، ويَجبُ أنْ يُعتَبرَ كلُّ مِن الصَّلاةِ والوَّيَاةِ افضلُ مِن الجهادِ؛ لأَنَّها فَرْضُ المجازِ، ولا تَرَدُّدَ فِي أَنَّ المُواظبةَ على أداءِ فرائضِ الصَّلاةِ في أوقاتِها أفضلُ مِن الجهادِ؛ لأَنَّها فَرْضُ عَيْنٍ وتتكرَّرُ، ولأَنَّ الجهادَ ليسَ إلاَّ للإيمانِ وإقامةِ الصَّلاةِ فكانَ حسناً لغيرِهِ، والصَّلاةُ حَسَنةٌ لغَيْنِها وهي المقصودةُ منهُ، وتمامُ تحقيقِ ذلكَ - معَ ما وردَ في فضلِ الجهادِ - مذكورٌ (٢) في "الفتح" (٢).

<sup>-</sup> عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن عبد الله بن عمرو ((أن رجلاً قال: يا رسول الله من المسلم؟ ... فَمَنِ المجاهد؟ قال: من جاهد نفسه لله))، وخالف في ذلك الشعبيّ وأبا سعد وأبا الخير وعليٌّ بن رباح لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة، والإفريقي ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۹/۱، ۱۹۹۱)، والبخماري في "صحيحه" (۷۲۷) و (۱۷۹۷)، و"الأدب المفرد" (۱)، ومسلم (۸۵) (۱۳۹۱)، والترمذي (۱۷۳۱)، والنسائي في "المحتبى" ۲۹۲۱، و"الكبرى" (۱۲۹۷)، والدارمي (۱۲۲۸)، وابن خزيمة (۳۲۷)، وابن حبان (۱۲۷۱)، وابن أبي شيبه ۱/ ۳۱۲، والطيالسي (۳۷۲)، وأبو عوانة (۱۲۲۸) و (۱۸۲۱) و (۱۸۲۷) و (۱۸۲۱) و (۱۸۲۱) و (۱۸۲۱)، والدارقطني (۱۸۲۱) و (۱۸۲۱) و (۱۸۲۷)، والدارقطني (۱۸۲۱) و (۱۸۲۱) و (۱۸۲۷)، والدارقطني (۱۸۲۱) و (۱۸۲۱)، والطبراني في "الكبير" (۹۸۰۵) و (۹۸۰۹) و (۹۸۰۷)، وأبو نُعيم في "الحلية" ۱۲۶۲، من طريق الوليد بن العيزار وأبي معاوية النخعي والحسن بن عبيد الله كلهم عن أبي عمرو سعد بن إياس الشبباني عن ابن مسعود به.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((المذكور)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السير ١٨٨/٥. وأخرج البيهقي ٩٨/٩ عن أبي إسحاق الفَزَاري عن عبد الله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله ما أقعدَ ابن عمر عن الغزو؟ فكتب إليَّ أن ابن عمر كان يُغزي ولده، ويَحمِل على الظهر، ويرى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الصلاة.

......

## مطلبٌ في تكفير الشَّهادةِ مظالمَ العبادِ

قلتُ: وقد نَصَّ على ذلكَ الإمامُ "السَّرحسيُّ" في شرحِ "السِّيرِ الكبيرِ"(١)، حيثُ قالَ: عن أبي قتادة أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيْ قامَ يخطُبُ النَّاسَ فحمِدَ اللهَ وأثنى عليهِ، ثمَّ ذكرَ الجهادَ فلم يَدَعْ شيئاً أفضلَ مِن الجهادِ إلاَّ الفرائضَ (١). يريدُ بهِ الفرائضَ الَّتي تَثْبُتُ

وأصلُه من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه سمعه يحدث عن رسول الله على أنه قيام فيهم فذكر لهم: أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله على أرأيت إن قُتلت في سبيل الله تكفَّر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله على الله عبر كفَّر الله به خطاياك)) ثم ردَّه رسول الله عبر وقال: ((إلا الدَّين، فإن جبريل قال لي ذلك)).

رواه مالك ويزيد بن هارون وأبو إسحاق الفُزَاري وأبو بدر شجاع بن الوليد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن عند الله به، وتابعه الليث وابن أبي ذئب عن سعيد به، قال الدارقطني: وهو الصواب.

أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/١٦، في الجهاد ـ باب الشهداء في سبيل الله، وأحمد ٢٩٧٥، ٣٠٣، ٢٩٧٥، ومسلم (١٨٨٥) في الجهاد ـ باب ما جاء فيمن يُستشهد وعليه الجهاد ـ باب من قتل في سبيل الله كُفَرت عنه خطاياه إلا الدَّين، والترمذي (١٧١٦) في الجهاد ـ باب ما جاء فيمن يُستشهد وعليه دين، والنسائي ٣٣/٦ في الجهاد ـ باب فيمن قاتل في سبيل الله وعليه دين، والدارمي (٢٤١٦) في الجهاد ـ باب فيمن قاتل في سبيل الله صابراً محتسباً، والشافعي في "السنن المأثورة" (٢٦٥) باب الجهاد، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٨٧٣) و(٤١٨)، وابن أبي شبية ٢٤٩/٣ في الجنائز ـ باب في الرجل يموت وعليه دين، ٤٧٤/٥ في الجهاد ما ذكر في فضل الجهاد، والأصبهاني في "الترغيب" (٨٤٨)، والبيهقي في "الشعب" (٥٣٤)، وابن أبي حاتم في "العلل" ١٨٣٧، ٣٤٣.

وأخرجه أبو عوانة (٢٦٥٤) و(٧٣٦٧) و(٧٣٦٦) و(٧٣٦٧)، والطحاوي في "بيان المشكل" (٨٢) و(٣٦٥٥) وأخرجه أبو عوانة (٢٥٥٤)، والبيهقي ٥/٥٥ و ٢٢٥/٩، وسعيد بن منصور (٢٥٥٣)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢٦)، وعبد الرزاق كما في "الكنز" (٢٥٥٤) وغيرهم، وانظر "علل الدارقطني" ٢/٣٣١ـ ١٣٣٦، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأما حديث حابر فأخرجه أحمد ٣٢٥/٣، ٣٥٢، ٣٧٣، وأبو يعلى (١٨٥٧)، والبزار في "كشف الأستار" (١٣٣٧) من طريق شريك وعبيد الله الرقى وزهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عَقيل عن حابر... فذكر نحوه =

<sup>(</sup>١) "شرح السّير الكبير": فضيلة الرباط ـ مسألة (١٦) ٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٨/٩ في السير ـ باب النفير، عن أبي داود الطيالسي ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: ((خطب رسول الله ﷺ فذكر الجهاد، فلم يُفضِّل عليه شيئاً إلا المكتوبة)).

فرضيَّتُها (١) عَيْناً، وهي الأركانُ الخمسةُ؛ لأنَّ فرضَ العينِ آكدُ مِن فرضِ الكفايةِ، والتَّوابُ بحسبِ [يكادِ] (٢) الفرضيَّةِ، فلهذا استثنى الفرائضَ، ثمَّ ذكرَ أحاديثَ في ﴿ أَنَّ الشَّهيدَ تُكَفَّرُ خَطاياهُ إلاَّ الدَّيْنَ (٢) ﴾،

(٢) في النسخ جميعها: ((أكادة))، وفي "شرح السِّير الكبير": ((وَكَادة))، وما أثبتناه هوالموافق لما ذكرته كتب اللغة.

(٣) أخرجه مسلم (١٨٨٦) في الجهاد ـ باب من قُتِلَ في سبيل الله كُفُرت خطاياه إلا الدَّين، وأحمد ٢٢٠/٢، وأبو عوانة (٧٣٦٨) (٧٣٦٩)، والحاكم ١١٩/٢، والبيهقي ٢٥/٩ من طريق المفضَّل بـن فَضَالـة وسعيد بـن أبـي أيوب كلاهما عن عياش بن عباس القِتْبَاني عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن عبد الله بـن عمـرو أنَّ رسـول الله ويَخْلُقُ قال: ((يُغفر للشهيد كلُّ ذنب إلا الدَّين))، لفظُ المفضَّل وسعيدٍ كحديث أنس السابق، وانظـر البيهقـي في "الشعب" (٥٣٧٥).

وأخرج البزار في "البحر الزخار" (١٢٤٢)، وعبد بن حميد (١٥٠)، وسعيد بن منصور كما في "الكنز" (١٥٤٦)، من طريق عبد الله بن مسلمة وابن أبي الوزير عن عبد العزيز الدَّرَاوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن سعد قال: سمعت رسول الله على يقول: ((لو أن رجلاً قُتِلَ في سبيل الله، ثم أُحبي، ثم قُتِلَ لم يدخلِ الجنة حتى يقضي دينه). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه، وقد رواه بعض أصحاب عبد العزيز عن عبد العزيز عن العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي على النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي على النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي العلاء عن أبي كثير عن النبي العلاء عن النبي العلاء عن أبي كثير عن النبي العلاء عن النبي الله العلاء عن النبي الله العلاء عن النبي العلاء عن النبي العلاء عن العلاء عن النبي العلاء عن العلا

وأخرجه الطبراني ١٩/(٥٥٥)، وابن قانع ١٩/٣، من طريق يحيى الحِمَّاني ومحمد بن عباد قالا: حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبي كثير عن محمد بن ححش عن النبي ﷺ.

وأخرجه النسائي ٣١٤/٧ في البيوع ـ باب التغليظ في الدَّين، وأحمد ٢٩٠/٥، والحاكم ٢٥/٢، وأبـو نُعيـم في "المعرفة" (٦٢٥)، والطبراني في "الكبير" ١٩/(٥٦٠)، وابن أبي خَيثمة، والبَغوي كما في "الإصابة" ٣٧٨/٣، والبيهقي =

<sup>=</sup> وفيه ((إن لم تَمُت وعليك دين ليس عندك وفاؤه))، قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد. وحسنه الهيئمي في "المجمع" ٢٦/٤. وأخرج البزار (١٣٣٦) "كشف الأستار" حدثنا محمد بن يحيى بن عربي ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثُمَامة عن أنس مرفوعاً نحوه، قال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه، لم نسمعه إلا من محمد بن يحيى، وكان إن شاء الله من الصالحين. لكن أخرج الترمذي (١٦٤٠) في الجهاد ـ باب ما جاء في ثواب الشهداء، حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي حدثنا أبو بكر بن عياش عن حُميد عن أنس مرفوعاً ((القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة)) قال جبريل: إلا الدين فقال النبي على الإ ((الدين)).

 <sup>(</sup>١) في "م": ((فريضتها)).

وقالَ: ﴿ إِذَا كَانَ مُحْتَسِبًا صَابِراً مُقْبِلاً ﴾ (١). قالَ: وفيهِ بيانُ شِدَّةِ الأمرِ في مَظَالمِ العبادِ، وقيلَ: كانَ هذا في الابتداء حينَ نَهَى ﷺ عن الاستدانةِ لقِلَّةِ ذاتِ يَدِهم وعَجْزِهم عن قَضَائِهِ، ولهذا ﴿ كَانَ

في "الشعب" (٥٦٥) و(٥٣٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٢٨) من طريق زهير بن محمد، وحفص بن ميسرة وعبد العزيز بن أبي حازم وزيد بن أنيسة كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن به، ... و: منهم من زاد ((الفحد عورة)) [ورواه عن عبد العزيز بن أبي حازم سليمان بن صُرد، متروك] كذا رواه بُرد عن عبيد الله عن زيد عن العلاء به، وأخرجه عبد بن حُميد (٣٦٧)، عن زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن زيد عمن أخبره عن أبي كثير، وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٧٦٥)، من طريق عبد الصمد ثنا مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي كثير به، وهذا خطأ من مسلم الزّنجي، بل اضطرب فيه، فأخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق مسلم عن العلاء عن أبيه عن أبي كثير عن النبي عليه كبر في "الإصابة" ٤/١٦)، و"التحفة" ٨-٥٥، وخالفه أصحاب أبي كثير.

فأخرجه الطبراني في "الكبير" ٩ / (٢٥٥)، و"الأوسط" (٢٧٢)، وعنه أبو نعيم في "المعرفة" (٦٦٤) من طريق رَوْح بن صلاح، \_ موثَّق ـ عن سعيد بن أبي أيوب عن صفوان بن سُليم عن أبي كثير به بلفظ حديث سعد، قال الطبراني: لم يروه عن سعيد إلا رَوْح، وأخرجه الطبراني ٩ / (٥٥٨)، وابن قانع ٣ / ٢٠، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢٣٩) باب صاحب الدَّين إذا استُشهد، وأبو نُعيم في "المعرفة" (٢٢٧)، والحسن بن سفيان كما في "الكنز" (٩٣٥) من طريق أنس بن عياض عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي كثير مولى الأسلميين عن محمد بن عبد الله بن جحش، وكانت له صحبة، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣ / ٤٤ في الجنائز \_ في الرجل يموت وعليه ذين؛ ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢٣٨)، و"الأحاد والمثاني" (٩٣٠)، والطبراني في "الكبير" ٩ / (٧٥٥)، وأبو نُعيم في "المعرفة" (٢٢٦)، عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي ﷺ، وأبو بعمد بن عبد الله بن جحش عن النبي المعرفة وأخرجه أحمد ٤ / ٢٩٨، وعنه أبو نُعيم في "المعرفة" (٢٢٦) عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي عشرة المهلمي ثنا محمد بن عمرو عن أبي كثير مولى الهذكيين عن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه.

أخرجه أحمد ١٣٩/٤، ٣٥٠، حدثنا حلف بن الوليد عن عباد به، وأخرج أبو نُعيم في "الحلية" ١/٨٥ من طريق هشام بن حسان عن يزيد الرَّقَاشي عن بعض عمَّات النبي ﷺ، قال رسول الله ﷺ: ((شهيدُ البَرِّ يُغفر له كلُّ ذنبٍ والدَّينُ والأمانةُ))، ويزيد الرَّقَاشي ضعيفٌ تكلم فيه شعبة.

وأخرجه ابن ماجه (٢٧٧٨) في الجهاد ـ باب فضل غزو البحر، والطبراني في "الكبير" (٧٧١٦) من طريق قيس بن محمد الكندي عن عُفير بن مَعدان عن سُليم بن عامر عن أبي أُمامة بأطول منه، وعُفير ضعيف جداً وخصوصاً عن سُليم.

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق من حديث أبي قتادة وجابر.

# لا يُصَلِّي على مَدْيُونِ لم يُخَلِّفْ مالاً(١)»، ثمَّ نُسِخَ ذلكَ بقولِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ مَنْ تَرَكَ مالاً

(١) روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ كان إذا توفي المؤمنُ وعليه دَين سأل ((هل ترك لدّينه قضاءً ؟ ـ وفاءً ـ)) فإن قالوا: نعم صلى عليه، وإن قالوا: لا قــال: ((صلَّوا على صــاحبكم))، فلما فتــح الله ﷺ ورسوله ﷺ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته)).

أحرجه البخاري (٢٢٩٨) في الكفالة ـ باب الدّين، و(٢٧٩١) في النفقات ـ باب ((من ترك كَلاً))، و(٢٧٩١) في الفرائض ـ باب من ترك مالاً فلورثته، في الفرائض ـ باب من ترك مالاً فلورثته، والترمذي (١٠٧٠) في الجنائز ـ باب الصلاة على من عنيه والترمذي (١٠٧٠) في الجنائز ـ باب الصلاة على من عنيه دين، وابن ماجه (٢٤١٥) في الصدقات ـ باب من ترك دَيناً أو ضَياعاً، وأحمد ٢٩٠/٢، ٣٥٤، وأبو داود دين، وابن ماجه (٢٤١٥)، والطحاوي في "بيان المشكل" (٨١) (٢١٤٥)، وابن حبان (٣٠٦٣) في الجنائز \_ فصل في الطيالسي (٢٣٣٨)، والبيهقي في "الكبرى" ٤٤/٧ في النكاح ـ باب كان عليه في قضاء دَين من مات من المسلمين، من طرق عن ابن أبي ذئب وعُقيل ويونس وابن أحي ابن شهاب كلهم عن الزهري به.

وأخرجه أحمد ٢٨٧/١، والترمذي (٢٠٩٠) في الفرائض ـ باب من ترك مالاً فلورثته، وأبــو يعلــى (٢٠٩٠) مــن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به ((من ترك ......)) مختصراً.

ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بالشطر الأول، أخرجه أحمد ٣٩٠، ٣٩٩، ورواه أبو حصين عن أبي صالح عن أبي عمرة عن أبي هريرة بالشطر الثاني، أخرجه أحمد ٣٥٦/٢، والبخاري (٢٠٢١)، وكذلك رواه الأعرج وعبد الرحمن بـن أبي عمرة وأبو حازم وهمام بن مُنبّه ومحمد بن عجلان عن أبيه كلهم عن أبي هريرة انظر "المسند الجامع" ٣١١، ٣٠٩/١٧.

قال ابن حجر في "فتح الباري" ٢٠١٤: وخالفهم معمر، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر اهم، أخرجه أبو داود (٣٣٤٣) في البيوع - باب في التشديد في الدَّين، والنسائي ٢٥٢-٢٦، وأحمد ٢٩٦/٣، وعبد بن حُميد (١٠٨١)، وابن الجارود في "المنتقى" (١١١) باب الوجوه التي يُخرج فيها مال الفيء، وابن حبان (٢٠٦٥) كلهم من طريق عبد الرزاق (٧٢٥١) قال: أخبرنا معمر به، وأخرجه أحمد ٣٠٠٣، وأبو داود الطيالسي (١٦٧٣)، والطحاوي في "بيان المشكل" (٤١٤٥)، وابن أبي شيبة ٣/٩٤٢ في الجنائز \_ باب في الرجل بحوت وعليه الدَّين، والدارقطني ٧٩/٣، والحاكم ٢/٨٥، والبيهقي ٢٤٩/١٥ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر نحوه، وأخرجه ابن ماجه (٢٤١٦) وعبد الرزاق (٢٦٦٥) من طريق سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعاً وأخرجه ابن ماجه (٢٤١٦) وعبد الرزاق (٢٦٦٥) من طريق سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعاً ((من ترك مالاً...)). وفيه: أن أبا قنادة كَفِلَ عنه دّينه، ورواه يزيد بن أبي عُبيد عن سلمة بن الأكوع نحو حديث جابر وأبي هريرة أخرجه أحمد ٤/٧٤، ٥٠، والمبخاري (٢٢٨٩) في الحوالة \_ باب إن أحال ديناً على رحن حاز، والنسائي ٤/٥٢، والبيهقي ٢/٥٧، والطبراني في "الكبير" (٢٢٩٠)).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٢٥٨) وابن أبي شيبة ٢٤٩/٣، من طريق عبد الغفار بن القاسم، وموسى 🕒

••••••

فَلِوَرَثْتِهِ، ومَنْ تَرَكَ كَلاًّ أو عِيَالاً فهو عَلَيَّ ، (١) ووَرَدَ نظيرُهُ في الحبِّ أنَّهُ ﷺ دعا لأُمَّتِهِ

#### ﴿كتابُ الجهاد﴾

(قُولُهُ: ومَن تركَ كَلَّ أُو عِيَالاً فهو إلخ) الكَلُّ ــ بـالفتحِ ــ يُطْلَقُ على المصيبةِ تحـدُثُ، واليتيمِ، والثَّقيـلِ لا خيرَ فيه، والعِيّلِ والعِيالِ والثُّقْلِ. اهـ "قاموس".

= ابن عُبيدة، \_ ضعيفان \_ كلاهما عن إياس بن سلمة عن أبيه به.

وأخرجه أحمد د/٣٠١، ٣٠٢، ٣١١، والترمذي (١٠٦٩)، والنسائي ٢٥/٤، ٣١٧/٧ وابن ماجه (٢٤٠٧) في الصدقات ـ باب الكفالة، والدارمي (٢٥٩٣) في البيوع ـ باب في الصلاة على من مات وعليه دَين، وعبدُ بن حُميد (١٩١)، وابن حبان (٣٠٦٠)، والطحاوي في "بيان المشكل" (٤١٤٦) من طريق عُثمان بن عبد الله بن مُوهَب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه نحوه، قال الترمذي: حسن صحيح

وأخرجه أحمد ٧٩٧/٥) و ٣٠٤٥ وعبد بن حميد (١٩٠)، وابن أبي شيبة ٢٤٩/٣، وابن حبان (٢٠٥٨)، وابن عبد البر ٢٤٠/٢٣)، وابن عمر عن محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي قتادة، أخرجه ابن حبان (٣٠٥٩)، وقد خالف محمد بن عمرو يحيى بن سعيد فرواه عن المقبري عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة حديث: ((إلا الدَّين..)) وقد تقدم.

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٢٥٨)، والطبراني في "الأوسط" (٢٥١٢)، من طريق عبد الله العُمري عن سالم أبي النضر عن ابن أبي قتادة به، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا عبد الله بن عمر اهـ وهو ضعيف.

وأخرجه الطحاوي في "بيان المشكل" (٤١٤٧) (٤١٤٨) من طريق الليث وعمرو بن الحارث كلاهما عن بُكير بن الأشعّ عن عبد الله بن أبي قتادة أن رجلاً من نجران سأله وهو عنـد نـافع بـن جُبـير: هـل سـمعت أبـاكَ يذكرُ هذا الحديث؟ قال: لا، ولكن قد حدثنيه من أهلي من لا أتهمه.

وأخرجه الطحاوي في "بيان المشكل" (٤١٤٤)، ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتـــاريخ" ٤٤٨/٢، والطبراني في "الكبير" ٢٤/١٤)، و"مسند الشاميين" (١٤٢٤)، من طريق عبد الملك بن أبي غُنيَّة وعبد الله بن يوســف عـن محمد بن مهاجر بن أبي مسلم عن أبيه عن مولاته أسماء بنت يزيد الأشهلية نحوه.

أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٥٠٨)، و"مسند الشاميين" (٧٥٠٨) وأحمد بن منيع، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" المسندة (١٤٥٨) (١٤٥٨)، من طريق معاوية بن صالح عن أبي عُتبة الكندي عن أبي أُمامة نحوه، وأبو عُتبة، قال الهيثمي في "المجمع" ٢٠/٠٤: لـم أعرفه، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٤٦٩) من طريق حكيم بن نافع عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوه، وحكيم وإن وثقه ابن معين وقال مرةً: ليس به بأس فقد ليّنه ابن عدي، وقال أبو زرعة؛ واهي الحديث، وخطؤه هنا ظاهر، والله أعلم.

(١) انظر التخريج السابق.

بَعَرِفَاتٍ<sup>(۱)</sup> فاستحيبَ لهُ إلاَّ المظالم، ثمَّ دعا بالمَشْعَرِ الحرامِ فاستحيبَ لهُ حتَّى المظالم، فنزلَ جبريلُ [٣/ق١/ب] عليهِ السَّلامُ يُخبِرُهُ أَنَّهُ تعالى يَقْضِي عن بعضِهم حقَّ البعضِ<sup>(۱)</sup>، فلا يَبْعُدُ مثلُ ذلكَ في حقِّ الشَّهيدِ المديون.

(١) ذكره البخاري في "تاريخه" ٣/٧، وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند" ١٤/٤ ــ ١٥، وأبو داود (٥٢٣٤) مختصراً في الأدب ـ باب في الرجل يقول: أضحكَ اللهُ سنَّكَ، وابن ماجه (٣٠١٣) في المناسك ـ باب الدعاء بعرفة، ويعقبوب الفسنوي في "المعرفة والتناريخ" ٧٩٥/١-٢٩٦، وابن أبني عناصم في "الأحساد والمثناني" (١٣٩٠) (١٣٩١)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٥٧٨)، و في "المفاريد" له (٩٠)، والطبري في "تفسيره" (٣٨٤٦) [البقرة ١٩٩٠]، وابن قانع في "معجم الصحابية" ٢٧٦/٢ (٨٠٢)، والفياكهي في "أخبيار مكية" ١٦/٥ (٢٧٧٥)، والعُقيلي في "الضعفياء" ١٠/٤ (١٥٣٦)، وابن عدي في "الكامل" ٧٤/٦، والطبراني في "معجمه" كما في "قُوَّة الحِجَاج" لابن حجر صـ ٢٠ ، وعنه الضياء المقدسي في "المختارة" ٣٩٨/٨ (٤٩٠) (٤٩١) (٤٩٢) (٤٩٣)، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" الأصل (١٦٣)٢/ق٢٥٦، وابن الجوزي في "الموضوعات" ٢١٤/٢، وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (٥٣٣٠)، والبيهقمي في "السنن" ١١٨/٥ في الحج ـ باب فضل عرفة، و"الشعب" (٣٤٦) باب حشر الناس، فصل في القصماص من المظالم، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٢٢/١، ١٢٣، وابن الاثير في "أُسد الغابة" ١٩٦/٣ ـ ١٧٠، والمزي في "تهذيب الكمال" ٢٥١/١٤ من طريق أبي الوليد الطيالسي [وقع عند البيهقي أبو داود ] وأيوب بن محمد الصَّالحي وعيسي بن إبراهيم البركي وإسماعيل بن سيف العِجْلي وإبراهيم بن الحجَّاج السامي وعبد العزيز بن أبان وابن أبي الشُّوارب كلهـم عـن عبـد القـاهر بن السَّري السُّلمي عن ابن لكنانة بن العباس بن مرداس السُّلمي عن أبيه أنَّ أباه العباس... الحديث، وقال العِجْلي في "الثقات" ٣٣٠/٢: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي: بصري ثقة ثبتٌ في الحديث، وكانت الرحلة إليه بعد أببي داود، وكان كثيراً ما يُسأل عن حديث عباس بن مرداس، وهو غريب، وليس يروي عباس بن مرداس سـوي هـذا الحديث، وكـانوا إذا سألوه عنه قال: أي شيء ؟ ليس عندي سوى هذا الحديث؟! قال أبو نُعيم: لم يسمُّ أبو الوليد وإبراهيم عبد الله بن كنانة، وقالا:عن ابن لكنانة، ورواه أيوب بن محمد الصالحي عن عبد القاهر، وسمَّاه عبدَ الله بن كنانية مثلَ رواية عبد العزيز بن أبان، لكن رواية ابن أبي عاصم عن إبراهيم بن الحجَاج قال: [نعيم بن كنانة ] هكذا في المطبوع، وكناه بعضهم أبا كنانـة، وكيفما كان فهو مجهول، وذكر ابن حبان كنانة في "الثقات" ثم في "الضعفاء" (٢٢٩/٢) وقال: يروي عن أبيـه، روى عنه ابنه، منكر الحديث جداً، فلا أدري التخليط منه أو من ابنه، ومن أيِّهما كان فهو ساقط الاحتجاج بما روى لعظيم ما أتى من المناكير عن المشاهير. وتبعه ابن الجوزي قال ابن حجر في "قُوَّة الجِجَاج" صـ٣٧\_: وذكره البخاري في "الضعفاء" [ لعلم الكبير ] وقال: لم يصح حديثه اهـ. وتبعه ابن عدي والعُقيلي، وردّ ابنُ حجر على ابن الجوزي فقال: هذا لا يقتضي الحكم عليه بالوضع، بل غايته أن يكون ضعيفاً ويعتضد بكثرة طرقه، وانظر "القول المسدد" صـ٨٧٪، حيث قال ابن حجر فيه: وسكت عليه أبو داود، فهو صالح عنده، وقال في "قوّة الحِجَاج": فعلى رأي ابن الصلاح ومن تبعه، حسنٌ، وعلى رأي الجمهور كذلك، لكن باعتبار انضمام الطرق الأخرى إليه لا بانفراده، قال العُقيلي: وقد روي هذا من غير هذا الوجه بإسناد =

= يقارب هذا، قال السهقر في "الشعب": وهذا الحديث له شواهد كثيرة، وقد ذكرناها في كتباب "البعث" [صده ٢-٢٨٦]،

- يقارب هذا، قال البيهقي في "الشعب": وهذا الحديث له شواهد كثيرة، وقد ذكرناهـا في كتـاب "البعـث" [صـ٦٥-٨٢]، فإن صحَّ بشواهده ففيه الحجة، وإن لم يصحَّ فقد قال الله عز وجل: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، وظُلْمُ بعضهم بعضاً دون الشرك اهـ.

قال ابن حجر في "القول المسدد" صـ ٨٧ ـ: وقد وجدت له شاهداً قوياً، أخرجه أبو جعفر بنُ جرير [الطبري] في "التفسير" في سورة البقرة [(٣٨٤٧) حدثنا مسلم بن حاتم حدثنا بشار بن بُكير الحنفي حدثنا] عبد العزيز بن أبى رَوَّاد عن نافع عن ابن عمر، فساق حديثاً فيه المعنى المقصود اهـ.

وأخرجه أبو نُعيم ١٩٩/٨، وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢١٣/٢ في الحج \_ باب عُموم المغفرة للحاج والحسن بن سفيان في "مسنده" كما في "القول المسدد" و"قُوَّة الجِجَاج" من طريق بشار وعبد الرحيم بسن هارون الغساني عن عبد العزيز به، قال أبو نُعيم: غريب، تفرَّد به عبد العزيز عن نافع ولم يتابع عليه اهد. وأعله ابن الجوزي بأنَّ بشار بن بُكير الحنفي مجهول، قال ابن حجر: لم أجد للمتقدمين فيه كلاماً، وقد تابعه عبد الرحيم ابن هارون، والحديث على هذا قوي؛ لأنَّ عبد الله بن كنانة لم يُتَّهم بالكذب، وقد رُوي حديثه من وجه آخر، وليس ما رواه شاذاً، فهو على شرط الحسن عند الترمذي، واختاره الضياء اهد. وهذا غريب من ابن حجر، عمد عنه في "قُوَّة الحِجَاج" صـ٣٨ فقال: وأما عبد الرحيم ويحيى بسن عَنْبسة فجرحُهما ثابت، لكن الاعتماد على غيرهما، فكأنَّ حديثهما لم يكن اهد.

! وعبد الرحيم: قال الدارقطني: متروك الحديث يكذِّب، وقال أبو حاتم: مجهول لا أعرفه اهـ.

وكيف لا يكون شاذاً بل منكراً وهذا التفرد عن نافع عن ابن عمر ؟! بل لم يثبت عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد العابد الصدوق، فهو وإن تفرد بأشياء لا يتابع عليها لكنَّ هذا إن ثبت عنه روايته، وكفى جرحاً لبشار بن بكير روايته هذا الحديث عن عبد العزيز، فبطل طعن ابن حبان على عبد العزيز، بل هـو ثقة صدوق عابد، وإن كان مرجئاً فالله يغفر له.

قال ابن حجر في "قُوَّة الحِجَاج" صـ٣٣ ـ : ولحديث ابن عمر طرق أخرى أخرجها أبو حاتم بن حبان في "المحروحين والضعفاء" [٢١٥ ـ ٢١٥ ] من رواية يحيى المحروحين والضعفاء " [٢١٥ ـ ٢١٥ ] من رواية يحيى ابن عَنْبَسة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ... نحوه، وقال ابن حبان في يحيى بن عَنْبَسة : دَجَّال يضع الحديث على الثقات، لا تحل الرواية عنه بحال، ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار . اه قال الدارقطني : دحَّال يضع الحديث، وقال ابن عدي: منكر الحديث مكشوف الأمر، وكذلك كذَّبه الحاكم وأبو نُعيم وابن الجوزي والذهبي .

أخرجه ابن الجوزي ٢١٥/١ من طريق الدارقطني، وعنه ابن حبان في "الضعفاء" ٢٤١/١- ٢٤١ مـن طريق أبي عبد الغني الحسن بن علي الأزدي القَسْطَلي، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظٍ منكرٍ غريبٍ مرفوعاً في المغفرة لكلِّ من حجِّ.

وأخرجه الدراقطني في "غرائب مالك" كما في "قُوَّة الحِجَاج" صـ٣٤ من طريق أبي عبد الغني هذا عن عبد الرزاق عـن مالك به، قال الدارقطني: هذا حديث باطل، وضعه أبو عبد الغني على عبد الرزاق.

قال ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات، ويضع عليهم، لا تحلُّ كتابة حديثه ولا الرَّواية عنه بحال، وهذا الشيخ لا يكاد يُعرف لخفائه، ولكني ذكرته لئلا يغترَّ بروايته من كتب حديثه ولم يسبُر أخباره. ثم حرَّج حديثه وقال: =

= وهذا شيءٌ ليس من كلام رسول الله على ولا من حديث أبي هريرة، ولا الأعرج، ولا أبي الزناد، ولا مالك، وإني لا أُحلُّ أحداً روى عني هذه الأحاديث التي ذكرتها في هذا الكتاب إلا على سبيل الجرح في روايتها على حسب ما ذكرناه. قال ابن حجر في "القول المسدد": ثم وجدت له طريقاً أخرى ومن مخرِّج آخر بلفظٍ آخر، وفيه المعنى المقصود وهو عموم المغفرة لمن شهد الموقف.

أخرجه عبد الرزاق في" مصنفه" [(٨٨٣١) في الحج ـ باب فضل الحج ] ومن طريقه الطبراني في "معجمه" عن الدَّبَريِّ عنه [عن معمر ـ سقط من المطبوع \_] عمن سمع قتادة يقول: حدثنا خيلاس بن عمرو عن عُبادة بن الصامت مرفوعاً فذكر نحوه.

وأخرجه ابن الجوزي ٢١٥/١ من طريق الطبراني ثم قال ابن حجر: رجاله ثقات أثبات معروفون إلا الواسطة الذي بين معمر وقتادة، ... فهو عاضد للسند الذي قبله لحديث عباس بن مرداس، وقد سمع معمر من قتادة كثيراً، ولكنه بَيَّن أن بينه وبين قتادة فيه واسطة اهـ، لكنَّ رواية معمر عن قتادة أصلاً تُكلَّم فيها.

أخرجه أبو يعلى (٢٠١٤)، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب العالية" المسندة (١٢٦٨) عن إبراهيم ابن الحجَّاج النيليّ وشجاع بن أبي نصر كلاهما عن صالح المُرِّي عن يزيد الرَّقاشي عن أنس فذكره.

قال ابن حجر في "قُوَّة الحِجَاج" صـ ٢٧ـ: وهذا السند ضعيف، فإنَّ صالحًا المُرِّي وشيخَه ضعيفان اهـ.

قال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢٠٣/٢: وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزُّبير بن عدي عن أنس بن مالك فذكر نحو حديث عباس بن مرادس.

قال ابن حجر في "قُوَّة الحِجَاج": إن ثبت سنده إلى عبد الله بن المبارك فهو على شرط الصحيح اهـ.

وأخرج الفاكهي في "أخبار مكة" ٥/٥ (٢٧٧٤) باب فضل يوم عرفة على سائر الأيام، قال: حدثنا عبد الله بن منصور عن سعيد بن سالم أو سُليم بن مسلم عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر في حديث فيه المغفرة للحُجَّاج جمعياً [ إسناده ضعيف جداً ] ليس فيه ذكر التَّبعات.

وأخرج مسدِّد كما في "المطالب العالية" (١٢٦٥) حدثنا بشر ـ هو ابن الْمُفَضَّل ـ ثنا سليمان بن سالم عن شعيب يرفعه مختصراً، قال البوصيري في "الإتحاف" ٣٥٧/٤: رواه مسدد معضلاً ليس فيه ذكر التَّبعات.

وأخرجه أبو يعلى (٦٨٣٣)، والباوردي كما في "الإصابة" ٢٤٥/٢ حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبي حدثنا طالب بن مسلم - أو بن سلم - بن عاصم بن الحكم حدثني بعض أهلي أنه سمع جدي قال: قال رسول الله يومئذ أي: حجة الوداع (ألا إنَّ الله نظر إلى هذا الجمع، فقبل من محسنهم، وشَفَّع محسنهم في مسيئهم، فتحاوز عنهم جميعاً)) ليس فيه ذكر التبعات قال البوصيري في "إتحاف المهرة" والهيثمي في "المجمع": ضعيف لجهالة بعض رواته، وطالب: لم يوثقه إلا ابن حبان، وبيَّضَ له البخاري وابن أبي حاتم.

وأخرج أبو نُعيم في "المعرفة" (٣٠٢٤) والخطيب في "تلخيص المتشابه"، وابن منده في "معرفة الصحابة" كما في "الإصابة" وأخرج أبو نُعيم في "المعرفة" صـ ٣٥ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك عن صالح بن عبد الله بن صالح عن الرحمن بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده قال: وقف النبي على عشية عرفه فقال: ((يا أيها الناس: إن الله عز وجل قد تَطوّل عليكم في يومكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، وغفر لكم ما كان بينكم، ادفعوا على بركة الله) ورواية الخطيب مطولة قال ابن منده وأبو نعيم: كذا رواه أبو الطّاهر بن السّرح عنه، وقال (عن حده) قال ابن حجر =

#### مطلبٌ فيمَن يريدُ الجهادَ معَ الغنيمةِ

ثمَّ ذكرَ (١) حديثَ أبي هريرة عَلَيْهِ: أنَّ رجلاً سألَ النَّبيَّ عَلَيْ فقالَ: رجلٌ يريدُ الجهادَ في سبيلِ اللهِ وهو يريدُ عَرَضَ الدُّنيا؟ فقالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: (( لا أَحْرَ لهُ ))(١) الحديث،

(۲) أخرجه ابن المبارك في "الجهاد" (۲۲۷)، ومن طريقه أبو داود (۲۱ ۲) في الجهاد ـ باب فيمن يغزو وياتتمس الدنيا، والبهقي في "الكبرى" ۱۹۹۹، وابن عساكر ۱۱۲/۱، من طريق أبي توبة وسعيد بن رحمة كلاهما عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بُكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مِكْرُز رجلٍ من أهمل الشام من بني عامر بن لؤي عن أبي هريرة أن رحلاً سأل النبي ﷺ .... فذكره، وأخرجه أحمد ۲/۲۹ حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب به، وقال البخاري في "تاريخه" ۱۶۷۸، و في المرح عن ابن أبي ذئب به، ورواه علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك ... به قال: (أيوب بن مِكْرُز) أخرجه الحاكم ۲/۲۸، ورواه حيّان بن موسى عنه .. به قال: (مِكْرُز رجل ...) أخرجه الماكم ۲/۲۸ ورواه حيّان بن موسى عنه .. به قال: (مِكْرُز رجل ...) أخرجه ابن نعيم في "الحلية " ۱/۱۷۱ من طريق يوسف بن أسباط عن ابن أبي ذئب به. وأخرجه أحمد ۲۲۲۲ حدثنا حسين بن محمد أنا ابن أبي ذئب .... به، وأخرجه أحمد ۲۲۲۲ حدثنا حسين بن محمد أنا ابن أبي ذئب .... به والاسم عن أبي هريرة .. به ولا أحمد ۲۲۲۲ عدثنا حسين بن مسعود عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن بكير بن الأشج عن الوليد بن مسلم عن أبي هريرة .. به ولا أدري الخطأ ممن! رالوليد بن مسلم)، وقال: (الوليد بن مسلم) بدل (مِكْرُز)، قال علي بن المديني: القاسم بن عباس روى عنه ابن أبي ذئب روى عن بكير بن الأشج عن ابن مِكْرُز عن أبي هريرة ... لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، والقاسم بحهول وابن مِكْرُز بحهول لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، والقاسم بحهول وابن مِكْرُز عن أبي هريرة ... لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، والقاسم بحهول وابن مِكْرُز عن أبي هريرة ... لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، والقاسم بعهول وابن مِكْرُز عن أبي هريرة ... لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، والقاسم بعهول وابن مِكْرُز عن أبي هريرة ... لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، والقاسم بعهول وابن مِكْرُز عنه أبي أبي معين وأحمد بن صالح المصري: كلا قال، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن معين وأحمد بن صالح المصري: كلا قال، وقال أبي دئب الأبي ذئب ثقة إلا البياضي.

قال المزِّي في "تهذيب الكمال" ٤٨٢/٣: وروى عنه غيرُ واحد فارتفعت جهالته وثبتت عدالته، أما ابن مِكْرَز فمحهول كما قال علي ابن المديني، واستدل برواية حسين (يزيد بن المِكْرَز) أنَّه رجل مجهول، وأنه ليس بأيوب بن عبد الله بن مِكْرَز كما قال ابن المديني، فهلا استدل برواية علي بن الحسن عن المبارك أنه (أيوب بن مِكْرَز)، وكيف يقول ابن المبارك فيما اتفقت الروايات عنه إنه رجل من بني عامر بن لؤي وقال حِبان بن موسى عن ابن المبارك =

<sup>-</sup> في "الإصابة": صالح: قال البخاري: منكر الحديث، وقال الخطيب: صالح وعبد الرحمن مجهولان، وقال في "القول المسدد": وفي رواة هذا الحديث من لا يُعرف حاله، إلا أنَّ كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة، والله أعلم. (١) أي: "السرخسي" في "شرح السيّر الكبير": فضيلة الرِّباط ـ مسألة (١٧) ٢٥/١.

.....

قالَ (اَنُمَّ تأويلُهُ مِن وجهينِ: أحدُهما: أنْ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ الجهادَ ومُرَادُهُ في الحقيقةِ المالُ، فهذا كانَ حالَ المنافقينَ ولا أَجْرَ لهُ، أو يكونَ معظمُ مقصودِهِ المالَ، وفي مثلِهِ قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ للَّذي اسْتُؤْجِرَ على الجهادِ بدينارينِ: (﴿ إِنَّمَا لَكَ ديناراكَ في الدُّنيا والآخرةِ ﴾ (أمَّا إذا كانَ مُعظَمُ مقصودِهِ

وأخرج سعيد بن منصور (٢٥٤١) في الجهاد ـ باب ما جاء في الرياء في الجهاد، حدثنا فرج بن فَضَالة عن أسلم بن وداعة عن أبي بحرية السكوني عن أبي الدرداء أتاه رجل فقال: الرجل يقاتل العدو ويحب أن يحمد ويؤجر فقال: ((لا أجر له ولو ضرب بسيفه حتى ينقطع)) ، وفرج: حديثه عن الشاميين لا بأس به وإنْ ضُعِّف في غيرهم، وفي هذا المعنى أحاديث مرفوعة وموقوفة كثيرة. (١) أي: "السرحسى" في "شرح السيّر الكبير": فضيلة الرباط ـ مسألة (١٧) ٢٦/١.

(٢) أخرج أبو داود (٢٥٢٧) في الجهاد ـ باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة، والبيهقي في "الكبرى" ٣٣١/٦ من طريق ابن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن يُعيى بن أبي عمرو السَّبباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن مُنيَة قال: أذَّن رسول الله ﷺ بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيراً يكفيني وأجري له سهمة، فوجدت رجلاً، فذما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهم أن وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئاً كان السهم أو لم يكن، فسمَّيتُ له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمتُه أردتُ أن أجري له سهمة فذكرتُ الدنانير، فحئت النبي على فذكرت له أمره فقال: ((ما أجد له في غروته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمّى)).

وأخرجه سعيد بن منصور (٦٢٦٣) في الجهاد ـ باب ما جاء في الرجل يغزو بالجُعل، حدثنا إسـماعيل بـن عَيَّـاش عن يحيى بن أبي عمرو أن ابن مُنْية فذكره مرسلاً.

وأخرج أحمد ٢٢٣/٤، والطبراني في "الكبير" ١٨/(٢١)/٢٢/(٢٦) و"الأوسط"(٦٦٢)، وأبـو زُرعـة الدمشقي في "تاريخه" (١٣١٣)، والحاكم ١٠٠١، ١١٠، والبيهقي ٢٩/٩ في السير ـ باب من استأجر إنساناً =

ويوسفُ بن أسباط: (مِكْرُز رجل من بني عامر) وأيوب بن عبد الله بن مِكْرُز أبيو مِكْرُز رجل من بني عامر بن لؤي، وكان رجلاً خطيباً، وولاه معاوية غزوة الروم، حدَّثُ عنه شُريح بن عُبيد، والزبير أبو عبد السلام ولم يسمع منه، وحَدَّث سعيد بن مسروق الثوري عن أيوب بن كريز، قبال أحمد بين محمد بين عيسى البغدادي في "تاريخ الحمصيين": وأحسبه هو، فالخلاف واقع في اسمه واسم أبيه، ولا أظنهما إلا واحداً، وهو اختيار ابين عساكر، فإن كان هو ارتفعت جهالته أيضاً، فالحديث قوي وإلا فله شاهد: أخرجه النسائي في "المجتبى" ٢٥/٦، و"الكبرى" (٤٣٤٨) في الجهاد \_ فيمن غزا يلتمس الأجر والذّكر، والطبراني في "الكبير" (٢٦٢٨) من طريق معاوية بين سلام عن عكرمة بن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة الباهلي، فذكر نحوه وقال: ((لا شيء له))، ثم قال: ((إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتُغي به وجهه)) قال ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" ١/١٨ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتُغي به وجهه)) قال ابن حجر في "الفتح" ٢/٣ وعزاه إلى أبي داود ولسم أحده فيه. وحسن العراقي إسناده في "تغريج الإحياء" ٤٧٧/٤.

......

الجهادَ ويَرْغَبُ مَعَهُ في الغَنِيمةِ فهو داخلٌ في قولِهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْتَكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا وَيَرْغَبُ مَعُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا اللهُ لا يُحْرَمُ ثوابَ الحجّ مِن زَيِّتِكُمْ ﴾ [البقرة - ١٩٨] يعني: التّجارة في طريقِ الحجّ (١)، فَكَما أنّهُ لا يُحْرَمُ ثوابَ الحجّ

المخدمة في الغزو، وذكره ابن أبي حاتم في "المراسيل" (١٨١) من طريق سوّار بن عُمارة والوليد بن النضر وسعيد بن عبد الجبار والهيثم بن خارجة وبقية بن الوليد وأبو توبة كلهم عن بشير بن طلحة أبو نصر الحضرمي أو الخُشّني عن خالد بن دُريك عن يعلى بن مُنيّة نحوه، قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن يعلى إلا من حديث بشير بن طلحة.

وصر حسيد بن عبد الجبار وبقية بن الوليد بسماع بشر من خالد قال: حدثني ـ سمعت ـ يعلى، ووقع عند أبي حاتم التصريح من أبي توبة بسماع خالد من دُريك فقال: ما أدري ما هذا ؟ ما أحسب خالد بن دُريك لقي يعلى بن مُنية، وسأل أبو زرعة دُحيماً فقال: سوّار والوليد .... عن خالد سأل يعلى عن الجعائل وقال أحدهما: إنّه سمع يعلى فاسترابه، وذكر خالداً فقدم أمره وسنه، ولم ينكر رواية قتادة عنه، ولا لُقِيّه ابن عمر اهـ. وخالد ثقة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/(١٤٧) من طريق يزيد بن عبد ربه عن بقية حدثنا الوَضِيْن بن عطاء عن يزيد ابن مَرثد المودعي عن عوف بن مالك عن النبي على مثنه. وخالفه إسحاق بن راهويه فأخرجه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٢٠٣٩) في الجهاد ـ باب كراهية الجُعْل على الجهاد، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٦٥) من طريق سُويد بن عبد العزيز عن الوَضِيْن عن يزيد عن عبد الرحمن بن عوف نحوه.

وأخرج عبد الرزاق (٩٤٥٧) في الجهاد ـ باب هل يُسهم للأجير عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد أخبرني أبو سلمة الحمصي أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين ...... فذكر نحوه مرسلاً.

وأخرج عبد الرزاق (٩٤٥٩)، وابن أبي شيبة ٤/٥٩٥، عن ابن سيرين عن ابن عمـر قـال: ((كـان القـاعد يمنـح الغازي، أمّا أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري!))

واخرج عبد الرزاق (٩٤٦٠)، وابن أبي شيبة ٤/٥٩٥، عن شقيق بن العَيْزار قال: سألت ابن عمر عن الجعائل فقال: ((لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله)) وسألت ابن الزبير فقال: ((تَرْكُها أفضل، فإنْ أخذت فأنفقها في سبيل الله)). وأخرج عبد الرزاق (٩٤٦١)، وابن أبي شيبة ٤/٥٩٥ عن أبي إسحاق عن عُبَيد بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن

و الحرج عبد الرزاق (٢٠ ١٤)، وابن ابني سيبه ٢٠/٥٠ عن ابني إسحاق عن عبيد بن الرعجم قال. سالت ابن عبه الجعائل ... فقال: ((إن جعلتها في كُراع أو سلاح فلا بأس، وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل)).

(۱) أخرجه البخاري (۱۷۷۰) في الحج ـ باب التجارة أيام الموسم و (۲۰۹۰) و (۲۰۹۸) في البيوع ـ باب فإذا قضيت الصلاة و (٤٥١٩) في المناسك ـ باب الكَرْي، و (١٧٣١) باب الصلاة و (٤٥١٩) في المناسك ـ باب الكَرْي، و (١٧٣١) باب التجارة في الحج، وابس جريس الطبري (٣٧٧١) و (٣٧٧١) و (٣٧٧١) و (٣٧٧١) و (٣٧٨١) و (٣٧٨١) و (٣٧٨١) و (٣٧٨١) و (١٨٤٧) و (١٨٤٧) و (١٨٤٨) و (١٨٤٨) و (١٨٤٨) و (١٨٤٨) و (١٨٤٨) و البقرة ـ ١٩٨١)، وعبدالرزاق في "تفسيره" ١/٨٨، وسعيد بن منصور (١٨٤٨) و (١٨٤٨) في التجارة في الخج، وابن خزيمة =

أوردَهُ بعد الحدودِ لاتّحادِ المقصودِ، ووجهُ التَّرقّي غيرُ خَفِيّ، وهـو لغـةً: مصـدرُ: حاهَدَ في سبيلِ اللهِ. وشرعاً: الدُّعاءُ إلى الدّينِ الحقّ....

فكذا الجهادُ)).

[١٩٤٧٣] (قولُهُ: لاتّحادِ المقصودِ) وهو إخلاءُ الأرضِ مِن الفسادِ، "ح"(١). [١٩٤٧٤] (قولُهُ: ووَجْهُ التّرقّي) أي: مِن الحدودِ إلى الجهاد.

[١٩٤٧٥] (قولُهُ: غيرُ خَفِيًّ) لأنَّ الحدودَ إخلاءً عن الفسقِ، والجهادَ إخلاءً عن الكفرِ، "ح"(١). المورِهُ: مصدرُ: جَاهَدَ) أي: بذلَ وُسْعَهُ، وهذا عامٌّ يشملُ المُجاهِدَ بكلِّ أمرٍ بمعروفٍ ونهي عن منكرٍ، "ح"(١).

= (٣٠٥٤)، والحاكم في "المستدرك" ٤٨١، ٤٤٩/١) والطبراني في "الكبير" (١١٢١٣)، والبيهقي ٢٣٣/٤، والواحمدي في "أسباب النزول" صـ٦ ٥٠، ووكيع وسفيان وابن المنذر كما في "الدرالمنثور" [البقرة ـ ١٩٨] من طرق عن عمرو بن دينار وعُبيد بن عُمير ومجاهد عن ابن عباس قال: ((كانت عُكَاظ وذو المَحاز ومِحنّة أسواقًا في الجاهلية فلما كان الإسلام تـأثّموا أنْ يبيعوا فيها))، وفي رواية: كانوا لا يُتَحرون في أيام مني، فأنزل الله عز وجل ((ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج)) وفي رواية: ((لا حرج عليكم في البيع والشراء قبل الإحرام وبعده)). وأخرج أحمد ١٥٥/٢، وأبو داود (۱۷۳۳)، وابن خزيمة (۳۰۵۱) و(۳۰۵۲)، وابن جرير (۳۷۲۸) و(۳۷۷۳)، وابن أبيي شيبة ۲۷۱/٤، وابن أبي حاتم (١٨٤٥)، والدارقطني ٢٩٣،٢٩٢/٢، والحاكم ٤٤٩/١، والبيهقي في "الكبرى" ٣٣٤، ٣٣٣، والواحدي في "أسباب النزول" صـ٦ هـ وعبد بن حميد، وابن المنذر كما في "الــدر المنثور" مـن طـرق عـن الحسـن بـن عمـرو الفُقَيمـي والعلاء بن المسيب عن أبي أُمامة التيمي قال: كنت رجلاً أُكري في هذا الوجه، وكان نماس يقولون: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر ... فسألته، فقال: ((سأل رجل النبي علي عن مثل ما سألتني فلم يُحبُّه، فنزلت ﴿ليس عليكم جناح....) فقال له النبي ﷺ لك حجٌ))، وأبو أُمامة قال ابن معين: ثقة، لا يعرف اسمه، وقال أبو زُرعة: لا بأس بـه، وأخرجه أحمـد ٢/٥٥/، وسعيد بن منصور(٣٥٢)، وابن جرير (٣٧٩٢)، والدارقطني ٢٩٣/٢، وابن أبي شيبة ٤٧٤/٤ في الحجـ باب في الكري تجزيه حجته، وعبد الرزاق في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" و"ابن كثير" عن سفيان الثـوري وابـن فُضَيـل وأبـى الأحوص عن العلاء بن المسيب قال: أخبرني رجل من بني تيم الله، قال: سألت ابن عمر ... به، لكن قال ابن فُضيل: (رجل من بني بكر ابن وائل)، وليس بين الروايتين تعارض؛ فبكر بن وائل من ولد تيم الله، انظر "جمهرة أنساب العرب" لابن حزم صد ٠٠٠ــ وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧١/٤، وابن جرير (٣٧٧٣) من طريق شعبة عن أبي أميمة أنه سأل ابن عمر نحوه، ولم يرفعه، وروي أيضاً عن ابن عباس وابن الزبير نحوه.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الجهاد ق ٢٥٨/ب.

وقِتالُ مَن لَم يَقْبَلُهُ، "شُمُنِي"، وعرَّفَه "ابنُ الكمالِ" بأنَّه: ((بذلُ الوُسْعِ فِي القتالِ فِي سبيلِ اللهِ مُباشِرةً أو مُعاوَنةً بمال أو رأي أو تكثيرِ سَوَادٍ أو غيرِ ذلك)) اهم، ومِنْ تَوابِعِه: الرِّباطُ، وهو الإقامةُ في مكانِ ليس وَراءَهُ إسلامٌ،

قلتُ: فلم يَذكُر "الشَّارحُ" معناهُ لغةً بل بيَّنَ تَصْريفَهُ.

ابنِ كمالٍ" تفصيلٌ الم يَقْبَلُهُ) أي: قِتالُهُ مُباشرةً أوَّلاً، فتعريفُ "ابنِ كمالٍ" تفصيلٌ الإجمال هذا، "ح"(١).

[١٩٤٧٨] (قُولُهُ: في القتالِ) أي: في أسبابِهِ وأنواعِهِ مِن ضَرْبٍ وهَـدْمٍ وحَـرَقٍ وقَطْعِ أشـجارٍ ونحوِ ذلكَ.

[١٩٤٧٩] (قولُهُ: أو مُعاونَةً إلخ) أي: وإنْ لم يَخْرُجْ معَهم بدليلِ العطف، "ط"(٢). [١٩٤٨] (قولُهُ: أو تكثيرِ سَوَادٍ) السَّوادُ: العددُ الكثيرُ، وسَوَادُ المسلمينَ جماعتُهم، "مِصباح"(٣). [١٩٤٨] (قولُهُ: أو غيرِ ذلكَ) كمُداواةِ الجَرْحَى وتَهْيئةِ المَطاعمِ والمَشاربِ، "ط"(١).

#### مطلبٌ في الرِّباطِ وفضلِهِ

ا ۱۹۶۸۲ (قولُهُ: ومِن توابعِهِ: الرِّباطُ إلى قالَ "السَّر حسى" في "شرح السِّيرِ الكبيرِ" نو (والمرابطةُ المذكورةُ في الحديثِ عبارةٌ عن المُقامِ في تَغْرِ العدوِّ لإعزازِ الدِّينِ ودفع شرِّ المشركينَ عن المسلمينَ، وأصلُ الكلمةِ: مِن رَبْطِ الخيلِ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال ١٠٠] المسلمينَ، وأصلُ الكلمةِ: مِن رَبْطِ الخيلِ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال ١٠٠] والمسلمُ يَرْبِطُ حَيْلَةُ حيثُ يَسْكُنُ مِن التَّغْرِ ليُرهِبَ العدوَّ بهِ، وكذلكَ يفعلُهُ عدوَّهُ، ولهذا سُمِّيَ مرابطةً )) اهد. واشترطَ الإمامُ "مالك" أنْ يكونَ غيرَ الوطنِ، ونظرَ فيهِ الحافظُ "ابنُ حجرٍ" (٢): بأنَّهُ قد يكونُ وطنهُ ويَنْوِي بالإقامةِ فيهِ دفعَ العدوِّ، ومِن ثَمَّ احتارَ كثيرٌ مِن السَّلُفِ سُكْنى الشَّغورِ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الجهاد ق٨٥٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الجهاد ٤٣٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((سود)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الجهاد ٢/٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) "شرح السّير الكبير": فضيلة الرّباط ٧/١.

<sup>(</sup>٦) "فتح الباري": كتاب الجهاد والسِّير ـ باب فضل رباط يومٍ في سبيل الله ١٥٥٦.

## هو المختارُ، وصَحَّ: (رأنَّ صلاةَ الْمرابِطِ بخمسمِائةٍ، ودِرهمَهُ بسبعِمِائةٍ، وإنْ مات فيه...

[١٩٤٨٣] (قولُهُ: هو المُحْتارُ) لأنَّ ما دونَهُ لو كانَ رِباطاً فكُلُّ المسلمينَ في بلادِهم مُرابِطونَ، وتمامُهُ في "الفتح"(١).

قلتُ: لكنْ لو كانَ الثَّغْرُ المُقابِلُ للعدوِّ لا تَحْصُلُ بهِ كِفايةُ الدَّفْعِ إلاَّ بثَغْـرٍ وراءَهُ فهما رباطٌ كما لا يخفي.

[19481] (قولُهُ: وصَحَّ إلخ) هذا لم يذكرهُ في "الفتح" حديثاً واحداً (أ)؛ لأنَّهُ قالَ: ((والأحاديثُ في فضلِهِ كثيرةٌ، منها: ما في "صحيح مسلمٍ" مِن حديثِ سلمانَ ضَلَّقَهُ سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ يقولُ: «رباطُ يومٍ في سبيلِ اللهِ حيرٌ مِن صيامٍ شهرٍ وقيامِهِ، وإنْ ماتَ فيهِ أُحرِيَ عليهِ عملُهُ الَّذي كانَ يَعْمَلُ وأُجرِيَ عليهِ رزقُهُ وأمِنَ الفُتَّانَ» (").

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب السّير ١٨٨/٥.

<sup>(</sup>٢) نلاحظ أنَّ العلاّمة ابن عابدين رحمه الله عَدَلَ عن اختصار "الحصكفي" إلى نقل عبارة "الفتح"؛ لأنَّ عبارةً "الحصكفي" تُوهِمُ أنَّ "الكمالَ بن الهمام" صحَّحَ كلَّ الأحاديثِ الآتيةِ، وليس كذلك، فتأمل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩١٣) في الإمارة ـ باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل، والنسائي في "المحتبى" ٢٩٣٦، و"الكبرى" (٤٣٧٦) في الجهاد ـ باب بيان (٤٣٧٦) في الجهاد ـ باب بيان فضل الرباط، وأبو عوانة في "صحيحه" (٨٤٦٨) و(٢٤٦٩) و(٧٤٧٠) في الجهاد ـ باب بيان فضل الرباط، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٩٠٣)، والطحاوي في "بيان المشكل" (٢٣١٥)، والطبراني في "الكبير" (١١٧٨)، وأبو نُعيم في و"مسند الشاميين" (٢٥١٨)، وابن حبان (٢٦٢٦) و(٢٦٢٦) في السير ـ باب فضل الجهاد، والحاكم ٢/٠٨، وأبو نُعيم في "الحلية" ٥/، ١٩، والبيهقي في "السنن" ١٨٩٩، و"الشعب" (٤٢٨٥)، و"عذاب القبر" (٢٥١) و(١٥٥)، من طرق عن الليث ابن سعد حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن شُرحبيل بن السِّمط عن سلمان مرفوعاً ((رباط يوم وليلة ....)) به.

وذكره الرشيد العطار في "غرر الفوائد المجموعة"، وعدَّه من الأحاديث المقطوعة التي ذكرها المازَرِيُّ تبعاً للغساني ٢٢٨/١، قال: الحديث الثاني عشر عن مكحول عن شُرحبيل عن سلمان قلت: وفي سماع مكحول من شُرحبيل ابن السمط نظر، فإن شُرحبيلَ معدودٌ في الصحابة، وقد تقدمت وفاته فقيل: إنه توفي سنة ٣٦، وقيل: ٤٧، وتوفي مكحول سنة ١١٨ وقيل: ١١٨، وقد اختلف في عدد الصحابة الذين سمع منهم مكحول، ولم يذكر شرحبيل منهم، ونقله السيوطي في "تدريب الرواي" ١/٥٥١، ولهذا الإشكال نورد المتابعات والشواهد مع أنه في صحيح مسلم.

قال أبو نُعيم: ورواه يزيد بن يزيد بن جابر ومحمد بن عمرو عن مكحول مثله. وأخرجه ابـن حبـان (٤٦٢٥)، والبغوي في "معجم الصحابة" (ق ٢٦٠)، وابن عساكر في "تاريخه"من طريق النعمان عن مكحول به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦١٨١)، و"مسند الشاميين" (٣٥٣٠) (٣٥٣١) من طريـق إسـماعيل بـن عَيَّـاش عن إسحاق بن أبي فروة ـ مثروك ـ عن مكحول به، وأوله: ((أربع من عمل الأحياء يجري للأموات ..)) وفيه: =

- ((رجل مات مرابطاً))، ورواه محمد بن عمرو ومحمد بن راشد وهشام بن الغاز عن مكحول عن سلمان مرسلاً، أخرجه أخرجه عبد الرزاق (٩٦١٧) عن محمد بن راشد حدثنا مكحول قال: مرَّ سلمان بشر حبيل فذكره مرسلاً، أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (٣٤٠/١)) من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن مكحول قال: مرَّ سلمان على ابن السَّمط فذكره، ثم أخرجه ٢٢٥،٣١٠، ٣٤٠ من طريق أبي ضمرة أنس بن عباض عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سُفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضَّمْري سلمان عن النبي الله نحوه، أخرجه البَزار في "البحر" عمرو عن عبيدة بن سُفيان الحضرمي عن أبي اللهوزة (ق/١٨٧٠) عن أبي ضمرة به، قال أبو زُرعة: الصحيح حديث يحيى، قال أبو حاتم: هذا خطأ، دخل لابن أبي أويس حديث في حديث، وحديث سلمان في الرباط، يرويه عن محمد بن عمرو عن مكحول أنَّ سلمان فذكر الحديث مرسلاً، وحديث أبي الجعد الضَّمْري هو عن النبي عن النبي على قلبه)) اهه. وليس الخطأ من ابن أبي أويس بل من أبي ضَمْرة،

قال أبو حاتم وأبو زُرعة ١/١٣: هذا خطأ، إنما هو محمد بن عمرو عن مكحول عن سلمان، كذا رواه يحيى القطان

وإسماعيل بن جعفر، قلت ـ ابن أبي حاتم ـ : الوَهَم ممن هو؟ قالا: من أبي ضَمْرة، قال الدارقطني: تفرد بـه أبـو ضَمْرة

ووَهِم فيه، وإنما رواه محمد بن عمرو عن مكحول عن سلمان مرسلاً. وأخرجه ابن أبيي شيبة ١٨٣/٤ عن عيسي بن

يونس (ح)، وعبد الرزاق (٩٦١٨) عن عبد الوهاب الثقفي سمعه من هشام بن الغاز قال: حدثني مكحول عن سلمان

أن النبي ﷺ قال: ((رباط يوم ...)) فذكره.

وأخرجه ابن المبارك في "الجهاد" (١٨٢) وعنه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" الأصل (٢٧٧) عن هشام بن الغاز قال: أخبرني مكحول أن كعب بن عُجْرة كان مرابطاً بأرض فارس فمر به سلمان ... فذكره. ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن خالد عن هشام حدثني عُبادة بن نُسيَ عن كعب بن عُجْرة أن سلمان مرَّ به... فذكره، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٠٤٩)، و"الكبير" (٢٠١٤)، و"مسند الشاميين" (٤٥٥) وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢١١)، قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن كعب بن عُجرة إلا عبادة بن نُسيّ، ولا عن عُبادة إلا هشام: تفرَّد به الوليد، وهذا متصل، خلاف ما رواه عبد الوهاب وابن المبارك، والصواب مرسل. أخرجه الخطيب في "تاريخه" ٢٢/١٤ من طريق شبّابة حدثنا هشام بن الغاز عن مكحول وعُبادة بن نُسني قالا: مرَّ سلمان بكعب بن عُجْرة وهو مرابط في فارس فذكره، وهشام بن الغاز شامي ثقة. قال الحاكم: ولمكحول الفقيه فيه متابع من الشاميين [يعني متصلاً].

وأخرجه مسلم (١٩١٣)، والنسائي ٢٩/٦، و"الكبرى" (٢٣٧٥)، وأبو عوانة (٢٤٦١) و(٢٤٦٧)، والطحاوي (٢٣١٤)، والطبراني (٢١٧٧)، والحاكم (٢٣٧٥)، والبيهقي ٢٨/٩، والأصبهاني في "الترغيب" (٢٥٨)، باب الترغيب في الجهاد، والبغوي في "التفسير" [آل عمران/٢٠٠] من طريق ابن وهب وعبد الله بن صالح عن أبي شُريح عبد الرحمن بن شُريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عُبيدة بن عقبة عن شُرحبيل بن السَّمْط عن سلمان فذكره، وكأن ابن عقبة لم يسمعه منه، فقد أخرجه ابن المبارك في "الجهاد" (١٧٢) ومن طريقه ابن عساكر "تاريخ دمشق" عن عبد الرحمن عن عبد الكريم عن أبي عُبيدة عن رجل من أهل الشام أن شُرحبيل بن السِّمْط قال: مرَّ بني سلمان... فذكره. وأخرجه البزار في "البحر الزخار" (٢٥١٦)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٣٩٦) من طريق بُرْد بن سنان عن سليمان بن موسى عن شُرحبيل بن السِّمط عن سلمان مرفوعاً فذكره موصولاً. وأخرجه المترمذي (٢٦٥٠) في الجهاد ـ باب في فضل الرباط من طريق سفيان بن عبينة الجهاد ـ باب في فضل الرباط من طريق سفيان بن عبينة سمعت محمد بن المنكدر يقول مرَّ سلمان بشُرحبيل بن السِّمط وهو مرابط فذكره. قال الترمذي: هذا حديث = سمعت معمد بن المنكدر يقول مرَّ سلمان بشُرحبيل بن السِّمط وهو مرابط فذكره. قال الترمذي: هذا حديث =

حسن، ثم قال: وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل، محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي اهـ. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٦٣٤) و(٣٥٢٩) من طريق محمد بن أبي السري ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن يزيد بن يزيـد بن جـابر عن مكحول عن شُرحبيل بن السُّمط عن سلمان، وأخطأ على عبد الرزاق حيث رواه في "المصنف" (٩٦١٩) عن الثوري عن يزيد عن خالد بن معدان عن شُرحبيل قال: كنا بأرض فارس فأصابنا أدّلٌ وشِدَّة فجاءنا سلمان فذكره موقوفاً. وأخرج الطبراني في "الكبير" (٢١٨٠)، و"مسند الشاميين" (١٧٨) عن عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حالد بن مَعدان عن شُرحبيل بن السِّمط عن سلمان فذكره، وعثمان فيه ضعف، وخالفهما أبو المغيرة حدثنا ابن ثوبان حدثني من سمع خالد بن معدان يُحدِّث عن شُرحبيل عن سلمان مرفوعًا، أخرجه أحمد ٤٤١/٥، وأخرجه أيضاً هو وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٣٠٨)، والطبراني في "الشاميين" (٢١٩) من طريق أبي المغيرة وعلى بن عياش وعثمان بن سعيد عن عبد الرحمن بن ثابت حدثني حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجل عن سلمان عن النبي على فذكره. ولم يذكر على بن عياش (عبد الله بن أبي زكريا)، وأخرجه أحمد ٥٠/٤ عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن ابن أبي زكريا الخُزاعي عن سلمان سمعه وهو يحدث شُرحبيل بن السَّمْط.... وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦١٧٩)، و"الأوسط" (٣١٤٤) من طريق شُعيب بن يحيى ـ مستقيم الحديث لا بأس به ـ عن نافع بن يزيد أخبرني معاوية ابن يزيد بن شُرحبيل أن عبد الله بن الوليد [ابن المغيرة | مولى المغيرة حدثه أنَّه سمع ابن أبي زكريا يحدث عن شُرحبيل بس السُّمط أنه رأى سلمان الفارسي وهو مرابط بساحل حمص، فذكره مرفوعاً، وزاد: ((وبُعثَ يوم القيامة شهيداً)). قال في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن زكريا إلا عبدُ الله بن الوليد، ولا عن عبد الله إلا معاوية ابن يزيد، تفرُّد به نافع بن يزيد، قال في "المجمع" ٢٩٠/٥: فيه من لم أعرفهم. ومعاوية بن يزيد قال المِزِّيُّ: وهم معاوية بن سعيد بن شُريح التَّحيبيَّ المصري مولى بني فهم، روى عنه نافع بـن يزيـد، قـال ابـن يونـس: كـان هـو وأخوه القاسم يُكتبان في ديوان الجند بمصر، وثقه ابن حبان، فإن يكنه فعبد الله بسن الوليلد ملولي المغيرة هلو ابسن قيس بن الأحرم التَّجيبي، وثقه ابن حبان، وضعفه الدارقطني توفي سـ٣١ اـنة وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي أبو يحيى الشامي، واسم أبي زكريا: إياس بن يزيد، أو زيد بن إياس، وهو من فقهاء أهل دمشق، من أقران مكحول، وكان ثقة قليلَ الحديث والكلام صاحبَ غزو. وما وقع في رواية ابن لهيعة مـن تصريح بالسـماع مـن سلمان ردَّه أغلب الحفاظ، وقالوا: روايته عن سلمان مرسلة. وأخرجه البخياري في "تاريخه" ٢١٦/٢ عن محمد ابن سلمة (ح)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ق(٢٠/٣)، والبزار في "البحر الزخار" (٢٥٢٧)، والمحاملي (٧٦)، عن جرير (ح)، والبزار (٢٥٢٨) عن أبي معاوية (ح)، وأحمد ٥/٠٤، والمحاملي (٤٣٦) عن زائدة (ح) والمحاملي (٤٣٧) عن القاسم بن مالك كلهم عن محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن الخُزاعي عن سلمان الفارسي فذكره. قال القاسم (عن محمد بن إسحاق: حدثني جميل)، وقال محمد بن سلمة: (عن ابن أبي زكريا حدثني سلمان)، وقال جرير: (عن الخُزاعي حدثني الفارسي) ولم يسمه، وقال زائدة والقاسم وأبو معاوية: (عن أبي زكريا الخزاعي عن سلمان الفارسي)، صرَّح القاسم بالتحديث. وقول محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي زكريا حدثني سلمان خطأ لأنه لم يدرك سلمان، وقول غيره (أبي زكريا الخُزاعي) مخالف لما رواه حسان بن عطية وعبد الله بن الوليد وأبان بن صالح، وأبو زكريا أدرك =

\_\_\_\_

عمر بن الخطاب وأتنى عليه، فنعته بالرجل الصالح، ووثقه ابن حبان كما في "تاريخ ابن عساكر" "/ق.٢٦-٢٦، وجميل لم يوثقه إلا ابن حبان، وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. وأخرج ابن أبي عاصم في "الجهاد" (٤٠٣)، والبخاري في "تاريخة" ٢٦١/١، وعنه الخطيب في "موضح أوهام الجمع" ٢/٠ د من طريق محمد بن يزيد الرَّحبي سمعت أبا الأشعث يحدث عن أبي عثمان الصنعاني قال: قدم علينا سلمان الخير ونحن مع شرحبيل بن السمط فقال: ...فذكره. ومحمد بن يزيد وثقه ابن حبان، وسكت عنه البحاري وابن أبي حاتم، وأبو الأشعث الصنعاني: شراحيل بن آدة شامي ثقة، وأبو عثمان الصنعاني: شراحيل بن مر رُد، وثقه ابن حبان، وهو مشهور روى عنه جماعة. وأخرج ابن أبي عاصم في "الزهد" ٢١٤/١) وابن أبي شبية ٤/٨٥ من طريق حُميد بن صخر عن يزيد عن عبد الله بن قُسيط وصفوان بن سُليم قالا: ((من مات مرابطاً مات شهيداً))، وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (٣٠٣)، وابن أبي حاتم في "المراسيل" (٢٤٥)، وأبو زُرعة الدمشقي في "تاريخة" ٢/٢١٦، وعنهما ابن عساكر في "تاريخة" ٣/ق ١٩٤، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" الأصل (٢٧٧) من طريق يحيى بن حمزة حدثنا عروة بن رُويم عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه قال: زارنا سلمان الفارسي وحرج الناس يتقونه كما يُتلقى الخليفة، فتلقيته فوقفنا نسلم عليه ..... (في قصة)، ثم روى الحديث، [وبعضهم بتخصره]. قال الناس عبد الرحمن بن إبراهيم بقول أبي عبد الله فقال له يعبد الرحمن: كان القاسم مولى لحورية بنت أبي سفيان، فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه فلذلك يقال: مولى بنبي يزيد بن معاوية، قال القاسم مولى لحورية بنت أبي سفيان، فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه فلذلك يقال: مولى بنبي يزيد بن معاوية، قال أبورُرعة: وهذا أحب القولين إلى.

وأخرجه الروياني (١٢٤٣) من طريق عبيد الله بن زَخْر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة بلفظ مختلف، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٩٥ في الجهاد ـ باب ما ذكر في فضل الجهاد، وابن قانع ١/٥٣، وأبو نُعيم في "المعرفة" (٣٦٧٥)، والبغوي كما في "الكنز" (١٩٨١٩) حدثنا زيد بن الحُبَاب أخبرني موسى بن عُبيدة أخبرني محمد بن أبي منصور عن السُّميط بن عبد الله بن سلمان البَحَلي: أنه كان في جند المسلمين، فأصابهم حَصَر ووَضَر، فقال سلمان لأمير الجند .....فذكره، وموسى ضعيف.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٢٠) عن ابن جريج أخبرني مصعب بن محمد المكي أن سلمان الفارسي مرَّ بالسَّمْط بن ثابت فذكره. وأخرج ابن أبي عناصم في "الجهاد" (٣١٢)(٣١٢)، وابن حبنان في "الضعفاء" ٩/٢، والطبراني في "الأوسط" (٣١٢)) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - متروك - عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه.

وأخرجه ابن ماجه (٢٧٦٧) في الجهاد ـ باب فضل الرباط في سبيل الله، وأبو عَوانة (٧٤٦٥)، وابن عساكر في "الأربعين في الحث على الجهاد" صــ٩٨ ـ . ٩٠ ـ من طريق ابن وهب عن الليث عن زُهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد: ((وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع))، معبد وثقه ابن حبان، وسكت عليه البخاري وابن أبي حاتم. قال البوصيري في "زوائده": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأخرجها بهذا اللفظ أبو نُعيم في "الحلية" ٢٠١/٨، والبيهقي في "الشعب" (٩٨٩٧)=

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = من طابق ان أيان وَّادعن محمد بن عمر و بن عطاء عن أبيه عن أبا هادة ما في عاً: ((من مات ما يضاً وات شهيداً نجوه)).

= من طريق ابن أبي رَوَّاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: ((من مات مريضاً مات شهبداً نحوه)). وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٢٢)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع" ٣٦٦/١، وابن أبي حاتم في "العلل" ٢٥٨/١، عن إبراهيم بن محمد متروك عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْنَ: ((من مات مرابطاً مات شهيداً ووُقي...)) نحو حديث سلمان، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٦٦٥) عن ابن جريج عن إبراهيم به، وقد صحفها إلى (( من مات مريضاً مات شهيداً )). وانظر "الكفاية" صـ٣٦٨، و"تهذيب الكمال" ٢٥٠/١٥، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" ١٣٦٠/١٣٤١، وأبو يعنى (١١٤٥) والبيهقي في "الشعب" (٩٨٩) ، وأخرجه ابن أبي عاصم (٢١٤) من طريق شيخ من أهل المدينة عن عمر بن صُهبان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمرو، وعمر روى مناكيرً عن زيد.

وأخرجه أحمد ٢٠٤٧ عن طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة به هذا لفظ معبد، أخرجه البزار (١٦٥٥) "كشف"، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ٢٨٨١ من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن زُهْرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان وأبي هريرة مرفوعاً: ((من مات مرابطاً في سبيل الله بعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر)). وأخرجه الترمذي (١٦٦٧) في الجهاد ـ باب فضل المرابط، والنسائي ٢٩٨٦ ـ ١٠ في الجهاد ـ باب في فضل المرابط، وعبد الله بن المبارك في "الجهاد" (٢٧)، وابن أبي شبية ٤/٤٨٥، وأحمد ٢٩/١، ١٥/١٥، والبخاري في "تاريخه" ٢٨٨١، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٩٩٦)، والدارمي (٢٤٢٩)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٩٩٠)، والطيالسي في "مسئده" (٨٧)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٩٩٦) من طرق عن معن وابن لهيعة وأبي معن ورشدين كلهم عن أبي عقيل زُهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان من طرق عن معن وابن لهيعة وأبي معن ورشدين كلهم عن أبي عقيل زُهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان مرفوعاً: ((رباط يوم في سبيل الله أفضل من ألف يوم فيما سواه من القرى))، فليرابط امرؤ كيف شاء وأخرج أحمد عرفوعاً: ((كل ميسيل الله فيانه يجري له أجر عمله حتى يُبعث، ويؤمن من فتان القبر)).

وأخرج ابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢٩٨)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/(١٨٤).

من طريق إسماعيل بن عَيَّاش عن عُمَر بن رُؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْري عن واثلة مرفوعاً: ((من مات مرابطاً في سبيل الله حتى يُبعث يوم الحساب)).

وأخرج الحارث ابن أبي أسامة (٦٢٨) "بغية" عن بكر بن خُنيس عن ليث عن محمد بن المنكدر عن عُبادة بن الصامت نحو حديث سلمان، وأخرج سعيد بن منصور (٢٤١٢) عن إسماعيل بن عَيَّاش عن بَحِير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة موقوفاً نحو حديث فَضَالة وعقبة، وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (٣١٦) عن المُعافى بن عمران عن إسماعيل عن بَحِير عن خالد عن أبي أمامة وعُتبة وعبد الله بن بُسر والمقدام قالوا ...به موقوفاً. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٣٧٠) والكبير (٧٤٨) ومسند الشاميين (٩٢٧) عن محمد بن حفص الأوصابي عن محمد بن حِمْير عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن أبي أمامة مرفوعاً ((من مات مرابطاً في سبيل الله أمنَّه الله من فتنة القبر)).

وأخرج ابن شاهين في "الترغيب والترهيب" (٤٤٢)، وتمَّام في "الفوائد" (٨٤٦) "روض" والبيهقـي في "الشعب" (٤٢٩٣) من طريق يحيى بن صالح عن جُميع بن ثُوَب\_ منكر الحديث، متروك ـ عن حالد بن معدان عن أبي أمامة نحوه. ......

زادَ "الطَّبرانيُ" (١): «و بُعِثَ يومَ القيامةِ شهيداً »، ورَوَى "الطَّبرانيُّ" بسندِ ثقاتٍ في حديثٍ مرفوع: «رمن مات مُرابطاً أَمِنَ الفَزَعَ الأكبرَ » (٢)، ولفظُ "ابنِ ماجه" بسندٍ صحيحٍ عن أبي هريرةَ عَلَيْهُ: «وبعثُهُ اللهُ يومَ القيامةِ آمِناً مِن الفزع » (٣)، وعن أبي أمامةً عنهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ: «إنَّ صلاةَ المرابطِ تَعْدِلُ خمسَمائةِ صلاةٍ، ونفقتُهُ اللهِ ينارَ والدِّرهمَ منهُ أفضلُ مِن سبعمائةِ دينارِ ينفقُهُ في غيرهِ » (١) ) اه.

وأخرج أحمد ٤/٥٦، والترمذي (١٦٢٥) في الجهاد \_ باب فضل النفقة في سبيل الله، والنسائي ٢/٩٤، و"الكبرى" (٤٣٩٥) و(٢١٠١) في الجهاد \_ باب فضل النفقة في سبيل الله، والتفسير (٤٧)، والبخاري في "تاريخه" ٢٢٣/٨، وابن أبي شيبة ٤/٩٧، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٧١) وابن حبان (٢١٤) (٢١٤) والطبراني (٢٥١) (٤١٥) وابن أبي شيبة ٤/٩٧، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٧١) "والآحاد والمثناني" (٧٤) وأبو القاسم البغوي في "معجمه"ق (١٥٣) والحاكم ٢/٧٨ وأبو نعيم في "المعرفة" (٢٥١) وفي "الحلية" ٤/٤، والبيهقي في "الشعب" (٢٦٨) وغيرهم من طرق عن زائدة والثوري وشيبان والمسعودي عن الشكين عن أبيه عن يُسير بن عَمِيلة عن خُريم بن فاتك الأسدي عن النبي علي الشكين عن الله كتبت له بسبعمئة ضعف)) وبعضهم يرويه مطولاً. واختلف فيه على الرشكين ورواية زائدة هي المحفوظة والله أعلم كما ذكرناه.

وأخرج أحمد ١٩٦،١٩٥١، والنسائي ١٦٧٤، والدارمي (٢٧٦٣)، والبخاري في "التاريخ" ٢١/٧ وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٧٣) (٧٤)، وأبو يعلى (٨٧٨) وابن أبي شبية ١٩١/٥ في الجهاد ـ فضل الجهاد، والطيالسي (٢٢٧)، والحاكم ٢٦٥/٣، والدولابي في "الكني" ١٢/١، والبيهقي ١٧١/٩ من طريق بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غُضيف عن أبي عُبيدة بن الجراح مرفوعاً: ((من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة ضعف)) ورواه بعضه مطولاً وفي الباب عن أبي مسعود وبريدة.

<sup>(</sup>١) تفرَّد بها معاوية بن يزيد عن عبد الله بن الوليد عن ابن أبي زكريا في حديث سلمان ولم يذكرها أبان بن صالح ولا حسان ابس عطية عن ابن أبي زكريا، وروى نحوه إبراهيم بن محمد عن موسى بن وردان في حديث أبي هريرة كما تقدم والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كما في "مجمع الزوائد" ه/٢٩٠، و"الدر المنثور" [آل عمران ــ ٢٠٠]، وفي لفظ حديث أبـان بـن صـالح عـن الخُزاعي عن سلمان: ((وأمنَ من الفزع الأكبر)) كما تقدم في التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) تقدُّم في تخريج الحديث مطولاً صـ٧١ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) أخرج عمَّام في "فوائده" (٨٤٨) "روض"، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٣١٣)، وأبو الشيخ في "الثواب" ومن طريق الديلمي "زهر الفرودس" ٢٤٥/٢، والبيهقي ٤٣/٤ من طريق جُميع عن خالد عن أبي أمامة وجميع ضعيف جداً، وأخرج ابن ماجه (٢٧٦١) في الجهاد ـ باب فضل النفقة من طريق ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن بن علي وأبي الدرادء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين كلهم رفعوه (من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل ذرهم سبعمئة ألف درهم) والخليل قال الذهبي: لا يعرف، وقال المنذري في "الترغيب" ٢٤٦/٢ وروى أبو الشيخ وغيره من حديث أنس ((إن الصلاة بأرض الرباط بألفي صلاة )) وفيه نكارة.

أُجرِيَ عليه عَمَلُهُ ورِزْقُهُ،.....أُجرِيَ عليه عَمَلُهُ ورِزْقُهُ،....

[١٩٤٨٥] (قولُهُ: أُجْرِيَ<sup>(۱)</sup> عليهِ عَمَلُهُ ورِزْقُهُ) قالَ "السَّرخسيُّ" ((وقولُهُ: «أُجرِيَ<sup>(۱)</sup> عليهِ عَمَلُهُ ورِزْقُهُ) قالَ "السَّرخسيُّ" ((وقولُهُ: «أُجرِيَ<sup>(۱)</sup> عليهِ عَملُهُ [و] (أن نُمِّيَ لهُ عملُهُ)، وذلك في كتابِ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِن اَبَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَملُهُ [و] فَم نَم اللّهُ عَملُهُ وَالسَّلامُ: «مَن مات مُرابطاً في طريق الحجِّ كُتِبَ لهُ حِجَّةٌ مبرورةٌ في كلِّ سنةٍ) فهذا هو المرادُ أيضاً في كلِّ مَن مات مُرابطاً

وأخرجه أبو يعلى في "المسند" (٦٣٥٧)، و"المعجم" (١٠١)، والطبراني في "الأوسط" (٦٣٢)، والبيهقي في "الشعب" (٤١٠٠)، والضياء في "المنتقى من مسموعاته بمرو" ق٣٦/آ عن إبراهيم بن زياد سَبَلان والحسين بن عبد الأول حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على ومن خرج حاجاً فمات كُتِبَ له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمراً فمات كُتِبَ له أجر الغازي إلى يوم القيامة). تصحف (جميل) في "الشعب" إلى (حميد).

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن يزيد إلا جميل بن أبي ميمونة ـ وثقه ابن حبان ـ ولا عن جميل إلا محمد بن إسحاق، تفرد به أبو معاوية اهـ. كذا قال، ورواه يحيى بن داود بن ميمون الواسطي فخالف سَبكان، أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" ٣٢٧/١ عنه عن أبي معاوية عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي ميمونة عن عطاء به مختصراً على الغزو، ثم قال: حدثنا أبو زرعة أيضاً حدثنا محمد بن العلاء الهَمُداني حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن ميمون بن أبي جبلة عن عطاء به مختصراً. قبل لأبي زُرعة: أيهما أصح؟ قال: الله أعلم.

وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" (٣٢٤)، حدثنا أجمد بن زكريا الرَّواس عن عمرو بن علي ثنا أبو معاوية عن هلال بن أبي ميمونة الفلسطيني ـ ذكره ابن حبان في "الثقات" ـ عن عطاء به، (نحو رواية سبّلان) كذا أسقط محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن منده في "أخبار أصبهان" من طريق رجاء بن صُهيب حدثنا علي بن قَرِين حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن إسحاق، بل على بن قَرين، = عن محمد بن إسحاق، بل على بن قَرين، =

<sup>(</sup>١) في "الأصل"و"ك" و"آ": ((وأجري))، بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٢) "شرح السّير الكبير": فضيلة الرِّباط ١٠-٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ك" و"آ": ((وأجري))، بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٤) ما بين منكسرين من عبارة "السرخسي" في "شرح السِّير الكبير"، وليست في النسخ.

<sup>(</sup>٥) لم أحده بهذا اللفظ، قال الزيلعي في "نصب الراية" ١٥٩/٣: غريب بهذا اللفظ.

قال ابن معین: كَذَّاب ضعیف، وكذَّبه موسى بن هارون، واتَّهمه العقیلی بالوضع.

وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" (٣٢٣)، والبيهقي في "الشعب" (٤٠٩٦) من طريق عبد الحميد بن صالح حدثنا ابن السمّاك عن عائذ العِجْلي عن محمد بن عبد الله البّصري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على: ((من مات في هذا الوجه ـ طريق مكة ـ لم يُعْرَض ولم يُحاسب، وقيل له: ادخل الجنة)) قالت عائشة: عن النبي على: ((إن الله ليباهي بالطائعين)) وكذلك عَلَقه البخاري في "تاريخه" ١٤٢،١٠٦/١، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣٠٨/٧، عن ابن السمّاك، لكن زيادة: ((إن الله يباهي)) موقوفة عند البيهقي، مرفوعة عند ابن شاهين، وأخرجه العُقيلي (١٤٤٧) عن مِنْدل عن عائذ بن نُسير عن عمد البّصري عن عطاء قال رسول الله على فذكره مرسلاً، وقال: هذا أولى، أي: من رواية يحيى بن يمان، قال البيهقي: رواه حسين الجُعفي عن ابن السمّاك فقصّر في إسناده، وكذلك يحيى بن أبوب.

قال ابن عدي: واختلفوا على حسين الجعفي، أخرجه أبو يعلى (٢٠٨٤)، وابن حبان في "المحروحين" ١٩٤/٢، وأبو نُعيم في "الحلية" ٢١٦/٨، والبيهقي في "الشعب" (٢٠٩٧)، والآجُرَّي في "الغُرباء" (٥٢) (٥٣)، وعنه الأصبهانيّ في "الـترغيب" (١٠٦٢)، والخطيب في "تاريخه" د/٣٦٩ عن الحسين بن علي الجُعفي ويحيى بن أبوب عن ابن السمَّاك عن عائذ بن نُسير عن عطاء عن عائشة...

قال الحارثي عن حسين: وحدثنا حسين عن سفيان بن عيينة عن رجل عن عطاء عن النبي على مثله، وهكذا روي عن الثوري وعن محمد بن الحسن الهمداني عن عائذ عن عطاء عن عائشة، وأخرجه ابن عدي ٥/٤٥ عن علي بن حرب ثنا حسين بن علي عن ابن السمَّاك عن عائذ عن عطاء عن عائشة مرفوعاً: ((من بلغ الثمانين من هذه الأمة لم يُعرض ولم يُحاسب، وقيل: ادخل الجنة)) وهذا خطأ.

وأخرجه ابن عدي ٣٥٤/٥ عن أبي البَخْتري عبد الله بن محمد بن شاكر حدثنا الحسين بـن علي الجُعفي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن سفيان الثوري عن رجل عن عطاء عن عائشة مرفوعاً ... فذكره، قال أبـو البَخْتري يقال: هذا الرجل عائذ بن نُسير.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٣٨٨) عن محمد بن صالح العَدَوي ثنا حسين بن علي عن جعفر بن بُرقان حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً به، ثم قال: لم يروه عن الزهري إلا جعفر، تفرّد به حسين الجعفي اهد. كذا قال، والذي تفرد به محمد بن صالح عنه، إلا إن قصد أنَّ الخطأ منه، وهذا بعيد، فقد وثقه ابن معين وروى له الجماعة، وقال الهروي: ما رأيت أتقن منه، ومحمد بن صالح: قال الهيشمي في "المجمع" ٢٠٨/٣: لم أحد من ذكره. وأخرجه الدارقطني ٢٩٧/٢، والخطيب في "تاريخه" ٢٠١/١ من طريق محمد بن الحسن الهَمْداني عن عائذ المُكْتِب عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة فذكره مرفوعاً لم يقل ابن أبي رباح غيره، ومحمد بن الحسن قال النسائي: متروك وقال ابن معين: كذاً ب ليس بثقة، وضعّفه غيره، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وأخرجه ابن عدي د/٤٥٦، والعقيلي (٤٤٧)، وتمَّام في "الفوائد" (٦٠٠) "روض"، وابن شاهين في "الترغيب" (٣٣٠)، والبيهقي في "الشعب" (٤٠٩٨) من طريق علي بن المديني ومحمد بن سعيد الأصبهاني وعبد الله بن وضّاح كلهم عن يحيى بن يمان عن عائذ عن عطاء عن عائشة به.

قال أبو نُعيم: تفرَّد به عائذ عن عطاء، وقال ابن عدي هذه الأحاديث لا يرويها غير عائذ هذا عن عطاء، واختلف على حسين الجعفي اهـ.

قال عثمان عن يحيى بن معين: ضعيف، وقال الدوري عن يحيى ليس به بأس، ولكن روى مناكير، قـــال العقيلي: منكــر الحديث، وقال ابن حبان: كثير الخطأ على قلته، بطلَ الاحتجاج بما انفرد لما غلب على صحيح حديثه الخطأ.

أَنَّهُ يَجِعَلُ بَمَنزِلَةِ الْمُرابِطِ إلى فَناءِ الدُّنيا فيما يَحْرِي لهُ مِن التَّوابِ؛ لأَنَّ نَيَّتُهُ استدامةُ الرِّباطِ لو بَقِيَ حيّاً إلى فَناء الدُّنيا، والثَّوابُ بحسبِ النَّيَّةِ)) اهـ. [٣/ق١/١/

قلتُ: ومقتضاهُ: أنَّ المرادَ بإجراءِ العملِ دوامُ ثوابِ الرِّباطِ كما صرَّحَ بهِ في حديثٍ آخرَ ذكرَهُ "السَّرخسيُّ"(١): ((ومَن قُتِلَ مُجاهِداً أو ماتَ مُرابِطاً فحرامٌ على الأرضِ أنْ تأكلَ لحمَهُ ودمَهُ، ولم يَخْرُجْ مِن الدُّنيا حتَّى يخرجَ مِن ذُنُوبِهِ كيومَ ولدتْهُ أُمَّهُ، وحتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِن الجُنَّةِ وزَوْجتَهُ مِن الحُورِ العِيْنِ، وحتَّى يَشْفَعَ في سبعينَ مِن أهلِ بيتِهِ، ويَجْرِي لهُ أجرُ الرِّباطِ إلى يومِ القيامةِ »(١).

وهذا غلوً، فيحيى بن يمان ضعيف، ومحمد بن الحسن متروك، والصواب أنَّ حسين الجُعفيِّ رواه عن ابسن السمَّاك عن عائذ، وابن السمَّاك وعابد صدوق لكنه يخالف، ورواه ابن عُيينة عن رجل عن عطاء عن النبي ﷺ، فإن كان هذا هو عائذ أبهمه ابن عيينة فيدل على ضعفه، لكنه رواه بوجه لا نكارة فيه شديدة، ولعله مدلس كما في رواية عبد الحميد عنه عن عبد الله بن محمد البصري عن عطاء.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (٣٥٠)، وابن عدى ٣٤٢/١، والأصبهاني في "الترغيب" (٢٠٦)، وابن الجوزي في "الموضوعات" ٢١٧/٢ من طريق إسحاق بن بشر الكاهملي حدثنا أبو معشر عن محمد ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً نحو حديث عائذ. وإسحاق قال ابن أبي شيبة وموسى الحمّال: كذّاب، قال ابن عدي والدارقطني: وهو في عداد من يضع الحديث.

وأخرجه الحارث في "مسنده" كما في "البغية" (٣٤٩) حدثنا داود بن المُحَبَّر ثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: ((هذا البيت دعامة الإسلام من خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر أو زائر كان مضموناً على الله \_ عز وجل إن قبضه \_ أن يُدخله الجنة، وإن ردَّه ردَّه بغنيمة وأجر)) وداودُ متهم، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٠٣٣) من طريق محمد بن عبد الله بن عُمير ثنا أبو الزبير به، قال الهيثمي ٢٠٩/٣: محمد بن عبد الله متروك.

<sup>(</sup>١) "شرح السِّير الكبير": فضيلة الرِّباط ٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٧٦٨) في الجهاد ـ باب فضل الرباط في سبيل الله من طريق محمد بـن يعلى السُّلَمي حدثنا عُمر بن صُبُّح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبيّ فذكره بطوله، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢٤٥/٢: وآثار الوضع ظاهرة عليه، ولا عجب، فراويه عُمر بن صُبُّح، ولولا أنه في الأصول لما ذكرته.

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في "جامع المسانيد": أخلِق بهذا الحديث أن يكون موضوعاً؛ لما فيه من المجازفة، ولأنه من رواية عُمَر بن صُبْح أحد الكذابين المعروفين بوضع الحديث، قال السيوطي في "الدر المنثور" [آل عمران / ٢٠٠]: إسنادهُ واهٍ وعمرُ بن صُبح قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، وقال الأزدي: كذاب، له حديث في الجهاد.

وأَمِنَ الفُتَّانَ، وبُعِثَ شهيداً آمِناً من الفَزَعِ الأكبرِ)(١)، وتمامُهُ في "الفتح"(٢).....

وظاهرُهُ: أَنَّ مَن ماتَ مُرابِطاً يكونُ حيَّا في قبرِهِ كالشَّهيدِ، وبهِ يظهرُ معنى إجراءِ رزقِهِ عليهِ.

(تنبية)

### مطلبٌ في بيانِ مَن يجري عليهمُ الأجرُ بعدَ الموتِ

قالَ "الشَّارِحُ" في شرحِهِ على "الملتقى"(٢): ((قد نَظَمَ شيخُنا الشَّيخُ "عبدُ الباقي الحنبليُّ"(٤) المحدِّثُ ثلاثةَ عشرَ مَمَّن يَحْرِي عليهِ الأحرُ بعدَ الموتِ على ما جاءَ في الأحاديثِ \_ وأصلُها للحافظِ "الأسيوطيِّ" رحمَهُ اللهُ تعالى \_ فقال: [الوافر]

إذا مات ابن آدم جاء يجري عُلُومٌ بَشْها ودُعاء نَجْسلِ عُلُومٌ بَشْها ودُعاء نَجْسلِ وراَثَة مُصْحَفٍ ورباط ثَغْرٍ وبيت للغريب بناه ياوي وتعليب لغريب بناه ياوي وتعليب لقسرآن كريب كذا مَن سنَّ صالحة ليُقْفَى

عليهِ الأجرُ عُدَّ ثلاث عشرِ وغَرْسُ النَّحلِ والصَّدقاتُ بَحري وغَرْسُ النَّحلِ والصَّدقاتُ بَحري وحفْرُ البئرِ أو إحراء نَهْرِ البيهِ أو بناءُ مَحَلِّ ذِكْرِ البيهِ أو بناءُ مَحَلِّ ذِكْرِ شَعِيدٌ للقتالِ لأحللِ بِرِّ فَخُذْها مِن أحاديثٍ بشعرِ)).

### مطلبٌ: المُرابِطُ لا يُسألُ في القبرِ كالشَّهيدِ

[١٩٤٨٦] (قولُهُ: وأمِنَ الفُتَّانَ) ضُبِطَ: ((أَمِنَ)) بفتحِ الهمزةِ وكسرِ الميمِ بـلا واوٍ، و((أُومِنَ)) بضمِّ الهمزةِ وبزيادةِ واوٍ، وضُبِطَ: ((الفتَّانُ)) بفتحِ الفاءِ، أي: فَتَّانَ القبرِ، وفي روايةِ "أبي داود"

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه صــ٤٣٧ـ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب السّير ١٨٨/٥.

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب الجهاد ١/١٣٤ (هامش "بحمع الأنهر")،

<sup>(</sup>٤) عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الدِّمشقي الحنبلي، تقي الدين، الشهير بابن البدر (ت١٠٧١هـ). ("خلاصة الأثر" ٢٨٣/٢، "فهرس الفهارس" ٣٣٨/١، "هدية العارفين" ١٩٧/١).

(هو فَرْضُ كِفايةٍ) كلُّ ما فُرضَ لغيرِهِ فهو فرْضُ كفايةٍ إذا حَصَلَ المقصودُ بالبعضِ، وإلاَّ فَفَرْضُ عَيْنٍ،....

في "سننِهِ": «وأَمِنَ مِن فَتَّانَي القـبرِ »(١)، وبضمِّها جمعُ ((فـاتنِ))، قـالَ "القرطبيُّ"(١): ((وتكـونُ للحنس، أي: كلِّ ذي فتنةٍ)).

قلتُ: أو المرادُ ((فُتَّانُ القبرِ)) مِن إطلاقِ صفةِ الجمعِ على اثنينِ، أو على أنَّهم أكثرُ مِن اثنينِ، فقد وَرَدَ: أَنَّ فَتَّانِي القبرِ ثلاثةٌ أو أربعةٌ أَن وقد استدلَّ غيرُ واحدٍ بهذا الحديثِ على أنَّ المُرابِطَ لا يُسألُ في قبرِهِ كالشَّهيدِ، "علقميّ" على "الجامع الصَّغيرِ".

[١٩٤٨٧] (قولُهُ: هو فَرْضُ كِفايةٍ) قالَ في "الدُّرِّ المنتقى"(٥): ((وليسَ بتطوَّعِ أصلاً، هو الصَّحيحُ، فيَجِبُ على الإمامِ أَنْ يبعثَ سَرِيّةً إلى دارِ الحربِ كلَّ سنةٍ مرَّةً أو مرَّتينِ، وعلى الرَّعيَّةِ إعانتُهُ إلاَّ إذا أَخَذَ الحراجَ، فإنْ لم يَبْعَثْ كَانَ كلُّ الإثم عليهِ، وهذا إذا غَلَبَ على ظُنّهِ أَنَّهُ يُكافِئهم، وإلاَّ فلا يُباحُ قتالُهم، بخلافِ الأمرِ بالمعروفِ، "قُهِستاني "(٢) عن "الزَّاهديِّ")) اهر.

[١٩٤٨٨] (قُولُهُ: إذا حَصَلَ اللقصودُ بالبعضِ) هذا القَيْدُ لا بُدَّ منهُ؛ لئلاَّ ينتقضَ بالنَّفِير العامِّ،

(قُولُهُ: وقد استَدَلَّ غيرُ واحدٍ بهذا الحديثِ على أنَّ المُرابِطَ لا يُسأَلُ في قَبْرِهِ إلخ) هذا الاستدلالُ غيرُ ظاهر، فإنَّ غايةَ ما أفادَهُ الأَمْنُ من الفُتَّان، معَ أنَّ المعلومَ أنَّه غيرُ مَلَكَي السؤال.

(قُولُهُ: وليسَ بتطوُّعٍ أصلاً إلخ) فيه: أنَّه إذا قامَتْ طائفةٌ بفَرْضِ الكِفايةِ حتَّى سَقَطَ عنهم لو أَتَــى بالجهادِ طائفةٌ أخرى لا يُتَصوَّرُ إلاَّ كونُهُ تطوُّعاً، فإنَّ فرضَ الكفايةِ حَصَلَ أوَّلاً، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) السنن (٢٥٠٠) في الجهاد ـ باب في فضل الرِّباط، وتقدُّم تخريجه صـ٤٤٤ ـ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) "المفهم": كتاب الجهاد والسير .. باب في فضل الرِّباط وكُمِ الشهداءُ؟ ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٣) لم نحد ما يدلُّ على أنهم ثلاثة أو أربعة والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته ۲٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب الجهاد ٢٣٢/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٢/٣١٠.

ولعلَّه قَدَّمَ الكِفايةَ لكثرتِهِ (ابتداءً) وإنْ لم يَبدؤونا، وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن قَلَالُوكُمْ فَالْتَعَلُوهُمْ الْحُسْرِةِ وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فإنَّهُ معَهُ مفروضٌ لغيرِهِ معَ أنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ لعدمِ حُصُولِ المقصودِ بالبعضِ، "نهر"(١).

قلت: يعني: أنَّهُ يكونُ فرضَ عين على مَن يحصُّلُ بهِ المقصودُ، وهو دفعُ العدوِّ، فمَن كانَ بِخِذَاءِ العدوِّ إذا لم يُمْكِنْهم مُدَافعتُهُ يُفترَضُ عَيْناً على مَن يَلِيْهم، وهكذا كما سيأتي (١)، ولا يخفَى أنَّ هذا عند هجومِ العدوِّ أو عند خوفِ هجومِهِ، وكلامُنا في فرضيَّتِهِ ابتداءً، وهذا لا يُمْكِنُ أنْ يكونَ فرضَ عَيْنٍ إلاَّ إذا كانَ بالمسلمينَ قِلَّةٌ \_ والعيادُ باللهِ تعالى \_ بحيثُ لا يُمكِنُ أنْ يَقُومَ به بعضُهم، فحينئذٍ يُفترضُ على كلِّ واحدٍ منهم عَيْناً، تأمَّل.

١٩٤٨٩٦ (قولُهُ: ولعلَّهُ قَدَّمَ الْكِفايةَ) أي: الَّـذِي هـو فـرضُ كفايـةٍ علـى فَـرْضِ العَـينِ، وهـو الآتي (٣) في قولِهِ: ((وفَرْضُ عَينٍ إِنْ هَجَمَ العدقُ)).

[١٩٤٩٠] (قُولُهُ: لكَثْرِيهِ) أي: كثرة وقوعِهِ.

[19:91] (قولُهُ: وأمَّا قولُهُ تعالى إلخ) جوابٌ عمَّا يَرِدُ على قولِهِ: ((ابتداءً)) وعلى عدمِ تقييدهِ بغيرِ الأشهرِ الحُرُمِ، ثمَّ اعلَمْ أنَّ الأمرَ بالقتالِ نَزَلَ مُرَتَّباً، فقد كانَ ﷺ مأموراً أوَّلاً بالتبليغ والإعراضِ فأصدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشَرِكِينَ ﴾ [الحجر - ٤٤]، ثمَّ بالمجادلةِ بالأحسنِ ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ وَفَاصَدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر - ٤٤]، ثمَّ بالمجادلةِ بالأحسنِ ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ ﴾ [الحج - ٣٩] الآية، ثمَّ أَذِنَ لهم بالقتالِ ﴿ أَذِنَ لِللّذِينَ يُقُدَ تَلُونِ ﴾ [الحج - ٣٩] الآية،

(قولُهُ: ولا يَخْفَى أنَّ هذا عندَ هُجُومِ العدوِّ أو عندَ حوفِ هُجُومِهِ إلخ) كلامُهُ في بيانِ فَرْضِ الكِفايةِ في حَدِّ ذاتهِ، فيحتاجُ لزيادةِ هذا القَيْدِ لإخراجِ ـ ما لو هجمَ العدوُّ ـ من ضابطِ فَرْضِ الكِفايةِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السّير ق ٣٢٠/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٤٩٧] قوله: ((بل يفرضُ على الأقربِ فالأقربِ الخ)).

<sup>(</sup>٣) صـ ٧١ عـ ٧٢ع - "در".

### (إِنْ قَامَ بِهِ البَعْضُ) ولو عَبيداً أو نِساءً (سَقَطَ عن الكُلِّ، وإلاَّ) يَقُمْ بِهِ أَحدُّ.....

ثم أُمِرُوا بالقتالِ إِنْ قاتلوهم ﴿ فِيدِّ فَإِن قَنَالُوكُمْ فَافْتَكُوهُمْ ﴾ [البقرة - ١٩١]، ثم أُمرُوا بهِ بشَرْطِ انسلاخ الأشهرِ الحُرُمِ ﴿ فَإِذَا اَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة - ٥]، ثم أُمرُوا بهِ مطلقاً ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [البقرة - ١٩] الآية، واستقرَّ الأمرُ على هذا، "سرخسيّ (١) ملحّصا، يعني: في جميع الأزمان والأماكن سوى الحَرَمِ كما في "القُهِستانيّ (٢) عن "الكرمانيّ ، ثمّ نقل (٢) عن "الخانيّة (أنّ : (رأنَّ الأفضل ٢٥٥ / ١٠) أنْ لا يُبتَدَأ بهِ في الأشهرِ الحُرُمِ) اهد. والمرادُ بقولِهِ: (رسوى الحَرَمِ)) إذا لم يدخلوا فيهِ للقتال، فلو دَخلُوهُ للقتال حَلَّ قِتالُهم فيهِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ حَقَّى يُقَنِيلُوكُمْ فِيهٍ ﴾ [البقرة - ١٩١]، وتَمَامُهُ في "شرح السيّر (٥٠).

### مطلبٌ في الفرق بينَ فرضِ العَينِ وفرضِ الكفايةِ

[1989] (قولُهُ: إِنْ قامَ بهِ البَعْضُ) هَذهِ الجملةُ وَقعَتْ مَوقِعَ التَّفسيرِ لفرضِ الكفايةِ، "فتح" (١) وحاصلُهُ: أَنَّ فرضَ الكفايةِ ما يَكْفِي فيهِ إقامةُ البعضِ عن الكلِّ؛ لأنَّ المقصودَ حصولُهُ في نفسيهِ مِن مجموع المكلَّفينَ كتغسيلِ اللِّتِ وتكفينِهِ وردِّ السَّلامِ، بخلافِ فرضِ العَينِ؛ لأنَّ المطلوبَ نفسيهِ مِن كلِّ عَينِ، أي (١): مِن كلِّ ذاتٍ مكلَّفةٍ بعينها، فلا يكفِي فيهِ فعلُ البعضِ عن الباقينَ، ولذا كانَ أفضلَ كما مرَّ (١)؛ لأنَّ العناية بهِ أكثرُ، ثمَّ إنَّ فرضَ الكفايةِ إلمَّا يجبُ على المسلمينَ العالمينَ بهِ سواءٌ كانوا كلَّ المسلمينَ شرقاً ومَغْرِباً أو بعضَهم، قالَ "القُهستانيُّ ((وفيهِ رَمْزٌ إلى أنَّ فرضَ سواءٌ كانوا كلَّ المسلمينَ شرقاً ومَغْرِباً أو بعضَهم، قالَ "القُهستانيُّ ((وفيهِ رَمْزٌ إلى أنَّ فرضَ

<sup>(</sup>١) "شرح السّير الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٢/٠١٠.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب السُّير ـ الباب الأول في إباحة القتال ومن يباح قتله ٥٥٨/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح السّير الكبير": باب الحربيّ يدخل الحرمَ غيرَ مستأمن ـ مسألة (٥٥٧) ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السِّير ٥/٩٨.

<sup>(</sup>٧) ((من كلِّ عين، أي)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٨) صع دع ده ع د "در".

<sup>(</sup>٩) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٢/٣١٠/٢.

# في زَمَنِ ما (أَثِمُوا بتَرْكِه) أي: أَثِمَ الكُلُّ من المُكلَّفين،.....

الكفايةِ على كلِّ واحدٍ مِن العالمِينَ بهِ بطريق البَدَل، وقيلَ: إنَّهُ فرضٌ على بعض غير معين، والأوَّلُ المحتارُ؛ لأنَّهُ لو وَجَبَ على البعضِ لكانَ الآثِمُ بعضاً مُبُهَماً، وذا غيرُ مقبول، وإلى أنَّهُ قد يَصِيرُ بعضُ لا يَجبُ على أحدٍ، وبحيثُ يَجبُ على بعض دونَ بعضٍ، فإنْ ظنَّ كلُّ طائفةٍ مِن المكلَّفينَ أَنَّ غيرَهم قد فَعَلُوا سَقَطَ الواجبُ عن الكُلِّ وإنْ لَزِمَ منهُ أنْ لا يقومَ بهِ أحدٌ، وإنْ ظنَّ كلُّ طائفةٍ أنَّ غيرَهم لم يَفْعُلوا وَجَبَ على الكلِّ، وإنْ ظنَّ البعضُ أنَّ غيرَهم أتى بهِ وظنَّ آخرونَ أنَّ غيرَهم ما أَتَى بهِ وَخَبَ على الكلِّ، وإنْ ظنَّ البعضُ أنَّ غيرَهم أتى بهِ وظنَّ آخرونَ أنَّ غيرَهم ما أَتَى بهِ وَجَبَ على الأخرينَ دونَ الأوَّلِينَ، وذلكَ لأنَّ الوجوبَ ههنا مَنْ وط بظَنِ المكلَّف؛ لأنَّ عصيلَ العلمِ بفعلِ الغيرِ وعدمَهُ في أمثالِ ذلكَ في حَيِّزِ التَّعسُّرِ، فالتَّكليفُ بهِ يُؤدِّي إلى الحَرَج، وتمامُهُ في "مناهج العقول الغيرِ وعدمَهُ في أمثالِ ذلكَ في حَيِّزِ التَّعسُّرِ، فالتَّكليفُ بهِ يُؤدِّي إلى الحَرَج، وتمامُهُ في "مناهج العقول الغيرِ وعدمَهُ في أمثالِ ذلكَ في حَيِّزِ التَّعسُّرِ، فالتَّكليفُ بهِ يُؤدِّي إلى الحَرَج، وتمامُهُ في "مناهج العقول الغيرِ على على الحاهل بهِ، وما في "حواشي الكشَّاف"(١٤) في المناف التَّفتازانيِّ" ـ أنَّهُ يجبُ عليهِ أيضاً ـ فَمخالفٌ للمتداولاتِ)) اهد.

المعض في أيِّ زمن ما) مفهومُهُ: أنَّهُ إذا قامَ بهِ البعضُ في أيِّ زمنٍ سَقَطَ عن الباقينَ مطلقاً، وليس كذلك، "ط"(٥)؛ لِما تقدَّمَ (٢) مِن أنَّهُ يجببُ على الإمامِ في كلِّ سنةٍ مرَّةً ومرَّين، وحينئذٍ فلا يكفي فعلُهُ في سنةٍ عن سنةٍ أخرى.

[١٩٤٩٤] (قولُهُ: مِن المُكلَّفينَ) أي: العالِمينَ بهِ كما مرَّ<sup>(٧)</sup>، ونظيرُهُ: أَنَّهُ لو ماتَ واحدٌ مِن جماعةٍ مسافرينَ في مفازةٍ فإنمَّا يَجِبُ تكفينُهُ والصَّلاةُ عليهِ كفايةً على باقي رُفَقائِهِ العالِمينَ بهِ دونَ غيرِهم.

(قولُهُ: بحيثُ لا يَجِبُ على أحدٍ وبحيثُ يَجِبُ على بعضٍ إلخ) عبارةُ "القُهِستانيِّ": ((وبحيثُ يَجِبُ على كلِّ أحدٍ وبحيثُ يَجِبُ الخ)).

<sup>(</sup>١) لم نعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) أي: وفيه رَمْزٌ إلى أنه ....

<sup>(</sup>٣) ((لم)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته ٤١/١.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد ٢/٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) الْمُقُولَة [١٩٤٨٧] قُولُه: ((هُو فَرضُ كَفَايَةٍ)).

<sup>(</sup>٧) المُقولة [١٩٤٩٢] قوله: ((إن قام به البعضُ)).

وإِيَّاكَ أَن تَتَوَهَّم أَنَّ فرضيَّتَهُ تَسقُطُ عن أهل الهِندِ بقِيامِ أهلِ الرُّومِ مَثَلاً،.....

[١٩٤٩٥] (قولُهُ: وإيَّاكَ إلخ) كذا في شرح "ابنِ كمالِ"، ومثلُهُ في "الحواشي السَّعديَّةِ "(١).

(۱۹۶۹ (وود. وإيك إلى الله و المسلمين عن المسلمين المسلمين على ألم المسلمين المسلمين على المسلمين المسلمين المسلمين على المسلمين المسلمي

قلتُ: وحاصلُهُ: أنَّ كلَّ موضع خِيْفَ هُجُومُ العدوِّ منهُ فُرِضَ على الإمامِ أو على أهلِ ذلكَ الموضع جِيْفَ هُجُومُ العدوِّ منهُ فُرِضَ على الإمامِ أو على أهلِ ذلكَ الموضع جِفْظُهُ، وإنْ لم يَقْدِرُوا فُرِضَ على الأقربِ إليهم إعانتُهم إلى حصولِ الكفايةِ بمقاومةِ العدوِّ، ولا يخفى أنَّ هذا غيرُ مسألتِنا وهي قتالُنا لهم ابتداءً، فتأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الحواشي السعدية": كتاب السِّير ٥/٠١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((المسلمين الهنود المسلمين)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السِّير ق ٣٢٠/أ.

<sup>(</sup>٤) "الحواشي السعدية": كتاب السِّير ١٩١/٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "الحواشي السعدية": كتاب النبير ١٩٢/٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السِّير ق ٢٠/١.

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب السّير ٩٨/٧.

719/4

المادعة المنابعة المادعة المنابعة المن

[١٩٤٩٨] (قولُهُ: لا يُفرَضُ على صَبِيًّ) في "الذَّخيرة": ((للأبِ أَنْ يَأَذَنَ للمراهقِ بالقتالِ وإنْ خافَ عليهِ القتلَ))، وقالَ "السُّغديُّ"(٢): ((لا بدَّ أَنْ لا يخافَ عليهِ، فإنْ خافَ قتلَهُ لم يأذَنْ لهُ))، نهر (٣). عليهِ القتلَ))، وقالَ "السُّغديُّ"(٢) مُفَادُهُ: أَنْ لا يَخافَ عليهِ، فإنْ خافَ قتلَهُ لم يأذَنْ لهُ)، نهر (٣). الموانِ مُفَادُهُ: أَنَّهما لا يأثمانِ في مَنْعِهِ، وإلاَّ لكانَ لهُ الخروجُ حتَّى يَيْطُلَ

<sup>(</sup>١) "الدرر الغرر": كتاب الجهاد ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) أي: في كتابه "شرح السِّير الكبير" كما في "المحيط البرهاني" ١/ق ٥٥٨/أ.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السِّير ق ٣٢٠/ب.

عنهما الإثمُ معَ أنَّهما في سَعَةٍ مِن مَنْعِهِ إذا كَانَ يَدْخُلُهما مِن ذلكَ مشقَّةٌ شديدةٌ، وشَمِلَ الكافرين أيضاً أو أحلهما إذا كَرِهَ خروجَهُ مخافةً ومشقّةً، وإلاَّ بل لكراهة قِتال أهلِ دينِهِ فلا يُطِيعُهُ مالم يَخَفْ عليه الضَّيعة؛ إذ لو كَانَ مُعْسِراً مُحتاجاً إلى خِدْمتِهِ فُرضَتْ عليه ولو كافراً، وليسَ مِن الصَّوابِ تركُ فرضِ عين ليتوصَّلَ إلى فرضِ كفايةٍ، ولو ماتَ أبواهُ فأذِنَ لهُ حدُّهُ لأبيهِ وحدَّتُهُ لأمّهِ ولم يأذن لهُ الآخران - أي: أبو الأمِّ وأمُّ الأب - فلا بأسَ بخروجهِ لقيامِ أبي الأب (١) وأمِّ الأمِّ مقامَ الأب والأمِّ عندَ فَقْدِهما، والآخران كباقي الأجانبِ إلاَّ إذا عُدِمَ الأوَّلان، فالمُسْتَحبُّ أنْ لا يَخْرُبَ إلاَّ بإذنِهما، ولو لهُ أمُّ أمُّ وأمُّ أبٍ فالإذنُ لأمِّ الأمِّ بدليلِ تقدُّمِها في الحضانةِ، ولأنَّ الأحرى لا تقومُ مقامَ الأب، ولو لهُ أب وأمُّ أب لا ينبغي الخروجُ بلا إذِنها؛ لأنَّها كالأمِّ لأنَّ حقَّ الحضانةِ لها، وأمَّا غيرُ هؤلاء كالرَّوجةِ والأولادِ والإحوان (٢) والأعمامِ فإنَّ يُخرِجُ بلا إذِنهم إلاَّ إذا كانت نَفقتُهُمْ فيرُ هؤلاء كالرَّوجةِ والأولادِ والإحوان (٢) والأعمامِ فإنَّ يُخرِجُ بلا إذِنهم إلاَّ إذا كانت نَفقتُهُمْ واحبةً عليه، وخاف عليهم الضَّيْعة آه. ملخصاً مِن "شرح السَّير الكبير" (٢).

### مطلبٌ: طاعةُ الوالدينِ فرضُ عينِ

العَينِ العَينِ العَينِ العَتهُما فَرْضُ عَيْنِ) أي: و الجهادُ لم يتعيَّنْ، فكانَ مراعاةُ فرضِ العَينِ العَينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ العَينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلْكَ عَلَيْكِ عَ

قلتُ: وفيهِ نظرٌ، فإنَّ الأولى هنا بمعنى الأَقْـوى والأَرْجـحِ، أي: أنَّ الأقـوى مراعـاةُ فـرضِ العينِ؛ لقوَّتِهِ ورُجْحانِهِ على فرضِ الكفايةِ، فحيثُ ثَبَتَ أنَّهُ فرضٌ كانَ خلافُهُ حراماً، ولذا قالَ

<sup>(</sup>١) في "آ": ((أبي الأم))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((الأخوات)).

<sup>(</sup>٣) "شرح السّير الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع ١٩٢/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السيّر د/٧٨.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السّير ١٩٤/٥.

وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لـ "العبَّاسِ بنِ مِرداسٍ" لَمَّا أراد الجهادَ: ﴿ اِلزَمْ أُمَّكَ؟ فإنَّ الجنَّةَ

"السَّرخسيُّ"('): ((فعليهِ أَنْ يُقَدِّمَ الأقوى))، نعم قدَّمنا(') آنفاً عنهُ (') في الجدِّ والجدَّةِ الفاسدينِ أنَّ المستحبَّ أنْ لا يخرجَ إلاَّ بإذنِهما.

الموري (قولُهُ: وقالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إلخ) دليلٌ آخرُ على تقديم بـرِّ الوالدَينِ، وقدَّمنا<sup>(٤)</sup> الحديثَ المَّفقَ عليهِ، وفيهِ تقديمُ بِرِّهما على الجهادِ، وفي "صحيحِ البخاريِّ" في الرَّحلِ الَّذي حاءَ يَستأذِنُ النَّبيُّ عَلَيْنٌ في الجهادِ قالَ: «أحيُّ والداكَ؟ » قالَ: نعم، قالَ: «ففيهما فجاهدُ (٥)».

(١) "شرح السبّر الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع ١٩٢/١.

(٢) في المقولة السابقة.

(٣) أي: عن "السرحسي".

(٤) انظر صـ٢٣٦.

(٥) فيه حديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري.

أخرجه البخاري (٣٠٠٤) في الجهاد ـ باب الجهاد بإذن الأبوين، و(٥٩٧٢) في الأدب ـ باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، وفي "الأدب المفرد" (٢٠)، ومسلم (٢٥٤٩) في البر والصلة ـ باب بر الوالدين، وأبــو داود (٢٥٢٩) في الجهـاد ــ بـاب في الرحل يغزو وأبواه كارهان، والترمذي (١٦٧١) في الجهاد ـ باب فيمن خسر ج في الغزو وتبرك أبويه، والنسائي ١٠/٦ في الجهاد ـ الرخصة في التخلف لمن له والدان، وأحمد ٢/١٦، ١٦٨، ١٩٣، ١٩٧، ٢٢١، والحُميدي (٥٨٥)، والبغوي في "الجعديات" (٤٤٤)، وابس أبيي شبية ٧٣/١٦، والطحاوي في "بيان المشكل" (٢١١٩) و(٢١٢١) و(٢١٢١) وعبد الرزاق (٩٢٨٤) في الجهاد ـ باب الرجل يغزو وأبوه كاره له، والطيالسيي (٤٢٦٤)، وابن حبان (٣١٨) و(٤٢٠)، والطبراني في "الأوسط" (٨٩٩٨)، وأبو نُعيم في "الحلية" د/٦٦، ٧٣٥/٧، والبيهقيي في "السنن" ٩/د٢--٢٦ و"الشُعب" (٧٨٢٥)، والخطيب في "تاريخه" ٢٥٠/٤، وفي "أخلاق الراوي" (١٧٥٩) من طرق عن مِسْعَر والثوري وشعبة كلهم عن حبيب بن أبي ثابت سمعت أبا العباس الشاعر وكان مرضياً لا يُتَّهم في حديثه، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: حماء رجل إلى النبي ﷺ ... فذكره، قال مسلم وأبو داود وأبو نُعيم وابن حبان والبيهقي: أبو العباس هو السائب بن فرّو خ. وأخرجه مسلم من طريق أبي إسحاق الفَزَاري وزائدة عن الأعمش عن حبيب به، ولم يذكر اسم أبي العباس. وأخرجه الطحاوي (٢١١٨)، وأبو نعيم في "الحلية" د/٦٨، والبيهقي في "الشُّعب" (٧٨٢٦) من طريــق محمــد بــن عبد الله بن كُناسة، حدثنا الأعمش عن حبيب عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو به، وابن كُناسة وثقـه ابـن معـين وعلى ويعقوب والعجلي وغيرهم، وله أخطاء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، قال البيهقيي: ويحتمل أن يكون الأعمش قد رواه على الوجهين جميعاً، ورواه أبو أسامة وغيره عن الأعمش كما رواه ابن كُناسة اهـ. قال ابن حجر في "الفتح" ١٦٩/٦: وقد خالف الأعمشَ شعبةُ، فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب عن عبـد اللـه ابن باباه عن عبد الله بن عمرو فلعل لحبيب فيه إسنادين ويؤيده أن بكر بن بَكَّار رواه عن شعبة عن حبيب عن ابن باباه اهـ. كذا عزاه ابن حجر لابن ماجه، وليس في المطبوع، ولم يعزه المزِّيُّ إلى ابن ماجه، ولا استدركه ابن حجر عليه في =

"الذكت الظراف" انظر "التحفة" (٨٦٣٤)، وبكر بن بَكَّار ضعيف. وأخرجه أبو نُعيم في "الحلية" د ٨٨٥ من طريق الحارث ابن أبي أسامة حدثنا عبد العزيز بن أبان ـ كنَّاب ـ حدثنا مِسْعَر (ج)، ومن طريق محمد بن محمد بن حَمد بن صغية كلهم عن ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ أثنا محمد بن كثير ثنا سفيان (ح)، ومن طريق بكر بن بَكَّار عسن شعبة كلهم عن حبيب عن عبد الله بن باباه به. وهذا خلاف ما روى أصحاب شعبة وسفيان ومِسْعَر كوكيع وعبد الرحمن بن مهدي ويُحيى بن سعيد وأبي نعيم والطيالسي ويعقوب بن إسحاق ووهب بن جرير وغُننر والفيريابي وعلى بن الجعد وحجاج بن محمد وابن أبي عدي وعفان وبَهْز وآدم بن أبي إياس وغيرهم بل خلاف ما رواه البحاري وأبو داود وأبو خليفة عن محمد ابن كثير العبدي، وهذا هو المشهور عن مِسْعَر أنه قال: (أبو العباس الشاعر)، قال أبو نُعيم: رواه عنه سنيمان التيمي وابن عيينة والناس، وكذلك رواه إسحاق الأزرق ووكيع و يزيد، وصال الطحاوي إلى الجمع، فقال: أبو العباس الشاعر صاحب هذا الحديث اسمه عبد الله بن باباه، وهذا جيد محتمل لو صحَّ السندُ فيه: فابن باباه مكي، ويروي عنه حبيب بن أبي ئابت، إلا أنَّ فيه نظراً، فلم يقل أحد: إنَّه شاعر، ولم يُكنه أحد بأبي العبنس، وسمَّاد أكثر الحفاظ السائب بن فرون كما تقدم، والله أعلم. واضطرب الحسن بن فتية، فرواه مرة على الصواب عن مِسْعَر عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو، ثم رواه عن مِسْعَر عن حمد بن جُحادة عن أنس به.

أخرجه أبو نُعيم في "الحلية" ٦٤/٥ و ٢٢٤/٧، ثم قال: غريبٌ من حديث مِسْعَر ومحمد بن جُحادة، والصحيح المشهور عن مِسْعَر عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو اهـ. والحسن بن قتيبة وإن قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به فقــد ردَّ الذهبـي ذلك فقال: بل هو هالك، قال الدارقطني: متروك، وضعَّفه أبو حاتم، وقال الأزدي: واهي الحديث، وقال العقيلي: كثير الوهم. وأخرجه عبد الرزاق (٩٢٨٦) عن الثوري عن محمـد بن جُحادة عن الحسن مرسلاً، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٩٣٦) من طريق ميمون بن نَجيح أبو الحسن حدثنا الحسن عن أنس وقال: لم يروه عن الحسن إلا ميمون اهـ. وميمون: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٣٣١)، وعنه أبو نُعيم في "الحلية" د/٨٦ قال: حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا رَبَاح بن زيد عن معمر عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر به، وإبرهيم ومحمد: لم أجدهما، ولعنهما صَحَّفًا ذلك من مِسْعَر وعبد الله بن عمرو، وأسقطا أبا العباس، والله أعلم. قال الطبراني: تفرد به رَبَاح عن معمر، قال أبو نعيم: فخالف معمر الجماعة ـ كذا قال والمحالفة من رباح ـ ورواه مِسْعَر والثوري عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه أبو نعيم ٦٨/٥ من طريق المسيب بن شريك عن الثوري عن حبيب عن ابن عباس، ثم قال: فخالف أصحاب الثوري وأصحاب حبيب. والمسيب بن شريك: قال مسلم وجماعة: متروك، وقال البخاري: سكتوا عنه. وأخرجه أحمد ١٦٣/٢، ومسلم (٢٥٤٩)، وسعيد بن منصور (٢٣٣٦)، وأبو يعلى (٢٧٢٤)، والبيهقي في "السنن" ٢٦/٩، وفي "الشُّعب" (٧٨٢٧) من طريـق محسد بن إسحاق وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن نـاعم مـولى أم سـلمة قـال: حججـت مـع عبـد اللـه بـن عمرو، فذكره في قصة. وكذا رواه محمد بن عبيد عن ابن إسحاق، ورواه عبد الرحيم عنه فقال: (ابـن عمـر)، وهـو تصحيف، وأخرجه أحمد ١٦٠/٢، ١٩٤، ١٩٨، ٢٠٤، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٣) و(١٩)، وأبو داود (٢٥٢٨)، والنسائي ١٤٣/٧، وفي "الكبرى" (٢٧٨٢) في البيعة ـ باب البيعة على الهجرة، وابن ماجه (٢٧٨٢) في الجهاد ـ باب الرجل يغزو وله أبوان، وعبد الرزاق (٩٢٨٥)، والحميدي (٥٨٤)، وابن أبي شيبة ٢ ١٤٣/١، -

وذكرَ بعضُهم (١) أنَّ ذلكَ الرَّجلَ هو جاهمةُ بنُ العباسِ بنِ مِرداسَ، ثمَّ رأيتُ في "شرح السِّيرِ الكبيرِ" (١) قالَ: ((وذُكِرَ عن ابنِ عباسٍ بنِ مِرداسَ أَنَّهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ إنِّي أريدُ الجهادَ، قالَ: « ألكَ أمُّ؟ قالَ: نعم، قالَ: الزمْ أمَّكَ » (٢). إلخ)).

- والطحاوي في "المشكل" (٢١٢٣) و(٢١٢٩) و(٢١٣١)، وسعيد بن منصور (٢٣٣٢)، وابن حبان (٤١٩) و(٢٢٣)، والطحاوي في "المسنن" ٢٦/٩، وفي والحاكم ١٩٢٤، وأبو نعيم في "الحلية" ١٥٠٧، و"تاريخ أصبَهان" ١٤٣/٧، والبيهقي في "السنن" ٢٦/٩، وفي "الشُّعب" (٧٨٢٨)، والخطيب في "أخلاق الراوي" (١٨٦٠) من طريق السفيانين وشعبة وابن عُليَّة وابن جريج ومحمد بين فضيل ومسعّر والمحاربي والحمَّادَين كلهم عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو .... فذكره. ورواية سفيان وشعبة وحماد عن عطاء قبل اختلاطه، وسماعهم قديم.

كذا رواه غُندر عن شعبة، ورواه بهز وعبد الرحمن بن زياد ومسلم بن إبراهيم عن شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر، وفي لفظ بهز شك شعبة فقال: أظنه عن عبد الله بن عمره أخرجه أحمد ١٩٧/٢، وسعيد بن منصور (٢٣٣٤)، وابن حبان (٤٢١) عن هُشَيم عن يعلى به. وأخرجه الخطيب في "أخلاق الراوي" (١٧٦١) عن هُشَيم عن يعلى به. وأخرجه أحمد ٧٥٧، وأبو داود (٢٥٣٠)، وسعيد بن منصور (٢٣٣٤)، وأبو يعلى (٢٠٤١)، وابن حبان (٤٢٢)، والحاكم ١٠٣/٢، وأبو داود (٢٥٣٠)، والبيهقي ٢٦/٩ من طريق ابن لَهيعة وعمرو بن الحارث كلاهما عن دراج أبي الهيثم عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري نحوه، ودراج صدوق أنكر تفرده عن أبي الهيثم، وأبو الهيثم سليمان بن عمرو العَثْوَاري ثقة.

وأخرج بَحْشل أسلم بن سهل في "تاريخ واسط" صـ٢٢٦، ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" ٣٦٦٦، وعنه الخطيب في "أخلاق الراوي" (١٧٦٦) من طريق عمر بن يونس وأحمد بن محمد الزُّرَقي المكي ثنا الحُباب بن فَضالة الحنفي اليمامي قال: أتيت البصرة فلقيت أنساً فقلت له: إني أردت سفراً قال: وأين تريد؟ قلت: الهند قال: فحي والداك فذكر قريباً منه موقوفاً على أنس، والحُباب: قال الأزدي: ليس بشيء ، قال ابن ماكولا: ليس بالقوي.

- (١) قال "ابن حجر" في "فتح الباري" بعد حديث (٣٠٠٤): ((ويحتمل أن يكون هو جاهِمَةَ بن العباس بن مسرداس)) اهـ. وما وقع عند "الحصكفي" ((العباس بن مرداس)) لعله قد سقط ((ابن)) من النسخة.
  - (٢) "شرح السّير الكبير": ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب ـ مسألة (٢٠٥) ١٨٢/١.
- (٣) أخرجه النسائي ١١/٦، وفي "الكبرى" (٢١٦٤)، وابن ماجه (٢٧٨١) وأحمد ٢٩/٣، والطحاوي في "بيان المشكل" (٣) أخرجه النسائي ١١/٦، وفي "الكبرى" (١٠٤/١)، وابن سعد في "الطبقات" ٢٤٧/٤ و ٣٣/٧، والحاكم ١٠٤/٠، البيهقي في "السنن" ٢٢/١، وفي "الشُّعب" (٧٨٣٣) و(٧٨٣٤)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع" ٢٢/١، والبغوي وابن شاهين =

= في "معجميهما" كما في "الإصابة" ١٩/١) وعَلَقه البحاري في "تاريخه" ١٢١/١ عن حجاج بن محمد عن ابن جُريج أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه طلحة عن معاوية بن جَاهِمَة ـ بن عباس بن مرداس \_ أن جَاهِمَة أتى النبي عَلَيْهُ، فذكر نحو حديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد، قال الضياء :وهذا هو الصواب.

وهكذا رواه أبو عاصم النبيل عن ابن جريج به، أخرجه الطحاوي (٢١٣٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٣٧١)، والبخاري في "تاريخه" ١٢١/١، والحاكم ١٥١، والخطيب في "الموضح" ٢٢/١ عن أبي عاصم به، وأخرجه الطحاوي (٢١٣٣) حدثنا أبو أمية عن أبي عاصم وحجاج به، وأخرجه أحمد ٣/ ٢٩٩ وعنه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (١٧١٤) حدثنا روح عن ابن حُريج به (ح)، والبخاري في "تاريخه" ١٢٢/١ والبغوي كما في "الإصابة"، والخطيب في "تاريخه" ٣٢٤/٣ عن محمد بن ناصح وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن ابن حُريج أخبرني محمد بن طلحة بن رُكانة عن أبيه عن معاوية به، وزيادة: (رُكانة) خطأ، سيأتي التنبيه عليه.

وهذا هو الصواب عن ابن جُريج وحجاج وأبي عاصم، لكن بعض الرواة يقـول: إن جَاِهَمـة أتـى النبـي ﷺ، وبعضهـم يقول: عن معاوية أتبت النبي ﷺ وبعضهم يقول: عن معاوية أن رجلاً أتى،

> وهكذا رواه عبد المحيد بن عبد العزيز عن ابن جُريج، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٧٤٤/٢. واختلف على حجاج وأبي عاصم ويحيى بن سعيد.

فأخرجه الخطيب في "أخلاق الراوي" (١٧٦٤) عن أبي قِلابة الرَّقاشي حدثنا أبو عاصم أنا ابن جُريج أحبرني محمد بن طلحة بن معاوية بن جاهمة عن أبيه عن جَدَّه أن جَاهِمَة.... فذكره، وهذا وهم وتصحيف على أبي عاصم وابن جُريج، وسيأتي كلام ابن حجر فيه.

وقال الخطيب في "الموضح" وروي عن القاسم بن معن عن ابن جُريج عن محمد بن طلحة بن عبد الله العَمِّي عن أبيه مثل رواية ابن جريج السابقة، ولم يتابع القاسمَ بنَ معنِ أحدٌ على قوله (السُّلمي)، والله أعلم.

وأخرجه ابن قانع ١٥٨/١ عن يجيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن محمد بن طلحة عن معاوية أن جَاهِمَة السُّلمي جاء ... فذكره، ولم يقل ابن معين: عن محمد بن طلحة عن أبيه، وأخرجه أبو نُعيم في "المعرفة" (٢٠٧٨)، والبغوي كما في "الإصابة" عن سليمان بن أبي شيخ عن يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية قال: أتى النبيَّ عَيْلِيُّ رجلٌ... فذكره، ولم يقل سليمان (عن محمد بن طلحة عن أبيه).

وهكذا رواه سفيان بن حبيب عن ابن حريج عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة عن معاوية بن جَاهِمَة عن أبيه، فجعله من مسند جَاهِمَة، أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٠٠٢)، وابن قانع في "معجمه" ١٩٨١، والبغوي وابن أبي خيثمة كما في "الإصابة" ٢١٨/١، قال المنذري في "الترغيب" ٣١٥/٣: إسناده جيد، قال ابن قانع: وجوَّده ابن جُريج أي من رواية سفيان هذه، وقال الدارقطني في "العلل": جَعَل ابنُ جريج - أي: برواية سفيان بن حبيب عنه \_ الحديث لجَاهِمة، وقول ابن جريج أشبه بالصواب.

قال ابن حجر في "الإصابة" ٢١٩/١: وقد جوَّدَهُ سفيان بن حبيب، لكن أسقط من السند طلحة، قاله البغوي، ويقال عن يحيى بن سعيد القطان، فهذه أقوى الأسانيد عنه، وهذا التَّفردُ عنهما مشكلٌ، فلعله يحيى بن سعيد الأموي ظنَّه الراوي القطان، وتحرَّف سعيدٌ إلى معين، وأخرجه عبد الرزاق =

= (٩٢٩٠) عن ابن جريج عن محمد بن طلحة أنَّ رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فذكره مرسلاً، قال البيهقي والخطيب: ورواية حجاج عن ابن جُريج أصحُّ، وهي الصواب، وكذلك رواه أبو عاصم، ورواه محمد بن إسحاق فاختلف عليه.

فأخرج البخاري في تاريخه ٢١/١-١٢٢، وابن ماجه (٢٧٨١) عن محمد بن سَلَمة الخُزاعي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن معاوية بن جَاهِمَة عن رسول الله عَلِينُ ... فذكره.

قال الحافظ في "الإصابة" ٢١٩/١: وافق محمد بن سلمة حجَّاجاً، لكن حذف (عبدَ الله) فقال: [ابن طلحة بن عبد الرحمن] وأخرجه ابن شاهين في ترجمة معاوية بن جَاهِمة من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق، فأثبته، وتابعه محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، وهذا هو للشهور عنه اهـ. قال ابن أبي حاتم: ورواه محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمين عن معاوية بن جَاهِمة قال أتيت النبي على [لم يذكر محمد بن طلحة]، قال أبو زُرعة: والصحيحُ حديثُ محمد بن سلمة هذا، وقال أبو حاتم: حديثُ محمد بن سلمة أصحُّ، ولكن هو محمد بن طلحة بن عبد الرحمين بن أبي بكر عن أبيه طلحة عن معاوية قال: جئت ... فذكره اهـ. "العلل" لأبي حاتم ٢١٢/١.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٣٧٢) حدثنا الحسن بن البزَّار ثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربي ثنا محمد بن الموضح" إسحاق عن محمد بن طلحة عن أبيه عن معاوية السُّلمي قال: جئت إلى رسول الله ﷺ فذكره. قال الخطيب في "الموضح" رواه عبد الله بن محمد أبو حُكيمة الكوفي عن المحاربي عن ابن إسحاق به، وخالفه هشام بن يونس، فرواه عن المحاربي عن هشام بن عروة عن أبيه عن معاوية به. وقول أبي حُكيمة أصحُّ؛ لمخالفة هشام بن يونس الجماعة اهـ.

وذكره الدارقطني في "العلل" وزاد: حدَّث به عُبيد العجلي عن هشام بن يونس، ورواه غيره عن هشام عن المحاربي عن ابن السحاق عن محمد بن طلحة عن معاوية السُّلمي، وهو أشبه بالصواب اه.. وأخرجه ابن قانع (١٤١٣)، والخطيب في "الموضح" ٢٢/١ عن جبارة بن المغلّس حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن معاوية... فذكره. قال الخطيب: وهكذا رواه عقبة بن مُكْرَم الضبي عن يونس بن بُكير، وهذه الروايات هي كرواية حجاج، إلا أن جُبارة متروك، لا سيّما وأنه خالف الإمام أبا بكر بن أبي شيبة، فقد أخرجه في "المصنف" ١٠٠١، في الأدب وبر الوالدين، وعنه الطبراني (١٦٦٨)، وأبو نُعيم في "المعرفة" (١٧٠١) و(٦٩٣٣)، والضياء في "المعرفة" عن على بن مُسهر كلاهما عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أبيه طلحة بن معاوية بن جَاهِمَة قال أتيت النبي ﷺ (١٤٦٠)، قال الخطيب في "الموضح": وكذلك رواه فروة بن أبي المَغْراء عن عبد الرحيم اه.

قال الضياء: ما أرى لطلحة صحبة، وإسناده مضطرب.

هكذا رواه بقي بن مَخُلَد وعُبيد بن غَنّام ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه ابن قانع ٧٥/٣ حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن معاوية بن جَاهِمة، وهذا وإن كان الصوابُ إلا أن فيه خطأً آخر، قال ابن حجر: وهو غلط، نشأ عن تصحيف وقلب، والصواب عن محمد بن طلحة عن معاوية بن جَاهِمة عن أبيه، فصحف (عن) فصارت (ابن)، وقدم قوله (عن أبيه)، فحرج منه أن لطلحة صحبة، وليس كذلك، بل ليس بينه وبين معاوية بن جَاهِمة نسب اه. =

## تحتَ (١) رِحْلِ أُمِّكَ ، (٢)، "سراج". وفيه: ((لا يَحِلُّ سَفَرٌ.......

[١٩٥٠٢] (قولُهُ: تحتَ رِجْلِ أُمِّكَ) هو في معنى حديثِ: ﴿ الْحَنَّةُ تحتَ أَقدامِ الْأُمَّهاتِ ﴾ (المَّاء) ولعلَّ المرادَ منهُ ـ والله تعالى أعلمُ ـ تقبيلُ رِجْلِها، أو هو كنايةٌ عن التَّواضعِ لها، وأُطلِقَتِ الجنَّةُ على سببِ دخولِها.

= وأخرجه البخاري في "التاريخ" ١٢١/١، وابن قانع ٧٤/٣-٧٥، والخطيب في "الموضح" ٢٢/١ من طريق عَبدة عن محمد ابن إسحاق عن الزهري عن ابن طلحة بن عبيد الله عن معاوية السُّلمي، قال ابن قانع: وهذا هو الصحيح إن شاء الله، قال أبو زرعة: وَهِمَ عبدة في هذا الحديث، قال الدارقطني في "العلل": وَهِمَ في موضعين، في ذكر الزهري وليس من حديث الزهري، وفي قوله: ابن عبيد الله.

قال أبو زُرعة: ورواه محمد بن سلمة، قال الدارقطني: ورواه بشر بن السَّري عن شيخ له سمَّاه علياً عن محمد بـن طلحة عن أبيه عن أبيه اهـ.

وأخرجه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (١٧٠٣) عن حسان بن غالب عن ابن لَهيعة عن يونس بن يزيد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن عبد الله عن أبي حنظلة بن عبد الله عن معاوية بن جَهم عن جَهم الأسلمي فذكره، وحسان متروك هالك، قال ابن حجر في "الإصابة": ولم يقل أحد (جَهم) إلا حسانَ بن غالب، وزاد في الإسناد ( أبا حنظلة)، وهو وهَم ثان، [ لعل أصله أبيه طلحة بن عبيد الله، فصار أبي حنظلة]؛ لأن أصحاب ابن جُريج اتفقوا في روايتهم عن ابن جُريج عن محمد بن طلحة عن أبيه، وهو طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصلايق وفيه وهم ثالث حيث حرّف اسم الصحابي ونسبته. وأخرجه الطبراني (٢١١) حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سليمان بن حرب ثنا محمد بن طلحة عن معاوية بن ورهم أن درهماً جاء ... فذكر نحوه.

وأخرج محمد في "الآثار" (٨٧٤) أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن سُوْقة أن رجلاً أتى النبي على ... فذكره، وأخرج سعيد بن منصور (٢٣٣٧) ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أو عبد الله بن عبد الله أن محمد بن طلحة أراد أن يغزو فحاءت أُمَّه إلى عمر فأمره أن يُطيع أمَّه، وكذلك عثمان، قال ابن حجر في "التهذيب" في ترجمة معاوية بن حَاهِمة: تلخص من ذلك أنَّ الصحبة لجَاهِمة وأنه هو السائل، وأن رواية معاوية ابنه عنه صواب، وروايته الأخرى مرسلة، وقول ابن إسحاق في روايته عن معاوية أتيت النبي على وَهم منه؛ لأن ابن جريج أحفظُ من ابن إسحاق وأتقن، على أن يحيى بن سعيد الأموي قد روى عن ابن جريج مثل رواية ابن إسحاق فَوهِم، وقد نبَّه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"، قال العسكري: معاوية بن حَاهِمة عن النبي على أحسبه مرسلاً، والحديث إنما هو عن أبيه جَاهِمة اهد.

(١) في "و": ((عند)).

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه في الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في "تاريخ أصبهان" (٧٢١)، وأبو بكر الشافعي في "الأسانيد الرباعيات" (٢/ق ٢٥/أ)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٩)، والخطيب في "أخلاق الراوي" (١٧٦٥)، والثعلبي في "تفسيره" (٣/ق٥٦/أ) من طريق علي =

# فيه خَطَرٌ إِلاَّ بإذنِهِما، وما لا خَطَرَ فيه يَحِلُّ بلا إِذْنٍ،....

[١٩٥٠٣] (قولُهُ: فيهِ خَطَرٌ) كالجهادِ وسَفَرِ البحرِ، والخطرُ \_ بالخاءِ المعجمةِ والطَّاءِ المهملةِ المفتوحتين \_ الإشرافُ على الهلاكِ كما في "ط"(١) عن "القاموس"(١).

[١٩٥٠٤] (قولُهُ: وما لا خَطَرَ<sup>٣)</sup>) كالسَّفرِ للتّجارةِ والحجِّ وَالعمرةِ يَحِلُّ بلا إذنِ إلاَّ إنْ خِيْـفَ عليهما الضَّيعةُ، "سرخسيّ<sup>١١(٤)</sup>. [٣/قـ١٨/ب]

وأخرجه الدولابي في "الكني" ١٣٨/٢ سمعت عبد الله عن أحمد بن حنبل سمعت جرير بن حازم كنيته أبو النضر الأبار قال: حدثنا أنس، فهذه متابعة قوية لمنصور بن المهاجر لو صحت.

ونص أحمد في "العلل" لابنه ١/(١١٥)، ٢/(١٢٤) قال: سمعت أبي يقول ... فذكر جماعة من الثقات ثم قال: وجرير بن حازم أيضاً ثقة، كنيته أبو النضر، ولعله سقط من نسخة الكنى المطبوعة سطر أو أكثر حتى صار هكذا وكأن الدولابي أراد أن يترجم للأبار هذا بعد ترجمة حرير بن حازم فحصل السقط، وقد وقع الغُماري في وَهَمٍ من جراء ذلك، فقال: الأبار هـ و حرير بن حازم كما ذكره الدولابي في "الكنى" كما في "المداوي" ٣/٠٧، فكيف يقول جرير: حدثنا أنس وهو الـ ذي يقول مات أنس وأنا ابن خمس سنين، وإنما يروي عن ثابت وقتادة وحُميد وغيرهم من هذه الطبقة من تلاميذ أنس، ولم يقل أحد في نسبة جرير: (الأبار)، ثم إنَّ أحمد ليس من تلامذة جرير، كيف وقد دخل البصرة سنة (١٨٦)، ومات جريس سنة (١٧٠)، فهذا خطأ آخر في نسخة الكنى المطبوعة حيث صرّح فيها أحمد بالسماع من جرير.

وأخرجه ابن عدي ٣٤٧/٦-٣٤٨، والعُقيلي في "الضعفاء" كما في "لسان الميزان" ١٢٨/٦ [وسقط مـن مطبوع الضعفاء]، من طريق موسى بن محمد بن عطاء ثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عبـاس مرفوعـاً ((الجنـة تحت أقدام الأمهات من شئن أدخلن ومن شئن أخرجن )).

قال العُقيلي وابن عدي: وهذا حديث منكر، قال العُقيلي: موسى يُحدث عن الثقات بالبواطيل والموضوعات، وكذَّبه أبو زُرعة وأبو حاتم، وقال الدارقطني وغيره: متروك.

ابن إبراهيم الواسطي ومحمد بن حرب النشائي قالا: حدثنا منصور بن مهاجر البكري البزوري عن أبي النضر الأبّار عن أنس بن مالك عن النبي علي قال: ((الجنة تحت أقدام الأمهات))، قال المناوي في "فيض القدير" ٣٦٢/٣: قال ابن طاهر: منصور وأبو النضر لا يعرفان، والحديث منكر، فقول العامري على شرحه ((حسن)) غير حسن اهـ.

وليس كما قال ابن طاهر، فمنصور بن مهاجر البزوري معروف مشهور، روى عنه جماعة من الثقات، وأبو النضر الأبّار مجهول.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الجهاد ٢/٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) "القاموس": مادة ((خطر)).

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((وما لا خطر منه))، بزيادة ((منه)).

<sup>(</sup>٤) "شرح السِّير الكبير": باب الجهاد ما يَسنعُ منه وما لا يسع ١٩٦/١ ابتصرف.

ومنه السَّفَرُ فِي طَلَبِ العِلْمِ) (وعبدٍ وامرأةٍ) لِحَقِّ المَولَى والزَّوجِ، ومُفادُهُ: وُجُوبُهُ لو أمرَها الزَّوجُ به، "فتح"(١)، وعلى غيرِ المُزوَّجةِ، "نهر"(٢). قلتُ: تعليلُ "الشُّمُنِي" بضَعْفِ بِنْيَتِها يُفِيدُ خِلافَه، وفي "البحر": ((إنَّما يَلزمُها أمرُهُ فيما يَرجِعُ إلى النَّكاحِ وتوابعِه)). (وأعمَّى ومُقْعَدٍ).

[١٩٥٠٤\*] ( قوله: ومنهُ: السَّفَرُ في طَلَبِ العِلْمِ) لأَنَّهُ أُولَى مِن النِّجَارِةِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمناً ولم يَخَفُ عليهما الضَّيْعةَ، "سرحسيّ"(٣).

المولى والزَّوج - أي: حقَّ مخلوق فيُقدَّمُ على حقِّ الخالق لاحتياج المحلوق واستغناء الخيالق تعالى - المولى والزَّوج - أي: حقَّ مخلوق فيُقدَّمُ على حقِّ الخالق لاحتياج المحلوق واستغناء الخيالق تعالى وكذا غير يُفيدُ وجوبَهُ كفايةً على المرأة لو أمرَها به الزَّوجُ لارتفاع المانع مِن حقَّ الخيالق تعالى، وكذا غير المزوَّجةِ لعدم المانع مِن أصلِهِ، ومثلُها العبدُ لو أمرَهُ به مولاهُ، لكنْ سكتَ عنهُ لظُهُورِ وجوبهِ كفاية على العبد بإذن مولاهُ، بخلاف المرأة ولو غير مزوَّجةٍ؛ لأنَّها ليست مِن أهلِ القتال لضعف بنيتها، قالَ في "الهداية" في فصل قسمةِ العنيمةِ: ((ولهذا - أي: لعجزِها عن الجهادِ - لم يَلْحقُها فرضُهُ))، وبه ولأنَّها عورةٌ كما في "القُهِستاتيّ "(ف) عن "المحيط "(٦)، قالَ (فلا يَحُصُّ المزوَّجةَ كما ظُنَّ))، وبه ظهرَ الفرقُ، وهو أنَّ عدمَ وجوبهِ على العبدِ لحقِّ المولى فإذا زالَ حقَّهُ بإذنِه ثبتَ الوجوبُ، بخلافِ المرأةِ فإنَّهُ ليسَ لحقِّ الزَّوج بل لكونِها ليسَت مِن أهلِهِ، ولذا لم يَجبْ على غير المُزوَّجةِ.

البحر" (قولُهُ: وَفِي "البحر" (^) إلخ) مرادُ صاحب ِ "البحر" مناقشة "الفتح" في دعواهُ الوجوبَ على المرأةِ لو أمرَها الزَّوجُ بناءً على أنَّ المرادَ وجوبُهُ عليها بسببِ أمرهِ لها، وفيهِ:

77./4

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير ١٩٤/٥.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السّير ق٢٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "شرح السّير الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع ١٩٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السِّير ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني": كتاب السِّير ـ الفصل الخامس في بيان من يجوز له الخروج إلى الجهاد إلخ ١/ق٥٥ أب.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب السّير ٥/٧٧.

أي: أَعرجَ، "فتح"(١) (وأقطَعَ) لعَجْزِهِم (ومَديُونِ بغيرِ إذنِ غَريمِهِ) بل وكَفِيلِهِ أيضاً.

أنَّ مرادَهُ الوجوبَ بأمرِهِ تعالى لا بأمرِ الزَّوجِ، بل هو إذنٌ وفَكُّ للحَجْرِ كما أفادَهُ "ح"(٢)، وقد علمتَ عدمَ وجوبهِ عليها أصلاً إلاَّ إذا هَجَمَ العدوُّ كما يأتي(٣).

[١٩٥٠٧] (قُولُهُ: أي: أَعْرَجَ) نقلَهُ في "الفتح"(٤) عن "ديوان الأدبِ"(٥)، وهو المناسبُ لقولِهِ: (وأقطعَ))، وفي "المغرب"(٦): ((أنَّهُ الَّذي أقعدَهُ الدَّاءُ عن الحركةِ، وعندَ الأطبَّاءِ هو الزَّمِنُ، وقيلَ: المقعدُ: المتشنَّجُ الأعضاء، والزَّمِنُ: الَّذي طالَ مرضُهُ) اهد.

[١٩٥٠٨] (قولُهُ: وَأَقطَعَ) هو المقطوعُ اليدِ، والجمعُ قُطْعانُ، كأسودَ وسُوْدانَ، "صحاح" (٧). [١٩٥٠٩] (قولُهُ: لَعَجْزِهم) لقولِهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ [الفتح - ١٧]، فإنَّها نزلت في أصحابِ الأعذارِ، "زيلعي "(١٠)، وفيهِ إشعارٌ بأنَّ مَن عَجَزَ عنهُ لسببٍ من الأسبابِ لم يُفرَضْ عليهِ كما أشيرَ إليهِ في "الإختيار "(٩)، "قُهستاني "(١٠).

[١٩٥١٠] (قُولُهُ: ومديونِ بغيرَ إذن غريمِهِ) أي: ولم يكنْ عندَهُ وفاءٌ؛ لأَنَّهُ تعلَّقَ بهِ حقُّ الغريمِ،

(قولُهُ: وهو المناسبُ لقولِهِ: وأقطعَ إلخ) ذكرُ الأقطعِ لا دِلالةَ فيه أصلاً على تفسيرِ المقعدِ بالأعرجِ أو غيرِهِ. (قولُهُ: لقولِهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ ﴾ إلخ) المناسبُ: الإتيانُ بالواوِ العاطفةِ، وقد جعلَ "الزَّيلعيُّ" الآيـةَ دليلاً على سُقُوطِهِ عن أصحابِ الأعذار.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير ١٩٤/٥.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الجهاد ق٥٥٦/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٥٢٠] قوله: ((فيخر بم الكلُّ)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السّير ٥/٤).

<sup>(</sup>c) "ديوان الأدب": مادة ((عَرَجَ)).

<sup>(</sup>٦) "المغرب": مادة ((قَعَدَ)).

<sup>(</sup>٧) "الصَّحاح": مادة ((قَطَعَ)).

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب السير ٢٤١/٣.

<sup>(</sup>٩) "الإختيار": كتاب السيّر ١١٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١١/٢.

لو بأمرِه، "تجنيس"، ولو بالنَّفسِ، "نهر"(١). وهذا في الحالِّ، أمَّا الْمُوَجَّلُ فله الخُـرُوجُ إنْ عَلِمَ برُجُوعِهِ قبلَ حُلُولِهِ، "ذخيرة" (وعالِمٍ ليس في البلدةِ أَفْقَهُ منه).......

"تجنيس"، فلو أَذِنَ لهُ الدَّائنُ ولم يُبْرِئُهُ فالمستحبُّ الإقامةُ لقضاءِ الدَّينِ؛ لأنَّ البَدْءَ بالأوجبِ أُولى، فإنْ خرجَ فلا بأسَ، "ذخيرة"، ولو الدَّائنُ غائباً فأوصى بقضاءِ دينِهِ إنْ ماتَ فلا بأسَ بالخروج لو لهُ وفاءٌ (٢)، وإلاَّ فالأولى الإقامةُ لقضاءِ دينِهِ، "هنديَّة" (٢)، وكذا لـو كانَ عندَهُ وديعةٌ ربُّها غائبٌ فأوصى إلى رجل بدفعِها إلى ربِّها فلهُ الخروجُ، "بحر" (٤) عن "التَّاترخانيَّة" (٥).

[١٩٥١١] (قُولُهُ: لو بأمرِهِ) أي: لأنَّهُ حينئذٍ يَثْبُتُ لهُ الرُّحـوعُ بما يؤدِّي عنـهُ، بخـلافِ مـا إذا كَفَلَهُ لا بأمرِهِ فإنَّهُ لا رجوعَ للكفيلِ عليهِ، فلا يحتاجُ إلى استئذانِهِ بل يستأذنُ الدَّائنَ فقط.

المُورُكُ: ولو بالنَّفسِ لأنَّ لهُ عليهِ حقّاً بتسليمِ نفسِهِ إليهِ إذا طُلِبَ منهُ، وقـد صرَّحـوا بأنَّ للكفيلِ بالنَّفس منعَهُ مِن السَّفر، وتمامُهُ في "النَّهر"(٦) على خلافِ ما بحثَهُ في "البحر"(٧).

(١٩٥١٣) (قُولُهُ: فَلَهُ الْخُرُوجُ) أي: بلا إذنِ الكفيلِ لعدمِ توجُّهِ المطالبةِ بقضاءِ الدَّينِ، لكنَّ الأفضلَ الإقامةُ لقضائِهِ، "ذخيرة".

[١٩٥١٤] (قُولُهُ: إِنْ عَلِمَ) أي: بطريق الظَّاهر، "ذخيرة".

(قولُهُ: بلا إذنِ الكفيلِ) أي: أو الدَّائنِ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السِّير ق٣٢٠/ب.

<sup>(</sup>٢) ((له وفاءً))، ساقط من "ك".

<sup>(</sup>٣) "الفتاوى الهندية": كتاب السِّير \_ الباب الأول في تفسيره شرعاً وشرطه وحكمه ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السِّير ٥/٧٨.

<sup>(</sup>٥) "التاترخانية": كتاب السِّير ـ الفصل الخامس في بيان من يجوز له الخروج إلى الجهاد من غير كراهة ٥-٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر "النهر": كتاب السّير ق ٣٢٠/ب.

<sup>(</sup>٧) انظر "البحر": كتاب السّير ٧٧/٥.

فليس له الغَزْوُ؛ خوفَ ضَياعِهم، "سراحية"(١)، وعَمَّمَ في "البزَّازيَّةِ" السَّفرَ، ولا يَخفى أَنَّ المقيَّدَ يُفِيدُ غيرَهُ بالأَولى (وفَرْضُ عَيْنٍ.....

[١٩٥١٥] (قولُهُ: فليسَ لهُ الغَزْوُ إلخ) لمَّا كانَ "المتنُ" صادقاً بجوازِ خروجِهِ زادَ قولَـهُ: ((فليس إلخ))؛ ليفيدَ أنَّهُ لا يَخْرُجُ، "ط"(٢).

قلتُ: وظاهرُ التَّعليلِ بخوفِ ضياعِهم جوازُ خروجهِ لو كانَ في البلدةِ مَن يساويهِ، تأمَّل. [١٩٥١٦] (قولُهُ: وعَمَّمَ في "البزَّازيَّة" (السَّفرَ) يعني أطلقَهُ حيثُ قالَ: ((أرادَ السَّفرَ)).

المعروبية المعروبية ولا يخفى أنَّ المُقيَّد) وهو منعُهُ عن سَفَرِ الغَرْوِ يُفيدُ غيرَهُ بِالأَولَى، أي: يُفِيدُ منعُهُ عن سَفَرِ غيرِ الغزوِ بالأَولَى؛ لأنَّ الغَرْوَ فرضُ كفايةٍ، فإذا مُنِعَ منهُ يُمنَعُ مِن غيرِهِ كسفرِ التّحارةِ وحجِّ النّفلِ، وأمَّا السَّفرُ لحجِّ الفرضِ أو الغَرْوِ إذا هَجَمَ العدوُّ فهو غيرُ مرادٍ قطعاً، فلا حاجة إلى استثنائِه، على أنَّ في دعوى الأولويَّةِ نظراً؛ لأنَّ منعَهُ مِن سفرِ الغَرْوِ لِما فيهِ مِن الخَولِيَةِ نظراً؛ لأنَّ منعَهُ مِن سفرِ الغَرْو لِما فيهِ مِن الخَطرِ، ولا يلزمُ منهُ منعُهُ ممَّا لا خَطرَ فيهِ إلاقه ١١٥٥ كما مرَّنُ في سفرِ الابنِ بلا إذن الأب، فإنَّ ليمنعُ عن سفرهِ للحهادِ لا للتّحارةِ وطلبِ العلمِ لِما قلنا، وأمَّا ما في "البزَّازيَّة" فقد يُقالُ: إنَّ المرادَ بهِ السَّفرُ الطَّويلُ، أو على قصدِ الرَّحيل، فإنَّ فيهِ ضياعَهم بخلافِ غيرهِ، فافهم.

[١٩٥١٨] (قُولُهُ: وفَرْضُ عَيْنٍ) أي: على مَن يَقْرُبُ مِن العدوِّ، فإنْ عَجَزُوا أو تَكَاسَلُوا فَعَلَى

(قُولُهُ: على أنَّ في دعوى الأُولُويَّةِ نَظَراً إلخ) فيه تأمُّلٌ، بل منعُهُ من الغَـزْوِ ليـسَ لُحُصُـوصِ مـا فيـه مـن الخَطَرِ، بل له أو لحاجةِ النَّاسِ إليه في أمورِ دينِهِم ومعاملاتِهم، ويدلُّ لذلكَ التَّعليلُ بقولِهِ: ((خوفَ ضياعِهم)).

<sup>(</sup>١) "السراجية": كتاب السِّير ـ باب الجهاد ٢٨٥/١ (هامش "فتاوى قاضيخان").

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الجهاد ٤٣٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) نقول: بل الذي في "البزازية" التقييدُ بسفر الغزو، وعبارتها: ((أراد أفقهُ أهلِ البلدة الغزوَ، ليس لـه ذلك؛ لأنَّ فيه إضاعةً أهلِ البلدة)). انظر "البزازية": كتاب الكراهية ـ الفصل التاسع: في المتفرقات ٣٧٣/٦ (هامش "الفتاوى الهندية") .

<sup>(</sup>٤) صـ٦٦٤-"در".

إِنْ هَجَمَ العَدُوُّ، فيَحرجُ الكُلُّ ولو بلا إِذنِ ويَأْثَمُ الزَّوجُ ونحوُهُ بالمنع، "ذخيرة". (ولا بُدَّ) لفرضيَّتِهِ (مِن) قَيْدٍ آخَرَ وهو (الاستطاعةُ، فلا يَحرُجُ المريضُ.......

مَن يليهم حتَّى يفترضَ على هذا التَّدريج على كلِّ المسلمينَ شرقاً وغرباً كما مرَّ() في عبارةِ "الدُّررِ" عن "الذَّحيرةِ"، قبالَ في "الفتح"(): ((وكانَّ) معناهُ: إذا دامَ الحربُ بقَدْرِ ما يَصِلُ الأبعدونَ ويبلغُهم الخبرُ ()، وإلاَّ فهو تكليفُ ما لا يطاقُ، بخلافِ إنقاذِ الأسيرِ وجوبُهُ على الكلِّ مُتَّجة مِن أهلِ المشرقِ والمغربِ ممَّن عَلِمَ، ويجبُ أنْ لا يأثمَ مَن عَزَمَ على الخروجِ وقعودُهُ لعدمِ خروجِ النَّاسِ وتكاسُلِهم، أو قعودِ السُّلطانِ أومنْعِهِ)) اهد. وفي "البزَّازيَّة"(): ((مسلمةٌ سُبيَتْ بلمشرقِ وَجَبَ على أهلِ المغربِ تخليصُها مِن الأسرِ ما لم تَدْخُلُ دارَ الحربِ))، وفي "الذَّحيرة": ((يجبُ على مَن لهم قوَّةُ اتباعُهم لأخذِ ما بأيديهم مِن النَّساءِ والذَّراري وإنْ دخلوا دارَ الحربِ ما لم يَنْلُغُوا حُصُونَهم، ولهم أنْ لا يتبعوهم للمال)).

[١٩٥١٩] (قولُهُ: إِنْ هَجَمَ العَدَوُّ) أي: دخلَ بلدةً بَغْتَةً، وهذهِ الحَالةُ تُسمَّى النَّفسيرَ العامَّ، قالَ في "الإختيار"("): ((والنَّفيرُ العامُّ أَنْ يُحتاجَ إلى جميع المسلمينَ)).

السَّر خسيُّ ((و كذلكَ الغِلْمانُ الَّذينَ لم يَبْلُغُوا إِذَا أَطَاقُوا القِتالَ فلا بأسَ بأنْ يَخْرُجُوا ويُقاتِلُوا في النَّفيرِ العامِّ وإنْ كَرِهَ ذلكَ الغِلْمانُ الَّذينَ لم يَبْلُغُوا إِذَا أَطَاقُوا القِتالَ فلا بأسَ بأنْ يَخْرُجُوا ويُقاتِلُوا في النَّفيرِ العامِّ وإنْ كَرِهَ ذلكَ الآباءُ والأمَّهاتُ)).

<sup>(</sup>١) المقولة [١٩٤٩٧] قوله: ((بل يفرضُ على الأقربِ فالأقربِ إلخ))

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير ١٩١/٥.

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((كان)).

<sup>(</sup>٤) ((الخبر)) ساقطة من "ك".

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب السِّير \_ الفصل الأول في الأمان ٣٠٨/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الإحتيار": كتاب السيّر ١١٧/٤.

<sup>(</sup>٧) "شرح السيّر الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع ١/١٠٢-٢٠٢.

الْمَدْنَفُ) أَمَّا مَن يَقْدِرُ على الخروجِ دُونَ الدَّفْعِ ينبغي أَنْ يَخْرُجَ؛ لَتَكثيرِ السَّوادِ إرهاباً، "فتح"(١). وفي "السِّراجِ": ((وشُرِطَ لوُجُوبِه القُدْرَةُ على السِّلاحِ لا أَمْنُ الطَّريقِ، فإنْ عَلَمَ أَنَّه إذا حاربَ قُتِلَ، وإنْ لم يُحارِبَ أُسِرَ لم يَلزَمْهُ القِتالُ)).

[١٩٥٢١] (قولُهُ: المُدْنَفُ) بالبناءِ للمجهول، أي: الَّذي لازمَهُ المرضُ، وفي "ح" عن "حامعِ اللَّغة": ((الدَّنَفُ: المرضُ المُلازِمُ))، وفي "المصباحِ" ((دَنِفَ دَنَفاً مِن بـابِ تعِبَ فهـو دَنِفُ: إذا لازمَهُ المرضُ، وأدنفَهُ المرضُ وأَدْنَفَ هـو، يتعدَّى ولا يتعدَّى)) اهـ.

(١٩٥٢٢] (قولُهُ: وشُرِطَ لوجوبِهِ القُدْرَةُ على السِّلاحِ) أي: وعلى القتالِ، ومِلْكُ الزَّادِ والرَّاحلةِ كما في "قاضي حان "(٤) وغيرِهِ، "قُهِستاني "(٥)، وقدَّمنا (٦) عنهُ اشتراطَ العلم أيضاً.

[١٩٥٢٣] (قولُهُ: لا أَمْنُ الطَّريقِ) أي: مِن قُطَّاعٍ أو محاربينَ، فيحرجونَ إلى النَّفيرِ ويقاتلونَ مَن بطريقِهم أيضاً حيثُ أمكنَ، وإلاَّ سَقَطَ الوُّجُوبُ؛ لأنَّ الطَّاعةَ بحسبِ الطَّاقةِ، تأمَّل.

## مطلبٌ: إذا عَلِمَ أَنَّهُ يُقتَلُ يجوزُ لهُ أَنْ يقاتلَ بشرطِ أَنْ يَنكِيَ فيهم، وإلاَّ فلا، بخلافِ الأمرِ بالمعروفِ

١٩٥٧٤١ (قُولُهُ: لَم يَلْزَمْهُ القِتالُ) يشيرُ إلى أَنَّهُ لو قاتلَ حتَّى قُتِلَ جازَ، لكنْ ذَكَرَ في "شرح

771/4

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير ١٩٣/٥.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الجهاد ق٥٨٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "الصباح": مادة ((دنف)).

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب السِّير ـ الباب الأول في إباحة القتال ومن يباح قتله ٩/٣ ٥٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٩٤٩٢] قوله: ((وإن قامَ به البعضُ)).

السِّيرِ"('): ((أَنَّهُ لا بأسَ أَنْ يَحْمِلَ الرَّحلُ وحدَهُ وإنْ ظنَّ أَنَّهُ يُقتَلُ إذا كانَ يَصنَعُ شيئاً بقتلِ أو بجَرْحٍ أو بهَرْمٍ ('')، فقد فعلَ ذلكَ جماعةٌ مِن الصَّحابةِ بينَ يدي رسولِ اللهِ ﷺ يومَ أحدٍ، ومدحَهم على ذلكَ ('')، فأمَّا إذا عَلِمَ أَنَّهُ لا يَنْكِي فيهم فإنَّهُ لا يَحِلُّ لهُ أَنْ يَحْمِلَ عليهم؛ لأَنَّهُ لا يحصلُ بحَمْلتِهِ

(قولُهُ: لكنْ ذَكرَ في "شرح السِّير" أنّه لا بأسَ أنْ يَحْمِلَ الرَّجلُ وحدَهُ وإنْ ظنَّ أنّه يقتَلُ إلخ) لا يردُ على ما في الشَّرح؛ لأنَّ ما فيه في العلم، وهذا في الظَّنِّ، وأيضاً ما فيه في نفي اللَّزوم، وهذا في الخِلِّ المُفادِ من قولِهِ: ((لابأسَ إلخ))، تأمَّل، وأيضاً "الشَّارحُ" إنمَّا نَفَى اللَّزومَ وهو يُفِيدُ الجوازَ، وما في "شرح السيِّر" أفادَ الجوازَ ولم يَنْفِ اللَّزومَ، والظَّاهرُ: أنَّ قصدَهُ بالاستدراكِ تقييدُ الجوازِ المفادِ من "السِّراج" بما إذا حَصَلَ بمحاريتِهِ فائدةٌ.

<sup>(</sup>١) "شرح السِّير الكبير": باب من يحلُّ له الخمس والصدقة ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) نقول: وفي هذا دليلٌ واضحٌ على جوازِ ما يقوم بـ الحواننا في فلسطين من العمليات الاستشهادية ضـ العـ العـ الـ الصهيوني الغاشم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في "السيّرة" ٣/١٨-٨٦: قال ابن إسحاق: وقال رسول الله على حين غَشِيَه القوم: ((مَنْ رحلٌ يَشري لنا نَفسه؟))، كما حدثني الحُصَين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بين عمرو قال: فقام زياد بن السّكَن في نفر خمسة من الأنصار، و بعض الناس يقول: إنما هو عُمارة بين الوليد بين السّكَن فقاتلوا دونَ رسول الله على رجلاً ثم رجلاً، يُقتَلون دونه حتى كان آخرَهم زياد أو عُمارة، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهَضوهم عنه، فقال رسول الله على: أدنوه مني، فأدنوه منه فوستده قدمَه فمات وحده على قدم رسول الله على "الجهاد" (٨٨)، والطبري في "تاريخه" ٢٧/١-١٨، والواقدي في "المغازي" ٢٠٠/١ وابن حبان في "الثقات" ٢٧٢/١، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٢٣٤/٣.

قال ابن هشام: وقاتلت أم عُمارة نُسبه بنتُ كعب المازنيَّة يومَ أحد، فذكر سعيد بسن أبي زيد الأنصاري أنَّ أمَّ سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول: دخلتُ على أمَّ عُمارة، فقلت لها :يا خالة أخبريني خبرك، فقالت: خرجتُ أوَّلَ النَّهارِ وأنا أنظر ما يصنعُ الناس ومعي سِقاءٌ فيه ماءٌ، فانتهيت إلى رسول الله والله وهو في أصحابه والدَّولةُ والرِّيحُ لِلمسلمين، فلما انهزم المسلمونَ انحزتُ إلى رسول الله والله في فقمتُ أباشرُ القتال، وأذبُ عنه بالسيف وأرمي عن القوس، حتى خُلُصَتُ الجراحُ إليَّ، قالت: فرأيتُ على عاتقها جُرحاً أجوَف له غورٌ، فقلت مَنْ أصابَكِ هذا ؟ قالت: ابن قَمِنَةَ أقماهُ اللهُ، لما ولَى الناس عن رسول الله والله الله القول: دلوني على محمد، =

.....

شيءٌ مِن إعزازِ الدِّينِ، بخلافِ نَهْي فَسَقةِ المسلمينَ عن مُنْكَرٍ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُم لا يمتنعُونَ بل يقتلُونَهُ فإنَّهُ لا بأسَ بالإقدامِ وإنْ رخِّصَ لهُ السُّكُوتُ؛ لأنَّ المسلمينَ يعتقِدونَ ما يأمرُهم بهِ، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ فِعْلُهُ مؤثِّراً فِي باطنِهم، بخلافِ الكفَّار)).

فلا نجوتُ إن نجا، فاعترضتُ له أنا ومصعبُ بن عُمير، وأناسٌ ممن ثبتَ مع رسول الله على، فضربني هـذه الضربـ فلا نجو ولقد ضربتُهُ على ذلك ضرباتٍ، ولكنَّ عدوَّ اللهِ كان عليه دِرْعان، قال ابن إسحاق: وترَّسَ دون رسول الله على أبو دُجانةً بنفسه، يقع النبل في ظهره وهو منحنِ عليه حتى كثر فيه النبل.

وأخرج مسلم في "صحيحه" (١٧٨٩) في المغازي ـ باب غزوة أحد، والنسائي في "الكبرى" (١٦٥١) في السيّر ـ باب في قتال الرجل الجماعة، وأحمد ٢٨٦/٣، وأبو عوانة (٦٨٧١) و(٦٨٧٢)، وعبدُ بن حُميد (١٣٨٧)، وابن أبي شيبة ١٠٩٨ في المغازي ـ غزوة أحد، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢١٩)، وأبو يعلى (٣٣١٩)، وابن حبان (٤٧١٨)، والبيهقي في "السنن" ٩/٤٤ في السيّر ـ باب من تبرع بالقتل رجاء إحدى الحسنيين، "والدلائل" ٢٣٤٣-٢٣٥ عن عفان وأسود وعلى بن عثمان وعمرو بن عاصم وهدبة بن خالد كلهم عن حمَّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن المشركين رَهِفُوا النبي في وهو في سبعة من الأنصار ورحلين من قريش، قال: ((من يَردُهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟)) فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلما رهِفُوهُ أيضاً قال: ((من يردُهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟)) فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قبّل، فلم يزل كذلك حتى قبّل السبعة، يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟)) فتقدَّم رجلٌ من الأنصار فقاتل حتى قبّل، فلم يزل كذلك حتى قبّل السبعة، عن أنس به، وهي إحدى الروايتين عن هُدبة.

وأخرج النسائيُّ ٢٩/٦ في الجهاد ـ باب ما يقول من يطْعنه العدو، و"عمل اليوم والليلة" (٢١٦)، والبيهقي في "الدلائل" ٢٣٦/٣ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وآخر ـ أي: ابن لَهيعة ـ عن عُمارة بن غَزِيَّةَ عن أبي الزبير عن حابر بن عبد الله قال: ((لًا كان يوم أحدٍ وولَّى الناسُ وكان رسول الله في في ناحية في اثني عشر رجلاً من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله في فقال: من للقوم ؟ فقال طلحة: أنا، قال رسول الله في: كما أنت، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فقال: أنت، فقاتل حتى قُتلَ، والثاني كذلك، فلم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قَبْلَه حتى يُقْتَلَ، حتى بقي رسول الله في وطلحة، فقاتل طلحة حتى ضُرِبَت يده فقطعت =

= أصابعه، فقال حَسِّ، فقال رسول الله ﷺ: ((لـو قلـت: بسـم اللـه لرفعتـك الملائكـة، والنـاس ينظـرون...، ثم رد الله المشركين)).

وأخرج أبو داود الطيالسي (٧)، وابن المبارك في "الجهاد" (٩١) و(٩٢)، والبزار (١٧٩١) في "كشف الأستار"، وابن حبان في "صحيحه" (٦٩٨٠)، والبيهقي في "الدلائل" ٢٦٣/٣، وابن سعد ٢١٨/٣ مختصراً من طريق شَبَابةً بن سَوَّار وعبد الله بن المبارك حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة حدثنا عيسي بن طلحة عن عائشةً قالت: قال أبو بكر ... وفيه: وإذا طلحة بين يديه صريعٌ، فقال رسول الله على: ((دونكم أحوكم فقد أوجب ...)) وكان طلحةُ أشَدَّ نُهْكَةً من رسول الله ﷺ، وكان قد أصاب طلحـة بضعةٌ وثلاثـون بين طعنـة وضربة ورمية، إلا أن إسحاق بن يحيى قال الهيثمي في "المجمع" ١١٢/٦: متروك، وعن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يدُ طلحة بن عبيد الله شَلاَّء، وقي بها النبيُّ عِلَيْ يوم أحد، أخرجه البخاري (٣٧٢٤) في فضائل الصحابة باب \_ ذكر طلحة بن عبيد الله، و(٢٠٦٣) في المغازي \_ باب طائفتان، وأحمد ١٦١/١، و"الفضائل" (١٢٩٢)، وابن ماجه (١٢٨) في المقدمة ـ باب فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، وسعيد بن منصور (٢٥٥٠)، وابن أبي شيبة ٤٨٩/٨، وابن سعد ٢١٧/٣، والطبراني (١٩٢)، وابن حبان (٦٩٨١) والبيهقي في الدلائل ٢٣٥/٣-٢٣٦ وأخرجه أحمد ٢٦٣/١ وابن أبي شيبة ٤٩٢/٨ وابن المنذر كما في "الدر المنثور" عن عفَّان عن حمَّاد بن سَلَمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال ... أُفرد رسول الله ﷺ في تسعة (سبعة) من الأنصار، ورجلين من قريش، وهو عاشـرهم، فلمـا رَهِقـوه قـال: ((رحم الله رجلاً رَدُّهم عنا))، قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قُتِـل، فلمـا رَهِقـوه أيضـاً قـال: ((يرحم الله رجلاً ردهم عنا))، فلم يزل يقول ذا حتى قُتِلَ السبعة، فقال النبي على لصاحبيه: ((ما أنصَفُنا أصحابَنا ...)) في قصة أحد. وكأن الصواب فيه المرسل، فقد رواه ابن عيينة وهمَّام عن عطاء عن الشعبي مرسلاً، وخصوصاً أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما في "جامع التحصيل".

وأخرجه أحمد ٢٨٦/٣ مرار وابن سعد ٢٨٠ ٥-٧٠ وعبد بن حُميد (١٣٤٧)، وأبويعلى (٣٤١٢)، وأبويعلى (٣٤١٢)، وأخرجه أحمد ٢٨٦/٣ مرار وابن سعد ١٦٢/٣ وغيه: ((وكان إذا رمى أبو طلحة رَفَعَ رسولُ الله ﷺ شخصه ينظر أين يقع سهمه؟ ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يُصيبُك سهم نحري دون نحرك ، وكان أبو طلحة يَشُور نفسه بين يدي رسول الله ﷺ ويقول: ((إنسي جلد فَوَجّهنِي فِ حوائجك ومرنى بما شئت)) واللفظ لأحمد.

(ويُقبَلُ خَبَرُ الْمُستَنْفِرِ ومُنادِي السُّلطانِ ولو) كان كلُّ منهُما (فاسقاً)؛ لأنَّه خبرٌ يَشتَهِرُ في الحالِ، "ذخيرة" (وكُرهَ الجُعْلُ) أي: أخذُ المالِ من النَّاسِ لأجلِ الغُزَاةِ (مع الفَيءِ) أي: مع وُجودِ شيءٍ في بيتِ المالِ، "درر"(١) و "صدر الشريعة"(٢)،.....

[١٩٥٢٥] (قولُهُ: ويُقبَلُ خَبَرُ المُسْتَنفِرِ) أي: طالبِ النَّفْرِ، وهـو الخـروجُ للغَـزْوِ، أفـادَهُ "الشَّلبيُّ"(٢)، ويُقبَلُ خبرُ العبدِ فيهِ كما في "شرح الملتقى"(٤)، "ط"(٥).

[١٩٥٢٦] (قولُهُ: لأنَّهُ حَبَرٌ يَشْتَهِرُ في الحالِ) أي: فلا يكونُ الوجوبُ مبنيًا على حبرِ الفاسقِ فقط، أو المرادُ أنَّ خوفَ الاشتهارِ قرينةٌ على صدقِهِ، تأمَّل.

[١٩٥٢٧] (قولُهُ: وكُرِهَ الجُعْلُ) بضمّ الجيم، وهو ما يجعَلُ للإنسانِ في مُقابَلَةِ شيء يفعلُهُ، والمرادُ هنا: أَنْ يُكلّفَ الإمامُ النّاسَ بأَنْ يُقوِّي بعضُهم بعضاً بالكُراعِ أي: الخيلِ والسّلاحِ وغيرِ والمرادُ هنا: أَنْ يُكلّفَ الإمامُ النّاسَ بأَنْ يُقوِّي بعضُهم بعضاً بالكُراعِ أي: الخيلِ والسّلاحِ وغيرِ ذلكَ مِن النّفقةِ والزَّادِ، "نهر "(۱)، وعلّلَ الكراهة في "الهداية" (الأنّه يُشبِهُ الأحرَ ولا ضرورةَ إليهِ؛ لأنّ مالَ بيتِ المالِ مُعَدُّ لنوائبِ المسلمينَ) اهد. و"التَّاني" يُوجِبُ ثبوتَ الكراهةِ على الإمامِ فقط، و"الأوَّلُ" يُوجِبُها على الغازي وعلى الإمامِ كراهةَ تسببُهِ في المكروهِ كما في المنتح"(١)، وظاهرُهُ: أنَّ الكراهةَ تحريميَّةٌ لقولِ "الفتح"(١): ((إنَّ حقيقةَ الأحرِ على الطَّاعةِ حَرامٌ، وما يُشبِهُهُ مكروةً)) اهد. قيلَ: إنَّ هذا إنَّا يظهَرُ على قول المتقدِّمينَ.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) "الوقاية": كتاب الجهاد ٢٠٦/١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في حاشية "الشَّلبْي" على "تبيين الحقائق" ، ولعل المراد "الشَّلْبي" الحفيد في شرحه على "الكنز" والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب الجهاد ٦٣٣/١ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد ٢/١٤٠.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السِّير ق٢١٦/أ.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب السّير ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السِّير ٥/٤٩.

ومُفَادُه: أنَّ الفَيءَ هنا يَعُمُّ الغنيمةَ، فليُحفَظ، (وإلاَّ لا)؛.....

قلتُ: لا يخفى فسادُهُ بل هو على قولِ الكلِّ؛ لأنَّ المتأخرينَ إِنَّا أَجازُوا الأَجرَ على أَشياءٍ خاصَّةٍ نصُّوا عليها مِن الطَّاعاتِ، وهي التَّعليمُ والأذانُ والإمامة، لا على كلِّ طاعةٍ، وإلاَّ [٣/ق٩ ١/ب] لشَمِلَ نحوَ الصَّومِ والصَّلاةِ ولا قائلَ بهِ، كما نبَّهْنا عليهِ غيرَ مرّةٍ، وسيأتي (١) بيانُهُ إِنْ شاءَ اللهُ تعالى في الإحاراتِ، وأوضحناهُ في رسالتِنا "شفاءُ العليلِ وبلُّ الغليلِ في أحذِ الأَجرةِ على الخَتماتِ والتَّهاليلِ" )، فافهم.

الذّخيرة" و"غاية البيان"، وقيَّدَ بقولِهِ: ((هنا))؛ لأنَّ حقيقة الفيءِ كما في "الفتح"(٢): ((ما يُؤخَذُ بغيرِ "الذَّخيرة" و"غاية البيان"، وقيَّدَ بقولِهِ: ((هنا))؛ لأنَّ حقيقة الفيءِ كما في "الفتح"(٢): ((ما يُؤخَذُ بغيرِ قِتالَ كَالْخَرَاجِ والجَزْيَةِ، أمَّا المأخوذُ بقتال فيسمَّى غنيمةً) كما يأتي في الفصلِ الآتي (٤)، ولا تتقيَّدُ الكرَّاهةُ بوجودِ الفَيْءِ فقط، وهو الحقُّ كما في "المنح"(٥) و"البحر"(١)، وقالَ (٧): ((لجوازِ الاستقراضِ من بقيَّةِ الأنواع، ولذا لم يُذكرِ الفيءُ في بعضِ المعتبراتِ، وإنَّا ذكرَ مالُ بيتِ المالِ)) اهـ. وسيأتي (٨) في آخرِ فصلِ الجزيةِ بيانُ مصارفِ بيتِ المالِ، وتقدَّمَت (٩) منظومةً في بابِ العشرِ مِن كتابِ الرَّكاةِ. في آخرِ فصلِ الجُولُةُ: وإلاَّ لا) أي: وإنْ لم يُوحَدْ شيءٌ في بيتِ المالِ لا يُكرَهُ الجُولُ للضَّرورةِ.

(قولُهُ: قلتُ: لا يَخْفَى فسادُهُ بل هو على قولِ الكُلِّ إلخ) قلتُ: بل يَظْهَـرُ على قولِهـم أيضـاً إذا وُجِدَتِ الضَّرورةُ هنا أشدُّ من الأذانِ والإمامةِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٩٨٦٧] قوله: ((ولا لأجل الطاعات)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر "مجموع رسائل ابن عابدين": الرسالة السابعة ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير ٥/١٩٤.

<sup>(</sup>٤) صده ۲٥ "در".

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ١/ق٢٤١/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السّير ٧٩/٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السّير ٧٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) صد ٧٨ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٩) ٢/٨٦ ومابعدها "در".

لدَفْعِ الضَّرَرِ الأعلى بالأَدني (فإنْ حاصَرناهُم دَعَوناهُم إلى الإسلامِ، فإنْ أسلموا)..

[١٩٥٣٠] (قولُهُ: للَفْعِ الضَّرَرِ الأعلى) وهو تعدِّي شرِّ الكفارِ إلى المسلمين، "فتح"(١). وهو الجُعْلُ المذكورُ، فيُلتَزَمُ الضَّررُ الخاصُّ لدفعِ الضَّررِ العامِّ. (تنبيهُ)

مَن قَدَرَ على الجهادِ بنفسِهِ ومالِهِ لزمَهُ، ولا ينبغي لهُ أخْذُ الجُعْلِ، ومَن عَجَزَ عن الخروجِ ولـهُ مالٌ ينبغي أنْ يبعثَ غيرَهُ عنهُ بمالِهِ، وعكسُهُ إنْ أعطاهُ الإمامُ كفايتَهُ مِن بيتِ المالِ لا ينبغي لـه أنْ يأخذَ مِن غيرِهِ جُعْلاً، وإذا قالَ القاعدُ للغازي: خُذْ هذا المالَ لتغزوَ بهِ عني لا يجوزُ؛ لأنّهُ استئجارٌ على الجهادِ، بخلافِ قولِهِ: فاغْزُ بهِ، ومثلُهُ الحجُّ، وللغازي أنْ يَترُكَ بعضَ الجُعْلِ لنفقةِ عيالِه؛ لأنّهُ لا يتهيّأُ لهُ الخروجُ إلاَّ بهِ، وتمامُهُ في "البحر"(٢).

[١٩٥٣٧] (قولُهُ: دَعوناهُم إلى الإسلامِ) أي: نَدْباً إِنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعوةُ، وإِلاَّ فوجوباً ما لم يتضمَّنْ ضَرَراً كما يأتي (٣).

[١٩٥٣٣] (قولُهُ: فإنْ أَسْلَمُوا) أي: بالتَّلفُّظِ بالشَّهادتينِ على تفصيلِ ذكرَهُ في "البحر" (أ) هذا، وسيذكره (أ) "الشَّارح" في آخرِ بابِ المرتدِّ معَ التَّبري عن دِيْنِهِ لو كانَ كتابيًا على ما سيأتي (أ) بيانه هناكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى، وقد يكونُ الإسلامُ بالفعلِ كالصَّلاةِ بالجماعةِ والحجّ، وتمامُهُ في "البحر" (٧)، وتقدَّم (أ) ذلكَ منظوماً في أوَّلِ كتابِ الصَّلاةِ، وأشبعنا الكلامَ عليهِ ثمَّة.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير د/١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر "البحر": كتاب السِّير د/٧٩.

<sup>(</sup>٣) صـ ٤٨٢ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ٥٠/٥ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر "الدر" عند المقولة [٢٠٢٠٨] قوله: ((وفي الخامس بهما مع التبري)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٠٣٠٨] قوله: ((وفي الخامس بهما مع التبُّري إلخ).

<sup>(</sup>٧) انظر "البحر": كتاب السِّير ١٨١/٥.

<sup>(</sup>٨) ٤٧٤/٢ وما بعدها "در".

فَبِها (وإلاَّ فإلى الجِزْيةِ) لو مَحَلاً لها كما سَيجيءُ (١) (فإنْ قَبِلُوا ذلك فَلَهُمْ ما لَنا) من الإنصافِ، فَخَرَجَ العباداتُ؛ إذ الكُفَّارُ لا يُخاطَبون بها عندنا،

[١٩٥٣٤] (قولُهُ: فبها) أي: فبالخَصْلةِ الكاملةِ أَخَذُوا، ونِعْمَتِ الخَصْلَةُ.

[١٩٥٣٥] (قولُهُ: لو مَحَلاَّ لها) بأنْ لم يكونوا مرتدِّينَ ولا مِن مشركي العمربِ كما يأتي (٢) بيانُهُ في فصلِ الجزيةِ، قالَ في "النَّهر"(٣): ((وينبغي (٤) للإمامِ أنْ يبيِّنَ لهم مقدارَ الجزيةِ، ووقتَ وجوبِها، والتَّفاوتَ بينَ الغنيِّ والفقيرِ في مقدارِها)).

[١٩٥٣٦] (قولُهُ: فلهم مَا لَنا مِن الإنصافِ إلخ) أي: المعاملةِ بالعَدْلِ والقِسْطِ، والانتصافُ: الأحذُ بالعدلِ، قالَ في "المنح"(٥): ((والمرادُ: أَنَّهُ يجبُ لهم علينا ويجبُ لنا عليهم لو تعرَّضْنا لدمائِهم وأموالِهم أو تعرَّضُوا لدمائِنا وأموالِنا ما يجبُ لبعضِنا على بعضِ عندَ التَّعرُّضِ)) اهد. وفي "البحر"(١): ((وسيأتي في البيوع استثناءُ عَقْدِهم على الخمرِ والخنزيرِ، فإنَّهُ كعقدِنا على العصيرِ والشَّاةِ، وقدَّمنا أنَّ الذَّمِّيَ مُؤاخَد للهالحدودِ والقصاصِ إلاَّ حَدَّ الشُّرب، ومرَّ في النَّكاحِ: لو اعتقدوا جوازَهُ بلا مَهْر أو شهودٍ أو في عِدَّةٍ نتركُهم وما يدينونَ، بخلافِ الرِّبا)) اهد.

[١٩٥٣٧] (قُولُهُ: فَخُرَجَ) أي: بالتَّقييدِ بالإنصافِ والانتصافِ.

#### مطلبٌ في أنَّ الكفارَ مخاطبونَ

[١٩٥٣٨] (قولُهُ: إذِ الكُفَّارُ لا يُحاطَبونَ بها عندَنا) الَّذي تحرَّرَ في "المنار" و"شرحِهِ"(٧) لصاحب

777/4

<sup>(</sup>۱) صـ۸۲۷ـ۹۲۷ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٠٩٧] قوله: ((فلا يُقبل منهما)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السيّر ق ٣٢١/أ.

<sup>(</sup>٤) ((وينبغي))، ساقطة من "ك".

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ١/ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السِّير ١١/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنار": الكفار يخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات ٧٦/١ بتصرف.

ويُؤيِّـــدُه قــولُ "عـلــيِّ" عَلِيُّهُ: (( إِنَّمـا بَذُلُــوا الجِزيـةَ لتكــونَ دِمـاؤُهُم كدِمائِنـــا، وأموالُهُــم كأموالِنا )) (( ولا) يَحِلُّ لنا أن (نُقاتِلَ......

"البحرِ": ((أَنَّهم مُخاطَبونَ بالإيمانِ وبالعقوباتِ سِوَى حَدِّ الشُّربِ والمعاملاتِ، وأمَّا العباداتُ فقالَ "البحرِ": (أَنَّهم غيرُ مخاطبينَ بها أداءً واعتقاداً، وقالَ "البحاريُّونَ": إنَّهم غيرُ مخاطبينَ بها أداءً فقط، وقالَ "البحاريُّونَ": إنَّهم غيرُ مخاطبينَ بها أداءً فقط، وقالَ "العراقيُّونَ": إنَّهم مخاطبونَ بهما فيعاقبونَ عليهما، وهو المعتمدُ)). اهـ "ح"(١).

[١٩٥٣٩] (قولُهُ: ويُؤيِّدُهُ) أي: يُؤيِّدُ ما ذُكِرَ من التَّقييدِ بالإنصافِ والانتصافِ، أو يؤيِّدُ حروجَ العباداتِ.

وحاصلُهُ: أنَّ لهم حكمنا في العقوباتِ والمعاملاتِ إلاَّ ما استثنيَ دونَ الإيمانِ والعباداتِ، فلا نُطالِبُهم بهما وإنْ عوقبوا عليهما في الآخرةِ.

1٩٥٤، [قولُهُ: ولا يَحِلُّ لنا إلخ) لأنَّ بالنَّعوةِ يعلمونَ أنَّا ما نُقاتِلُهم على أموالِهم وسَبْيِ عيالِهم، فربَّما يُحِيبونَ [٣/ق.٢/أ] إلى المقصودِ بلا قِتالٍ، فلا بُدَّ مِن الاستعلامِ، "فتح"(٢)، فلو قاتلَهم

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي ١٨١/٣: غريب، وإنما أخرجه الدار قطني ١٤٧/٣ في الحدود، وعنه البيهقي ١٨٤٨ من طريق يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون، قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون، فحدثني عن أبي الجنوب قال: قال علي ولا ينه في الله عن أبي الجنوب به، وأبو الجنوب ضعيف الحديث، وحديث أبان بن تغلب، فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن المحمد عن أبي الجنوب به، وأبو الجنوب ضعيف الحديث، وحديث أبان بن تغلب أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في المحمد عني أهل المدينة على أهل المدينة على أهل المدينة على أهل المدينة على المسلمين في "الأم" في الجنايات باب دية أهل الذمة، وعنه البيهقي في "السنن" ١٨٤٨، قال عمد والشافعي: أخيرنا قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسلاي قال: أتي علي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، قال: لا، فقامت عليه البينة فأمر بقتله، فحاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هدَّدوك وفرَّقوك وفرَّعوك، قال: لا، ولكنَّ قتله لا يردُّ علي أخي، وعوضوني فرضيت، قال: ((أنت أعلم، من كانت له ذمَّتنا فدَمُه كذَمِنا، وديَّته كديّتنا))، قال البيهقي: كذا قال: (حسن)، وقال غيره: (حسين ابن ميمون)، وحسن أو حسين بن ميمون قال ابن المديني: ليس بمعروف مثل من روى عنه، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، يكتب حديثه، وعبد الله بن عبد الله أبو جعفر الرازي مبولى بني هاشم ثقة لا بأس به، ذكره ابن حبان وابن شاهين في "الثقات"، أما أبو الجنوب عُتبة بن علقمة اليشكري الكوفي قال أبو حاتم: ضعيف الحديث بين الضعف.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الجهاد ق٥٥٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب كيفية القتال ١٩٦/٥.

مَنْ لا تَبلُغُه الدَّعْوَةُ) بفتح الدَّال (إلى الإسلامِ) وهو وإنْ اشتهَرَ في زمانِما شَرقاً وغَرباً، لكن لا شَكُ أَنَّ في بلادِ اللهِ مَن لا شُعُورَ له بذلك. بَقِيَ لو بلَغَهُ الإسلامُ لا الجزيةُ؛ ففي "التَّتارِخانيَّةِ"(١): ((لا ينبغي قِتالُهم حتَّى يَدْعُوَهُم إلى الجزيةِ))، "نهر"(٢)، خلافاً لِما نقلَهُ "المصنِّفُ". (وندعو نَدباً مَنْ بَلغَتْهُ،

قبلَ الدَّعوةِ أَثِمَ للنَّهي، ولا غرامةَ لعَدَمِ العاصمِ وهو الدِّينُ أو الإحرازُ بالدَّارِ، فصارَ كَقَتْـلِ النِّسْـوَانِ والصِّبيان، "بحر"(٢).

[١٩٥٤] (قولُهُ: مَنْ لا تَبْلُغُهُ) الأولى: ((مَن لم))، "ط"(٤).

[١٩٥٤٢] (قولُهُ: بفتحِ الدَّالِ) قالَ في "شـرحِهِ على الملتقى" ((الدَّعْوةُ هنا بفتح الـدَّالِ، وكذا في الدَّعوةِ إلى الطَّعامِ، وأمَّا في النَّسَبِ فبالكسرِ، كذا قالَهُ "الباقانيُّ"، لكنْ ذكرَ غيرُهُ أَنَّها في دار الحربِ بالضَّمِّ).

[١٩٥٤٣] (قولُهُ: وهو) أي: الإسلامُ.

و ١٩٥٤٤] (قولُهُ: لا ينبغي إلخ) الظَّاهرُ: أنَّهُ بمعنى ((لا يَحِلُّ)) كما يأتي (٢) نظيرُهُ.

ا ١٩٥٤٥ وولُهُ: خِلافاً لِما نَقَلَهُ "المصنَّف") الأولى تقديمُهُ على قولِهِ: ((بَقِيَ إلخ))، أي: لا يَحِلُّ في زمانِنا أيضاً خلافاً لِما نقلَهُ "المصنَّفُ" عن "الينابيع": ((مِن أنَّ ذلكَ في ابتداءِ الإسلام، وأمَّا الآنَ فقد فاضَ واشتَهَرَ فيكونُ الإمامُ مُخيَّراً بينَ البَعْثِ إليهم وتَرْكِهِ) اهـ. قالَ في "الفتح" ((ويجبُ أنَّ المدارَ غلبةُ ظنِّ أنَّ هؤلاء لم تَبْلُغْهُم الدَّعوةُ)).

<sup>(</sup>١) "التاتر خانية": كتاب السِّير ـ الفصل الثاني في بيان شرائط جواز قتال الكفرة ٢٢٦/٥.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السّير ق ٢١/٨أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ١١/٥.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الجهاد ٢/١٤١.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب الجهاد ١/٥٥٥ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) صد٨٤ "در".

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ١/ق٢٤٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السّير ـ باب كيفية القتال ١٩٦/٥. وفيه: ((عليه)) بدل ((غلبة))، وهو تحريف.

إِلاَّ إِذَا تَضَمَّنَ ذَلَكَ ضَرَراً) ولو بغلبةِ الظَّنِّ؛ كَأَنْ يَستعدُّون أو يَتحصَّنونَ فلا يَفْعَلُ، "فتح"(١) (وإلاَّ) يَقبلُوا الجِزيةَ (نستعينُ باللهِ ونُحاربُهُم بنَصْبِ المَجانِيقِ..........

[١٩٥٤٦] (قولُهُ: إِلاَّ إِذَا تَضَمَّنَ ذَلَكَ ضَرَراً) ذكروا هذا الاستثناءَ في الاستحبابِ مع إمكانِـهِ في الوجوبِ أيضاً، "ط"(١)، زادَ في "شرح الملتقى"(٣) عن "المحيط"(٤): ((أَنْ يَطمَعَ فيهـم ما يدعوهم إليهِ))، "ط"(٥).

(١٩٥٤٧) (قولُهُ: كَأَنْ يستَعِدُّونَ إلخ) المناسبُ: إسقاطُ النَّون؛ لأَنَّهُ منصوبٌ بـ: أَنْ المصدريةِ. المعالى النَّونِ على الطَّائف. رواهُ "الترمذيُّ"، "نهر "(٧)، وهو جمعُ: مَنْجَنِيقٍ بفتحِ الميمِ عندَ الأكثرِ ـ وإسكانِ النَّونِ على الطَّائف. رواهُ "الترمذيُّ"، "نهر "(٧)، وهو جمعُ: مَنْجَنِيقٍ بفتحِ الميمِ ـ عندَ الأكثرِ ـ وإسكانِ النَّونِ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب كيفية القتال ١٩٦/٥.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الجهاد ٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب الجهاد ٢/٥٣٥ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني": كتاب السِّير ـ بيان شرائط جواز القتال مع الكفرة ٣/ق٥٥ /آ.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد ٢/١٤١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٢٧٦٣) في الأدب ـ باب ما جاء في الأخذ من اللّحية، سمعت قتية حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد ((أن النبي على نصب المِنْحَيِق على أهل الطائف)) قال فتيبة: قلت لوكيع: من هذا ؟ قال صاحبكم عمر بن هدي هارون، هكذ رواه معضلاً، ثم إن عمر وإن قال البخاري: مقارب الحديث وكان حسن الرأي فيه، لكنّ عبد الرحمن بن مهدي وأحمد تركاه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه غيرهم. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٣٥)، وعنه البيهقي ١٩٤٨ وابن سعد في "الطبقات" ١٩٩١ م عن قبيصة ويحيى القطّان عن سفيان الثوري عن ثور عن مكحول مرسلاً، وزاد قبيصة: (أربعين يوماً)، وأخرجه الشاشي (٦٢١) حدثنا عيسي ثنا أبو معاوية حدثني يزيد عن مكحول به. وأخرج البيهقي ١٨٤٩ عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عُبيدة ((أن رسول الله على حاود في للراسيل (٣٣٦) وعنه البيهقي في السنن ١٩٤٨ عن عشر يوماً))، قال أبو قلابة: وكان يُنكّرُ عليه هذا الحديث، وأخرج أبو داود في للراسيل (٣٣٦) وعنه البيهقي في السنن ١٩٤٨ عن عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله على شهراً ـ يعني أهل الطائف، ونصب عن العوام بن حوشب عن فأنكر ذلك قال: ما يُعْرَفُ هذا. وأخرجه العُقيلي ٢٤٤٢ عن عبد الغنّار عن عبد الله بن خِرَاش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن على فذكره، قال العقيلي: كمل أحاديثه غير مخوظة، ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله. وأخرجه أبي صادق عن على فذكره، قال العقيلي: كمل أحاديث غير عنوطة، ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله. وأخرجه الحارث بن أبي اسامة (٦٤٤) "بغية"، والبيهقي ١٤٤٩ عن موسى بن عن على، قال ابن المديني: فعلمت أنه يكذب، وأخرج الحارث بن أبي اسامة (٦٤٤) "بغية"، والبيهقي ١٤٨٩ عن موسى بن عن عن أبيه عن أبيه قال: لما صدً علم و أبيه قال: لما صدً عمرو بن أبعاص أهل الإسكندرية نصب عليهم المنحنية.

<sup>(</sup>٧) "الله " كاف النشر قي ٢٠١١ب.

وحَرَقِهم وغَرَقِهم وقَطْعِ أشجارِهِم) ولو مُثمِرةً (وإفسادِ زُرُوعِهم (١)) إلاَّ إذا غَلَبَ على الظَّنِّ ظَفَرُنا فيُكرَهُ، "فتح"(٢) (ورَميهِم) بنَبْلٍ ونحوهِ (وإنْ تَترَّسُوا ببعضِنا) ولو تَترَّسُوا بنَبِيٍّ،

الأُولِي وكسرِ النَّانيةِ، فارسيَّةٌ معرَّبةٌ تُذَكَّرُ، وتأنيتُها أحسنُ، وهي: آلةٌ تُرْمَى بها الحِجارةُ الكِبارُ.

قلتُ: وقد تُركَتِ اليومَ للاستغناء عنها بالمَدافِع الحادثةِ.

رَوَ وَالِعَانِيُّ وَحَرَقِهِمْ) أرادَ: حَرَقَ دورِهِم وأمتعتِهم، قالَهُ "العينيُّ "(٢)، والظَّاهرُ: أنَّ المرادَ حَرَقُ ذاتِهم بالمَجانِيْقِ، وإذا جازَت محاربتُهُمْ بَحَرَقِهم فمالُهم أولى، "نهر "(٤)، وقولُهُ: ((بالمجانيقِ)) أي: تُرْمَى النَّارُ بها عليهم، لكنْ جوازُ التَّحريقِ والتَّغريقِ مُقيَّدٌ ـ كما في "شرح السِّيرِ "(٥) ــ: ((بما إذا لم يتمكَّنوا مِن الظَّهَرِ بهم بدونِ ذلكَ بلا مشقَّةٍ عظيمةٍ، فإنْ تمكَّنوا بدونِها فلا يجوزُ الأنَّ فيهِ إهلاكَ أطفالِهم ونسائِهم ومَن عندَهم مِن المسلمين).

1900، وقولُهُ: إلاَّ إذا غَلَبَ إلخ) كذا قيَّدَ في "الفتح"(") إطلاق المتون، وتبعَهُ في "البحر"(") و"النَّهر"(")، وعلَّلَهُ("): ((بأنَّهُ إفسادٌ في غيرِ مَحَلِّ الحاجةِ، وما أُبِيحَ إلاَّ لها، ولا يخفى حُسْنُهُ؛ لأنَّ المقصودَ كَسْرُ شَوْكتِهم وإلحاقُ الغَيْظِ بهم، فإذا غَلَبَ الظَّنُّ بحصولِ ذلكَ بدونِ إتلافٍ وأنَّهُ يصيرُ لنا لا نُتلِفُهُ).

[١٩٥٥١] (قُولُهُ: ونَحْوِهِ) كرَصَاصٍ، وقد استُغْنِيَ بهِ عن النَّبْلِ في زمانِنا.

<sup>(</sup>١) في "د": ((زرعهم)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب كيفية القتال ١٩٨/٥.

<sup>(</sup>٣) "رمز الحقائق": كتاب السّير ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير ق ٣٢١/ب.

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح السِّير الكبير": ١/٣٤-٤٤ و٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب كيفية القتال ١٩٨/٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير ٥/٨٦.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب السِّير ق ٢٢١/ب.

<sup>(</sup>٩) أي: في "الفتح": ١٩٨/٥.

سُئِلَ ذلك النَّبِيُّ (ونَقصِدُهم) أي: الكُفَّارَ (وما أُصِيْبَ منهم) أي: من المُسلمين (لا دِيَةَ فيه ولا كفَّارة) لأنَّ الفُرُوضَ لا تُقْرَنُ بالغَراماتِ. (ولو فَتَحَ الإمامُ بلدةً وفيها مسلمٌ أو ذِميٌّ لا يَحِلُ قَتْلُ أحدٍ منهم أصلاً، ولو أُخْرِجَ واحدٌ) ما (حَلَّ) حينئذٍ (قَتْلُ الباقين)؛ لجوازِ كُونِ المُخرَجِ هو ذاك، "فتح"(١) (ونُهينا عن إحراجِ ما يَجِبُ تَعظيمُهُ.....

١٩٥٥٢٦ (قولُهُ: سُئِلَ ذلكَ النَّبِيُّ) كذا نقلَهُ في "النَّهر"(٢) عن "أبي اللَّيث"، أي: بأنْ نقولَ لهُ: هل نرمي أم لا؟ ونعملُ بقولِهِ، ولم يَذْكُرْ ما إذا لم يُمْكِنْ سؤالُهُ.

[١٩٥٥٣] (قولُهُ: وما أُصِيْبَ منهم) أي: إذا قَصَدْنا الكفَّارَ بالرَّمي وأَصَبْنا أحداً مِن المسلمينَ الَّذينَ تترَّسَ الكفَّارُ بهم لا نَضْمَنُهُ، وذكرَ "السَّرخسيُّ" ((أَنَّ القولَ للرَّامي بيمينِهِ في أنَّهُ قَصَدَ الكفَّارَ، لا لوليِّ المسلم المقتولِ أَنَّهُ تعمَّدَ قتلَهُ).

[١٩٥٥٤] (قولُهُ: لَأَنَّ الفُرُوضَ لا تُقْرَنُ بالغَراماتِ) أي: كما لو ماتَ المحدودُ بالجَلْدِ أو القَطْعِ، وأُورِدَ المُضْطَرُّ إلى أكلِ مال الغيرِ فإنَّهُ مضمونٌ، وأجابَ عنهُ في "الفتح"(٤): ((بأنَّ المذهبَ عندَنا أنَّهُ لا يَجِبُ عليهِ أكلُهُ فلم يكنْ (٥) فرضاً، فهو كالمباح يتَقيَّدُ بشرطِ السَّلامةِ كالمرورِ في الطَّريقِ)).

190001 (قولُهُ: ولو أُخرِجَ واحدٌ ما) أرادَ بـالإخراجِ مـا يَعُمُّ الخروجَ، وزادَ لفـظَ: ((مــا)) للتَّعميمِ، فالمرادُ: أيَّ رجلٍ كانَ لا بقيدِ كونِهِ مسلماً أو ذمِّياً في نفسِ الأمرِ أو بتغليبِ الظَّـنِّ، ولـذا قالَ "محمَّد": ولو أُخرِجَ واحدٌ مِن عُرْضِ النَّاسِ.

[١٩٥٥٦] (قولُهُ: لجوازِ كونِ المُخْرَجِ هو ذاكَ) فصارَ في كونِ المسلمِ في الباقي شكٌ، بخـلافِ الحُالةِ الأُولى، فإنَّ كونَ المسلمِ والذَّمِّيِّ فيهم معلومٌ بالفَرْضِ فوقعَ الفرقُ، "فتح"(٦).

قلتُ: ونظيرُ هذهِ المسألَةِ: ما لو تنجَّسَ بعضُ النُّوبِ فَغَسَلَ طَرَفاً منهُ ولو بلا تَحَرُّ فإنَّهُ يَصِحُ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب كيفية القتال ١٩٩/٥.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السير ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب السِّير ـ باب مما أصيب في الغنيمة إلخ ١٠/١٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السّير ـ باب كيفية القتال ١٩٩/٥ ـ ٢٠٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((فلم يكن له))، زيادة ((له)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب كيفية القتال ١٩٩/٥.

ويَحْرُمُ الاستِخْفافُ بهِ، كَمُصِحَفٍ وكُتُبِ فقهٍ وحديثٍ، وامرأةٍ) ولو عجوزاً لمُداواةٍ، هو الأصحُّ، "ذخيرة"، وأراد بالنَّهي ما في "مسلمٍ": ((لا تُسافِرُوا بالقُرآنِ في أرضِ العدوِّ))(')..

أَنْ يُصلِّيَ بهِ؛ إذ لم يبقَ متيقَّنَ النَّحاسةِ، وهذا يَرِدُ على قولِهم: اليقينُ لا يَــزُولُ بالشَّـكِّ، وقدَّمنا<sup>(١)</sup> تحقيقَ المسألةِ في الطَّهارةِ عن "شرح المنيةِ".

[١٩٥٥٧] (قولُهُ: ويَحْرُمُ الاستِخْفافُ بهِ) زادَ ذلكَ وإنْ استلزمَهُ ما قبلَهُ؛ لأنَّ ذلكَ علَّةٌ للنَّهي، فإنَّ إخراجَهُ يُؤدِّي إلى ٣١/ق ٢٠/ب وقوعِهِ في يدِ العَدُوِّ، وفي ذلكَ تعريضٌ لاستخفافِهم بهِ وهو حرامٌ، خلافاً لقول "الطَّحاويِّ": ((إنَّ ذلكَ إنمَّا كانَ عندَ قِلَّةِ المصاحفِ؛ كيلا تَنقطِعَ عن أيدي النَّاس، وأمَّا اليومَ فلا يُكْرَهُ)).

[١٩٥٥٨] (قولُهُ: وامرأةٍ) أي: وعن إخراج امرأةٍ، فهو معطوفٌ على: ((ما)). المراهة (قولُهُ: هو الأصحُّ) احترازٌ عن قول "الطَّحاويِّ" المذكور.

777/4

(٢) المقولة [٢٩٤١] قوله: ((لاحتمال الخ)).

<sup>(</sup>١) روى نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: ((لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ، فإني لا آمـنُ أن ينالَـه العـدو)). وفي لفـظـ: ((نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ))، رواه مالك وأيوب وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر والليث ومحمـد بن إسـحاق والضحـاك ابن عثمان ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وعمر بن نافع وجويرية بن أسماء وغيرهم عن نافع عن ابن عمر به. أخرجه مالك في "الموطأ" ٦/٢٤٦، والبخاري (٢٩٩٠)، وفي "خلق أفعال العباد" (٤٨)، ومسلم (١٨٦٩)، وأبو داود (٢٦١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٦٠)، و(٨٧٨٩)، وابن ماجه (٢٨٧٩) و(٢٨٨٠)، والشافعي في "السنن المأثورة" (٦٥٠) و(١٥١)، وأحمــد ٣/٦، ١٠٠٧، ١٦،٥٥، ٧٦، وأبو عوالة (٧٢٧٠ ـ ٧٢٤٠)، وعبدُ بن حُميد (٧٦٦-٧٦٨)، والحُميدي (٦٩٩)، وعبد الرزاق (٩٤١٠) و(٩٤١١)، واين أبي شبية ٨/٣٦٥، والفِريابي في "فوائده" (٩) (١٠)، والبغوي في "الجعديات" (١١٨٥) و(٨٨٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٦٤)، وابن أبي داود في "المصاحف" صـ١٨٣٠١٠-، والطيالسي (١٨٥٥)، وسعيد بـن منصـور (٢٤٦٧)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣٦٩/٢، وفي "بيان المشكل" (١٩٠٤- ١٩١٠)، وابن حبان (٤٧١٥)، وغيرهم. هذا وقد أخرجه ابن حبان (٤٧١٦)، واللاّلكائي (٥٦٧) عن أبي أويس وأحمد بين عمرو بين محمد الأصبهاني كالاهما عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر، وكذلك رواه صالح بن قُدَامة عن ابسن دينار عن نافع به، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٩٠٦) و(٨١٩١)، وأخرجه أحمد ١٢٨/٢ حدثنا عبيد بن أبي قُـرَّة - ثقة ـ حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر [لم يذكر نافعاً]، وكذلك رواه عبد العزيز بن مسلم وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" صـ٩٠٦ ـ، قال الدارقطني في "العلل": وهو الصواب. ورواه عمران بن عيينة عن ليث بن أبي سلم عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. وأخرجه في "المصاحف" صـ٧٠٨ـ، وهو وَهَم، ولعله من عمران، وقد روي عن ليث عن عبد الله بن دينار به.

<sup>(</sup>٣) "مختصر الطحاوي": كتاب السّير والجهاد صـ٩٦ـ بتصرف.

| كتاب الجهاد |  | ٤AV |  | عشر | الجزء الثاني |
|-------------|--|-----|--|-----|--------------|
|-------------|--|-----|--|-----|--------------|

(إِلاَّ فِي جَيْشٍ يُؤمَنُ عليه) فلا كَراهَةَ،....

[١٩٥٦،] (قولُهُ: إلا في جَيْشِ) أقلَّهُ عندَ "الإمامِ" أربعُمائةٍ، وأقلُّ السَّريةِ عندَهُ مائةٌ كما رأيتُهُ في "الخانيَّة"(١)، وكذا في "الشُرُنبلاليَّة"(١)، نقلاً عنها وعن "العناية"(١)، خلافاً لِما في "البحر"(١) عن "الخانيَّة"(٥): ((مِن أَنَّ أقلَّ السَّريةِ مائتانِ))، وتبعَهُ في "النَّهر"(١)، قالَ في "الشُرُنبلاليَّة"(٧): ((وما قالَ أَل الشَّريةِ أَل السَّريةِ أَربعُمائةٍ، وأقلَّ الجيشِ أربعةُ آلافٍ قالَه مِن تِلْقاءِ نفسيهِ، نصَّ عليهِ "ابنُ زياد" مِن أَنَّ أقلَّ السَّريةِ أربعُمائةٍ، وأقلَّ الجيشِ أربعةُ آلافٍ قالَه مِن تِلْقاءِ نفسيهِ، نصَّ عليهِ الشَّيخُ "أكمل الدِّين")) اهـ. وفي "الفتح"(١): ((ينبغي أَنْ يكونَ العسكرُ العظيمُ اثني عشرَ ألفاً لقولِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((لنْ تُغْلَبَ اثنا عشرَ ألفاً مِن قِلَّةٍ )))) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب السيّر ٢٠/٣ د (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ٢٨٤/١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "العناية": كتاب السّير ـ باب كيفية القتال ٢٠٠/٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السير ٥/٨٣.

<sup>(</sup>٥) نقول: الذي في نسختنا من "الخانية": ((أن أقلَّ السّريَّةِ مائةً، وهو قول الإمام "أبي حنيفة" رحمه الله كما مرًّ)).

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السِّير ق ٣٢١/ب.

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ٢٨٤/١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب كيفية القتال ٢٠٠/٥.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد ٢٩٤/١، وأبو داود (٢٦١١) في الجهاد ـ باب ما يُستحبُّ من الجيوش، والـترمذي (٢٥٥١) في السّير ـ باب ما جاء في السرايا، والطحاوي في "بيان المشكل" (٧٢١)، وعبد بن حُميد (٦٥٢)، وأبو يعلى (٢٥٧٨)، وصححه ابن خزيمة (٢٥٣٨)، وابن حبان (٤٧١٧)، والحاكم ٢٤٤/١، ٢١٠١، والبيهقي ٢٥٦١، ومحمد بن متحلد في "المنتقى من حديثه" (٢/ق٥/ب)، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ٢٤٧/١ كلهم عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه سمعت يونس بن يزيد الأيلي يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي في قال: (خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغلّب اثنا عشر ألفاً من قلة)). قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لحلاف الناقلين فيه عن الزهري، والحلاف على أربعة أوجه شرحتها في "التلخيص" اهـ. قال الـترمذي هذا حديث حسن غريب، لا يسنده كبير أحد غير عرب بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي في مرسلاً، وقد رواه حبًان بـن علي العَنزِي عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي في ورواه الليث عن عُقيل عن الزهري مرسلاً: هـ عُقيل عن الزهري مرسلاً: هـ عُقيل عن الزهري من عبيد الله عن ابن عباس عن النبي في ورواه الليث عن عُقيل عن الزهري مرسلاً: هـ عـ

= أخرجه أحمد ٢٩٩/١، والطحاوي في "بيان المشكل" (٥٧٣)، وأبو يعلى (٢٧١٤)، وابن عدي ٢٢٧/٢، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٣٩)، ولُوين في ((حديثه)) ق (٢/ب)، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" عن داود بن عمر ولُوين ويونس بن محمد وحُجَين بن المثنى كلهم عن حبَّان بن علي عن عُقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس مرفوعاً به، وزاد: ((إذا صَدَقوا وصَبَروا))، وأثبت أبو حاتم سماع حبَّان من عُقيل اهد.

وحِبَّان ليس بالقوي كما قال النسائي، وضعفه يحيى وأحمد وغيره، لكنه يُحتَمَل في المتابعات.

غير أنه اضطرب فيه، قال الطحاوي: وحِبَّان إنما أحده عن يونس عن عُقيل.

ثم أخرجه الطحاوي (٧٤)، وعنه القُضاعي (١٢٣٧) عن يحيى الجمّاني حدثنا مِنْدَل وحِبّان عن يونس عن عُقيل به ، وأخرجه اللدارمي (٢٤٣٨) في الجهاد (ح)، وأخرجه تمّام في "الفوائد" (٨٦٩) عن عَبّاد بن كثير - متروك - عن عُقيل به ، وأخرجه الدارمي (٢٤٣٨) في الجهاد - باب في خير الأصحاب والسرايا، حدثنا محمد بن الصلت حدثنا حِبّان بن على عن يونس وعُقيل عن ابن شهاب به، قال الطحاوي: ومِنْدَل أخو حِبّان عندهم دونه في ذلك، فعاد الحديث إلى يونس على ما رواه جرير بن حازم بلا شريك له من الثبت في الرواية فيه، ثم قال: وقد رواه سواهما عن عُقيل: الليثُ بن سعد، وهو من الأمانة في عُقيل، والثبيث والضبط عنه على ما لا خفاء به في ذلك عند أهل العلم بالأسانيد وبرواتها، ثم أخرجه (٥٧٥) عن عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عُقيل عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله في قال: ... ثم ذكر نحو حديث حرير، قال أبو حاتم: مرسل أشبه لا يَحتَمِل هذا يكون كلام أن النبي في قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل، قال البيهقي: تفرّد به جرير ابن حازم موصولاً، ورواه عُثمان بن عمر عن يونس عن عُقيل عن الزهري عن النبي في منقطعاً، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٢١٤) حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن عُقيل عن الزهري عن النبي الشي منقطعاً، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٢١٤) حدثنا مخدا عثمان بن عمر عن يونس عن عُقيل عن الزهري عن النبي عن النبي عليه منقطعاً، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٢١٤) حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن عُقيل عن الزهري عن النبي عن النبي عليه من عن عثمان بن عمر عن يونس عن عُقيل عن الزهري عن النبي عنه منطعاً بأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٢١٤) حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن عُقيل عن الزهري عن النبي عن النبي عنه المراسيل المورود المحتود المحتود

وأخرجه أبو داود في "المراسيل" أيضاً (٣١٣) عن سعيد بن منصور (٢٣٨٧) عن ابن المبارك عن حَيْـوَة عـن عُقيـل عـن الزهري مرسلاً... فذكره قال أبو داود: قد أُسند هذا ولا يصح، أسنده جرير بن حازم وهو خطأ.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٩٩) عن معمر عن الزهري مرسلاً، وجرير صدوق له أخطاء نَبَّه عليها الحُفَّاظ، فنو لم يخالف يصحَّحُ حديثه أو يُحسَّنُ، أمَّا وقد خالف عثمانَ بن عمر عن يونس، والليثَ وحَيْوَة عن عُقيل ومعمراً فكلَّهم رووه عن الزهري مرسلاً، ولا يرد تَعقَّب ابن التُّركماني للبيهقي بأن جريراً ثقة، ومع كل هذا مال هو وابن القطان إلى تصحيحه تبعاً لابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء والله أعلم.

وجرير: قال النسائي وابن معين: ليس به بأس، وضعَّفه في قتادة، وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال أحمد: كثير الغلط، وكان صاحب سنَّة، وقال ابن حبان: كان يخطئ لأن أكثر ما يحدث من حفظه.

وأغرب فيه أبو سَلَمة العاملي، فقال عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ قال لأكثسم بـن الجَـون :(( يـا أكثـمُ حـيرُ الرُّفقاء أربعة وحير السرايا ...)) فذكره.

أخرجه ابن ماجه (٢٨٢٧) في الجهاد ـ باب السرايا، والطبراني في "الأوسط" (٦٧١٥)، وأبـو نُعيـم في "المعرفة" (٦٠٦٣)، والخطيب في "العلل" ٢٩٦/٢، =

### قلتُ: والتَّقييدُ بالقِنَّةِ؛ لأَنَّها قد تُغْلَبُ بسبب آخرَ كحيانةِ الأمراءِ في زمانِنا. (تتمَّةُ)

في "الخانيَّة" ((لا ينبغي للمسلمينَ أن يَفِرُّوا إذا كانوا اثني عشرَ ألفاً وإنْ كان العدوُّ أكثرَ))، وذكرَ الحديثَ ثمَّ قالَ: ((والحاصلُ: أنَّهُ إذا غَلَبَ على ظنَّهِ أنَّهُ يُغلَبُ لا بأسَ بأن يَفِرَّ. ولا بأسَ للواحدِ إذا لم يكنْ معهُ سلاحٌ أنْ يَفِرَّ مِن اثنينِ لهما سلاحٌ))، وذكرَ قبلَهُ: ((ويُكرَهُ للواحدِ القويِّ أنْ يَفِرَّ مِن النَّلاتِ اللهما يكن معهُ سلاحٌ أنْ يَفِرَّ مِن النَّلاتِ اللهما سلاحٌ))، وذكرَ قبلَهُ: ((ويُكرَهُ للواحدِ القويِّ أنْ يَفِرَّ الواحدُ مِن النَّلاتِ والمائةُ مِن الكافرينِ، والمائةِ مِن المائتينِ في قولِ "محمَّدٍ"، ولا بأسَ أنْ يَفِرَّ الواحدُ مِن النَّلاتِ والمائةُ مِن ثلثمائةٍ)).

(قولُهُ: في "الحَانيَّة": لا ينبغي للمسلمينَ أَنْ يَفِرُّوا إِذَا كَانُوا اثْني عَشْرَ أَلْفاً وَإِنْ كَانَ العادَّهِ أَكَدَ إِلَىٰ فَي "السِّنديِّ": ((قالَ في "محيط السَّرخسيِّ": وإذَا كَانَ عددُهم اثني عشرَ أَلْفاً أَو أَكثرَ لا يَجِلُّ لَهِمُ الْفِرارُ وإِنْ كَانَ عددُ الكفَّارِ أَضعافَ عددِهم، وهذا إذا كَانَت كَلِمَتُهم واحدةً، فإنْ تفرَّقَت يُعتَبَرُ الواحدُ باثنين، وفي زمانِنا تُعتَبرُ الطَّاقةُ)) اهد.

<sup>=</sup> والحسن بن سفيان، والعسكري في "الأمثال" ، والباوردي، وابن منده، وابن عساكر كما في "الإصابة" ٢١/١ مس طريق هشام بن عمار عن عبد الملك بن محمد الصنعاني ثنا أبو سَـلَمة... به، وقـال الطبراني: لـم يـرو هـذا عـن الزهري عن أنس إلا أبو سَلَمة العاملي، تفرّد به هشام بن عمار، ورواه الخطيب في "الموضح" ٤٣٨/٢، والدارقطني في "الغرائب"، كما في أطرافه قـ(١٥/١) وعنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/٥٨٠، والقُضاعي (١٢٣٨)، من طريق داود بن رُشيد ثنا عبد الملك بن محمد أبو الزرقاء ثنا شيخ من عاملة يقال له: أبو سلمة وحدثنا أبو بشر قالا ثنا الزهري به، وقال ابن عساكر: أبو بشر هذا هو الوليد بن محمد المُوتَّري.

قال ابن الجوزي: أبو سَلَمة هو الحكم بن عبد الله بن خُطَّاف، قال أبو حاتم: العاملي متروك الحديث يكذب، والحديث باطل، قال الدارقطني: كان الحكم يضع الحديث، وقال يحيى: المُوَقِّري يكذب.

وله إسناد واه غيره، أخرجه أبو نعيم في "المعرفة" (١٠٦١) (١٠٦٢)، والبيهقي ١٥٧/٩، وابن منده كما في "الإصابة"، وأخرجه أبو يعلى كما في "المطالب العالية" المسندة (١٩٨٦) من طريق سعيد الزُبيري حدثني سعيد بن محمد الأوصابي حدثني أبو عبد الله الدمشقي سمعت أكثم بن الجُون ... فذكره، وسعيد الزبيري وسعيد الأوصابي ضعيفان، وأبو عبد الله مجهول.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب السِّير ٢١/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

لكنَّ إخراجَ العَجائزِ والإماءِ أُولى. (وإذا دَخَلَ مسلمٌ إليهم بأمانِ جازِ حَمْلُ المُصْحَفِ مَعَهُ إِلَا الكَنَّ إخراجَ العَجائزِ والإماءِ أُولى. (وإذا دَخَلَ مسلمٌ إليهم المانِ جاز وَلَ الطَّامِرِ عَدَمُ تعرُّضِهم، "هدايةً" (و) نُهينا (عن غَدْرٍ إِذَا كَانُوا يُوفُونَ بِالعَهْدِ) لأَنَّ الظَّهْرِ بهم، أمَّا قبلَهُ فلا بأسَ بها، "إختيار" (و) عن (قَتْلِ. وَغُلُولٍ (٢) و) عن (مُثْلَةٍ) بعد الظَّهْرِ بهم، أمَّا قبلَهُ فلا بأسَ بها، "إختيار" (و) عن (قَتْلِ.

19071] (قولُهُ: لكنَّ إلخ) قالَ في "الفتح"(٤): ((ثمَّ الأَولى في إخراج النِّســـاءِ العجــائزُ للطِّـبِّ والمداواةِ والسَّقي دونَ الشَّوابِّ، ولو احتيجَ إلى المباضعةِ فالأَولى إخراجُ الإماءِ دونَ الحرائرِ).

#### مطلبٌ: لفظ ((ينبغي)) يُستعمَلُ في المندوبِ وغيرهِ عندَ المتقدِّمينَ

(وينبغي المحمد) (قولُهُ: ونُهِيْنا عن غَدْرٍ إلخ) عدَلَ عن قول "الهداية "( وغيرها: ((وينبغي المسلمينَ أَنْ لا يَغْدُرُوا))؛ لأَنَّ المشهورَ عندَ المتأخّرينَ استعمالُ: ((ينبغي)) بمعنى: يُنْدَبُ، وهو في و((لا ينبغي)) بمعنى: يُكرَهُ تنزيها وإنْ كانَ في عُرْفِ المتقدِّمينَ استعمالُهُ في أعمَّ مِن ذلك، وهو في القرآنِ كثيرٌ: ﴿ مَا كَانَ يَعْنَى النَّوْلِكَ مِنْ أَوْلِيكَ مَنْ أَوْلِيكَ اللهِ وَالْ عَنْ المصباح "(١٠): القرآنِ كثيرٌ: ﴿ مَا كَانَ يَعْنَى لَنَا أَنْ تَتَخِذَين دُونِلِكَ مِنْ أَوْلِيكَ مَنْ الطَلَبِ) اهر. (وينبغي أَنْ يكونَ كذا: معناهُ: يَجبُ أَو يُندَبُ بِحَسَبِ ما فيهِ مِن الطَّلَبِ)) اهر.

[١٩٥٦٣] (قولُهُ: عَنْ غَدْرٍ) أَي: نَقْضِ عهدٍ، ((وغُلُولُ)) بضمِّ الغينِ: الخيانـةُ مِن المَغْنـمِ قبلَ قِسْمتِهِ، ((ومُثْلَةٍ)) بضمِّ الميمِ: اسمُ مصدرِ ((مثَّلَ بهِ)) مِن بابِ نصرَ، أي: قَطَعَ أطرافَهُ وشَوَّهَ بهِ، كذا في "جامع اللَّغة"، "ح"(٧).

و ١٩٥٦٤] (قولُهُ: أمَّا قَبْلَهُ فلا بَأْسَ بها) قالَ "الزَّيلعيُّ" ((): ((وهذا حسَنٌ ونظيرُهُ: الإحراقُ

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب السّير ـ باب كيفية القتال ٤/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه في المقولة [١٩٥٦٦].

<sup>(</sup>٣) "الإختيار": كتاب السّير ـ فصل إذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السّير ـ باب كيفية القتال ٢٠٠/٥.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب السِّير \_ باب كيفية القتال ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((بغي)) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الجهاد ق٥٥٦/أ.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب السيّر ٢٤٤/٣.

.......

بالنَّارِ))، وقيَّدَ حوازَها قبلَهُ في "الفتح"(١): ((بما إذا وقعَتْ قتالاً، كمُبارِز ضَرَبَ فقَطَعَ أُذُنَهُ، ثمَّ ضَرَبَ فقَطَعَ يدَهُ وأنفَهُ ونحوَ ذلكَ) اهـ. وهو ظاهرٌ في أنَّهُ لو تمكَّنَ مِن كافرِ حالَ قيامِ الحربِ ليسَ لهُ أنْ يُمثِّلَ بهِ، بل يقتلُهُ، ومقتضى ما في "الإختيار"(٢) أنَّ لـهُ ذلكَ، كيف؟ وقد علَّلَ بأنَّها أبلغُ في كَبْتِهم وأضرُّ بهم، "نهر"(٣).

### مطلبٌ في بيانِ نَسْخِ الْمُثْلَةِ (تنبيةٌ)

ثبتَ في "الصَّحيحينِ" وغيرِهما النَّهيُ عن المُثْلَةِ (١٤)، فإنْ كانَ مُتَأخِّراً عن قِصَّةِ

(١) "الفتح": كتاب السّير ـ باب في كيفية القتال ٢٠١/٥.

(٢) "الإختيار": كتاب السّير ٢٠/٤.

(٣) "النهر": كتاب السّير ق٢٢٦/أ.

(٤) فيه حديث عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن عمر، وبُريدة بن الحُصّيب، وسمرة، وعمران بن حصين.

أما حديث عبد الله بن يزيد: فأخرجه البخاري (٢٤٧٤) في المظالم ـ باب النهي بغير إذن صاحبها، و(٢٥٥) في الذبائح والصيد ـ باب ما يكره من المُتلَة، وأحمد ٢٠٧٤، والطيالسي (٢٠٠٠)، والبغوي في "مسند علي بن الجعد" (٤٨١)، وابن أبي شيبة ٢/٤٣١ في الديات ـ باب المثلة في القتل، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثناني" (٢١١٧)، والبيهقي في "السنن" و٢/٦ و ٣٤٤، من طريق وكيع وابن عُليَّة وآدم وحجاج وغُندر وأبي داود وغيرهم كلهم عن شعبة بن الحجاج عن عدي ابن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث قال: ((نهي رسول الله ﷺ عن النَّهبة والمُثلَة)).

وروى المنهال بن عمرو عن سعيد بن جُبير أنَّ ابن عمر رأى فِتْيةً قد نصبوا دجاجةً يرمونَها فغضبَ وقال: ((من فعل هذا ؟)) فتفرقوا، فقال ابن عمر: ((لعنَ رسولُ الله وَ الله من مَثَلَ بالحيوان)، أخرجه أحمد ١٩٧٨، ٣٣٨، ١٣٢، ٤٠ م. ٢، ٣٠، والدارمي (١٩٧٣)، في الأضاحي - باب النهي عن مُثلَة الحيوان، والنسائي ٢٣٨/٧ في الضحايا - باب النهي عن المحتَّمة، والطحاوي ١٨٢/٣ في الجنايات - باب الرحل يقتل رجلاً، كيف يقتل؟ وابن حبان (١١٧٥)، والحاكم عن المحتَّمة، وأبو نعيم في "الحلية" ١٩٧/٤ وغيرهم عن الأعمش وشعبة كلاهما عن المنهال بن عمرو به. لكن رواه أبو بشر جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عمر قال :((إن رسول الله ﷺ لَعَنَ مَن اتَّخذَ شيئاً فيه الرُّوح غَرَضاً)).

أخرجه أحمد ١٤١،٨٦/٢، والبخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٩٥٨) في الصيد والذبائح \_ بـاب النهي عـن صبر البهائم، والنسائي ٢٣٨/٧، والطيالسي (١٨٧٢) من طريق أبي بشـر بـه، وكذلك رواه سعيد بـن عمرو وأبو صالح عن ابن عمر نحوه، ورواه أبو يحيى القُتَّات عن مجـاهد عـن ابـن عمر: (( أنَّ النبي ﷺ نهـي عـن المثلـة)). أخرجه الطبراني "الكبير" (١٣٤٨٥)، و"الأوسط" (٥٧٣٩)، وابن عدي ٢٣٨/٣.

وأما حديث سمرة وعمران بن الحصين: فأخرحه أحمد ٤٢٩/٤، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٤٤، ٤٤٤، والطحاوي =

- في "شرح المعاني" ٣/١٨٦، و"بيان المشكل" (١٨٢٠)، والطبراني في "الكبير" ١/٨ (٣٤٣) و(٣٤٩) و(٣٤٩) و(٣٥٩) و(٢٥٩) و (٣٥٩) و (٣٥٩)، والروياني في "معجمه" (٦٦٤)، والروياني في "الأوسط" (٣٤٩)، والخطيب في "تاريخه" ٧/٧٠، وابن عدى ٢/١٥، والطبراني وابن حبان (٣٦٦)، (٣٥٦)، والطيالسي (٣٦٦)، وأبو التنبخ "صبياني في "طبقات المحدد أبن ٣٩٢/، والجاري "مسئله" (٣٦٦٥) و(٣٥٦٧)، وبحشل في "تاريخه" صـ٧٨، والبنهتي ١٠٠٠، وابن شاهين (٥٠٥)، من طريق كثير بن شنظير وحُميد وابن المبارك ومنصور ويونس وعبد الكريم بن أبي أمية وغيرهم عن الحسن عن عمران بن حصين قال: ((ما خطبنا رسولُ الله ﷺ محطةً إلا أمرًنا بالصَّلفة، ونهانا عن المُثلثة)). قال البنهقي: لا يصح سماع الحسن من عمران، قال: وقد أنكر الحسن على أنس حديث المُرنيين من أجل هذا الحديث، والنه المحدث (٢٠٥١)، والبناري (٢٥٦١)، والمناري (١٦٥٦)، وابن أبي شبية ٢/٤٣٤ في الديات باب المصنف" (٩١٨٥)، والموجاري في "التاريخ" ٨/٢٤٢، وابن الجارود (٢٥٠١)، وابن عدي شبية ٢/٤٣٤ في الديات باب والبنهقي ٩/٩١، ٢١٨ من طريق سعيد بن أبي عروبة وهشام وهمام ومعمر عن قتادة عن الحسن عن الهيَّاج بن عمران عن عمران عن عمران من حصر في "فتح الباري" بعد (١٢٥١)؛ إسناد هذا الحديث قويّ، فإنَّ هَيَّاجاً وثقه ابن سعد وابن حبان، وبقية رجاله رجالُ الصحيح اه.

ورواه بعضهم عن هشام وسعيد عن قتادة عن أنس وهذا خطأً، وسيأتي في حديث أنس.

وأخرجه أحمد ٢٠:١٢/٥، والطحاوي ١٨٢/٣، والطبراني في "الكبير" (٦٩٤٤)، و"الأوسط" (٧٧٦٩) من طريق خُميد ويزيد عن الحسن عن سَمُرة به، وأخرجه أحمد ٢٣٦/٤ من طريق محمد بن عبد الله الشُّعيثيَّ عن أبي قِلاَبَة عن سَمُرة وعمران به. وأبو قِلابة لم يسمع منهما.

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٤٤٠) عن المتوكل بن الليث عن أبي قلابة عـن عمران وسَـمُرة. وروى مسلمة بن نُوفل عن رجل من ولد المغيرة عن المغيرة بن شعبة ((أن رسول الله ﷺ نَهي عن المُثلة)).

واختلف في اسم الرجل فأخرجه أحمد ٢٤٦/٤ عن وكيع به، وابن أبي شيبة ٢٣٣/٦ عن وكيع عن مسلمة عن صفية بنت المغيرة أن النبيّ... مرسلاً، وأخرجه البخاري في "التاريخ" ٣١٦/٧، والطبراني ٢٠/ (٩٤) من طريق أبي نعيم عن مسلمة عن المغيرة بن بنت المغيرة بن شعبة عنه بنحوه، وأخرجه البخاري أيضاً ٣١٧/٧ عن فَرُوّة عن القاسم بن مالك عن مسلمة عن المغيرة، وهذا منقطع. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ١٨٣/٣ عن يوسف بن عدي عن القاسم عن مسلمة عن المغيرة بن صفية عن المغيرة بن شعبة قال: ((نهي رسول الله علي عن المثلة)).

وأخرج ابن عدي في "الكامل" ١٠٧٥، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢٦٢١، وابين شاهين في "الناسخ" (٥٥٧)، من طريق عمرو بن عُبيد متروك عن الحسن قال: سمعت أبا بكرة وأبا برزة وأنساً وعمران بن حُصين ومعقبل بن يسار يقولون: ((ما رَأينا رسولَ الله ﷺ خَطَبَنَا إلا أَمَرَ بالصَّدقة ونَهي عن المُثلة))، وروى يزيد بن أبي زياد عن قيس بن الأحنف عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ((سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَنهي عن المُثلة))، أخرجه إسحاق بن راهويه (١٥)، والطبراني في "الكبير" ٢٤١/(٢٧١)، (٢٨٣)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص٧٧-، وأبو نُعيم في "الحلية" ٢٧/٥، وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٦٥)، من طريق عبد المنك بن عُمير عن المنذر بن جرير عن جرير نحو حديث سَمُرة وعمران.

العُرَنِيينَ (١) فالنَّسخُ ظاهرٌ، وإنْ لم يُدْرَ فقد تعارضَ مُحَرِّمٌ ومُبِيحٌ، فيقدَّمُ المُحَرِّمُ ويتضمَّنُ الحكمَ بنسخِ الآخرِ، وأمَّا مَن جَنَى على جماعةٍ بأنْ قَطَعَ أنفَ رجل، وأُذُني رجل، ويدي آخرَ، ورجْلَي

(۱) روى أبو قِلابة وقتادة وثابت وحُميد وعبد العزيز بن صُهيب وسنيمان التيمي، ومعاوية بن قُرَّة ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم عن أنس بن مالك قال: ((قَدِمَ رهطٌ من عُكُل عُرينة معلى النبي عَلَيْ فاجْتَوَوا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصَّلقة فيَشربوا من ألبانِها وأبوالِها، ففَعَلوا فقتَلوا الرَّاعي واستاقُوا الدُّودَ، فأتى النبي عَلَيْ الصَريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجَلَ النهارُ حتى أُتي بهم، فَقَطَع أيديهم وأرجُلهم وما حَسَمَهم، وأمرَ بمسامير فأحميت فكَحَنهم بها مسمر فسمل اعينهم، ثم ألقوا في الحرَّة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا، قبال أنس: فرأيتُ الرجل منهم يكدمُ الأرض بلسانه بفيه مدى عبي عن المثلة)).

وقال سليمان التيمي عن أنس: ((إنما سَمَل النبي ﷺ أعينهم؛ لأنهم سَمَلُوا أعينَ الرِّعاء))، قال قتادة عن محمد بن سيرين: إنما كان هذا قبل أن تنزلَ الحدود. قال أبو قبلابة: فهؤلاء قَتَلُوا وسَرَقوا وكَفروا بعد إيمانهم وحارَبوا الله ورسولَه. [هذا مجموع الروايات، فمن أراد التفصيل فنيرجع إلى مصادر التخريج].

أما رواية أبي قِلابة: فقد رواها أبو رجاء سلمان مولاه وأيوب ويحيى بن أبي كثير عنه به.

أخرجه أحمد ١٦١/٣، ١٨٦، ١٩٩، والبخاري (٢٣٢) في الوضوء ـ باب أبوال الإبل، و(٣٠١٨) في الجهاد ـ باب إذا حرَّق المشرك المسلم، و(٦٠٠٨) و(٤٠٨٠) و(٥٠١٨) في الحدود ـ باب لم يُستَّق المرتدون حتى ماتوا، وباب المحاريين من أهل الردة، وباب سمر أعين المحاريين، ومسلم (١٦٧١) في القسامة ـ باب حكم المحاريين والمرتديين، وأبو داود (٤٣٦٤) و(٤٣٦٤) و(٤٣٦٦) في الحدود ـ باب ما جاء في المحاربة، والنسائي ١٩٧٩-٥٩، في تحريم الدم، باب تأويل قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَذِينَ يُحَارِبُونَ ... ﴾ [ المائدة ـ ٣٣]، وابن أبي شيبة ١٩٥٧، وعبد السرزاق (١٧١٣) وابن و(١٧١٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٨٠٨، والطبري في "تفسيره" [المائدة ـ ٣٣]، (١١٨١٨)، وابن شاهين في "الناسخ" (٢٥٥)، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/٥٧٦، وغيرهم. وبعضهم يرويه عن حماد عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي رجاء وحذفه صواب، فالطريقان صحيحان والله أعلم، كما في "فتح الباري" بعد (٢٣٢)، وزاد عبد الرزاق قال: أبو قِلابة قال لي هشام بن عروة (وسَمَل النبي الشين)، ورواه معمر وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدَّستُوائي وهمَّام وشعبة وحَمَّاد كلهم عن قتادة به فذكره.

وأخرجه أحمد ١٦٣/٣، ١٧٧، ١٧٧، ٢٣٣، ٢٨٧، ٢٩٠، والبخاري (١٥٠١) في الزكاة \_ باب استعمال إبس الصدقة، و(٤١٩٢) في المغازي \_ باب قصة عُكْل وعُرَينه، و(٥٧٢٧) في الطب \_ باب من خرج من أرض لا تلائمه، ومسلم (١٦٧١) (١٣)، وأبو داود (٤٣٦٨)، والنسائي ١/٨٥١ ـ ١٦٠١ في الطهارة \_ باب بول ما يؤكل لحمه = = و٧/٧٩، و"الكبرى" (٢٨٦)، وعبد الرزاق (١٨٥٣٨)، والطيالسي (٢٠٠٢)، وابن خزيمة (١١٥)، وأب يعلى (٩٧/٧) و(٣١٧١) و(٣١٧١) و(٣١٧١) و(٣١٧١)، والطبري في "تفسيره" [المائدة ٣٣٠] (١١٨١٢) و(١١٨١١) و(١١٨١٩)، والبيهقي في "الكبرى" ٢٠٠٦٩، و١٢،٠١٠، و١٢٨١٠)

وأخرجه الضياء في "المختارة" (٢٤٧٦) من طريق أبي يعلى عن بُندار عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة عن أنس ((أن التبي التب

ورواه سلام بن مسكين حدثنا ثابت عن أنس به، أخرجه البخاري (٥٦٨٥) في الطب ـ باب الدَّواء بألبان الإبل. ورواه ابن أبي عدي ويزيد بن هارون وإسماعيل بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي وعبد الله العمري كلهم عن حميد الطويل عن أنس به، وقال: ((من ألبانها))، وسمعت قتادة يقول: ((وأبوالها)) كما في "الفصل للوصل المدرج من النقل" للخطيب صـ ٥٩٣ ـ. قال: بين ذلك يزيد ومروان الفَزَاري وابن أبي عدي وعبد الله بن بكر ومُعتمر بن سُليمان وبشر بن المفضَّل اهـ.

أخرجه أحمد ١٠٧/٣، و ٢٠٥٠) في الطب ـ باب أبوال الإبل مختصراً، والطحاوي في "شرح المعاني" ١٠٧/١ في الأرض فساداً، و(٣٥٠٣) في الطب ـ باب أبوال الإبل مختصراً، والطحاوي في "شرح المعاني" ١٠٧/١ في الطهارة ـ باب حكم البول، و٣/١٥ في الجنايات ـ باب الرجل يقتل رجلاً كيف يقتل، وفي "بيان المشكل" (١٨١٤)، والشافعي في "سننه" (٦١٦) و(٦١٢)، وابن حبان (٤٤٧١)، وابن أبي شيبة ٢٦٢/١٦، وغيرهم. وأخرجه ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" [المائدة ـ٣٣] من طريق سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنسس قال: ((ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج...)) فذكره.

ورواه حماد بن سلمة عن حُميد وقتادة وثابت عن أنس به.

أخرجه أبو داود (٤٣٦٧)، والترمذي (٧٧) في الطهارة ـ باب في بول ما يؤكل لحمه، و(١٨٤٥) في الأطعمة ـ باب شرب أبوال الإبل، والنسائي ٩٧/٧، والطحاوي ١٠٨/١، وفي شرب أبوال الإبل، والنسائي ٩٧/٧، والطحاوي ١٠٨/١، وفي "بيان المشكل" (١٨١٥)، وأبو يعلى (٣٣١١) و(٣٥٠٨) و(٣٥٠١) وغيرهم، إلا أنه زاد: (من حلاف)، قال أبو داود: ولم أجد هذا في حديث أحد إلا حماد بن سلمة، ورواه هُشيم عن عبد العزيز بن صُهيب وحُميد عن أنس به. أخرجه مسلم (١٦٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٧١)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/١٨، وفي "بيان المشكل" (١٨١٧)، والدارقطني ١١٣١، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٢٦٢ و١٩٧١ وأبو يعلى وو قي "شرح المعاني" ١٨٠/٣ كلهم عن عبد العزيز وحدة عن أنس به. ورواه سِمَاك بن حرب عن معاوية بن قرّة عن أنس به، أخرجه مسلم (١٦٧١)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/١٨٠ حرب عن معاوية بن قرّة عن أنس به، أخرجه مسلم (١٦٧١)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/١٨٠

# امرأةٍ، وغيرِ مُكلَّفٍ، وشيخٍ خَرْ (فانٍ)(١) لا صِيَاحَ ولا نَسْلَ له فلا يُقتَلْ، ولا إذا ارتدَّ....

آخَرَ، وفَقَأَ عينَي آخرَ، فإنَّهُ يُقتَصُّ منهُ لكلِّ، لكنْ يُستأنَى بكلِّ قصاصٍ إلى بُرْءِ ما قبلَهُ، فهذهِ مُثْلَةٌ ضِمْناً لا قَصْداً، وإنَّما يظهرُ أثرُ النَّهي والنَّسخِ فيمَن مثَّلَ بشخصٍ حتَّى قتلَهُ، فمقتضى النَّسْخِ أنْ يُقتَلَ بهِ ابتداءً ولا يُمثَّلَ بهِ، "فتح"(٢) ملخَّصاً.

[١٩٥٦٥] (قولُهُ: وغَيْرِ مُكَلَّفٍ) كالصَّبِيِّ والمجنونِ.

١٩٥٦٦٦ (قولُهُ: وشَيْخٍ خَرْفانَ) أصلُ "المتنِ": ((وشيخٍ فانٍ)) "، لكنْ زادَ "الشَّارحُ" لفظةً:

= و٢١١/٤، و"بيان المشكل" (١٨١٨)، وابن حبان (١٣٨٧)، ورواه زيد بن أبي أُنيسة عن طلحة بن مُصَرِّف عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس به.

أخرجه النسائي ١٦٠/١ و١٩٨٧، و"الكبرى" (٢٨٧)، وابن حبان (١٣٨٦)، وخالفه يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى عن سعيد بن المسيب مرسلاً. أخرجه النسائي ١٦١/١ و١٩٨٧، ثم قال النسائي: لا نعلم أحداً قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة، والصواب عندي والله أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب مرسلاً. وأخرجه مسلم (١٦١٧) (١٤)، والترمذي (٧٣)، والنسائي ١٠٠٧، والدارقطني ١٣٦٣، وابن شاهين (٥٥٥)، وابن المجارود (١٤٨)، وابن حبان (٤٤٤)، والحاكم ٤/٣١، والبيهقي ٨/٢١، وغيرهم عن يزيد بن زُريع عن سليمان التيمي عن أنس قال: ((إنما سَمَل النبي عَلَيُّ أعينَهم؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرِّعَاء)). وأخرجه البيهقي ٩/٧ عن داود بن أبي هند عن أنس قال: ((إنما مَثَل بهم لأنهم مثلُوا بالراعي)). وأخرجه ابن شاهين في "ناسخه" (٥٥٣) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شُرَحبيل عن أنس به، وفي (٥٥٥) من طريق عمر بن عقبة عن يزيد بن رُوْمَان عن أنس نحوه.

(١) في "و": ((هرم فان)).

(٢) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب كيفية القتال ٢٠١/٥.

(٣) روى علقمة بن مُرثد عن سليمان بن بُريدة عن أبيه قال: ((كان رسول الله ﷺ إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاهُ في خاصة نفسه بتقوى الله ومَنْ معه من المسلمين خيراً، وقال: اغزوا باسم الله في سبيل، قاتلوا من كَفَر بالله، ولا تغلّروا، ولا تَمثّلوا، ولا تَقتلوا وليداً، وإذا لقيتَ عدوكَ من المشركين فادعُهم إلى ثلاث خصال... الحديث بطوله. يرويه سفيان الثوري وشعبة وعمرو بن قيس الملائي والمسعودي وإدريس الأودي وأبان ابن تَغلّب وأبو حنيفة وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن أبان عن علقمة به، أحياناً يروونه مطولاً وأحياناً مختصراً، قال علقمة: فحدَّثت به مقاتل بن حيان حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مُقرِّن.

أخرجه أحمد في "المسند" ٥/٢٥٦، ٣٥٨، و"العلل" (١٦٥٣)، ومسلم (١٧٣١) في الجهاد ـ باب تأمير الأمراء على البعوث، وأبو داود (٢٦١٦) و(٢٦١٣) في الجهاد ـ باب دعاء المشركين، والترمذي (١٤٠٨) في الدِّيَات ـ باب النهي عن المثلة (١٦١٧) في الجهاد ـ باب وصيته على في القتال، و"العلى الكبير" ٢٦٣٦ ـ ١٩٤٢، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٨٦) في الجهاد = في السيّر ـ إلام يَدعُون ؟ و(٨٦٨٠) إنزالهم على حكم الله، و(٨٧٦٥) في الجوية، وابن ماجه (٢٨٥٨) في الجهاد =

= باب وصية الإمام، والدارمي (٢٤٤٦) و(٢٤٤٦)، وأبو عوانة (٢٥٩٦ - ٢٠٠٦)، والشافعي في "مسنده" (٣٨٤) و ر٣٨٥)، وأبو إسحاق الفرَاري في السيّر (٣٥٠) وعبد الرزاق في "المصنف" (٣٨٤) في الجهاد ـ باب دعاء العدو، وابن أبي شيبة ١٤٤٧، في الجهاد ـ باب دعاء المشركين ـ و ٢٥٦من ينهى عن قتله ـ و ٢٩٢ من كره أن يعطي في الأمان ذمة الله، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٤١٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٢١،٢٠٧،٢٠٦ وفي "يبان المشكل" (٧٥٦)، وابن الجراج" (١٤٤)، وأبو عُبيد في "الأموال" (٢٠) و(٢٥٤)، وابن زنجويه في "الأموال" (١٠١) و(٢٠١) و(٧٥٧)، وابن زنجويه في "الأموال" (١٠٠) و(٣٥٠)، وابن زنجويه في "الأموال" (١٠٠) و(٣٠١) و(٣٥٠)، وأبو يعلى (٣١٤١)، وابن حبان (٣٧٣٩)، وأبو نُعيم في "مسند أبي حنيفة" صححح ٣٣٠، و"الآثار" لمحمد (٥٥٨)، وأبي يوسف (٨٧٨)، والطبراني في "الأوسط" (٣٣٩٦)، و"الصغير" (٣٤٠)، وابن منده في "الإعبان" (١٠٠)، وتمّام في "الفوائد" (٨٧١) "الروض"، والبيهقي ٩/٥،١٩٤، ١٨٤، والحازمي في "الاعتبار" صـ٢٠، ٢١،٢٠١، والروايات مطولة ومختصرة.

وأخرجه البزار (١٦٨٠) "كشف الأستار" والطبراني في "الأوسط" (٢٦٦٤) عن سالم المُرادي عن عمرو بن هَرِم عن جابر بن زيد عن ابن عباس نحو حديث بُريدة. وسالم هو ابن عبد الواحد الكوفي، ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم: يكتبُ حديثه، ووثقه ابن حبان والعِحْلي، وقال الطحاوي: مقبول الحديث.

وأخرج أحمد ٢٠٠٠/١، وابن أبي شيبة ٢٥٦/٧ في الجهاد ـ باب من يُنْهَى عن قتله، والبزار (١٦٧٧) "كشف" والطبراني (١١٥٦٢)، والطحاوي ٢٢٥،٢٢٠/٣، وأبو يعلى (٢٦٥٠)، والبيهقي ٩٠/٩ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله على كان إذا بعث سرية قال: ((اغزُوا بسم اللهِ، قاتلوا من كَفَرَ بالله، لا تَغْدِروا، ولا تَمثّلوا، ولا تَقتلوا وليداً، ولا أصحابَ الصُّوامِع)). وأخرج أبو داود (٢٦١٤)، وعنه البيهقسي ٩٠/٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣٣/٢٤، وتمَّام في "الفوائد" (٨٧٢) "روض" من طريق حسن بن صالح عن خالد بن الفِزْر حدثني أنس مرفوعاً: ((انطلقوا بسم الله، وباللمه، وعلى ملةِ رسول الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأة، ولا تغلوا وضُموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين))، وحالد بن الفِرْر وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن معين: فيه جهالة، ليس بذاك. ورواه عثمان بن سعيد المُرِّي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعاً نحوه، ذكره البخاري في "التاريخ" ٢٢٤/٦، وأخرجه البزار (١٦٧٤) "كشف"، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢٩٦/٤، وعزاه في "المجمع" إلى الطبراني في "الصغير" و"الكبير"، ورواه زهير وعبد الواحد وأبو أسامة عن أبي رَوْق عطية بن الحارث الهمّذاني حدثني أبو الغَريْف عبيد الله بـن حليفة عـن صفـوان بـن عسّـال مرفوعاً نحوه، وزاد زهمير وعبد الواجد: المسح على الخفين. أحرجه أحمد ٢٤٠/٤، والنسائي في "الكبري" (٨٨٣٧)، وابن ماجه (٧٥٨٧)، والطبراني في "الكبير" (٧٣٩٧)، وابن أبيي شيبة ٧/٦٥٦، والضياء في "المختارة" (٣٢) (٣٣)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣٧٧/٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣٣/٢٤، وابـن أبـي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٤٦٧)، والبيهقي في "السنن" ٢٧٦/١، والرافعي في "أخبار قزوين" ١١٨/١. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣٠٤) (٢٣٠٥)، و"الأوسط" (٧٤٥)، و"الصغير" (١١٥)، وأبو يعلى (٢٠٠٥)، وابن أبي حاتم في "العلل" ٢٥١/٢،٣٢٠/١ وابن القاسم في "المدونة" ٧/٣ من طريق ابن لَهيعة عن عبد ربه بن سعيد =

((حر)) فيكونُ عطفَ حاصٍّ على عامٍّ، قالَ في "الفتح"(أ): ((ثمَّ المرادُ بالشَّيخ الفاني الَّذي لا يُقتَلُ مَن لا يَقْدِرُ على القتالِ، ولا الصِّياحِ عندَ التقاءِ الصَّفينِ، ولا على الإحبالِ؛ لأنَّهُ يَجِيءُ منهُ الولدُ فيكثرُ مُحارِبُ المسلمينَ، ذكرَهُ في "الذَّخيرة"، زادَ "الشَّيخ أبو بكرٍ الرَّازِيُّ": أنَّهُ إذا كانَ كاملَ العقلِ نقتلُهُ، ومثلُهُ نقتلُهُ إذا ارتدَّ، والَّذي لا نقتلُهُ الشَّيخُ الفاني الَّذي خَرَّفَ وزالَ عن حدودِ العُقلاء والمميِّزينَ، فهذا لا نقتلُهُ ولا إذا ارتدَّ) اهـ.

قلتُ: ومقتضى كلامِ "الرَّازِيِّ": [٣/ق7/أ] أَنَّهُ إذا كانَ كاملَ العقلِ يُقتَلُ وإنْ لم يَقْدِرْ على القِتالِ والصِّياحِ والإحبالِ، ومقتضى ما في "الذَّخيرة": أَنَّهُ إذا لم يَقْدِرْ على ذلكَ لا يُقتَلُ وإنْ كانَ كاملَ العقلِ، وهذا هو الموافقُ لِما في "شرح السِّيرِ الكبيرِ "(٢)، وهذا الظَّاهرُ؛ لأَنَّهُ إذا كانَ عاقلاً لكنَّهُ لا يَقْدِرُ على شيء مُمَّا ذُكِرَ يكونُ في معنى المرأةِ و الرَّاهبِ بل أولى.

فصارَ الحاصل: أَنَّ الشَّيخَ الفانيَ إنْ كانَ خَرْفانَ زَائِلَ العقلِ لا يُقتَلُ وإنْ كانَ لهُ صِياحٌ وَنَسْلٌ؛ لأَنَّهُ فِي حُكْمِ المجنونِ، وإنْ كانَ عاقلاً لا يُقتَلُ أيضاً إنْ لم يَقْدِرْ على القتالِ ونحوهِ، وبه تعلَمُ ما في كلامِ "الشَّارِحِ" مِن عَدَمِ الانتظامِ، وكانَ عليهِ أنْ يقولَ: ((وشيخِ فان لا صِيَاحَ ولا نَسْلَ لهُ، أو خَرْفانَ لا يَعْقِلُ فلا يُقتَلُ ولا إذا ارتدَّ)، والمرادُ به: ((مَنْ لا صِياحَ لهُ)) مَن لا يحرِّضُ

<sup>=</sup> عن سلمة بن كُهيل عن شقيق بن سلمة عن جَرير البَحَلي مرفوعاً نحوه. قال أبو حاتم: ليس لهـذا الحديث أصل بالعراق، وهو حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد.

وروى المسيَّب بن واضح عن عبد الله بن نافع المدني عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ((أن رسول الله ﷺ عمَّمَ عبد الرحمن بن عوف...)) وفيه: ((اغزوا بسم الله...)) نحوه . ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ٤٨٧/١، قال أبو حاتم: عبد الله بن نافع لم يسمع من ابن جريج شيئاً، والحديث باطل. وأخرجه الخطيب في "أخلاق الراوي" (٨٩٤) من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر... فذكره.

وأخرجه ابن هشام في السَّيرة، قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر نحوه، وروي عن علي وخالد بن زيد مرفوعاً عند البيهقي ٩١/٩، لكنه منقطع، وروي موقوفاً عن أبي بكر وعمر وغيرهما.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب كيفية القتال ٢٠٣/٥.

<sup>(</sup>٢) "شرح السّير الكبير": باب وصايا الأمراء ٢/١.

(وأعمى. ومُقْعَدٍ) وزَمِنٍ ومَعتُوهٍ ورَاهِبٍ وأهلِ كَنائِسَ لم يُخالِطوا النَّـاسَ (إلاَّ أنْ يكونَ أحدُهُم مَلِكاً) أو مُقاتِلاً (أو ذا رأيٍ) أو مالٍ......

على القِتالِ بصِياحِهِ عندَ التقاء الصَّفين .

[١٩٥٦٧] (قولُهُ: ومُقْعَدٍ وزَمِن) وكذا مَن في معناهُما كيابسِ الشِّقِّ ومقطوعِ اليُمْنى أو مِن خِلافٍ، لكنْ نظرَ فيهِ في "الشُّرُنبلاليَّة"(١): ((بأنَّـهُ لا يَنْزِلُ عن رُتْبةِ الشَّيخِ القادرِ على الإحبالِ أو الصِّياح)) اهـ.

قلتُ: ومثلُهُ يُقالُ في المرأةِ والصَّبيِّ والأعمى، وقد يجابُ: بأنَّهُ يندفعُ ما يُحْذَرُ منهم بإخراجِهم إلى دارِنا؛ لِما يأتي مِن أنَّ مَن لا يُقتَلُ يُحمَلُ إلى دارِنا سِوَى الشَّيخِ الفاني عادمِ النَّفعِ بالكليَّةِ، وتمامُهُ فيما علقناهُ على "البحر"(٢).

[١٩٥٦٨] (قولُهُ: ورَاهِبٍ إِلَخ) قالَ في "الفتح"("): ((وفي "السّيرِ الكبيرِ"(أُنَّ: لا يُقتَلُ الرَّاهِبُ في صَوْمَعتِهِ ولا أهلُ الكنائسِ الَّذين لا يُخالِطونَ النَّاسَ، فإنْ خالَطُوا قُتِلُوا كالقِسِيسِ والَّذي يُجَنُّ ويُفِيتُ يُقتَلُ في حالِ إِفاقتِهِ وإنْ لم يُقاتِلْ)) اهـ. قالَ في "الجوهرة"(أُنَّ: ((وكذا يجوزُ قتلُ الأخرسِ والأصمِّ والعَصمِّ وأقطع اليدِ اليُسْرى أو إحدى الرِّجلين؛ لأنَّهُ يُمكِنُهُ أَنْ يُقاتِلَ راكباً، وكذا المرأةُ إذا قاتلَتْ)).

[١٩٥٦٩] (قولُهُ: إلاَّ أنْ يكونَ إلخ) قالَ في "الفتح"(٦): ((استثناءٌ مِن حكم عدم القتل،

775/7

وفي "السّيرِ الكبيرِ": لابأسَ لأهلِ التُّغورِ باتخاذِ النّساءِ والذُّراري إنْ كانوا بحيثُ إذا نزلَ بهمُ العدوُّ قدروا على دفعِهِ، أو على أنْ يخرجوهم إلى أرضِ الإسلام. اهـ منه.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ٢٨٣/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب السِّير ٥/٨٠.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السيّر \_ باب كيفية القتال ٢٠٣/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح السِّير الكبير": باب وصايا الأمراء ٢١/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب السّير ٣٥٩/٢.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السبير \_ باب كيفية القتال ٢٠٣/٥.

......

## ولا خلافَ في هذا لأحدٍ، وصحَّ أمرُهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بقَتْلِ "دُرَيدِ بنِ الصِّمَّةِ" (١) وكانَ عُمْرُهُ

(١) لم نحد أمر النبي على بذلك بل إقراره. فقد أحرجه البحاري (٣٣٢) في المغازي ـ باب غزاة أوطاس، مطولاً و (٢٨٨٤) في الجهاد ـ باب نزع السهم من البدن، و(٣٣٨٦) في الدعوات ـ باب الدعاء عند الوضوء؛ ومسلم (٢٤٩٨) في السّير ـ باب في فضائل الصحابة ـ باب فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين، والنسائي في "الكبري" (٨٧٨١) في السّير ـ باب استخلاف صاحب الجيش، وأبو يعلى (٣٣١٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣٢٠/٣، والطبري في "تاريخه" ٣٢١/٣، وأبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" ٨٥١، والبيهقي في "السنن" ٢٥١، ٣٥١، ١٩، و"الدلائل" ١٥/٥١ ـ ١٥٠٥ من طريق أبي كريب وعبد الله بن بواد كلاهما عن أبي أسامة حدثنا بُريد عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: ((لما فرغ النبي في المن حكين بعث أبا عامر على حبيش أوطاس، فلقي دُريد بن الصّمة، فَقُتِل دُريدٌ وهَزَمَ الله أصحابه فرمّاه وأخر من بني جُسُم بسهم))، وفيه: ((اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ...) اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ...)). وأخرجه أحمد ١٩٩٤، وأبو يعلى (٢٢٢٧)، وابن حبان (١٩١١)، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (٦٦)، والطبراني في "الأوسط" (١٩٨١)، وابن عبد العزيز الأردني عن عبد الله بن نُعيم حدثني الضّحَاك بن والصّمة أبا عامر فقتله، وشددتُ على ابن دريد فقتله ...)). ويحيى الأردني قال أبو حاتم، ما بحديثه بأس، ووثقه ابن نُمير وابن حبان، وكان ذا وَرَع وزُهدٍ قال الحافظ في "الفتح" بعد (٣٣٢٤): إسناده حسن، لكن قال أبو حاتم في رواية الضحاك عن أبي موسى: مُرسلة، وهذا يخالف قوله: إنّ أبا موسى حدثهم، وقال ابن حجر في "إنحاف المهرة" الضحاك عن أبي موسى: مُرسلة، وهذا يخالف قوله: إنّ أبا موسى حدثهم، وقال ابن حجر في "إنحاف المهرة" الضحاك عن أبي موسى: مُرسلة، وهذا يخالف قوله: إنّ أبا موسى حدثهم، وقال ابن حجر في "إنحاف المهرة"

ورواه ابن هشام في "السيّرة" ٤٥٣/٤، والطبري في "تاريخه" ٣٠٠/٣، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣٤٠٢، والبيهقي في "الدلائل" ٥٥٥-١٥٤، وغيرهم من طريق ابن اسحاق ((ولما انهزم المشركون أتوا الطائف.....)) ثم قال: وأدرك ربيعة ابن رُفيع دُرَيْد بن الصّمة، فأخذ بخِطام جمله وهو يظنُّ أنه امرأة، وذلك أنه كان في شِجَار له، فإذا هو رجلٌ فأنساخ به وإذا هو بشيخ كبير، وإذا هو دُريدُ بن الصّمة لا يعرفُه الغلامُ، فقال له دريد: ماذا تريدُ بي؟ قال: أقتلك قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربيعةُ بن رفيع السّلمي ثم ضربه بسيفه فلم يُغنِ شيئًا، فقال: بسما سلّحتك أمّ ك! خُذ سيفي هذا من مُوْخِرِ الرّحْل في الشّدُار ثم اضرب به، وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، فإني كذلك كنت أقتلُ الرجال.....)).

وأخرج البزَّار (١٨٢٧) "كشف الأستار" من طريق على بن عاصم ثنا سليمان التيمي عن أنس قال: قال غلام منا من الأنصار يوم خُنين: لن نُغلب اليوم من قلَّةٍ، فما هو إلا أن لقينا عدوَّنا فانهزمَ القومُ ... وفيه: وانحازَ دُريــدٌ على جُبيل، وجاء الزبير بن العوَّام وجزَّ رأس دُريدٍ بن الصِّمة، فجعله بين يديه. مختصر.

قال البزار؛ لانعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا سليمان التيمي عن أنس، ولا عن سليمان إلا على، وقال الهيثمي: ١٧٩/٦ على بن عاصم بن صُهيب، وهو ضعيف لكثرة غلطه وتماديه فيه، وقد وُثُقَ، وبقية رجاله ثقات.

ودُريدُ بن الصَّمَّة هو: الجُشَميُّ البكريُّ، من الشعراء الأبطال المعمَّرين في الجاهلية، أدرك الإسلامَ ولم يُسلم. (ت٨ هـ). ("الأغاني" ٣/١٠، "الشعر والشعراء" ٧٤٩/٢، "خزانة الأدب" ٤٤٦/٤). (في الحرب، ولو قَتلَ مَن لا يَحِلُّ قتلُهُ) مُمَّن ذُكِرَ (فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ والاستغفارُ فقط) كسائرِ المعاصي؛ لأنَّ دمَ الكافرِ لا يَتقوَّمُ إلاَّ بالأمان، ولم يُوجَد، ثُمَّ لا يَتُرُكُونَهم في دارِ الحرب، بل يَحملُونَهم تكثيراً للفيءِ، وتمامُهُ في "السراج"،....

مئةً وعشرينَ عاماً أو أكثرَ وقد عَمِي لَمَا جِيءَ بهِ في جَيْشٍ هُوَازِنَ للرأي، وكذا يُقتَلُ مَن قاتلَ مِن كلِّ مَن قلنا: إنَّهُ لا يُقتَلُ كالمجنون والصَّبِيِّ والمرأةِ، إلاَّ أنَّ الصَّبِيُّ والمجنون يُقتلان في حال قتالِهما، أمَّا غيرُهما مِن النِّساء والرُّهبانِ وغيرِهم فإنَّهم يُقتلونَ إذا قاتلوا بعدَ الأسرِ، والمرأةُ المَلِكَةُ تَقتلُ وإنْ لم تُقاتِل، وكذا الصَّبِيُّ المَلِكُ؛ لأنَّ في قتلِ المَلِكِ كَسْرَ شَوْكتِهم))، وقيَّدَ في "الجوهرة"(١) الصَّبِيُّ المَلِكُ؛ لأنَّ في قتلِ المَلِكِ كَسْرَ شَوْكتِهم))، وقيَّدَ في "الجوهرة"(١) الصَّبِيُّ المَلِكُ ((بما إذا كانَ حاضراً)).

[١٩٥٧٠] (قُولُهُ: في الحربِ) مُتَعلِّقٌ بـ ((رأي ومالِ)) على تأويلِ المالِ بالإنفاقِ.

الموه الموارد المولك المولك المولك المولك المورد ا

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب السِّير ٩/٢ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ١/ق٢٤/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٦٣٤] قوله: ((وحرم فداؤهم إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السِّير ٥/٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني": كتاب السِّير - فصل في بيان من يجوز قتله من المشركين إلخ ١/ق٥٥٥/ب.

وسيجيءُ. ﴿فرعان ﴾ الأولُ: لا بأس بحَمْلِ رأسِ المُشرِكِ لـو فيه غَيظُهُم وفيه فراغُ (١) قَلْبِنا، وقد حَمَلَ "ابنُ مسعودٍ" يومَ بدرٍ رأسَ "أبي جهلِ" وألقاها بين يديه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقال النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((اللهُ أكبرُ، هذا فِرعوني وفِرعونُ أُمَّتي، كان شرُّهُ عليَّ وعلى أُمَّتي أعظمَ مِن شَرِّ فرعونَ على "مُوسَى" وأُمَّتِه ))، "ظهيرية "(١). الثاني: لا بأسَ بنَبْشِ قُبورِهم طَلَباً للمالِ، "تاتر خانية "(٢).

(١٩٥٧٢) (قولُهُ: وسيحيءُ) أي: في البابِ الآتي (٤).

٢٩٥٧٣١ (قولُهُ: وفيهِ فَراغُ قَلْبِنا) أي: باندفاعِ شرِّهِ عنَّا؛ لاشتهارِ قتلِهِ بذلك. ١٩٥٧٤١ (قولُهُ: وقد حَمَلُ (٥) إلخ) وكذا فعلَ عبدُ اللهِ بـنُ أُنَيْسٍ بسفيانَ بـن عبدِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) في "د": ((أو فراغ)).

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب السّير ـ الفصل الأول في التحريض على الجهاد ـ النوع الثاني في صفة الجهاد وكيفيته ق١٦٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "التاتر خانية": كتاب السِّير ـ الفصل الثالث في بيان من يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز ٥/٨٢٠.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٦٣٤] قوله:((وحرم فداؤهم)).

<sup>(</sup>ه) حديث ابن مسعود مشهور، أما أنه حمل رأس أبي جهل، فأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٤٧٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن عبد الله قال: أتيت النبي ﷺ برأس أبي جهل فقلت: هذا رأس أبي جهـل، قال: ((آلله الذي لا إله غيره ؟! فقلت: والله الذي لا إله غيره، إنَّ هذا رأس أبي جهل، فقال: هذا فرعون هذه الأمة)).

وروى ابن هشام في "السيرة" ٢٣٦/٢ عن ابن إسحاق قال: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول... فذكر نحوه. وروى أبو إسحاق الفَزَاري عن سفيان وشعبة والجراح أبو وكيع والأعمش وشريك وزهير ويوسف بن إسحاق السبيعي كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عُبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود فذكر قصة قتله أبا جهل، شم خرجت إلى النبي يَظِيُّ كلهم عن أبي أبي إسحاق السبيعي عن أبي عُبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود فذكر قصة قتله أبا جهل، شم خرجت إلى النبي يُظِيُّ كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عُبيدة عن أبي عبد الله الذي لا إله إلا هو ؟ قال: قلت: آلله الذي لا إله إلا هو، فردّها ثلاثاً، قال: فخرج يمشي معي حتى قام عليه، فقال: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعونُ هذه الأمَّة)).

وأخرجه أحمد ٢٠٠١)، في القضاء ـ باب كيف اليمين، وأبو يعلى (٢٢٠٥) و(٢٢٦٥)، والهيثم بن كُليب الشاشي (٩٣٢)، في "الكبرى" (٢٠٠٤)، في القضاء ـ باب كيف اليمين، وأبو يعلى (٢٢٠٥) و(٢٦٣٥)، والهيثم بن كُليب الشاشي (٩٣٢)، والطبراني في "الكبير" (٨٤٦٨ ـ ٨٤٧٣)، والبيهقي في "المدلائل" ٨٧/٣ ـ ٨٨، قال النسائي: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. رواه وكيع عن أبيه مختصراً في تنفيل النبي في الهلائل الهي جهل، ورواه أبو داود الطيالسي (٣٢٨)، عن الجراح وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود به، وعنه البزار في "البحر الزخار" (١٨٦١)، والطبراني في "الكبير" (٨٤٧٥)، والبيهقي في "الكبرى" ٩٢٩، وكذلك رواه يحيى بن عبدويه ويحيى بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي وكيع كما في "العلل" ٥٩٥، وتابعهم زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمرو به.

- أخرجه النسائي في "الكبرى"، والطبراني (١٤٧٤) عن محمد بن أبي تملة عن أبي عبد الرحيم عن زيد به، والذي رواه عبيد الله بن عمرو الرَّقي عن زيد به في قصة إيذاء أبي جهل للنبي على ودعاء النبي على عليه، وقتلهم في بدر. أخرجه البزار في "البحر" (١٨٥٤)، قال البيهقي: كذا قال (عن عمرو) والمحفوظ (عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه)، قال النسائي: خالفه سفيان ورواية سفيان هي الصواب اه. قال الدارقطني في "العلل": وأبو عبيدة أصح، وهكذا رواه الثوري وشعبة وإسرائيل وزهير ويوسف بن إسحاق وزكريا بن أبي زائدة وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله به، وأخرجه البزار (١٧٧٤) "كشف الأستار"، والطبراني في "الكبير" (١٤٧٦) من طريق أبي بكر الهذلي عن أبي المُليح عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود به. قال البزار: لا نعلم روى أبو المليح عن عبد الرحمن عن أبيه إلا هذا. قال الهيثمي في "المجمع" ١٨٧٦ ـ ٧٤؛ أبو بكر الهُذَلي ضعيف.

وأخرجه البخاري (٢٩٦٢) و(٣٩٦٣) و(٣٩٦٣) و(٤٠٢٠)، ومسلم (١٨٠٠)، وأحمد ٢٣٦، ١٢٩/١، وأبو يعلسي (٢٠٦) وأخرجه البخاري (٣٩٦٢) و(٣٩٦٣) و(٣٧٧٦)، والبيهقي في "السنن" ٩٢/٩، و"الدلائل" ٨٦/٣ من طرق عن سليمان التيمي عن أنس فذكر نحو هذه القصة، ليس فيه أنَّه حَمَل إليه رأس أبي جهل.

وأخرج البيهقي في "الدلائل" ٨٩/٣ من طريق سلمة بن رجاء عن الشعثاء امرأة من بني أسد قالت: (( دخل عليَّ عبد الله ابن أبي أوفى، فرأيته صلى الضحى ركعتين، فقالت له امرأته: إنك صليت ركعتين، فقال: رسولُ اللهِ ﷺ صلى الضُّحى ركعتين حين بُشِّرَ في الفتح، وحينَ جيءَ برأس أبي جهلِ)).

وأخرج النسائي في "الكبرى" (٦٧٢) في السَّير - باب ممل السرؤوس، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٨١)، والطبراني في "الكبير" ١٨/(٨٤٨)، وأبو نعيم في "المعرفة" (٦٧٢)، عن ضَمْرة عن الشيباني وهنو يحيى بن عمرو، وأبو زُرعة عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه [فيروز] قال: أتيتُ النبي ﷺ برأس الأسودِ العَنْسي الكذّاب.

وأخرج أبو داود في "المراسيل" (٢٩٦) في السِّير ـ في حمل الرؤوس، وابن أبي شبية ٧٢٢/٧ في الجهاد ـ في حمل الرؤوس، والبيهقي ١٣٣/٩ عن حماد بن أسامة عن بشير بن عقبة عن أبي نضرة قال: لقبي رسول الله ﷺ العدو ذات يوم، فقال لأصحابه: ((من جاءً منكم برأس فله على الله ما تمنَّى)). وهذا مرسل.

قال أبو داود: في هذا أحاديث عن النبي ﷺ لا يصحُّ منها شيء.

قال البيهقي: وفيه إن ثبت تحريض على قتل العدو، وليس فيه نقل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام.

أما إتيان عبد الله بن أنيس برأس سفيان بن حالد أو حالد بن سفيان الهُذَكي، فهذا تفرَّد به الواقدي، ذكره ابن سعد في "الطبقات" ١/١٥، وفيه: ((... فقتلته وأخذت رأسه، ثم دخلت غاراً في الجبل وضربت العنكبوت عليّ ... ثم قال: فلمّا رآني رسول الله على قال: أفلح الوجه، فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبري ...)) واختار الكمال ابن الهُمام توثيق الواقدي "فتح" 1/٩٠ بينما هو متروك عند جمهور المحدثين، وحديث عبد الله بن أنيس عدا هذه الزيادة مشهور معروف من رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزُّير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه. أخرجه أحمد ٤٩٣/٣، وأبو داود (١٢٤٩) مختصراً، وأبو يعلى (١٩٥٥)، وابن حبان (٢٠١٠)، وابن خزيمة (٩٨٣) (٩٨٣)، وابن هشام في السيرة ١٩٥٤، والطبري في "تاريخه" وأبو يعلى (١٩٥٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٥١) من طريق إبراهيم بن سعد وابن إدريس وسلمة وعبد الوارث وغيرهم عن ابن إسحاق به.

## ومحمَّدُ بنُ مسلمةً بكعبِ بنِ الأشرفِ<sup>(١)</sup> كما بسطَهُ....

(١) إتيان محمد بن سَلَمَة برأس كعب بن الأشرف.

ذكره ابن سعد في "الطبقات" ٣٢/٢- ٣٣، وقال الطبري في "التاريخ" ٩٥/٣: وزعم الواقدي أنهم جاؤوا برأس ابن الأشرف إلى رسول الله على والحديث مشهور من حديث جابر وابن عباس وابن كعب بن مالك عن أبيه أو مرسلاً. أما حديث جابر فأخرجه البخاري (٢٥١٠) في الرهن ـ باب رهن السلاح و(٣٠٣١) و(٣٠٣٢)، في الجهاد ـ في الكذب في الحرب و(٤٠٣٧)، في المغازي ـ قتل أبي جهل، وأبو داود

في الحرب و(٢٧٦٨)، في المغازي ـ قتل كعب بن الاشرف، ومسلم (١٨٠١) في المغازي ـ قتل ابي جهل، وأبو داود (٢٧٦٨) في الجهاد ـ باب في العدو يؤتى على حين غِرَّة، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٤١)، في السيّر ـ الكذب في الحـرب، والحميدي (٢٥٠١)، والبيهقي ٧/ ٤٠، ٩/٨، و"الدلائل" ١٩٥/٣، وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، فذكر قصة قتل كعب، ولم يذكر الإتيان برأسه. وأخرجه أيضاً البخاري في "تاريخه" ١١/١، والبيهقي في

"الدلائل" ١٩٤/٣ عن إبراهيم بن جعفر بن مسلمة عن أبيه عن جابر مختصراً.

وأما حديث ابن عباس فمشهور من رواية ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس نحوه، أخرجه مختصراً الإمام أحمد ٢٦٦/١، والطبراني (١٥٠٤) و(١٥٠٥)، والحاكم ٢٩٨٢، والبيهقي في "الدلائل" ٢٠٠٧، ومطولاً ابن إسحاق في "المغازي" (٢٠٠)، والمبزار في "مسنده" (١٨٠١) و(١٨٠٠) "كشف الأستار"، وابن هشام ٢٠٥٠ - ٥٦، والطبري في "تاريخه" ٣/٤، وحالفه أيوب أخرجه ابن سعد ٢٣٣٠ عن محمدبن حميد عن معمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً. وأخرج أبو داود (٢٠٠٠) في الخراج والفيء - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة، والبخاري في "تاريخه" د/٨٠٨، والبيهقي في "الدلائل" ١٩٨/٣ عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبيه، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، هكذا رواه البخاري ومحمد بن يحيى بن فارس عن أبي اليمان به. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ١٨٣/٩، و"الدلائل" ١٩٧٣، ١٩٧٩ من طريق عبد الكريم بن الهيشم عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك إفي "الكبرى" أظنه عن أبيه، وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وفي "الدلائل" عن عبد الرحمن وكان من أحد الثلاثة .....]، وعلى كل الأحوال فهو مرسل، وخالفه معمر وعقيل، فروياه عن الزهري عن عبد الرحمن مرسلاً، وليس فيهما حمل رأسه إلى النبي ﷺ.

أخرجه عبد الرزاق (٩٣٨٨) في الجهاد ـ باب البَيَات، والبحاري في "تاريخه" ٣٠٨/٥، والطبراني (١٥٤) (١٥٥)، وأخرجه ابن سعد عن الزهري موسلاً كما في "الفتح" بعد حديث (٤٠٣٧).

أما حديث البراء: فأخرج ابن أبي شيبة ٧٢٢/٧ في الجهاد ـ في حمل الرؤوس، والترمذي (١٣٦٢) في الأحكام ـ باب فيمن تزوج امرأة أبيه، والطحاوي في "شرح المعاني" ١٤٨/٣ في الحدود ـ باب من تزوج امرأة أبيه، والطبراني ٢٢/(١٥٠)، وابن أبي حاتم في "العلل" ٤٠٣/١، والدارقطني في "السنن" ١٩٦/٣ عن حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال: ((مرَّ بي خالي أبو بُردة بن نَيار ومعه لواء، فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله على المراة أبيه أن آتيه برأسه))، قال الترمذي: حديث حسن غريب، هكذا انفرد بلفظه حفص عن أشعث بن سَوَّار، وأغلب الرواة يقولون: ((أن أقتلَه)) أو ((أضربَ عنقه))، واختلف في المبعوث، هل هو خال البراء أوعمه أو غيره؟ =

## وعبارةُ "الخانية"(١): ((قُبُورَ الكفَّار)) فعمَّتِ الذِّمِّيَّ. (ولا) يَحِلُّ للفرعِ......

"السَّر حسيُّ" (" وقالَ ("): ((عليهِ أكثرُ مشايخِنا لو فيهِ غيظُهم وفراغُ قَلْبِنا بأنْ يكونَ المقتولُ مِن قُوَّادِ المشركينَ أو عُظَماء المُبارِزينَ)) اهـ.

١٩٥٧٥١ (قُولُهُ: وَعَبارةُ "الخانيَّة" إلخ) قالَ في "النَّهر"(٤): ((ولم أَرَ نَبْشَ قَبُورِ أَهُلِ الذَّمَّةِ، [٣/ق٢١/ب] ويجبُ أَنْ يُقالَ: إِنْ تَحَقَّقَ ذلكَ ولم يكنْ لهُ وارثٌ إلاَّ بيتَ المالِ حازَ نَبْشُهُ))، ثمَّ نقلَ

وخالفه معمر في هذه اللفظة ((وأجيءَ برأسهِ)) وقال (عمي): فأخرجه عبد البرزاق في "المصنف" (١٠٨٠٤) في النكاح بباب هما نكح آباؤكم، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٢٣) عنه عن معمر عن أشعث به. وكذلك قبال الفضل بين العلاء وهُشيم عن أشعث: وسمَّى هُشيم عمَّه (الحارث بن عمرو)كما في "العلل" للدارقطني ٢٠/٦-٢١، وفيه اختلاف كثير بين من الرواة في ذلك، ولم يقل أحد منهم أجيءُ برأسه إلا حفص، والله أعلم.

ويعارضه ما أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٥١)، والبيهقي ١٣٢/٩ عن معصر حدثني صاحب لي عن الزهري قال: لم يُحْمَلُ إلى النبي عَلَى الله الله وأول من حُمِلَت يُحْمَلُ إلى النبي عَلَى الله الله الله الله وأول من حُمِلَت الله الله الله الزوس عبدالله بن الزبير، وهذا مرسل وفيه مبهم، ومرسلات الزهري ضعيفة، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٦٥٣) عن السماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم وأبي بكر عن الزهري، قال: ... فذكر إنكار أبي بكر لذلك.

وأخرج النسائي في "الكبرى" (٨٦٧٣) في السبير ـ باب حمل الرؤوس، وسعيد بن منصور (٢٦٤٩)، والبيهقي ١٣٢/٩ عن ابين المبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حَسَنة بعثاه ـ يريدُ ـ برأس ينّاق البطريق إلى أبي بكر الصديق، فلما قَدِمَ على أبي بكر بالرأس أنكره، فقال: يـا خليفة رسول الله ﷺ إنهم يفعلون ذلك بنا ! قال: ((أفاستناناً بفارس والروم، لا يُحمل إليَّ رأس فإنما يكفيني الكتاب. والخبر المرسل والبرد)).

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٦٥) عن عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن علي بن رباح حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال: حئت أبا بكر .... نحوه وفيه زيادة. وأخرجه البيهقي ١٣٢/٩ عن ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد عن علي بن رباح سمعت معاوية بن حُديج يقول: هاجرنا على عهد أبي بكر فبينا نحن عنده إذ طلع على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((إنّه قُدِمَ علينا برأس يَنّاق البطريق، ولم تكن لنا به حاجة، إنما هذه سنة العَجَم)). وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٢٣/٧ حدثنا عيسى ين يونس عن الأوزاعي عن قُدرَّة بن عبد الرحمن عن يزياد بن أبي حبيب المصري قال: بعث أبو بكر أو عمر ـ شكَّ الأوزاعي ـ عقبة بن عامر ... نحوه.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب السّير ١٦/٣ (هامش "الفتاوى الهندية")

<sup>(</sup>٢) "شرح السّير الكبير": باب حمل الرؤوس إلى الولاة ١١٠/١ـ ١١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "شرح السيّر الكبير": باب حمل الرؤوس إلى الولاة ١١٠/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير ق٣٢٢/أ بتصرف.

# أَنْ (يَبِداً أَصِلَه المُشرِكَ بقَتْلٍ كما لا يَبْدأُ قَريبَهُ الباغي (ويَمتَنِعُ الفَرْغُ) عن قَتْلِهِ.....

ما في "الخانيَّة" (الله وقال (الله وقال (الله وقال (الله وقال الله وقال (الله وقال (الله وقال (الله وقال الله وقال والله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال والله وقال والله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال وقال الله وقال ال

إفنائِهِ، "هداية" (قولُهُ: أَنْ يَيْدَأَ أَصلَهُ المشركَ) لأنَّهُ يجبُ عليهِ إحياؤُهُ بالإنفاق، فيناقضُهُ الإطلاقُ في إفنائِهِ، "هداية" (بالبَدعِ) احترازاً إفنائِهِ، "هداية الأولى: التَّعليلُ بأنَّهُ كَانَ سببَ إيجادِهِ لِما يأتي (على قريباً. قَيَّدَ ((بالبَدعِ)) احترازاً ((عمَّا لو قَصَدَ الأصلُ قتلَهُ)) كما يأتي (أن و ((بالأصلِ)) احترازاً عن الفرع المُشْرِكِ وإنْ سَفَلَ، فللأبِ أَنْ يَتْدِئَ بقتلِهِ، وكذا سائرُ القراباتِ كما في "البحر "(٧) و "النَّهر "(٨)، وعَدَلَ عن تعبيرِ الكنز "(١) بالأبِ؛ لأنَّ أمَّهُ وأجدادَهُ وجدَّاتِهِ مِن قبل الأبِ والأمِّ كالأبِ.

١٩٥٧٧١ (قولُهُ: كما لا يَبْدَأُ قريبَهُ الباغيّ) أشارَ إلى فائدةِ التَّقييدِ بـ ((المشركِ))، وهي أنَّهُ لـو كانَ المحاربُ باغياً لا يتقيَّدُ بكونِهِ أصلاً بل يَعُمُّ الأخَ وغيرَهُ، قـالَ في "البحر"(''): ((لأنَّهُ يَجِبُ عليهِ إحياؤُهُ بالإنفاقِ عليهِ لاتِّحادِ الدِّينِ، فكذا بتركِ القتلِ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب السبير ٣/١٦٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) أي: في "النهر".

<sup>(</sup>٣) "البحر": فصل: السلطان أحق بصلاته إلخ ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السِّير \_ باب كيفية القتال ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>د) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٦) صـ٦، ٥٥ "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السّير ٥/٥ .

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب السّير ق٢٢٣/ب.

<sup>(</sup>٩) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السّير ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب السّير ٥/٥٨.

بل يَشْغَلُهُ (ك) أَجلِ أَنْ (يَقتُلَهُ غيرُهُ) فإن فُقِدَ قَتَلَهُ (ولو قَتلَهُ فهَدَنٌ)؛ لعدمِ العاصمِ (ولو قصد الأصلُ قَتْلَهُ ولم (١) يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلاَّ بقَتْلِهِ قَتَلَهُ)؛

قلت: ومُفَادُهُ تقييدُ القريبِ بالرَّحِمِ المَحْرَمِ؛ لأَنَّهُ لا يجبُ عليهِ أَنْ يُنفِقَ على غيرِهِ، لكنْ يَردُ أَنَّهُ يجبُ عليهِ الإنفاقُ على فرعِهِ المشركِ، ويجابُ: بأنَّ ذاكَ في غيرِ الحربيّ؛ لأَنَّهُ لا يجبُ الإنفاقُ على الأصولِ والفروع الحربيّين كما مرَّ(٢) في بابهِ، لكنْ يلزمُ منهُ أَنْ يكونَ لهُ بَدْءُ أصلِهِ بالقتلِ، وأَنْ لا يصحَّ التَّعليلُ المارُّ عن "الهداية": ((بأنَّهُ يجبُ عليهِ إحياؤُهُ بالإنفاق)) كما أوردَهُ في "الحواشي السَّعديَّة"(٢)، فالأولى: التَّعليلُ بما ذكرهُ في "شرح السِّيرِ"(١): ((أَنَّ الأَب كانَ سببَ إعدامِهِ بالقصدِ إلى قتلِهِ كما قدَّمناهُ(٥).

ر ١٩٥٧٨] (قولُهُ: بل يَشْغُلُهُ) أي: بالمحاربةِ بأنْ يُعَرَّقِبَ فرسَمهُ أو يَطْرَحَهُ عنها، أو يُلْجِئَهُ إلى مكان، ولا ينبغي أنْ ينصرف عنهُ ويترُكهُ، "نهر"(٢).

ُ [١٩٥٧٩] (قولُهُ: فإنْ فُقِدَ قَتَلَهُ) أي: إذا لم يكن (٧) ثمَّة غيرُهُ قتلَهُ، كذا قالَهُ في "النَّهر (١٩٥٧٩) ولم أرَه لغيرهِ، وعبارةُ "الزَّيلعيِّ (وإنْ لم يكن ثمَّةَ مَن يقتلُهُ لا يُمَكِّنُهُ مِن الرُّحوعِ حتَّى لا يعودَ حربًا على المسلمين، ولكنَّهُ يُلْحِتُهُ إلى مكان يَسْتَمْسِكُ بهِ حتَّى يجيءَ غيرُهُ فيقتلَهُ)).

[١٩٥٨٠] (قولُهُ: ولو قَتَلَهُ فَهَدَرٌ) أي: باطلٌ لا دِيَةَ فيهِ ولا قِصاصَ، نعم عليهِ التَّوبــةُ والاستغفارُ كما في "شرح الملتقى"(١٠).

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((ولا)).

<sup>(</sup>۲) ۱۰/۲۰ "در".

<sup>(</sup>٣) "الحواشي السعدية": كتاب السّير ـ باب كيفية القتال ٢٠٣/٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "شرح السِّير الكبير": باب قتل ذي الرَّحم المُحْرَم ١٠٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السير ق٣٢٢/ب.

<sup>(</sup>٧) ((يكن)) ساقطة من "الأصل".

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب السّير ق٢٢٦/ب.

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب السير ٢٤٥/٣.

<sup>(</sup>١٠) "الدر المنتقى": كتاب الجهاد ٦٣٧/١ (هامش "مجمع الأنهر").

لجوازِ الدَّفْعِ مُطلقاً. (و يجوزُ الصُّلْحُ) على تركِ الجهادِ (معهم بمالٍ) منهم أو مِنَّا (لو خَيراً)

را ١٩٥٨١ (قولُهُ: لجوازِ اللَّفع مطلقاً) أي: ولو كانَ الأبُ مسلماً، فإنَّهُ إذا أرادَ قتلَ ابنهِ ولا يتمكَّنُ مِن التَّخلصِ منهُ إلاَّ بقتلِهِ كَانَ لهُ قتلُهُ لتعيُّنهِ طريقاً للَفْعِ شرِّهِ فهنا أولى، ولو كانا في سَفَرٍ وعَطِشا ومع الابنِ ماءٌ يكفي لنجاةِ أحدِهما كانَ للابنِ شُرْبُهُ ولو كانَ الأب يموتُ، وينبغي أنَّهُ لو سَمِعَ أباهُ المشركَ يذكرُ اللهَ تعالى أو رسولَهُ بسُوْء أنْ يكونَ لهُ قتلُهُ؛ لِما رُوِيَ أَنَّ أبا عبيدةَ بنَ الجراحِ قتلَ أباهُ حينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبيُ عَلَى وشرَّفَ وكرَّمَ، فلم يُنْكِرِ النَّبيُ عَلَى ذلكَ (١)، كذا في "الفتح" (١).

[١٩٥٨٢] (قولُهُ: بمالٍ منهم) ويُصرَفُ مَصارِفَ الخَراجِ والجَزْيةِ إِنْ كَانَ قبلَ النَّزولِ بساحتِهم بل برسول، أمَّا إذا نَزَلْنا بهم فهو غنيمةٌ نُخَمِّسُها ونَقْسِمُ الباقيَ، "نهر"(٣).

[١٩٥٨٣] (قولُهُ: أو مِنَّا) أي: بمالٍ نُعْطِيهِ لهم إن خافَ الإمامُ الهلاكَ على نفسِهِ والمسلمينَ بأيِّ طريقٍ كانَ، "نهر"(٣).

<sup>(</sup>١) لم نجد عن أبي عُبيدة بن الجراح إلا ما رواه ضَمْرة عن عبد الله بن شَوذَب قال: جعل والـد أبـي عبيـدة بـن الجـرّاح يتصدى لابنه يوم بدر، وجعل أبو عُبيدة يحيد عنه فلمّا أكثر قصده أبو عُبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية ﴿لا تجــد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ...﴾ الآية مرسلاً.

أخرجه الطبراني (٣٦٠)، والحاكم ٢٦٤/٣، وأبونعيم ١٠١/١، والبيهقي ٢٧/٩، مع أنَّ الحاكم لم يصححه. قال الحافظ في "التلخيص" ١٠٢/٤: هذا معضَلٌ، وكان الواقدي يُنكرُه، ويقول: ماتَ والدُّ أبي عُبيدة قبـل الإسـلام. وقـال في "الإصابة" ٢٣٤/٢: سنده جيد إلى عبد الله.

وقع اللفظ عند الحاكم ((الآلهة))، وفي "تلخيص الحبير" ((ينعت الآلهة))، وهي كناية عن كلمات الكفر ونحوها، فإن ثبت كان ما أورده الكمالُ واضحاً، وإلا فقد أخرج أبو داود في "المراسيل" (٣٢٨)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" ٣٤٣/١، وعنه البيهقي ٢٧/١ كلهم عن إسماعيل بن سُميع الحنفي عن مالك بن عُمير الحنفي ـ وكمان قد أدرك الجاهلية ـ قال: جاء رجل إلى النبي في فقال: إني لقيت العدو، ولقيت أبي فيهم، فسمعت لك منه مقالةً قبيحةً، فلم أصبر حتى طعنته بالرُّمح، أو حتى قتلته، فسكت عنه النبي في ثم جاء آخر فقال: إني لقيت أبي فتركته، وأحببت أن يقتله غيري، فسكت عنه. قال البيهقي: وهذا مرسل جيدٌ.

ومالك بن عُمير مخضرمٌ، قال ابن القطان: حاله مجهول، وقال في "التلخيص": هذا مبهمٌ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير - باب كيفية القتال ٢٠٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السِّير ق٣٢٢/ب.

لقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن جَنْحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ [الأنفال - 71] (ونَنبِذُ) أي: نُعلِمُهم بنقض الصُّلْح تحرُّزاً عن الغَدْرِ المُحرَّمِ (لو خيراً)؛ لفِعلِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بأهلِ مكة (ونُقاتِلُهم بلا نَبْذٍ مع خِيانةِ مَلِكِهم).

[١٩٥٨٤] (قولُهُ: لقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ ﴾ [الأنفال ـ ٢٦]) أي: مالُوا، قالَ في المصباحِ "(١): ((والسَّلْمُ بالكسرِ والفتحِ: الصُّلحُ، يُذكَّرُ ويُؤنَّتُ))، والآيةُ مُقيَّدةٌ برؤيةِ المَصْلَحةِ إجماعاً؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدَّعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُواً لَاَعْلَوْنَ ﴾ [محمد - ٣٥]، أفادَهُ في "الفتح" (٢).

[١٩٥٨] (قولُهُ: أي: نُعْلِمُهُم بنَقْضِ الصُّلْحِ) أفادَ شرطاً زائداً على "المتنِ"، وهو إعلامُهم به؟ لأنَّ نَبْذَ العهدِ نَقْضُهُ، لكنْ لا يجوزُ قتالُهم أيضاً حتَّى يمضي عليهم زمانٌ يتمكَّنُ فيهِ مَلِكُهم مِن إنفاذِ الخبرِ إلى أطراف مملكتِهِ، حتَّى لو كانوا خرَّبوا حصونَهم للأمانِ وتفرَّقوا في البلادِ فلا بُدَّ أنْ يعودوا [٣/ق٢٢/أ] إلى مَأْمنِهم ويُعَمِّروا حصونَهم كما كانت توقيًا عن الغدر، وهذا لو نَقضَ قبل مضي المدَّةِ، أمَّا لو مضت فلا يَنبِذُ إليهم، ولو كان الصُّلحُ بجُعْلِ فنقضَهُ قبلَ المدَّةِ رَدَّهُ عليهم بحصَّتِهِ؛ لأَنَّهُ مقابَلٌ بالأمان في المدَّةِ، فيرجعونَ بما لم يَسْلَمْ لهمُ الأمانُ فيهِ، "زيلعيّ"(٣).

الكمالُ"(٥) حيثُ قالَ: (وأمَّا استدلالُهم بأنَّهُ ﷺ نبذَ المُوادعة الَّتي كانت بينَهُ وبينَ أهلِ الكمالُ"(٥) حيثُ قالَ: ((وأمَّا استدلالُهم بأنَّهُ ﷺ نبذَ المُوادعة الَّتي كانت بينَهُ وبينَ أهلِ الكمالُ"(٥) حيثُ قالَ: (فالمَّا التي: وإنْ بدؤوا بِحيَانةٍ قاتلُهم ولم يَنْبِذْ إليهم إذا كانَ باتَفاقِهم؟

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((سلم)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الموادعة ومن يجوز أمانه ٢٠٤/٠.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السّير ٢٤٦/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السِّير \_ باب الموادعة ومن يجوز أمانه ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الموادعة ومن يجوز أمانه ٢٠٦/٥ باختصار.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي ٢٩١/٣، وابن أبي شيبة ٥٣١/٥ في المغازي \_ فتح مكة عن حماد عن أيـوب عـن عكرمـة مرسلاً، والطحاوي ٢٩٢/٣، وابن أبي شيبة ٥٣٣/٨ عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلاً، وابن أبي شـيبة ٥٣٧/٨ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قالا: كانت بين رسول الله ﷺ وبين المشركين هدنةً... فذكره. وفيه قول النبي ﷺ ((إنهم أوّل من غَدَر)). انظر سيرة ابن هشام ٣٩٤/٤.

<sup>(</sup>V) أي: قول صاحب "الهداية".

ولو بقتال ذي مَنعة بإذنِهِ، ولو بدُونِه انتقَضَ حقَّهُم فقط (و) نُصالِحُ (المُرتدِّين لـو<sup>(۱)</sup> غَلَبـوا على بلدة وصارت دارُهُم دارَ حربِ) لو خيراً (بلا مال، وإلاَّ) يَغْلِبوا على بلـدة (لا)؛ لأنَّ فيه تقريرَ المُرتدِّ<sup>(۲)</sup> على الرِّدَة، وذلك لا يجوزُ، "فتح<sup>((۳)</sup> (وإنْ أُخِذَ) المالُ (منهـم لـم يُردَّ) لأَنه غيرُ معصوم، بخلافِ أخذِهِ من بُغاةٍ؛ فإنَّه يُردُّ.

لأَنَّهِم صاروا ناقضينَ للعهدِ فلا حاجةً إلى نَقْضِهِ، وإنَّمَا قلنا هذا؛ لأَنَّهُ ﷺ لم يَيْدَأُ أهلَ مكةً بل هم بَدُؤُوا بالغَدْرِ قبلَ مُضِيِّ المدَّةِ فقاتلَهم ولم يَنْبِذْ إليهم، بل سألَ اللهَ تعالى أنْ يُعَمِّيَ عليهم حتَّى يَبْغَنَهم، هذا هو المذكورُ لجميع أهلِ السِّيرِ والمغازي)، وتمامُهُ في "ح"(١).

[١٩٥٨٧] (قولُهُ: ولـو بقِتَـال) أي: ولـو كـانَتْ خِيَانـهُ مَلِكِهـم بقتـالِ أهـلِ مَنعـةٍ بإذنِـهِ، أي: لا فرقَ بينَ قتالِهِ بنفسيهِ أو بقتال بعض أتباعِهِ بإذنِهِ.

[١٩٥٨٨] (قولُهُ: انتقَضَ حَقَّهُمْ فقط) أي: حقُّ المقاتلينَ ذوي المنعَة بلا إذنِ مَلِكِهم، قالَ "الزَّيلعيُّ"(°): ((فلا يَنْتَقِضُ في حقِّ غيرِهم؛ لأنَّ فِعْلَهم لا يَلْزَمُ غيرَهم، وإنْ لم يكنْ لهم مَنعَةٌ لم يكنْ نقضاً للعهدِ)) اهـ. أي: بأنْ قاتلَ واحدٌ منهم مثلاً ثمَّ تَرَكَ القتالَ يبقى عهدُهُ.

[١٩٥٨٩] (قولُهُ: بلا مالٍ) أي: بلا أخذِهِ منهم؛ لأنَّهُ في معنى الجزيةِ، وهي لا تُقبَلُ منهم، انهر "(١)، ولم يذكر صُلْحَهم على أخذِهم المالَ مِنَّا، ولا شكَّ في جوازِهِ عندَ الطَّرورةِ كما في أهلِ الحرب، ولكنْ هل يلزمُ إعلامُهم بنَقْضِ العهدِ قبلَ انقضاءِ مدَّتِهِ أم لاً؛ لكونِهم يُحبَرونَ على الإسلام بخلاف أهل الحرب؟ فليراجع.

[١٩٥٩] (قولُهُ: لأنَّهُ غيرُ معصومٍ) لأنَّهُ يصيرُ فَيْئًا للمسلمينَ إذا ظَهَرُوا، "فتح"(٧).

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((إذا)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((المرتدين)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الموادعة ومن يجوز أمانه ٧٠٧/٠.

<sup>(</sup>٤) انظر "ح": كتاب الجهاد ق٥٥٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير ٢٤٦/٣.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السِّير ق٣٢٢/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب الموادعة ومن يجوز أمانه ٢٠٧/٥ بتصرف.

بعد وَضْعِ الحربِ أوزارَها، "فتح" (ولم نَبِعْ) في "الزَّيلعيِّ"(١): ((يَحرُمُ أَن نبيعَ)) (منهُم ما فيه تَقْوِيتُهُم على الحربِ) كحديدٍ وعبيدٍ وخَيْلٍ (ولا نَحْمِلُه إليهم.....

ا ١٩٥٩١ (قولُهُ: بعد وضع الحربِ أوزارَها) اي: أثقالَها، والمرادُ بعدَ انتهائِها، وإنمَّا يُرَدُّ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللّهُ

[١٩٥٩٢] (قُولُهُ: ولم نَبِعْ إلخ) أرادَ بهِ التَّمليكَ بوَجْهٍ كالهبةِ، "قُهِستانيّ" بل الظَّاهرُ: أنَّ الإيجارَ والإعارةَ كذلكَ، أفادَهُ "الحَمَويُّ"؛ لأنَّ العلَّةَ منعُ ما فيهِ تقويةٌ على قتالِنا كما أفادَهُ كلامُ "المصنِّفِ" .

[١٩٥٩٣] (قولُهُ: يَحْرُمُ) أي: يُكْرَهُ كراهةَ تحريم، "قُهستانيّ "(°).

[١٩٥٩٤] (قولُهُ: كحديدٍ) وكسلاحٍ ممَّا استُعمِلَ للحربِ ولو صغيراً كالإبرةِ، وكذا ما في حُكْمِهِ مِن الحَريرِ والدِّيباج، فإنَّ تمليكَهُ مكروهٌ؛ لأنَّهُ يُصنَعُ منهُ الرَّايةُ، "قُهستانيّ"(°).

[١٩٥٩٥] (قُولُهُ: وعَبَيدٍ) لأَنَّهم يتوالدونَ عندَهم فيَعُودونَ حَرْباً عليناً، مسلماً كانَ الرَّقيقُ أو كافراً، "بحر"(٦).

[١٩٥٩٦] (قولُهُ: ولا نَحْمِلُهُ إليهم) أي: لبيع ونحوه، فلا بأسَ لتاجرِنا أَنْ يَدْخُلَ دارَهم بأمان ومعَهُ سلاحٌ لا يُرِيدُ بيعَهُ منهم إذا عَلِمَ أَنَّهم لا يتعرَّضونَ لهُ، وإلاَّ فيمنعُ عنهُ كما في "المحيط"(٧)، "قُهِستانيّ"(٨)، وفي "كافي الحاكم": ((لو جاءَ الحربيُّ بسيفٍ فاشترى مكانهُ قوساً أو رُمْحاً أو فَرَساً لم يُتركُ أَنْ يَخْرُجَ، وكذا لو استبدلَ بسيفِهِ سيفاً خيراً منهُ، فإنْ كانَ مثلَهُ أو دونَهُ لم يُمنعُ، والمستأمِنُ كالمسلمِ في ذلكَ إلاَّ إذا خَرَجَ بشيءٍ مِن ذلكَ فلا يُمنعُ مِن الرُّجوعِ بهِ)) اهد. "نهر "(٩).

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السير ٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب الموادعة ومن يجوز أمانه ٢٠٧/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ١/ق٢٤٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السِّير ٥/٨٦.

<sup>(</sup>٧) "المحيط البرهاني": كتاب السِّير - فصل في المسلم يُدخِلُ الأشياء إلخ ١/ق٧٠٠.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب السّير ق٢٢٢/ب بتصرف.

# ولو بعد صُلْحٍ) لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ نَهَى عن ذلك(١)، وأمرَ بالمِيرةِ(٢)، وهي الطَّعامُ.

# ١٩٥٩٧١ (قولُهُ: ولو بعدَ صُلْحٍ) تعميمٌ للبيعِ والحَمْلِ، قالَ في "البحر"("): ((لأَنَّ الصُّلْحَ

(١) أما حمل السلاح إلى دار الحرب فقال الزيلعي في "نصب الراية" ٣٩١/٣: غريب بهذا اللفظ.

وقد ثبت ذلك عن عطاء وعمرو بن دينار والحسن وابن سيرين وإبراهيم وقتادة، فقد أخسرج سعيد بن منصور (٢٨٢٥)، وعبد الرزاق (٩٤٠٨)، وابن أبي شيبة ٦٨٦/٧ في الجهاد ـ باب ما يكره أن يحمل إلى أرض العدو، وأبـو عمـرو الدانـي في "الفتن" (١٥١) عن ابن جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح والخيل إلى أرض العدو، وقال: أمَّا ما يَقْـوَوْنَ بـه للقتـال فـلا يحمل إليهم، وأما غيره فلا بأس به، وقاله عمرو بن دينار. وأخرجه ابن أبيي شيبة عن أشعث وهشام عن الحسن نحوه، وكذلك عن قتادة وإبراهيم، وأخرج أيضاً هو وأحمد في "العلل" ١/(٢٠٩٧) عن هُشيم وأبي حَيّان عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة. نعم روي بهذا اللفظ مرفوعاً أخرجه البزار في "البحر" (٣٥٨٩)، والطبراني في "الكبير" ١٨/(٢٨٦)، وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" المسندة ٤٣٦٣)، والعُقيلي في "الضعفاء" ١٣٩/٤، وابن عدي ١/٢٥، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (١٥٠)، والبيهقي ٥/٧٦، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٩٥٠)، وابن أبي عاصم في البيوع كما في "تغليق التعليق" لابن حجر ٢٢٦/٣ من طرق عن بحر بن كُنيز السَّقَّاء عن عبد الله بن أبي بشر اللقيطي عن أبي رجاء العُطاردي عن عمران ابن حُصين ((نهي رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة)). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويــه عـن النبـي ﷺ إلا عمـران، وعبــد اللـه اللقيطــي ليـس بالمعروف، وبحر بن كُنيز لم يكن بالقوي، ولم يُعفظ مرفوعاً إلا من هذا الوجه، فلم نجد بُدًّا من إخراجه. وقد رواه سلم بن زَرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً اهـ. وكذلك علَّقه البخاري في باب بيع السلاح في الفتنة (٢١٠٠)، قال ابن حجر في "التغليق": والصواب وقفه، وبحر متروك اهـ. وقال البيهقي: بحر ضعيف لا يحتج بـه. وقال العقيلي: ولا يصح إلا عن أبي رجاء. وقال يحيى بن معين: محمد بن مصعب القَرْقَساني ليس بشيء، كان رفيقاً لي وكان غزا كثيراً، فحدثنا يوماً عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حُصين أنه كره بيع السلاح في الفتنة، فقلت له: هذا يروونـــه عن أبي رجاء قوله، فقال: هكذا سمعته ثم قال يحيى:لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفَّلاً إنما هو من كـلام أبـي رجاء، أخرجه عبد الله بن أحمــد في العلـل ١/(٥٧٨)، ٢/(١٠٦٠) لأبيـه وعنـه ابـن أبـي حـاتم في "الجـرح والتعديـل" ١٠٣/٨، وابن عدي ٢٦٥/٦، والعقيلي ١٣٩/٤ وعن معاوية بن صالح عن يحيى أيضاً إلا أنه ذكره مرفوعاً، وهذا الحديث يُعرف مرفوعاً من حديث بحر السُّقَّاء. ثم أخرجه ابن عدي، وعنه البيهقي ٣٢٧/٥، والخطيب في "تاريخه" ٣٧٨/٣ عثمان بن يحيى القُرْقُساني حدثنا محمد بن مصعب به مرفوعاً. وعثمان ضعيف. قال البحاري في "التاريخ": أساء يحيى الظن به ووافقه أبو حاتم، وقال أحمد: لا بأس بــه، واعتبره أبــو زُرعــة صدوقــاً، وأن هــذه المنــاكير والأخطاء لا تحطُّه إلى الضعف وقال ابن عدي: روى عن الأوزاعي وغيره أحاديث صالحة ولا بأس به.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه صـ٢٥-.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير ٥/٨٨ .

والقُماشُ، فَجَازَ استحساناً (ولا نَقتُلُ مَن أمَّنَه حُرُّ أو حُرَّةٌ ولو فاسقاً) أو أعمًى، أو فانياً، أو صبيًا أو عبداً......

على شَرَفِ الانقضاءِ أو النَّقْضِ)).

ر ١٩٥٩٨ (قولُهُ: فَحَازَ استحساناً) أي: اتّباعاً للنّبصِّ لكنْ لا يخفى أنَّ هذا إذا لم يكن بالمسلمين حاجةٌ إلى الطّعام، فلو احتاجوهُ لم يَجُزْ.

## ﴿ بحثُ الأمان ﴾

رَ ١٩٥٩٩ (قُولُهُ: ولا نَقْتُلُ مَن أُمَّنَهُ إلخ) أي: إذا أمَّنَ رجلٌ حرُّ أو امرأةٌ حرَّةٌ كافراً أو جماعةً أو أهلَ حِصْنٍ أو مدينةٍ صَحَّ أمانُهم، ولم يَحُزُ لأحدٍ مِن المسلمينَ قتالُهم، والأصلُ فيهِ قولُهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «المسلمونَ تتكافاً دماؤُهم »(١). أي: لا تزيدُ دِيَةُ الشَّريفِ على دِيَةِ الوضيع،

أخرجه أحمد ١٢٢/١، وأبو داود (٤٥٣٠) في الديات ـ باب أيقاد المسلم بالكافر؟ والنسائي ١٩/٨ ـ ٢٠، و"الكبرى" (٦٩٣٦) و(٢١٢) و(٤١٧) و(٤١٧) و(٤١٧) وأبو يالنفس، والبزار في "البحر" (٢١٣)) و(٤١٧) وأبو يعلى (٣٣٨) و(٣٦٨)، والطحاوي في "بيان المشكل" (٦٢٤٣)، و"شرح المعاني" ١٩٢/٣، والحماكم ١١٤١/١، والبيهقي يعلى (٣٣٨) و(٢١٨)، والمواوي في "الأوسط" (٢٦٤٠)، و"تعظيم قدر الصلاة" للمروزي (٤٠٠)، من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عبَّاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى على فقلنا: هل عهد إليك نبي الله على شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: ((لا، إلا ما كان في كتابي هذا))، فأخرج كتابًا من قُراب سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم...))، وأخرجه النسائي ٨٤/٢ وفي "الكبرى" (٨٩٨١) و(٨٦٨١)، عن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن على، وأخرجه ابن أبي شبية ٢٠/٤٤؛ عن أبي الأشهب عن الحسن مرسلاً، وأخرجه عبد الرزاق تتكافأ دماؤهم، والطبراني ٢٠/١/١٤) والبيهقي ٨٠/٣ ، وابن عدي ٥/٣٣٢) عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار به مرفوعاً: ((المسلمون .....)) وعبد السلام ضعيف.

أخرجه النسائي ٢٤/٨، و"الكبرى" (٦٩٣٧) باب سقوط القَوْد من المسلم للكافر، وأبــو داود (٢٠٣٥) في المناسك ـــ باب تحريم المدينة مختصراً، وأحمد ١٢٢/١، وأبو يعني (٣٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٤٧) من طريق عمر =

<sup>(</sup>١) فيه عن على وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبي هريرة وعائشة أما حديث على: فرواه عنه قيس بسن عباد، وأبو حسان الأعرج، وإبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبيه والحارث بن سويد.

ابن عامر وهَمَّام عن قتادة عن أبي حسان عن علي به. وأبو حسان لم يسمع من علي كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. وأخرجه النسائي ٢٤/٨، و"الكبرى" (٦٩٤٨) و(٨٦٨١)، والدارقطني ٩٨/٣، وابن أبي عاصم في الديات صد٦٥ من طريق حجاج ابن أرطاة عن قتادة عن أبي حسان مسلم الأعرج عن الأشتر عن علي، قال حجاج: وحدثني عُـوْن عن أبي جُحَيفة عن على مثله.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي عن الأشتر عن علي نحوه. وهذا الخطأ من الحجاج، والله أعلم. وأخرجه البزار في "البحر" (٤٨٦) من طريق إسماعيل عن الشعبي عن أبي جُحيفةٍ عن علي، وفيه هذه الزيادة، وهو مشهور في "الصحيحين" عن أبي جحيفة عن علي لكن دون هذه الزيادة.

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٧) في الديات\_ باب قَوَدِ المسلم بالذُّمي، عن معمر عن قتادة قال: قيل لعلي فذكره.

وأخرجه البخاري في مواضع، منها (١٨٧٠) في فضائل المدينة ـ باب حرم المدينة، و(٣١٧٢) في الجزية ـ باب ذمة المسلمين، ومسلم (١٣٧٠) في الحج ـ باب فضل المدينة، وأبو داود (٢٠٣٤) في المناسك ـ باب تحريم المدينة، والترمذي (٢١٢٧) في الولاء والهبة ـ باب فيمن تولّي غير مواليه، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٧٧) و(٤٢٧٨) في الحج ـ منع الدجال من المدينة، وأحمد ١/١٨، وأبو يعلى (٢٦٣)، والطيالسي (١٨٤)، وابن المنذر (٦٦٦٢)، وابن حبان (٣٧١٦) و (٣٧١٧)، والبيهقي ٩٣/٩، وابن أبي عاصم في الديات صـ٧٥.، وابن أبي شيبة ١٩٠/٧ من طريق سفيان ووكيع وأبي معاوية وجرير وجعفر وعلى بن مُسْهر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن على، وفيه: ((وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله...)). وحالفهم شعبة، فرواه عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سُويد عن على بـه. أخرجه أحمد ١/١١/٢، ١٥١/٢، والنسائي في "الكبرى (٤٢٧٧) وغيرهما، ورواه الأعمش أيضاً عن أبي صالح عن أبيي هريرة بهذا اللفظ، أخرجه أحمد ٣٩٨/٢، ومسلم (١٣٧١) و(١٥٠٨)، وابن أبي شيبة ٩٩١/٧ من طريق الثوري وسهيل وشيبان وسهيل وزائدة عن الأعمش، وبعضهم يختصره، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، لكن لم يذكر هذا الحرف، إلا ما رواه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ((يجير عنى المسلمين أدناهم))، أخرجه أحمد ٣٦٥/٢، والترمذي (١٥٧٩) في السِّير ـ باب أمان العبد والمرأة، وابن عدي ٦٨/٦، والبزار كما في "التمهيد" ١٩١/٢١، والحاكم ١٤١/٢، والبيهقي ٩٤/٩، ولفظ الترمذي: ((إن المرأة لتأخذ للقوم))، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وسألت عنه البخاري فقال: هذا حديث صحيح، وكثيرٌ قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث، ورواه خليفة بن حيَّاط ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش وزيد بن أبسي أنيسة وأسامة بن زيد النَّيشي كلهم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده في خطبة النبي ﷺ عام الفتح، وفيها: ((المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى ...))، أخرجه أحمد ١٨٠/٢، ١٩٢، ٢١٥، وأبو داود (٤٥٣١) و(٢٧٥١) في الجهاد \_ باب في السرية ترد على أهل العسكر، وابن ماجه (٢٦٨٥)، والطيالسي (٢٢٥٨) وابن أبي شيبة ٢٠٤٠، و٧/٠٩٠ في الديات ـ باب إن المسلمين تتكافئ دماؤهم، وابن الجارود (٧٧١) و(١٠٥٢) و(١٠٧٣)، -

= وابن المنذر في "الأوسيط" (٦٦٦٩) و(٦٦٦١)، والبيهقي ٦/٥٦٦ و٨/٨١-٢٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨٨/٢١، وأخرجه أبو يوسف في "الرد على سير الأوزاعي" صـ٦٠- حدثنا الحجاج بن أرطاة عـن عمرو بن شُعيب عن عبد الله بن عمرو به. وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٤٥) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ مرسلاً. قال ابن حجر في "فتح الباري": حديث حسن. وأخرجه أحمد ١٩٧/٤، وابن أبي شيبة ١٩٠/٧، وأبو يعلى (٧٣٤٤)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٦٣٠) من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر عن عمرو بـن العاص ﷺ مرفوعاً: ((يجير على المسلمين أدناهم)) وفيه قصة، وأخرجه بَحَشَل أسلم بن سهل في "تاريخ واسط" صـ ١٦٤ ـ عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مُصرِّف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر نحو حديث عبد الله بن عمرو. وسنان بن أخي طلحة لم يوثقه إلا ابن حبان، والله أعلم. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٨٣) من طريق حَنش عن عكرمة عـن ابن عباس مرفوعاً نحوه. وحنش \_ حسين بن قيس \_ منكر الحديث مستروكٌ. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٤٧٨) من طريق أبي القاسم بن أبي الزناد أخبرني إبراهيم بن نافع عن أبسي الزُّبير عن جبابر وقيه: ((المسلمون يدّ على من سواهم)). قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا أبو القاسم، تفرد به سعيد بن يحيى اهـ. قال في "المجمع" ٢٧٣/٦: والصواب القاسم بن أبي الزناد، وأخرج ابن أبي شيبة ٢٩٠/٧ عن وكيع ثنا شريك عن عاصم بن أبي النُّجُـود عـن زر ابن حُبيش عن عمر قال: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فنجيز أمانها، وروى عمرو بن مرة عن أبي البخـتري عن عائشة مرفوعاً: ((ذمَّةُ المسلمين واحدةٌ، فإن جازت عليهم جائزة فــلا تُخفروهـا، فإنَّ لكـلِّ غـادر لـواءٌ يعـرف بـه يـوم القيامة)). أحرجه الحاكم ١٤١/٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨٨/٢١، وروى ابن وهـب عـن مـالك بـن محمـد بـن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: وُجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابان: ((إن أشـد النـاس عتـواً....)) وفي الآخرَ ((المؤمنون تتكافئ دماؤهم ...))، أخرجه الدارقطني ٦٣١/٣ في الحدود، وأبو يعلى (٤٧٥٧)، وابن أبسي عاصم في الديات صـ٥١، والحاكم ٣٤٩/٤ في الحدود، والبيهقي ٣٠،٢٦/٨ في الجنايات ـ باب إيجاب القصـاص، وفيمن لا قصاص بينه، والخطيب في "الموضح" ٢/٥١٦، كلهم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب به. ومالك بن أبي الرِّحال أخو حارثة ومحمد: وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: أحسن حالاً من أخويه، وأخرج عبد الرزاق (٩٤٣٧)، وأبو داود (٢٧٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٩٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨٨/٢١، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٦٦٨)، وسعيد بن منصور (٢٦١١)، وابن أبي شيبة ٦٨٩/٧، والبيهقي ٩٥/٩ مـن طريق منصور والأعمش عـن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((إن كانت المرأةُ لتحيرُ على المسلمين فيحوز)).

وأخرجه الحاكم ٢٣٦/٣، عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رُوْمَان عن عروة عن عائشة، فذكر قصة إجارة زينب، وفيه: ((يجير على المسلمين أدناهم))، وأخرجه ابن هشام في "السيرة" ٣١٢/٢، والطبراني ٢٠٥٠/٢. وأخرجه البيهقي: هكذا حدثنا به الحاكم منقطعاً في كتساب المغازي، وحدثنا به في "المستدرك" عن يزيد عن عروة عن عائشة فذكره.

((ويسعى بذمَّتِهم أَدناهم ))، أي: أقلُّهم عَدَداً وهو الواحدُ، وتمامُهُ في "الفتح"(١)، فهو مُشتَقُّ مِن الأدنى الَّذي هو الأقلُّ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَآ أَذَنَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثُرُ ﴾ [المجادلة \_ ٧]، فهو تنصيصٌ

= وأخرج أحمد ١٩٥/١ ود/٢٥٠، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٧٩٨٧، والطبراني (٧٩٠٧) و(٧٩٠٨) من طريق عبد الرحيم بن سليمان وأبي خالد الأحمر وإسرائيل كلهم عن حجاج بن أرطاة عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: أجارَ رجلٌ من المسلمين رجلاً، وعلى الجيش أبو عُبيدة، فقال خالد وعمرو بن العاص: لا تجيروه، فقال أبو عبيدة: نُجيره، سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((يجيرُ على المسلمين بعضهُم ـ أحدُهـم \_))، إلا أن إسرائيل انفرد به مطولاً هكذا في إحدى روايتي أحمد، ورواه ثانية والجميع من مسند أبي أمامة دون القصة، هكذا رواه يحبي الجِمَّاني عن أبي خالد، ويحيى ضعيف، وأخرجه مع القصة البزار في "مسنده" (١٧٢٧) "كشف الأستار"، وابن أبي شيبة ٧/٩/٧، والعُقيلي ٣٤٤/٢، وأبو يعلى (٨٧٦) و(٨٧٧) عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن موسى وعبـد الله بـن سعيد الأشَجِّ وزهير حدثنا أبو حالد سليمان بن حيَّان الأحمر عن الحجاج عن الوليد عن عبد الرحمن بن مَسلمة: (أن رجلاً أجار...)) فذكر القصة، وزاد عنه الأشَجِّ عند البزار \_عن عبد الرحمن عن عمه، والحجَّاج فيه ضعف، لذلك قال البخاري: لا يضع حديثه، قال العقيلي: وهمذا يروى بغير همذا الإسمناد من وجه صحيح، وأخرج الطحاوي في "بيان المشكل" (١٢٤٤)، والطبراني ٢٢/(١٠٤٧) و ٢٣/(٥٩٠)، و"الأوسط" (٤٨٢٢)، والتُّولابي في "الذرية الطاهرة" (٥٤)، والحاكم ٤/٥٤، وعنه البيهقي ٩/٥٩ من طريق عبد الله بن وهب ويحيى بن بُكُير عن ابن لهيعة حدثنا موسى ابن جُبير عن عِرَاك بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة فذكر قصة إجارة زينب بنت رسول الله على وفيه: ((هذا أمرٌ ما علمت به حتى الآن، وإنه يجير على المسلمين أدناهم))، قال الطبراني: تفرد به ابن لَهيعة، وأخرجه سحنون عن ابن القاسم في "المدونة" ٢٠٠/٢ عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح فذكره. وأخرج هـذه القصـة الطحاوي في "بيان المشكل" (١٢٤٥)، والطبراني ٢٢/(٢٩٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمشاني" (٢٩٧٤)، والدُّولابي في "الذرية الطاهرة" (٥٩)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٦٦٧) من طريق أيوب بن سليمان بن بـالال عـن أبـي بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس به. وهذه نسخة جيدة غريبة كما قال الذهبي، إلا أنه قد تفرد بها عن عبد الله بن شبيب والنضر بن سلمة. وابن شَبيب أحباري واهٍ. وأخرجه الطبراني ٢٢/(١٠٤٩) عن عباد بن كثير ـ متروك ـ عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس به. وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٤٦) عن ابن جريج عن ابن شهاب وغيره أن النبي ﷺ أجاز جوار زينب ابنته، وهذا هو الصواب عن الزهري. وكذلك رواه مِقْسَم وسعيد المَقبُري وحسن بن محمد بن على وعبد الله البَهيّ مرسلاً. أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه". (١) انظر "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الموادعة ومن يجوز أمانه ـ فصل في الأمان ٥/١٠- ٢١١. أُذِنَ لهما في القِتالِ (بأي لغةٍ كان) الأمانُ (وإنْ كانوا لا يَعْرِفُونَها بعد معرفةِ المسلمين) ذلك (بشرطِ سَماعِهم ذلك من المسلمين، فلا أمانَ لو كان بالبُعْدِ منهم) ويَصِحُّ بالصَّريحِ ذلك (بشرطِ سَماعِهم ذلك من المسلمين، فلا أمانَ لو كان بالبُعْدِ منهم) ويَصِحُّ بالصَّريحِ كَانَ أَمَّنْتُ، أو لا بأسَ عليكُم، وبالكنايةِ،

على صحَّةِ أمانِ الواحدِ، أو مِن الدُّنُوِّ وهو القُرْبُ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِّنِ أَوَأَدْنَ ﴾ [النجم ـ ٩]، فهو دليلٌ على صِحَّةِ أمانِ المسلم في تَغْرِ بقُرْبِ العدوِّ، أو مِن الدَّناءةِ فهو تنصيصٌ

777/2

[١٩٦٠٠] (قولُهُ: أُذِنَ لهما في القِتالِ) أي: إذا كانَ الصَّبيُّ والعبدُ مأذونينِ في القتالِ صَحَّ أمانُهما [٣/ق٢٦/ب] في الأصحِّ اتّفاقاً، "قُهِستاني "(٢) عن "الهداية "(٣)، خلافاً لِما نقلَهُ "ابنُ الكمال" عن "الإختيار "(٤)، "در منتقى "(٥).

١٩٦٠١١ (قولُهُ: بعدَ معرفةِ المسلمينَ ذلكَ) أي: كونَ ذلكَ اللَّفظِ أماناً.

قلتُ: والظَّاهرُ: أنَّ الشَّرطَ معرفةُ المتكلِّمِ بهِ، وإذا ثَبَتَ الأمانُ بهِ ثَبَتَ في حقِّ غيرِهِ أيضاً مِن المسلمينَ ولو لم يُعرَف معناهُ، فافهم.

(١٩٦٠٢) (قولُهُ: فلا أمانَ لو كانَ بالبُعْدِ منهم) أشارَ إلى أنَّ المرادَ السَّماعُ ولو حُكْماً؛ لِما نقلَهُ "ط" عن "الهنديَّة" ((لو نادَوهم مِن موضع يسمعونَ، وعَلِمَ أَنَّهم لم يَسْمَعُوا بـأنْ كانوا نياماً أو مَشْغُولينَ بالحربِ فذلكَ أمانً)).

<sup>(</sup>١) "المبسوط": كتاب السير ٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١٤/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب السِّير ـ باب الموادعة ومن يجوز أمانه ـ فصل في الأمان ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) "الإختيار": كتاب السّير \_ فصل في الأمان ١٢٣/٤ \_ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب السيّر ١/٦٣٩ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد ٢/٥٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الفتاوى الهندية": كتاب السِّير ـ الباب الثالث في الموادعة والأمان ومن يجوز أمانه ـ فصل في الأمان ١٩٩/٢.

ك: تعالَ إذا ظنَّهُ أماناً، وبالإشارةِ بالأُصبعِ إلى السَّماءِ، ولـو نـادى المُشْرِكُ بالأمـانِ صَحَّ لو مُمتنِعاً،....

راستدلَّ عليهِ "محمَّد" بحديثِ عمرَ رضي اللهُ تعالى عليه إلى أن السَّرخسيُّ اللهُ السَّرخسيُّ اللهُ عليهِ المحمَّد" بحديثِ عمرَ رضي اللهُ تعالى عنه: «أَيُّما رجلٍ مِن المسلمينَ أشارَ إلى رجلٍ مِن العدوِّ أنْ تعالى فإنَّكَ إنْ جئتَ قتلتُكَ فأتاهُ فهو آمِنٌ (٢)، وتأويلُهُ: إذا لم يفهمْ أو لم يسمعْ قولَهُ: إنْ جئتَ قتلتُكَ، أمَّا لو علِمَ وسمِعَ فهو فَيْءٌ).

[١٩٦٠٤] (قولُهُ: إلى السَّماءِ) لأنَّ فيهِ بيانَ أنِّي أعطيتُكَ ذِمَّةَ إلهِ السَّماءِ سبحانَهُ وتعالى، أو أنتَ آمِنٌ بحقِّهِ، "سرخسيُّ"(٣).

[١٩٦٠٥] (قولُهُ: ولو نادَى الْمَشْرِكُ) بالرَّفعِ على الفاعليَّةِ، أي: لو طلبَ المشركُ الأمانَ مِنَّا صَحَّ لو مُتنعاً، أي: في موضعٍ منعُهُ عن وصولِنا إليهِ، قالَ في "البحر"(٤): ((وإنْ كانَ في موضعٍ ليسَ

<sup>(</sup>١) "شرح السِّير الكبير": باب الأمان ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٢/٧ في الجهاد ـ باب في الأمان ما هو وكيف هو ؟، وعبد الرزاق (٩٤٢٩) و(٩٤٣١) وسعيد بن منصور (٢٥٩٨) و(٢٥٩٨) و(٢٦٠٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٦٧٠)، وعلقه البخاري في "صحيحه" في الجزية ـ باب إذا قالوا صبأنا بعد حديث (٣١٧٧) من طريق الأعمش عن أبي وائل قال: أتى كتاب عمر ونحن بخانقين: (وإذا قال الرجل للرجل لا تخف أو لا بأس أو لا تَدْهل أو مَتَرْس فقد أمنه)) مختصراً.

ومن طريق الثوري عن موسى بن عُبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كُريز قال: كتب عمر بن الخطاب: ((أيما رجل دعا رجلاً من المشركين وأشار إلى السماء فإن قال: والله لأقتلنك فهو آمن، فقد أَمَّنه الله فإنحا نزل بعهد الله وميثاقه))، وكذلك رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد عن عمر، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩١/٧ وابن المنذر (٦٦٧١)، ويعقوب بن سفيان كما في "فتح الباري" من طريق معاوية بن مروان وهشيم عن حميد الطويل عن أنس في قصة الهُرْمُزان حيث نزل على حُكم عمر فقال له عمر: تكلَّمْ فقال: كلام حي الله وكلام ميّت؟ قال: تكلَّم فلا بأس ... فلما أراد عمر قتله قال أنس: ليس لك إلى قتله سبيل فقد أمَّنته، فقال عمر: هات البينة على ما تقول، فقال له الزبير: قد قلت له تكنَّمْ فلا بأس، فدراً عمر عنه القتل وأسلم. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٥٩٧) عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عمر ((لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به.

<sup>(</sup>٣) "شرح السير الكبير": باب الأمان ٢٩٠/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السِّير ٥/٨٧.

بممتنع وهو مادٌّ سيفَهُ أو رمحَهُ فهو فيءٌ)) اهـ.

قلتُ: ومُفَادُه أَنّهُ إذا كَانَ مُعَتعاً يصيرُ آمناً بمجرَّدِ طلبِهِ الأمانَ وإنْ لَم نَوَمّنهُ، وليسسُ كذلك، بل هذا إذا تركَ مَنعتهُ وجاءَ إلينا طالبًا، ففي "شرح السيّرِ"("): ((ولو كانَ في مَنعَة بحيثُ لا يَسْمَعُ المسلمونَ كلامَهُ ولا يرونَهُ فانحطَّ إلينا وحدهُ بلا سلاحٍ فلمَّا كانَ بحيثُ نسمعُهُ نادى بالأمانِ فهو آمِنٌ، بخلافِ ما إذا أقبَلَ سالاً سيفَهُ مادًا برُمْجِهِ نحونًا فلمَّا قرُبَ استأمَنَ فهو في يُّ؛ لأنَّ البناءَ على الظّاهرِ - فيما يتعذَّرُ الوقوفُ على حقيقتِه - حائزٌ ولو في إباحةِ الدَّم، كما لو دخلَ بيتَهُ إنسانٌ ليلاً ولم يَدْرِ أَنَّهُ سارقٌ أو هاربٌ، فلو عليه سيْما اللَّصوصِ لهُ قتلُهُ، وإلاَّ فلا)) ثمَّ قالَ"؛ وإلى المُنافِقِ، ولو وحدْنا حربياً في دارِنا فقالَ: دخلتُ بأمانِ لم يُصدِّق، وكحيل لو قالَ: يوجدِ التَّصريحُ بخلافِهِ، ولو وحدْنا حربياً في دارِنا فقالَ: دخلتُ بأمانِ لم يُصدِّق، وكي احتملَ أَنْهُ مفتو في عليه الرَّسُمُ جاهليةً وإسلاماً، ولا يجدُ مسلمينِ في دارِهم ليشهدا أنا رسولُ المَلِكِ إلى الخليفةِ إلا إذا أخرجَ كتاباً يُشْبِهُ أَنْ يكونَ كتابَ مَلِكِهم وإنْ احتملَ أَنّهُ مفتعلٌ؛ لأنَّ الرَّسولَ آمِن كما حرى به الرَّسْمُ جاهليةً وإسلاماً، ولا يجدُ مسلمينِ في دارِهم ليشهدا أنه الله م يصحبُهُ دليلٌ ولا كتابٌ فأخذَهُ مسلمٌ فهو في معلى واليه واحدةً واحدةً، وهنا فيهِ روايتانِ، وعنذَ "عمَدُ" هو في عسكرِنا في دارِ الحربِ فأخذَهُ واحدٌ، لكنَّهُ هناكَ يُحَمَّسُ روايةً واحدةً، وهنا فيهِ روايتانِ، وعنذَ "عمَّد" هو في مُلنَ أخذَهُ كالصَّيدِ والحشيشِ، وفي إيجابِ الخُمُسِ فيهِ روايتانِ عن "محمَّد" أيضًاً)، اه. ملحَصاً.

<sup>(</sup>قولُهُ: ومُفَادُهُ أَنَّه إذا كانَ ممتنعاً يصيرُ آمناً بمجرَّدِ طَلَبِهِ الأمانَ وإنْ لم نُؤمَّنْهُ إلىخ) في "السِّنديِّ": ((في قولِهِ: ولو نادى إلخ أي: وأجابَهُ المسلمونَ أو سَكَتُوا)).

<sup>(</sup>قُولُهُ: وليسَ كذلكَ إلخ) عبارةُ "شرح السِّير" لا تُنافِي ما في الشَّرحِ لاحتلافِ موضوعِهما كما هو ظاهرٌ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "شرح السيّر الكبير": باب الأمان ٢٩١/١-٢٩٢ بتصرف.

وصحَّ طَلْبُهُ لذَراريهِ لا لأهلِهِ، ويَدْخُلُ في الأولادِ أولادُ الأبناء لا أولادُ البناتِ.....

[١٩٦٠٦] (قولُهُ: وصَحَّ طلبُهُ إلخ) هذا غَلَطٌ، وعبارةُ "البحر"(): ((لو طلبَ الأمانَ لأهلِهِ لا يكونُ هو آمناً، بخلافِ ما إذا طَلَبَ لذراريهِ فإنَّهُ يَدْخُلُ تحتَ الأمانِ)) اهد. فإنَّها صريحةٌ في أنَّهُ يَصِحُّ طَلَبُ الأمانِ لأهلِهِ وذراريهِ جميعاً غيرَ أنَّهُ لا يَدْخُلُ في الأوَّلِ ويدَخلُ في الثَّاني. اهد "ح"().

قلتُ: وظاهرُهُ: أنَّ الكلامَ فيما لو قالَ: آمِنوا أهلي، أو قالَ: آمِنوا ذَرَارِيَّ، فيدخلُ الطَّالبُ في الثَّاني دونَ الأوَّلِ، ووجهُ الفرقِ خفيُّ، أمَّا لو قالَ: آمِنوني على أهلي أو على ذراريَّ أو على متاعي، أو قالَ: آمِنوني على عَشَرةٍ مِن أهلِ الحِصْنِ دخلَ هو أيضاً؛ لأنَّهُ ذَكرَ نفسهُ بضميرِ الكِنايةِ وشرَطَ ما ذكرَهُ معَهُ لأنَّ ((على)) للشَّرطِ كما نصَّ على ذلكَ "السَّرحسيُّ"(") معَ فُرُوعٍ أُخَرَ ذكرتُ بعضَها ملحَّصةً فيما علَّقتُهُ على "البحر "(١٠).

### مطلبٌ: لو قالَ: على أو لادِي ففي دخولِ أو لادِ البناتِ روايتانِ

[١٩٦٠٧] (قولُهُ: ويَدْخُلُ في الأولادِ أولادُ الأبناءِ إلى أي: لو قالَ: آمِنوني على أولادي دخلَ فيهِ أولادُهُ لصُلْبِهِ وأولادُهم مِن قِبَلِ الذُّكورِ دونَ أولادِ البناتِ؛ لأنَّهم ليسوا بأولادِهِ، هكذا ذكرَ "محمَّد" ههنا، وذكرَ "الخصَّاف" عن "محمَّد": أنَّهم يدخلونَ لقولِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ

(قولُهُ: هذا غَلَطٌ إلى حَسَبَ في "السِّنديِّ" ما نصُّهُ: ((وصحَّ كُونُهُ مستأمِناً (بطَلَبِهِ) الأمانَ (لذراريهِ لا) يصيرُ مُستأمِناً بطَلَبِهِ الأمانَ (لأهلِهِ) ولا تتوهَّمْ أنَّ مرادَ الشَّارِحِ أنَّ طَلَبَهُ الأمانَ لأهلِهِ غيرُ صحيح، وقد غَلِطَ في ذلكَ "الحَلبيُّ" ومَن بعدَهُ)) اهـ.

رقولُهُ: أي لو قالَ: آمِنُوني على أولادي دَخَلَ فيه أولادُهُ لصُنْبِهِ وأولادُهم إلخ) سيأتي في الوقف: أنّه لو وقفَ على أولادِهِ يَدْخُلُ البَطْنُ الأوَّلُ فقط، وأنَّ دخولَ النَّسْلِ كلّهِ قولٌ شاذٌ، فانظرْهُ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السّير ٥/٨٧.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الجهاد ق٥٥٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "شرح السّير الكبيز": باب ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدق ٢٠٨/١، وباب الخيار في الأمان ٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب السّير ٨٧/٥.

.....

حينَ أخذَ الحسنَ والحسينَ: ((أولادُنا أكبادُنا))(١)، ووجهُ الرِّوايةِ الأُولى: أنَّ هذا محازٌ بدليلِ قولِهِ تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب - ٤٠]، أو هو خاصٌ بأولادِ فاطمةَ كما رُوِيَ أَنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ: ((كلُّ الأولادِ ينتمونَ إلى آبائِهم إلاَّ أولادَ فاطمةَ فإنَّهم [٣/٤٣٥] أَنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ: (كلُّ الأولادِ ينتمونَ إلى آبائِهم إلاَّ أولادَ فاطمةَ فإنَّهم [٣/٤٣٥] يُنسَبونَ إلى أنا أبوهم)(١)، لكنَّهُ حديثٌ شاذٌ، وهو مُحالِفٌ لِما تَلَوْنا.

<sup>(</sup>١) لم أحده وقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء (٨١٦) إلى السرخسي في "شرح السّير الكبير".

<sup>(</sup>٢) لم أحده بهذا اللفظ، وإنما أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٦٣١) حدثنا محمد بن زكريا الغَلاُّبي حدثنا بشـر بـن مهـران ثنا شَريك بن عبد الله عن شبيب بن غَرْقَدة عن المُسْتَظِل بن حُصين عن عمر مرفوعاً: ((كلُّ بني أنشي فإنَّ عصبتهم لأبيهم ما خلا وُلْدِ فاطمة، فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم)). وبشر: تركه أبو حاتم الرازي كما في "المحمع" ٢٢٤/٤. والغُلاَّبي: قال ابن حبان: يعتبر حديثه، وقال الدارقطنسي: يضع الحديث، وأخرجه الطبراني أيضاً (٢٦٣٢) و٢٢/(٢٢)، وابن الجوزي (٤١٨)، وأبو يعلى (٦٧٤١)، وعنه الديلمي كما في "المقاصد" (٨٢١)، والخطيب في "تاريخه" ٢٨٤/١١، ٢٨٥ من طريق عثمان بن أبي شيبة وحسين الأشقر عن جريس عن شيبة بن نُعَامة عن فاطمة الصغري عن فاطمة الكبري مرفوعاً نحوه. وشيبة: لا يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان، وتبعه الهيثمي في "المجمع". قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت على أبي حديث عثمان عن جرير عن شيبة عن فاطمة به حين جاء نعيه فقال: تلك الأحاديث التي حدث بها! وأنكرها جداً، وذكر هذا وغيره وقال: ما كان أخوه تتطنف نفسه لمثل هذه الأحاديث كما في "العلل"(١٧٢٦)، زاد الخطيب في "التاريخ" وقال: هذه أحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة، ثم قال: نسأل الله السَّلامة في الدِّين والدُّنيا، تراه يتوهُّمُ هذه الأحاديث؟! نسأل اللهَ السّلامة اهـ. وذكر له الخطيب متابعة حسين الأشـقر لـه، ولم يصنع شيئاً، فحسينُ ضعيفٌ يأتي بالمناكير، وهو شيعي جَلدٌ، وما أظنُّ إلا أن عثمان دلَّسَ هذا عنه والله أعلم. وانظر "المقاصد الحسنة" للسخاوي (٨٢١)، و"فيض القدير" للمناوي ٢٢٣/٢، وأخرج الطبراني في "الكبير" (٢٦٣٠)، وابن عدي في "الكامل" ١٩٩/٧، وعنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٣٣٩) من طريق يحيى بن العلاء الرازي عـن جعفـر بـن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعاً: ((جعلَ اللهُ كلَّ نبي ذريَّته في صلبه، وجعلَ ذُرِّيتي في صُلب عليٌّ)). ويحيي بن العلاء: قــال البخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم: متروك الحديث، وكذَّبه أحمد، وأخرجه الخطيب في "التاريخ" ١٦/١-٣١٧، وعنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٣٣٨) عن محمد عن عمران المرزباني عن محمد بن أحمد المؤدب حدثني عبـد اللـه بـن عبد الرحمن بن محمد الحاسب حدثني أبي حدثني خزيمة بن خازم حدثني أمير المؤمنين المنصور حدثني أبي محمد بـن علـى حدثني أبي على بن عبد الله حدثني أبي عبد الله بن العباس فذكر قصة، ومنها قال رسول الله على للعباس ((يا عم، والله لله أَشْدُ حُبًّا له ـ عليَّ ـ منّى، إن اللهَ جعل ذرية كلَّ نبيٌّ في صلبهِ، وجعلَ ذُرِّيتي في صُلبِ هـذا). قـال ابن الجـوزي: وهـذا الحديث لا يصحُّ عن رسول الله فيالي، قال الأزهري: لم يكن المرزباني بثقة، وقال أبو عبد الله بن الكاتب: كان المرزباني كذاباً، ثم قال: ومن فوق المرزباني في الإسناد إلى المنصور بين مجهول وبين من لا يوثق به.

ولو غار عليهم عَسْكُرٌ آخرُ، ثمَّ بعد القِسمةِ عَلِمُوا بالأمانِ فَعَلَى القاتلِ الدِّيَةُ،.....

#### مطلبٌ: لو قالَ: على أولادِ أولادي يدخلُ أولادُ البناتِ

ولو قالَ: على أولادِ أولادي دَخَلَ أولادُ البناتِ؛ لأنَّ اسمَ وَلَدِ الولدِ حقيقةً لَمَن وَلَدَهُ ولدُكَ، وابنتُكَ ولدُكَ، فما ولدَتُهُ ابنتُكَ يكونُ ولدَ ولدِكَ حقيقةً بخلافِ الأوَّل؛ لأنَّ ولدَكَ مِن حيثُ الحُكْمُ مَن يُنسَبُ إليكَ وذلكَ أولادُ الابنِ دونَ أولادِ البناتِ، "سرخسيّ"(١)، وذكرَ في "الذَّخيرة": أنَّ فيهِ روايتين أيضاً، وسيأتي (٢) تمامُ تحقيقِ ذلكَ في الوقفِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

# مطلبٌ في دخولِ أولادِ البناتِ في الذُّريَّةِ روايتانِ (تنبيةٌ)

سكت "الشَّارحُ" عن دخول أو لادِ البناتِ في النَّرارِي، وفي "البحر"(٢): ((أنَّ فيهِ روايتينِ أيضاً))، وكذا قال "السَّرخسيُّ (١٠)، وذكرَ وَجْمهُ روايةِ عدمِ الدُّخولِ أنَّ أولادَ البناتِ مِن ذُريَّةِ آلِهُم لا مِن ذُريَّةِ قومِ الأمِّ، ووَجْه روايةِ الدُّخولِ أنَّ النَّريَّة الله للفرع المتولِّدِ مِن الأصلِ، والأبوان أصلان للولد، ومعنى الأصليَّةِ والتَّولُّدِ في حانبِ الأمِّ أرجحُ؛ لأنَّ الولدَ يَتُولَّدُ منها بواسطةِ ماء الفَحْل، ثمَّ ذكرَ فيهِ حكايةً .

[١٩٦٠٨] (قولُهُ: ولو غارَ (٥) عليهم) أي: على مَن آمنَهم بعضُ العسكرِ الأوَّلِ.

774/4

<sup>(</sup>١) "شرح السّير الكبير": باب ما يصدَّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق ٣٢٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢١٨٨٢] قوله: ((ولو على أولاده إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٤) "شرح السّير الكبير": باب ما يصدَّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق ٢٧/١.

قوله: ((ثم ذكر فيه حكايةً)) حيث قال: (( وفيه حكايةُ "يحيى بنِ يَعْمَر" فإنَّ "الحجَّاجَ" أمرَ به ذات يومٍ فأدخلَ عليه وهمَّ بقَتْلِهِ، فقالَ لهُ: لتقرأنَّ عليّ آيةً مِن كتابِ اللهِ تعالى نَصًا على أنَّ العلويّة مِن ذُريَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أو لأقتلنَّك، ولا أريدُ قولَهُ تعالى: ﴿ومن ذريته داود وسليمان﴾ إلى أنْ قالَ: ﴿وزكريا ويحيى وعيسى﴾ ثمَّ قالَ: فعيسى مِن ذُريَّةِ نوحٍ مِن قبلِ الأبِ أو مِن قبلِ الأمِّ؟ فبُهِتَ الحجَّاجُ وردَّهُ بجميلٍ)). اهد منه.

<sup>(</sup>٥) في "آ" : ((أغار)).

وعلى الواطئِ المَهْرُ، والولدُ حرُّ مسلمٌ تَبَعاً لأبيه، وتُرَدُّ النِّساءُ والأولادُ (اللهُ أهلِها، يعني: بعد ثلاثِ حِيَضٍ (ويَنْقُضُ الإمامُ) الأمانَ (لو) بقاؤُهُ (شَرَّا) ومُباشِرُهُ بلا مصلحةٍ يُؤدَّبُ. (وبطلَ أمانُ ذِميِّ) (٢) إلاَّ إذا أَمَرَهُ به مُسْلِمٌ، "شُمُنِّي".....

١٩٦٠٩١ (قولُهُ: وعلى الواطئ المَهْرُ) أي: مهرُ المثل، "ط"(٣).

[١٩٦١٠] (قولُهُ: والولدُ حرٌّ) أي: مِن غيرِ قِيْمةٍ، وهو مسلمٌ أيضاً تَبَعاً لأبيهِ كما في اللبحر"(٤).

[١٩٦١١] (قولُهُ: يعني: بعدَ ثـ الأثِ حِيَضٍ) وفي زمانِ الاعتـدادِ يُوْضعْنَ على يـدَي عَـدْلٍ، والعَدْلُ امرأةٌ عجوزٌ ثقةٌ لا الرَّحلُ، "بحر"(٤).

١٩٩٦٢] (قولُهُ: ويَنْقُضُ الإمامُ الأمانَ) ويُعْلِمُهم بذلكَ كما مرَّ، "قُهستانيُّ"(٥).

[١٩٦١٣] (قولُهُ: يُؤدَّبُ) أي: لو عَلِمَ أَنَّهُ منهيٌّ شرعاً، وإلاَّ فحَهْلُهُ عَذَرٌ في دفعِ العقوبةِ عنهُ، "قُهستانيُّ"(٢).

آ ١٩٦١٤] (قُولُهُ: إلاَّ إذا أَمَرَهُ بهِ مُسْلِمٌ) بأنْ قالَ لهُ: آمِنْهم، فقالَ الذَّمِّيُّ: قد آمنتكم، أو: إنَّ فلاناً المسلمَ قد آمنكم فيصحُّ في الوجهين، أمَّا لو قالَ لهُ المسلمُ: قلْ لهم: إنَّ فلاناً آمنكم فيصحُّ في الوجه الثَّاني؛ لأنَّهُ أدَّى الرِّسالةَ على وَجْهِها دونَ الأوَّل؛ لأنَّهُ خالفَ لأنَّهُ إنشاءُ عَقْدٍ منهُ وهو لا يملكُهُ، بخلافِ قولِ المسلمِ لهُ: آمنهم؛ لأنَّ الذَّمِيَّ صارَ مالكاً للأمانِ بهذا الأمرِ، فيكونُ فيهِ بمنزلةِ مسلمٍ آخرَ، وتمامُهُ في "شرح السَّرخسيِّ "(")، وصرَّحَ (") أيضاً: ((بأنَّهُ يَصِحُّ سواءٌ كانَ الآمرُ أميرَ

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((الأموال)).

<sup>(</sup>٢) في "ط": ((الذُّمَّى)).

<sup>(</sup>T) "ط": كتاب الجهاد ٢/٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٣١٤/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) انظر "شرح السِّير الكبير": باب الأمان ١/٥٨٦ ٢٨٦ بتصرف.

(وأسيرٍ، وتاجرٍ، وصبيٍّ وعبدٍ......(وأسيرٍ، وتاجرٍ، وصبيٍّ وعبدٍ....

العسكرِ أو رجلاً غيرَهُ مِن المسلمينَ؛ لأنَّ أمانَ الذِّمِّيِّ إنَّمَا لا يصحُّ لتُهَمَّةِ مَيْلِهِ إليهم، وتنزولُ التُهَمَّةُ إنَّمَا لا يصحُّ لتُهَمَّةِ مَيْلِهِ إليهم، وتنزولُ التُهَمَّةُ إذا أمرَهُ مُسْلِمٌ بهِ، بخلافِ ما لو أمرَهُ بالقتال؛ إذ لا يتعيَّنُ بهِ معنى الخيريَّةِ في الأمان)) اهـ.

وبهِ ظهرَ أنَّ ما في "الزَّيلعيِّ"(١) وغيرِهِ مِن تقييدِ الآمرِ بكونِهِ أميرَ العسكرِ قَيْــدُ اتَّفاقيُّ؛ لأنَّـهُ الأغلبُ، فافهم.

[1970] (قولُهُ: وأسِيرٍ وتاجرٍ) لأنَّهما مَقْهُوران تحت أيديهم فلا يخافونَهم، والأمانُ يختصُّ بعدلً الخوف، "بحر" أن ثمَّ نقلَ في "البحر" عن "الذَّخيرة": ((أنَّهُ لا يَصِحُ أمانُهُ في حقِّ باقي المسلمينَ حتَّى كانَ لهم أنْ يُغِيْرُوا عليهم، أمَّا في حقّهِ فصحيحٌ ويصيرُ كالدَّاخلِ فيهم بأمان، فلا يأخذُ شيئًا مِن أموالِهم بلا رضاهُم، وكذا معنى عدم صِحَّةِ أمانِ العبدِ المحجورِ، أي: في حقِّ غيرهِ، أمَّا في حقِّ نفسِهِ فصحيحٌ بلا خلافٍ)) اهر.

قلتُ: والظَّاهرُ: أنَّ التَّاجرَ المستأمِنَ كذلكَ.

#### (تنبية)

ذكرَ في "شرح السِّيرِ" ((لو أمَّنَهم الأسيرُ ثمَّ جاءَ بهم ليلاً إلى عسكرِنا، فهم فَيْءٌ لكنْ لا تقتلُ رجالُهم استحساناً؛ لأنَّهم جاؤوا للاستئمانِ لا للقتالِ، كالمَحْصُورِ إذا جاءَ تاركاً للقتالِ

(قُولُهُ: والظَّاهِرُ: أَنَّ التَّاجِرَ المُستَأْمِنَ كَذَلَكَ) قد يُقالُ: إنَّه يُحرُمُ عليه التَّعرُّضُ للأمانِ له لا لتأمينـهِ؛ إذ لا فائدةَ له تظهرُ، تأمَّل.

(قولُهُ: كَالْمَحْصُورِ إِذَا جَاءَ تَارِكاً لَلْقَتِبَالِ بِأَنْ ٱلْقَبِي السِّلَاحَ وَنَادَى بِالأَمَانِ، فَإِنَّه يَكُونُ الْقَتْلَ) مقتضاهُ: أَنَّه يكونُ فَيْئاً، وما قدَّمَهُ عن "البحر" يُفِيدُ أَنَّه يكونُ آمناً فيأمَنُ القتلَ ولا يكونُ فَيْئاً، والظَّاهرُ: أَنَّ المرادَ أَنَّه يأمَنُ ولا يكونُ فَيْئاً بل يكونُ آمِناً ليُوافقَ ما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير ٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير ١٨٨/٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ٥/٨٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "شرح السِّير الكبير": باب: أهل الحصن يؤمنهم الرجل من المسلمين إلخ ٢١/١ه - ٥٢٢ بتصرف.

مَحجُورَيْنِ عن القِتالِ) وصحَّح "محمَّدٌ" أمانَ العبدِ. وفي "الخانيَّة": ((خِدْمَةُ المسلمِ مولاهُ الحربيَّ أمانٌ له)) (ومجنون، وشخصٍ أسلمَ ثَمَّةَ ولم يُهاجِر إلينا) لأنَّهم لا يَمْلِكُون القتالَ، واللهُ أعلمُ.

بأنْ ألقى السِّلاحَ ونادى بالأمانِ فإنَّهُ يأمنُ القتل)).

[١٩٦١٦] (قولُهُ: مَحْجُورَيْنِ عن القِتالِ) فلو مأذونينِ فيهِ صحَّ في الأصحِّ اتّفاقاً كما قدَّمناهُ (١٠) (حربيُّ له عبدٌ كافرٌ فأسلمَ العبدُ ثمَّ خَدَمَ ١٩٦١٧] (قولُهُ: وفي "الحانيَّة" (١٤) إلخ) عبارتُها: ((حربيُّ له عبدٌ كافرٌ فأسلمَ العبدُ ثمَّ خَدَمَ مولاهُ كانت الحدمةُ أماناً)) اهد. وفيهِ: أنَّ تعليلَهم عدمَ جوازِ أمانِ الأسيرِ والتّاجرِ بأنَّهما مَقْهُ ورانِ تحت أيديهم عدمَ صحَّةِ هذا الفرع، فتأمَّل. اهد "ح" (٢).

قلتُ: يتعيَّنُ حَمْلُ قولِهِ: ((كانَتِ الخدمةُ أماناً)) على معنى كونِها أماناً في حقِّ العبدِ نفسِهِ لا في حقِّ باقي المسلمين، نظيرُ ما قدَّمناهُ (٤) عن "الذَّخيرة" في الأسيرِ والعبدِ المَحْجُورِ، ويَدلُلُّ عليهِ تعبيرُ "الخانيَّة" بالحربيّ، أي: في دارِ الحربِ مِن غيرِ ذِكْرِ خُرُوجٍ ولا قِتالٍ؛ إذ المسألةُ ذكرَها في "الخانيَّة" في فصلِ إعتاقِ الحربيِّ العبدَ المسلم، فافهم، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٩٦٠٠] قوله: ((أُذِنَ لهما في القتال)).

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في إعتاق الحربي ٧٣/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الجهاد ق٥٥٦/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٦١٥] قوله: ((وأسير وتاجرٍ)).

﴿بابُ المغنّم وقسمته ﴾

في "المُغربِ"(١): ((الغنيمةُ: ما نِيلَ من الكُفَّارِ عَنْوةً والحربُ قائمةٌ، فتُحمَّسُ، وباقيها للغانمين. والفَيءُ: ما نِيلَ منهم بَعْدُ، كَخَرَاجٍ، وهو لكافَّةِ المُسلمين)......

## ﴿بابُ المُغْنَمِ وقسْمَته ﴾

لَّمَا ذَكَرَ القَتَالَ ومَا يُسْقِطُهُ شَرَعَ فِي بِيانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ.

## مطلبٌ بيانُ معنى الغَنِيمةِ و الفَيعِ

[١٩٦١٨] (قولُهُ: والفَيءُ: ما نِيلَ منهم بَعْدُ) أي: بعدَ الحربِ، هذا لا يَشْمَلُ هديّةَ أهـلِ الحربِ بلا تقدُّم [٣/ق٣/ب] قتال، قال في "الهنديَّة" ((الغنيمةُ: اسمٌ لِما يُؤخَذُ مِن أموالِ الكَفَرةِ بقُوَّةِ الغُورةِ وقَهْرِ الكَفَرةِ، والفيءُ: ما أُخِذَ منهم مِن غيرِ قتال كالخراجِ والجزيةِ، وفي الغنيمةِ الخُمُسُ دونَ الغُيه، وما يُؤخذُ منهم هديّةً أو سَرِقةً أو خِلْسةً أو هِبةً فليسَ بغنيمةٍ، وهو للآخذِ خاصَّةً)) اهـ.

قلتُ: لكنْ في "شرح السّيرِ الكبيرِ"(٣): ((لو وادَعَ الإمامُ قوماً مِن أهلِ الحربِ سنةً على مال دَفَعُوهُ إليهِ جازَ لو خيراً للمسلمينَ، ثمَّ هذا المالُ ليسَ بفيءٍ ولا غَنِيمةٍ، حتَّى لا يُحَمَّسُ،

### ﴿بابُ المُغْنَمِ وقسمته ﴾

(قولُهُ: أي: بعدَ الحربِ) أي: وصيرورةِ دارهم دارَ إسلام.

(قولُهُ: وما يُؤخَذُ منهم هديّةً أو سَرِقةً إلخ) أي: لا في مقابلةِ شيء أصلاً، وهذا لا يُنَافِي ما في "شرح السّير" من أنَّ المأخوذَ في مسألةِ المُوادَعَةِ يُوضَعُ في بيتِ المال، فإنَّه مأخوذٌ في مُقابَلةِ شيء وهو المُوادَعة، وهذا لو كانت الهديّة لغيرِ الإمامِ، وإلاَّ كانت كالخراج تُصرَفُ لمصالحِ المسلمينَ العامَّةِ بدونِ أَخذِ خُمُسٍ كما يأتي في الجزيّةِ؛ إذ هي مأخوذة في مُقابَلةِ شيء معيَّن كتركِ قتال مثلاً، بخلافِ الهديّةِ لغيرِهِ مُمَّن ليسَ في معناهُ فإنَّها ليسَتَ في مُقابَلةِ شيءٍ لا حقيقةً ولا حُكُماً، هذا ما ينبغي أنْ يُحمَعَ به بينَ عباراتِهم.

<sup>(</sup>١) "المغرب": مادة ((غنم)) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتاوي الهندية": كتاب السِّير ـ الباب الرابع في الغنائم وقسمتها ٢٠٤/٢ـ ٢٠٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "شرح السِّير الكبير": باب الموادعة ٥/١٦٩٠ بتصرف.

(إذا فَتَحَ الإمامُ بلدةً صُلْحاً جَرَى (١) على مُوجَبِه، وكذا مَنْ بَعْدَهُ) من الأُمراءِ (وأرضُها تَبْقَى مَمْلُوكةً لهم، ولو فَتحَها عَنْوةً) بالفتح، أي: قَهْراً.....

ولكنَّهُ كَالْخَرَاجِ يُوضَعُ في بيتِ المال؛ لأنَّ الغَنِيمةُ اسمٌ لمال مُصابٍ بإيجافِ الخيلِ والرِّكاب، والفيءُ اسمٌ لِما يَرجعُ مِن أموالِهم إلى أيدينا بطريقِ القَهْرِ، وهذا رَجَعَ إلينا بطريقِ المراضاةِ فيكونُ كالجزْيةِ والخَرَاجِ يُوضَعُ في بيتِ المالي)) اهـ. ومقتضاهُ: أنَّ ما أُخِذَ بالقتالِ والحربِ غَنِيمةٌ، وما أخذَهُ بعدهُ مَمَّا وُضِعَ عليهم قَهْراً كالجزْيةِ والخَراجِ فيءٌ، وما أُخِذَ منهم بلا حَرْبٍ ولا قَهْرٍ كالهديّةِ والصُّلْحِ فهو لا غَنِيمةٌ ولا فَيءٌ، وحَكُمُهُ حُكْمُ الفَيء لا يُحمَّسُ ويُوضَعُ في بيتِ المال، فتأمَّل.

[١٩٦٦٩] (قولُهُ: إذا فَتَحَ الإمامُ بلدةً صُلْحاً) ويُعتَبَرُ في صُلْحِهِ الماءُ الخَراجيُّ والعُشْريُّ، فإنْ كانَ ماؤُهم خَراجيًا صالحَهم على الخَراج، وإلاَّ فَعلى العُشْر، أفادَهُ "القُهِستانيُّ"(٢)، "ط"(٣). كانَ ماؤُهم خَراجيًا صالحَهم على الخَراج، وإلاَّ فَعلى العُشْر، أفادَهُ "القُهِستانيُّ"(٢)، "ط"(٣). [19٦٢٠] (قولُهُ: وكذا مَنْ بعدَهُ) فلا يغيِّرُهُ أحدٌ؛ لأنَّهُ بمنزلةِ نَقْضِ العهدِ، "ط"(٣). [19٦٢٠] (قولُهُ: أي: قَهْراً) كذا في "الهداية "(٤)، واتَّفقَ الشَّارِحونَ على أنَّ هذا ليسَ تفسيراً

(قُولُهُ: ويُعتَبَرُ فِي صُلْحِهِ المَاءُ الْخَرَاجِيُّ إلى فيه: أَنَّ مَا فَتِحَ عَنْوةً وَأُقِرَّ أَهُلُهُ عليه أَو صَلْحاً إِنَّا يُوضَعُ عليه الْخَرَاجُ كَمَا يَاتِي فِي بَابِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ حَيْثُ قَالَ: ((ومَا فَتِحَ عَنْوةً وَلَم يُقسَمْ بِينَ حَيْشِنا أُقِرَّ عليه أَهُلُهُ أَو نُقِلَ الْخَرَاجُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ حَيْثُ قَالَ: ((ومَا فَتِحَ عَنْوةً ولم يُقسَمْ بِينَ حَيْشِنا أُقِرَّ عليه أَهُلُهُ أَو فَتِحَ صَلْحاً خَرَاجِيَّةٌ ( \* لَأَنَّهُ اللَّيْقُ بِالكُفَّارِ )) اهـ. إلاّ أَنَّ هذا يُشبِهُ العُشْرَ وليسَ عُشْراً حقيقة، ولذا يُصرَف مَصْرِف الخَرَاجِ، وقالَ "السِّنديُّ": ((أي: إنْ كَانَ مَاؤُهم خراجيًا صَالحَهم على الخَرَاجِ، وإلاَّ فعلى ولذا يُصرَف مَصْرِف الخَرَاجِ، وقالَ "السِّنديُّ": ((أي: إنْ كَانَ مَاؤُهم خراجيًا صَالحَهم على الخَرَاجِ، وإلاَّ فعلى الْعُشْرِ جزءٌ من الخارج، وعبارةُ "القُهستانيِّ": ((قولُهُ: عَنْوةً احتراز عمَّا إذا أَسْلَمَ الْعُشْرِ عَمَّا إذا أَسْلَمَ وَعَالَ إِنَّا لَمُ اللهُ فَإِنَّهُ يُعْتَبُرُ بِالمَاءِ، خَرَاجيُّ أَو عُشْرِيُّ)). اهـ تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "د": ((جري)).

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الجهاد . فصل فتح البلاد عنوة ١/٥ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢ ٩ ٢ ٢ .

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ١٤١/٢ .

<sup>(</sup>٥) ((خُراجِيَّةٌ)) خبرُ ((ما فُتِحَ عَنْوةً)).

(قَسَمها بين الجيشِ) إنْ شاءَ (أو أَقَرَّ أهلَها عليها بجِزْيةٍ) على رُؤُوسِهم (وخراجٍ) على أراضيهم،

لهُ لغةً؛ لأنَّها مِن: عَنا يَعْنُو عَنُوةً: ذَلَّ وخَضَعَ، لكنْ نَقَلَ في "البحر"(١) عن "القاموس"(٢): ((أَنَّ العَنْوةَ القهرُ))، واعترضه في "النَّهرِ"(٦): ((بأنَّ صاحبَ "القاموسِ" لا يُميِّزُ بينَ الحقيقيِّ والمجازيِّ، بل يَذْكُرُ المعانيَ جُمْلةً))، أي: يَذْكُرُ المعانيَ الاصطلاحيّةَ معَ اللَّغويَّةِ بلا تمييز.

قلتُ: لكنْ نَقَلَ صاحبُ "النَّهرِ" ( أَ فِي أُوَّلِ بابِ العُشْرِ والخَرَاجِ عَنَ "الفارابيِّ" ( أَنَّهُ مِن الأضدادِ، يُطلَقُ على الطَّاعةِ والقَهْرِ، وكذا قالَ في "المصباح" ( (عَنا يَعْنُو عَنُوةً: إذا أَخَذَ الشَّيءَ قَهْرًا، وكذا إذا أخذَهُ صُلْحًا، فهو مِن الأضدادِ، وفُتِحَتْ مكَّةُ عَنْوةً أي: قَهْرًا)) اهـ.

ر ١٩٦٢٢] (قولُهُ: قَسَمَها بينَ الجيشِ) أي: مع رُؤُوسِ أهلِها استرقاقاً وأموالِهم بعدَ إحراجِ خُمُسِها لجهاتِهِ، "فتح"(٧).

(قُولُهُ: لأَنَّهَا مِن: عَنَا يَغْنُو عَنُوةً ذلَّ وخضعَ إلىخ) وقالَ في "الفتح": ((وفَسَّرَ "المُصنَّفُ" العَنُوةَ بالقَهْرِ، وهُو ضدُّهُ؛ لأَنَّه مِنْ: عَنَا يَغْنُو عَنُوةً وَعُنُواً: إذا ذَلَّ وخَضَع (^)، وإغَّا المعنى: فَتْحُ بلدةٍ حالَ كونِ القَهْرِ، وهُو ضدُّهُ؛ لأَنَّه مِنْ: عَنَا يَعْنُو عَنُوةً وَعُنُواً: إذا ذَلَّ وخضع (^)، وإغَّا المعنى: فَتْحُ بلدةٍ حالَ كونِ أهلِها ذوي عَنُوةٍ، أي: ذُلُّ، وذلكَ يستلزمُ قَهْرَ المسلمينَ لهم)) اهـ.

(قولُهُ: أي: معَ رُؤُوسِ أهلِها استرقاقاً إلخ) الظّاهرُ: أنَّ قِسْمةَ الرُّؤوسِ ليسَ أمراً لازماً، بـل يجـري فيها ما يأتي متناً في حقِّ الأُساري.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٢) "القاموس": مادة ((عنو)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السِّير - باب الغنائم وقسمتها ق٣٢٣/أ.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير ق٣٠٠أ.

<sup>(</sup>٥) أي في "ديوان الأدب": مادة ((عنو))، وتقدُّمت ترجمته ١٢٤/١١.

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((عنا)).

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢١٦/٠.

<sup>(</sup>٨) في "ب": ((خشع))، وهو تخريف.

والأوَّلُ أَوْلَى عند حاجةِ الغانِمِين (أو أخرجَهُم منها، وأنزلَ بها قوماً غيرَهُم، ووَضَعَ عليهم الخَراجَ) والجزْيةَ (لو) كانوا (كُفَّاراً) فلو مُسلِمينَ وَضَعَ العُشْرَ لا غيرُ.....

الجُزْيةَ على الرُّؤوس، والخراجَ على أراضيهم مِن غيرِ نَظَرِ إلى الماءِ الَّذي تُسْقَى بهِ، أهو ماءُ العُشْرِكماءِ السَّماءِ والعُيُونِ والأوديةِ والآبارِ، أو ماءُ الخَراجِ كَالأنهارِ الَّتي شَقَّتُها الأعاجمُ؟ لأنَّهُ ابتداءُ التَّوظيفِ على الكافرِ، وأمَّا المَنُّ عليهم برقابهم وأرضِهم فمكروة إلاَّ أنْ يُدفَعَ إليهم مِن المالِ ما يتمكَّنونَ بهِ مِن إقامةِ العملِ والنَّفقةِ على أنفسيهم وعلى الأراضي إلى أنْ تَحْرُجُ (١) الغِلال، وإلاَّ فهو تكليف بما لا يُطاق، وأمَّا المَنُّ عليهم برقابهم مع المالِ دونَ الأرضِ أو برقابهم فقط فلا يجوزُ؛ لأنَّهُ إضرارٌ بالمسلمينَ بردِّهم حرباً علينا، "فتح "(٢).

الفتح"(٤) و"البحر"(°) بـ: قيلَ.

19770 (قولُهُ: ووَضَعَ عليهم الخَراجَ) أي: على أرضِهم. [1977] (قولُهُ: وضعَ العشرَ لا غيرُ) لأنَّهُ ابتداءً وُضِعَ على المسلمينَ، "مِنَح".

(قولُهُ: لأنّه إضرارٌ بالمسلمينَ بردِّهم حرباً علينا، "فتح") تتمَّةُ عبارةِ "الفتح": ((نعـم لـه أنْ يُبْقيَهم أحراراً ذمّةً بوضعِ الجزْيةِ عليهم بلا مالِ يدفعُهُ إليهم، فيكونونَ فقراءَ يكتسبونَ بالسَّعي والأعمالِ)) اهـ.

(قوله: وعبَّرَ في "الفتح" و"البحر" بـ: قيلَ) الظَّاهرُ: أنَّ ما في "الفتح" و"البحـر" من التَّعبيرِ بــ: قيـلَ ليسَ القصدُ إثباتَ التَّمريضِ بل مجرَّدُ العزوِ، فلا يُحالِفُ ما في "الإحتيار" من التَّعبيرِ بـ: قالوا المفيدِ للاعتمادِ والاتَّفاقِ.

<sup>(</sup>١) في النسخ جميعها: ((يخرج))، وما أثبتناه من عبارة "الفتح".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢١٦/٠.

<sup>(</sup>٣) "الإختيار": كتاب السِّير ـ فصل فيما يجوز لإمام المسلمين إذا فتح بلداً عنوةً ١٢٤/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٥/٦١٦.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٥/٩٨.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ١/ق٤٤٦/أ.

| باب المغنم وقسمة | 0 7 9 |  | الجزء الثاني عشر |
|------------------|-------|--|------------------|
|------------------|-------|--|------------------|

#### (تنبيةٌ)

لـ "الشُرُنبلاليِّ" رسالة سمَّاها "اللُّرة اليتيمة في الغنيمة " واصلُها: أنَّ تخييرَ الإمام بينَ ما ذُكِرَ مُحالِفٌ لإجماع الصَّحابة على ما فعلَهُ "عمرُ" مِن عدمِ قِسْمةِ الأراضي بينَ الغانمينَ (٢)، وعدمِ أَخْذِ الخُمُسِ منها كما نقلَهُ علماؤُنا وأقرُّوهُ.

أخرجه البيهقي ٢٥١/٦ وابن أبي شببة وعبد بن حميد وابن مردويه كما في "الدر المنثور" [الحشر/٧- ٩] من طريق هشام بن سعد وزيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول: ((اجتمِعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه))، ثم قال: ((إني أمرتكم أن تجتمعوا لذلك، وإني قرأت آيات من كتاب الله فكفتني، سمعت الله يقول: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول... حتى بلغ ﴿للفقراء المهاجرين... ﴾ إلى قوله: ﴿وأولئك هم انصادقون ثم قال: والله ما هو لهؤلاء وحدهم ﴿والذين تبوؤا الدار والإيمان ... ﴾ والله ما هو لهؤلاء وحدهم

<sup>(</sup>١) "الدرة اليتيمة في الغنيمة": لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشُّرنبلالي المصري (٣٩٢/١هـ). ("إيضاح المكنون" ٢٩٢/١). "خلاصة الأثر" ٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (٣٣٤) في الحرث والمزارعة ـ باب أوقاف النبي في ، و (٣١٢٥) في فرض الخُمُس ـ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، و (٤٢٣٥) و (٤٢٣٦) في المغازي ـ باب غزوة خيبر، وأبو داود (٢٠٢) في الخزاج والغيء ـ باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وأحمد (٣١١)، ويحيى بن آدم في "الخراج" (١٠٥) و (٢٠١) و البن الغزاج والغيء ـ باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وأحمد (٢١١، ١٨٢/١، وأبو يعلى (٢٢٤)، وابن أبي شيبة ٧/٣٦٢ ـ ٣٣٤ في الجهاد ـ ما قالوا في قيسمة ما يُفتح من الأرض، و ١٨٥/٥ في المغازي ـ غزوة خيبر، وأبن الحارود في "المنتقى" (١٠٩١)، والخزائطي في "مكارم الأخلاق" (١٥٥)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٤٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (١٤١٨)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٢٢٢)، والبيهقي ١٠٤٦، ١٩٤٦، ١٩٧٦، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" وابن وهب في "مسنده" وابن خزيمة والطحاوي كما في "الكنز" (١٦٤٠) من طريق مالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وهشام بن سعد كلهم عن زيد بن أسلم "الكنز" (١٦٤٠) من طريق مالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وهشام بن سعد كلهم عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول: لولا أن يُثرَك آخر الناس ببًاناً لا شيء لهم ما فتحت قريه إلا قسمتها سُهماناً كما قسم رسول الله من حبير سهماناً، ولكن أردت أن يكون حرية تحري عليهم، وكرهت أن يترك آخر الناس لا شيء لهم).

\_\_\_\_\_

= ﴿ وَالذِّينَ جَاؤُوا مِن بَعِدُهُمْ... ﴾ والله ما أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال أعطي منه أو منع عنه حتى راعٍ بعُدَن)).

أخرجه عبد الرزاق (٧٢٨٧) وابن سعد وابن أبي شيبة وابن زنجويه في "الأموال" وعبد بن حميد وابن المنذر كما في "الدر المنثور" [ الحشر: ٧] عن عبد الله بن عمر ـ العمري ـ عن زيد بن أسلم أن عمر نحوه.

أخرج البخاري (٢٩٦٤) في الجهاد \_ باب المحنّ، و(٢٩٦٥) في فرض الحمس \_ باب الخمس، و(٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧) في الجهاد \_ باب حكم الفيء، وأبو داود (٢٩٦٣) و(٢٩٦٤) و(٢٩٦٥) في الجراج والإمارة \_ ومسلم (١٧٥٧) في الجهاد \_ باب حكم الفيء، وأبو داود (٢٩٦٣) و(٢٩٦٤) و(٢٩٦٤) في الكبرى" كما في باب صفايا رسول ﷺ، والترمذي (١٦١٠) في السّير \_ باب تركة رسول الله ﷺ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" / ٢١٨، وأحمد (٢٥١١)، والشافعي في "مسنده" (٢١٤) و(٢١٤)، وعبد الرزاق (٢٧٧٢)، والطبري في وابن أبي شيبة ١٣٣٧، وابن سعد ٢/٤، وأبو يعلى (٢) و(٣) و(٤)، وابن حبان (٢٣٥٧)، والطبري في "التفسير" [الحشر \_ ٧٦]، والبيهقي ٢٩٧٦ - ٢٩٨، وأبو عوانة وابن مردويه وأبو عبيد في "الأموال" وعبد بن حميد كما في "الذّر المنثور" من طرق عن مالك ومعمر وعمرو بن دينار وشعيب عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحَدَثَان عن عمر، وفيه قصة، ثم فذكر نحو ما سبق [بعضهم يرويه مطولاً وبعضهم مختصراً].

وأخرجه عبد الرزاق، وأبو عبيد، وابن زنجويه معاً في "الأموال"، وعبد بـن حميـد، وأبـو داود في "ناسـخه"، وابـن حرير، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في "سننه" كما في "الدر المنثور".

أخرجه ابن سعد ٣٠٢/٣ عن أبي الأشهب عن الحسن عن عمر نحوه، وأخرج أحمد ١٦٦/١، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٤٢٠)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" صـ٨٨، ٣٦٣ ـ وأبو عبيد في "الأموال" (٤٩)، وابن زنجويه (٢٧٧)، والشاشي (٤٣)، والبيهقي ٣١٨/٦ من طرق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عمن سمع عبيد الله بن أبي المغيرة بن أبي بردة سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير فقال: اقسمها يا عمرو بن العاص، فقال عمرو: لا أقسم، فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله في عبير، قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين ... فكتب إليه عمر بن الخطاب أخرها حتى يغزو منها حبّل الحبّلة، قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن خالد بن ميمون عن عبيد الله بن المغيرة عن سفيان بهذا.

روى العَّوام بن حوشب حدثنا إبراهيم التيمي قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمه بيننا، قبال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ ثم ضرب الجزية، أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٨٩)، وأخرج الشافعي في "الأم" ٢٧٩/٤، و"المسند" (٢١٤)، وعنه ابن المنذر في "الأوسط" (٢٤٢١) و(٢٤٢٤)، وأبو عبيد (١٥٤)، و(٥٥١)، وابن زنجويه (٢٣٤)، ويحيى بن آدم في "الخراج" (١٠٩) و(١١١) و(١١١)، وأبو يوسف في "الخراج" ص٣٠-٣٢- عن إسماعيل ابن أبي حازم عن جرير البَحَلي قال: كانت بَحيْلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد =

| باب المغنم وقسمته | 071 | الجزء الثاني عشر |
|-------------------|-----|------------------|
|                   |     |                  |

قلتُ: وقد يجابُ: بأنَّ ما فعلَهُ "عمرُ" إِنَّا فعلَهُ؛ لأَنَّهُ كانَ هو الأصلحَ إِذ ذاكَ كما يُعلَمُ مِن القصَّةِ، لا لكونِهِ هو اللَّزمَ، كيفَ وقد قسمَ ﷺ خيبرَ بينَ الغانمينَ (١)؟ فعُلِمَ أَنَّ الإمامَ مخيَّرٌ في فعلِ ما هو الأصلحُ فيفعلُهُ.

= فاستغلّوه ثلاث أو أربع سنين، ثم قدمت على عمر فقال: ((لولا أني قاسِم مسؤول لتركتكم على ما قُسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس))، وعاضني عن حقي نيفاً وثمانين ديناراً، وكذلك رواه بيان عن قيس قال عمر ... أخرجه بن أبي شيبة ١٣٣/٧، والذي أشار عليه بذلك إما على أومعاذ رضي الله عنهما.

فأخرج ابن أبي شيبة ١٣٢/٧، وابن المتذر (٦٤٢٢)، وأبو يوسف في "الخراج" صـ٣٦- وأبو عبيد (١٥١)، وعند الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٥١٥)، ويحيى بن آدم في "الخراج" (١٠٣)، عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فوجد الرجل يصيبه ثلاثة منهم الفلاحين، فقال علي: ((دعهم يكونوا مادة للمسلمين))، فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر.

أخرج أبو عُبيد (١٥٢) و(١٥٣)، وعنه الخرائطي (١٦٥)، ويحيى بن آدم صـ٧٠ عن تميم بن عطية عن عبد الله بن أبي قيس أو ابن قيس الهَمْداني قدم عمر الجابية فأراد قسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: ((والله إذا ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها صار الربع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، شم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسع أوَّلهم وآخرهم)).

في فتح الشام أيضاً حوار بين بلال وعمر، أخرجه البيهقي ٣١٨/٦ عن ابن وهب عن مالك عن زيد بن أســلم أن عمر ... في قصة.

#### (١) فيه من الأحاديث غير ما ذكرنا.

ما رواه يحيى بن زكريا عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسارعن سهل بن أبي حَثمة قال: ((قسم رسول الله عَلَيْ حيير نصفين نصفاً لنوائبه ونصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً)).

أخرجه أبو داود (٣٠١٠) في الخراج ـ باب حكم أرض خيبر، وعنه البيهقي ٣١٧/٦.

هكذا رواه يحيى، وخالفه محمد بن فضيل، فرواه عن يحيى عن بُشير عن رجال من أصحاب النبي ﷺ.

أخرجه أبو داود أيضاً (٣٠١٢)، والبيهقي ٣١٧/٦، وابن أبي شيبة ٦٣٣/٧، وكذلك رواه أبو شهاب عمن يحيى، أخرجه أبو داود (٣٠١١)، والبيهقي ٣١٧/٦.

ورواه سليمان بن بلال عن يحيى عن بُشير أن رسول الله ﷺ ... فذكر نحوه.

أخرجه أيضاً أبو داود (٣٠١٣) و(٣٠١٤)، وعنه البيهقي ٣١٧/٦، وأخرجه أبو عبيـد (١٤٢)، عـن يزيـد بـن هـارون عن يحيى نحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨١/١ عن سفيان بن عيينة عن يحيى به.

# (وقَتَلَ الأُسارَى) إنْ شاءَ إنْ لم يُسْلِمُوا (أوِ استرقَّهُم، أو تَركَهُم أحراراً......

العَرَبِ أو العَجَمِ، فلا تُقتَلُ النَّساءُ ولا الذَّرارِي، بل يُستَرَقُونَ لمنفعةِ المسلمينَ، "قَهِستانيّ "(٢). والسَّماعُ الضَّمُّ لا غيرُ كما ذكرَهُ "الرَّضيُّ "(٢) وغيرُهُ مِن المحقِّقينَ، أي: قَتَلَ الذينَ يأخذُهم مِن المقاتلينَ، سواءٌ كانوا مِن العَرَبِ أو العَجَمِ، فلا تُقتَلُ النِّساءُ ولا الذَّرارِي، بل يُستَرَقُّونَ لمنفعةِ المسلمينَ، "قُهِستانيّ "(٣).

[١٩٦٢٨] (قولُهُ: إِنْ لَم يُسْلِمُوا) فلو أسلموا تعيَّنَ الأسرُ.

197797 (قولُهُ: أوِ استرقَّهُمْ) وإسلامُهم لا يمنعُ استرقاقَهم ما لم يكن قبلَ الأَخْذِ، كذا في "الملتقى"(٤) و "شرحِهِ"(٥).

ورواه مُحَمَّع بن يعقوب سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مُحَمِّع بن جارية الأنصاري في قصة الحديبية، وفيه: ((فقسمت حبير على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراحل سهماً)).

أخرجه أحمد ٢٠/٣، وأبو داود (٢٧٣٦) و(٢٠١٥) في الخراج والفيء ـ باب خيبر، وابن أبي شيبة ١٦٣/٧ في الجهاد، و٩/٨، د في المغازي ـ غزوة الحُديبية، والدارقطني في "السنن" ١٥٥، ١٠٦، والطبري في "التفسير" والفتح ـ ١]، و"تهذيب الآثار" (٩٩٩) و(١٠٠٣)، والحاكم ١٣١/٢، والبيهقي ٢/٥٦، و"الدلائل" ٢٣٩/٤، والفتح ـ ١]، و"تهذيب الآثار" (٩٩٩) و(١٠٠٨)، والحاكم ١٣١/٢، والبيهقي ١٥٥٦، و"الدلائل" ١٣٩٥، الا أن إسماعيل بن أبي أويس رواه عن مُحَمِّع عن أبيه عن عمه مُحَمِّع، ولم يذكر عبد الرحمن بن يزيد، أخرجه الحاكم ٢/٩٥١، والطبراني ١٩/(١٠٨١)، ورواه ابن الطباع عن مُحَمِّع عن أبيه سمعت عمي مُحَمِّع، وأخرج الطبراني ٢٠/(١٧) عن عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي ثنا شَريك عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مُخرمة..... نحوه.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" ٢٣٩/٤ عن عبد الرحمن بن المُرَقَّع قال: ((لما افتتح رسـول الله ﷺ حيبر قسمها على ثمانمائة عشر سهماً، فجعل لكل مائة سهماً.....)) وفي قَسْم خيبرَ أحاديثُ كثيرةٌ وآثارُ متواترةٌ.

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة ((أسر)) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "شرح شافية ابن الحاجب": جمع التكسير \_ جمع الثلاثي المزيد بمدَّة ثالثة ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الجهاد . فصل فتح البلاد عنوة ٣١٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ملتقى الأبخر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٥) العبارة المذكورة لصاحب "الملتقى".

[١٩٦٣، (قولُهُ: ذمّةً لنا) أي: حقّاً واجباً لنا عليهم مِن الجزْيةِ والخَراجِ، فإنَّ الذِّمَّةَ الحقُّ والعَهْدُ والأمانُ، ويُسمَّى أهلَ الذِّمَّةِ لدُّحُولِهم في عَهْدِ [٣/قـ٢/١] المُسلمينَ وأمانِهم كما قالَ "ابنُ الأثيرِ"(١)، وقد ظنَّ أنَّ المعنى ليكونوا أهلَ ذمَّةٍ لنا، "قُهِستانيّ"(٢).

َ ١٩٦٣١] (قولُهُ: إِلاَّ مُشْرِكِي العربِ والمرتدِّينَ) فَإِنَّهم لا يُستَرَقُّونَ ولا يكونونَ ذمّـةً لنا، بـل إمَّا الإسلامُ أو السَّيفُ.

[١٩٦٣٢] (قولُهُ: كما سيجيءُ (٢) أي: في فصلِ الجزيةِ.

[١٩٦٣٣] (قولُهُ: قلْنا: نُسِخَ إلخ) أي: بآيةِ ﴿ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ مِن [سورةِ براءةً - ٥]، فإنَّها آخرُ سورةٍ نزلَتْ، "فتح" فأمَّ ما رُوِيَ أَنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مَنَّ على أبي عَزَّةً الحُمَحيِّ يومَ بدر (٥) فقد كانَ قبلَ النَّسْخ، ولذَا لمَّا أَسَرَهُ يومَ أحدٍ قَتَلهُ، وذكر "محمَّد" جواباً آخرَ، وهو أَنَّهُ كَانَ مِن مُشْرِكي العرب، وهم لا يُؤسرونَ فليسَ في المَنِّ عليهِ إبطالُ حقً ثابتٍ للمسلمين، ونحنُ نقولُ بهِ فيهم وفي المرتدِّين، وإنْ رأى الإمامُ النَّظَرَ للمسلمينَ في المَنِّ المَنْ عليهِ المَنْ عَلَيهِ المَنْ عَلَيهِ المَنْ عَلَيهِ المَنْ المَنْ عَلَيهِ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهُ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهُ المَنْ عَلَيْهُ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهُ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ فِي المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهِ المَنْ فِي المَنْ المَنْ فِي المَنْ المَنْ عَلَيْهِ المَنْ فِي الْمَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ المَنْ المَنْ المَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ فِي المَنْ عَلَيْهُ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ عَلَيْهُ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المِنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالُونَ الْعُلْمُ المَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّعُلُ المَنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُ

(قولُهُ: ونحنُ نقولُ به فيهم و في المرتدِّينَ إلخ) فيه: أنَّ المُرْتدَّ لا يُقبَـلُ منه إلاَّ الإسلامُ أو السَّيفُ، وكذا مُشركو العربِ كما هو مقتضى ما ذكروهُ، وانظر ما يأتي في الجزْيةِ والمُرْتدِّ.

<sup>(</sup>١) "النهاية في غريب الحديث": ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الجهاد . فصل فتح البلاد عنوة ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) صـ٨٢٧\_ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير - باب الغنائم وقسمتها ٢٢١/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الواقدي في "المغازي" كما في "الإصابة" ٢٠٦/٣ حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيّب فذكره مرسلاً.

وأخرجه البيهقي ٦٥/٩ عن الواقدي به. وذكره ابن هشام في "السيرة" عن ابن إسحاق.

على بعضِ الأُسارى فلا بأسَ بهِ أيضاً؛ لأنَّهُ عليهِ الصَّللةُ والسَّلامُ مَنَّ على ثُمامَةَ ابنِ أُثالٍ الحنفيِّ بشرطِ أنْ يَقْطَعَ المِيْرةَ عن أهلِ مكَّة، ففعَلَ ذلكَ حتَّى قُحِطوا(١)، "شرح

(۱) روى الليث وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر العمريان وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري سمع أبا هريرة يقول: ((بعث رسول الله ﷺ خيلاً قِبَلَ نجدٍ فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بـن أثال)) فذكر قصة أسرِه وربطهِ في المسجد ومَنِّ رسول الله ﷺ عليه...، وفيه: ((فاعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت ؟ فقال: لا، ولكنى أسلمتُ مع رسول الله ﷺ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله ﷺ)).

أخرجه أحمد ٢/٢، و٥٠٤، و٥٠٤، والبخاري (٤٦٢) و(٤٦٩) و(٢٤٢٢) و(٢٤٢٣) و(٤٣٧٢) في المغازي ـ باب وقد بني حنيفة، ومسلم (١٧٦٤) في المغازي ـ باب ربط الأسير وجواز المنِّ عليه، وأبو داود (٢٦٧٩) في الجهاد ـ بــاب في الأسير يُوثَق، والنسائي في "المحتبي" ١٠٩/١ و"الكبري" (١٩٤)، في الطهارة ـ تقديم غُسل الكافر، و٢/٢، و"الكبري" (٧٩١) في المساجد ـ باب ربط الأسير بسارية المسجد، وابن خزيمة (٢٥٢) و(٣٥٣)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٤١)، وأبو عوانة (٦٦٩٦) و(٦٦٩٩)، وابن حبان (١٢٣٨) و(١٢٣٩)، وابن الجارود (١٥)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٩٨٣٤) و(١٩٢٢٦)، وسنحنون عن ابن القاسم في "للدونة" ٣٦/١، وأبو نعيم في "للعرفة" (١٤٢٠) و(١٤٢١)، والبيهقي ١٧١/١، ٤٤٤/٢، ١٧١/٦، ٩/٥٦، وروى في "الدلائل" ٧٩،٧٨/٤، وهذه الزيادة رواها الليث وعبــد الرحيـم فقط عن سعيد عن أبي هريرة، وروى غيره الحديث مختصراً، و زاد: ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، قال ابس حجر في "الفتح" ١٠٨/٨: وقد صرح فيه بسماع المقبُّري من أبي هريرة، وأخرجه ابن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبيي هريرة، وهو من المزيد في متصل الأسانيد، فإن الليث موصوف بأنه أتقن النياس لحديث سعيد المقبري، ويحتمل أن يكبون سعيد سمعه من أبي هريرة، وكان أبوه قد حدثه به قبل، أو ثبّته في شيء منه فحدث به على الوجهين، هكذا أخرجه البيهقي في "السنن" ٦٦/٩، و"الدلائل" ٨١/٤، عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه ابن هشام في "السيرة" ٢٣٨/٤، قال ابن إسحاق: بلغني عن أبي سعيد عن أبي هريرة فذكره، و أخرجه ابن قانع ١/ ١٣١ عن الحُميدي عن سفيان بن عيينة نا ابن عجلان عن سعيد المقبّري عن أبيه عن أبي هريرة به. لكن أخرجه أحمد ٢٤٦/٢ حدثنا سفيان عن ابن عجلان [وقرئ على سفيان] عن سعيد عن أبي هريرة إن شاء الله، قال سفيان ـ الذي سمعناه منه ـ: 'زعن ابن عجلان]، لا أدري عمن سئل سفيان: عـن ثمامـة بـن أثـال فقـال: كـان المسـلمون أسـروه، وذكر نحو رواية ابن إسحاق والليث بل أطول، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعته يقول عن سفيان: سمعت ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن ثمامة بن أُثال قال لرسول الله على فلو تردد الإمام أحمد في هذا الحديث لقلنا إن ابن عجلان وافق الجمهور بعدم زيادة (أبيه). وأخرجه البيهقي في "الدلائل" ٩/٤ اعن يونـس بن بُكير عن ابن إسحاق عن سعيد عن أبي هريرة كما رواه الجمهور، وفيه زيادات لبعض الألفاظ، منها قوله: ((لا تأتيكم حبة من اليمامة \_ ح

| اب المغنم وقسمته |   | ٥٣٥ | <br>الجزء الثاني عشر |
|------------------|---|-----|----------------------|
| <i>-</i> ,       | • |     | ء کي کي              |

# (و) حَرُمَ (فِداؤُهُم).....

السِّيرِ "(') ملخَّصاً، وقد نقلَ في "الفتح"(') أنَّ قولَ "مالكِ" و"أحمدَ" كقولِنا، ثـمَّ أَيَّدَ مذهبَ "الشَّافعيِّ بما مرَّ(') مِن قصَّةِ الجُمَحيِّ ونحوها، وقد علمتَ جوابَهُ.

إعمالًم، فالأوّلُ لا يجوزُ في المشهور، ولا بأسَ به عندَ الحاجةِ على ما في "السّيرِ الكبيرِ"(٤)، وقالَ مسلمٌ، فالأوّلُ لا يجوزُ في المشهور، ولا بأسَ به عندَ الحاجةِ على ما في "السّيرِ الكبيرِ"(٤)، وقالَ "محمّد": لا بأسَ به لو بحيتُ لا يُرجَى منهُ النّسْلُ كالشّيخِ الفاني كما في "الإختيار"(٥)، وأمّا النّاني فلا يجوزُ عندَهما، والأوّلُ الصّحيحُ كما في "الـزّاد"(١)، لكنْ في "المحيط"(٧): ((أنّهُ يَجوزُ في ظاهرِ الرّوايةِ))، وتمامُهُ في "القُهِستانيّ "(٨)، وذكرَ "الزّيلعيّ "(١) أيضاً عن "السّيرِ الكبيرِ "(٠):

<sup>=</sup> وكانت ريف مكة ـ ما بقيت حتى يأذن فيها محمد ﷺ، وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جَهِـدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله ﷺ).

ورواه الواقدي في كتاب الردة كما في "نصب الراية" ٣٩٣٣ حدثني معاذ بن محمد عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، فذكر غوه مرسلاً، وأخرج أبو نعيم في "لمعرفة" (٢٤٢١)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْ نَهُم بِالْعَدْابِ فَعَالَسْتَكَانُوالْرَيّمِ ﴾ وابن جرير الطبري في "تفسيره" ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْ نَهُم بِالْعَدْابِ فَعَالَسْتَكَانُوالْرِيّمِ ﴾ وابن جرير الطبري في "تفسيره" ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُ نَهُم بِالْعَدْابِ فَعَالَسْتَكَانُوالْرِيّمِ مِن الدلائل من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح حدثنا عبد المؤمن عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن ثمامة بن أثال أتي به أسبراً، فخلى سبيله، فلحق بمكة فحال بين أهلها وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت العِلْهِز، فأتى أبو سفيان النبي عَلَيْ فقال: أنت تزعم أنك بُعِثْت بالرحمة، وقد قتلت الآباء بالسيف، والأبناء بالجوع، فأنزل الله فأتى أبو سفيان النبي عَلَيْ المُراني (١١٣٥٨)، والحاكم ٢٩٤/٣، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في "الدلائل" كما في "للدر المتثور" والمؤمنون \_ ٢٧٦) من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس نحوه، وليس فيه ثمامة.

<sup>(</sup>١) "شرح السِّير الكبير": باب قتل الأساري والمنِّ عليهم ١٠٣٠/٣ ١٠٣١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٢٢١/٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٦٣٣] قوله: ((قلنا: نُسِخُ)).

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح السّير الكبير": باب منّ الفداء ٢/٤،١٥٩٢.

<sup>(</sup>٥) "الإختيار": كتاب السُّير ـ فصل فيما يجوز لإمام المسلمين إذا فتح بلداً عنوة ١٢٥/٤.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ۲/۲٪.

<sup>(</sup>٧) "المحيط البرهاني": كتاب السّير \_ باب في مفاداة الأسرى ١/ق٧٧٤/أ.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل فتح البلاد عنوة ٢/٥١٦.

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢٤٩/٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر "شرح السِّير الكبير": باب منِّ الفداء ١٥٨٧/٤.

بعد تَمَامِ الحربِ، أمَّا قبلَهُ فيحوزُ بالمالِ لا بالأسيرِ المسلمِ، "درر" و"صدر الشريعة"، وقالا: يجوزُ، وهو أظهرُ الرِّوايتين عن "الإمام"، "شُمُنِّي"،......

((أَنَّ الْجُوازَ أَظْهِرُ الرِّوايتينِ عن "أبي حنيفة")، وذكر في "الفتح"('): ((أَنَّهُ قُولُهِما وقولُ الأئمَّةِ الثَّلاثةِ، وأَنَّهُ ثَبَتَ عن رسولِ اللهِ ﷺ في "صحيح مسلم" وغيرهِ أَنَّهُ فَدَى رجلينِ مِن المسلمينَ برجلٍ مِن المشركينَ، وفَدَى بامرأةٍ ناساً من المسلمينَ كانوا أُسِرُوا بمكَّةً ('')).

قلتُ: وعلى هذا فقولُ المتونِ: ((حرُمَ فداؤُهم)) مقيَّدٌ بالفِداءِ بالمالِ عندَ عدمِ الحاجةِ، أمَّا الفِداءُ بالمالِ عندَ الحاجةِ أو بأسرى المسلمينَ فهو جائزٌ.

١٩٩٣٥١ (قولُهُ: بعدَ تَمَامِ الحربِ إلخ) عبارةُ "الدُّررِ "(") و"صدرِ الشَّريعةِ "(١): ((وأمَّا الفِداءُ

(قولُهُ: عبارةُ "الدُّررِ" و "صدرِ الشَّريعةِ": وأمَّا الفِداءُ فقَبْلَ الفَراغِ من الحربِ جازَ بالمالِ إلخ) ما ذكروهُ هنا في مسألةِ الفِداء لم يَصْفُ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمهتا ١١٩/٥ \_ ٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۶۱)، وأبو داود (۲۳۳۱)، والنسائي في "الكبرى" (۲۹۵۸)، وأحمد ٤٣٠٤، ٤٣٣، والحميدي (۲۹۸)، واللرمي (٤٠٠٦)، والشسافعي كما في "مسنده" ٢١١/٢، وعبدالرزاق (٣٩٥٥)، وابي الجسارود (٣٣٥)، والطبراني والدارة (٤٥٥٤)، والبيهقي ٢٢١، والإثلاث والإثارة وعبد الوهاب وغيرهم عن أبوب السختياني عن أبي قلابة عن عمه النبوة" ١٨٨/٤ من طريق سفيان وحماد وابن عُليّة وعبد الوهاب وغيرهم عن أبوب السختياني عن أبي قلابة عن عمه أبي المُهلّب عن عمران بن حصين قال: كانت تقيف حلفاء لبني عُقيل، فأسرت تقيف رجلين من أصحاب رسول الله وأبي أبي المُهلّب عن عمران بن عقيل، وأصابوا معه العضباء، وذكر قصة...، ثم قال: ثم إن النبي في فداه وأسر أصحاب رسول الله في رجلي أبي ألكبرى" (د٢٩٨)، وابن ماحه (٢٨٤٦)، وأجمد ٤/٢٤ و ١ د، والطبراني (١٧٥٥)، وأبو داود (٢٦٩٧)، والبيهقي ١٢٧٥)، والطحاوي في "بيان المشكل" (٢١٤٦) و(٢١٩٣)، والحاكم ٣٣/٣ من طريق عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع حدثني أبي.... فذكر غزوه مع أبي بكر؛ وأنهم أسروا أمرأة جميلة من فزارة، وأنها صارت لسنمة، فقال رسول الله يَقل مرتين: ((هب لي المرأة لله أبوك؛ فقلت يا رسول الله، ما كشفت لها ثوبًا فهي لك يا رسول الله، قال فعم مرتين: ((هب لي المرأة لله أبوك؛ فقلت يا رسول الله، ما كشفت لها ثوبًا فهي لك يا رسول الله، قال فعم مرتين: ((هب لي المرأة لله أبوك؛ فقلت يا رسول الله، ما كشفت لها ثوبًا فهي لك يا رسول الله، قال فكم مهيا)).

<sup>(</sup>٣) "الدرر ": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) "شرح الوقاية": كتاب السّير ـ باب المغنم وقسمته ٣٠٩/١ بتصرف (هامش "كشف الحقائق").

فقبلَ الفراغ مِن الحربِ: جازَ بالمالِ لا بالأسيرِ المُسْلمِ، وبعدَهُ: لا يجوزُ بالمالِ عندَ علمائِنا، ولا بالنَّفسِ عندَ "الإمامِ"، وعندَ "عددَ "الشَّافعيِّ": يجوزُ، وعن "أبي يوسف" روايتانِ، وعندَ "الشَّافعيِّ": يجوزُ مُطْلقاً)) اهر.

قلتُ: وهذا التَّفصيلُ خلافُ الظَّاهرِ مِن كلامِهم كما علمتَ، ولذا قالَ "ابنُ كمالِ" بعدَ ذكرِهِ نحوَ ما نقلناهُ (٢) عنهم: ((وهذا البيانُ ظاهرٌ في عدمِ الفَرْقِ بينَ أَنْ يكونَ ذلكَ قبلَ وَضُعِ الحربِ أوزارَها أو بعدَهُ)) اهد. وتبعَهُ في "النَّهر" (٤).

المُّاسِاءُ وَوَلُهُ: واتَّفقوا أَنَّهُ لا يُفَادَى بنِسَاء وصِبْيان) إذِ الصِّبْيانُ يَبْلُغُونَ فَيُقاتِلُونَ، والنِّساءُ عَلَانُ فَيَكُثُرُ نَسْلُهِم، "مِنَح"(٥)، ولعلَّ المُنعَ فيما إذا أخذَ البَدَّلَ مالاً، وإلاَّ فقــد جـوَّزوا دَفْعَ أَسْراهم فداءً لأَسْرانا، معَ أَنَّهم إذا ذهبوا لدارهم يتناسلونَ، "ط"(٠).

العام المُعالِ الله الله عَمْلُ وسِلاحٍ أي: إذا أَخذناهما منهم فطلبوا الْمُفاداةَ بمالٍ لَم يَجُزُ أَنْ نَفعلَ؛ لأَنَّ فيهِ تقويةً بما يختصُّ بالقتالِ، فلا يجوزُ مِن غيرِ ضرورةٍ، "مِنح"(٧)، "ط"(٨).

١٩٩٣٨١ (قولُهُ: إلاَّ إذا أُمِنَ على إسلامِهِ) أي: وطابَت نفسُهُ بدَفْعِهِ فداءً؛ لأَنَّهُ يُفِيـدُ تخليـصَ مسلمٍ مِن غيرِ إضرارٍ لمسلمٍ آخرَ، "فتح"(٩). 779/4

<sup>(</sup>١) انظر "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ١/ق٢٤٤٪أ.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ١ /٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((قلناه)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ق٣٢٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ١/ق٤٤/أ.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ١/ق٤٤٦/أ.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٤٤٨/٢.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٥/٢٠٠ ٢٢١ بتصرف.

للعِلْمِ به من مَنعِ الْمَنِّ بالأَوْلَى (و) حَرُمَ (عَقْرُ دابَّةٍ شَقَّ نَقلُها) إلى دارِنا (فتُذبَحُ وتُحْرَقُ) بعدَهُ؛ إذ لا يُعذَّبُ بالنَّارِ إلاَّ رَبُّها (كما تُحرَقُ أَسْلِحةٌ وأَمْتِعةٌ تَعذَّرَ نقلُها،....

#### (تنبية)

في "القنية"('): ((أرادَ في دارِ الحربِ أنْ يشتريَ أُسارى وفيهم رجالٌ ونساءٌ وعلماءُ وجُهَّالٌ، فالأَولى تقديمُ الرِّجالِ والجُهَّالِ، قالَ(''): وجوابُهُ إنْ كانَ منصوصاً مِن السَّلفِ فَسَمْعاً وطاعة، وإلاَّ فقضيةُ الدَّليلِ تقديمُ النِّساءِ صيانةً لأبضاع المسلماتِ، قلتُ: والعلماءُ احتراماً للعلمِ) اهر وعلَّلَ "البزَّازِيُّ"('') تأخيرَ العالمِ لفَضْلِهِ؛ لأَنَّهُ لا يُحدَعُ بخلافِ الجاهلِ، "در منتقى "('')، وقد يُقالُ: يقدَّمُ الرِّجالُ للانتفاع بهم في القتالِ، "ط"(د)، وهذا ظاهرٌ فيما إذا اضطرَّ إليهم، وإلاَّ فصيانةُ الأبضاع مقدَّمةٌ على ذلكَ الانتفاع، تأمَّل.

[١٩٩٣٩] (قولُهُ: للعِلْم بهِ) علَّةٌ لسقوطِهِ مِن "المتن".

[ ١٩٦٤٠] (قولُهُ: بالأَوْلَى) لأَنَّهُ إذا حَرُمَ المَنُّ وهُو الإطلاقُ ـ يحرُمُ الإطلاقُ معَ الرَّدِّ إلى الدَّارِ. المعربِ [ ١٩٦٤١] (قولُهُ: وحَرُمَ عَقْرُ دابّةٍ إلخ) أي: إذا أرادَ الإمامُ العَودَ ومعَهُ مواشي أهلِ الحربِ فلم (٢) يقدِرْ على نقلِها إلى دارِنا لا يَعْقِرُها كما نُقِلَ عن "مالك"، لِما فيهِ مِن المُثْلَةِ [٣/ق٢/ب] بالحَيُوان، "فتح" (٧)، وفي "المغرب" (عَقَرَ النَّاقةَ بالسَّيفِ: ضَرّبَ قَوَائِمَها)).

المَعْرَدُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب السُّير \_ باب في فداء الأسارى ق٦٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أي: القاضي "عبد الجبار" كما رمز إليه صاحب "القنية".

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الكراهية ـ الفصل الأول في العلم ٢/٦ ٣٥٢/ بتصرف نقلا عن "الفتاوى" (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "اللدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٦٤١/١ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد \_ باب المغنم وقسمته ٢/٧٧٤ ـ ٤٤٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: ((لم)) بغير فاء، وهو مُشْكِلٌ؛ إذ يُتُوهَّم أنَّ جملة ((لم يَتْدِرْ)) هي حواب الشّـرط، وما أثبتنـاه عبارةُ "الفتح"، وجواب الشّرط ((لا يَعْقِرُها))، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٢٢١/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "المغرب": مادة ((عقر)).

# الذَّبْح، وفي "صحيح البخاريِّ"(١): ﴿ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بِهِا إِلاَّ اللهُ ﴾، وأخرجَ "البزَّارُ" في "مسندِهِ"

(١) أخرجه البخاري (٣٠١٦) في الجهاد - باب لا يُعَذَّب بعذاب الله، وعلَّقه في (٢٩٥٤)، وأبو داود (٢٦٧٤) في الجهاد - باب كراهية حرق العدو، والترمذي (١٥٧١) في السير، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٠٤) و(٢٨٨٨)، وأحمد ٢٩٠٧/ ٢٠٥١، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٥٧)، وسعيد بن منصور (٢٦٤٥)، والبيهقي وأحمد ٢١٠٧، والبزار كما في "نصب الرابة" ٢/٧٤، وعنه ابن بَشْكُوال ٢٠٠١، والإسماعيلي في "المستخرج" كما في "تغليق التعليق" ٢٠٥٤، والشافعي في "القديم" كما في "المعرفة" البيهقي (١٧٩٣٠)، وأبو علي بن السكن في "الصحابة"كما في "النكت الظراف على تحفة الأشراف" ١٠١٠، ١ من طريق الليث بن سعد وعمرو بن الجارث وابن المهيعة كلاهما عن بُكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله في في بَعْثِ قال: ((إن وجدتم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش - فأحرقوهما بالنار))، ثم قال رسول الله في حين أردنا الخزوج: ((إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما)).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلاً في هذا الحديث، وروى في واحد مثل رواية الليث، والليث بن سعد أشبه وأصح، قال في "الفتح": ٨٢/٦ وسليمان صح سماعه من أبي هريرة يعني أنَّه غيرُ مدلس، فتكون رواية ابن إسحاق من المزيد في متصل الأسانيد.

أخرجه ابن إسحاق في "السيرة" كما في "سيرة ابن هشام" ٣١٢/٢ وعنه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند علي (١٣٨)، وابن أبي شيبة ١٦٥٨، قال ابن إسحاق: حدثني يزيد عن بكير عن سليمان عن أبي إسحاق الدُّوسي عن أبي هريرة، والدوسي أبو إسحاق وإن جَهَّله الذهبي تبعاً لابن السكن فقد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: معروف. كما أخرجه الدارمي (٢٤٦١)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" صـ٢٦١ من طريق ابن إسحاق عن يزيد عن بكير عن أبي إسحاق عن أبي هريرة، لم يذكر سليمان، وخالفهم زيد بن أبي أنيسة، فرواه عن يزيد عن أبي إسحاق عن أبي هريرة، فأسقط بكيراً، وسليمان، والرحلان هما: هبّار بن الأسود ونافع بن عبد القيس، وقد آذيا زينب وقت هجرتها حتى أسقطت ما في بطنها، وانظر "سيرة "ابن هشام" و"الفتح" لابن حجر.

وأخرجه بذلك سعيد بن منصور (٢٦٤٦) ، والبيهقي في "للعرفة" (١٧٩٢٨) والخطيب في "الأسماء المبهمة" صـ ٦٠٠ ، من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلاً، قال البيهقي: وهذا منقطع.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٤١٧) عن ابن عبينة عن ابن حريج ـ حَسِبت ـ عن مجاهد مرسلاً .

وفيه حديث أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن رسول الله يَكُون ... بلفظ "الدر". أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٤٣) وعنه أحمد ٤٩٤/٤، وأبو داوود (٢٦٧٣) ، وعبد الرزاق (٤١٨)، والبخاري في "التاريخ" ١٩٤١، والطبراني (٢٩٩٠)، وأبو يعلى (١٣٥٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٧٦)، والبيهقي في "التاريخ" السنن" ٢٢٧٩ من طريق زياد بن سعد والمغيرة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي الزناد به، وذكره البحاري في "التاريخ" ١٩٥٠ عن ابن جُريج عن أبي الزناد أن حنظلة بن على أخبره عن حمزة الأسلمي مثله.

......

عن عثمانَ بنِ حيّانَ قالَ: كنتُ عندَ أمِّ () الدَّرداءِ رضي اللهُ تعالى عنها، فأخذتُ بُرْغُوثاً فألقيتُهُ في النَّارِ ، (لا يُعَدِّبُ بالنَّارِ إلاَّ ربُّ النَّارِ ، (٢)، فقالَتْ: سمعتُ أبا الدَّرداءِ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: «لا يُعَدِّبُ بالنَّارِ إلاَّ ربُّ النَّارِ ، (٢)، افتح" ملخَّصاً. ولا يَرِدُ هذا على ما مرَّ (٤) مِن جوازِ حَرَقِ أهلِ الحربِ عندَ قتالِهم؛ لأنَّ ذاكَ مُقيَّدٌ بما إذا لم يُمْكِنِ الظَّفَرُ بهم بدونِهِ كما قدَّمناهُ (٤) عن "شرحِ السيّرِ"، فافهم. وأوردَ المحشيّ (٥) على جوازِ إحراقِها بعدَ الذَّبح أنَّهُ يقتضي أنَّ الميّتَ لا يتألَّمُ معَ أنَّهُ وَرَدَ أنَّهُ يتألَّمُ بكَسْر عَظْمِهِ (٢).

<sup>=</sup> وأخرج ابن أبي شيبة ١٠٦٧، وعبد الرزاق (٤١٤)، وأحمد ٤٢٣/١، وأبو داود (٢٦٧٥) و(٢٦٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦١٤)، والطبراني (١٠٣٧٣) و(١٠٣٧٤)، عن الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمين بن عبد الله بين مسعود عن أبيه قال رسول الله ﷺ: (( لا تعذّبوا بالنار، فإنه لا يعذّب بالنار إلا ربّها)) في تحريقه وادي النمل، وسقط عند عبد الرزاق (عن أبيه)، ولا بد منه، رواه سفيان وإسماعيل بن عُليّة وحماد بن زيد ووهب ومعمر وعبد الوارث وعبد الوهاب كلهم عن أبوب السّمتياني عن عكرمة أن علياً حَرَّق قوماً، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرَّقهم؛ لأن النبي الله قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))، إنقدم في المقولة ـ ٢٠٢٩ - إ.

<sup>(</sup>١) في "آ": ((أم أبي)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (١٩٣٨) "كشف الأستار" في الحدود ـ باب لايعذب بالنار إلا رب النار، من طريق سعيد بن زيمد عن سعيد البرَّاد عن عثمان بن حَيَّان قال ... فذكره.

وسعيد بن زيد أخو حماد، قال أحمد: لا بأس به، كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه \_ يضعفه جـداً \_، وقـال ابـن معين: ثقة، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وخالفه هشام الدستواني، فرواه عن سعيد البرَّاد عن حِبَّان بن عثمان عن أم الدرداء أنها قالت: ((لا يعذب...)) موقوفاً عليها.

ولعل هذا الخلط من سعيد البزار أو البراد، فقد قال في" المجمع" ٢٥/٦: لم أعرفه، والذي في "التهذيب" البزاز، وعثمان بن حيّان هو الصواب، كان والياً، وفي سيرته عنف، وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٢٢٢/٠.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤١٥٥] قوله: ((وحَرَقِهِم)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الجهاد \_ باب المغنم ق٥٥ /ب.

## قلتُ: يُجَابُ بأنَّ هذا حاصٌّ ببني آدمَ؛ لأنَّهم يتنعَّمونَ ويعذَّبونَ في قبورِهم، بخلافِ غيرهم

= مُحاضِر بن المُورَّع (ح)، والدارقطني في "السنن" ١٨٨/٣، والبيهقي ٥٨/٤، وأبو نُعيم في "تــاريخ أصبهــان" ١٨٦/٢ عـن على بن صالح، وابن أبي شبية، وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤٣/١٣ عن أبي أسامة (ح)، وأخرجه ابن عدي ٣٥٣/٣، وعبد الرزاق (٦٢٥٦) و(١٧٧٣٢) عن داود بن قيس وابن جريج (ح) كلهم عن سعد بن سعيد أخي يحيي بسن سعيد أخبرتني عَمْرةُ سمعت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ﷺ: ((إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثلُ كسره حياً)). قال ابن عدي: هذا الحديث مداره على سعد بن سعيد، رواه ابن جريج والثوري وغيرهما، ولسعد أحاديثُ صالحةٌ تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأساً بمقدار ما يرويه، وسعد: صدوق وسط لا يحتج به لكن تابعه محمــد بـن عُمــارة وسـعيد بـن عبد الرحمن وحارثة بن أبي الرحال، قيل: وأخوه يحيى بن سعيد، إن كان محفوظاً، وخالفه غيرهم، فأخرجه الطحاوي في "بيان المشكل" (١٢٧٣)، وتمام في "فوائده" (٥٠٧)، عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عُمارة (ح)، أخرجه عبد الرزاق (٦٢٥٨) عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن (ح)، وأحرجه عبد الرزاق (٦٢٥٧)، والطحاوي في "بيان المشكل" (١٢٧٦)، وهناد في "الزهد" (١١٧١)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١١٩/١٣ - ١٢٠ عـن سفيان الثـوري عـن حارثـة، وأخرجه الطحاوي في "بيان المشكل" (١٢٧٥)، والدارقطني في "العلل" ٥/ق ١٠٠، عن سفيان عن سعد بن سعيد به. وأخرجه ابن حبان (٣١٦٧)، والبيهقي ٤ /٥٨ عن أبي أحمد الزُّبيري حدثنا سفيان عن يحبي بن سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعاً به، وهذا خطأ والله أعلم. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٧٥/١، و"العلل" ٥/ق ١٠٠ عن أبي صالح الفراء عن أبسي إسحاق الفزاري عن سفيان عن أبي الرِّجال عن عمرة عن عائشة مرفوعاً قال أبو نعيم غريب من حديث الثوري تفرد به الفراء عن الغزاري ، قال البخاري في "التاريخ" ١٥٠/١: ورفعه سعد بن سعيد وحارثة عن عمرة عن عائشة عن النبسي علا، وروى سليمان والدَّراوردي عن سعد ولم يرفعاه، قال أبو عبد الله ـ البحاري ـ: وغير مرفوع أكثر، ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها. وأخرجه البخاري في "التاريخ" ١٠٥٠/١، وأحمد ١٠٥/٦، وابن سعد في "الطبقات" ٤٨١/٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤٣/١٣ عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن سمعت عمتي سمعت عائشة قولها، وعن عمرة عن عائشة قولها، وأخرجه أحمد ١٠٥/٦ عن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال عن أبيه به موقوفاً، وأخرجه الخطيب في "التاريخ" ١٠٦/١٢ عن على بن بحاهد عن محمد بن إسحاق عن أبي الرِّجال عن عمرة عن عائشة مرفوعاً. وعلى: كَذَّبه يحيى وابن الضُريس، وأخرج ابن سعد ١١/٨ عن المسعودي حدثتي أبو بكر بن محمد بن عمرو عن عمرة بنت عبد الرحمين قالت لبني أخ لها: أعطوني موضع قبري في حائط، ولهم حائط يلي البقيع، فإني سمعت عائشة تقول: ((كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً)). وأخرجه الدارقطني ١٨٩/٣، وابن عبد البر ١٤٤/١٣ من طريق زهير بن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ...به. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤٣/١٣: وقد روى مالك عن أبي الرحال عن عمرة عن عائشة موقوفاًبه. وأكثر الرواة "للموطأ" يقولون فيه عن مالك أنه بلغه أن عائشة كانت تقول.... وأخرجه ابن ماجه (١٦١٧) عن عبد الله بن زياد أخبرني أبو عُبيدة بن عبد الله بن زَمْعه عمن أمه عمن أم سلمة

مرفوعاًبه. قال البُوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢٩٠/١: هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد بحهول، ولعله عبد الله

ابن زياد بن سمعان المدنى أحد المتروكين، فإنه في طبقته اهـ.

وما لا يُحرَقُ منها) كحديد (يُدفَنُ بَمَوْضِعِ خَفِيًّ) وتُكْسَرُ أوانيهم، وتُراقُ أَدهانُهم مُغايَظَةً لهم (ويُترَكُ صِبْيانٌ ونِساءٌ منهم شَقَّ إخراجُها بأرضٍ خَرِبةٍ حتَّى يَموتُوا جُوْعـاً) وعَطَشاً؛ للنَّهي عن قَتْلِهم، ولا وَجْهَ إلى إبقائِهم. (وَجَدَ اللَّسْلمونَ حَيِّةً أو عَقْرَباً في رِحالِهِم ثَمّةً) أي: في دارِ الحرب (يَنزِعونَ ذَنبَ العَقْرَبِ وأنيابَ الحيَّةِ) قَطْعاً للضَّرر عنَّا (بلا قَتْلٍ).....

مِن الحيواناتِ، وإلاَّ لَزِمَ أَنْ لا يُنتفعَ بعَظْمِها ونحوِهِ، ثمَّ رأيتُ "ط"(١) ذَكَرَ نحوَهُ.

(١٩٦٤٣) (قولُهُ: ولا وَجْهُ إلى إبقائِهم) لئلاً يعودوا حَرْباً علينا؛ لأنَّ النّساء بهِنَّ النّسْلُ، والصّبيانَ يَبلُغُونَ فيصيرونَ حَرْباً علينا، "ولوالجيَّة" ((١)، واعترضه في "الفتح" ((بأنَّ تركَهُم كذلكَ أشدُّ مِن القتلِ المنهيِّ عنه في حقّهم))، قالَ: ((اللَّهمَّ إلاَّ أن يُضْطَرُّوا إلى ذلكَ بسببِ عدم الحَملِ والمِيْرةِ فَيُتْرَكُوا ضرورةً)) اهد. وهو عجيبُ؛ فإنَّ "الولوالجيَّ "(١) صرَّحَ بأنَّ ذلكَ عندَ عدم المحال الإخراج لا مطلقاً، والمسألة في "المحيط" (القتل، المحرق المقتل، وفيه نظرٌ؛ فإنَّ مرادَ "الفتح": أنَّ تركَهُم في أرض خَرِبةٍ بلا طعامٍ ولا شرابٍ أشدُّ من القتل، فحيتُ لم يُمْكِنْ إخراجُهم فَلْيُتْركُوا في مكانِهم بلا مباشرةِ السّببِ في إهلاكِهم.

(قولُهُ: فإنَّ "الولوالجيَّ" صرَّحَ بأنَّ ذلكَ عندَ عدمِ إمكانِ الإحسراجِ لا مُطلقاً إلى عبارتُهُ عَقِبَ قولِهِ: ((لا مطلقاً)): ((فلا إشكالَ أصلاً)) إلخ.

(قولُهُ: فإنَّ مرادَ "الفتح": أنَّ تَرْكَهم في أرضٍ خربةٍ إلخ) لعلَّ الجوابَ أنْ يُقالَ: إنَّ تَرْكَهم في الخربة \_ كما ذكروهُ \_ ولم يتحقَّقْ فيه هلاكُهم؛ لاحتمالِ قُدْرةِ الإمامِ على نقلِهم بعدَ انصرافِهِ قبلَ هَلاكِهم، واحتمالِ محيءِ طائفةٍ أخرى من المسلمينَ إليهم قَبْلَهُ وهم قادرونَ على نَقْلِهم.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الجهاد \_ باب المغنم وقسمته ٢/٨٤٦.

<sup>(</sup>٢) "الولوالجية": كتاب السِّير ـ الفصل الرابع فيما يجوز للغازي أن يفعله في دار الحرب إلخ ق٢١١/ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢٢٢/٥.

<sup>(</sup>٤) "الولوالجية": كتاب السِّير ـ الفصل الرابع فيما يجوز للغازي أنّ يفعله في دار الحرب إلخ ق١١٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كتاب السِّير ـ الفصل الخامس عشر في الوالي إذا احتاج إلى إحراج الغنيمة إلخ ١/ق١٨١أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٩٠/٥ بتصرف.

[١٩٦٤٤] (قولُهُ: إيقاءً للنَّسْلِ) أي: لتتناسلَ بعدَ رجوع عَسْكَرِنا فتؤذيَ أهلَ الحربِ. [١٩٦٤٥] (قولُهُ: يُحْرَقْنَ بالنَّارِ) أي: إذا لم يُمْكِنْ دفنُهُنَّ. بَمَحَلَّ يَخْفَى عليهم، ولم تَطُـلِ المدَّةُ بحيثُ يتفسَّحْنَ، "ط"(٣).

### مطلبٌ: في قِسْمَةِ الغنيمةِ

1975، (قولُهُ: ولا تُقْسَمُ غَنِيمةٌ ثمَّةَ) على المشهورِ مِن مذهبِ أصحابِنا؛ لأنَّهم لا يَمْلِكُونَها قبلَ الإحراز، وقيلَ: تُكرَهُ تحريماً، "در منتقى"(٤).

[١٩٦٤٧] (قولُهُ: أو لحاجةِ الغُزاةِ) وكذا لو طلبوا القِسْمةَ مِن الإمامِ وخَشِيَ الفتنةَ كما في "الهنديَّة"(٥) عن "المحيط"(٦).

[١٩٦٤٨] (قولُهُ: فَتَصِحُّ) أي: وَتَثْبُتُ الأحكامُ، "فتح"(٧)، أي: مِن حلِّ الوطاءِ والبيعِ والعتقِ والإرثِ، بخلافِ ما قبلَ القِسْمةِ بدونِ اجتهادٍ أو احتياجِ ولو بعدَ الإحسرازِ بدارِنا، قالَ في "الدُّرِ المنتقى"(٨): ((والَّذي قسرَّرَهُ في "المِنح"(٩) كغيرِهِ أنَّهُ لا مِلْكُ بعدَ الإحرازِ بدارِنا أيضاً إلاَّ بالقِسْمةِ، فلا يَشْبُتُ بالإحرازِ مِلْكُ لأحدٍ بل يتأكَّدُ الحقُّ، ولهذا لو أَعْتَقَ واحدٌ من الغانمينَ عبداً بعدَ الإحرازِ لا يَعْتِقُ، ولو كانَ لهُ مِلْكُ ولو بشركةٍ لَعَتق،

<sup>(</sup>١) "التتارخانية": كتاب السِّير ـ الفصل العشرون في الوالي إذا احتاج إلى إخراج الغنيمة إلخ ٣٠٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "التتارخانية": كتاب السِّير ـ الفصل العشرون في الوالي إذا احتاج إلى إخراج الغنيمة إلخ ٣٠٥/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٤٤٨/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ بأب الغنائم وقسمتها ٦٤١/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "الفتاوى الهندية": كتاب السِّير \_ الباب الرابع في الغنائم وقسمتها ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني": كتاب السّير ـ في قسمة الغنائم ١/ق٢٨٢/ب بتصرف.

<sup>(</sup>Y) "الفتح": كتاب السبر ـ باب الغنائم وقسمتها د/٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ١/١٦ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٩) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ١/ق٥٥ /أ.

# فتَحِلُّ إذا لم يكنْ للإمامِ حَمُولةٌ، فإنْ أَبُوا هل يُحبِرُهم بأَجْرِ المِثْلِ؟.....

وحُكُمُ استيلادِ الجاريةِ بعدَ الإحرازِ قبلَ القِسْمةِ وبعدَها (') سواءٌ، نعم لو قسِمَتِ الغَنِيمةُ على الرَّاياتِ أو العَرَافةِ فوقعَتْ جاريةٌ بينَ أهلِ رايةٍ صَحَّ استيلادُ أحدِهم وعِنْقُهُ للشَّركةِ الخاصَّةِ؛ حيثُ كانوا قليلاً كمائةٍ فأقلَّ، وقيلَ: كأربعينَ، والأولى: تفويضُهُ للإمامِ)) اهـ. ملحَّصاً، وتمامُ الكلامِ فيهِ. والحاصل: \_ كما في "الفتح"('') عن "المبسوط"('') \_ : ((أنَّ الحقَّ يَثُبتُ عندَنا بنفسِ الأحذِ، ويتأكَّدُ بالإحرازِ، ويُملَكُ بالقِسْمةِ، كحقِّ الشُّفعةِ يثبتُ بالبيع، ويتأكَّدُ بالطَّلب، ويتمُّ المِلْكُ بالأحذِ، وما دامَ الحقُّ ضعيفاً لا تجوزُ القِسْمةُ)) اهـ. ويَثْتني على هذا ما يأتي ('أَ في "المتنِ" مِن عدمِ جواز البيع قبلَ القِسْمةِ، ومِن استحقاقِ المَدَدِ، لا مَن ماتَ قبلَها كما يأتي بيانُهُ.

قلتُ: وهذا كلَّهُ إذا لم يَظْهَرْ عسكرُنا على البلدِ، فلو ظَهَرُوا عليها وصارَت بلدَ إسلامٍ صارَتِ الغَنِيمةُ مُحْرَزَةً بدارِنا، ويتأكَّدُ الحقُّ فتَصِحُّ القِسْمةُ كما يأتي (٥) التَّنبيهُ عليهِ قريباً.

١٩٦٤٩١ (قولُهُ: فَتَحِلُّ) عَبَّرَ بالحِلِّ وفيما قبلَهُ بالصِّحَّةِ؛ لأَنَّهُ ليسَ المرادُ هنا قِسْمةَ التَّمليكِ بـل الإيداعِ لِيَحْملُوها إلى دارِ الإسلامِ، ثمَّ يُرْجِعُها منهم ويَقْسِمُها كما في "الجوهرةِ"(٦) وغيرِها، فليسَ قِسْمةً حقيقيَّةً حتَّى تُوصَفَ بالصِّحَّةِ.

[١٩٦٥،] (قولُهُ: حَمُوْلةٌ) بفتح الحاءِ: كلُّ ما احتُمِلَ عليهِ مِن حمارٍ وغيرِهِ، سواءٌ كانَت

(قولُهُ: وحُكْمُ استيلادِ الحاريةِ بعدَ الإحرازِ قبلَ القِسْمةِ وبعدَها إلىخ) لعلَّهُ: ((وقبلَهُ)) أي: الإحرازِ، تأمَّل. والحكمُ هو أنَّه لا يَثْبُتُ النَّسبُ، وعليه العُقْرُ؛ لأنَّه لا يُحَدُّ لِثُبُوتِ سببِ المِلْكِ وتُقْسمُ الجاريةُ والعُقْرُ على جماعةِ المسلمينَ اهـ. ثمَّ رأيتُ "المنح" عبَّرَ بقولِهِ: ((قبلَ القسمةِ وقبلَهُ إلىخ))، وبمراجعةِ جملةِ نُسَخٍ من "الدُّرِّ المنتقى" وُجِدَ فيها: ((وبعد)) بلا ضميرٍ أصلاً.

74./4

<sup>(</sup>١) انظر كلام "الرافعي" في هذه الصحيفة فإنه أدقُّ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٥٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب السِّير \_ باب معاملة الجيش مع الكفار ١٠/٣٣.

<sup>(</sup>٤) صده ٤٥ - "در".

<sup>(</sup>د) المقولة: [٥٩٦٥] قوله: ((ومددٌ لحقهم ثمة)).

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب السِّير ٣٦٦/٢.

روايتان، فإذا تعذَّر؛ فإنْ (١) بحال لـو قَسَمها قَـدَرَ كُلُّ على حَمْلِهِ قَسَـمَ بينهُم، وإلاَّ فهو مُمَّا شَقَّ نَقْلُهُ، وسَبَقَ حُكَّمُهُ (ولم تُبَع) الغَنِيمةُ (قبلَها) لا للإمامِ ولا لغيرِهِ، يعني: للمُتموَّلِ (٢)، أمَّا لو باع شيئاً كطعام (٣) جاز،....

عليهِ الأحمالُ أو لم تكنْ. اهـ "ح"(٤).

(والأوحهُ: أنَّهُ إِنْ خَافَ تَفَرُّقَهُم لُو قَسَمَها قِسْمَها قِسْمَها الفتح"(٥) (والأوجهُ: أنَّهُ إِنْ خَافَ تَفَرُّقَهُم لُو قَسَمَها قِسْمة الغنيمة في دارِ الحرب؛ لأنَّها تَصِحُّ للحاجة، وفيه إسقاطُ الإكراهِ وإسقاطُ الأحرةِ) اهـ. وقولُهُ: ((يَفْعَلُ هذا)) أي: جَبْرَهم بأَجْرِ المِثْلِ.

: ١٩٦٥٢ (قولُهُ: فإذا تَعَذَّرَ) أي: القَسْمُ للإيداعِ بسببِ عَدَمِ ٢٥/ق٥٦/أ] الإجبارِ على إحدى الرِّوايتين، أو لم يُوجَدُ عندَهم حَمُولةٌ على الرِّوايةِ الأُخرى قَسَمَها بينَهم حينئذٍ. اهـ "ح"(٧).

الإحرازِ في دارِنا، "شُرُنبلاليَّة" (^)؛ لأنَّها لا تُمْلَكُ قبلَ القِسْمةِ سواءٌ كانَ في دارِ الحربِ أو بعدَ الإحرازِ في دارِنا، "شُرُنبلاليَّة" (^)؛ لأنَّها لا تُمْلَكُ قبلَ القِسْمةِ كما علمتَ، قالَ في "الفتح" (٩):

(قولُهُ: قالَ في "الفتح": والأوجهُ أنَّه إنْ حافَ تفرُّقَهم لو قَسَمَها إلخ) يَصْلُحُ توفيقاً بينَ الرِّوايتَينِ. (قولُهُ: أو لم يُوجَدُ عندَهم حَمُولةٌ على الرِّوايةِ الأُحرى إلخ) أي: لكنْ يجدونَ دوابَّ بالأَجرةِ حتَّى يُتصوَّرَ قُدْرتُهم على الحَمْل.

<sup>(</sup>١) في "و": ((فلو)).

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((للتموّل)).

<sup>(</sup>٣) في "د": ((بطعام)) وفي "و": ((لطعام)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الجهاد .. باب المغنم ق٥٥٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٢٢٧/٥.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل": ((غنائم)).

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الجهاد \_ باب المغنم ق٩٥٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٥/٢٢٧.

((وهذا ظاهرٌ في بيع الغُزاةِ، وأمَّا بيعُ الإمامِ لها فذكرَ "الطَّحاويُّ": أنَّهُ يَصِحُّ؛ لأَنَّهُ مُجتهَدٌ فيهِ، يعني: أنَّهُ لا بُدَّ أنْ يكونَ الإمامُ رأَى المصلحةَ في ذلكَ، وأقلَّهُ تخفيفُ إكراهِ الحَمْلِ عن النَّاسِ أو عن البهائمِ ونحوهِ، وتخفيفُ مَؤُونَتِه عنهم، فيقعُ عن اجتهادٍ في المصلحةِ فلا يَقَعُ جِزافاً، فينعقدُ بلا كراهةٍ مطلقاً)) اهد. وبهِ يظهرُ ما في قولِهِ: ((لا للإمامِ ولا لغيرهِ)).

العنائم قبل القِسْمة؛ التحوهرة ((١) نصُّ عبارتِها: ((ولا يجوزُ بيعُ الغنائم قبلَ القِسْمة؛ لأنَّهُ لا مِلْكَ لأحدٍ فيها قبلَ ذلك، وإنَّا أبيحَ لهم بالطَّعامِ والعَلَفِ للحاجةِ، ومَن أبيحَ لهُ تناولُ شيءٍ لم يَحُورُ لهُ يعتُ كمَن أباحَ طعاماً لغيرِهِ)) اهـ. فقولُهُ: ((وإنَّا أبيحَ لهم إلخ)) جوابُ سؤال، تقديرُهُ: كيفَ لا يجوزُ البيعُ معَ أَنَّهُ يجوزُ لهم الانتفاعُ بالطَّعامِ والعَلَف كما يأتي ((") ؟ والجوابُ ظاهرٌ، ولا يخفى أنَّهُ ليسَ المرادُ بيعَ شيءٍ بطعامِ وإنْ كانَ الظَّاهرُ أَنَّ الحكمَ كذلكَ.

[١٩٦٥٥] (قُولُهُ: وَمَدَدٌ لَحِقَهم ثُمَّةً) أي: إذا لَحِقَ المقاتلينَ في دارِ الحربِ جماعةٌ يَمُدُّونَهم

(قولُ "الشَّارح": دَفْعاً للفَسَادِ) لعلَّ الأنسبَ: ((رَفْعاً)) بالرَّاء لا بالدَّال.

(قولُهُ: وبه يظهرُ ما في قولِهِ: لا للإمامِ ولا لغيرِهِ) قد يُقالُ: المرادُ بقولِهِ: ((لا للإمامِ)) ما إذا باعَها لا عن اجتهادٍ، أو اجتهد فوقع اجتهادُهُ على عَدَمِ بَيْعِها، نظيرُ ما قيلَ في القسمةِ، بخلافِ ما إذا باعَها بعدَ ما وقعَ اجتهادُهُ عليه فإنَّه جائزٌ، نعم إذا لم يُعْلَمْ حالُ الإمامِ وباعَها يُحمَلُ على أنَّه رأى المصلحةَ فيه كما يُفيدُهُ ما في "الفتح"، تأمَّل.

<sup>(</sup>۱) "الخانية": كتاب السّير ـ فصل فيما يجوز لأمير العسكر أن يفعل في دار الحرب ٥٦٥/٣ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب السّير ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) صـ٢٥٥ "در".

لا سُوڤيٌّ) و حَرْبيُّ أو مُرْتَكُّ .........

وينصرونَهم شاركوهم في الغنيمة لما مر"() مِن أنَّ المقاتلينَ لم يَمْلِكُوها قبلَ القِسْمةِ، وذكرَ في "التَّاترخانيَّة"(): ((أنَّهُ لا تَنْقَطِعُ مُشارَكةُ المَدِ لهم إلاَّ بثلاثِ: إحداها: إحرازُ الغنيمةِ بدارِنا، والثَّانيةِ: قِسْمتُها في دارِ الحرب، التَّالثةِ: بيعُ الإمامِ لها ثمَّة؛ لأنَّ المَدَدَ لا يُشارِكُ الجيشَ في التَّمنِ)) اهر. قالَ في "الشُّرُ نبلاليَّة" ((وتقييدُهُ م بقولِهِ: ((ثمَّةَ)) أي: في دارِ الحرب إشارةٌ إلى أنَّهُ لو فَتَحَ العسكرُ بلداً بدارِ الحرب واستظهروا عليهِ ثمَّ لَحِقَهم المَدَدُ لم يُشارِكوهم ()؛ لأنَّهُ صارَ بلدَ الإسلامِ فصارَتِ الغنيمةُ مُحرَزةً بدار الإسلام، نصَّ عليهِ في "الإختيار" ()) اهر.

قلتُ: وكذا في "شرح السِّير"<sup>(٦)</sup>، وزادَ: أنَّ مثلَهُ لو وقعَ قتالُ أهلِ الحربِ في دارِنا فلا شـيءَ لِلمَدَدِ.

#### (تنبيةٌ)

قالَ في "البحر" ((وأفادَ "المصنّف" أنَّ المُقاتِلَ وغيرَهُ سواءٌ حتَّى يَستَحِقُّ الجنديُّ الَّذي لم يُقاتِلْ لمرضٍ أو غيرِهِ، وأنَّهُ لا يتميَّزُ واحدٌ على آخرَ بشيءٍ حتَّى أميرُ العسكرِ، وهذا بلا خلافٍ، كذا في "الفتح" ((^)، وفي "المحيط": والمُتطوِّعُ في الغَزْوِ وصاحبُ الدِّيوانِ سواءٌ). و ١٩٦٥٦ (قولُهُ: لا سُوْقِيُّ) هو الخارجُ معَ العَسْكَر للتّجارةِ، "نهر "(٩).

<sup>(</sup>١) المقولة [١٩٦٤٦] قوله: ((ولا تقسم غنيمة ثمَّة)).

<sup>(</sup>٢) "التاتر خانية": كتاب السّير ــ الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها ــ النوع الأول في بيان مكان القسمة ووقتها إلخ ٣٠٩/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٧/١١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها و "الشرنبلالية": ((لم يشاركهم)) وما أثبتناه من "الإحتيار".

<sup>(</sup>٥) "الإختيار": كتاب السِّير \_ فصل في الغنيمة وقسمتها ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٦) "شرح السِّير الكبير": باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ١٠٠٤/٣ ـ ١٠٠٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٩٢/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ق٢٤٤/ب.

أَسْلَمَ ثُمَّةَ (بلا قتالٍ) فإنْ قاتلوا شاركُوهُم (ولا مَن مات ثَمَّةَ قبْلَ قِسْمةٍ أو بَيْعٍ و) لو مات (بعد أحدِهِما ثُمَّةَ أو بعدَ الإِحْرازِ بدارِنا يُورَثُ نَصيبُهُ).....

[١٩٦٥٧] (قولُهُ: أَسْلَمَ تَمَّةَ) عائدٌ على الحربيِّ والمرتدِّ، وأفردَ الضَّميرَ للعطفِ بـ ((أو))، وزادَ في "الفتح"('): التَّاجرَ الَّذي دخلَ بأمانِ ولحقَ العَسْكَرَ وقاتلَ.

الطَّحاويِّ" مِنْ أَنَّ للإمام بيعَ الغنيمةِ. "الطَّحاويِّ" مِنْ أَنَّ للإمام بيعَ الغنيمةِ.

اللهُ اللهُ

قُلتُ: وفي "التَّتارِ خانيَّة "(٤) عن "المضمرات": ((ومَن ماتَ في دارِ الحربِ مِن الغانمينَ ـ بعدَ القِسْمةِ أو الإحرازِ بدارِنا، أو بعدَ بيعِ الإمامِ الغنائمَ في دارِنا أو في دارِ الحربِ لِيَقْسمَ التَّمنَ بينَهم، أو بعدَ ما نَفَلَ لهم شيئاً تحريضاً، أو بعدَ ما فَتَح الدَّارَ وجعلَها دارَ إسلامٍ \_ فإنَّهُ يُورَثُ نصيبُهُ، وإنْ ماتَ قبلَ واحدٍ مِن هذهِ بعدَ إصابةِ الغنيمةِ لا يُورَثُ)) اهد.

(قُولُهُ: وزادَ في "الفتح" التَّاجرَ الَّذي دخلَ بأمانِ إلخ) عبارتُهُ: ((والمرتدُّ إذا تابَ ولَحِقَ بالعَسْكَرِ، والتَّاجرُ إذا دخلَ بأمانٍ إذا كَحِقَ بالعسكرِ، وكذا مَن أسلمَ في دارِ الحربِ، إنْ قاتلوا استحقُّوا، وإلاَّ فلا شيءَ لهم)).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢٢٧/٥.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٦٥٣] قوله: ((ولم تبع الغنيمة قبلها)).

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٦٤٣/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية": كتاب السِّير ـ الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها ـ النوع الأول في بيان كان القسمة ووقتها إلخ ٣١١/٥ بتصرف.

لتَأْكُدِ مِلْكِه، "تتارخانية"(١). وفيها(٢): ((ادَّعـي رجـلٌ شـهودَ الوَقْعَةِ وبَرهَنَ وقـد قُسِمتْ لم تُنْقَضِ استحساناً، ويُعوَّضُ بِقَدْرِ حَظّهِ مِنْ بيتِ المالِ))، وما في "البحر"

والظَّاهرُ: أَنَّهُ يَمْلِكُ مَا قَبْضَهُ بِالتَّنفيلِ ثُمَّةَ، فَفِي كَلامِ "الدُّرِّ المنتقى" نَظَر ، فتدبّر.

[١٩٦٦٠] (قولُهُ: لتأكَّدِ مِلْكِهِ) عَلَّةٌ لقولِهِ: ((أو بَعدَ الإحرازِ بدارِنا))، فيُورَثُ نصيبُهُ إذا ماتَ في دارِنا قبلَ القِسْمةِ للتَّاكُدِ لا المِلْكِ؛ لأَنَّهُ لا مِلْكَ قبلَ القِسْمةِ، وهَذا لأنَّ الحقَّ المتأكَّدَ يُـورَثُ كحقِّ الرَّهن والرَّدِ بالعيبِ، بخلافِ الضَّعيفِ كالشُّفعةِ وخيارِ الشَّرطِ، "فتح"(").

[١٩٦٦١] (قولُهُ: استحساناً) لعلَّ وجهَهُ: تعسُّرُ النَّقْض.

## مطلبٌ في أنَّ معلومَ المستحقِّ مِن الوَقْفِ هل يُورَثُ؟

[١٩٦٦٢] (قولُهُ: وما في "البحر" من قياس الوَقْفِ) أي: عَلَّةِ الوَقْفِ، فإنَّهُ قالَ: ((إنَّهم صرَّحوا بأنَّ معلومَ المستحِقِّ لا يُورَثُ بعدَ موتِهِ على أحدِ القَولينِ، ولم أرَ ترجيحاً، وينبغي صرَّحوا بأنَّ معلومَ المستحِقِّ لا يُورَثُ بعدَ موتِهِ على أحدِ القَولينِ، ولم أرَ ترجيحاً، وينبغي [٣/ق٥٧/ب] التَّفصيلُ، فمَن ماتَ بعدَ خروجِ الغَلَّةِ وإحرازِ النَّاظرِ لها قبلَ القِسْمةِ يُورَثُ نصيبُهُ لتأكَّدِ الحقِّ فيهِ كالغنيمةِ بعدَ الإحرازِ بدارِنا، وإنْ ماتَ قبلَ الإحرازِ في يدِ المُتَولِّي لا يُورَثُ).

(قولُهُ: والظّاهرُ: أنّه يَمْلِكُ ما قبضَهُ بالتّنفيلِ ثمّة، ففي كلامِ "الدُّرِّ المنتقى" نَظَرٌ) لعلَّ كلامَهُ في التّنفيلِ بدون قَبْض، لا فيما إذا حصلَ قَبْض حتَّى يَرِدَ عليه تنظيرُ "المحشِّي"، تأمَّل. على أنَّ القولَ بأنّه يَمْلِكُ ما قبضَهُ ثمَّة بالتّنفيلِ يحتاجُ لنصٌ، والظّاهرُ ممَّا ذكرَهُ "الزَّيلعيُّ" وغيرُهُ \_ في علَّةِ علم ثُبُوتِ اللِّلْكِ بالهزيمةِ بدون إحرازِ الغنيمةِ في دارِنا من أنَّ الاستيلاءَ على المباحِ الذي هو سببٌ إنمَّا يكونُ بإثباتِ اليدِ والنَّقْ لِ، ولم يُوْجدِ النَّقْ لُ لقُدْرتِهم على الاستنقاذِ ظاهراً؛ إذ القوَّةُ لهم في دارِهم، فصار كما إذا قُسِمَ قبلَ الهزيمةِ أو قبلَ استقرارِها، فكانَ استيلاءً من وجهِ دونَ وجهٍ، فلم يَتِمَّ سببُ مِلْكِ المباحِ فلم يُمْلَكُ اهـ. \_: أنَّه لا يَمْلِكُ ما قبضَهُ بالتَّنفيلِ ثمَّة، ثمَّ رأيتُ "المصنّف" ذكرَ فيما يأتي في النَّنفيلِ: ((أنَّ حكمَهُ قطعُ حقِّ الباقينَ لا المِلْكُ قبلَ الإحرازِ إلخ)) اهـ. وعندَ "محمَّدٍ": يَثِبُتُ المِلْكُ بدونِهِ.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب السّير ـ الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصـة بهـا ــ النـوع الأول: في بيان مكان القسمة ووقتها إلخ ٥/١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "التاتر حانية": كتاب السِّير ـ الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها ـ نوع آخــر فيما إذا جمع الإمام نصيب كلِّ شخص من الغزاة إلخ ٣١٣/٥.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢٢٣/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٩٢/٥.

# من قياسِ الوَقْفِ على الغَنِيمةِ ـ ردَّه في "النهر"، وحرَّرناهُ في الوقفِ (١) (ولهم)....

المعام المعام والمؤذّ وقي "النّهر" ( ) حيثُ قال: ( (أقولُ: في "الدّرر والغرر" عن "فوائد صاحب المحيط": للإمام والمؤذّن وقفلٌ فلم يستوفيا حتّى ماتًا سقَطَ؛ لأنّه في معنى الصّلة، وكذا القاضي، وقيلَ: لا يَسقُطُ؛ لأنّه كالأجرةِ اهـ. وجزمَ في "البغية" بأنّه يُورَثُ بخلاف رزْق القاضي، وأنت خبيرٌ بأنّ ما يأخذُه القاضي ليس صِلةً كما هو ظاهرٌ ولا أَجْراً؛ لأنّ مثل هذه العبادةِ لم يَقُلْ أحدٌ بجوازِ الاستئجارِ عليها، بخلافِ ما يأخذُه الإمامُ والمؤذّنُ فإنّهُ لا يَنْفَكُ عنهما، فبالنّظرِ إلى الصّلةِ الأجرةِ يُورَثُ ما يَسْتَحِقُ إذا استُحِقَّ غيرَ مقيدٍ بظُهُورِ الغَلّةِ وقَبْضِها في يدِ النّاظرِ، وبالنّظرِ إلى الصّلةِ لا يُورَثُ وإنْ قبضَهُ النّاظرُ قبلَ الموت، وبهذا عُرِف أنّ القياسَ على الغنيمةِ غيرُ صحيح، وسيأتي لهذا مزيدُ بيان في الوقفِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى)) اهـ.

أقولُ: لَم يَفِ بَمَا وَعَدَ مِن بِيانِهِ فِي الوقفِ، وقولُهُ: ((أنَّ مَا يَاخِذُهُ القَاضِي لِيسَ صلةً)) مُخالِفٌ لِما فِي "الهداية" فَي وغيرها قبيلَ بابِ المرتدِّ كما سيأتي في ما يأخذُهُ الإمامُ ونحوهُ فيهِ معنى الصِّلةِ ومعنى الأجرةِ، والظَّاهرُ: أنَّ ذلكَ منشأُ الخلافِ المحكيِّ فِي "الدُّرر"، لكنْ ما جَزَمَ بهِ في "البغية "(۱) يقتضي ترجيحَ جانبِ الأجرةِ، وهو ظاهرٌ لا سيَّما على ما أفتى بهِ المتأخرونَ فِي "البغية" لأَم يُن جوازِ الأجرةِ على الأذانِ والإمامةِ والتَّعليمِ، وعلى في هذا مَشَى الإمامُ في "الطَّرسُوسيُّ" في "أنفع

(قولُهُ: فبالنَّظرِ إلى الأحرةِ يُورَثُ ما يَسْتحِقُّ إذا استُحِقَّ إلخ) عبارةً "النَّهرِ": ((فبالنَّظرِ إلى الأحرةِ يُورَثُ ما يَسْتحِقُّهُ غيرَ مقيدٍ إلخ)).

<sup>(</sup>١) انظر "الدر" عند المقولة [٢١٦٧٧] قوله: ((كالقاضي)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ق٣٢٤/ب.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢٠٠١. ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل ونصاري بني تغلب يؤخذ من أموالهم إلخ ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٢٥٢] قوله: ((القاضي والمفتى والمدرِّس)).

<sup>(</sup>٦) في النسخ جمعيها: "الغنية"، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما مرَّ عن "النهر" قبل أسطر، وقد نبّه عليه مصحُّحُ "ب".

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ك" و"ب" و"آ": ((وعن))، وما أثبتناه من "م" هو الصواب.

<sup>(</sup>A) في "الأصل" و "ك" و "آ": ((العلامة)).

الوسائل"(١) على أنَّ المدرِّسَ ونحوَهُ مِن أصحابِ الوظائفِ إذا ماتَ في أثناءِ السَّنةِ يُعطَى بِقَدْرِ ما باشرَ ويَسقُطُ الباقي، قالَ: ((بخلافِ الوقفِ على الأولادِ والذُّرِيَّةِ فإنَّهُ إذا مَاتَ مُستَحِقٌ منهم يُعتَبرُ في حقِّهِ وقتُ ظهورِ الغَلَّةِ، فإنْ ماتَ بعدَ ظهورِها ولو لم يَبْدُ صلاحُها صارَ ما يستحقُّهُ لورثتِهِ، وإلاَّ سَقَطَ)) اهـ. وتبعَهُ في "الأشباه"(١) وأفتى بهِ في "الفتاوى الخيريَّة"(١)، فليكنِ العملُ عليهِ مِن التَّفصيلُ والفرق بينَ كونِ المُستَحِقِّ مثلَ المدرِّسِ أو مِن الأولادِ، والله تعالى أعلمُ.

ثُمَّ رأيتُ الشَّيخَ "إسماعيلَ" في "شرحِهِ "(أنَّ على "الدُّرر" نقلَ قبيلَ بابِ المرتدِّ مثلَ ذلكَ عن المفتى "أبي السِّعود"، و: ((أَنَّ المدرِّسَ الثَّانيَ يَستحِقُّ الوظيفةَ مِن وقتِ إعطاءِ السُّلطانِ، فتُلحَقُ الأَيَّامُ الَّتِي قبلَ المباشرةِ بأيَّامِ المباشرةِ، حيثُ كانَ الأخذُ عن ميِّتٍ؛ لأَنَّها مِن مَبَادي أيَّامِ المباشرةِ كأيَّامِ المباشرةِ كأيَّامِ المباشرةِ كأيَّامِ المباشرةِ كأيَّامِ التَّعطيلِ)) اهد.

### (تنبيةٌ)

ظَهَرَ مِن كلامِ "الطَّرَسُوسيِّ" أنَّ معلومَ المدرِّسِ ونحوه يُورَثُ عنهُ بِقَدْرِ ما باشرَ وإنْ لم يَقْبضْها لم تَظْهَر الغَلَّةُ، وأنَّ معلومَ المستحِقِّ في وَقْفِ النُّرِيَّةِ يُورَثُ عنهُ بموتِهِ بعدَ ظهور الغَلَّةِ وإنْ لم يَقْبضْها

(قُولُهُ: وأنَّ معلومَ المستحِقِّ فِي وقفِ النَّرِيَّةِ يُورَثُ عنه بموتِهِ بعدَ ظُهُورِ الغَلَّةِ وإنْ لَم يَقْبِضُها النَّاظرُ إلخ) ولو كانَ الوقفُ يُؤجَّرُ أقساطاً فتمامُ كلِّ قِسْطٍ بمنزلةِ طُلُوعِ الغَلَّةِ، فمَن وُجدَ وقتَهُ استَحَقَّ كما أفتى به "الحانوتيُّ" اهد. "ردّ محتار" من الوقف، وفي "الفتاوى الكازرونيَّة" في ضِمْن جواب سؤال ما نصُّهُ: ((حيثُ كانَ الولدُ موجوداً قبلَ طُلُوعِ الغَلَّةِ يَدخُلُ في القِسْمةِ ويَستَحِقُّ كاملَ ما يخصُّهُ، وكذا لو تحقَّق وجودُهُ في بَطْنِ أمِّهِ وقتَ طلوعِ الغَلَّةِ، وهو الوقتُ الَّذي ينعقِدُ الزَّرعُ متقوَّماً، وأمَّا في الأرضِ المؤجَّرةِ على الأقساطِ كلَّ أربعةِ أشهرٍ، فقالَ "الكمال": المُعتَبرُ وُجُودُهُ قبلَ تمامِ الشَّهرِ الرَّابعِ)).

<sup>(</sup>١) "أنفع الوسائل": صـ٩٣١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": كتاب الوقف صـ٢٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) "الفتاوي الخيرية": كتاب الوقف ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) "الإحكام": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢/ق ٢٨١/ب.

# أي: للغانِمِين لا غيرُ (الانتفاعُ فيها) أي: في دار الحربِ (بعَلَفٍ وطَعامٍ وحَطَبٍ وسِلاحٍ

النَّاظرُ على خلافِ ما مرَّ() عن "البحر"، وينبغي أنْ تكونَ الغلَّةُ بعدَ قَبْضِ النَّاظرِ لها مِلْكًا للمستحقِّينَ وإنْ لم تُقْسَمْ حيثُ كانوا مائةً فأقلَّ، قياساً على الغنيمةِ إذا قُسِمَت على الرَّاياتِ قبلَ أنْ تُقْسَمَ على الرُّؤوس، فقد مرَّ() قريباً أنَّها تُمْلَكُ للشَّركةِ الخاصَّةِ.

فالحاصلُ: أنَّ غُلَّة الوقف بعد ظهورِها تُورَثُ؛ لأنَّه تأكَّد فيها حقُّ المستحقِّين، وبعدَ إحرازِها بيدِ النَّاظِ صارَت مِلْكاً لهم، وهي في يدِهِ أمانة لهم يَضْمَنُها إذا استهلكَها أو هَلكَتْ بعد امتناعِهِ عن قِسْمتِها إذا طَلَبُوا القِسْمَة، وإذا كانت حنطة أو نحوَها يَصِحُ شراءُ النَّاظِ حصَّة أحدِهم منها، هذا ما ظهر لي، ويؤيِّدُهُ ما سيأتي (٣) في الحوالِةِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى عن "البحر"؛ حيثُ جَعَلَ الحوالة على النَّاظر مِن المُستحِقِّ كالحَوالةِ على المُودَع، والله سبحانَهُ أعلمُ.

ا ١٩٩٦٤٤ (قُولُهُ: أي: للغانمينَ) أي: ثمَّن لهُ سَهُمٌّ أو رَضْخٌ (٤)، "شُرُّ نبلاليَّة" (٥)، ويأخذُ الجنديُّ ما يكفيهِ ومَن معَهُ مِن عبيدِهِ ونسائِهِ وصِبْيانِهِ الَّذين دخلوا معَهُ، "بحر" (٦).

19770 (قُولُهُ: لا غيرُ) فَخَرَجَ التَّاجِرُ والدَّاخِلُ لِحَدِّمةِ الجُنْديِّ بِأَجْرٍ إلاَّ أَنْ يكونَ قد خَبَزَ الحِنْطةَ أو طَبَخَ اللَّحِمَ فلا بأسَ بهِ حيئذٍ؛ لأَنَّهُ مَلَكَهُ بالاستهلاكِ، ولو فعلوا لا ضمانَ عليهم، "بحر" (أنهُ الحِنْطةَ أو طَبَخَ اللَّحِمَ فلا بأسَ بهِ حيئذٍ؛ لأَنَّهُ مَلَكَهُ بالاستهلاكِ، ولو فعلوا لا ضمانَ عليهم، "بحر" (أنهُ الحِنْطةَ أو طَبَخَ الشَّعيرُ، "درّ منتقى" (أنهُ عَلَفٍ دوابِّهِ البُرَّ إذا لم يُوجَدِ الشَّعيرُ، "درّ منتقى" (أنهُ اللهُ يُوجَدِ الشَّعيرُ، "درّ منتقى" (أنهُ اللهُ يُوجَدِ الشَّعيرُ، "درّ منتقى" (أنهُ اللهُ اللهُ اللهُ يُوجَدِ الشَّعيرُ، "درّ منتقى" (أنهُ اللهُ اللهُ

19971 (قولُهُ: وَطَعَامٍ) أطلقَهُ فشَملَ المهيَّـأُ للأكلِ وغيرِهِ، حتَّى يجوزُ لهم ذبحُ المواشي ويَرُدُّونَ جُلُودَها في الغنيمةِ، "بحر"(^).

<sup>(</sup>١) المقولة [١٩٦٦٢] قوله: ((وما في "البحر" من قياس الوقف)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٦٤٨] قوله: ((فتصح)).

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر" عند المقولة [٢٥٨٤٨] قوله: ((ينبغي أن تصح)).

<sup>(</sup>٤) ((رَضَخُ له: أعطاه عطاءً غيرَ كثيرٍ))، أفاده في "القاموس" مادة ((رَضَخَ)).

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٩٣/٥.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٦٤٣/١ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٩٣/٥.

ودُهْنِ بلا قِسْمةٍ) أطلقَ الكلَّ تَبَعاً لـ"الكنز"(١)، وقيَّد في "الوِقايةِ" السِّلاحَ بالحاجةِ، وهو الحقُّ، وقيَّد الكُلَّ في "الظَّهيريةِ"(٢): ((بعدَمِ نَهْي الإمامِ عن أَكْلِه،.....

[٢٩٦٦٨] (قولُهُ: ودُهن) بالضمِّ: ما يُدهَنُ بهِ، أمَّا بالفتح فهو مصدرٌ، والأوَّلُ هنا أَولَى لتناسقِ المُورِدِ المعطوفاتِ، خلافاً لـ "العينيِّ"(٢) كما أفادَهُ في "النَّهر "(٤)، والمرادُ بالدُّهنِ ما يُؤكَلُ لقولِ "الزَّيلعيِّ"(٥): ((إِنَّ ما لا يُؤكَلُ عادةً لا يجوزُ لهُ تناولُهُ مثلَ الأدويةِ والطِّيْبِ ودُهْنِ البَنفسجِ وما أشبهَ ذلك)) اهـ. ولا شكَّ أَنهُ لو تحقَّقَ بأحدِهم مرضٌ يُحْوِجُهُ إلى استعمالِها جازَ كما بحَثه في "الفتح"(٢)، وصرَّحَ بهِ في "المحيط"، "بحر"(٧).

[1979] (قولُهُ: وقيَّدَ في "الوقاية" (^) إلح قالَ في "الدُّرِّ المنتقى " ((اعلم أنَّهُ ذَكَرَ في "فتح القدير " (١٠) أنَّ استعمالَ السِّلاحِ والكُراعِ والفَرَسِ إلمَّا يجوزُ بشرطِ الحاجةِ، بأنْ ماتَ فَرَسُهُ أو انكسرَ سيفُهُ، أمَّا إذا أرادَ أنْ يُوفِّرَ سيفَهُ وفرسَهُ باستعمالِ ذلكَ فلا يجوزُ، ولو فَعَلَ أثِمَ ولا ضمانَ عليهِ إنْ تَلِفَ، وأمَّا غيرُ السِّلاحِ ونَحْوِهِ ممَّا مرَّ (١١) كالطَّعامِ فشرَطَ في "السِّير الصَّغير" الحاجةَ إلى السَّاولِ مِن ذلكَ وهو القياسُ، ولم يَشتَرِطُها في "السِّير الكبير " (١١)، وهو الاستحسانُ، وبهِ قالَتِ الأَئمَّةُ الثَّلاثةُ، فيجوزُ لكلِّ من الغنيِّ والفقيرِ تناولُهُ)) اهد. ملحَّصاً، وهكذا ذكرَهُ في "الشُرُنبلاليَّة" (١٠)،

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السِّير ـ باب في بيان أحكام الغنائم وقسمتها ٣١٠/١.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب السّير \_ الفصل الخامس فيما يحلُّ الانتفاع به من الغنيمة ق١٦٥/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السّير \_ باب في بيان أحكام الغنائم وقسمتها ٣١٠/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ق٢٤/ب.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢٢٩/٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٩٣/٥.

<sup>(</sup>٨) انظر "شرح الوقاية": كتاب السِّير ـ باب المغنم وقسمته ١/١١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٩) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٦٤٣/١ ـ ٦٤٣ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢٢٨/٥.

<sup>(</sup>۱۱) صـ۲٥٥ "در".

<sup>(</sup>١٢) انظر "شرح السّير الكبير": باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب ١٠١٧/٣.

<sup>(</sup>١٣) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨٨/١ (هامش "الدرر والغرر").

# فإنْ نَهَى لَم يُبَحْ))، فينبغي تقييدُ الْمُتونِ به (و) بلا (بَيعٍ وتَموُّلٍ)(١) فلو باع.....

ولا يخفى ترجيحُ الاستحسان ههنا.

قلتُ: وهو ما اختارَهُ "الماتنُ" ـ يعني: صاحبَ "الملتقى"(٢) ـ وهو الحقُّ كما علمتَ اهـ. قالَ في "النَّهر"(٢): ((ولو احتاجَ الكُلُّ إلى السِّلاحِ والثِّيابِ قَسَمَها حينئذٍ، بخلافِ السَّبيِ إذا احتيجَ إليهِ ولو للخِدْمةِ لكونِهِ مِن فُضُولِ الحوائج)) اهـ. وفسَّرَ الحاجةَ بالفقرِ.

قلتُ: والظَّاهرُ أنَّها أعمُّ إذ لو كان غنياً ولا يَجدُ ما يشتريهِ فهو كذلكَ.

روحَلَّ المأكولُ مطلقاً إلاَّ لنهي الإمامِ، فالمنعُ مطلقاً كمنع استباحةِ الفَرْجِ مطلقاً؛ لأنَّ الفَرْجَ لا يَحِلُ وحَلَّ المأكولُ مطلقاً إلاَّ لنهي الإمامِ، فالمنعُ مطلقاً كمنع استباحةِ الفَرْجِ مطلقاً؛ لأنَّ الفَرْجَ لا يَحِلُ إلاَّ بالمِلْكِ، ولا مِلكَ قبلَ الإحرازِ بدارِنا ولو أمتَهُ المأسورةَ، بخلافِ امرأتِهِ المأسورةِ ومدبَّرتِهِ وأمِّ ولا مِلكَ قبلَ الإحرازِ بدارِنا ولو أمتَهُ المأسورةَ، بخلافِ امرأتِهِ المأسورةِ ومدبَّرتِهِ وأمِّ ولدِهِ إنْ لم يطأهنَّ الحربيُّ كما سيجيءُ، فليُحفظ، "درّ منتقى" الكنْ في "البحر" ("("): ((ينبغي أنْ يُقيَّدَ النَّهيُ عن المأكولِ والمشروبِ بما إذا لم تَكُنْ حاجةٌ، فإنْ كانَت لا يَعْمَلُ نهيُهُ)) اهد.

19701 (قولُهُ: وبلا يَيْع وتَمَوُّل) أي: لا ينتفعُ بالكلِّ بالبيعِ في دارِ الحربِ قبلَ القسمةِ أصلاً، احتيجَ إليهِ أَوْ لا، ولا التَّموُّلِ لعدمِ المِلْكِ، وإغَّا أُبِيحَ الانتفاعُ للحاجةِ، والمباحُ لهُ لا يَملِكُ البيعَ، "درّ منتقى "درّ منتقى "درّ منتقى اللهُ، وللمرادُ بالتَّموُّل: أنْ يبقى ذلكَ الشَّيءُ عندَهُ يجعلُهُ مالاً لهُ، ولذا قبالَ "القُهستانيُّ "(د): ((وإذا استعملَ السِّلاحَ ونحوَهُ يردُّهُ إلى المَعْنمِ)).

777/7

<sup>(</sup>١) في "و": ((وبلا بيع ولا تمولِ)).

<sup>(</sup>٢) "ملتقى الأبحر": كتاب السير ـ باب الغنائم وقسمتها ٣٦١/١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السيّر ـ باب الغنائم وقسمتها ق٣٢٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٢٤٤/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٩٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٢٤٤/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل فتح البلاد عنوة ٣١٧/٢.

رَدَّ ثَمنَه، فإنْ قُسِمتْ تَصَدَّقَ به لو غيرَ فقيرٍ، ومَن وَجَدَ ما لا يَمْلِكُهُ أهلُ الحربِ كَـ: صَيْدٍ وعَسَلِ فهو مُشترَكُ، فيتوقَّفُ بيعُهُ على إجازةِ الأميرِ، فإنْ هَلَكَ، أو التَّمنُ أنفعُ أَجازَه، وإلاَّ ردَّهُ للغنيمةِ، "بحر"

[١٩٦٧٢] (قولُهُ: رَدَّ ثمنَهُ) أي: إذا أجازَهُ الإمامُ؛ لأنَّهُ بيعُ الفُضُوليِّ، "نهر "(١).

[١٩٦٧٣] (قولُهُ: فإنْ قُسِمَتْ) أي: الغنيمةُ، تصدَّقَ بهِ أي: بالثَّمنِ؛ لأَنَّهُ لقلَّتِهِ لا تُمْكِنُ قِسْمتُهُ فتعذَّرَ إيصالُهُ إلى مُسْتَحِقِّهِ فيتصدَّقُ بهِ كاللَّقَطَةِ كما في "الفتح"(٢).

[١٩٦٧٤] (قولُهُ: لو غيرَ فقير) فلو فقيراً يأكلُهُ، "بحر" (٢).

١٩٦٧٥٦ (قولُهُ: ما لا يَمْلِكُهُ أهلُ الحربِ) أي: شيئاً غيرَ مملوكٍ لهم، لكنْ يُخَصُّ منهُ ما يشتركُ فيهِ العامَّةُ؛ لِما في "البحر"(1): ((لو حَشَّ الجنديُّ الحشيشَ في دارِ الحربِ أو استقى الماءَ وباعَهُ طابَ لهُ تَمَنُهُ)).

[١٩٦٧٦] (قولُهُ: فهو مُشتَرَكٌ) أي: بينَ الغانمينَ فلا يختصُّ بهِ الآخذُ، "بحر"(٥).

١٩٩٧٧] (قُولُهُ: أَجَازَهُ) أي: وأَخِذَ الثَّمنَ وردَّهُ فِي الغنيمةِ وقَسَمَهُ بينَ الغانمينَ، "بحر".

[١٩٦٧٨] (قولُهُ: وإلاَّ) صادقٌ بصورتَينِ: إحداهُماً: لو كانَ المبيعُ قائماً، والثَّانيةُ: لو كانَ المبيعُ أنفعَ مِن الثَّمنِ، وظاهرٌ: أنَّهُ فيهما يُفسَخُ البيعُ ويُرَدُّ المبيعُ للغنيمةِ معَ أنَّهُ إذا كانَ قائماً والثَّمنُ أنفعُ لهم أجازَهُ كما في "البحر"(٧)، فيتعيَّنُ حَمْلُ قولِهِ: ((أو الثَّمنُ أنفعُ)) على معنى: أو لم يَهْلِكُ

(قولُهُ: فيتعيَّنُ حَمْلُ قولِهِ: ((أو النَّمنُ أنفعُ)) على معنى إلخ) أي: فلا تكونُ مسألةُ ما إذا كانَ قائماً

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ق٢٤/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٥/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٩٣/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السير ـ باب الغنائم وقسمتها ٥٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٩٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٥/٤.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٩٣/٥ ٩٤.

(وبعد الخُروجِ منها لا) إلاَّ برضاهُم (ومَن أسلمَ منهم) قَبْلَ مَسْكِهِ (عَصَمَ نفسَهُ وطِفْلَهُ وكلَّ ما (۱) مَعَه)...

والتُّمنُ أنفعُ.

(١٩٦٧٩) (قولُهُ: وبعدَ الخُرُوجِ منها) أي: من دارِ الحربِ لا، أي: لا يُنتَفَعُ بشيء ممَّا ذُكِرَ لزوالِ المُبيح، ولأنَّ حقَّهم قد تأكَّدُ حتَّى يُورَثُ نصيبُهم، "بحر" ((٢)، زادَ في "الكنز" وغيرِهِ: ((وما فَضَلَ ردَّهُ)) أي: والَّذي فَضَلَ في يدِهِ ممَّا أخذَهُ قبلَ الخروجِ مِن دارِ الحربِ ردَّهُ الآخذُ إلى الغنيمةِ بعدَ الخروجِ إلى دارِنا؛ لزوالِ الحاجةِ الَّتي هي مَناطُ الإباحةِ، وهذا التَّعليلُ يفيدُ أنَّهُ لو كانَ فقيراً أكلهُ بالضَّمانِ كما في "المحيط"، هذا كلَّهُ قبلَ القسمةِ، أمَّا بعدَها فإنْ كانَ غنياً وكانت العينُ قائمةً تصدَّقَ بها، وبقيمتِها لو هالكةً، وإنْ كانَ فقيراً انتفعَ بها، "نهر" (٤).

[١٩٦٨٠] (قولُهُ: ومَنْ أسلمَ منهم) أي: في دارِ الحربِ؛ لأنَّ المستأمِنَ إذا أسلمَ في دارِ الحربِ ثمَّ ظَهَرنا على دارِهِ فجميعُ ما حلَّفَهُ فيها مِن الأولادِ الصِّغارِ والمالِ فَيءٌ؛ لأنَّ التَّباينَ قاطعٌ للعِصْمـةِ ولنَّبَعيَّةِ، "بحر"(°).

[١٩٦٨١] (قولُهُ: قبلَ مَسْكِهِ) قيَّدَ بهِ؛ لأَنَّهُ لو أسلمَ بعدَهُ فهو عبدٌ؛ لأَنَّهُ أسلمَ بعدَ انعقادِ سببِ الله فيه، "بحر"(")، وقيَّدَ في "البحر"(") ـ وتبعَهُ في "النَّهر"(") ـ بقيدٍ آخرَ، وهو قولُهُ: ((ولم يَخْرُجْ

والتَّمنُ أَنفَعُ دَاخلةً فيما بعدَ ((إلاً)) بل فيما قبلَها، وهـو المسألةُ التَّانيةُ، والدَّاخلُ ـ حينتا تحت قولِهِ: ((وإلاً)) ـ صورةٌ واحدةٌ، وهي ما إذا كانَ المبيعُ قائماً وهو أنفعُ من التَّمنِ، ثمَّ إنَّ الإجـازةَ بعدَ الهـالاكِ استحسانٌ، والقياسُ: أنْ لا تَصِحَّ بعدَهُ كما في "البحر".

<sup>(</sup>١) في "و": ((وكلَّ مال معه)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٩٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٣١٠/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير - باب الغنائم وقسمتها ق٢٦٥/ب - ٣٢٥/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٩٥/٥.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٩٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٥/ ٩٤.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ق٢٦/أ.

فإنْ كانوا أُخِذُوا أَحْرَزَ نَفْسَهُ فقط (أو أُودَعَه مَعصُوماً) ولو ذِميّاً، فلو عند حَرْبيًّ فَهَيْءٌ، كما لو أسلمَ ثمَّ خَرَجَ إلينا، ثمَّ ظَهَرْنا على الدَّارِ فمالُهُ ثَمَّةَ فَيءٌ سِوَى طِفْلِهِ؛ لتَبَعيَّتِهِ (لا ولدَهُ الكبيرَ وزَوجتَه،....

إلينا))، وفيهِ كلامٌ يأتي (١) قريباً.

[١٩٦٨٢] (قولُهُ: فإنْ كانوا أُخِذُوا) أي: قبلَ إسلامِهِ.

[١٩٦٨٣] (قولُهُ: أو أودعَهُ مَعْصُوماً) [٣/ق٢٦/ب] قيَّدَ بالوديعةِ؛ لأنَّ ما كانَ غَصْباً في يدِ مسلم أو ذمِّيًّ فهو فَيءٌ عندَ "الإمام"، خلافاً لهما، "بحر"(٢).

معدَهُ: ((وما أودعَهُ مسلماً أو ذِمِّيًا ليسَ فَيْعاً))، فقد نَظَرَ إلى صدر كلامِهِ المُوهِمِ ولم يَنظُر إلى عجدَهُ: ((وما أودعَهُ مسلماً أو ذِمِّيًا ليسَ فَيْعاً))، فقد نَظَرَ إلى صدر كلامِهِ المُوهِمِ ولم يَنظُر إلى عجرُوهِ، وستأتي ((م) المسألةُ في المستأمِنِ متناً، حيثُ قالَ: ((وإنْ أسلمَ ثُمَّةَ فجاءَنا فَظَهَرَ عليهم فطِفْلُهُ حُرُّ مسلمٌ، ووديعتُهُ معَ معصومٍ لهُ وغيرُهُ فَيءٌ))، ومِن ثَمَّ قالَ "الزَّيلعيُّ" ((إنَّ حُكْمَ المسألتين واحدٌ))، وبهِ ظَهرَ أنَّ تقييدَ "البحر" (() - بقولِهِ: ((ولم يَخرُجُ إلينا)) - غيرُ صحيح.

آهُ ١٩٦٨، (قُولُهُ: لا ولدَهُ الكبيرَ) لأنَّهُ كَافِرٌ حربيٌّ ولا تبعيَّةً (١)، وكذا زوجتُهُ، "بحر "(٩)، ومُفَادُهُ: أنَّ المرادَ بالكبير البالغُ، وأنَّ الصَّغيرَ يتبعُهُ ولو كانَ يُعبِّرُ عن نفسِهِ، خلافاً لِما قيلَ:

<sup>(</sup>١) المقولة [١٩٦٨٤] قوله: ((سوى طِفْلِهِ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها د/٩٤.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ق٢٥/أ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٢٣٠/٥.

<sup>(</sup>٥) صـ٢٥٦ "در".

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب المستأمن \_ فصل لا يُمَكِّنُ مستأمنٌ فينا سَنَةً ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٧) المارّ في المقولة [١٩٦٨١].

<sup>(</sup>٨) في "الأصل" و"ك": ((تبعيته)).

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ٩٤/٥.

وحَمْلُها وعَقَارَهُ، وعبدَهُ الْمُقَاتِلَ) وأَمتَهُ الْمُقَاتلةَ، وحَمْلُها؛ لأنَّه جُزءُ الأمِّ. (حَرْبيُّ دَحَلَ دارَنا بغيرِ أمان) فأخذَهُ أحدُنا (فهو) وما معه (فييُّ لكلِّ المسلمين، سواءٌ (أُخِذَ قَبْلَ الإسلامِ أو بَعْدَهُ) وقالا: لآخذِهِ خاصّةً، وفي الخُمُسِ روايتان، "قنية"(١)،......

إنَّه لا يتبعُهُ في الإسلامِ إلاَّ إذا كانَ صغيراً لا يُعبِّرُ عن نفسِهِ كما قدَّمناهُ<sup>(٢)</sup> في الجنائزِ، وســنذكرُهُ<sup>(٣)</sup> أيضاً في فصلِ استئمانِ الكافرِ، فاغتنمْ ذلكَ فإنَّهُ أحطاً فيهِ كثيرٌ.

إ ١٩٦٨٦] (قُولُهُ: وَحَمَلُهَا) لأنَّهُ جَـزَّ منها فيُرَقُّ برِقِّها، والمسلمُ مَحَلُّ للتَّملُّكِ تبعاً لغيرِهِ، بخلافِ المنفصل؛ لأنَّهُ حرُّ لانعدام الجزئيَّةِ عندَ ذلكَ، "بحر<sup>ا(١)</sup>.

١٩٦٨٧٦ (قولُهُ: وعقارَهُ) وكذا ما فيهِ مِن زَرْعِ لم يُحصَدُ؛ لأنَّهُ في يدِ أهلِ الدَّارِ؛ إذ هو مـن جملةِ دار الحربِ فلم يكنْ في يدِهِ إلاَّ حكماً، "نهر"(٥).

اِ ۱۹۹۸۸ (قولُهُ: وعبدَهُ المقاتل) لأنَّهُ لَمَّا تمرَّدَ على مولاهُ خَرَجَ مِن يدِهِ وصارَ تبعاً لأهلِ دارهِ، "بحر"(٦).

197891 (قولُهُ: قبلَ الإسلامِ أو بعدَهُ) لعلَّهُ لانعقادِ سببِ المِلْكِ فيهِ للمسلمينَ، والإسلامُ لا يمنعُ الرِّقَّ السَّابِقَ عليهِ، "ط"(٧).

المعمر المبارع عن الباب عن الباب عن المباب عن

[١٩٦٩١] (قولُهُ: وفي الخُمُسِ) أي: في وحوبِ الخُمُسِ روايتانِ عن "الإمامِ"، وكذا عن "محمَّد"

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب السِّير - باب بيع الغنائم وما يتعلق به ق٦٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة ( ١٥٥٧] قوله: ((كصبيّ سُبيّ مع أحدِ أبويه)).

<sup>(</sup>٣) المقولة (١٩٩٣٤] قوله: ((وأولاد)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ق٥٦٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الجهاد \_ باب المغنم وقسمته ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٥٩٦٠٥] قوله: ((ولو نادى المشرك)).

وفيها (١): ((استَأَجرَهُ لِخِدْمةِ سَفَرِه فغَزَا بفرَسِ المُستَأجِرِ وسلاحِهِ فسَهمُهُ بينهُما إلاَّ إذا شَرَطَ في العقدِ أنَّه للمُستَأجر)).

كما قدَّمناهُ (٢).

744/4

(١٩٦٩٢) (قولُهُ: استأجرَهُ لخدمةِ سَفَرِهِ إلخ) هذهِ مِسن مسائلِ الفصلِ الآتي، ووجهها غيرُ ظاهرٍ، فإنَّ أجيرَ الغازي للجدْمةِ لا سَهْمُ (٢) لهُ؛ لأحذهِ على حروجهِ مالاً، إلاَّ إذا قَاتَلَ وتَرَكَ العملَ كما في "شرح السيّر"(٤)، وفيهِ (٥): ((لو دخلَ دارَ الحربِ فارساً ثمَّ دَفَعَ فرسَهُ لرجلِ ليُقَاتلَ عليهِ على أنَّ سَهْمَ الفَرَسِ لصاحبِهِ جازَ؛ لأنَّهُ لو لم يشرطُ (٦) ذلك كانَ سَهْمُ فرسِهِ له ولو كانَ ذلك قبلَ الدُّحولِ فسهمُ الفَرَسِ لَمَن أدخلَهُ دارَ الحربِ؛ لأنَّ السَّببَ ـ وهو الانفصالُ فارساً ـ قد انعقدَ لهُ، ويكونُ لصاحبِ الفرسِ عليهِ أَحْرُ مِثْلِ فَرسِهِ (٧)). اه ملحَصاً، فتأمَّل، والله سبحانَهُ أعلمُ.

(قُولُهُ: ووجهُها غيرُ ظاهرٍ إلخ) بل وجهُها ظاهرٌ، وذلكَ لأنَّه إذا تَرَكَ الخِدْمةَ استَحَقَّ سَهْمَ الرَّاجلِ بقتالِهِ، واستحقَّ ربُّ الفرسِ سهمَها لانعقادِ السَّب له، وإذا شرطا السَّهْمَ للمستأجرِ كانَ له، ولا يستحقُّ الأجيرُ شيئاً منهُ لأخذِهِ على خروجِهِ مالاً وهو الأجرُ.

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب السيّر ـ باب بيع الغنائم ق ٦٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٦٠٥] قوله: ((ولو نادى المشرك)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((سهر)) بالراء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) "شرح السيرالكبير": باب سهمان البراذين ٨٩٧/٣.

<sup>(</sup>٥) "شرح السيّر الكبير": باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب ٩٧٣/٣.

<sup>(</sup>٦) في "آ": ((يشترط)).

<sup>(</sup>٧) ((فرسه)) ساقطة من "الأصل".

## ﴿فصلٌ فِي كيفيَّة القسمة ﴾

(الْمُعتبَرُ في الاستِحقاق) لِسَهْمِ فارسٍ وراجلٍ (وقتُ الْمُجاوَزةِ) أي: الانفصالِ من دارِنا، وعند "الشَّافعيِّ": وقتُ القتالِ....

## ﴿فصلٌ فِي كيفيَّة القسمة ﴾

لَمَّا فرغَ من بيانِ الغنيمةِ شرعَ في بيانِ قِسْمتِها، وأفردَها بفَصْلٍ لكثرةِ شُعَبِها. وهي: جَعْلُ النَّصيبِ الشَّائعِ مُعيَّناً، "نهر"(١).

### مطلبٌ: مخالفةُ الأميرِ حرامٌ

قالَ في "الملتقى"(٢): ((وينبغي للإمامِ أَنْ يَعْرِضَ الجيشَ عندَ دخولِ دارِ الحربِ ليعلمَ الفارسَ من الرَّاحلِ))، قالَ في "شرحِه"(٣): ((وأنْ يَكتُبَ أسماءَهم، وأن يُؤمِّرَ عليهم مَن كانَ بَصِيراً بـأمورِ الحربِ وتدبيرِها ولو من المَوالي، وعليهم طاعتُهُ؛ لأنَّ مخالفةَ الأميرِحرامُ إلاَّ إذا اتَّفقَ الأكثرُ أَنَّه ضَرَرٌ فيُتبَعُ)) اهـ.

[١٩٦٩٣] (قولُهُ: المُعتَبَرُ في الاستحقاق) أي: استحقاق الغانمينَ لأربعةِ أخماسِ الغنيمةِ؛ لأنَّ خُمُسَهُ أَيْ لِللَّهِ مُحُمَّسَهُ وَلِلرِّسُولِ ﴿ وَأَنَّ لِللّهِ مُحُمَّسَهُ وَلِلرِّسُولِ ﴾ [الأنفال خُمُسَهَا يُخْرِجُهُ الإمامُ للهِ تعالى كما سيجيءُ (١)، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ لِللّهِ مُحُمَّسَهُ وَلِلرِّسُولِ ﴾ [الأنفال ١٤]، "در منتقى "(٥).

١٩٦٩٤٦ (قولُهُ: وقتُ المجاوزةِ) برفعِ: ((وقتُ)) على أنَّه خبرُ المبتدأِ.

١٩٦٩٥٦ (قولُهُ: أي: الانفصالِ من دارِنا) أي: محاوزةِ الدَّرْب، وهو الحدُّ الفاصِلُ بينَ دارِ الإسلامِ ودارِ الحربِ، "نهر"(٦).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ق٢٥/أ.

<sup>(</sup>٢) "مُنتقى الأبحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل كيفية توزيعها ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٦٤٦/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٧٢١] قوله: ((والخُمُسُ الباقي)).

<sup>(</sup>د) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١/٥٦ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السِّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ق٥٦٣/ب.

(فلو دَخَلَ دارَ الحربِ فارساً فنَفِق) أي: مات (فَرَسُهُ استَحَقَّ سَهْمَين، ومَنْ دَخَلَ راجلاً فشَرَى فَرَساً استَحَقَّ سَهْماً،....

الشُّرُنبلاليَّة" (١) عن "الإختيار" (٢) وغيرِه؛ لأنَّه تأهَّبَ للقتالِ على الفَرَسِ، والمتأهِّبُ للشَّيءِ كالمُباشرِ له.

[١٩٦٩٧] (قولُهُ: فنَفِقَ) كَفرِحَ ونَصَرَ: نَفِدَ وفَنِيَ، "قاموس" (")"، "ط" (الله وشَمِلَ ما لو قَتَلَ فرسَهُ رجلٌ وأخذَ منه القيمة كما في "البحر" (٥)، ومثلُهُ: ما لو أخذَهُ العدوُّ كما في "شرح السِّير" (١)، واحتَرَزَ به عمَّا لو باعَهُ قبلَ القتالِ فإنَّه يَستَحِقُّ سَهْمَ راجلٍ كما يأتي (٧).

(١٩٦٩٨) (قولُهُ: استَحَقَّ سَهُمَينِ) سَهُمَّ لنفسِهِ وسَهُمَّ لِفَرَسِهِ، وهذا عندَهُ، وعندَهما: ثلاثةُ أسهم، له سهم، ولِفَرَسِهِ سهمان؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فَعَلَ ذلكَ على ما رواهُ "البحاريُّ" وغيرُهُ (^)،

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد . باب المغنم وقسمته ١/٢٨٨ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "الإختيار": كتاب السّير ـ فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة ((نفق)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ـ فصل في كيفية القسمة ٢/٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٦) "شرح السّير الكبير": باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يُسهِمُ له منهم في الغصب إلخ ٣٥٥/٣.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٩٧٠٦] قوله: ((لا لو باعه)).

ولا يُسهَمُ لغير فَرَسٍ واحدٍ) صحيحٍ كبيرٍ (صالحٍ لقتال) فلو مريضاً إنْ صَحَّ قبْلَ الغنيمةِ استحقَّهُ استحساناً،

وحَمَلَهُ "أبو حنيفةً" على التَّنفيلِ توفيقاً بينَ الرِّواياتِ، "ملتقى" و"شرحِه"(١)، وإذا كانَ حَدِيثٌ في البخاريِّ" كانَ البخاريِّ" وحديثٌ آخرُ في غيرِهِ رجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ أو رجالُ رَوَى عنهم "البخاريُّ" كانَ الحديثانِ متساويينِ، والقولُ بأنَّ الأوَّلَ أصحُّ تحكُّمٌ لا نقولُ به، معَ أنَّ الجَمْعَ وإنْ كانَ أحدُهما أقوى أوْلى من إبطال الآخر، وتمامُهُ في [٣/ق٧٢/أ] "الفتح"(٢).

[١٩٦٩٩] (قولُهُ: ولا يُسهَمُ لغيرِ فَرَسِ واحدٍ) وعندَ "أبي يوسفَ": يُسهَمُ لِفَرَسينِ، وما رُوِيَ فيه يحمَلُ على التَّنفيلِ أيضاً، "درُّ منتقى"(٢).

العَرْضَ بَانَّ هذا يُغنِي عن قولِهِ: ((صحيحٍ كبيرٍ))، وفيه: أنَّه لا يلزمُ من كونِهِ صحيحاً كبيراً صلاحيَتُهُ للقتالِ لجوازِ كونِهِ حَرُوناً، أو لا يَجْري فلا يصلحُ

<sup>=</sup> وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٢٠)، وابن عـدي ٤٦٠/٤، والطبري في "تهذيبه" (١٠٠٢)، والبيهقي ٣٢٥/٦ من طريق عبد الله بن عمر العُمَري عن نافع عن ابن عمر به. وقد خَطَّأ البيهقي والدارقطني والنيسابوري (ولـلراجل سهماً) بدل (للرجل)، وانظر "الفتح" ٦٨/٦.

ورواه حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٣/٧، والطبري في "تهذيبه" (٩٩٨).

ورواه عبد الله بن حُمران حدثنا المسعودي عن ابن أبي عمرة عن أبيه نحـو حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود (٢٧٣٥)، والطبري في "تهذيبه" (١٠٠٥) عن شـعبة عـن أبي إسحاق عن هاني، بن هاني، عن علي قال: ((للفرس سهمان وللرجل سهم في الغنائم موقوف)).

وروي العديدَ من المرسلات عن مكحول والحسن وابن سيرين وغيرهم.

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١/ ٥٤٥، (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٥-٢٣٦-٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٢٤٦/١ (هامش "مجمع الأنهر").

لا لو مُهْراً فكَبِرَ، "تتارخانية"(١). وكأنَّ الفرقَ حُصُولُ الإرهابِ بكبيرٍ مريــضٍ لا بالمُهْرِ، ولو غُصِبَ فرسُهُ......

للكُرِّ والفَرِّ، أفادَهُ "ط"(٢)، لكنَّ مرادَ المعترضِ أنَّ كلامَ "المتنِ" يُغني عمَّا زادَهُ "الشَّارِحُ"، فالأَوْلى: الجُوابُ: بأنَّه زادَ ذلكَ تفسيراً لقولِ "المتنِ": ((صالحِ للقتالِ))، نعم كانَ الأَوْلى تأخيرَهُ عنه كما فَعَلَهُ فِي "الشُّرُنبلاليَّة"(٣)، فافهم.

#### (تنبية)

يُشترَطُ في الفَرَسِ أَنْ لا يكونَ مُشتَرَكًا، فلا سَهْمَ لفَرَسٍ مُشتَركٍ للقتالِ عليه، إلاَّ إذا استأجرَ أحدُ الشَّريكينِ (١٠ حِصَّةَ الآخرِ قبلَ الدُّخولِ، "درُّ منتقى "(٥)، واستفيدَ منه: أنَّه لا يُشترَطُ أَنْ يكونَ الفَرَسُ مِلْكَهُ، فيشمَلُ المستأجرَ والمستعارَ، وكذا المغصوبُ، كما يأتي (٦).

[١٩٧٠١] (قولُهُ: لا لو مُهْرًا فكَبرَ) أي: بأنْ طالَ المُكْثُ في دارِ الحربِ حتَّى بَلَغَ المُهْرُ وصارَ صالحًا للرُّكوبِ فقاتلَ عليه لا يستحقُّ سَهْمَ الفُرْسان، "بحر"(٧).

[١٩٧٠٢] (قولُهُ: وكأنَّ الفرقَ إلخ) هو لصاحب "البحر"(٧)، ولا يظهرُ إذا كانَ المَرَضُ بيِّناً،

### ﴿فصلٌ في كيفيَّة القسمة ﴾

(قولُهُ: فالأَولى: الجوابُ: بأنَّه زادَ ذلكَ تفسيراً لقولِ "المتن": ((صالحٍ)) إلخ) لكنَّهُ تفسيرٌ قـاصرٌ؛ إذ يَدْخُلُ فيه الحَرُونُ معَ أنَّه لا سَهْمَ فيه.

<sup>(</sup>١) "التتارخانية": كتاب السِّير ـ الفصل الثامن والثلاثون في سهام الفرسان والرجالة ـ نوع آخر ٣٨٨/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ط": كتاب الجهاد \_ باب المغنم وقسمته \_ فصل في كيفية القسمة ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨٨/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) في "ب": ((الشركين)).

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١/٧٤٦ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٩٧٠٤] قوله: ((ثم أخذه)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٥٧/٥.

## قبلَ دُخولِهِ، أو رَكِبَه آخَرُ، أو نَفَرَ ودَخَلَ راجلاً ثمَّ أخذَهُ فله سَهْمَان،.....

أفادَهُ "ط"(١).

قلتُ: وقد ذَكرَ الفَرْقَ الإمامُ "السَّرخسيُّ" ((أَنَّ المريضَ كَانَ صالحاً للقتالِ عليه الاَّأَنَّه تَعذَّرَ لعارضِ على شَرَفِ الزَّوالِ، فإذا زالَ صارَ كَأَنْ لَم يَكُنْ، بخلافِ المُهْرِ فإنَّه ما كَانَ صالحاً وإنَّما صارَ صالحاً في دارِ الحرب، ويُوضِّحُهُ أَنَّ الصَّغيرةَ لا نَفَقَةَ لها على زوجها؛ لأنَّها لا تَصْلحُ لِخدُمةِ الزَّوجِ، بخلافِ المريضةِ؛ لأنَّها كانت صالحةً ولكنْ تعذَّرَ ذلكَ لعارضٍ). اهم ملخَصاً.

[١٩٧٠٣] (قولُهُ: قبلَ دُخُولِهِ) أي: في الحدِّ الفاصلِ بينَ دارِنا ودارِ الحربِ.

المعدد الله المعدد الم

ا ١٩٧٠٥ (قولُهُ: فلهُ سَهْمانِ) وكذا لو جاوزَهُ، أي: جاوزَ<sup>(٤)</sup> الدَّرْبَ مُستأجِراً أو مُستعِيراً أو حَضَرَ به أي: حَضَرَ به أي: حَضَرَ به الوَقْعة، وكذا الغاصبُ لكنْ يستحقُّهُ من وجهِ محظور فيتصدَّقُ به، "جوهرة"(٥)، وفي "المنح"(٢): ((لو رَجَعَ الواهبُ فالموهوبُ له فارسٌ فيما أصابَهُ قبلَ الرُّجوعِ وراجلٌ فيما أصابَهُ بعدَهُ، والرَّاجعُ راجلٌ مطلقاً). اهد "درٌ منتقى"(٧). أي: لأَنّه جاوزَ الدَّرْبَ راجلاً

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ـ فصل في كيفية القسمة ٢/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) "شرح السيّر الكبير": باب سُهمان الخيل في دار الحرب ٩٠٠/٣ ـ ٩٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح السّير الكبير": باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يُسهم له منهم إلخ ٩٣٢/٣ \_ ٩٣٤.

<sup>(</sup>٤) في "ب": ((جارز)) بالراء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب السّير ٣٦٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الجهاد \_ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته \_ فصل في كيفية القسمة ١/ق٢٤٦/أ.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٢٤٧/١ (هامش "بحمع الأنهر").

لا لو باعَهُ ولو بعد تُمامِ القتالِ، فإنَّه يَسْقُطُ في الأصحِّ؛ لأنَّه ظَهَرَ أَنَّ قصدَهُ التَّجارةُ، "فتح"، وأقرَّه "المُصنَّفُ". لكنْ نَقَلَ في "الشُّرنبلاليَّة" (المحسن عن "الجوهرة" و"التَّبين" ما يُحالِفُه، وفي "القُهِستانيِّ": ((لو باعَه في وقتِ القتالِ فراجِلُ على الأصحِّ، ولو (المَّه بعد تَمامِ القتالِ فارسٌ بالاتفاق)) انتهى، فتنبَّه .....

باختيارِهِ كَالْمُؤجِّرِ وَالْمُعِيرِ، بخلافِ المغصوبِ منه.

[١٩٧٠٦] (قولُهُ: لا لو باعَهُ) أي: باختيارهِ، فلو مُكرَهاً فله سَهْمُ فـــارسٍ كمــا في "البحــر"(")، وكالبيع ما لو رهنهُ أو آجرَهُ أو وهبَهُ، "بحر"(").

القدير": لو باعَهُ بعد الفَراغ من القتال لا يَسقُطُ عند البعض، قال المصنّف عني صاحب القدير": لو باعَهُ بعد الفَراغ من القتال لا يَسقُطُ عند البعض، قال المصنّف عني صاحب "الهداية".: الأصحُّ أنّه يَسقُطُ؛ لأنّه ظَهَرَ أنّ قصدَهُ التّجارةُ)) اه. وهو غلطٌ في النّقلِ عن "الفتح"، وهذه عبارةُ "الفتح": ((ولو باعَهُ بعد الفراغ من القتال لم يَسقُطُ سَهْمُ الفارسِ بالاتّفاق، وكذا إذا باعَهُ حال القتالِ لا يَسقُطُ عند البعض، قال المصنّف ("): الأصحُّ أنّه يَسقُطُ؛ لأنّه ظَهَرَ أنّ قصدَهُ التّجارةُ)) اه. ومثلهُ في "التّبين "(") و "الجوهرة "(")، وعبارةُ "القُهِستاني "(") موافقة أنّ قصدَهُ التّجارةُ)) اه. ومثلهُ في "التّبيين "(") و "الجوهرة "(")، وعبارةُ "القُهِستاني "(")

TT E/T

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) ((لو)) ساقطة من "د" و "و".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب بيان أحكام المغنم وقسمته ـ فصل في كيفية القسمة ١/ق ٥٢١/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٥/٢٤١.

<sup>(</sup>٦) يعنى صاحب "الهداية": كتاب السِّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الغنائم ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٣/٥٥٦.

<sup>(</sup>٨) "الجوهرة النيرة": كتاب السِّير ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٩) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل فتح البلاد عنوة ٣١٨/٢.

ولْتُحفَظْ هذه القُيُودُ خَوْفَ الْخَطأِ فِي الإِفتاءِ والقضاءِ. (ولا) يُسهَمُ (لعبدٍ وصبيٍّ وامرأةٍ

له، فلا معنى للاستدراكِ. اهـ "ح"(١) ملخَّصاً.

قلت: والظّاهر: أنّه سقط من نسخة "المصنّف" ما بين لفظتي (١ ((القتال)) فحصل الاختلال، فاستدراك "الشّارح" عليه في مَحلّه، نعم كانَ الأوْلى له مُراجَعة عبارة "الفتح"، فافهم. ١٩٧٠٨١ (قولُهُ: ولْتَحفَظْ هذهِ القُيُودُ) أي: المذكورة في قولهِ: ((ولا يُسهَمُ لغيرِ فَرَسِ واحدٍ صحيح كبير صالح للقتال)) كما هو صريح عبارتهِ في "شرحهِ" على "الملتقى"(٢)، وأصلُ ذلك لـ "المصنّف"(١٤)، فإنّه بعد أنْ قيّد "المتنّ بقولهِ: ((صالح للقتال)) قالَ: ((إنَّ صاحبَ "الكنز" وغيرة من أصحابِ المتون، فإنّهم يتركون في من أصحابِ المتون أخلً بما ذكرنا من القيد ((أ المخصّب من أصحابِ المتون، فإنّهم يتركون في من أصحابِ المتون، فإنّهم يتركون في من أصحابِ المتون، فإنّهم الله الإطلاق، مُتُونِهم قُيُوداً لا بُدَّ منها وهي موضوعة لنقل المذهب، فيظنُّ مَن يَقِفُ على مسائلِهِ الإطلاق، فيحري الحُكْم على إطلاقهِ وهو مُقيَّد، فيرتكبُ الخطأ في كثيرٍ من الأحكام في الإفتاء [٣/٤٧٧].]

(قولُهُ: وإنَّ العَجَبَ من أصحابِ المتون، فإنَّهم يترُكُونَ في مُتُونِهم قُيُوداً لا بُدَّ منها إلخ) تعقَّبهُ "الخير الرَّمليُّ" في حاشيتِهِ على "المنح" حيثُ قالَ: ((أقولُ: الإفتاءُ والقضاءُ لا يجوزُ إلاَّ بعدَ التَّحلّي بوُجُوهِ الفقه، وهو معرفةُ المُطلق والمُقيَّدِ واصطلاح الفقهاء، وكثيراً ما يُطلِقونَ، وعلى فَهْم الطَّالبِ ومعرفتِهِ بالاصطلاح يُجيلونَ، وعثلِهِ لا ينبغي الرَّةُ على السَّابقينَ في الفَضْلِ ولا التَّطاولُ عليهم فيما هُمْ به أعلمُ من غيرِهم، ويا ليتَ شعري كيفَ يُبالغُ في هذا معَ أنَّه في الحقيقةِ غيرُ مُحتاجِ إليه؛ لِما أنَّ المُطلق ينصرفُ إلى الفَرْدِ الكاملِ عندَ الإطلاق، وأيضاً: لا يفهم ذو فهم عند إطلاق الفَرَسِ هنا إلاَّ الفَرَسَ الصَّالحَ للقتالِ إذِ الكلامُ فيه، بـل لقائلٍ أنْ يقولَ: ذِكْرُهُ إطالةٌ لا تليقُ بـالمحتصراتِ؛ إلى من عَلِمَ أنَّ هذا البابَ بابُ الجهادِ وسَمِعَ أنَّ لصاحبِ الفَرَسِ سَهْمينِ وللرَّاجلِ سَهمٌ لا يَسْبِقُ في فهمِهِ إلاَّ الفَرَسُ الصَّالحُ للقتال، فالبابِ مُقيِّدٌ له، وذِكْرُهُ ينافي الاحتصار الذي هو مطلوبُ أصحابِ المتون. انتهى)) اهـ "سنديّ".

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الجهاد \_ باب المغنم ق٢٦/أ.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((لفظي)).

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٢٤٦/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ـ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ـ فصل في بيان كيفية القسمة ١/ ق٢٤٦أ.

<sup>(</sup>٥) أي: حيث لم يقيد، وانظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السّير ـ فصل في بيان كيفية القسمة ١/ ٣١١.

وذِمّيً ) ومجنون ومعتوه ومُكاتَب (ورُضِخَ لهم) قبلَ إخراجِ الخُمُس عندنا (إذا باشروا القِتالَ....

[١٩٧٠٩] (قولُهُ: وذمِّيٌ) ولو أَسْلَمَ أو بَلَغَ الْمراهقُ قبلَ القِسْمةِ والخروجِ إلى دارِ الإسلامِ يُسهَمُّ له كما في "شرح السِّير"(١)، والظَّاهرُ: أنَّ العبدَ إذا أُعتِقَ كذلكَ.

ر ١٩٧١٠] (قولُهُ: ورُضِخَ لهم) أي: يُعطُونَ قليلاً من كثيرٍ فإنَّ الرَّضِيْخةَ هي الإعطاءُ كذلكَ، والكثيرُ السَّهْمُ، فالرَّضْخُ لا يَبْلغُ السَّهْمَ، "فتح"(٢).

[١٩٧١١] (قولُهُ: عندَنا) وفي قولٍ لـ "الشَّافعيِّ" وروايةٍ عن "أحمدَ": أنَّـه من أربعةِ الأخماسِ، "فتح"(٣).

[١٩٧١٢] (قولُهُ: إذا باشرُوا القِتالَ) شَمِلَ المرأة، فإنَّها يُرْضَخُ لها إذا قاتلَت أيضاً، وأطلق مباشرة القتالِ في العبدِ فَشَمِلَ ما إذا قاتلَ بإذِنِ سيّدِهِ أو بدونِه كما في "الفتح" في مباشرة القتالِ في العبدِ فَشَمِلَ ما إذا قاتلَ بإذِن سيّدِهِ أو بدونِه كما في "الفتح" له كمستأمِن قاتلَ اشرح السيّر الكبير" وقال: ((القياسُ: أنَّه إذا قاتلَ بلا إذن المَوْل لا يُرْضَخُ له كمستأمِن قاتلَ بلا إذن الإمام، والاستحسانُ: أنَّه يُرْضَخُ له الأنَّه غيرُ مَحْجُورٍ عمَّا يتمحَّضُ منفعة، وهو نظيرُ القياسِ والاستحسان في العبدِ المَحْجُورِ إذا آجرَ نفستهُ وسلِمَ من العملِ)). اهد ملحَّصاً. وبه ظَهرَ أنَّ القياسِ والاستحسان في العبدِ المَحْجُورِ إذا آجرَ نفستهُ وسلِمَ من العملِ)). اهد ملحَّصاً. وبه ظَهرَ أنَّ قولَهُ في "الولوالجيَّة" (أنَّ العبدَ إذا كانَ معَ مولاهُ يُقاتِلُ بإذنِهِ يُرضَخُ له)) \_ غيرُ قيدٍ، خلافاً لما فَهِمَهُ في "البحر" (في العبدِ المأذون)) \_ بحث مخالف للمنقول.

<sup>(</sup>١) "شرح السِّير الكبير": باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل ٩٦٥/٣.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٥/٢٤١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٢٤٢/٥.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٥/١٤٦ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) "شرح السيّر الكبير": باب سهمان الخيل في دار الحرب ٩٠٧/٣.

<sup>(</sup>٦) "الولوالجية": كتاب السِّير ـ الفصل الرابع فيما يجوز للغازي أن يفعله في دار الحرب إلخ ق١١١/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٥٧/٥.

أو كانت المرأةُ تَقُومُ بَمَصَالحِ المَرْضَى) أو تُداوِي الجَرْحَى (أو دَلَّ الذِّميُّ على الطَّريقِ) ومُفادُهُ: حوازُ الاستعانةِ بالكافِرِ عند الحاجةِ، وقد استعان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ باليهودِ على اليهودِ، ورَضَخَ لهم (ولا يَبلُغُ به السَّهْمَ إلاَّ في الذِّميِّ إذا دَلَّ).....

#### (تنبيةٌ)

اقتصرَ "المصنّفُ" على المذكورينَ؛ لأنَّ الأجيرَ لا يُسهَمُ له ولا يُرضَخُ لعدمِ اجتماعِ الأجرِ والنَّصيبِ من الغنيمةِ إلاَّ إذا قاتلَ فإنَّه يُسهَمُ له، "بحر"(١)، أي: بخلافِ المذكورينَ، فإنَّهم إذا قاتلوا يُرضَخُ [لهم](١) ولا يُسهَمُ.

النَّوع، فالأَولى أنْ يقولَ بدلَهُ: أو تُداوي الجَرْحَى) هذا داخلٌ فيما قبلَهُ معَ أنَّه يُوهِمُ التَّخصيصَ بهذا النَّوع، فالأَولى أنْ يقولَ بدلَهُ: أو تَطْبُخُ أو تَخْبِزُ للغُزاةِ كما في "شرح السِّير"(")، ومثلُ ذلكَ السَّقْيُ ومُناوَلَةُ السِّهام كما في "الفتح"(٤).

والحاصل: أنَّ المرادَ حصولُ مَنْفَعةٍ منها للغُزاةِ احترازاً عمَّا إذا خرجَت لِحدْمةِ زوجِها مثلاً. [١٩٧١٤] (قولُهُ: عندَ الحاجةِ) أمَّا بدونِها فلا؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ غَدْرُهُ.

### مطلبٌ في الاستعانة بمشرك

[١٩٧١٥] (قُولُهُ: وقد استعانَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلخ) ذَكَرَ في "الفتح"(٥) أنَّ في سندِهِ ضَعْفاً

(قولُ "المصنّف": أو كانَتِ المرأةُ تَقُومُ بَمَصَالَحِ المَرْضَى إلَحَ) عبارةُ "البرهان" تُفِيدُ أنَّمه يُرضَحُ لَمَنْ عَدَا العبدِ بمحرَّدِ إعانتِهم، سواءٌ وُجدَ القتالُ أوْ لا، ولفظهُ: ((ورَضَحَ الإمامُ لعبدٍ قاتلَ وصبي وامرأةٍ وذمِّي بما يراهُ مصلحةً إذا أعانوا الغُزاةَ بجَمْعِ السّهامِ وسَقْي الماءِ وطَبْحِ الطَّعامِ ومُداواةِ الجرحي والقيامِ على المرضى. انتهى)) اهـ "سنديّ". والظَّاهرُ: عدمُ إرادةِ التَّخصيصِ، والحُكْمُ في الكلِّ من العبدِ وما عطِفَ عليه واحدٌ من أنّه يُرضَخُ لهم إذا قاموا بفِعْلِ ما يعودُ نَفْعُهُ في أمورِ الحربِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٩٧/٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين منكسرين زيادة يقتضيها السباق.

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير": باب سهمان البراذين ٨٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٢٤٢/٥.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٢٤٦٥ ـ ٢٤٣.

.....

وأنَّ جماعةً قالوا: لا يجوزُ لحديثِ "مسلمٍ": أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ خَرَجَ إلى بـدرٍ فلَحِقَـهُ رحـلٌ مشركٌ فقالَ: ((وقالَ مشركٌ فقالَ: ((رحلانِ))، ثمَّ قالَ: ((وقالَ مشركٌ فقالَ: ((رحلانِ))، ثمَّ قالَ: ((وقالَ

مسرت قان. (( ارجع فان استعین مسرت )) - استانی وروِی ((رجارت))، کم فان. ((وفان \_\_\_\_\_\_\_

(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱۷) في الإمارة ـ باب كراهة الإستعانة في الغزو بالكافر، وأبو داود (۲۷۳۲) في الجهاد ـ باب المشرك يسهم له، والترمذي (۱۸۵۸) في السبير ـ باب أهل الذمة يغزون مع المسلمين، والنسائي في "الكبرى" (۸۸۸۸) (۱۲۰۰)، وابن ماحه (۲۸۳۲) في الجهاد ـ باب الاستعانة بالمشركين، وأحمد ۲/۲۱ ـ ۲۸، ۱۹۸۸ ـ ۱۶۹، والدارمي (۲٤۹۷)، وابن الجارود (۱۰۶۸)، وابن المنذر في "الأوسط" (۲۵۳۳)، وابن حبان (۲۷۲۱)، والطحاوي في "بيان المشكل" (۲۷۲۲-۲۵۷۱) من طريق الفُضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نِيَار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: ((خرج رسول الله ﷺ قِبَل بدر فلما كان بِحَرَّة الوبرة أدركه رجل...)) وفيه أنه رده ثلاث مرات ثم أسلم.

وأخرجه إسحاق (٥٩٩)، والدارمي (٢٤٩٦)، وأبو نعيم في "تاريخ أصفهان" ٢٧٢/٢ عن وكيع عن مالك عسن عبد الله بن يُبار عن عروة به، وأخرجه ابن أبي شبية ١٦١/ في الجهاد ـ باب الاستعانة بالمشركين ومن كرهه، وابن ماجه (٢٨٣٢) عن وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن [أبي] يُيَار عن عروة به. وفي ابن ماجه (ابن دينار) قال المزي: وهو تخليط فاحش، وجعله أبو حاتم من أوهام وكيع كما في "العلل" ١٨٥، والدارقطني في "العلل" ٥/٥، وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (١٣١٥)، والطبراني في "الأوسط" (١٣١٥)، والحاكم ١٢١/٢ من طريق محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر عن أبي حُميد الساعدي ((أن رسول الله ﷺ خرج يوم أحد حتى إذا خَلَف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء، قال: من هؤلاء؟ قال: هذا عبد الله بن أبي بن سلول ومواليه من اليهود من بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن مسلام، فقال: أوقد أسلموا ؟ قال: بل هم على دينهم، قال: قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين عنى المشركين)، ورواه ابن أبي شبية ٧/١٦٠ عن يعلى بن عبيد عن محمد بن عمروعن سعد بن المنذر مرسلاً.

والمتاني"، (٢٧٦٣) والطحاوي في "بيان المشكل" (٢٥٧٧)، والطبراني في "الكبير" ٢٠٩/٣)، وابن أبي عاصم في "الآحداد والمثاني"، (٢٧٦٣) والطحاوي في "بيان المشكل" (٢٥٧٧)، والطبراني في "الكبير" (٢١٩٤) (٢١٩٥) (٢١٩٥)، والحاكم ١٢١/٢، والبيهقي في "الكبرى" ٢٧/٩ من طريق المستلم بن سعيد حدثنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده قال: (رأتيت رسول الله ﷺ وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم، قال: أو أسلمتما؟ قلت: لا، قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين، فأسلمنا وشهدنا معه...)).

أما استعانته على بصفوان بن أمية فقد استعار منه أَدْرعاً يوم حُنين، فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: ((بل عارية مضمونة...)) أخرجه أحمد ٣/٦٠، والطحاوي في "بيان المشكل" أخرجه أحمد ٣/٦٥، والطحاوي في "بيان المشكل" (٤٤٥٥)، والذارقطني ٣/٣، والحاكم ٤٧/٢، والبيهقي ٩/٦ من طريق شريك عن عبد العزيز بن رُفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه فذكره.

قال الكمال في "الفتح": أخرجه أبو يوسف أخبرنا الحسن بن عُمَارة عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس فذكره، والحسن ابن عُمَارة متروك، وأخرج ابن أبي شيبة ٦٦١/٧ من طريق ابن حريج ويزيد بن يزيد بن جابر كلاهما عن الزهري =

فَيْزَادُ عَلَى السَّهْمِ؛ لأَنَّه كَالأُجرةِ (والبَرَاذِينُ) خَيْلُ العَجَمِ (والعِتَاقُ) بكسر العين، جمعُ عَتيقٍ: كِرَامُ خَيْلِ العرَبِ، والهَجِينُ: الذي أبوهُ عربيٌّ وأُمُّهُ عجميَّةٌ، والمُقْرِفُ عكسُهُ...

"الشَّافعيُّ"(): ردُّهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ المشركَ والمشركينِ كانَ في غزوةِ بدرٍ، ثمَّ إنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ استعانَ في غزوةِ حيرَ بيهودٍ من بني قَيْنُقَاعَ، وفي غزوةِ حُنَيْن بصَفْوان بنِ أميَّة وهو مُشرِكٌ، فالرَّدُ إنْ كانَ لأجلِ أنَّه كانَ مخيَّراً بينَ الاستعانةِ وعدمِها فلا مخالفة بينَ الحديثينِ، وإنْ كانَ لأجل أنَّه مُشركٌ فقد نسخَهُ ما بعدَهُ).

َ (١٩٧١٦) (قولُهُ: فيُزادُ على السَّهْمِ) أي: إذا كانَ في دِلالتِهِ مَنْفَعةٌ عظيمةٌ للمسلمينَ؛ فيُرضَخُ له على قَدْر ما يرى الإمامُ ولو أكثرَ من سِهَام الفُرْسانِ، "شرح السِّير"(٢).

ر ١٩٧١٧] (قولُهُ: لأنَّه كالأحرةِ) أشارَ إلى الفرقَ بينَ مَا إذا قاتلَ الذَّمِّيُّ حيثُ لا يَبْلُغُ في الرَّضْخ له السَّهْمَ وما إذا ذَلَّ حيثُ تَصِحُّ الزِّيادةُ، وهو أَنَّ ما يُدفَعُ له في هذهِ الحالةِ ليسَ رَضْحاً بل قائمٌ مَقامَ الأحرةِ، بخلافِ ما إذا قاتلَ فإنَّه لا يَبْلُغُ به السَّهْمَ؛ لأنَّه عَمِلَ عملَ الجهادِ، ولا يُسوَّى في عملِه بينَ مَن يُؤْجَرُ عليه ومن لا يُقبَلُ منه، أفادَهُ في "الفتح"(").

#### (تنبيةً)

قالَ في "الحواشي اليعقوبيَّة": ((لا وَجْهَ لتخصيصِ حُكْمِ الدِّلالَةِ على الطَّريقِ بـالذِّمِّيِّ؛ لأنَّ العبدَ أيضاً إذا دَلَّ يُعطَى له أجرُ الدِّلالَةِ بالغاً ما بَلغَ إلاَّ أنْ تُمنَعَ إرادةُ التَّخصيص، فليتأمَّل)) اهـ.

<sup>(</sup>أن رسول الله يَشِي غزا بناس من اليهود، فأسهم لهم كسهام المسلمين))، وكان يحيى القطان لا يـرى مراسيل الزهـري شيئاً، وأخرج أيضاً عن الحسن بن صالح عن الشيباني أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم، وأخرجه الواقدي في المغازي ١٨٤/٢ حدثني ابن أبي سبرة عن قُطير الحارثي عسن حَرام بـن سعد بـن مُحيِّصة قـال: خرج رسول الله يَشِر من يهود المدينة غزا بهم خيبر، فأسهم لهم كسهمان المسلمين، ويقال: أحذاهم ولم يسهم لهم وكان معهم مملوكين. قال في "الفتح": ولا شك أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع بالقوة، فكيف تعارضها اهـ. وقـال ابن المنذر: وهذا ليس مما تقوم به الحجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتاً اهـ. أي: لضعف المرسل، أما الحنفية فيحتجون بالمرسل.

<sup>(</sup>١) "الأم": كتاب سِير الواقدي\_ باب الاستعانة بأهل الذمة ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) "شرح السِّير الكبير": باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم ٩٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٧٤٢/٥.

"قاموس"(١) (سَوَاءٌ لا) يُسْهَمُ (للرَّاحلةِ والبَغْلِ) والحِمارِ؛ لعدم الإرهابِ (والخُمُسُ) الباقي يُقسَمُ أثلاثاً عندنا (لليتيمِ....

آ۱۹۷۱۸ (قولُهُ: سَوَاءٌ) أي: في القَسْمِ فلا يُفضَّلُ أحدُها على الآخرِ، "فتح"(٢)، وهو خبرٌ عن قولِ "المصنّف": ((والبَرَاذِينُ والعِتاقُ))، وعلى حلِّ "الشَّارِحِ" خببرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، أي: هذه الأربعةُ سواءٌ؛ لأنَّه قَدَّرَ لكلِّ واحدٍ منها على انفرادِهِ خبراً، فلا يصلحُ أنْ يكونَ خبراً عنها جميعاً، ولا يخفى أنَّ ما زادَهُ "الشَّارِحُ" - من الهَجِيْنِ بوزنِ عَجِيْنٍ والمُقْرِفِ بوزنِ مُحْسِنٍ - يُفهَمُ حُكْمُهُ بالأَولى؛ لأنَّه فوقَ البَرَاذِين.

19۷۱۹۱ (قولُهُ: لا يُسْهَمُ للرَّاحلةِ) هي المركوبُ من الإبلِ، ذَكَرًا كانَ أو أنشى، والتَّاءُ فيها للوَحْدةِ أو للنَّقلِ من الوصفيَّةِ إلى الإسميَّةِ، والجَمَلُ يختصُّ بالذَّكرِ، "ط"(٢).

١٩٧٢٠] (قُولُهُ: لعدم الإرهابِ) أي: تخويفِ العدوِّ؛ إذ لا تَصْلُحُ للكَرِّ والفَرِّ.

## مطلبٌ في قِسْمةِ الخُمُسِ

(١٩٧٢١] (قولُهُ: والخُمُسُ الباقي) أي: الباقي بعدَ أربعةِ أخماسِ الغانمينَ.

الشَّافعيّ فيُقسَمُ أخماسًا، سَهُمٌ لذوي القُرْبَى وسَهُمٌ وسَهُمٌ اللَّبيّ [٩٧٢٢] (قولُهُ: عندَنا) وأمَّا عندَ "الشَّافعيّ" فيُقسَمُ أخماسًا، سَهُمٌ لذوي القُرْبَى وسَهُمٌ للنَّبيّ [٣/ق٨٢/أ] يَخْلُفُهُ فيه الإمامُ ويصرِفُهُ إلى مصالِح المسلمينَ، والباقي للثّلاثة؛ للآيةِ (١٤)، "زيلعيّ "(٥).

١٩٧٧٣] (قُولُهُ: لليتيمِ) أي: بشرطِ فَقْرِهِ، وفائدةُ ذِكْرِهِ دَفْعُ تُوهُّمِ أَنَّ اليتيمَ لا يَستَحِقُّ مِنَ الغنيمةِ

240/4

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة ((قرف)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٥/٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ـ فصل في كيفية القسمة ١/٢٥.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٢٥٦/٣.

والمِسْكينِ وابنِ السَّبيلِ) وجاز صَرْفُهُ لصِنفٍ واحدٍ، "فتح"(')، وفي "المنية": ((لــو صَرَّ فَـهُ للغانِمِين لِحاجتِهِم جاز))، وقد حقَّقتُهُ في "شرحِ الملتقي"(') (وقُدِّم فُقراءُ ذَوِي القُرْبَي)...

شَيئاً؛ لأنَّ استحقاقها بالجهادِ واليتيمُ صغيرٌ فلا يستَحِقُها، ومثلُهُ ما في "التَّاويلاتِ" للشَّيخ "أبي منصور": لَمَّا كَانَ فُقَراءُ ذَوِي القُرْبَى يستحقُّونَ بالفَقْرِ فلا فائدةً في ذِكْرِهم في القرآنِ، أحابَ: بأنَّ أفهامَ بعضِ النَّاسِ قد تُفضِي إلى أنَّ الفقيرَ منهم لا يَستَحِقُّ؛ لأنَّه من قبيلِ الصَّدقةِ ولا تَحِلُّ لهم، "بحر"(أ).

[١٩٧٢٤] (قولُهُ: والمِسْكين) المرادُ منه ما يشملُ الفقيرَ.

ر ١٩٧٢٥ (قولُهُ: وجازَ صَرْفُهُ إلخ) عَلَلَهُ في "البدائع"(°): بـأنَّ ذِكْرَ هـؤلاءِ الأصنافِ لبيـانِ المصارفِ لا لإيجابِ الصَّرْفِ إلى كلِّ صِنْفٍ منهم شيئًا، بل لتعيينِ المَصْرِفِ حتَّى لا يجوزَ الصَّـرْفُ إلى غير هؤلاء. اهـ "شُرُنبلاليَّة"(٢).

آ١٩٧٧٦١ (قولُهُ: وقد حقَّقتُهُ في "شرح المُلتقى") ونصُّهُ: ((والحُمُسُ الباقي من المَغْنمِ كَالمَعْدِنِ والرِّكازِ يكونُ مَصْرِفُها لليتامَى المحتاجينَ والمساكينِ وابنِ السَّبيلِ، فتُقسَمُ عندَنا أثلاثاً، هذهِ الأموالُ الثَّلاثةُ لهؤلاءِ الأصنافِ الثَّلاثةِ خاصَّةً غيرَ متجاوزٍ عنهم إلى غيرِهم، فتُصرَفُ لكلهم أو لبعضِهم، فسَبَبُ استحقاقِهم احتياجٌ بيُتْمٍ أو مَسْكَنةٍ أو كونِهِ ابنَ السَّبيلِ، فلا يجوزُ الصَّرفُ لغنيِّهم

(قُولُهُ: وَمِثْلُهُ مَا فِي "التَّأُويلاتِ" للشَّيخِ "أبي منصور" لَمَّا كَانَ فقراءُ ذَوِي القُرْبي يستحقُّونَ بالفَقْرِ إلخ) فيه: أنَّ المرادَ بذَوِي القُرْبي فِي الآيةِ القَرَابةُ المخصوصةُ بدونِ اشتراطِ الفقرِ فيها، فاستحقاقُهم بالنَّسبةِ لزمنِهِ عليه السَّلامُ ليسَ مشروطاً بالفَقْرِ حتَّى يُقالَ: إنَّهم يستحقُّونَ بالفقرِ وإنَّه لا فائدةَ في ذِكْرِهم، وحينفذٍ لا إيرادَ ولا جوابَ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٢٤٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١٤٨/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ۲/۱ .

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٩٨/٥.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب السِّير \_ فصل وأما بيان حكم الغنائم \_ مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان ١٢٥/٧.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

ولا لغيرِهم كما في "الشُّرُنبلاليَّة" (١) و "القُهِستانيِّ "(٢)، قلتُ: ونَقَلْتُ فيما علَّقتُهُ على "التَّنويرِ عن "المنية": أَنَّه لو صَرَفَ للغانمينَ لحاجتِهم جازَ اهـ. ولعلَّهُ باعتبارِ الحاجةِ فلا تَنَافي حينئذٍ فتنبَّهُ)) اهـ. أقولُ: لا معنى للتَّرجِّي بعدَ تصريح "المنية" بقولِهِ: ((لحاجتِهم)). اهـ "ح" (٣).

رِ ۱۹۷۲۷ (قولُهُ: من بَنِي هاشمٍ) بيانٌ لَذَوي القُرْبي، وفيه قُصُورٌ؛ لأنَّ المرادَ بهم هنا بنـو هاشمٍ وبنو المطَّلبِ؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٤) وَضَعَ سَهْمَ ذَوِي القُربي فيهم، وتَرَكَ بني نوفلٍ

(قولُهُ: لأنَّ المرادَ بهم هنا بنو هاشم وبنو المطَّلبِ؛ لأنَّه عليه السَّلامُ إلخ) فمَن يُدْفَعُ له الخُمُسُ أعمُّ ممَّن يُمنَعُ

(١) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

(٢) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل ما فُتح من البلاد عنوة ٣١٨/٢.

(٣) "ح": كتاب الجهاد ـ باب المغنم ق٢٦/أ.

(٤) روى يونس بن يزيد وعُقيل ومحمد بن إسحاق والنعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيَّب حدثني جُبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله ﷺ سهم القُربي من خبير بين بني هاشم والمطلب حئت أنا وعثمان بن عفان فقلت: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا نُنكرُ فضلَهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟! قال ((إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئ واحدًى) قال: ثم شبك بين أصابعه.

أخرجه أحمد ٨٣/٤ ، ٨٥، والبخاري (٢١٤٠) في فرض الخُمُس ـ باب الدليل على أن الخمس للإمام، و(٢٢٩) في المغازي ـ باب عزوة خيبر، و(٢٠٠١) في المغاقب ـ باب مناقب قريش، وأبو داود (٢٧٩٨) و(٢٧٩١) في الحراج والفيء ـ باب صفايا رسول الله على من الأموال، والنسائي في "المحتبى" ١٣٠/٧، وابن ماجه (٢٨٨١) في الجهاد ـ باب قسمة الخُمُس، والشافعي كما في "مسنده" (٢١٤)، وأبو عبيد في "الأموال" (٨٤٤)، و(٢٤٨)، وابن زنجويه في "الأموال" (٢٤٢) و(٢٤٣)، والطبراني في "الكبير" (١٢٤٣) و(١٢٤٦)، وابن حبان (٨٤٨)، والبيهقي ٢٥، ٣٤١، ٣٤١، ٣٤١ وزاد بعده ابن المبارك عن يونس قال: ((وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْم رسول الله على غير أنه لم يكن يعطيي قربي رسول الله على وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده)) اهـ. وهذا مدرج، فرواه الليث وجعله من مرسل الزهري.

وأخرجه أبو عُبيد في "الأموال" (٨٤٣)، وأبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي ١٣١، ١٣١، وأبو يعلى (٧٣٩٩)، والطحاوي في "الخراج" "شرح معاني الآثار" ٢٨٣/٣، وابن أبي شيبة ١٩٩/٧ في الجهاد ـ سهم ذوي القربي، لمن هو؟ وأبو يوسف في "الخراج" صـ ٢٠، والشافعي كما في "مسنده" (٤١٣)، والطبري في "تفسيره" [الأنفال ـ ٤١]، والفاكهي (٢٤٠٦) من طرق عن ابن إسحاق عن الزهري به، وخالفهم مُطَرِّف بن مازن، أخرجه الشافعي (٤١١)، وعنه البيهقي ٢٤١/٦ عن مطرف بن مازن =

أي: من الأصنافِ الثَّلانةِ (عليهم) لجوازِ الصَّدَقاتِ لغيرِهم لا لَهُم (ولا حَقَّ لأغنيائِهِم) عندنا،

وبني عبدِ شمسٍ معَ أنَّ قرابتَهم واحدةٌ؛ لأنَّ عبدَ مَنافٍ الجدَّ الثَّالثَ للنَّبيِّ ﷺ له أولادٌ، هاشمٌ والمطَّلبُ ونَوْفلٌ وعبدُ المطَّلبِ بنِ هاشم.

راجعٌ إليهم، والضَّميرُ الثَّاني يُغني عن الأوَّل ولكنْ زادَهُ معَ ما فيه من الرَّكاكةِ؛ ليفيدَ أنَّ ذوي القُربي إذا كانوا من الأَصنافِ الثَّلاثةِ يُقدَّمونَ على مَن كانَ منهم مُّمَّن ليسَ من ذوي القُرْبي، فيتيمُ ذوي القُرْبي مُن كانَ منهم مُّمَّن ليسَ من ذوي القُرْبي، فيتيمُ ذوي القُرْبي مُقدَّمٌ على يتيمِ غيرِهم، وهكذا، قالَ في "الدُّرِ المنتقى"(٢): ((والأوضحُ أنْ يُقالَ: حُمُسُ الغنيمةِ والمَعْدَن للمحتاج، وذَوُو القُرْبي منه أولى)).

آِ١٩٧٧٩ (قُولُهُ: لَجُوازِ إِلَحْ) عَلَّةٌ لقولِهِ: ((وقُدِّمَ)) أي: لأنَّ غيرَ ذوي القُربي يَحِلُّ له أخذُ الصَّدقةِ لدفع حاجتِهِ بخلافِهم، فليسَ في تقديمِهم إضرارٌ بغيرِهم.

(١٩٧٣٠) (قولُهُ: ولا حَقَّ لأغنيائِهم عندَنا) وعندَ "الشَّافعيِّ": يستوي فيه فقيرُهم وغنيُّهم، وغنيُّهم، ويُقسَمُ بينَهم للذَّكرِ كالأُنثيينِ؛ لأنَّه لم يفرَّقُ في الآيةِ بينَ الفقيرِ والغنيِّ، ولنا: أنَّ الخلفاءَ الرَّاشدينَ

(قُولُهُ: لأنَّ غيرَ ذَوِي القُرْبي يَحِلُّ له أَخذُ الصَّدقةِ لدفعِ حاجتِهِ بخلافِهم إلَخ) لا يَظْهَرُ إلاَّ في بعضِ ذَوِي القُرْبي، وهو الأصنافُ الخمسُ لجوازِ دَفْعِ الزَّكاةِ لَمن عداهُم، تأمَّل.

من الزَّكاةِ؛ لانحصارِهِ في بني العباسِ والحارثِ وعليٌّ وجعفرٍ وعَقِيلٍ، وكلَّهم من بني هاشمٍ. اهـ "سنديّ". وتقدَّمَ في الزَّكاةِ أنَّ عبدَ مَنافٍ أعقبَ الأربعَ المذكورينَ، ثمَّ هاشمٌّ أعْقَبَ أربعةً انقطعَ نَسْلُ الكلِّ إلاَّ عبدَ المطَّلبِ، فإنَّه أعقبَ اثني عشرَ، تُصرَفُ الزَّكاةُ إلى نَسْلِ كلِّ إذا كانوا مسلمينَ فقراءَ إلاَّ أولادَ عباسٍ وحارثٍ وأولادَ أبي طالبٍ من عليٌّ وجعفر وعَقِيلٍ، ولذا تَحِلُّ لبني أبي لهبٍ مع نِسْبتِهم لهاشمٍ.

عن معمر بن راشد عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جُبير عن أبيه... وأخرجه الطبراني (١٥٤٠)، والبيهقي ٣٤١/٦ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع عن الزهري به، قال البيهقي: إبراهيم بن إسماعيل ومطرف ضعيفان، وفي رواية الجماعة عن الزهري عن ابن المسيب عن جبير كفاية، وقال الدارقطني: الصحيح قول من قال عن ابن المسيب، وقال الشافعي فذكرت ذلك لمُطرِّف أن يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب فقال حدثنا معمر كما وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معاً.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٥٨/٥.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١/٨٤٦ (هامش "مجمع الأنهر").

قَسَمُوهُ - كما قلنا - بَمَحْضَرٍ من الصَّحابةِ فكانَ إجماعاً، والنَّبِيُّ عَلَيْ كانَ يعطيهم للنُّصرةِ لا للفقرِ للقولِهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وحاصلُهُ: أنَّه كما سَقَطَ سَهْمُهُ ﷺ بموتِهِ عندَنا سَقَطَ سَهْمُ ذَوِي القُرْبِي بموتِهِ أيضاً لفَقْدِ علَّةِ استحقاقِهم، حتَّى قالَ "الطَّحاويُّ": ((لا يستحقُّ فقيرُهم أيضاً، لكنَّ الأوَّلَ \_ وهو قولُ "الكرخيِّ" \_ أظهرُ))، وقد حقَّقَ في "الفتح" في شمةَ الخلفاءِ الرَّاشدينَ أثلاثاً "كما قلنا، لا أخماساً

(قولُهُ: كَانَ يعطيهم للنُّصْرةِ لا للفَقْرِ إلخ) حقُّهُ: ((القرابةُ)) بدلَ ((الفقرِ)) كما هي عبارةُ "الزَّيلعيِّ".

<sup>(</sup>١) مرَّ تخريجه في المقولة [١٩٧٢٧].

<sup>(</sup>٢) نقول: في النسخ جميعها: ((فكان))، وما أثبتناه من "تبيين الحقائق" هو الصواب؛ لأن عبد شمس ونوفلاً أقرب من المطلب كما يفيده كلامه، وغاية الكلام بيان أنه أعطى بني هاشم والمطلب لأنهم نصروه لا لأنهم أقرب، وقد نبَّه عليه مصحِّحُ "ب" بقوله: ((قوله: ((فكان أقرب)) هكذا بخطّه، ولعلَّ الأصوب: ((فكانا)) أي: عبدُ شمسٍ ونوفلٍ، تأمَّل)). اهـ.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٣٥٧/٣.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٥ /٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) قال الكمال في "فتح القدير": روى أبو يوسف في "الخراج" عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ((أن الخمس كان يقسم على عهده عليه الصلاة والسلام على خمسة أسهم؛ لله والرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، ولابن السبيل سهم، ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على ثلاثة أسهم؛ سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل)، ثم قال: والكلبي مضعف عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس في هذا اهد. وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (١٩٤٦) وضعفه أيضاً، وأخرج الطحاوي ٢٣٤/٣ في السير \_ باب سهم ذوي القربى، وعبد الرزاق (٩٤٧٩) في الجهاد \_ باب الخُمُس وسهم ذوي القربى، وأبو عبيد في "الأموال" (٨٤٨) باب سهم ذوي =

## كما قالَ "الشَّافعيُّ"، فراجعْهُ.

= القربي من الخمس، والشافعي في "الأم" ٤٧/٤، والطحاوي ٣٠٩/٣، والبيهقي ٣٤٣/٦ من طريق سفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر \_ محمد بن على \_ فقلت أرأيت على بن أبي طالب حيث ولى العراق وما ولى من أمور الناس كيف صنع في سهم ذوي القربي؟ قال: سلك به ـ والله ـ سبيل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال إنه \_ والله \_ ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه، قلت: فما منعه ؟ قال: كره \_ والله \_ أن يُدَّعي عليه خلافُ أبي بكر وعمر. ثـم أخرج الطحاوي أيضاً والنسائي ١٣٣/٧، وأبو عبيد (٨٤٧)، وعبدالرزاق (٩٤٨٢)، والطبري في "تفسيره" (١٦١٣٥)(١٦١٣٦)، وابن أبي شيبة ٦٩٩،٦٧٨/٧، في الجهاد ـ باب سهم ذوي القربي، لمن هو؟ والبيهقي ٢/٦ ٣٤٢، وابن أبي حاتم في "تفسيره" [الأنفال \_٥٤] (٩٠٩١)(٩٠٩٥)، والحاكم ١٢٨/٢ من طريق الثوري عن قيس بن مسلم الجَدَلي قال: سألت الحسن بن محمد بن على ابن الحنفية عن قبول الله تعالى ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَيْمَتُم مِن شَيْءٍ قَالَ لِلَّهِ خُمُكُم الله الذيا والآحرة وللرسول ولذي القربي فاختلفوا بعد وفاة رسول الله ﷺ في هذين السهمين، فقال قائل: سهم القرابة لقرابة النبي ﷺ، وقال قائل: سهم ذي القربي لقرابة الخليفة، واجتمع رأي أصحاب محمد ﷺ أن يجعلوا هذين السهمين في الخيسل والكُراع والعُدَّة في سبيل الله، وكمان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر... قلت له: فعليٌّ، قال: إنه كان يكره أن يُدَّعَى عليه خلافُهما))، وأخرج أبو عبيد (٨٤٩) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الشعبي قال: قال على: ((ما قدمت ههنا لأحل عُفْ لدَّةٌ شدها عمر))، وأحرج أبو عبيد (٥٠٠)، وابن للنذر (٦٤٩٠) عن شعبة وحماد عن أيوب عن ابن سيرين عن عَبيدة عن على ﷺ قال: ((اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت على ما مات عليه أصحابي)) وهذا من أصح الأسانيد، وكذلك روى الطبري (١٦١٣٨) عن أبي صالح عن معاوية بن صالح عن على عن ابن عباس قال ((..... وخمس واحد يقسم على أربعة لله وللرسول ولذي القربي ـ قرابة النبي ﷺ فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي ﷺ ولـم يـأخذ النبـي عُلَيْ من الخمس شيئاً، فلما قبض الله رسول الله عَلَيْ ردَّ أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين، فجعل يُحمل بـ في سبيل الله؛ لأن رسول الله على قال: ((لا نورثُ، ماتركناه صدقة)).

وأخرجه ابن أبي حاتم (٩٠٩٠) (٩٠٩٧) (٩٠٩٨) عن أبي صالح به دون هذه الزيادات، ((وكان رســول اللـه) على الله على يدخر لأهله قوت سنة من سهمه الذي بخيبر، فما زاد جعله في سبيل الله)).

ومما يدل على أن الصحابة وتبعهم علي رضي الله عنهم لم يدفعوا لذوي القربى سهمهم ما روى الزهري وسعيد المقبري ومحمد بن علي وقيس بن سعد والمختار بن صيّفي كلهم عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله.....وفيه: ((وكتبت تسألني عن ذوي القربي، من هم؟ وإنا نزعم أنّا هم فأبي ذلك علينا قومنا)). أخرجه أبو داود (٢٩٨٢) في الخراج والإمارة - باب مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربي، والنسائي ١٢٨/١، ١٢٩ في قسم الغيء، وأحمد ٢٠٠١، وابن أبي شيبة ٢٩٩/١ في الجهاد - باب سهم ذوي القربي، والطبراني (٢٠٨١)، وأبو عبيد في "الأموال" (٨٥٣)، وابن المنذر في "الأوسط" (٨٤٨)، والطحاوي ٣٠٣٥، ٣٠٥ -

.....

#### (تنبيةٌ)

في "الشُّرُنبلاليَّة"(١) عن "البدائع"(١): ((تُعطَى القرابةُ كِفَايتَهم)) اهم. وفيها (٢) عن "الجوهرة"(٤): [٣/ق٨٢/ب] ((أنَّه يَقْسِمُ بينَهم للذَّكرِ كالأُنثيينِ)). قلتُ: واعترضَهُ في "الدُّرِ المنتقى"(٥) بأنَّهم ذكروا هذا عن "الشَّافعيِّ" لا عندَنا.

قلتُ: على أنَّه يُنافيهِ ما في "البدائع"(٦).

وابن جان (۱۸۶۶)، والبيهقي ۳٤٤٦، ٣٤٥ من طرق عن مالك ويونس وعقيل عن الزهري عن يزيد به، ولفظه: (روقد كان عمر عرض علينا منه شيئاً رأيناه دون حقنا، وكان عرض عليهم أن يُنكح منه أيمهم ويخدم منه عنائلهم ويقضي منه عن غارمهم، وأبي أن يزيدهم على ذلك)) وكأنه من تفسير الزهري. ومن طريق محمد بن إسحاق عن الزهري و محمد بن علي عن يزيد به مع هذه الزيادة، وقال: ((دعانا أن ينكح ....)) أي: هو من قول ابن عباس، وعلامات الإرسال على رواية يونس وعقيل واضحة. وأخرجه عبدالرزاق (٩٤٨) عن معمر عن الزهري عن ابن عباس فذكره، مع الزيادة مرسلة، وأخرجه أحمد ٢٠٨١، ومسلم (١٨١٦) في الجهاد .. باب النساء الغازيات يُرضَعُ لهن، والترمذي الزيادة مرسلة، وأخرجه أحمد ٣٠٨، ٣٠، ومسلم (١٨١٦) في الجهاد .. باب النساء الغازيات يُرضععُ لهن، والترمذي (١٠٥٦) في السيّر - باب من يعطى الفيء، والشافعي كما في "ترتيب المسند" (٤٠٥) (٢٠٤)، وابن الجارود (١٠٨٥)، والبيهقي ٣٣٢/٦ من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن يزيد به دون هذه الزيادة، وبعض هذه الروايات مختصرة أيضاً، وكذلك رواه حرير بن حازم عن قيس بن سعد (ح)، وإسماعيل بن أمية وأبو معشر عن سعيد القبري (١٨٤٠)، والأعمش عن المختار بن صيفي كلهم يزيد به. أخرجه أحمد ١٨٤١)، والخميدي (٣٢٤)، وابس الخارود (٢٨٢١)، والنسائي في "الكبري" (١١٥٧١)، وأبو داود (٢٧٢٧)، والدارمي (٢٤٧١)، والطبري (٣٢١٠)، وابس الجارود (٢٨١)، والطبري (١٨٤٠)، وابن أبي شية ٧/٩٠، وأبو عبيد في "الأموال" (٢٥٨)، والطبري (١٨٣١)، وابن عطاء عن ابن أبل به، أخرجه أحمد ١٨٤١)، وأبو يعلى (٢٦٣).

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٨٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب السِّير ـ فصل وأما بيان حكم الغنائم ـ مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان ٧/٥١٠ ـ

<sup>(</sup>٣) "الشربالالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ١/ ٢٨٩ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب السّير ٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١/٨٦ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب السِّير ـ فصل وأما بيان حكم الغنائم ـ مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان ٧/٥١٠.

[۱۹۷۳۱] (قولُهُ: وما نقلَهُ "المصنّف") حيثُ قالَ<sup>(۱)</sup>: ((وفي "الحاوي القدسيّ"<sup>(۲)</sup>: وعن "أبي يوسف": الحُمْسُ يُصرَفُ إلى ذوي القُرْبي واليتامي والمساكينِ وابنِ السّبيلِ، وبه نأخذُ اهـ. وهذا يقتضي كما نبّه عليه شيخُنا ـ يعني: صاحبَ "البحر "<sup>(۳)</sup> ـ أنَّ الفتوى على الصَّرْفِ إلى الأقرباءِ الأغنياء، فَالْيُحْفظْ)) اهـ.

[۱۹۷۳۲] (قولُهُ: نَظَرَ فيه في "النَّهر") حيثُ قال (أن): ((وأقولُ: فيه نَظَرٌ، بل هو ترجيحٌ لإعطائِهم، وغايةُ الأمرِ أنَّه سَكَتَ عن اشتراطِ الفَقْرِ فيهم للعلم به)) اهـ. وأنتَ إذا تأمَّلتَ كلام "الحاوي" رأيتهُ شاهداً لِما في "البحر"، وهذه عبارتهُ: ((وأمَّا الخُمُسُ فيُقسَمُ ثلاثةَ أسهم، سَهْمٌ لليتامي، وسَهْمٌ للمساكين، وسَهْمٌ لابنِ السَّبيلِ يَدْخُلُ فقراءُ ذوي القُربي فيهم، ويُقدَّمون، ولا يُدْفَعُ لأغنيائِهم شيءٌ، وعن "أبي يوسف": أنَّ الخُمُسَ يُصرَفُ إلى ذوي القُربي واليتامي والمساكينِ وابنِ السَّبيلِ، وبه نأحذُ)) اهـ. إذ لو كان كما قالَهُ في "النَّهر" لكانت روايةُ "أبي يوسف" عينَ ما قبلَها فتدبَّر. اهـ "ح" (").

(قولُهُ: إذ لو كانَ كما قالَهُ في "النَّهر" لكانَت روايةُ "أبي يوسف" عينَ ما قبلَها) يُمْكِنُ أنْ يُقالَ: روايةُ "أبي يوسف" الأصناف، بخلاف ما قبلَها، روايةُ "أبي يوسف" القصدُ منها عَدَمُ تقديم ذوي القربي، بل يُساوونَ باقي الأصناف، بخلاف ما قبلَها، فلم تكنْ عينَ ما قبلَها على هذا، تأمَّل.

777/4

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ـ قصل في كيفية القسمة ١/ق٢٤٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "الحاوي القدسي": كتاب السِّير ـ باب السيرة في الغنائم ـ فصل: ويقسِّمُ الإمامُ الغنيمة ق٦٩/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٩٨/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الجهاد ـ باب المغنم ق٢٦/ب.

(وذِكْرُهُ تعالى للتبرُّكِ) باسمِهِ في ابتداءِ الكلامِ؛ إذِ الكُلُّ للهِ (وسَهْمُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ سَقَطَ بَمُوتِه) لأَنَّه حُكْمٌ عُلِّقَ بَمُشتقًّ وهو الرِّسانةُ...........

قلتُ: لكنْ أنتَ خبيرٌ بأنَّ هذهِ روايةٌ عن "أبي يوسف"، وهي خلافُ المشهورِ عنه، والمُتُونُ والشُّروحُ أيضاً على خلافِها، فالواجبُ اتباعُ المذهبِ \_ في هذهِ المسألةِ \_ الَّذي اعتنى الشُّرَّاحُ وغيرُهم بتأييدِ أُدلَّتِهِ والجوابِ عمَّا يُنَافِيهِ، فهذا أقوى ترجيحِ ولا يُعارِضُهُ ترجيحُ "الحاوي"، ثمَّ رأيتُ العلاَّمةَ الشَّيخَ "إسماعيل النَّابلسيَّ" نبَّهَ على نحوِ ما قلتُهُ في "شرحِه" على "الدُّرر والغرر"(١). والعرر"(١). ووُدُرُهُ تعالى) أي: قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِللّهِ مُعْسَمُ ﴾ [الأنفال - ١٤].

[١٩٧٣٤] (قُولُهُ: لأنّه حُكْمٌ عُلِّقَ بَمُشْتَقٌ وَهُ وَ الرَّسَالَةُ) عَبَارَةُ "النّهر"(٢): ((وهُ و الرَّسُولُ فَيكُونُ مَبِدأُ الاشتقاقِ علَّةً وهُ و الرِّسَالَةُ، ولا رسولَ بعدَهُ)) اهِ. أي: كما لو قيلَ: إذا لَقِيْتَ عالِماً فَاكَرَمْهُ وإذا لَقِيْتَ فاسقاً فأَهْنِهُ، فإنّه عَلَّقَ فيه الأمرَ بالإكرامِ والإهانةِ على مشتق وهُ عالِمٌ وفاسق، فيدلُّ على أنَّ ما اشتق منه ذلك الوصف ـ أعني: العلمَ والفسق ـ علَّهُ الحكم، أي: أكرمْهُ لعِلْمِهِ فلدلُّ على أنَّ ما اشتق منه ذلك الوصف ـ أعني: العلمَ والفسق ـ علَّهُ الحكم، أي: أكرمْهُ لعِلْمِهِ وأهِنهُ لفِسْقِهِ، وبه يظهرُ ما في عبارةِ "الشَّارح"، ثمَّ إنَّ هذا أغلبيٌّ لِما علمتَ من أنَّ قولَهُ تعالى ــ: ﴿ وَلِلْإِي الْقُرْبَةِ عِنْدَنَا بِلِ النَّصْرَةَ، إلاَ أَنْ يقالَ: مُرادُهُم نفي كون العلَّةِ مِحَرَّدَ القرابةِ، بل العلَّهُ قرابةٌ خاصَّةٌ مُقيَّدةٌ بالنَّصْرةِ على الوحهِ المارِّ، فتدبَّر.

(قولُهُ: فالواحبُ اتّباعُ المذهبِ في هذهِ المسألةِ الّتي اعتَنَى الشُّراحُ وغيرُهم بتأييدِ إلى تقدَّمَ أوَّلَ الكتابِ في "رسم المفتي": أنَّه لو ذُكِرَتْ مسألةٌ في المُتُونِ ولم يُصَرِّحوا بتصحيحِها، بل صَرَّحوا بتصحيحِ مقابلِها فقد أفادَ العلاَّمةُ "قاسم" ترجيحَ الثَّاني؛ لأنَّه تصحيحٌ صريحٌ، وما في المتونِ تصحيحٌ التزاميُّ، والتَّصحيحُ الصَّريحُ مُقدَّمٌ على الالتزاميِّ.

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الجهاد \_ باب المغنم وقسمته ٢/ق٤٥٢/ب.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و "آ": ((علَّة)).

....

# مطلبٌ في أنَّ رسالتَهُ ﷺ باقيةٌ بعدَ موتِهِ (تنبيهٌ)

قدّ منا (۱) عن "الشّافعيّ رحمهُ الله تعالى أنَّ سَهْمهُ عَلَىٰ عَلَهُ فيه الإمامُ بعدهُ، أي: بناءً على أنَّه عَلَىٰ كانَ يستحقُهُ لإماميهِ، وعندَنا: لرساليهِ، ولا رسولَ بعدَهُ، أي: لا يُوصَفُ بعدَهُ (۱) أحدٌ بهذا الوصفِ فلذا سَقَطَ بمويهِ، بخلافِ الإمامةِ والقيامِ بأمورِ الأمَّةِ، وبهذا التَّقريرِ اندفعَ ما أوردَهُ "المقدسيُّ" على قولِهم: ((ولا رسولَ بعدهُ)) من أنَّهم إنْ أرادوا أنَّ رسالتَهُ مقصورةٌ على حياتِهِ فممنوع؛ إذ قد صرَّح (۱) في "منية المفتي" بأنَّ رسالةَ الرَّسولِ لا تبطلُ بموتِهِ، ثمّ قالَ: ((ويُمكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّها باقيةٌ حُكْماً بعدَ موتِه، وكانَ استحقاقُهُ بحقيقةِ الرِّسالةِ لا بالقيامِ بأمورِ الأمَّةِ)) اهد. ولا يخفى ما في كلامِهِ من إيهامِ انقطاعِ حقيقتِها بعدَهُ عَلَيْنَ، فقد أفادَ في الدُّرِ المنتقى "(۱): (أنَّه خلافُ الإجماع)).

قلتُ: وأمَّا ما نُسِبَ إلى الإمامِ "الأشعريِّ" إمامٍ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ من إنكارِ ثبوتِها بعدَ الموتِ فهو افتراءٌ وبُهْتَانٌ، والمصرَّحُ به في كُتبِهِ وكتبِ أصحابِهِ خلافُ ما نسبَ إليه بعضُ أعدائِهِ؛ لأنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ أحياءُ في قبورِهم، وقد أقامَ النَّكيرَ على افتراءِ ذلكَ الإمامُ العارفُ "أبو القاسم القشيريُّ" في كتابِه "شكاية السُّنَّة" (٥)، وكذا غيرُهُ كما بَسَطَ الإمامُ العارفُ "أبو القاسم القشيريُّ" في كتابِه "شكاية السُّنَّة" (٥)، وكذا غيرُهُ كما بَسَطَ

<sup>(</sup>١) المقولة [١٩٧٢٢] قوله: ((عندنا)).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((أي: لا يوصف بعده)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((صلاح))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١/٦٤٩ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "شكاية أهل السُّنة بحكاية ما نالهم من المجنة": لأبي القاسم عبد الكريم بن هُ وازن بن عبد الملك القُشيري، الخراساني الشَّافعي (ت٥٦٥هـ) ("سير أعلام النبلاء" ٢٢٧/١٨، "طبقات الشافعية الكبرى" ١٥٣/٥، "هدية العارفين". ٢/٧/١).

## (كالصَّفِيِّ) الذي كان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يَصْطَفِيهِ لنفسِهِ.....

ذلكَ الإمامُ "ابنُ السُّبكيِّ" في "طبقاته الكبرى"(١) في ترجمةِ الإمام "الأشعريِّ".

[١٩٧٣] (قولُهُ: كالصَّفِيِّ) بفتحِ الصَّادِ وكسرِ الفاءِ والياءِ المشدَّدةِ، "نهر"(٢) أي: كما سَقَطَ الصَّفِيُّ بموتِهِ عَلِيْنِ.

رقولُهُ: يَصْطَفِيهِ لنفسِهِ) أي: قبلَ قِسْمةِ الغنيمةِ وإخراجِ الخُمُسِ، "نهر"(٢)، كما اصطفى ذا الفِقارِ (٣) ـ وهو سَيْفُ مُنبِّهِ بنِ الحجَّاجِ (٤) ـ حينَ قتلَهُ عليُّ رضيَ الله تعالى عنه، وكما اصطفى

<sup>(</sup>١) "طبقات الشافعية الكبرى" وهو لأبي نصر عبد الوَّهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدين السُبكي (ت ٧٧١هـ) ("كشف الظنون" ١٠٩٩/٢، "الدرر الكامنة" ٢/٤٢٥، "حسن المحاضرة" ١٨٢/١، "هدية العارفين" ١٣٩/١). وقد بسط السبكي هذه المسألة في الطبقات ٣/٢٠٤-١٣٦٤ وذكر فيها أحاديث تدلُّ على حياة الأنبياء في قبورهم منها: ((إن لله ملائكة سيَّاحين في الأرض تبلّغني عن أمتي السلام)) و ((مامن أحدٍ يُسلّم عليَّ إلا ردَّ الله عليَّ رُوحي...)) و ((أتيت موسى ليلة أسري بي عند الكنيب الأحمر وهو قائمٌ يصلِّي...)) وفيه مروره بالأنبياء في المعراج و ((الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصنُون...)) وغيرها من الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٨٦)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" صـ٢١ من سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن سيف رسول الله على رسول الله الله على المنافقة (كان الأبي العاص بن منبه، فقتله رسول الله على يوم بدر وتسلحه، وأخرج ابن أبي شية ٧٩٧٧ من طريق أشعث عن أبي الزناد قال: ((كان الصفي يوم بدر سيف عاصم بن منبه بن الحجاج)). ولعنه [عاصي]، وقال أشعث: وقال أبو الزبير وعمرو بن دينار والزهري: ((اصطفى رسول الله على ذا الفقار يوم بدر)). وأخرج أحمد ٢٧١١، والترمذي (١٥٦١) في المسلاح، والطبراني (١٥٦١) في السلاح، والطبراني (١٥٦١) في السلاح، والطبراني (١٥٦٨) وابن سعد في "الطبقات" ١٩٨١، ٤٨١٤ عن سعيد بن منصور (٢٦٨١)، وابن المسلاح، والطبراني (١٤٨٧) وابن المسلوح، والطبراني (١٢٤٧)، وابن المسلوح، والطبراني (١٤٧٧)، والبيهقي في "السنن" ٢١٤١، ١٥٠٤، و"الدلائل" ١٣٠٤، والبيهقي في "السنن" ١٩٠٤، ١٠٠٤، و"الدلائل" ١٣٠٤، والبيهقي في "المسنة ١٣٠٤، والنبيغ صدالا المنافق عدى في "الكامل" ١٩٠٤، ١٩٠٤، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢٤٧١، ١٥٠٤، وحماد بن إسماعيل بن زيد في "تركة النبي الله عنهما (أن النبي الله تنه عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي الله تنه عن أبن أبي الزناد عن أبيه حدثني عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي المنافق عدن أبنا نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وعبد الرحمن بن أبي الزناد صعرفة أكثر الحفاظ، وقال أحمد: يُحتمل، ووثقه بعضهم وعلّق له البحاري.

<sup>(</sup>٤) مُنَّبه بن الحجَّاج السَّهميّ، من أشراف قريش في الجاهلية وصناديدها وعتاتها في مواجهة الإسلام، وكان من المُطعمين في بـدر، و بـعه ابن هشام في "السيرة" ٧١٣/٢ فقال: ((ومن بني سهم بن عمرو: ==

(ومَن دَخَلَ دارَهُم بإذنِ) الإمامِ.....

صَفِيَّةَ بنتَ حُبَيِّ [١/ق٢٩] بنِ أَخطَبَ من غنيمةِ خَيْسِرَ، رواهُ "أبو داود" في "سننهِ" و"الحاكم"(١)، "فتح"(٢)، وفي "الشُّرُ بلاليَّة"(٣): ((قـالَ في "طَلِبَةِ الطَّلَبةِ"(١): وكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ لا يستأثِرُ بالصَّفِيِّ زيادةً على سَهْمِهِ)).

الشّلبيّ "(٦) (قولُهُ: ومَن دَخَلَ دارَهم بإذِنِ الإمامِ) ولو واحداً من أهلِ الذَّمّةِ، "ط"(٥) عن "الشّلبيّ "(٦).

<sup>-</sup> مُنبَّه بن الحجَّاج، قتله أبو اليَسر، وابنه العاص بـن منبه قتله على بن أبي طالب))، وذكر ابن سعد في "الطبقات" ١١٨/٢ والطبري في "التاريخ" ٢٢٠٠٤ في تركة النبي ﷺ أن السيف كان لمُنبَّه وهذا يخالف ما ذكرناه آنفاً عن أبي الزناد وعكرمة، وقريب من كلام ابن عابدين رحمه الله والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹۶) في الخراج باب في سهم الصفي، وأحمد في العلل (۲۲۰)، والحاكم ۱۲۹/۲ في قسم الفيء، و٣٩/٣ في المغازي وعنه عن البيهقي ٢٥ ، ٢٥ وابن المنذر في "الأوسط" (۲٤٧٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٨٢٢) "الإحسان" والطبراني في "الكبير" ٢٤ /(٢٧٥)، عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ((كانت صفية من الصفي)) وهذا مما تفرد به أبو أحمد الزّبيري عن سفيان والله أعلم. وروى أشعث عن محمد بن سيرين قال في المغنم: ((حمس لله وسهم للنبي الله والصفي)) وقال ابن سيرين: ((يؤخذ للنبي الله عني حمد من السبي ثم يُحرَج الخمس ثم يُضرَب له بسهمه مع الناس غاب أو شهد)) وقال ابن سيرين: ((كان الصفي يوم خبير صفية بنت حبي استنكحها رسول الله الله الله عن قرأت كتاباً ذكر الصفي فقلت لمحمد: من الصفي؟ قال: ((رأس كان يُصطفي للنبي الله قبل كل شيء ثم يُضرب له بعد بسهمه مع المسلمين)) وكذلك روى ما الصفي؟ قال: ((رأس كان يُصطفي للنبي الخرجة أبو داود (٢٩٩١) (٢٩٩٢) (٢٩٩٣) وابن أبي شبية ٢٨٨٧، مُطرَّف عن الشعبي وبنحوه روى سعيد عن قتادة، أخرجه أبو داود (٢٩٩١) (٢٩٩٢) (٢٩٩٣) وابن أبي شبية ٢٨٨٧، وبنت حبي سيدة قريظة والنضير رواه أنس بن مالك وتقدم في أنه جعل عتقها صداقها ٢٠٤١)؟ ١٤٤١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السُّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٥ /٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد \_ باب المغنم وقسمته ٢٨٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "طَلِبَةِ الطُّلَبَة": كتاب السِّير صـ١٩٢-.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ـ فصل في كيفية القسمة ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) "حاشية الشّلبي على تبيين الحقائق": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٣/ ٢٥٨ بتصرف.

(أو مَنَعةٍ) أي: قُوَّةٍ (فأغارَ خُمِّسَ) ما أَخَذُوا؛ لأنَّه غنيمةٌ (وإلاَّ لا) لأنَّه اختلاسٌ، وفي "المنية": لو دَخَلَ أربعةٌ خُمِّسَ، ولو ثلاثةٌ لا. قال الإمامُ: ما أصبتُم لا أُخَمِّسُهُ، فلو لهم مَنَعةٌ لم يَجُزْ،

[١٩٧٣٨] (قولُهُ: أو مَنَعَةٍ) في "المصباح"(١): ((هـو في مَنَعَةٍ بفتح النُّـونِ أي: في عِـزِّ قومِـهِ، فلا يَقْدِرُ عليه مَن يُريدُهُ، قالَ "الزَّمخشريُّ"(٢): وهي مصدرٌ مثلُ الأَنفةِ والعَظَمةِ، أو جمعُ: مَانِعٍ وهـم العشيرةُ والحُمَاةُ، وقد تُسكَّنُ في الشِّعرِ لا غيرُ، خلافاً لمَن أجازَهُ مطلقاً)).

[١٩٧٣٩] (قولُهُ: خُمِّسَ) أي: يأخذُ الإمامُ خُمُسَهُ والباقي لهم، قالَ في "الفتح" ((لأنَّ على الإمامِ أَنْ يَنْصُرَ الجماعةَ الَّذين لهم مَنَعَةٌ إذا دخلوا بغيرِ إذبهِ على أَنْ يَنْصُرَ الجماعةَ الَّذين لهم مَنَعَةٌ إذا دخلوا بغيرِ إذبهِ تحامياً عن توهينِ المسلمينَ والدِّينِ، فلم يكونوا معَ نُصْرةِ الإمامِ مُتَلَصِّصينَ، فكانَ المأخوذُ قَهْراً غنيمةً)).

١٩٧٤٠١ (قولُهُ: مَا أَخَذُوا) بضميرِ الجمعِ مراعاةً لمعنى: ((مَن))، كما رُوعِيَ لفظُها في قولِهِ: ((فأغارَ)).

١٩٩٤١١ (قولُهُ: وإلاَّ لا) أي: وإنْ لم يدخلوا بإذنِ الإمامِ ولم يكونوا ذوي مَنَعَةٍ بـأنْ دخلوا بلا إذنِهِ وهم ثلاثةٌ فأقلُّ كما أفادَهُ في "الفتح"(")، قالَ: ((وعن "أبي يوسف": أنَّه قَدَّرَ الجماعةَ الَّتي لا مَنَعَةَ لها بسبعةٍ والَّتي لها مَنَعَةٌ بعَشَرةٍ)).

يَّ ١٩٧٤٢] (قُولُهُ: لأَنَّه اختلاسٌ) مِن خَلَسْتُ الشَّيءَ خَلْساً من بابِ ضَـرَبَ: اختطفتُهُ بسرعةٍ على غَفْلةٍ، "مصباح"(٤).

[١٩٧٤٣] (قُولُهُ: وفي "المنية" إلخ) أفادَ به تقديرَ المُّنعةِ.

(قوله: قدَّرَ الجماعةَ الَّتي لا مَنَعةَ لها بسبعةٍ إلخ) كذا في "الفتح"، ولعلَّهُ ((تسعةٌ)) بالتَّاء، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((مَنعَ)).

<sup>(</sup>٢) "أساس البلاغة": مادة ((منّع)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة د/٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((خَلُسَ)).

و إلاَّ جازَ (ونُدِبَ للإمامِ أن يُنفِّلَ وقتَ القتالِ حَثًّا)....

اِ ١٩٧٤٤) (قولُهُ: وإلاَّ حازَ) لأنَّ الخُمُسَ بالنَّاني واحبٌ بقولِ الإمامِ فَلَهُ أَنْ يُبطلَهُ بقولِهِ، بخلافِهِ في الأوَّل، ولذا لو دَخُلُوا بغير إذنِهِ حَمَّسَ ما أخذوهُ، "بحر"(١) عن "المحيط".

وحاصلُهُ: أنَّهم إذا لم يكنْ لهم مَنعةٌ لا يَجِبُ الخَمُسُ إلاَّ إذا أذِنَ فيكونُ قد وَجَبَ بسببِ قولِهِ قله أنْ يُبْطلَهُ، بخلافِ ما إذا كانت لهم مَنعة فإنَّه يَجِبُ وإنْ لم يأذنْ لهم، فلم يَجِبْ بقولِهِ فليسَ له إبطالُهُ، وفي "النَّهر"(٢) عن "التَّاترخانيَّة"(٣): ((لو كانَ بعضُهم بإذبه وبعضُهم بلا إذبه ولا مَنعة لهم فالحكمُ في كلِّ واحدٍ منهم حالة الاجتماع كما في حالة الانفرادِ، وإنْ كانَ لهم مَنعة يَجبُ الخُمُسُ)) اهر.

١٩٧٤٥١] (قولُهُ: ونُدِبَ للإمامِ) وكذا لأميرِ السَّرِيَّةِ إلاَّ إذا نهاهُ الإمامُ فليسَ لـه ذلكَ إلاَّ برضَى العَسْكَر، فيجوزُ من الأربعةِ الأخماس، "بحر"(٤).

### مطلب في التَّنفيل

١٩٧٤٧٦ (قولُهُ: وقتَ القتالِ) قيَّدَ به "القُدُورِيُّ" (٢)، ولا بُدَّ منه؛ لأنَّه بعدَهُ لا يَمْلِكُهُ الإمامُ، وقيلَ: ما داموا في دارِ الحربِ يَمْلِكُهُ، كذا في "السِّراج"، وقد يؤيِّدُ هذا القِيْلَ أنَّ قولَهُ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٩٩/٥.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "التاتر خانية": كتاب السِّير ـ الفصل التاسع عشر في استهلاك شيء وإعتاق السبايا من الغنيمة ٣٠٢/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٥/٠٠٠ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في التنفيل ٩/٥٪.

<sup>(</sup>٦) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب السير ١٣٠/٤.

### عَيْظِيْ: (رَمَن قَتَلَ قتيلاً فلهُ سَلَبُهُ))(١) إنَّا كانَ بعدَ الفراغِ من خُنَيْنِ، ولم أرَ جوازَهُ قبلَ المقاتلةِ،

(١) فيه عن أبي قتادة وأنس وسمرة رضي الله عنهم، رواه يجبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: ((خرجنا مع النبي ﷺ عام خُين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة))، ثم وصف قتال مع مشركي... وفيه: وجلس النبي ﷺ فقال: ((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَه)) فقلت: من يشهد لي؟ .... القصة. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٧١٧) وفي (٤٣٢١) (٣١٤٣) في المغازي ـ باب قول الله تعالى ﴿ويوم حُنين إذ أعجبتكم كثرتكم ﴾ تعليقاً ووصله في (٧١٧) وفي (٢١٤١) (٣١٤٢) في المغالب القتيل، وأبو داود (٢٧١٧) في الجهاد ـ ومسلم في "صحيحه" (١٧٥١) في الجهاد ـ باب استحقاق القاتل سَلَب القتيل، وأبو داود (٢٧١٧) في الجهاد ـ باب في السَيْر ـ باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سَلَبه، وابسن ما جه (٢٧٣٧) في الجهاد ـ باب المبارزاة والسَلَب، وأخمد د/د٢٩ مختصراً، والحُميدي (٢٣٤)، وعبسد الرزاق ماجه (٢٧٣٧)، وأبو عوانة (٢٣٣٤)، والطحاوي (٢٣٤٧)، وابن جان (د٢٧٥) و(٢٣٨٤)، والطحاوي (٢٣٢٧)، وابن حبان (د٢٨٥) و(٤٣٨)، والبيهقي في" السنن "٢٢٦٦، والطحاوي طريق مالك وسفيان بن عبينة وهُشيم ومحمد بن إسحاق والليث بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد به، ورواية ابن عبينة مختصرة، وأخرجه أحمد د/٢٠١، من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن نافع الأقرع أبي محمد مولى بني غِفار به.

وأما حديث أنس: فأخرجه أحمد ١٢٣،١١٤/١، وأبو داود (٢٧١٨)، والدارمي (٤٨٤٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٢٢/٣، وفي "بيان المشكل" (٤٧٨٦)، وأبو عُبيد (٧٧٧)، وابن حبان (٤٨٣٦) (٤٨٣٨)، وابن أبي شبية ١٤٨/٧ في الجهاد ـ باب من جعل السَلَب للقاتل، والطيالسي (٢٠٧٩)، والبيهقي في "الكبرى" ٣٠٦، ٣٠ ـ ٣٠٧ وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي في قال يوم حُنين: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين قتيلاً وأخذ أسلابهم... ثم ذكر قصة أبي قتادة السابقة، وأصل الجديث عند مسلم (١٨٠٩)، وليس فيه إلا أن أم سُلَيْم اتخذت خنجراً.

وأخرج أحمد ١٩٨/٣، وأبو عبيد (٧٧٧)، وابن حبان (٤٨٤١) صَدْرَه من طريق أبي أيوب الإفريقي عن إسحاق به. وأما حديث سمرة: فأخرجه أحمد ١٢/٥، وابن أبي شيبة ١٤٨/٧ في الجهاد . من جعل السَلَب للقاتل، وابن ماجه (٢٨٣٨)، وأبو غبيد في "الأموال" (٤٧٤)، وابن الحارود (١٠٧٧)، والطبراني في "الكبير" (٩٩٥) ماجه (٢٨٣٨)، والبيهقي ٣/٩٦ من طريق أبي مالك الأشجعي عن نُعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال رسول الله ﷺ: ((من قتل فله السلب))، وفي ابن سمرة جهالة.

أما حديث حالد وعوف بن مالك الأشجعي، فأخرجه مسلم (١٧٥٣)، وأحمد ٤/٩٠ و٢٦/٦، وأبو داود (٢٧١٩) (٢٧٢٠) (٢٧٢١) في الجهاد ـ باب في الإمام يَمْنَع القاتلُ السَلَب إن رأى، وسعيد بن منصور (٢٦٩٨)، وابن أبي شيبة (٦٤٤/٧، في الجهاد ـ في دعاء المشركين، وأبو عُبيد في "الأموال" (٧٧٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٢٦٦، =

انهر ۱۱(۱)

قلتُ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المنقولَ أنَّ ذلكَ كانَ عندَ الهزيمـةِ تحريضاً للمسلمينَ على الرُّحوعِ إلى القتالِ، وفي "القُهِستانيِّ"(٢): ((أنَّ في قولِهِ: ((وقت القتالِ)) إشارةً إلى أنَّه يجوزُ التَّنفيـلُ قبلَهُ بالأَوْلى، وإلى أنَّه لا يجوزُ بعدَهُ لكنْ بعدَ القِسْمةِ؛ لأنَّه استقرَّ فيه حقُّ الغانمينَ) اهـ. ففيه التَّصريحُ بجوازِهِ قبلَـهُ، وعزاهُ "ح" "ألى "المحيط" (في وقولُهُ: ((لكنْ بعدَ القِسْمةِ)) الظَّاهرُ: أنَّه مبنيٌّ على القِيلِ المارِّ (٥)

(قولُهُ: وفي "القُهِستانيِّ" أنَّ في قولِهِ: ((وقت القتالِ)) إشارةً إلى أنَّه إلى وقالَ في "المنح": ((قالَ أصحابُنا: لا يجوزُ التَّنفيلُ إلاَّ قبلَ إحرازِ الغنيمةِ بدارِ الإسلامِ، وأمَّا بعدَهُ فلا يجوزُ إلاَّ من الخُمُسِ؛ لأَنها ما لم تُحْرَزُ ففي التَّنفيلِ حتُّ على القتالِ، وإذا أُحْرِزَت زالَ هذا المعنى، ولأنَّها إذا أُحْرِزَت تعلَّق بها حَقُّ جميع الجيشِ، فلم يُحُزُ إسقاطُ شيءٍ منها، وأمَّا الخُمُسُ فلا حَقَّ للغانمينَ فيه، فيحوزُ التَّنفيلُ منه)) اهد.

(قُولُهُ: الظَّاهِرُ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى القِيْلِ المَارِّ عَن "السِّراج" ويؤيِّدُهُ إلخ) فيه تأمُّلُ، ف إنَّ صِحَّةَ التَّنفيـلِ على القِيْلِ المَارِّ عَن "القُهِستانيِّ" مُتوقِّفةٌ على صُدُورِهِ قَبلَ القِسْمةِ القِيْلِ المَذكورِ مُتوقِّفةٌ على صُدُورِهِ قَبلَ القِسْمةِ

<sup>-</sup> والبيهقي في "السنن" ٦/ ٣٠ من طريق إسماعيل بن عياش وأبي المغيرة والوليد بسن مسلم عن صفوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير عن أبيه أن عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد ـ عندما منع رجلاً من الجند سلبه ـ: ((ألم تعلم أن النبي في لم يخمس السلب وقضى بالسلب للقاتل ؟ قال حالد: بلي، ولكني استكثرته فشكاه إلى رسول الله في أن فأمره أن يرد السلب إلى الرجل، فاستهزأ عوف بخالد، فغضب النبي في فقال: يا حالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره ؟))، [مختصر] وبعض الروايات اقتصرت على صدر الحديث.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ق٢٦٣/أ.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل ما فُتح من البلاد عنوة ٣١٩/٢، وفيه: ((يجوز بعده)) بدل ((لا يجوز بعده))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الجهاد ـ باب المغنم ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني": كتاب السِّير ـ الفصل الخامس عشر: في المسلم يُدخل الأشياء دار الحرب إلى ـ في الأنفال الرق ١٨٦/ب ـ ١٤٨٧/ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

.....

عن "السِّراج"، ويؤيِّدُه قولُ المُتُونِ: ((ويُنفَّلُ بعدَ الإحرازِ من الخُمُسِ فقط))، فإنَّ مفهومَهُ أَنَّه قبلَ الإحرازِ بدارِنا يجوزُ من الكلِّ، لكنَّ الظَّهرَ أَنَّ هذا المفهومَ غيرُ مُعْتَبرٌ؛ لأنَّه وقعَ التَّصريحُ بخلافِه، ففي "المنبع"() عن "النَّخيرة": ((لا خلافَ أنَّ التَّفيلُ قبلَ الإصابةِ وإحرازِ الغنيمةِ وقبلَ أنْ تَضَعَ الحربُ أوزارَها جائزٌ، ويومَ الهزيمةِ ويومَ الفتح لا يجوزُ؛ لأنَّ القصدَ به التَّحريضُ على القتال، ولا حاجة إليه إذا انهزمَ العدوُ، وأمَّا بعدَ الإحرازِ فلا يجوزُ إلاَّ من الحُمُسِ إذا كانَ محتاجاً)) اهم ملحصاً. وفي متن "الملتقى"(٢) ومتن "المحتار"(٣): ((وللإمامِ أنْ يُنفُلُ قبلَ إحرازِ الغنيمةِ وقبلَ أنْ تَضَعَ الحربُ أوزارَها)) فائدتُهُ: دُفْعُ توهُم الجوازِ بعدَ تضعَ الحربُ أوزارَها)) فائدتُهُ: دُفْعُ توهُم الجوازِ بعدَ الإصابةِ، أي: إصابةِ العَسْكرِ الغنيمة بالهزيمةِ وانتهاء الحرب، معَ أنَّه [٢/ق٩٢/ب] غيرُ مرادٍ كما بيَّنَهُ عطفُ هذهِ الجملةِ، وفي الفتيح": ((التَّنفيلُ إنَّا يجوزُ عندَنا قبلَ الإصابةِ))، فقد ظَهرَ ضَعْفُ ما في "السِّراج" معَ أنَّ الفتح": ((التَّنفيلُ إنَّا يجوزُ عندَنا قبلَ الإصابةِ))، فقد ظَهرَ ضَعْفُ ما في "السِّراج" معَ أنَّ الفتح": ((التَّنفيلُ أنَّا يكونُ عليه في مختصرهِ "الجوهرة"؛ حيثُ قالَ (٤) عن "الخُحنَديّ": ((التَّنفيلُ إنَّا الفراغِ من القتال أو بعدَهُ، فإنْ كانَ بعدَهُ لا يَمْلِكُهُ الإمامُ؛ لأنَّه إنَّا حاز لأجلِ التَحْريض على القتال، وبعدَ الفَراعُ منه لا تَحْريضَ)) اه.

قلتُ: وكلُّ ما وردَ من التَّنفيلِ بعدَ القتالِ فهو محمولٌ عندَنا على أنَّه من الخُمُسِ كما بسطَهُ "السَّرخسيُّ".

بينَ الغانمينَ، فلو أُحْرِزَت بدارِنا ولم تُقْسَمْ صَحَّ التَّنفيلُ على الثَّاني لا على الأوَّلِ، والظَّاهرُ: أنَّ المسألةَ وَقَـعَ فيهـا اختلافُ عباراتِهم، ومفهومُ عباراتِ المُتُون يؤيِّدُ القِيْلَ المذكورَ.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ۲/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) "ملتقى الأبحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية توزيعها ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "الإختيار": كتاب السِّير ـ فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب ١٣٢/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في التنفيل ٢٤٩/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب السّير ٢/ ٣٦٦ ـ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) "المبسوط": كتاب السّير ـ باب معاملة الجيش مع الكفار ١٠/١٠.

# و تَحْرِيضاً (فيقولَ: مَن قَتَلَ قتيلاً فلهُ سَلَبُه (') سَمَّاهُ قتيلاً لقُرْبِهِ مِنْهُ......

#### مطلبٌ: الاقتباسُ من القرآنِ جائزٌ عندَنا (تنبيةٌ)

قولُهم: أنْ تضعَ الحربُ أوزارَها اقتباسٌ من القرآنِ، وبه يُستَدَلُّ على حوازِهِ عندَنا كما بسطَهُ "الشَّارِحُ" في "الدُّرِّ المنتقى"(٢)، فراجعهُ.

[١٩٧٤٨] (قولُهُ: وتَحْرِيضاً) أي: ترغيباً في القتالِ.

مطلبٌ في قولِهم: اسمُ الفاعلِ حقيقةٌ في الحالِ

١٩٧٤٩١ (قولُهُ: سمَّاهُ قَتِيلاً لقُرْبِهِ مِنْه) أي: من القَتلِ، ففيهِ مجازُ الأَوْلِ<sup>(٣)</sup>، مثلُ: ﴿ أَعْصِرُ الْعَرِبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(قولُهُ: لكنْ قالَ "الزَّركشيُّ": قولُهم: اسمُ الفاعلِ حقيقةٌ في الحالِ أي: حالِ التَّبُسِ إلخ) لكنَّ عباراتِ جميع أهلِ المذهبِ ناطقةٌ بالمجازِ في هذا وأمثالِهِ، فلا تصلُحُ عبارةُ "الزَّركشيِّ" ردًا على ما قالَهُ "الشَّارحُ"، ففي "التُّحرير" و "شرحهِ" أوائلَ الجزءِ الأوَّل: (( (مسألةٌ: الوصفُ حالَ الاتصافِ) أي: إطلاقُهُ على مَنْ سَيُوْصَفُ به قبلَ حالةٍ قيامٍ معنى الوصفِ به (حقيقةٌ) اتّفاقاً كضاربٍ لمباشرِ الضَّرْبِ (وقبلهُ) أي: إطلاقُهُ على مَنْ سيُوْصَفُ به قبلَ قيامٍ معناهُ به (مجازٌ) اتّفاقاً كالضَّاربِ لمن لم يَضْرِبْ وسيَضْرِبُ (وبعدَ انقضائِهِ) أي: وإطلاقهُ على مَن اتصفَ به قبلَ ثمّ زالَ اتصافهُ عنه فيه ثلاثة أقوال: بحازٌ مطلقاً، حقيقةٌ مطلقاً (ثالثها: إلْ كانَ بقاؤُهُ) أي: معنى الوصفِ بعد تمامٍ وجودِهِ (مُمْكِناً) بأنْ كانَ حصولُهُ دفعيًا كالقيامِ والقعودِ (فَمَحازُ، وإلاَّ فحقيقةٌ) أي: وإنْ لم يكنْ بقاؤُهُ مُمْكِناً، بأنْ كانَ حصولُهُ دفعيًا كالقيامِ والقعودِ (فَمَحازُ، وإلاَّ فحقيقةٌ) أي: وإنْ لم يكنْ بقاؤُهُ مُمْكِناً، بأنْ كانَ حصولُهُ تدريجيًا كالمصادرِ السَيالةِ التي لا ثبات لأجزائِها، كالتَّكلُم والتَّحرُّكِ فإطلاقُهُ عليها حقيقةٌ)) اهـ. وقالوا في حديثِ: ((المتبايعان بالخيارِ ما لم يتفرَّقا)»: إنَّهما متبايعان حالة البيع حقيقة، وما قبلَهُ أو بعدَهُ بحازًا، كسائرِ أسماء الفاعلينَ مثلُ المتحاذيين والمضاريين اهـ. ولم يفصلوا بينَ ما إذا كانَ محكوماً به أوْ لا.

<sup>(</sup>١) نصُّ حديثٍ تقدُّم تخريجه صـ٥٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١/١٤٩ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) مصدر: آل يؤول، أي: هو مجاز مآلاً، وانظر "المصباح" مادة ((أول)).

<sup>(</sup>٤) "البحر المحيط": مباحث الاشتقاق ـ التنبيه الأول: اسم الفاعل حقيقة في الحال ٩٣/٢.

## (أو يقولَ: مَن أَخَذَ شيئاً فهو له) وقد يكونُ بدَفْعِ مالٍ وترغيبِ مَآلٍ،.....

ولا تتأخّرُ عنه، فهما معه في زمن واحد، ومن هذا ظَهَرَ أَنَّ قُولَهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((مَن قَتل قَتلاً فله سلبُهُ) (() أَنَّ ((قتيلاً)) حقيقة، وأنَّ ما ذكروهُ من أنَّه سُمِّي ((قتيلاً)) باعتبارِ مُشارَفتِهِ للقتل لا تحقيق فيه)) اهـ. وصرَّح "القرافيُ" في "شرح التَّنقيح" ((): بأنَّ المشتقَّ إِنَّا يكونُ حقيقة في الحال محازاً في الاستقبال مختلفاً فيه في الماضي إذا كانَ محكوماً به، أمَّا إذا كانَ متعلق الحكم كما هنا فهو حقيقة مطلقاً، يعني: سواءً كانَ بمعنى الحال أو الاستقبال أو الماضي إجماعاً، وحينئذ فلا مجازَ، "أبو السُّعُود" عن "الحَمويِّ"، وقولُهُ: ((إذا كانَ محكوماً به)) كقولكَ: زيدٌ قائمٌ، فإنَّه حُكِمَ به على زيدٍ، بخلافِ: جاءَ القائمُ، فإنَّه حُعِلَ متعلق الحكم بالمجيء، ففي الأوَّل: لا بُدَّ من أنْ يكونَ متَّصفاً زيدٍ، بخلافِ النَّاني، فإنَّ قولَكَ: جاءَ بالقيامِ حالَ النَّطق حتَّى يَصِحَّ الحكمُ عليه بالصِّفة، وإلاَّ كانَ مجازاً، بخلافِ الثَّاني، فإنَّ قولَكَ: حالَ التَّلُسِ بالقيامِ حالَ النَّطق حتَّى يَصِحَّ الحكمُ عليه بالصِّفة، وإلاَّ كانَ مجازاً، بخلافِ الثَّاني، فإنَّ قولَكَ: حالَ التَللُسِ بالصَّفة، ومنه: «رمَن قتل قتيلاً»، أي: حالَ التَّللُسِ بالصَّفة، ومنه: «رمَن قتل قتيلاً»، أي: شخصاً يُسمَّى قتيلاً عندَ تحقُق القتل فيه، فافهم.

تأمَّل. ولم أرَهُ.

١٩٧٥٢] (قولُهُ: وترغيبِ مَآلٍ) الظَّاهرُ: أنَّه بهمزةٍ مُدودةٍ، والإضافةُ على معنى: ((في))،

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه في المقولة [١٩٧٤٧].

<sup>(</sup>٢) "شرح تنقيح الفصول": الباب الأول: في الاصطلاحات ـ الفصل السابع ـ الفرق بـين الحقيقة والمحاز وأقسامها صـ ٤٧ ـ ٤٨ ـ بتصرف، كلاهما لأبي العباس أحمـد بـن إدريس، شـهاب الديـن القرافي المالكيّ (ت ١٨٤هـ) ("كشف الظنون" ١٩٩/١).

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "الفتح": كتاب السَّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في التنفيل ٩٥٥، و"الكفاية": ٩٠٠٥، و"العناية": ٩٥٠/٥. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>د) المقولة [١٩٧٧٧] قوله: ((والفرق في "الدرر")).

فالتَّحْرِيضُ نفسُهُ واحِبٌ للأمرِ به، واختيارُ الأَدْعَى للمقصودِ مَندوبٌ، ولا يُخالِفُه تعبيرُ اللَّهُ وَمِن "القُدُورِيِّ"(١): بـ ((لا بأسِ))؛ لأنَّه ليس مُطَّرِداً لِما تَركُهُ أَوْلَى، بـل يُستَعْمَلُ في المندوبِ أيضاً،

أي: ترغيبٍ في المآلِ<sup>(٢)</sup>، مثلُ: إنْ قَتَلتَ قتيلاً فلكَ ألفُ درهمٍ، لكنْ يُشـتَرَطُ أنْ لا يُصـرِّحَ بـالأجرِ كما سنذكرُهُ<sup>(٣)</sup> قريباً.

[١٩٧٥٣] (قولُهُ: فالتَّحْرِيضُ إلخ) جوابٌ عمَّا يُورَدُ على قولِهِ: ((ونُدِبَ للإمامِ إلخ)).

وحاصلُهُ: أنَّ التَّحريضَ الواجبَ قد يكونُ بالتَّرغيبِ في ثوابِ الآخرةِ أو في التَّنفيلِ، فهو واحبٌ مُخيَّرٌ، وإذا كانَ التَّنفيلُ أَدْعَى الخِصالِ إلى المقصودِ يكونُ هو الأَوْلى، فصارَ المندوبُ اختيارَ إسقاطِ الواجبِ به لا هو في نفسِهِ، بل هو وَاجِبٌ مُحيَّرٌ، "فتح"(٤) ملحَّصاً. وفيه ردُّ لقولِ "العناية"(٥): ((إنَّ الأمرَ في الآيةِ مصروفٌ عن الوجوبِ لقرينةٍ)).

(١٩٧٥٤] (قُولُهُ: ولا يُخَالِفُهُ) أي: لا يُخالفُ قُولَ "المصنّفِ" ((ونُدِبَ)).

### مطلب": كلمة ((لا بأس)) قد تُستعمَلُ في المندوب

١٩٧٥٥١ (قولُهُ: بل يُستَعْملُ في المندوبِ) يظهرُ لي أنَّ محلَّهُ في موضع يُتوهَّمُ فيه الباسُ، أي: الشِّدةُ كما هنا، فإنَّ فيه تخصيصَ الفارسِ بزيادةٍ معَ قَطْعِ الخُمُسِ بل استُعْمِلَ نظيرُهُ في القرآنِ في الطِّرة كما في قولِهِ تعالى: ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة - ١٥٨] فنَفْيُ الجُناحِ لِما كانوا يعتقدونَهُ من حُرْمةِ السَّعْي بينَ الصَّفا والمروةِ.

(قولُ "الشَّارحِ" فالتَّحريضُ إلخ) هكذا في أغلبِ النُّسخِ بالفاءِ، ورأيتُ في نسخةٍ بالواو، وهي الأوثل.

747/4

<sup>(</sup>١) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب السّير ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((المال))، بغير مدّ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٧٦٩] قوله: ((ولو قال: إن قَتَلْتَ ذلك الفارسَ إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في التنفيل ٢٤٩/٥.

<sup>(</sup>٥) "العناية": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في التنفيل ٥/ ٢٤٩ بتصرف، (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٦) صـ٩٨٥ "در".

[١٩٧٥٦] (قولُهُ: قالَهُ "المصنّفُ" (٢)) أي: تبعاً لـ "الفتح" (١) وغيرهِ.

[١٩٧٥٧] (قولُهُ: ولذا) أي: لكونِهِ مندوباً لا خِلافَ الأَوْل.

[١٩٧٥٨] (قولُهُ: استحساناً) والقياسُ: عدمُهُ؛ لأنَّ غيرَهُ يستحقُّ بإيجابِهِ، وهو لا يَمْلِكُ الإيجابِ النَّفَلَ للجيشِ وهو الإيجابَ لنفسِهِ، وجهُ الاستحسانِ: أنَّه أوجبَ النَّفَلَ للجيشِ وهو واحدٌ منهم.

١٩٧٥٩١ (قولُهُ: فلا يَستحِقُهُ) لأنَّه في الأوَّلِ خَصَّهم بقولِهِ: ((منكم))، فلا يتناولُـهُ الكـلامُ، وفي الثَّاني: هو مُتَّهمٌ بتخصيصِهِ نفسَهُ.

[١٩٧٦٠] (قولُهُ: إلاَّ إذا عَمَّمَ بعدَهُ) أي: إذا قالَ: إنْ قَتَلَ قتيلاً فلي سَلَبُهُ، ولم يَقْتُلْ أحداً حَتَى قالَ: ومَن قَتَلَ منكم قَتيلاً فله سَلَبُهُ، فَقَتلَ [٣/ق.٣/أ] الأميرُ قتيلاً استحقَّهُ؛ لأنَّ التَّنفيلَ صارَ عامًا باعتبارِ كلامَيهِ، ولا فرق بين كونِهِ بكلامَين أو بكلامٍ واحدٍ؛ لأنَّ الأوَّلَ لم يَصِحَّ للتُّهَمَةِ بالتَّحصيص، وقد زالت بالتَّاني، أفادَهُ "السَّرحسيُّ أَانهُ.

وحاصلُهُ: أَنَّ التَّعميمَ حَصَلَ بمجموعِ الكلامَينِ لا بالثَّاني فقط، فافهم. [١٩٧٦١] (قولُهُ: ويَسْتَحِقُهُ) أي: السَّلَبَ.

[١٩٧٦٢] (قولُهُ: وغيرَهُ) كالتَّاجرِ والمرأةِ والعبدِ، "بحر"(٢).

<sup>(</sup>١) "المبسوط": كتاب السّير ـ باب معاملة الجيش مع الكفار ١٠/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب السِّير - الفصل الثالث في الأنفال ق٦٢ - ١٦٤/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ـ فصل في كيفية القسمة ١/٥٧٤/أ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في التنفيل ٥ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) "شرح السبّير الكبير": باب نفل الأمير ٢٦٤/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١٠٠/٥.

أي: التَّنفيلُ (إنَّما يكونُ في مُباحِ القتلِ، فلا يَستحقَّهُ بِقَتْلِ امرأةٍ وجمنون ونحوهِما مُمَّنْ لم يُقاتِل، وسماعُ القاتِلِ مَقالَةَ الإمامِ ليس بِشَرْطٍ في استِحقاقِهِ) ما نَفلَه؛ إذ ليس في الوُسْعِ إسماعُ الكُلِّ، ويَعُمُّ كلَّ قِتالٍ في تلك السَّنةِ ما لم يَرجعوا.....

القتل، أي: وإنْ كَانَ لفظُ: أي: التَّنفيلُ) أي: تنفيلُ الإمام .. بقولِه: مَن قَتَلَ قتيلاً .. إنَّمَا يكونُ في مُباحِ القتل، أي: وإنْ كَانَ لفظُ: ((قتيلاً)) نكرةً لكنَّه مُقيَّدٌ بَمَن يُباحُ قتلُهُ، فيَدْ حُسلُ فيه أحيرٌ لهم وتاجرٌ منهم وعَبْدٌ يَحدُمُ مولاهُ ومرتدٌ أو ذِمِّي لَحِقَ بهم ومريضٌ أو مجروح .. وإنْ لم يستطع القتالَ .. وشيخٌ فان له رأيٌ أو يُرجَى نَسْلُهُ؛ لأنَّ قتلَهم مباحٌ، نعم لو قَتَلَ مسلماً كانَ يُقاتِلُ في صفّهم لم يكنْ له سَلَّهُ؛ لأنَّه وإنْ كانَ مباحَ الدَّم لكنَّ سَلَبهُ ليسَ بغنيمة كأهلِ البغي، إلاَّ إذا كانَ سَلَبهُ ليسَ بغنيمة كأهلِ البغي، إلاَّ إذا كانَ سَلَبهُ ليسَ بغنيمة كأهلِ البغي، إلاَّ إذا كانَ سَلَبهُ ليسَ بغنيمة كأهلِ البغي، الله إذا كانَ سَلَبهُ ليسَ اللهُهيريَّة اللهُ إلى اللهُ إلى اللهُ اللهُ القُهيريَّة اللهُ إلى اللهُ القُهيريَّة اللهُ القُهيريَّة اللهُ القُهيريَّة اللهُ القُهيريَّة اللهُ القُهيريَّة اللهُ اللهُ القُهستانيُ القُهستانيُ القُهمة.

1٩٧٦٤] (قولُهُ: مُمَّنْ لمَ يُقاتِلْ) حتَّى لو قاتلَ الصَّبيُّ فله سَلَبُهُ؛ لأنَّـه مباحُ الدَّمِ، وكذا المرأةُ كما في "شرح السِّير"(°).

(١٩٧٦٥) (قُولُهُ: ويَعُمَّمُ كُلَّ قَتَالَ فِي تَلَكَ السَّنَةِ) الأَولى: السَّفْرةِ كَمَا عَبَّرَ فِي "البحر"(") و"النَّهر"(")، وفي "شرح السِّير"(^): ((لو نَفَّلَ فِي دَارِ الحربِ قَبَلَ القَتَالِ يَبقَى حَكَمُهُ إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا

<sup>(</sup>١) "شرح السِّير الكبير": باب ما يجوز فيه السَّلُبُ إذا قتله وما لا يجوز ٢١٦/٢ ـ ٧١٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في بيان كيفية القسمة ١/١ ٥٦ (هامش "مجمع الأنهر")، وقد نقل القول بالاستحقاق عن "الظهيرية" بواسطة "البرجندي" بعد أن ذكر عدم الاستحقاق عنها بواسطة "القُهستاني".

<sup>(</sup>٣) نقول: ونحن كذلك لم نرها في "الظهيرية"، والذي رأيناه فيها عدم الاستحقاق كما نقله "القهستاني" عنها، انظر "الظهيرية": كتاب السير ـ الفصل الثالث في الأنفال ق٢١/أ.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل: ما فُتح من البلاد عنوة ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "شرح السِّير الكبير": باب ما يجوز فيه السَّلَبُ إذا قتله وما لا يجوز ٧١٦/٢ ٧١٧.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الميّر ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٥٠٠٠ وفيه ((السفر)) بدل ((السفرة)).

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السِّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٨) لم نعثر عليها في مظانها من نسخة "شرح السّير الكبير" التي بين أيدينا.

وإن مات الوالي أو عُزِلَ ما لم يَمنعُهُ الثَّاني، "نهر"، وكذا يَعُمُّ كلَّ قَتيلٍ؛ لأنَّه نكرةٌ في سياقِ الشَّرْطِ، وهو ((مَنْ))،

من دارِ الحربِ، حتَّى لو رأى مسلمٌ مَشْرِكاً نائماً فَقَتَلَهُ فله سَلَبُهُ، كما لو قتلَهُ في الصَّفِّ أو بعدَ الهزيمةِ، أمَّا لو نَفَّلَ بعدَما اصطفُّوا للقتال فهو على ذلكَ القتال حتَّى ينقضيَ ولو بقيَ أيَّاماً)).

رو كان الخليفة بتقليده من جهتِه، فكأنَّه قلَّدَهُ ابتداءً فينقَطِعُ حُكْمُ رأي الأوّل برأي الأوّل برأي الأوّل برأي الأوّل الأوّل الأوّل الأوّل الثّاني الأوّل؛ الأنّ الثّاني قائم مقامَه إلا إذا أبطلَه الثّاني، أمير هم فأمّروا عليهم غيرَهُ لم يَبْطُلْ حُكْمُ تنفيلِ الأوّل؛ لأنّ الثّاني قائم مقامَه إلا إذا أبطلَه الثّاني، أو كان الخليفة قال لهم: إنْ مات أمير كم فأمير كم فلانٌ فيبطلُ تنفيلُ الأوّل؛ لأنّ الثّاني نائب الخليفة بتقليده من جهتِه، فكأنّه قلّدَهُ ابتداءً فينقَطِعُ حُكْمُ رأي الأوّل برأي فوقَهُ)). اهم ملحّصاً.

وحاصلُهُ: بُطْلانُهُ بِالعَزْلِ، وكذا بِالموتِ إذا نُصِّبَ غيرُهُ بَعدَهُ من جهةِ الخليفةِ لا من جهتِهم، وهو خلاف ما في الشَّرَح تبعاً لـ"البحر"(٢) و"النَّهر"(٣).

اليمين المُثْبَتِ؛ لأنَّ الحَلِفَ على نفيهِ دونَ المنفيِّ، ك: إنْ لم أكلِّمْ رجلاً؛ لأنَّه على الإثباتِ، كأنَّه قالَ: لأكلَّمَنَّ رجلاً كما في "التَّحرير" (٤)، "ح" و"(٥).

(قُولُهُ: وهو خِلافُ ما في الشَّرْحِ تبعاً لـ "البحر" و"النَّهر") هذا وقد قَدَّمَ في بابِ الجمعةِ والعيدينِ أنَّ أَمْرَ الخليفةِ لا يبقى بعدَ موتِهِ أو عَزْلِهِ، وكذا نهيُهُ، وبَنَى عليه في "الخيريَّة": ((أنَّه لو نَهَى عن سماعِ الدَّعوى بعد خمسَ عشرةً سنةً لا يَبْقَى نهيُهُ بعدَ موتِهِ)) اهـ. لكنْ ما ذكرَهُ في الشَّرْحِ عزاهُ في "النَّهرِ" لـ "التَّتارِخانيَّة" كما في "السِّنديِّ".

<sup>(</sup>١) "شرح السّير الكبير": باب في النَّفل لأهل الذمّة والعبيد والنساء وغيرهم ٦٨٤/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٥-١٠١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ق٣٢٦/أ.

<sup>(</sup>٤) "التحرير": الفصل الرابع ـ التقسيم الثالث قسمان ـ التقسيم الثاني: باعتبار الموضوع لـه ـ البحـث الثالث: ليس الجمع المنكر عاماً صـ ٧٣ ـ.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الجهاد \_ باب المغنم \_ فصل في كيفية القسمة ق٢٦١/أ. بتصرّف.

بخلافِ: إِنْ قَتَلْتَ قتيلًا، ولو قال: إِنْ قَتَلْتَ ذلك الفارسَ فلكَ كذا لم يَصِحَّ، وإِنْ قَطَعْتَ رأسَ أولئك القَتْلَى فَلَكَ كذا صحَّ.

قلتُ: ذَكَرَ فِي "التَّحرير" أيضاً ((أنَّه قد يَظْهَرُ عُمُومُ النَّكرةِ من المقامِ وغيرِهِ ك. ﴿ عَلِمَتَ نَفْسُ ﴾ [الإنفطار-٥] وتَمْرةٌ خيرٌ من حَرَادةٍ، وأكْرِمْ كُلَّ رجلٍ)) اهد. وهنا كذلك كما يأتي (٢) يَلْوَهُ، فافهم.

[١٩٧٦٨] (قولُهُ: بخلافِ: إِنْ قَتَلْتَ قتيلاً) أي: فَقَتَلَ المخاطبُ قتيلينِ مثلاً لا يَعُمُّ الكُلَّ، بل له سَلَبُ الأوَّلِ فقط استحسانًا، والقياسُ: أنَّه كالأوَّلِ لَمَّا لَم يُعيِّنْ إنساناً بعينِه فقد خَرَجَ الكلامُ منه عاميًا، بقتل الأوَّل بَه في الأوَّل لَمَّا لَم يُعيِّنْ إنساناً بعينِه فقد خَرَجَ الكلامُ منه عاميًا، الا ترى أنَّه يتناولُ جميع المخاطبين، فكما يَعُمُّ جماعتَهم يَعُمُّ جماعةَ المقتولينَ، وحقيقةُ معنى الفَرْقِ: ألا ترى أنَّه يتناولُ جميع المخاطبين، فكما يَعُمُّ جماعتَهم يَعُمُّ جماعة المقتولينَ، ولا فَرْقَ في ذلكَ بينَ أَنْ يكونَ أَنَّ مقصودَ الإمامِ من تحريضِهم المبالغةُ في النّكايةِ في المشركينَ، ولا فَرْقَ في ذلكَ بينَ أَنْ يكونَ القاتلُ للعَشَرةِ مثلاً عَشَرةً من المسلمينَ أو واحداً منهم، وأمَّا التَّاني فالمقصودُ فيه معرفةُ حَلادَةِ ذلكَ الرَّجلِ، وذلكَ يَتِمُّ بدونِ إثباتِ العمومِ في المقتولينَ. اهـ ملحَّصاً من "شرح السِّير الكبير" وقد خَطَرَ لي هذا الفَرْقُ قبلَ رُوُّيتِهِ، ولله تعالى الحمدُ.

وحاصلُهُ: يرجِعُ إلى أنَّ العمومَ في أحدِهما استُفيدَ من قرينةِ المقامِ كما نبَّهنا عليه آنفاً، فافهم. [١٩٧٦٩] (قولُهُ: ولو قالَ: إنْ قَتَلْتَ ذلكَ الفارسَ إلخ) أقولُ: هذا إذا صرَّحَ بكونِه أحراً، وإلاَّ فهو تنفيلٌ لِما في "السِّير الكبير"(٤) لـ "السَّرحسيِّ": ((ولو قالَ الأميرُ لمسلمٍ حراً أو عبدٍ: إنْ قَتَلْتَ ذلكَ الفارسَ من المشركينَ فَلَكَ عليَّ أحرٌ مائةُ دينارٍ فقتلَهُ لم يكنُ له أجرٌ؛ لأنَّه لَمَّا صرَّحَ

749/4

<sup>(</sup>۱) "التحرير": الفصل الرابع ـ التقسيم الثالث قسمان ـ التقسيم الثاني: باعتبار الموضوع لـه \_ البحث الثالث ليس الجمع المنكر عاماً صد ٧٤ ـ.

<sup>(</sup>٢) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٣) "شرح السيّر الكبير": باب نفل الأمير ١٦٥/٢- ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٤) "شرح السّير الكبير": باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه ٨٧٥/٣ ومابعدها.

(ولو نَفَّلَ السَّرِيَّةَ).....

بالأجر لا يُمْكِنُ حَمْلُ كلامِهِ على التَّنفيل، والاستئجارُ على الجهادِ لا يجوزُ، وإنْ قالَ ذلكَ لذمِّيٌّ فكذلكَ عندَهما، وعندَ "محمَّدٍ": ٣٦ق.٣/ب] جازَ، وأصلُ جواز الاستئجار على القتل عندَهُ لا عندَهما؛ لأنَّه إزهاقُ الرُّوح وليسَ من عملِهِ، ولو كانَ الأسرى قَتْلَى فقالَ: مَن قَطَعَ رؤوسَهم فله أجرٌ عَشَرةُ دراهمَ، ففعلَ ذلكَ مسلمٌ أو ذمِّيُّ استحقَّهُ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ من عَمَل الجهادِ، ولو أرادَ قتلَ الأسرى فاستأجرَ عليه مسلماً أو ذمِّياً فهو على الخلافِ)). اهد ملخَّصاً، وهذا صريحٌ بأنَّـه لو لم يصرِّحْ بالاستئجار يكونُ تنفيلاً، ويَشْهَدُ له فروعٌ كثيرةٌ في "السِّير الكبير"(١) أيضاً، منها: ((مَن جاءَ بألفِ درهم فله ألفانِ فجاءَ رجلٌ بألفٍ لم يكن له غيرُها، بخلافِ: مَن جاءَ بأسيرِ فهو له وخمسُمائةِ درهمٍ، فإنّه يُعطَى ذلكَ؛ لأنَّ المقصودَ هنا نِكايةُ العدوِّ، وفيما قبلَهُ لا مقصودَ إلاَّ المالُ، ولو قالَ: مَن قَتَلَ الْمَلِكَ فله عشرةُ آلاف دينارِ صَحَّ وإنْ لم يحصلُ بقتلِه مالٌ. قالَ حينَ اصطفُّوا للقتال: مَن جاءَ برأس فله مائةُ دينارِ فهو على رأسِ الرِّجالِ دونَ السَّبْي؛ لأنَّ المقصودَ في هذهِ الحالةِ التَّحريضُ على القتال)) اهـ. ففي هـذهِ الفُرُوع ذِكْرُ مـال معلـوم وقـد جُعِـلَ تنفيـلاً لا إجارةً لعدم التَّصريح بها، فقد ظَهَرَ أنَّ ما ذكرَهُ "الشَّارحُ" ـ تبعاً لـ "النَّهر"(٢) عن "المنية"، وكذا ما نقلَهُ "ح"(٣) عن "قاضي خان"(٤) ـ ليسَ على إطلاقِهِ، وأمَّا القولُ بأنَّ الاستئجارَ على الطَّاعـاتِ جائزٌ عندَ المتأخِّرينَ ففيه: أنَّهم أجازوهُ في مسائلَ خاصَّةٍ للضَّرورةِ، وليسَ الجهادُ منها، ولا يَصِحُّ حَمْلُ كلامِهم على كلِّ عبادةٍ كما نبَّهنا عليه سابقاً، فافهم.

١٩٧٧٠١] (قولُهُ: ولو نَفَّلَ السَّريَّةَ إلخ) من فروع قولِهِ: ((وسماعُ القاتلِ إلخ)).

<sup>(</sup>١) "شرح السِّير الكبير": باب من النفل المجهول ١٩٨/٢ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الجهاد \_ باب المغنم \_ فصل في كيفية القسمة ق٢٦١/أ.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الإجارات ـ باب الإجارة الفاسدة ـ ٣٢٢/٢ ـ ٣٢٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

هي قِطْعةٌ من الجيشِ من أربعةٍ إلى أربعمائةٍ، مأخوذةٌ من السُّرَى، وهو المَشْيُ ليلاً، "درر"(١) ( الرُّبُعَ، وسَمِعَ العَسْكُرُ دُونَها فلهمُ النَّفَلُ استحساناً، "ظهيرية"(٢). وحاز التَّنْفِيلُ بالكُلِّ أو بقَدْرٍ منه لسَرِيَّةٍ لا لعَسْكَرٍ، والفرقُ في "الدُّرر".....

[١٩٧٧١] (قولُهُ: هي قِطْعةٌ من الجيشِ إلخ) قد علمتَ ما فيه قبلَ (٢) هذا البابِ.

[١٩٧٧٢] (قولُهُ: الرُّبُعَ) أي: رُبُعَ الغنيمةِ، أي: بأنْ جَعَلَ لهم رُبُعَها يأخذونَهُ دونَ بقيَّةِ العَسْكَرِ زيادةً على سِهامِهم.

رَ ١٩٧٧٣] (قُولُهُ: فلهم النَّفَلُ) أي: للسَّريَّةِ، والأَوْلَى أَنْ يقولَ: ((فلها))؛ لئلاَّ يُتوهَّمَ عودُ الضَّمير على العَسْكَر.

آ ۱۹۷۷٤] (قولُهُ: استحساناً) والقياسُ: أنَّه لا نَفَلَ لهم؛ لأنَّ المقصودَ التَّحريضُ ولا يَحْصُلُ إذا لم يسمعْهُ أحدٌ منهم، وتكلُّمُ الأميرِ بذلكَ في عَسْكَرِهِ كَتْكلُّمِهِ ليلاً معَ عيالِه، وجهُ الاستحسان: أنَّ ما يَتَكَلَّمُ به في عَسْكْرِهِ يَفْشُو عادةً، وأنَّ عادةَ المُلُوكِ التَّكلُّمُ بينَ خواصِّهم، وتمامُهُ في "شرح السِّير"(٤).

مطلبٌ مهمٌّ في التَّنفيل العامِّ بالكلِّ أو بقَدْر منه

19۷۷م] (قولُهُ: وجازَ التَّنفيلُ بالكُلِّ) بأنْ يقولَ للسَّريَّةِ: ما أَصبتُم فهو لكم سويَّةً بينكم. او ١٩٧٧م] (قولُهُ: أو بقَدْر منه) بأنْ يقولَ: ما أصبتُم فلكم ثُلثُهُ سويَّةً بينكم بعدَ الخُمُسِ، أو يقولَ: قبلَ الحُمْسِ، أي: لكم ثُلثُهُ بعدَ إخراجِ الخُمُسِ أو قبلَ إخراجِهِ، أي: ثُلُثُ الأربعةِ الأَحْماسِ أو ثَلُتُ الكُلِّ.

١٩٧٧٧١ (قولُهُ: والفَرْقُ في "الدُّرر") أي: الفرقُ بينَ حوازِ التَّنفيلِ المذكورِ للسَّريَّةِ وعدمِ حوازِهِ للعَسْكرِ، لكنَّه لم يَذْكُرْ في "الدُّرر" في الفرقِ إلاَّ التَّنفيلَ بالكُلِّ؛ لأنَّه يُعلَمُ منه الفرقُ

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٢٩٠/١ وقولُهُ: ((مأخوذة من السُّرَى وهو المشي ليلاً)) توضيحٌ من "الحصكفي".

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب السيّر - الفصل الثالث في الأنفال ق١٦٤/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة: [١٩٥٦٠] قوله: ((إلا في حيش)).

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح السّير الكبير": باب النفل لأهل الذّمة والعبيد والنساء وغيرهم ٦٨٣/٢.

•••••

في التَّنفيلِ بقَدْرِ منه، وعبارةُ "الدُّرر"(١) هكذا: ((في "النَّهاية" عن "السِّير الكبير"(٢): أنَّ الإمامَ إذا قالَ: قالَ لأهلِ العسكرِ جميعاً: ما أصبتُم فَلَكُمْ نَفَلاً بالسَّويَّةِ بعدَ الحُمُسِ فهذا لا يجوزُ، وكذا إذا قالَ: ما أصبتُم فَلَكُم ولم يَقُلْ: بعدَ الحُمُسِ، فإنْ فَعَلَهُ معَ السَّريَّةِ جازَ، وذلكَ أنَّ المقصودَ من التَّنفيلِ التَّحريضُ على القتالِ، وإغَّا يَحْصُلُ ذلكَ بتخصيصِ البَعْضِ بشيء، وفي التَّعميمِ إبطالُ تفضيلِ الفارسِ على الرَّاحلِ، أو إبطالُ الحُمُسِ أيضاً إذا لم يَسْتَشْنِ)) اهد.

قلتُ: وما ذكرَهُ من صحَّتِهِ للسَّريَّةِ صَرَّحَ به في "الهداية"(٤) و"الإختيار"(٥) و"الزَّيلعيِّ"(٢)، لكنْ نقلَ في "البحر"(٧) عن "الكمال"(٨) التَّسويةَ بينَ العَسْكرِ والسَّريَّةِ في عدمِ الصِّحَّةِ حيثُ قالَ: ((لو قالَ للعسكرِ: كلُّ ما أخذتُم فهو لكم بالسَّويَّةِ بعدَ الخُمُسِ أو للسَّريَّةِ لم يَجُزْ؛ لأنَّ فيه إبطالَ السَّهمينِ اللَّذينِ أو جبَهما الشَّرعُ؛ إذ فيه تسويةُ الفارسِ بالرَّاجلِ، وكذا لو قالَ: ما أصبتُم فهو لكم ولم يَقُلُ: بعدَ الخُمُسِ؛ لأنَّ فيه إبطالَ الخُمُسِ الشَّابتِ بالنَّصِّ، ذكرَهُ في "السِّير الكبير"(٤)) قالَ "الكمال": ((وهذا بعينِهِ يُبطِلُ ما ذكرْناهُ من قولِهِ: مَن أصابَ شيئاً فهو له؛ لاتّحادِ اللازمِ قالَ "الكمال": ((وهذا بعينِهِ يُبطِلُ ما ذكرْناهُ من قولِهِ: مَن أصابَ شيئاً فهو له؛ لاتّحادِ اللازمِ

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد \_ باب المغنم وقسمته ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) "شرح السِّير الكبير": باب النفل وما كان للنبي خالصاً ٢/٥١٦.

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ((وإبطال))، وما أثبتناه من "الدرر" و"شرح السِّير الكبير"، وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في التنفيل ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "الإختيار": كتاب السِّير ـ فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ٣٥٨/٣.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٩٩/٥ ـ ١٠٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في التنفيل ٧٤٩/٥.

<sup>(</sup>٩) "شرح السّير الكبير": باب النفل وما كان للنبي خالصاً ١٦٥/٢.

•

فيهما، وهو بُطْلانُ السَّهمينِ المنصوصينِ بالتَّسويةِ، بل وزيادةُ حِرْمانِ مَن لـم يُصِبْ شيئاً أصلاً بانتهائِهِ فهو أَوْلى بالبُطْلانِ، والفرع المذكور (١) من الحواشي، وبه أيضاً يَنْتَفِي ما ذكر \_ أي: صاحبُ "الهداية"(٢) \_ من قولِهِ: إنَّه لو نَفَّلَ بجميعِ المأخوذِ جازَ إذا رأى المصلحة، وفيه زيادةُ إيحاشِ الباقينَ وزيادةُ الفِتْنةِ)) اهـ. وتبعَهُ في "النَّهر"(٣).

أقولُ - وبالله سبحانَهُ [٣/ق١٣/أ] التَّوفيقُ - : لا تنافي بينَ ما نقلَهُ الجماعةُ وما نقلَهُ "الكمال" بحَمْلِ الأوَّلِ على السَّريَّةِ المبعوثةِ من دارِ الحرب، والثَّاني على المبعوثةِ من دارِ الإسلام، وبه يندفعُ ما أوردَهُ "الكمال" على الفرع المنقولِ عن "الحواشي" وغيرِه، كما يُعلَمُ ذلكَ ممَّا ذكرةُ الإمامُ "السَّر حسيُّ" في "السَّر حسيُّ" في "السَّر حسيُّ" في "السَّر الكبير "(٤) في مواضعَ متفرِّقةٍ منه.

وحاصلُهُ: أنَّ السَّرِيَّةَ إِنْ كَانَت مبعوثةً من دارِ الحربِ ـ بأنْ دَخَلَ الإمامُ معَ الجيشِ ثمَّ بَعَتُ سريَّةً ونقَّلَ لهم ما أصابوا ـ جازَ؛ لأنَّهم قبلَ التَّنفيلِ لا يختصُّونَ بما أصابوا، وهذا التَّنفيلُ للتَّخصيصِ على وجهِ التَّحريضِ، وإِنْ كَانَت السَّرِيَّةُ مبعوثةً من دارِ الإسلامِ لم يكنْ له ذلك، وكذا لو نقَلَ لهم التَّلْتُ بعدَ الخُمُسِ أو قبلَ الخُمُسِ كَانَ باطلاً؛ لأنَّه ما خَصَّ بعضَهم بالتَّنفيلِ، وليسَ مقصودُهُ إلاَّ إبطالَ الخُمُسِ أو إبطالَ تفضيلِ الفارسِ على الرَّاحلِ فلا يجوزُ، كما لو قالَ: لا خُمُسَ عليكم فيما أصبتُم، أو: الفارسُ والرَّاجلُ سواءٌ فيما أصبتُم فإنَّه يكونُ باطلاً، فكذا كلُّ تنفيلٍ عليكم فيما أصبتُم، أو: الفارسُ والرَّاجلُ سواءٌ فيما أصبتُم فإنَّه يكونُ باطلاً، فكذا كلُّ تنفيلٍ عليكم فيما أصبتُم، أو: الفارسُ والرَّاجلُ سواءٌ فيما أصبتُم فإنَّه يكونُ باطلاً، فكذا كلُّ تنفيلٍ

78./4

(قولُهُ: كما يُعلَمُ ذلكَ مَمَّا ذكرَهُ الإمامُ "السَّرخسيُّ" في "السِّير الكبير" إلخ) ونقلَ "السِّنديُّ" عن "البرهان" التَّفصيلَ المذكورَ: ((فإذا بَعَثَ السَّريَّةَ من دار الحربِ ونفَّلَهم ما أصابوا جاز، ومن دار الإسلام لا)).

<sup>(</sup>١) أي: ويُبْطِلُ الفرعَ المذكورَ.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الميّر ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في التنفيل ١٤٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الميّر ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ق٣٢٦/ب.

<sup>(</sup>٤) " شرح السِّير الكبير": باب النفل في دار الحرب ٢٢١/٢ و٢٢٧ و٦٣٠ و٦٣١.

.....

لا يُفيدُ إلا ذلك باطل بخلاف قوله: من قَتَل قتيلاً فله سَلبُهُ، و: مَن أصابَ منكم شيئاً فهو له دون باقي باقي أصحابه فإنّه يجوز؛ لأنّ فيه معنى التّخصيص للتّحريض؛ لأنّ القاتل يَحْتَصُّ بالنّفَل دون باقي أصحابه، وهذا وإنْ كان فيه إبطال الحُمُس عن الأسلاب لكنّ المقصود منه التّحريض وتخصيص القاتلين بإبطال شَرِكَةِ العَسْكَرِ عن الأسلاب، ثمّ يَثْبُتُ إبطال الحُمُس عنها تبعاً، وقد يَثْبتُ تبعاً ما لا يَثْبتُ قصداً، كالشّرب والطّريق في البيع، والوقف في المنقول يَثْبتُ تَبعاً للعَقارِ وإنْ كانَ لا يَثْبتُ قصداً، ويُوضِّحُهُ أنّ الإمام لو ظَهرَ على بلدةٍ له أنْ يجعلَها خرَاجاً ويُوطِل منها سِهام مَن أصابها والحُمُس، ولو أرادَ قِسْمتها بينَ الغانمينَ ويَحعَلُ حِصَّة الحُمُس خرَاجاً للمقاتلةِ الأغنياء لم يكنْ له ذلك؛ لأنّه إبطالُ الحُمُس مقصوداً فلا يجوزُ، وفي الأوّل يَثْبتُ إبطالُه تَبعاً لإبطال حقّ الغانمينَ في ذلك؛ لأنّه إبطالُ الحُمُس مقصوداً فلا يجوزُ، وفي الأوّل يَثْبتُ إبطالُه تَبعاً لإبطال حقّ الغانمينَ في الغنيمةِ فيجوزُ وإنْ كانَ في الموضعين تَخلُصُ المنفعةُ للمقاتلةِ. اه ملخصاً من مواضعِهِ.

والَّذي تحرَّرَ منه وممَّا مرَّ(١): أنَّ تنفيلَ كُلِّ العَسْكرِ بكلِّ المَاخوذِ أو ثُلْفِهِ مثلاً بعدَ إحراجِ الخُمُسِ أو قبلَهُ لا يَصِحُّ، وكذا تنفيلُ السَّريَّةِ المُبعوثةِ من دارِنا؛ لأنَّه جَعَلَ كلَّ المَاحوذِ أو ثُلثَهُ بينَ كلِّ تخصيصُ بعضِ المقاتلينَ بزيادةٍ للتَّحريضِ، وهذا ليسَ كذلكَ؛ لأنَّه جَعَلَ كلَّ المَاحوذِ أو ثُلثَهُ بينَ كلِّ المقاتلينَ سَوِيَّةً بينَهم، فصارَ المقصودُ منه إبطالَ التَّفاوتِ بينَ الفارسِ والرَّاجلِ وإبطالَ الخُمُسِ أيضاً إنْ لم يَشُنْهِ بأنْ لم يَقُلْ: بعدَ الخُمُسِ، وإبطالُ ذلكَ مقصوداً لا يَصِحُّ، بخلافِ السَّريَّةِ المبعوثةِ من المجيشِ في دارِ الحرب؛ لأنَّ معنى التَّنفيلِ موجودٌ فيها؛ لأنَّ المرادَ تميزُها من بينِ العسكرِ بحميع المأخوذِ أو بثُلْثِهِ مثلاً؛ لأحل تحريضِها على القتالِ وإنْ لَزمَ منه إبطالُ التَّفاوتِ والخُمُسِ لكونِه ضِمْناً لا قصارَ بمنزلةِ قولِهِ للعَسْكرِ: مَن قَتَلَ منكم قتيلاً فله سَلْبُهُ، فإنَّه تخصيصُ للبعضِ منهم – وهو القاتلُ – بزيادةٍ على الباقي وإنْ لَزمَ منه ما ذُكِرَ، بخلافِ قولِه لكلِّ العسكرِ: ما أصبتُم فهو لكم؛

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) ((هو)) ساقطة من "الأصل" و "آ".

# (ولا يُنَفِّلُ بعد الإحرازِ هنا) أي: بدارِنا (إلاَّ مِن الخُمُسِ) لجوازِهِ لصِنْفٍ واحدٍ، كما مرَّ<sup>(١)</sup>..

لأنّه بمنزلة قولِهِ ذلك للسَّريَّةِ المبعوثةِ من دارِ الإسلامِ لعدمِ المُشارِكِ لها، فليسَ فيه تخصيصُ بعض دونَ بعض فلا يَصِحُ كما قرَّرناهُ، وبهذا التَّقريرِ ظَهَرَ صحَّةُ الفرعِ المنقولِ من "حواشي الهداية"، وهو: مَن أصابَ شيئاً فهو له؛ لأنّه تخصيصٌ للمُصيبِ بما أصابَهُ، فهو بمنزلةِ قولِهِ: مَن قَتَلَ قتيلاً فله سَلبُهُ، بخلافِ قولِهِ: ما أصبتُم فهو لكم، أو: كلُّ ما أخذتُم فهو لكم بالسَّويَّةِ؛ لأنّه تشريك مَحْضٌ بحميعِ المَاحوذِ بينَ جميعِ العَسْكرِ أو السَّريَّة؛ لأنَّ معناهُ قِسْمةُ جميع ما يأخذُه كلُّ واحدٍ بينَهم سَويةً، فصارَ المقصودُ منه إبطالَ التَّفاوتِ والخُمُسِ، ولا يَصِحُّ إبطالُ ذلكَ قَصْداً كما علمت، وكذا ضَمَّةُ مُسِعِهُ إبطالُ ذلكَ قَصْداً كما علمت، وكذا أصبتُم فهو لكم؛ لِما عَلِمْت من أنَّه تشريكُ لا تخصيصٌ، ولا يَردُ عليه قولُهُ: إنَّ فيه إبطالَ السَّهْمِينِ مَن السَّم فهو لكم؛ لِما عَلِمْت من أنَّه تشريكُ لا تخصيصٌ، ولا يَردُ عليه قولُهُ: إنَّ فيه إبطالَ السَّهُمينِ مَن التَفلِ أي: التفاوتِ بينَ الفارسِ والرَّاجلِ وكذا إبطالُ الخُمُسِ لِما علمت من أنَّ ذلكَ جائزٌ إذا كانَ ضِمْناً لا قصْداً، وهنا حيثُ وُجِدَ [7/ق ٣١/ب] تخصيصُ كلِّ آخذٍ بما أخذَهُ للتَّحريضِ فقد تحقَّقَ معنى التَّفيلِ وإنْ لرمَ منه حِرْمانُ مَن لم يُصِبْ شيئاً، فاغتنمُ تحقيقَ هذا المحلِّ، فإنَّه من فيضِ المولى عزَّ وحلَّ.

19۷۷۸] (قولُهُ: ولا يُنفَّلُ بعدَ الإحرازِ هنا) وكذا قبلَ الإحرازِ بعدَ الإصابةِ كما أوضحناهُ (٢) عندَ قولِهِ: ((ونُدِبَ للإمام أنْ يُنفِّلَ وقتَ القتال)).

المعرف التنفيل المذكور التنفي واحدٍ أشارَ به إلى أنَّه يُشترَطُ أَنْ يكونَ التَّنفيلُ المذكورُ المُخورُ المُنفيلُ المذكورُ الأصنافِ (٣) التَّلاثةِ، فلا يجوزُ لغنيٌّ كما صرَّحَ به "الزَّيلعيُّ (٤) و"القُهِستانيُّ (٥) وغيرُهما، وما بحتُهُ في "البحر (٢) رَدَّهُ في "النَّهر (٧) وغيرهِ.

<sup>(</sup>۱) ص۷۲هـ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة: [٥٤٧٤] وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((الأوصاف)).

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفيّة القسمة ٢٥٨/٣.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل ما فُتح من البلاد عنوة ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ١٠١/٥.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ قصل في كيفية القسمة ق٣٢٦/ب.

(وسَلَبُهُ: ما معه من مَرْكَبه وثِيابه وسِلاحِهِ) وكذا ما على مَرْكَبه، لا ما على دابَّةٍ أخرى (و) التَّنفيلُ (حُكمُهُ قَطْعُ حَقِّ الباقين لا المِلْكُ قَبْلَ الإحرازِ بدارِ الإسلامِ، فلو قال الإمام: مَنْ أصابَ حاريةً فهي له، فأصابَها مسلمٌ فاستَبرَأَها.....

[١٩٧٨] (قولُهُ: وسَلَبُهُ) بفتحتين بمعنى المَسْلُوبِ والجمعُ أَسْلابٌ.

[١٩٧٨١] (قولُهُ: ما معَه من مَرْكَبِهِ وثيابِهِ) ومن ذَهَـبٍ وفِضَّةٍ في حقيبتِهِ أو وسطِهِ، وخَـاتَمٍ وسِوارِ ومِنْطَقةٍ في الصَّحيحِ، "نهر "(١) عن "الحقائق"(٢).

[١٩٧٨٢] (قولُهُ: لا ما على دابَّةٍ أخرى) ولا ما كانَ معَ غُلامِهِ أو في خَيْمَتِهِ، "نهر"".

[١٩٧٨٣] (قولُهُ: حُكْمُهُ: قَطْعُ حَقِّ الباقينَ) أي: باقي الغانمينَ، وحينئذٍ فلا خُمُسَ فيما أصابَـهُ لأحدٍ، ويُورَثُ عنه ولو ماتَ بدار الحربِ، "شُرُنبلاليَّة" فليُحْفَظْ، "درٌّ منتقى" (٥٠).

قلتُ: ومن حُكْمِهِ قَطْعُ التَّفَاوتِ أيضاً، فيستوي فيه الفارسُ والرَّاجلُ كما قدَّمناهُ<sup>(١)</sup> عن "شرح السِّير".

رِهُ ١٩٧٨٤ (قُولُهُ: لا الْمِلْكُ قبلَ الإحرازِ) هذا عندَهما، وعندَ "محمَّدٍ": يَثْبُتُ، ووجوبُ الضَّمانِ بالإتلافِ قيلَ: على هذا الاختلافِ، "هداية" (٧) وغيرُها.

قلتُ: والظَّاهرُ: أنَّ المرادَ بنفي تُبُوتِ المِلْكِ عندَهما نَفْيُ تمامِهِ، وإلاَّ فكيمفَ يُـورَثُ مالٌ لـم يَمْلِكُهُ مورِّثُهُ؟!! ولم أرَ مَن نبَّه عليه، "درُّ منتقى"(^).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السِّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ق٢٦٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "حقائق المنظومة ": كتاب البيوع ق ٢٠١٪أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في كيفية القسمة ق٢٦٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ٧/١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "اللر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في بيان كيفية القسمة ١/١٥ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) المقولة [٧٧٧٧] قوله: ((والفرق في "الدرر")).

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب السِّير \_ باب الغنائم وقسمتها \_ فصل في التنفيل ١٥٠/٢ بتصرُّف.

<sup>(</sup>٨) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في بيان كيفية القسمة ١/١٥٦ (هامش "مجمع الأنهر").

[١٩٧٨٨] (قُولُهُ: لحديثِ إلخ) ذَكَرَ في "الفتح"(^): ((أَنَّ الحديثَ ضعيفٌ ولا يَضُرُّ ضعفُهُ؛

751/4

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبراني في "الكبير" (٣٥٣٣)، و"الأوسط" (٣٧٣٩) من طريق عمرو بن واقد حدثني موسى بن يسار عن مكحول عن جُنادة بن أبي أمية قال: نزلنا دابق وعلينا أبو عُبيدة فبلغ حبيب بن مسلمة أن بنّه صاحب قبرص، خرج يُريد بطُرِيق آذربيجان، ومعه رُمُرد وياقوت ولؤلؤ وذهب و دبياج في حيل، فقتله وجاء بما معه فأراد أبو عُبيدة أن يخمسه، فقال حبيب: لا تحرمني رزقاً رزقنيه الله فإن رسول الله في حمل السلّب للقاتل، فقال معاذ: يا حبيب إنبي سمعت رسول الله في يقول: ((إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه)) قال في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا موسى تفرد به عمرو ولا يروى عن معاذ وحبيب إلا بهذا الاسناد. قال الهيثمي في "المحمع" ١٣٦٥، وفيه عمرو بن واقد وهو متروك عمرو ولا يروى عن معاذ وحبيب إلا بهذا الاسناد. قال الهيثمي في "المحمع" ١٣١٥، وفيه عمرو بن واقد وهو متروك . وذكره البيهقي في "المعرفة" ١٩٨٩ في إحياء الموات وقال: فإنما رواه إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد عن رجل لم يُسمّه من مكحول في منازعة جَرَتْ بين أبي عُبيدة وحبيب بن مسلمة في السّب .... فذكر نحوه، ثم قال: وهذا منقطع بين مكحول ومن فَوقه وراويه عن مكحول مجهول، ولاحجة في هذا الاسناد اهم، وذلك أن بقية يُبهم أسماء شيوخه المتروكين أو يسقطهم تدليساً منه وقد ذمه العلماء عني ذلك.

<sup>(</sup>٢) "المعروضات": ليس اسماً لكتاب معين وإنما ما يعرض عليه من الفتاوي والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في "د": ((وهل)) بزيادة ((الواو)).

<sup>(</sup>٤) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المغنم وقسمته ـ فصل في كيفية القسمة ٤٥٤/٢.

<sup>(</sup>٦) "حاشية الشنْبي على تبيين الحقائق": كتاب السِّير ـ باب الغنائم وقسمتها ـ فصل في كيفية القسمة ٢٥٩/٣.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب المغنائم وقسمتها ـ فصل في بيان كيفية القسمة ١/١٥ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السِّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في التنفيل ٥/٥٢ بتصرف.

حيثُ وَقَعَ الاشتِباهُ في قِسْمَتِهم بالوَجْهِ الْمَشْرُوعِ؟ فأجاب: لا تُوجَدُ في زماننا قِسْمةٌ شرعيَّةٌ، لكنْ في سنةِ (٩٤٨) وقعَ التَّنفيلُ الكُلِّيُّ،.....

لأنّا نَسْتَأنِسُ به لأحدِ مُحْتَمِلِي حديثِ السَّلَبِ ـ أي: قولِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَن قتلَ قتيلاً فله سلبُهُ » ( ) ـ بحملِهِ على التَّنفيلِ، وليسَ كلُّ ضعيفٍ باطلاً، وقد تظافرَت أحاديثُ ضعيفةٌ تفيدُ أنَّ حديثَ السَّلبِ ليسَ نصَّاً ( ) عامًا مستمراً، والضَّعيفُ إذا تعدَّدَت طرقَةُ يرتقي إلى الحَسَنِ، فيَعْلِبُ الظَّنُّ بأنّه تنفيلٌ ) ، وتمامُ تحقيقِ المقامِ فيه.

ر ١٩٧٨٩ (قولُهُ: حيثُ وَقَعَ الاشتباهُ في قِسْمتِهم) الأولى: ((في قسمتِهنَّ)) بضميرِ النَّسوةِ لعَوْدِهِ إلى الإماءِ، إلاَّ أَنْ يُقالَ: إنَّه عائدٌ إلى الغُزاةِ، وفيه بُعْدٌ، ثمَّ الواقعُ الآنَ أَنَّه لا تُقسَمُ غنيمةٌ أصلاً كما ذكرَهُ في الجوابِ.

[١٩٧٩٠] (قولُهُ: وَقَعَ التَّنفيلُ الكُلِّيُّ) أي: بقولِ السُّلطانِ: كلُّ مَن أخذَ شيئًا فهو له، أمَّا لو قالَ: كلُّ ما أصبتم فهو لكم فإنَّه لا يَصِحُّ كما مرَّ(١)، والمرادُ وُقُوعُهُ لأيِّ عَسْكرِ كانَ في أيِّ غَرْوةٍ كانَت، وإلاَّ خالفَهُ ما مرَّ(١) من أنَّه يَعُمُّ كلَّ قتال في تلكَ السَّنةِ ما لم يَرْجعوا، لكن يبقى النَّظرُ فيما بعدَ موتِ السُّلطانِ المُنفَلِ على هذا الوجهِ، أو بعدَ عَزْلِهِ وتوليةِ غيرِهِ، هل يبقى تنفيلُ الأوَّلِ العامِّ أم لا؟ ويتعيَّنُ عدمُهُ ما لم ينفِّل الشَّاني مثلَهُ، وهكذا إلى وقتِنا هذا، فقد ذَكرَ في الخيريَّة"(٥): ((أنَّ أمرَ السُّلطانِ لا يبقى بعدَ موتِهِ))، وما قيلَ ـ: من أنَّ كلَّ سلطانِ من سلاطينِ

<sup>(</sup>١) مرَّ تخريجه في المقولة [١٩٧٤٩].

 <sup>(</sup>۲) نقول: في النسخ جميعها: ((نصباً))، وكذا في "الفتح"، ولعلَّ ما أثبتناه هو الصواب، وقد نبَّه عليه مصحِّح "م" بقوله: ((نصاً)). اهـ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٧٧٧] قوله: ((والفرق في "الدرر")).

<sup>(</sup>٤) صـ٩٦٥ در".

<sup>(</sup>٥) "الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي ٦/٢ بتصرف.

فبعد إعطاءِ الخُمُسِ لا تَبْقَى (١) شُبْهة ابتداءً)). انتهى، فليُحفظ، والله أعلَمُ.

آلِ عثمانَ نصرَهم الله تعالى يُؤخَذُ عليه عَهْدُ مَنْ قَبْلَهُ \_ لا يَنْفَعُ كما أوضحتُ ذلكَ في كتابي "تنبيه الولاة والحكَّام على شاتم خير الأنام"(٢).

### مطلبٌ في حُكْمِ الغنيمةِ المأخوذةِ بلا قِسْمةٍ في زمانِنا

<sup>(</sup>١) في "و": ((لا يبقى))، بالياء.

 <sup>(</sup>۲) "تنبيه الولاة والحكّام على أحكام شاتم خير الأنام": ۲۸٤/۱ وما بعدها (ضمن "بمحموع رسائل ابن عابدين").
 (۳) المقولة ٢١٩٧٧٥٦.

<sup>(</sup>٤) "شرح السيّر الكبير": باب قسمة الغنائم ١١٤٧ - ١١٤٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((فإن لم يقدر على أهله إلخ)) هكذا بخطّه، ولعلّه سَقَطَ من قلمه شيءٌ، والأصلُ: ((فإن لم يقدر على ردّه إلى أهله إلخ)). اهـ مصحِّح "ب".

.....

إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ إِلَى أَهِلِهِ فَالْمُستَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصدَّقَ بِهِ، وإِنْ قَدَرَ فَالحَكُمُ فَيِهِ كَاللَّقَطَةِ، وَدَفْعُهُ إِلَى الإِمامِ أَحَبُّ كَمَا فِي اللَّقطةِ، فَيُعطَى الْخُمُسُ منه لأهلهِ))، وذكر أيضاً: ((أنَّ بيعَ الغازي سَهْمَهُ قبلَ القِسْمةِ باطلُّ كَإِعتاقِهِ))، وفي "حاوي الزَّاهديِّ": ((اشترى جارية مأسورة لم يؤدَّ منها الخُمُسُ من الأميرِ يَنْفُذُ ويَحِلُّ وطؤُها، وإنْ اشتراها مُمَّن وقعَتْ في سَهْمِهِ نَفَذَ في أربعة أخماسِها ولا يَحِلُّ له وَطُؤُها)) اهر(۱). أي: إذا قُسِمَت ولم تُحمَّسْ، وإنَّا حَلَّ في بيعِ الأميرِ بناءً على أنَّ له البيع قبلَ الإحراز كما مرّ(۲)، ويكونُ الخُمُسُ حينئذٍ واجباً في الشَّمنِ لا فيها، فيَحِلُّ وَطُؤُها.

#### مطلبٌ في وَطْء السَّراري في زمانِنا

فإذا لم يُوجَدُ تنفيلٌ ولا قِسْمةٌ ولا شراءٌ من أميرِ الجيشِ لا يَحِلُّ الوَطْءُ بوجهٍ أصلاً، لكنْ لا نَحْكُمُ على كلِّ جاريةٍ بعينِها من الغنيمةِ بأنَّها لم يُوجَدُ فيها شيءٌ من ذلك؟ لاحتمالِ أنَّ مَن أخذَها اشتراها من الأميرِ فارتفعَ تيقَّنُ الحُرْمةِ وبَقِيَتْ الشَّبْهةُ القويّةُ، فإنَّ الظَّاهرَ مِنْ حالِ الجيوشِ في زمانِنا عدمُ الشِّراءِ، ولا ترتفعُ الشُّبْهةُ بعَقْدِهِ عليها؛ لأنَّها حيثُ كانت مشتركةً بينَ الغانمينَ وأصحابِ الحُمُسِ لم يَصِحَّ تزويجُها نفسَها، فالأحوطُ ما نقلهُ بعضُ الشَّافعيَّةِ عن بعضِ أهلِ الورعِ أنَّه كانَ إذا أرادَ التَّسرِّي بجاريةٍ شراها ثانياً من وكيلِ بيتِ المالِ.

قلتُ: أي: لأنَّه إذا حَصَلَ اليأسُ من معرفةِ مستحقِّيها من الغانمينَ صارَت بمنزلةِ اللَّقَطَةِ، واللَّقَطَةُ مِنْ مَصَارِفِ بيتِ المال، لكنْ إذا كانَ المشتري فقيرًا له تملُّكُها.

مطلبٌ فيمَن له حقٌ في بيتِ المالِ وظَفِرَ بشيء من بيتِ المالِ ونقلَ في "القنية"(٢) عن "الإمام الوَبَريِّ"(١): ((أَنَّ مَن له حظَّ في بيتِ المال ظَفِرَ بما لَهُ وُجِّـهَ (٥)

<sup>(</sup>١) من ((وإن اشتراها)) إلى ((وطؤها اهـ)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٦٤٧] قوله: ((أو لحاجة الغزاة)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الزكاة ـ باب في بيت المال ق٣٠/ب. ولم نر فيها النقل عن "الوبري".

<sup>(</sup>٤) تقدُّمت ترجمته ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) نقول: عبارة "القنية": ((ظَفِرَ بما هو وُجِّهَ لبيتِ المالِ))، قال مصحِّحُ "ب": ولعلَّ الأصموبَ: ((وظَفِرَ بمالٍ وُجَّـهَ لبيتِ المالِ)).

••••••••••••••••••••••••

لبيتِ المال فله أنْ يأخذَهُ ديانةً) اهـ. ونظمَهُ في "الوهبانيَّة"(١)، وفي "البزَّازيَّة"(٢): ((قالَ "الإمامُ الحَلْوانيُّ": إذا كانَ عندَه وديعةٌ فماتَ المُودِعُ بلا وارثٍ له أنْ يَصْـرفَ الوديعـةَ إلى نفسِهِ في زمانِنـا؛ لأنُّه لو أعطاها لبيتِ المال لضَاعَتْ؛ لأنُّهم لا يصرفونَهُ مصارفَهُ، فإذا كانَ من أهلِهِ صَرَفَهُ إلى نفسِهِ، وإلاَّ صَرَفَهُ إلى المَصْرِفِ)) اهـ. وقدَّمَ (٢) "الشَّارحُ" هذا في بابِ العُشْر من كتابِ الزَّكاةِ، وظـاهرُهُ: أنَّ مَن له حظٌّ في بيتِ المال بكونِه فقيراً أو عالِماً أو نحوَ ذلكَ، ووجدَ ما مَرْجعُهُ إلى بيـتِ المـال من أيِّ بيتٍ من البيوتِ الأربعةِ الآتيةِ(٤) في آخر الجزّيةِ له أخذُهُ ديانةً بطريق الظُّفَر في زمانِنا، ولا يتقيَّدُ أخذُهُ بأنْ يكونَ مَرْجعُ المأخوذِ إلى البيتِ الَّذي يستحقُّ منه، وإلاَّ فَمَصْرفُ تركةٍ بـلا وارثٍ ولُقَطةٍ هـو لقيطٌ فقيرٌ وفقيرٌ لا وليَّ له، وقولُهُ: ((فإذا كانَ من أهلِهِ)) أي: من أهل بيتِ المال غيرَ مقيَّدٍ بكونِه من أهل ذلكَ البيتِ كما هو ظاهرُ كلام "الوَبَريِّ" أيضاً؛ لأنَّه لو تقيَّدَ بذلكَ لَزمَ أنْ لا يأخذَ مُسْتَحِقٌّ شيئاً؛ لأنَّ بيتَ المال في زمانِنا غيرُ مُنتظِم وليسَ فيه بُيُوتٌ مُرتَّبةٌ ولو رَدَّ ما وحدَهُ إلى بيتِ المال لَزمَ ضَياعُهُ لعدم صَرْفِهِ الآنَ في مصارفِهِ كما حرَّرناهُ في بابِ العشر من الزَّكاةِ(٥)، فعلى هذا إذا اشترى جاريةً من الغنيمةِ فإنْ كانَ مُمَّن يستحقُّ من الخُمُس جازَ له صرفُها إلى نفسِهِ بطريق استحقاقِهِ من الخُمُس، وإنْ لم يكنْ مُستَحِقاً منه ولـه استحقاقٌ من غيرهِ كالعالِم الغنيِّ ينبغي لـه أنْ يُمَلِّكُها لفقير مستحقٌّ من الخُمُس ثمَّ يشتريَها منه، أو يُملِّكَه خُمُسَها فقط ثمَّ يشتريَه منه؛ لأنَّه لو صَرَفَها إلى نفسِهِ يبقى فيها الخُمُسُ فلا يَحِلُّ له وطؤُها، لكن قد يُقالُ: إنَّ الغنيمةَ بعد الإحرازِ صارَت مشتركةً بينَ الغانمينَ وأصحابِ الخُمُسِ، وقد مرَّ (٦) أنَّ مَن ماتَ بعدَ الإحراز

<sup>(</sup>١) "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة صده ١- . (هامش "المنظومة المحبيَّة").

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الزكاة ـ الفصل الثاني: في المصرف ـ نوع آخر: المصدق إذا أخذ عمالته إلىخ ٨٨/٤ ٨٨ـ ٨٩ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>۳) ۲/۲۲-۳۲ "در".

<sup>(</sup>٤) انظر الدر عند المقولة [٢٠٢٣٨] قوله: ((فهذا)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٧٤٨] قوله: ((وللمودع إلخ)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٩٦٥٩] قوله: ((أو بعد الإحراز بدارنا)).

يُورَثُ نصيبُهُ، ولكنْ لَمَّا جُهِلَتْ أصحابُ الحقوق وانقطعَ الرَّحاءُ من معرفتِهم صار مَرْجِعُها إلى بيتِ المالِ وانقطعَتِ الشَّركةُ الخاصَّةُ وصارَت من حُقُوق بيتِ المال، كسائرِ أموال بيتِ المالِ المستحقَّةِ لعامَّةِ المسلمين استحقاقاً لا بطريقِ المِلْكِ؛ لأنَّ مَن مات وله حقِّ في بيتِ المالِ لا يُورَثُ حقّهُ منه، بخلاف الغنيمةِ المُحرَزةِ قبلَ جهالةِ مستحقِّيها وتفرُّقِهم فإنَّها شركة خاصَّة، وحيثُ صارَ مَرْجعُها بيتَ المالِ لم يَثِقَ فيها حقُّ الخمسِ أيضاً، فلمَن يستحقُّ من بيتِ المالِ [٣/ف٣٢/ب] أنْ يتمنَّكَها لنفسهِ، هذا ما ظهر لي، وقد رأيتُ رسالةً لمحقِّقِ الشَّافعيَّةِ السَّيِّدِ "السَّمْهُوديً" (" فيها: ((وقد كانَ شيخنا الوالدُ قد شَرَى لي أمةً للتَسرِّي، فذاكرَ شيخنا الوالدُ: نحنُ نتملَّكُها بطريقِ الظَّفَرِ لِما لنا من الحقِّ الذي لا نصلُ إليه في بيتِ المال؛ لأنَّ تلكَ الجارية عنى تقديرِ كونِها بطريقِ الظَّفرِ لِما لنا من الحقِّ الذي لا نصلُ إليه في بيتِ المال؛ لأنَّ تلكَ الجارية عنى تقديرِ كونِها من غنيمةٍ لم تُقْسَمْ قِسْمةً شرعيَّةً قد آلَ الأمرُ فيها إلى بيتِ المال لتعذر العلم بمستحقيها، فقالَ شيخنا "المحليُّ": نعم لكم فيه حُقُوقٌ من وجوهٍ)) اهـ. وهذا موافقٌ لِما نقلناهُ عن "القنية" وعن "البَرَّازيَّة"، والله سبحانة أعلمُ.

<sup>(</sup>١) المسمَّاة "شفاء الأشواق لحكم ما يكثر بيعه في الأسواق": لأبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد، نور الدين، المعروف بالشريف السَّمْهوديّ القاهريّ الشافعيّ (ت ٩١١هـ). ("كشف الظنون" ١٠٤٩/٢، "الضوء اللامع" ٥/٥٤٠، "النور السافر" صـ ٥٥.، "هدية العارفين" ١/٤٠/١).

### ﴿بابُ استيلاء الكُفَّار﴾

على بعضِهِم بعضاً، أو على أموالِنا (إذا سَبَى كافرٌ كافراً) آخَرَ (بـدارِ الحـربِ وأخذَ مالَهُ مَلَكَه)....

#### ﴿بابُ استيلاء الكفَّار﴾

لَّا فرغَ مِن بيانِ حُكْمِ استيلائِنا عليهم شَرَعَ في بيانِ حُكْمِ استيلاءِ بعضِهم على بعض، وحُكْمِ استيلاءِ بعضِهم على بعض، وحُكْمِ استيلائِهم علينا، "فتح"(١)، وبهِ ظَهَرَ أَنَّهُ مِن إضافةِ المصدرِ إلى فاعلِهِ لا إلى مفعولِهِ أيضاً؛ لأنَّهُ هو ما فَرَغَ مِن بيانِهِ، فافهم.

ا ١٩٧٩٢] (قولُهُ: على بعضِهِمْ بعضاً) تَبِعَ في هذا التَّعبيرِ صاحبَ "النَّهر" (٢)، وصوابُهُ: ((بعضُهم على بعض)) كما قالَ "ح" (")، أو إسقاطُ لفظِ: ((بعضاً)) كما قالَ "ط" (٤).

#### ﴿بابُ استيلاء الكُفَّارِ﴾

(قولُهُ: وبه ظَهَرَ أَنَّه من إضافةِ المصدرِ إلى فاعلِهِ لا إلى مفعولِهِ إلخ) لا شكَّ أَنَّهم فاعلونَ ومفعولونَ، فإنَّهم باعتبارِ كونِهم سابِيْنَ تكونُ الإضافة من الإضافةِ للفاعلينَ، وباعتبارِ كونِهم مَسْبيِّينَ من الإضافةِ للمفعولينَ، فإنَّه يذكُرُ في هذا البابِ كونَهم مَسْبيِّينَ من قِبَلِ الكفَّارِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب استيلاء الكفار ٥/٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ق٢٦٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ق٢٦١/أ.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ٢/٤ ٥٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوى": كتاب السِّير ـ الفصل الثاني في مسائل البيع وما يتعلق بالملك ق ٣٣٤أ.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب السّير \_ فصل: يملك بعض الكفار بعضاً ٣٢٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ١٠٢/٥.

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٩٧٩٧] قوله: ((اعتباراً بسائر أملاكهم)).

لاستيلائِهِ على مُباحِ (ولو سَبَى أهلُ الحربِ أهلَ الذِّمَّةِ من دارِنا لا) يَمْلِكُونَهُم؛ لأَنَّهم أحرارٌ (ومَلَكُنا ما نَجِدُه من ذلك) السَّبْي للكافِرِ (إنْ غَلَبنا عليهِم) اعتباراً بسائرِ أملاكِهم (وإنْ غَلَبوا على أموالِنا)....

لكنْ ذَكَرَ "ابنُ كمال": ((أَنَّ الإحرازَ هنا غيرُ شَرْطٍ، وإنَّمَّا هـو مخصوصٌ في المسألةِ الآتيةِ، وهـي قولُهُ: وإنْ غَلَبوا على أموالِنا إلخ على ما أفصحَ عنهُ صاحبُ "الهداية"(١)) اهـ. أي: حيثُ أطلقَ هنا وقيَّدَ بالإحراز في الآتيةِ، وذَكَرَ في "الشُّرُنبلاليَّة"(٢) مثلَ ما ذكرَهُ "ابنُ كمال"، فتأمَّل.

١٩٧٩٤١ (قُولُهُ: لاستيلائِهِ على مُباحٍ) أي: فيَمْلِكُهُ بمباشرةِ سببِهِ كالاحتطابِ والاصطيادِ.

[١٩٧٩٥] (قولُهُ: ولو سَبَى إلى ذكر المسألة بتعليلها في "الدُّرر" عن "واقعات الصَّدر الشَّهيد"، ولم يَذْكُر أموال أهل الذِّمَة؛ لأنَّها كأموالِنا فتُمْلَكُ بالإحراز، وقولُهُ: ((مِن دارِنا)) الظَّاهرُ: أنَّهُ احتراز عمَّا لو لَحِقَ الذَّمِّيُّ بدارِ الحربِ فسبي منها، أمَّا لو دَخَلَ دارَهم على نيَّةِ العَوْدِ فالظَّاهرُ: أنَّهُ لا يُملَكُ بالسَّبي لبقاء عهدِ الذَّمَّةِ، فلهُ حكمنا، تأمَّل.

[١٩٧٩٦] (قولُهُ: مِن ذلكَ السَّبي للكافر) فَسَّرَ اسمَ الإشارةِ بما ذَكرَ ليفيدَ أَنَّهُ راجعٌ إلى المسألةِ الأُولى دونَ مسألةِ الذَّمِّيِّ؛ لأَنَّهم إذا لم يَمْلِكوا الذَّمِّيَّ إذا سَبَوهُ لم نَمْلِكُهُ منهم، فافهم.

ا ١٩٧٩٧ (قولُهُ: اعتباراً بسائرِ أملاكِهم) أي: كما نَمْلِكُ باقيَ أملاكِهم، وشَمِلَ ما إذا كمانَ بيننا وبينَ المَسْبيّينَ مُوادَعةٌ؛ لأنَّا لم نَغْدِرْهم، إنَّما أخذْنا مالاً خَرَجَ عن مِنْكِهم، ولو كانَ بيننا وبينَ المَسْبيّينَ مُوادَعةٌ كانَ لنا أنْ نشتريَ مِن السَّابينَ لِما ذكرْنا، إلاَّ إذا اقتتلوا بدارِنا؛

(قولُهُ: لكنْ ذَكَرَ "ابنُ كمال" أنَّ الإحرازَ هنا غيرُ شَرْطٍ إلىخ) لكنَّ العلَّةَ المذكورةَ \_ لاشتراطِ إحرازنا ما نأخذُهُ من أموالِهم لِمِلْكِنا إيَّاهُ \_ تُفيدُ اشتراطَ الإحراز هنا أيضاً.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب السِّير - باب استيلاء الكفار ٢٠٥٠/٠.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد - باب استيلاء الكفار ١/٩٠/ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ٢٩٠/١.

ولو عَبْداً مُؤْمِناً........ولو عَبْداً مُؤْمِناً.....

لأَنَّهم لم يَمْلِكوهُ لعدمِ الإحرازِ، فيكونُ شراؤُنا غَدْراً بالآخرينَ؛ لأَنَّهُ على مِلْكِهم، وتمامُهُ في "البحر"(١) عن "الفتح"(٢)، وقولُهُ: ((لم يَمْلِكوهُ لعدمِ الإحرازِ)) يدلُّ على اشتراطِ الإحرازِ في المسألةِ المارَّةِ كما ذكرْناهُ(٢).

### مطلبٌ فيما لو باغ الحربيُّ ولدَهُ (تنبيةٌ)

في "النّهر"(٤) عن "منية المفتي": ((إذا باعَ الحربيُّ هناكَ ولدَهُ مِن مسلمِ عن "الإمام" ِ أَنّه يَجوزُ (٥) ، ولا يُجْبَرُ على الرَّدِّ، وعن "أبي يوسفّ": أَنَّهُ يُجبَرُ إذا خاصمَ الحربيُّ، ولو دَحَلَ دارَنا بأمان معَ ولدِهِ فباعَ الولدَ لا يجوزُ في الرِّواياتِ)) اهـ. أي: لأنَّ في إحازةِ بيعِ الولدِ نَقْضَ أمانِهِ كما في "طُ"(٦) عن "الولوالجيَّة"(٧).

٢١٩٧٩٨١ (قولُهُ: ولو عَبْداً مُؤْمناً) وكذا الكافرُ بالأوْلى، وكانَ الأَوْلى التَّعبيرُ بـ ((القِنِّ))؛

(قولُهُ: إذا باعَ الحربيُّ هناكَ ولدَهُ من مسلمٍ عن "الإمام" ِ: أنَّه لا يجوزُ إلخ) عبارةُ "ط": ((يجوزُ)) بالإثباتِ ،وهي الأصوبُ، ورأيتُهُ في "النَّهر" مثلَ ما قالَهُ "ط".

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب السيّر ـ باب استيلاء الكفار ١٠٢/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب السّير \_ باب استيلاء الكفار ٥/٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٧٩٥] قوله: ((ولو سُبَى إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير \_ باب استيلاء الكفار ق٢٧٦/أ.

<sup>(°)</sup> نقول: في النسخ جميعها: (( لا يجبوز)) ، وما أثبتناه هو الصواب، ففي "النهر" و"ط": ((عن "الإمام": أنَّه يجوزُ))، بحذف ((لا)) النافية ، قال "أبو السعود" في "حاشيته" ٤٣٧/٢ ــ: ((وما وَقَعَ في عبارة بعضهم عن "منية المفتي": عن "الإمام": أنَّه لا يجوزُ، صوابُ العبارة: ((يجوز)) بحذف ((لا)) النافية كما هو بخط شيخنا و"السليَّد الحَمَوي"، والدليلُ عليه قولُهُ: ولا يُحْبَرُ ـ أي: المسلم ـ على الرَّدِّ) اهـ. وقد نبَّه عليه "الرافعي".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ١٥٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الولوالجية": كتاب السِّير ـ الفصل العاشر في بيع الحربي وتزويجه وغيره ق١١/ب.

ليخرجَ المدبَّرُ والمكاتبُ وأمُّ الولدِ، فإنَّهم لا يَمْلِكُونَهم كما سيذكرُهُ (١) "المصنَّف"، ومثلُ العبدِ الأمةُ كما في "الدُّرر"(٢).

### مطلبٌ يلحَقُ بدارِ الحربِ المفازةُ والبحرُ الملِحُ

ر ١٩٧٩٩] (قولُهُ: وأحرزُوها بدارِهم) ويُلحَقُ بها البحرُ المِلْحُ ونحوُهُ كمفازةٍ ليسَ وراءَها بـلادُ إسلامٍ، نقلَهُ بعضُهم عن "الحَمَويِّ"، وفي حاشيةِ "أبي السُّعودِ"(٢) عن "شرح النَّظْمِ الهـامليِّ"(٤): ((سَطْحُ البحرِ لهُ حُكْمُ دارِ الحربِ)) اهـ.

وفي "الشُّرُنبلاليَّة"(°) قبيلَ بابِ العشرِ: ((سُئِلَ "قارئُ الهداية"(<sup>٢)</sup> عن البحرِ المِلْحِ أَمِنْ دارِ الحربِ أو الإسلامِ؟ أحابَ أَنَّهُ ليسَ مِن أحدِ الْقبيلينِ؛ لأَنَّهُ لا قَهْرَ لأحدٍ عليهِ)) اهـ. قالَ في "الدُّرِّ المنتقى"(۷) هناكَ: ((لكنْ قدَّمنا في بابِ نكاح الكافرِ أنَّ البحرَ المِلْحَ مُلْحَقٌ بدارِ الحربِ)).

[19۸۰۰] (قولُهُ: مَلَكُوها) هو قولُ "مالكِ" و"أحمدً" أيضاً، فيَحِلُّ الأكلُ والوطءُ لَمن اشتراهُ منهم كما في "الفتح" (١٩٠٠) لقولِهِ تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ [الحشر ٨] سمَّاهم فقراءَ فدلَّ منهم كما في "الفتح" أنَّ الكفَّارَ مَلكُوا أموالَهم الَّتي هاجروا عنها، ومَن لا يَصِلُ إلى مالِهِ ليسَ فقيراً بل هو ابنُ سبيلٍ، ولذا عُطِفُوا عليهم في آيةِ الصَّدقاتِ، وهذا مُؤيِّدٌ لِما وَرَدَ مِن طرق كثيرةٍ (٩) هو ابنُ سبيلٍ، ولذا عُطِفُوا عليهم في آيةِ الصَّدقاتِ، وهذا مُؤيِّدٌ لِما وَرَدَ مِن طرق كثيرةٍ (٩)

724/4

<sup>(</sup>۱) صـ۲۲۲ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب السِّير \_ باب المستأمن \_ فصل: ولا يمكن المستأمن ٢/٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ٢٩٥/١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). وقــد ذكـر هــذه المسألة قبيل باب الوظائف؛ لكنَّ صاحب "الدرر والغرر" بيَّنَ أنَّ المراد بالوظائف هنا العشر والخراج.

<sup>(</sup>٦) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دار الحرب صد ٧٨..

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل فيما بقى من أحكام المستأمن ٢٥٩/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>A) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب استيلاء الكفار ٤/٥ ٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو يوسف في "الردِّ على سِيَر الأوزاعي" ص٧٥ د: حدثنا الحسن بن عُمارة، عن الحكم بن عُتيبة، =

\_\_\_\_\_

- عن مِقسم، عن ابن عباس، عن النبي على في عبدٍ وبعير أحرَزَهما العدوُّ ثم ظُفِرَ بهما، فقال رسول الله على الصاحبهما: ((إنْ أصبتَهما قبلَ القسمةِ فهما لك بغيرِ شيء، وإن أصبتَهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة)).

أخرجه البيهقي في "المعرفة" (١٨١٩٨) عن الشافعي في "القديم" قال: قال أبو يوسف: ... فذكره، ثم قال البيهقي: هكذا وحدتُهُ عند أبي يوسف عن الحسن بن عُمارة، ورواه غيره عن الحسن بن عُمارة عن عبد الملك [بن ميسرة] الزرّاد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي على في بعيرٍ واحد، وهذا الحديثُ يُعرَفُ بالحسن بن عمارة، وهو متروك لا يُحتَجُّ به اهم، فلعلَّ التحليط منه.

أخرجه الدارقطني ٤١٤/٤ عن يزيد بن هارون (ح)، وابن القاسم في "المدونة" ١٥/٢ عن ابن وهب عن إسماعيل ابن عُيَّاش (ح)، والبيهقي في "الكبرى" ١١١/٩ عن القاسم بن الحكم: حدثنا الحسن بن عُمَّارة عن عبد الملك بن ميسرة الزرَّاد، عن طاوس، عن ابن عباس به.

قال البيهقيُّ: ورواه مسلمةُ بن على الخُشني عن عبد الملك، وهو أيضاً ضعيفٌ اهـ.

أخرجه ابن القاسم في "المدونة" ١٤/٢ عن ابن وهب عن مسلمةً به، ومسلمةُ متروكٌ وادٍ.

ثم قال البيهقي: ورُوِيَ بإسنادٍ آخرَ مجهول عن عبد الملك، ولا يصحُّ شيءٌ من ذلك، وروي عن إسحاق بـن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه مرفوعاً، على اختلاف بينهما في لفظهِ، وإسحاقُ وياسين متروكان لا يُحتَجُّ بهما اهـ.

أخرجه الطبرانيُّ في "الأوسط" (٨٤٤٤) وابن عدي في "الكامل" ١٨٤/٧ عن سويد بن عبد العزيز، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعاً: ((مَنْ أدرَكَ مالَهُ في الغيء قبل أن يُقسَمَ فليس له شيءٌ)). قال الطبراني: لم يَرْو هذا الحديثَ عن الزهري إلاَّ ياسين، تفرد به سويدُ بن عبد العزيز.

وسويدٌ وإنْ قَوَّاه دُحيم إلاَّ أنَّه متروكٌ لكثرةِ غلطِهِ وروايتِهِ أحاديثَ منكرةً.

وأخرجه الدارقطني ١١٤٠-١١٤ عن عمر بن عبد الواحد عن إسحاق بن عبد الله (ح) وعن رشدين عن يونس كلاهما عن الزهري به، ثم قال: وإسحاق متروك، ورشدين ضعيف، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨٣٣) حدثنا الحسين بن إسحاق التُستَري، ثنا سهل بن عثمان، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا سفيان عن سِمَاك بن حرب عن تميم بن طرّفة، عن جابر بن سَمُرة قال: ((أصاب العدوُ ناقة رجلٍ من بني سليم، ثم اشتراها رجلٌ من المسلمين، فعرفها صاحبُها، فأتى النبي عَلَي فأمرة النبي عَلَي أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به من العدوِ وإلا حلّى بينها وبينه)).

وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٥٨)و(١٥٢٠٢) وعنه ابن المنذر (٦٥٨٨)، (ح) وأحمد في "العلل" صـ٩،٩٩٩. عن وكيع (ح) والطحاويُّ في "شرح المعاني" ٢٦٣/٣ عن حسين بن حفـص (ح) وأبـو داود في "المراسـيل" كمـا في "تحفة الأشراف" ١٥٢/١٣ عن أبي إسحاق الفزاري (ح) وابن القاسم في "المدونة" ١٨٨/٥ عن ابن وهب = (ح) والبيهقي ١١١/٩ عن ابن المبارك، كلّهم عن سفيان الثوريّ عن سماك عن تميم بن طَرَفة: ((أنَّ العدوَّ أصابوا...))، مرسلٌ له يقلْ عن جابر \_ باللّفظِ نفسيه، ولعل هذا هو الصوابُ، ولا يُستبعدُ تدليسُ سفيانَ لكن سهلاً صاحبُ غرائب، إلاَّ أنَّ إحدى الروايتين لعبد الرزاق( ١٥٢٠٢)، ورواية ابن وهب: ((أنَّ رجلين اختصما إلى النبيِّ عَلَيُّ في بعير، فأقام كلُّ واحدٍ منهما شاهدين، فقسَمَهُ النبي على بينهما)) ليس فيه أنه اشتراه من العدوَّ، وباللَّفظِ الأوَّل \_ لكنْ مع الإرسال \_ أخرجه الطحاويُ في "شرح المعاني" ٢٦٣/٣ عن حماد بين سلمة (ح) وابين القاسم في "المدونة" ١٤/٢ عن مسلمة بين عمن حدَّثه عن سماك به، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٣٩) حدثنا هناد بن السَّريَّ، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طَرَفة بهذا اللَّفظِ، لكنْ أخرجهُ باللَّفظِ النبي ابن أبي شبية ٥/١٥٥ في البيوع \_ في الرجلين يختصمان في الشيء، و٧٤ في أقضيتِه على والبيهقيُّ والبيهقيُّ الرجلين يمن أبي الأحوص عن سماك ... به، ولفظُ يميى عن أبي الأحوص: ((فَوَجَدُ أصلُها أَشتُرِيَ من أبي العدوِّ))، وهذا يدل على أنها قصة واحدة خلافاً لقتضى بعض كتب التخريج، وكذلك أخرجه عبد الرزاق أيدي العدوِّ))، وهذا يدل على أنها قصة واحدة خلافاً لقتضى بعض كتب التخريج، وكذلك أخرجه عبد الرزاق وغيره عن أبي عَوانة (ح) والحطيب في "تاريخ بغداد" ٢٠٠١ عن محمد بن جابر (ح) وعن سعيد بن منصور وغيره عن أبي عَوانة (ح) والحطيب في "تاريخ بغداد" ٢٠٠ عن الربع بن ثَعْلُب، حدثنا أبو معاوية عن الحجَّاج، كلُهُم عن تميم بن طَرَفة، قال الشافعيُّ: وتميمٌ لم يدرك النبيَّ عَلَيْ ولم يسمع منه.

باب استيلاء الكفار

وأخرجه الطبراني (١٨٣٥) عن سُويد بن عبد العزيز غن حجَّاج بن أرطاة عن سِمَاك عن تميم عن جابر بن سمرة... فذكره، وهذا خطأً، فقد تقدَّمَ أنَّ سويداً منكرُ الحديث واهٍ، وخالَفَ أبا معاوية عن الحجَّاج، ويحتملُ أن يكون حجاجٌ دلِّسَهُ عن ياسين الزيَّات، فقد أخرجه الطبرانيُّ (١٨٣٤) عن الحسينِ بن حفص عن ياسينَ الزيَّاتِ عن سماك عن تميم بن طَرَفة عن جابر به، وياسينُ متروك كما تقدَّمَ.

وأخرجه أبو إسحاق الفَرَاري في "السّير" (١٢٦) (ح)، وابن المُنذر في "الأوسط" (١٥٨٣)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢٦٣/٣ ، والبيهقي ١١٤/٤ عن ابن المبارك (ح) ، والدارقطني ١١٤/٤ عن حالد بن الحارث، كلهم عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن رجاء بن حَيوة عن قَبيصة بن ذُويبٍ أنَّ عمر بن الخطاب قال فيما أحرزه المشركون: ((ما أصابَه المسلمون فعرَفَه صاحبُه إنْ أدركه قبل أن يُقسمَ فهو له، وإذا جَرَت فيه السّهامُ فلا شيء له) قال قتادة: وقال علي بن أبي طالب: ((هو للمسلمين أقتسمَ أو لم يُقتسمُ)) قال الدارقطني: مرسل، وقال البيهقي: هذا منقطعٌ، قَبيصةُ لم يُدرك عمر، وقتادةُ عن عليً منقطعٌ اه وسيأتي عن عليً

وأخرجه الطحاوي ٢٦٤/٣ عن حماد عن الحجّاج عن ابن إبراهيم وعامر قالا (ح)، وقال قتادةُ عن عمرَ فذكرَ نحوه.

وأخرجه الفَزَاري (١٢٥) (ح)، والطحاوي ٢٦٣/٣ عن أزهر بن سعد ،كلاهما عن عبد الله بن عون عن رجماء ابن حَيوة أنَّ عمرَ بنَ الخطاب وأبا عُبيدةً قالا...، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٧٩٩) حدثنا حماد بن زيد عن مطر الورَّاق عن رجاء بن حَيوة أنَّ أبا عُبيدةً كتب إلى عمرَ ... نحو حديث قَبيصةً، وأخرجه البيهقي ١١٢/٩ =

- عن ابن المبارك، وابن القاسم في "المدونة" ١٤/٢ عن ابن وّهب ،كلاهما عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى أنَّ رحاءً حدَّثه أنَّ عمرَ بنَ الخطاب كتب إلى أبي عُبيدةً بن الجرَّاح أو إلى معاويةَ ... نحوه.

وأخرجه الفَزَاري (١٣٥)، وابن أبي شيبة وعنه ابن حزم في "المحلَّى" ٣٠١/٧ عن أبي حالد ـ ثور بن يزيد ـ عسن أبي عَون الأنصاري عن أزهر بن يزيد قال: أبقت جارية لأناس من مراد، فلجقَت بالعدوِّ فاغتنمَها المسلمون بَعد، فأتى مولاها أبا عُبيدة فسألَهُ، فكتب إلى عمرَ، فكتب عمرُ: (( إن كانت حُمِّست وقُسِمت، فسبيل ذلك، وإن كانت لم تُحمَّس ولم تُقسَم فارددها عليهم ...) مختصرٌ.

وأخرجه مُسدَّد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٢٠٨٨) عن تبور عن أبي عَون عن الحارث بن قيس عن أزهر به. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠٣) وعنه البيهقي ١١٢/٩ حدثنا عثمان بن مَطَرَ الشيباني حدثنا أبو حَريز عن الشعبي ... في قصة السائب بن الأقرع لأهل ماه ...، فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التُحارُ من أهل ماه ، فكتب: (( إنَّ المسلم أحو المسلم لا يخونُهُ ولا يخذُلهُ، فأيُما رجل من المسلمين أصاب رقيقَهُ ومتاعَهُ بعينهِ فهو أحقُّ به من غيره، وإن أصابَهُ في أيدي التُحارِ بعد ما اقتسم فلا سبيلَ البه...)).

قال الشافعي في "القديم": هذا عن عمر مرسل"، إنّما هنو الشعبي عن عمر، وعن رجاء بن حيوة عن عمر، وكلاهما لم يُدرك عمر ولا قارب ذلك، وقال البيهقي في "المعرفة": وذكره الشافعي في "القديم" من حديث عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن أبي حريزٍ عن الشعبي أنّ عمر ... فذكر كلام عمر مختصراً.

وأخرج عبد الرزاق (٩٥٥٩) عن محمد بن راشد حدثنا مكحول أنَّ عمر بن الخطاب قال: ... نحوه وأخرجه ابن المنذر (٢٥٨٤)، والطحاوي ٢٦٤/٣، و الشافعي وعنه البيهقي في "المعرفة" (١٨٢٠٩) عن عبيد الله وأبي الوليد عن حماد عن قتادة عن خلاس أنَّ عنياً قال: ((من اشترى ما أحرزَ العدوُ فهو جائزٌ))، وأحرج عبد الرزاق (٩٣٦٢) و الفَزَاري في "السَّير" (١٣٤) و (١٤٧) عن سعيد عن قتادة: أنَّ مُكاتباً أسرَه العدوُ ثمَّ اشتراه رحلٌ، فسأل بكرُ بن قرواش عنه علياً فقال: ((إن افتكه سيدُه فهو على بقية كتابَتِه وإن أبي سيدُهُ أن يفكَّه فهو للَّذي اشتراه))، وأخرج عبد الرزاق (١٣٥٥) عن معمر قال: بلغني عن قتادة ـ وما أدري لعلي سمعتُه منه ـ أنَّ علياً قال: ((هو فيءُ المسلمينَ، لا يُرد))، وأخرجه ابن القاسم في "المدونة" ١٥/١ عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن بُكبير عبد الله بن أبي جعفر عن زياد بن ثابت مثلَ حديث سليمان عن رجاء: وعن ابن وهب عن ابن لهيعة عن بُكبير المن الأشَجَّ وخالد بن أبي عمران عن سليمان بن يسار مثلَهُ، وأخرجه الطحاوي ٣٦٣/٣، والبيهقي ١١٣/١ عن ابن الهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أنَّه حدَّتُه عن بُكبر بن الأشَجَّ عن سليمان بن يسار وعن زياد بن ثابت قالا: فذكره، قال البيهقي: كذا وجدتُه في كتابي وهو هكذا منقطع وابن لهيعة غيرُ مُحتعجً به والله بن أبي عن سليمان عن زيد أي بدون واو، وهي رواية الطحاوي.

لا للاستيلاءِ على مُباحٍ؛ لِمَا أَنَّ الصَّحيحَ من مذهبِ أهلِ السُّنَّةِ: أَنَّ الأصلَ في الأشياءِ التَّوقُّفُ، والإباحةُ رأيُ المُعتزلةِ، بل لأنَّ العِصْمَةَ من جُمْلةِ الأحكامِ المَشْرُوعةِ، وهم للتَّوقُف، والإباحةُ رأيُ المُعتزلةِ، بل لأنَّ العِصْمَةَ من جُمْلةِ الأحكامِ المَشْرُوعةِ، وهم لم يُخاطبوا بها، فبقِيَ في حقِّهِم مالاً غيرَ معصومٍ فيَملِكُونَه كما حقَّقَه "صاحبُ المَحمع" في "شرحِهِ"،

\_ وإنْ كانت ضعيفةً \_ تُفِيدُ هذا الحكم بلا شكِّ كما أوضحَهُ وأطالَ في تحقيقِهِ "ابنُ الهمام"(').

الهداية" مبني الهداية" مبني الأصل في الأشياء الإباحة، وهو رأي "المعتزلة"، والصَّحيح من مذهب أهل السُّنَة: أنَّ الأصل فيها الوَقْفُ حتَّى يَرِدَ الشَّرعُ، بل الوجهُ: أنَّ العِصْمة ثابتة بخطاب الشَّرع عندنا، فلم تَظْهَرِ العِصْمة في حقَّهم، وعندَ "الشَّافعيِّ": هم مُخاطبونَ بالشَّرائع فظهرتِ العِصْمة في حقِّهم، فلا يَمْلِكُونَها بالاستيلاء، هذا حاصلُ ما في "المنبع شرح المجمع"(1).

أقولُ: وفيهِ نَظَرٌ مِن وجوهٍ، الأوَّلُ: أنَّ ما مرَّ (٧) عن "الهداية" ليسَ مبنيًّا على أنَّ الأصلَ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب استيلاء الكفار ٥٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ١٥٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "العناية": كتاب السِّير ـ باب استيلاء الكفار ٥/٥٥٦ ـ ٥٥٦(هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب استيلاء الكفار ٥/٥٥-٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت ترجمته ۲۲۸/۲ .

<sup>(</sup>V) في المقولة السابقة.

الإباحة؛ لأنَّ الخلاف المذكورَ فيهِ إغَّا هو قبلَ وُرُودِ الشَّرعِ، وصاحبُ "الهداية" إغَّا أثبتَ الإباحة بعد وُرُودِ الشَّرع بمقتضى الدَّليلِ إباحتُها، لكنْ تَبَت العِصْمَةُ بعارض، وقد صرَّحَ بذلكَ في "أصولِ البزدويِّ"(1) حيثُ قالَ: ((بعدَ وُرُودِ الشَّرْعِ الأموالُ على الإباحةِ بالإجماعِ ما لم يَظْهَرْ دليلُ الحرمة؛ لأنَّ اللهَ تعالى أباحَها بقولِهِ: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّافِى الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ بالإجماعِ ما لم يَظْهَرْ دليلُ الحرمة؛ لأنَّ اللهَ تعالى أباحَها بقولِهِ: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّافِى الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة - ٢٩])). الثَّاني: أنَّ الكفَّارَ مخاطبونَ بالإيمانِ وبالعقوباتِ \_ سِوَى حَدِّ الشُّرْبِ \_ وبالمعاملاتِ، وإغَّا الخلافُ في العباداتِ كما قدَّمناهُ (٢) أو اتلَ الجهادِ. الثَّالثُ: أنَّ قولَهُ: ((فلم تظهرِ وبالمعاملاتِ، وإغَّا الخلافُ في العباداتِ كما قدَّمناهُ (٢) أو اتلَ الجهادِ. الثَّالثُ: أنَّ قولَهُ: ((فلم تظهرِ المعصْمةُ في حقّهم)) أي: هو مُباحٌ لهم، ففيهِ رجوعٌ إلى القولِ بالإباحةِ كما أفادَهُ "ط" (٢).

### مطلبٌ في أنَّ الأصلَ في الأشياء الإباحةُ

الرَّابِعُ: أَنَّ نِسْبَةَ الإباحةِ إِلَى "المعتزلةِ" مُحالِف يِما في كتبِ الأصول، ففي "تحرير ابنِ الهمام" ((المحتارُ الإباحةُ عند جُمهورِ "الحنفيَّةِ" و"الشَّافعيَّة")) اهم، وفي "شرح أصولِ البزدويِّ للعلاَّمةِ الأكملِ: ((قالَ أكثرُ أصحابنا وأكثرُ أصحابِ "الشَّافعيِّ": إنَّ الأشياءَ الَّتي يُجُوزُ أَنْ يردَ الشَّرعُ الأكملِ: ((قالَ أكثرُ أصحابنا وأكثرُ أصحاب الشَّاعِيِّة إِنَّ الأشياءَ عَلَى المعتبِّ عَلَى المعتبِّ وَحرمتِها قبلَ ورودِهِ على الإباحةِ، وهي الأصلُ فيها، حتَّى أبيح لَمن لم يَنْلغهُ الشَّرعُ أَنْ ياكلُ ما شاءَ، وإليهِ أشارَ "محمَّد" في الإكراهِ (٥٠ حيثُ قال: (( أكثلُ الميتةِ وشُرْبُ الخمرِ لم يُحرَّمَا إلاَّ بالنَّهي))، فحَعَلَ الإباحةَ أصلاً والحرمةَ بعارضِ النَّهي، وهو قولُ "الجبَّائيِّ" و"أبي هاشم" وأصحابِ الشَّافعيِّ ومعتزلةُ بغدادَ: إنَّها على الحَظْرِ، وقالَتِ الطَّاهرِ، وقالَ بعضُ أصحابِ الوَّفي حتَّى أنّ مَن لم يَنْلغهُ الشَّرُع يتوقَّفُ ولا يتناولُ شيئاً، الأشعريةُ وعامَّةُ أهلِ الحديثِ: إنَّها على الوَقْفِ حتَّى أنّ مَن لم يَنْلغهُ الشَّرُع يتوقَّفُ ولا يتناولُ شيئاً، فإنْ تناولَ لم يُوصَفُ فعلَهُ بحلٍ ولا حرمةٍ، وقالَ "عبدُ القاهر البغداديِّ" (١٠): تفسيرُهُ: لا يستحقُ تُواباً فإنْ تناولَ لم يُوصَفَ فعلَهُ بحلٍ ولا حرمةٍ، وقالَ "عبدُ القاهر البغداديِّ" (١٠): تفسيرُهُ: لا يستحقُ تُواباً

<sup>(</sup>١) انظر "كشف الأسرار": باب المعارضة \_ تعارض الحظر والإباحة ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٥٣٨] قوله: (( إذ الكفار لا يخاطبون عندنا)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الجهاد \_ باب استيلاء الكفار ٢/ددع.

<sup>(</sup>٤) "التحرير": الباب الأوّل في الأحكام ـ الفصل الثاني: في الحاكم لا خلاف في أنه رب العالمين صـ ٢٣٥ ـ.

<sup>(</sup>٥) لم تعثر عليه في "الجامع الصغير" ولا في "الأصل" لمحمد رحمه الله.

<sup>(</sup>٦) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديّ التميميّ الأسفراييني الشافعيّ (ت ٢٩هـ). ("وفيات الأعيان" ٢٠٣/٣، "طبقات الشافعية الكبرى" ٢٣٨/٣، "فوات الوفيات" ٦١٣/١).

ويُفتَرَضُ علينا اتّباعُهم، فإنْ أسلموا تقرَّرَ مِلْكُهم. (وإنْ غَلَبنا عليهم) أي: بعدَما أحرزُوها بدارِهِم، أمَّا قبلَهُ فهي لِمالِكها(١) مَحّاناً مُطلَقاً (فمَن وَجَدَ مِلْكُهُ قبلَ القِسْمةِ) بين المسلمين لا بين الكُفَّارِ،....

ولا عقاباً، وإليهِ مالَ الشَّيخُ "أبو منصور") اهـ. وبَسْطُ أدلةِ الأقوالِ فيهِ.

الإسلام، فإلا أوولُهُ: ويُفتَرَضُ علينا اتَّباعُهم) أي: لاستنقاذِ أموالِنا ما داموا في دارِ الإسلام، فإلا دَخلوا دارَ الحربِ لا يُفتَرَضُ، والأَوْلى الاتِّباعُ، بخلافِ الذَّراري يُفتَرَضُ اتَّباعُهم مطلقاً، "بحر"(") عن "المحيط"، وقولُهُ: ((مطلقاً)) أي: وإنْ دَخلوا دارَ الحربِ، لكنْ ما لم يَنْلُغوا حُصُونَهم كما قدَّمناهُ(") أوَّلَ الجهادِ عن "الذَّخيرة".

الطَّحاويِّ"، وعبَّرَ "الشَّارِحُ" بالتقرُّرِ؛ لأنَّ مِلْكُهم) أي: لا سبيلَ لأربابِها عليها، "بحر "(١٩٨٠٤ عن "شرح الطَّحاويِّ"، وعبَّرَ "الشَّارِحُ" بالتقرُّرِ؛ لأنَّ مِلْكَهم بعدَ الإحرازِ قبلَ الإسلامِ على شَرَفِ الزَّوالِ إذَ غَلَبْنا عليهم، وبهذا التَّعبيرِ صَحَّ ذكرُ هذهِ المسألةِ في شرحِ قولِهِ: ((وإنْ غَلَبوا على أموالِنا إلىخ))؛ ليُفيدَ أنَّ قولَهُ: ((مَلَكُوها)) أي: مِلْكاً على شَرَفِ الزَّوالِ، وإلاَّ كانَ المناسِبُ ذكرَها عندَ قولِهِ: ((ومَلَكُنا ما نحدُهُ مِن ذلكَ إلى بأنْ يقولَ: إلاَّ إنْ كانوا أسلَمُوا لتقرُّر مِلْكِهم، تأمَّل.

[١٩٨٠٥] (قولُهُ: أمَّا قبلَهُ) أي: قبلَ الإحرازِ.

[١٩٨٠٦] (قولُهُ: مُطْلقاً) أي: قبلَ القِسْمةِ أو بعدَها.

ا ١٩٨٠٧ (قولُهُ: فمَن وَجَدَ مِنْكَهُ) الإضافةُ للعهدِ أي: الَّذي يَمْلِكُهُ الكُفَّارُ، فلو دَخَلَ في دارِنا حربيُّ بأمان وسَرَقَ مِن مسلمٍ طعاماً ٣٠/ق٣٣/ب] أو متاعاً وأخرجَهُ إلى دارِهم ثمَّ اشتراهُ مسلمٌ وأخرجَهُ إلى دارِها أخَذَهُ مالكُهُ بلا شيءٍ، وكذا لو أبقَ عبدٌ إليهم ثمَّ اشتراهُ مسلمٌ كما في "المحيط" وغيرِه،

<sup>(</sup>١) في "و" و "د": ((ملاكها)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير \_ باب استيلاء الكفار ٥٠٣/٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة (١٩٥١٨] قوله: (( وفرض عين)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ١٠٣/٥.

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كتاب السِّير - فصل فيما يحرزه العدو ثم يصير للمسلمين ٣/ق٥٠٥/أ.

كما حقَّه في "الدُّرر" (فهو له مَجَّاناً) بلا شيء (وإنْ وَجَدَهُ بعدها فهو له بالقِيْمَةِ) جَبْراً للضَّررَينِ بالقَدْرِ المُمْكِنِ (ولو) كان مِلْكُهُ (مِثليًا فلا سبيلَ له عليه بعدَها) إذ لو أحذَهُ أَخَذَهُ بمثلِهِ فلا يُفيدُ،

الچُهستاني "ال(١).

Y & & / W

آي: رادًا على ما وقَعَ في "شرح المجمع" لمصنّفِهِ على ما وَقَعَ في "شرحِ المجمعِ" لمصنّفِهِ مِن حَمْلِ القِسْمةِ على القِسْمةِ بينَ الكفَّارِ؛ حيثُ قالَ: ((إنَّهُ مُحالِفٌ لَجميعِ الكتبِ كما لا يخفَى على أولي الأبصارِ)).

١٩٨٠٩١ (قولُهُ: بلا شيء) تفسيرٌ لقولِهِ: ((بحَّاناً)).

[١٩٨١٠] (قولُهُ: بالقِيْمَةِ) أي: قيمتِهِ يومَ أَخْذِ الغانمِ، "قُهِستانيّ" (")، وفيه (") أيضاً: ((أنّه لو مات المالك لا سبيل لوارثِهِ؛ لأنّ الجِيار لم يُورَثْ)) اهد. أي: لأنّه مُحيَّرٌ بينَ أَخْذِهِ بالقِيْمَةِ وتَرْكِهِ، لكنْ نقلَ "السّائحانيُّ" عن "الحانيَّة" ((لو مات المأسورُ منه بعدَ إحراج المُشْتَرَى مِن العدوِّ لورثتِهِ أخذُهُ على قولِ "محمَّد" لا لبعضِ الورثةِ، وعن "أبي يوسف": ليسَ للورثةِ أخذُهُ)).

#### (تنبية)

في "الشُّرُنبلاليَّة"(٥) عن "الجوهرة"(٦): ((لو كانَ عبداً فأعتقَـهُ مَن وَقَعَ في سَـهْمِهِ نَفَـذَ عتقُـهُ وبَطَلَ حقُّ المالكِ، وإنْ باعَهُ أخذَهُ مالكُهُ بالتَّمنِ وليسَ لهُ نَقْضُ البيع)).

(١٩٨١١) (قُولُهُ: جَبْراً للضَّرَرينِ إلخ) لأنَّ المالكَ القديمَ يتضرَّرُ<sup>(٧)</sup> بزوالِ مِلْكِهِ عنهُ بلا رضاهُ، ومَن وَقَعَ العينُ في نصيبِهِ يتضرَّرُ بالأخذِ منهُ مِحّاناً؛ لأنَّهُ استحقَّهُ عِوَضاً عَن سَهْمِهِ في الغنيمةِ،

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل يملك بعض الكفار بعضاً ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل يملك بعض الكفار بعضاً ٢/١٣.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب السِّير - فصل في استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين ٦٩/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد \_ باب استيلاء الكفار ٢٩١/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب السِّير ٢/٥٦٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) من ((بزوال)) إلى ((يتضرر)) ساقط من "آ".

ولو قبلَها أخذَهُ مَجّاناً كما مرَّ (وبالثَّمنِ) الذي اشتراهُ به (لو اشتراهُ منهم تاجرٌ) أي: من العدوِّ وأخرجه إلى دارِنا، وبقِيمةِ العَرْضِ لو اشتراهُ به، وبالقِيْمة لو اتَّهبَهُ منهم، زاد في "الدرر"(۱): ((أو مَلَكَه بعقدٍ فاسدٍ))، لكنْ في "البحر"(۲): ((شَراهُ بخمرٍ أو حنزيرٍ ليس لِمالِكهِ أخذُهُ باتّفاق الرِّواياتِ،

فَقُلْنَا بَحَقِّ الأَخْذِ بِالقِيْمَةِ جَبْراً للضَّررينِ بِالقَدْرِ الممكنِ، وقبلَ القِسْمَةِ المِلْكُ فيهِ للعاصَّةِ فـلا يُصِيبُ كلَّ فردٍ منهم ما يبالي بفوتِهِ فلا يتحقَّقُ الضَّررُ. اهـ "درر"(٣).

[١٩٨١٢] (قولُهُ: ولو قبلَها إلخ) مُكرَّرٌ بما قبلَهُ، "ط"(١).

[١٩٨١٣] (قولُهُ: الَّذي اشتراهُ) الضَّميرُ المستترُ عائدٌ إلى: ((تاجرٍ))؛ لأنَّهُ وإنْ تأخَّرَ في اللَّفظِ لكنَّهُ مُتقدِّمٌ في المعنى؛ لأنَّهُ في جوابِ الشَّرطِ، فإنَّ التَّقديرَ:((ولو اشتراهُ منهم تـاجرٌ أحـنَهُ بالثَّمنِ اللَّذي اشتراهُ بهِ)).

(١٩٨١٤) (قولُهُ: وبالقِيْمةِ لو اتَّهبَهُ منهم) لأنَّهُ ثَبَتَ لهُ ملكٌ خاصٌّ فلا يُزالُ إلاَّ بالقيمةِ، "بحر"(٥)، وفيهِ إشارةٌ إلى أنَّهُ لو مِثْلياً لا فائدةَ في أَخْذِهِ كما مرّ(٦).

و١٩٨١٥ (قولُهُ: أو مَلَكَهُ بعقدٍ فاسدٍ) أي: فإنَّهُ يأخذُهُ بالقيمةِ لو قيَميًّا.

العَمَا (قُولُهُ: ليسَ لمالكِهِ أَخذُهُ) أي: بالخمرِ والخنزيرِ، بل يأخذُهُ بقيمةِ نفسِهِ كما نقلَهُ في "النَّهر"(٧) عن "السِّراج الوهَّاج"، وحينئذٍ لا معنى للاستدراكِ، بل كانَ عليهِ أنْ يقولَ: أو مَلَكَهُ

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير ـ باب استيلاء الكفار ١٠٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد \_ باب استيلاء الكفار ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الجهاد \_ باب استيلاء الكفار ٢/٢٥٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السيّر ـ باب استيلاء الكفار ١٠٤/٥.

<sup>(</sup>٢) صه ۱۸- "در".

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السيّر - باب استيلاء الكفار ق٧٢٧/ب.

وكذا لو شَرَاهُ بَمِثْلِه نَسِيئةً، أو بَمِثْلِه قَدْراً ووَصْفاً بعقدٍ صحيحٍ أو فاسدٍ؛ لعدَمِ الفائدةِ، فلو بأقلَّ قَدْراً أو أَرْدَى وَصفاً فلهُ أخذُهُ؛ لأنَّه يُفيدُ، وليس برِباً؛ لأنَّه فِداءُ (وإنْ) وَصليّةٌ (فَقاً عَينَه) أو قَطَعَ يدَهُ (وأخذَ) مُشتَريهِ (أَرْشَهُ).....

بعقدٍ فاسدٍ كما لو شراهُ(١) بخمر أو خنزير. اهـ "ح"(٢).

قلتُ: لكنَّ صاحبَ "السِّراجِ" قــالَ في "الجوهرة"("): ((وإنْ اشتراهُ بخمرٍ أو حنزيرٍ أحــذَهُ بقيمةِ الخمرِ، وإنْ شاءَ تركَهُ)) اهـ. إلاَّ أنْ يُحْمَلَ هذا على ما إذا كان المبيعُ مثليّاً، وما في "السِّراج" على ما إذا كانَ قيميّاً، تأمَّل.

ولم يَذْكُرْ هل لهُ أَخذُهُ بقيمةِ الخنزيرِ؟ والظَّاهرُ: نعم بَحَعْلِ قيمةِ الخنزيرِ قائمةً مَقامَ المبيعِ لا مَقامَ الخنزيرِ كما ذكروهُ في الشُّفعةِ: فيما لو اشترى داراً بخنزيرٍ وشفيعُها مسلمٌ يأخذُها بقيمةِ الخنزير، وتكونُ قائمةً مَقامَ الدَّار، فتأمَّل.

١٩٨١٧٦ (قولُهُ: وكذا لو شَراهُ إلخ) أي: ليسَ لمالكِهِ أخذُهُ، وهذا تقييدٌ لقولِ "المتنِ": ((وبالتَّمن إلخ)).

١٩٨١٨] (قولُهُ: فلو بأقلَّ قَدْراً) كما لو كانَ التَّاجرُ اشترى قفيزَ برَّ بنصفِ قفيزِ منهُ. (١٩٨١٩) (قولُهُ: أو أَرْدَى وَصْفاً) كأنِ اشترى قفيزاً جيِّداً بأردى منهُ، وكذا لو بالعكسِ. (فلو بأقلَّ (بلوك) (قولُهُ: وليسَ برباً؛ لأنَّهُ فِداءٌ) أي: لا عِوَضٌ، وهذا راجعٌ إلى قولِهِ: ((فلو بأقلَّ قَدْراً))، أمَّا الأَرْدَى وَصْفاً بعدَ التَّماثلِ في القَدْرِ لا يُتوهَّمُ كُونُهُ رِباً؛ لأنَّ جيِّدَها ورديئها سواءً. قدْراً))، أمَّا الأَرْدَى (قولُهُ: ((وإنْ)) وصليَّةٌ) أي: واصلةً ما بعدَها عا قبلَها لا شرطيَّةً.

، ١٩٨٢٢ (قولُهُ: فَقَأَ عينَهُ) المناسبُ: أَنْ يُرْسَمَ ((فَقَأَ)) بالياءِ مبنيًّا للمجهول، وصورةُ المسألةِ:

<sup>(</sup>١) في "آ": ((اشتراه)).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ق٢٦١/ب.

<sup>(</sup>٣) نقول: بل عبارة "الجوهرة": ((أخذه بقيمة العبد)) لا بقيمة الخمر، كما نقل عنها ابن عابدين رحمه الله، وعليه فلا حاجة إلى استدراكه، انظر "الجوهرة النيرة": كتاب السّير٢/٣٦٥.

إذا أَخَذَ الكفَّارُ عبداً ودَخَلُوا بهِ دارَ الحربِ فاشتراهُ رحلٌ وأخرجَهُ إلى دارِ الإسلامِ ففُقِئت عينهُ وأخذَ أرْشَها فإنَّ المولى يأخذُهُ بالثَّمنِ اللّذي أخذَهُ بهِ المُشترِي مِن العدوِّ، ولا يأخذُ الأَرْشَ؛ لأنَّ المِلْكَ فيهِ صحيحٌ، فكانَ الأرشُ حاصلاً في مِلْكِهِ، ولو أخذَهُ فإغًا يأخذُهُ بمثلِهِ؛ لأنَّ الأرشَ دراهمُ أو دنانيرُ، وتمامُهُ في "العناية"(٢).

[١٩٨٢٣] (قولُهُ: أو فَقَأَها المشتري) أشارَ بهِ إلى قولِ "البحر"(٢): ((إنَّهُ لا فرقَ في الفاقئِ بينَ أَنْ يكونَ المشتريَ أو غيرَهُ)).

الإبصار، وقد كانَتْ في مِلْكِ صحيح فلا يُقابِلُها شيءٌ منهُ، والعُقْرُ كالأرشِ، "نهر"(٤).

[١٩٨٧٥] (قولُهُ: والقولُ للمشتري إلخ) لأنَّهُ يُنكِرُ استحقاقَ الأخذِ بما يدَّعيهِ المالكُ القديمُ، كالمشتري معَ الشَّفيع.

(١٩٨٢٧] (قولُهُ: أيضاً) أي: كما أنَّ بيِّنةَ المالكِ تُقْبَلُ إذا بَرهَنَ وحدَهُ كما عُلِمَ مَّا قبلَهُ.

ر ١٩٨٢٨ (قولُهُ: خلافاً لـ" التَّاني") فإنَّ البيِّنةَ عندَهُ بيِّنةُ المشتري، ولا يخفى أنَّ الأوجهَ الأوَّلُ؛ لأنَّ البيِّنةَ لإثباتِ خلافِ الظَّاهر، والظَّاهرُ معَ مَن يكونُ القولُ قولَهُ، وهو المشتري، فبيِّنةُ المالكِ أقوى

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السِّير \_ باب استيلاء الكفار ق٢٣٧/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر "العناية": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ٥٨/٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ٥/٥٠١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ق ٣٢٧/ب.

(وإنْ تكرَّرَ الأسرُ والشِّراءُ) بأنْ أُسِرَ ثانياً وشَرَاهُ آخَرُ (أَحدَ (أَ) المشتري (الأوَّلُ من الثَّاني بثَمنِه) جَبْراً؛ لورُودِ الأسرِ على مِلْكِه، فكان الأخذُ له (ثمَّ يأخذُ) المالِكُ (القديمُ بالتَّمنينِ إنْ شاءَ) لقيامِهِ عليه بهِما، وقَبْل أحدِ الأوَّل لا يأخذُه القديم؛ كيلا يَضيعَ الثَّمنُ (ولا يَمْلِكُونَ حُرَّنا ومُدبَّرَنا وأُمَّ وَلدِنا ومُكاتَبنا) لِحُرِّيتِهم من وَجْهٍ،.....

لإثباتِها خلافَهُ، هذا ما ظَهَرَ لي، فافهم.

19۸۲۹ (قولُهُ: وإِنْ تكرَّرَ الأَسْرُ والشِّراءُ) قَيَّدَ بالتَّكرُّرِ؛ لأَنَّ المشتريَ الأُوَّلَ لـو وهبَـهُ كـانَ لمولاهُ أخذُهُ مِن الموهوبِ لهُ بقيمتِهِ، كما لو وهبَهُ الكافرُ لمسلم، "فتح"(٢).

ا ١٩٨٣٠ (قولُهُ: لوُرُودِ الأَسْرِ على مِلْكِهِ) أي: على مِلْكِ المشتري الأوَّلِ فكانَ الأخذُ لهُ، حتَّى لو أبي أنْ يأخذُهُ لم يلزمِ المشتري الثَّاني إعطاؤُهُ للأوَّلِ ("")،"فتح"(").

ر ١٩٨٣١ (قولُهُ: ثمَّ يأخُذُ المالِكُ القديمُ) أي: ثمَّ بعدَ أَخذِ المُشتري الأوَّلِ مِن المشتري الثَّاني إذا أرادَ المالكُ الأوَّلُ أنْ يأخذَهُ مِن المشتري الأوَّل يأخذُهُ بالثَّمنين.

المُولُهُ: وقبلَ أَخْذِ الأُوَّلِ) الظَّرفُ مَتعلِّقٌ بمَا بعدَهُ، وهو قولُهُ: ((لا يأخذُهُ القديمُ))، قالَ في "النَّهرِ"(٥): ((أي: لا يأخذُهُ المالكُ القديمُ مِن الثَّاني ولـو كـانَ الأُوَّلُ غائبًا أو حـاضراً أبَـى عن أخذِهِ؛ لأَنَّ الأسرَ ما وَرَدَ على مِلْكِهِ)).

[١٩٨٣٣] (قولُهُ: كيلا يضيعَ النَّمنُ) أي: على المشتري الأوَّلِ.

رِهِ المُعلَّدُ: ومدَّبَرَنا) ظاهرٌ في المدَّبَرِ المطلقِ، أَمَّا المقيدُ: فهل يَمْلِكُونَـهُ أَوْ لا؟ وفي تعليل "المصنَّف" ـ بأنَّ الاستيلاءَ إنمَّا يكونُ سبباً للمِلْكِ إذا لاقَى مَحَلاً قابلاً للمِلْكِ ـ إشارةٌ

750/2

<sup>(</sup>١) في "د": ((أخذه)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب استيلاء الكفار ٢٦٠/٥.

<sup>(</sup>٣) عبارة "الفتح": ((لم يلزم المشتري الثاني إعطاؤه للمولى الأول)) وهي أوضح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ٢٦٠/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السير \_ باب استيلاء الكفار ق٣٢٧/ب.

فيأخذُهُ مالِكُه مَجّاناً، لكنْ بعد القِسْمةِ تُؤدّى قيمتُهُ من بيتِ المالِ (ونَمْلِكُ عليهم جميعَ ذلك بالغَلَبةِ) لعدَمِ العِصْمةِ....

إلى مِلْكِهِمُ المقيدَ، "شُرُنبلاليَّة"(١).

[١٩٨٣٥] (قولُهُ: فيأخذُهُ مالكُهُ) ولو في يدِ تاجرِ اشتراهُ منهم، أو واحدٍ مِن العَسْكَرِ، "نهر"(٢). [١٩٨٣٦] (قولُهُ: تُؤَدَّى قيمتُهُ) أي: لَمن وقعَ في سَهْمِهِ.

# مطلبٌ في قولِهم: إنَّ أهلَ الحربِ أَرِقَّاءُ

إلا إذا كان قرابةً لهُ، ولو دَخَلَ دارَهم مسلمٌ بأمان ثمَّ اشترى مِن أحدِهم أبنهُ ثمَّ أخرجه إلى دارِنا إلا إذا كان قرابةً لهُ، ولو دَخَلَ دارَهم مسلمٌ بأمان ثمَّ اشترى مِن أحدِهم أبنهُ ثمَّ أخرجه إلى دارِنا قهراً مَلَكَهُ، وهل يَمْلِكُهُ في دارِهم؟ خلاف، والصَّحيحُ: لا كما في "المحيط"(٣)، وفيه إشعارٌ بأنَّ الكفَّارَ في دارِهم أحرارٌ، وليسَ كذلك؛ فإنَّهم أَرِقّاءُ فيها وإنْ لم يكنْ مِلْكُ لأحدٍ عليهم على ما في "المستصفى"(٤) وغيره، "قُهستانيّ"(٥) ملحَّصاً، "درُّ منتقى"(١).

قلتُ: لكنْ قدَّمنا (٧) في العتقِ أنَّ المرادَ بكونِهم أرقاءَ أي: بعدَ الاستيلاءِ عليهم، أمَّا قبلَهُ فهم أحرارٌ؛ لِما في "الظَّهيريَّة" ((لو قالَ لعبدهِ: نسبُكَ حرٌّ أو أصلُكَ حرٌّ، إنْ عَلِمَ أنَّهُ سَبْيٌ لا يَعتِق، وإلاَّ عَتق)) قالَ: ((وهذا دليلٌ على أنَّ أهلَ الحربِ أحرارٌ)) اهـ. وما في "المحيط" دليلٌ عليهِ أيضاً.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد \_ باب استيلاء الكفار ٢٩٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السّير \_ باب استيلاء الكفار ق٣٢٧/ب.

<sup>(</sup>٣) "المحيط البرهاني": كتاب السيّر ـ الفصل الخامس عشر: في المسلم يدخل الأشياء دار الحرب وفي الحربي المستأمن يفعل ذلك ـ في الحربي يقيد حربياً آخر هل يملكه ١/ق ٢٨٨/ أ بتصرف

<sup>(</sup>٤) تقدَّمت ترجمته ۱۹۸۱.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل يملك بعض الكفار بعضاً ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٦) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ٤/١٥٥ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٧) المقولة (٥٨٥٦) قوله: (( فإن كلهم أرقاء)).

<sup>(</sup>٨) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الأول فيما يقع به العتق وفيما لا يقع ق١١١/أ.

(ولو نَدَّ إليهم دابَّةٌ مَلكُوها) لتَحقَّقِ الاستيلاءِ؛ إذ لا يَدَ للعَجْماءِ. (وإنْ أَبقَ إليهم قِنَّ مُسلِمٌ فأحذوهُ) قَهْراً (لا) خلافاً لهما؛ لظُهُ ورِ يدهِ على نفسِهِ بالخروج من دارِنا، فلم يَبقَ مَحلاً للمِلْكِ (بخلافِ ما إذا أَبقَ إليهم بعد ارتِدادِه فأخذوهُ).....

البحر"(١) عن "البحر"(١) أي: نَفَرَ، مِن بابِ ضرَبَ، مصدرُهُ النَّدُودُ كما في "البحر"(١) عن "المغرب"(١).

[١٩٨٣٩] (قولُهُ: إذ لا يَدَ للعَجْماءِ) أي: للدَّابَّةِ لكونِها لا تَعْقِلُ.

ا ١٩٨٤١] (قولُهُ: لا) أي: لا يَمْلِكُونَهُ، فيأخذُهُ المالكُ القديمُ بلا شيءٍ، سواءٌ كانَ موهوباً منهم للَّذي أخرجَهُ أو مشترًى أو مَغْنُوماً، لكنْ لو أخذَهُ بعدَ القِسْمةِ يُعَوِّضُ الإمامُ المأخوذَ منهُ مِن بيتِ المال، وتمامُهُ في "الفتح"(^).

ا ۱۹۸٤٢] (قولُهُ: لظُهُورِ يدِهِ على نفسِهِ) لأنَّهُ آدميٌّ مُكلَّفٌ لهُ يدٌ على نفسِهِ، وإنَّمَا سَقَطَ اعتبارُ يدِهِ لتمكينِ المولى مِن الانتفاع، وقد زالت يدُ المولى بمجرَّدِ دخولِهِ دارَ الحربِ فظهرَتْ يدُ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السِّير \_ باب استيلاء الكفار ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٢) "المغرب": مادة ((ندد)).

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر" عند المقولة [٢٠٤٩٨] قوله: ((وحكمه)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السبير ـ باب استيلاء الكفار ٢٦٢/٥.

<sup>(</sup>٥) "شرح الوقاية": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ١/٥١٣ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٦) ((إذا)) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السيّر . باب استيلاء الكفار ق٢٦٨/أ.

<sup>(</sup>٨) انظر "الفتح": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ٢٦٢/٥.

مَلكُوهُ اتَّفَاقاً (ولو أَبقَ ومعه فَرَسٌ أو مَتاعٌ فاشترى رَجلٌ) ذلك (كلَّهُ منهم أَخَذَ) المالِكُ (العبدَ مَجّاناً) لِما مرَّ أَنَّهم لا يَمْلِكُونَه (و) أَخَذَ (غيرَهُ بالتَّمنِ) لأَنَّهم مَلكُوهُ. (وعَتَقَ عبدٌ مُسلمٌ) أو ذِميُّ؛ لأنَّه يُجبَرُ على بيعِهِ أيضاً، "زيلعيّ" (شراهُ مُستأمِنٌ ههنا وأدخلَهُ دارَهُم)

770

العبدِ على نفسِهِ، وصارَ معصوماً بنفسِهِ فلم يَثْقَ مَحلاً للتَّملُكِ، بخلافِ ما إذا أحذوهُ مِن دارِنا؛ لأنَّ يدَ المولى قائمةٌ حُكْماً لقيامٍ يدِ أهلِ الدَّارِ، وتمامُهُ في "الفتح"(١).

[١٩٨٤٣] (قولُهُ: مَلَكُوهُ اتَّفاقاً) لعدم اليدِ والعِصْمةِ، "ط"(٢).

[19٨٤٤] (قولُهُ: وأخذَ غيرَهُ بالثَّمنِ (أ) أي: عندَ "الإمامِ"، وعندَهما: [يأخذ العبد وما معه] (على بالتَّمنِ أيضاً اعتباراً لحالةِ الاجتماعِ بالانفرادِ، ولا تكونُ يدُهُ على نفسهِ مانعةً مِن استيلاءِ الكفَّارِ على ما معَهُ لقيامِ الرِّقِّ المانعِ للمُلكِ بالاستيلاءِ كغيرِهِ، "بحر" (في ونَظَرَ فيهِ في "الفتح" ((بأنَّ مِلْكَهم ما معَهُ لإباحتِهِ، وإثمَّا يصيرُ مُباحاً إذا لم تكنْ عليهِ يدُّ لأحدٍ، وهذا عليهِ يدُ العبدِ).

### مطلبٌ إذا شَرَى المستأمِنُ عبداً ذمِّيّاً يُجْبَرُ على بيعِهِ

إ ١٩٨٤٥] (قولُهُ: وعَتَقَ عبدٌ مسلمٌ) أي: عندَ "أبي حنيفةً"، ومثلُهُ ما لو أسلمَ في يدِهِ كما في "العناية"(٧).

[١٩٨٤٦] (قُولُهُ: لأَنَّهُ) أي: المستأمِنُ، (يُحبَرُ على بيعِهِ) أي: بيع العبدِ الذِّمِّيِّ الَّذي شراهُ،

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب السير \_ باب استيلاء الكفار ٢٦٢/٥.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ٢/٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) نقول: في النسخ جميعها: ((وأخذ غيرَهُ بالثمن بحاناً))، وكلمة ((بحاناً)) ليست في نسخ الشَّرح التي بين أيدينا ، ووجودُها في العبارة خطأً؛ للتناقض بين قوله : ((بالثمن)) وبين قوله : (بحاناً)) ، وقد نبَّه عليه مصحِّح "ب" بقوله: ((قوله: ((وأَخَذَ غيرَهُ بالتَّمنِ بحّاناً)) هكذا بخطّه، والذي في "الشرح": ((بالثمن)) فقط، بدون زيادة كلمة ((بحاناً))، على أنه لا معنى للجمع بينهما، تأمل)) اهـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين منكسرين من عبارة "البحر" والسِّياقُ يقتضيه.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السبير ـ باب استيلاء الكفار ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب استيلاء الكفار ٢٦٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "العناية": كتاب السِّير ـ باب استيلاء الكفار ٥/٢٦٣ (هامش "فتح القدير").

إقامةً لتَبايُنِ الدَّارَين مُقامَ الإعتاق، كما لو استولُوا عليه وأدخلوهُ دارَهُم فأبقَ منهم (١) إلينا. قيَّدَ بالمُستأمِن؛ لأنَّه لو شَراهُ حربيٌّ لا يَعتِقُ عليه اتِّفاقاً؛......

ولا يُمَكَّنُ من إدخالِهِ دارَ [٣/قـ٣٤/ب] الحربِ كما في "الزَّيلعيِّ"(٢) عن "النَّهاية" عن "الإيضاح".

رولُهُ: إقامةً لتبايُنِ الدَّارِينِ إلخ) هذا وجهُ قولَ "الإمامِ"، وقالا: لا يَعتِقُ؛ لأنَّ الإزالة كانت مستحقَّةً بطريق معيَّنٍ وهو البيعُ وقد انقطعت ولاية الجَبْرِ عليهِ فبقِيَ في يه عبداً، وله وأنَّ تخليصَ المسلمِ عن ذُلِّ الكافرِ واحب، فيُقامُ الشَّرطُ وهو تباينُ الدَّارِينِ مقامَ العلَّةِ وهو الإعتاقُ تخليصاً له، كما يُقامُ مُضِيُّ ثلاثِ حِيضٍ (٢) مُقامَ التَّفريقِ فيما إذا أسلمَ أحدُ الزَّوجينِ في دارِ الحربِ، "ابنُ كمال".

آمهه البرّازيَّة "(°) وكذا في "التّتارخانيَّة "(<sup>1</sup>) عن "الملتقط": ((عبدٌ أسرَهُ أهلُ الحربِ وألحقوهُ بدارِهم، ثمّ البرّازيَّة "(°) وكذا في "التّتارخانيَّة "(<sup>1</sup>) عن "الملتقط": ((عبدٌ أسرَهُ أهلُ الحربِ وألحقوهُ بدارِهم، ثمّ أبقَ منهم يُرَدُّ إلى سيدِهِ، وفي روايةٍ: يَعتِقُ) اهـ. وظاهرُهُ: أنَّ المُرجَّعَ عدمُ العِتْقِ، وهـ وظاهرُ؛ لأنَّ سيّدَهُ المسلمَ لهُ حقُّ استردادِهِ كما يوضحُهُ ما يأتي (٧) عقبَهُ (٨).

١٩٨٤٩] (قولُهُ: قَيَّدَ بالمستأمِنِ إلخ) عبارةُ "النَّهر" (قَيَّدَ بشراءِ المستأمِنِ؛ لأنَّ الحربيَّ لو أَسَرَ العبدَ المسلمَ وأدخلَهُ دارَهُ لا يَعتِقُ عليهِ اتَّفاقًا؛ للمانع عندَهُ مِن عَمَلِ المُقتضي عَملَهُ، وهو حقُّ

(قُولُهُ: وله: أنَّ تخليصَ المسلمِ عن ذُلِّ الكافرِ واحبٌ فيُقامُ الشَّرطُ إلخ) أي: شرطُ زوالِ عِصْمةِ مالِهِ.

<sup>(</sup>١) ((منهم)) ساقطة من "د".

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ٢٦٥/٣.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و "م" و "ك": ((الثلاث حيض))، وما أثبتناه من بقية النسخ هو الأولى.

<sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد \_ باب استيلاء الكفار ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب السِّير ـ الفصل الثالث في الحظر والإباحة ٢١١/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) "التاتر حمانية": كتاب السِّير ـ الفصل الخامس والثلاثون ـ ما يحرزه العبد إذا يصير للمسلمين ٥/٣٧٧.

<sup>(</sup>V) في هذه الصحيفة وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٨) من ((وهو ظاهر)) إلى ((عقبه)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب السير ـ باب استيلاء الكفار ق٢٦٨أ.

لِمانعِ حـقِّ استردادِهِ، "نهر"(١) (كعبدٍ لهـم أسلَمَ ثَمَّةَ فجاءنا) إلى دارِنا أو إلى عَسْكَرِنا ثَمَّةَ، أو اشتراهُ مُسلمٌ أو ذِميُّ أو حربيُّ ثَمَّةَ..........

استردادِ المسلمِ)) اهـ. وبهِ يظهرُ ما في عبارةِ "الشَّارح" مِن الخَّلَلِ.

ر ١٩٨٥٠٦ (قولُهُ: لمانع حقّ استردادِهِ) الإضافةُ بيانيَّة، أيُ: لمانع هو حقُّ استردادِ المَوْلى المسلم عبدَهُ.

وحاصلُهُ: الفرقُ مِن جهةِ "الإمامِ" بينَ هذهِ المسألةِ وما قبلَها، وهـو أنَّ كلامَنا فيمَن مَلَكَهُ الحربيُّ في دارِنا ووجبَ إزالتُهُ عن مِلْكِهِ، وهنا لم يَمْلِكُهُ قبلَ إدخالِهِ دارَهم، فكانَ للمولى حقُّ استردادِهِ، فلو أعتقناهُ على الحربيِّ حينَ أحرزَهُ أبطلْنا حقَّ استردادِ المسلمِ إيِّناهُ جَبْراً، فكانَ ذلكَ مانعاً من عمل المقتضي عملَهُ، أي: مِن تأثيرِ تباينِ الدَّارينِ في الإعتاقِ.

[١٩٨٥١] (قولُهُ: كعبدٍ لهم إلخ) أي: كما يَعتِقُ عبدٌ إلخ، وهذا على قولِهِ خلافاً لهما.

(١٩٨٥٢) (قولُهُ: أَسْلَمَ تُمَّةُ) أي: في دارِ الحرب، وهو قيدٌ اتّفاقيُّ؛ إذ لو خَرَجَ مُراغِماً لمولاهُ فأسلمَ في دارِنا فالحكمُ كذلك، بخلافِ ما إذا خَرَجَ بإذنِ مولاهُ أو بأمرِهِ لحاجةٍ فأسلمَ في دارِنا "فاسلمَ في دارِنا فالحكمُ كذلك، بخلافِ ما إذا خرَجَ بإذنِ مولاهُ أو بأمرِهِ لحاجةٍ فأسلمَ في دارِنا (٢) فإنَّ حكمة أنْ يبيعَهُ الإمامُ ويحفظ ثمنَهُ لمولاهُ الحربيِّ، "بحر"(٣).

[١٩٨٥٣] (قولُهُ: أو إلى عَسْكَرِنا ثمَّةَ) لا يُعْلَمُ فيهِ خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ "، فتح"(٤).

الم ١٩٨٥٤ (قولُهُ: أو اشتراهُ مسلمٌ إلخ) أي: يَعتِقُ خلافاً لهما؛ لأنَّ قَهْرَ مولاهُ زالَ حقيقةً بالبيع، وكانَ إسلامُهُ يُوجبُ إزالةَ قَهْرِهِ عنهُ إلاَّ أَنَّهُ تعذَّرَ الخطابُ بالإزالةِ، فأقيمَ مالَهُ أثرٌ في زوالِ اللَّكِ مُقامَ الإزالةِ، "بحر"(٥).

(قولُهُ: أي: كما يَعتِقُ عبدٌ إلخ) الظَّاهرُ: أنَّ هـذهِ لا خـلافَ فيها، كمسألةِ "المصنَّفِ" بعدَها، خلافاً لِما ذكرَهُ "المحشِّي": أنَّ هذا على قولِهِ خلافاً لهما، تأمَّل.

7 2 7/2

<sup>(</sup>١) "النهر" كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ق ٣٢٨ أ.

<sup>(</sup>٢) من ((فالحكم كذلك)) إلى ((دارنا)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السيّر ـ باب استيلاء الكفار ٥/٧٠.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب استيلاء الكفار ٥/٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير ـ باب استيلاء الكفار ١٠٦/٥.

أو عَرَضَه على البَيعِ وإن لم يَقْبَلِ المُشترِي، "بحر" (أو ظَهَرْنـا عليهـم) ففي هـذه التِّسْعِ صُورٍ يَعتِقُ العبدُ بلا إعتاق، ولا وَلاءَ لأحـدٍ عليـه؛ لأنَّ هـذا عِتـقُ حُكْمِيٌّ، "درر"، وفي "الزَّيلعيِّ": ((لو قال الحربيُّ لعبدِهِ آخذاً بيدِهِ: أنتَ حُرُّ........

[١٩٨٥٥] (قُولُهُ: أو عَرَضَهُ على البيعِ إلخ) لأنَّهُ لَّمَا عَرَضَهُ فقد رَضِيَ بزوالِ ملكِهِ، "فتح"(").

العبد المسلم أو الذّميّ. اهـ "ح" (أقول عليه) أقول: بل هـي إحـدى عشرةَ صَـورةً؛ لأنّ العبد الله المتأمِنُ وأدخلَهُ دارَهم إمّا مسلمٌ أو ذمّيّ، وقولُهُ: ((كما لو استولَوا عليه)) أي: على العبد المسلم أو الذّمّيّ. اهـ "ح" (").

قلتُ: مسألةُ الاستيلاء قد عَلِمْتَ ما فيها، نعم يُزادُ مسألةُ: ما لو خَرَجَ مُراغِماً لمولاهُ.

المَّحاويِّ"، واعتُرِضَ بأنَّ الَّذي في "شرح الطَّحاويِّ": ((ولا يَثْبُتُ وَلاءُ العبدِ الحَارِجِ إلينا مُسْلِماً للصَّحادِيِّ"، واعتُرِضَ بأنَّ الَّذي في "شرح الطَّحاويِّ": ((ولا يَثْبُتُ وَلاءُ العبدِ الحَارِجِ إلينا مُسْلِماً لأَحدٍ؛ لأنَّ هذا عِتْقُ حُكْمِيٌّ)) اهـ. فقد خصَّهُ بالحارج إلينا.

قلتُ: لكنَّ العُذْرَ لصاحبِ "الدُّررِ" (أَ أَنَّ العتقَ حُكْمِيٌّ فِي الكلِّ، فالظَّاهرُ عَدَمُ الفرق.

(١٩٨٥٨) (قولُهُ: لو قالَ الحربيُّ إلخ) الَّذي تقدَّمَ مِن المسائلِ صَحَّ فيهِ العتقُ بلا إعتاق، وهذهِ بالعكس؛ لأنَّ العتق لم يَصِحَّ فيها مع صريح الإعتاق، والمرادُ بالحربيِّ مَن كانَ منشأهُ دارَ الحرب، سواءٌ أسلمَ هناكَ أو بَقِيَ على حربيَّتِهِ احترازاً عن مسلمٍ دَحَلَ دارَ الحربِ فاشترى عبداً حربياً فأعتقَهُ فالاستحسانُ: أنَّهُ يعتِقُ بلا تَحْليَةٍ، ولهُ الولاءُ كما حرَّرناهُ أوَّلَ بابِ العتق (٢)، فراجعهُ.

[١٩٨٥٩] (قُولُهُ: آخذاً بيدِهِ) أي: لم يُخَلِّ سبيلَهُ.

<sup>(</sup>١) "البحر" كتاب السِّير \_ باب استيلاء الكفار ١٠٦/٥ \_ ١٠٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السّير \_ باب استيلاء الكفار ٢٦٥/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب استيلاء الكفار ٢٦٥/٥.

<sup>(</sup>٤) في "م": ((إلا أن)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الجهاد \_ باب استيلاء الكفار ق٢٦٢/أ.

<sup>(</sup>٦) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب استيلاء الكفار ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٦٤٢٤] قوله: ((ودخول الحربي الخ)).

لا يَعتِقُ عند "أبي حنيفة"؛ لأنَّه مُعتَقُّ ببيانِهِ، مُسترَقٌّ ببَنَانِه)).

[١٩٨٦٠] (قولُهُ: لا يَعْتِقُ عندَ "أبي حنيفةً") حتَّى لو أسلمَ والعبدُ عندَهُ فهو مِلْكُهُ، وعندَهما: يَعتِقُ لصُدُورِ ركنِ العتقِ مِن أهلِهِ، بدليلِ صحَّةِ إعتاقِهِ عبداً مسلماً في دارِ الحربِ في محلّهِ لكونِهِ مملوكاً.

[١٩٨٦١] (قولُهُ: لأنَّه مُعتَقُّ ببيانِهِ) أي: بتصريحِهِ بلسانِهِ، ((مُستَرَقُّ بَنانِهِ)) أي: بيدِهِ، وهذا وجهُ قولِ "الإمامِ"، قالَ "الزَّيلعيُّ"(١): ((وهذا لأنَّ المِلكَ كما يزولُ يَثْبُتُ باستيلاء جديدٍ، وهو أخذُهُ لهُ بيدِهِ في دارِ الحربِ، فيكونُ عبداً لهُ، بخلافِ المسلم؛ لأنَّهُ ليسَ بمَحَلِّ التَّملُّكِ بالاستيلاءِ)) اهر واللهُ سبحانَهُ أعلمُ [٣/ق٥٣/أ].

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السّير \_ باب استيلاء الكفار ٢٦٥/٣.

## ﴿بابُ الْستأمن ﴾

أي: الطَّالب للأمان (هو مَن يَدخلُ دارَ غيرِهِ بأمان) مُسلماً كان أو حربيّاً. (دَخلَ مسلمٌ دارَ الحربِ بأمان حَرُمَ تَعرُّضُه لشيء) مسن دمٍ ومالٍ وفَرْجِ (منهم)؛ (إذ المسلمونَ عند شُرُوطِهم)).....

### ﴿بابُ المستأمن

بكسرِ الميمِ: اسمُ فاعلِ بقرينةِ التَّفسيرِ، ويَصِحُّ بالفتحِ اسمَ مفعولٍ، والسِّينُ والتَّاءُ للصَّيرورةِ، أي: مَن صارَ مُؤَامَناً، أفادَهُ "ط"(١).

[١٩٨٦٢] (قولُهُ: دارَ غيرِهِ) المرادُ بالدَّارِ الإقليمُ المحتصُّ بقَهْرِ مَلِكِ إسلامٍ أو كفرٍ، لا ما يَشْمَلُ دارَ السُّكْني حَتَّى يَرِدَ أَنَّهُ غيرُ مانع، فافهم.

المدامين فلهُ تخليصُهم مِن أيديهم إذا قَدَرَ، أفادَهُ في "البحر"("). أمتَهُ المأسورة؛ لأنّها مِن أملاكِهم، بخلافِ زوجتِهِ وأمِّ ولدهِ ومدبَّرتِه لعدمِ مِلْكِهم لهنَّ، وكذا ما أسروهُ مِن ذَرَارِي المسلمينَ فلهُ تخليصُهم مِن أيديهم إذا قَدَرَ، أفادَهُ في "البحر"(").

#### (تنبيةٌ)

في "كافي الحاكم": ((وإنْ بايعَهم الدِّرهمَ بدرهمينِ نَقْداً أو نَسِيئةً أو بايعَهم بالخمرِ والخنزيرِ والميتةِ فلا بأسَ بذلكَ؛ لأنَّ لهُ أنْ يأخذَ أموالَهم برضاهُم في قولِهما، ولا يجوزُ شيءٌ مِن ذلكَ في قول "أبي يوسف")) اهر.

[١٩٨٦٤] (قولُهُ: إِذِ المسلمونَ عندَ شروطِهم) لأنَّهُ ضَمِنَ بالاستئمانِ أَنْ لا يتعرَّضَ لهم، والغَدْرُ حرامٌ إلاَّ إذا غَدَرَ بهِ مَلِكُهم فأخذَ مالَهُ أو حَبَسَهُ أو فَعَلَ غيرُهُ بعلمِهِ ولَم يمنعُهُ؛ لأنَّهم هم الَّذين نَقَضوا العَهْدَ، "بحر" (٤).

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ٧/٢٥٤ وعبارته: ((أي: صار مأمنا)).

<sup>(</sup>٢) في "ك": ((حرام)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ١٠٧/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير \_ باب المستأمن ٥/٥ ابتصرف.

(فلو أخرجَ) إلينا (شيئاً مَلَكَه) مِلْكاً (حَراماً) للغَدْرِ (فيَتصدَّقُ به) وُجُوباً. قيَّد بالإخراج؛ لأنَّه لو غَصَبَ منهم شيئاً رَدَّه عليهم وُجُوباً (بخلافِ الأسيرِ) فيُباحُ تَعرُّضُه،.....

¡١٩٨٦٥ (قولُهُ: فلو أَخْرَجَ إلخ) تفريعٌ لكونِ المِلْكِ حراماً على حُرْمةِ التَّعرُّضِ كما أشارَ إليهِ بقولِهِ: ((للغَدْرِ))، فافهم.

[١٩٨٦٦] (قولُهُ: فَيَتَصَدَّقُ بِهِ) لحصولِهِ بسبب معظور، وهو الغَدْرُ حتَّى لو كانَ جاريةً لا يَجِلُّ له وطؤها ولا للمشتري منهُ، بخلاف المشتراة شراءً فاسداً فإنَّ حُرْمةَ وَطْبُها على المُشترِي خاصَّةً، وتَحِلُّ للمُشْتَرِي منهُ؛ لأنَّهُ باع بيعاً صحيحاً فانقطع به حقُّ البائع الأوَّلِ في الاسترداد، وهنا الكراهةُ للغَدْرِ والمُشترِي الثَّاني كالأوَّلِ فيه، وتمامهُ في "الفتح"(١)، وفيه: ((لو تزوَّجَ امرأةً منهم شمَّ الكراهةُ للغَدْرِ والمُشترِي الثَّاني كالأوَّلِ فيه، وتمامهُ في الفتح"(١)، وفيه لا يوحِحُ المرأة منهم شمَّ الخرجَها إلى دارِنا قَهْراً مَلكَها، فينفسخُ النَّكاحُ ويَصِحُ بيعُهُ لها، وإنْ طاوعَتْهُ لا يَصِحُ بيعُها؛ لأنَّهُ لم يَمْلِكُها، وقيَّدوا إخراجَها كُرْها بما إذا أضمرَ في نفسِهِ أنَّهُ يُخْرِجُها ليبيعَها، ولا بدَّ منهُ؛ إذ لو أخرجَها لاعتقادِهِ أَنَّ لهُ أَنْ يذهبَ بزوجتِهِ إذا أوفاها المُعجَّلَ ينبغي أَنْ لا يَمْلِكُها)) اهد.

[١٩٨٦٧] (قولُهُ: قَيَّدَ بالإخراج؛ لأَنَّهُ لو غَصَبَ إلخ) يعني: ولم يُخْرِجْـهُ لأَنَّهُ مُحترَزُ القيدِ، وعبارتُهُ في "الدُّرِّ المنتقى"(٢): ((قيَّدَ بالإخراج؛ لأَنَّهُ لو لم يُخْرِجْهُ وَجَبَ ردُّهُ عليهم للغَدْرِ)).

﴿بابُ المستأمن

(قولُهُ: وإنْ طاوعتَهُ لا يَصِحُّ بيعُها؛ لأنَّه لم يَمْلِكُها إلخ) بل هي حُرَّةٌ؛ لأنَّ أهلَ الحربِ إغَّا يُمْلَكُونَ بالقَهْرِ في دار الحرب، فإذا لم يَقْهَرُها في دارِ الحربِ وخرجَت إلى دارنا بغير قَهْر لا تصيرُ مِلْكاً اهـ "ولوالجُيَّة".

َ (قُولُهُ: لأَنَّه لُو لَم يُحْرِحْهُ وَجَبُ ردُّهُ إِلَخ) قالَ "الرَّحمتيُّ": ((هَذَا الوحوبُ ديانةً؛ لأنَّ أحكامَنا منقطعةٌ عنهم فلا يجري قضاؤُنا عليهم، وحينئذٍ فلا يظهَرُ فرقٌ بينَهُ وبينَ المسألةِ الَّتي قبلَهُ، فإنَّ مَن أخرجَ ما أخذَهُ إلى دارِ الإسلامِ يَجِبُ عليه الرَّدُّ كما صرَّحَ به صاحبُ "البحر" في شرح "المنار" في بحثِ الخاصِّ، حيثُ ذَكَرَ عدمَ

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب السير \_ باب المستأمن ٢٦٧/٥.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب المستأمن ١/٥٥٦ (هامش "مجمع الأنهر").

(وإن أطلقوه طَوْعاً)؛ لأنَّه غيرُ مُستأمِن، فهو كالمُتلصِّسِ (فإنَّه يجوزُ له أَخْذُ المالِ وقَتْلُ النَّفسِ دُونَ استباحةِ الفَرْجِ) لأنَّه لا يُباحُ إلاَّ بالمِلْكِ (إلاَّ إذا وَجَدَ امرأتَهُ المأسُورةَ أو أُمَّ ولدِهِ أو مُدبَّرَتَه) لأنَّهم ما مَلكُوهُنَّ، بخلافِ الأَمةِ (ولم يَطَأَهُنَّ أهلُ الحربِ) إذ لو وَطِئوهُنَّ تَجِبُ العِدَّةُ.

ا ١٩٨٦٨ (قولُهُ: وإنْ أطلقوهُ) أي: تركوهُ في دارِهم، "فتح"(١).

١٩٨٦٩٦ (قولُهُ: لأنَّهُ لا يُباحُ إلاَّ بالمِلْكِ) ولا مِلْكَ قبلَ الإحراز بدارنا.

(١٩٨٧١) (قولُهُ: بخلافِ الأَمَةِ) أي: القِنَّةِ المأسورةِ فلا يَحِلُّ لهُ وطِؤُها مطلقاً؛ لأَنَّها مملوكةٌ لهم، "بحر"(٧).

[١٩٨٧٢] (قُولُهُ: تَجِبُ العِدَّةُ) فلا يجوزُ وطؤُهنَّ حتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتهنَّ، "بحر"(٧).

ضمان المسروق بعدَ القطع قضاءً ووجوبَهُ ديانةً، وكذلكَ مَن دَخَلَ دارَ الحربِ بأمان وأخذَ شيئاً من أموالِهم لم يلزَمْهُ الرَّدُ قضاءً، ويلزمُهُ ديانةً. اهـ. والفرقُ بينَ ما إذا أحرجَهُ أو اغتصبَهُ في دارهم أَنَّه في الأُولى يَمْلِكُهُ مِلْكاً حبيثاً، وفي الثَّانيةِ لا يَمْلِكُهُ، فإذا مَلَكَهُ نَفَذَ تصرُّفُهُ لكنْ يبقى خُبْتُهُ فلا يَطِيبُ للتَّملَّكِ منه لقيامِ الخُبْثِ بعينهِ)). اهـ "سنديّ". وحينته فالفرقُ بينَ المسألتين أنَّه يَمْلِكُهُ في الأُولى لا في الثَّانيةِ، لا في وجوبِ الرَّدِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ٢٦٦/٥.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٥٩٦١٥] قوله: (( وأسير وتاجر)).

<sup>(</sup>٣) "فتاوى قارئ الهداية": صـ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ٢٩٣/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": باب نكاح الرقيق والكافر ١/٤٥٣ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) نقول: عبارة "الدر المنتقى": ((لعدم تباين الدَّارَين حكماً)) بزيادة ((حكماً))، انظر "الدر المنتقى": كتاب السُير ــ باب المستأمن ٢٥٦/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ١٠٧/٥

Y & V/Y

للشُّبهةِ (فإنْ أدانَهُ حربيٌّ) دَيناً ببيع أو قَرْضِ (و(١)بعكسِهِ، أو غَصَبَ أحدُهُما صاحبَهُ و خَرَجا إلينا لم نَقْضِ لأحدٍ (بشيءٍ) لأنَّه ما التزَمَ حُكمَ الإسلامِ فيما مضى بل فيما يُستقبَلُ (ويُفتَى المسلمُ برَدِّ المغصوبِ) "زيلعيّ"، زاد "الكمالُ (٢): (و) برَدِّ (الدَّيْنِ) أيضاً

[١٩٨٧٣] (قولُهُ: للشُّبهةِ) أي: شُبُهةِ المِلْكِ، ففي "البحر"(") في غير هذا الموضع عن "المحيط": ((لأنَّهم باشروا الوَطْءَ على تأويل المِلْكِ، فتجبُ العِدَّةُ ويَثُبتُ النَّسَبُ)) اهـ.

[١٩٨٧٤] (قولُهُ: فإنْ أَدانَهُ) أي: التَّاجرَ الَّذي دَخَلَ دارَ الحربِ بأمان.

[١٩٨٧٥] (قولَهُ: ببيع أو قَرْضِ) ظاهرُهُ: شُمُولُ الدَّينِ للقَرْض، وهو مُوافِقٌ لِما في "المغرب"(١٤ مُخالِفٌ لِما في "القاموس"(٥)، وفي "طَلِبَةُ الطُّلْبةِ"(٦) ما حاصلُهُ: أنَّ مَن قَصَرَ المُدايَنَةَ على البيع بالدَّينِ شَدَّدَ فقالَ: ادَّانَ مِن بابِ الافتعالِ، ومَن أدخلَ فيهِ القَرْضَ ونحوَهُ ثمَّا يَحبُ في الذِّشَّةِ بالعقدِ أو الاستهلاكِ خَفَّفَ، وتمامُهُ في "النَّهر"(٧).

[١٩٨٧٦] (قولُهُ: وبعكسِهِ) أي: بأنْ أدانَ حربيًّا.

ر١٩٨٧٧] (قولُهُ: لأنَّهُ ما التزمَ إلخ) قالَ "الزَّيلعيُّ" ( (الأنَّ القضاءَ يستدعِي الولايةَ ويعتمدُها

(قُولُهُ: مُخالِفٌ لِما في "القاموس") عبارتُهُ على ما في "السّنديّ": ((أدانَ وادّانَ واستدانَ وتديَّنَ: أَخَذَ دَيناً، والدَّيْنُ ما له أجلٌ، وما لا أجللَ له فَقُرْضٌ، وادّان: اشترى بالدِّين أو باعَ بالدَّين، فهو من الأضدادِ)) اهـ. فالحاصلُ: أنَّ اللُّغويينَ لم يُفرِّقوا بينَ التَّخفيفِ والتَّشديدِ، والفقهاءَ فرَّقوا، فجعلوا التَّشديدَ من الإدانـةِ على وزن الافتعال بمعنى قَبولِ الدَّين، وبالتَّخفيفِ بمعنى البيع بالدَّين اهـ "سنديّ".

<sup>(</sup>١) في "و" و "د" : ((أو)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب المستأمن ٢٦٨/٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ـ باب الغنائم وقسمتها ٩٣/٥.

<sup>(</sup>٤) "المغرب": مادة ((دين)).

<sup>(</sup>٥) "القاموس": مادة ((دين)).

<sup>(</sup>٦) "طلبة الطلبة": كتاب المكاتب صـ ١٦٤ ، وكتاب الكفالة والحوالة صـ ٢٨٩-٢٩٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر "النهر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ق٣٢٨/ب، نقلاً عن "السراج" معزيًّا لـ "طَنِبَةِ الطُّلَبةِ".

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب انسير ـ باب المستأمن ٢٦٦/٣.

لأنَّه غَدْرٌ (وكذا الحُكْمُ) يجري (في حَربِيَّين فَعَلا ذلك) أي: الإدانةَ والغَصْبَ (ثم استَأْمَنا)....

ولا ولاية وقت الإدانة أصلاً إذ لا قُدْرة للقاضي فيه على من هو في دار الحرب، ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنّه ما التزم حُكْم الإسلام فيما مضى مِن أفعالِه، وإنمّا التزمّه فيما يُستقبل، والغَصْبُ في دار الحرب سببٌ يُفيدُ المِلْك؛ لأنّه استيلاء على مال مُباح غير معصوم فصار كالإدانة، وقال أبو يوسفّ": يُقضَى بالدّين على المسلم دون الغصّب؛ لأنّه التزم أحكام الإسلام حيث كان، وأجيب: بأنّه إذا امتنع في حقّ المستأمن امتنع في حقّ المسلم أيضاً تحقيقاً للتّسوية بينهما)) اهد. ملحصاً، قال في "الفتح"(١): [٣/ق٥٣/ب] ((ولا يخفى ضعفه فإنّ وحوب التّسوية بينهما ليس في أنْ ملطل حق أحدهما بلا مُوجب لوحوب إبطال حق الآخر بمُوجب، بل إنمّا ذلك في الإقبال والإقامة والإحلاس ونحو ذلك)).

ر١٩٨٧٨] (قُولُهُ: لأنَّهُ غَدْرٌ) لأنَّهُ التزمَ بالأمانِ أنْ لا يَغْدِرَهم، ولا يُقضَى عليهِ؛ لِمِا ذكرْنا، "زيلعيُّ"(٢)، أي: مِن أنَّهُ استيلاءٌ على مالِ مُباحِ.

والحاصل: أنَّ المِلْكَ حَصَلَ بالاستيلاءِ، فلا يُقضَى عليهِ بالرَّدِّ لكَنَّهُ بسببٍ محظورٍ وهو الغَدْرُ، فأورثَ خُبْثاً في المِلْكِ، فلذا يُفتَى (٢) بالرَّدِّ ديانةً، فافهم.

(قُولُهُ: ولا ولايةً وقتَ الإدانةِ أصلاً؛ إذ لا قُدْرةَ للقاضي إلخ) فيه: أنَّ الولايةَ عندَ الطَّلَبِ كافيةٌ، كما لـو وقعَتِ الْمرافَعةُ في بيعٍ صَدَرَ قبلَ ولايةِ القاضي، فإنَّه يَقْضِي فيه وإنْ كانَت ولايتُهُ مُنعِدمةً عندَ السَّببِ.

<sup>(</sup>قولُ "الشَّارحِ": وكذا الحُكْمُ يَجرِي في حربيَّينِ إلخ) لكنْ هنا لا يُفتَى بالرَّدِّ ديانةً؛ لأنَّ ذلكَ مخصوصٌ بالمسلم، والكافرُ لا ديانةَ لهُ. اهد "سنديّ".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب المستأمن ٥/٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السّير \_ باب المستأمن ٢٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) في "كــ": ((فلا يفتي))، وهو خطأ.

لِما بَينًا. (خَرَجَ حربيُّ مع مُسلم إلى العَسْكَرِ، فادَّعى المسلمُ أنَّه أسيرُهُ وقالَ) الحربيُّ: (كنتُ مُستأمِناً فالقولُ للحربيِّ، إلاَّ إذا قامَتْ قرينةٌ) ككونِهِ مَكْتُوفاً أو مَعْلُولاً عَمَلاً بالظَّاهرِ، "بحر" (وإنْ خَرَجا) أي: الحربيَّان (مُسلمَين) وتَحاكَما (قَضَى بينهُما بالدَّيْنِ)؛ لوقوعِهِ صحيحاً للتَراضي (و) أمَّا (العَصْبُ) ف (لله) لِما مرَّ: أنَّه مِلكُه. (قتلَ أحدُ المسلمَينِ المُستأمِنينِ صاحبَهُ) عَمداً أو خطأً (تَجِبُ الدِّيةُ) لسُقوطِ القَوَدِ ثَمَّةَ كالحلةِ (في مالِهِ) فيهما؛ لتعذُّرِ الصِّيانةِ على العاقلةِ مع تَبايُنِ الدَّارينِ (والكفَّارةُ) أيضاً (في الخطأ)؛...

[١٩٨٧٩] (قولُهُ: لِما بيَّنَّا) في قولِهِ (١): ((لأنَّهُ ما الترمَ حُكْمَ الإسلامِ إلخ)).

١٩٨٨٠٦ (قولُهُ: ككُوْنِهِ مكتوفاً أو مَغْلُولاً) أو معَ عددٍ مِن المسلمينَ، "بحر"(٢).

١٩٨٨١٦ (قولُهُ: لوُقُوعِهِ صحيحاً) أي: والولايةُ ثابتةٌ حالةَ القضاءِ لالتزامِهما الأحكامَ بالإسلام، "بحر"(٢).

١٩٨٨٢١ (قولُهُ: للتَّراضي) علَّةٌ لكونِهِ صحيحاً.

[١٩٨٨٣] (قولُهُ: لِما مرَّ<sup>(٣)</sup>) أي: أوَّلَ البابِ السَّابقِ، ولا يؤمَّرُ بالرَّدِّ؛ لأنَّ مِلْكَهُ صحيتٌ لا خُبْتَ فيهِ، "نهر"(٤)، أي: لأنَّهُ لا غَدْرَ فيهِ، بخلافِ المستأمِن.

ر ١٩٨٨٤) (قولُهُ: لسُقُوطِ القَودِ) أي: في العمدِ؛ لأنَّهُ لا يُمكِنُ استيفاءُ القَـوَدِ إلاَّ بمَنَعـةٍ، ولا مَنَعَةَ دونَ الإمامِ وجماعةِ المسلمينَ، ولم يُوجَدُ ذلكَ في دارِ الحربِ، "بحر"(٥).

١٩٨٨٥١ (قولُهُ: كالحدِّ) أي: كسُقُوطِ الحدِّ لو زنى أو سَرَقَ لعدمِ الولايةِ.

(١٩٨٨٦] (قولُهُ: فيهما) أي: في العمدِ والخطأِ.

١٩٨٨٧١ (قولُهُ: لتعذُّر الصِّيانةِ) علَّةٌ لقولِهِ: ((في مالِهِ))، أي: لا على العاقلةِ؛ لأنَّ وجوبَ

الجزء الثاني عشر

<sup>(</sup>١) المقولة [٧٧٨٠].

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ٥٠٨/٠.

<sup>(</sup>٣) صـ٨٠٨ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ق٢٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ١٠٨/٥.

لإطلاقِ النَّصِّ (وفي) قتلِ أحدِ (الأَسيرَينِ) الآخرَ (كَفَّرَ فقط) لِما مرَّ بـلا دِيَةٍ (في الحَطأ) ولا شيءَ في العَمْدِ أصلاً؛ لأنَّه بالأسرِ صارَ تَبَعاً لهم، فسَقَطَتْ عِصْمتُهُ المُقوِّمةُ لا المُؤثِّمةُ؛ فلذا يُكفِّرُ في الخطأِ.

الدِّيةِ على العاقلةِ بسببِ تَرْكِهم صيانتَهُ عن القتلِ، ولا قُدْرةَ لهم عليها معَ تبايُنِ الدَّاريـنِ، وهـذا في

الخطأِ، فكانَ ينبغي أنْ يزيدَ: ((ولأنَّ العَوَاقلَ لا تَعْقِلُ العَمْدَ )).

١٩٨٨٨١ (قولُهُ: لإطلاقِ النَّصِّ) هو قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنقَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء - ٩٦] بلا تقييدٍ بدار الإسلام أو الحرب، "درر"(١).

(١٩٨٨٩) (قولُهُ: لِما مرَّ (٢) أي: مِن إطلاق النَّصِّ.

1949.1 (قولُهُ: ولا شيءَ في العَمْدِ أصلاً) أي: لا كفارةً؛ لأنّها لا تَجـبُ في العَمْدِ عندَنا، ولا قَودَ لِما ذكرَهُ، وهذا عندَهُ، وقالا: في الأسيرَين الدّيةُ في الخطأِ والعمدِ، وتمامُهُ في "البحر"(٣).

ا ١٩٨٩١ (قولُهُ: لأنَّهُ بالأسرِ إلخ) بيانٌ للفرق مِن جهةِ الإمامِ بينَ المستأمِنينِ والأسيرينِ، وذلكَ أنَّ الأسيرَ صارَ تَبَعاً لهم بالقَهْرِ حتَّى صارَ مقيماً بإقامتِهم ومسافراً بسفرِهم كعبيدِ المسلمينَ، فإذا كانَ تَبعاً لهم فلا يَجبُ بقتلِهِ دِيَةٌ كأصلِهِ وهو الحربيُّ، فصارَ كالمسلمِ الَّذي لم يُهاجرُ إلينا، وهو المرادُ بقولِهِ: ((كقتلِ مسلم مَن أسلمَ ثمَّةً)) أي: في دارِ الحرب، فإنَّهُ لا يَجبُ بقتلِهِ إلاَّ الكفارةُ في الخطأ؛ لأنَّهُ غيرُ متقومٍ؛ لعدمِ الإحرازِ بالدَّارِ، فكذا هذا لبطلان الإحرازِ الذي كانَ في دارِنا بالتَّبعيةِ لهم في دارِهم، وأمَّا المستأمِنُ فغيرُ مقهورٍ لإمكانِ خُرُوجِهِ باحتيارِهِ، فلا يكونُ تبعاً لهم، وتمامُهُ في "الزَّيلعيِّ"(٤).

١٩٨٩٢١ (قولُهُ: فسقطَتْ عِصْمتُهُ المقوِّمةُ) هيَ ما تُوجِبُ المالَ أو القِصاصَ عندَ التَّعرُّضِ والمؤثِّمةُ: ما تُوجِبُ الإلى لا بالإسلامِ عندَنا،

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٨٨ ] قوله: ((لإطلاق النص)).

<sup>(</sup>٣) انظر "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ١٠٨/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر "تبيين الحقائق": كتاب السيّر ـ باب المستأمن ٢٦٧/٣.

(كقتلِ مُسلمٍ) أسيراً أو (مَن أسلمَ ثَمَّةَ) ولو وَرثَتُه مُسلمون ثَمَّةَ فيُكفِّرُ في الخطأِ فقط؛ لعدَم الإحرازِ بدارِنا.

فإنَّ الذِّمِّيَّ معَ كُفْرِهِ يتقوَّمُ بالإحرازِ، والثَّانيةُ بكونِهِ آدميّاً؛ لأَنَّهُ خُلِقَ لإقامةِ الدِّينِ ولا يتمكَّنُ مِن ذلكَ إلاَّ بعِصْمةِ نفسِهِ، بأنْ لا يتعرَّضَ لهُ أحدٌ ولا يُياحَ قتلُهُ إلاَّ بعارضِ، أفادَهُ "الزَّيلعيُّ"(١).

١٩٨٩٣٦ (قولُهُ: كقتلِ مُسلم أسيراً) أفادَ أنَّ تصويرَ المسألةِ بالأَسيرَينِ غيرُ قيدٍ، بل المعتبرُ: كونُ المقتولِ أسيراً؛ لأنَّ المُناطَ كونُ المقتولِ صارَ تَبَعاً لهم بالقَهْرِ كما علمت، سواءٌ كانَ القاتلُ مثلَهُ أو مستأمِناً، فلو كانَ بالعكسِ بأنْ قَتَلَ الأسيرُ مستأمِناً فالظَّاهرُ: أنَّهُ كقتلِ أحدِ المستأمِنينِ صاحبَهُ كما بحثَهُ "ح".

[١٩٨٩٤] (قولُهُ: ولو ورثتُهُ مسلمونَ ثمَّةَ) كذا في غالبِ النَّسَخِ، وكانَ حقَّهُ أَنْ يقولَ: ((مسلمينَ))؛ لأَنَّهُ خبرُ ((كانَ)) المقدَّرةِ بعدَ ((لو))، وفي بعضِ النَّسخِ: ((المسلمونَ (٢٠))، فهو صفةً لـ ((ورثِتِهِ))، وخبرُ كانَ قولُهُ: ((ثمَّةَ))، واللهُ سبحانَهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السيّر ـ باب المستأمن ٢٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب السيّر ـ باب المستأمن ق ٢٦٢/ب.

<sup>(</sup>٣) ((المسلمون)) ساقطة من "ك".

## ﴿فصل في استئمان الكافر

(لا يُمكَّنُ حَرْبيٌّ مُستأمِنٌ فينا سَنَةً) لئلاًّ يصيرَ عَيناً لهم وعَوْناً علينا (وقِيلَ له)

### ﴿فصلٌ في استئمان الكافر

المه المعتمد المعتمد

[١٩٨٩٦] (قولُهُ: لئلاَّ يصيرَ عَيناً لهم إلخ) العينُ هو: الجاسُوسُ، والعَونُ: الظَّهيرُ على الأمرِ، والحَمعُ: أعوانٌ، "عناية"(٥). قال "الرَّمليُّ": ((هذه العلَّةُ تُنادي بحُرمةِ تَمكينِهِ سَنةً بلا شَرطِ وَضعِ الجزْيةِ عليه إنْ هو أقامَها، تأمَّل)) اهـ.

Y & A/Y

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلخ ـ فروع ٢٧١/٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير \_ باب المستأمن \_ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٦٠٥] قوله: ((ولو نادى المشرك)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٦٠٠] قوله: ((ولو نادى المشرك)).

<sup>(</sup>٥) "العناية": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخـل الحربيّ إلينا مستأمناً إلخ ٥/٠٧٠ (هـامش "فتح القدير").

من قِبَلِ (') الإمام: (إنْ أَقَمْتَ سنةً) قَيْدٌ اتّفاقيُّ لجوازِ توقيتِ ما دُونَها، ك: شَهْر وشَهْرَين، "درر" ('). لكنْ ينبغي أنْ لا يَلحقهُ ضَرَرٌ بتقصيرِ الْمُدَّةِ جداً، "فتح" (وَضَعنا عليكَ الجزية، فإنْ مَكَثَ سنةً) بعدَ قولِهِ (فهو ذِمّيٌّ) ظاهرُ اللّتون: أنَّ قولَ الإمامِ له ذلك شَرُطٌ لكونِهِ ذِميّاً، فلو أقامَ سنةً أو سنتين قبلَ القولِ فليس بذِميًّ، وبه صرَّح "العَتّابيُّ"، وقيل: نعم، وبه جَزَمَ في "اللّثرر"، قال في "الفتح" ((والأوَّلُ أَوْجَهُ))......

[١٩٨٩٧] (قولُهُ: مِن قِبَلِ الإمامِ) أي: أو نائِبِه، "ط"(٥).

ر١٩٨٩٨ (قولُهُ: قَيْدٌ اتَّفَاقيُّ) أي: بالنسبةِ للأقلِّ لا للأكثرِ، فلا يجوزُ تحديدُ أكثرَ من سنةٍ، بقرينةِ قولِه السّابق: ((لا يُمكَّنُ إلخ))، "ط"(١).

<sup>(</sup>١) ((قُبلَ)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ ٥/٢٧١ وعبارة الفتح: ((يلحقه عسراً)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ ٧٧٢/٥.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ٤٥٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ٢ / ٩ ح ٤ .

<sup>(</sup>٧) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد - باب المستأمن ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٨) "المبسوط": كتاب السِّير - باب في توظيف الخراج ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ د/٢٧١، بتوضيح من "ابن عابدين".

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>١١) "النهر": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ـ فصل في استئمان الكافر ق٣٢٩/أ.

(ولا جزية عليه في حَوْل الْمُكْثِ إلاَّ بشَرْطِ أَخذِها منه فيه و) إذا صار ذِميَّا (يَحري القِصاصُ بينه وبين المُسلَمِ، ويَضمنُ المُسلِمُ قيمةَ خَمْرِه وخِنزِيرِه إذا أَتلفَهُ، وتَجِبُ الدِّيةُ عليه إذا قَتلَه خطأً، ويجبُ كَفُّ الأذى عنه،

وحاصلُه: أنَّ ما في "المبسوطِ" غيرُ صريحٍ في عدمِ الاشتراطِ، فلا يُنافي تَصريحَ "العَتَّابيِّ" بالاشتراطِ، وهو ما يُشيرُ إليه قولُ "الهدايةِ"(١): ((لأنَّه لَمَّا أقام سنةً بغير تقديرِ الإمامِ إلىخ))، وبه يُستغنى عن قولِ "السَّعديَّةِ":(١) ((فلعلَّ فيه روايتين)) فافهم، وعليه فابتداءُ المُدَّةِ من وقَتِ التقدُّمِ لا من وقَتِ الدُّحول.

الثَّاني، "بحر"(٣).

[١٩٩٠٢] (قُولُهُ: إِلاَّ بِشَرْطِ أَخْذِها منه فيه) أي: في الحوْلِ، أي: بأن قال له: إِنْ أقمْتَ حَوْلاً أَخَذْتُ منك الجزْيةَ، "فتح"(<sup>١)</sup>.

## مطلبٌ في أحكام المُستأمِن قبْلَ أن يَصيرَ ذِميّاً

إ ١٩٩٠٣] (قولُهُ: وإذا صار ذِميًا يجري القِصاصُ إلخ) أمَّا قبْل صَيرورَتِه ذِميّاً فلا قِصاصَ بقتلِهِ عَمْداً، بل الدِّيةُ، قال في "شرحِ السِّير" ((الأصلُ: أنّه يَجِبُ على الإمامِ نُصْرةُ المُستأمِنِين ما داموا في دارنا، فكان حُكْمُهم كأهلِ الذَّمَّةِ، إلاَّ أنه لا قِصاصَ على مسلم أو ذِميًّ بقتلِ مُستأمِن، ويُقتَصُّ من المُستأمِنِ بقتْلِ مُستأمِن، ويُقتَصُّ من المُستأمِن بقتْلِ مِثْلِه، ويَستوفِيهِ وارثُهُ إنْ كان معه))، وذكر (أنَّ أيضاً: ((أنَّ المُستأمِن في دارنا إذا ارتكبَ ما يُوجِبُ عُقوبةً لا يُقامُ عليه إلاَّ ما فيه حقُّ العبدِ من قِصاصِ أو حدِّ قذْف، وعند "أبي يوسف": يُقامُ عليه كلُّ ذلك إلاَّ حدَّ الخَمْرِ كأهلِ الذِّمَةِ. ولو أسلمَ عبدُ المُستأمِن أُجبرَ على بَيْعِهِ، يوسف": يُقامُ عليه كلُّ ذلك إلاَّ حدَّ الخَمْرِ كأهلِ الذِّمَةِ. ولو أسلمَ عبدُ المُستأمِن أُجبرَ على بَيْعِهِ،

<sup>(</sup>١) عبارة الهداية: ((لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام)) ، انظر "الهداية": كتاب السّير ـ باب المستأمن ــ فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ ٢/٤٤١.

<sup>(</sup>٢) "الحواشي السعدية": كتاب السِّير ـ باب المستَّامن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلخ ٢٧٠/٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السيّر ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب المستأمن \_ فصل وإذا دخل الحربي إلخ ٥/٢٧١.

<sup>(</sup>٥) "شرح السيرالكبير": باب ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة ٥ /١٨٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح السّير الكبير": باب الحدود في دار الحرب١٨٥٢/٥.

......

ولم يُترَكُ يَخرُجُ به، ولو دَخلَ مع امرأتِهِ ومعهُما أولادٌ صغارُ فأسلمَ أحدُهُما، أو صار ذِميّاً فالصّغارُ تَبعٌ له، بخلافِ الكبارِ ولو إناثاً؛ لانتهاء التبعية بالبُلوغ عن عَقْلِ، ولايصيرُ الصّغيرُ تبعاً لأخيهِ أو عَمّه أو حدّه ولو الأبُ مَيتاً في ظاهرِ الرّوايةِ، وفي روايةِ "الحسنِ": يصيرُ مُسلِماً بإسلامِ حدّهِ، والصّحيحُ: الأوّلُ؛ إذ لو صار مُسلماً بإسلامِ الجدّ الأدنى لصار مُسلماً بإسلامِ الأعلى، فيلزمُ الحُدِّمُ بالرِّدةِ لكلِّ كافرٍ؛ لأنّهم أولادُ "آدمَ" و"نُوحٍ" عليهما السّلامُ، ولو أسلمَ في دارنا وله أولادُ صغارٌ في دارهم لم يَتبعوهُ إلاَّ إذا خَرَجُوا إلى دارنا قبْلَ موتِ أبيهم)). اهد مُلحَصاً، وسنذكرُ ((أنَّ تَبعيّةَ الصَّغيرِ تَثبتُ وإنْ كان مُمَّن يُعبِّرُ عن نفسِهِ))، وذكرَ في موضع آخرَ ("): ((أنَّ عنه أمني مُسلِمةً أو ذِميّةٍ كُوْها، أو سَرق لل يَنتقضُ عهدُهُ)). اهد مُلحَصاً.

وحاصلُهُ: أنَّ المُستأمِنَ في دارنا قبلَ أن يصيرَ ذِميّاً حُكْمُهُ حُكْمُ الذِّميِّ إلاَّ في وجوبِ القِصاصِ بقَتلِه وعدمِ مُؤاخذَتِه بالعُقوباتِ غيرَ ما فيه حقُّ العبدِ، وفي أخذِ العاشرِ منه العُشْرَ، وقدَّمنا (أنَّه التزمَ أمرَ المسلمين فيما يَستقبلُ)).

## مطلبٌ: ما يُؤخذُ من النَّصارى زُوَّارِ بيتِ المَقْدِسِ لا يجوزُ

أقول: وعلى هذا فلا يَحِلُّ أخذُ مالِهِ بعقْدٍ فاسدٍ، بخلافِ المسلمِ المُستأمِنِ في دارِ الحربِ، فإنَّ له أخذَ مالِهِم برِضاهُم ولو بـ: رِباً أو قمارٍ؛ لأنَّ مالَهم مُباحٌ لنا إلاَّ أنَّ الغَدْرَ حرامٌ، وما أُخِذَ برِضاهُم ليس غَدْراً من المُستأمِنِ، بخلافِ المُستأمِنِ منهم في دارنا؛ لأنَّ دارنا مَحلُّ إحراءِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، فلا يَحِلُّ لمسلمٍ في دارِنا أنْ يَعقِدَ مع [٣/ق٣٦ب] المُستأمِنِ إلاَّ ما يَحِلُّ من العُقُودِ

<sup>(</sup>١) المقولة [١٩٩٣٤] قوله: ((وأولادٌ)).

<sup>(</sup>٢) أي: عن "شرح السيرالكبير".

<sup>(</sup>٣) "شرح السِّير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكُّنُ المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله إلخ ٥/١٨٧٦-١٨٧٧.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٨٧٧] قوله: ((لأنه ما التزم إلخ)).

مع المسلمين، ولا يجوزُ أن يُؤخذَ منه شيءٌ لا يَلزمُهُ شرعاً وإنْ حرَتْ به العادةُ، كالذي يُؤخَذُ من زُوَّارِ بيتِ المقْدِسِ كما قدَّمناهُ (١) في بابِ العاشرِ عن "الخيرِ الرَّمليِّ"، وسيأتي (٢) تمامُهُ في الجزْيةِ.

# مطلبٌ مهمٌّ فيما يفعلُهُ التَّجَّارُ من دَفعَ ما يُسمَّى "سُوكَرة" وتضمين الحَربيِّ ما هَلَكَ في المَرْكَب

وبما قرّرناهُ يظهرُ جوابُ ما كُثُر السُّؤالُ عنه في زماننا، وهو: أنَّه جَرَتِ العادَةُ أَنَّ التُّجارَ إذا استأجروا مَرْكَباً من حَرْبيِّ يَدفعون له أُجرَته، ويدفعون أيضاً مالاً مَعلُوماً لرجل حَربي مقيمٍ في بلادِهِ، يُسمَّى ذلك المالُ: سُوكَرة، على أنَّه مهما هَلَكَ من المالِ الذي في المَرْكَب بحَرَق أو غَرَق أو نَهْبٍ أو غيرِهِ فذلك الرَّجلُ ضامن له بمُقابَلةٍ ما يأخذُهُ منهم، وله وكيلٌ عنه مُستأمِن في دارنا يُقيمُ في بلادِ السَّواحلِ الإسلاميَّةِ بإذن السُّلطان، يَقْبضُ من التُّجَّارِ مالَ السُّوكرة، وإذا هَلَكَ من مالِهم في البحرِ شيءٌ يُؤدِّي ذلك المُستأمِنُ للتُّجَّار بدلَه تماماً، والذي يَظهَرُ لي أنَّه لا يَحِلُ للتَّاجرِ أخذُ بدل الهالكِ من مالِه؛ لأنَّ هذا الترامُ ما لا يَلزَم.

فإن قلتَ: إنَّ المُودَعَ إذا أخذ أُجرةً على الوديعةِ يَضمنُها إذا هَلَكَتْ؟

قلتُ: مسألتُنا ليست من هذا القَبيلِ؛ لأنَّ المالَ ليس في يدِ صاحبِ السُّوكرةِ، بـل في يـدِ صاحبِ السُّوكرةِ هو صاحبَ المَرْكَب يكون أجيراً مُشترَكاً قـد أَخذَ صاحبِ المَرْكَب يكون أجيراً مُشترَكاً قـد أَخذَ

﴿فصلٌ في استئمان الكافر

(قولُهُ: والَّذي يَظْهَرُ لي أنَّه لا يَحِلُّ للتَّاجرِ أخذُ بدلِ الهالكِ مـن مالِـهِ إلـخ) لكنَّ الواقعَ الآنَ أنَّ أهلَ الحربِ يدخلونَ دارَ الإسلامِ بلا أمان، فهم حربيُّونَ غيرُ مستأمنين، فلكلِّ واحدٍ من المسلمينَ أخذُ ما معَهُ من المالِ بأيِّ وجهٍ كانَ ولو بدونُ رضاهُم، ويجري في ذلكَ الخلافُ في أنَّ ذلكَ فَيءٌ أو للآخذِ؟

7 8 9/4

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٧٢٨] قوله: ((لفقد المالية)).

<sup>(</sup>٢) نقول: لم نر تمام هذا الكلام في فصل الجزية، والله أعلم.

.....

أُجرةً على الحِفْظِ وعلى الحَمْلِ، وكلٌّ من المُودَعِ والأجيرِ المُشترَكِ لا يَضْمَنُ ما لا يُمكِنُ الاحترازُ عنه كالموتِ والغَرَق ونحو ذلك.

فإن قلت: سيأتي (١) قبيل باب كفالة الرَّجلين: قال لآحر: أسْلُكُ هذا الطَّريقَ فإنَّه آمِنٌ فسَمَن، وعلَّله فسَلَكَ وأُخِذَ مالُهُ، لم يَضمَنْ، ولو قال: إنْ كان مَحُوفاً وأُخِذَ مالُكَ فأنا ضامِنٌ ضَمِنَ، وعلَّله "الشَّارحُ" هناك (٢): ((بأنَّه ضَمِنَ الغارُّ صِفةَ السَّلامةِ للمَغرُورِ نَصاً)) اهم، أي: بخلاف الأُولى؛ فإنَّه لم ينصَّ على الضَّمان بقولِهِ: فأنا ضامِنٌ، وفي "جامع الفُصولين" (١): ((الأصلُ أَنَّ المَغرُورَ إنَّما يَرجعُ على الغارِّ لو حصلَ الغُرورُ في ضِمنِ المُعاوضةِ، أو ضَمِنَ الغارُّ صِفةَ السَّلامةِ للمَغرُورِ، فصار كقول الطَّحَّان لربِّ البُرِّ: إجْعَلْهُ في الدَّلوفِحَعَلَهُ فيه فذَهَبَ مِن النَّقْبِ إلى الماءِ وكان الطَّحَّانُ عالِماً به يَضمَن؛ إذ غَرَّهُ في ضِمن العقْدِ، وهو يقتضي السَّلامة)) اهم.

قلتُ: لا بُدَّ في مسألةِ التَّغريرِ من أن يكونَ الغارُّ عالِماً بالحَطَرِ كما يدلُّ عليه مسألةُ الطَّحَّانِ المذكورةُ، وأنْ يكونَ المَغرُورُ غيرَ عالِم؛ إذ لا شكَّ أنَّ ربَّ البُرِّ لو كان عالِماً بنَقْبِ الدَّلوِ يكونُ هو المُضيِّع لِمالِه باختيارِه، ولفظ ((المغرور)) يُنبئُ عن ذلك لغةً؛ لِما في "القاموس" (''): ((غَرَّهُ غَرَّا وغُرُوراً فهو مَغرُورٌ وغَريرٌ: حَدَعَه وأطمَعَه بالباطِلِ فاغترَّ هو)) اهم، ولا يَحفى أنَّ صاحبَ السُّوكرةِ لا يَقْصِدُ تَغريرَ التَّجَّارِ، ولا يَعلمُ بحُصُولِ الغَرَقِ هل يكونُ أم لا وأمَّا الخطرُ من اللَّصوصِ والقُطَّاعِ فهو معلومٌ له وللتُجَّارِ؛ لأنَّهم لا يُعطونَ مالَ السُّوكرةِ إلاَّ عند شدَّةِ الخوفِ طَمَعاً في أخذِ بدَلِ الهالِكِ، فلم تكنْ مَسألتُنا من هذا القبيلِ أيضاً، نعم قد يكونُ للتَّاجرِ شريكُ منسادت حرى في بلادِ الحربِ فيَعقِدُ شَريكُهُ هذا العقد مع صاحبِ السُّوكرةِ في بلادِهم ويأخذُ منه بدل الهالِكِ ويُرسِلُهُ إلى التَّاجرِ، فالظَّهرُ: أنَّ هذا يَجِلُّ للتَّاجرِ أخذُهُ؛ لأنَّ العقد الفاسِد حرى بين حَرْبيّنِ في بلادِ الحربِ وقد وصل إليه مالُهم برضاهُم فلا مانعَ من أخذِهِ، وقد يكونُ بين في بلادِ الحربِ وقد وصل إليه مالُهم برضاهُم فلا مانعَ من أخذِهِ، وقد يكونُ بين في بلادِ الحربِ وقد وصل إليه مالُهم برضاهُم فلا مانعَ من أخذِهِ، وقد يكونُ

<sup>(</sup>١) انظر الدر عند المقولة [٢٥٧٣٩] قوله: ((فإن أمن)).

<sup>(</sup>٢) انظر الدر عند المقولة [٥٤٧٥] قوله: ((أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصاً)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة إلخ ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) "القاموس": مادة ((غرر)).

التَّاجرُ في بلادِهم فيَعقِدُ معهم هناك ويَقبَضُ البدَلَ في بلادنا أو بالعكس، ولا شكَّ أنَّه في الأُولى إنْ حَصلَ بينهُما خِصامٌ في بلادنا لا يُقضَى للتَّاجرِ بالبدَل، وإنْ لم يَحْصَل خِصامٌ ودَفَعَ له البدَلَ وَكيلُهُ المُستَأْمِنُ هنا يَجِلُّ له أخذُهُ؛ لأنَّ العقْدَ الذي صَدَرَ في بلادِهم لا حُكْمَ له فيكونُ قد أَخَذَ مالَ حربي برضاه، وأمَّا في صُورةِ العكسِ؛ بأن كان العقْدُ في بلادِنا والقبضُ في بلادهم، فالظَّاهرُ: أنّه لا يَحِلُّ أخذُهُ ولو برضى الحَربي لا يتنائِه على العَقْدِ الفاسِدِ الصَّادرِ في بلادِ الإسلام، فيُعتبرُ عُكمهُ، هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألةِ فاغتنِمهُ؛ فإنَّك لا تجدُهُ في غير هذا الكتابِ.

١٩٩٠٤ (قولُهُ: وتَحْرُمُ غِيبَتهُ كالمُسلِم) لأنَّه بعَقْدِ الذِّمةِ وَجَبَ له ما لَنا، فإذا حَرُمَتْ غِيبةُ المُسلِم المُسلِم حَرُمَتْ غِيبتُهُ، بل قالوا: إنَّ ظُلمَ الذِّميِّ أشدُّ.

َ ١٩٩٠٥] (قولُهُ: ويأخذُوهُ ببيّنةٍ) في بعضِ النّسخِ: ((ويأخذونَهُ))، وهو المُناسبُ؛ لعدمِ ما يَقتضي حذفَ النّون.

إ١٩٩٠٦ (قولُهُ: ولو من أهلِ النَّمةِ إلخ) قال في "الفتح" ((فإنْ [٦/ق٧٦/أ] أقاموا بينةً من أهلِ النِّمةِ قُبِلَت استحساناً؛ لأَنَّهم لا يُمْكِنُهم إقامتُها من المسلمين؛ لأنَّ أنسابَهُم في دارِ الحربِ لا يَعرفُها المسلمون، فصار كشَهادةِ النِّساءِ فيما لا يَطَّلعُ عليه الرِّجالُ، فإذا قالوا: لا نعلمُ له وارثاً غيرَهُم، دَفَعَ السلمون، فصار كشَهادةِ النساءِ فيما لا يَطَّهرُ في المآلِ من ذلك، قيل: هو قولُهما لا قولُ "أبي حنيفة"، اليهم المال، وأَخذَ منهم كَفيلاً؛ لِما يَظْهَرُ في المآلِ من ذلك، قيل: هو قولُهما لا قولُ "أبي حنيفة"،

<sup>(</sup>قولُهُ: قيل: هو قولُهما لا قولُ "أبي حنيفةً" كما في المسلمينَ إلخ) لكنَّ المذكورَ في شتى القضاءِ: تَرِكةٌ قُسِمَت بينَ الورثةِ أو الغُرَماءِ بشهودٍ لم يقولوا: لا نَعلَمُ له وارثاً غيرَهُ أو غريمــاً لـم يكفَلُوا خلافًا لهما، ولو قالَ الشُّهودُ: ذلكَ لا يكفَلُونَ اتّفاقاً. اهـ تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً ٥/٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) في "ط": ((ويأخذونه)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ ـ فروع ٢٧١/٥.

بعدَ الحَوْلِ) ولو لتِحارةٍ أو قضاءِ (١) حاجةٍ كما يُفيدُه الإطلاقُ، "نهر" (مُنِعَ)؛ لأنَّ عَقْدَ (٢) الذِّمةِ لا يُنقَضُ، ومُفادُهُ: مَنعُ الذِّميِّ أيضاً.......

كما في المسلمين، وقيل: بل قولُهم جميعاً، ولا يُقبَلُ كتابُ مَلِكِهم ولـو ثبتَ أنَّه كتابُهُ) اهـ، أي: لأنَّ شهادَتُه وحدَهُ لا تُقبَلُ، فكتابُهُ بالأولى.

[٢٩٩٠٧] (قُولُهُ: بعد الحَوْل) أي: بعد المُدّةِ التي عيَّنها له الإمامُ حَوْلاً أو أقلَّ أو أكثرَ.

[١٩٩٠٨] (قولُهُ: كما يُفِيدُه الإطلاقُ) كـذا بحشَهُ في "البحر"(")، وتَبِعَهُ في "النهر"(١)، وهذا ظاهرٌ إنْ خِيفَ عدمُ عَودِه، وإلاَّ فلا كما يُفيدُه التَّعليلُ الآتي(٥).

[١٩٩٠٩] (قولُهُ: لأنَّ عَقْدَ الذَّمةِ لا يُنقَضُ لكونِهِ خَلفًا عن الإسلام، "بحر" (عبارةُ الزَّيلعيِّ (لأنَّ في عَوْدِهِ ضَرَراً بالمسلمين بعَوْدِه حَرْباً علينا، وبتَوالُدِه في دارِ الحربِ وقَطْعِ الزَّيلعيِّ (الأنَّ في عَوْدِهِ ضَرَراً بالمسلمين بعَوْدِه حَرْباً علينا، وبتَوالُدِه في دارِ الحربِ وقَطْع الخَرْيةِ)) اهد، ولا يَخفى أنَّ المفهومَ منه: أنَّ المرادَ بالعَوْدِ اللَّحاقُ بدارهِم بلا رُجُوع.

َ ١٩٩١٠] (قُولُهُ: ومُفادُهُ: منعُ اللَّميِّ أيضاً) كذا في "النهر"(^)، وهو مُصرَّحٌ بُه في "الفتح"(<sup>٩)</sup>؛ حيثُ قال: ((وتَثبُتُ أحكامُ الذّميِّ في حقّهِ من مَنع الخُروجِ إلى دارِ الحرب إلخ)).

قلتُ: والمرادُ الخُرُوجُ على وحهِ اللَّحاقِ بهم؛ إذ لو خَرَجَ لتحارةٍ مع أَمنِ عَوْدِه عادةً لا يُمنَعُ، كالمُسلمِ، بقرينةِ التَّعليلِ المارِّ فتدبَّر، ثمَّ رأيتُ في "شرحِ السِّيرِ الكبيرِ"(١٠): ((أنَّ الذِّميَّ لو أراد الدُّحولَ إليهم بأمانٍ فإنَّه يُمنَعُ أن يُدْخِلَ فَرَساً معه أو سِلاحاً؛ لأنَّ الظَّاهرَ من حالِه

(١) في "و": ((وقضاء))، وفي "ط": ((لقضاء)).

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((عهد)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير - باب المستأمن - فصل في استئمان الكافر ق٣٢٩/أ.

<sup>(</sup>د) المقولة [١٩٩٠٩] قوله: ((لأن عقد الذمة لا ينقض)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السيّر ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب السير \_ باب المستأمن \_ فصل لا يُمَكُّنُ مستأمنٌ فينا سنةً ٢٦٩/٣.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب السِّير \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ق ٣٢٩/أ.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلخ ـ فروع ٧٧٢/٥.

<sup>(</sup>١٠) "شرح السّير الكبير": باب ما يحل للمسلمين أن يُدْخِنُوه دار الحرب من التجارات ١٥٧٢/٤.

(كما) يُمنعُ (لو وُضِعَ عليه الخَراجُ) بأنْ أُلزِمَ به وأُخِذَ منه عند حُلُولِ وقتِهِ؛ لأنَّ خَراجَ الأرضِ

أَنّه يَبِيعُهُ منهم، بخلافِ الْمُسلمِ، إلاَّ أن يكونَ معروفاً بعَداوتِهم، ولا يُمنَعُ من الدُّخُولِ بتحارةٍ على البغالِ وُالحميرِ والسُّفُنِ؛ لأنَّه للحَمْلِ، لكنْ يُستحلَفُ أنَّه لم يُرِدْ يَيْعَ ذلك منهم)).

[1991] (قولُهُ: كما يُمنَعُ) الأولى أن يقولَ: ((كما يصيرُ ذِميّاً)) كما قالَه الإمامُ "محمّدٌ" رحمه الله تعالى في "السيّرِ الكبيرِ"(١): ((إذا دَخَلَ الحربيُّ دارَ الإسلامِ بأمَانٍ فاشترى أرضَ خَرَاجٍ، فوضع عليه الخَراجُ فيها كان ذِميّاً)) اهم، قبال "السّرخسيُّ"(٢): ((فيُوضَعُ عليه خَراجُ رأسِهِ، ولا يُترَكُ أن يَخرُجَ إلى دارِهِ؛ لأنَّ خَراجَ الأرضِ لا يَجِبُ إلاَّ على مَن هو مِن أهل دارِ الإسلامِ، فكان ذِميّاً)). وفي "الهداية"(٢): ((وإذا لَزِمَه خراجُ الأرضِ فبعد ذلك تَلزمُه الجزيةُ لسَنةٍ مُستقبلةٍ؛ لأنَّه يصيرُ ذِميًا بلُزوم الخَراج، فتُعتبرُ المدَّةُ من وقْتِ وُجوبه)).

روولهُ: بأنْ أُلزِمَ به وأُخِذَ منه) الظّاهرُ: أنَّ المرادَ بالأخذِ استحقاقُ الأخذِ منه، وهو معنى الوَضْع عليه في عبارةِ الإمام "محمَّد"، فليس المرادُ به الأخذَ بالفِعْلِ، بل هو تأكيدٌ لرَدِّ ما قيْلَ: إنَّه يصيرُ ذِميّاً بمحرَّدِ الشِّراء، وهو خلافُ ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأَنَّه قد يَشتريها للتّجارةِ، قال في "الفتح" (والمرادُ بوضعِه: إلزامُهُ به وأخذُهُ منه عند حُلُولِ وَقْتِه، وهو بمُباشرةِ السَّبب، وهو (راعتُها أو تعطيلها مع التَّمكُّن منها إذا كانت في مِلْكِه، أو زِراعتُها بالإجارةِ وهي في مِلْكِ غيرِهِ إذا كان خراجَ مُقاسَمةٍ؛ فإنَّه يُؤخذُ منه لا من المالِكِ فيصيرُ به ذِميّاً، بخلافِ ما إذا كان على المالِكِ) اهم، أي: بأنْ كان خراجاً مُوظَّفاً، أي: دراهمَ معلومةً؛ فإنَّه على مالكِ الأرضِ، فلا يصيرُ به المُستأجِرُ ذِميًا؛ لأنَّه لا يُؤخذُ منه، أمَّا خَراجُ المُقاسَمةِ وهو: ما يكونُ جُزءاً من الخارجِ كنصفِه به المُستأجِرُ ذِميًا؛ لأنَّه لا يُؤخذُ منه، أمَّا خَراجُ المُقاسَمةِ وهو: ما يكونُ جُزءاً من الخارجِ كنصفِه به المُستأجِرُ ذِميًا؛ لأنَّه لا يُؤخذُ منه، أمَّا خَراجُ المُقاسَمةِ وهو: ما يكونُ جُزءاً من الخارجِ كنصفِه به المُستأجِرُ ذِميًا؛ لأنَّه لا يُؤخذُ منه، أمَّا خَراجُ المُقاسَمةِ وهو: ما يكونُ جُزءاً من الخارجِ كنصفِه به المُستأجِرُ ذِميًا؛ لأنَّه لا يُؤخذُ منه، أمَّا خَراجُ المُقاسَمةِ وهو: ما يكونُ جُزءاً من الخارجِ كنصفِه به المُستأجِرُ ذِميًا؛ لأنَّه لا يُؤخذُ منه، أمَّا خَراجُ المُقاسَمةِ وهو: ما يكونُ جُزءاً من الخارجِ كنصفِه به المُستأجِرِ في المُنْهُ اللهُ يَعْمَا النَّهُ المُنْهَا المُنْهَ المُنْهُ اللهُ المُنْهَا المُنْهَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ المُنْهُ المُنْهُ المَّهُ اللهُ المُؤْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهِ اللهِ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهُ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهُ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهِ المُؤْهُ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهِ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهِ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهِ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهِ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْهُ المُؤْه

<sup>(</sup>١) انظر "شرح السّير الكبير": باب متى يصير الحربي ذميّاً؟ ٥/٢٢٤٥-٢٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) "شرح السِّير الكبير": باب متى يصير الحربي ذميّاً؟ ٥/٢٢٤-٢٢٤٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب السِّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلينا إلخ ٢/٤٥١.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ ـ فروع ٢٧١/٥ بتصرف.

كَخَرَاجِ الرَّأْسِ (أو صار لها) أي: المُستأمِنةِ الكِتابيَّةِ (زَوجٌ مُسلمٌ أو ذِمّيٌّ)؛ لتَبعيَّتِها له وإنْ لم يدخُل بها.....

أو ثُلْتِه \_ فإنَّه يُؤخذُ من المُستأجرِ، لكنْ هذا على قولِهما، أمَّا على قولِهِ فإنَّ الخَراجَ مُطلقاً على المالِكِ، وكذا الحلافُ في العُشْرِ، وقد صرَّح بذلك "السَّر حسيُّ "(1)، وهو الموافِقُ لِما تقدَّم (٢) في باب العُشْرِ، وقدَّمنا تَرجيحَ قولِ "الإمامِ" هناك، ففي إطلاق الفتح" نَظرٌ؛ لإيهامِهِ أنَّ ذلك مُتَّفقٌ عليه عندنا، ولم يُنبِّه على ذلك في "البحر" و "النهر"، فتدبَّر.

[١٩٩١٣] (قولُهُ: كخراج الرَّأسِ) أي: في أنَّه إذا التَزمَه صار مُلتزِماً المُقامَ في دارِنا، "بحر"(٢).

إيمان المنكاح حادث بعد وطاهرُهُ: أو صَارَ لها إلخ) أي: تصيرُ ذِميّة بذلك، وظاهرُهُ: أنَّ النّكاح حادث بعد دُخُولِها دارَنا، وليس بشرط؛ فإنّهما لو دَخلا دارَنا ثمَّ صار الزَّوجُ مُسلماً أو ذِميّاً فهو كذلك كما أفادَهُ في "البحر" (٤)، وقيَّد بالكتابيَّة؛ لأنَّها لو كانت مجوسيّةً وأسلَمَ زَوجُها يَعرِضُ القاضي عليها الإسلام؛ فإن أسلمَت وإلاَّ فَرَّقَ بينهُما، ولها أن تَرجِعَ بعد انقضاءِ عِدَّتِها كما في "شرح السيّر" (٥).

البحر"(٦)، وهـذا لتَبعيَّتِها له) المرادُ بالتَّبعيةِ كونُها التزَمَت المُقامَ معه كما في "البحر"(٦)، وهـذا شاملٌ للزَّوج المُسلم والذِّميِّ، فافهم.

ا ١٩٩١٦] (قولُهُ: وإنْ لم يَدخُلْ بها) فالشَّرطُ مُجرَّدُ عَقْدِه عليها كما أشار إليه "الزَّيلعيُّ"(٧)، "بي "(^).

<sup>(</sup>١) "شرح السير الكبير": باب متى يصير الحربي ذميّاً؟ ٥/٢٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٨٤٦٦] قوله: ((والعشر على المؤجر)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١٠/٥.

<sup>(</sup>٥) "شرح السّير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكُّنُ المستأمن فيه إلخ ٥/١٨٦٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١٠/٥.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب السيّر - باب المستأمن - فصل لا يُمَكِّنُ مستأمن فينا سنةً ٢٦٩/٣.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب السِّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١٠/٥.

(لا عَكَسُهُ) لإمكان طلاقِها، ولو نَكَحَها هنا فطالَبته بَمَهْرِها فلها مَنعُهُ من الرُّحوع، "تتارخانية"(١)، فلو لَم يَفِهِ(٢) حتَّى مَضَى حَوْلٌ ينبغي صَيرورتُهُ ذِميّاً على ما مرَّ عن "الدرر"، ومنه عُلِمَ حُكْمُ الدَّينِ الحادِثِ في دارِنا (فإنْ رَجَعَ) المُستأمِنُ (إليهم) ولو لغيرِ دارِهِ (حَلَّ دَمُه) لبُطلانِ أمانِهِ (فإنْ تركَ وديعةً عند مَعصومٍ) مُسلمٍ أو ذِميٍّ (أو دَيناً) عليهِما (فأُسِرَ أو ظُهِرَ) بالبناء للمجهول،

(١٩٩١٧) (قولُهُ: لا عَكْسُهُ) [٣/ق٧٣/ب] أي: لا يصيرُ المُستأمِنُ ذِميّاً إذا نَكَحَ ذِميّة؛ لأنّه يُمكِنُهُ طلاقُها فيَرْجِعُ إلى بلدِهِ، فلم يكنْ مُلتزِماً المُقامَ، وكذا لو دَخَلا بأمان فأسلمَتْ، "بحر" أي يمكِنُهُ طلاقُها فير بحر كتابِ الطَّلاقِ: ((من أنَّه يصيرُ ذِميّاً بالتزوُّج فِي دارِنا)) \_ غَلطٌ من الكاتِبِ مُحالِفٌ للنُسخةِ الأصليَّةِ، أفادَهُ فِي "النهر" (٥٠).

ا ١٩٩١٨] (قولُهُ: على ما مرَّ<sup>(٦)</sup> عن "الدرر") أي: مِنْ أنَّـه لا يُشتَرَطُ قولُ الإمامِ: إنْ أقمْتَ سنةً وَضَعْنا عليكَ الجزْيةَ.

[١٩٩١٩] (قولُهُ: ومِنْهُ إلخ) أي: من حُكْمِ المهْرِ عُلِم حُكْمُ غيرِهِ من الدَّينِ؛ فــإنَّ للدَّائــنِ مَنعَـهُ من الرُّجُوع أيضاً، فإذا مَنعَه ومَضَى حولٌ صار ذِميَّاً.

ا ١٩٩٢٠ (قولُهُ: فإنْ رَجَعَ الْمستأمِنُ) ظاهرُهُ: أنَّه لا فرْقَ بين كونِهِ قَبْلَ الحُكْم بكَونِه ذِميّاً أو بعدَه؛ لأنَّ الذِّميَّ إذا لَحِقَ بدار الحربِ صار حربيًا كما سيأتي، "بحر"(٧).

١٩٩٢١١ (قولُهُ: فأُسِرَ) أي: من غيرِ ظُهُورِ على دارِهِم؛ بأنْ وَجَدَهُ مسلمٌ فأسَرَه.

<sup>(</sup>١) "التتارخانية": كتاب السّير ـ الفصل الخامس عشر في المسلم يدخل الأشياء في دار الحرب إلخ ٥/١٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((يف)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسنم ظاهر ١١٠/٥.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": فصل: وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها إلخ ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السّير \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ق٣٢٩/ب

<sup>(</sup>٦) صـ٩٦٦- "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير \_ باب المستأمن \_ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١١/٥.

بمعنى: غُلِبَ (عليهم فأَخَذُوهُ أَو قَتلُوهُ سَقَطَ دَيْنُهُ) وسَلَمُهُ وما غُصِبَ منه وأُجرةُ عينِ آجَرَها (١) لسَبقِ يدِهِ (وصار مالُهُ) كوديعتِهِ، وما عند شَريكِهِ ومُضارِبِهِ وما في بيتِهِ في دارنا (فَيْئاً)...

[١٩٩٢٢] (قولُهُ: بمعنى غُلِبَ) الأولى تأخيرُهُ عن قولِهِ: ((عليهم))؛ لقولِ "المُغرِبِ" ((ظُهِرَ عليه عني غُلِبَ)).

(١٩٩٢٣) (قولُهُ: فأَخَذُوه) احترازٌ عمَّا لو هَرَبَ كما يأتي (٣).

المعنى المعامّة؛ سَقَطَ دَينُهُ) لأنَّ إثباتَ اليدِ عليه بواسطةِ المُطالَبةِ وقد سَقَطَتْ، ويدُ مَنْ عليه عليه المُطالَبةِ وقد سَقَطَتْ، ويدُ مَنْ عليه أسبقُ إليه من يدِ العامَّةِ؛ فيختصُّ به فيَسقُطُ، ولا طريقَ لجعلِهِ فَيْئاً؛ لأنَّه الذي يُؤخَذُ قَهْراً ولا يُتصوَّرُ ذلك فِي الدَّين، "نهر"(أ)، وهذا معنى قولِهِ الآتِي: ((لسَبقِ يدِهِ))، فهو علَّةٌ للكلِّ.

[١٩٩٢٥] (قُولُهُ: وسَلَمُهُ) أي: لو أَسْلَمَ إلى مُسلم دَراهمَ على شيءٍ.

1997٦] (قولُهُ: وما غُصِبَ منه) ذكرَه في "البحرِ" ( بحثاً، وبَنَى عليه في "النهرِ" ( السَّلَمَ السَّلَمَ والأُجرةَ.

المُطالَبةِ به ليَستوفيَ مِثلَه لا عَينَه.

(١٩٩٢٨) (قولُهُ: كوديعيّهِ) أي: عند مُسلمٍ أو ذِميٌّ، "ملتقى"(٧). قال "ط"(^): ((وكذا غيرُهُ

<sup>(</sup>١) في "طَ": ((أجرها)).

<sup>(</sup>٢) "المغرب": مادة ((ظهر)).

<sup>(</sup>۲) صدوه الد "در".

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ق٣٢٩/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير \_ باب المستأمن \_ فصل تأخير استنمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١١/٥.

<sup>(</sup>٦) "انتهر": كتاب السيّر ـ باب المستأمن ـ فصل في استئمان الكافر ق٣٢٩/ب.

<sup>(</sup>٧) "ملتقى الأبحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل لا يقيم أكثر من سنة ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ـ فصل في استئمان الكافر ٢٠/٢ بتصرف.

واختلف في الرَّهن، ورجَّح في "النهر": ((أنَّه للمُرتهِنِ بدَينِه))، وفي "السراج": ((لو بَعَثُ مَن يأخذُ الوديعة والقَرْضَ وَجَبَ التَّسليمُ إليه)) انتهى، وعليه فيُوفَّى منه دَينهُ هنا ولو صارت وديعتُه فيئاً (وإنْ قُتِلَ أو مات فقط) بلا غَلَبةٍ عليه (١) (فدِيَتُه (٢) وقَرْضُهُ ووَديعتُهُ لوَرَثِه) لأنَّ نفسَهُ لم تَصِرْ مَغْنُومةً فكذا مالُهُ، كما لو ظهرَ عليه فهرَبَ.....

بالأُولى))، وفي "البحر" ((وإنَّما صارتْ وَديعتُهُ غنيمةً؛ لأنَّها في يـدِهِ تقديراً؛ لأنَّ يـدَ المُـودَع كيَدِه فتَصيرُ فَيْئاً تَبَعاً لنفسِهِ، وإذا صار مالُهُ غَنيمةً لا خُمُسَ فيه، وإنَّما يُصرَفُ كما يُصرَفُ الخراجُ والجزْيةُ؛ لأنَّه مأخوذٌ بقوَّةِ المسلمين بلا قتال، بخلاف الغنيمةِ)).

َ ١٩٩٢٩ (قُولُهُ: واختُلِفَ فِي الرَّهْنِ) فَعند "أبي يوسف": للمُرتهِنِ بدَينِه، وعند "محمَّد": يُباعُ ويَسْتَوْفِي دَيْنَهُ، والزِّيادةُ فَي للمسلمين، وينبغي تَرجيحُهُ؛ لأنَّ ما زاد على قَدْرِ الدَّينِ فِي حُكْمِ ويَسْتَوْفِي دَيْنَهُ، والزِّيادةُ فَي "النهر"(أنَّ: ((بأنَّ تقديمَ قول "أبي يوسف" يُؤذِنُ بتَرجيجِهِ، وهذا لأنَّ الوَديعة إنَّما كانت فَيْنًا؛ لِما مرَّ: أنَّها كانت في يدهِ حُكْماً، ولا كذلك الرَّهنُ) اهد. وأجاب "الحَمويُّ": ((بأنَّه على تسليمِ أنَّ التَّقديمَ يُفيدُ التَّرجيحَ دائماً، فيُفيدُ أرجحيَّةَ الأوَّلِ فيما إذا كان الرَّهْنُ قَدْرَ الدَّينِ، أمَّا الزِّيادةُ فقد صرَّحوا في كتابِ الرَّهنِ: بأنَّها أمانةٌ غيرُ مَضمُونةٍ))، وكذا قال "ح"("): ((الحقُّ ما في "البحر"))، وذكرَ نحوَ ذلك.

ا ١٩٩٣٠ (قولُهُ: وَجَبَ التَّسليمُ إليه) لأنَّ مالَه لا يصيرُ فَيْئًا إلاَّ بأسرِهِ أو بقَتلِه، ولم يُوجَدْ أحدُهُما، "ط"(٦).

إ ١٩٩٣١] (قُولُهُ: وعليه) أي: على ما ذُكِرَ من وُجوبِ التَّسليمِ، ووجهُ البِناءِ: أنَّ طَلَبَ غَريمِهِ

<sup>(</sup>١) في "و": ((عليهم)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((فدينه)) بالنون، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السيّر ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استثمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١١/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السيّر \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ق٣٢٩/ب.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ـ فصل في استئمان الكافر ق٢٦٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ٢٠٠/٠ .

فمالُهُ له. (حَرْبيُّ هنا له تَمَّةَ عِرْسٌ وأولادٌ ووديعةٌ مع مَعْصُومٍ وغيرِهِ فأسلَمَ) هنا أو صار ذِميًا....

كطلَبِه بوكيلِهِ أو رسولِهِ، وهذه المسألةُ ذكرَها في "البحر" بحثاً، فقال ('): ((ولم أرَ حُكْمَ ما إذا كان على المُستأمِنِ دَينٌ لمسلم أو ذِميٍّ أدانهُ له في دارِنا ثمَّ رَجَعَ، ولا يَخفى أنَّه باق؛ لبَقاءِ المُطالَبةِ، ويَنبغي أنْ يُوفَّى من مالِهِ لمَتروكِ ولو صارَتْ وديعتُهُ فَيْئاً)) اهم، ولا يَخفى أنَّ فيما ذكره "الشَّارِحُ" تَبعاً له "النهر"('): ((من بناءِ المسألةِ على ما قبلَها)) تقويةً للبحث، وقد عَلِمْتَ وَحْهَهُ، وقال في "النهر"('): ((فإنْ كانت الوديعة مِن غيرِ جنسِ الدَّينِ باعها القاضي ووفَى منها، وقد أفتيتُ بذلك)) اهم.

(١٩٩٣٢) (قولُهُ: فمالُهُ له) وكذا دَينُهُ، ويَلزمُ من ذلك أنَّه لو أرسلَ من يأخذُهُ وَحَبَ تَسليمُهُ كما لا يخفي.

١٩٩٣٣١؛ (قولُهُ: له ثَمَّة) أي: في دار الحرب، ((عِرْسٌ)) بالكسر، أي: زوجةٌ.

الدَّار، "بحر" أي: ولو حُكماً؛ لِما في "شرحِ التَّحريرِ" (وكذا يَتبَعُ أباهُ في الإسلام عند اتِّحادِ الدَّار، "بحر" أي: ولو حُكماً؛ لِما في "شرحِ التَّحريرِ" (وكذا يَتبعُهُ إذا كان المَتبوعُ في دارِ الحرْبِ والتَّابِعُ في دارِ الإسلامِ)) اهـ، أي: لأنَّ المُسلمَ في دار الحرْبِ من أهلِ دارِنا.

# مطلبٌ مُهمَّ: الصَّبيُّ يَتبعُ أحدَ أبوَيهِ في الإسلام وإن كان يَعْقِلُ ما لم يَبلُغْ، وخِلافُهُ خَطأْ (تنبيهٌ)

في "شرح السِّيرِ الكبيرِ "(٥): ((لو دَخَلَ الصَّغيرُ الذي يُعبِّرُ عن نفسه دَارَنا لزِيارةِ أَبوَيهِ؟

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السِّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١١/٥.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل في استئمان الكافر ق٣٢٩/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١١/٥.

<sup>(</sup>٤) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية: في أحوال الموضوع ـ الفصل الثاني: الحاكم لا خلاف في أنَّه الله ٢/٢.

<sup>(</sup>٥) "شرح السِّير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكُّن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله إلخ ١٨٧٦-١٨٧٧.

(ثمَّ ظَهَرْنا عليهم فكلَّهُ فَيءٌ) لعدم يَدِهِ وولايتِهِ، ولو سُبِيَ طِفلُهُ إلينا فهو قِنُّ مسلمٌ (وإن أسلَمَ ثَمَّةَ فجاء) هنا ( فظهرنا (١) عليهم فطِفلُهُ حُرُّ مسلمٌ)....

فإنْ كانا ذِمينَينِ فله الرُّجُوعُ إلى دارِ الحربِ، بخلافِ ما إذا كانا مُسلَمَين أو أَحدُهما؛ فإنَّه يصيرُ مُسلماً تبعاً للمُسلمِ منهُما؛ لأنَّ الذي يُعبِّرُ عن إسلامِ عن السلامِ عن حكم التَّبعيَّةِ في الإسلامِ كالذي لا يُعبِّرُ عن نفسه))، قال: ((وبهذا تَبيَّنَ خطأُ مَن يقولُ من أصحابنِا: إنَّ الذي يُعبِّرُ عن نفسه) لأبويَّه، فقد نصَّ "محمَّدُ" ههنا على أنَّه يصيرُ مُسلماً)) اه.

والحاصلُ: أنَّه تَنقَطِعُ تبعيَّةُ الولدِ في الإسلامِ لأحدِ أبوَيهِ ببُلُوغِه عاقلاً كما صَرَّحَ به "السَّر خسيُ "(٢) قبلَ ذلك، ومُقتضاهُ: أنَّه لو بَلغَ مَجنوناً تَبْقَى التَّبعيَّةُ، وبه ظَهَرَ ما في "فتاوى العلاَّمةِ ابنِ الشُّلبيِّ "(٤): ((من أنَّ الصَّبيَّ إذا عَقَلَ لا يصيرُ مُسلماً بإسلامِ أحدِ أبويهِ))، فقد علمت أنَّ هذا القولَ خَطأ، وقد نبَّهنا على ذلك في بابِ نكاحِ الكافرِ (٥)، وفي باب الجنائو (١) عند قولِهِ: ((كصبيًّ سُبيَ مع أحدِ أبويهِ))، وبقِي ما لو ادَّعى الابنُ البُلوغَ وبرهنَ وادَّعى أبوه أنَّه قاصِرٌ وبرهنَ أيضاً، يُريهِ القاضي أهلَ الجِبْرةِ، وأمَّا لو كانت الدَّعوى بعد مُضيِّ مدَّةٍ تُقدَّمُ بيَّنةُ الأبِ أنَّه قاصرٌ ليُحعَلَ الإبنُ مُسلماً كما أفتى به "الرَّحيميُّ" وأطالَ في تحقيقِهِ في "فتاواه" في أواخر كتابِ الدَّعوى.

١٩٩٣٥٦ (قولُهُ: ثُمَّ ظَهَرُنا عليهم) أي: على دارِهِم.

١٩٩٣٧] (قولُهُ: ولو سُبِيَ طِفلُهُ إلخ) قال في "البحر"(١): ((ولو سُبِيَ الصَّبيُّ في هذه المسألةِ

<sup>(</sup>١) في "و" و "د": ((فظُهرَ)).

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها: ((لا يعبّرُ))، والصواب ما أثبتناه من "شرح السيّر الكبير"، وقد نبَّه عليه "ابن عابدين" رحمه الله في منهواته فقال: ((قوله: ((لا يعبّر)) لفظةُ ((لا)) زائدةٌ كما لا يخفى. اهـ تاجي)).

<sup>(</sup>٣) "شرح السِّير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكَّنُ المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله ٥/٠١٥٠.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٦٦٤] قوله: ((والولدُ يَتْبَعُ حيرَ الأبوين ديناً)).

<sup>(</sup>٦) المقولة: [١٥٥١] قوله: ((كصبيُّ سُبيُّ مع أحدِ أبويه)).

<sup>(</sup>٧) "الفتاوى الرّحيمية في واقعات السّادة الحنفية": لعبد الرحيم بن أبي اللطف بن إسمحاق المقدسي (ت١٠٤هـ). ("إيضاح المكنون" ٢/٢، "سلك الدرر" ٢/٣، "هدية العارفين" ٥٦٤/١).

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب السِّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١١٥.

لاتّحادِ الدَّارِ (ووديعتُهُ مع معصومِ له) لأنَّ يدَه ـ كَيدِه ـ مُحترَمةٌ (وغيرُهُ فَيءٌ) ولو عَيْنًا غَصَبها مسلمٌ؛ لعدمِ النّيابةِ، "فتح"(١).....

وصار في دار الإسلام فهو مسلمٌ تَبعاً لأبيه؛ لأنهما احتَمَعا في دار واحدة، بخلاف ما قبل إحراجه، وهو فَي مع على كلِّ حال) اهم، لكنْ في "العَرْميَّةِ": ((قولُهُ: ولو سُبِيَ، أي: مع أُمِّه؛ فإنَّه لو سُبِيَ بدُونِها لا تَظْهَرُ فائدةُ التَّبعيَّةِ بالأب؛ فإنَّه يُحكَمُ بإسلامِهِ بتَبعيَّةِ الدَّارِ على ما مرَّ (٢) في كتاب الصَّلاة)) اهم، أي: في فصل الجنائز.

١٩٩٣٨] (قُولُهُ: لاتُّحادِ الدَّارِ) لأنَّه لَمَّا أسلمَ في دارِ الحرْبِ تَبِعَه طِفلُهُ، "درر"(").

فالمرادُ بالدَّار: دارُ الحرْب، فاَفهم، وذلك لأنَّ ما ثَبَتَ يكونُ بَاقياً ما لم يُوجَدْ مُزيلٌ، ومثلهُ: لو لم يُسلِمْ بل بَعَثَ إلى الإمام: أنّي ذِمَّة لكم أُقيمُ في دارِ الحرْب وأَبعَثُ بالخَرَاج كُلَّ سنةٍ حاز، ويكونُ طِفلُه ذِميًا بمنزلتِهِ (٤)، ويكونُ الأبُ أحقَّ به لِما قُلنا؛ لأنَّ الذّميَّ لا يُملَكُ بالقهْرَ، وكذا لو أسلمَ الأبُ في دارِنا أو صار ذِميًا ثمَّ رَجَعَ حتَّى ظَهَرْنا على دارِهِم تَبِعَه طِفلُه ولا سبيلَ عليه، وتمامُهُ في "شرح السيرَ السبلَ عليه، وتمامُهُ في "شرح السيرَ السبرَ المُنهُ في "شرح السيرَ" (٥).

[١٩٩٣٩] (قولُهُ: وغيرُهُ) أي: غيرُ ما ذُكِرَ من الطِّفلِ والوديعةِ مع مَعْصُومٍ، وهو أولادُهُ الكبارُ وعِرْسُه وعَقارُهُ ووَديعتُه مع حَرْبيِّ، "درر"(".

[١٩٩٤٠] (قولُهُ: لعدم النّيابةِ) أي: نيابةِ الغاصِبِ عنه.

(قولُهُ: وكذا لو أَسلَمَ الأبُ في دارِنا أو صارَ ذمِّيًا ثمَّ رَجَعَ حتَّى ظَهَرْنـا على دارِهـم تَبِعَـهُ طفلُـهُ إلخ) أي: إذا رَجَعَ إلى دارِ الحربِ ولم يَصِرْ حربيًا، وإلاَّ جازَ سَبْيُهُ وابنَهُ أيضاً لنَقْضِ ذِمَّتِهِ باللَّحاقِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ ٥/٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٥٥٥٥] قوله: ((تبعاً للدَّار)).

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد .. باب المستأمن ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) ((ويكون طفله ذميا بمنزلته)) ساقط من "م".

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح السيرالكبير":باب بيان الوقت الذي يتمكُّنُ المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله إلخ ١٨٧٨/٥.

<sup>(</sup>٦) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ١/٩٥/٠.

(و للإمامِ) حقُّ (أَخْذِ دِيَةِ مسلمٍ لا وَلِيَّ له) أصلاً (و) دِيَةِ (مُستأمِنٍ أسلمَ هنا من عاقلةِ قاتِلِه خطأً) لقتلِهِ نفساً مَعْصُومةً (وفي العمدِ له القتلُ) قِصاصاً (أو الدِّيَةُ) صُلْحاً (لا العَفْوُ)

ا ١٩٩٤١ (قولُهُ: وللإمامِ حقُّ أَخْذِ دِيَةِ إلخ) زاد لفظ ((حقُّ)) إشارةً إلى ما في "البحر"(١): (من أنَّ أخذَهُ الدِّيةَ ليس لنفسه بل ليَضَعَها في بيتِ المالِ، وهو المقصودُ من ذِكرِها هنا، وإلاَّ فحُكمُ القتل الخطَّ معلومٌ، ولذا لم يَنُصَّ على الكفَّارةِ؛ لِما سيأتي في الجنايات)).

ا ۱۹۹٤۲ (قولُهُ: ودِيةِ مُستأمِن أسلمَ هنا) أمَّا إذا لم يكن مُستأمِناً، أو لم يُسلِمْ لا شيءَ على قاتِلِه كما في "شرح مسكين" (مَا يُو تقدَّم (٣) قُبيل هذا الفصلِ: ((ما لو أسلَمَ في دارِ الحرْبِ فقتلَه مُسلمٌ)).

ا ١٩٩٤٣ (قولُهُ: له القَتْلُ قِصاصاً) لأنَّ الدِّيَةَ وإنْ كانت أنفعَ للمُسلمين مِن قَتلِه لكن قد تَعُودُ عليهم مِنْ قتلِهِ مَنفعةٌ أُخرى، وهي أنْ يَنزَجِرَ أمثالُهُ عن قتلِ المسلمين، "بحر"(١).

١٩٩٤٤١ (قولُهُ: أو الدِّيةُ صُلْحاً) أي: برضى القاتِل؛ لأنَّ مُوجَبَ العَمْدِ هو القَوَدُ، "بحر"(٤).

(قولُهُ: كما في "شرحِ مسكين") نَقَلَ في "الشُّرُنبلاليَّة" تصحيحَ عدمِ لزومِ الدِّيةِ بقتلِ المستأمِنِ عن الجوهرة" نقلاً عن "النَّهاية"، ونَقَلَ بعدَهُ عن "الزَّيلعيِّ" تصحيحَ التَّسويةِ بينَهُ وبينَ الذَّمِّيِّ، وسيأتي لـ "الشَّارحِ" في الجُوهرة" والاستدراكُ عليه بما في "الإختيار" من التَّسويةِ، وتصحيحُ "الزَّيلعيُّ" لذلك، ونَقَلَ "المُحشِّي" هناكَ عن "الرَّمليُّ" استظهارَ ما صحَّحَهُ "الزَّيلعيُّ" وغيرُهُ، واختلافُ التَّصحيحِ إنَّا هو بعدَ ثُبُوتِ ما نقلَهُ في "الجُوهرة" عن "النَّهاية"، والله أعلم اه. فالأظهرُ لـ "المحشِّي" أنْ يقولَ: قيَّدَ بما إذا أسلمَ؟ لأَنَّه إذا لم يُسْلِمْ يكونُ حقُّ أَخْذِ الدِّيةِ للوارثِ لا للإمام.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السبّير ـ باب المستأمن ـ فصل تأخير استثمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب السِّير له فصل: لا يُمكِّن المستأمن صـ ٥٨ ١ ـ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٨٩١] قوله: ((لأنه بالأسر إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ـ باب المستامن ـ فصل: تأخيرُ استئمان الكافر عن المسم ظاهر ١١٢/٥.

...........

وحاصلُه: أنَّ للإمامِ أن يَقتُلَ أو يُصالِحَ على الدِّيةِ إِنْ رَضِيَ القَاتِلُ بِالصُّلْحِ، والظَّاهرُ: أنَّه ليس له الصُّلْحُ على أقلَّ من الدِّيةِ كما يُفيدُه التَّعليلُ الآتي (١)، إلاَّ إذا لم يمكنْ إثباتُ القَّلِ عليه كما في وصيِّ اليتيمِ، تأمَّل. قال في "الشُّرنبلاليّةِ"(٢): ((وهل إذا طَلَبَ الإمامُ الدِّيةَ يَنقلِبُ القِصاصُ مالاً كما في الوَليِّ؟ فليُنظر)) اهد.

قلتُ: الظَّاهرُ: نعم؛ لقَولِ "الفتح"(٢): ((وإنَّما كان للسُّلطان ذلك، أي: القتلُ أو الصُّلْحُ؛ لأنَّه هو وليُّ المقتولِ، قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((السُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له ))) اهـ.

(قولُهُ: وهل إذا طَلَبَ الإمامُ الدِّيةَ يَنقلِبُ القصاصُ مالاً كما في الوليِّ؟ فلينظر اهـ. قلتُ: الظَّاهرُ: نعم إلخ) الَّذي يظهرُ عدمُ انقلابهِ مالاً، فإنَّ انقلابهُ مالاً في الوليِّ لو سُلِّمَ لهَ إِنَّا هو لشُبْهةِ العَفْوِ بَمَّن يَمْلِكُهُ، والسُّلطانُ لا يَمْلِكُ العفو صريحاً فلا تُعتبرُ الشَّبهةُ في حقّهِ مُستقِطةً له، شمَّ رأيتُ في "حاشيةِ عبد الحليم" من كتابِ الجناياتِ عند قولِهِ: والقودُ عَيْناً ما نصَّهُ: ((فلا يأخذُ وليُّ المقتول ديةً إلاَّ برضا القاتل حتَّى لو ثَبت على أحدٍ قَتْلُ يُوجِبُ القصاصُ أو أقرَّ به وطلَبَ الوليُّ الدِّيةَ ولم يَرْضَها القاتلُ سَقَطَ القصاصُ بطلبهِ الدِّيةَ، وستقطَت أيضاً لعدم رضا القاتلِ كما في الشُّروح)) اهـ. فانظر من أينَ أتبي لـ "الشُّرُنبلاليِّ" لزومُ الدِّيهِ؟! ثمَّ رأيتُ في "شرح الملتقي" من كتابِ الجناياتِ ما يوافِقُ ما نقلَهُ "عبد الحليم"، ونصَّهُ: ((لو قالَ الوليُّ: أنا آخذُ المالَ بدلَ القصاصِ ولم يَرْضَ القاتلُ ليسَ له أَخذُ المالِ لعدمِ الصَّلْح ويَسقُطُ القصاصُ بالعَفْوِ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ١/٥٩٥ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير باب المستأمن ـ فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ ٢٧٧/٥.

<sup>(</sup>٤) لفظ الحديث: ((أُيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (ثلاثاً)، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتحروا فالسلطان ولي من لا ولي له)).

رواه إسماعيل بن عُليَّة، وهَمَّام، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن رجاء، ومسلم بن خالد، وعبد المجيد بن أبيي رَوَّاد، وسغيان وسعيد بن سالم، وابن المبارك، وإسماعيل بن زكريا، ومعاذ بن معاذ، وأبو عاصم الضَحَّاك بن مخلد، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وابن وهب، ومؤمَّل بن إسماعيل، وحجاج بن محمد، وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن أيوب، وعبيد الله بن موسى كلهم رووه عن ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى وبشر بن المُفَضَّل ثنا الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً .... الحديث، زاد إسماعيل عن ابن جريج قال: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان! فأثنى عليه اهـ.

= ورواه الشاذكوني ـ متروك ـ عن بشر بن المُفَضَّل عن ابن جريج نحو رواية إسماعيل، وزاد: أخافِ أن يكون وهم على، قال ابن عدي: وهذه القصة معروفة بابن عُليَّة.

أخرجه أحمد ٢٧٢/٦ ، ١٦٥، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢) في النكاح ـ باب النكاح بغير ولي، وابن أبـي شيبة ٢٧٢/٣ في النكاح ـ من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان، وإسحاق بن راهويه (٦٩٩)، والشافعي كما في "مسنده" ١١/٢، والحُمَيدي (٢٢٨)، والطيالسي (١٤٦٣)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٢٨) (٥٢٩) في النكاح ـ بــاب مــن قــال لا نكاح إلا بولي، وأبو داود (٢٠٨٣) في النكاح ـ باب في الولي، والترمذي (١١٠٢) في النكاح ـ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، والنسائي في "الكبري" (٣٩٤) في النكاح ـ باب الثيب يجعل أمرها لغير وليها: وابـن ماجـه (١٨٩٧) في النكاح ـ باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي (٢١٨٤) في النكاح ـ باب النهي عن النكاح بغير ولي، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٠)، والطحاوي ٧/٣ في النكاح ــ بـاب النكاح بغير ولي عصبـة، والدرقطني في "السـنن" ٣/ ٢٢١، ٢٢٦ و"العلل" (د/ق١١٥-١١٧)، وأبو يعلى (٤٧٥٠)، وابـن حبـان (٤٠٧٤)، والحـاكم ١٦٨/٢، والبيهقي في "السنن" ١٠٥/٧) و"المعرفة" ٢٩/١٠) وابن عدي ٢٦٦٦٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٨٨/٦) وابس عبد البر في "التمهيد" ١٩/٥٨، قال الترمذي: هذا حديث عندي حسن، قال الدارقطني في "العلل" (٥/ق١١/أ): ورواه عبد الله بن فَرُّوخ الأندلسي عن ابن جريج عن أيوب بن موسى، ووَهِم فيه إنَّا هو سليمان بن موسى اهـ. وابن فسروخ: قال البخاري: تَعْرف وتُنْكِر، ثم قال: وانفرد مُطِّرّف بن مازن، فرواه عن ابن جريج عن هشام ووَهِم فيه اهـ. ومطرّف ّ كذاب، قال: ورواه الهَيَّاج بن بسطام عن الثوري عن ابن حريج عن موسى عن الزهري، ووَهِم فيه، إنما هو سليمان بن موسى، ورواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري فأسقط سليمان بن موسى، ووَهِم في إسقاطه، وتابعه ابن لهيعة عن ابن حريج عن الزهري، ووَهِم أيضاً، ثم أخرجه ٥/ق١١٨/أ عن الهَيَّاج وابن لهيعة قال: ورواه بكر بن الشَّرود [متهم] عن الثوري عن عبد الملك بن عُمير عن عبد الله بن شداد عن عائشة، تفرد به بكر اهـ.

أما زيادة إسماعيل: فقد سأل أبو حاتم الرازي أحمد بن حنبل عن هذا فقال: إن ابن حريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه، وقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن حريج على عبد المحيد بن أبي رَوَّاد فأصلحها، قال الدوري فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المحيد هكذا، فقال: كان أعلم الناس بحديث ابن حريج، ولكنه لم يبذل نفسه للحديث اه البيهقي ١٠٦٧، وابس عدي ٢٦٥/٣. وهذا يدلُّ على تضعيف ابن علية في ابن حريج، وإن كان فيه تقوية لابن أبي رَوَّاد فيه.

ثم هذا ابن أبي رَوَّاد قد رواه بدون هذه الزيادة لكن مراد ابن معين أنه احتاج إلى غيره ليصلح كتبه منه، وهذا ضعف ولا شك. وعلى فرض صحتها فقد قال ابن حبان: وليس هذا [عدم معرفة الزهري له] مما يَهِي الخبرُ بمثله، وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه وإذا سئل عنه لم يعرفه، بدليل نسيان النبي على في الصلاة وهو المعصوم، فلما جاز ذلك كان من بعده من أمته الذين لم يكونوا معصومين حواز النسيان عليهم أحوز اه باختصار. وهذا مذهب المحدثين والشافعية. انظر "اللمع" للشيرازي صـ٧٠ ا ـ. و"شرح نخبة الفكر" صـ ١١٩ ١١٠.

وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يسقط الحديث، انظر "الإفاضة" ص١٣١-، "نسمات الأسحار" و"التلويح على التوضيح" ١٣/٢.

\_\_\_\_

 قال ابن عدي: وقد حدث به مع سليمان بن موسى حجاجُ بن أرطاة ويزيد بن أبي حبيب وقُرَّة وابن عيينة وإبراهيم بـن سعد، وكل هؤلاء طرقهم غرية إلا حديث حجاج، فإنه مشهور رواه عنه جماعة اهـ. وزاد الدارقطني في "العنــل": وعثمان الوقّاصيي ومحمد بن أبي قيس وإبراهيم بن أبي عبلة ويونس الأيلي ومحمد بن إسحاق اهـ. قال الترمذي: ورواه حَجَّاج بن أرطاة وجعفر ابن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي علي مثله اهـ. أخرجه أحمد ٦/٦، وأبو داود (٢٠٨٤)، وأبو يعلى (٤٨٣٧)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٧/٣، والبيهقي ١٠٦/٧، وغيرهم من طريق ابن لهيعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به. وقال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب له اهـ. والكتابة وإن كانت صحيحةً في التحمل إلا أن احتمال الخطأ فيها وارد، فكيف وابن لهيعة فيه ضعف معروف ثم قد اضطرب فيه، فأخرجه الدارقطني (٥/ق٨١١/أ) من طريق ابن لهيعة عن ابن جريج أنه كتب إليه يذكر أن الزهري حدثه عن عروة، وهذا إما اضطراب منه، وإما أن الزهري تذكره وهذا بعيد، قال الدارقطني: ووَهِم فيه، ثم رواه في "العذل" والطحاويُّ ٧/٣ عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب بـه. وأخرجـه أحمـد ٢٥٠/١، و٢٦٠/١، وابـن ماجه (۱۸۸۰)، وابن أبي شيبة ۲۷۳/۳، والطبراني في "الكبير"(۱۱۲۹۸)، وأبـو يعلـي (۲۵۰۷) و(۲۹۹۲) و(٤٦٩٢)، والدارقطني ٥/ق ١١٩/أ والبيهقي ١٠٢/، ١٠١، ١٠٧من طريق ابن المبارك وهشيم ومعمر وقيس كلهم عن الحجاج بـن أرطاة عن الزهري به. وعن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: ((لا نكاح إلا بولي)). واضطرب الحجاج فيه، فرواه حفص بن غياث عنه عن هشام بن عروة عن أبيه به. وتابعه هشام بن يونس عن أبي مالك الجُنبي عن حجاج به. والصحيح عن حجاج (عن الزهري). ورواه سهل بن عثمان وإبراهيم بن يوسف عن أبي مالك الجُنَبي عن هشام، ولم يذكروا فيه حجاجاً اهـ "العلل" (٥/ق٥١/أ). وأبو مالك عمرو بن هشام صدوق ليّن الحديث، قسال البخاري: فيه نظر، وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢٣٩/٢، والحجاج مدلس كما مر، وأكثر ما أنكروا عليه تدليسمه عن الزهري وعمرو بن شعيب، وإنما يروي أحاديث داودبن الحصين عن عكرمة، وليس في حديث ابن عباس ((والسلطان ولي من لا ولي له))، ولعل الصواب فيه أنه موقوف. وأخرجه الدارقطني في "العلل" (٥/ق١١٨)ب) من طريق قُرَّة بن حُيُوْئِيل وإبراهيم بن أبي عبلة ومحمد بن إسحاق ويونس بن يزيــد عــن الزهــري عــن عــروة بــه. وعن إسماعيل بن جعفر [وفيه عبد الرحمن بن قريش متهم، ومحمد بن الفضل كذاب] كلاهما عن أبي حازم عـن عروة به. والطبراني (٦٣٥٢) عن أبي الغُصن ثابت بن قيس، [وفيه: خالد بن يزيد المكي، كذبه أبو حاتم ويحيي] عن عروة به، ثم قال في "العلل": وأما حديث هشام بن عروة، فرواه عنه زَمْعة بن صالح ومِندَل وجعفر بن بُرقان ويزيد بن سنان ويزيد بن خالد العُمَاني ...اهـ. أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ٢/٠٤١، وأبو يعلى (٢٦٨٢)، والدارقطني في "العلل" (٥/ق ١٩/٩)، وأبو نعيم في "تاريخ إصبهان" ٣٠/٢ من طريق زَمْعَة بن صالح (ضعيف) (ح) وأبو يعلى (٤٧٤٩) من طريق مِنْدل (ضعيف)، (ح) والطبراني في "الأوسط" (٦٩٢٣) من طريق على بن جميل (ضعيف كذبه ابن حبان) عن حسين بن عياش الباحُدَّائي عن جعفر بن بُرقان (ح)، والدارقطني في "العلل"، و"السنن" ٢٢٧/٣ عـن محمد بن يزيد بن سنان (ضعيف) عن أبيه (ح)، وابن عدي ٣٦٠/٢ من طريق حسين بن علوان (يضع الحديث) كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذه الأسانيد كلها واهية، وبعضهم يقول بشاهدين، وبعضهم لا يذكره اهـ. وروى البيهقي عن الدوري عن ابن معين، قال: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى، فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون فيه، وحدث به الخيَّاط يعني حماداً الخيَّاط وابن مهدي، بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، قـال: سـمعت يحيـي يقول: وروى مِنْدل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا ليس بشيء.

نَظَراً لِحقِّ العامَّةِ. (حَرْبيُّ أو مُرتكُّ أو مَن وَحَبَ عليه قَوَدٌ التَحاَّ بالحَرَمِ لا يُقتَلُ، بل يُحبَسُ عنه الغِذاءُ ليَحرُجَ فيُقتَلَ)؛ لأنَّ مَن دخلَهُ فهو آمِنٌ بالنَّصِّ، وسيجيءُ (١) في الجِناياتِ.....

رام ١٩٩٤٥ (قولُهُ: نَظَراً لحقِّ العامَّةِ) فإنَّ وِلايتَه عليهم نظريَّةٌ، وليس من النَّظرِ إسقاطُ حقِّهِم بلا عِوضٍ، "فتح"(")، وفيه" أيضاً: ((أنَّه لو كان المقتولُ لَقِيطاً للإمامِ أن يَقتُلَ القائِلُ عندهُما، خِلافاً لـ "أبي يوسف"))، وتمامُهُ فيه.

[١٩٩٤٦] (قولُهُ: أو مَن وَجَبَ عليه قَودٌ) أي: في النَّفسِ، أمَّا فيما دُونَها فَيُقتَصُّ منه في الحَرَمِ إلى النَّارِحُ" في الجناياتِ، "ط"(°).

[١٩٩٤٧] (قولُهُ: التحَاَّ بالحَرَمِ) أفاد أنَّه لم يُنشِئ القَتْلَ فيه، فلو أَنشأَه فيه قُتِلَ فيه إجماعاً، ولو قَتَلَ في الجناياتِ (٢)، ٣٨ق٨/ب] وفي "شرح السيّرِ "(٧):

(قولُهُ: لو كانَ المقتولُ لَقِيطاً للإمامِ أَنْ يَقتُلَ القاتلَ عندَهما، حَلَافاً لـ "أبي يوسف"، وتمامُهُ فيه) أي: "الفتح"؛ حيثُ ذَكرَ وجهَ قولِهِ: ((أنَّه لا يخلو عن ولي كالأب ونحوهِ إنْ كانَ ابنَ رِسْدَةٍ (^)، وكالأم إنْ كانَ ابنَ رَسْدة مَن له حقُ القصاصِ)) ولهما: أنَّ المجهولَ الَّذي لا يُمكِنُ الوصولُ إليه ليسَ بوليٍّ؛ لأنَّ الميّت لا ينتفِعُ به فصارَ كالعدم، فتنتقِلُ الولايةُ إلى السُّلطان؛ فإنَّه وليُّ مَن لا وليَّ له كما في الإرثِ اهد. وهو يُفيدُ كما في "البحر": أنَّ مَن لا وارثَ له معلوماً فإرثُهُ لبيتِ المال وإنْ احتُمِلَ أَنْ يكونَ له وارثٌ، وإنْ أوصى بجميع مالِهِ لأجنبي يُعطَى كلَّهُ وإنْ احتُمِلَ مِيءُ وارثٍ لكنْ بعدَ التَّانِّي اهد. ويظهرُ أنَّه إذا قُتِلَ شخصٌ وليسَ له وارثٌ معلومًا مؤجّبهِ ولو قصاصاً وإنْ احتُمِلَ أَنَّ له وارثاً.

<sup>(</sup>١) انظر "الدر" عند المقولة [٢٤٩٢١] قوله: ((مباح الدم)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب المستأمن ـ فصل وإذا دحل الحربي إلخ ٢٧٧/٥، نقول: والعبارة لـ"الهداية".

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب السّير ـ باب المستأمن ـ فصلٌ وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ ٥/٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر "الدر" عند المقولة: [٣٤٩٢٣] قوله: ((فيقتص منه)).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر "الدر"عند المقولة: ٢٤٩٢٤] قوله: ((ولو قتل في البيت إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "شرح السّير الكبير": باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن ٣٦٨/١ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٨) رِشْدَة: أي صحيح النسب، بكسر الراء والفتح لغة. اهـ "مصباح".

(لا تَصِيرُ دارُ الإسلامِ دارَ حربٍ إلاً) بأمورٍ ثلاثةٍ.....

((لو كانوا جماعةً دخلوا الحَرمَ للقتالِ فلا بأسَ أَنْ نُقاتِلَهم؛ لقولِه تعالى: ﴿ حَقَى يُقَاتِلُوكُمْ فِيدًى ﴾ [البقرة \_ 191]؛ لأنَّ حُرْمةَ الحَرَمِ لا تُلزِمُنا تَحمُّلَ أذاهُم كالصَّيدِ إذا صالَ على إنسانِ في الحَرَمِ جازِ قَتلُه دَفْعاً لأذاهُ، ولو قاتلوا في غيرِهِ ثمَّ انهزموا ودَخلُوا فيه لا نَتعرَّضُ لهم، إلاَّ إذا كانت لهم فِئةٌ في الحَرَمِ وصارَت لهم مَنعةً؛ لأنَّ المُلتجئ إلى فئةٍ مُحارِب، وجميعُ ما ذُكرَ في أهلِ الحرْبِ هو كذلك في الخوارج والبُغاةِ)) اهد.

#### مطلبٌ: فيما تَصيرُ فيه دارُ الإسلام دارَ حرْبٍ وبالعكس

المماه المراب المورية المورية المورية الإسلام دار حَرْبٍ إِلَّح الله الله المالة المورية على دار من دُورِنا، أو ارتدَّ أهلُ مِصر وغَلْبُوا وأحروا أحكام الكُفْر، أو نَقَضَ أهلُ الذَّمة العهد وتغلَّبوا على من دُورِنا، أو ارتدَّ أهلُ مِصر وغَلْبُوا وأحروا أحكام الكُفْر، أو نقض أهلُ الذَّمة العهد وتغلَّبوا على دار هم، ففي كلِّ من هذه الصُّور لا تصيرُ دار حرْبٍ إِلاَّ بهذه الشُّروطِ الثَّلاثة، وقالا: بشرطٍ واحدٍ لا غير، وهو إظهارُ حُكم الكُفْر، وهو القياسُ، "هندية" (١). ويتفرَّعُ على كَونِها صارت دار حرْبٍ: أَنَّ الحُدود والقود والقود لا يجري فيها، وأنَّ الأسيرَ المُسلم يجوزُ له التعرُّضُ لِما دُونَ الفَرْج، وتنعكسُ الأحكامُ إذا صارت دارُ الحرب دارَ الإسلام، فتأمَّل، "ط" (٢). وفي "شرح دُرر البحار" (١٠): ونصِّبَ فيه قاضِ مسلمٌ يُنفَّدُ أحكامَ المسلمين عادَ إلى دارِ الإسلام، فمَن ظَفِرَ من المُلاَكِ الأقدمين ونصَّبَ فيه قاض مسلمٌ أو كافرٌ من المُلاَكِ الأقدمين الخيمة مسلمٌ أو كافرٌ من مسلمٍ أو ذِمي وسلمة إليه أحذة بالثَّمنِ إنْ شاءَ، ومَن ظَفِرَ به بعدَما وَهبَهُ مسلمٌ أو كافرٌ لمسلمٍ أو ذِمي وسلَّمة إليه أحذة القيمة (١٠) إنْ شاءَ، ومَن ظَفِرَ به بعدَما وهبَهُ مسلمٌ أو كافرٌ لمسلمٍ أو ذِمي وسلَّمة إليه أحذة بالقيمة (١٠) إنْ شاءَ) اهد.

<sup>(</sup>١) "الفتاوى الهندية": كتاب السِّير - الباب الخامس في استيلاء الكافر ٢٣٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الجهاد \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ٢٠/٢ ٤.

<sup>(</sup>٣) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب السّير ق٢٨٧/أ

<sup>(</sup>٤) من ((بالثمن)) إلى ((بالقيمة)) ساقط من "ك".

(بإجراءِ أحكامِ أهلِ الشِّركِ، وباتِّصالِها بدارِ الحَرْب، وبأنْ لا يَنْقَى فيها مسلمٌ أو ذِميُّ آمِناً بالأمانِ الأوَّلِ) على نفسِهِ. (ودارُ الحربِ تَصِيرُ دارَ الإسلامِ بإجراءِ أحكامِ أهلِ الإسلامِ فيها) كَدُمُعةٍ وعِيدٍ (وإنْ بَقِيَ فيها كافرٌ أصليٌ، وإنْ لم تتَّصِلْ بدارِ الإسلامِ)، "درر"(')..

قلتُ: حاصلُه: أنَّه لَمَّا صار دارَ حرْبٍ صار في حُكم ما استَولُوا(٢) عليه في دارِهِم.

يه ١٩٩٤٩ (قولُهُ: بإجراءِ أحكامِ أهلِ الشِّركِ) أي: على الاشتِهارِ، وأن لا يُحْكَمَ (٣) فيها بحكمِ أهلِ الإسلامِ، "هندية" (٤). وظاهرُهُ: أنَّه لو أُجريَت أحكامُ المسلمين وأحكامُ أهلِ الشِّركِ لا تكونُ دارَ حرْبٍ، "ط" (٥).

[١٩٩٥،] (قولُهُ: وباتصالِها بدارِ الحَرْبِ) بأنْ لا يَتحلَّلَ بينهُما بلدةٌ من بلادِ الإسلامِ، "هندية"(١)، "ط"(٧). وظاهرُهُ: أنَّ البحرَ ليس فاصِلاً، بل قدَّمنا(٨) في بابِ استيلاءِ الكفَّارِ أنَّ بحرَ اللهندية"(١)، "طاحَقٌ بدار الحرْبِ، خِلافاً لِما في "فتاوى قارئ الهدايةِ"(١).

قلت: وبهذا ظَهَرَ أنَّ ما في الشَّامِ من جَبلِ تَيمِ الله المُسمَّى بَجَبَلِ الدُّروزِ وبعضِ البلادِ التَّابعةِ له كُلُها دارُ إسلامٍ؛ لأَنها وإن كانت لها حُكَّامٌ دُروزٌ أو نَصَارى ولهم قُضاةٌ على دِينِهم، وبعضُهم يُعلِنونَ بشَتمِ الإسلامِ والمسلمين، لكنَّهم تحت حُكمِ وُلاةِ أُمورِنا، وبلادُ الإسلامِ مُحيطةٌ ببلادِهِم من كلِّ جانبٍ، وإذا أراد وَليُّ الأمر تنفيذَ أحكامِنا فيهم نقَّدَها.

إ ١٩٩٥١ (قولُهُ: بالأمانِ الأوَّلِ) أي: الذي كان ثابتًا - قبلَ استِيلاءِ الكُفَّارِ - للمسلمِ بإسلامِهِ،

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد \_ باب المستأمن ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) في نسخة "ك" اضطراب في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) في "ك": ((و أن يحكم))، دون ((لا)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) "الفتاوى الهندية": كتاب السِّير \_ الباب الخامس في استيلاء الكافر ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد ـ باب المستأمن ـ فصل في استئمان الكافر ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) "الفتاوى الهندية": كتاب السِّير ـ الباب الخامس في استيلاء الكافر ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الجهاد .. باب المستأمن .. فصل في استئمان الكافر ٢٠/٢ ١-٤٦١.

<sup>(</sup>٨) المقولة: [٩٧٩٩] قوله: ((وأحرزوها بدارهم)).

<sup>(</sup>٩) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دار الحرب صـ٧٨ ـ.

وهذا ثابت في نُسَخِ "المتنِ" ساقِطٌ من نُسَخِ "الشَّرح"، فكأنَّه تَركَهُ لِمَجيءِ بعضِهِ ووُضُوح باقِيهِ.

وللذِّميِّ بعقْدِ الذِّمَّةِ، "هندية"(١)، "ط"(٢).

#### (تتمَّة)

ذَكرَ فِي أُوَّلِ "جامعِ الفُصولَين" ((كلُّ مِصرٍ فيه وال مسلمٌ من جهةِ الكفَّارِ يجبوزُ منه (أ) إقامةُ الجُمعِ والأعيادِ، وأخذُ الخَرَاجِ، وتقليدُ القضاءِ، وتزويجُ الأيامَى؛ لاستِيلاءِ المسلمِ عليهم، وأمَّا طاعةُ الكَفَرةِ فهي مُوادَعةٌ ومُخادَعةٌ، وأمَّا في بلادٍ عليها وُلاةٌ كُفَّارٌ فيجوزُ للمسلمين إقامةُ الجُمع والأعيادِ، ويصيرُ القاضي قاضياً بتراضي المسلمين، ويجبُ عليهم طلّبُ والٍ مسلمٍ)) اهم، وقدَّمنا (أ) نحوة في بابِ الجمعةِ عن "البزازيَّةِ" (1).

المجار (قولُهُ: وهذا) أي قولُهُ: ((حربيٌّ أو مُرتدٌّ إلى آخرِ البابِ))، وقولُهُ: ((لِمَحيءِ بعضِهِ)) أي: المسألةِ الأُولى؛ فإنَّها ستَحيءُ (( في الجناياتِ، وقولُهُ: ((ووُضُوحِ باقِيه)) أي: مسألةِ الدَّارِ، وفي وُضُوحِها نَظَرٌ، واللهُ سبحانَه أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) "الفتاوى الهندية": كتاب السِّير ـ الباب الخامس في استيلاء الكافر ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الجهاد \_ باب المستأمن \_ فصل في استئمان الكافر ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصيٌّ أو وكيل أو مأمور ١٣/١.

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((فيه)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٦٧٣٣] قوله: ((فيجوز للضرورة)).

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب السير ـ الفصل الثالث في الحظر والإباحة ١/٦ ٣١ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")، لكنه نسب ما تقدم في المقولة [٦٧٣٣] إلى "المبسوط"، وليست فيه، بل هي في "البزازية".

<sup>(</sup>٧) انظر "الدر" عند المقولة: [٢٤٩٢١] قوله: ((مباح الدم)).

# ﴿بابُ العُشر والخراج والجزية ﴾

(أرضُ العَربِ) هي مِن حَدِّ الشَّامِ والكُوفةِ إلى أقصى (١) اليمنِ.....

#### ﴿بابُ العُشر والخَراج والجزية ﴾

شُرُوعٌ فيما على المستأمِنِ في أرضِهِ مِن الوظائفِ الماليَّةِ إذا صارَ ذمَّيًا بعدَ الفراغِ عمَّا بهِ يصيرُ ذمِّيًا، وذَكرَ العُشْرَ معَهُ تتميماً لوظيفةِ الأرضِ، وقدَّمَهُ لِما فيهِ من معنى العبادةِ، "نهر "(٢)، وألحقَ بهِ الجزيْةَ؛ لأنَّ المَصْرفَ واحدٌ.

[1990] (قولُهُ: أَرْضُ العَرَبِ) في مختصر "تقويم البلدان" ((جزيرةُ العربِ خمسةُ أقسامٍ: تهامةُ، و نَحْدٌ، و حِجازٌ، و عَرُوضٌ، و يَمَنٌ، فأمّا تهامةُ: فهي النّاحيةُ الجنوبيّةُ مِن الحجازِ وأمّا الحجازِ فلعراق، وأمّا الحجازُ: فهو جبلٌ يُقبِلُ مِن اليمنِ حتّى يتّصلَ بالشّامِ، وفيهِ المَدينةُ وعمّانُ، وأمّا العَرُوضُ: فهو اليَمامةُ إلى البحرينِ، وإغّا سُمّي الحِجازُ حِجازًا ٢٦/ق٣٥/١٤؛ لأنّهُ حَجَزَ بينَ نَجْدٍ واليَمامةِ، قالَ "الواقديُّ (أُن الجحازُ مِن المدينةِ إلى تَبُوكَ ومِن المدينةِ إلى طريقِ الكوفةِ، وما وراءَ ذلك إلى أنْ يُشارِفَ البصرةَ فهو نَحْدٌ، ومن المدينةِ إلى طريقِ مكّة إلى أنْ يشارِفَ البصرةَ فهو حَدَّةَ فهو تِهامةُ، وما كانَ بينَ العراق وبينَ هبطَ العَرْجِ حِجازٌ أيضاً، وما وراءَ ذلك إلى مكّة و حدَّةَ فهو تِهامةُ، وما بينَ تِهامةَ ونَحْدٍ فهو حِجازٌ)) اهـ.

[١٩٩٥٤] (قُولُهُ: وهي مِن حَدِّ الشَّامِ) نَظَمَ بعضُهم حَدَّها طُولًا وعَرْضاً بقولِهِ:[وافر]

T07/T

<sup>(</sup>١) ((أقصى)) ساقط من "ط".

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السبير ـ باب العشر والخراج ق٣٣٠أ.

<sup>(</sup>٣) "تقويم البلدان" صـ٧٨ـ، للملك المؤيَّد عماد الدين إسماعيل بن محمد، المعروف بأبي فداء الشهير بصاحب حماة (ت٧٣٢هـ). ("كشف الظنون" ٤٦٨/١، "الدرر الكامنة" ٢٧١/١، "النجوم الزاهرة" ٢٩٢/٩).

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السَّهمي الأسلمي (ت٧٠٧هـ). ("وفيات الأعيان" ٣٤٨/٤، "سير أعلام النبلاء" ٩/٤ ه٤، "الوافي بالوفيات" ٢٣٨/٤).

(وما أَسلمَ أهلُهُ) طَوْعاً (أو فُتِحَ عَنْوةً وقُسِمَ بين جَيشِنا، والبصرة) أيضاً بإجماعِ الصَّحابةِ (عُشْرِيَّةٌ).

جزيرةُ هذهِ الأعرابِ حُدَّتُ (۱) بحَـدٌ علمُـهُ للحشـر بـاق فأمَّـا الطَّـوْلُ عنــدَ محقِّقيــهِ فمِـن عَـدَن إلى رَبْـو العـراق وساحل جدَّةٍ إنْ سِرْتَ عَرْضاً إلى أرضِ الشَّــام بالاتفــاق وساحل جدَّةٍ إنْ سِرْتَ عَرْضاً إلى أرضِ الشَّــام بالاتفــاق وساحل جدَّةٍ إنْ سِرْتَ عَرْضاً إلى أرضِ الشَّــام بالاتفــاق وساحل جدَّةٍ إنْ سِرْتَ عَرْضاً إلى أرضِ الشَّـام أهلها، وذكَّر الضَّميرَ هنا وفيما سيأتي مراعاةً للفظو: ((ما))، "نهر"(٢).

[١٩٩٥٦] (قولُهُ: عَنُوةً) بالفتحِ، قالَ "الفارابيُّ": وهو مِن الأضدادِ، يُطلَقُ على الطَّاعةِ والقَهْر، وهو المراد هنا، "نهر"(٤).

رَامِهُمَ اللّهُ وقُسِمَ بينَ حيشِنا) احترزَ بهِ عمَّا إذا قُسِمَ بينَ قومٍ كافرينَ غيرِ أهلِهِ فإنَّهُ خَرَاجِيٌّ كما في "النَّتف"(٥)، ولو قالَ: ((بينَنا)) لشَمِلَ ما إذا قُسِمَ بينَ المسلمينَ غيرِ الغانمينَ فإنَّهُ عُشْريٌّ؛ لأنَّ الخَراجَ لا يُوظَفُ على المسلم ابتداءً، ذكرَهُ "القُهستانيُّ"(١)، "درّ منتقى"(٧).

إِ ١٩٩٥٨] (قُولُهُ: والبَصْرةُ أيضاً) والقياسُ: أنْ تكونَ خَراجيَّةً عندَ "أبي يوسفَ"؛ لأنَّها بقُـرْبِ أرضِ الخَراجِ، لكنَّه تَرَكَ القياسَ بإجماعِ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ تعالى عنهم (^)، "درّ منتقى" (ق) وغيرُهُ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ب" و"آ" و"ك": ((حَدِّث)) بالثاء، وما أثبتناه مِنْ "م" أولى.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السِّير \_ باب العشر والحراج ق ٣٣٠/أ.

<sup>(</sup>٣) "ديوان الأدب": مادة ((عنو)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج ق ٣٣٠/أ.

<sup>(</sup>٥) "النتف" للسُّغُدي: كتاب الزكاة \_ زكاة العشر \_ الأرض العشرية ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الزكاة \_ فصل نصب العاشر ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب السِّير .. باب العشر والخراج ٦٦١/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٨) من ((قولُهُ: والبصرة أيضا)) إلى ((رضى الله تعالى عنهم)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٩) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٦٦١/١ (هامش "مجمع الأنهر").

لأنَّه أَلْيَقُ بالمسلمِ، وكذا بُستانُ مسلمٍ أو كَرْمُه كان دارَهُ، "درر"(١). ومـرَّ<sup>(٢)</sup> في بابِ [العشرِ]<sup>(٣)</sup> بأتمَّ من هذا، وحرَّرناهُ في "شرح الملتقي".....

وحاصلُهُ: أنَّهُ سيأتي (٤) أنَّ ما أحياهُ مسلمٌ يُعتَبرُ قُرْبُهُ عندَ "أبي يوسف"، وعندَ "محمَّدِ": يُعتَبرُ الماءُ، والمعتمدُ الأوَّلُ، والبَصْرةُ أحياها المسلمونَ؛ لأنَّها بُنِيَتْ في أيامِ عمرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ تعالى عنهُ، وهي في حَيِّزِ أرضِ الخَراجِ، فقياسُ قولِ "أبي يوسف" أنْ تكونَ خَرَاجيَّةً.

ا ١٩٩٥٩ (قولُهُ: لأنَّهُ ألْيقُ بالمسلمِ) أي: لِما فيهِ مِن معنى العبادة، وكذا هو أحفُّ؛ حيثُ يتعلَّقُ بنفسِ الخارج، وهذا علَّةً لِما أسلمَ أهلُهُ أو قُسِمَ بينَ جيشِنا، وأمَّا أرضُ العربِ فلأنَّهُ لم يُنقَلُ عنهُ عَلَيْ ولا عن أحدٍ مِن الخلفاءِ أَخْذُ خَرَاجٍ مِن أراضِيهم، وكما لا رِقَّ عليهم لا خَرَاجَ على أراضِيهم، "نهر"(٥)، وتمامُهُ في "الفتح"(١).

المعراج"، واستشكل "الباقاني " وحوب الخراج على المسلم ابتداء فيما إذا سقاه الما إذا كانت المعراج"، وإن سقاه الما أو المسلم العشر فعُشْر، ولو أن المسلم أو الذّمي سقاه المرّق الما المعراج في المسلم أو الذّمي سقاه المرّق الما العشر ومرّق ما الحراج المسلم أحق بالعُشر، والذّم الما الحراج كما في "المعراج"، واستشكل "الباقاني " وحوب الحراج على المسلم ابتداء فيما إذا سقاه مماء الحراج، بل عليه العشر بكل حال، وفي "الغاية" عن "السرّحسي "(١٠): وهو الأظهر، وأحساب في "البحر "(١٩) بأنّ الممنوع وَضْعُ الحراج عليه جَبْرًا، أمّا باختياره فيجوز كما هنا، وكما لو أحيى مواتاً بإذن الإمام بأنّ الممنوع وضع الحراج عليه جَبْرًا، أمّا باختياره فيجوز كما هنا، وكما لو أحيى مواتاً بإذن الإمام

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ٢٩٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ٦/٤٤ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ((العاشر))، وما أثبتناه هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٩٦٦] قوله: ((اعتبر قربه)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السيّر ـ باب العشر والخراج ق ٣٣٠/أ.

<sup>(</sup>٦) انظر "الفتح": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٧٧٩/٥.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٢٦١/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٨) أي: في كتابه "شرح الجامع"، كما ذكره في البحر.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الزكاة ـ باب العشر ٢٥٧/٢.

(و سَوَادُ) قُرَى (العِراقِ وحدَهُ من العُذَيبِ) بضمٍّ ففتحٍ: قريةٌ من قُـرَى الكُوفةِ (إلى عَقَبةِ حُلُوانَ) ابنِ عِمرانَ،

وسقاها بماءِ الخَراجِ فعليهِ الخَراجُ أه. "ح"(١)، وسيأتي (٢) الكلامُ على ماءِ العُشْرِ والخَراجِ.

[١٩٩٦١] (قُولُهُ: وسَوَادُ قُرَى العراقِ) أي: عِرَاقِ العَرَبِ "درر" في "القاموس "(٤): ((سَوَادُ البلد: قُرَاها، وإنمَّا سُمِّيَ بهِ لِخُضْرةِ أَشْجَارِهِ وكَثْرةِ زُرُوعِهِ))، والعِراقُ بالكسر: اسمُ البصرةِ والكوفةِ وبغدادَ ونواحِيها، "درّ منتقى "(٥)، وعليهِ فقولُهُ: ((قُرَى)) بدل مِن: ((سَوَاد))، أو تفسيرٌ على إسقاطِ ((أي)) التَّقسيريَّةِ، والاحترازُ بعِرَاقِ العربِ عن عِراقِ العَجَمِ، وهو من الغَرْبِ أَذربيجانُ ومِن المُخْوبِ شيءٌ مِن العراقِ وخُورَستانَ، ومِن الشَّرقِ مَفَازةُ خُرَاسانَ وفارسٍ، ومِن الشَّمال بلادُ الدَّيلَم وقَرْفينَ كما في "تقويم البلدان" (٧).

ا ١٩٩٦٢ (قولُهُ: قريةٌ مِن قُرَى الكُوْفةِ) الَّذي في "تقويم البلدان" ((أنَّهُ ماءٌ لبني تميم وهو أوَّلُ ماء يَلْقَى الإنسانَ بالباديةِ إذا سارَ مِن قادسيَّةِ الكوفةِ يُرِيدُ مكَّةً) اهـ. ولعلَّهُ أرادَ بالقريةِ القادسيَّةِ المُدكورة، ويُؤيِّدُهُ أنَّهُ في "تقويم البلدان" (( جَعَلَها الحدَّ؛ فإنَّهُ قالَ: ((وامتدادُ العراقِ طُولاً شمالاً المُذكورة، ويُؤيِّدُهُ أنَّهُ في "تقويم البلدان" وامتدادُهُ عرضاً غرباً وشرقاً مِن القادسيَّةِ (١٠) إلى حُلُوانَ).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ق ٢٦٢/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٩٩٦] قوله: ((اعتبر قربه)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) "الدرر": كتاب الجهاد \_ باب الوظائف ١/٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) "القاموس": مادة ((سود)).

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٦٦١/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) في هامش "ب": (( قوله: أدربيجان، هكذا بخطّه بالدَّال المهمنة، وذكرها في المصباح" في الألف مع الذال المعجمة وما يثلثهما، وذكر فيها ضبطَين، أوَّلهما: فتح الهمزة والرَّاء وسكون الذال بينهما، وثانيهما: ضمّ الهمزة والذال وإسكان الراء)) اهـ مصحّحُهُ. نقول: الذي في "المصباح": ((ومنهم من يقول: آذُرْبيجان. بمد الهمزة وضمّ الذال وسكون الراء))، فليتنبه.

<sup>(</sup>٧) "تقويم البندان": صـ٨٠٠.

<sup>(</sup>٨) "تقويم البندان": صـ ٢٩ ــ.

<sup>(</sup>٩) "تقويم البلدان": صـ ١٩١ ـ.

<sup>(</sup>١٠) من ((وامتداده)) إلى ((القادسية)) ساقط من "ك".

بضمٌ فسُكونِ: قريةٌ بين بغدادَ وهَمَذانَ (عَرضاً، ومِن العَلْتِ) بفتحٍ فسُكونٍ فمُثلَّةٍ: قريةٌ شَرقيَّ دِجلةَ موقوفةٌ على العَلويَّةِ، وما قيل: من الثَّعلَبةِ \_ بفتحٍ فسُكون \_ غَلَطُ، المصنَّف" (١) عن "المُغرِب" (إلى عَبَّادان) بالتَّشديدِ: حِصْنٌ صغيرٌ بشَطِّ البحرِ، في المثلِ: ((ليس وَراءَ عَبَّادانَ قريةٌ)) (٢)، "مستصفى" (طُولاً) وبالأيَّامِ اثنان وعِشرونَ يوماً ونِصْفٌ، وعَرضُهُ عَشَرةُ أيَّامٍ، "سراج" (وما فُتِحَ عَنْوةً و) لم يُقسَمُ بين حيشنا.....

١٩٩٦٣١ (قولُهُ: بضمٌّ فسكونٍ) أي: بضمٌّ الحاءِ وسكونِ اللاَّمِ.

[١٩٩٦٤] (قُولُهُ: مِن التَّعْلَبةِ) الَّذي رأيتُهُ في غيرِهِ ((التَّعْلَبيَّةَ)) بياءِ النِّسبةِ.

[١٩٩٦٥] (قولُهُ: غَلَطٌ) لأنَّها مِن منازلِ الباديةِ بَعدَ العُذَيبةِ بكثيرٍ كما نقِلَ عن "ذخيرةِ العُقبي". [١٩٩٦٦] (قولُهُ: حِصْنٌ صغيرٌ بشَطَّ البحرِ) أي: بحرِ فارسَ، وهو يَدُورُ بها فلا يبقى منها في البرِّ إلاَّ [٣/ق٣٩/ب] القليلُ، وهي عن البَصْرةِ مرحلةً ونصفٌ، كذا في "تقويم البلدان"(٤).

[١٩٩٦٧] (قولُهُ: وبالأيَّامِ إلخ) قالَ في "تقويم البلدان" ((والسَّائرُ مِن تكريتَ ـ وهي على النّهايةِ الجنوبيَّةِ لهُ ـ على تقويسِ الحدِّ الشَّرقيِّ مسافةُ شهرٍ، وكذلكَ مِن تكريتَ إلى عبَّادانَ إذا سارَ على تقويسِ الحدِّ الغربيِّ أعني: من تكريتَ إلى عبَّادانَ إذا سارَ على تقويسِ الحدِّ الغربيِّ أعني: مِن تكريتَ إلى واسِطَ إلى البَصْرةِ إلى عبَّادانَ فيكونُ دَوْرُ العراقِ مسافةَ شهرين، وطولُهُ على الاستقامةِ مِن تكريتَ إلى عبَّادانَ نحوُ عشرينَ مرحلةً، وعَرْضُ العراقِ مِن القادسيَّةِ إلى حُلُوانَ نحوُ إحدى عَشرةَ مرحلةً)) اهد. تأمَّل، وهذا تحديدُ العراقِ بتمامِهِ، وأمَّا تحديدُ سوادِهِ إلى حُلُوانَ نحوُ إحدى عَشرةَ مرحلةً)) اهد. تأمَّل، وهذا تحديدُ العراقِ بتمامِهِ، وأمَّا تحديدُ سوادِهِ

Y0 8/4

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام العشر والخراج والجزية ١/ق ٢٥٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "المغرب": مادة ((عَلَثَ)) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المثل في "بحمع الأمثال": ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) "تقويم البلدان": صدد ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) "تقويم البلدان": صـ٧٠٨.

<sup>(</sup>٦) من ((إلى عبادان)) حتى ((تكريت إلى)) ساقط من "آ".

إلاَّ مكَّةَ، \_ سواءٌ (أُقِرَّ أهلُهُ عليه) أو نُقِلَ إليه كُفَّارٌ أُخَرُ (أو فُتِحَ صُلْحاً \_ خَرَاجيَّةٌ)؟ لأَنَّه أَليقُ بالكافرِ...

ففي "البحر"(1) عن "البناية"(٢) عن "شرح الوجيز": ((طُوْلُ سَوَادِ العراقِ مائةٌ وستونَ فَرْسَحاً، وعَرْضُهُ ثمانونَ فَرْسحاً، ومساحتُهُ ستَّةٌ وثلاثونَ أَلْفَ أَلْفِ جَريبٍ(٢)) اهـ.

[١٩٩٦٨] (قولُهُ: إِلاَّ مكَّةَ) فإنَّها وإنْ فُتِحَتْ عَنوةً لكنَّها عُشْريَّةٌ؛ لأَنَّها مِن جزيرةِ العربِ

((وأُقِرَّ أهلُهُ عليهِ) - ليس بسرطٍ في كونِها خراجيَّة، بل الشَّرطُ عَدَمُ قِسْمتِها، صَرَّحَ بذلكَ في ((وأُقِرَّ أهلُهُ عليهِ)) - ليس بسرطٍ في كونِها خراجيَّة، بل الشَّرطُ عَدَمُ قِسْمتِها، صَرَّحَ بذلكَ في "شرح الطَّحاويِّ" كما في "النَّهر "(1)، ولم پُقيِّدْ كونَها خراجيَّةً بأنْ تُسقَى بماءِ الخَراج؛ لأَنَّهُ لا فَرْقَ بينَ ما إذا سُقِيَتْ بماءِ العُشْرِ، كما إذا قُسِمَت بينَ المسلمينَ فإنَّها عُشْريَّةٌ وإنْ سُقِيَت بماءِ الخراج، وإنَّا التَّفصيلُ في الفرق بينَ ما يُسقَى بماءِ العُشْرِ أو بماءِ الخراج في الأرضِ المُحيَاةِ لمسلم، الخراج، وإنَّا التَّقصيلُ في الفرق بينَ ما يُسقَى بماءِ العُشْرِ أو بماءِ الخراج في الأرضِ المُحيَاةِ لمسلم، التي لم تُقسَمْ ولم يُقرَّ أهلُها عليها كما حقَّقَهُ في "البحر" (٧) تبعاً لـ"الفتح" (١) وغيرِه، ويأتي (٩) تمامُه. التي لم تُقسَمْ ولم يُقرَّ أهلُها عليها كما حقَّقَهُ في "البحر" (٤) تبعاً لـ"الفتح" (١٩٩٧، وغيرِه، ويأتي (٩) تمامُه. المَنْ يَجبُ وإنْ لم يَرْرَعْ، بخلافِ العُشْرِ لتعلَّقِهِ بعينِ الخارج لا بالأرضِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٢) "البناية": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٦٤١/٦.

<sup>(</sup>٣) سيأتي بيان الجريب صـ ١٩١- "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٩٥٣] قوله: ((أرض العرب)).

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السّير ـ باب في بيان أحكام العشر والخراج والجزية ٣١٨/١.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السِّير - باب العشر والخراج ق٣٠٠/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السيّر - باب العشر والخراج ٥/٠٨٠.

<sup>(</sup>٩) المقولة [١٩٩٩٨] قوله: ((وكلُّ منهما إلخ)).

(وأرضُ السَّوادِ مَمْلُوكَةٌ لأهلِها، يجوزُ بيعُهُم لها وتصرُّفُهم فيها)، "هداية"(١). وعند الأئمَّةِ الثلاثةِ: هي موقوفةٌ على المسلمين، فلم يَجُزْ بيعُهُم، "فتح"......

# مطلبٌ في أنَّ أرضَ العراقِ و الشَّامِ ومصرَ عَنْويَّةٌ (٢) خراجيَّةٌ مَمْلُوكةٌ لأهلِها

ر ۱۹۹۷۱ (قولُهُ: وأَرْضُ السَّوادِ) أي: سَوَادِ العراقِ أي: قُراهُ، وكذا كلُّ مــا فُتِحَ عَنْـوةً وأُقِـرَّ أهلُهُ عليهِ، أو صُوْلِحوا ووُضِعَ الخَراجُ على أراضِيهم فهي مَمْلُوكةٌ لأهلِها، "درّ منتقى"(٣).

قلتُ: وكذا أرضُ الشَّامِ ومِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوةً على الصَّحيحِ وأُقِرَّ أهلُها عليها بالخَراجِ، فقد قالَ "أبو يوسف" في كتابِ "الخراج" ((وهذه الأرضون إذا قسِمَت فهي أرضُ عُشْرٍ، وإنْ تَرَكَها الإمامُ في أيدي أهلِها الَّذين قُهِرُوا عليها فهو حَسَنٌ، فإنَّ المسلمينَ افتتحوا أرضَ العراقِ والشَّامِ ومصرَ ولم يَقْسِموا شيئاً مِن ذلكَ، بل وَضَعَ "عمرُ" عليها الخَراجَ وليسَ فيها خُمُسٌ)) اهد. ملخَّصاً، فقد أفادَ أنّها مَمْلُوكةٌ لأهلِها (٥).

199۷۲۱ (قولُهُ: يجوزُ بيعُهُمْ لها وتصرُّفُهُمْ فيها) أي: بالرَّهنِ والهبةِ؛ لأنَّ الإمامَ إذا فَتَحَ أرضاً عَنُوةً لهُ أَنْ يُقِرَّ أهلَها عليها، ويَضَعَ عليها الخَراجَ وعلى رؤوسِهم الجزْية فتبقى الأرضُ مَمْلُوكةً لأهلِها، وقدَّمناهُ قبلَ بابِ قِسْمةِ الغنائمِ، "فتح"(٢)، قالَ في "الدُّرِّ المنتقى"(٧): ((و تُورَثُ عنهم إلى أنْ لا يَنْقَى منهم أحدٌ فينتقلُ المِلْكُ لبيتِ المالِ إلخ))، ويأتي (١٠ تمامُهُ.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م" و"آ": ((عُنُودٌ)).

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٢٦٣/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "الخراج": فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما صد٦٦... (ضمن "موسوعة الخراج").

<sup>(</sup>٥) من ((المسلمين)) إلى ((مملوكة لأهلها)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٢٧٩/٥.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٢٦٣/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٨) المُقولة [١٩٩٧٨] قوله: ((ألا ترى أنَّها ليست مملُّوكةً للزرَّاع إلخ)).

(ويَجِبُ الْحَراجُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ) إِلاَّ الْمُشتراةَ من بيتِ المالِ إِذَا وَقَفَهَا مُشترِيهَا فلا عُشرَ ولا خَراجَ، "شرنبلالية"(١) مَعزيّاً "للبحر"، وكذا لو لَم يُوقِفْها كما ذكرتُهُ في "شرحِ الملتقى(٢)" (والصبيّ والمحنونِ

١٩٩٧٣٦ (قولُهُ: ويجبُ الخراجُ في أرضِ الوَقْفِ) أي: الأرضِ الخراجيَّةِ كما يأتي (٣) تقييدُهُ في قولِهِ: ((لو خراجيَّةً إلخ)).

والحاصلُ: أنَّ الأرضَ تَبقَى وظيفتُها بعدَ الوَقْفِ كما كانَت قبلَهُ.

إلى البحر" العُشر، وإنمَّا قالَ (في الله عُشْرَ ولا خَراجَ) لم يَذكُر في "البحر" العُشر، وإنمَّا قالَ (في معدّ ما حَقَّق أَنَّ الحراجَ ارتفعَ عن أراضي مِصْرَ لعَوْدِها إلى بيتِ المال بموتِ ملاَّكِها \_ قالَ (فياذا اشتراها إنسانٌ مِن الإمامِ بشرُطِهِ شراءً صحيحاً مَلكَها ولا خَراجَ عليها، فلا يَجِبُ عليهِ الحَراجُ؛ لأنَّ الإمامَ قد أَخذَ البدلَ للمسلمين، فإذا وقفَها وقفَها سالمةً مِن المُؤن فلا يَجِبُ الخَراجُ فيها، وتمامُهُ فيما كتبْناهُ في "التَّحفةِ المرضيَّةِ في الأراضي المصريَّةِ" (قي )) اهد. نعم ذكر العُشْرَ في تلكَ الرِّسالةِ (أفي فقال: إنَّهُ لا يَجِبُ أيضاً لأَنَّهُ لم يَرَ فيهِ نقلاً.

قلتُ: ولا يخفَى ما فيهِ؛ لأنَّهم قد صَرَّحوا بأنَّ فرضيَّةَ العُشْرِ ثابتةٌ (١٧) بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ والمعقولِ، وبأنَّـهُ زكاةُ الثَّمارِ والزُّروعِ وبأنَّـهُ يَجِبُ في الأرضِ الغيرِ الخَراجيَّةِ، وبأنَّـهُ يَجِبُ فيما ليسَ بِعُشريٌ ولا خَراجيٍّ كالمفاوزِ والجبالِ، وبأنَّ سببَ وجوبِهِ الأرضُ النَّاميةُ بالخارجِ حقيقةً،

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد \_ باب الوظائف ٢٩٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٢٦٣/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) صـ٧٧٦ "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ٥/٥١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": صـ٥٨-، (ضمن مجموع "رسائل ابن نجيم")، لزين الدين بن إبراهيم ابن محمد الشهير بابن نجيم المصري (ت٠٧٠هـ)، والرسالة ضمن ("رسائل ابن نجيم"). ("كشف الظنون" ١/٢٤). "انتعليقات السنية" صـ١٣٤-، "هدية العارفين" ٧٩٦/١).

<sup>(</sup>٦) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": صـ٩٥ م بتصرف (ضمن محموع "رسائل ابن نجيم").

<sup>(</sup>٧) ((ثابتة)) ساقطة من "الأصل".

وبأنّه يَجِبُ في أرضِ الصّبيّ والمحنونِ والمكاتب؛ لأنّه مؤونة الأرضِ (')، وبأنَّ المِلكَ غيرُ شرطٍ فيه، بل الشَّرطُ مِلكُ الخارجِ فيجبُ في الأراضي الموقوفة؛ لعمومِ قولِهِ تعالى: ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة - ٢٦٧]، [٣/ق ٤/أ] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ وَيَولِهِ عَالَى اللهُ اللهُ وَمَا سُقِيَ بغرْبٍ حَقَّهُ وَيَوقَهُ إِللهُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بغرْبٍ أو داليةٍ ففيهِ نصفُ العُشْرِ، ولأن العُشْرَ يَجِبُ في الخارج لا في الأرض، فكانَ مِلْكُ الأرض وعدمُهُ أو داليةٍ ففيهِ نصفُ العُشْرِ، (') ولأنّ العُشْرَ يَجِبُ في الخارج لا في الأرض، فكانَ مِلْكُ الأرض وعدمُهُ

أخرج البحاري (١٤١٧) في الزكاة ـ باب العشر فيما يسقى من السماء، وأبو داود (١٥٩٦) في الزكاة ـ باب صدقة الزرع، والترمذي (١٤١٠) في الزكاة ـ باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، والنسائي ١١٥٥ في الزكاة ـ باب ما يوجب العشر، وابن ماجه (١٨١٧) في الزكاة ـ صدقة الـزرع، وأبو عوانة (٢٦٧١) و(٢٦٧١)، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٣٠٧) و(٢٣٠٧) والطحاوي ٣٦/٢ في الزكاة ـ باب زكاة ما يخرج من الأرض، والدارقطني ١٣٠١ ـ ١٣٠ في الزكاة ـ باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض، والبيهقي ٤/١٣٠ في الزكاة ـ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض، والبيهقي ٤/١٣٠ في الزكاة ـ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض من طريق سعيد بن أبي مريم وأبي جعفر الأيلي وهارون بن سعيد وبحر بن نصر وأحمد بن عبد الرحمين بن وهب كلهم عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً فذكره.

وأخرجه أبو عوانة (٢٦٧١) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به.

وأخرجه الدارقطني ٢/١٣٠، عن عبد الرزاق (٧٢٣٤) ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شبية الدارقطني ٢/١٣٠، عن عبد الرزاق (٧٢٣٤) ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قوله موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شبية ٣٧٣ عن ليث عن نافع به موقوفاً، وكذلك أخرجه عبد الرزاق (٧٢٣٩)، وابن أبي شبية ٣٧٨، والدارقطني ٢/١٣٠، والدارقطني ٢/١٣٠، والدارقطني ٢/١٣٠، والدارقطني ٢٠٠١، والدارقطني ٢٠٠١، والدارقطني ١٣٠/٢ من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، ثم قال: وكتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن، وذكر فيه: ((وفيما سقت السماء...)) مرفوعاً، إلا أن أصحاب ابن وهب اختلفوا عليه، والأغلب أن له فيه حديثين. فرواه هارون بن معروف وسريج وأبو الطاهر وعمرو بن سَوَّاد والوليد وأحمد بن صالح والحارث ويونس وعيسى بن إبراهيم كلهم عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر نحوه. قال ابن خزيمة: غريب.

أخرجه أحمد ٣٥٣،٣٤١/٣ ومسلم (٩٨١) في الزكاة ـ بـاب مـا فيه العشر، وأبو داود (١٥٩٧)، والنسائي ٤١/٥، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٤٧) في الزكاة، وأبو عوانـة (٢٦٦٩)، والطحـاوي ٣٧/٢، والدارقطني ١٣٠/٢، والبيهقـي ١٣٠/٤. وأخرجه أحمد ٣٤١/٣ حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة عن عمرو به، وهذا خلافاً لما رواه ابن أبي مريم عنه عن يزيد عن ابـن شهاب عن سالم عن ابن عمر، أخرجه الطحاوي ٣٦/٣، وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٣١) و(٧٢٣٧)، وابن أبي شيبة =

<sup>(</sup>١) في "آ": ((الملك)) بدل ((الأرض)).

<sup>(</sup>٢) روي من حديث ابن عمر وجابر وعلى مرفوعاً وموقوفاً، ومن حديث أبي هريرة ومعاذ موصولاً ومرسلاً.

سواءً كما في "البدائع"(١)، ولا شكَّ أنَّ هذهِ الأرضَ المشتراةَ وُجِدَ فيها سببُ الوجوبِ ــ وهو الأرضُ النَّاميةُ ـ وشرطُهُ ـ وهو ملكُ الخارج ـ ودليلُهُ وهو ما ذكرْنا وقولُ "المتن"(٢): ((يَجِبُ العُشْرُ

٣٧/٣ في الزكاة ـ ما قالوا فيما يسقى سَيْحاً وبالدَّوالي، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزُّبير سمع جابراً موقوفاً. وأخرجه الترمذي (٦٣٩)، وابن ماجه (١٨١٦)، والبيهقي ١٣٠/٤ من طريق علي بن المديني كلهم من طريق الحارث بسن عبد الرحمن بن أبي ذُباب عن سليمان بن يسار، وبُسر بن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره، قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن بُكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار وبُسِر عن النبي ﷺ مرسلاً. وكأن هذا أصح، وقد صحّ

وقال عاصم ـ الأشجعي ـ: حدثنا مالك خُبُرتُ عن سليمان وبسر، وترك ابن أبي ذُباب للمنكرات التي في روايته.

حديث ابن عمر. قال على بن المديني: ترك مالك الرواية عن ابن أبي ذُباب فليس في كتابه ذكره، ولم يرو عنه شيئاً...

أخرجه عبد الله بن أحمد ١٤٥/١، والبزار (٦٩٠) من طريق محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عناصم بن ضَمْرة عن على مرفوعاً فذكره. قال عبد الله: فحدثت أبي بهذا فأنكره حداً، وكان أبي لا يحدثنا عسن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه.

وأخرجه البزار (٢٩١) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل": والصحيح موقوف اهـ. وسماع زهير من أبي إسحاق بأخرة بعدما تغير، وقد خالف فيه جُلَّة أصحاب أبي إسحاق ممن سمع منه قبل ذلك، فرواه سفيان الثوري ومعمر وإسرائيل وعَمَّار بن رُزَيق عن أبي إسحاق عن على موقوفاً.

أخرجه عبد الرزاق (٧٢٣٧) و(٧٢٣٤)، وابن أبي شيبة ٣٧/٣، وأبو عبيد في "الأموال" (٢١٦)، ويحيى بن آدم في الخراج" (٣٧٤) و(٣٧٥)، والبيهقي ١٣١/٤، وأخرجه أحمد ٧٣٣٥، والنسائي ٤٢/٥، وابن ماجه (١٨١٨)، والطحاوي ٣٦/٢، والطبراني ٢٠/ (٢٦٢)، والبزار في "البحر الزحار" (٢٦٤٦)، والشاشي في "مسنده" (١٣٤٩) والطحاوي ١٣١/٥، والدارمي (٢٦٤)، والبيهقي ١٣١/٤، ويحبى بن آدم في "الخراج" (٢٢٨) و(٢٦٤)، والبيهقي ١٣١/٤، من طرق عن أبي بكر بن عَيَّاش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ به، وغير أبي بكر يقول: عن أبي وائل عسن مسروق عن معاذ، وبعضهم يقول: عن مسروق أن رسول الله عن معاذاً فقال له:...... مرسلاً، والله أعلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦/٣ من طريق ابن أبي ليلي عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً فذكره. وللحديث مرسلات كثيرة لا نطيل بها.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الزكاة ـ فصل: وأما شرائط فرضية العشر ٢/٦٥.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((المتون)).

لو) كانت الأرضُ (خَراجيَّةً، والعُشْرُ لـو عُشـريَّةً)، "درر"(''، ومـرَّ'') في الزَّكـاةِ. وقالوا: أراضي الشَّامِ ومِصرَ خَراجيَّةٌ،....

في مسقي سماء وسيْح إلخ))، فالقولُ بعدم الوجوبِ في خُصُوصِ هذهِ الأرضِ يحتاجُ إلى دليلٍ خاصٌ ونقلٍ صريح، ولا يلزمُ مِن سُقُوطِ الخَراجِ المتعلّقِ بالأرضِ سُقُوطُ العُشْرِ المتعلّقِ بالخارجِ، على أنَّهُ قد يُنازَعُ في سُقُوطِ الخراجِ حيثُ كانت مِن أرضِ الخراجِ أو سُقِيَتْ بمائِهِ، بدليلِ أنَّ الغازيَ الَّذي اختطَّ لهُ الإمامُ داراً لا شيءَ عليهِ فيها، فإذا جَعَلَها بُسْتاناً وسقاها بماءِ العُشْرِ فعليهِ الغُشْر، أو بماءِ الخراجِ فعليهِ الخراجُ كما يأتي (٢)، مع أنَّ الواقعَ الآنَ في كثيرٍ مِن القرى أو المزارعِ المُشْرِقِ النَّهُ يُؤخذُ منها للمِيْرِيِ (١) النصفُ أو الرُّبُعُ أو العُشْرُ، وقد نَبَهنا على ذلكَ في بابِ العُشْرِ مِن كتابِ العُشْرِ مِن كتابِ النَّافِ

١٩٩٧٥] (قولُهُ: لو كَانَتِ الأرضُ خَراجيَّةً) شرطٌ لقولِهِ: ((ويَجِبُ الخراجُ))، وقولُهُ: ((والعُشرُ)) عطفٌ على: ((الخَراجُ)).

١٩٩٧٦ (قولُهُ: وقالوا إلخ) هو مُصرَّحٌ به في "الهداية"(°) وغيرِها.

﴿بابُ العُشْرِ والخَراجِ والجزية ﴾

(قولُ "الشَّارحِ": وقالوا: أراضي الشَّامِ ومِصْرَ خَرَاجَيَّةٌ) وفي "الفتح": ((المأخوذُ الآنَ مــن أراضــي مِصْرَ أجرةٌ لا خَراجٌ)).

(قُولُهُ: بدليلِ أَنَّ الغازيَ الَّذي احتَطَّ له الإمامُ داراً لا شيءَ عليه إلخ) هذا الدَّليلُ غيرُ مُفِيدٍ لوجودِ الفارقِ، وهو أَخْذُ البَدَلِ في المُشْتراةِ من بيتِ المالِ دونَ المَجْعُولةِ بُسْتاناً المذكورةُ(٢).

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>۲) ۲/۲۳ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٩٨] قوله: ((ولكلُّ منهما إلخ)).

<sup>(</sup>٤) الميري - أو الأميري -: الضريبة السلطانية على الأراضي والمحاصيل الزراعية.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) أي: وهي المذكورة.

# و في "الفتح"('): ((المأخوذُ الآنَ مِن أراضي مِصْرَ أُجرةٌ لا خَراجٌ،.....

والحاصل: الاتّفاقُ على أنّها خراجيَّةٌ، وإنَّا اختلفَ العلماءُ في أنّها فُتحَتْ عَنْوةً أو صُلْحاً، ولا يُؤثّرُ في كونِها خَراجيَّةً؛ لأنّها تكونُ خَراجيَّةً إذا لم يُسْلِمْ أهلُها سواءٌ فُتِحَت عَنوةً ومنَّ على أهلِها بها، أو صُلْحاً ووَضَعَ عليهم الجزية كما مرًّ (٢) آنفاً.

إ ١٩٩٧٧] (قولُهُ: المُأخوذُ الآنَ من أراضِي مِصْرَ أُجْـرةٌ لا خَراجٌ) وكذا أراضِي الشَّـامِ كما يأتي (٢) عن "فضلِ الله الرُّوميِّ "(٤)، وقالَ في "اللَّرِّ المنتقى "(٤): ((فيُؤَجِّرُها الإمامُ ويأخذُ جميعَ الأجرةِ لبيتِ المالِ، كدارٍ صارَتْ لبيتِ المالِ واختارَ السُّلطانُ استغلالَها، وإنْ اختارَ بيعَها فلهُ ذلكَ إمَّا مُطْلقاً أو لحاجةٍ.

#### مطلبٌ في جوازِ بيع الأراضي المصريَّةِ و الشَّاميَّةِ

فَشَبَ أَنَّ بِيعَ الأراضِي المصريَّةِ - وكذا الشَّاميَّةُ - صحيحٌ مطلقاً إِمَّا مِن مالِكها أُو مِن السُّلطانِ، فإنْ كانَ مِن مالكِها انتقلتْ بخراجِها، وإنْ مِن السُّلطانِ فإنْ لَعَجْزِ مالكِها عن زراعتِها فكذلكَ، وإنْ لموتِ مالكِها فقدَّمنا (٦) أَنَّها صارَت (٧) لبيتِ المالِ، وأنَّ الخَراجَ سَقَطَ عنها، فإذا باعَها الإمامُ لا يَجبُ على المشتري خراجٌ سواءٌ وقفَها أو أبقاها.

#### مطلبٌ أراضي المَمْلَكَةِ والحُوزِ لا عُشْرِيَّةٌ و لا خَرَاجيَّةٌ

قلتُ: وهذا نوعٌ ثالثٌ يعني: لا عُشْريَّةٌ ولا خَراجيَّةٌ مِن الأراضي، تُسمَّى أرضَ المَمْلَكَةِ وأراضِيَ الحُوزِ، وهو: ما ماتَ أربابُهُ بلا وارثٍ وآلَ لبيتِ المالِ، أو فُتِحَ عَنْوةً وأُبقِيَ للمسلمينَ 100/4

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٢٨٢/٥-٢٨٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٩٦٩] قوله: ((سواء أقر أهله عليه إلخ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٩٨٦] قوله: ((فضل الله الرومي)).

<sup>(</sup>٤) فضل الله بن عيسى البسنويّ، نزيل دمشق ومُفنيها (ت ١٠٣٩ هـ). ("خلاصة الأثر" ٢٧٦/٣، "عرف البشام" صـ٥٦ـ).

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٦٦٣/١ (هامش "بحمع الأنهر").

قوله: ((إمَّا من مالكها)) أي: الذي تملُّكُها يوم الفتح، أو ممن وَرثُه، أو مَنْ شَرَاه منه أو مِنْ وارثه. اهـ منه.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٩٩٧٤] قوله: ((فلا عشر ولا خراج)).

<sup>(</sup>٧) في "آ": ((صارت ملكاً لبيت)).

إلى يومِ القيامةِ، وحُكْمُهُ على ما في "التَّاتر خانيَّة"(١)؛ أنَّهُ يجوزُ للإمامِ دفعُهُ للزُّرَّاعِ بأحدِ طريقَينِ: إمَّا بإخارتِها لهم بقَدْرِ الخَراجِ فيكونُ المأخودُ في بإقامتِهم مُقامَ المُلاَّكِ في الزِّراعةِ وإعطاءِ الخَراجِ، وإمَّا بإخارتِها لهم بقَدْرِ الخَراجِ فيكونُ المأخودُ في حقِّ الإمامِ خَراجً، ثمَّ إنْ كانَ دراهم فهو خراجٌ موظَّفٌ، وإنْ كانَ بعضَ الخارجِ فخراجُ مُقاسَمةٍ، وأمَّا في حقِّ الأكرَةِ فأجرةٌ لا غيرُ لا عُشْرٌ ولا خَراجٌ، فلمَّا دلَّ الدَّليلُ على عدم لزومِ المَوْونَتينِ العُشْرِ والخَراجِ في أراضي المَلكَةِ والحُوْزِ كانَ المأخوذُ منها أُجْرةً لا غيرُ) اهد. ما في اللدُّرِ المنتقى" ملحَّصاً.

مطلبٌ: لا شيءَ على زُرَّاعِ الأراضي السُّلطانيَّةِ مِن عُشْرٍ أو خَراجٍ سِوَى الأجرةِ قلتُ: فعلى هذا لا شيءَ على زُرَّاعِها مِن عُشْرٍ أو خَراجٍ إلاَّ على قولِهما: سِأنَّ العُشْرَ على المستأجر كما مرَّ(٢) في بابهِ.

عَلَى أَنَّكَ عَلَمتَ أَنَّ المَاخوذَ لِيسَ أُجْرةً من كلِّ وَجْهٍ بل هو في حقِّ الإمامِ خَراجٌ، ولا يجتمعُ عُشرٌ معَ خراجٍ، تأمَّل. ثمَّ رأيتُ في "الخيريَّة"("): ((الـزارعُ في الأرضِ الوَقْفِ عاملٌ بالحِصَّةِ، وهو كالمستأجرِ وليسَ عليهِ خَراجٌ، قالَ في "الإسعاف"(أ): وإذا دَفَعَ المتولّي الأرضَ مُزَارعةً فالخَراجُ أو العُشرُ مِن حصَّةِ أهلِ الوقف؛ لأنَّها إجارةٌ معنى. وبمثلِهِ نقولُ إذا كانت الأرضُ لبيتِ المالِ وتُدفَعُ مُزَارعةً للمزارعينَ فالمأخوذُ منهم بدلُ إجارةٍ لا خراجٌ كما صرَّحَ بهِ "الكمال"(٥) وغيرُهُ.

مطلبٌ: لا شيءَ على الفلاَّح لو عطَّلَها، ولو تَرَكَها لا يُجبَرُ عليها

وثمَّا هو مصرَّحٌ بهِ: أنَّ حراجَ الْمُقَاسَمَةِ لا يَلزَمُ بالتَّعطيلِ، فلا شيءَ على الفلاُّحِ لو عطَّلها

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الخراج ـ الفصل الخامس في بيان من يجب عليه الخراج ومن لا يجب ٥٧٤/٠.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٦٦٨] قوله: ((والعشر على المؤجر)).

<sup>(</sup>٣) "الفتاوي الحيرية": كتاب السّير ـ باب العشر والحراج ٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته صـ٧٣ـــ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٢٨٢/٥.

وهو غيرُ مستأجرٍ لها، ولا جَبْرَ عليهِ بسببها، وبهِ عُلِمَ أنَّ بعض المُزَارِعِينَ إذا تَسرَكَ الزِّراعة وسَكَنَ مِصْراً فلا شيءَ عليهِ، فما تفعلُهُ الظَّلمةُ من الإضرارِ بهِ حرامٌ، صرَّحَ بهِ في "البحر"(١) و"النَّهـر"(١)) اهد. ملخصاً، [٣/ق.٤/ب] لكنْ إذا كانَ المأخوذُ مِن المُزَارِعِينَ ـ كالرُّبعِ أو التُّلتُ مِن الغلَّةِ ـ بدلَ إجارةٍ كما مرّ(٣) يلزمُ أنْ يكونَ استئجارَ الأرضِ ببعضِ الخارجِ منها، وهو فاسدٌ لجهالتِهِ، فما وَحْهُ الجوازِ هنا؟ قالَ في "الدُّرِ المنتقى"(٤): ((والجوابُ ما قلْنا إنَّهُ جُعِلَ في حقّ الإمامِ خَراجاً، وفي حقّ الأكرةِ أُخْرةً لضرورةِ عدمِ صِحَةِ الخَراجِ حقيقةً وحُكْماً لِما مرّ)) اهد. أي: لعدمِ مَن يَجِبُ عليهِ بسببِ مَوتِ أَهلِها وصيرورتِها لبيتِ المال.

قلتُ: لكنْ يُمكِنُ جعلُها مُزَارَعةً كما مرَّ ( في كلامِ "الخيريّة"، وهي في معنى الإحارةِ لا إحارةٌ حقيقيَّةٌ، ولهذا قالَ في "الفتح" ( (إنَّ المأخوذ بدلُ إحارةٍ ))، ثمَّ اعلم أنَّ أراضي بيت المالِ المسمَّاةِ بأراضي المُمْلَكَةِ وأراضي الحُوْزِ إذا كانَت في أيدي زُرَّاعِها لا تُنزَعُ من أيديهم ما داموا يؤدُّونَ ما عليها (٧)، ولا تُورَثُ عنهم إذا ماتوا ولا يَصِحُّ بيعُهم لها، ولكنْ جَرَى الرَّسمُ في الدَّولةِ العثمانيَّةِ أنَّ مَن ماتَ عن ابنِ انتقلَت لابنِهِ مِحاناً، وإلا فلبيتِ المال، ولو لهُ بنت أو أخُّ لأب له أخذُها بالإحارةِ الفاسدةِ، وإنْ عطَّلها مُتَصرِّف ثلاث سنين أو أكثر بحسبِ تفاوُتِ الأرضِ تُنزعُ منهُ وتُدفَعُ لآخر، ولا يَصِحُّ فراغُ أحدِهم عنها لآخرَ بلا إذن السُّلطان أو نائبِهِ كما في "شرح الملتقى" (١)، وتمامُ الكلام على ذلك قد بسطناهُ في "تنقيح الفتاوى الحامديَّة" (١).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب انسيّر ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٨/٥.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ق ٣٣١/ب.

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٦٦٣/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٢٨٢/٥.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل": ((عليهم)).

<sup>(</sup>٨) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٢٦٤/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٩) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ـ باب مشدّ المسكة ٢٠٦/٢ وما بعدها.

ألا ترى أنَّها ليست مَمْلُوكةً للزُّرَّاعِ، كأنَّه لِموتِ المَالِكِين شيئاً فشيئاً بـلا وارثٍ، فصارت لبيتِ المالِ،....

[١٩٩٧٨] (قولُهُ: ألا ترى أنَّها ليسَتْ مَمْلُوكةً للزُّرَّاعِ إلخ) هذا مِن كلامِ "الفتح"(١)، وأقرَّهُ في البحر

قلت: لكنَّ عدمَ مِلْكِ الزُّرَّاعِ فِي الأراضِي الشَّاميَّةِ غيرُ معلومٍ لنا إلاَّ فِي نحوِ القُرى والمَزَارِعِ الموقوفةِ، أو المعلومِ كونُها لبيتِ المالُ، أمَّا غيرُها فنراهُم يتوارثونَها وييعونَها حيْلاً بعدَ حيْلٍ، وفي شُفعةِ "الفتاوى الخيريَّة" ((سُئِلَ فِي إخوةٍ لهم أراضٍ مغروسة، ولرجل أرضٌ مغروسة بحاورة لها، وطريقُ الكلِّ واحدٌ، باعَ الرَّجلُ أرضَهُ، هل لهم أخذُها بالشُّفعةِ ولا يمنعُ مِن ذلك كونُها خراجيَّةً ؟ أجابَ نعم لهم الأخدُ بالشُّفعةِ، وكونُها خراجيَّةً لا يمنعُ ذلك؛ إذ الخَراجُ لا يُنافِي المِلْكَ، ففي "التَّتارِخانيَّة" وكثير مِن كتبِ المذهبِ: وأرضُ الخَراجِ مَمْلُوكة، وكذلك أرضُ العُشْرِ يجوزُ بيعُها وإيقافُها، وتكونُ ميراثاً كسائرِ أملاكِهِ، فتثبُتُ فيها الشُّفعةُ، وأمَّا الأراضي الَّتي حازَها السُّلطانُ لبيتِ المال ويدفعُها للنَّاس مُزَارَعةً لا تُباعُ فلا شُفعة فيها.

### مُطلبٌ: القولُ لَذي اليدِ أنَّ الأرضَ مِلْكُهُ وإنْ كانَتْ خَراجيَّةً

فإذا ادَّعى واضعُ اليدِ الَّذي تلقَّاها شراءً أو إرثاً أو غيرَهما مِن أسبابِ المِلْكِ أنَّها مِلْكُهُ وأنَّهُ يُؤَدِّي خَراجَها فالقَولُ لهُ، وعلى مَن يخاصمُهُ في المِلْكِ البُرْهانُ إنْ صَحَّتْ دعواهُ عليهِ شرعاً

(قولُهُ: لكنَّ عَدَمَ مِلْكِ الزُّرَّاعِ فِي الأراضي الشَّاميَّةِ غيرُ معلومِ لنا إلخ) فيه: أنَّه حيثُ ذَكَرَ صاحبُ "الفتحِ" حُكْمَ أراضي مِصْرَ كما ذكرَهُ جازماً به فالواجبُ اتّباعُهُ؛ لأنَّه من أجلِّ مَن يُعتمَدُ عليه في مثلِ ذلكَ، وتردُّدُهُ إنمًا هو في وَجْهِ أَيْلُولتِها لبيتِ المالِ ـ لا يَنفِي جَزْمَهُ بالحُكْمِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٧٨٢/٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٢) "الفتاوي الخيرية": ٢/٤٥١.

<sup>(</sup>٤) لم نحدها في مظانّها في القسم المطبوع من "التاتر حانية".

واستُوفيَتْ شروطُ الدَّعوى، وإغَّا ذكرْتُ ذلكَ لكثرةِ وقوعِهِ في بلادِنا حرصاً على نفعِ هذهِ الأُمَّةِ بإفادةِ هذا الحكمِ الشَّرعيِّ الَّذي يُحتَاجُ إليهِ كلَّ حين، واللهُ تعالى أعلمُ)) اه. ما في "الخيريَّة"، ولا يخفَى أنَّهُ كلامٌ حَسَنٌ جارٍ على القواعدِ الفقهيَّةِ، وقد قالُوا: إنَّ وضعَ اليدِ والتَّصرفَ مِن أقوى ما يُستَدلُّ بهِ على اللّكِ، ولذا تَصِحُّ الشَّهادةُ بأنَّهُ مِلْكُهُ، وفي "رسالةِ الخَراجِ"(١) لـ "أبي يوسف": ((وأيُّما قوم مِن أهلِ الخراجِ أو الحربِ بادُوا فلم يبقَ منهم أحدٌ، وبقيَت أرضُهم مُعطَّلةً، ولا يعرَف أنَها في يدِ أحدٍ ولا أنَّ أحداً يَدِّعي فيها دعوى، وأخذَها رجل فحرَثَها وغَرَسَ فيها وأدَّى عنها الخراجِ أو المواتُ الَّتي وصَفْتُ لكَ.

# مطلبٌ: ليسَ للإمامِ أنْ يخرجَ شيئاً مِن يدِ أحدٍ إلاَّ بحقٌّ ثابتٍ معروفٍ

وليسَ للإمامِ أَنْ يُخْرِجَ شيئاً مِن يدِ أحدٍ إلا بحقِّ ثابتٍ معروفٍ) اه. وقدَّمنا (٢) عنه أيضاً: ((أنَّ أرضَ العراقِ والشَّامِ ومِصْرَ عَنْوِيَّةٌ خَراجيَّةٌ تُركَتُ لأهلِها الَّذيتَ قُهِرُوا عليها))، وفي "شرح السيّرِ الكبيرِ" لـ"السَّرخسيِّ "(٢): ((فإنْ صالحوهم على أراضِيهم مثلَ أرضِ الشَّامِ مَدَائنَ وقُرَى فلا السيّرِ الكبيرِ" لـ"السَّرخسيِّ أَنْ يأخذوا شيئاً مِن دُوْرِهم وأراضِيهم، ولا أنْ يَنزِلُوا عليهم منازلَهم؛ لأنَّهم أهلُ ينغي للمسلمينَ أنْ يأخذوا شيئاً مِن دُوْرِهم وأراضِيهم، ولا أنْ يَنزِلُوا عليهم منازلَهم؛ لأنَّهم أهلُ عَهْدٍ وصُلْحٍ)) اهد. فإذا كانت مَمْلُوكةً لأهلِها فمِن أينَ يُقالُ: إنَّها صارَتْ لبيتِ المالِ باحتمالِ أنَّ أهلَها كلَّهم ماتوا بلا وارثٍ؟! فإنَّ هذا الاحتمالَ لا ينفي المِلْكُ الَّذي كانَ ثابتاً، وقد سمعت التصريحَ في "المتز" تبعاً لـ "الهداية"(١٠): ((بأنَّ أرضَ سَوَادِ العراقِ مَمْلُوكةٌ لأهلِها يجوزُ بيعُهم لها وتصرُّفُهم فيها))، وكذلكَ أرضُ مِصْرَ والشَّامِ كما سمعتَهُ، وهذا على مذهبنا ظاهرٌ، وكذا عندَ مَن يقولُ إنَّها وَقْفٌ على المسلمينَ، فقد قالَ "الإمامُ السُّبكيُّ": ((إنَّ الواقعَ في هذهِ البلادِ الشَّاميَّةِ والمصريَّةِ يقولُ إنَّها وَقْفٌ على المسلمينَ، فقد قالَ "الإمامُ السُّبكيُّ": ((إنَّ الواقعَ في هذهِ البلادِ الشَّاميَّةِ والمصريَّةِ

<sup>(</sup>١) "الخراج": فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرها صـ٦٥ـ (ضمن "موسوعة الخراج").

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٩٧١] قوله: ((وأرض السواد)).

<sup>(</sup>٣) "شرح السيّر الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور ١٥٣٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج ١٥٦/٢.

.....

أَنُّها فِي أيدي المسلمينَ، [٣/ق١٤/أ] فلا شَكَّ أنُّها لهم إمَّا وَقْفاً وهو الأظهرُ مِن جهةِ "عُمَـرَ" رضي اللهُ تعالى عنهُ، وإمَّا مِلْكًا وإنْ لم يُعرَفْ مَن انتقلَ منهُ إلى بيتِ المال، فإنَّ مَن بيدِهِ شيءٌ لـم يُعرَفُ مَن انتقلَ إليهِ منهُ يبقَى في يدِهِ ولا يُكلُّفُ بيِّنةً))، ثمَّ قالَ: ((ومَن وحدْنا في يدِهِ أو مِلْكِهِ مكاناً منها فيحتَمَلُ أَنَّهُ أَحْسِي أُو وَصَلَ إليهِ وصولاً صحيحاً)) اهـ. قالَ المحقَّقُ "ابـنُ حجـر المكـيِّ" في "فتـاواهُ الفقهيَّةِ "(١) بعدَ نقلِهِ كلامَ "السُّبكيِّ": ((فهذا صريحٌ في أنَّا نَحْكُمُ لذوي الأملاكِ والأوقافِ ببقاء أيديهم على ما هيَ عليهِ، ولا يضرُّنا كونُ أصل الأراضي مِلْكًا لبيتِ المال أو وَقْفاً على المسلمينَ؛ لأنَّ كلَّ أرض نَظَرْنا إليها بخصوصِها لم يتحقَّقُ فيها أنَّها مِن ذلكَ الوَقْفِ ولا المِلْكِ لاحتمال أنَّها كَانَت مَوَاتًا وَأُحييَتُ، وعلى فَرَض تحقُّق أنَّها مِن بيتِ المال فإنَّ استمرارَ اليدِ عليها والتَّصرُّفَ فيها تصرُّفَ الملاَّكِ في أملاكِهم أو النَّظَّار فيما تحتَ أيديهم الأزمانَ المتطاولةَ قرائنُ ظاهرةٌ أو قطعيَّةٌ على اليدِ المفيدةِ لعدم التُّعرُّض لمَن هيَ تحتَ يدِهِ وعدم انتزاعِها منهُ، قالَ "السُّبكيُّ": ولو جوَّزْنـا الحكمَ برفع الموجودِ المحقّقِ ـ أي: وهو اليدُ ـ بغيرِ بيّنةٍ بل بمجرّدِ أصل مُسْتَصْحَبٍ لَزمَ تسليطُ الظّلَمةِ على ما في أيدي النَّاس))، ثمَّ قالَ "ابنُ حجر"(١) بعدَ كلام طويلِ: ((إذا تقرَّرَ ذلكَ بانَ لكَ واتّضحَ اتَّضاحاً لا يبقى معَهُ رِيبةٌ أنَّ الأراضيَ الَّتي في أيدي النَّاسِ بمصرَ والشَّامِ المجهولَ انتقالُها إليهم تُقَرُّ في أيدي أربابِها ولا يُتعرَّضُ لهم فيها بشيءٍ أصلاً؛ لأنَّ الأئمَّةَ إذا قالُوا في الكنائس المبنيَّةِ للكفر: إِنَّهَا تَبَقِي وَلا يُتَعَرَّضُ لَهَا ـ عَمَلاً بِذَلِكَ الاحتمال(٢) الضَّعيفِ أي: كونِها كَانَت في برِّيَّةٍ فاتَّصلتُ بها عمارةَ المِصْر ـ فأولى أنْ يقولوا ببقاءِ تلكَ الأراضي بيبدِ مَن هي تحت أيديهم باحتمال أنَّها كَانَت مَوَاتًا فَأُحييَتُ أُو أَنْهَا انتقلَتُ إليهم بوَجْهٍ صحيح)) اهـ. وقد أطالَ رحمَهُ اللهُ تعالى في ذلك إطالةً حسنةً ردًّا على مَن أرادَ انتزاعَ أوقافِ مِصْرَ وإقليمِها، وإدخالَها في بيتِ المال بناءً على أنَّها فُتِحَت عَنْوةً، وصارَتْ لبيتِ المال فلا يُصِحُّ وَقُفُها.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في مظانِّها من "فتاواه الفقهية الكبرى".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((الاحتمال مع الضعيف)) بزيادة ((مع)).

......

### مطلبٌ فيما وقعَ مِن الملكِ الظَّاهرِ بيبرس مِن إرادتِهِ انتزاعَ العَقَاراتِ مِن مُلاَّكِها لبيتِ المال

قال (١): ((وسبقة إلى ذلك المَلِكُ الظَّاهرُ "بيبرسُ"، فإنَّهُ أرادَ مطالبة ذوي العقارات بمستندات تشْهَدُ لهم بالمِلْكِ، وإلاَّ انتزعَها مِن أيديهم متعلِّلاً بما تعلَّل به ذلك الظَّالمُ، فقامَ عليه "شيخُ الإسلامِ الإمامُ النَّوويُّ" وأعلمهُ بأنَّ ذلك غاية الجَهْلِ والعِنادِ، وأنَّهُ لا يَحِلُّ عندَ أحدٍ مِن علماءِ المسلمين، بل مَن في يدِهِ شيءٌ فهو مِلْكُهُ لا يَحِلُّ لأحدٍ الاعتراضُ عليهِ، ولا يُكَلَّفُ إثباتَهُ ببينةٍ، ولا زالَ "النَّوويُّ" رحمهُ اللهُ تعالى يُشنعُ على السُّلطان ويَعِظُهُ إلى أنْ كَفَ عن ذلك، فهذا الحَبْرُ الَّذي النَّفويُّ " رحمهُ اللهُ تعالى يُشنعُ على السُّلطان ويعِظُهُ إلى أنْ كَفَ عن ذلك، فهذا الحَبْرُ الَّذي اتفقتْ علماءُ المذاهبِ على قبولِ نقلِهِ والاعترافِ بتحقيقِهِ وفضلِهِ نقلَ إجماعَ العلماءِ على عدمِ المطالبةِ بمستندٍ عَمَلاً باليدِ الظَّاهرَ فيها أنَّها وُضِعَتْ بحقِّ)) اهـ.

قلتُ: فإذا كانَ مذهبُ هؤلاءِ الأعلامِ أنَّ الأراضيَ المصريَّةَ والشَّاميَّةَ أصلُها وَقْفَ على المسلمينَ أو لبيتِ المال، ومع ذلك لم يجيزوا مطالبة أحدٍ يدَّعي شيئاً أنَّهُ مِلْكُهُ بمستندٍ يشهدُ لهُ بناءً على احتمال انتقالِه إليهِ بوجهٍ صحيح فكيفَ يَصِحُّ على مذهبنا بأنَّها مملوكةٌ لأهلِها أُقِرُّوا عليها بالخَراجِ كما قدَّمناهُ (٢) ـ أنَّهُ يُقالُ: إنَّها صارَتْ لبيتِ المال وليسَت مَمْلوكةً للزُّراع؛ لاحتمال موتِ المالكينَ لها شيئاً فشيئاً بلا وارثٍ ! فإنَّ ذلك يؤدِّي إلى إبطال أوقافِها وإبطال المواريثِ فيها وتعدَّي الظَّمةِ على أربابِ الأيدي الثَّابتةِ المُحقَّقةِ في المُدَدِ المتطاولةِ بلا مُعارِضٍ ولا مُنازِع، ووَضْعُ العُشْرِ أو الخَراجِ عليها لا يُنافِي مِلْكَيَّتها كما مر (٢)، وهو صريحُ قول "المصنَّف" وغيرٍهِ هنا (١٠): ((إنَّ أرضَ سَوَادِ العراق خَراجيَّةٌ وأنَّها مملوكةٌ لأهلِها))، واحتمالُ موتِ أهلِها بلا وارثٍ لا يَصلُحُ حُحَّةُ في إبطال اليدِ المُعبَّةِ للمِلْكِ، فإنَّهُ محرَّدُ احتمالُ لم ينشأُ عن دليلٍ، ومثلُه لا يُعارِضُ المُحقَّقَ النَّابت، فإنَّ الأصلَ بقاءُ المِلْكِةِ، واليدُ أقوى دليلٍ عليها، فلا تزولُ إلاَّ بحجَّةٍ ثابتةٍ، وإلاَّ لزمَ أنْ يُقالُ فإنَّ الأصلَ بقاءُ المِلْكِةِ، واليدُ أقوى دليلٍ عليها، فلا تزولُ إلاَّ بحجَّةٍ ثابتةٍ، وإلاَّ لزمَ أنْ يُقالُ فإنَّ الأصلَ بقاءُ المُلْكِية، واليدُ أقوى دليلٍ عليها، فلا تزولُ إلاَّ بحجَّةٍ ثابتةٍ، وإلاَّ لزمَ أنْ يُقالُ

Y0V/T

<sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في مظانّها من "فتاواه الفقهية الكبرى".

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) ((غيره هنا)) ساقط من "الأصل".

# وعلى هذا: فلا يَصِحُّ بيعُ الإمامِ ولا شِراؤُهُ من وكيلِ بيتِ المالِ لشيءٍ منها ؟.....

مثلُ ذلكَ في كلِّ مملوكِ بظاهرِ اليدِ معَ أنَّهُ لا يقولُ بهِ أحدٌ، وقد سمعت نقلَ الإمامِ "النَّوويِ" الإجماع على عدمِ التَّعرُض، معَ أنَّ مذهبَهُ أنَّ تلكَ الأراضي في الأصلِ غيرُ مملوكةٍ لأهلِها بل هي وَقْفٌ أو مِلْكُ لبيتِ المالِ، فعلى مذهبنا بالأوْلى، واحتمالُ كونِ أهلِها ماتوا بلا وارثٍ بعدَ الإمامِ "النَّوويِّ" أبعدُ [٣/ق ٤١/ب] البعدِ، وهذا "ابنُ حجر المكيُّ" بعدَ "النَّوويِّ" بمئاتٍ مِن السنينَ وقد سمعت كلامَهُ.

والحاصل: في الأراضي الشّاميَّةِ والمصريَّةِ ونحوِها أنَّ ما عُلِمَ منها كُونُهُ لبيتِ المالِ بوَحْهٍ شرعيٌّ فحكُمْهُ ما ذَكَرَهُ "الشَّارحُ" عن "الفتح"، وما لم يُعلَمْ فهو مِلْكُ لأربابِهِ، والمأخوذُ منهُ خرْاجٌ لا أُخْرَةُ؛ لأَنَّهُ خَراجيٌّ في أصلِ الوَضْعِ، فاغتنمْ هذا التَّحريرَ، فإنَّهُ صريحُ الحقِّ الَّذي يُعَضُّ عليهِ بالنَّواجذِ، وإنمَّا أطلتُ في ذلكَ لأني لم أرَ مَن تعرَّضَ لذلكَ هنا، بل تبعوا المحقِّق "الكمال" في خلكَ، والحقُّ أحقُّ أنْ يُتَبعَ، ولعلَّ مُرادَ المحقِّقِ ومَن تبعَهُ: الأراضي الَّتي عُلِمَ كُونُها لبيتِ المالِ، واللهُ تعالى أعلمُ.

[١٩٩٧٩] (قولُهُ: وعلى هذا) أي: على كونِها صارَتْ لبيتِ المالِ.

### مطلبٌ في بيع السُّلطانِ و شرائِهِ أراضي بيتِ المالِ

المورا (قولُهُ: مِن وكيلِ بيتِ المالِ) متعلَّق بـ ((شراؤهُ))، وهو مَن نصبَهُ الإمامُ قَيَّماً على بيتِ المالِ، وأمَّا البيعُ فيصِحُ بيعُهُ بنفسِهِ، بخلافِ الشِّراءِ، فإنَّ وصيَّ اليتيمِ لا يَصِحُ شراؤهُ مالَ البيمِ، فلذا قيَّدَ الشَّراءَ بكونِهِ مِن الوكيلِ، وفي "الخانيَّة" ((الجلاصة" (المُّلطانُ الشَّلطانُ الشَّلطانُ أَنْ يَاحِذَها لنفسِهِ يبيعُها مِن غيرِهِ ثمَّ يشتري مِن المشتري)) اهد. وفي "التَّجنيس": ((إذا أرادَ السُّلطانُ أَنْ يشتريَها لنفسِهِ أَمرَ غيرَهُ أَنْ يبيعَها مِن غيرِهِ ثمَّ يشتريَها لنفسِهِ مِن المشتري؛

<sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب الزكاة ـ فصل في العشر والحراج ٢٧٥/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب البيوع ـ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط جنس آخر إلخ ق ١٥٢/ب نقلاً عن سير "واقعات الناطفي".

لأنَّه كوكيلِ اليتيمِ فلا يجوزُ إلاَّ لضرورةٍ، والعياذُ باللهِ تعالى))، زاد في "البحر": ((أو رَغِبَ في العَقارِ بضِعْفِ قِيمتِهِ.....

لأنَّ هذا أبعدُ مِن التُّهَمَةِ)) أهـ.

١٩٩٨١ (قُولُهُ: لأنَّهُ كُوكيلِ اليتيمِ) أي: كُوصيِّهِ، وسمَّاهُ وكيلاً مُشاكَّلَةً.

[البحر" في رسالته (۱) بإطلاق ما مر (۲) آنفاً عن "الخانيَّة" و "الخلاصة "، فإنَّ له يدلُّ على حوازِ البيع البحر" في رسالته (۱) بإطلاق ما مر (۲) آنفاً عن "الخانيَّة" و "الخلاصة أن يدلُّ على حوازِ البيع للإمام مطلقاً، وبما في "الزَّيلُعيِّ ((مِن أنَّ للإمام ولاية عامَّة، وله أنْ يتصرَّف في مصالح المسلمين، والاعتياض عن المشترك العامِّ حائزٌ من الإمام، ولهذا لو باعَ شيئاً مِن بيتِ المالِ صَحَّ بيعُهُ). فقولُهُ: ((شيئاً)) نكرة في سياق الشَّرط يَعُمُّ العقارَ وغيرَه، لحاجةٍ وغيرها.

(قولُهُ: لأنَّ هذا أبعدُ من التَّهَمَةِ) هذا التَّعليلُ يُفِيدُ أنَّ إدخالَ الأجنبيِّ في البينِ ثـمَّ شراءَ السُّلطانِ منه ليسَ أمراً حَتْماً، وسيذكرُ "المحشِّي" في كتابِ الوقفِ حوازَ شراءِ السُّلطانِ أرضًا من أراضي بيتِ المال مَّن ولاَّهُ نَظَرَ بيتِهِ، كما وقعَ ذلكَ للسُّلطان الأشرفِ.

وقولُهُ: لكنْ نازعَهُ صاحبُ "البحر" في رَسَالتِهِ بإطلاقِ ما مرَّ إلخ) ما استدلَّ به في "البحر" على حوازِ البيع للإمامِ ولو بدونِ وجودِ أحدِ المسوِّغاتِ المذكورةِ لا يَدُلُّ على دعواهُ؛ لجوازِ أنَّ ما استدلَّ به إثَّا هو حارٍ على مذهبِ المتقدِّمين، وما ذكرَهُ في "الفتح" حرى على مذهبِ المتأخرين المفتى به؛ إذ لا فرق بين عقارِ البتيمِ وعقارِ بيتِ المالِ؛ إذ نَظرُ السُّلطانِ في مالِ المسلمينَ كَنظرِ وصيِّ البتيم.

<sup>(</sup>١) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": الرسالة السادسة صدا هد (ضمن مجموع "رسائل ابن نجيم"). نقلاً عن سِيَرِ "واقعات الناطقي".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٩٨٠] قوله: ((من وكيل بيت المال)).

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٢٧٥/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخزاج والجزية ٥/١١٤.

<sup>(</sup>٥) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": الرسالة السادسة صد ٥٠ (ضمن محموع "رسائل ابن نجيم").

على قولِ الْمَتَاخِّرِينِ الْمُفتَى به)) قلتُ: وسيجيءُ (١) في بابِ الوصيِّ جوازُ بيعِ عَقارِ الصَّبيِّ في سبعِ مسائلَ، وأفتى مُفتي دمشقَ "فضلُ اللهِ الرُّوميُّ"(٢): ((بأنَّ غالبَ أراضِينا سُلطانيَّةُ؛ لانقراضِ مُلاَّكِها، فآلت لبيتِ المالِ فتكونُ في يدِ زُرَّاعِها كالعارِيَّةِ)) اهـ، وفي "النهر"(٢)

قلتُ: وسنذكرُ (٤) آخرَ البابِ أنَّ للإمامِ أنْ يُقطِعَ من بيتِ المالِ الأرضَ لَمن يستجِقُ، وأنَّ هذا تمليكُ رقبتِها كما سنحقِّقُهُ، وعلى هذا فيمكنُ شراؤُها مِن المستحقِّ.

[١٩٩٨٤] (قولُهُ: على قولِ المتأخّرينَ) أي: في وصيِّ اليتيمِ أنَّهُ ليسَ لهُ بيعُ العقارِ إلاَّ في المسائلِ السَّبعِ الآتيةِ، وهو المفتى بهِ، وعندَ المتقدِّمينَ لهُ البيعُ مطلقاً، واختارَهُ "الإسبيجابيُّ" وصاحبُ "المجمع" وكثيرٌ كما في "التُّحفةِ المرضيَّةِ" (٥).

[١٩٩٨٥] (قُولُهُ: في سبع مسائل) ونصُّهُ: ((وجازَ بيعُهُ عقارَ صغيرٍ مِن أَجنبي لا مِن نفسِهِ بضِعْفِ قيمتِهِ، أو لنفقةِ الصَّغيرِ، أو دينِ الميِّتِ، أو وصيَّةٍ مرسلةٍ لا إنفاذَ لها إلاَّ منهُ، أو تكونُ غَلَّتُهُ لا تزيدُ على مؤنتِهِ أو خوفِ خرابِهِ، أو نقصانِهِ، أو كونِهِ في يادِ متغلّبٍ)). اهم "ح"(٦). لا تزيدُ على مؤنتِهِ أو خوفِ خرابِهِ، أو نقصانِهِ، أو كونِهِ في الرِّمتِيُّ"، ولعلَّهُ تحريفٌ.

المرادُ الأراضيَ الرُّوميَّة، ويؤيِّدُ الأوَّلَ ما قدَّمناهُ ( ) عن "الدُّرِّ المنتقى" مِن قولِهِ: ((وكذا الشَّاميَّةُ))؛ المرادُ الأراضيَ الرُّوميَّة، وكذا الشَّاميَّةُ))؛ حيثُ جَعَلَها مثلَ المصريَّة، وكأنَّ هذا مأخوذٌ مِن كلامِ "الفتح" المارِّ(^) وقد علمتَ ما فيه.

١٩٩٨٨١ (قولُهُ: كالعاريَّةِ) وحهُ الشَّبهِ بينَهما: عدمُ تصرُّفِ مَن هيَ في يدِهِ تصرُّفَ الْملاَّكِ

<sup>(</sup>١) انظر "الدر" عند المقولة [٣٦٧١٥] قوله: ((وحاز بيعه عقار صغير إلخ)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((الرضَى))، وهو خطأ، وقد نبَّه عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ق٣٠٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٠٦٧] قوله: ((حكم الإقطاعات إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": الرسالة السادسة صـ ١ هـ (ضمن محموع "رسائل ابن نجيم").

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ق٢٦٣/أ.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٩٩٧٧] قوله: ((المأخوذُ الآن من أراضي مصر أجرةٌ لا خراجٌ)).

<sup>(</sup>۸) صـ٦٧٣ "در".

مِن البيعِ ونحوهِ. اهـ "ح"(١)، فلا ينافي ما مرّ" عن "التّتارخانيّة" من أنّها تكونُ في أيديهم بـالأُحرةِ بقَدْرِ الخراج، وسيذكرُ<sup>(٣)</sup> "الشَّارحُ" أنَّ مَن أقطعَهُ السُّلطانُ أرضاً فلهُ إجارتُها.

[١٩٩٨٩] (قولُهُ: ثُمَّ يشتريها منهُ) يعني: مِن المشتري كما قدَّمنا (٤) التَّصريحَ بهِ في عبارةِ "التَّجنيس"، وظاهرُ هذا: أنَّهُ لا تُشتَرَطُ الضَّرورةُ في صِحَّةِ البيع والشِّراءِ كما مرَّ(٥).

(١٩٩٩٠) (قولُهُ: وإذا لم يُعرَفِ الحالُ في الشِّراءِ إلخ) أي: لم يُعرَفُ أَنَّهُ شراءٌ صحيحٌ وُجِدَ فيهِ المسوِّغُ الشَّرعيُّ بناءً على ما مرَّ(٢) عن "الفتح": مِن أَنَّهُ لا يجوزُ إلاَّ لضرورةٍ.

(١٩٩٩١ (قولُهُ: فالأصلُ الصِّحَّةُ) حَمْلاً لحالِ المسلمِ على الكمالِ.

[۱۹۹۹۲] (قولُهُ: وبهِ عُرِفَ إلخ) هذا كلَّهُ أيضاً مِن كلامِ "النَّهر" (١)، وأصلُهُ لصاحبِ "البحر" (١٠٠٠) وحاصلُهُ: أنَّ مَن اشترى أرضاً ممَّا صار لبيتِ المال فقد مَلَكَها وإنْ لم يُعرَفُ حالُ الشِّراءِ حَمْلاً لهُ على الصِّحَةِ، ولا خَراجَ عليها بناءً على ما مرّ (٩): مِن أنَّها لمَّا ماتَ مُلاَّكُها بلا ورثةٍ عادَتْ لبيتِ المال وستقطَ خَراجُها لعدم مَن يَجبُ عليه، فإذا باعَها الإمامُ لم يجبُ على المشتري خراجُها لقبض

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ق٢٦٣/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٩٩٧٧] قوله: ((المأخوذُ الآن من أراضي مصر أجرةٌ لا خراجٌ)).

<sup>(</sup>۲) صـ۷۱۷ـ۱۱۸ در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٩٨٠] قوله: ((من وكيل بيت المال)).

<sup>(</sup>د) المقولة [١٩٩٨٢] قوله: ((فلا يجوز إلا لضرورة)).

<sup>(</sup>٢) صا ۱۸- "در".

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ق٣٣٠/ب.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب السّير .. باب العشر والخراج والجزية ٥/٥١٠.

<sup>(</sup>٩) المقولة [١٩٩٧٤] قوله: ((فلا عشر ولا خراج)).

الإمام ثمنَها، وهو بدلُ عَيْنِها، وتقدَّمُ (١) أيضاً أنَّه لا عُشْرَ عليها أيضاً، وقدَّمنا (٢) ما في ذلكَ ١٦/١٥ ١٤].

مطلبٌ في وقفِ الأراضي الَّتي لبيتِ المال و مراعاةِ شروطِ الواقفِ

وحيثُ مَلَكَها بالشِّراء صَحَّ وقفُهُ لها وتُراعَى شروطُ وَقْفِهِ، قالَ فِي "التَّحفة المرضيَّة"(٢): ((سواءٌ كانَ سلطاناً أو أميراً أو غيرَهما، وما ذكرَهُ "الجلالُ السُّيوطيُّ"(٤) \_ مِن أَنَّهُ لا يُراعَى شروطُهُ إِنْ كَانَ سلطاناً أو أميراً، وأنَّهُ يستحقُّ رَيْعَهُ مَن يستحقُّ في بيتِ المال من غير مباشرةٍ للوظائفِ ــ فمحمولٌ على ما إذا وصلَتْ إلى الواقفِ بإقطاع السُّلطان إيَّاهُ من بيتِ المال كما لا يخفَّى)) اهـ.

وحاصلُهُ: أنَّ ما ذكرَهُ "السُّيوطيُّ" لا يُحالِفُ ما قلنا؛ لأنَّهُ محمولٌ على ما إذا لم يُعرَفُ شراءُ الواقفِ لها مِن بيتِ المال بل وصلَتْ إليهِ بإقطاع السُّلطان لها، أي: بأنْ جَعَلَ لهُ خَراجَها معَ بقاء عينِها لبيتِ المال، فلم يَصِحُّ وقفُهُ لها ولا تلزمُ شروطُهُ، بخلافِ ما إذا مَلَكَها ثُمَّ وَقَفَها كما قلنا.

قلتُ: لكنْ بقيَ ما إذا لمم يُعرَفْ شراؤُهُ لها ولا عدمُهُ، والظَّاهرُ: أنَّهُ لا يُحكُّمُ بصحَّةِ وَقْفِها؛ لأنَّهُ لا يلزَمُ مِن وقفِهِ لها أنَّهُ مَلَكَها، ولهذا قالَ "السَّيِّدُ الحَمَويُ" في حاشيةِ "الأشباهِ"(٥) قبيلَ قاعدةِ ((إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ)) ما نصُّهُ:

#### مطلبٌ: أوقافُ الملوكِ و الأمراء لا يُراعَى شرطُها

((وقد أفتَى علاَّمةُ الوجودِ المولى "أبو السُّعودِ" مفتى السَّلطنةِ السُّليمانيَّةِ بأنَّ أوقافَ المُلُـوكِ والأمراء لا يُراعَى شرطُها؛ لأنَّها مِن بيتِ المال أو تَرْجعُ إليهِ، وإذا كانَ كذلكَ يجوزُ الإحداثُ

(قُولُهُ: لأنَّهَا من بيتِ المال أو تَرْجعُ إليه إلخ) كما إذا غَصَبَ السُّلطانُ مالَ إنسان ووقفَهُ ثمَّ ماتَ المغصوبُ منه لا عن وارثٍ، فإنَّه حالَ أحذِهِ لم يكنُّ لبيتِ المال لكنَّه يَرْجعُ إليه. اهـ "حَمَويّ". Y01/4

<sup>(</sup>۱) صه۲۶ در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٩٧٤] قوله: ((فلا عشرَ ولا خراجَ)).

<sup>(</sup>٣) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": الرسالة السادسة ـ المسألة الثانية صــ٥٦ ـ (ضمن مجموع "رسائل ابن نجيم").

<sup>(</sup>٤) أي: في كتابه "الينبوع" كما صرَّح به "ابن نحيم" في "التحفة المرضية".

<sup>(</sup>٥) "غمز عيون البصائر": الفن الأول ـ القواعد الكلية ـ النوع الثاني ـ القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بمثله ٣٣٤/١.

إذا كانَ المقرَّرُ في الوظيفةِ أو المرتَّبُ من مصاريفِ بيتِ المالِ) اهـ. ولا يخفى أنَّ المولى "أبا السُّعود" أدرى بحالِ أوقافِ الملوكِ، ومثلُهُ ما سيذكرُهُ (١) "الشَّارِحُ" في الوقفِ عن "المحبيَّةِ "١٦) عن "المبسوطِ": ((مِن أنَّ السُّلطانَ يجوزُ لهُ مخالفةُ الشَّرطِ إذا كانَ غالبُ جهاتِ الوقفِ قرَّى ومَزَارعَ واللهُ واللهُ اللهُ وعينَهُ اللهُ اللهُ على وصُولِهم إلى بعضِ حقّهم مِن بيتِ المالِ.

مطلبٌ على ما وقعَ للسُّلطان "برقوقَ" مِن إرادتِهِ نقضَ أوقافِ بيتِ المال

ولذا لمَّا أرادَ السُّلطانُ نظامُ المَمْلكةِ برقوقُ (") في عامِ نيِّفٍ وثمانينَ وسبعِمائةٍ أنْ يَنقُ ضَ هذهِ الأُوقافَ لكونِها أُخذَتْ من بيتِ المالِ، وعَقَدَ لذلكَ مجلساً حافلاً حضرَهُ الشَّيخُ "سرامُ الدِّين البُلْقينيّ" و"البُرهانُ بنُ جماعة" وشيخُ الحنفيَّةِ الشَّيخُ "أكملُ الدِّين" شارحُ "الهداية"، فقالَ "البُلْقينيُّ": ما وُقِفَ على العلماءِ والطَّلبةِ لا سبيلَ إلى نَقْضِهِ؛ لأنَّ لهم في الخُمُسِ أكثرَ من ذلك، وما وُقِفَ على فاطمة وحديجة وعائشة يُنقض، ووافقة على ذلكَ الحاضرون كما ذكرهُ "السُّيوطيُّ" في "النَّقل المستور (٤) في جوازِ قبضِ معلومِ الوظائفِ بلا حضور "(٥)، ثمَّ رأيتُ نحوةُ في "شرح الملتقي "(١)، ففي هذا تصريحٌ بأنَّ أوقافَ السَّلاطين مِن بيتِ المالِ إرصادات لا أوقافٌ "شرح الملتقي "(١)، ففي هذا تصريحٌ بأنَّ أوقافَ السَّلاطين مِن بيتِ المالِ إلى مُنقَقَ أَلسُّلطانُ على أولادِهِ وَقَنقُهُ السُّلطانُ على أولادِهِ أو عُتَقائِهِ مثلاً، وأنَّهُ حيثُ كانَت إرصاداً لا يلزمُ مراعاةُ شروطِها لعدمِ كونِها وَقَفاً صحيحاً، فإنَّ شرط صحَّتِهِ مِلْكُ الواقفِ، والسَّلطانُ بدونِ الشَّراءِ مِن بيتِ المالِ لا يَمْلِكُهُ، وقد علمت موافقة شرط صحَّتِهِ مِلْكُ الواقفِ، والسَّلطانُ بدونِ الشَّراءِ مِن بيتِ المالِ لا يَمْلِكُهُ، وقد علمت موافقة

<sup>(</sup>١) انظر "الدر" عند المقولة ٢١٧٧٢٦ قوله: ((ونقل)).

<sup>(</sup>٢) انظر "المنظومة المحبية": صد ٤٤...

<sup>(</sup>٣) برقوق بن أنس العثماني، أبو سعيد، سيف الدين، الملك الظاهر، أوَّل من مَلْكَ مصرَ من الشَّراكسة (٣٠ ٨٠٠)، ("ديوان الإسلام" ٢٣٥/١، "الضوء اللامع" ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) في هامش "م" : قوله في: ((النقل المستور)) هكذا في الأصل المقابل على خطَّه و لعلَّه المسطور.فليحرر.

<sup>(</sup>٥) لم نحد هذا الكتاب بين مؤلفات "السيوطي".

<sup>(</sup>٦) انظر "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ١/٥٦١ (هامش "مجمع الأنهر").

بإذن الإمام) أو رُضِخ له كما مر (١) .....

العلاَّمةِ "الأكمل" على ذلك، وهو موافقٌ لِما مرَّن عن "المبسوط" وعن المولى "أبي السُّعودِ"، ولِما سيذكرُهُ أن "الشَّارحُ" في الوقفِ عن "النَّهر": ((مِن أنَّ وقفَ الإقطاعاتِ لا يجوزُ إلاَّ إذا كانَت أرضاً مَوَاتاً أو مِلْكاً للإمامِ فأقطعَها رجلاً)، وهذا خلافُ ما في "التُّحفة المرضيَّةِ "(٤) عن "العلاَّمةِ قاسم": ((مِن أنَّ وقفَ السُّلطانِ لأرضِ بيتِ المالِ صحيحٌ)).

قلتُ: ولعلَّ مُرادَهُ أَنَّهُ لازمٌ لا يُغيَّرُ إذا كانَ على مصلحةٍ عامَّةٍ كما نقلَ "الطَّرَسُوسيُ" عن "قاضي خان"(٥): ((مِن أنَّ السُّلطانَ لو وَقَفَ أرضاً مِن بيتِ مالِ المسلمينَ على مصلحةٍ عامَّةٍ للمسلمينَ جازَ، قالَ "ابنُ وهبان": لأنَّهُ إذا أبَّدَهُ على مَصْرفِهِ الشَّرعيِّ فقد مَنعَ مَن يَصْرفُهُ مِن أمراءِ الجَوْرِ فِي غيرِ مَصْرفِهِ) اهد. فقد أفادَ أنَّ المرادَ من هذا الوقفِ تأبيدُ صَرْفِهِ على هذهِ الجهةِ المعيَّنةِ التَّي عينها السُّلطانُ ممَّا هو مصلحةٌ عامَّةٌ، وهو معنى الإرصادِ السَّابقِ فلا ينافي ما تقدَّمَ (٢)، واللهُ سبحانَهُ أعلمُ.

١٩٩٩٣١ (قولُهُ: بإذن الإمامِ) قَيَّدَ بهِ؛ لأنَّ الإحياءَ يتوقَّفُ على إذنِهِ، "ط"(٧) عن "المنح"(١٠). الإمامِ) أنَّهُ إذا قاتلَ معَ المسلمينَ أو دلَّهم على الطَّريق يُرضَخُ لهُ، "ط"(٩).

<sup>(</sup>۱) صـ۷٦٥-۸٦٥- "در".

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر" عند المقولة [٤١٥٤٨] قوله: ((وأمَّا وقف الإقطاعات إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": صدة ٥- (ضمن مجموع "رسائل ابن نجيم").

<sup>(</sup>٥) نقول: الذي رأيناه في "الخانية": كتاب الوقف ـ باب الرجل يجعل داره مسجداً أو حاناً أو سقايةً أو مقبرةً ٢٩٣/٣: ((ولو أنَّ سلطاناً أذنَ لقومٍ أن يجعلوا أرضاً من أراضي البلدة حوانيت موقوفةً على المسجد أو أمرهم أن يردوا في مسجدهم، قالوا: إن كانت البلدة فتحت عنوةً وذلك لا يضرُّ بالمارة والناس ينفذُ أمر السلطان فيها، وإنْ كانت البلدة فتحت صلحاً لا ينفذ أمر السلطان، وإذا فتحت صلحاً تبقى على ملك ملاكها فلا ينفذ أمر السلطان، وإذا فتحت صلحاً تبقى على ملك ملاكها فلا ينفذ أمر السلطان أمر السلطان فيها))، هذا ولم نعثر على المسألة في شرح "قاضيحان" عنى "الجامع الصغير".

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٨) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ١/ق٥٠٠/أ.

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ٢٥/٢.

(خَراجيٌّ، ولو أحياهُ مُسلمٌ اعتُبرَ قُرْبُه) ما قاربَ الشَّيءَ يُعطَى حُكمَه (وكلُّ منهُما) أي: العُشْريةِ والخَراجيَّةِ (إِنْ سُقِيَ.....

١٩٩٩٥٦ (قُولُهُ: خَراجيٌّ) لأَنَّهُ ابتداءُ وَضْع على الكافرِ، وهو أَلْيقُ بهِ كما مرَّ<sup>(١)</sup>.

[١٩٩٩٦] (قولُهُ: اعتبرَ قربُهُ) أي: قربُ ما أحياهُ، إنْ كانَ إلى أرضِ الخراجِ أقربَ كانَت بينهما فعُشْريَّةٌ، وإنْ كانَ إلى العُشْرِ (٣/ق٤٦/ب) أقربَ فعُشْريَّةٌ، "نهر "(٢)، وإنْ كانَت بينهما فعُشْريَّةٌ مراعاةً لجانبِ المسلمِ، "ط"(٣)، وهذا(٤) عندَ "أبي يوسفَ"، واعتبرَ "محمَّدٌ" الماءَ، فإنْ أحياها بماءِ الخراج فحراجيَّةٌ وإلاَّ فعُشْريَّةٌ، "بحر"(٥)، وبالأوَّل يُفتَى، "درّ منتقى "(١).

[١٩٩٩٧] (قولُهُ: ما قاربَ الشَّيءَ يُعطَى حُكْمَهُ) استئنافٌ قُصِدَ بهِ التَّعليلُ، "ط"(٧)، كفناءِ الدَّارِ لصاحبِها الانتفاعُ بهِ وإنْ لم يكنَّ مِلْكاً لهُ، ولذا لا يجوزُ إحياءُ ما قَرُبَ مِن العامرِ، "بحر"(^).

[١٩٩٩٨] (قولُهُ: وكلُّ منهما إلخ) تَبِعَ في هذا صاحبَ "الدُّرر" (٩)، وهو مُخَالِفٌ لِما في "الهداية" (١٠) و "التَّبين" (١١) و "الكافي (١٢) وغيرِها مِن أنَّ اعتبارَ الماء فيما لو جَعَلَ المسلمُ دارَهُ بستاناً، قالَ في "الكافي (١٤): ((لأنَّ المؤونة في غيرِ المنصوصِ عليهِ تدورُ معَ الماءٍ، فإنْ كانَت تُسقَى بماءِ

<sup>(</sup>۱) صـ۱٦٧- "در".

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ق٣٠٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٤) ((هذا)) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٥/٥.

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٦٦٦/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>V) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ٥/٥١٠.

<sup>(</sup>٩) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد \_ باب الوظائف ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>١٠) "الهداية": كتاب الزكاة \_ باب زكاة الزروع والثمار ١١١/١.

<sup>(</sup>١١) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة \_ باب العشر ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>١٢) "كافي النسفي": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٣/ق ٢٤٥/ب بتصرف.

T09/4

بنر أو عين فهي عُشْريَّة، وإنْ كانت تُسقَى بأنهار الأعاجم فحراجيَّة، ولو بهذا مرَّة وبهذا مرَّة والعنظ فالعُشْرُ أحقُ بالمسلم) اهد. ومقتضاه: أنَّ المنصوص على أنَّه عُشْريِّ كأرضِ العربِ ونحوها أو على أنَّه عُشْريِّ كأرضِ العربِ ونحوها أو على أنَّه عَراجي كأرضِ السَّوادِ ونحوها لا يُعتبرُ فيهِ الماء، وعن هذا قالَ في "الفتح" بعد كلامٍ: ((والحاصل: أنَّ الَّي فُتِحَت عَنُوة إنْ أَقِرَ الكفّارُ عليها لا يُوظَف عليهم إلا الخراجُ ولو سُقِيت بماء المناهار والمعتمل المسلمين لا يُوظَفُ إلا العُشْرُ وإنْ سُقِيت بماء الأنهار أن وكلُّ أرضِ لم تُفتح عَنوة بل أحياها مسلم إن كانَ يَصِلُ إليها ماء الأنهار فخراجيَّة، أو مَاءُ عين ونحوهِ فعُشْريَّة، وهذا قولُ "محملًا"، وهو قولُ "أبي حنيفة") اهد. فتحصلًا أنَّ الماء يُعتبرُ فيما لو أحيى مسلم أرضاً أو جَعَسلَ دارهُ بستاناً، بخلاف المنصوص على أنَّه عُشْريٌّ أو خراجيٌّ، وقدَّمنا "عن "الدُّرِ المنتقى" أنَّ المفتى بهِ وقدًه أن أبي يوسف": أنَّه يعتبرُ القُربُ، وهو ما مشى عليهِ "المصنف": أوَّلًا كد: "الكنز" عن "الكنز" عن "شرح قراحصاري" وعليه المتون، واعتبارُ الماء قولُ "محمَّد"))، قالَ "طقينَ على "الكنز" عن "شرح قراحصاري" (اللهُ قولِ المحمَّد") واعتبارُ الماء قولُ المحمَّد"))، قالَ في "الشُرُنبلاليَة" ((وما أحياهُ مسلم يُعتبرُ بقُربه))؛ في "الشُرُنبلاليَة" ((وها أحياهُ مسلم يُعتبرُ بقُربه))؛ لأنَّهُ اعتبرَ الحَيِّرَ شُقَّه، وهنا عول اعتبرَ الماءً قولُ "أبي يوسف"، وهذا قولُ "محمَّد")) اهد.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٢٨٠/٥.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((الأنهر)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٩٩٦] قوله: ((اعتبر قربه)).

<sup>(</sup>٤) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١٨/١٣.

<sup>(</sup>٥) "ملتقى الأبحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج ٣٧٠/١.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الجهاد \_ باب العشر والخراج والجزية ق٢٦٣/أ.

<sup>(</sup>٧) "شرح كنز الدقائق": للخطَّاب بن أبي القاسم القرا حصاري (توفي في حدود ٧٣٠هـ)، و"كنز الدقائق" لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بـ "النسفيِّ" (ت٧١٠هـ). ("كشف الظنون" ١٥١٥/٢، "الجواهر المضية" ١٦٦/٢، "تاج التراجم" صـ٩٦-، "الطبقات السنية" ٢٠٦/٣، "هدية العارفين" ٢٧/١).

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد \_ باب الوظائف ٢٩٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

(١٩٩٩٩) (قولُهُ: بماء العُشْرِ) هو ماءُ السَّماءِ والبئرِ والعَينِ والبحرِ الَّذي لا يَدخُلُ تحت ولايةِ أحدٍ، وماءُ الخَراجِ هو ماءُ أنهارٍ حَفَرَتُها الأعاجمُ، وكذا سيحونُ وجَيحونُ ودِجلةُ والفراتُ، خلافاً لـ "محمَّد".

والحاصل: أنَّهُ ما كانَ عليهِ يدُ الكَفَرةِ ثمَّ حَوَيْناهُ قَهْراً، وما سواهُ عُشْريُّ، وتمامُهُ فيما قدَّمناهُ في بابِ العُشْر.

# مطلبٌ في خَراج المُقاسَمةِ

بلدةً ومَنَّ على أهلِها بأرضِها لهُ أَنْ يَضَعَ الخراجَ عليها مُقاسَمةً أو مُوظَفاً، بخلافِ ما إذا قسَمَها بلدةً ومَنَّ على أهلِها بأرضِها لهُ أَنْ يَضَعَ الخراجَ عليها مُقاسَمةً أو مُوظَفاً، بخلافِ ما إذا قسَمَها بينَ الجيشِ، فإنَّهُ يَضَعُ العُشْرَ، قالَ "الخيرُ الرَّمليُّ": ((خَراجُ المُقاسَمةِ كَالمُوظَفِ مَصْرِفَا، وكالعُشْرِ مَأْخَذاً لا فرقَ فيهِ بينَ الرِّطابِ والزَّرعِ والكَرْمِ والنَّخلِ المَّتصلِ وغيرِهِ، فيُقسَمُ الجميعُ على حسَبِ ما تُطيقُ الأرضُ مِن النَّصْفِ أو النُّلُثِ أو الرُّبعِ أو الخُمُسِ، وقد تقرَّرَ أَنَّ خَراجَ المُقاسَمةِ كالعُشْرِ؛ لتعلَّقِهِ بالخارج، ولذا يتكرَّرُ بتكرُّر الخارج في السَّنةِ، وإنَّا يُفارقُهُ في المَصْرِفِ، فكلُّ شيء يُؤخَدُ منهُ العُشْرُ وفاقاً وخِلافاً، فإذا العُشْرُ أو نِصْفُهُ يُؤخَذُ منهُ خَراجُ المُقاسَمةِ وتجري الأحكامُ الَّتي قُرِّرتْ في العُشْرِ وفاقاً وخِلافاً، فإذا علمتَ ذلكَ علمتَ ما يُزرَعُ في بلادِنا وما يُغرَسُ، فإذا غَرَسَ رجلٌ في أرضِهِ زيتوناً أو كَرْماً علمتَ ذلكَ علمتَ ما يُزرَعُ في بلادِنا وما يُغرَسُ، فإذا غَرَسَ رجلٌ في أرضِهِ زيتوناً أو كَرْماً أو أشجاراً يُقسَمُ الخارجُ كالزَّرع، ولا شيءَ عليهِ قبلَ أَنْ يُطْعِمَ، بخلافِ ما إذا غَرَسَ في الموظَفِ، المؤقَفِ، الخارجُ كالزَّرع، ولا شيءَ عليهِ قبلَ أَنْ يُطْعِمَ، بخلافِ ما إذا غَرَسَ في الموظَفِ، المؤلَفِ المُوسَلِقِ العُرَسَ في المُوطَفِ،

<sup>(</sup>١) في "د": ((منها)).

<sup>(</sup>٢) المقولة (٨٤٤٢] قوله: ((بِمَائِهِ)).

يَتعلَّقُ بالتمكُّنِ من الانتفاعِ بالأرضِ،....

ولو أخذها مُقاطَعةً على دراهم معيَّنة بالتَّراضي ينبغي الجوازُ، وكذا لو وَقَعَ على عِدادِ الأشجارِ؛ لأنَّ التَّقديرَ يجبُ أنْ يكونَ بقَدْرِ الطَّاقةِ مِن أيِّ شيء كانَ، ولأنَّ تقديرَ خراج المُقاسَمةِ مُفوَّضٌ لرأي الإمام، وكلُّ مِن الأنواع الثَّلاثةِ يُفعَلُ في بلادِنا، فبعضُ الأرضِ تُقسَمُ المُقاسَمةِ مُفوَّضٌ لرأي الإمام، وكلُّ مِن الأنواع الثَّلاثةِ يُفعَلُ في بلادِنا، فبعضُ الأرضِ تُقسَمُ ثمارُ أشجارِها ويأخذُ مأذونُ السُّلطانِ منها ثُلُتاً أو رُبُعاً ونحوه، وبعضُها يقطعُ عليهِ دراهم معيَّنةً، وبعضُها يُعدُّ أشجارَها ويأخذُ على كلِّ شجرةٍ قَدْراً معيَّناً، وكلُّ ذلكَ جائزٌ عندَ الطَّاقةِ والتَّراضي (١) على أخذِ شيء في مُقابَلةِ [٢/٤٣٥] خَراجِ المُقاسَمةِ لَمن يستحقُّه، ولا شكَّ أنَ والشير اضي الادِنا خراجيّةٌ، وخراجُها مُقاسَمةٌ كما هو مُشاهدٌ، وتقديرُهُ مُفوَّضٌ إلى رأي الإمامِ)) اهد. ويأتي (٢) تمامُ الكلام.

قلتُ: لكنْ مرَّ أَنَّ المَاحوذَ الآنَ من أراضي مصرَ والشَّامِ أُجْرةٌ لا عُشْرٌ ولا خَراجٌ، والمرادُ الأراضي الَّتي صارَتْ لبيتِ المالِ لا المَمْلُوكةُ أو الموقوفةُ كما قدَّمناهُ (٢)، لكنَّ هذهِ الأجرةَ بدلُ الخَراجِ كما مرَّ (٢) ويأتي (١).

إلى النَّمَّةِ عَلَيْهُ النَّمكُّنِ من الانتفاع) بيانٌ لكونِهِ واحباً في الذِّمَّةِ، أي: أَنَّهُ يَجِبُ في ذُمَّتِهِ بمجرَّدِ تمكُّنِهِ مِن الانتفاعِ بالأرضِ لا بعينِ الخارجِ، حتَّى لو تمكَّنَ مِن الزِّراعةِ وعطَّلَها وَجَب، بخلافِ ما لو لم يتمكَّنْ كما سيذكرُهُ (٥) "المصنَّفُ".

<sup>(</sup>١) في "ك": ((التراحي)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٠٢٣] قوله: ((وينبغي أن لا يزادَ على النَّصْف إلخ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٩٧٧] قوله: ((المأخوذُ الآن من أراضي مصر أجرةٌ لا خراجٌ)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٠٢٣] قوله: ((وينبغي أن لا يزاد على النَّصْفِ إلخ)).

<sup>(</sup>٥) صـ٦٠٠٧ "در".

كما وَضَعَ "عمرُ" (١) وَ على السَّوادِ لكلِّ جَرِيبٍ هو سِتُونَ ذِراعاً في سِتِّينَ الْمِتْ وَصَلَ اللَّوالِ اللَّعْتَبِرُ فِي كلِّ بلدةٍ عُرْفُهم، وعُرْفُ مِصرَ التَّقديرُ بالفدَّان، "فتح" (٢)، وعلى الأوَّل المُعوَّلُ، "بحر" (٣)..........

٢٠٠٠٢١ (قولُهُ: كما وَضَعَ إلخ) تمثيلٌ لخراج الوظيفةِ.

[٢٠٠٠٣] (قولُهُ: على السَّوادِ) أي: قُرَى العراق.

والقَبْضةُ أربعُ أصابعَ.

وجمعُهُ فَدَادِينُ، وقد يُخفَّفُ فيحمَعُ على أفدِنَةٍ وفُدُن، "مصباح"(٥)، والمرادُ هنا الأرضُ، وهو في عُرفِ الشَّام نوعانِ: رومانيٌّ وخطَّاطيٌّ، ومساحةُ كلِّ معروفةٌ عندَ الفلاَّحينَ.

المعرَّكُ: وعلى الأوَّلِ المُعوَّلُ، "بحر") وأصلُهُ في "الفتح"، وقالَ ("): ((إنَّ الثَّانيَ يقتضِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يوسف في "الخراج" صـ٣٧-٣٨ عن الحسن بن عُمَارة عن الحكم عن عمرو بن ميمون وحارثة بن مُضَرَّب قالا: ((بعث عمرُ عثمانَ بن حُنيف على السواد، وأمره أن يمسحه فوضع على كل جريب عامر أو غامر مما يُعمر مثله درهماً وقفيزاً)). وكذلك أخرجه أيضاً عن الحجَّاج بن أرطاة عن ابن عوف عن عمر.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٧٤) عن الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي عن عمر.

وأخرجه أبو يوسف صـ٣٦، وأبو عُبيد (١٧٢) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عـن أبي مِحْلَز عـن عمـر، فـإن كـان القفيز يساوي الصاع فهو موافق لما في المتن، وإلا فلم أجده بلفظ: صاعاً ودرهماً، وفيه بقية التفاصيل الواردة في المتن.

وأخرجه هو وأبو عبيد (١٧٣) و(١٧٥) عن مجالد وداود عن الشعبي أن عمر رهي الله بعث عثمان بن حُنيف... وفيه: أنه ترك لهم النصف أو الربع، ولم يكلفهم فوق طاقتهم.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٢٨٢/٥ بتصرف، نقول: قوله: ((وعرفُ مِصرَ التقديرُ بالفدَّان)) من كلام "البحر"، ولم نره في "الفتح".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السبير \_ باب العشر والخراج ٢٨١/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "المصباح المنير": مادة ((فدَنَ)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٢٨٢/٥ باختصار.

(يَبلُغُه الماءُ صاعاً من بُرٍّ أو شعيرٍ.....

أَنَّ الجَريبَ يختلفُ قَدْرُهُ فِي البلدانِ، ومُقتضاهُ: أَنْ يتَّحدَ الواجبُ معَ اختلافِ المقاديرِ، فإنَّهُ قد يكونُ عُرْفُ بلدٍ فيهِ مائةُ ذراع، وعُرْفُ أخرى فيهِ خمسونَ ذراعاً)).

[٢٠٠٠٧] (قولُهُ: يَيْلغُهُ المَاءُ) صفةً لـ: ((جَرِيبٍ)) قَيَّدَ بهِ لِما يأتي (اللهُ لا خَراجَ إنْ غَلَبَ الماءُ على أرضِهِ أو انقطع، وبهِ عُلِمَ أنَّ المرادَ الماءُ الَّذي تصيرُ بهِ الأرضُ صالحةً للزِّراعةِ، فصارَ كقولِ "الكنز"(٢): ((جَريبٌ صَلُحَ للزِّراعةِ)).

المراعة الله عنه كما في "الهداية" ((وضع))، وهو القفيزُ الهاشميُّ الَّذي وَرَدَ عن "عمر" رضيَ اللهُ تعالى عنه كما في "الهداية" (عيرها، وهو ثمانية أرطال أربعة أمْنَاء، وهو صاع رسول الله عنه كما في "المحتاج" فيقال: صاغ حجّاجيٌّ؛ لأنَّ "الحجّاجَ" أخرجَمه بعدَ ما فَقِدَ، كما في "ط" (٥) عن "الشّلبيِّ (١).

ورد السَّعيرِ أو البُرِّ كما في "٢٠٠٠٩ (قولُهُ: مِن بُرِّ أو شعيرٍ) أي: فهو مُحيَّرٌ في إعطاءِ الصَّاعِ من الشَّعيرِ أو البُرِّ كما في "النّهايةِ" معزيّاً إلى "فتاوى قاضي خان" (٧)، والصَّحيخُ: أنَّه مُمَّا يُزرَعُ في تلكِ الأرضِ كما في "الكافي" (٨)، "شُرُنبلاليَّة" (٩)، ومثلُهُ في "البحر" (١٠)، وبَقِي ما إذا عطَّنها، والظَّاهرُ: أنَّ الإمامَ يُحيَّرُ، تأمَّل.

<sup>(</sup>۱) صـ۷۰۳ "در".

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج ٢/٧٥١.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد الحَجَّاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (ت٩٥هـ). ("وفيات الأعياذ" ٢٩/٢، "سير أعلام النبلاء" ٣٤٣/٤، "شذرات الذهب" ٧٧/١).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٦) "حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الزكاة \_ فصل في العشر والخراج ٢٧١/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٣/ق ٢٤٦/أ.

<sup>(</sup>٩) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ٢٩٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية ١١٦/٥.

ودرهماً) عطفٌ على ((صاعاً)) من أُجودِ النُّقود، "زيلعيّ"(١)(٢)، (ولجَريبِ الرَّطبةِ خمسةَ دراهمَ، ولِجَريبِ الكَرْمِ أو النَّحْلِ مُتَّصلةً) قَيْدٌ فيهما.....

﴿٢٠٠١٠ (قولُهُ: ودِرهماً) هو وزنُ سبعةٍ كما في الزَّكاةِ، "بحر"(")، وهو أنْ يكونَ وزنُهُ أربعةَ عشرَ قِيْراطاً، "جوهرة"(٤).

[٢٠٠١١] (قولُهُ: الرَّطْبَةِ) بالفتحِ، والجمعُ الرِّطابُ، وهي: القِشَّاءُ والجِيارُ والبِطِّيخُ والباذنجانُ وما جَرَى مجراهُ، والبُقُولُ غيرُ الرِّطابِ مثلُ الكُرَّاتِ، "شُرُنبلاليَّة"(°).

الله المعارفة المتصلة عني: أنّه يُشترَطُ في تلك الأشجار الّتي للعنب والتّمر وغيرِهما أنْ يكونَ متّصلاً بعضها ببعض بحيثُ لا يُمكِنُ أنْ يُزرَعَ بينَها، أفادَهُ في "شرح الملتقى"(أ)، فلو كانت متفرِّقةً في جوانب الأرض ووَسطُها مزروعٌ فلا شيءَ فيها، كما لا شيءَ في غَرْسِ أشجار غير مثمرة، "بحر"(لا)، "ط"(أ)، وقولُهُ: ((فلا شيءَ فيها)) أي: في الأشجار المتفرِّقة بل يَجبُ في الأرض؛ لأنّها إذا كانت متفرِّقةً فهي بُسْتانٌ فيجبُ بقَدْرِ الطَّاقةِ على ما يأتي (أ)، أو المرادُ: لا شيءَ فيها مُقدَّر، تأمَّل. وقولُهُ: ((كما لا شيءَ في غرسِ إلخ)) هذا إذا لم يَقصِدْ شَعَلَ أرضِهِ بها، فلو استنمَى أرضَهُ بقوائم الخِلاف وما أشبهه أو القَصَبِ أو الحشيش كانَ فيهِ العُشْرُ كما قدَّمناهُ (أ) في بابهِ عن "البدائع" وغيرها، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "ط": ((عيني)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب السّير ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد \_ باب الوظائف ٢٩٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٦٦٦/١-٢٦٧ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٢٠٠١٧] قوله: ((فلو ملتفةُ إلخ)).

<sup>(</sup>١٠) المقولة [١١١٨] قوله: ((حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر)).

(ضِعفَها، ولِما سِواهُ) ممَّا ليس فيه توظيفُ "عمر" (كـ:زَعفرانَ وبُستانِ) هـو كـلُّ أرضِ يَحُوطُها حائطٌ وفيها أشجارٌ مُتفرِّقـةٌ يُمكِنُ الزَّرعُ تَحتَها، فلـو مُلتفَّةً ـ أي: مُتصلةً () عايةُ الطَّاقةِ: نِصْفُ الخارِجِ؛ مُتصلةً () عايةُ الطَّاقةِ: نِصْفُ الخارِجِ؛

رِهِ عَشَرَةُ دراهمَ؛ لِما فيها مِن الأَثْمَارِ، فَإِنْ كَانَتُ لَم تُثْمِرْ بعدُ ففيها خَراجُ الزَّرع كما في "الخانيَّة"(٢)، "درُّ منتقى"(٣).

و ٢٠٠١٤ (قولُهُ: ولِما سواهُ) أي: سوى ما ذُكِرَ مِن الأشياء الثَّلاثةِ المُوَظَّفِ عليها.

[٢٠٠١٥] (قولُهُ: مَمَّا ليسَ فيهِ توظيفُ "عُمَرَ") قَصَدَ بهِ إصلاحَ "المتنِ"، فإنَّ ظاهرَهُ: أنَّ الزَّعفرانَ والبستانَ فيهِ توظيفُ "عمرَ" كما هو قضيَّةُ العطفِ معَ أنَّهُ ليسَ كذلكَ.

[٢٠٠١٦] (قولُهُ: يَحُوطُها) أي: يرعاها ويحفظُها، أو هو بتشديدِ الواوِ أي: دارٌ عليها حائطٌ، قالَ في "المِصباح"(٤): ((حاطَهُ يَحُوطُهُ حَوْطاً: رعاهُ، وحوَّطَ حولَهُ تحويطاً: أدارَ عليهِ نحوَ التَّرابِ حَتَّى جَعَلَهُ [٣/ق٣٤/ب] مُحِيطاً بهِ)) اهـ.

المنسفي "الأمام) ومقتضاهُ: أن الكرم لا يختص المنسور التحر العنال المنسور المن

<sup>(</sup>١) ((متصلة)) ساقطة من "ط".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الزكاة \_ فصل في العشر والخراج ٢٧١/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٢٦٦٦-٦٦٧ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((حَوَطُ)).

<sup>(</sup>٥) "المصباح المنير": مادة ((لَفَفَ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) لم نعثر على هذا الفرق في "الظهيرية" بعد البحث في مظانّه، والـذي فيهـا: ((فرَّق "الزندويســــــي" بـين الكَرْم والأرض، وحهُ الفرق: أنَّ ما يتعلَّق بالكَرْم من فصول الحوائج، وما يتعلَّق بالأرض من أصول الحوائج))، انظر "الظهيرية": كتاب الزكاة ـ الفصل السابع في صدقة الفطر ـ المقطعات ق٣٥/ب.

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفي": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٣/ق ٢٤٦/أ.

لأنَّ (التَّنصِيفَ عينُ الإنصافِ، .....

على الكرْم يُفيدُ أنَّهُ غيرُهُ، وفي "الإختيار"(١): ((والجَريبُ الَّذي فيهِ أشجارٌ مثمرةٌ مُلتقَةٌ لا يُمكِنُ زراعتُها، قالَ "محمَّدٌ": يُوضَعُ عليه بقَدْرِ ما يُطيقُ؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ عن "عمر" رضيَ اللهُ تعالى عنهُ في البستان تقديرٌ، فكانَ مُفوَّضاً إلى أمر الإمام، وقالَ "أبو يوسفّ": لا يُزادُ على الكَرْم؛ لأنَّ البستان بمعنى الكَرْم، فالواردُ في الكَرْم واردٌ فيه دِلالةً، وإنْ كمانَ فيه أشجارٌ متفرقية فهمي تابعية للأرضِ)) اهم. ومُفادُ هذا أيضاً: أنَّ الكَرْمَ مُختَصِّ بالعِنب، والبستان غيرُهُ بقرينةِ التَّعليلِ أُوَّلاً وهذا أوفقُ بما في كتب اللَّغةِ، ومُفادُهُ أيضاً: أنَّ الحَلافَ بينَ "محمَّد" و"أبي يوسف" في وثانياً، وهذا أوفقُ بما في كتب اللَّغةِ، ومُفادُهُ أيضاً: أنَّ الحَلافَ بينَ "عمَّد" و"أبي يوسف" في المستان إذا كانَتْ أشجارُهُ مُلتفَةً، وأنَّ ما في "المهنِ" هو قولُ "حمَّد"، وعليهِ حَرَى في "الملتقى" أن وذكر في "المدائع" أنه قالَ: ((وفي حَريب الكَرْم عَشَرةُ دراهمَ، وأمَّا عَنْ البُوليةِ، ولا أزيدُ على عن "أبي يوسف" أنَّهُ قالَ: إذا كانَ النَّخلُ مُلتفًا جَعَلْتُ عليهِ الخَراجَ بقَدْرِ ما يُطيقُ، ولا أزيدُ على عَن "أبي يوسف" أنَّهُ قالَ: إذا كانَ النَّخلُ مُلتفًا جَعَلْتُ عليهِ الخَراجَ بقَدْرِ ما يُطيقُ، ولا أزيدُ على حَريب الكرم عَشَرةَ دراهمَ)).

الله عنهُ، فافهم. عنهُ، فافهم.

<sup>(</sup>قُولُهُ: عَلَّةٌ لقُولِهِ: ((وغايةُ الطَّاقةِ نصفُ الخارجِ) فلا يُنافي أنَّه يجوزُ النَّقصُ إلىخ) لا شكَّ أنَّ ما قالَهُ "ط" واردٌ، وما قالَهُ "المحشِّي" لا يدفعُهُ، تأمَّل.

وعبارةُ "ط": ((قولُهُ: لأنَّ التَّنصيفَ عينُ الإنصافِ يُفيدُ أَنَّه لا يُعدَلُ عن النَّصفِ عندَ الطَّاقةِ معَ أَنَّه يجوزُ النَّقْصُ عنه)).

<sup>(</sup>١) "الإختيار": كتاب السِّير ـ فصل في حكم أرض العرب ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) "منتقى الأبحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٣٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الزكاة \_ فصل وأما بيان مقدار الواجب ٢٢/٢.

فلا يُزادُ عليه) في خَراجِ الْمُقاسَمةِ، ولا في الْمُوَظَّفِ على مِقْدارِ ما وَظَّفهُ "عُمَرُ" هَيْلَةِ ...

١٢٠٠١٩١ (قولُهُ: فلا يُزادُ عليهِ في خَراجِ المُقاسَمةِ) تَرَكَ ما لم يُوظَّف معَ (') أنَّ الكلامَ فيهِ، فكانَ عليهِ أنْ يقولَ: فلا يزادُ عليهِ فيهِ ولا في خَراج المُقاسَمةِ ولا في المُوظَّف إلخ، أفادَهُ "ح"('').

قلتُ: وقد يجابُ بأنَّ قولَهُ: ((ولأنَّ التَّنصيفُ إلخ)) يُفيدُ أنَّهُ يجوزُ وضعُ النَّصفِ أو الرُّبعِ أو الخُمسِ، فيصيرُ خَراجَ مُقاسَمةٍ؛ لأنَّهُ حزءٌ مِن الخارج، وهو غيرُ المُوظَّف، فقولُهُ: ((في خَراجِ مُقاسَمةٍ)) أرادَ بهِ هذا النَّوعَ، وقولُهُ: ((ولا في الموظَّفِ إلخ)) أرادَ بهِ النَّوعَ الأوَّلَ، فافهم.

المراد الإمام أنْ يَضَعَ على ما يُزرَعُ حنطةً درهمَينِ وقفيزاً وهي تطيقُهُ ليسَ لهُ ذلك عند "أبي حنيفة"، فأراد الإمام أنْ يَضَعَ على ما يُزرَعُ حنطةً درهمَينِ وقفيزاً وهي تطيقُهُ ليسَ لهُ ذلك عند "أبي حنيفة"، وهو الصَّحيحُ؛ لأنَّ "عمرً" رضي اللهُ تعالى عنهُ لم يَزِدْ لِمَّا أُخبرَ بزيادةِ الطَّاقيةِ (")، أفادَهُ في "البحر "(ألا عن "الكافي "(ألا عن "عمر "(وهذا نص صريحٌ في حُرْمةِ ما أحدَثُهُ الظَّلَمَةُ على الأرضِ مِن الزِّيادةِ على المُوظَّفِ ولو سُلِّمَ أَنَّ الأراضي آلت لبيتِ المال وصارَت مُستأجَرةً)) اهد. أي: لما قدَّمناهُ (المَّاتُ عن النَّيارِ خانيَّة": مِن أنَّ الإمام يَدْفعُها للزُّرَاعِ بأحدِ طريقينِ: إمَّا بإقامتِهم مُقامَ المُلاَّكِ في الزِّراعةِ وإعطاءِ الخَراج، وإمَّا بإجارتِها لهم بقَدْر الخَراج، فقولُهُ: ((بقَدْر الخراج)) يدلُّ على عدم الزِّيادةِ.

قلتُ: لكنَّ المأخوذَ الآنَ مِن الأراضي الشَّاميَّةِ الَّتي آلتُ إلى بيتِ المالِ بموجِبِ البراءةِ والدَّفاترِ السُّلطانيَّةِ، وكذا مِن الأوقافِ شيءٌ كثيرٌ، فإنَّ منها ما يُؤخذُ منهُ نصفُ الخارجِ ومنها الرُّبعُ ومنها العُشرُ، والظَّاهرُ: أنَّهُ خَراجُ مُقاسَمةٍ في أصلِ الوَضْعِ فيُؤخذُ بقَدْرِهِ إذا صارَ بدلَ أجرةٍ،

771/2

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((من أن))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه صـ٩١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج والجزية ١١٧-١١٦/٥.

<sup>(</sup>٥) "كافي النسفى": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج ٣/ق٢٤٦أ.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٧) المُقولة (١٩٩٧٧] قوله: ((المُأخوذُ الآن من أراضي مصرَ أجرةٌ لا خراجٌ)).

وإنْ طاقَتْ (١) على الصَّحيحِ، "كافي" (٢) (ويُنقَصُ مَّمَا وُظِّفَ) عليها (إنْ لم تُطِقْ) بأنْ لم يُبلُغِ الخارِجُ ضِعْفَ الخَراجِ المُوظَّفِ؛ فيُنقَصُ إلى نصفِ الخارجِ وُجوباً، وجَوازاً عند الإطاقةِ،....

ولعلَّ ما مرَّ<sup>(٣)</sup> مِن التَّوظيفِ كانَ على سَوادِ العراقِ فقط، والموضوعُ على الأراضي الشَّاميَّةِ كانَ خراجَ مُقاسَمةٍ، فبقيَ المأخوذُ قَدْرَهُ، وقدَّمنا<sup>(٣)</sup> التَّصريحَ عن "الخيرِ الرَّمليِّ" بأنَّهُ خراجُ مُقاسَمةٍ.

<sup>(</sup>١) في "ط": ((أطاقته)).

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفي": كتاب السّير .. باب العشر والخراج ٣/ق ٢٤٦/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٠٠٠] قوله: ((خراج مقاسمة إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب العبير ـ باب العشر والخراج ق ٣٣١/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٠٠٢٠] قوله: ((ولا ينافي الموظف على مقدار ما وظفه عمر)).

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ق ٣٣١/أ.

وينبغي أنْ لا يُـزادَ على النِّصفِ، ولا يُنْقَصَ عن الخُمُسِ، "حـدَّادي"(١)، وفيه: ((لو غَرَسَ بأرضِ الخَراجِ كَرْماً أو شَجَراً.....

الخارج))، وقولُهُ: ((وجوازاً)) عطف على: ((وجوباً))، فكأنَّهُ قالَ: ويُنْقَصُ وجوباً ثَمَّا وُظَفَ إِنْ لَم تُطِقْ، وجوازاً إِنْ أطاقَتْ، وهذا كلامٌ لا غُبارَ عليهِ، وبهِ سَقَطَ ما قيلَ: إِنَّ مقتضى هذا العطفِ أَنَّ الخارجَ مِن الكَرْمِ مثلاً لو بَلَغَ ألفَ درهم جازَ أخذُ خمسمائة، ولا قائلَ بهِ، والمرادُ: أنَّهُ إِنْ بَلَغَ الخارجُ ضِعْفَ المُوظَفِ أَو أكثرَ جازَ للإمامِ أَنْ يُنقِصَ عن المُوظَفِ اهد. ووجهُ السُّقوطِ: أَنَّ هذا إِنَّا يَرِدُ لو كَانَ قولُهُ: ((وجوباً)) قيداً لقولِهِ: ((فينقصُ إلى نصفِ الخارجِ))، فيصيرُ معنى قولِهِ: ((وجوازاً)) أنَّهُ يُنقَصُ إلى نصفِ الخارج جوازاً عندَ الإطاقةِ ولا مُوجبَ لهذا الحَمْل، فافهم.

الله الله الله على النَّصْفِ الله يُزادَ على النَّصْفِ الله) هذا في خَراجِ المقاسمةِ، ولم يُقيِّـدْ بهِ النَّهامِهِ مِن التَّعبيرِ بالنَّصفِ والخُمُسِ، فإنْ خَراجَ الوظيفةِ ليسَ فيهِ جزءٌ معيَّنٌ، تأمَّل.

قالَ في "النَّهر"(٢): ((وسَكَتَ عن خَراجِ المُقاسَمةِ، وهو: إذا مَنَّ الإمامُ عليهم بأراضِيهم، ورأى أنْ يَضَعَ عليهم جُزْءاً مِن الخارج كنصفٍ أو ثُلُثٍ أو رُبُع، فإنَّهُ يجوزُ ويكونُ حكمهُ حكم العُشْرِ، ومِن حُكْمِهِ: أنْ لا يزيدَ على النَّصفِ، وينبغي أنْ لا يُنقَص عن الخُمُسِ قالَهُ "الحدَّاديُّ")) العُشْرِ، وبهِ عُلِمَ أنَّ قولَ "الشَّارِجِ": ((وينبغي)) مذكورٌ في غيرِ محلِّهِ؛ لأنَّ الزِّيادةَ على النَّصفِ غيرُ جائزةٍ كما مرَّ (") التَّصريحُ بهِ في قولِهِ: ((ولا يُزادُ عليه))، وكأنَّ عدمَ التَّنقيصِ عن الخُمُسِ غيرُ جائزةٍ كما مرَّ (") التَّصريحُ بهِ في قولِهِ: ((ولا يُزادُ عليه))، وكأنَّ عدمَ التَّنقيصِ عن الخُمُسِ

(قولُهُ: هـذا في خَراجِ المُقاسَمةِ إلى الظَّاهرُ: أنَّ الحكم كذلكَ في الخَراجِ المُوَظَّف، والتَّعبيرُ بالنَّصفِ والخُمُسِ لا يَدُلُّ على أنَّه في المُقاسَمةِ خاصَّةً، وذلكَ أنَّك إذا وحدْتَ الخَراجَ المُوَظَّفَ زائداً على نصفِ الخارج نقَصتَهُ وحوباً إلى النَّصفِ، ولكَ تنقيصُهُ إلى الخُمُسِ.

<sup>(</sup>١) أي: في "السراج الوهاج" كما أشار إليه صاحب "البحر"، والمسألة ذكرها "الحدادي" أيضاً في "الجوهـرة النيرة": كتاب السيّر ٣٧٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج ق ٣٣١/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٠١٩] قوله: ((فلا يزاد عليه في حراج المقاسمة)).

......

غيرُ منقول، فذكرَهُ "الحدَّاديُّ" بحثاً، لكنْ قالَ "الخيرُ الرَّمليُّ"(١): ((يجبُ أَنْ يُحمَلَ على ما إذا كانَتْ تُطِيَّقُ، فلو كانَتْ قليلةَ الرَّيْعِ كثيرةَ المُؤَنِ يُنقَصُ ؛ إذ يَجِبُ أَنْ يتفاوتَ الواحِبُ لتفاوتِ المؤونةِ كما في أرضِ العُشْرِ)) ثمَّ قالَ:

# مطلُّبٌ لا يُحوَّلُ الخراجُ المُوظَّفُ إلى خَراجِ المُقاسَمةِ و بالعكسِ

((وفي "الكافي"(٢): وليسَ للإمامِ أنْ يُحوِّلَ الخَراجَ اللُوَظَّفَ إلى خَراجِ المُقَاسَمةِ))، أقولُ: وكذلكَ عَكسُهُ فيما يَظهَرُ مِن تعليلِهِ؛ لأَنَّهُ قالَ: لأنَّ فيهِ نَقْضَ العهدِ وهو حرام)) اهـ.

قلتُ: صرَّحَ بالعكسِ "القُهستانيُّ"(٣)(٤)، وقدَّمنا عن "الرَّمليُّ" أَنَّ المَاخُوذَ مِن الأراضي الشَّاميَّةِ حَراجُ مُقاسَمةٍ، وكَتَبْنا أَنَّ ما صارَ منها لبيتِ المالِ تُؤخَذُ أُجرتُهُ بقَدْرِ الخَراجِ، ويكونُ المَاخُوذُ في حقِّ الإمامِ خَراجاً، فحيثُ كَانَ كذلكَ تُعتبرُ فيهِ الطَّاقةُ، وبهِ يُعلَمُ أَنَّ ما يفعلُهُ أهلُ التيمارِ (٢) والزَّعاماتِ مِن مطالبةِ أهلِ القُرى بجميع ما عيَّنهُ لهم السُّلطانُ على القُرى كالقَسْمِ مِن النَّصفِ ونحوهِ ظُلمٌ مَحْضٌ؛ لأنَّ ذلكَ المعيَّنَ في الدَّفاترِ السُّلطانيَّةِ مبنيٌّ على أَنَّهُ كانَ لا يُؤخَذُ من الزُّرَّاعِ سوى ذلكَ القَسْمِ المُعيَّنِ، والفاضلُ عنهُ يبقى للزُّرَّاعِ، والواقعُ في زمانِنا خلافهُ فإنَّ ما يُؤخَذُ من منهم الآنَ ظلماً ممَّا يسمَّى بالذَّحائرِ وغيرِها شيءٌ كشيرٌ، ربَّما يستغرقُ جميعَ الخارجِ مِن بعضِ منهم الآنَ ظلماً ممَّا يسمَّى بالذَّحائرِ وغيرِها شيءٌ كشيرٌ، ربَّما يستغرقُ جميعَ الخارجِ مِن بعضِ الأراضي بل يُؤخَذُ منهم ذلكَ وإنْ لم تُحْرِجِ الأرضُ شيئاً، وقد شاهَدُنا مِرَاراً أَنَّ بعضَهم يَنزِلُ عن أرضِهِ لغيرِهِ بلا شيءٍ لكثرةِ ما عليها مِن الظُّلْمِ، وحينئذٍ فمطالبتُهُ بالقَسْمِ ظُلْمٌ على ظُلْمٍ، والظُلمُ أرضِهِ لغيرِهِ بلا شيءٍ لكثرةِ ما عليها مِن الظُّلمِ، وحينئذٍ فمطالبتُهُ بالقَسْمِ ظُلْمٌ على ظُلْمٍ، والظُلمُ

(قولُهُ: لكنْ قالَ "الخير الرَّمليُّ": يجبُ أَنْ يُحمَلَ إلخ) استدراكٌ على عدمِ التَّنقيصِ عن الخمُّسِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتاوي الخيرية": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٩٩/١ بتصرف

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفى": كتاب السّير ـ باب الجزية ٣/ق٨٤/أ.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الزكاة \_ فصل وينصب العاشر ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((اهم، قلت: صرح بالعكس "القهستاني")) ساقط من "ك".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٠٠٠] قوله: ((خراج مقاسمة إلخ)).

<sup>(</sup>٦) التّيمار: بالكسر وآخره راء، حبل أظنه بنواحي البحرين اهـ. "معجم البلدان" ٧٨/٢.

فعليه خَراجُ الأرضِ إلى أَنْ يُطْعِم، وكذا لو قَلَعَ الكَرْمَ، وزَرَعَ الحَبَّ فعليه خَراجُ الكَرْمِ،

يَجِبُ إعدامُهُ، فلا يجوزُ مساعدةُ أهلِ التَّيمارِ على ظُلْمِهم، بل يَجِبُ أَنْ يُنظَرَ إلى ما تُطيقُهُ الأراضي كما أفتى بهِ "الخير الرَّمليُّ"(١).

# مطلبٌ: لا يَلْزَمُ جميعُ خَراجِ المُقاسَمةِ إذا لم تُطِقُ لكثرةِ المظالمِ

ونقَلَ بعضُ الشُّرَّاحِ عن "شـمسِ الأئمَّةِ": أنَّ مِن سيرةِ الأكاسرةِ إذا أصابَ زرعَ بعضِ الرَّعيَّةِ آفةٌ عوَّضوا لهُ ما أنفقَهُ في الزِّراعةِ مِن بيتِ مالِهم، وقالوا: التَّاجرُ شريكٌ في الخُسرانِ كما هو شريكٌ في الرِّبح، فإذا لم يعطِهِ الإمامُ شيئاً فلا أقلَّ مِن أنْ لا يُغرِّمَهُ الخَراجَ.

البحرِ" (قولُهُ: فعليهِ خَراجُ الأرضِ) كذا في "البحرِ" عن "شرحِ الطَّحاويِّ"، قالَ "ط" (اوالأَولى: ((خراجُ الزَّرعِ)) كما نقلَهُ "الشَّارحُ" عن "مجمع الفتاوي" في بابِ زكاةِ الأموالِ))، أي: فيُدْفعُ صاعاً ودرهماً.

المِصباح"(٤): إلى أنْ يُطْعِمَ) بضمِّ أوَّلِهِ وكسرِ ثالثِهِ مبنيًّا للفاعلِ، قالَ في "المِصباح"(٤): (الطعمَتِ الشَّجرةُ بالألفِ: أدركَ ثمرُها)).

المناوي عليه خراجُ الكَرْمِ) أي: [١/ق٤٤٠] دائماً؛ لأنَّهُ صارَ إلى الأدنى معَ قُدْرتِهِ على الأعلى، قالَ في "الفتاوى الهنديَّة" (قالوا: مَن انتقلَ إلى أحسِّ الأمرينِ مِن غيرِ عُـذْرٍ فعليهِ خَراجُ الأعلى، كمَن لهُ أرضُ الزَّعفرانِ فتركهُ وزَرَعَ الحبوبَ فعليهِ خَراجُ الزَّعفرانِ، وكذا لو كانَ لهُ كَرْمٌ فقَطَعَ وزَرَعَ الحبوبَ فعليهِ خَراجُ الرَّعفرانِ، فعليهِ خَراجُ الكَرْمِ).

777/4

<sup>(</sup>١) "الفتاوي الخيرية": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الجهاد \_ باب العشر والخراج والجزية ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((طُعِمُ)).

<sup>(</sup>٥) "الفتاوي الهندية": كتاب السّير ـ الباب السابع في العشر والخراج ٢٤٠/٢.

وإذا أَطعمَ فعليهِ قَدْرُ مَا يُطِيقُ، ولا يزيدُ على عشَرةِ دراهمَ ولا يَنقُصُ عمَّا كان، وكلُّ مَا يُمكِنُ الزَّرِعُ تحت شَجرِهِ فبُستانٌ، وما لا يُمكِنُ فكَرْمٌ، وأمَّا الأشحارُ التي....

### مطلبٌ: هذا شيءٌ يُعلَمُ ولا يُفتَى بهِ (١)

وهذا شيءٌ يُعلَمُ ولا يُفتَى بهِ؛ كيلا يطمعَ الظَّلمةُ في أموالِ النَّاسِ، كذا في "الكافي"، "ح"(٢)، قالَ في "الفتح"("): ((إذ يدَّعِي كلُّ ظالمٍ أنَّ أرضَهُ كانَتْ تَصلُحُ لزراعةِ الزَّعفرانِ ونحوِهِ، وعِلاجهُ صعبٌ)) اهـ.

الشرح الطَّحاويِّ": لو أنبت أرضه كرماً فعليه خراجُها إلى أنْ يُطعِمَ)، قالَ في "البحر" (أو في الشرح الطَّحاويِّ : لو أنبت أرضه كرماً فعليه خراجُها إلى أنْ يُطعِمَ فإذا أَطْعمَ، فإنْ كانَ ضِعْفَ وظيفة الكَرْمِ ففيه وظيفة الكَرْمِ، وإنْ كانَ أقلَّ فنِصْفُهُ إلى أنْ يَنْقُصَ عن قفيزٍ ودرهم، فإنْ نَقَصَ فعليه قفيزٌ ودرهم، فإنْ نَقَصَ فعليه قفيزٌ ودرهم، فالو للرَّطْبَة فعليه قفيزٌ ودرهم، فلذا قالَ "الشَّارحُ": ((ولا يَنْقُصُ عمَّا كانَ))، تأمَّل.

[٢٠٠٢٨] (قولُهُ: وكلُّ ما يُمكِنُ إلخ) مُكرَّرٌ معَ ما تقدَّمَ (١)، "ح"(٧).

(قولُهُ: فإنْ كانَ ضعفَ وظيفةِ الكرمِ إلخ) أي: قيمةِ الشَّمرِ.

<sup>(</sup>١) هذا المطلب في نسخة "الأصل" فقط.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ق٢٦٣/ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٥/٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٥) المقولة (٢٠٠٠٨] قوله: ((صاعاً)).

<sup>(</sup>٦) صـ١٩٤ در".

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ق٢٦٣/ب.

على المُسِنَّاةِ؛ فلا شيءَ فيها (١)) انتهى. وفي زكاة "الخانية" ((قومٌ شَرَوا ضَيْعةً فيها كَرْمٌ وأرضٌ، فشرَى أحدُهُما الكَرْمَ والآخر الأراضي، وأرادوا قَسْمَ الخَراج، فلو مَعلوماً فكما كان قبلَ الشِّراء، وإلاَّ كأنْ كان جُمْلةً، فإنْ لم تُعرَفِ الكُرُومُ إلاَّ كُرُوماً

المَاءَ)). اهم "ح"(٢). اهم "ح"(٢). المُسَنَّاةِ) قالَ في "جامعِ اللَّغةِ": ((المُسَنَّاةُ: العَرِمُ، وهو ما يُبنَى للسَّيلِ ليَرُدَّ المَاءَ)). اهم "ح"(٢).

وحاصلُهُ: أَنَّها ما يُبنى حولَ الأرضِ ليرُدُّ السَّيلَ عنها، وتُسمَّى حافتًا النَّهرِ مُسَنَّاةً أيضاً، والظَّاهرُ: أَنَّ الحُكْمَ فيها كذلكَ؛ لأَنَّ ذلكَ ليسَ محلَّ الزَّرْعِ، فلا يُسمَّى شاغِلاً للأرضِ فيكونُ تابعاً لها.

المجارة والله على المجارة والله على المجارة المجارة المجارة المجارة المجارة والمجارة والمجار

[٢٠٠٣١] (قولُهُ: فيها كَرْمٌ) أرادَ بهِ الجنسَ كالَّذي بعدَهُ بقرينةِ الجمعِ فيما يأتي، "ح"".

١٢٠٠٣١ (قولُهُ: فشرَى) عطفٌ على: ((شَرَوا)) عطفَ مُفصَّلٍ على مُحمَلٍ، "ح"(٤).

٢٢٠٠٣٦ (قولُهُ: فلو معلوماً) أي: عُلِمَ حصَّةُ الكرومِ وحصَّةُ الأراضي مِن الخراج المأخوذِ.

المَّدَاجُ الطَّيعةِ يُؤخَذُ جُمْلةً مِن غير بيان لحصَّةِ الكُرُومُ وحصَّةِ الأراضي.

الأراضيَ كانَت كُرُوماً، "ح"(٤). الأراضيَ كانَت كُرُوماً، "ح"(٤).

<sup>(</sup>١) ((فيها)) ساقطة من "ط".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": فصل في العشر والخراج ٢٧٥/١ ـ ٢٧٦ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ق٢٦٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ق٢٦٣/ب بتصرف.

قُسِمَ بِقَدْرِ الحِصَصِ. قريةٌ خَراجُهم مُتفاوتٌ، فطلبوا التَّسوية، إنْ لَم يُعلَمْ قدرُهُ ابتداءً تُركَ على ما كان). (ولا خَراجَ إنْ غَلبَ الماءُ على أرضِهِ أو انقطع) الماءُ (أو أصاب الزَّرعَ آفَةٌ سماويةٌ كـ:غَرَق، وحَرَقٍ وشِدَّةِ بردٍ)، إلاَّ إذا بقيَ من السَّنةِ.....

٢٧٠٠٣٦ (قولُهُ: قسِمَ بقَدْرِ الحِصَصِ) أي: يُنظَرُ إلى خَراجِ الكُرُومِ والأراضِي، فإذا عُرِفَ ذلكَ يُقسِمُ جُملةُ خَراجِ الضَّيْعةِ عليها على قَدْرِ حِصَصِها، "ح"(١) عن "الخانيَّة"(٢).

قلتُ: والظَّاهرُ: أَنَّ المُرادَ أَنَّهُ يُنظَرُ إلى خراجِهما خَراجَ وظيفةٍ، بأنْ يُنظَرَ كمْ حريباً فيهما؟ فإذا بَلَغَ خَراجُ الكُرُومِ مِائةَ درهمٍ مثلاً وخَراجُ الأراضِي مائتينِ، يُقسَمُ جُملةُ خَراجِ الضَّيعةِ عليهما أثلاثاً، ثلثهُ على الكُرُومِ وثلثاهُ على الأراضي.

٢٠٠.٣٧٦ (قولُهُ: قريةٌ) المرادُ أهلُها، فلذا قالَ: ((حَراجُهم)).

[٢٠٠٣٨] (قولُهُ: إِنْ لَم يُعلَمْ إِلَخ) أي: إِنْ كَانَ لا يُعلَمُ أَنَّ خَراجَ أراضيهم كَانَ على التَّساوي أم لا تُرِكَ كما كانَ.

#### (تنبيةٌ)

في "الخيريَّةِ" ((سُئِلَ في مسجدِ قريةٍ لهُ أرضٌ لم يُعرَف عليها خَراجٌ مِن قديمِ الزَّمانِ ويريدُ السِّباهيُ المتكلِّمُ على القريةِ أنْ يأخذَ عليها خراجاً. أجابَ: ليسَ لهُ ذلك، والقديمُ يبقَى على قِدَمِهِ، وَحْملُ أحوال المسلمينَ على الصَّلاحِ واجبٌ).

(٢٠٠٣٩) (قولُهُ: ولا خراجَ إلخ) أي: خَراجَ الوظيفةِ، وكذا خَراجُ المُقاسَمةِ والعُشْرُ بـالأُولى؛ لتعلَّقِ الواحبِ بعينِ الخارجِ (°) فيهما، ومِثْلُ الزَّرعِ الرَّطْبَةُ والكَرْمُ ونحوُهما، "خيريَّة"(٦).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الجهاد . باب العشر والخراج والجزية ق٢٦٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الزكاة ـ باب العشر والخراج ٢٧٦/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الفتاوي الخيرية": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ٩٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) السَّباهية: هم بحموعة من الفرسان في الدولة العثمانية. انظر "العربُ والعثمانيون" صـ٤٦.، "ولاة دمشق في العهد العثماني" صـ١١٠.

<sup>(</sup>٥) في "ك ": ((الواحب))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) "الفتاوي الخيرية": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ١٠٠/١ بتصرف.

ما يُمكِنُ الزَّرْعُ فيه ثانياً (أمَّا إذا كانت الآفَةُ غيرَ سماويّةٍ) ويُمكنُ الاحترازُ عنها (كأكلِ قِرَدةٍ وسِباعٍ ونَحوهِما) كأنعامٍ وفأرٍ ودُودةٍ، "بحر"(١) (أو هلَك) الخارِجُ (بعد الحَصادِ لا) يَسقُطُ،

٢٠٠٤٠١ (قولُهُ: ما يُمكِنُ الزَّرْعُ فيهِ ثانياً) قالَ في "الكبرى"(٢): والفتوى: أنَّهُ مُقدَّرٌ بثلاثةِ أشهر، "نهر"(٣).

[٢٠٠٤١] (قولُهُ: ويُمكِنُ الاحترازُ عنها) خَرَجَ ما لا يُمكِنُ كالجرادِ كما في "البزَّازيَّة" (٤). [٢٠٠٤٢] (قولُهُ: كأنعامِ) وكقِرَدَةٍ وسباع ونحو ذلك، "بحر" (٥).

[٢٠٠٤٣] (قولُهُ: وَفَأْرِ وَدُوْدَةٍ) عبارةُ "البَّحر" ((ومنهُ يُعلَمُ أنَّ التُّودةَ والفارةَ إذا أكلاَ الزَّرِعَ لا يَسقُطُ الخراجُ)) أهـ.

قلتُ: لا شكَّ أَنَّهما مثلُ الجَرادِ في عدمِ إمكانِ الدَّفْعِ، وفي "النَّهر"(٧): ((لا ينبغي التَّردُّدُ في كونِ الدُّودةِ آفةً سماويَّةً، وأنَّهُ لا يُمكِنُ الاحترازُ عنها))، قالَ "الخيرُ الرَّمليُّ": ((وأقولُ: إنْ كانَ كثيراً غالباً لا يمكنُ دَفْعُهُ بحِيْلةٍ يجبُ أنْ يَسقُطَ بهِ، وإنْ أمكنَ دَفْعُهُ لا يَسقُطُ، هذا هو المتعيِّنُ للصَّوابِ)).

الخَراجُ، لكنْ يخالفُهُ التَّفصيلُ المذكورُ فيما لو أصابَ الزَّرعَ آفةٌ، فإنَّ الزَّرعَ اسمٌ للقائم في أرضِهِ، الخَراجُ، لكنْ يخالفُهُ التَّفصيلُ المذكورُ فيما لو أصابَ الزَّرعَ آفةٌ، فإنَّ الزَّرعَ اسمٌ للقائم في أرضِهِ، فحيثُ وَجَبَ الخَراجُ بهَلاكِهِ بآفةٍ يُمكِنُ الاحترازُ عنها عُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ قَبلَ الحصادِ، إلاَّ أنْ يُحمَلَ الهلاكُ هنا على ما إذا كانَ بما لا يُمكِنُ الاحترازُ عنهُ فتندفعُ المنحالفةُ، وقدَّمنا (٨) في بابِ العُشْرِ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ٥/١١٧.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمتها ١٦١/١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ق٣٦١/ب.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الزكاة ـ الفصل الثالث في العشر والخراج والجزية ٩٠/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج والجزية ١١٧/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٧/٥.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج ق ٣٣١/ب.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٤٥٤٨] قوله: ((ويؤخذ العشر إلخ)).

وقبلَهُ يَسقُطُ، ولو هَلَكَ بعضُهُ، إنْ فَضَلَ عمَّا أَنفقَ شيءٌ أُخِذَ منه مِقدارُ ما بَيَّنا،...

مِن الزَّكَاةِ الاختلافَ في وقتِ وجوبِهِ، فعندَهُ: يَجِبُ عندَ ظُهُورِ الشَّمرةِ والأَمنِ عليها مِن الفسادِ وإنْ لم يَستحِقَّ الحصادُ إذا بَلَغَتْ حَدَّاً يُنتفَعُ بهِ، وعندَ الثَّاني: عندَ استحقاق الحصادِ، وعندَ الثَّالثِ: إذا حُصِدَتْ وصارَتْ في الجَرينِ، فلو أكلَ منها بعدَ بُلُوغِ الحصادِ قبلَ أَنْ تُحصَدَ ضَمِنَ عندَهما لا عندَ "محمَّدٍ"، ولو بعدَما صارَتْ في الجرين لا يَضمَنُ إجماعاً، ومرَّ(١) تمامُهُ هناكَ.

ره ٢٠٠١م (قولُهُ: وقبلَهُ يَسقُطُ) أي: إلا إذا بقيَ مِن السَّنةِ ما يَتَمكَّنُ فيهِ مِن الزِّراعةِ كما يُؤخَذُ مُمَّا سلَفَ "ط" (٢). قالَ "الخيرُ الرَّمليُّ": ((ولو هلَكَ الخارجُ في خراجِ المُقاسَمةِ قبلَ الحصادِ أو بعدَهُ فلا شيءَ عليهِ لتعلَّقِهِ بالخارج حقيقةً، وحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّريكِ شركةَ المِلْكِ فلا يُضمَنُ إلا بالتَّعدِّي، فاعلمْ ذلكَ فإنَّهُ مُهِمٌ ويَكثُرُ وقوعُهُ في بلادِنا، وفي "الخانيّة" ما هو صريحٌ في سُقُوطِهِ في حِصَّةِ ربِّ الأرضِ بعدَ الحَصادِ ووجوبِهِ عليهِ في حصَّةِ الأكَّارِ معلِّلاً بأنَّ الأرضَ في حصَّةِ بمنزلةِ المستأجرةِ)) اهد.

﴿٢٠٠٤٦ (قُولُهُ: إِنْ فَضَلَ عَمَّا أَنْفَقَ) ينبغي أَنْ يُلحَقَ بالنَّفقةِ على الزَّرعِ ما يأخذُهُ الأعرابُ وحُكَّامُ السِّياسةِ ظُلْماً كما يُعلَمُ مُمَّا قدَّمناهُ (٤).

١٧٠٠٤٧١ (قولُهُ: أُخِذَ منهُ مِقْدارُ ما بيَّنا) أي: إنْ بَقِيَ ضِعْفُ الخَراجِ كدِرهمينِ وصاعينِ يَجِبُ الخَراجُ، وإنْ بَقِيَ أقلُّ مِن مقدارِ الخَراجِ يجِبُ نِصْفُهُ، وأشارَ "الشَّارِحُ" إلى هذا بقولِهِ:

(قولُهُ: ولو بعدَما صارَتْ في الجرينِ لا يَضْمَنُ إلخ) حقَّهُ: حذفُ ((لا)) كما هـو ظاهرٌ، وتُفِيـدُهُ عبارتُهُ في العُشْر. 777/

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٥٤٨] قوله: ((ويؤخذ العُشْر إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الزكاة ـ فصل في العشر والخراج ٢٧٤/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٠٢٣] قوله: ((وينبغي أن لا يُزادَ على النّصف)).

"مُصنَّف"، "سراج"، وتمامُهُ في "الشُّرنبلالية" مَعزيّاً لــ "البحر"(١)، قــال: وكـذا حُكْـمُ الإجارةِ في الأرضِ المُستأجَرةِ (فإنْ عطَّلَها صاحِبُها وكان خَراجُهـا مُوظَّفاً، أو أسـلمَ) صاحبُها (أو اشترى مُسلِمٌ) من ذِميٍّ (أرضَ خَراجٍ......

((وتمامُهُ في "الشُّرُنبلاليَّة"(٢))، فإنَّهُ مذكورٌ فيها، أفادَهُ "ح"(٣).

على معنى: "مصنّف"، "سراج") على حذف العاطف، أو<sup>(٤)</sup> على معنى: "مصنّف" عن "السّراج"، فإنَّ "المصنّف" في "المِنح"<sup>(°)</sup> نقلَ ذلكَ عن "السّراج".

المحرور المحر

قلتُ: لكنْ في إحارةِ "البزَّازيَّة" (ألمحيط" (١٠): ((الفتوى على أنَّهُ إذا بَقِيَ بعدَ هَـلاكِ الزَّرعِ مدَّةٌ لا يَتَمكَّنُ مِن الزِّراعةِ لا يَجِبُ الأجرُ، وإلاَّ يَجِبُ إذا تمكَّنَ مِن زراعةِ مثلِ الأوَّلِ أو دونَهُ في الضَّرر، وكذا لو مَنعَهُ غاصبٌ)) اهـ. والخَراجُ كذَلكَ كما علمتَ.

٢٠٠٥٠١] (قولُهُ: فإنْ عَطَّلَها صاحبُها) أي: عطَّلَ الأرضَ الصَّالحةَ للزِّراعةِ، "درٌّ منتقى "(١١).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ٥/٧١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر "الشرنبلالية": كتاب الجهاد \_ باب الوظائف ٢٩٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ق٢٦/أ.

 <sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ك" و"آ": ((أو هو)) بزيادة ((هو)).

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ١/ق ٢٥٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ـ باب زكاة الزرع والثمار ق٤٤٤/أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير .. باب العشر والخراج والجزية ١١٧/٥.

<sup>(</sup>٨) "الولوالجية": كتاب الزكاة ـ الفصل الأول فيما تجوز الإجارة إلخ ق٩٩ ١/أ.

<sup>(</sup>٩) "البزازية": الفصل الثالث في الضياع والعقار \_ نوع في إجارة الأرض د/٢٠ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>١٠) "المحيط البرهاني": كتاب الإجارات ـ الفصل الثامن عشر فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصحُّ عذراً إلخ ٤/ق٣٥/ب.

<sup>(</sup>١١) "اللدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٢٦٨/١ (هامش "مجمع الأنهر").

يجبُ) الخَراجُ (ولو مَنعَه إنسانٌ من الزِّراعةِ، أو كان الخَراجُ<sup>(١)</sup>) خَراجَ (مُقاسَمةٍ...

قلتُ: في "الخانيَّة" ((لهُ في أرضِ الخراجِ أرضٌ سَبْحَةٌ لا تَصلُحُ للزِّراعـةِ، أو لا يَصِلُها (") الماءُ، إنْ أمكنَهُ إصلاحُها ولم يُصْلَحْ فعليهِ الخَراجُ، وإلاَّ فلا)) اهد. ومِن التَّعطيلِ مِن وجهٍ ما لو زَرَعَ الأخسَّ معَ قُدرتِهِ على الأعلى كما مرَّ (٤).

قلتُ: ويُستثنى مِن التَّعطيلِ ما ذكرَهُ في "الإسعاف"(٥) في فصلِ أحكامِ المقابرِ والربطِ: ((لو جَعَلَ أرضَهُ مَقْبُرَةً أو خَانًا للغَلَّةِ أو مَسْكناً سَقَطَ الخَراجُ عنهُ، وقيلَ: لا يَسقُطُ، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ)) اهـ.

### مطلبٌ فيما لو عجزَ المالكُ عن زراعةِ الأرض الخراجيَّةِ

وعليهِ مشى في "المنظومة المحبيَّةِ" ((تا من نصيبِ المالكِ ويُمسِكَ الباقيَ للمالكِ، وأسبابِهِ، فللإمامِ أَنْ يَدْفعَها لغيرِهِ مُزَارَعَةً ليَاخُذَ الخَراجَ مِن نصيبِ المالكِ ويُمسِكَ الباقيَ للمالكِ، وإنْ شاءَ أجَّرَها وأخذَ الخراجَ مِن الأجرةِ، وإنْ شاءَ زَرَعَها مِن بيتِ المال، فإنْ لم يتمكَّنْ باعَها وأخذَ الخراجَ مِن الأجرةِ، وإنْ شاءَ زَرَعَها مِن بيتِ المال، فإنْ لم يتمكَّنْ باعَها وأخذَ الخراجَ مِن ثمنِها، قالَ في "النّهايةِ": ((وهذا بلا خلافٍ؛ لأنّهُ مِن باب صَرْف الضَّررِ العامِّ بالضَّررِ الخاصِ، وعن "أبي يوسف": يَدفعُ للعاجزِ كفايتَهُ مِن بيتِ المال قَرْضاً ليعملَ فيها، "زيلعيّ "(نا عي النّه عادَت قُدْرةُ مالكِها ردَّها الإمامُ عليهِ إلاَّ في البيع)).

٢٠٠٥١] (قولُهُ: يَجِبُ الخراجُ) أمَّا في التَّعطيلِ فلأنَّ التَّقصيرَ جاءَ مِن جهتِهِ، وأمَّا فيما بعدَهُ فلأنَّ الخراجَ فيهِ معنى المَؤُونةِ فأمكنَ إبقاؤُهُ على المسلم، وقد صَحَّ<sup>(٨)</sup> أنَّ الصَّحابةَ اشتَرُوا أراضي

<sup>(</sup>١) في "ب" و "م" و"ط": ((الخارج))، وما أثبتناه من "د" و"و".

<sup>(</sup>٢) "الحانية": كتاب الزكاة ـ باب العشر والحراج ٢٧٥/١ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) في "ك" و "آ": ((يصلحها)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٠٢٦] قوله: ((فعليه حراج الكرم)).

<sup>(</sup>٥) "الإسعاف": كتاب الوقف ـ باب بناء المساجد والربط والسقايات إلخ ـ فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط صـ ٤ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) "المنظومة المحبية": من كتاب العشر والخراج صـ٧٨ ـ ٢٩ ـ.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب السير ـ باب العشر والخراج والجزية ٣٧٥/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) أخرج أبو عبيد في "الأموال" (٢١٤)، ويحيسى بن آدم في "الخراج" (١٣٩)، وعنه البيهقي ١٤٠/٩ عن عباد بن العوَّام وشريك عن الحجاج عن الحكم عن عبد الله بن المغفَّل قال: ((لا تشترينَّ من السواد إلا من أهل الحيرة، وبانقيا، وأليِّس)).، وأحرج يحيى بن آدم (١٣٦) حدثني الحسن بن صالح حدثنا أبو علي الصفار أظنَّه عن منصور (ح)، و (١٣٨) =

لا) يَجِبُ شيءٌ، "سراج". وقد عَلِمْتَ أَنَّ المَاخوذَ من أراضي مِصرَ أُجرةٌ لا خَراجٌ، فما يُفعَلُ الآن مِنَ الأخذِ من الفلاَّح وإنْ لم يَزْرَعْ \_ ويُسمَّى ذلك فِلاحةً، وإجبارُهُ على السُّكني في بلدةٍ مُعيَّنةٍ يَعمُرُ دارَهُ ويزرعُ الأرضَ \_ حرامٌ بلا شُبهةٍ، "نهر"(١)،......

الخراج وكانوا يؤدُّونَ خراجَها، وتمامُّهُ في "الفتح"(٢).

﴿٢٠٠٥٢] (قُولُهُ: لا يَجِبُ شيءٌ) لأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ ولم يَقدِرْ على دَفْعِهِ لـم يتمكَّنْ مِن الزِّراعةِ، ولأنَّ خَراجَ المُقاسَمةِ يتعلَّقُ بَعينِ [٣/ق٥٤/ب] الخارجِ مثلَ العُشْرِ، فإذا لم يُزرَعْ معَ القدرةِ لم يُوحَدِ الخَارِجُ، بخلافِ خَراجِ الوظيفةِ؛ لأَنَّهُ يجِبُ في الذِّمَّةِ بمجرَّدِ التَّمكُّنِ مِن الزِّراعةِ.

### مطلبٌ لو رحلَ الفلاَّحُ مِن قريتِهِ لا يُجبَرُ على العودِ

إسلام الحراجُ أنَّهُ لو تَرَكَ الزِّراعةَ لعذر أو لغيرهِ أو رَحَلَ مِن القريةِ يُجبَرُ على الزِّراعةِ والعودِ، وليسَ كذلك، أمَّا أوَّلاً؛ فلما علمتَ مِن قولِهم: إنَّ الإمامَ يَدْفعُها لغيرِهِ مُزارَعةً أو بالأجرةِ أو يبيعُها، ولم يقولوا بإجبارِ صاحبِها، وأمَّا ثانياً؛ فلما مرَّتُ مِن أنَّ الأراضي الشَّاميَّة حراجُها مقاسمة لا وظيفة فلا يجبُ بالتَّعطيلِ أصلاً، وأمَّا ثالثاً: فلأنَّها لمَّا صارَتْ لبيتِ المالِ صارَ المأخوذُ منها أُجْرةً بقَدْرِ

حدثني مفضّل بن مهلهل عن منصور عن عبيد بن الحسن أبي الحسن عن عبد الله بن مغفّل المُزني قــال:((لا يُبـاعُ أرضٌ دون الجبل إلا أرضُ بني صلوبًا وأرضُ الحيرةِ فإن لهم عهداً)).

وأخرج يحيى بن آدم (١٦٧) والبيهقي ١٤٠/٩ عن أبي شهاب وأبي معاوية عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود (( أنه اشترى من دِهقان أرضاً على أن يكفيه حراجَها)).

وأخرج يحيى بن آدم (١٧٠)، وعنه البيهقي ٩/٠٤ حدثنا حفص بن غياث عن مُحالد عن الشعبي قال: ((اشترى عبد الله أرضَ حراج من دهقانِ على أن يكفيَه خراجُها)).

وأخرج يحبى بن آدم (١٧١) حدَّثنا حسن بنَ صالح عن ابن أبي ليلى قال: اشترى الحسن بن علي مِلحةً أو مِلحاً؛ واشترى الحسين سُوَيْدَين من أرضٍ الخراج، وقال: ((قد ردَّ إليهم عمرُ أرضَهم وصالحَهم على الخراج الذي وضعَه عليهم)).

وأخرجه البيهقي ٩/٠٤ أعن عيَّاد عن الحجاج عن عبد الله بن الحسن أن الحسن والحسين اشتريا قطعةً من أرض الخراج. هذا وقد صحَّ عن عمرَ وغيره كراهةُ الشراء ومنعُه، والتفصيلُ بين التي أُخذت عَنوَةً أو صُلحاً.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج ق٣٦١/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب السّير ـ باب العشر والحراج ٢٨٥/٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٠٠٠] قوله: ((خراج مقاسمة إلخ)).

الخَراج، والأحرة لا تلزمُ هنا بدونِ الستزامِ إمَّا بعقدِ الإحارةِ أو بالرِّراعةِ، قالَ "الخير الرَّمليُ" في حاشيةِ "البحر": ((أقولُ: رأيتُ بعضَ أهلِ العلمِ أفتى بأنَّهُ إذا رَحَلَ الفلاَّحُ مِن قريتِهِ ولَزِمَ حرابُ القريةِ برحيلِهِ أَنَّهُ يُحبَرُ على العَودِ، وربَّما اغترَّ به بعضُ الجهلةِ، وهو محمولٌ على ما إذا رَحَلَ لا عن ظُلْمٍ وجَوْرٍ ولا عن ضرورةٍ، بل تعنتاً وأَمرَ السُّلطانُ بإعادتِهِ للمصلحةِ، وهي صيانةُ القريةِ عن الخَراب، ولا ضَرَرَ عليهِ في العَوْدِ، وأمَّا ما يفعلُهُ الظَّلمةُ الآنَ مِن الإلزامِ بالرَّدِ إلى القريةِ معَ التَّكاليفِ الشَّافِعيُّ في ذلكَ رسالةً (٥) التَّكاليفِ الطَّامَةَ على فاعلِ ذلكَ، فارجعْ إليها إنْ شئتَ)) اهـ.

وَانَّهُم لُو أَخَذُوا كَانَ فِي مَوضِعِهِ لَكُونِهِ واجباً؟ أُجيبَ: بأنَّا لُو أُفتينا بذلكَ لادَّعي كُلُّ ظالمٍ في أرضٍ للسَّر شأنُها ذلكَ أَنَّها قبلَ هذا كانَت تُزْرَعُ الزَّعفرانَ، فيأخذُ خَراجَ ذلكَ وهو ظُلْمٌ وعُدُوانَ) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ٢٩٧/١ (هامش "الدرر والغرر")، وفيه: ((بسببها)) بدل: ((بتسييبها)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ٥/١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"ط" و"و": ((الأحس))، وما أثبتناه من "د" أولى.

<sup>(</sup>٤) في "د": ((تتجرئ)).

<sup>(</sup>٥) أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحُسيني الحِصْني، تقيّ الدِّين الشافعي الدمشقي (ت٩٢٩هـ). ("الضوء اللامع" ١١/١١، الشذرات الذهب" ٢٧٣/٩، "البدر الطالع" ١٦٦/١، "هدية العارفين" ٢٣٦/١) ولم نهتد لرسالته بين مؤلفاته.

<sup>(</sup>٦) "العناية": كتاب السِّير .. باب العشر والخراج ٥/٥/٥ (هامش "فتح القدير").

(باع أرضاً خَراجيّة، إنْ بَقِيَ من السَّنةِ مِقدارُ ما يَتمكَّنُ المُشتري من الزِّراعةِ فعليهِ الخَراجُ، وإلاَّ فعلى البائع)، "عناية". (ولا يُؤخذُ العُشْرُ من الخارِجِ من أرضِ الخَراجِ) لأَنهما لا يَجتمعان، خلافاً لـ "الشَّافعيِّ"،

778/4

[٥٥،٠٥] (قولُهُ: باعَ أرضاً خَراجيَّةً إلخ) هذا إذا كانَت فارغةً، لكنْ اختلفُوا في اعتبارِ ما يشمَّنُ المشتري مِن زراعِتِهِ \_ فقيلَ: الحِيْطةُ والشَّعيرُ، وقيلَ: أيُّ زرعٍ كانَ \_ وفي أنَّهُ هل يُشتَرطُ إدراكُ الرَّيْعِ بكمالِهِ أو لا؟ وفي "واقعات النَّاطفيِّ": ((أَنَّ الفتوى على تقديرهِ بثلاثةِ أشهرٍ))، وهذا منهُ اعتبارٌ لزرع الدُّخْنِ وإدراكِ الرَّيْعِ فإنَّ رَيْعَ الدُّخْنِ يُدرِكُ في مثلِ هذهِ المدَّةِ، وأَمَّا إذا كانَت الأرضُ مزروعةً فباعَها معَ الزَّرع، فإنْ كانَ قبلَ بُلُوغِهِ فالخراجُ على المشتري مطلقاً، وإنْ بعدَ بلوغِهِ وانعقادِ حبِّهِ فهو كما لو باعَها فارغةً، ولو كانَ لها رَيْعانِ خريفيِّ وربيعيُّ وسَلِمَ أحدُهما للبائعِ والآخرُ المشتري فالخراجُ عليهما، ولو تداولَتُها الأيدي ولم تَمْكُثُ في مِلْكِ أحدِهم ثلاثة أشهرٍ فلا خَراجَ على أحدٍ)) اهد. مِن "التَّتارِ خانيَّة" (١) مُلخَصاً.

إلى "البنايةِ" أن وهي "شرح الهداية" لم أحدُّهُ فيها، وإنَّا عزاهُ في "البحر" إلى "البنايةِ" )، وهي "شرح الهداية" لـ "العينيِّ".

[٢٠٠٥٧] (قولُهُ: ولايُؤخَذُ العُشْرُ إلخ) أي: لـو كـانَ لـهُ أرضٌ خَراجُها مُوَظَفٌ لا يُؤخَذُ منها عُشْرُ الخارج، وكذا لو كانَ خَراجُها مُقاسَمةً مِن النّصفِ ونحوهِ، وكذا لـو كـانَتْ عُشريةً لا يُؤخَذُ منها خَراجٌ؛ لأنّهما لا يجتمعانِ، ولذا لم يفعلْهُ أحدٌ مِن الخلفاءِ الرَّاشدينَ، وإلاَّ لَنُقِلَ، وتمامُهُ في "الفتح"(٤).

<sup>(</sup>١) "التاتر خانية": كتاب الخراج ـ الفصل الخامس في بيان من يجب عليه الخراج ومن لا يجب ٥/٢٦ـ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ١١٨/٥.

<sup>(</sup>٣) "البناية": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ إن غلب على أرض الخراج الماء أو اصطلم الزرع ٢٥٦/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر "الفتح": كتاب السيّر ـ باب العشر والخراج ٥/٢٨٦-٢٨٧.

(ولا يَتكرَّرُ الخَراجُ بِتكرُّرِ الخارِجِ فِي سنةٍ لو مُوظُفاً، وإلاَّ) بِأَنْ كَانَ خَراجَ مُقاسَمةٍ (تَكرَّر)؛ لتَعلُّقِه بالخارجِ حقيقةً (كـ:العُشْرِ) فإنَّه يتكرَّرُ. (تَرَكَ السُّلطانُ) أو نائبهُ (الخَراجَ لربِّ الأرضِ) أو وَهبَهُ له ولو بشفاعةٍ (جاز) عند "الثَّاني"، وحلَّ له لو مَصْرِفاً، وإلاَّ تَصدَّقَ به، به يُفتَى. وما في "الحاوي"(١): ((من تَرجيحِ حِلِّه لغيرِ المَصْرِف)) ـ.....

تعلَّقُهُ بالتَّمكُّنِ، ولهُ خِفَّةٌ باعتبارِ عدمِ تكرُّرِهِ في السَّنةِ ولو زَرَعَ فيها مراراً، والعُشْرُ لهُ شدَّةٌ وهو تكرُّرُهُ بتكرُّرُهُ بتكرُّرُهِ بعينِ الخارج، فإذا عَطَّلَها لا يُؤخَذُ بشيءٍ)) اهد.

قلتُ: ومِن ذلكَ أنَّ الحَراجَ يَسقُطُ بالموتِ وبالتَّداخلِ كالحِزيـةِ، وقيـلَ: لا كالعُشـرِ، وسيأتي (٣) تمامُ الكلامِ عليهِ في الفصلِ الآتي.

٢٠٠٠٩] (قولُهُ: أو وَهَبَهُ لهُ) بأنْ أَحدَهُ منهُ ثُمَّ أعطاهُ إِيَّاهُ.

٢٠٠٦٠١ (قولُهُ: عندَ النَّاني) أي: عنـدَ "أبي يوسفَ"، وقالَ "محمَّدْ": لا يجوزُ، "بحر"(١)، ولم يَظهَرْ لي وجهُ قول "محمَّدِ" إنْ كانَ مرادُهُ: أنَّهُ لا يجوزُ ولو كانَ مَصْرِفاً للخراج.

رِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ لُو مَصْرِفاً) أعادَهُ؛ لأنَّ قُولَهُ: ((جاز)) أي: جازَ ما فَعَلَـهُ السُّلطانُ، بمعنى: أنَّهُ لا يَضْمَنُ، ولا يلزمُ مِن ذلكَ حِلَّهُ لربِّ الأرض، وفي "القنية"(°): ((ويُعذَرُ في صَرفِهِ

(قولُهُ: ولم يَظهَرْ لي وحهُ قولِ "محمَّدٍ" إلخ) ما في "الحاوي" يُفيـدُ أنَّ الخلاف في غيرِ المَصْرِف، وعبارتُهُ على ما في "الحَمَويِّ": ((وإذا تَرَكَ الإمامُ خَراجَ أرضِ رجلٍ أو كَرْمِهِ أو بستانِهِ ولم يكن أهـلاً لصَرْفِ الحراج إليه عندَ "أبي يوسف": يَحِلُّ، وعليه الفتوى، وعندَ "محمَّدٍ": لا يَحِلُّ إلخ)).

<sup>(</sup>١) هذا الموضع غير مقروء في نسخة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٢٨٨/٠.

<sup>(</sup>۳) صـ۸۳۷ "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب الزكاة - باب الخراج والعشر ق٣٠أ.

حملافُ المُشهورِ (ولو تَرَكَ العُشْرَ. لا) يجوزُ إجماعاً، ويُخرِجُه بنفسه للفُقراء، "سراج"(١)، خلافاً لِما في قاعدةِ: ((تَصرُّفُ الإمامِ مَنوطٌ بالمَصلَحةِ))، من "الأشباهِ"(٢) مَعزيّاً لـ "البزازيّةِ"، فتنبَّه،

إلى نفسيهِ إِنْ كَانَ مَصْرِفاً كَالمُفتي والمجاهدِ والمعلّمِ والمُتَعلّمِ والذَّاكرِ والواعظِ عن علمٍ، ولا يجوزُ لغيرِهم، وكذا إذا تَرَكَ عمَّالُ السُّلطانِ الخَراجَ لأحدٍ بدونِ [٣/ق٦٥/أ] عِلْمِهِ)) اهـ.

[٢٠٠٦٢] (قولُهُ: خِلافُ المشهورِ) أي: مخالف لما نقلَهُ العامَّةُ عن "أبي يوسف"، "نهر" (٢). وولُهُ: لا يَجُوزُ إجماعاً) لعلَّ وجهة: أنَّ العُشْرَ مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ؛ لأَنَّهُ زكَاةُ الخَارِجِ، ولا يكونُ الإنسانُ مَصْرِفاً لزكاةٍ نفسِهِ، بخلافِ الخَراجِ فإنَّهُ ليسَ زكاةً؛ ولذا يُوضَعُ على أرض الكافر، هذا ما ظهرَ لي، تأمَّل.

روفي "البزَّازيَّة": السُّلطانُ إذَيَّة"(٤) وذلكَ حيثُ قالَ: ((وفي "البزَّازيَّة": السُّلطانُ إذا تَركَ العُشْرَ لَمن هو عليهِ جازَ غنيًا كانَ أو فقيراً، لكنْ إنْ كانَ المتروكُ لهُ فقيراً فلا ضمانَ على السُّلطانِ، وإنْ كانَ غنيًا ضَمِنَ السُّلطانُ العُشْرَ للفقراءِ مِن بيتِ مالِ الخَراجِ لبيتِ مالِ الصَّدقةِ)) اهـ.

قلتُ: وينبغي حَمْلُهُ على ما إذا كانَ الغَنِيُّ مِن مُستحقِّي الخَراج، وإلاَّ فينبغي أنْ يَضمَنَ

(قولُ "الشَّارح": خلافاً لِما في قاعدة: ((تصرُّفُ الإمامِ مَنُوطٌ بالمصلحة)) من "الأشباه" معزيّاً لـ"البزَّازيَّة" إلخ) قد يُقالُ: يُحمَلُ ما في "السِّراج" على ما إذا لم يكنْ ربُّ الأرضِ مَصْرِفاً أصلاً، وما في "البزَّازيَّة" على ما إذا كانَ مَصْرِفاً ولو للخراج، وفي "شرح الأشباه": ((لو صَرَفَ العُشْرَ لربِّ الأرضِ بعدَ البزَّازيَّة" على ما إذا كانَ مَصْرِفاً ولو للخراج، وفي "شرح الأشباه": ((لو صَرَفَ العُشْرَ لربِّ الأرضِ بعدَ أخذِهِ منه يجوزُ، فكذا إذا تَرَكَهُ عليه، ألا يرى أنَّ السُّلطانَ إذا أَخذَ من إنسانٍ زكاةَ مالِهِ وافتقرَ قبلَ صرفِ الزَّكاةِ إلى المَصْرِفِ كانَ له أنْ يَرُدَّ عليه زكاتَهُ لما قلنا)). اهم، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة .. باب زكاة الزروع والثمار ق٤٤٤/أ.

<sup>(</sup>٢) "الأشباد والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ـ النوع الثاني من القواعد ـ القاعدة الخامسة تصرُّفُ الإمام على الرَّعِيَةِ منوطٌ بالمصلحة صـ١٣٨ ـ.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الزكاة ـ باب العشر والخراج ق٣٦١/ب.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الزكاة ـ الفصل الثالث في العشر والخزاج والجزية ٩٣/٤ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

وفي "النَّهر": ((يُعلَمُ من قولِ "التَّاني": حُكْمُ الإقطاعاتِ من أراضي بيتِ المالِ؛ إذ حاصلُها: أنَّ الرَّقبةَ لبيتِ المالِ، والخَراجَ له،....

السُّلطانُ ذلكَ مِن مالِهِ، تأمَّل. وقدَّمنا (() في بابِ العُشْرِ عن "الذَّخيرة" مثلَ ما في "البزَّازيَّة"، وقالَ في "اللَّرِّ المنتقى" ((): ((ثمَّ رأيتُ في "البرجنديِّ" في بيانِ مَصرِفِ الجزْيةِ: وكذا لو جَعَلَ العُشُورَ للمَقاتِلَةِ حازَ؛ لأَنَّهُ مالٌ حَصَلَ بقوَّتِهم اهم، فليحفظُ وليكنِ التَّوفيقَ)) اهم. أي: بحَمْلِ القولِ بالمنعِ على غير المقاتلةِ، والقول بالجواز عليهم.

قَلْتُ: لَكُنَّ قُولُهُ: ((لو جَعَلَ العُشُورَ للمقاتِلةِ)) ليسَ صريحاً في جعلِ عُشُورِ أراضِيهم، تأمَّل. المعاتِلةِ) ليسَ صريحاً في جعلِ عُشُورِ أراضِيهم، تأمَّل. المعاتِلةِ ((وفي "الأشباه")) مِن كلامِ "النَّهرِ". النَّهرِ". وقولُهُ: يُعلَمُ مِن قولِ "النَّاني") أي: بجوازِ تركِ الخراجِ وهبتِهِ لمَن هو مَصرِفٌ لهُ. مطلبٌ في أحكام الإقطاع مِن بيتِ المال

الخراج "(٤): ((وللإمام أنْ يُقطِعَ كلَّ مَواتٍ وكلَّ ما ليسَ فيهِ مِلْكُ لأحدٍ، ويَعْمَلَ بما يَرى أنَّهُ حيرٌ الخراج "(٤): ((وللإمام أنْ يُقطِعَ كلَّ مَواتٍ وكلَّ ما ليسَ فيهِ مِلْكُ لأحدٍ، ويَعْمَلَ بما يَرى أنَّهُ حيرٌ للمسلمينَ وأعمُّ نفعاً))، وقالَ أيضاً ((وكلُّ أرضٍ ليستُ لأحدٍ ولا عليها أثرُ عِمارةٍ فأقطعَها للمسلمينَ وأعمُّ نفعاً))، وقالَ أيضاً ((وكلُّ أرضٍ ليستُ لأحدٍ ولا عليها أثرُ عِمارةٍ فأقطعَها رجلاً فعَمَرَها، فإنْ كانَتْ في أرضِ الخَراجِ أدَّى عنها الخَراجَ، وإنْ كانَتْ عُشْريَّةً ففيها العُشْرُ))، وقالَ ((إنَّ "عمرَ" اصطفَى أموالَ "كِسرى" وأهلِ "كسرى" وكلِّ مَن فَرَّ

(قولُهُ: فليحفظْ وليكنِ التَّوفيقَ) هذا التَّوفيقُ غيرُ صائبٍ؛ لأنَّ العُشُورَ بالواوِ: عبارةٌ عمَّا يأخذُهُ العاشرُ الَّذي نصَّبُهُ الإمامُ في الطَّريقِ من زكاةِ التَّجَارِ المارِّينَ به، لا العشرِ الَّذي يَجِبُ على ما أخرجَتهُ الأرضُ. اهـ "سنديّ".

<sup>(</sup>١) المقولة [٨٤٨٠] قوله: ((يجوز ترك الخراج للمالك إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ٦٦٩/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الزكاة ـ باب العشر والخراج ق ٣٣١/ب ـ ق٣٣/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الخراج": فصل في موات الأرض ـ في الصُّلْح والعنوة صـ٦٦ ـ بتصرف (ضمن "موسوعة الخراج").

<sup>(</sup>٥) "الخراج": فصل: وأما أرض البصرة وحراسان صـ٥٩-٦٠، بتصرف (ضمن "موسوعة الخراج").

<sup>(</sup>٦) "الخراج": صـ٧٥ـ٨٥ بتصرف (ضمن "موسوعة الخراج").

وحينئذٍ فلا يَصِحُّ بيعُهُ ولا هِبتُهُ ولا وَقْفُه،....

عن أرضِهِ أو قُتِلَ فِي المعركةِ، وكلِّ مُفِيضِ ماءٍ أو أَجَمَةٍ فكانَ "عمرُ" يُقطِعُ مِن هذا لَمن أقطَع ـ قال "أبو يوسف": \_ وذلك بمنزلةِ بيت (١) المالِ الَّذي لم يكن لأحدٍ ولا في يدِ وارثٍ فللإمامِ العادلِ أنْ يُجيزَ منهُ ويُعطِيَ مَن كانَ لهُ عَناءٌ في الإسلامِ، ويضعَ ذلك موضعَهُ ولا يُحابِي بهِ، فكذلك هذهِ الأرضُ، فهذا سبيلُ القطائعِ عندي في أرضِ العراقِ، وإنَّا صارَتِ القطائعُ يُؤخذُ منها العُشْرُ؛ لأنّها بمنزلةِ الصَّدقةِ)) اهر.

قلتُ: وهذا صريحٌ في أنَّ القطائع قد تكونُ مِن المَواتِ، وقد تكونُ مِن بيتِ المَالِ لَمَن هو مِن مصارفِهِ، وأنَّهُ يَمْلِكُ رقبةَ الأرضِ، ولذا قالَ<sup>(7)</sup>: ((يُؤخَذُ منها العُشْرُ؛ لأَنها بمنزلةِ الصَّدقةِ))، ويدلُّ لهُ قولُهُ أيضاً: ((وكلُّ مَن أقطعهُ الولاةُ المهديُّونَ أرضاً مِن أرضِ السَّوادِ وأرضِ العربِ والجبالِ مِن الأصنافِ الَّتِي ذكرْنا أنَّ للإمامِ أنْ يُقطِعَ منها فلا يَحِلُّ لَمَن يأتي بعدَهم مِن الخلفاءِ أنْ يَردُّ ذلكَ ولا يُخرِجَهُ مِن يدِ مَن هو في يدهِ وارثٍ أو مُشْترٍ)) ثمَّ قالَ ((والأرضُ عندي بمنزلةِ المالِ، فلا يُخرِجَهُ مِن يدِ مَن هو في يدهِ وارثٍ أو مُشْترٍ)) ثمَّ قالَ ("): ((والأرضُ عندي بمنزلةِ المالِ، فلا يُخرِجَهُ مِن يدِ مَن هو في ما لهُ عناءٌ في الإسلام، ومَن يقوى بهِ على العدوِّ، ويعملُ في ذلكَ باللهمامِ أنْ يُحير مِن بيتِ المالِ مَن لهُ عناءٌ في الإسلام، ومَن يقوى بهِ على العدوِّ، ويعملُ في ذلكَ بالذي يرى أنَّهُ خيرٌ للمسلمينَ وأصلحُ لأمرِهم، وكذلكَ الأَرضُ مِن بيتِ المالُ على وجهِ التَّمليكِ المُصنافِ)) اهد. فهذا يدلُّ على أنَّ للإمامِ أنْ يعطي الأرض مِن بيتِ المال على وجهِ التَّمليكِ لوقتِها كما يُعطِي المال حيثُ رأى المصلحة؛ إذ لا فرقَ بينَ الأرضِ والمالِ في الدَّفع للمستحقّ، فاغتنمُ هذهِ الفائدة، فإنِّي لم أرَ مَن صرَّحَ بها، وإغَّا المشهورُ في الكتبِ أنَّ الإقطاعَ تمليكُ الخراجِ مَع بقاء رقبةِ الأرض لبيتِ المال.

المعرفية وحينئذٍ) أي: حينَ إذْ كانَتْ رقبتُها لبيتِ المالِ، وهذا ظاهرٌ، وأمَّا إذا كانَتْ رقبتُها لليتِ المالِ، وهذا ظاهرٌ، وأمَّا إذا كانَتْ رقبتُها للمُقطَع لهُ ـ كما قلْنا ـ فلا شكَّ في صحَّةِ بيعِهِ وغيرِهِ.

770/5

<sup>(</sup>١) العبارة في "الخراج": ((وذلك بمنزلة المال الذي...)).

<sup>(</sup>٢) "الخراج": فصل في القطائع صـ٥٨. (ضمن "موسوعة الخراج").

<sup>(</sup>٣) "الخراج": فصل وأما أرض البصرة وخراسان صـ ٦٠ (ضمن "موسوعة الخراج").

نعم له إجارتُهُ تَخريجاً على إجارةِ المُستأجِر. ومن الحوادثِ: لو أَقطَعها السلطانُ له ولأولادِهِ ونَسْلِهِ وعَقِبه على أنَّ مَن مات منهم انتقلَ نصيبُهُ إلى أخيهِ ثمَّ مات السُّلطانُ..

#### مطلبٌ في إجارةِ الجنديِّ ما أقطعَهُ لهُ الإمامُ

((وصَرَّحَ الشَّيخُ "قاسم" في فتوى رفعت (٢) لهُ بأنَّ للحنديِّ أنْ يُوحِّرَ ما أقطعهُ لهُ الإمامُ، ولا أثرَ الحونديِّ أنْ يُوحِرَ ما أقطعهُ لهُ الإمامُ، ولا أثرَ الحونديِّ أنْ يُوحِر في أثناء المُدَّةِ ولا لكونِهِ مَلَكَ منفعةً لا في مقابلةِ مال؛ لاتفاقِهم على أنَّ مَن صُولِحَ على حدمةِ عبد سنةً كانَ للمُصالِحِ أنْ يُوحِر أهُ، إلى غيرِ ذلك مِن النُصوصِ النَّاطقةِ بإيجارِ ما مَلكَهُ مِن المنافع لا في مقابلةِ مال، فهو نظيرُ المستأجرِ؛ لأنَّهُ مَلكَ منفعة الإقطاعِ [٣/ق٤١/ب] بمقابلةِ استعدادِهِ لِما أعدَّ لهُ، وإذا ماتَ المؤجِّر أو المستأجرِ؛ لأنَّهُ مَلكَ من المُقطع تنفسخُ الإحارةُ لانتقالِ المِلكِ إلى غيرِ المؤجِّر، كما لو انتقلَ المِلكُ في النَّفائرِ التي خُرِّجَ عليها إحارةُ الإقطاع، وهي إحارةُ المستأجرِ وإحارةُ العبدِ الذي صُولِحَ على خدمتِهِ مدَّة، وإحارةُ الموقوفِ عليهِ الغلَّة، وإحارةُ العبدِ المُذون، وإحارةُ أو الولدِ)) اهـ.

#### (تنبية)

المرادُ بهذهِ الإحارةِ إحارةُ الأرضِ للزِّراعةِ، لكنْ إذا كانَ للأرضِ زُرَّاعٌ واضعونَ أيديهم عليها، ولهم فيها حَرْثٌ وكِبْسٌ (٢) ونحوهُ ممّا يسمّى كِرْدَاراً، ويُودُونَ ما عليها لا تَصِحُ إحارتُها لغيرِهم، أمّا إذا لم يكنْ لها زُرَّاعٌ مخصوصونَ، بل يتواردُها أناسٌ بعدَ آخرينَ ويدفعونَ ما عليها مِن خراجِ المُقاسَمةِ فلهُ أنْ يؤجِّرَها لَمن أرادَ، لكنَّ الواقعَ في زمانِنا أنَّ المستأجرَ يستأجرُها لأحلِ أخذِ خراجِها لا للزِّراعةِ، ويُسمّي ذلكَ التزاماً، وهو غيرُ صحيحٍ كما أفتى بهِ "الخيرُ الرَّمليُّ "(٤) في كتابِ الإحارةِ في عدَّةِ مواضعَ، فراجعْهُ.

<sup>(</sup>١) "رسالة في بيان الإقطاعات ومحلَّها ومن يستحقها": صـ ١٤٦ (ضمن "رسائل ابن نجيم").

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ك": ((وقعت)).

<sup>(</sup>٣) الكِبْسُ: بيتٌ من طِين، ومثله الكِرْدَار، انظر "القاموس" مادة: (كبس) و (الكردار).

<sup>(</sup>٤) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة ٢/٧/٢ و٢١-١٣٠، وانظر كتاب الوقف ١/٥١٦-٢١٦.

وانتقلَ مَن أُقطعَ له في زَمنِ سُلطانِ آخرَ، هل يكونُ لأولادِهِ؟ لـم أَرهُ. ومُقتضى قواعدِهِم: إلغاءُ التَّعليقِ بموتِ المُعلِّقِ، فتدبَّرهُ............

اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

السُّلطان: ((ولأولادِهِ))؟ فإنَّهُ بمعنى إنْ ماتَ عن أولادٍ فلأولادِهِ مِن بعدِهِ، فهو تعليقٌ معنَّى.

### مطلبٌ في بطلان التَّعليق بموتِ المُعلِّق

التَّعليقِ المذكورِ بموتِ السُّلطانِ المعلِّق.

## مطلبٌ في صحَّةِ تعليق التَّقرير في الوظائف

قالَ في "الأشباهِ" (٢) مِن كتابِ الوقف: ((يَصِحُّ تعليقُ التَّقريرِ في الوظائفِ أخذاً مِن تعليقِ القضاءِ والإمارةِ بجامعِ الولايةِ، فلو ماتَ المعلِّقُ بَطَلَ التَّقريرُ، فإذا قالَ القاضي: إنْ ماتَ فلانْ أو شَعَرَتْ وظيفة كذا فقد قرَّرْتُكَ فيها صَحَّ، وقد ذكرَهُ في "أنفع الوسائلِ" تفقُّهاً، وهو فقه حسنٌ) اه.

أقولُ: قدَّمَ (أَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ قَتَالَ فِي فَصَلِ كَيْفَيةِ القِسَمَةِ فِي التَّنْفِيلِ: ((أَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ قَتَالَ فِي تَلْكَ السَّنَةِ مَا لَم يَنْ جَعُوا، وإِنْ مَاتَ الوالي أو عُزِلَ مَا لَم يَمْغُهُ الشَّاني))، ومقتضَى هذا: أنَّ التَّعليقَ لا يبطُلُ مَا لَم يموتِ (٥) المعلّقِ، فإنَّ قولَهُ (١٠): ((مَن قتلَ قتيلاً فلهُ سلبُهُ)) فيهِ تعليقُ استحقاقِ السَّلَبِ على القتلِ، عموتِ الكُنْ قدَّمنا (٧) هناكَ عن "شرح السِّيرِ الكبيرِ" خلافَهُ، وهو أنَّهُ يبطُلُ التَّنفيلُ بعَزْلِ الأميرِ، وكذا بموتِهِ لكنْ قدَّمنا (٧) هناكَ عن "شرح السِّيرِ الكبيرِ" خلافَهُ، وهو أنَّهُ يبطُلُ التَّنفيلُ بعَزْلِ الأميرِ، وكذا بموتِهِ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ق٣٣٧أ.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ صــ٢٢٩ ـ.

<sup>(</sup>٣) "أنفع الوسائل": مسألة ما يشترط في القاضي صـ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) صـ٩٢ ٥٩٣ مـ "در".

<sup>(</sup>٥) في "م": (((لموت)).

<sup>(</sup>٦) أي: قول الأمير.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٩٧٦٦] قوله: ((وإن مات الوالي أو عزل)).

إذا نُصِّبَ غيرُهُ من جهةِ الخليفةِ لا مِن جهةِ العَسْكرِ.

المُقطَعُ لهُ مِن أهلِ الاستحقاقِ فيملِكُ رقبتَها كما قدَّمناهُ (٢)، أو مِن غيرِ بيتِ المالِ، والمرادُ بإقطاعِهِ المُقطَعُ لهُ مِن أهلِ الاستحقاقِ فيملِكُ رقبتَها كما قدَّمناهُ (٢)، أو مِن غيرِ بيتِ المالِ، والمرادُ بإقطاعِهِ إذنهُ لهُ بإحيائِها على قولِ "أبي حنيفة" مِن اشتراطِ إذنِهِ بصحَّةِ الإحياءِ، وهذا لا يَختصُّ بكونِالمُحيي مستحِقًا مِن بيتِ المال بل لو كانَ ذمِّيًا مَلَكَ ما أحياهُ.

٢٠٠٠٧٤١ (قُولُهُ: أو مَلَكَها السُّلطانُ) أي: بإحياءٍ أو شراءٍ مِن وكيلِ بيتِ المالِ.

[٢٠٠٧٥] (قُولُهُ: ثُمَّ أَقطَعُها لهُ) يعني: وهبَها لهُ.

٢٠٠٠٧٦ (قولُهُ: حازَ وَقْفُهُ لها) وكذا بيعُهُ ونحوُهُ؛ لأنَّهُ مَلَكَها حقيقةً.

المرسود المرس

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ـ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ـ تُمْلَكُ الهبةُ والصدقةُ بالقبض صـ ٢٠ ـ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٠٦٧] قوله: ((حكم الإقطاعات إلخ)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((أرصدته)).

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((رصد)) بتصرف.

بصِحَّةِ إِجَارِةِ الْمُقطَعِ<sup>(۱)</sup>، وأنَّ للإمامِ أنْ يُخْرِجَهُ متى شاءَ، وقيَّــــدَه "ابنُ نُجَيـمٍ "<sup>(۲)</sup> بغيرِ المُواتِ، أمَّا المُواتُ فليس للإمامِ إحراجُهُ عنه؛ لأنَّه تَملَّكَه بالإحياءِ، فليُحفَظ.

على بعض مستحقّيهِ، فلا يجوزُ لَمن بعدَهُ أنْ يُغيِّرَهُ ويُبدِّلَهُ كما قدَّمنا (٢) ذلكَ مبسوطاً.

المركب المعلامة المعربية المُقطع تقدَّم (٤) آنفاً، وذكر نا عبارة العلاَّمة "قاسم"، واللهُ سبحانَهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((المُقْطَع له)).

<sup>(</sup>٢) "الأشباد والنظائر": الفن الثالث ـ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ـ تُمْلَكُ الهبةُ والصدقةُ بالقبض صـ ٢٠- يتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٩٩٩٢] قوله: ((وبه عرف إلخ)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٠٦٩] قوله: ((نعم له إحارته إلخ)).

## ﴿فصلٌ في الجزّية ﴾

هي لغةً: الجَزاءُ؛ لأنَّها جَزَتْ عن القتلِ، والجمعُ: جِزَّى، كـ: لِحْيـةٍ ولِحَّـى، وهي نوعان: (الموضوعُ من الجِزْيةِ بِصُلحِ....

# ﴿فصلٌ في الجزية﴾

هذا هـو الضّربُ الشّاني [٣/ق٧٤/أ] مِن الخَراجِ، وقامَّمَ الأَوَّلَ لقُوَّتِهِ لوجوبِهِ وإنْ أسلموا، بخلافِ الجزيةِ، أو لأنَّهُ الحقيقةُ؛ إذ هو المُتبادِرُ عندَ الإطلاقِ، ولا يُطلَقُ على الجيئةِ الاَّ مقيَّداً، أي: فيُقالُ: خراجُ الرَّأسِ، وهذا أمارةُ المحازِ، ويُنيَتْ على فِعْلَةٍ دِلالةً على الهيئةِ الَّتي هي الإذلالُ عندَ الإعطاء، "نهر "(١). وتُسمَّى حاليةً مِن: حَلَوْتُ عن البلدِ حَلاءً بالفتح والمدِّ: حَرَحْتُ، وأحليتُ مثلُهُ، وأجاليةُ: الجماعةُ، ومنه قيلَ لأهلِ الذِّمَّةِ الَّذينَ جلاهُم "عمرُ" فَيُّهُ عن جزيرةِ العربِ: حالية، ثمَّ نقِلَ المَّاتِ الحَاليةُ إلى الجزيةِ أَن التي أُخذَت منهم، ثمَّ استعملَتْ في كلِّ جزيةٍ تُؤخَدُ وإنْ لم يكنُ صاحبُها أُجلِي عن وطنِهِ، فقيلَ: استعملَ فلانٌ على الجاليةِ، والجمعُ: الجَوالِي، "مصباح" (٣)، فإطلاقُها على الجزيةِ مجازٌ بمرتبين.

[٢٠٠٧٩] (قُولُهُ: لأنَّها جَزَتْ عن القتلِ) أي: قضّتْ وكفَتْ عنه، فإذا قبِلَها سَقَطَ عنه القتلُ، "بحر"(٤)، أو لأنَّها وجبَتْ عقوبةً على الكُفْرِ كما في "الهداية"(٥)، قالَ في "الفتح"(٦): ((ولهذا شُمِّيت جزْيةً، وهي والجزاءُ واحدٌ، وهو يقالُ على ثوابِ الطَّاعةِ وعقوبةِ المعصيةِ)).

[٢٠٠٨٠] (قولُهُ: والجمعُ: جِزَّى) وفي لغةٍ: جزياتُ، "مِصباح"(٧).

**۲**٦٦/

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٢/ بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((الجزيرة))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((جُلُوْتُ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١١٩/٥.

<sup>(</sup>د) "الهداية": كتاب السِّير ـ باب الجزية ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السيّر - باب الجزية ٥/٨٨٠.

<sup>(</sup>٧) الجمع المذكور في "المصباح": ((حزَّى))، ولم يتعرض لـ((جزيات)).

# لا) يُقدَّرُ ولا (يُغيَّرُ) تَحرُّزاً عن الغَدْرِ .....

[٢٠٠٨١] (قولُهُ: لا يُقدَّرُ ولا يُغيَّرُ) أي: لا يكونُ له تقديرٌ مِن الشَّارِع، بل كلُّ ما يَقَعُ الصُّلْحُ عليهِ يتعيَّنُ ولا يُغيَّرُ بزيادةٍ ولا نَقْصٍ، "درر"(١)، وذلك كما صالحَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أهلَ نجرانَ (٢) ـ وهم قومٌ نَصَارى بقربِ اليمنِ ـ على ألفي حُلَّةٍ في العامِ، وصالحَ عمرُ عَيُّقِتِه نصارى بني تغلبَ (٢) على أنْ يُؤخذَ مِن كلِّ واحدٍ منهم ضِعْفُ ما يُؤخذُ من المسلمِ من المالِ الواجبِ فلزمَ ذلكَ، وتقدَّمَ تفصيلُهُ في الزَّكاةِ، "فتح"(٤).

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد \_ باب الوظائف فصل في الجزية ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في المقولة [٢٠١١٣].

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شببة ٨٨/٣ في الزكاة ـ باب نصارى بني تغلب، وأبو عبيد في "الأموال" (٧٠) ويحيى بن آدم في "الحراج" (٢٠٦) و(٢٠٨) والبيهقي ٢١٦/٩ وابن حزم في "المحلى" ١١١/٦ عن علي بن مُسهر وأبي بكر بن عيّاش وأبي معاوية كلّهم عن أبي إسحاق الشيباني عن السفّاح بن مطر عن داود بن كَرْدُوس عَن عمر ... وأخرجه عبد الرزاق (١٩٣٩٢) في أهل الكتابين ـ باب هل يُتركوا أن يهوّدُوا أو ينصّرُوا عن ابن عُيينه عن الشيباني عن كردوس التغلبي قال: ((قدم على عمر رجلٌ من بني تغلب فصالحه عمر على أن أضعّف عليهم الجزية وألا يُنصّرُوا أبنائهم)).

قال أبو عبيد: وقد كان عبد السلام بن حرب المُلائي يزيدُ في إسناد هذا الحديث ـ بلغني ذلك عنه ـ عن الشيباني عن السفًا ح عن داود بن كردوس عن عُبادة بن النعمان أنه قال لعمر ...، وأخرجه يحيى بن آدم (٢٠٧) وعنه البيهقي ١١١/٦ عن عبد السلام بن حرب ...به، وأخرجه أبو عبيد (٧١)، وابن حزم ١١١/٦ عن هُشيم أخبرني مغيرة عن السفًا ح بن المثنى عن زُرعة بن النعمان أو النعمان بن زُرعة أنه سأل عمر وكلّمة في نصارى بني تغلب ... نحوه، قال مغيرة: فحُدّثت أن علياً قال: ((لئن تفرَّغتُ لبني تغلب ليكونَّن لي فيهم رأيُ ...)) حين نصروا أولادهم.

وأخرج ابن أبي شيبة ٨٧/٣ في الزكاة ـ باب نصارى بني تغلب،ويحيى بن آدم في "الخراج" (٢٠٢) و(٢٠٣)، وعنه البيهقي ٢١٨/٩ من طريق شريك وإسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حُديـر قـال: ((بعثنـي عمـرُ إلى نصارى بني تغلب وأمرَني أن آخذَ نصفَ عشر أموالهم )).

وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" صـ١٢٠ عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه.... به، وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٧٢)، وابن حزم في "المحلى" ١١١/٦ عن عبد الرحمن بن مهدي (ح)، والبغوي في "مسند علي ابن الجعد" (١٨٤) (ح)، وعبد الرزاق (١٠١٦) في أهل الكتاب باب صفة أهل الكتاب، عن عبد الله بن كثير كلُهم عن شعبة عن الحكم بن عُتيبة عن إبراهيم [زادَ ابن كثير (النجعي)] عن زياد بن حُدير أن عمر أمرَه أن يأخذ من نصارى أهل الكتاب نصف العشر. وكأنَّ زيادة (النجعي) خطأً من ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب الجزية ٥/٨٨٨.

(وما وُضِعَ بعدما قُهِروا وأُقِرُّوا على أملاكِهم يُقدَّرُ في كلِّ سنةٍ، على فقيرٍ مُعتَمِلٍ) يَقدِرُ على تحصيلِ النَّقدَين بأيِّ وجهٍ كان، "ينابيع". وتَكْفِي صحَّتُه في أكثرِ السَّنةِ، "هداية"(١) (اثنا عشرَ دِرهماً) في كلِّ شهرٍ دِرهم، (وعلى وَسَطِ الحالِ ضِعْفُهُ) في كلِّ شهرٍ دِرهماً، (وعلى وَسَطِ الحالِ ضِعْفُهُ) في كلِّ شهرٍ دِرهمان، (وعلى المُكْثِرِ ضِعْفُهُ) في كلِّ شهرٍ أربعةُ دراهم،.....

الم ١٢٠٠٨٢ (قولُهُ: وما وُضِعَ بعدَ ما قُهِرُوا إلخ) هذا الوَضْعُ والتَّقديرُ لا يُشتَرطُ فيهِ رضاهُم كما في "الفتح"(٢).

[٢٠٠٨٣] (قولُهُ: على فَقِيرٍ مُعْتَمِلٍ) ظاهرُهُ: أَنَّ القُدْرةَ على العملِ شَرْطٌ في حقّ الفقيرِ فقط؛ لقولِهِ الآتي ((وفقيرٍ غيرِ مُعْتَمِلٍ))، وليسَ كذلك، بل هو شَرْطٌ في حقّ الكلّ، ولذا قالَ في "البناية" فعيرها: ((لأيُلزَمُ الزَّمِنُ منهم وإنْ كانَ مُفرِطاً في اليَسارِ))، وكذا لو مَرِضَ نصفَ السَّنةِ كما في "شرح الزَّيلعيِّ" فلو حذف ((الفقيرَ)) لكانَ أَوْلَى، "بحر" مَا أي: لو حَذفَهُ من قولِهِ الآتي فيمَن لا يُوضَعُ عليهِ الجزية: ((وفقيرٍ غيرِ مُعتَمِلٍ)) بأنْ يقول: ((وغير مُعتَمِلٍ))؛ ليشملَ الفقيرَ وغيرَهُ، لا من قولِهِ هنا: ((على فقيرٍ مُعتَمِلٍ)) كما فهمَهُ في "النَّهر" فاعترضهُ: ((بأنَّهُ لو اقتصرَ على قولِهِ: ((ومُعْتَمِلٍ)) لَما أَفَاذَ اشتراطَ القُدْرةِ على العملِ في حقّ الغنيّ، كيفَ وقد قابلَهُ به ؟!)) اهد.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب السِّير \_ باب الجزية ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الجزية ٥/٩٨٩.

<sup>(</sup>٣) ص١٣٠ "در".

<sup>(</sup>٤) "البناية": كتاب السِّير ـ باب الجزية ٦٦٤/٦.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/١١٩.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٧أ.

قلت: الاعتمالُ: الاضطرابُ في العملِ، وهو الاكتسابُ، والمرادُ: القُدْرةُ عليهِ حتَّى لو لم يَعمَلْ معَ قُدُرتِهِ وجبَتْ، كمَن عطَّلَ الأرضَ كما في "الفتح"(١)، وقالَ: ((قيَّدَ بالاعتمال؛ لأنّه لو كانَ مريضاً في نصفِ السَّنةِ فصاعداً لا يَجِبُ عليهِ شيعٌ)) اهد. وبهِ ظَهَرَ أَنَّ التَّقييدَ بالمُعتَملِ هنا واقع في محلّه، وأنَّ قولَهُ الآتي(١): ((لا تُوضَعُ على زَمِنٍ وأعمَّى وفقيرٍ غيرِ مُعتَمِلٍ)) تصريحٌ بمفهومِ القَيْدِ هنا، وأنَّ عطفَ ((الفقيرِ والأعمى)) على ((الزَّمِنِ)) عطفُ خاصًّ على عامٍّ؛ لأنَّ المرادَ بالزَّمِنِ العاجزُ، فلو اقتصرَ عليهِ لأغناهُ لشُمُولِهِ الفقيرَ وغيرَهُ، وقد يُقالُ: إنَّ غيرَ المُعتملِ أعمُّ؛ لأنَّهُ يَشمَلُ ما إذا كانَ سالمَ الآلاتِ صحيحَ البدن لكنَّهُ لا يَقْدِرُ على الكَسْبِ لَخُرْقِهِ وعدمِ معرفتِهِ حِرْفَةً يَكتسِبُ منها، وعلى هذا فتكونُ القُدْرةُ على العملِ شَرْطاً في الفقيرِ فقط؛ إذ لا شكَّ أنَّ غيرَ الفقيرِ تُوضَعُ عليهِ إذا كانَ صحيحاً غيرَ زمِنٍ ولا أعمًى وإنْ لم يكنْ مُعتَمِلاً بهذا المعنى المذكورِ، فيتعيَّنُ تفسيرُ أفادًا كانَ صحيحاً غيرَ زمِنٍ ولا أعمًى وإنْ لم يكنْ مُعتَمِلاً بهذا المعنى المذكورِ، فيتعيَّنُ تفسيرُ أذا كانَ صحيحاً غيرَ زمِنٍ ولا أعمًى وإنْ لم يكنْ مُعتَمِلاً بهذا المعنى المذكورِ، فيتعيَّنُ تفسيرُ إذا كانَ صحيحاً غيرَ زمِنٍ ولا أعمًى وإنْ لم يكنْ مُعتَمِلاً بهذا المعنى المذكورِ، فيتعيَّنُ تفسيرُ

### ﴿فصلٌ في الجزية ﴾

(قُولُهُ: لكنَّه لا يَقْدِرُ على الكَسْبِ لِخُرْقِهِ إلى فِي "القاموس": ((خَرَقَهُ يَخْرُقُهُ ويَخْرِقُهُ: حابَهُ وَمَزَّقَهُ، والرَّجلُ: كَذَبَ وقَطَعَ المسافة (٢)، والتَّوبَ: شَقَّهُ، والكذبَ: صَنَعَهُ، وفي البيتِ خُرُوقاً: أقامَ فلم يَشْرَحْ، كَخَرِقَ، كَفَرِحَ)) اهم. وفي "المصباح": ((وخَرِقَ الغزالُ والطَّائرُ [خَرَقاً] من بابِ تعِبَ: إذا فَزِعَ فلم يَقْدِرْ على الذَّهابِ، ومنه قيلَ: خَرِقَ الرَّجُلُ إذا دُهِشَ من حَياءٍ أو خُوفٍ فهو خَرِقٌ (٤)).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ٢٩١/٥.

<sup>(</sup>٢) صـ٧٢٨ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة ((حرق)) وعبارته: ((وقطع المفازة)).

<sup>(</sup>٤) نقول: ما ساقَهُ "الرافعيُّ" هنا عن "القاموس" و"المصباح" لا يَدُلُّ على المعنى الذي أراده "ابـنُ عـابدين" رحمـه اللـه تعالى، والمعنى الذي أراده "ابن عـابدين" هنا هو قول "القاموس": ((والخُرْقُ ـ بالضم والتحريك ـ ضدُّ الرَّفـق، وأن لا يُحسِنَ الرجلُ العَمَل والتَّصرُّفَ في الأمور، والحُمْقُ)) اهـ، والله تعالى أعلم.

وهذا للتَّسهيلِ لا لبيانِ الوُجوبِ؛ لأنَّه بأوَّلِ الحولِ، "بناية"(١). (ومَن مَلَكَ عشَرةً الافِ دِرهم فصاعداً مُتوسِّطٌ، ومَن مَلَكَ مائتي دِرهم فصاعداً مُتوسِّطٌ، ومَن مَلَكَ مائتي دِرهم فصاعداً مُتوسِّطٌ، ومَن مَلَكَ ما دُونَ المائتين، أو لا يَمْلِكُ شيئاً فقيرٌ) قالَهُ "الكَرخيُّ"، وهو أحسنُ الأقوالِ، وعليه الاعتمادُ، "بحر"(٢)،

غيرِ المعتملِ بما ذكرُنا؛ ليندفعَ الاستدراكُ على عباراتِ المتونِ، ثمَّ رأيتُ في "القُهِستانيِّ" ما يُؤيِّدُهُ؛ حيثُ قالَ: ((وفيهِ إشارةٌ إلى أنَّ الفقيرَ هو الَّذي يعيشُ بكَسْبِ يدِهِ في كلِّ يومٍ، فلو فَضَلَ على قُوتِهِ وقُوْتِ عيالِهِ أُخِذَتْ منه، وإلاَّ فلا، وإلى أنَّ غيرَهُ مَن لا حاجةً لهُ إلى الكسبِ للنَّفقةِ في الحالِ).

رَفِي كُلِّ شهر درهمان) وقوله: وهذا للتَّسهيلِ إلخ) الإشارةُ إلى قوله: ((في كُلِّ شهر درهم)) وقوله: ((في كُلِّ شهر أربعةُ))، وفي "القُهِستانيِّ"(٤) عن "المحيطِ"(٥): ((أنَّها تَجِبُ فِي أُوَّلِهِ عندَهم؛ لأَنَّها جَزاءُ القتلِ، وبعقدِ الذَّمَّةِ [٣/ق٧٤/ب] يَسقُطُ الأَصلُ فَوَجَبَ حَلَفُهُ فِي الحالِ، إلاَّ أَنَّه يُخاطَبُ بأداءِ الكُلِّ عندَهُ فِي آخرِ الحولِ تخفيفاً، وبأداءِ قِسْطِ شهرينِ عندَ "أبي يوسف" في آخرِهما، وقِسْطِ شهر عندَ "محمَّد" في آخرِه)) اهـ. ومثلُهُ في "التَّاترِخانيَّة" فما ذكرة (٧) "الشَّارحُ" تبعاً "للهداية" قولُ "محمَّد".

<sup>(</sup>١) نقول: في نسخة "البناية" التي بين أيدينا اضطراب في هذا الموضع، فليتنبه، انظر "البناية": كتاب السِّير ـ باب الجزية ٦٦٣/٦.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/٩/١.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل في تمليك بعض الكفار ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل في تمليك بعض الكفار ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كتاب الخراج ـ النوع الثاني: خراج الرؤوس ـ وأمًّا بيان وقت وحوب الجزية ١/ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٦) "التاترخانية": كتاب الخراج ـ الفصل الثامن في المتفرقات ـ خراج الرؤوس ـ من تقبـل منـه الجزيـة ومـن تجـب عليه د/.٤٤.

<sup>(</sup>۷) صدا ۷۲ـ "در".

واعتَبرَ "أبو جعفرِ" العُرْفَ، وهو الأصحُّ، "تتارخانية"،............

والحاصلُ: أنَّها تَحِبُ في أوَّلِ العامِ وجوباً مُوسَّعاً كالصَّلاةِ، وإنَّما يَجِبُ الأداءُ في آخرِهِ أو في آخرِ كلِّ شهرينِ أو شهرِ للتَّسهيلِ والتَّخفيفِ عليهِ.

رَّ اللهُ ا

الله المام المام

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((ابن نصر))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ٢٩١/٥.

<sup>(</sup>٣) "الولوالجية": كتاب الزكاة ـ الفصل الرابع: فيما يمرُّ على العاشر وفي العشر إلخ ـ وأما الجزية ق٣٠/ب.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في أحكام الجزية ٥/٠٧٠ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "الإختيار": كتاب السِّير \_ فعمل فيما يفعله الإمام مع الحربي إذا دخل دارنا بأمان ١٣٧/٤.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل في تمليك بعض الكفار ٣٢٣/٢.

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام العشر والخراج والجزية ـ فصل في بيان أحكام الجزية ١/ق٥٥٦/أ.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٩) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢٩٨/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>١٠) "التاترخانية": كتاب الخراج الفصل الثامن في المتفرقات ـ خراج الرؤوس ـ الجزية ـ مَنْ تُقبَلُ منه الجزية إلخ ١/٥٤.

ويُعتَبرُ وُجُودُ هذه الصِّفاتِ في آخرِ السَّنةِ، "فتح "(١)؛ لأنَّه وقتُ وُجوبِ الأداءِ، "نهر"..

لا تَثُبُتُ بِالرَأْي، بِل تُفوَّضُ إِلَى رأي الْمُبْتَلَى، كما قالَ في الماءِ الكثيرِ وفي غَسْلِ النَّجاسةِ وغيرِ ذلك. [(وينبغي المحدود)) (قولُهُ: ويُعتَبرُ وُجُودُ هذهِ الصِّفاتِ في آخرِ السَّنةِ إلخ) قالَ في "البحر"("): ((بائَنهم اعتبروا وجودَها في اعتبارُها في أوَّلِها؛ لأَنّه وقتُ وجوبِ الأداءِ، ومِن ثَمَّ قالوا: لو كانَ في أكثرِ السَّنةِ غنيًا أُخِذَ منه جزْيةُ الْغنياءِ، أو فقيراً أُخذَت منه جزْيةُ الفقراءِ، ولو اعتبرَ الأوَّلُ لوَجَبَ إذا كانَ في أوَّلِها غنيًا فقيراً في أكثرِها أَنْ يَجِبَ جزْيةُ المُغنياءِ، وليسَ كذلك، نعم الأكثرُ كالكلِّ) اهد. واعترضه "محشّي أكثرِها أَنْ يَجِبَ جزْية الأغنياءِ، وليسَ كذلك، نعم الأكثرُ كالكلِّ)) اهد. واعترضه "محشّي مسكين"(٤): ((بأنَّ ما أوردَهُ على اعتبارِ الأوَّلُ مُشتَركُ الإلزامِ؛ إذ هو واردٌ أيضاً على اعتبارِ الآخرِ؛ لاقتضائِهِ وُجُوبَ جزْيةِ الأغنياءِ إذا كانَ غنيًا في آخرِها فقيراً في أكثرِها)) اهد.

قلتُ: وحاصُلُهُ: أنَّه إذا كَانَ المُعتَبرُ الوصفَ الموجودَ فِي أَكثرِ السَّنةِ فـلا فرقَ بينَ كونِهِ فِي أُوَّلِها أو آخِرِها، وعلى هذا فمَن اعتبرَ آخرَها أرادَ إذا كانَ ذلكَ الوصفُ موجوداً فِي أكثرِها، وعلى هذا فلا اعتبارَ لخصوص (٥) الأوَّلِ والآخِرِ، لكنْ سيَذكُرُ (١) "المصنَّف": ((أنَّ المعتبرَ فِي الأهليَّةِ وعدمِها وقتُ الوَضْع، بخلافِ الفقيرِ إذاً أَيسَرَ بعدَ الوَضْع حيثُ تُوضَعُ عليهِ)).

وحاصلُهُ على وجهٍ يَحصُلُ به التَّوفيقُ بينَهُ وبينَ اعتبارِ أكثرِ السَّنةِ: أنَّ مَن كانَ مِن أهلِها وقت الوَضْع وُضِعَتْ عليهِ، وذلكَ بأنْ يكونَ حُرَّاً مُكلَّفاً، وإلاَّ لم تُوضَعْ عليهِ وإنْ صارَ أهلاً بعدهُ كما سيأتي (٧)، ومَن كانَ أهلاً وقت الوَضْع لكنْ قامَ به عُذْرٌ لم تُوضَعْ عليهِ إلاَّ إذا زالَ العُذْرُ بعدَهُ،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السير ـ باب الجزية ١٩١/٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٢/أ.

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢/١٥١.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((لحصول)).

<sup>(</sup>٦) صـ٧٣٢-٧٣٢ "در".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٠١٠٦] قوله: ((لم توضع عليه)).

(و تُوضَعُ علٰي كِتابِيًّ) يَدخلُ في .....

كالفقير إذا أيسر والمريض إذا صَحَّ، لكنْ بشرط أنْ يبقى مِن السَّنةِ أكثرُها، وعلى هذا فيُعتَبرُ أوَّلُها في حقِّ تعيُّرِ الأوصافِ بل أوَّلُها ليَعتبرُ أكثرُها فيهِ، كما إذا كانَ مريضاً في أوَّلِها فيانُ صَحَّ بعدَهُ في أكثرِها وجبَتْ، وإلاَّ فلا، يُعتبرُ أكثرُها فيهِ، كما إذا كانَ مريضاً في أوَّلِها فيانُ صَحَّ بعدَهُ في أكثرِها، وعلى هذا وكذا لو كانَ فقيراً غيرَ مُعتملٍ ثمَّ صارَ فقيراً مُعتملًا أو متوسطاً أو غنياً في أكثرِها، وعلى هذا يُحمَلُ ما في "الولوالجيَّة" ((مِن أنَّ الفقيرَ لو أيسرَ في آخرِ السَّنةِ أخِذَت منهُ)) اهـ. أي: إذا أيسرَ أكثرَها، وعلى هذا عكسُهُ بأنْ كانَ غنياً في أوَّلِها فقيراً في آخرِ ها اعتبرَ ما وُجدَ في أكثرِها، لكنْ على (١٤) ما مروّ (١٤): \_ مِن أنّه يؤخذُ في كلَّ شهر قِسطٌ \_ يُوخذُ ل عَمَّن كانَ غنياً في أوَّلِها شهرينِ مثلاً \_ قِسطٌ شهرينِ دونَ الباقي؛ لِما في "القُهستانيِّ ((٤) عن المحيطِ (٤٥): ((يَسقُطُ أَوَّلِها شهرينِ مثلاً \_ قِسطٌ شهرينِ دونَ الباقي؛ لِما في "القُهستانيِّ (٤٤) عن "المحيطِ (٤١٠): ((إغًا يُوظَفُ اللهِ أَنَّ ما نَهَصَ عن نصف إلم المرارَ شيخاً كبيراً أو فقيراً أو مريضاً نصف سنةٍ أو أكثرَ) اهـ. وأشار إلى أنَّ ما نَهَص عن نصف إلم إلى أكنَ صحيحاً في أكثرِ السَّنةِ، وإلاً فلا جزيْة عليه؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَحلُو عن قليلِ على المُعتملِ إذا كانَ صحيحاً في أكثرِ السَّنةِ، وإلاَ فلا جزيْة عليه؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَحلُو عن قليلِ مرض ، فلا يُجعلُ القليلُ منهُ عُذْراً، وهو ما نَهُص عن نصف العامِ)) اهـ. هذا ما ظَهَرَ لي في عرير هذا المحلِّ، واللهُ تعالى أعلمُ.

١٢٠٠٨٨ (قُولُهُ: وتُوضَعُ على كِتابِيٍّ) أي: ولو عربيًّا، "فتح"(٧). والكتابيُّ: مَن يعتقدُ ديناً

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الزكاة ـ الفصل الرابع فيما يَمرُّ على العاشر في العشر إلخ ـ وأما الجزية ق٣٠/ب.

<sup>(</sup>٢) ((على)) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>۳) صـ۷۲۱ "در".

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل في تمليك بعض الكفار ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كتاب الخراج ـ الفصل الثامن في المتفرقات ـ النوع الثاني وهو حراج الرؤوس ١/ق٤٥١/أـب.

<sup>(</sup>٦) "النتح": كتاب السّير \_ باب الجزية د/٢٩١ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الجزية ١/٥ ٢٩.

اليهودِ السَّامِرَةُ؛ لأَنَّهم يَدينونَ بشَريعةِ "موسى" عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وفي النَّصارى الفِرَنجُ والأَرمنُ، وأمَّا الصَّابئةُ؛ ففي "الخانيةِ" (أَتُوخَذُ منهم عندَهُ، خلافاً لهما)) (ومَجُوسِيًّ) ولو عَربيّاً؛ لوَضعِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٢)...........

سماويّاً أي: مُنزَّلاً بكتابٍ كاليهودِ والنَّصارى.

الأحكام، ومنهم السَّامريُّ الَّذي وَضَعَ العِجْلَ وعَبَدَهُ، "مِصباح"(٣).

رُ ٢٠٠٩٠] (قُولُهُ: والأَرْمَنُ) نسبةٌ على خلافِ القياسِ إلى إرْمِينيَةَ بكسرِ الهمزةِ والميـمِ بينَهما راءٌ ساكنةٌ، وبفتح الياءِ النَّانيةِ بعدَ النَّونِ، وهي ناحيةٌ بالرومِ كما في "المِصباح"(٤).

المعروبية النصاري أو مِن اليهودِ وَ النّهر الله عندَهُ، خلافًا لهما) أي: بناءً على أنّهم مِن النّصاري أو مِن اليهودِ فهم مِن أهلِ الكتابين، بل كعبدةِ الأوثانِ فهم مِن أهلِ الكتابين، بل كعبدةِ الأوثانِ كما في "الفتح"(٥) و"النّهر"(١)، قال "ح"(٧): ((أقولُ: ظاهرُ كلامِهم: أنَّ الصَّابِئةَ مِن العربِ؛ إذ لو كانوا مِن العَجَم لَما تأتَّى الخلافُ؛ لِما علمتَ أنَّ العَجَميَّ تُؤخَذُ منهُ الجزيةُ ولو مشركًا)) اهد.

قلتُ: ويؤيِّدُهُ ما نقلَهُ "السائحانيُّ" عن "البدائعِ"(^): ((مِنَ أَنَّه عندَهما تُؤخَذُ منهم وَالله الله عندَهما تُؤخَذُ منهم الله الله الله عندَهما تُؤخَذُ منهم الله عندَهما تُؤخَذُ منهم الله عندَهما تُؤخَذُ منهم الله عندَهما تُؤخَذُ الله عندَهما تُؤخَدُ الله عندَهما تُؤخَذُ الله عندَهما تُؤخَذُ الله عندَهما تُؤخَذُ الله عندَهما تُؤخَذُ عنهما تُؤخَذُ الله عندَهما تُؤخَذُ الله عندُ الله عندُ الله عندَالله عندُ الله عندَالله عندَالله

٢٠٠٩٢٦ (قُولُهُ: ومَجُوسِيًّ) مَن يَعبُدُ النَّارَ، "فتح"(٩).

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب السِّير ـ باب الردَّة وأحكام أهلها ـ فصل في أهل الذَّمة وما يؤخذ منهم من الجزيـة إلـخ ٨٨/٣ بتصرف. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه صـ۷۳٤...

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((سمر)).

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((رمن)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الجزية ٧٩١/٥.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٢/ب.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ق٢٦٤/أ.

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب السِّير ـ مطلب: وأما الصابئون ١١١/٧.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب الجزية ٥/٢٩١ بتصرف.

على مَجُوسِ هَجَـرَ (ووَتْنِيٍّ عَجمِيًّ) لجوازِ استِرقاقِهِ، فحاز ضَرْبُ الجِزْيةِ عليه (لا) على وَتْنِيٍّ (عربيًّ).....

المحرين) اهد وفي "المصباح"(أ): ((وقد أُطلِقَتْ على ناحية بلادِ البحرينِ وعلى جميعِ الإقليم، البحرينِ) اهد وفي "المصباح"(أ): ((البحرانِ على ناحية بلادِ البحرينِ وعلى جميعِ الإقليم، وهو المرادُ بالحديثِ)) اهد وفيه أيضاً: ((البحرانِ على لفظِ التَّنيةِ: مَوضِعٌ بينَ البصرةِ وعُمَانَ، وهو مِن بلادِ نَحْدٍ)).

المراج"، ومثلُهُ في "البحر" (الوَثَنُ عَجَميٌ الوَثَنُ ما كانَ منقوشاً في حائطٍ ولا شَخْصَ لهُ، والصَّنَمُ عن ما كانَ على صورةِ الإنسان، والصَّليبُ: ما لا نَقْشَ لهُ ولا صورةَ ولكنَّهُ يُعبَدُ، "منح" عن "السِّراج"، ومثلُهُ في "البحر" بنكنُ ذكر (الوَثَنُ عليهُ: ((الوَثَنُ عالهُ جُثَةٌ مِن خَشَبٍ أو حَجَرٍ أو فِضَةٍ أو جَوْهَرٍ يُنحَتُ، والجمعُ أوثانٌ، وكانت العربُ تنصِبُها وتَعبُدُها)) اهد. وفي "المصباح" ((الوَثَنُ: الصَّنَمُ سواءٌ كانَ مِن خَشَبٍ أو حَجَرٍ أو غيرِهِ)) اهد. والعَجَميُّ: خلافُ العربيِّ.

١٢٠٠٩٥١ (قُولُهُ: لِحُوازِ استرقاقِهِ إلى وإنَّمَا لَم تُضرَبِ الجِزْيةُ على النَّساءِ والصِّبيانِ مع جوازِ استرقاقِهم؛ لأنَّهم صاروا أتباعاً لأصولِهم في الكفرِ فكانوا أتباعاً في حُكْمِهم، فكانتِ الجِزْيةُ عن الرَّجلِ وأتباعِهِ في المعنى إنْ كانَ لهُ أتباعٌ، وإلاَّ فهي عنهُ خاصَّةً، "فتح" (١٩٠٠).

<sup>(</sup>١) في "ك": ((بحر))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((فتتحتين))، وهو خطأ طباعيٌّ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الجزية ١/٥٠.

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((هجر)) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "المصباح المنير": مادة ((بحر)).

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب في بيان أحكام العشر والخراج والجزية ـ فصل في بيان أحكام الجزية ١/ق٢٥١/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كالها الكير ما بات العشر و خراح و خربة ما فصال في الجوية ١٢٠/٥.

were the form of the

Control of the Control of the Control

771/4

لأنَّ المعجزةَ في حقِّه أظهرُ فلم يُعذَرُ (ومُرتَدِّ) فـ لا يُقبَلُ منهُما إلاَّ الإسلامُ أو السَّيفُ، ولو ظَهَرْنا عليهم فنِساؤُهُم وصِبيانُهُم فَيءٌ.....

العجزة في حقّهِ أَظْهَرُ) لأنَّ المعجزة في حقّهِ أَظْهَرُ) لأنَّ القرآنَ نَزَلَ بلغتِهم فكانَ كفرُهـم ـ والحالة هذه ـ أغلظ مِن كُفْرِ العَجَمِ، "فتح"(١)، وأوردَ في "النَّهر"(١): ((أنَّ هذا يَشمَلُ ما إذا كانَ كتابيّـاً)) اهـ. فيُحالِفُ ما مرَّ مِن أَنَّها تُوضَعُ عليهِ.

قلتُ: والحوابُ: أنَّه وإنْ شَمِلَهُ لكنْ خُصَّ بقولِهِ تعالى: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ﴾ [التوبة ـ ٢٩] اهـ. ثمَّ رأيتُهُ في "الشُّرُنبلاليَّة" (٤).

المرتدِّ إلاَّ الإسلامُ، وإنْ لم يُعبَلُ منهما) أي: مِن العربيِّ الوثنيِّ والمرتدِّ إلاَّ الإسلامُ، وإنْ لم يُسْلِمَا قُتِلا بالسَّيفِ، وفي "الدُّرِّ المنتقى"(°) عن "البِرْجنديِّ": ((أَنَّ نسبةَ القَبولِ إلى السَّيفِ مُسامَحةٌ)).

المروقية المسترق نساء ولو ظَهَرْنا عليهم فنساؤُهم وصِيْبانُهم فَيءٌ)؛ لأنَّ أبا بكر عَيْجَة استرق نساء بني حنيفة وصبيانَهم لَّا ارتدُّوا، وقَسَمَهم بينَ الغانمينَ (٢)، "هداية" (٧). قال في "الفتح" (١٠): ((إلاَّ أنَّ ذَرَاريَ المرتدِّينَ ونساءَهم يُجبَرونَ على الإسلامِ بعدَ الاسترقاقِ، بخلافِ ذراري عَبدةِ الأوثانِ

(قولُ "الشَّارحِ": ولو ظَهَرْنا عليهم) أي: المرتدِّينَ ومشركي العربِ اهـ "سنديّ".

(قوله: أنَّ نِسبَةَ القَبولِ إلى السَّيفِ مُسامَحَةٌ) وقال "الرحمتي": معناه الاستسلام له. اهـ سندي.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ٢٩٢/٠.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٦/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٠٨٨] قوله: ((وتوضع على كتابي)).

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢٩٨/١ (هامش "الدرر الغرر").

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في أحكام الجزية ١٧١/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) أخرجه الواقدي في كتاب الرِّدَّة كما قال الكمال في "الفتح" ٢٩٣/٥، والطبري في "تاريخه" ١١٨/٤ عن ابن اسحاق مرسلاً مع أن هذا الأمر متواتر عن أبي بكر ﷺ، ومحمد بن علي بن أبي طالب يسمى ابن الحنفية وزيد بن عبد الله بن عمر ابن امرأة من ذلك السَّبي.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب السِّير ـ باب الجزية ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ١٩٣/٥.

(وصَبيٌّ، وامرأةٍ، وعبدٍ) ومُكاتَبٍ ومُدبَّرٍ.....

لا يُحبَرونَ)) اهـ. أي: وكذا نساؤُهم، والفرقُ: أنَّ ذَراريَ المرتدِّينَ تَبَعٌ لهم فيُحبَرونَ مثلَهم، وكذا نساؤُهم لسَبْقِ الإسلام منهنَّ.

#### (تنبيةٌ)

## مطلبٌ: الزِّنديقُ إذا أُخِذَ قبلَ التَّوبةِ يُقتَلُ ولا تُؤخَذُ منهُ الجزايةُ

قالَ في "الفتح"(١): ((قالوا: لو جاءَ زِنْديقٌ قبلَ أَنْ يُؤ عَدَ فَاحِبرَ بِأَنَّه زِنْديقٌ وِتابَ تُقبَلُ توبتُهُ فِيُقتَلُ الْأَهِم بِاطنيَّةٌ يعتقلونَ في الباطنِ حلافَ ذلكَ فيُقتَلُ وَلا تُخِدَ ثُمّ تابَ لا تُقبَلُ توبتُهُ ويُقتَلُ الأَنَّهِم باطنيَّةٌ يعتقلونَ في الباطنِ حلافَ ذلكَ فيُقتَلُ ولا تُؤخذُ منه الجزيبة) اهد. وسيأتي (١) في باب المرتد أنَّ هذا التفصيلَ هو المفتى به وفي "القُهِستانيِّ (١) : ((ولا تُوضَعُ على المبتدع ولا يُستَرقُ وإنْ كانَ كافراً، لكنْ يُباحُ قَتلُهُ إذا أظهرَ بنْعَتَهُ ولم يَرْجع عن [٦/ق٨٤/ب] ذلك، وتُقبَلُ توبتُهُ، وقالَ بعضُهم: لا تُقبَلُ توبةُ الإباحيَّةِ والشيعةِ والقرامطةِ والزَّنادقةِ مِن الفلاسفةِ، وقالَ بعضُهم: إنْ تابَ المُبتدعُ قبلَ الأخذِ والإظهارِ تُقبَلُ، وإنْ تابَ بعدَهما لا تُقبَلُ كما هو قياسُ قولِ "أبي حنيفة" كما في "التَّمهيدِ السَّالميِّ (١٤)) اهـ. قالَ في "الدُّرِّ المنتقي (١٠٠): ((واعتمدَ الأحيرَ صاحبُ "التَّنوير"(١٠)).

[٢٠٠٩٩] (قُولُهُ: وصَبِيًّ) ولا مجنون، "فتح"(٧).

٢٠١٠٠٦ (قولُهُ: وامرَأةٍ) إلاَّ نساءً بني تغلبَ، فإنَّها تُؤخَذُ مِن نسائِهم كما تُؤخَذُ من رجالِهم؛ لوجوبهِ بالصُّلْح كذلك كما سيأتي (^).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الجزية ٥ ٢٩٣/٠.

<sup>(</sup>٢) المُقولة (٢٠٣٤٦] قوله: ((فبعد أحده)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل في تمليك بعض الكفار ٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) "التمهيد في بيان التوحيد": لأبي شكور محمد بن عبد السيد بن شعيب الكشي السَّالمي. ("كشف الظنون" ١/٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في أحكام الجزية ١٧١/١ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) انظر "الدر" عند المقولة [٢٠٣٧٢] قوله: ((لكن في حضر "الخانية" إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السّير .. باب الجزية ٢٩٣/٠.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٢٠٢٢] قوله: ((تغلبيُّ وتغلبيُّة)).

وابنِ أُمِّ وَلدٍ (وزَمِن) مِن زَمِنَ يَزمَنُ زَمانـةً: نَقَصَ بعضُ أعضائِه أو تَعطَّلَ قُواهُ، فَدَخلَ المَفلُوجُ والشَّيخُ العاجزُ (وأعمَّى، وفقيرٍ غيرِ مُعتَمِلٍ، ورَاهبٍ لا يُخالِطُ) لأنَّه لا يُقتلُ، والجزْيةُ لإسقاطِهِ.

٢٠١٠١١ (قولُهُ: وابنِ أمِّ ولدٍ) صورتُهُ: استولدَ جاريةً لها وَلَدٌ قد مَلَكَهُ معَها، فإنَّ الولدَ يَنَبَعُ أُمَّهُ فِي الحُرِّيةِ (١) والتَّدبيرِ والاستيلادِ.

#### (تنبيةٌ)

قالَ في "المدُّرِّ المنتقى"(١): ((سَقَطَ مِن نُسَخِ "الهدايةِ"(١) لفظُ: ((ابنِ))، وتبعَهُ "القُهِستانيُّ الله في الله الدُّد ((وأمةٍ)) ولا ينبغي؛ فإنَّ مِن المعلومِ أنْ لا جزْية على النساءِ الأحرارِ فكيفَ بأمِّ الولدِ؟! وإغَّا المرادُ: ابنُ أمِّ الولدِ).

١٢٠١٠٢١ (قولُهُ: وفقير غير مُعتَمِل) تقدَّمُ (٥) الكلامُ عليهِ.

الإستاطِ القتلِ فمن لا يَعَنَلُ إلخ) الأصلُ؛ لأنَّ الجَزْيةَ لإسقاطِ القتلِ فمن لا يَجِبُ قتلُهُ لا تُوضَعُ عليهِ الجزيةُ، إلاَّ إذا أعانُوا برأي أو مالٍ فتَجِبُ الجَزْيةُ كما في "الإختيار"(٢) وغيرهِ، "درّ منتقى"(٧) و "قُهِستانيُّ"(٨).

(قُولُهُ: صُورَتُهُ: استُولَدَ حَارِيةً لَهَا وَلَدٌ قَدْ مَلَكُهُ إلخ ﴾ في هذهِ الصُّورةِ لا يَتَبَعُ الولـدُ أُمَّـهُ لانفصالِـهِ قَبَلَ كُونِهَا أُمَّ وَلَدٍ، تَأْمَّل. نعم إذا زوجَ أُمَّ ولَدِهِ وأَتَتْ بُولَدٍ كَانَ كَأُمِّهِ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((الحزية)).

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في أحكام الجزية ١٧١/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) "انهداية": كتاب السِّير \_ باب الجزية ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل في تمليك بعض الكفار ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٠٨٣] قوله: ((عنى فقير مُعتمِلِ)).

<sup>(</sup>٦) "الإحتيار": كتاب السِّير ـ فصل فيما يفعله الإمام مع الحربي إذا دخل دارنا بأمان ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في أحكام الجزية ٢٧٢/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل في تمليك بعض الكفار ٣٢٣/٢-٣٢٤.

(قولُهُ: وجَزَمَ "الحدَّاديُّ" بوجوبِها) أي: إذا قَدرَ على العملِ؛ حيثُ قالَ: ((قولُهُ: ولا على الرُّهبانِ الَّذينَ لا يخالطونَ النَّاسَ: هذا محمولٌ على أنَّهم إذا كانوا لا يَقْدِرونَ على العملِ، ولا على الرُّهبانِ الَّذينَ ضيَّعوها فصارَ كتعطيلِ أمَّا إذا كانوا يقدِرُونَ فعليهم الجزْيةُ؛ لأنَّ القُدْرةَ فيهم موجودةٌ، وهم الَّذينَ ضيَّعوها فصارَ كتعطيلِ أرضِ الخَراج)) اهد. وبه جَزَمَ في "الإختيار" أيضاً كما في "الشُّرُنبلاليَّة" في "النَّهرِ" في السُّرُ في السُّر الرَّهبانِ والقسيسينَ في ظاهرِ الرِّوايةِ، وعن "محمَّد": أنَّها لا تُؤخَذُ )) اهد.

إمراه إلى المحمّلة والله والمحالة الله المحمّلة المحمّلة القياس فيه نظرٌ الأنّه قال في شرح قوله ولا على راهب لا يُخالِطُ: ((فأمّا الرُّهبانُ وأصحابُ الصَّوامعِ الَّذينَ يَخالطونَ النَّاسَ فقالَ "محمّد": كانَ "أبو حنيفةً": يقولُ بوَضْعِ الجزْيةِ إذا كانوا يَقْدِرونَ على العمل، وهو قولُ "أبي يوسف"، قالَ "عمرو بن أبي عمر "(٧): قلت لو "محمّد": فما قولُك؟ قالَ: القياسُ ما قالَ "أبو حنيفة"، كذا في "شرح العُدُوريِّ" لو "الأقطع "(٨)) اهد. وبهِ عُلِم أنَّ هذا في المُخالِط، على أنَّ هذهِ الصّيغة مِن "محمّد" تُفيدُ اختيارَهُ قولَ "أبي حنيفة" ولا تُفيدُ أنَّ مُقابِلَهُ هو الاستحسانُ الَّذي يُقدَّمُ على القياس، ووجه كونِه هو القياس: أنَّا لو ظَهَرْنا على دارِ الحربِ لنا أنْ نَقتُلَ الرَّاهبَ المُخالِط، بخلافِ غيرِ المُخالِط، وقد مرَّ (٩)

<sup>(</sup>١) في "و": ((والعبرة)).

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب السّير ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) "الإحتيار": كتاب السِّير \_ فصل فيما يفعله الإمام مع الحربي إذا دخل دارنا بأمان ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢٩٨/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٧ب.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب السِّير ـ فصل في أهل الذَّمة ـ وما يؤخذ منهم من الجزية ٥٨٧/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) عمرو بن أبي عمر، من أصحاب محمد بن الحسن. (الجواهر المضية ٢٧٧/، طبقات الفقهاء للشيرازي صـ١٣٩-).

<sup>(</sup>۸) تقدمت ترجمته ۲۷۱/۱.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٢٠١٠٣] قوله: ((لأنه لا يُقتلُ إلخ)).

لم تُوضَع عليه (بخلافِ الفقيرِ إذا أَيسَرَ بعد الوَضْع؛ حيثُ تُوضَعُ عليه) لأنَّ سُقوطَها لعَجْزِهِ وقد زال، "إختيار" (وهي) أي: الجِزْيةُ ليست رضًى منَّا بكُفرِهم كما طَعَنَ اللَّحِدةُ، بل إنَّما هي (عُقُوبةُ) لهم على إقامتِهِم (على الكُفْرِ)......

((أَنَّ مَن لا يُقتَلُ لا تُوضَعُ الجزْيةُ عليهِ))، وهذا القياسُ هو مفهومٌ ما حرى عليهِ أصحابُ المتونِ، فكيفَ هو المذهبُ؟! وما مرَّ(أَ) عن "الخانيَّة" يُمكِنُ حَمْلُهُ عليهِ، فلا يلزمُ أَنْ يكونَ "المصنَّف" مَشَى على خلافِ ظاهر الرِّوايةِ، فافهم.

العبدُ بعدَ الوَضْع فقد مَضَى وقتُ الوجوبِ أَرَّالَ النَّهِ مَنْ اللهِ عليهِ) لأنَّ وقتَ الوجوبِ أَرَّالَ النَّةِ مَنَ اللهِ عليهِ الأنَّ وقتَ الوجوبِ أَرَّالَ النَّةِ مَنْ اللهِ على اللهِ عُلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى ا

ا٢٠١٠٧ (قُولُهُ: بخلاف الفقيرِ) أي: غيرِ المُعتَمِلِ إِنَّا أَلَ

المعاملة الله المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة الفقير أهل فريس المعاملة المعاملة

٢٠١٠٩٦ (قولُهُ: كما طَعَنَ الْمُلْحِدةُ) أي: الطَّماعنونَ في الدِّينِ، قالَ في "المِصباح"(٢) ((لَحَدَ الرَّحِلُ في الدِّينِ لِحُداً وألحدَ إلحاداً: طَعَنَ)).

[٢٠١١٠] (قولُهُ: إنَّا هي عُقُوبةٌ لهم) ولأنَّها دعوةٌ إلى الإسلامِ بأحسنِ الجهاتِ، وهو أنْ يَسْكُنَ

<sup>(</sup>۱) صـ۷۲۷ "در".

<sup>(</sup>٢) "الولوالجية": كتاب الزكاة ـ الفصل الرابع: فيما يمرُّ على العاشر وفي العشر إلخ ـ وأما الجزية ق٣٠٪ب.

<sup>(</sup>٣) "طَ": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "الإختيار": كتاب السّير \_ فصل فيما يفعله الإمام في الحربي إذا دخل دارنا بأمان ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٠٨٧] قوله: ((ويعتبرُ وجود هذه الصفات في آخرِ السُّنة إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((ألحَّ)).

فإذا جاز إمهالُهُم للاستدعاءِ إلى الإيمانِ بدُونِها فبها أَوْلَى، وقال تعالى: 
﴿ حَقَّى يُعُطُو اللَّحِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْعِرُونَ ﴾ [التوبة - ٢٩]، وأخذها عليه الصّلاةُ والسَّلامُ من مَجوسِ هَجَرَ ونصارى نَجرانَ وأقرَّهم على دِينِهم،......

بينَ المسلمينَ فيرى محاسنَ الإسلامِ فيُسْلِمَ معَ دَفْعِ شرِّهِ في الحالِ، "قُهِستانيُّ"(١).

الاستدعاء إلى الإيمان الأجل دُعائِهم إلى وقد اللهم المهالهم أي: تأخيرُهم بلا جزية، ((للاستدعاء إلى الإيمان) أي: لأجل دُعائِهم إلى و بمحاربتهم وقد اللهم بدونِها، فبها أولى، أي: فإمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بالجزية أولى؛ لأنَّ مخالطَتهم للمسلمين ورؤيتهم حُسن سِيْرتِهم تدعوهم إلى الإسلام كما علمت، فيحصُلُ المقصودُ بلا قتال فيكونُ أولى، هذا ما ظهر لي [٣/ق٤١] في تقرير كلامِه. وقد صرَّح "أبو فيحصُلُ المقصودُ بلا قتال فيكونُ أولى، هذا ما ظهر لي [٣/ق٤١] في تقرير كلامِه. وقد صرَّح "أبو يوسف" في "كتاب الخراج" بأنَّه لا يجوزُ تركُ واحدٍ بلا جزيةٍ، فعُلمَ أنَّ المرادَ ما قرَّرناهُ، فتأمَّل. وسفَ" في الدَّليلِ النَّقليِّ هنا؛ لأنَّ المُلْحِدَ مُعْتَرِضٌ المَّل التَّليلِ النَّقليِّ هنا؛ لأنَّ المُلْحِدَ مُعْتَرِضٌ المَّل المَل المَّل المَّل المَّل المَّل المَّل المَل المَّل المَل المَّل المَل المَل

الامامية وقالَ تعالى إلخ) لا حاجة إلى سَوْقِ الدَّليلِ النقليَ هنـا؛ لأنَّ المُلحِـدَ مَعْترِضَ على مشروعيَّةِ هذا الحُكْمِ مِن أصلِهِ.

(٢٠١١٣) (قولُهُ: ونَصَارَى نَجْرانَ) بلدةً مِن بلادِ هَمْدانَ مِن اليَمنِ، "مِصباح" (٢)، وفي "الفتح" (روى "أبو داود" عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما قالَ: صالحَ رسولُ اللهِ ﷺ الفتح (روى النّصفُ في صَفَرَ، والنّصفُ في رَجَبٍ) (٥).

779/4

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل في تمليك بعض الكفار ٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) "الخراج": فصل فيمن تجب عليه الجزية صـ٢٦ ١ــ باحتصار (ضمن "موسوعة الخراج").

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((نجر)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ٧٨٨/٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٠٤١) كتاب الخراج والإمارة ـ باب في أخد الجزية، والبيهقي ١٨٧/٩ في الجزية ـ باب تؤخذ الجزية منهم عرباً كانوا أو عجماً، (١٩٥) باب لا تهدم لهم كنيسة ولا بيعة، والضياء المقدسي في "للختارة" ١٩٩، ٥، وأبو الشيخ ابن حيَّان في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٤٠) من طريق أسباط بسن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي القرشي عن ابن عباس فذكره مرفوعاً، وفي سماع السدي من ابن عباس نظر. =

ثمَّ فَرَّعَ عليه بقولِهِ: (فتَسقُطُ بالإسلامِ) ولو بعد تَمامِ السَّنةِ، وَيسقُطُ المُعجَّلُ لسنةٍ لا لسنتين، فيُرَدُّ عليه سنةٌ، "خلاصة"(١).....

[٢٠١١٤] (قولُهُ: ثمَّ فَرَّعَ عليهِ) أي: على كونِها عقوبةً على الكفر.

[٢٠١١٥] (قولُهُ: ولو بعدَ تمامِ السَّنةِ) يَجِبُ أَنْ تُحمَلَ البعديَّةُ علَى المقارنةِ للتَّمامِ؛ لأنَّه لـو أسلمَ بعدَ التَّمامِ بمدَّةٍ فالسقوطُ بالتَّكرارِ قبلَ الإسلامِ لا بالإسلامِ. اهـ "ح"(٢).

قلتُ: لكنَّ تحقُّقَ التَّكرار بدخولِ السَّنةِ التَّانيةِ فيهِ خلافٌ كما تعرفُهُ.

[٢٠١١٦] (قولُهُ: ويَسقُطُ المُعَجَّلُ) على تقديرِ مضافٍ، أي: يَستُطُ ردُّهُ، فالسُّقُوطُ هنا عن الإمام لا عنهُ، بخلافِ الواقع في "المتنِ".

[٢٠١١٧] (قُولُهُ: فَيُرَدُّ عَلَيهِ سَنةٌ) أي: لو عَجَّلَ لسنتينِ؛ لأنَّه أدَّى خَراجَ السَّنةِ الثَّانيةِ قبلَ

(قُولُهُ: لأنَّه أدَّى بَحَراجَ السَّنةِ الثَّانيةِ قبلَ الوجوبِ إلخ) هذا يقتضي أنَّه لو دَفَعَ حقَّ السَّنةِ الآتيةِ في آخر السَّنةِ الَّتي هو فيها ثمَّ أسلمَ قبلَ أنْ تَدخُلَ السَّنةُ أنَّه يُرَدُّ عليه ما دفعَهُ. اهـ "سنديّ".

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٥٠٢) و(٤٠٥) من طريق سعدان بن أبي يحيى عن عبيد الله بن أبي حميد ـ وهو متروك ـ عن أبي المليح الهذلي مرسلاً في كتاب النبي ﷺ في أهل نجران، و(٥٠٦) عن عثمان بــن صالح ثنا ابــن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة... نحوه مرسلاً.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ١٠٧/١، وأبو يوسف في "الخراج" صـ٢٧-، وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" ٥/١٠١ (٢٩١٨) عن سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بسن دينار في كتاب النبي الأهل نجران مرسل، وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" صـ٢٩- مدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عس بَحَالة ابن عبدة العنبري أنه كان كاتباً لحَزْء بن معاوية، قال: ((وكتب إليه عمر بن الخطاب في أن حُذْ ممن قِبَلك من المجوس الجزية، فإن رسول الله الله الخذية من مجوس هجر) إلا أنَّ الحجاج فيه ضعف.

وأخرج أيضاً صـد٧ـ عن الحسن بن عُمَارة عن محمد بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن سـابط عـن يعلـى بـن أميـة قال: لما بعثني عمر ﷺ على خراج أهل نجران....وانظر في قصة وفد نجران وفرض الجزية عليهــم "دلائـل النبـوة" للبيهقي ٣٨٥/-٣٨١ و"الطبقات" لابن سعد ٣٥٧/١ – ٣٥٨

 <sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ـ الفصل العاشر: في العشر والحزاج والجزية ـ نوع آخر في الجزية ق٥٦/أ بتصرف.
 (٢) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والحزاج والجزية ـ فصل في الجزية ق٤٢٦/ب.

(والموتِ والتَّكرارِ) للتَّداخُلِ كما سيجيءُ (و) بـ (العَمَى والزَّمانةِ وصَيرورَتِه) فقيراً أو (مُقْعَداً أو شيخاً كبيراً...........

الوجوبِ فيرَدُّ عليهِ، أمَّا لو عَجَّلَ لسنةٍ في أوَّلِها فقد أدَّى خَراجَها بعدَ الوجوبِ، قالَ في "الحامع "الولوالجيَّة" ((وهذا على قولِ مَن قالَ بوجوبِ الجِزْيةِ في أوَّلِ الحولِ كما نصَّ عليهِ في "الجامع الصَّغير" (")، وعليهِ الفتوى).

[٢٠١١٨] (قولُهُ: والموتِ) أي: ولو عند (<sup>٤)</sup> تمامِ السَّنةِ في قولِهم جميعاً كما في "الفتح" (<sup>٥)</sup>. [٢٠١١٩] (قولُهُ: والتَّكرارِ) أي: بدخولِ السَّنةِ الثَّانيةِ، ولا يتوقَّفُ على مُضِيِّها في الأصحِّ كما يأتي (<sup>١)</sup> قريباً، وسُقُوطُها بالتَّكرارِ قولُ "الإمامِ"، وعندَهما: لا تَسقُطُ كما في "الفتح" (<sup>٧)</sup>.

[٢٠١٢] (قولُهُ: وبالعَمَى والزَّمانةِ إلخ) أي: لو حَدَثَ شيءٌ مِن ذلكَ وقد بَقِيَ عليهِ شيءٌ لم يُؤخَذْ كما في "الولوالجيَّة" (١) و"الجانيَّة" (١) أي: لو بَقِيَ عليهِ شيءٌ مِن أقساطِ الأشهرِ، وكذا لو كانَ لم يَدفَعْ شيئًا، لكنْ قدَّمنا (١) عسن "القُهِستانيِّ عن "المحيطِ": تقييدَ سُقُوطِ الباقي بما إذا دامَت هذهِ الأعذارُ نصفَ سنةٍ فأكثرَ، ومثلُهُ ما ذكرَهُ (١) "الشَّارحُ" أوَّلَ الفصلِ عن "الهداية"،

<sup>(</sup>١) صـ٧٣٧ "در".

<sup>(</sup>٢) "الولوالجية": كتاب الزكاة ـ الفصل الرابع: فيما يمرُّ على العاشر وفي العشر إلخ ـ وأما الجزية ق٣٠ب.

<sup>(</sup>٣) "الجامع الصغير": كتاب الخراج صـ٧٧١ـ، وقد نُصَّ فيه على أنَّه قول الإمام "أبي حنيفة" رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((بعد)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السّير \_ باب الجزية ٥/٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) ص-٧٣٧ "در".

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السير ـ باب الجزية ٧٥/٥.

<sup>(</sup>٨) "الولوالجية": كتاب الزكاة ـ الفصل الرابع: فيما يمرُّ على العاشر وفي العشر إلخ ـ وأما الجزية ق٣٠/ب.

<sup>(</sup>٩) "الخانية": كتاب السِّير ـ فصل في أهل الذِّمة وما يؤخذُ منهم من الجزية إلخ ٩/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>١٠) المقولة [٢٠٠٨٧] قوله: ((ويعتبرُ وجود هذه الصفات في آخرِ السَّنة إلخ)).

<sup>(</sup>۱۱) صد۲۱- "در".

فافهم هذا. وفي "التَّتارخانيَّة" (قالَ في "المنتقى": قالَ "أبو يوسفّ": إذا أُغميَ عليهِ أو أصابتُهُ زَمانةٌ وهو مُوسِرٌ أُخذتُ منهُ الجزيْةَ، قالَ الإمامُ "الحاكمُ أبو الفضلِ": على هذهِ الرِّوايةِ يُشتَرطُ للأخذِ أهليَّةُ الوجوبِ في أوَّلِ الحولِ، وعلى روايةِ "الأصلِ" شرطُها مِن أوَّلِهِ إلى آخرِهِ)) اهد مُلخَّصاً.

قلتُ: وحاصلُهُ: أنَّه على روايةِ "المنتقى" يُشَرَطُ وجودُ الأهليَّةِ فِي أُوَّلِهِ فَقط فلا يَضُرُّ زوالُها بعدَهُ، وعلى روايةِ الأصلِ: يُشتَرطُ عدمُ زوالِها وهو ما مَشَى عليهِ "المصنَّفُ"، وليسَ المرادُ عدمَ الزَّوال أصلاً، بل المرادُ: أنْ لا يستمرَّ العُذْرُ نصفَ سنةٍ فأكثرَ، فلا ينافي ما مرَّ<sup>(3)</sup>، فتدبَّر.

[٢٠١٢١] (قولُهُ: لا يستطيعُ العَمَلَ) راجعٌ لقولِهِ: ((فقيراً)) وما بعدَهُ.

[٢٠١٢٢] (قُولُهُ: والأَصحُّ إِلخ) وقيلَ: لا بدَّ مِن مُضِيّ النَّانيةِ ليتحقَّقَ الاجتماعُ. [٢٠١٢٣] (قُولُهُ: بِعَكْسِ خَراجِ الأرضِ) فإنَّ وجوبَهُ بآخرِ الحولِ؛ لأنَّ بهِ يتحقَّقُ الانتفاعُ.

(قولُهُ: فإنَّ وحوبَهُ بآخرِ الحولِ إلخ) قالَ "السِّنديُّ" قبلَ فصلِ الجزيةِ: ((وأوانُ وحوبِ الخراجِ عندَ "أبي حنيفةَ" أوَّلُ السَّنةِ، لكنْ يُشترَطُ بقاءُ الأرضِ النَّاميةِ في يدهِ سنةً إمَّا حقيقةً أو اعتباراً، كذا في "الذَّخيرة"، وفي كتابِ العُشرِ والخراجِ: وينبغي للوالي أنْ يُولِّيَ الخراجَ رجلاً يرفُقُ بالنَّاسِ، وأنْ ياخذَهم بالخراج كلَّما خرَجَت عَلَّة، فيأخذَهم كلَّما خرَجَت بقَدْرِ ذلكَ حتَّى يستوفيَ تمامَ الخراجِ، وأرادَ أنْ يُوزِّعَ الخَراجَ على قَدْرِ الغَلَّةِ إلخ)) اهـ. فتأمَّلهُ. وقالَ في "البحر": ((إنَّ الخَراجَ يؤخذُ لسلامةِ الانتفاع)).

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٣ ٢٧٩/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "التاتر خانية": كتاب الخراج ـ الفصل الثامن: في المتفرقات ـ خراج الرؤوس: الجزية ـ مَـن تُقبِلُ منه الجزيـةُ ومَـن تجـتُ عليه ٥/٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) لم نجده في القسم المطبوع من كتاب "الأصل".

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

(ويَسقُطُ الخَراجُ بـ) الموتِ في الأصحِّ، "حاوي"(١)، وبـ (التَّداخُلِ) كـ:الجِزيةِ (وقيل: لا) يَسقُطُ كـ:العُشْرِ، وينبغي تَرجيحُ الأوَّل؛ لأنَّ الخَراجَ عُقُوبةٌ، بخلافِ العُشْرِ، "بحر"(٢). قال "المُصنّفُ"(٣): ((وعزاهُ في "الخانيَّة" لصاحبِ المَذهبِ))؛ فكان هو المَذهبَ،.....

[٢٠١٢٤] (قولُهُ: ويَسقُطُ الخَراجُ) أي: خَراجُ الأرضِ.

[٢٠١٢٥] (قُولُهُ: وقيلَ: لا) جَزَمَ بهِ في "الملتقى"(٤).

[٢٠١٢٦] (قولُهُ: "بحر") أقرَّهُ في "النَّهر"(٥) أيضاً.

[٢٠١٢٧] (قُولُهُ: وَعَزَاهُ فِي "الْحَانِيَّة" (أَنَّ حَيثُ قَالَ: ((فَإِنْ اجتمعَ الْحَرَاجُ فَلَم يُؤدِّ سنينَ، عندَ "أَبِي حنيفة": يُؤخَدُ بُخَرَاجِ هذهِ السَّنةِ، ولا يُؤخَذُ بُخَراجِ السَّنةِ الأُولَى ويَسقُطُ ذلكَ عنه كما قالَ فِي الْجِزْيةِ، ومنهم مَن قالَ: لا يَسْقُطُ الْحَرَاجُ بالإجماع، بخلاف الجِزْيةِ، وهذا إذا عَجَزَ عن الزِّراعةِ، فإنْ لَم يَعجز يُؤخذُ بالخَرَاج عندَ الكلِّ (()) اهـ.

قلت: وقد تَرَكَ "المصنّف" و"الشّارح" هذا القيد وهو العَجْزُ عن الزِّراعةِ، أي: في السّنةِ الأُولى، وعلى هذا فلا مَحَلَّ لذكرِ الخَراجِ هنا؛ لأنه لا يَجِبُ إلاَّ بالتَّمكُنِ مِن الزِّراعةِ، فإذا لم يَجبُ لا يُقالُ: إنَّه سَقَطَ، ويَظْهَرُ أَنَّ الخلاف المذكورَ لفظيٌّ بِحَمْلِ القولِ الأوَّلِ على ما إذا عَجَزَ، والتَّاني على إذا لم يَعجز ؛ إذ لا يتأتَّى الوجوبُ معَ العَجْزِ كما مرَّ ( في البابِ السَّابقِ، ولذا قالَ: ((فإنْ لم يَعجز اللهُ يُؤخذُ بالخَراجِ عندَ الكلِّ)، وعلى هذا فلم يبقَ في المسألةِ قولانِ لكنَّهُ خلافُ الظَّاهرِ

<sup>(</sup>١) "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ـ باب العشر والخراج ـ فصل الخراج نوعان ق٥٨٥/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر" كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١٢١/٥.

<sup>(</sup>٣) المنح: كتاب الجمهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في بيان أحكام الجزية ١/ق ٢٠٥٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ملتقى الأيحر": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب السّير ـ فصل في خراج الأرض ٥٩٢/٣ ١٥٥ (هامش "القتاوى الهندية").

<sup>(</sup>Y) في "م": ((لكل))، دون ألف وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٢٠٠٥٠] قوله: ((فإن عطلها صاحبها)).

وفيها: ((لا يَحِلُّ أَكلُ الغَلَّةِ حتَّى يُؤدِّيَ الخَراجَ)) (ولا تُقبَلُ من الذِّميِّ لـو بَعثَهـا على يدِ نائِبهِ).

مِن كلامِهِم، فإنَّ الخلافَ مَحْكيِّ في كثيرٍ مِن الكتب، وقد علمت أنَّه لا يتأتى الخلافُ مع العَحْزِ، فالظَّاهرُ: أنَّ الخلاف عندَ عدمِه، وعليهِ فالمناسبُ إسقاطُ هذا القيدِ، ولذا ذكرَ في "الخانيَّة"(١) والرَّه٤/ب] هذهِ المسألة في باب العُشْرِ بدونِه، ولم يَذْكُرُ أيضاً القولَ النَّاني، فاقتضى كلامُهُ اعتماد قولِ "الإمامِ": إنَّه لا يُؤخذُ بُخراج السَّنةِ الأولى، لكنْ في "الهنديَّةِ"(٢) عن "المحيطِ"(٢): ((ذكر "صدرُ السلامِ"(٤) عن "أبي حنيفة" روايتين، والصَّحيحُ: أنَّه يُؤخذُه) اهد. وحَزَمَ بهِ في "الملتقى" كما قدَّمناهُ(٥)، وبه ظَهَرَ أنَّ كلاً من القولينِ مَرْوي عن صاحب المذهب، والمُصرَّحُ بتصحيحِهِ عدمُ السُّقُوطِ فكانَ هو المعتمد، ولذا جَزَمَ به في "من الملتقى" أنه وذكر في "العناية" الفرق بينهُ وبين الجزيةِ: ((بأنَّ الخَرَاجَ في حالةِ البقاء مَوُونةٌ مِن غيرِ التفاتِ إلى معنى العُقُوبةِ، ولذا لو شَرَى مسلمُ ارضاً حَراجيَّة لزمَهُ حراجُها فجازَ أنْ لا يتداخلَ، بخلافِ الجزيةِ فإنَّها عُقُوبةٌ ابتداءً وبقاءً والعقوباتُ المناخلُ)) اهد. وبه اللفعَ ما في "البحر".

[٢٠١٢٨] (قولُهُ: وفيها إلخ) أي: في "الخانيَّةِ" (^)، ومحلُّ ذكرِ هذهِ المسألةِ البابُ السَّابقُ، وقد ذكرَها (٩) في بابِ العُشْرِ وقدَّمنا (١٠) الكلامَ عليها.

<sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب السِّير ـ فصل في خراج الأرض ٩٢/٣ ٥-٩٩٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الفتاوي الهندية": كتاب السّير ـ الباب السابع في العشر والخراج ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) "المحيط البرهاني": كتاب الخراج ـ الفصل السادس: في بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراج ١/ق٥٣٥/أ.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠١٢٥] قوله: ((وقيل لا)).

<sup>(</sup>٦) "ملتقى الأبحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٧) "العناية": كتاب السّير ـ باب الجزية ٥/٧٩٧ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب السير ـ فصل في خراج الأرض ٩٢/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>۹) ۲/۰ در".

<sup>(</sup>١٠) المقولة [٥٥٥٨] قوله: ((ولا يحلُّ لصاحب أرضِ خراجيةٍ)).

في الأَصَحِّ (بل يُكلَّفُ أن يأتيَ بنفسهِ فيُعطِيَها قائماً، والقابضُ منه قاعدٌ) "هداية"(١)، ويقولُ: أَعْطِ يا عدوَّ اللهِ، ويَصفَعُهُ في عُنُقِه،...........

[٢٠١٢٩] (قولُهُ: في الأَصَحِّ) أي: من الرِّواياتِ؛ لأنَّ قبولَها مِن النَّائبِ يفوِّتُ المأمورَ بهِ مِن إِذَلالِهِ عندَ الإعطاءِ، قال تعالى: ﴿ حَقَّ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ [التوبة -٢٩]، "فتح"(٢).

[٢٠١٣٠] (قولُهُ: والقابِضُ منهُ قاعدٌ) وتكونُ يدُ المؤدِّي أسفلَ ويدُ القابضِ أَعْلَى، "هنديَّة" (٣).

[٢٠١٣١] (قولُهُ: ويقولُ إلح) هذا في "الهداية" (أيضاً، لكن لم يَجْزِمْ به كما فعلَهُ "الشَّارحُ"، بل قال: ((وفي رواية: يأخذُ بتلبيبهِ ويَهُزُهُ هَزَاً ويقولُ: أعطِ الجزيةَ يا ذمِّيّ) اهد. ومُفَادُهُ: عدمُ اعتمادِها، وفي "غاية البيان": ((والتَّلَبِيْبُ بالفتح: ما على موضعِ اللَّببِ مِن النَّيابِ، واللَّببُ: مَوْضِعُ القِلادةِ مِن الصَّدر)).

[٢٠١٣٢] (قولُهُ: يا عدوَّ اللهِ) كذا في "غاية البيانِ"، والَّذي في "الهداية"(٤) و"الفتح"(٥) و"التَّبيين"(٦): ((يا ذمِّيُّ)).

[٢٠١٣٣] (قولُهُ: ويَصفَعُهُ في عُنُقِهِ) الصَّفْعُ: أَنْ يَبْسُطَ الرَّجلُ كَفَّهُ فيَضْرِبَ بها قَفَا الإنسانِ أو بدنَهُ، فإذا قَبَضَ كَفَّهُ ثمَّ ضربَهُ فليسَ بِصَفْعٍ بل يُقالُ: ضربَهُ بِجُمْعٍ، "مِصباح"(٧)، وما ذَكرَهُ مِنَ الصَّفْعِ نَقَلَهُ في "التَّاترخانيَّة"(٨)، ونقلَهُ أيضًا في "النَّهر"(٩) عن "شرح الطَّحاويِّ"، وقد حكاهُ بعضُهم بـ: ((قيلَ))(١٠٠).

24./2

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب السير - باب الجزية ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتع": كتاب السير \_ باب الجزية ٧٩٨/٥.

<sup>(</sup>٣) "الفتاوي الهندية": كتاب السِّير ـ الباب الثامن في الجزية ٢٤٧/٢ نقلاً عن "الناترخانية".

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب السّير \_ باب الجزية ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السيّر ـ باب الجزية ٢٩٨/٥.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق":كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٣/٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) "المصباح المنير": مادة ((صفع)).

<sup>(</sup>٨) "التاترخانية": كتاب الخراج ـ الفصل الثامن في المتفرقات ـ خراج الرؤوس ـ بيان من تقبل منه الجزية ٥/٣٩/.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والحراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٣/أ.

<sup>(</sup>١٠) نقول: ما ذُكِرَ هنا ـ في طريقة استحصال الجزية من أهل الذمة، وما يأتي كذلك بعد ورقات في طريقة معاملة 🛥

الذَّم على عموماً من أن الذَّم ينبغي أن لا يركب خيلاً، وأن يُلازِم الصّغار، وأنه تُكرّهُ مصافحته ويُمنَعُ من القعدود حال قيام المسلم عنده، وغير ذلك مما فيه إذلال وإهانة لأهل الذَّمة له لم ينهض على دليلٍ من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله على ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين، بل يتعارض والعمومات التي وردَت في كتاب الله عز وجل وسنّة النبي في والتي تأمر بالإحسان والرّفق بأهل الكتاب، وعدم إيذائهم أو الإساءة إليهم ما داموا أهل ذمّة غير محاربين لنا، كما يتعارض ذلك وسيرة الخلفاء الراشدين في طريقة أخذهم الجزية ومعاملتهم لأهل الذمة.

فقد قال الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنَّ الله يحبُّ المقسطين [الممتحنة: ٨]، وهي آيةٌ مُحكَمةٌ كما ذهب إليه أكثر أهل التأويل، وقد شرَعَ الله لنا بها أن نعاملَ من لا يقاتل المسلمين ولا يخرجهم من ديارهم بالبرِّ والقسيط ما داموا غير محاربين، والبرُّ في اللغة: الخيرُ والفضل والاتساع في الإحسان.

وروى أبو داود عن عدَّةٍ مَن أبناء أصحاب رسول الله ﷺ عن آبائهم عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((ألا مـن ظلـم معاهِداً أو تنقَّصه أو كَلَّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة)).

وروى مسلمٌ في صحيحه والبيهقيُّ في سننه عن أبي ذرَّ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإنَّ لهم ذمَّة ورحماً)).

وروى البيهقيُّ من حديث جُويريةً بن قدامة التميميُّ أنَّ عمرَ بن الخطاب أوصَى قبيل موته فكان من وصيَّته: ((... وأوصيكم بذمَّة الله فإنها ذمَّة نبيُّكم ﷺ)).

وروى البخاريُّ في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش والبيهقيُّ في سننه من حديث عمرو بن ميمون أنَّ عمر ابن الخطاب قال: ((أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذَّمَّة خيراً، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يُقاتِلَ مَنْ وراءهم، وأن لا يُكَلُّفوا (أي: من المال) فوق طاقتهم)).

فهذه النصوص ـ كما ترى ـ تأمر بالرَّفق بالذَّمِّيين والاستيصاء بهم خيراً، وتبيِّنُ سيرةَ الخلفاء الراشدين في طريقة معاملة أهل الذَّمَّة كما يتحلَّى ذلك لنا من وصايا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .

وقد أنكر محقَّقُو الفقهاء على اختلاف مذاهبهم هذه التزيُّدات المبتدعة في طريقة أخمذ الجزية ومعاملة الكتابيين، وحذَّروا من اعتمادها والأخذ بها.

ومنهم الإمام النووي الذي شدَّد النَّكير على هذه التزيَّدات والمبتدعين لها؛ فقد قبال في كتابه روضة الطبالبين ١٠٥/١٠ ٣١٦ - بعد أن عَرَضَ لبيان كثير من هذه المُقْحَمات الباطلة وعزاها إلى القائلين بها - ما نصه: ((قلت: هذه الهيئة المذكورة أوَّلاً لا نعلم لها على هذا الوجه أصلاً معتمداً، وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين، وقال جمهور الأصحاب: تُوخَد لُو لا نعلم لها على هذا الوجه أصلاً معتمداً، وإنما ذكرها طائفة مردودة على من اخترعها، ولم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ عَلَي ولا أحد من الخلفاء الراشدين فَعَلَ شيئاً منها مع أخذهم الجزية)).

كما أوضح ابن قدامة في مغنيه ١٢/٨٥٠ : أنَّ رسول الله ﷺ وأصحابه والخلفاء الراشدين كانوا يتواصون
 باستحصال هذا الحقَّ بالرَّفق واتّباع اللَّطْف في ذلك.

وقد عَقَد أبو عبيد في كتابه "الأموال" باباً بعنوان ((اجتباء الجزية والخراج وما يُؤمُّر به من الرَّفْق بأهلها ويُنهَى عنه من العنف عليهم فيها))، فأكثر من ذكر الأحاديث والآثار التي تتضمن بيان ضرورة اتباع الرَّفْق في مُقاضاة الجزية والحراج. وإنَّ مظاهر الرِّفْق والبِرِّ والإحسان بأهل الذِّمة هي التي تتُفِقُ ومبدأ العدالة الإنسانية الذي أرسى الإسلام قواعده في المحتمع الإسلامي خاصة وفي المحتمع الإنساني عامة، وإنَّ أهمَّ مظهر من مظاهر رعاية الإسلام للعدالة احسترامُ حرية الإنسان في تدينه، فلا يُكرَه غيرُ المسلم على اعتناق الإسلام ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيي ، ومن حقّ غير المسلم في المحتمع الإسلامي أن يحيى آمِناً على نفسه وماله وعرْضه، تُحفَظُ له كرامتُه الإنسانية، يؤدِّي ما عليه من واجبات، وينال ما له من حقوق، وفق المبدأ النبوي الإنساني ((لهم ما لنا وعليهم ما علينا))، فحرياتهم مصونة، ومعابدهم وأنشطتُهم الدينيةُ مكلوءة بالحماية ضدَّ أيَّ معتد أو متربِّص، والوطنُ حق مشتركُ بين الجميع، وثمار التكافل الاجتماعي لا يُعكر صفو العدالة في توزيعها فارقُ عرق أو دينٍ.

فقد روى البخاري عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهوديُّ، فقال: ((أليست نفساً؟)).

قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" ١٨١/٣: واستدل بحديث الباب على حواز إخراج جنائز أهل الذَّمة نهاراً غير متميزة عن جنائز المسلمين، قال الزين بن المنير: وإلزامهم - أي: أهلِ الذَّمة - بمحالفة رسوم المسلمين وقَعَ اجتهاداً من الأئمة.

وذكر أبو عبيد في "الأموال" صـ٤٦-٥٤-٤٦: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ بشيخ من أهل الذَّمة يسـأل على أبواب الناس فقال: ((ما أنصفناك إن كنا قد أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضَيَّعناك في كِبَرِكَ)) قـال: ثـم أُجُرَى له من بيت مال المسلمين ما يُصْلِحه.

ومن أبرز مظاهر العدالة الإسلامية في هذا الباب ما نصَّ عليه الحنفية من أنه لا يُشترَطُ في حرمة الدماء التكافؤ في الحربة أو الدين، وإنما يكفي التساوي في الإنسانية، وعليه فيُقتَلُ المسلم بالذّمي أخذاً بعموم آيات القصاص من دون تفرقة بين نفس ونفس مثل قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴿ وقوله تعالى: ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾، وبعسوم حديث: ((العَمْدُ قُودٌ))، وبما رُويَ أنَّ النبيَّ ﷺ أقاد مؤمناً بكافر وقال: ((أنا أحقُ من وفَّى بذمته)).

وختاماً: ففيما ذكرناه دليل واضع على بطلان هذه التزيدات المبتدعة وعدم اعتمادها في فقهنا الإسلامي العظيم الذي أُرسِيَت قواعده على مراعاة حفظ الحقوق الإنسانية للناس كافة، وانظر ما كتبه فضيلة أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه "الجهاد في الإسلام" صـ ١٣١ ـ وما بعدها عن مدى اهتمام الشارع بأهل الذّمة وصية بهم ورعاية لهم.

لا: يَا كَافِرُ، وَيَأْتُمُ القَائلُ إِنْ آذَاهُ بِهِ، "قنية" (() (ولا) يَجُوزُ أَن (يُحدِثَ......

[٢٠١٣٤] (قولُهُ: لا: يا كافرُ) مُفَادُهُ: المنعُ مِن قولِ: يا عــدوَّ اللهِ، بـل ومِـن الأحــذِ بـالتَّلَبِيْبِ والهزِّ والصَّفْعِ؛ إذ لا شكَّ بأنَّه يُؤْذِيهِ، ولهذا ردَّ بعضُ المحقِّقينَ (٢) مِن الشَّافعيَّةِ ذلكَ بأنَّه لا أصـلَ لهُ في السُّنَّةِ، ولا فعلَهُ أحدٌ من الخلفاء الرَّاشدينَ.

و ٢٠١٣٥] (قولُهُ: ويأثمُ القائلُ إِنْ آذاهُ بهِ) مُقْتضاهُ: أَنَّه يُعزَّرُ لارتكابِ الإِثْمِ، "بحر" (٢)، وأقرَّهُ "المصنِّفُ" لكنْ نظرَ فيهِ في "النَّهر" (٤).

قلتُ: ولعلَّ وجهَهُ ما مرَّ (في: ((يا فاسقُ)) مِن أنَّه هو الَّذي ألحقَ الشَّيْنَ بنفسهِ قبلَ قولِ القائل، أفادَهُ "الشَّارِحُ" في التَّعزيرِ، "ط" (٦).

قلتُ: لكنْ ذكرْنا(٧) الفرقَ هناكَ، فافهم.

## مطلب في أحكام الكنائس والبيع

[٢٠١٣٦] (قولُهُ: ولا يجوزُ أَنْ يُحدِثَ) بضمَّ الياءِ وكَسرِ الدَّالِ، وفاعلُهُ الكافرُ، ومفعولُهُ: ((بِيْعةً)) كما يقتضيهِ قولُ "الشَّارحِ": ((ولا صَنَماً))، وفي نسخةٍ: ((ولا يُحدِثُوا)) أي: أهـلُ الذِّمَّةِ. اهـ "ح"(١٠). ومِن الإحداثِ نَقْلُها إلى غير موضعِها كما في "البحر"(٥) وغيرهِ، "ط"(١٠).

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ـ باب الاستحلال وردّ المظالم ق٧٦/أ.

<sup>(</sup>٢) الشّهاب ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج" ٢٨٧/٩، والشَّمس الرمليُّ الشافعيُّ في "نهاية المحتــاج" ٩٤/٨ شرحاً لقول النوويِّ في "المنهاج" ـ ردّاً على الرافعيّ ـ: قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشدُّ خطأ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١٢١/٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السِّير - باب العشر والخراج - فصل في الجزية ق٣٣٥/أ.

<sup>(</sup>٥) صـ ٢٣١ ـ "در".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٠٧٠.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٩٠٢٨] قوله: ((ولعل وجهه ما مر في: يا فاسق)).

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/٢٢٠.

<sup>(</sup>١٠) "ط": كتاب الجهاد .. باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧١/٢.

بِيْعَةً، ولا كنيسةً، ولا صَوْمَعَةً، ولا بيتَ نــارٍ، ولا مَقْبُرةً) ولا صَنَمــاً، "حــاوي"(١) (في دارِ الإسلامِ) ولو قريةً في المختارِ، "فتح".....

[٢٠١٣٧] (قولُهُ: بِيْعَةً) بالكسرِ: مَعْبَدُ النَّصارِي واليهودِ، وكذلكَ الكنيسةُ، إلاَّ أَنَّه غَلَبَ البِيْعَةُ على مَعْبَدِ النَّصارِي، والكنيسةُ على اليهودِ، "قُهِستانيُّ"(٢)، وفي "النَّهر"(٣) وغيرِهِ: ((وأهلُ مِصْرَ يطلقونَ الكنيسةَ على متعبدِهما، ويخصُّونَ اسمَ الدَّيْرِ بمعبدِ النَّصارِي.

قلتُ: وكذا أهلُ الشَّامِ، "درُّ منتقى" (٤). والصَّومعةُ: بيتٌ يُبنَى برأسٍ طويلٍ ليتعبدَ فيهِ بالانقطاع عن النَّاس، "بحر" (٥).

(٢٠١٣٨] (قولُهُ: ولا مَقْبُرةً) عـزاهُ "المصنّفُ" إلى "الحلاصـة" (٧)، ثـمَّ ذَكَرَ مـا يخالفُهُ عـن "جـواهـر الفتاوى"، ثـمَّ قالَ (٨): ((والظّاهرُ: الأوَّلُ، ومِن ثَمَّ عوَّلنا عليهِ في "المختصرِ")).

مطلبٌ: لا يجوزُ إحداثُ كنيسةٍ في القُرَى ومَن أفتى بالجوازِ فهو مخطِئٌ ويُحجَرُ عليهِ

[٢٠١٣٩] (قولُهُ: ولو قريةً في المحتارِ) نَقَلَ تصحيحَهُ في "الفتحِ" (٩) عن شرح "شمسِ الأئمَّةِ السَّرخسيِّ (١٢) في الإجاراتِ، ثمَّ قالَ (١١): ((إنَّه المحتارُ)). وفي "الوهبانيَّة" (١٢): ((إنَّه الصَّحيحُ مِن السَّرخسيِّ الأَنْ في الإجاراتِ، ثمَّ قالَ (١١): ((فقد عُلِمَ أنَّه لا يَحِلُّ الإفتاءُ بالإحداثِ في القُرَى المُذي عليهِ المحقِّقونَ)) إلى أنْ قالَ (١٢): ((فقد عُلِمَ أنَّه لا يَحِلُّ الإفتاءُ بالإحداثِ في القُرَى

<sup>(</sup>١) "الحاوي القدسي": كتاب السِّير ـ باب السِّيرة لنا ولهم في الدارين ـ فصل يؤمر أهل الذَّمة بإظهار أزيائهم إلخ ق١٧٠/أ.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل تمليك بعض الكفار ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٣أ.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج \_ فصل في أحكام الجزية ١/٦٧٣ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخزاج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/٢٢٠ ـ

<sup>(</sup>٦) "المنع": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في بيان أحكام الجزية الق٢٥٢٪.

<sup>(</sup>٧) "خلاصة الفتاوى": كتاب السِّير ـ فصل في الحظر والإباحة ق٣٣٤/ب، وليس فيها ذكر ((المقبرة)).

<sup>(</sup>٨) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في بيان أحكام الجزية ١/ق٢٥٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب السُّير \_ باب الجزية \_ فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ٩/٥ ٢٩٩.

<sup>(</sup>١٠) "المبسوط": باب إجارة الدور والبيوت ١٣٥/١٥.

<sup>(</sup>١١) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الجزية \_ فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ٥/٩٩٠.

<sup>(</sup>١٢) "تفصيل عقد الفرائد": فصل في كتاب السّير ق١٤٣/ب ١٤٤/أ.

.....

لأحدٍ مِن أهلِ زمانِنا بعدَ ما ذكرنا مِن التَّصحيحِ والاختيارِ للفتوى وأخذِ عامَّةِ المشايخِ، ولا يُلتَفَتُ إلى فتوى مَن أفتى بما يُحالِفُ هذا، ولا يَحِلُّ العملُ بهِ ولا الأخذُ بفتواهُ ويُحجَرُ عليهِ في الفتوى ويُمنَعُ؛ لأنَّ ذلكَ منهُ بحرَّدُ اتّباعِ هوى [٣/ق.٥/أ] النَّفسِ وهو حرامٌ؛ لأنَّه ليسَ لهُ قُوَّةُ التَّرِجيحِ لو كانَ الكلامُ مطلقاً، فكيفَ معَ وجودِ النَّقلِ بالتَّرجيحِ والفتوى؟!! فتنبَّه لذلكَ، واللهُ الموفِّقُ)).

## مطلبٌ: تُهدَمُ الكنائسُ مِن جزيرةِ العربِ و الأيمكُّنونَ من سُكُناهَا

قالَ في "النَّهر"(١): ((والخلافُ في غيرِ جزيرةِ العربِ، أمَّا هي فيمنعونَ مِن قُرَاهَا أيضاً؛ لخبرِ: ((لا يجتمعُ دينانِ في جزيرةِ العربِ )) اهـ.

أخرجه مالك في "الموطأ" ٨٩٢/٢ في الجامع. باب إجلاء اليهود عن الزهري مرسلاً، وكذلك رواه يحيى وأبـو مصعب وغيرهم، وقال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر رفي حتى أتاه النُلَجُ واليقين أن رسول الله على قال ذلك، فأجلاهم. ورواه عبد الله بن نافع والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد، أخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" =

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ق٣٣٣أ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٥٠/٦، والطبري في "تاريخه" ٢١٤/٣ و ٢١٥، والطبراني في "الأوسط" (٢٠١٠) وابن المنذر في "الأوسط" (٢١٠) وابن هشام في "السيّرة" ٢٦٥/٤ من طريق محمد بن سلمة وإبراهيم بسن سعد كلاهما عن الأوسط محمد بن إسحاق حدثنا صالح بن كيّسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة مرفوعاً به، قال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن سعد ٢٠٤/ ٢٤٠٤ عن عبد الله بن نُمير عن محمد بن إسحاق عن صالح عن الزهري عن عبيد الله مرسلاً، وعن محمد بن عمر الواقدي - أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله مرسلاً، لكن الواقدي متروك، وقد وثق كما مرَّ، وأخرجه ابن المنذر (٢٤١١) عن زياه - البكاتي عمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن النبي على مثله. وزياد ثقة في ابن إسحاق وإن ضُعِف في غيره، وأخرجه إسحاق بن راهويه كما "نصب الراية" ٢٥٤/٥٤، والبزار كما في "كشف الأستار" (٢٨٦١)، والدارقطني في "العلل" ٢٩٠/ عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في قصة فتح خيبر، وفيه: ثم إن رسول الله على قال في مرضه المذي توفي فيه: ((لا يجتمع في جزيرة المعرب دينان)) فلما نمي ذلك إلى عمر على أجلى كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز، ثم قسمها بين أهل المدينة. هكذا رواه النضر بن شُميل وسعيد بن سفيان، قال الدارقطني في "العلل": واختلف على صالح فيه، فرواه المعافى عنه عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً وهذا أصح.

قلتُ: الكلامُ في الإحداثِ معَ أنَّ أرضَ العربِ لا تُقَرُّ فيها كنيسةٌ ولو قديمةً فضلاً عن إحداثِها؛ لأنَّهم لا يُمَكَّنُونَ من السُّكْني بها للحديثِ المذكورِ كما يأتي (١)، وقد بَسَطَهُ في "الفتح" (٢) و"شرح السِّر الكبير" (٢)، وتقدَّم (٤) تحديدُ جزيرةِ العربِ أوَّلَ البابِ المارِّ.

### (تنبية)

### مطلبٌ في بيان أنَّ الأمصارَ ثلاثةٌ و بيان إحداثِ الكنائس فيها

في "الفتح"(٥): ((قيلَ: الأمصارُ ثلاثةٌ: ما مصَّرَهُ المسلمونَ كالكُوفَةِ والبَصْرةِ وبغدادَ وواسِطٍ ولا يجوزُ فيهِ إحداثُ ذلكَ إجماعاً، وما فتحَهُ المسلمونَ عَنْوةً فهو كذلك، وما فتَحُوهُ صُلحاً،

وأخرجه عمر بن شبّة في "تاريخ المدينة" ١٨٣/١ حدثنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد مرسلاً، قال الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عمر بلغه أن النبي على قال في مرضه الذي مات فيه: ((لا يجتمع في جزيرة العرب دينان))، ففحص عن الخبر في ذلك حتى وجد عليه النّبْتَ عن رسول الله على فأجلاهم. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١٩٢/٢ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: آخر ما تكلم به رسول الله على ((قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب))، والبيهقي ٩٨٠٠١.

وفيه أحاديث كثيرة منها عن نافع عن ابن عمر عن عمر في إخراج اليهود من جزيرة العرب.

وحديث أبي الزبير عن جابر عن عمر، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وحديث إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة.

<sup>=</sup> ١٧٧/١، وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٠٨) و(٩٧٣٨) و(٩٩٨٤) و(٩٩٩٠) و(٩٩٩٠) و(١٩٣٥) و(١٩٣٦) و(١٩٣٦) و(١٩٣٦) ووالم ١٩٣٥) ووعنه الدارقطني في "العلل" ٢٠٠/٠، وعزاه في "الفتح" ٢٠٧/٠ إلى ابن أبي شيبة عن معمر عن الزهري عن سعيد به. قال: ففحص عن ذلك عمر رفي حتى وجد عليه النّبت فأجلاهم، قال الزهري: وكان عمر لا يترك أهل الذّمة أن يقيموا بالمدينة فوق ثلاثة أيام إذا أرادوا أن يبيعوا طعاماً، وتؤمر نساء اليهود والنصاري أن يحتجبن ويتحلين.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بيْعةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٥٠١/٥.

<sup>(</sup>٣) "شرح السّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبِيَع وبيع الخمور ١٥٤١/٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٩٥٣] قوله: (( أرض العرب )).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بيْعَة ولا كنيسة في دار الإسلام ٥٠٠٠.

.

فإنْ وَقَعَ على أَنَّ الأرضَ لهم جازَ الإحداثُ، وإلَّا فـلا إلَّا إذا شَرَطوا الإحـداثَ)). اهـ مُلَخَّصاً، وعليهِ: فقولُهُ: ((ولا يجوزُ أَنْ يُحدِثُوا)) مُقيَّدٌ بما إذا لم يَقَعِ الصُّلْحُ على أَنَّ الأرضَ لهـم أو على الإحداثِ، لكنَّ ظاهرَ الرِّوايةِ أَنَّه لا استثناءَ فيهِ كما في "البحر" (") و"النَّهر" (").

قلت: لكنْ إذا صالَحَهم على أنَّ الأرضَ لهم فلهم الإحداثُ، إلاَّ إذا صارَ مِصْراً للمسلمينَ بعدُ فإنَّهم يُمنَعونَ مِن الإحداثِ بعدَ ذلكَ، ثمَّ لو تحوَّلَ المسلمونَ مِن ذلكَ المِصْرِ إلاَّ نَفَراً يسيراً فلهم الإحداثُ أيضاً، فلو رَجَعَ المسلمونَ إليهِ لم يَهْ يعوا ما أُحدِثَ قبلَ عودِهم كما في "شرح السيّر الكبيرِ" ( كذا قولُهُ: ( ( وما فُتِحَ عَنْوةً فهو كذلك )) ليسَ على إطلاقِهِ أيضاً، بل هو فيما أسيّر الكبير الغانمينَ أو صارَ مِصْراً للمسلمينَ، فقد صرَّحَ في "شرح السيّر الله ( ( بأنّه لو ظهرَ على أرضِهم وجعلهم ذمَّةً لا يمنعُهم مِن إحداثِ كنيسة ؛ لأنّ المنعَ مختصٌّ بأمصار المسلمينَ الَّتي تُقامُ فيها الجُمعُ والحدودُ، فلو صارَت مِصْراً للمسلمينَ مُنِعُوا مِن الإحداثِ، ولا تُترَكُ لهم الكنائسُ القديمةُ أيضاً كما لو قسَمَها بينَ الغانمينَ، لكنْ لا تُهَدمُ بل يَحْعَلُها مساكنَ لهم ؛ لأنّها مملوكة لهم، بخلافِ ما صارَت عليها قبلَ الظّهورِ عليهم فإنّه يَترُكُ لهم القديمة ، ويمنعُهمْ مِن الإحداثِ بعدَ ما صارَت مِن أمصار المسلمينَ)). اه ملحقاً.

# مطلبٌ: لو اختلفنا معَهم في أنَّها صُلْحيَّةٌ أو عَنُويَّةٌ فإنْ وُجِدَ أثرٌ و إلاَّ تُرِكَتْ بأيديهم (تتمَّةٌ)

لو كانَت لهم كنيسةٌ في مصرٍ فادَّعوا أنَّا صالحناهم على أرضِهم، وقالَ المسلمونَ: بل فُتِحَتْ

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٠١٣٦].

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١٢٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٣/أ.

<sup>(</sup>٤) "شرح السّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيّع وبيع الخمور ١٥٤٩/٤.٠٥٥.

<sup>(</sup>a) أي قول "الفتح" المتقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٦) "شرح السِّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيّع وبيع الخمور ١٥٣٦/٤.

(ويُعادُ الْمُنهَدِمُ) أي: لا ما هدَمَهُ الإمامُ بل ما انهدَمَ، "أشباه" في آخرِ الدُّعـاءِ برفـعِ الطَّاعونِ (من غير زيادةٍ على البناءِ الأوَّلِ) ولا يُعدَلُ..........

عَنْوةً وأرادوا منعَهم مِن الصَّلاةِ فيها، وجُهِلَ الحالُ لطولِ العهدِ سألَ الإمامُ الفقهاءَ وأصحابَ الأخبارِ، فإنْ وجدَ أثراً عَمِلَ بهِ، فإنْ لم يَجِدْ أو اختلفَتِ الآثارُ جَعَلَها أرضَ صُلْحٍ، وجَعَلَ القولَ فيها لأهلِها؛ لأنَّها في أيديهم وهم متمسِّكُونَ بالأصل، وتمامُهُ في "شرح السيِّرِ"(١).

711/4

ر ٢٠١٤٠] (قولُهُ: ويُعادُ المُنْهَدِمُ) هذا في القديمةِ الَّتي صالحناهم على إبقائِهَا قبلَ الظُّهورِ عليهم، قالَ في "الهداية"(٢): ((لأنَّ الأبنيةَ لا تبقى دائماً، ولمَّا أقرَّهم الإمامُ فقد عَهِدَ إليهم الإعادة، إلاَّ أنَّهم لا يُمَكَّنُونَ مِن نَقْلِها؛ لأنَّه إحداثٌ في الحقيقةِ)) اهـ.

# مطلبٌ إذا هُدِمَتِ الكنيسةُ ولو بغير حقٌّ لا تجوزُ إعادتُها

[٢٠١٤١] (قولُهُ: "أشباه"(٢)؛ حيثُ قالَ: ((فائدةٌ: نَقَلَ "السُّبكيُّ" الإجماعَ على أنَّ الكنيسةَ إذا هُدِمَت ولو بغيرِ وجهٍ لا يجوزُ إعادتُها، ذكرَهُ "السُّيوطيُّ" في "حسن المحاضرة"(٤).

قلتُ: يُستَنبَطُ منهُ أنَّها إذا قُفِلَت لا تُفتَحُ ولو بغيرِ وجهٍ كما وقعَ ذلكَ في عصرِنا بالقاهرةِ في كنيسةٍ بحارةِ زُورْيُلة (٥)، قَفَلَها الشَّيخُ "محمَّدُ بنُ إلياس (٢) قاضي القضاةِ فلم تُفتَح إلى الآن، حتَّى وَرَدَ الأمرُ السُّلطانيُّ بفتحِها، فلم يَتجاسَر حاكمٌ على فَتْحِها، ولا يُنافِي ما نقلَهُ "السُّبكيُّ" قولَ أصحابِنا: يُعادُ المُنهدِمُ؛ لأنَّ الكلامَ فيما هَدَمَهُ الإمامُ لا فيما تَهدَّمَ، فليتأمَّل) اهـ. قالَ "الخير الرَّمليُّ" في "حواشي البحر": ((أقولُ: كلامُ "السُّبكيُّ" عامٌّ فيما هدمَهُ الإمامُ وغيرُهُ، وكلامُ "الأشباهِ"

<sup>(</sup>١) انظر "شرح السّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور ١٥٥٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل ولا يجوز إحداث بيُّعةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ فائدة في الكنائس إذا هدمت صـ٥٦ ـ.

<sup>(</sup>٤) "حسن المحاضرة": ذكر أمراء مصر من بني عبيد ٢٠٢/١.

 <sup>(</sup>٥) "حارةً زُوريَّلَة": من الحارات القديمة في القاهرة، وهي كبيرة جداً، مشهورة بحارة النصارى لسكنى كثير من الأقباط بها، ولهم فيها كنيسة معروفة بكنيسة الأقباط ("الخطط التوفيقية الجديدة لمِصْرِ القاهرة" ٧٢/٣).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ۱۷۹/۸.

.....

يَخُصُّ الأوَّلَ، والَّذي يظهرُ ترجيحُهُ العمومُ؛ لأنَّ العلَّة فيما يظهرُ أنَّ في إعادتِها بعدَ () هدمِ المسلمينَ استخفافاً بهم وبالإسلامِ، وإخماداً لهم وكَسْراً لشوكتِهم ونَصْراً للكفرِ وأهلِهِ، غايةُ الأمرِ: أنَّ فيهِ افتياتاً على الإمامِ فيلزمُ فاعلَهُ التَّعزيرُ، كما إذا أدخلَ الحربيَّ بغيرِ إذنِهِ يَصِحُّ أمانُهُ ويُعزَّرُ لافتياتِهِ، بخلافِ ما إذا هدموها بأنفسِهم فإنَّها تُعادُ كما صرَّحَ به علماءُ الشَّافعيَّةِ، وقواعدُنا لا تأباهُ لعدمِ العلَّةِ الَّتي ذكرناها، فيُستَثنى مِن عُمُومِ كلامِ "السَّبكيِّ")) آهـ. [٣/ق٥٥/ب]

# مطلبٌ: ليسَ المرادُ مِن إعادةِ المُنْهَدِمِ أَنَّه جَائزٌ نأمرُهم بهِ بل المرادُ نَترُكُهم وما يَدينونَ (تنبية)

ذَكرَ "الشّرُنبلاليُّ" في "رسالةٍ في أحكام الكنائسِ" ((أنَّ معنى فهو قولِهم: لا بمنعُهم مِن التَّرميمِ ليسَ المرادُ أنَّه جائزٌ نأمرُهم بهِ، بل بمعنى: نتركُهُمْ وما يَدِيْنونَ، فهو مِن جُمْلةِ المعاصي الَّتي يُقرُّونَ عليها كشُرْبِ الخمرِ ونحوهِ، ولا نقولُ: إنَّ ذلكَ جائزٌ لهم فلا يَحِلُّ للسُلطانِ ولا للقاضي أنْ يقولَ لهم: افعلوا ذلكَ ولا أنْ يُعِينَهم عليهِ، ولا يَحِلُّ لأحدٍ مِن المسلمينَ أنْ يعملَ لهم فيهِ)) اهـ. ولا يخفى ظهورُهُ وموافقتُهُ لقواعدِنا.

### مطلبٌ: لم يكن مِن الصَّحابةِ صُلْحٌ معَ اليهودِ

ثمَّ نَقَلَ عن "السِّراجِ البُلْقِينيِّ" في كنيسةٍ لليهودِ ما حاصلُهُ: ((أنَّ الصَّحابةَ رضيَ اللهُ تعالى عنهم عندَ فتحِ النَّواحي لم يكنُ منهم صُلْحٌ معَ اليهودِ أصلاً)) اهـ.

قلتُ: وَهذا ظاهرٌ فإنَّ البلادَ كانَت بيدِ النَّصارى، ولم تَزَلِ اليهودُ مضروبةً عليهم الذَّلَةُ، ثمَّ رأيتُ في "حاشيةِ" شيخِ مشايخِنا "الرَّحمتيِّ" كَتَبَ عندَ قولِ "الشَّارِحِ" في الخطبةِ: ((الإمامُ بجامعِ بني أميَّةً)) ما نصُّهُ: ((ثمَّ نَقَضَ أهلُ الذِّمَّةِ عهدَهم في وقعةِ التَّسَارِ، وقُتِلُوا عن آخرِهم فكنائسُهم الآنَ موضوعةٌ بغير حقُّ (على الدِّمَّ عهدَهم في المَّن موضوعةٌ بغير حقُّ (على اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((بعدم)).

<sup>(</sup>٢) لم نهتد إليها.

<sup>(</sup>٣) من ((ثم رأيت)) إلى ((بغير حق)) ساقط من "ك".

.....

## مطلبٌ مهمٌّ: حادثةُ الفتوى في أخذِ النَّصارى كنيسةً مهجورةً لليهودِ

ويُوخَذُ مِن هذا حُكْمُ حادثةِ الفتوى الواقعةِ في عامِ ثمانيةٍ وأربعينَ بعدَ المائتينِ والألفِ قريباً مِن كتابتي لهذا المحلِّ، وهي: أنَّ كنيسةً لِفِرْقةٍ مِن اليهودِ تسمَّى اليهودَ القرَّائين (١) مهجورةً مِن قديمٍ لفَقْدِ هذهِ الفِرْقةِ وانقطاعِهم في دمشق، فحضَرَ يهوديٌّ غريبٌ هو مِن هذهِ الفِرْقةِ إلى دمشق، فَدَفع لهُ النَّصارى دراهم معلومةً وأذِنَ لهم في بنائِها وأنْ يجعلوها مَعْبَداً لهم، وصدَّقَ لهم على ذلكَ جماعةٌ من اليهودِ لقوَّةٍ شوكةِ النَّصارى في ذلكَ الوقت، وبلغني أنَّ الكنيسة المذكورة في داخلِ حارةٍ لليهودِ، مشتملةٌ على دُور عديدةٍ، وأنَّ مرادَ النَّصارى شراءُ الحارةِ المذكورةِ وإدخالُها للكنيسة، وطلبوا فتوى على صحَّةِ ذلكَ الإذنِ وعلى كونِها صارَت معبداً للنَّصارى، فامتنعتُ مِن الكنيبة، وقلتُ: إنَّ ذلكَ غيرُ حائز.

### مطلبٌ فيما أفتى به بعضُ المتهورينَ في زمانِنا

فكَتَبَ لهم بعضُ المتهورينَ طَمَعاً في عَرَضِ الدُّنيا أَنَّ ذلكَ صحيحٌ حَاثرٌ فَقُويَتْ بذلكَ شُو كُتُهم، وعَرَضُوا ذلكَ على وليِّ الأمرِ ليأذنَ لهم بذلكَ حيثُ وافقَ غرضُهم الحكمَ الشَّرعيَّ بناءً على ما أفتاهم به ذلكَ المفتي، ولا أدريُ (٢) ما يؤولُ إليهِ الأمرُ، وإلى اللهِ المُشْنَكَى.

ومُسْتَندِي فيما قلتُهُ أمورٌ: منها: ما علمتُهُ مِن أَنَّ اليهودَ لا عَهْدَ لهم، فالظَّاهرُ: أَنَّ كنائسَهم القديمة أُقِرَّتْ مساكنَ لا معابدَ فتبقى كما أُبقيت عليهِ، وما علمتُهُ أيضاً مِن أَنَّ أهلَ الذَّمَّةِ نَقَضُوا عهدَهم لقتاْلِهم المسلمينَ مع التَّتارِ<sup>(۱)</sup> الكفَّارِ، فلم يَيْقَ لهم عَهْدٌ في كنائسِهم، فهي موضوعة الآن بغيرِ حقّ، ويأتي<sup>(1)</sup> قريباً عندَ قولِهِ: ((وسبِّ النَّبيِّ ﷺ) أَنَّ عهدَ أهلِ الذَّمَّةِ في الشَّامِ مشروطٌ بغيرِ حقّ، ويأتي النَّامِ عندَ قولِهِ: ((وسبِّ النَّبيِّ ﷺ))

<sup>(</sup>١) القرَّاؤون: فرقة من اليهود عرفت بكثرة مدارسة التوراة.

 <sup>(</sup>٢) قوله: ((و لا أدري إلخ)) قلتُ: آلَ الأمرُ بعدَ سنةٍ إلى أنْ شرعوا في عمارتِها على أحسنِ ما أرادوا مع غصبِ أماكنَ حولَها أخذوها مِن المسلمينَ قهراً، و لا حولَ و لاقوَّةَ إلاً بالله العليِّ العظيمِ. ((هامش "ب" دون عزو للقائل)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((لقتالهم مع المسلمين التتار)). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٢٠٦].

بأنْ لا يُحْدِثُوا بِيْعَةً ولا كَنِيْسَةً ولا يَشْتِمُوا مسلماً ولا يَضْرِبوهُ، وأَنَّهم إِنْ خالفوا فلا ذمَّةَ لهم. ومنها: أنَّ هذه كنيسة مهجورة انقطع أهلها وتعطَّلَت عن الكفرِ فيها فلا تجوزُ الإعانة على تحديدِ الكفرِ فيها، وهذا إعانة على ذلك بالقَدْرِ المُمْكِنِ حيثُ تعطَّلَت عن كفرِ أهلِها، وقد نقلَ "تحديدِ الكفرِ فيها، وهذا إعانة على ذلك بالقَدْرِ المُمْكِنِ حيثُ تعطَّلَت عن كفرِ أهلِها، وقد نقلَ "الشُّرُنبلاليُّ" في رسالتِهِ (۱) عن الإمامِ "القَرافيِّ": ((أَنَّه أفتى بأنَّه لا يُعادُ ما انهدمَ (۱) من الكنائسِ، وأنَّ الشُّرُنبلاليُّ " في رسالتِهِ (۱) عن الإمامِ "القَرافيِّ": ((أَنَّه أفتى بأنَّه لا يُعادُ ما انهدمَ (۱) من الكنائسِ، وأنَّ

مَن ساعدَ على ذلكَ فهو راضٍ بالكُفْرِ، والرِّضى بالكُفْرِ كُفْرِ) اهـ. فنعوذُ باللهِ مِن سُوْءِ المُنْقَلَبِ. ومنها: أنَّ عداوةَ اليهودِ للنَّصارى أشدُّ مِن عداوتِهم لنا، وهذا الرِّضى والتَّصديقُ ناشئٌ عن حوفِهم مِن النَّصارى لقوَّةِ شَوْكَتِهم كما ذكرناهُ.

ومنها: أنَّها إذا كانَت معيَّنةً لِفْرقةٍ خاصَّةٍ ليسَ لرجلٍ مِن أهلِ تلكَ الفِرْقةِ أَنْ يَصْرِفَها إلى حهةٍ أخرى وإنْ كانَ الكفرُ مِلَّةً واحدةً عندَنا، كمدرسةٍ موقوفةٍ على الحنفيَّةِ مثلًا لا يَمْلِكُ أحدٌ أَنْ يَجعلَها لأهل مذهبٍ آخرَ وإنْ اتَّحدتِ المِلَّةُ.

ومنها: أنَّ الصُّلْحَ العُمَرِيَّ الواقعَ حين الفتحِ معَ النَّصارى إثَّا وَقَعَ على إبقاءِ معابدِهم الَّتي كانَت لهم إذ ذاك، ومن جملةِ الصُّلْحِ معَهم كما علمتهُ آنفاً أنْ لا يُحْدِثوا كنيسةً ولا صومعة، وهذا آسِرة (٥٠١] إحداثُ كنيسةٍ لم تكنْ لهم بلا شكَّ، واتَّفقتْ مذاهبُ الأثمَّةِ الأربعةِ على أنَّهم يُمنعُونَ عن الإحداثِ كما بَسَطَهُ "الشُّرُنبلاليُّ" بنقلِهِ نصوصَ أئمَّةِ المذاهبِ، ولا يلزمُ مِن الإحداثِ أنْ يكونَ بناءً حادثاً؛ لأنَّهُ نصَّ في "شرح السير" وغيرهِ: ((على أنَّه لو أرادوا أنْ يتَّحنوا بيتاً لهم مُعَدًا للسُّكْني كنيسة يجتمعونَ فيهِ يُمنعُونَ منهُ؛ لأنَّ فيهَ معارضة للمسلمينَ وازدراءً بالدِّينِ)) اهم. أي: لأنَّه للسُّكُني كنيسةً يجتمعونَ فيهِ إممائد المسلمين، وهذهِ الكنيسةُ كذلك، جعلوها معبداً لهم حادثاً، فما أفتى بهِ ذلك المسكينُ خالفَ فيهِ إجماعَ المسلمين، وهذه الكنيسة لهم يُمنعُونَ من ذلك بإجماع أئمَّةِ الدِّينِ بأنقاضِ حديدةٍ، وزيادتِهم فيها، فإنَّها لو كانت كنيسةً لهم يُخشى عليهِ سوءُ الخاتمةِ والعياذُ باللهِ تعالى. أيضاً، ولا شكَّ أنَّ مَن أفتاهم وساعدَهم وقوَّى شَوْكتَهم يُخشى عليهِ سوءُ الخاتمةِ والعياذُ باللهِ تعالى.

<sup>(</sup>١) أي: الرسالة الموضوعة في أحكام الكنائس المتقدم ذكرها صـ٧٣٢ ـ.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((المنهدم من الكنائس)).

<sup>(</sup>٣) "شرح السِّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيّع وبيع الخمور ١٥٣٧/٤ بتصرف.

عن النَّقضِ الأوَّلِ إِنْ كَفَى، وتَمامُهُ في "شرح الوهبانيةِ"، وأمَّا القديمةُ فتُترَكُ مَسْكَناً في الفَتْحيَّةِ، ومَعْبَداً في الصُّلْحيَّةِ،

## مطلبٌ في كيفيَّةِ إعادةِ المنهدم من الكنائس

[٢٠١٤٢] (قولُهُ: عن النَّقضِ) بالضمِّ: ما انتقضَ مِن البُّنيَانِ، "قاموس"(١).

الفرائد (٢٠١٤٣: (قولُهُ: وتمامُهُ في "شرح الوهبائيّة") ذَكرَ عبارتَهُ في "النّهرِ" حيثُ قال: ((قالَ في "عقد الفرائد (""): وهذا - أي: قولُهم مِن غير زيادةٍ - يُفيْدُ أَنّهم لا يَسُونَ ما كانَ باللّبِنِ بالآجُرِّ، ولا ماكانَ بالجَرِيدِ وحَشَبِ النّعْلِ بالنّقِيِّ والسّاجِ ولا بياضاً لم يكنْ)). قالَ: ((ولم الآجُرِّ بالحَجَرِ، ولا ما كانَ بالجَرِيدِ وحَشَبِ النّعْضِ الأوَّلِ، وكونُ ذلكَ مفهومَ الإعادةِ شرعاً ولغةً أجدْ في شيء من الكتب المعتمدةِ أنْ لا تُعادَ إلاَّ بالنّقضِ الأوَّلِ، وكونُ ذلكَ مفهومَ الإعادةِ شرعاً ولغة غيرُ ظاهرٍ عندي، على أنَّه وقعَع في عبارةِ "محمَّدٍ" ((يَسُونَهَا))، وفي إحارةِ "الخانيّة" (في غيرُ والغنيّة اللهُ والكنائسُ وليسَ فيهما ما يُشعِرُ باشتراطِ النّقْضِ الأوَّلِ، وفي "الحاوي القدسيّ ("("): وإذا انهدمَت البِيعُ والكنائسُ لنوي الصُّيْدِ (")والآجرِّ، وإذا وقفَ الإمامُ على ينعةٍ حديدةٍ أو يُنيَ منها فوقَ ما كانَ في القديم بالحَجَرِ والشّيدِ (")والآجرِّ، وإذا وقفَ الإمامُ على ينعةٍ حديدةٍ أو يُنيَ منها فوقَ ما كانَ في القديم بالحَجَرِ والشّيدِ (المَامُ على المعتبقةِ اهـ. ومقتضَى النَّظرِ: أنَّ النَّقُضَ الأوَّلَ حيثُ وُجِدَ كافياً للبناء الأوَّلُ لا يُعَدَلُ عنهُ إلى آلةٍ جديدةٍ إذ لا شكَّ في زيادةِ الثَّاني على الأوَّل حيئةٍ)) اهـ.

الرَّوْلَى ذَكْرَهُ قَبْلَ قُولِهِ: ((وَيُعَادُ اللَّنْهَدِمُ))؛ لأنَّ إعادةَ المُنْهَدِمِ إنَّا هي في القديمةِ دونَ الحادثةِ. الأَوْلَى ذَكْرَهُ قَبْلَ قُولِهِ: ((ويُعَادُ المُنْهَدِمُ))؛ لأنَّ إعادةَ المُنْهَدِمِ إنَّا هي في القديمةِ دونَ الحادثةِ.

٢٠١٤٥] (قولُهُ: في الفَتْحِيَّةِ) أرادَ بها المفتوحةَ عَنْوةً بقرينةِ مقابلتِها بالصُّلْحيَّةِ.

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة ((نقض)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٣/ب بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السيّر ق٤٤ ١/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": فصل فيما تنتقض به الإجارة وما لا تنتقض به ٣٥٣/٢ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الحاوي القدسي": كتاب السِّير ـ باب السِّيرة لنا ولهم في الدارين ـ فصل يؤمر أهل الذَّمة بإظهار أزيائهم إلخ ق٧٠/أ.

<sup>(</sup>٦) قال في "القاموس" مادة ((شيد)): ((شادَ الحائطَ يُشَيدُهُ: طلاه بالشِّيْدِ، وهو ما طُلِيَ به حائطٌ من حصٍّ ونحوهِ)).

البحل المحرابي المنظمة المنظمة

القديمة في السّوادِ لا تُهدّم على الرّواياتِ كلّها، وأمّا في "فتح القدير" (٢٠ : واعلم أنّ البيع والكنائس القديمة في السّوادِ لا تُهدّمُ على الرّواياتِ كلّها، وأمّا في الأمصارِ فاختلف كلامُ "محسّدِ"، فذكر في العشرْ والخراج (٢) تُهدّمُ القديمةُ، وذكر في الإجارة (٣) لا تُهدّمُ، وعَمَلُ النّاسِ على هذا، فإنّا رأينا كثيراً منها توالّت عليها أئمةٌ وأزمانٌ وهي باقيةٌ لم يأمر إمامٌ بهدهها، فكانَ مُتوارَّنًا مِن عهدِ الصّحابةِ، وعلى هذا لو مصرّنا بَريَّةً فيها دَيْرٌ أو كنيسةٌ فوقع داخل السُّورِ ينبغي أنْ لا يُهدمَ؛ لأنّه كانَ مستحقاً للأمانِ قبلَ وضع السُّورِ، فيُحمَلُ ما في جوف القاهرةِ مِن الكنائسِ على ذلك، فإنّها كانَ مستحقاً فأدار العُبيديونَ (٤) عليها السُّورَ، ثمَّ فيها الآن كنائسُ، ويَبْعُدُ من إمامٍ تمكينُ الكفّار من إحداثِها جهاراً، وعلى هذا أيضاً فالكنائسُ الموضوعةُ الآنَ في دار الإسلامِ غير جزيرةِ العربِ كلّها ينبغي أنْ لا تُهدَم؛ لأنّها إنْ كانت في الأمصارِ قديمةً فلا شكَ أنَّ الصّحابة أو التّابعين حين فتَحوا المدينة عَلِمُوا بها وبَقَوْها، وبعدَ ذلك يُنظُرُ: فإنْ كانت البلدة فُتِحَت عَنْوةً حَكَمْنا بأنّهم بَقُوها معابدَ فلا يُمنعُونَ مِن ذلك فيها لل من الإظهار)) اهد.

قلتُ: وقولُهُ: ((فَوَقَعَ داخلَ السُّورِ ينبغي أَنْ لا يُهدَمَ) ظاهرُهُ: أَنَّه لم يرَهُ منقولاً، وقد صَرَّحَ به في "الذَّخيرة" و"شرح السِّير"(٥)، وقولُهُ: ((وبعدَ ذلكُ يُنظرُ إلخ)) [٣/ق٥٥/ب] قدَّمنا(٢) ما لو اختُلفَ في أَنَّها فَتْحَيَّةٌ أو صُلْحَيَّةٌ ولم يُعلَمْ مِن الآثارِ والأخبارِ تَبْقَى في أيديهم.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١٢٢/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٥٠٠/٥ باختصار.

<sup>(</sup>٣) لم نجدهما في مظانهما من "الجامع الصغير" و"الأصل" للإمام "محمد".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"آ" و"ب": ((العبديـون)) وهـو تحريـف. والعبيديـون هـم الذيـن يعرفـون في التــاريخ الإســـلامي بالفاطميين "تاريخ الخلفاء" للسيوطي صـ٦٦ ـ و"اتعاظ الحنفا" للمقريزي ٢٢/١ -٣٤ .

<sup>(</sup>د) "شرح السِّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبِيَع وبيع الخمور ١٥٣١/٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٠١٣٩] قوله: ((ولو قرية في المحتار)).

[٢٠١٤٧] (قولُهُ: خِلافاً لِما في "القُهِستانيِّ"(٢) أي: عن "التَّنَمَّةِ" مِن أَنَّها في الصُّلْحَيَّةِ تُهـدَمُ في المواضع كلِّها في جميع الرِّواياتِ.

مطلبٌ في عييزِ أهلِ الذِّمَّةِ في المُلْبَسِ

[٢٠١٤٩] (قولُهُ: ومَرْكَبِهِ) مُخَالفَةُ الهيئةِ فيهِ إِنَّا تكونُ إذا رَكِبُوا مِن جانبٍ واحدٍ، وغالبُ ظنّي أنّي سمعتُهُ مِن الشَّيخِ الأخِ كذلكَ، "نهر"(٤).

(قولُهُ: أي: عن "التّتمّة" مِنْ أنّها في الصُّلْحيَّةِ تُهدَمُ إِلَحْ) قالَ "الرَّحمتيُّ": ((الظَّاهرُ: أنَّ عبارةَ "القُهِستانيِّ" مَقْلُوبةٌ من النَّاسخِ، وصوابُهُ: هذا كلَّهُ في الصُّلْحيَّةِ، وأمَّا في الفَتْحيَّةِ فتُهدَمُ في جميع الرِّواياتِ، فلتراجَعِ "التَّتمَّةُ")) اهد. وبمراجعتِها من الفصلِ الثَّالثِ من مسائلِ أهلِ الذَّمَّةِ وُجدَ فيها ما نصُّهُ: ((ورُوِيَ عنه أنّه إذا كانَ في البلدانِ المُفتَتحةِ كنائسُ نترُكُها في القُرى في الرِّواياتِ كلِّها، وأمَّا في الأمصارِ: قالَ "محمَّد" في "نوادر هشام": تُهدَمُ، وفي "المحرَّد" عن "أبي حنيفة": نَتْرُكُها، وأمَّا في الصُّلْحيَّةِ تُترَكُ في المُواضع كلِّها في الرِّواياتِ كلُها)) اهد.

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا المتقدم صـ٧٤٠ (١٠).

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل تمليك بعض الكفار ٣٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ١/٥.٣٠.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٤أ.

قلتُ: وهو كذلكَ، ففي "رسالةِ العلاَّمةِ قاسم في الكنائسِ" ((وقد كَتَبَ عمرُ إلى أمراءِ الأَجنادِ أَنْ يَخْتِمُوا أَهلَ الذِّمَّةِ بالرَّصاص، ويَرْكَبُوا على الأُكُفِ عَرْضاً)). (١)

(٢٠١٥٠٦ (قولُهُ: وسِلاحِهِ) تَبِعَ فيهُ "الدُّرر"(°)، وهو منافٍ لقولِهِ ــ تبعاً لغيرِهِ من أصحابِ المتونِ ــ: ((ولا يَعْمَلُ بسلاحٍ)) إلاَّ أَنْ يُحْمَلَ على ما إذا استعانَ بهم الإمامُ، أو المرادُ مِـن تمييزِهِ في سِلاحِهِ بأنْ لا يَحْمِلَ سِلاحاً، وهو بعيدٌ، تأمَّل.

المامُ الخالةِ بإكاف المتعانَ بهم الإمامُ الخ) لكنَّهُ يَرْكَبُ في هذهِ الحالةِ بإكاف الإمامُ الخ) لكنَّهُ يَرْكَبُ في هذهِ الحالةِ بإكاف الإسرَج، كما قالَ بعضُهم، "نهر"(٦).

٢٠١٥ (قُولُهُ: وذَبُّ) بالذَّالِ المعجمةِ، أي: دَفْعِ وطَرْدٍ لعدوِّ.

[٢٠١٥٣] (قُولُهُ: وجازَ بَغْلٌ) أي: إنْ لم يكنْ فيهِ عِزٌّ وشَرَفٌ، وتمامُهُ في "شرح الوهبانيَّةِ"(٧).

(١) "التتار خانية": كتاب الخراج ـ الفصل الثامن في المتفرقات ٥-٢٤.

Y V W / W

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز أحداث بيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام د/٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) هي المسماة: "القول المتبع في أحكام الكنائس والبيّع": لأبي العدل قاسم بـن قُطلوبُغـا بـن عبـد الله، زيـن الديـن الديـن السُّودوني المصـريّ (ت٩٧هــ). ("كشـف الظنـون" ١٣٦٤/٢، "الضوء اللامـع" ١٨٤/٦، "الفوائـد البهيــة" صــ٩٩ــ، "هدية العارفين" ١٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٣٧) باب الجزية كيف تُحبى؟، وأبو يوسف في "الخراج" صـ٢٨ ـ فصل في لباس أهل الذّمة، والبيهةي ٢٠٢/٩.

من طريق عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كان يختِم أعناقَهم، ثم أخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد (١٣٤) عن جعفر بن بُرقان قال: ((بعث عمر حذيفة وابن حُنيف ففرضا الجزية على أهل السواد فقالا من لم يجئ من أهل السواد فنختِم في عنقه برئت منه الذّمة))، وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" صـ١٢٨ ـ حدثني كامل بن العلاء عن حبيب ابن أبي ثابت أنَّ عمر بعث عثمان بن حنيف ... وفيه: ((وحتم على علوج السواد)).

<sup>(</sup>٥) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد - باب الوظائف - فصل في الجزية ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٤أ.

<sup>(</sup>٧) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل في كتاب السّير ق١٤١/أ.

((وهذا عند المُتقدِّمينَ، واختارَ المُتأخِّرونَ أنَّه لا يَرْكَبُ أَصلاً إلاَّ لضرورةٍ))، وفي "الأشباه": ((والمُعتَمَدُ: أن لا يَركبُوا مُطلقاً، ولا يَلبَسوا العَمائمَ، وإنْ رَكِبَ الحمارَ لضَرورةٍ نَزَلَ في المَحامِعِ)) (ويَركبُ سَرْجاً كالأُكُفِ) كالبَرْذَعةِ في مُقدَّمِهِ شِبهُ الرُّمَّانةِ

[٢٠١٥٤] (قولُهُ: وهذا) أي: حوازُ ركوبِهِ لبغلٍ أو حمارٍ، وكانَ ينبغي تأخيرُ هذهِ الجملةِ كلُّها عن قولِهِ: ((ويَرْكَبُ سَرْجاً كالأُكُفِ)).

و٢٠١٥٥] (قولُهُ: إلاَّ لضرورةٍ) كما إذا خَرَجَ إلى قريةٍ أو كانَ مريضاً، "فتح"(١).

٢٠١٥٦١ (قولُهُ: والمعتمدُ: أنْ لا يَرْكَبوا) كَتَبَ بعضُهم هنا أنَّ الصَّوابَ: ((يركبونَ)) بالنُّونِ كما هو عبارةُ "الأشباهِ" لعدم النَّاصبِ والجازمِ و ((أنْ)) مخفَّفَةٌ مِن الثَّقيلةِ، واسمُها ضميرُ. أقولُ: هذا التَّصويبُ خطأٌ محضٌ؛ لأنَّ المحفَّفَة مِن الثَّقيلةِ الَّتي لا تَنْصِبُ المضارعَ شرطُها أنْ تَقَعَ بعدَ فعلِ اليقينِ أو ما يُنزَّلُ منزلتَهُ نحو: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾ [المزمل-٢٠]، ﴿أَفَلَا يَرَونَ أَلَا يَرَجِعُ ﴾ [طه - ٩٩]، وهذهِ ليسَت كذلكَ بل هي المصدريَّةُ النَّاصبةُ نحو: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ مُواْ خَيْرٌ لَكُمُ مُواْ خَيْرٌ لَكُمُ مُواْ خَيْرٌ لَكُمُ المَا عَلَى المُورة - ١٨٤].

[٢٠١٥٧] (قولُهُ: مُطْلَقاً) أي: ولو حِماراً.

٢٠١٥٨١ (قولُهُ: في المَجامع) أي: في مَجامع المسلمينَ إذا مَرَّ بهم، "فتح"(٢).

الرَّوْلَى التَّعبيرَ بالإكافِ المَفْردِ. المِصَّتينِ: جمعُ إِكافٍ، مثلُ حِمارٍ وحُمُرٍ، "مِصباح"(١)، فكانَ التَّعبيرَ بالإكافِ المَفْردِ.

دِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ كَالْبَرْ ذَعةِ) بدلٌ مِن قولِهِ: ((كَالْأُكُف))، قالَ في "المصباح"(٥): ((البّرْذَعَةُ - بالذَّالِ والدَّالِ ـ :حِلْسٌ يَجْعَلُ تحتَ الرَّحْلِ، والجمعُ البَرَاذِعُ، هذا هو الأصلُ، وفي عُرْفِ زمانِنا هي للحمارِ ما يُركَبُ عليهِ بمنزلةِ السَّرْجِ للفرسِ)) اهـ. فالمرادُ هنا المعنى العرفيُّ لا اللَّغويُّ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٢/٥.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: في الجمع والفرق ـ أحكام الذَّمي صـ٣٨٧ـ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٢٠٦٥.

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((أكف)).

<sup>(</sup>٥) "المصباح المنير": مادة ((برذع)).

(ولا يَعْمَلُ بسِلاحٍ ويُظهِرُ الكُسْتيجَ) فارسيٌّ مُعرَّبُ: الزُّنَّارُ من صُوْفٍ أو شَعْرٍ، وهل يلزمُ تمييزُهُم بكلِّ العلاماتِ؟ خلافٌ، "أشباه"(١)، والصَّحيحُ: إنْ فَتَحَها عَنْوةً فله ذلك، وإلاَّ فَعَلَى الشَّرطِ، "تتارخانية"(٢) (ويُمنَعُ من لُبْسِ العِمامةِ).......

٢٠١٦١٦ (قولُهُ: ولا يَعْمَلُ بسلاحٍ) أي: لا يَستَعْمِلُهُ ولا يَحمِلُـهُ؛ لأنَّه عِزَّ، وكلُّ ما كانَ كذلكَ يُمنَعونَ عنهُ.

قلتُ: ومِن هذا الأصل تُعرَفُ أحكامٌ كثيرةٌ، "درٌّ منتقى"(٣).

[٢٠١٦٢] (قولُهُ: ويُظهِرُ الكُسْتيجَ) بضمِّ الكافِ وبالجيمِ - كما في "القُهِستانيِّ" فارسيٌّ معرَّبٌ، معناهُ العَجْزُ والذُّلُ كما في "النَّهرِ" في شمَلُ القَلنسُوةَ والزُّنَّارَ والنَّعْلَ لوجودِ الذُّلُّ فيها، ولقولِهِ في "البحر" (وكُسْتِيجاتُ النَّصارى: قَلنْسُوةٌ سوداءُ مِن اللَّبِدِ مُضَرَّبةٌ وزُنَّارٌ مِن الصُّوْفِ) اهد. فتعبيرهُ بخصوصِ الزُّنَّار بيانٌ لبعض أنواعِهِ. اهد "ح" (٧).

٢٠١٦٣١ (قولُهُ: الزُّنَّارَ) بوزن تُقَّاح، وجَمْعُهُ: زنانير، "مصباح"(٨)، وفي "البحر"(٩)

(قولُهُ: الكُستيجَ: بضمِّ الكافِ وبالجيمِ \_ كما في "القُهستانيِّ" \_ فارسيٌّ مُعَرَّبٌ إلخ) قالَ "الرَّحمتيُّ": ((ولا يُنافِي هذا قولَ "البحر": ((كُسْتِيجاتُ النَّصارى قَلْنُسُوةٌ إلح))؛ لأنَّه يُحتمَلُ أنْ يكونَ إطلاقُهُ على القَلْنُسُوةِ على سبيلِ التَّغليبِ والمُشاكَلَةِ، وكذا كونُ معناهُ: الذُّلَّ والعَجْزَ؛ لأنَّ علَّة التَّسميةِ لا يلزمُ اطرادُها)) اهر. وقد نَقَلَ عن "القاموس" و "المصباح" وغيرِهما تفسيرَهُ بما قالَهُ "الشَّارِخُ". اهد من "السِّنديِّ".

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ـ الجمع والفرق ـ أحكام الذُّمي صـ٧٨٧ ـ

<sup>(</sup>٢) "التتارخانية": كتاب الخراج ـ الفصل الثامن في المتفرقات ٥٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في أحكام الجزية ١/٥٧٦ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل تمليك بعض الكفار ٢-٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السِّير - باب العشر والخراج - فصل في الجزية ق٣٣٤/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥ /٢٣ معزياً للظهيرية.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ق٢٦٤/ب.

<sup>(</sup>٨) "المصباح المنير": مادة ((زنر)).

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١٢٣/٥.

ولو زَرقاءَ أو صَفراءَ على الصَّواب، "نهر"، ونحوَّهُ في "البحر"(١)، واعتمدَهُ في "الأشباهِ" كما قدَّمناهُ(٢)،

عن "المغرب" ((أنَّه خَيْطٌ غَلِيظٌ بِقَدْرِ الإصبع يشدُّهُ الذَّمِّيُّ فوقَ ثيابِهِ))، قالَ "القُهِستانيُّ" ((وينبغي أنْ يكونَ مِن الصُّوْفِ أو الشَّعْرِ وأنْ لا يُجعَلَ لهُ حَلْقةً تَشُدُّهُ كما يَشُدُّ المسلمُ المِنْطَقَة، بل يُعلَّقُهُ على اليمينِ أو الشِّمالِ كما في "المحيط" (٥)).

العلامة يُعتبرُ في كلِّ بلدةٍ مُتعارفُها، وفي بلادِنا جُعِلَتِ العلامة في الغِمامةِ، فألزِمَ النَّصارى بالأزرق العلامة يُعتبرُ في كلِّ بلدةٍ مُتعارفُها، وفي بلادِنا جُعِلَتِ العلامة في العِمامةِ، فألزِمَ النَّصارى بالأزرق واليهودُ بالأصفرِ، واختصَّ المسلمونَ [٣/ق٧٥/] بالأبيضِ، قالَ في "النَّهر"(١): ((إلاَّ أنَّه في "الظَّهيريَّةِ" (أَلَّ اللَّه في "الظَّهيريَّةِ" فَالَ: وأمَّا لُبسُ العِمامةِ والزُّنَّارِ الإبريسمِ فحفاءٌ في حقِّ أهلِ الإسلامِ ومَكْسرَةٌ لقلوبهم، وهذا يُؤذِنُ بمنع التَّميزِ بها، ويُؤيِّدُهُ ما ذكرَهُ في "التَّتارخانيَّةِ "(١٩)؛ حيثُ صَرَّحَ بمنعِهم مِن القلانِسِ الصِّغارِ، وإنَّا تكونُ طويلةً مِن كِرْباسِ (١٠) مصبوغة بالسَّوادِ مُضَرَّبةً مُبطَّنة، وهذا في العلامَة (١١) أوْلى، وإذا عُرِفَ هذا فمنعُهم مِن لُبسِ العمائمِ هو الصَّوابُ الواضحُ بالتِّبيانِ، فأيَّذَ اللهُ سلطانَ زمانِنا، ولسعادتِهِ أَبَدَ في في النَّدِهِ مَن لُبْسِها )) اهم.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١٢٣/٥.

<sup>(</sup>۲) ص٥٦ "در".

<sup>(</sup>٣) "المغرب": مادة ((كستج)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل تمليك بعض الكفار ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كتاب الخراج ـ النوع الثاني: خراج الرؤوس ـ وأمًّا بيان ما يؤاخذون به إلخ ١/ق١٥/ب.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٥٠٠٦.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٣/ب.

<sup>(</sup>٨) "الظهيرية": كتاب السِّير ـ الفصل السابع في ألفاظ الكفر وما يصير الكافر به مسلماً ق٧٧١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "التاتر خانية": كتاب الخراج ـ الفصل الثامن في المتفرقات ـ ما يؤاخذ به الذميون بعد ضرب الجزية ٥٦/٥.

<sup>(</sup>١٠) الكِرْباسُ: النُّوب، فارسيٌّ معرَّب، انظر اللسان": مادة ((كربس)).

<sup>(</sup>١١) في "النهر": ((العمامة)).

<sup>(</sup>١٢) في "النهر": ((ولسعادته أيَّدَ ولملكه شهيد)).

وإنَّما تكونُ طويلةً سَوْداءَ (و) من (زُنَّارِ الإبْرِيسَمِ، والثِّيابِ الفاحرةِ المُحتَصَّةِ بـأهلِ العِلْمِ والشَّرَفِ).....

قلتُ: وهذا هو المُوافِقُ لِما ذكرَهُ "أبو يوسفّ" في كتاب "الخراج"(١) مِن إلزامِهم لُبْسَ القَلانس الطَّويلةِ المُضَرَّبةِ، وأنَّ "عمرَ" كانَ يَأْمُرُ بذلكَ ومِن مَنْعِهم مِن لُبْسِ العَمائم.

#### (تنبيه)

قالَ في "الفتح" ((وكذا تُوخَذُ نساؤُهم بالزِّيِّ في الطَّرُق، فيُجعَلُ على مُلاءةِ اليهوديَّةِ خِرْقةٌ صَفْراءُ، وعلى النَّصرانيَّةِ زَرْقاءُ، وكذا في الحمَّاماتِ)) اهر. أي: فيُجعَلُ في أعناقِهنَّ طَوْقُ الحديدِ كما في "الإختيار" ، قالَ في "الدُّرِّ المنتقى " (قلتُ: وسيجيءُ أنَّ الذِّمِّيَّةَ في النَّطرِ إلى المسلمةِ كالرَّجلِ الأجنبيِّ في الأصحِّ، فلا تَنظُرُ أصلاً إلى المسلمةِ، فليتنبَّه لذلك )) اهر. ومُفُادُهُ: مَنْعُهنَّ مِن دُخُولِ حَمَّامٍ فيهِ مسلمةً، وهو خلافُ المفهومِ مِن كلامِهم هنا، تأمَّل.

إلى المعامة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمناف

المصباح"(٦): ((الحريرةُ: واحدةُ الحريرِ، وهو الإبْرِيسَمُ).

<sup>(</sup>١) "الخراج": فصل في لباس أهل الذِّمة وزيِّهم صـ٧٦ ١ ـ. (ضمن "موسوعة الخراج").

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٢/٥.

<sup>(</sup>٣) "الإختيار": كتاب السّير ـ فصل في ما يفعله الإمام مع الحربيّ إذا دخل دارنا بأمان ١٤٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب السِّير ـ باب العشر والحزاج والجزية ـ فصل في أحكام الجزية ٢٧٦/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) وفيه لغات أخرى كما في "المصباح".

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((حرر)).

كَصُوفٍ مُربَّعٍ، وجُوخٍ رفيعٍ، وأبرادٍ رقيقةٍ، ومِنِ استِكتابٍ<sup>(١)</sup>، ومُباشَرةٍ يكونُ بها مُعظَّماً عند المسلمين، وتمامُهُ في "الفتح". وفي "الحاوي"(٢):.....

القرآنِ عصوصيَّاتِ أهلِ القرآنِ مَرَبَّعٍ لعنَّهُ: الفرجيَّةُ، فإنَّه الآنَ مِن خصوصيَّاتِ أهلِ القرآنِ والعلم، "ط"(").

١٠٠١٦٨ (قولُهُ: وأبرادٍ رقيقةٍ) البُرْدُ: نوعٌ من النّيابِ مُخطَّطٌ كما في "النّهايةِ"(٤).

آ۲۰۱۹۹ (قولُهُ: وتمامُهُ في "الفتح"(٥) حيثُ قالَ: ((بل ربَّما يَقِفُ بعضُ المسلمينَ خَدَمَةً لهم خَوْفًا مِن أَنْ يَتغَيَّرَ حاطرُهُ منهُ فيَسْعَى بهِ عندَ مُسْتَكْتِهِ سعايةً تُوجِبُ لهُ منهُ الضَّررَ)، ثمَّ قالَ (٥؛ (وتُجعَلُ مَكَاعِبُهم (٢) خَشِنةً فاسدةَ اللَّونِ، ولا يلبَسوا طَيَالِسةَ كَطَيَالِسةِ المسلمينَ، ولا أَرْدِيةً كَأَرْدِيتِهم، هكذا أُمروا واتَّفقتِ الصَّحابةُ (٧) على ذلك)) اهد. وقال أيضاً (٥) (ولا شكَّ في وقوع خلافِ هذا في هذهِ الدِّيار)) اهد.

قلتُ: وفي هذهِ السَّنةِ في البلادِ الشَّاميَّةِ استأسدَتِ اليهودُ والنَّصاري على المسلمينَ، وللهِ درُّ القائل: [الكامل]

وأَمَرُ منها رِفْعةُ السُّفهاءِ وأرى اليهودَ بذِلَةِ الفُقَهاءِ

أحبابَنا نُوَبُ الزَّمانِ كشيرةٌ فمتى يُفيقُ الدَّهرُ مِن سَكَراتِهِ

(قولُهُ: كصوفٍ مَرِيعٍ إلخ) مَرِيعٍ على وزنِ فَعِيلٍ، "سنديّ". وهـ بمعنى: النَّامي الزَّائـدِ، على ما يُفيدُهُ "القاموس"، والمقصودُ: المرتفعُ.

275/2

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((استكتابة)).

<sup>(</sup>٢) "الحاوي القدسي": كتاب السّير ـ باب السّيرة لنا ولهم في الدارين ـ فصل يؤمر أهل الذّمة بإظهار أزيائهم إلخ ق١٧٠٪.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهاية في غريب الحديث": ١١٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بيُّعةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٢/٥.

<sup>(</sup>٦) قال في "القاموس" مادة ((كعب)): ((والمُكَعَّبُ المُوشِيُّ من البُرُودِ والأثواب)).

<sup>(</sup>٧) تقدم في المقولة [٢٠١٦٤] إقرارُ الصحابة "عمرٌ" على ذلك من غير نكير.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بِيْعةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٢/٥.

((وينبغي أنْ يُلازِمَ الصَّغارَ فيما يكونُ بينه وبين المُسلم (') في كلِّ شيء))، وعليه: فيُمنَعُ من القُعُودِ حالَ قيامِ المُسلمِ عنده، "بحر" ('). ويَحرُمُ تَعظيمُهُ، وتُكرَهُ مُصَافَحتُهُ، ولا يُبدَأُ بسَلامٍ إلاَّ لحاجةٍ، ولا يُزادُ في الجوابِ على ((وعليك))، ويُضيَّقُ عليه في المُرورِ، ويُجعَلُ على دارِهِ علامةٌ، وتمامُهُ في "الأشباه" (") من أحكامِ الذِّميِّ، وفي "شرح الوهبانية" لـ "الشُّرنبلاليِّ": ((ويُمنَعُونَ مِنِ استِيطانِ مَكَةً والمدينةِ؟.........

قلتُ: وبه عُلِمَ أنّه لو قامَ لهُ حوفاً مِن شرّهِ فلا بأسَ أيضاً، بـل إذا تحقّق الضّررُ فقـد يَجِبُ وقد يُستَحَبُ على حَسَبِ حال ما يتوقّعُهُ.

ا٢٠١٧١ (قولُهُ: ويُضيَّقُ عليهِ في المرورِ) بأنْ يُلْجِئهُ إلى أضيقِ الطَّريقِ، وعبارةُ "الفتح"(°): ((ويُضيَّقُ عليهم في الطَّريق)).

[٢٠١٧٢] (قولُهُ: ويُجعَلُ على دارِهِ علامةٌ) لئلاَّ يَقِفَ سائلٌ فيدعوَ لهُ بالمغفرةِ، أو يعاملَهُ

<sup>(</sup>١) في "و": ((المسلمين)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب انسِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث الجمع والفرق صـ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/ ٢٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب انسِّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٢/٥.

لأنّهما من أرضِ العرَبِ، قال عليه الصّلاةُ والسّلامُ: ((لا يَجتَمِعُ في أرضِ العرَبِ دِينان))()، ولو دخلَ لتِجارةٍ جاز ولا يُطِيلُ، وأمّا دُخولُه المسجدَ الحرامَ فذكرَ في "السّيرِ الكبيرِ"() المَنْعَ، وفي "الجامع الصّغيرِ" عَدَمَهُ، و"السّيرُ الكبيرُ" آخرُ تصنيفِ "محمّدٍ" رحمه الله تعالى، فالظّاهرُ: أنّه أوردَ فيه ما استقرَّ عليه الحالُ))، انتهى...........

في التَّضرُّع مُعاملةً المسلمينَ، "فتح "(٤).

إلى المنافق العرب المنافق المنافق العرب المعرب المنافق الله المحكم غير مقصور على مَكَّة والمدينة ، بل جزيرة العرب كلُها كذلك كما عبَّرَ به في "الفتح" (في وغيرة وقدَّمناً وقدَّمناً والحديث المذكور قالَة عليه الصَّلاة والسَّلام في مرضه الذي مات فيه كما أخرجَه في "الموطاً" [٣/ق٢٥/ب] وغيرة وبسَطَة في "الموطاً" [٣/ق٢٥/ب]

المَّرُنَّ حَتَّى يَتَّخِذَ ولا يُطِيلُ فَيُمنَعُ مِن أَنْ يُطِيلَ فيها الْمُكْثَ حَتَّى يَتَّخِذَ فيها مَسْكناً؛ لأَنَّ حَالَهم في المُقامِ في المُقامِ في أرضِ العربِ مع التزامِ الجزْية كحالِهم في غيرِها بلا جزْيةٍ، وهناكَ لا يُمنَعونَ مِن التَّجارةِ، بل من إطالةِ المُقَامِ فكذلكَ في أرضِ العربِ، "شرح السِّير" (٧)، وظاهرُهُ: أَنَّ حَدَّ الطُّولُ سنةٌ، تأمَّل.

٢٠١٧٥١ (قولُهُ: فالظَّاهرُ: أنَّه أورَدَ فيهِ ما استقرَّ عليهِ الحالُ) أي: فيكونُ المنعُ هـو المعتمد في المذهبِ.

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه في المقولة [٢٠١٣٩] قوله: ((ولو قرية في المختار)).

<sup>(</sup>٢) "شرح السِّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيّع وبيع الخمور ٢/٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير": كتاب المأذون ـ باب الكراهية في البيع ـ مسائل من كتاب الكراهية صـ٤٨٣ ـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٢٠١/٥.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٩٥٣] قوله: ((أرض العرب)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٧) "شرح السِّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب في إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور ٢/٤٥٠.

وفي "الخانية": ((تُميَّزُ (١) نِساؤُهُم لا عبيدُهُم بالكُسْتِيجِ. ......

قلتُ: لكنَّ الَّذي ذكرَهُ أصحابُ المتونِ في كتابِ الحظرِ والإباحةِ: أنَّ اللَّمْتِيَ لا يُمنَعُ مِن دخولِ المسجدِ الحرامِ وغيرهِ، وذَكرَ (٢) "الشَّارحُ" هناكَ أنَّ قولَ "محمَّدٍ" و"الشَّافعيِّ" و"أحمدَ" المنعُ مِن المسجدِ الحرامِ، فالظَّاهرُ: أنَّ ما في "السيرِ الكبيرِ" هو قولُ "محمَّدٍ" وحدَهُ دونَ "الإمامِ"، وأنَّ أصحابَ المتونِ على قولِ "الإمامِ"، ومعلومٌ: أنَّ المتونَ موضوعةٌ لنقلِ ما هو المذهبُ فلا يُعدَلُ عمَّا فيها، على أنَّ الإمام "السَّرخسيَّ" ذكرَ في "شرحِ السِّيرِ الكبيرِ" (٢) أنَّ أبا سفيانَ جاءَ إلى المدينةِ فيها، على أنَّ الإمام "السَّرخسيَّ" ذكرَ في "شرحِ السِّيرِ الكبيرِ" (٢) أنَّ أبا سفيانَ جاءَ إلى المدينةِ ودخلَ المسجدَ (٤) ولذلكَ قصَّةٌ، قالَ: ((فهذا دليلٌ لنا على "مالكٍ" رحمَهُ اللهُ تعالى بمنعِهِ المشركَ مِن أنْ يَدخُلَ شيئاً مِن المساجدِ)) ثمَّ قالَ ((إنَّ "الشَّافعيَّ" قالَ: يُمنعونَ مِن دخولِ المسجدِ الحرامِ خاصَّةُ؛ للآيةِ: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَعِسُ التوبة ـ ٢٨]، فأمًا عندَنا لا يُمنعُونَ كما لا يُمنعُونَ عن دخول سائر المساجدِ، ويستوي في ذلكَ الحربيُّ والذّمِّيُّ الذّميُّ الخ)).

[٢٠١٧٦] (قولُهُ: وفي "الخانيَّةِ" إلخ) كانَ الأُولى تقديمَهُ على مسألةِ الاستيطان، ثمَّ إنَّ ظاهرَهُ: وفي الخانيَّة اللهُ إلى اللهُ على مسألةِ الاستيطان، ثمَّ إنَّ ظاهرَهُ: أنَّ نساءَهم تُميَّزُ بالكُسْتِيجِ دونَ العبيادِ معَ أنَّه ليسَ في عبارةِ "الخانيَّة" (الخانيَّة" فَكُمُ النِّساءِ أصلاً، ونصُّها: ((ولا يُؤخَذُ عبيدُ أهلِ الذَّمَةِ بالكُسْتِيْجاتِ)) وهكذا نَقَلَهُ عنها في "البحر" ("اللهر"،

<sup>(</sup>١) في "و": ((وتميز))، وفي "ط": ((تمييز)).

<sup>(</sup>٢) انظر "الدر" عند المقولة [٣٣٢٠٦].

<sup>(</sup>٣) "شرح السبير الكبير": باب دخول المشركين المسجد ١٣٤/١-١٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن إسحاق في "المغازي" مرسلاً، وعنه ابن هشام في "السّيرة" ٣٩٦/٤، والطبري في "تاريخه" ٣٨٩/٣، والبيهقي في "الدلائل" ٨/٥ كما روياه عن موسى بن عقبة مرسلاً، وانظر "البداية والنهاية" ٣٢٠/٤.

وقد ربط رسول الله ﷺ ثُمامة \_ وكان مشركاً \_ في سارية المسجد، كما تقدم، وكان رسول الله ﷺ يُنزِلُ وفود النصارى والمشركين في المسجد لِعَرْض الإسلام عليهم.

<sup>(</sup>٥) "شرح السِّير الكبير": باب دحول المشركين المسجد ١٣٤/١-١٣٥.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب السِّير ـ فصل في أهل الذَّمة وما يؤخذ منهم من الجزية ٩٠/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥ ٢٣/١.

(الذِّمّيُّ<sup>(۱)</sup> إذا اشترى داراً) أي: أرادَ شِراءَها (في المِصْرِ لا ينبغي أنْ تُباعَ منه، فلو اشترى يُحبَرُ على بَيعِها من المُسلم)،

وعبارةُ "النَّهر"('': ((قالوا: ويَجِبُ أَنْ تُميَّزَ نساؤُهم أيضاً عن نسائِنا في الطُّرقاتِ والحمَّاماتِ، وفي "الخانيَّة": ولا يُؤخذُ عبيدُ أهل الذَّمَّةِ بالكُسْتِيْجاتِ)) اهـ.

مطلبٌ في سُكْنَى أهلِ الذِّمَّةِ معَ المسلمينَ في المِصْرِ

((فَإِنْ مَصَّرَ الإِمامُ فِي أَراضِيهِم للمسلمينَ كما مصَّرَ عمرُ وَفَيْهُ البصرةَ والكوفة (1) فاشترى ((فَإِنْ مَصَّرَ الإِمامُ فِي أَراضِيهِم للمسلمينَ لم يُمنَعُوا مِن ذلك، فإنَّا قَبِلْنا منهم عقدَ الذَّمَّةِ بِها أَهلُ الذَّمَّةِ دُوْراً وسَكَنوا معَ المسلمينَ لم يُمنَعُوا مِن ذلك، فإنَّا قَبِلْنا منهم عقدَ الذَّمَّةِ لِيَقفُوا على محاسنِ الدِّينِ فعسى أَنْ يُؤْمنوا، واختلاطُهم بالمسلمينَ والسَّكَنُ معَهم يُحقِّقُ هذا المعنى، وكانَ شيخُنا الإمامُ "شمسُ الأئمَّةِ الحَلُوانيُّ" يقولُ: هذا إذا قَلُّ والا وكان بحيثُ لا تتعطَّلُ جماعاتُ المسلمينَ، ولا تَتقلَّلُ الجماعةُ بسُكُناهُم بهذهِ الصَّفةِ، فأمَّا إذا كَثرُوا على وَجُهٍ يُؤدِّي إلى تعطيلِ بعضِ الجماعاتِ أو تقليلِها مُنِعوا مِن ذلك، وأُمروا أَنْ يسكنوا ناحيةً ليسَ فيها للمسلمينَ جماعةً، وهذا محفوظٌ عن "أبي يوسف" في "الأمالي")) اهد.

الم٢٠١٧٨ (قولُهُ: أي: أرادَ شراعَها) إنمَّا فسَّرَهُ بهذا لقولِهِ بعدُ: ((لا ينبغي أنْ تُباعَ منهُ))، "ط"(٦).

<sup>(</sup>١) في "و": ((والذَّميُّ)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب السَّير ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٣٣٣/ب.

<sup>(</sup>٣) "شرح السّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبِيَع وبَيع الخمور ١٥٣٦/٤ ١٥٣٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) قال الطبري في "تاريخه" ٢٠٤٤: وزعم سيف أن البصرة مُصِرِّت في ربيع سنة ست عشرة. وانظر "البداية والنهاية" ٢٠٥٠. وقال الطبري في ٢٤٤ قال بعضهم فيها مصر سعد بن أبي وقاص الكوفة، دلَّهم عليها ابن بقيلة، قال لسعد: أدلك على أرض ارتفعت عن البق وانحدرت عن الفلاة، فدلهم على موضع الكوفة اليوم، وسعد والي سيدنا عمر على الكوفة أنذاك. وانظر "البداية والنهاية" ٢٠/٧.

<sup>(</sup>٥) في "ك": ((قبلوا))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧٣/٢.

[٢٠١٧٩] (قولُهُ: وقيلَ: لا يُحبَرُ إلا إذا كُثُرَ) نقلَهُ في "البحر" (أي عن "الصُّغرى" بعدَ أنْ نَقلَهُ عن "الخانيَّة" (أي بلا تقييدٍ بالكثرةِ، ولكنْ لم يُعبِّرْ عنهُ بـ: ((قيلَ))، ولا يخفى أنَّ هذا القيدَ يَصلُحُ توفيقاً بينَ القَولينِ، وهذا قولُ "شمسِ الأثمَّةِ الحَلُوانيِّ "كما علمتَهُ آنفاً، ومَشَـى عليهِ في "الوهبانيَّة" (أو شرحِها، وكذا قالَ "الخيرُ الرَّمليُّ": ((إنَّ الَّذي يَجِبُ أنْ يُعوَّلَ عليهِ التَّفصيلُ، فلا نقولُ بالمنعِ مطلقاً، ولا بعدمِهِ مطلقاً، بل يدورُ الحكمُ على القلَّةِ والكثرةِ والضَّررِ والمنفعةِ، وهذا هو الموافقُ للقواعدِ الفقهيَّةِ، فتأمَّل)) اهـ.

(ولم يُجبْ عن المسؤول عنهُ، وجوابُهُ: أنَّهما يَستحقَّانِ الوظيفةَ لقيامِهما بالعملِ)) اهـ.

7 VO/T

<sup>(</sup>١) في "و": ((كثرت))،

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) أي: في "معروضات" المفتي أبي السعود.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السِّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية ٥/١٢٤.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب السّير ـ فصل في أهل الذُّمة وما يؤخذ منهم من الجزية ٩١/٣ (هامش "الفتاوي الهندية") معزياً للإمام "محمد".

<sup>(</sup>٦) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السِّير ق١٤٢/ب - ١٤٣/أ.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧٣/٢.

قلتُ: وإنَّا تَرَكَهُ لِظُهُورِهِ وتنبيهاً على ما هو الأهمُّ، فهو من أسلوبِ الحكيمِ، كما في قولِتِ تعالى: ﴿ يَسْتَعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِمَ لَيَّةً ﴾ [البقرة - ١٨٩]، الآيةَ.

[٢٠١٨١] (قُولُهُ: فَفِي "الْحَانيَّة" (٢) إلخ) أي: والاستخدامُ المذكورُ يُنافِي الاستخفافَ.

المصنّف! الفرقُ بينهما، وهو مبنيٌّ على القولِ بالجَبْرِ على البيعِ مطلقاً، وقد علمتَ أنَّ المعوَّلَ عليهِ المصنّف! الفرقُ بينهما، وهو مبنيٌّ على القولِ بالجَبْرِ على البيعِ مطلقاً، وقد علمتَ أنَّ المعوَّلَ عليهِ القولُ بالتّفصيلِ، فلا فرق بينَ الكِراءِ والشّراءِ ١١/٥٣٥ مبل أصلُ العبارةِ المذكورةِ إنَّما هو في الشّراء كما نقلناهُ آنفاً (٧) عن "السَّر حسيّ".

٢٠١٨٣١ (قولُهُ: في المِصْرِ) الظَّاهرُ: أنَّه غيرُ قيدٍ بعدَ اعتبارِ الشَّرطِ المذكورِ.

إ٢٠١٨٤ (قولُهُ: ليسَ فيها مُسْلمونَ) هو في معنى ما مرَّ (٧) مِن قولِهِ: ((ليسَ فيها للمسلمينَ

<sup>(</sup>١) في "و": ((استحقاقاً))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((علينا)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب النبيّر ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١٢٤/٥.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ـ الجمع والفرق ـ أحكام الذمي صـ٧٨٧.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١/ق٢٥٢/ب.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب السِّير ـ فصل في أهل الذِّمة وما يؤخذ منهم من الجزية ٥٩٠/٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) المقولة (٢٠١٧٧ قوله: ((الذمي اشترى داراً إلخ)).

لكنْ ردَّه شيخُ الإسلامِ "جُوِي زاده"، وجَزَمَ بأنَّه فَهِمَ خَطأً؛ فكأنَّه فَهِمَ من النَّاحيةِ المَحَلَّة، وليس كذلك؛ فقد صَرَّحَ "التَّمرتاشيُّ" في "شرح الجامع الصغيرِ" بعدما نَقَلَ عن "الشَّافعيِّ":

جماعةً))؛ لأنَّ مِن شأن المسلمينَ إقامةَ الجماعةِ.

إلا الحَلُوانيُّ المَولِهِ: الكنْ ردَّهُ إلخ وعبارتُهُ - كما رأيتُهُ في "حاشيةِ الحَمَويِّ" وغيرها - : ((قولُهُ: (فِي مَحَلَّةٍ خاصَّةٍ)) هذا اللَّفظُ لم أَجدْهُ لأحدٍ، وإغّا الموجودُ في الكتبِ أنَّ الجوازَ مقيَّدٌ بما ذكرهُ "الحَلُوانيُّ" بقولِهِ: هذا إذا قُلُوا بحيثُ لا تتعطَّلُ بسببِ سُكْناهم جماعاتُ المسلمينَ ولا تتقلَّلُ، أمَّا إذا تعطَّلَت أو تقلَّلت فلا يُمكَّنونَ مِن السُّكْني فيها، ويَسْكُنُونَ في ناحيةٍ ليسَ فيها للمسلمينَ إذا تعطَّلُ المسلمينَ السُّكُني فيها، ويَسْكُنُونَ في ناحيةٍ ليسَ فيها للمسلمينَ المسلمينَ المسلمينَ السُّرح جماعة، فكأنَّ المصنف فهم من النَّاحيةِ المَحلَّة، وليسَ كذلك، بل قد صرَّح "التَّمرتاشيُّ" في "شرح الجامع الصَّغير" - بعدَ ما نقلَ عن "الشَّافعيِّ " أنَّهم يُؤمّرونَ ببيع دُورهم في أمصارِ المسلمينَ والخروج عنها وبالسُّكنَى خارجَها لئلاً تكونَ لهم مَنعة كمنعةِ المسلمينَ - بمنعهم عن أنْ تكونَ لهم مَحلَّة عاصَّة، حيثُ قالَ بعدَ ما ذكرناهُ نقلاً عن "النَّسفيِّ"؛ والمرادُ - أي: بالمنعِ المذكورِ عن الأمصارِ حاصَّة أنْ يكونَ لهم فيها مَنعة كمنعةِ المسلمينَ، فأمَّا سُكُناهم أنْ يكونَ لهم مَقَهُورونَ فلا كذلك)) اهـ.

قلتُ: وقولُهُ: ((بَمَنْعِهم)) متعلَّقٌ بقولِهِ: ((صرَّحَ))، وقولُهُ: ((حيثُ قالَ)) أي: "التُّمرتاشيُّ". وحاصلُ كلامِهِ: أنَّ اللَّحَلَّة مِن جُمْلةِ المِصْرِ، معَ أنَّ "الحَلُوانيُّ" قالَ: ((لا يُمكَّنونَ من السُّكْنى فيها، أي: في المصْرِ، ويَسْكُنونَ في ناحيةٍ إلخ))، فهو صريحٌ بأنَّه إذا لزِمَ تقليلُ الجماعةِ السُّكْنى فيها، أي: في المصْرِ، ويَسْكُنونَ في ناحيةٍ إلخ))، فهو صريحٌ بأنَّه إذا لزِمَ تقليلُ الجماعةِ

(قولُهُ: قولُهُ: ((في مَحَلَّةٍ حاصَّةٍ)) هذا اللَّفظُ لم أُجدْهُ لأحدٍ إلخ) قالَ "الرَّحمتيُّ": ((وحاصلُ اعتراضِهِ: أنَّ صاحبَ "الأشباه" جَوَّزَ لهم في مَحَلَّةٍ حاصَّةٍ، والمنقولُ في الفقهِ: أنَّه يجوزُ بناحيةٍ في الحِصْرِ ليسَ في سُكْناهُم بها تَرْكُ جماعةِ المسلمينَ ولا تقليلُها، وأنَّ "النَّسفيَّ" نصَّ على أنَّهم يُمنَعونَ من سُكُناهُم في مَحَلَّةٍ خاصَّةٍ، والظَّاهرُ في حوابِ اعتراضِهِ: أنَّه لا فرقَ بينَ المَحَلَّةِ والنَّاحيةِ، والَّذي أجازَها صاحبُ "الأشباه" هي النَّاحيةُ المذكورةُ في كلامِهِ بشرطِ أنْ لا تَظْهَرَ لهم بها مَنعةٌ عارضةٌ وأنْ يكونوا مَقْهُورينَ تحتَ يدِ المسلمينَ، وأنَّ المَحلَّة التي منعَها "النَّسفيُّ" هي الموصوفةُ بقولِهِ: لهم فيها مَنعةٌ عارضةٌ إلى آخرِ ما ذكرةُ، وهذا التَّوفيقُ يَظْهَرُ من كلامِ "جُوي زاده" لمن تأمَّل)) اهـ. "سنديّ". وقالَ أيضاً: ((فالحاصلُ: أنَّ أهلَ الذَّمَةِ إذا سكنوا بينَ المسلمينَ بوصفِ القَهْرُ لا يُمنعونَ ولو كانوا في مَحلَّةٍ خاصَّةٍ، وأمَّا إذا كانَت لهم مَنعةٌ ـ كما أفادَهُ "التَّمرتاشيُّ" أو لزمَ

أنَّهم يُؤمَرُون بَيْع دُوْرِهم في أمصارِ المسلمين والخُروج عنها وبالسُكْنَى() خارِجَها؛ لئلاَّ يكونَ لهم مَحَلَّة خاصَّة، نقلاً عن "النَّسفيّ"، ((والمرادُ: \_ أي: بالمنع المذكورِ عن الأمصارِ \_ أنْ يكونَ لهم في المِصرِ مَحلَّة خاصّة يَسكُنونَها، ولهم فيها مَنعة عارضة كمنعة المسلمين، فأمَّا سُكْناهُم بينهم وهم مَقهُورونَ فلا كذلك، كذا في "فتاوى الأسكوبيّ"(٢)، فليُحفظ.

يسكنونَ في ناحية خارجة عن المِصْرِ فهي غيرُ المَحَلَّةِ، وصريحُ كلامِ "التَّمرتاشيِّ" أيضاً منعُهم عن أنْ يكونَ لهم مَحَلَّةٌ خاصَّةٌ في المِصْرِ وإغَّا يسكنونَ بينَهم مَقْهُورينَ، يعني: إذا لم يلزمْ تقليلُ الجماعةِ، فتحصَّلَ مِن مجموع كلامِ "الحَلُوانيِّ" و"التَّمرتاشيِّ": أنَّه إذا لَزِمَ من سُكْناهم في المِصْرِ تقليلُ الجماعةِ أُمروا بالسُّكْنى في ناحيةٍ خارجَ المِصْرِ ليسَ فيها جماعةٌ للمسلمينَ "، وإنْ لم يلزمْ تلكُ يسكنونَ في المِصرِ بينَ المسلمينَ مَقْهُورينَ، لا في مَحَلَّةٍ خاصَّةٍ في المِصْرِ؛ لأنَّه يلزمُ منهُ أنْ يكونَ لهم في مِصرِ المسلمينَ مَنعةٌ كمَنعةِ المسلمينَ بسببِ اجتماعِهم في مَحلَّتِهم، فافهم.

[٢٠١٨٦] (قولُهُ: أنَّهم يُؤمَرُونَ) مفعولُ ((نقلَ))، "طا"(٤).

١٢٠١٨٩١ (قُولُهُ: ولهم فيها مَنَعَةً) الواوُ للحالِ، والمَنعَةُ بفتح النُّونِ: جمعُ مانع، أي: جماعات

من سكناهُم تقليلُ الجماعةِ كما أفادَهُ "صاحب الذَّخيرة" ـ فلا يُمكَّنونَ منها ولو في مَحَلَّةٍ خاصَّةٍ، بـل يُؤْمـرونَ بالاعتزالِ بناحيةٍ كقريةٍ ليسَ فيها مسلمونَ، ومن هنا علمتَ أنَّ قولَ "صاحب الأشباه" ـ : والمعتمـدُ: الجـوازُ في محلَّةٍ خاصَّةٍ ـ يُحمَلُ على ما إذا لم تكنْ لهم مَنَعةٌ، وهو لا يُنافي ما صَرَّحَ به "التَّمرتاشيُّ"، والله أعلمُ)).

<sup>(</sup>١) في "د": ((والسكني)) وفي "ط" و"و": ((وبالخروج عنها وبالسكني)).

<sup>(</sup>٢) "فتاوى الأُسكوبيِّ" لـ بير محمد بن عبد الله القَـــُطُمونيَّ (ت١٠٢٠ هـ) ("إيضاح المكنون" ٧/٥٥١، "خلاصة الأثر" ١٠٢١). (٣) في "ك": ((جماعة المسلمين)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٤٧٤/٠.

••••••••••••

يمنعونَهم مِن وصولِ غيرِهم إليهم، أفادَهُ "ح"(١)، وقولُهُ: ((عارضةٌ)) صفةُ: ((منعةٌ))، وعُرُوضُها إنمَّا هو بسبب اجتماعِهم في مَحَلَّةٍ خاصَّةٍ، وقولُهُ: ((فأمَّا سُكْناهم إلخ)) مقابلُهُ أي: أنَّ سُكْناهم بينَ المسلمينَ لا في مَحَلَّةٍ خاصَّةٍ بل متفرقينَ بينَهم وهم مقهورونَ لهم، ((فلا كذلك)) أي: فلا يكونُ ممنوعاً.

## مطلبٌ في مَنْعِهم التَّعلِّي في البناء على المسلمينَ

قالَ في "الدُّرِّ المنتقى"(٢): ((وكذا يُمنعونَ عن التَّعلِّي في بنائِهم على المسلمينَ، ومن المساواةِ عندَ بعضِ العلماءِ، نعم يبقى القديمُ (٢) كما في "الوهبانيَّةِ" وشروحِها (٤)، وفي "المنظومةِ المحبيَّةِ "(٥):

ويُمنَعُ الذَّمِّيُّ مِن أَنْ يَسْكُنا أَو أَن يَحِلُّ منزلاً عالي البنا إِنْ كَانَ بِينَ المسلمين يَسْكُنُ بِل أَهِلُ ذِمَّةٍ علي ما يَّنُوا اهِ.

قلتُ: ومُقْتَضى النَّظمِ الَّذي ذكرَهُ: المنعُ ولو البناءُ قليماً؛ لأنَّه عَلَّقَ المنعَ على السُّكْنَى لا على التَّعْلِيةِ في البناءِ، لكنْ سُئِلُ<sup>(٦)</sup> في "الجيريَّة" ((عن طَبقةٍ ليهوديِّ راكبةٍ على بيتٍ لمسلم يُريدُ المسلمُ مَنْعَهُ من سُكْناها ومن التَّعلِّي عليهِ، فأجابَ: بأنَّه ليسَ للمسلمِ ذلكَ، فقد جوَّزوا إبقاءَ دارِ الذِّمِّيِّ العاليةِ على دارِ المسلمِ وسُكْناها إذا مَلكَها ما لم تَنْهَدِمْ، فإنَّه لا يُعِيدُها عاليةً

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ق٢٦١/ب.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في أحكام الجزية ٧٤/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((نعم يبقى القديم على قِدَمِه))، بزيادة ((على قِدَمِه)).

<sup>(</sup>٤) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب السّير صـ٣٩ـ (هامش "المنظومة المحبية"). و"تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السّير قـ١/١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر "المنظومة المحبية": صــ٩٦ سـ وفيها كلمة ((يجعلنّ)) بدل ((أن يحلُّ)).

<sup>(</sup>٦) في "آ": ((لكن سئل الخيرُ الرملي))، بزيادة ((الخير الرَّملي)).

<sup>(</sup>٧) "الفتاوى الخيرية: كتاب السّير ١/٩٣.

كما كانت، وممّن صرَّحَ بذلك "ابنُ الشَّحْنةِ" في "شرح النَّظم الوهباني "(۱) وكثيرٌ من علمائنا)) اهد. وَذَكرَ (۱) في جوابِ سؤال آخرَ: ((أنَّه إذا كانَ التَّعلَي للتَّحفظِ مِن اللَّصوصِ لا يُمنعُ منهُ؛ لأَنَهم مَصُّوا على أَنهم ليسَ لهم رَفْعُ بنَّائِهم على المسلمينَ، وعلَّة المنعِ مقيَّدة بالتَّعلَي على المسلمينَ، فإذا [٣/ق٥٥/ب] على أَنهم ليكنْ ذلك بل للتَّحفظِ فلا يُمنعونَ كما هو ظاهرٌ)) اهد. وقالَ "قارئ الهداية" في "فتاواه (۱۳): ((أهدلُ الذَّمَّة في المعاملاتِ كالمسلمينَ فما جازَ للمسلمِ فِعلُهُ في مِلْكِهِ جازَ لهم، وما لا فلا، وإثمَّا يُمنعُ من تعليةِ بنائِه إذا حَصَلَ لجارهِ ضَرَرٌ كمنْع ضوء وهواء)) قال (۱): ((هذا هو ظاهرُ المذهب، وذكرَ القاضي "أبو يوسف" في "كتاب الحزاج (۱\*): انَّ للقاضي مَنْعَهم مِن السُّكْني بينَ المسلمينَ بل يسكنونَ منعزلينَ))، قال اقارئ الهداية (۱): ((وهو الَّذي أُفتِي به أنا)) اهد. أي: لأنَّه إذا كانَ لهُ مَنْعُهم مِن السُّكُني بيننا فلهُ مَنْعُهم مِن السُّكُني بيننا المسلمينَ، ولا أنْ يسكنوا داراً عاليةَ البناء بين المسلمينَ، بل يُمنعُونَ أنْ يسكنوا مَحَلاّتِ المسلمينَ)) المد. وهذا مَبُلٌ منهُ إلى ما نقلَهُ عن "أبي يوسف" وأفتى بهِ أوَّلاً أيضاً، والظَّاهرُ: أنَّ قولَهُ: ((هذا هو ظاهرُ المذهب)) يرجعُ إلى قولِه: ((أهلُ الذَّمَةِ في المعاملاتِ كالمسلمينَ)).

ولمَّا كَانَ لا يلزمُ منهُ أنْ يكونوا مثلَهم فيما فيهِ استعلاءٌ على المسلمينَ أفتى في الموضعَينِ بالمنع؛ لِما قدَّمَهُ (٧) "الشَّارحُ" عن "الحاوي" من أنَّه ينبغي أنْ يُلازِمَ الصَّغارَ فيما يكونُ بينَه وبينَ

7777

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السِّير ق١٤٢/ب.

<sup>(</sup>٢) أي: في الفتاوى الخيرية": كتاب السِّير ٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إعلاء بناء الذَّمي على بناء المسلم صـ ١١١ـ، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليها في نسخة "الخراج" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٥) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إعلاء بناء الذَّمي على بناء المسلم صـ١١١.

<sup>(</sup>٦) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إعلاء بناء الذَّمي على بناء المسلم صــ ١٠٥ بتصرف.

<sup>(</sup>V) صـ٧٦٠ وما بعدها "در".

(ويَنتَقِضُ عَهْدُهم .....

المسلمين في كلِّ شيء، ولا يخفى أنَّ استعلاءُهُ في البناءِ على جيرانِهِ المسلمين حلافُ الصَّغارِ، بل بَحَثَ في "الفتح" ((أنَّه إذا استعلى على المسلمين حَلَّ للإمامِ قتلُهُ))، ولا يخفى أنَّ لفظ: ((استعلى)) يشملُ ما بالقول وما بالفعل، وبهذا التَّقريرِ اللفعَ ما ذكرة في "الخيريَّة" ((أنَّ عنالفاً لِما قدَّمناهُ (الله عنه مِن قولِهِ: ((إنَّ ما أفتى به "قارئ الهداية" من ظاهرِ المذهبِ أقوى مَدْركاً للحديثِ الشَّريفِ المُوجِبِ لكونِهم ((لهم ما لنا وعليهم ما علينا (الله عنه القرئ الهداية لم يُفتِ به، بل أفتى في الموضعين بخلافِهِ كما سمعت، والحديث الشَّريف لا يُفيدُ أنَّ لهم ما لنا من العز والشَّرفِ بل في المعاملاتِ من العقودِ ونحوها؛ للأدلَّةِ الدَّالةِ على الزامِهم الصَّغارَ وعدمَ التَّمرُدِ على المسلمين، وصرَّحَ الشَّافعيَّةُ بأنَّ منعَهم عن التَّعلي واحبٌ، وأنَّ ذلك لحق الله تعالى وتعظيم دينهِ فلا يُباحُ برضى الجارِ المسلمِ)) اهد. وقواعدُنا لا تأباهُ فقد مرَّ (الله تعالى أعلمُهُ، ولا يخفى أنَّ الرِّضى باستعلائِهِ تعظيمُ له، هذا ما ظهرَ لي في هذا المحلِّ، واللهُ تعالى أعلمُ.

### مطلبٌ فيما يَنتَقِضُ بهِ عهدُ الذِّمِّيِّ وما لا يَنتقِضُ

١٢٠١٩٠١ (قُولُهُ: ويَنتَقِضُ عَهْدُهم إلخ) لأنَّهم بذلكَ صاروا حَرْباً علينا، وعَقْدُ الذِّمَّةِ ما كانَ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل ولا يجوز إحداث بيُّعةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٣/٠.

<sup>(</sup>٢) "الفتاوي الخيرية": كتاب السِّير ٢/١-٩٣.

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) فيه حديث عطاء بن السائب عن أبي البَحتري أن سلمان حاصر قصراً من قصور فارس، ثمَّ قال: دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله ﷺ يدعوهم، فأتاهم سلمان فقال لهم : ((إتما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مشل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون....)).

أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٧٠)، وقال الترمذي: سمعت محمداً يعني البحاري يقول: أبو البحتري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك منصور (٢٤٧٠)، وقال الترمذي: سمعت محمداً يعني البحاري يقول: أبو البحتري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك علياً وسلمان مات قبل علي، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا عن عطاء بن السائب . وتقدم فيه حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بُريدة عن أبيه في وصيَّة رسول الله على المها وفيها ((وإذا لقيت المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيَّتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام .... ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين...)).

<sup>(</sup>٥) صد ۲۱ ادر".

بالغَلَبةِ على مَوضعِ للحربِ، أو باللَّحاقِ بـدارِ الحربِ) زاد في "الفتح"(١): ((أو بالامتناعِ عن قَبولِ الجِزْيةِ)).....

إِلاَّ لدَفْع شرِّ حَرابتِهم فيَعْرَى عن الفائدةِ فلا يبقى، ولا يَبْطُلُ أمانُ ذرِّيتِهِ بنَقْض عهدِهِ، "فتح"(٢).

٢٠١٩١٦ (قولُهُ: بالغَلَبةِ على موضعٍ) أي: قريةٍ أو حِصْنٍ، "فتح"(")، وقولُهُ: ((للحربِ)) أي: لأحلِ حربِنا، وفي بعضِ النَّسخِ: ((للحرابِ)) بزيادةِ الألف، واحترزَ: ((بالغَلَبةِ)) المذكورةِ عمَّا لو كانوا معَ أهلِ البغي يُعِينُونَهم على القتالِ، فإنَّه لا يُنقَضُ (١٤) عَهْدُهم كما ذكرَهُ "الزَّيلعيُّ "(٥) وغيرُهُ في بابِ البغاةِ.

(٢٠١٩٢) (قولُهُ: أو باللَّحاق بدارِ الحربِ) لا يَبعُدُ أَنْ يُقالَ: انتقالُهُ إلى المكانِ الَّذي تغلَّبوا في ي كانتقالِهِ إلى دارِ الحربِ بالاتّفاقِ إنْ لم يكنْ ذلكَ المكانُ متاخماً (١) لـدارِ الإسلامِ، أي: بـأَنْ كـانَ متَّصلاً بدار الحربِ، وإلاَّ فعلى قولِهما كما في "الفتح"(٧).

[٢٠١٩٣] (قولُهُ: أو بالامتناع عن قَبُولِ الجَزْيةِ) أي: بخلاف الامتناع عن أدائِها على ما يأتي (^)، لكنَّ الامتناع عن قَبولِها إنَّما يكونُ عندَ ابتداءِ وَضْعِها، وهو حينئذٍ لم يكنْ له عَهْدُ ذِمَّةٍ عَتَى يَنْتَقِضَ، ويُمكِنُ تصويرُهُ فيمَن دَخَلَ في عهدِ الذَّمَّةِ تَبَعاً ثمَّ صارَ أهلاً كالمحنونِ والصَّبيِّ،

(قولُهُ: إنْ لم يكنْ ذلكَ المكانُ مُواخِماً لدارِ الإسلامِ إلخ) عبارةُ "الفتح": ((متاخماً)) اهـ. وفي "القاموس": ((التَّخُومُ بالضَّمِّ: الفاصلُ بينَ الأرضينِ من المَعَالِمِ والحدودِ، وأرضُنا تُتاخِمُ أرضَكُم تُحادُها)) اهـ. (قولُهُ ويُمكِنُ تصويرُهُ فيمَن دَخَلَ في عهدِ اللهِّمَةِ تَبَعاً إلخ) أو يُصوَّرُ فيما لو عَقَدَ الإمامُ عقدَ الذَّمَّةِ معَهم

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل ولا يجوز إحداث بيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٣/٠.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل ولا يجوز إحداث بيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٤ـ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل ولا يجوز إحداث بيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٣/٥.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ك": ((لا ينتقض)).

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب السّير ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٦) في "ك" و"ب" و"م" و"د": ((مواخماً))، وفي "آ": ((مواخياً))، وما أثبتناه من عبارة "الفتح" بناء على ما ذكر الرافعـي رحمه الله تعالى، على أنها في مطبوعة "الفتح" التي بين أيدينا: ((متاخمة)).

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل ولا يجوز إحداث بِيْعَة ولا كنيسة في دار الإسلام ٣٠٤/٥.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٢٠٢٠١] قوله: ((بقوله نقضت العهد)).

(أو يَجعلَ نفسَهُ طَليعةً للمُشركين) بأنْ يُبعَثَ ليَطَّلِعَ على أحب ار العدوِّ؛ فلو لم يَبعثُوهُ لذلك لم يَنتقِض عَهدُهُ (١)، وعليه يُحملُ كلامُ "المحيط" (وصار) الذِّميُّ في هذه الأربع صُورٍ (كالمُرتدِّ).

فإذا أفاقَ أو بَلَغَ أوَّلَ الحول تُوضَعُ عليهِ فإذا امتنعَ انتقضَ عهدُهُ، أفادَهُ "ط"(٢).

[٢٠١٩٤] (قولُهُ: أو يَجْعلَ نفسَهُ طَلِيعةً للمشركينَ) هـذا ثمَّا زادَهُ في "الفتح"(٣) أيضاً، لكنْ لم يذكرهُ هنا بل ذكرَهُ في النَّكاح في بابِ نكاح المشركِ.

٢٠١٩٥٦ (قولُهُ: بأنْ يُبعَثَ لِيَطَّلعَ إلخ) صورتُهُ: أنْ يَدخُلَ مستأمِنٌ ويُقِيمَ سنةً وتُضرَبَ عليهِ الجزْيةُ، وقصدُهُ التَّحسُسُ على المسلمينَ ليُخبرَ العدوَّ، "ط"(٤).

و٢٠١٩٦] (قولُهُ: فلو لم يَنْعثُوهُ) بأنْ كانَ ذمِّيًّا أصليًّا وطَرَأَ عليهِ هذا القصدُ، "ط"(٤).

[٢٠١٩٧] (قولُهُ: وعليه يُحمَلُ كلامُ "المحيط") حيثُ [٣/ق٥٥] قالَ: ((لو كانَ يُخبِرُ المشركينَ بعُيُوبِ المسلمينَ أو يُقاتِلُ رجلاً من المسلمينَ ليقتلَهُ لا يكونُ نَقْضاً للعهدِ))، وهذا التَّوفيقُ للسلمينَ بعُيُوبِ المسلمينَ أو يُقاتِلُ رجلاً من المسلمينَ ليقتلَهُ لا يكونُ نَقْضاً للعهدِ))، وهذا التَّوفيقُ لصاحبِ "البحر"(٥)، وأقرَّهُ في "النَّهر"(١) وغيرِهِ، ويُشعِرُ به تعبيرُ "الفتح" بالطَّليعةِ، فإنَّ الطَّليعةَ واحدةُ الطَّلائع في الحربِ، وهم الَّذينَ يُبعثونَ لِيَطَّلعُوا على أخبار العدوِّ كما في "البحر"(٧) عن "المغرب"(٨).

بدون تعرُّضٍ لقبولِ الجِزْيةِ ثمَّ امتنعَ أحدُهم عن قَبولِ الجِزْيةِ، فإنَّهم بالعقدِ المذكورِ صاروا ذِمَّةً ثمَّ بالامتناعِ عن قَبولِها انتقضَ العهدُ.

(قولُهُ: أو يُقاتِلُ رحلاً من المسلمينَ ليقتلَهُ إلخ) عبارةُ "ط": ((فيقتلُهُ)).

<sup>(</sup>١) في "و": ((عهدهم)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": ٣/٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والحراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/٥١.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج - فصل في الجزية ق٣٣٤/أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٨) "المغرب": مادة ((طلع)).

في كلِّ أحكامِهِ (إلاَّ أنَّه) لو أُسِرَ (يُستَرَقُّ) والمُرتدُّ يُقتَلُ (ولا يُحبَرُ على قَبولِ الذِّمةِ) والمُرتدُّ يُعبَرُ على الإسلامِ (لا) يَنتقضُ عَهدُهُ (بقوله: نَقَضْتُ العهدَ)، "زيلعي" (والمُرتدُّ يُجبَرُ على الإسلامِ (لا) يَنتقضُ بالقول، "بحر" (ولا بالإباءِ عن) أداءِ (الجزيةِ) (بخلاف الأَمانِ) للحربيِّ؛ فإنَّه يَنتقِضُ بالقول، "بحر" (ولا بالإباءِ عن) أداءِ (الجزيةِ)

[٢٠١٩٨] (قولُهُ: في كلِّ أحكامِهِ) فيُحكَمُ بموتِهِ باللَّحاق، وإذا تابَ تُقبَلُ توبتُهُ وتعودُ ذِمَّتُهُ، وتَبِينُ منه زوجتُهُ الذِّمَيَّةُ الَّتي خلَّفَها في دارِ الإسلامِ إجماعاً، ويُقسَمُ مالُهُ بينَ ورثتِهِ، "فتح"(٢)، وتمامُهُ في "البحر"(٢).

[٢٠١٩٩] (قُولُهُ: والمُرتَدُّ يُقتَلُ) لأنَّ كَفرَهُ أَغلظُ، "بحر"(٤).

[٢٠٢٠٠] (قولُهُ: والمرتدُّ يُجبَرُ على الإسلامِ) أمَّا المرتدَّةُ فإنَّها تُستَرقُّ بعدَ اللَّحاقِ روايةً واحدةً، وقبلَهُ في روايةٍ، "بحر"(٤).

(٢٠٢٠١] (قولُهُ: بقولِهِ: نَقَضْتُ العهدَ) لأَنَّهُ لا يَنتَقِضُ عهدُهُ بالقولِ بـل بالفعلِ كما مرَّ (٥)، بخلافِ الأمان للحربيِّ.

قلتُ: ولعلَّ وجه الفرق أنَّ أمانَ الحربيِّ على شَرَفِ الزَّوالِ لتمكَّيهِ من العَوْدِ متى أرادَ فهو غيرُ لازم، بخلافِ عهدِ الذَّمَّةِ فهو لازمٌ لا يَصِحُّ الرُّحوعُ عنه، ولذا لا يُمكَّنُ من العَوْدِ إلى دارِ الحرب، فيُحبرُهُ الإمامُ على الجزيةِ ما دامَ تحت قهرِهِ، بخلافِ ما إذا لَحِقَ بدارِهم أو غَلَبُوا على موضع أو حَعَلَ نفسهُ طليعةً أو امتنعَ عن قبولِ الجزيّةِ؛ لأنَّ في الأوَّلينِ صارَ حرباً علينا كما مرَّا، وفي النَّالثِ عُلِمَ أنَّه لم يَقْصدِ العهدَ بل جعلَهُ وصْلةً إلى إضرارِهِ بنا، وفي الرَّابع لم يُوجَد منه ما يدفعُ عنه القتلَ، بخلافِ ما إذا امتنعَ عن أدائِها؛ ولذا قالَ "الزَّيلعيُّ"(٧) وغيرُهُ: ((لأنَّ الغايةَ الَّتي ينتهي يدفعُ عنه القتلَ، بخلافِ ما إذا امتنعَ عن أدائِها؛ ولذا قالَ "الزَّيلعيُّ"(٧)

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/٥١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير \_ باب الجزية \_ فصل ولا يحوز إحداث بيْعةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام ٥-٣٠٣ ـ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/٥١٠.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠١٩٠] قوله: ((وينتقض عهدهم إلخ)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٠١٩١] قوله: ((بالغلبة على موضع))، والمقولة [٢٠١٩٢] قوله: ((أو باللحاق بدار الحرب)).

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٢٨٠/٣ باختصار.

4/4/4

بها القتالُ التزامُ الجورْيةِ لا أداؤُها، والالتزامُ باق فيأخذُها الإمامُ منه جَبْراً)) اهـ. وبهذا اندفعَ ما استشكلهُ في "النّهر"(۱): ((مِن أنّه لو امتنعَ عن قبولِها نقضَ عهدَهُ، وليسَ ذلكَ إلاَّ بالقول))، وَحْهُ اللّفعِ: أنَّ الانتقاضَ لم يجيءٌ من قولِهِ: لا أقبلُ(۱) بل من عدم وجودِ ما يدفعُ عنهُ القتلَ وهـو التزامُ أدائِها، بخلافِ امتناعِهِ عن أدائِها بقولِهِ: لا أُؤدِّيها، فإنّه قولٌ وُجدَ بعدَ التزامِها الدَّافعِ للقتلِ، ولا يزولُ ذلك الالتزامُ به، وكذا بقولِهِ: نقصَتْ العهد؛ لِما قلنا مِن أنّه لازمٌ لا يَمْلِكُ فَسْخَهُ صريحاً ولا دِلالةً ما دام تحت قهرِنا، فافهم. واندفعَ به أيضاً ما أوردَهُ في "الدُّررِ"(۱): ((مِن أنَّ امتناعَـهُ عن أدائِها بقولِهِ: لا أُعطِيها يُنافِي بقاءَ الالتزامِ))؛ لِما قلنا مِن لزومِ ذلك الالتزام، وأنّه لا يَملِكُ نَقْضَهُ صريحاً فكذا دلالةً بالأولى، فيُحبَرُ على أدائِها ما دامَ مَقْهُوراً في دارِنا، ثمَّ رأيتُ "الحَمَويَ" أجاب بنحوهِ، واللهُ تعالى أعلمُ.

[٢٠٢٠٢] (قولُهُ: بل عن قَبُولِها) أي: بل يَنْتقِضُ عهدُهُ بالإِباءِ عن قَبولِها، وقدَّمنا تصويرَهُ، وقد علمت آنفاً وجه الفرق بينَ المسألتَين.

العينيُّ") حيثَ قالَ (وفي روايةٍ مذكورةٍ في "واقعاتِ حسامٍ": أنَّ أهلَ الذِّمَّةِ إذا امتنعوا عن أداءِ الجزيّةِ يَنْتقِضُ العهدُ ويُقاتَلونَ، وهو قولُ الثَّلاثةِ)) اهـ.. ولا يخفى ضعفُها روايةً ودرايةً، "بحر"(٢).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج \_ فصل في الجزية ق٣٣٤/أ.

<sup>(</sup>٢) ((لا أقبل)) ساقطة من "ك".

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٥) "شرح العيني على الكنز": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في بيان أحكام الجزية ٢/١٣.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/ ١٢٤.

(و) لا (بالزِّني بمُسلمةٍ، وقتلِ مُسلمٍ) وإفتان (١) مُسلمٍ عن دِينهِ، وقَطْعِ الطَّريقِ (وسَبِّ النَّبيِّ عَلِيُّ) لأنَّ كُفرَه.

قلت: أمَّا وحهُ الضَّعفِ روايةً؛ فلأنَّه خلافُ الرِّوايةِ المشهورةِ في المذهبِ المنصوصةِ في المتونِ وغيرِها، وأمَّا الدِّرايةُ ـ أي: الضَّعفُ مِن حيثُ المعنى ـ فلِما علمتَ من بقاءِ الالتزامِ الدَّافعِ للقتلِ فتُوخَذُ منهم حَبْراً، ويُمكِنُ تأويلُ ما في "الواقعات" بما إذا كانوا جماعةً تغلَّبوا على موضعٍ هو بلدُهـم أو غيرُها، وأظهروا العِصْيانَ والمُحارَبةَ فإنَّها حينت إلا يُمكِن أخذُها منهـم إلاَّ بالقتال، تأمَّل.

المربية وهو الحدُّ، وكذا لو نَكَحَها الرِّني بمسلمةٍ بل يُقامُ عليهِ مُوجَبُهُ وهو الحدُّ، وكذا لو نَكَحَها لا يُنقَضُ عَهْدُهُ، والنَّكاحُ باطلٌ ولو أسلمَ بعدَهُ، ويُعزَّرانِ، وكذا السَّاعي بينَهما، "بحر"(٢).

[٢٠٢٠٥] (قولُهُ: وإفتانِ مسلمٍ) مصدرُ ((أفتنَ)) الرُّباعيِّ. اهـ "ح".

قلتُ: لكنِ الَّذي رأيناهُ في النَّسَخِ ((افتتان)) بتاءينِ، وفي "المصباح"(٤): ((فتنَ المالُ النَّاسُ من باب ضَرَبَ: استمالَهم، وفُتِنَ في دِيْنِهِ وافتُتِنَ أيضًا بالبناءِ للمفعولِ: مالَ عنهُ)) اهـ. ومقتضاهُ: أنَّ الافتتانَ مُتَعدُّ لا لازمٌ، تأمَّلُ.

# مطلبٌ في حكم سَبِّ الذِّمِّيِّ النَّبِيَّ عَلَيْنٌ

وبه يُفتَى اليومَ، "درّ منتقى"(°)، [٣/ق٥٥/ب] وهذا حاصلُ ما سَيذكرُهُ(٦) "الشَّارحُ" هنا، وقيَّدَهُ "الخير

<sup>(</sup>١) في "د": ((وافتتان)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ١٢٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ق٢٦٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "المصباح المئير": مادة ((فتن)).

 <sup>❖</sup> قوله: ((ومقتضاه إلخ)) وجه ذلك أن تصريحه بأن افتنن مبني للمجهول يقتضي أنه متعد لا لازم لأن المبني للمجهول لا يكون من اللازم)) اهـ منه.

<sup>(</sup>٥) "اللار المنتقى": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج \_ فصل في أحكام الجزية ٢٧٦/١ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) صـ٧٧٩ "در".

الرَّمليُّ" بقيدٍ آخرَ حيثُ قالَ: ((أقولُ: هذا إنْ لم يُشتَرَطِ انتقاضُهُ به، أمَّا إذا شُرِطَ انتقضَ بهِ كما هو ظاهرٌ)) اهـ.

قلتُ: وقد ذَكرَ الإمامُ "أبو يوسف" في "كتابِ(") الخراج" في صُلْح "أبي عبيدةً" مع أهلِ الشّامِ أنَّه صالحَهم، واشترطَ عليهم حينَ دَخلَها على أنْ يَتْرُكَ كنائسَهم وبِيَعَهم على أنْ لا يُحدِثوا بناءَ بيْعةٍ ولا كنيسةٍ، وأنْ لا يَشْتِموا مُسْلماً ولا يَضْرِبوهُ إلخ، وذكرَ العلاَّمةُ "قاسم" من روايةِ "الخلالل و"البيهقي "الخلال و"البيهقي "الخلال وغيرِهما كتابَ العهدِ، وفي آخرِهِ: فلمَّا أتيتُ "عمرَ بنَ الخطَّابِ" بالكتابِ زادَ فيهِ: وأنْ لا نَضْرِبَ أحداً مِنَ المسلمينَ، شرَضْنا لهم ذلكَ علينا وعلى أهلِ ملَّتِنا وقبينا عنهم الأمان، فإنْ نحنُ حالفنا شيئاً ممَّا شرطناهُ لكم وضَمِنّاهُ على أنفسِنا فلا ذِمَّة لنا، وقد حَلَّ لكم منا ما يحلُّ لكم من أهلِ المُعاندةِ والشِّقاق، وفي روايةِ "الخلال": فَكَتَبَ "عمرُ": أن أمضِ لهم ما سألوهُ، وألحِقْ فيهِ حرفينِ إشْتَرِطُهما عليهم معَ ما شرَطوا على أنفسِهم: أنْ لا يشتروا شيئاً مِن سبايانا، ومَن ضرَبَ مسلماً عَمْداً فقد خَلَعَ عَهْدَهُ اهـ.

وقد ذَكَرَ "الشُّرُنبلاليُّ" في رسالتِهِ (°) كتابَ العهدِ بتمامِهِ، ثَمَّ قالَ: ((وقد اعتمدَ الفقهاءُ ذلكَ من كلِّ مذهبٍ كما نقلهُ القاضي "بدر الدِّين القرافيُّ")) اهـ. ثمَّ ذَكَرَ "الشُّرُنبلاليُّ" أَنَّه انتقضَ عهدُهم بإحداثِ ذلكَ الدَّيْر أي: الَّذي أحدثوهُ في زمنِهِ، وألَّفَ فيهِ الرِّسالةَ المذكورةَ، ثمَّ قالَ ـ

<sup>(</sup>١) في "الأصل"و"ك" و"آ": ((كتابه)).

<sup>(</sup>٢) "الخراج": فصل في الكنائس والبِيَع والصُّلبان صــ١٣٨ــ (ضمن "موسوعة الخراج").

<sup>(</sup>٣) "التعريف والأخبار": كتاب السِّير ١٥٣/٣.

<sup>(</sup>٤) في "السنن الكبرى" ٢٠٢/٩ في الجزية ـ باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية ، وعــزاه العلامـة قاسـم بــن قطلوبغا في "التعريف والإخبار" إلى الحافظ أبي علي الحراني في "تاريخ الرقة" وابن حزم في "المحلى"، وانظر مسند الفاروق لابن كثير صــ ٤٨٨ ـ ٤٩١ هـ.

<sup>(</sup>٥) المسماة: "الأثر المحمود لقهر ذوي العهود": لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشُرنبلالي المصريّ (ت١٠٦٩هـ). ("إيضاح المكنون" ٢٤/١، "خلاصة الأثر" ٣٨/٢، "التعليقات السنية" صـ٥٨هـ، "هدية العارفين" ٢٩٢/١).

بعدَ ذكرِهِ ما أَحْقَهُ "عمرُ" رضيَ اللهُ تعالى عنهُ ـ: ((إِنَّ هذا دليلٌ لِما قالَهُ "الكمالُ بنُ الهمام"(١) من نَقْض العهدِ بتمرُّدِهم واستعلائِهم على المسلمينَ)) اهـ.

قلتُ: ولعلَّهم لم يُقيِّدوا بهذا القيدِ لظهورِهِ كما تقدَّم (٢) عن "الرَّمليِّ"؛ لأنَّ المُعلَّقَ على أمر لا يُوجَدُ بدونِهِ؛ ولأنَّ مُرادَهم بيانُ أنَّ بحرَّدَ عقدِ الذِّمَّةِ لا يَنْتقِضُ بما ذكروهُ مِن السَّبُ ونحوهِ، والجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ، وليسَ كلُّ إمام إذا فَتَحَ بلدةً يَشتَرِ طُ هذا الشَّرطَ الَّذي شرَطهُ "عمرُ" على فلذا تركوا التَّصريحَ بهِ، على أنَّ ما شَرَطهُ "عمرُ" على كلِّ ما فَتَحَهُ من البلادِ ما لم يُعلَم اشتراطهُ عليهم أيضاً، فصار الحاصلُ: أنَّ عقد الذَّمَّةِ لا يَتقِضُ بما ذكروهُ ما لم يُشتَرَطِ انتقاضهُ بهِ، فإذا اشتُرطَ انتقضَ، وإلاَّ فلا، إلاَّ إذا أعلنَ بالشَّتم أو اعتادَهُ؛ لما قدَّمناهُ (٢) ولما يأتي (٣) عن "المعروضاتِ" وغيرها؛ ولما ذكرة "ط" (١٤ عن "الشَّلبيِّ (١٤ عن السَّلبيِّ العهد عن "حافظ الدِّين النَّسفيِّ (١٠): ((إذا طَعَنَ الذَّمِّيُّ فِي دينِ الإسلامِ طَعْناً ظاهراً جازَ قتلُهُ؛ لأنَّ العهد معقودٌ معهُ على أنْ لا يَطْعَنَ، فإذا طَعَنَ الذَّمَةِ، وهو خلاف كلامِهم، فتأمَّل.

#### (تنبيةٌ)

قَيَّدَ الشَّافعيَّةُ الشَّتمَ بما لا يتديَّنونَ بهِ، ونقلَهُ (٧) في "حاشيةِ السَّيِّدِ أبي السُّعودِ" (^) عن "الذَّخيرةِ"

(قُولُهُ: إِنَّ هذا دليلٌ لِما قالَهُ "الكمال" إلخ) لم يَظْهَرْ وَجْهُ كون ما ذَكَرَ دليلًا لِما قالَهُ "الكمال"، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية ـ فصل ولا يجوز إحداث بيعة...إلخ ٢٩٩/٥.

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) صد ١ ٨٧ - "در".

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) "حاشية الشِّلبي على تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج \_ فصل في الجزية ٣٨١/٣.

<sup>(</sup>٦) في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل": سورة التوبة ـ الآية (١٢) ٢١٠/١.

<sup>(</sup>V) من هنا إلى آخر التنبيه ساقط من "ك".

<sup>(</sup>٨) "فتح المعين": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٢/٥٥٦ـ٥٦.١.

الْمُقارِنَ له لا يَمنعُهُ، فالطَّارِئُ لا يَرفعُهُ، فلو مِن مُسلمٍ قُتِلَ كما سيجيءُ (() (ويُؤدَّبُ النِّميُّ، ويُعاقَبُ على سَبِّه دِينَ الإسلام أو القرآنَ أو النَّبِيُّ) ﷺ، "حاوي"(٢) وغيرُهُ...

TVA/T

بقولِهِ: ((إذا ذكرَهُ بسوء يعتقدُهُ ويتديَّنُ بهِ بأنْ قالَ: إنَّه ليسَ برسول أو قَتَلَ اليهودَ بغير حقِّ، أو نسبَهُ إلى الكذبِ فعندَ بعضِ الأئمَّةِ لا يَنْتقِضُ عهدُهُ، أمَّا إذا ذكرَهُ بمَّا لا يعتقدُهُ ولا يتديَّنُ به كما لو نسبَهُ إلى الزِّني أو طَعَنَ في نسبهِ يَنتقِضُ)) اهد ...

[٢٠٢٠٧] (قولُهُ: الْمُقارِنَ لهُ) أي: لعهدِ الذِّمَّةِ.

[٢٠٢٠٨] (قولُهُ: فالطَّارئُ) أي: بالسَّبِّ.

(٢٠٢٠٩] (قولُهُ: فلو مِن مسلمٍ قُتِلَ) أي: إنْ لم يَتُبْ لا مطلقاً، خلافاً لِما ذكرَهُ في "الدُّرر"(٢) هنا و "البزَّازيَّةِ"(٤) تحريرُهُ، فافهم.

[٢٠٢١،] (قولُهُ: ويُؤدَّبُ الذِّمِّيُّ ويُعَاقَبُ إلخ) أطلقَهُ فشملَ تأديبَهُ وعقابَهُ بالقتلِ إذا اعتادَهُ وأعلنَ بهِ كما يأتي (٢)، ويدلُّ عليهِ ما قدَّمناهُ (٧) آنفاً عن "حافظ الدِّين النَّسفيِّ"، وتقدَّمَ (٨) في باب التَّعزيرِ أَنَّه يُقْتَلُ المُكَابِرُ بالظُّلْمِ وقُطَّاعُ الطَّريقِ والمَكَاسُ وجميعُ الظَّلمةِ وجميعُ الكبائرِ، وأَنَّه أفتى

<sup>(</sup>١) انظر "الدر" عند المقولة [٢٠٣٣٠] قوله: ((لكن صرّح في آخر الشفاء)).

<sup>(</sup>٢) "الحاوي القدسي": كتاب السّير ـ باب السّيرة لنا ولهم في الدارين ـ فصل يؤمر أهل الذّمة بإظهار أزيائهم الرجال والنساء ق١٧٠/أ.

قلت: ومذهب الشافعية ما في "المنهاج" وشرحه لابن حجر: ((ولو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دلَّ أهلَ الحرب عنى عورة للمسلمين، أو فتن مسلماً عن دينه، أو طعنَ في الإسلام أوالقرآن، أو ذكر جهراً الله أو رسولَه ﷺ أو القرآن أو نبياً بسوء ممّا لا يَتديَّنون به، فالأصحُّ أنَّه إنْ شرط انتقاضَ العهدِ به انتقضَ؛ لمخالفة الشَّسرط، وإلا يَشرط ذلك أو شكَّ هل شَرطً أو لا على الأوجه فلا ينتقضُ؛ لأنَّها لا تُحلُّ بمقصودِ العَقدِ. وصحَّح في "أصل الرَّوضةِ": أنْ لا نقضَ مطلقاً، وضعَّف)) انتهى. اه منه.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢٩٩/١-٣٠٠.

 <sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ ـ الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم ٣٢١/٦
 (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٣٣] قوله: ((وقد صرَّح في النتف إلخ)).

<sup>(</sup>٦) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٠٢٠٣] قوله: ((ونقل العيني)).

<sup>(</sup>٨) صـ٨١٦- "در".

قال "العَينيُّ": ((و احتياري في السَّبِّ: أن يُقتلَ)) اهـ،....

"النّاصحيُّ" بقتلِ كلِّ مُؤذٍ، ورأيتُ في كتابِ "الصَّارِمِ المسلولِ" (١) لشيخِ الإسلامِ "ابنِ تيميَّة الحنبليِّ ما نصُّهُ: ((وأمَّا "أبو حنيفة " وأصحابُهُ فقالوا: لا يَنْتقِضُ العهدُ بالسَّبِّ ولا يُقتَلُ الذَّمِي يُبلك، لكنْ يُعزَّرُ على إظهارِ ذلكَ كما يُعزَّرُ على إظهارِ اللهاراتِ اللّتي ليس لهم فِعْلُها مِن إظهارِ أصواتِهم بكتابِهم ٢١/ق٥ و (الله وحكاهُ "الطّحاويُ "(١) عن "النّوريِّ"، ومِن أصولِهم - يعني "الحنفيَّة" - أنَّ ما لا قَتْلَ فيهِ عندَهم مثلَ القتلِ بالمُثقَّلِ والجماعِ في غيرِ القبلِ إذا تكرَّرَ فللإمامِ أنْ يَقتُلَ فاعلَهُ، وكذلك لهُ أنْ يزيدَ على الحدد المقترِ إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملونَ ما جاءَ عن النّبي عَيْلِ وأصحابِهِ من القتلِ في مثلِ هذهِ الجرائمِ على أنّه رأى المصلحة في ذلك ويُسمَّونَهُ القتلَ سياسة، وكان حاصلُهُ: أنْ لهُ وَيُ مُن أكثرَ بالقتلِ في الجرائمِ على أنّه رأى المصلحة في ذلك ويُسمَّونَهُ القتلَ سياسة، وكان حاصلُهُ: أنْ يُعزِّرَ بالقتلِ في الجرائمِ على أنّه رأى المصلحة في ذلك ويُسمَّونَهُ القتلَ سياسة، وكان أكثرُهم بقتلِ (١) مَن أكثرَ مِن سَبِّ النّبيِّ عَلَيْ من أهلِ النّمَةِ وإنْ أسلمَ بعدَ أحذِهِ وقالوا: يُقتلُ سياسة، وهذا أنتي من أكثرُ من أكثرَ من سَبِّ النّبي عَلَيْ من أهلِ النّمَةِ وإنْ أسلمَ بعدَ أحذِهِ وقالوا: يُقتلُ سياسة، وهذا أنه يجوزُ عندَنا قتلُهُ إذا تكرَّرَ منهُ ذلكَ وأطهرَهُ، وقولُهُ: ((وإنْ أسلمَ بعدَ أحذِه)) لم أر مَن صرَّح بهِ عندَنا، لكنّهُ نقلَهُ عن مذهبنا وهو نَبْتَ فيُقبَلُ.

المعنى الله المعنى الله المعنى المعن

<sup>(</sup>١) "الصارم المسلول": المسألة الأولى: في بيان أن من سبَّ النبي ﷺ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله صـ١٠١٠. وفيه: ((إظهار أصولهم)) بدل ((أصواتهم)).

<sup>(</sup>٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء": كتاب السِّير - في الذَّمي يَسُبُّ النبي في الله على الله على الله على الماء الماء

<sup>(</sup>٣) من ((في الجرائم)) إلى ((بقتل)). ساقط من "ك".

<sup>(</sup>٤)"شرح العيني على الكنز": كتاب السِّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في بيان أحكام الجزية ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/١٢٥.

ما هو الغايةُ في التَّمرُّدِ وعدمِ الاكتراثِ والاستخفاف، واستعلى على المسلمينَ على وجهٍ صارَ متمرِّداً

عليهم)) اهـ. ونقلَ "المقدسيُّ" ما قالَهُ "العينيُّ" ثــمَّ قـالَ: ((وهـو مَمَّا يَمِيـلُ إليهِ كـلُّ مسـلمٍ، والمتـونُ والمشُّروحُ خلافُهُ، أقولُ: ولنا أنْ نُؤدِّبَ الذِّمِّيُّ تعزيراً شديداً بحيثُ لو ماتَ كانَ دمُهُ هَدَراً)) اهـ.

قلتُ: لكنْ هذا إذا أعلنَ بالسَّبِّ وكانَ مَّمَّا لا يعتقدُهُ كما علمتَهُ آنفاً.

والسَّلامُ، أو نِسْبةَ ما لا ينبغي إلى اللهِ تعالى إنْ كانَ ممَّا لا يعتقدونَهُ كنِسْبةِ الولدِ أَلَى اللهِ تعالى وتقدَّسَ عن ذلك إذا أظهرَهُ يُقتَلُ بهِ ويَنتقِضُ عهدُهُ، وإنْ لم يُظْهِرْهُ ولكن عُثِرَ عليهِ وهو يكتمهُ فلا، وهذا لأنّه الغايةُ في التّمرُّدِ والاستخفافِ بالإسلامِ والمسلمينَ، فلا يكونُ حارياً على العقدِ الذي يدفعُ عنهُ القتلَ، وهو أنْ يكونَ صاغراً ذليلاً)) إلى أنْ قالَ: ((وهذا البحثُ منّا يُوجبُ أنّه إذا النّه على المسلمينَ على المسلمينَ على المسلمينَ على المسلمينَ على المسلمينَ على وجْهِ صارَ متمرِّداً عليهم يَجِلُّ للإمامِ قتلُهُ أو يرجعَ إلى المذلّل المنتقل والصّغارِ)) اهد. قالَ في "البحرِ" ((وهو بحثُ حالفَ فيهِ أهلَ المذهبِ)) اهد. وقالَ "الخير والصّغارِ)) اهد. قالَ في "البحرِ" ((وهو بحثُ خالفَ فيهِ أهلَ المذهبِ)) اهد. وقالَ "الخير الرّمليُّ": ((إنَّ ما بحثُهُ في القتلِ فلا)) اهد. أي: لِما علمتَهُ آنفاً من جواز التَّعزير بالقتل؛ ولِما يأتي (() من حواز قتلِهِ إذا أعلنَ بهِ.

(٢٠٢١٣] (قولُهُ: وبه أَفتَى شَيخُنا) أي: بالقتل لكنْ تعزيراً كما قدَّمناهُ (٥) عنه، وينبغي تقييدُهُ

<sup>(</sup>١) "الفتاوى الخيرية": كتاب السِّير ـ باب المرتدين ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل ولا يجوز إحداث بيْعَة ولا كنيسة في دار الإسلام ٥٠٣/٥ بتصرف.

<sup>\*</sup> قوله: ((كنسبة الولد)) تمثيل للمنفى أي: ما يعتقدونه اهـ منه.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/٥٠١.

<sup>(</sup>٤) صـ٧٨٣ "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٢١] قوله: ((قال العيني إلخ)).

وبه أَفْتى، ثمَّ ((أفتى في بَكرِ اليهوديِّ قال لبِشرِ النَّصرانيِّ: نَبيُّكُم "عيسى" ولـ لُـ زِنى: بأنَّه يُقتلُ؛ لسَبِّهِ للأنبياءِ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ)) اهـ. قلت: ويُؤيِّده أنَّ "ابنَ كمال باشا".

بما إذا ظهَرَ أَنَّه معتادُهُ كما قَيَّدَهُ به في "المعروضاتِ"، أو بما إذا أعلنَ به كما يأتي (١)، بخـلافِ مـا إذا عُثِرَ عليهِ وهو يكتمُهُ كما مرَّ (٢) عن "ابن الهمام".

[٢٠٢١٤] (قولُهُ: وبه أَفْتَى) أي: "أبو السُّعود" مفتي الرُّومِ، بل أفتى به أكثرُ "الحنفيَّةِ" إذا أكثرَ السَّبَّ كما قدَّمناهُ (٢) عن "الصَّارمِ المسلول"، وهو معنى قولِهِ: ((إذا ظَهَرَ (٤) أَنَّه معتادُهُ))، ومثلُهُ: ((ما إذا أعلنَ بهِ)) كما مرَّ (٥)، وهذا معنى قولِ "ابنِ الهمام "(٢): ((إذا أظهرَهُ يُقتَلُ به))، فلم يكن كلامُهُ مخالفاً للمذهبِ، بل صَرَّحَ به محرِّرُ المذهبِ الإمامُ "محمَّدُ" كما يأتي (٧).

[٢٠٢١٥] (قولُهُ: بأنَّه يُقتَلُ) لم يُقيِّدُهُ بما إذا اعتادَهُ كما قيَّدَ به أوَّلاً، فظاهرُهُ: أنَّه يُقتَلُ مطلقاً، وهو مُوافِقٌ لِما أفتى به "الخير الرَّمليُّ"، ولِما مرَّ (٨) عن "العينيِّ" و "المقدسيِّ"، لكنْ علمت تقييدَهُ بالإعلان، أو بما في "الصَّارِم المسلول" من اشتراطِ التَّكرارِ.

[٢٠٢١٦] (قولُهُ: لِسَبِّهِ للأنبياءِ) المرادُ الجِنْسُ، وإلاَّ فهو قد سَبَّ نبيًا واحداً. [٢٠٢١٧] (قولُهُ: ويُؤيِّدُهُ) أي: يُؤيِّدُ قتلَ الكافرِ السَّابِّ.

<sup>(</sup>۱) صـ۷۸۳ "در".

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٢١] قوله: ((ويؤدب الذمي ويعاقب إلخ)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((أظهر)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٢١٦] قوله: ((وتبعه "ابن الهمام")).

<sup>(</sup>٦) أي: المتقدم في المقولة [٢٠٢١٢] قوله: ((وتَبعَّهُ "ابنُ الهمام")).

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٠٢١] قوله: ((حيث قال إلخ)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [٢٠٢١] قوله: ((قال العيني إلخ)).

في "أحاديثهِ الأربعينيَّةِ" () في الحديثِ الرّابعِ والثَّلاثين: ((يا عائشةُ، لا تَكونِي فاحشةً)) (١) ما نصُّهُ: ((والحقُّ: أَنَّه يُقتَلُ عندَنا إذا أعلنَ بشَتمِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، صَرَّحَ به في سِيَر "الذَّخيرةِ"؛ حيثُ قال: واستدلَّ "محمَّدُ" لبَيانِ قتلِ المرأةِ إذا أعلنت بشَتمِ الرَّسولِ بما رُويَ: أنَّ "عُمر بنَ عَديً "(٣) لَمَّا سَمِع "عَصماءَ بنتَ مَروانَ" تُؤذِي الرَّسولَ......

[٢٠٢١٨] (قولُهُ: في أحاديثِهِ) الجارُّ والمجرورُ خبرٌ مقدَّمْ، و ((ما)) في قولِهِ: ((ما نصُّهُ)) نكرةً موصوفةٌ بمعنى ((شيء)) مبتدأً مؤخَّر، والجملةُ من المبتدأِ والخبرِ خبرُ: ((أنَّ))، و ((نصُّهُ)) مصدرٌ بمعنى ((منصوصِهِ)) مرفوعٌ على أنَّه مبتدأً، وقولُهُ: ((والحقُّ إلخ)) هذهِ الجملةُ إلى آخرِها أريدَ بها لفظُها في محلِّ رفع على أنَّها خبرُ: ((نصُّهُ))، وجملةُ هذا [٣/ق٥د/ب] المبتدأِ وخبرهِ في محلِّ رفع على أنَّها صفةٌ لـ ((ما)) الواقعةِ مبتدأً، وجملةُ: ((ما)) وخبرِها المقدَّمِ خبرُ: ((أنَّ)) في قولِهِ: ((أنَّ "ابنَ كمال" شيءٌ منصوصُهُ والحقُّ إلخ ثابتٌ في أحاديثهِ الأربعينيَّةِ، فافهم. كمال")، والمعنى: أنَّ "ابنَ كمال" شيءٌ منصوصُهُ والحقُّ إلخ ثابتٌ في أحاديثهِ الأربعينيَّةِ، فافهم. إلى جوازِ قتلِ المرأةِ إذا أعلنَت بالشَّمِ، فهو مخصوصٌ من عمومِ النَّهي عن قتلِ النَّساءِ من أهلِ على حوازِ قتلِ المرأةِ إذا أعلنَت بالشَّمِ، فهو مخصوصٌ من عمومِ النَّهي عن قتلِ النِّساءِ من أهلِ

<sup>(</sup>١) "أربعين ابن كمال باشا": لـ أحمد بن سليمان شـمس الديـن، المعروف بـابن كمـال باشـا الرُّومـيّ (ت٩٤٠هـ) ("كشف الظنون" ١/٤٥، "الشقائق النعمانية" صـ٢٦٦ـ، "الفوائد البهية" صـ٢٦-).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٢٩/٦، ومسلم (٢١٦٥)، وإسحاق بمن راهويه (١٤٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (١١٥٧١)، وابن ماجه (٣٦٩٨)، وابن أبي شيبة ١٦٨/٥، ١٦٥، والبيهقي في "الشعب" (٩٠٩٨) من طريق الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: ((أتي ناس من اليهود فقالوا: السام عنيك يا أبا القاسم، قال: وعليكم، قالت عائشة: قلت بل عليكم السام والذام، فقال رسول الله على: يا عائشة لا تكوني فاحشة...)).

وبنحوه رواه عروة وابن أبي مليكة وأبو بكر بن محمد بن حزم ومحمد بن الأشعث وأبو صالح كلهم عن عائشة. وفي رواية عروة: ((ياعائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله ....)).

وفي رواية ابن أبي مليكة ((مهلاً ياعائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش....)) وفي رواية أبي صالح وابن الأشعث ((إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش))، انظر "المسند الجامع" ٢٠٤/٢٠ ـ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ: ((عمر بن عدي))، والصواب ((عمير)) كما سيأتي في تخريج الحديث.

الحرب، كما ذكرَهُ في "السِّير الكبيرِ"(١)، فيدلُّ على جوازِ قتلِ الذَّمِّيِّ المنهيِّ عن قتلِهِ بعقدِ الذَّمَّةِ إذا أعلنَ بالشَّيمِ أيضاً، واستدلَّ لذلكَ في "شرح السِّير الكبيرِ"(١) بعدَّةِ أحاديثَ، منها: حديثُ "أبي إسحق الهَمْدانيِّ" قالَ: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ عَلِيْ وقالَ: سمعتُ امرأةً من يهودَ وهي تشتمُك، واللهِ يَا رسولَ اللهِ إنَّها لمُحْسِنةٌ إليَّ فقتلتُها، فأهدرَ النَّبيُّ عَلِيْ دمَها (١)(٤).

وأخرج أبو داود (٤٣٦١) في الحدود ـ باب الحكم فيمن سب النبي على والنسائي ١١٧/١-١١، وفي "الكبرى" (٣٥٣٣) كتاب المحاربة ـ بباب فيمن سب النبي على والدارقطني ١١٢-١١، ١١٣-٢١٦ في الأقضية والأحكام ـ في المرأة تُقتَلُ إذا ارتدت، وابن أبي عاصم في "الديات" ص٧٧- باب قتل ساب النبي على بلا دية ولا قود، والحاكم ٤/٤ ٥٣، والبيهقي ١٠٢ في المرتد ـ باب استباحة قتل من سبه أو هجاه، و٢٠٢٨ في المرتد ـ باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه، و١١/١٦ في أدب القاضي ـ باب القاضي يحكم بشيء فيشهد نفسه على ما حكم به ـ من طريق أبي عاصم وإسرائيل عن عثمان الشّحام عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تَشْتِم النبي على وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي الله وتشمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكاً عليها فقتلها ... فذكر ذلك للنبي في وقال: لي منها ابنان مثل اللولؤتين وكانت بي رفيقة ...، فذكر ما كان منها فقال النبي في (ألا اشهدوا أن دمها هدَر)).

وأخرج أبو داود (٣٦٢)، وعنه البيهقي ٧٠،٦ في النكاح - باب استباحة قتل من سبّه أو هجاه على ١٠٩/٦ في الجزية - باب يشترط عليهم ألا يذكروا رسول الله على إلا بما هو أهله، والمقدسي في "المحتارة" ١٦٩/٢ من طريق جرير عن مُغيرة عن الشعبي عن علي على ((أن يهودية كانت تشتم النبي على وتقع فيه، فحنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله على دمها)). وأخرج الطبراني في "الكبير" ١١٧/(٢١٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٦٦٧)، و"المديات" صـ٧٧ ـ باب إذا قُتِل سابُّ النبي على فلا دية ولا قود، وأخرجه سعيد بن إشكاب، ويحبى بسن يونس الشيرازي كما في "الإصابة" ١٩/٣ من طريق يزيد بن أبي حبيب أن السلّم بن يزيد ويزيد بن إسحاق حدثاه عن عُمير بين أُميَّة أنه كانت له أخت، وكان إذا خرج إلى النبي على آذته فيه وشتمت النبي على وكانت مشركة، فاشتمل لها يوماً على السيف ثم أتاها فوضعه عليها فقتلها، ... ثم اعترف وقص للنبي على خبرها، ... فأرسل النبي على إلى بنيها فسألهم فسَمُّوا غير قاتلها، فأخبرهم النبي عليه وأهدر دمها، فقالوا سمعاً وطاعةً. قال الهيثمي في "المجمع" ٢١٠٦: رواه الطبراني عن تابعين، أحدهما ثقة وباقي رجاله ثقات اهـ. وسَلَم بن يزيد ذكره ابن حبان في "المتحمع" ٢١٠٦: رواه الطبراني عن تابعين، أحدهما ثقة وباقي رجاله ثقات اهـ. وسَلَم بن يزيد ذكره ابن حبان في "المتحمع" ٢١٠٠٦: رواه الطبراني عن تابعين، أحدهما ثقة وباقي رجاله ثقات اهـ. وسَلَم بن يزيد ذكره ابن حبان في "المقات" وييض له البخاري وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح السِّير الكبير": باب من يُكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم ١٤١٧/٤.

<sup>(</sup>٢) "شرح السِّير الكبير": باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم ١٤١٧/٤ ١٠١٤١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مُسَدَّد كما في "المطالب العالية" المسندة (٢٠٤٦) حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق به.

<sup>(</sup>٤) ((دمها)) ساقطة من "الأصل".

فَقَتَلُهَا لِيلاً مَدَحَهُ ﷺ على ذلك (١)) انتهى، فليُحفظ (ويُؤخذُ من مالِ بالغ تَغلبي وتَغلبي وتَغلبي فقتلها ليلاً مَدحَهُ ﷺ وتَغلبي وتَغلبي وتَغلبي لا مِن طِفلِهم إلا الخراج (ضِعفُ زَكاتِنا) بأحكامِها (ممَّا تَجبُ فيه الزَّكاةُ) المعهودةُ بيننا؛ لأنَّ الصُّلحَ وَقعَ كذلك (و) يُؤخذُ (من مَولاهُ) أي: مُعتَقِ التَّغلبي (في الجزيةِ والخراجِ لأنَّ الصُّلحَ وَقعَ كذلك (و) يُؤخذُ (من مَولاهُ) أي: مُعتَقِ التَّغلبي (في الجزيةِ والخراجِ

(٢٠٢٠) (قولُهُ: تَغْلِبِي وَتَغْلِبِي وَتَغْلِبِي وَتَغْلِبِي وَتَغْلِبِي وَتَغْلِبِي وَتَغْلِبِي وَتَغْلِبِي وَتَغْلِبِي وَائِلِ بِنِ رَبِيعةَ بُوزِنِ تَضْرِبُ، قومٌ تنصَّروا في الجاهليةِ وسكنوا بقربِ الرُّومِ، امتنعوا عن أداءِ الجزيةِ فصالحَهم "عمرُ" على ضعف زكاتِنا (٣) فهو وإنْ كانَ جزْيةً في المعنى إلاَّ أنَّه لا يُراعَى فيه شرائطُها ـ من وصفِ الصَّغارِ، وتُقْبَلُ مِن النَّائِبِ ـ بل شرائطُ الزَّكاةِ وأسبابُها؛ ولذا أُجِذَت من المراةِ لأهليَّتِها لها، بخلافِ الصَّبِيِّ والمجنونِ فلا يُؤخذُ من مواشيهم وأموالِهم كما في "النَّهرِ"(٤).

٢٠٢٦١ (قولُهُ: إلاَّ الخراجُ) أي: خَرَاجُ الأَرضِ، فإنَّه يُؤخَذُ مِن طفلِهم والمجنونِ؛ لأنَّه وظيفةُ الأرض وليسَ عبادةً، "بحر"(°).

[٢٠٢٢٢] (قولُهُ: ضِعْفُ زكاتِنا) فيأخذُ السَّاعي مِن غنمِهم السَّائمةِ من كلِّ أربعينَ شاةً شاتينِ، ومن كلِّ مائةٍ وإحدى وعشرينَ أربعَ شياهٍ، وعلى هذا مِن الإبلِ والبقرِ، "نهر "(٦)،

<sup>(</sup>۱) أخرج الواقدي في "المغازي"، وعنه ابن سعد في "الطبقات" ٢٧/٢-٢٨، وابن السكن في "الصحابة"، والعسكري في "الأمثال" كما في "الإصابة" ٣٤/٣، وعنه القُضاعي في "مسند الشهاب" (٨٥٨)، وابن عبد البر، وعنه ابن بَشْكُوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ٢١/٢، وابن هشام في "السّيرة" ٢٣٧/٤ - ٦٣٨، قبال الواقدي: ثنا عبد الله بن الحارث بن الفضل عن أبيه قال: كانت عصماء بنت مروان تقول الشعر وتؤذي النّبي على والمسلمين وتحرّض عليهم، فقتلها عُمير بن غدي في حوف الليل، ولحق بالنّبي على الله على في قتلها شيئ؟ فقال: ((لاينتطح فيها عُنزان)) والواقدي متروك وقوّاه ابن الهُمام كما مر".

وأخرجه القُضَاعي (٨٥٦) (٨٥٧) وابن بُشْكُوال ٢٠/٢ عن محمد بـن الحجـاج اللخمـي بيـاع الهريسـة عـن محـالد عـن الشعبي عن ابن عباس. وابن الحجاج قال الدارقطني وابن معين: كذاب خبيث، وقال ابن حبان كان يضع الحديث. وسيأتي تمامه بطرق أجود من هذه.

<sup>(</sup>٢) "المصباح المنير": مادة ((غلب)).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في المقولة [٢٠٠٨] قوله: ((لا يُقَدَّر ولا يغيُّر)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج \_ فصل في الجزية ق٣٣٤/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ١٢٦/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج \_ فصل في الجزية ِ ٣٣٤/ب.

# كَمُولَى القُرَشيِّ) وحديثُ: (( مَولَى القومِ مِنهُم )) (١) مَخصوصٌ بالإجماعِ.....

ولا شيءَ عليهم في بقيَّةِ أموالِهم ورقبتِهم كما في "الإتقانيِّ"، يعني: إلاَّ إذا مرُّوا على العاشرِ فإنَّه يأخذُ منهم ضِعْفَ ما يأخذُ مِن المسلمينَ، "ط"(٢) عن "الحَمَويِّ".

[٢٠٢٢] (قُولُهُ: كَمَوْلَى القُرَشِيِّ) يعني: أَنَّ مُعتَى التَّغلِبِيِّ كَمُعتَى القُرَشِيِّ فِي أَنَّ كَلاً منهما لا يتبعُ أَصلَهُ حتَّى تُوضَعُ الجِزْيةُ والجَرَاجُ عليهما وإنْ لم يُوضعا على أصلِهما تخفيفاً، والمعتقُ لا يَلحَقُ أصلَهُ فِي التَّخفيف، ولذا لو كان لمسلم مولًى نصرانيٌّ وُضِعَت عليهِ الجِزْيةُ، وتمامُهُ فِي "الفتح"(").

[٢٠٢٢٤] (قولُهُ: وحديثُ إلخ) حوابُ سؤالٍ، وهو: أنَّ ما علَّلتُم به مِن أنَّ المُعتَقَ لا يَلحَقُ

<sup>(</sup>١) رواه شعبة عن الحكم بن عُتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه أنَّ النبي ﷺ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله ﷺ فأسأله، فانطلق إلى النبي ﷺ فسأله فقال: ((إن الصدقة لا تحل لنا وإن مواليَ القوم من أنفسهم)).

أخرجه أحمد ٢/١، ٣٩٠، وأبو داود (١٦٥) في الزكاة ـ باب الصدقة على بني هاشم، والترمذي (٢٥٧) في الزكاة ـ باب كراهيـة الصدقة للنبي في وأهـل بيته ومواليه، والنسائي في "المحتبى" ١٠٧٥، و"الكبرى" (٢٣٩٤) في الزكاة ـ باب مولى القوم منهم، وابن أبي شيبة ٢٣١/٨ في الرد ـ باب حيلة التصدق لموالي آل بني هاشم، والرويـاني في الزكاة ـ باب مولى القوم منهم، وابن أبي شيبة ٢٣١/٨ في الرد ـ باب حيلة التصدق لموالي آل بني هاشم، والرويـاني في "مسنده" (٢٨٨) و(٢١٧) و(٢٢٧)، وأبـو داود الطيالسي (٢٧٢)، وابـن حزيمة في "صحيحه" (٢٣٤٤)، وابـن حبان (٣٢٣)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢٨١، ٢٨٢/٣، والمحاملي في "أماليه" (٣٦٣)، والطيراني (٩٣٢)، وابن زنجويه في "الأموال" (٢١٢٧)، والحاكم ٤٠١١، ٤٠٥، والبيهقي ٢٨٢/٧،١٥١٢.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، واضطرب فيه ابن أبي ليلي، فمرة تابع شعبة، وقال مرة: عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس فمشي على الجادة، ورواه سفيان عنه على وجهين.

فأخرجه أحمد ٦/٦ عن سفيان عنه كما رواه شعبة، وهذا هو الصواب، وأخرجه أبو يعلى (٢٧٢٨)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٧/٢، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٥) وابن زنجويه في "الأموال" (٢١٢٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٣٢/٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٧، من طرق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس نحوه.

قال البيهقي: رواية شعبة عن الحكم أولى من رواية ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى هذا كان سيء الحفظ كثير الوهم، وأخرجه النسائي في "الكبرى" من رواية ابن حَيْوة كما في "تحفة الأشراف" ٢٠١/٩، وابن سعد ٧٤/٤ من طريق ابن المبارك عن حمزة بن حبيب الزيَّات عن الحكم عن بعض أصحابه أن النبي على مرسلاً، (ولم يذكر ابن سعد: عن بعض أصحابه).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصلٌ في الجزية ٢ ٤٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الجزية \_ فصلٌ ونصاري بني تغلب يؤخذُ من أموالهم إلخ ٥/٥،٦.

(ومَصرِفُ الجِزْيةِ والحَرَاجِ ومالُ التَّغْلِبيِّ وهَدَيَّتِهم للإمام) وإنَّما يَقبَلُها إذا وَقعَ عندهم أنَّ قِتالَنا للدِّينِ لاَ للدُّنيا، "جوهرة" (وما أُخِذَ منهم بلا حربٍ) ومنه: تَرِكةُ ذِميٍّ، وما أَخذَهُ عاشِرٌ منهم، "ظهيرية"(١) (مَصالِحُنا) خبرُ ((مَصرِفُ))..........

أصلَهُ في التَّخفيفِ مُعَارِضٌ للنَّصِّ. والجوابُ: أنَّ الحديثَ المذكورَ غيرُ مُجرًى على عُمُومِـهِ بالإجماع، فإنَّ مولى الهاشميِّ لا يلحقُهُ في الكفاءةِ للهاشميَّةِ ولا في الإمامةِ، وإذا كانَ عامِّاً مخصوصاً يَصِحُ تخصيصُهُ أيضاً بما ذكرنا مِن العلَّةِ، وتمامُهُ في "الفتح"(٢).

#### مطلبٌ في مصارف بيت المال

إلاً العُشرَ مَصرِفُ الجِزْيَةِ والخَراجِ إلى قَيَّدَ بالخراجِ؛ لأنَّ العُشرَ مَصرِفُهُ مَصرِفُ مَصرِفُ الزَّكاةِ كما مرَّ (٣).

(٢٠٢٢٦) (قولُهُ: وإنمَّا يَقبَلُها إلخ) تَـرَكَ قيـداً آخرَ ذكرَهُ في "الجوهرة"(٤)، وهـو: أنْ يكونَ المُهدِي لا يُطمَعُ في إيمانِهِ لو رُدَّت هديتُهُ، فلو طُمِعَ في إيمانِهِ بالرَّدِّ لا يُقبَلُ منهُ.

[٢٠٢٧] (قولُهُ: وما أُخِذَ منهم بلا حربٍ) فيه: أنَّ ما قبلَهُ مأخوذٌ بلا حربٍ، لكنْ فسَّـرَهُ في "النَّهر"(٥) بالمأخوذِ صُلْحاً على تركِ القتالِ قبلَ نزولِ العَسْكرِ بساحتِهم.

[٢٠٢٧٨] (قولُهُ: مَصَالِحُنا) نبَّه بذلكَ على أنَّه لا يُخمَّ سُ ولا يُقسَمُ بينَ الغانمينَ، "نهر"(٥)، وهو جمعُ مَصلَحةٍ بفتحِ الميمِ واللاَّمِ: ما يعودُ نفعُهُ إلى الإسلامِ، "ط"(٦) عن "القُهِستانيِّ"(٧).

<sup>(</sup>١) الظهيرية: كتاب الزكاة ـ الفصل الثاني في مصارف الزَّكاة والعشر والخراج ق ٥٠/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب السّير \_ باب الجزية \_ فصلٌ ونصارى بني تغلب يؤخذُ من أموالهم إلخ ٥/٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٠٦٣] قوله: ((لا يجوز إجماعاً)).

<sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب السّير ٢/٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج \_ فصل في الجزية ق٣٤٤/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل يملك بعض الكفار ٣٢٦/٢.

(كـ: سَدِّ ثُغُورِ<sup>(۱)</sup>، وبناء قَنْطرَةٍ، وجَسْرٍ، وكِفَايـةِ العُلَمـاءِ) والمتعلمين، "تجنيس". وبه يَدخُلُ طَلَبَةُ العِلمِ، "فتح<sup>(۲)</sup> (والقُضاةِ............

٢٠٢٢٩١ (قولُهُ: ك: سَدِّ تُغُورٍ) أي: حفظِ المواضعِ الَّتي ليسَ وراءَها إسلامُ، وفيهِ إشعارٌ بأنَّه يُصرَفُ إلى جماعةٍ يحفظونَ الطَّريقَ في دارِ الإسلامِ عن اللَّصوص،" قُهستانيّ"(٣).

رباط وكَرْيُ أنهار عظام غير مملوكة كالنّيل وجَيْحُون، "فُهِستاني "(°)، وطائف الماع المعبور، والجَسْر: بالفتح والكسر: ما يُعبرُ بهِ النّهرُ وغيرُهُ مبنيّاً كانَ أو غيرَهُ كما في "المغرب "(°)، ومثلُهُ بناءُ مسجد وحوض ورباط وكَرْيُ أنهار عظام غير مملوكة كالنّيل وجَيْحُون، "فُهِستاني "(°)، وكذا النّفقة على المساجد كما في زكاة "الخانيّة"(۱)، فيدخُلُ فيه الصّرْف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما، "بحر "(۷).

المرادُ (قولُهُ: وكِفَايةِ العُلَماءِ) هم أصحابُ التَّفسيرِ والحديثِ، والظَّاهرُ: أنَّ المرادُ (١٠ بهم مَن يُعلِّمُ العلومَ الشَّرعيَّة، فيشملُ الصَّرْف والنَّحوَ وغيرَهما، "حَمَويُّ" عن "البرْجَنديِّ"، "ط"(٩)،

(قولُهُ: وكذا النَّفَقَةُ على المساجدِ إلخ) وفي "الظَّهيريَّة": ((يجوزُ صَرَّفُ الحَراجِ إلى نفقةِ الكعبةِ)، وفي "الشُّرُنبلاليَّة": ((عِمارةُ الكعبةِ ونَفَقتُها من جُمْلةِ مَصْرِفِ البيتِ الأُوَّلِ))، قالَ "الحَمَويُّ": ((إنَّمَا يَتِمُّ هذا بالنَّسبةِ إلى الجَرْيةِ والخَراجِ إنْ وُجِدَ على الوجهِ الشَّرعيِّ، وأنتَ تعلمُ أنَّهما على خلافِ ما وَرَدَ بهما الشَّرعُ، فعمارتُها الآنَ تكونُ من هديةِ أهلِ الحربِ، وما أُخِذَ منهم بغيرِ قتالِ)) اهد. انتهى، "سنديّ".

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((ثغورنا)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب السّير ـ باب الجزية \_ فصل ونصاري بني تغلب يؤخذ من أموالهم إلخ ٢٠٧/٥.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل يملك بعض الكفار ٣٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) "المغرب": مادة ((جسر)).

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل يملك بعض الكفار ٣٢٦/٢.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الزكاة \_ فصل في العشر والخراج ٢٧٤/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/١٢٧.

<sup>(</sup>٨) في "ب": ((المرادا)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧٦/٢.

# والعُمَّالِ) كـ:كَتَبةِ قُضاةٍ، وشُهُودِ قِسمةٍ، ورُقَباءِ سَواحلَ......

وفي التّعبيرِ بالكفايةِ إشعارٌ بأنّه لا يُزادُ عليها، وسيأتي (١) بيانُه، وكذا يُشعِرُ باشتراطِ فقرِهم، لكنْ في حظرِ "الخانيَّة" (١): ((سُئِلَ "عليَّ الرَّازِيُّ" عن بيتِ المال هل للأغنياء فيهِ نصيبٌ قال: لا، إلاَّ أنْ يكونَ عاملاً أو قاضياً، وليسَ للفقهاء فيهِ نصيبٌ إلاَّ فقيهٍ فَرَّغَ نفسهُ لتعليم النّاسِ الفقه أو القرآن)) اهد. قالَ في "البحر "(أي: بأنْ صَرَفَ غالبَ أوقاتِهِ في العلم، وليسَ مرادُ "الرَّازِيِّ" الاقتصارَ على العاملِ أو القاضي، بل أشارَ بهما إلى كلِّ مَن فرَّغَ نفسهُ لعملِ المسلمينَ فيَدْخُلُ فيهِ المُفتِي والجنديُّ فيستحقًانِ الكفايةَ معَ الغني)) اهد. وذكر (١) قبلهُ عن "الفتح "(٥) أنَّ طالبَ العلمِ قبلَ أنْ يتأهَّلَ عاملٌ لنفسيهِ لكنْ ليعملَ بعدَهُ للمسلمينَ.

[٢٠٢٣٢] (قولُهُ: والعُمَّالِ) مِن عطفِ العامِّ على الخاصِّ لِما في "القُهِستانيِّ" ((أنَّهُ بالضمِّ والتَّشديدِ: جمعُ عاملٍ، وهو الَّذي يتولَّى أمورَ رجلٍ في مالِهِ وعملِهِ كما قالَ "ابنُ الأثير" (()، فَيدْخُلُ فيهِ اللَّذَكِّرُ والواعظُ بحقُّ وعلمٍ كما في "المنيةِ"، وكذا الوالي وطالبُ العلمِ والمُحْتَسِبُ والقاضي والمُفتِي والمُعَلِّمُ بلا أجر كما في "المضمرات".

[٢٠٢٣٤] (قُولُهُ: ورُقَباءِ سَوَاحِلَ) جمعُ رقيبٍ مِن رَقَبتُهُ أَرْقَبُهُ مِن بابِ قَتَلَ أي: حَفِظْتُهُ،

۲۸./۳

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

 <sup>(</sup>۲) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة وما يُكره أكله وما لا يُكره وما يتعلق بالإضافة ۲۰۰/۳ (هامش "الفتاوى الهندية").
 (۳) تقدمت ترجمته ۲۲۰/۳.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/١٢٧.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السّير \_ باب الجزية \_ فصل ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم إلخ ٥/٧٠٣.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الجهاد \_ فصل يملك بعض الكفار ٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>٧) "النهاية": مادة ((عمل)) ٣٠٠٠/٣.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧٦/٢.

(ورزْقِ المُقاتِلةِ وذَرارِيهم) أي: ذَرارِي مَن (١) ذُكِر، "مسكين". واعتمدة في "البحرِ "(٢) قائلاً: ((وهل يُعطّون بعد مَوتِ آبائِهم حالة الصّغرِ؟.....

والسَّواحلُ: جمعُ ساحلٍ، وهو شاطئُ البحرِ، "مِصباح"(")، فالمرادُ: الَّذينَ يحفظونَ السَّواحلَ، وهم المُرَابِطونَ فِي الثَّغُورِ أو أعمُّ، فافهم.

[٢٠٢٣٥] (قولُهُ: ورِزْقِ الْمُقَاتِلةِ) الرِّزْقُ بالكسرِ: اسمٌ مِن الرَّزْقِ بالفتحِ: ما يُنتَفَعُ بهِ، "قاموس" (١)، وقالَ "الرَّاغبُ "(١) يُقالُ: للعطاءِ الجاري دينيًا كانَ أو دنيويًا، وللنَّصيب، ولِما يَصِلُ إلى الجوفِ ويُتَغذَّى بهِ، "قُهِستانيُ "(١) ، "ط"(٧).

المحمع"، قالَ في "الشُّرُنبلاليَّة"(١٠): (قالَ في "البحر"(١٠): وليس كذلك))، وتبعَهُ في "المِنح" (قالَ في "البحر"(١٠): وليس كذلك))، وتبعَهُ في "المِنح" (١٤)،

<sup>(</sup>١) في "و": ((كل من))، بزيادة: ((كل)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السّير ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٥/١٢٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((رقب ـ سحل)).

<sup>(</sup>٤) "القاموس": مادة ((رزق)).

<sup>(</sup>٥) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((رزق)).

 <sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فصل يملك بعض الكفار ٣٢٦/٢.
 (٧) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ـ فضل يمنك بعض الكفار ٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>٩) "منلا مسكين": كتاب السّير باب العشر والخراج والجزية صد١٦٠.

<sup>(</sup>١٠) "الهداية": كتاب السّير \_ باب الجزية \_ فصل ونصاري بني تغلّب يؤخذ من أموالهم ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>١١) "كافي النسفى": كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ٣/ق٩٦/ب.

<sup>(</sup>١٢) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢٠٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>١٣) "البحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/١٢٧.

<sup>(</sup>١٤) "المنح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في بيان أحكام الجزية ١/ق ٢٥٣/ب.

لم أَرهُ)). وإلى هنا تَمَّت مَصارفُ بيتِ المالِ ثلاثةً:.....

"درُّ منتقى"(١)، وفسَّرَ الذَّرارِي في "شرح دررِ البحار"(٢) بالزَّوجةِ والأولادِ.

#### مطلبٌ مَن له استحقاقٌ في بيتِ المال يُعطى ولدُهُ بعدَهُ

[۲۰۲۳] (قولُهُ: لم أرَهُ) نقل (٢) "الشَّيخُ عيسى الصَّفْتيُّ في "رسالتِهِ" ما نصُّهُ: ((قالَ "أبو يوسفَ" في "كتابِ الخراجِ" في أنَّ مَن كانَ مُستحِقًا في بيتِ المالِ وفُرضَ لهُ استحقاقَهُ فيه فإنَّه يُفرضُ لذريَّتِهِ أيضاً تَبعاً لهُ ولا يَسقُطُ بموتِهِ، وقالَ "صاحبُ الحاوي" (١): الفتوى على أنَّه يُفرضُ لذراري العلماء والفقهاء والمُقَاتِلةِ ومَن كانَ مُستحِقًا في بيتِ المالِ، لا يَسْقُطُ ما فُرِضَ لذراريهِ بموتِهم)) اهد. "ط" (٧).

قلتُ: لكنَّ قولَ المتونِ الآتي (^): ((ومَن ماتَ في نِصْفِ الحولِ حُرِمَ من العطاءِ)) يُنَافي ذلك، الاَّ أَنْ يُحَابَ: بأنَّ ما يجري على الذَّرارِي عطاء مستقلُّ حاصُّ بالذَّراري لإعطاء الميِّتِ بطريقِ الإرثِ بينَ جميعِ الورثةِ، تأمَّل. لكنْ ما مرَّ (٩) عن "الحاوي" لم أرَهُ في "الحاوي القدسيّ" ولا في "الحاوي الزاهديّ"، وراجعتُ مواضعَ كثيرةً من كتابِ الخراجِ فلم أرَهُ فيهِ، واللهُ أعلمُ، نعم قالَ "الحاوي الزاهديّ"، وراجعتُ مواضعَ كثيرةً من كتابِ الخراجِ فلم أرَهُ فيهِ، واللهُ أعلمُ، نعم قالَ "الحَمويُّ" في رسالتِهِ: ((وقد ذَكرَ علماؤُنا أنَّهُ يُفرَضُ لأولادِهم تَبَعاً ولا يَسقُطُ بموتِ الأصلِ ترغيباً)) اهـ. وذكرَ العلاَّمةُ "المقدسيُّ": ((أنَّ إعطاءَهم بالأولى لشدَّةِ احتياجهم سيَّما إذا كانوا

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج \_ فصل في أحكام الجزية ١/٨٧٦ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) انظر "غرر الأذكار": كتاب السّير ـ ذكر الجزية ق٢٩٤/أ.

<sup>(</sup>٣) ((نقل)) ساقطة من "الأصل".

<sup>(</sup>٤) المسماة "القول السَّديد في وصول فعل الخيرات للأحياء والأموات بلا شك ولا ترديد": لعيسى بن عيسى السَّفطي ـ وقيل: الصَّفْتي ـ بالصاد ـ البحيري (ت١١٤٣هـ). ("إيضاح المكنون" ٢٤٩/٢، "تاريخ الجبرتي" ٢٣٣/١، "هدية العارفين" ٨١١/١).

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليها في نسخة "الخراج" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٦) لم نره في "الحاوي القدسي"، وقد صَرَّح "ابن عابدين" كذلك بأنه لم يره.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢ ٤٧٦/٢.

<sup>(</sup>٨) صـ٨٩٧ "در".

<sup>(</sup>٩) في هذه المقولة.

والتَّأذينِ وغيرِ ذلكَ مَّا فيهِ صلاحُ الإسلامِ والمسلمينَ، وللميِّتِ أبناءٌ يُرَاعُونَ ويقيمونَ حقَّ الشَّرعِ وإعزازِ الإسلامِ كما يُرَاعِي ويُقِيمُ الأبُ \_ فللإمامِ أنْ يُعطِيَ [٣/ق٥٥/ب] وظيفةَ الأبِ لأبناءِ الميِّتِ لا لغيرهم لحصول مقصودِ الشَّرع وانجبارِ كَسْر قلوبهم)) اهد.

### مطلبٌ: مَن له وظيفةٌ توجَّهُ لولدِهِ من بعدِهِ

قالَ "البيريُّ": ((أقولُ: هذا مؤيِّدٌ لِما هو عُرفُ الحرمينِ الشَّريفينِ ومِصرَ والرُّومِ مِن غيرِ نكيرٍ من إبقاءِ أبناءِ الميِّتِ ولو كانوا صغاراً على وظائف آبائِهم مُطلَقاً من إمامةٍ وخطابةٍ وغيرِ ذلكَ عرفاً مرضيًّا؛ لأنَّ فيه إحياءَ خَلفِ العلماءِ ومساعدتهم على بذلِ الجُهْدِ في الاشتغالِ بالعلم، وقد أفتى بجوازِ ذلكَ طائفةٌ من أكابرِ الفضلاءِ الَّذينَ يُعوَّلُ على إفتائِهم)) اهد.

## مطلبٌ: تحقيقٌ مهمٌّ في توجيهِ الوظائفِ للابن

قلتُ: ومُقتَضاهُ: تخصيصُ ذلك بالذُّكورِ دونَ الإناثِ، وأنت خبيرٌ بأنَّ الحُكمَ يدورُ معَ علَّتِهِ؛ فإنَّ العلَّة هي إحياءُ حَلَف العلماء ومساعدتُهم على تحصيلِ العلم، فإذا اتَّبعَ الابنُ طريقة والدِهِ في الاشتغالِ في العلمِ فذلك ظاهرٌ، أمَّا إذا أَهْمَلَ ذلك واشتغلَ باللَّهْوِ واللَّعِب، أو في أمورِ الدُّنيا حاهلاً غافلاً مُعَظِّلاً للوظائف المذكورة، أو يُنيبُ غيرهُ من أهلِ العلم بشيء قليلٍ ويَصْرِفُ باقي ذلك في شَهْوَاتِهِ فإنَّه لا يَحِلُّ لِما فيهِ من أخذِ وظائف العلماء وتر كهم بلا شيء يستعينون به على ذلك في شَهْوَاتِهِ فإنَّه لا يَحِلُّ لِما فيهِ من أخذِ وظائف العلماء وتر كهم بلا شيء يستعينون به على العلم كما هو الواقعُ في زمانِنا، فإنَّ عامَّةَ أوقاف المدارسِ والمساجدِ والوظائف في أيدي جَهَلةٍ أكثرُهم لا يعلمون شيئاً مِن فرائض دينهم، ويأكلون ذلك بلا مباشرةٍ ولا إنابة بسبب تمسُّكِهم بأنَّ خُبْزَ الأب لابنِه، فيتوارثونَ الوظائف أبًا عن حدً، كلُّهم جَهَلةٌ كالأنعام، ويُكبِّرُونَ بذلك بأنَّ عن حدً، كلُّهم وعَمَائِمَهم ويتصدَّرونَ في البلدةِ حتَّى أدَّى ذلكَ إلى اندراسِ المدارسِ والمساحدِ، وأكثرُها صارَ فراهم وعَمَائِمَهم ويتصدَّرونَ في البلدةِ حتَّى أدَّى ذلكَ إلى اندراسِ المدارسِ والمساحدِ، وأكثرُها صارَ في البلدةِ حتَّى أدَّى ذلكَ إلى اندراسِ المدارسِ والمساحدِ، وأكثرُها صارَ

فهذا مَصْرُفُ جزْيةٍ وخَراجٍ، ومَصْرِفُ زكاةٍ وعُشرِ مـرَّ في الزَّكـاةِ، ومَصرِفُ خُمُسٍ ورِكاز مرَّ في "اَلسِّيرِ"، وبقيَ رابعُ وهو: لُقَطَـةٌ وتَرِكةٌ بلا وارثٍ ودِيَةُ مَقتولٍ بلا وَليٍّ،

بيوتاً باعوها، أو بساتين استغلُّوها، فمن أراد أنْ يَطلُب العلم لا يَحدُ له مأوًى يُسكِنهُ ولا شيئاً يأكلُهُ فيُضُطُّ إِلَى أَنْ يُترَكَ العلم ويَكْتَسِب، ووقعَ في زمانِنا أنَّ رحلاً من أكابر دمشق مات عن ولا أجهل منه لا يقرأ ولا يكتب، فوجِّهت من وظائفهِ تولية مسجدٍ ومدرسةٍ على رجلين من أعلم علماء دمشق، فذهب ولده وعزلَهما عن ذلك بالرِّشوق، وفي أواخر الفن الشَّالثِ مسن "الأشباو"(۱): ((إذا ولَّى السُّلطانُ مُدرِّساً ليسَ بأهلٍ لم تصع توليتُهُ))، وفي "البزَّازيَّةِ"(۱): ((السُّلطانُ إذا أعطى غير المستحق فقد ظلَمَ مرَّين بمنع المُستحق وإعطاء غيره)) اهد. ففي توجيهِ هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلةِ ضياعُ العلمِ والدِّينِ وإعانتُهُم على إضرارِ المسلمين، فيجبُ على ولاق الأمورِ توجيهُها على أهلِها ونزعُها من أيدي غير الأهل، وإذا مات أحدٌ من أهلِها توجهُ على ولدِه، فإنْ لم يخرُجُ على طريقةِ والدِهِ يُعزَلُ عنها، و تُوجَّهُ للأهلِ إذ لا شكَّ أنَّ غَرَضَ الواقفِ إحياءُ ما وقفهُ من ذلك، فكلُّ ما كانَ فيهِ تضيعُهُ فهو مُحَالِفٌ لغَرضِ الشَّرعِ والواقف، هذا هو الحقُ الَّذي من ذلك، فكلُّ ما كانَ فيهِ تضيعُهُ فهو مُحَالِفٌ لغَرضِ الشَّرعِ والواقف، هذا هو الحقُ الذي

٢٠٢٣٨١ (قولُهُ: فهذا) أي: ما ذُكِرَ من المصالَح، وقولُهُ: ((مَصْرِفُ جِزْيةٍ وحَرَاجٍ)) أي: ونحوهما ثمَّا ذُكِرَ معَهما.

[٢٠٢٣٩] (قولُهُ: مرَّ (٢) في الزَّكاةِ) أي: في بابِ المصرِفِ.

[٢٠٢٤،] (قولُهُ: مرَّ في السِّيرِ) أي: في فصلِ كيفيَّةِ القِسمَةِ.

٢٠٢٤١٦ (قولُهُ: وبَقِيَ رابعٌ) تقدَّمَ<sup>(٥)</sup> هذا معَ الثَّلاثةِ الَّتي قبلَهُ نظماً لـ "ابـنِ الشِّـحنةِ" في آخـرِ بابِ العشرِ من كتابِ الزَّكاةِ، وقدَّمنا الكلامَ عليهِ. <sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الجمع والفرق صـ٢٦هـ.

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الصلح ـ نوع فيما يشترط قبضه من المجلس ٣٨/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) ٧١/٦ "در" وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) صـ٧٦هـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٥) ٢٩/٦ وما بعدها "در".

(رُيعطُونَ منهُ نَفَقَتُهم وأَدُويتَهم ويُكفَّنُ به موتاهم ويُعقلُ به جَنايَتُهم)) اهـ.

#### (تنبيةً)

قالَ في "الإحكام" ((العلماءُ يستحقُّونَ مِن النَّوعِ الأُوَّلِ بالعملِ معَ الغِنَى، ومن النَّوعِ الثَّاني بصفةِ الفقرِ ونحوِها، ومن النَّوعِ الثَّالثِ بأحدِ صفاتِ مُستحِقِّيهِ، ومن النَّوعِ الرَّابعِ بصفةِ المَرَضِ ونحوِه، ومن خصَّ استحقاقَهم بالأُوَّل نَظرَ إلى مَحْض صفةِ العلم)) اهـ.

[٢٠٢٤٣] (قولُهُ: بيتاً يَخُصُّهُ) فلا يَخْلِطُ بعضَهُ ببعضٍ؛ لأَنَّ لكلِّ نوعٍ حُكْماً يختصُّ به، "زيلعي "النَّ لكلِّ نوعٍ حُكْماً يختصُّ به، "زيلعي "النَّا.

١٢٠٢٤١ (قولُهُ: لِيَصرِفَهُ للآخرِ) أي: لأهلِهِ، قالَ "الزَّيلعيُّ" ((ثمَّ إذا حَصَلَ من ذلكَ النَّوعِ شيءٌ رَدَّهُ في المُستقرَضِ منهُ، إلاَّ أنْ يكونَ المصروفُ مِن الصَّدقاتِ أو من خُمُسِ الغنيمةِ على أهلِ الخَراجِ وهم فقراءُ، فإنَّه لا يَرُدُّ فيه شيئًا؛ لأنَّهم مُستجقُّونَ للصَّدقاتِ بالفقرِ، وكذا في غيرهِ إذا صَرَفَهُ إلى المُستَجِقِّ) اهر.

[٢٠٢٤٥] (قولُهُ: ويُعطِي بقَدْرِ الحاجةِ إلْخ) [٣/ق٥٥/أ] الَّذي في "الزَّيلعيِّ" (٤) هكذا: ((ويَحِبُ

<sup>(</sup>١) "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ـ باب مصارف الصدقات والصلات ومصارف الزكوات ـ فصل ولا يجوز دفع الركاة إلى من يملك نصاباً ق ٢٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/٨١٠.

<sup>(</sup>٣) "الإحكام": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ٢/ق ٢٨١/أ.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٢٨٣/٣.

......

على الإمامِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ تعالى ويَصرِفَ إلى كلِّ مُستحِقٌ قَدْرَ حاجتِهِ مِن غيرِ زيادةٍ، فإنْ قَصَّرَ في ذلكَ كانَ اللهُ تعالى عليهِ حسيباً)) اهد. وفي "البحر"() عن "القنية"(): ((كانَ "أبو بكرٍ" رضيَ اللهُ تعالى عنهُ يُسوِّي في العطاءِ من بيتِ المالِ، وكانَ "عمرُ" رضيَ اللهُ تعالى عنهُ يُعطِيهم على قَدْرِ الجاجةِ والفقهِ والفضلِ (")، والأحدُ بهذا في زمانِنا أحسنُ، فتُعتَبرُ الأمورُ التَّلاثةُ)) اهد. أي:

عمد بن أبي رجاء (ح)، وأخرجه ابن أبي شبية ١٦٥- ٢١٥ وعنه البيهقي ٢٥، ٣٥ حدثنا زيد ابن الحبُاب (ح)، وأخرجه النوار في "البحر" (٢٨٦) عن حسن بن محمد قالا: ((فلما مات أبو بكر استخلف عمر وفتح الله الفتوح فجاءه مولى غُفرة قالا: ولي أبو بكر ... فذكر نحو ما سبق، ثم قالا: ((فلما مات أبو بكر استخلف عمر وفتح الله الفتوح فجاءه أكثر من ذلك المال، فقال: قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي فيه رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله في كمن قاتل معه، فغَضَّلُ المهاجرين والأنصار، ففرض لمن شهد بدراً منهم خمسة آلاف خمسة آلاف، ومن كان إسلامه كإسلام ألمل بدر فَرض له أربعة آلاف، وفرض لأزواج رسول الله في اثني عشر ألفاً لكل امرأة، وفرض للعباس اثني عشر ألفاً لكر امرأة، وفرض للعباس اثني عشر ألفاً لقرابته من رسول الله في، وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف ....)) في حديث طويل، وأبو معشر فالحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله في المجمع" ٢٩٥/٢، وأخرج ابن سعد ٢١٤/٣، وابن أبيي شبية ١١٤/٢ عن زهير عن أبي إسحاق عن مصعب عن سعد ((أن عمر أول من فرض الأعطية، فرض لأهل بدر والمهاجرين غير زهير عن أبي إسحاق عن مصعب عن سعد ((أن عمر أول من فرض الأعطية، فرض لأهل بدر والمهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي في فضلًا عائشة عليهن فأبت، وقانت: كمان رسول الله في بينهما في القسم، فأعطاهن اثنا عشر ألفاً، وفرض للمهاجرات الأوكل ألفاً ألفاً))، وأحرج الترمذي الأسامة فوق ابنه عبد الله .... قال الترمذي: حسن غريب. وأخرج ابن أبي شبية ١٧/٢ عن ابن جريج عن أبيه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢٩٢/٣ عن ابن حريج عن أبه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢٩٢/٣ عن ابن حريج عن أبه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢٩٦/٣ عن ابن عمر غريد عن أبن عمر غريد عن أبيه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢٩٤/٣ عن ابن عمر أبي عن أبن عمد أبي عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢١٤/٣ عن ابن عريج عن أبيه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢٩٦/٣ عن ابن عريج عن أبيه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢٩٦/٣ عن ابن عريج عن أبيه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢٩٦/٣ عن ابن عريد عن أبيه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢٩١/٣٠ عن ابن عريد عن أبيه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد ٢٩١/٣٠ عن ابن عريد عن أبيه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد الله ...

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/٨١٠.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الوقف ـ باب فيما يحلّ للمدرس والمتعلم والإمام والمؤذن من الأوقاف إلخ ق٨٨/أ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٦٤٨) و(٦٤٩) من طريق الليث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر قسم بين الناس قسماً واحداً فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان، وقال: فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير. وأخرجه البيهقي ٢٨٨٦ عن يونس بن بكير عن أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ((وَلِي أبو بكسر فقسم بين الناس بالسوية)). وعن يونس عن هشام بن سعد القرشي عن عمر بن عبد الله مولى غُفرة قال: ((قَسَم أبو بكسر أول ما قَسَم، فقال له عمرُ: فَضِّلِ المهاجرين الأولين وأهل السابقة، فقال: أشتري منهم سابقتهم؟ فقسم فسوَّى)). وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" صـ٢١ وحدثني أبو معشر حدثني مولى غُفرة وغيره (ح)، والطحاوي ٣٠٤/٣ عن عمد بن أبي رجاء (ح)، وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٥ - د١٥، وعنه البيهقي ٢/ د٣ حدثنا زيد ابن الحباب(ح)،

(2)

وعنه الطبري في "تاريخه" ٢٠٥،٢٠٥ عن الواقدي حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه عن جده (ح)، وأخبرنا سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس (ح)، وأخبرنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي (ح)، وأخبرنا موسى بن إبراهيم عن أبيه الحويرث عن جبير بن الحويرث دخل حديث بعضهم في حديث بعض سعيد بن المسيب (ح)، وعن عائذ بن يحيى عن أبي الحويرث عن جبير بن الحويرث دخل حديث بعضهم في حديث بعض حالوا: لما أجمع عمر بن الخطاب على تدوين الديوان في المحرم سنة عشرين بدأ بيني هاشم في الدعوة ثم الأقرب فالأقرب بولانه والقرابة قدَّم أهل السابقة حتى انتهى إلى الأنصار، فقال عمر: ((ابدؤوا برهط سعد بن معاذ ثم الأقرب فالأقرب منه))، وفرض عمر لأهل الديوان ففضًل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض، وكان أبو بكر الصديق قد سوى بين الناس في القسم .... فذكر نحو حديث أبي معشر وأطول، والواقدي تقدم الكلام فيه . وأخبر بان سعد ٣٠٤ ٣٠ عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر فرض لأهل بدر من المهاجرين من قريش والعرب والموالي حمسة آلاف والأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف. وأخرج أبو يوسف في "الخراج" ص٣٤ حدثني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عمر .... نحوه، وأخرج عن المحالد عن الشعبي عمن شهد عمر بن الخطاب فذكر نحو حديث الواقدي.

وأخرج يعقوب بن سفيان ٢٥/١ عن ابن المبارك عن عبيد الله بن مَوَهب سمعت أبا هريرة قال: قدمت على عمر من عند أبي موسى الأشعري بثمانمئة آلف ....(ح)، وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" صـ٥٥ هـ، وابن سعد ٣٠٠٠٣، وابن أبي شيبة ٢١٣/٧، وعنه البيهقي ٣٤٩/٦ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ((أنه قدم على عمر من البحرين، قال أبو هريرة: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة فسلمت عليه فسالني عن الناس، ثم قال لي: ماذا جنّت به؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف درهم، قال :ماذا تقول ؟! .... قال: إنك ناعس فارجع إلى أهلك فنم فإذا أصبحت فأتني، قال: فغدوت إليه، قلت: جئت بخمسمائة ألف درهم ...)) ثم ذكر نحوما سبق في تقسيم المال وتفضيل أهل السابقة، وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" صـ٣٥ وحدثني عبد الله بن الوليد المدني عن موسى بن يزيد قال: حمل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب .... فذكر مختصر حديث أبي هريرة. وأخرج ابن سعد ٣٠١/٣ عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ((استشارهم عمر في العطاء بمن يبدأ فقالوا: ابدأ بنفسك، قال: فبدأ بالأقارب من رسول الله الله قلم قبل موته)).

وأخرج يعقوب بن سفيان الفسوي ٢٦٣/١ حدثنا أبوصالح حدثني موسى بن علي عن أبيه أن عمر ..... وفيه: ((إن الله جعلني خازناً وقاسماً، وإني بادئ بأزواج رسول الله على فمعطيهم والمهاجرين الأولين أنا وأصحابي ..... فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ فيه العطاء)). وأخرج يعقوب أيضاً ١٨١٠٤٦٣/ وعنه البيهقي ٣٤٩/٦ عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن ناشرة بن سُمي اليَزني سمعت عمر .... فذكر نحوه وتفصيلاً في القسمة كالأحاديث السابقة.

وأخرج البخاري (٢٢) في المغازي، وابن أبي شيبة ٢١٤/٧، والبيهقي ٣٤٩/٦ عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: ((فمرض عمر لأهل بدر غريبهم ومولاهم في خمسة آلاف خمسة آلاف، وقال: لأفضلَنّهم على من سواهم)).

فلهُ أَنْ يُعطِيَ الأَحوجَ أكثرَ من غيرِ الأَحوج، وكذا الأَفقهُ والأَفضلُ أكثرَ من غيرِهما (١)، وظاهرُهُ: أنَّه لا تُراعى الحاجةُ في الأَفقهِ والأَفضلِ، وإلاَّ فلا فائدةَ من ذكرِهما، ويُؤيِّدُهُ أَنَّ "عمرَ" رضيَ الله تعالى عنه كانَ يُعطِي مَن لهُ زيادةُ فضيلةٍ مِن علمٍ أو نسبٍ أو نحوِ ذلكَ أكثرَ مِن غيرِهِ، وفي "البحر "(٢) أيضاً عن "المحيط": ((والرأيُ إلى الإمامِ مِن تفضيلٍ وتسويةٍ مِن غيرِ أَنْ يميلَ في ذلكِ إلى هوًى))، وفيه (٣) عن "القنية "(٤): ((وللإمامِ الخِيارُ في المنعِ والإعطاءِ في الحُكمِ)) اهـ.

(قولُهُ: وفيه عن "القنية": وللإمامِ الخيارُ في المنعِ والإعطاءِ إلخ) عبارتُها: ((له حَظَّ في بيتِ المالِ وظَفِرَ بما وُجِّهُ له فله أخذُهُ ديانةً، وللإمامِ الخيارُ إلخ))، فالظَّاهرُ: أنَّ المرادَ بالمنعِ المنعُ من عينِ هذا المالِ المُوجَّهِ له، لا مطلقاً، تأمَّل.

<sup>=</sup> وأخرج ابن أبي شيبة ٢١٦/٧ عن إسماعيل بن سُمَيع عن عَمَّار الدُّهني عن سالم بن أبي الجعد ((أن عمسر جعل عطاء سلمان ستة آلاف)) ـ مختصراً ـ. وأخرج البحاري (٣٩١٦) في مناقب الأنصار، والبيهقي ٣٤٩/٦، وأبو نُعيم في "المستخرج" كما في "فتح الباري" عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر نحوه إفي تفضيل أسامة على ابن عمر وصغار المهاجرين].

وأخرج أبو يعلى (١٦٢)، وعنه ابن حبان (٧٠٤٣) عن عبد العزيز الدَّرَاوردي عن عبيـد الله بـه، وأخرجـه ابـن سعد ٤٠٠/٤ عن عبد الله العُمَري عن نافع به.

وأخرج ابن أبي شيبة ٢١٨/٧، والبيهقي ٣٥٠-٣٥١ عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أن عمر فذكر نحوه.

وأخرج عمر بن شبَّة ٧٨١/٢ عن محمد بن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب قال: كان عمر يـأمر بحلـل تنسـج لأهـل بدر يتشوف ـ يتحود ويتأنق ـ فيها، فبعتني بها إلى معاذ بن عَفْراء فقال لي: يا أفلح بع هذه الحُلَّة، فبعتها له بألف وخمسمائة، ثم قال: اذهب فابتع لي رقاباً، فاشتريت له خمس رقاب .... ثم أعتقهم .... في قصة.

وأخرج ابن أبي شيبة ٧٠٠/٧ عن سفيان عن الأسود بن قيس عن عبد الله بـن الحـارث الخُزَاعـي سـمعت عمـر يقول في خطبته: ((إني رأيت البارحة ديكاً نقرني ورأيته يجليه الناس عني، وإني أقسـم بالله لئـن بقيـت لأجعلـن سفِلة المهاجرين في العطاء على ألفين ألفين فلم يمكث إلا ثلاثا حتى قتله غلام المغيرة أبو لؤلؤة)).

<sup>(</sup>١) من ((والفضل)) إلى ((أكثر من غيرهما)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/١٢٧.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٥/١٢٨.

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الزكاة \_ باب في بيت المال ق٣٠٠ب.

((المرادُ بـ: "الحافظِ" في حديث: ((لِحافِظِ القُرآنِ مائتا دِينانِ)) (١). هـ و المُفتِي اليـومَ، ولا شيءَ لذِميٍّ في بيتِ المالِ، إلاَّ أنْ يَهلِكَ لضَعْفِهِ فيُعطِيهِ ما يَسُدُّ جَوْعَتَه (ومَن ماتَ) مَّن ذُكِرَ (في نصفِ الحولِ حُرِمَ من العَطاءِ)......

قلتُ: ومثلُهُ في "كتاب الخراج" (٢) لـ "أبي يوسف" الَّذي خاطبَ بهِ "هارونَ الرَّشيدَ" حيثُ قالَ: ((فأمَّ الرِّيادةُ على أرزاقِ القُضاةِ والعُمَّالِ والوُلاةِ والنَّقصانُ مَّ ايجري عليهم فذلكَ إليك، مَنْ رأيتَ أَنْ تَرُعِدَهُ مِن الوُلاةِ والقُضاةِ في رِزْقِهم فَرِدْهم، ومَن رأيتَ أَنْ تَحُطَّ رِزْقَهُ حَطَطْتَ)). مَنْ رأيتَ أَنْ تَرُعلًا وَولُهُ: هو المُفتِي اليومَ) لأَنَّهم كانوا يحفظونَ القرآنَ ويُعَلِّمونَ أحكامَهُ، "ط" (٢٠٢٤٦] (قولُهُ: مُمَّن ذُكِرَ) أي: ممَّن يَقُومُ بمصالحِ المسلمينَ كالقُضَاةِ والغُزَاةِ ونحوِهم، "زيلعيّ "(٤). [٢٠٢٤٨] (قولُهُ: في نصف الحول) المرادُ بهِ ما قبلَ آخرِه، بقرينةِ قولِهِ: ((ولو في آخرِهِ))، "ط" (٥). [٢٠٢٤٨] (قولُهُ: حُرِمَ من العطاءِ) هو ما يَثبُتُ في الدِّيوانِ باسم كلُّ مَمَّن ذكر نا من المُقاتِلةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢٤٣/٢ من طريق عصام بن يوسف البلخي حدثنا إسماعيل بن زياد عن فرقد السبحي عن الحسن (ح)، وعن مقاتل بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً: ((لحامل القرآن في بيت مال المسلمين مائتا دينار، يأخذها في كل سنة في الدنيا وإلا أخذها في الآخرة ....)) الحديث. وعصام قال العُقيني: روى أحاديث لا يتابع عليها، وفرقد: ضعيف ومقاتل: كذاب.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٩/٧ في الجهاد - من فرض لمن قرأ القرآن، حدثنا وكبع ثنا سفيان عن الشيباني عن يُسَير بن عمرو (رأن سعد بن مالك فرض لمن قرأ القرآن ألفين ألفين، فبلغ ذلك عمر في فكتب إليه أن لا يعطي على القرآن أجرة، ثم إن عمر أعطى على ذلك)، فأخرج ابن سعد في "الطبقات" ١٢٣/٧ أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا زياد بن أبي زياد الجماص حدثنا أبو كنانة القرشي في حديث رواه في قدوم أبي موسى الأشعري وفي البصرة بعد المغيرة، قال: ((فلم يأت علينا شهران حتى ختم سبعة منا القرآن، أحدهم غُنيم بن قيس فأوفدهم الأشعري إلى عمر بن الخطاب، فلما قدموا فرض لهم ألفين ألفين)). وأخرج البيهقي في "الشعب" (٢٧٠٥) عن سفيان بن عيينة عن عمار الدُّهني عن سالم بن أبسي الجعد ((أن علياً فيض لمن قرأ القرآن فأعطاه فلم يأخذ)).

<sup>(</sup>٢) "الخراج": فصل من أيِّ وجه تجري على القضاة والعمال الأرزاق صـ١٨٦ــ (ضمن "موسوعة الخراج").

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب السّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج والجزية ـ فصل في الجزية ٢/٧٧٤.

لأنّه صِلةٌ فلا تُملَكُ إلاَّ بالقبض، وأهلُ العطاءِ في زمانِنا القاضي والمُفتِي والمُدرِّسُ، "صدر شريعة" (١) . (ولو) مات (في آخرِهِ) أو بعد تَمامِه كما صحَّحَهُ "أخي زاده" (يُستحَبُّ الصَّرْفُ إلى قَريبِه)؛ لأنّه أَوْفَى تَعبَه، فيُندَبُ الوفاءُ له، ومن تَعجَّله ثمَّ مات أو عُزِلَ قبلَ الحولِ،

وغيرهم، وهو كالجامكيَّة (٢) في عرفِنا، إلاَّ أنَّها شهريَّةٌ والعطاءُ سنويٌّ، "فتح"(٣).

ر ٢٠٢٥، (قولُهُ: لأنَّهُ صِلَةٌ) ولذا سُمِّيَ عطاءً فلا يُملَكُ قبلَ القبضِ فلا يُورَثُ ويَسقُطُ بالموتِ، "فتح"(٢).

ا ٢٠٢٥١] (قولُهُ: في زمانِنا) قالَ في "العنايةِ" ((وفي الابتداءِ كانَ يُعطَى كلُّ مَن كانَ لهُ ضربُ مَزِّيةٍ في الإسلام كأزواج النَّبيِّ ﷺ وأولادِ المهاجرينَ والأنصارِ)).

٢٠٢٥٢١ (قولُهُ: القاضي والمُفتِي والمُدرِّسُ) عبارةُ "البحر<sup>"(°)</sup>: ((مِثْلُ القاضي والمُفْتِي والمُفْتِي والمُدرِّسِ، وهي أولى؛ لشمولِها نحوَ المُقَاتِلةِ)). اهـ"ح"<sup>(٦)</sup>.

قلتُ: وهي عبارةُ "الهداية"(٧) أيضاً.

١٢٠٢٥٣١ (قولُهُ: أو بعدَ تمامِهِ) هذا مفهومٌ بالأولى؛ لأنَّه إذا استُحبَّ الصَّرْفُ إلى القريبِ قبلَ التَّمام فبعدَهُ أولى.

إ٢٠٢٥٤ (قولُهُ: فَيُندَبُ الوفاءُ لهُ) قالَ في "الفتح"(^): ((والوَحْهُ يقتضي الوحوبَ؛ لأنَّ حقَّهُ

<sup>(</sup>١) "شرح الوقاية": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل: الجزية ٢٢٤/١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٢) الجامكية: هي الرواتب الشهرية التي تدفع للموظفين في الدولة، "التعريف بمصطلحات صبح الأعشى" صـ٧٦.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الجزية \_ فصل و نصاري بني تغلب يؤخذ من أموالهم إلخ ٥٣٠٧/٥.

<sup>(</sup>٤) العناية: كتاب السِّير ـ باب الجزية ـ فصل ونصاري بني تغلب ٧٠٥٦ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب السِّير . باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية ٥/١٢٨.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الجهاد ـ باب العشر والخراج ـ فصل في الجزية ق٥٦٦/أ.

٧) "الهداية": كتاب السِّير \_ باب الجزية \_ فصل ونصاري بني تغلب يؤخذ من أموالهم إلخ ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب السِّير \_ باب الجزية \_ فصل و نصاري بني تغلب يؤخذ من أموالهم إلخ ٣٠٧/٥.

قيل: يَجِبُ ردُّ مَا بَقِيَ، وقيل: لا كَ: النَّفقةِ اللَّعجَّلةِ، "زيلعيّ". (والمؤذِّنُ والإمامُ إذا كان لهما وَقْفٌ ولم يَستوفِيَا حتَّى ماتا فإنَّه يَسقُطُ)؛ لأنَّه كالصِّلةِ (وكذلك القاضي، وقيل: لا) يَسقُطُ؛ لأنَّه كالأُجْرةِ،

تأكّد بإتمام عملِهِ في السَّنةِ كما قلنا: إنَّه يُورِثُ سَهْمُ الغازي بعدَ الإحرازِ بدارِ الإسلامِ لتأكَّدِ الحقِّ حينئذٍ وإنْ لم يثبت لهُ مِلْكُ، وقولُ "فحر الإسلام" في "شرح الجامع الصَّغيرِ \_"(1): وإغَّا خَصَّ نصفَ السَّنةِ؛ لأنَّ عندَ آخرِها يُستَحَبُ أنْ يَصْرِفَ ذلكَ إلى ورثتِهِ، فأمَّا قبلَ ذلكَ فلا، إلاَّ على قدر عنائِهِ يقتضي أنْ يُعطَى حِصَّتَهُ من العامِ)) اهر.

زه ٢٠٠٢٥ (قولُهُ: قيلَ: يَجِبُ إلخ) عبارةُ "الزَّيلعيِّ "("): ((قيلَ: يَجِبُ ردُّ مَا يَقِيَ مِن السَّنةِ، وقيلَ: على قياسِ قولِ "محمَّدٍ" في نفقةِ الزَّوجةِ يَرجِعُ، وعندَهما: لا يَرْجِعُ، هو يعتبرُهُ بالإنفاقِ على امرأةٍ ليتزوَّجَها، وهما يعتبرانِهِ بالهبةِ)) اهم. ونَقَلَ في "الشُّرُ نبلاليَّة" تصحيحَ وجوبِ الرَّدِّ عن "الهداية" و"الكافي"، ولكنِّي لم أرَهُ فيهما في هذا الموضع (١٠)، فليراجع.

### مطلبٌ فيما إذا مات المؤذِّنُ أو الإمامُ قبلَ أخذِ وظيفتِهما

ا ٢٠٢٥٦ (قولُهُ: فإنَّه يَسقُطُ إلخ) حاصلُهُ: أنَّ ما يأخذُهُ الإمامُ والمؤذِّنُ مِن الوَقْف بمنزلةِ ما يأخذُهُ القاضي ونحوُهُ من بيتِ المالِ نَظَراً إلى أنَّه في معنى الصِّلةِ لا تُمْلَكُ إلاَّ بالقبضِ كما مرَّ (٥). يأخذُهُ القاضي وقولُهُ: وقيلَ: لا يَسْقُطُ إلخ) أي: ما يأخذُهُ الإمامُ والمؤذِّنُ، قالَ في "الشُّرُ نبلاليَّة" (٢٠):

<sup>(</sup>١) "شرح الجامع الصغير": كتاب السيّر - باب الإسهام في الخيل ٢/ق ٤٣ أ/ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب السِّير \_ باب العشر والخراج والجزية \_ فصل في الجزية ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢٠٠١-٣٠١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) ونحن أيضاً بحثنا عن النقل المذكور في "الهداية" و"الكافي" في هذا الموضع فلم نره فيها، إلا أُننا وحدنـاه في "الهدايـة": كتاب الكراهية ـ فصل في البيع ـ مسائل متفرقة ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ص٩٩٧- "در".

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٣٠١/١ (هامش "الدرر والغرر").

((جَزَمَ في "البُغْيَةِ" (١) تلخيصِ "القنية" بأنَّه يُورثُ، بخلافِ رزقِ القاضي كما في "الأشباهِ والنَّظائر" (٢)) اهـ.

قلتُ: ووَحْهُهُ مَا أَشَارَ إليهِ "الشَّارِحُ" تَبَعاً لـ"السدُّرر"(٢) بقولِهِ: ((لأنَّه كالأجرةِ)) أي: فيهِ معنى الأجرةِ ومعنى الصِّلةِ، فليسَ أجرةً مِن كلِّ وجهٍ، لكنْ وَحْهُ الأُجْرةِ فيهِ أرجحُ ؛ لجوازِ أخدِ الأجرةِ على الأذانِ والإمامةِ والتَّعليمِ كما أفتى بهِ المتأخّرونَ، بخلافِ القضاءِ وغيرهِ من الطَّاعاتِ فإنَّه لا يجوزُ أصلاً، ولعلَّ وحة القولِ الأوَّلِ ترجيحُ معنى الصِّلةِ في الكلِّ بناءً على أصلِ المذهبِ من عدمِ جوازِ ٣٦/٤٧٥/ب] الأُجْرةِ على شيءٍ من الطَّاعاتِ، لكنَّ الفتوى على قولِ المتأخرينَ، فلذا جزمَ في "البغية" بالقولِ الثَّاني وفرَّقَ بينَ الإمامِ والقاضي كما قدَّمناهُ ((فصلٌ في كيفيَّةِ القِسمةِ))، وقدَّمنا هناكَ عن "الطَّرسُوسيّ" وغيرهِ أنَّ المُدرِّسَ ونحوهُ إذا ماتَ في أثناء السَّنةِ يُعطَى بقدر ما باشرَ فقط، بخلافِ الوَقْفِ على الأولادِ والذَّرِّيةِ، فإنَّ المُعتَبرَ فيهم ظُهُورُ الغَلَّةِ، فمَن مات بعدَ ظهورِها استحقَّ لا قبلَهُ، وقدَّمنا هناكَ أيضاً عن المفتي "أبي السُّعودِ" مثلَ ذلكَ، وأنَّ المدرِّسَ بعدَ ظهورِها استحقُّ لا قبلَهُ، وقدَّمنا هناكَ أيضاً عن المفتي "أبي السُّعودِ" مثلَ ذلكَ، وأنَّ المدرِّسَ الثَّاني يستحقُّ الوظيفةَ مِن وقتِ توجيهِ السُّلطان.

(قولُهُ بأنَّه يُورَثُ، بخلافِ رزقِ القاضي إلخ) ومَالَ "الواني" إلى أنَّ ما يأخذُهُ المؤذَّنُ والإمامُ إلحاقُهُ بالأُجْرةِ أُولى، قالَ: ((وإذا كانَ أجرةً فالواجبُ أنْ يُسترَدَّ ويوزَّعَ على الأشهرِ والأيـامِ، وهـو أُوْفَقُ في رعايةِ الجانبينِ، وأوفقُ بنيَّةِ الواقفينَ خصوصاً في زمانِنا، فإنَّ قصدَهم أنْ لا تُعْطَى غَلَّةُ الوَقْفِ إلاَّ لَمَن أدَّى ما عُيِّنَ له من العملِ)) اهـ، واستصوبَهُ "نوح". اهـ "سنديّ". <sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ۲/۰۶د.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الوقف صـ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ١/١ .٣٠.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٦٦٣] قوله: ((ردَّه في "النهر")).

وهذا ثابت في نُسَخِ "الشَّرحِ"، ساقطُ من نُسَخِ "المتنِ" هنا، وتمامُهُ في "الدرر"، وقد لَخَّصناهُ في الوَقْفِ<sup>(۱)</sup>.

١٢٠٢٥٨١ (قولُهُ: وهذا) أي: قولُـهُ: ((والمؤذَّنُ اللح))، وقد نقلَهُ في "الدُّرر"(٢) عن "فوائدِ صاحبِ المحيطِ".

٢٠٢٥٩١ (قولُهُ: وتمامُهُ في "الدُّرر" قالَ فيها: ((وفي "فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود "(أن): قريةٌ فيها أراضي الوَقْف على إمام المسجد يُصْرَفُ إليهِ عَلَّتُها وقت الإدراكِ، فأَخَذَ الإمامُ الغلَّة وقت الإدراكِ وذَهَبَ عن تلكَ القريةِ لا يُستَردُّ منهُ حِصَّةُ ما بَقِيَ من السَّنةِ، وهو نظيرُ موت القاضي وأخذِ الرِّزق، ويَحِلُّ للإمامِ أكلُ ما بَقِيَ من السَّنةِ إنْ كانَ فقيراً، وكذلكَ الحكمُ في طلَبةِ العلم في المدارس))، واللهُ سبحانَهُ أعلمُ.

انتهى بفضل الله تعالى ومنّه الجزء الثاني عشر ويليه الجزء الثالث عشر وأوله كتاب المرتد

<sup>(</sup>١) انظر "الدر" عند المقولة [٢١٧٦٠] قوله: ((لا تسترد العجلة)).

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ١٠٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ـ باب الوظائف ـ فصل في الجزية ٢٠٠٠/، وفيها: ((عنيها)) بدل ((غَلَّتُها))، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ٩/٨٨٨، وفي النسخ جميعها ((ظاهر))، وهو تصحيف.





| الاستدراكات | 1.0 | عشر | الجزء الثاني |
|-------------|-----|-----|--------------|
| <b>₩</b>    |     | J   | C5           |

## الاستدراكات

| الصحيفة | الاستدراكات                        |
|---------|------------------------------------|
| ۸۰۷     | الاستدراكات على العلامة ابن عابدين |
| 149     | الاستدراكات على المطبوعة البولاقية |
| A11     | الاستدراكات على المطبوعة الميمنية  |
| ۸۱۱     | الاستدراكات على مطبوعة التقريرات   |

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

#### الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى \*

| الهامش | الصحيفة | التسلسل |
|--------|---------|---------|
| (٣)    | ٤٧١     | ١٢      |
| ( ~)   | ٥٣٨     | ١٣      |
| (7)    | ٥٥.     | 1 2     |
| (٢)    | ٥٧٥     | 10      |
| (3)    | ٦٠٥     | ١٦      |
| (3)    | 71.     | ١٧      |
| (٣)    | 7.7.    | ١٨      |
| (٣)    | 770     | ١٩      |
| (٣)    | ٦٦٤     | ۲.      |
| (/+)   | ٧٤٠     | 71      |
|        |         |         |

| الهامش | الصحيفة | التسلسل |
|--------|---------|---------|
| (٣)    | Y \$    | ١       |
| (Y)    | ٧٤      | ۲       |
| (۲)    | ۸٣      | ٣       |
| (3)    | ٨٦      | ٤       |
| (٣)    | ٩٨      | ٥       |
| ٠ (٣)  | 144     | 1       |
| (7)    | 1 & &   | ٧       |
| (1)    | 47.5    | ٨       |
| (3)    | 7:0     | q.      |
| (٩)    | 417     | ١.      |
| (1)    | ۳۸۷     | 11      |

<sup>\*</sup> سبقت الإشارة ـ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص ـ إلى أنَّ العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمتع بأمانة عنمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب، أو في تقريره للمسائل العلمية، ولكن الله تعالى أبى العصمة إلا لكتابه، فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآتية، نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة والبحث والاطلاع، شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبني على دليل وتعليل، والله الموفق لنصواب.



### الاستدراكات على المطبوعة البولاقية

| 777 | ١٨                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٤ | ١٩                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣٢ | ۲.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٢٧ | 71                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲۵ | 77                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٥٠ | ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ०७१ | 7 2                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٦٨ | 70                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨. | 77                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٩٧ | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777 | ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707 | 79                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٢٨ | ٣.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٥٣ | ۳۱                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٨٨ | 77                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۰۲ | ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <ul> <li>ΥΛ ½</li> <li>½</li> <li>&gt; Υ Λ</li> <li>&gt; Ο Υ Λ</li> <li>&gt; Ο Υ Λ</li> <li>&gt; Ο Υ Λ</li> <li>&gt; Ο Υ Λ</li> <li>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</li></ul> |

| (Y) | ٩   | 1  |
|-----|-----|----|
| (A) | ٩   | ۲  |
| (٢) | 77  | ٣  |
| (٤) | ٤٩  | ٤  |
| (٢) | ۲٥  | ٥  |
| (٣) | 70  | ٣  |
| (°) | 70  | Υ  |
| (٢) | ٧٤  | ٨  |
| (٩) | 1.7 | q  |
| (١) | ١٠٤ | ١. |
| (٤) | ١٠٨ | 11 |
| (1) | 11. | ١٢ |
| (1) | 119 | ١٣ |
| (1) | 7.7 | ١٤ |
| (3) | 317 | 10 |
| (0) | ٨٢٢ | ١٦ |
| (٣) | 717 | 17 |



### الاستدراكات على المطبوعة الميمنية

| الهامش | الصحيفة     | التسلسل |
|--------|-------------|---------|
|        |             |         |
| (٢)    | ۲۳.         | ١٧      |
| (0)    | ٨٢٢         | ١٨      |
| (1)    | ۲.5         | ۱۹      |
| (٣)    | 414         | ۲.      |
| (٤)    | <b>٣</b> ٧٧ | ۲١      |
| (۲)    | ٤٣٢         | **      |
| (1)    | ۸۲٥         | 74      |
| (٢)    | ۸۲٥         | 7 £     |
| (٣)    | 790         | 70      |
| (1)    | 375         | 77      |
| (٣)    | 777         | ٧٧      |
| (٢)    | 7,07        | ۸۷      |
| ( \$ ) | 7.87        | 79      |
| (٢)    | ٧٢٦         | ٣.      |
| (Y)    | VΥN         | ٣١      |
| (٤)    | ۸۰۲         | ٣٢      |

| الهامش | الصحيفة    | التسلسل |
|--------|------------|---------|
| (٢)    | ٩          | ١       |
| (Y)    | ٩          | ۲       |
| (A)    | ٩          | ٣       |
| (ξ)    | ١٨         | ٤       |
| (Y)    | 19         | ٥       |
| (٢)    | 77         | ٦       |
| (٣)    | ٤٦         | ٧       |
| (٣)    | ٥٢         | ٨       |
| (7)    | V <b>£</b> | ٩       |
| (٣)    | ٨٠         | 1.      |
| (0)    | ١.١        | 11      |
| (٩)    | ١٠٢        | ١٢      |
| (3)    | ١.٧        | ١٣      |
| (٣)    | ١٣.        | ١٤      |
| (ξ)    | ١٥٠        | 10      |
| (3)    | ١٨٢        | 17      |

### الاستدراكات على مطبوعة التقريرات

| الهامش | الصحيفة | التسلسل |
|--------|---------|---------|
| (٤)    | 777     | **      |

| الهامش | الصحيفة | التسلسل |
|--------|---------|---------|
| (ξ)    | 717     | \       |



فهرس الموضوعات



| فهرس الموضوعات |  | ۸۱۰ |  | الجزء الثاني عشر |
|----------------|--|-----|--|------------------|
|----------------|--|-----|--|------------------|

# فهرس الموضوعات

| الصحيفة | لموضوع                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------|
|         | كتاب الحدود                                                |
| ٥       | كتاب الحدودكتاب الحدود                                     |
| ٥       | نعريف الحدِّ لغةً وشرعاً                                   |
| ٧       | حكم الشَّفاعة في الحدود                                    |
| ٨       | مطلبٌ: التوبة تُسقِطُ الحدَّ قبل ثبوته                     |
| ٩       | مطلبٌ: أحكامُ الزِّنيمطلبٌ: أحكامُ الزِّني                 |
| ١.      | مطلبٌ: الزِّني شرعاً لا يختصُّ بما يُوجبُ الحدُّ، بل أعمُّ |
| ١ ٤     | هل يُشترَطُ لإقامةِ الحدِّ علمُ الزَّاني بتحريم الزِّني؟   |
| ١٧      | ثبوتُ الزِّني بشهادةِ أربعةٍ                               |
| 19      | كيفية سؤال الشُّهود عن الزِّني                             |
| 77      | ثبوت الزِّني بالإقرار                                      |
| ۲۸      | حكمُ ما لو رجع عن إقراره قبل الحدِّ أو في وسطه             |
| 71      | رَجْمُ الْمُحْصَنِ                                         |
| ٣٨      | جَلْدُ غير الْمُحْصَن                                      |
| ٤٩      | مطلبٌ في الكلام على السِّياسة                              |
| 0 \$    | مطلبٌ: شرائطُ الإحصان                                      |
|         | باب الوطء الذي يُوجبُ الحدُّ والذي لا يُوجِبه              |
| ٦١      | باب الوطء الذي يُوجِبُ الحدَّ والذي لا يُوجِبه             |
| ٦٣      | الشُّبْهةُ ثلاثة أنواع                                     |
| 7 {     | مطلبٌ في بيان شبهة المَحَلِّ                               |

| ٧١    | مطلبٌ في بيان شبهة الفعل                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣    | مطلبٌ: الحكمُ المذكورُ في بابه أولى من المذكور في غيرِ بابه                      |
| ٧٨    | مطلبٌ في بيان شبهة العقد                                                         |
| ۸.    | مطلبٌ: إذا استحلَّ المحرَّمَ على وجه الظُّنِّ لا يُكفِّرُ كما لو ظنَّ علم الغيب. |
| ۸٧    | مطلبٌ في حكم وطء الدَّابَّة                                                      |
| ٨٨    | مطلبٌ فيمن وطَّئَ من زُفَّتُ إليه                                                |
| ۹.    | مطلبٌ في حكم وطء الدُّبر                                                         |
| 91    | مطلبٌ في حكم اللُّواطة                                                           |
| ٩٣    | مطلبٌ: حكمُ الاستمناء باليد                                                      |
| 98    | مطلبٌ: لا تكون اللُّواطة في الجنة                                                |
|       | باب الشَّهادة على الزِّني والرجوع عنها                                           |
| ١ - ٤ | باب الشَّهادة على الزِّني والرجوع عنها                                           |
| 114   | مطلبٌ: المواضع التي يحلُّ فيها النظرُ إلى عورة الأجنبي                           |
|       | باب حدّ الشّرب                                                                   |
| 177   | باب حدِّ الشُّرِب                                                                |
| 170   | مطلبٌ في نجاسة العَرَق ووجوب الحدِّ بشربه                                        |
| 1 7 9 | عشرةٌ لا يُحدُّون للشُّرب                                                        |
| ١٣١   | كيفية ثبوت الشُّرب                                                               |
| ١٣٦   | بيان حقيقة السُّكر                                                               |
| 177   | حكمُ ما لو ارتدَّ السَّكران                                                      |
| ۱۳۸   | مطلبٌ: في البُنْج والأفيون والحشيشة                                              |

#### باب حدِّ القذف

| 1 8 5                                        | اب حدً القذف                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 127                                          | عريف القذف لغةً وشرعاً                                                |
| ١٤٣                                          | قذفُ غيرِ اللُّحْصَنِ كبيرةٌ أم صغيرةٌ؟                               |
| 1 80                                         | ثبوتُ القَّذَفِ                                                       |
| ١٤٨                                          | بيان شروط المقذوف                                                     |
| 777                                          | مطلبٌ: الشُّرف من الأمِّ فقط غيرُ معتبرٍ                              |
| 179                                          | حكم ما لو اجتمعت عليه أجناسٌ مختلفةٌ من الحدود                        |
| <b>\                                    </b> | مطلبٌ: هل للقاضي العفوُ عن التعزير؟                                   |
| ١٨٠                                          | حكمُ ما لو أقرَّ بولدٍ ثم نفاه                                        |
| 119                                          | مطلبٌ: لا تُسمَعُ البيِّنةُ مع الإقرار إلا في سبع                     |
| 191                                          | يُكتفى بحدٍّ واحدٍ لجنايات اتَّحَدَ جنسها                             |
|                                              | باب التّعزير                                                          |
| 7.7                                          | باب التَّعزيرب                                                        |
| 7 . 7                                        | تعريف التُّعزير لغةً وشرعاً                                           |
| ۲.۳                                          | أكثرُ التعزيرأ                                                        |
| ۲.0                                          | أقلُّ التعزيرأقلُّ التعزيرأقلُّ التعزير                               |
| ۲۰۸                                          | يكون التعزير بأمور غير الضرب                                          |
| 7 . 9                                        | مطلبٌ في التَّعزير بأخذ المال                                         |
| 717                                          | مطلبٌ: يكون التَّعزير بالقتل                                          |
| 717                                          | مطلبٌ: لو قتل الغلامُ اللُّوطيُّ بجارح أو بدونه فدمُهُ هَدَرٌ         |
| 712                                          | . حكمُ ما لو وَجَدَ رجلاً مع امرأتِه أَوْ مَحْرمِهِ                   |
| 777                                          | التَّعزير الواجب حقاً لله تعالى يقيمه كلُّ مسلم حالَ مباشرة المعصيَّة |

| **               | مطلبٌ: التَّعزير قد يكون بدون معصية                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                  | مطلبٌ: يُنفى مَنْ خِيْفَ فتنةٌ بجمالِهِ سيَّما من كان صبيحاً أمردَ أو يُحبسُ |
| * * * *          | لئلا يزيد بالنَّفي فِتنتُهُ                                                  |
| 779              | ما يوجبُ التعزيرَما يوجبُ التعزيرَ                                           |
| 221              | ألفاظٌ توجبُ التعزيرالله الله التعزير                                        |
| 747              | مطلبٌ في الجرح المجرَّد                                                      |
| 7 2 2            | السَّبُّ يُوجبُ التَّعزير لو المخاطبُ من الأشراف                             |
| Yo.              | مطلبٌ فيماً لو شتم رجلاً بألفاظ متعدِّدة                                     |
| Yo.              | يجوز في التَّعزير الإبراء والعفو                                             |
| YOV              | مطلبٌ في تعزير المُتَّهممطلبٌ في تعزير المُتَّهم                             |
| 771              | يُعزَّر المسلمُ بشتمه ذمياً                                                  |
| 777              | المسائل التي للزَّوج فيها أن يُعزِّر زوجته                                   |
| <b>۲</b> ٦٦      | حكمُ ما لو رأى مُنْكَراً من والديه                                           |
| <b>77</b>        | هل يمنع الصِّغر وجوبَ التعزير؟                                               |
| 7 / 7            | مطلبٌ فيما إذا ارتحل إلى غير مذهبه                                           |
| 7 7 8            | مطلبٌ: العاميُّ لا مذهب له                                                   |
| 7.1.1            | بيان معنى التشهير بشاهد الزور                                                |
|                  | كتاب السَّرقة                                                                |
| 7.47             |                                                                              |
| ۲۸٤ <u>-</u> ۲۸۳ | تعريف السَّرقة لغةً وشرعاً                                                   |
| 7.4.7            | لا قطع في أقلَّ من عشرة دراهم                                                |
|                  | و فطع في أقل من عسره دراهم                                                   |
| ٣.٦              | بيان الحرائي                                                                 |

| T - A | ثبوت السرقة بإقرار السارق                             |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 4.9   | ثبوت السرقة بشهادة رجلين                              |
| 717   | مطلبٌ: ترجمة "عصام بن يوسف"                           |
| 212   | مطلبٌ في حواز ضرب السَّارق حتى يُقِرَّ                |
| 717   | مطلبٌ في ضمان السَّاعي                                |
| 47.   | حكم ما لو تشارك جَمْعٌ في سرقة                        |
| 771   | ما يشترط للقطع                                        |
| 444   | بيان ما يقطع السارق بسرقته                            |
| 440   | بيان ما لا يقطع السارق بسرقته                         |
| 449   | مطلبٌ في أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه        |
| mma   | مطلبٌ: يُعذَرُ بالعمل بمذهب الغير عند الضَّرورة       |
| ٤٢٣   | للإمام قتلُ السَّارق ـ إن عاد للسَّرقة ـ سياسةً       |
|       | باب كيفيَّة القطع وإثباته                             |
| 777   | باب كيفيَّة القطع وإثباته                             |
| 771   | حكم تعليق يد السارق في عنقه                           |
| ٣٧.   | هل يُقْطَعُ السَّارِق إن عاد للسرقة ثالثاً ورابعاً؟   |
| ٣٨٨   | حكمُ ما لو سرق شيئاً وردَّه قبل الخصومة               |
| 797   | لا يجتمع قطعٌ وضمانٌ عندنا                            |
|       | باب قطع الطَّريق                                      |
| ٤٠١   | باب قطع الطَّريق                                      |
| ٥ / ٤ | يجوز أن يُقاتِل دونَ ماله ويَقْتُلَ من يُقاتِلهُ عليه |
| ٤٢٣   | حكمُ ما لو تكرّر الخَنْقُ منه                         |

### كتاب الجهاد

| £ 7 A | كتاب الجهادكتاب الجهاد                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 173   | مطلبٌ في فضل الجهاد                                                                 |
| ٤٣٠   | مطلبٌ: المواظبةُ على فرائض الصلاة في أوقاتها أفضلُ من الجهاد                        |
| ٤٣١٠  | مطلبٌ في تكفير الشُّهادة مظالمَ العباد                                              |
| ٤٣٩   | مطلبٌ فيمن يريد الجهاد مع الغنيمة                                                   |
| 2 2 7 | نعريف الجهاد لغةً وشرعاً                                                            |
| ٤٤٣   | مطلبٌ في الرِّباط وفضله                                                             |
| 204   | مطلبٌ في بيان من يجري عليهم الأجرُ بعد الموت                                        |
| 204   | مطلبٌ: المُرابِط لا يُسْأَلُ في القبر كالشُّهيد                                     |
| १०१   | حكمُ الجهاد                                                                         |
| 202   | متى يكون الجهاد فر°ضَ كفاية؟                                                        |
| १०७   | مطلبٌ في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية                                           |
| १०१   | بيان من لا يفرض عليه الجهاد                                                         |
| ٤٦.   | مطلبٌ: طاعةُ الوالدين فرضُ عينٍ                                                     |
| ٤٦٨   | حكمُ جهادِ المرأة                                                                   |
| ٤٧١   | متى يكون الجهاد فرضَ عينِ؟                                                          |
|       | مطلبٌ: إذا عَلِمَ أَنَّه يُقتَلُ يجوز له أن يُقاتِل بشرط أن يَنكِيَ فيهم، وإلا فلا، |
| ٤٧٣   | بخلاف الأمر بالمعروف                                                                |
| 2 7 9 | ما يعرضه قائد المسلمين على العدو                                                    |
| ٤٨٠   | مطلبٌ في أنَّ الكفار مخاطبون                                                        |
| ٤٨١   | لا يَحِلُّ لنا أن نقاتل من لم تَبْلُغه الدَّعوة إلى الإسلام                         |

| ٤٨٤   | حكمُ ما لو تترَّس العدو ببعض المسلمين                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| を入る   | حكمُ السَّفر بالقرآن وبما يجب تعظيمه إلى أرض العدو           |
| ٤٩.   | مطلبٌ: لفظ ((ينبغي)) يستعمل في المندوب وغيره عند المتقدِّمين |
| ٤٩١   | لطلبٌ في بيان نسخ المُثْلةِ                                  |
| 290   | نَنْ لا يجوز قتلُه من العدو                                  |
| ٥.,   | حكمُ ما لو قَتَلَ المسلمُ من لا يَحِلُّ قتلهُ منهم           |
| 0. 8  | لا يحل للفرع أن يبدأ أَصْلَهُ المشركَ بقتلِ                  |
| 0. 4  | حكمُ مصالحة العدو على مال                                    |
| 0.7   | حكم إعلام العدو بنقض الصلح معهم                              |
| ٥١.   | حكمُ بيع العدو ما فيه تقويتهم على الحرب                      |
| 017   | بحثُ الأمان                                                  |
| 019   | مطلبٌ: لو قال: على أولادي ففي دخولِ أولاد البنات روايتان     |
| 170   | مطلبٌ: لو قال: على أولاد أولادي يدخلُ أولادُ البنات          |
| 071   | مطلبٌ: في دخولِ أولادِ البنات في الذُّرِّيَّة روايتان        |
| 0 7 7 | حكم نقض إمام المسلمين الأمان                                 |
|       | باب المَغْنَم وقِسْمته                                       |
| 070   | باب المَغْنَم وقِسْمته                                       |
| 070   | مطلبٌ: بيان معنى الغنيمة والفيء                              |
| 077   | ما يفعلُ الإمام بالأسرىما يفعلُ الإمام بالأسرى               |
| ٥٣٥   | حكم فداء أسارى الكفَّار                                      |
| 0 2 4 | مطلبٌ في قِسْمة الغنيمة                                      |
| 0 8 9 | مطلبٌ في أنَّ معلوم المستحِقِّ من الوقف هل يُورَث؟           |

# فصل في كيفيَّة القِسْمة

| ٥٦.   | فصل في كيفيَّة القِسْمة                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 07.   | مطلبٌ: مخالفة الأمير حرام                                 |
| 077   | بيانٌ مَنْ لا يُسْهِمُ له                                 |
| 071   | مطلبٌ في الاستعانة بمشرك                                  |
| 0 / 1 | مطلبٌ في قِسْمة الخُمُسِ                                  |
| 0 / 9 | بيانُ سقوط سهمه ﷺ بموته                                   |
| ٥٨.   | مطلبٌ في أنَّ رسالته عَلَيْكُ باقيةٌ بعد موته             |
| 0 / { | مطلبٌ في التَّنْفيلمطلبٌ في التَّنْفيل                    |
| ٥٨٨   | مطلبٌ: الاقتباسُ من القرآن جائزٌ عندنا                    |
| . 0   | مطلبٌ في قولهم: اسم الفاعل حقيقةٌ في الحال                |
| 09.   | مطلبٌ: كلمةُ ((لا بأس)) قد تُستعمَلُ في المندوب           |
| 790   | هل يستحقُّ النَّفلَ بقتله من لم يقاتل كامرأة ونحوها؟      |
| 097   | مطلبٌ مهمٌّ في التَّنفيل العامِّ بالكلِّ أو بقَدْرٍ منه   |
| 7.1   | بيانُ السَّلَبِ المستحَقِّ                                |
| 7.1   | حكمُ التَّنْفيلحكمُ التَّنْفيل                            |
| ۲۰٤   | مطلبٌ في حكم الغنيمة المأخوذة بلا قِسْمة في زماننا        |
| 7.0   | مطلبٌ في وطء السَّراري في زماننا                          |
| 7.0   | مطلبٌ فيمن له حقٌّ في بيت المال وظَفِرَ بشيء من بيت المال |
|       | باب استيلاء الكفّار                                       |
| ۸۰۲   | باب استيلاء الكفَّار                                      |
| 7.9   | حكمُ ما لو سبى أهلُ الحرب أهلَ الذّمّة من دارنا           |
|       |                                                           |

| 7.9   | حكمُ ما لو غلبَ أهل الحربِ على أموالنا وأحرزوها بدارهم                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 71.   | مطلبٌ فيما لو باع الحربيُّ ولدَه                                              |
| 711   | مطلبٌ: يُلحَقُ بدار الحربِ المفازةُ والبحرُ المِلْحُ                          |
| 717   | مطلبٌ في أنَّ الأصلَ في الأشياء الإباحة                                       |
| 777   | مطلبٌ في قولهم: إنَّ أهلَ الحرب أرقّاءُ                                       |
| 770   | مطلبٌ إذا شَرَى المستأمِنُ عبداً ذمِّياً يُجبَرُ على بيعه                     |
|       | باب المستأمن                                                                  |
| 74.   | باب المستأمن                                                                  |
| 74.   | تعريف المستأمن                                                                |
|       | فصلٌ في استئمان الكافر                                                        |
| ٦٣٨   | فصلٌ في استئمان الكافر                                                        |
| ٦٤.   | مطلبٌ في أحكام المستأمن قبل أن يصير ذمّياً                                    |
| 7 2 1 | مطلبٌ: مَا يُؤخَذُ مِن النَّصارِي زوَّارِ بيت المقدس لا يجوز                  |
|       | مطلبٌ مهمٌّ: فيما يفعله التجَّار من دفع ما يسمَّى "سوكرة"، وتضمين             |
| 7 2 7 | الحربيِّ ما هَلَك في المَرْكب                                                 |
| 7 £ £ | تحرم غيبة المستأمن كالمسلم                                                    |
| 7 £ £ | حكمُ ما لو أراد المستأمن الرجوع إلى دار الحرب                                 |
|       | مطلبٌ مهمٌّ: الصبيُّ يتبعُ أحدَ أبويه في الإسلام وإن كان يعقلُ ما لم يَبلُغْ، |
| 701   | وخلافُهُ خطأً                                                                 |
| 701   | حكمُ ما لو التجأ حربيٌّ أو مرتدٌّ أو من وجب عليه قَوَدٌ إلى الحرم             |
| 707   | مطلبٌ فيما تصير فيه دارُ الإسلام دارَ حرب وبالعكس                             |

## باب العُشْو والخراج والجِزْية

| 777   | باب العُشْو والخراج والجزية                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 777   | بيانُ الأرض العُشْريَّة                                                   |
| 770   | بيانُ الأرض الخراجيَّة                                                    |
| ٨٢٢   | مطلبٌ في أنَّ أرض العراق والشَّام ومصرَ عَنويَّة خراجيَّة مملوكة لأهلها   |
| 775   | مطلبٌ في حواز بيع الأراضي المصرية والشَّامية                              |
| 775   | مطلبٌ: أراضي المملكة والحُوز لا عشريَّة ولا خراجيَّة                      |
|       | مطلبٌ: لا شيءَ على زرًّاع الأراضي السلطانية من عُشْرٍ أو خراج             |
| 375   | سوى الأجرة                                                                |
| 3 7 7 | مطلبٌ: لا شيءَ على الفلاّح لو عطَّلها، ولو تركها لا يُحبَرُ عليها         |
| 777   | مطلبٌ: القولُ لذي اليد أنَّ الأرض مِلْكُه وإن كانت خراجيَّة               |
| 777   | مطلبٌ: ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحدٍ إلا بحقٌ ثابت معروف            |
|       | مطلبٌ فيما وَقَعَ من الملك "الظَّاهر بيبرس" من إرادته انتزاعَ العقارات من |
| 977   | مُلاَّكِها لبيت المال                                                     |
| ٦٨.   | مطلبٌ في بيع السُّلطان وشرائه أراضيَ بيتِ المال                           |
| 3 ሊ የ | مطلبٌ في وقف الأراضي التي لبيت المال ومراعاة شروط الواقف                  |
| 3 1 1 | مطلبٌ: أوقاف الملوك والأمراء لا يُراعَى شرطُها                            |
| ٥٨٢   | مُطلبٌ على ما وقع للسُّلطان "برقوق" من إرادته نَقْضَ أوقاف بيت المال      |
| ٩٨٢   | مطلبٌ في خراج المقاسمة                                                    |
| 799   | مطلبٌ لا يُحوَّلُ الخراجُ الموظَّفُ إلى خراج المقاسمة وبالعكس             |
| ٧     | مطلبٌ: لا يلزم جميعُ خراجِ المقاسمة إذا لم تُطِقُ الأراضي لكثرة المظالم.  |
| Y • Y | مطلبٌ فيما لو عَجَزَ المالك عن زراعة الأرض الخراجيَّة                     |

| ٧٠٨        | مطلبٌ: لو رَحَلَ الفلاَّح من قريته لا يُجبَرُ على العَوْد                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٧١٣        | مطلبٌ في أحكام الإقطاع من بيت المال                                        |
| V \ 0      | مطلبٌ في إجارة الجنديّ ما أقطعه له الإمام                                  |
| 717        | مطلبٌ في بطلان التعليق بموت المعلِّق                                       |
| <b>717</b> | مطلبٌ في صحَّةِ تعليق التقرير في الوظائف                                   |
|            | فصل في الجزية                                                              |
| V19        | فصل في الجزيةفصل في الجزية                                                 |
| V19        | تعريف الجزية                                                               |
| ٧٣٠        | مطلبٌ: الزِّنديق إذا أُخِذَ قبل التوبة يُقتَلُ ولا تُؤخَذُ منه الجزية      |
| ٧٣٥        | تَسقُطُ الجزيةُ بأمور                                                      |
| V & T      | مطلبٌ في أحكام الكنائس والبيّع                                             |
|            | مطلبٌ: لا يجوز إحداثُ كنيسةٍ في القُرَى ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ          |
| V          | ويُحجَرُ عليه                                                              |
| ٧٤٥        | مطلبٌ: تُهدَمُ الكنائس من جزيرة العرب ولا يُمكَّنون من سكناها              |
| V £ 7      | مطلبٌ في بيان أنَّ الأمصار ثلاثةٌ وبيانِ إحداثِ الكنائس فيها               |
|            | مطلبٌ: لو اختلفنا معهم في أنها صُلحَّيةٌ أو عَنْويةٌ فإن وُجِدَ أثرٌ، وإلا |
| Y          | تُرِكَتْ بأيديهم                                                           |
| ٧٤٨        | مطلبٌ: إِذَا هُدِمَت الكنيسةُ ولو بغير حقٌّ لا تجوز إعادتها                |
|            | مطلبٌ: ليس المراد من إعادة المنهدم أنه جائز نأمرهم به، بل المراد           |
| V £ 9      | نتركهم وما يدينون                                                          |
| V £ 9      | مطلبٌ: لم يكن من الصَّحابة صلحٌ مع اليهود                                  |
| ٧٥.        | مطلبٌ مهمٌّ: حادثة الفتوى في أحذ النَّصاري كنيسةً مهجورة لليهود            |

| Vo.          | مطلبٌ فيما أفتى به بعضُ المتهوِّرين في زماننا           |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Y07          | مطلبٌ في كيفية إعادة المُنهدِمِ من الكنائس              |
| V0 {         | مطلبٌ في تمييز أهل الذَّمّة في المَلبَس                 |
| V7 £         | مطلبٌ: في سكني أهل الذَّمّة مع المسلمين في المصر        |
| V79          | مطلبٌ في منعهم التَّعلِّي في البناء على المسلمين        |
| <b>Y Y Y</b> | مطلبٌ فيما ينتقض به عهدُ الذِّمي وما لا ينتقض           |
| <b>//</b> 7  | مطلبٌ في حكم سبِّ الذِّمِّي النبيُّ ﷺ                   |
| ٧٨٧          | مطلبٌ في مصارف بيت المال                                |
| V91          | مطلبٌ: من له استحقاقٌ في بيت المال يُعطَى ولده بعدَه    |
| <b>797</b>   | مطلبٌ: من له وظيفةٌ تُوجَّهُ لولده من بعده              |
| Y97          | مطلبٌ: تحقيق مهمٌّ في توجيه الوظائف للابن               |
| ۸.,          | مطلبٌ فيما إذا مات المؤذِّنُ أو الإمام قبل أخذ وظيفتهما |